الملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى

معهد البحوث العلمية مكة المكرمة







# ⇒رة التنزيل وغرة التاويل

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ

دراسة وزحقيق وتعليق

د / محمد مصطفی آیدین

﴿ الجنزء الأول ﴾

٢٢٤١هـ/ ١٠٠٢م

## ح جامعة أم القرى ، ١٤١٨ هـ .

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

الخطيب الاسكافي ، محمد بن عبد الله

درة التنزيل وغرة التأويل / تحقيق محمد مصطفى آيدين ، إشراف عبدالستار

فتح الله سعيد ، مكة المكرمة

٤٨٠ ص ٢٤×١٧ سم .

ردمك: ١٣٥٠-٣٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

٨ - ٢٦٩ - ٣٠ - ١٩٩٠ (خ ١)

١ ـ القرآن ـ ١ لمحكم والتشابه أ ـ آيدين ، محمد مصطفى ( محقق )

ب ـ سعيد ، عبد الستار فتح الله ( مشرف ) ج ـ العنوان

ديوي ٢٢٦,٦٣ ( ١٨ / ١٨٩٠

رقم الايداع: ١٩٩٠ / ١٨

ردمك: ۲٦٨-۳-۹۹۳۰

۸ - ۲۲۹ - ۳۰ - ۲۲۹ (ج۱)

### الطبعسة الأولسي

### حقوق الطبع محفوظة لجامعة أم القرى

أصل هذا العمل رسالة دكتوراه بعنوان ( درة التنزيل وغرة التأويل ) كلية الدعوة وأصول الدين بمكة المكرمة: قسم الكتاب والسنة .

أوصت لجنة المناقشة بطبعها ..

وبالله التوفيق

الله المحالية المحالي

## فهرس إجمالي للكتاب

| الجزء والصفحة                  | الموضوع                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ٦                              | شكر وتقدير                                          |
|                                | مفتاح رموز التحقيق                                  |
| 1 •                            | المقدمـة                                            |
| ١٣                             | أسباب اختياري تحقيق هذا الكتاب                      |
| 17                             | خطة البحث                                           |
| Y                              | قسم الدراسية                                        |
| Y1                             | الفصل الأول عصر الإمام أبي عبدا لله الخطيب وحياته   |
| YY                             | المبحث الأول عصر الإمام أبي عبد ا لله الخطيب        |
| ۲۸                             | المبحث الثاني حياة الإمام أبي عبدا لله الخطيب       |
| ، "درة التنزيل وغرةالتأويل" ٥٤ | الفصل الثاني التعريف بعلم متشابه القرآن ودراسة كتاب |
| ٤٧                             | المبحث الأول التعريف بعلم متشابه القرآن             |
| ٤٧                             | المطلب الأول: التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا:       |
| ٩                              | المطلب الثاني: التعريف بالمتشابه في القرآن الكري    |
| ٠٣                             | تعريف المتشابه اللفظى اصطلاحا:                      |
| القرآن الكريم:                 | المطلب الثالث: موضوع علم المتشابه اللفظي في         |
| ته، وفوائده:                   | المطلب الرابع: نكتة هذا العلم، وحكمته، وأهميـ       |
| نرآن وتطوّره وتدوینه:          | المطلب الخامس: نشأة علم المتشابه اللفظي في النا     |
| اللفظي:                        | المطلب السادس:التأليف في توجيه متشابه القرآن        |
| ، وفي توجيهه:                  | المطلب السابع: الكتب المُولَّفة في المتشابه اللفظي  |
|                                | المبحث الثاني دراسة كتاب "درة التنزيل وغرة التأويل  |
| Λ                              | المال، الأمل: تحقية صحة أسم الكتاب،                 |

|              | ·                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 11           | معنی اسم الکتاب:                                         |
| ٩٣           | المطلب الثاني: تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف          |
| ١٣٤          | المطلب الثالث: موضوع الكتاب                              |
| \YY          | المطلب الرابع: سبب تأليف الكتاب                          |
| 1 <b>T</b> A | المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب                     |
| ١٥٩          | المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب                    |
| 177          | المطلب السابع: قيمة الكتاب العلمية، وأثره فيمن بعده      |
| ١٧٣          | المطلب الثامن: المآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١٧٨          | الفصل الثالث وصف النسخ ومنهج التحقيق                     |
| ١٧٩          | المبحث الأول وصـــــف الـنســـخ                          |
| \Y9          | المطلب الأول: وصف النسخ المطبوعة:                        |
| ١٨٧          | المطلب الثاني: وصف النسخ المخطوطة:                       |
| Y • 9        | المبحث الثاني منهج التحقيـــــــق                        |
| Y1£          | النص المحقّق لكتاب درة التنزيل وغرة التأويل              |
| 1477         | خاتمة                                                    |
| 1464         | الفهاد س                                                 |

.

## شكر وتقدير

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد:

فإني أشكر الله عز وجل الذي تفضّل عليّ بنعمه العظيمة، وآلائه الجسيمة، وحقّق لي بفضله وكرمه إنجاز هذا العمل المبارك بجوار بيته العتيق، الذي جعلمه مثابة للناس وأمناً، فله الحمد أوّلا وآخرا.

ثم إني أقدّم جزيل شكري، وعظيم امتناني، وعميق تقديري لكلّ مَن بذل جهداً في تعليمي، وكان له فضل عليّ في توحيهي، وإرشادي، مِن أساتذتي الكرام.

وأخص منهم بالذكر شيخي، وأستاذي، المشرف على هذه الرسالة:

### الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد

فلقد أولاني من حسن رعايته، وجميل صبره، وسعة صدره، وكان نعم المشرف في كل شيء عِلما وحلُقا وتعاوُنا وتواضُعا، ولم يدخر وسعا في التوجيه، والتسديد، والإرشاد، والتتبّع الجاد الدقيق لمراحل الدراسة والتحقيق أوّلا فأوّلا، ولم يكن لهذا الكتاب أن يرى النور على هذه الصورة لولا فضل الله أوّلا، ثم متابعته التامة، ونصائحه السديدة.

كما أرى لزاما علي أن أسجّل هنا أنني قد أفدت منه كثيرا في المسائل العلمية، والبحث، والتنقيب، وحل المشاكل التي كانت تواجهيني أثناء البحث، وكان يجلس معي الساعات الطوال متجرّدا لتوجيهي، رغم أشغاله الكثيرة، والله أسأل أن يجزيه عني خيرا كثيرا، وأن يبارك في علمه، وينفع به الإسلام والمسلمين.

وأيضا أقدّم حزيل شكري وخالص تقديري لِصاحبي الفضيلة الأستاذين الكريمين عُضُورَي لجنة المناقشة، فحزاهما الله عني خير الجزاء على ما بذلاه من جهد في قراءة هذه الرسالة، لتبرز في أكمل حُلّة بما قدّماه من نصح وتوجيه وتصحيح.

ولا يفوتني أن أتقدّم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الدكتور الشريف منصور بن عون العبدلي، أستاذي وشيحي، الذي نلت من فضيلته ـ منذ عرفته ـ كلّ مساعدة علمية عالية، وكلّ تشجيع في سبيل تقدّمي علميلًا، فحزاه الله عني وعن العلم، وأهله، وطلابه خير الجزاء.

كما أشكر أحي وزميلي الدكتور سليمان ملا إبراهيم أغلو إمام وخطيب جامع السليمانية بإستانبول، الذي كان له فضل عظيم في الإشارة إلى تحقيق هذا الكتاب.

كما أشكر إخواني وزملائي الذين كان لهم فضل عليّ، فجزاهم الله عني حـير الجزاء.

ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بمكة المكرمة، والعاملين فيها، وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة فضيلة الدكتور الشريف راشد الراجح، وكلية الدعوة وأصول الدين متمثلة في عميدها فضيلة الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي، ورئيس قسم الكتاب والسنة فضيلة الدكتور محمد سعيد البخاري وسائر أساتذتي فيها على رعايتهم، وحسن معاملتهم لنا في أطوار مراحل الدراسة، مع ما قدموه لنا من حسن الضيافة، وجميل الإكرام، فجزاهم الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء، ووقق الله الجميع لما فيه رضاه، إنه سميع الدعاء.

\* \* \* \*

### مفتاح رموز التحقيق

الدرة : درة التنزيل وغرة التأويل لأبي عبد الله الخطيب.

البرهان : المراد به البرهان في متشابه القرآن للكرماني.

الملاك : المراد به ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي.

كشف المعانى : المراد به كشف المعانى في المتشابه من المثاني لابن جماعة.

فتح الرحمن : فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لشيخ الإسلام زكريا

الأنصاري.

اللسان : لسان العرب لابن منظور.

السير : سير أعلام النبلاء للذهبي.

المفردات : المراد به مفردات ألفاظ القرآن للراغب.

عمدة الحفاظ : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي.

الخطيب : المراد به أبو عبد الله محمد بن عبد الله مؤلف كتاب درة التنزيل.

الكرماني : المراد به صاحب البرهان في متشابه القرآن وليس الكرماني شارح البخاري.

(١٢٣/٣) : أقصد بالرقم الأول الجزء أو المجلد، وبالرقم الثاني الصفحة.

(أ) : نسخة أحمد الثالث (ب) : نسخة بايزيد.

(ح) : نسخة أحمد الثالث الثانية (ح) : نسخة حسرو باشا

(c) : نسخة دار الكتب المصرية (ر) : نسخة راغب باشا.

(س) : نسخة أسعد أفندي. (ك): نسخة مكتبة كوبرياغي

الأولى.

(ق) : نسخة مكتبة كوبريلي الثانية (ل): نسخة المتحف البريطاني.

(و): نسخة ولي الدين.

[ ] : حصرت بهما أرقام الآيات.. ووضعت بينهما أيضا ها أضفته للضرورة.

﴿ ﴾ : حصرت بهما الآيات القرآنية الكريمة.

(()) : حصرت بهما الأحاديث والآثار والأقوال المنقولة بنصها.

الصفحة، وكذلك يشير هذا الخط إلى بداية صفحة جديدة من المخطوط وبين الرمز المشير إلى الصفحة، وكذلك يشير هذا الخط إلى بداية صفحة جديدة من الأصل.

(ص) : اختصار كلمة صفحة.

(ط) : اختصار كلمة **طبعة**.

\* \* \* \*

### المقدمة

الحمد الله الذي ﴿ نَزَّلُ أَحسنَ الحديثِ كتاباً متشابِهاً.. ﴿ [الزمر: ٢٣]، وهو كتاب أحكمت آياتُه، وأتقنت فصولُه، وأبدعت جملُه، واختِيرت كلماتُه، وعلا أسلوبه، واتّفقت معانيه وائتلفت مبانيه، فلا ترى فيه عوجا، ولا تجد فيه اختلافا وتناقضا، وصدق الله إذ يقول: ﴿ . . وإنه لَكتابٌ عزيز ﴿ لايأتِيه الباطلُ من بين يدَيْه ولا من حليم حميدٍ ﴿ [فصلت: ٤١ ] .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله، النبي الأمي، الذي أرسله الله ﴿شاهدا ومبشرا ونذيرا ﴿ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ﴿ [الأحزاب: ٤٥] ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من اهتدى بهديه، وسار على نهجه إلى يوم الدين.

أما بعد:

فقد كثرت العلوم، وتنوعت الأبحاث حول القرآن الكريم من حيث نزوله، وجمعُه وترتيبه، ومناسباته، ومبهماته، وأسباب نزوله، وناسبحه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتفسيره.. وما إلى ذلك من علوم تتعلق بكتاب الله، أو تتصل به.

وعلم «المتشابه اللفظي» واحد من تلك العلوم الشريفة الكريمة، وُلد في أحضان أئمة القُراء، ونما وربا على أيدي كبار العلماء، الذين عكفوا طوال حياتهم على إحاطة كتاب الله بعقولهم، وقلوبهم، وأسماعهم، وأبصارهم، وبذلوا في خدمته عصارة أعمارهم وأوقاتهم، حتى عدوا كلماته، وحروفه، وذكروا الفرق بين الآيتين، أو الآيات المتشابهة لفظاً.

المقدمة ......

ونتعرّف بهذا العلم على أسلوب القرآن الكريم في تكرير بعض آياته بالكلمات المتفقة أو المختلفة، وحروفها المتشابهة، بأن تُذكر الآية الواحدة ذات الموضوع الواحد في أكثر من موقع، مع اختلاف في حوانب التناول بين موقع وآخر، تقديما وتأخيرا، أو تعريفا وتنكيرا، أو جمعا وإفرادا، أو إبدال كلمة بأخرى، أو حرف بآخر، إلى غير ذلك من أنواع التشابه، وكثيرا ما يتصل هذا الاختلاف بمناسبة السياق القرآني في عرض الأيات، وذكر الأحداث التي يشتمل عليها.

إن هذا التنويع في الأسلوب القرآني هو لون عظيم من ألوان إعجازه، ووجه بديع من وجوه بلاغته، ذلك لأنّ تكرير الآيات القرآنية بألفاظ متفقة، أو مختلفة ليس كما قد يظنه بعض قصار النظر تكرارا خاليا عن فوائد وأسرار، وفي هذا الصدد يقول مؤلفنا أبو عبد الله الخطيب رحمه الله تعالى:

رإذا أورد الحكيم ـ تقدست أسماؤه ـ آية على لفظة مخصوصة، ثم أعادها في موضع آخر من القرآن، وقد غيّر فيها لفظة عما كانت عليه في الأولى فلا بدَّ من حكمة هناك تطلب، وإن أدر كتموها فقد ظفرتم، وإن لم تدركوها فليس لأنه لاحكمة هناك، بل جهلتم»(١).

ومن هذا يتبين خطر هذا الموضوع، وأنه يجب أن يحاط بسياج من التحقيق العلمي الرصين، تتكسّر دونه أمواج الشبهات التي يسوقها الجاهلون، وترتـد عنه أعاصير المطاعن التي يثيرها الزائغون، وما أكثر هؤلاء وأولئك.

<sup>(</sup>١) انظر من هذًا الكتاب: ١٥٧/١

المقدمة ......

وكتاب الإمام الخطيب أبسي عبد الله «درة التنزيل وغرة التأويل» هو أقدم المصنفات \_ فيما نعلم \_ التي صُنفت مستقلة، مخصصة في توجيه ما يتشابه، أو يتماثل، أو يتكرر من ألفاظ القرآن وآياته، عرفه علماء هذا الشأن قديما وحديثا، فأثنوا عليه، واتخذوه مثلا يحتذى، مع أن المعاصرين لم يروه إلا من حلال مطبوعة غير محققة، كثيرة الخطأ والخلل، والسقط.

وإني أحمد الله تعالى على أن وفقني، بمنه وكرمه، إلى تحقيق هذا الكتاب النفيس والاستفادة منه، وتقديمه إلى العلماء والقرآء، إعلاء لكلام الله، وحدمة له، ونشر كنوزه بين أبناء الأمة الإسلامية عامة، وبين المتخصصين في الداراسات القرآنية خاصة، إذ أن القارئ الكريم سيحد في مباحثه \_ اليوم وفي الغد إن شاء الله \_ ما يساعده للرد على الطاعنين في القرآن الكريم، بجانب ما سيعلمه من أسرار التكرار، والتشابه اللفظي في كتاب الله عز وجل.

والكتاب الذي بين أيدينا يخرج محقّقا لأول مرة، وأنا بعد هذا الجهد لَشاكِرٌ لله تعالى فضُله عليَّ، إذْ وفقني إلى إخراجه في هذه الصورة، وسعيد بأنني عشت في رحاب القرآن أربع سنوات، وأمضيت بجواره أياما وليالي، هي من أحسن أيام العمر، وهل هنالك لحظات أسعد وأهنأ وآنس للنفس وأمتع من تلك التي يقضيها المؤمن مع كتاب ربه ؟ يتدبر معانيه، ويستجلي أسراره، ويتلقّى نفحاته، فيزيد إيمانا على إيمان.

\* \* \* \*

## أسباب اختياري تحقيق هذا الكتاب

دفعتني إلى تحقيق هذا الكتاب أمور كثيرة، منها:

1 ـ أنّ كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله الخطيب يندرج تحت علم متشابه القرآن، وهو من أهم علوم القرآن التي يحتاج إليها الدارس لتفسير القرآن الكريم، وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أهمية موضوعه، وهو إبراز المعاني الكامنة فيما تشابه وتكرر من الآيات القرآنية، والرد على الطاعنين في القرآن الكريم.

وحباً في خدمة كتاب الله تعالى، وذب الطعن عنه، قمت بتحقيق كتاب الخطيب تحقيقا علمياً يعين القارئ ويبسّر السبيل لمعرفة أسرار الآيات المتشابهة لفظا في القرآن الكريم.

القيمة العلمية للكتاب عالية القدر حداً، لدفع الإشكالات في الآيات القرآنية التي ظاهرها التعارض.

" ومن الأسباب التي جعلتني أختار هذا الكتاب للتحقيق رغبتي العلمية الملحّة في حسم أمره، لوجود اختلاف في تسميته، وفي نسبته إلى مؤلفه الحقيقي، والفصلُ في قضية الاختلاف في اسم الكتاب، واسم مؤلفه بالأدلة والقرائن العلمية عمل علمي ضروري، خاصة بالنسبة لمثل هذا الكتاب في شرف موضوعه، وحلال قدره العلمي.

كنت أعرف قبل أن أشرع في هذا العمل أن الكتاب طبع في القاهرة
 مرتين سنة ١٣٢٦هـ، وسنة ١٣٢٧هـ وأصبح نادرا، لايمكن أن يحصل المرء اليوم على
 نسخة منه.

المقدمة ......

وكنت أعرف هذا، وأعرف كذلك أن هذا الكتاب طُبع في لبنان مرتين: الأولى سنة ١٩٧٣م، والثانية سنة٩٧٩م في دار الآفاق الجديدة ببيروت.

ويبدو أن الذي أشرف على إعادة طبعه ما كان يريد تحقيقه أو مقابلة نُسَخه من حديد، ولا كان عنده محاولة ذلك، لأن نفس الأخطاء والنقص في الطبعة المصرية القديمة تكررت كما هي، وليست هذه الأخطاء التي تسرددت في تلك الطبعات هيئة ولا يسيرة.

والشأن في كتاب طبع أربع مرات، أن يكون في غنى عن أن يقدم محققا، لكنه في كل هذه الطبعات لم يأخذ حظه من التحقيق، والتصحيح، والتمحيص، والدراسة فجاءت كلها مليئة بالخطأ والتصحيف والتحريف، والاضطراب في بعض الكلمات، لكونها قرئت على غير حقيقتها، كما سنذكر لذلك أمثلة \_ إن شاء الله \_ في مطلب وصف النسخ المطبوعة.

- أنّ الكتاب المطبوع المتداول لم يقابَل بالنسخ المخطوطة الكثيرة، فمعلوم أن تقويم النص بمقابلة النسخ يعين على الفهم الراشد، والحكم السديد، ولذا لا بد من الوقوف عند كل اختلاف بين النسخ، والتزام ذكر ما كان منها على الصواب، وما يناسب السياق.
- 7 أنّ الكتاب المطبوع خال تماماً من أيّ دراسة علمية عن الكتاب مؤلّفا، ومنهجا، وتعليقا، وفهرسة، وأبلغ دليل على ذلك أن الكتاب لم تُحسم نسبته إلى مؤلفه، بل كان فيها اختلاف كثير، حتى وفقني الله تعالى للفصل في أمره (٢).

<sup>(</sup>٢) انظر من هذا الكتاب: ١/ ٥٨.

المقدمة ......

٧ - ومن أسباب اختياري هذا الكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله الخطيب للتحقيق والدراسة أنه كان من أهم مراجعي عند إعدادي رسالة «الماجستير»، التي كانت تحمل عنوان: «الأسماء الحسنى ومناسبتها للآيات التي خُتمت بها» (")، حيث إن «درة التنزيل» كان يهتم بذكر مناسبة الأسماء الحسنى لمضامين الآيات التي خُتمت بها، ولقد نشأت في نفسي خلال تلك الفترة رغبة قوية لخدمة هذا الكتاب بإخراجه إخراجاً يليق بخطر موضوعه، وحلال مضمونه.

<sup>(</sup>٣) هذا الموضوع قسّم بين ثلاثة من الباحثين في القـرآن كلـه، وكـان نصيبي فيـه مـن أول سـورة «المائدة» إلى آخر سورة «المؤمنون».

المقدمة .....

### خطة البحث

هذا، وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى قسمين رئيسين:

- \_ قسم الدراسة.
- ـ وقسم التحقيق.

### أما قسم الدراسة فيتكون من مقدّمة وثلاثة فصول:

#### المقدمة:

وفيها ذكر الباعث على احتياري لتحقيق هذا الكتاب، وبينت فيها أهمية الموضوع، وخطة البحث.

أما الفصول فكانت كما يلي:

الفصل الأول: عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب وحياته، ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب، وتناولت فيه:

- \_ الحالة السياسية.
- الحالة الاجتماعية.
  - \_ الحالة العلمية.

المبحث الثاني: حياة الإمام أبي عبد الله الخطيب، وفيه مطالب أربعة.

المطلب الأول: اسمه، نسبه، كنيته، لقبه، نسبته.

المطلب الثاني: مولده، نشأته، أسرته، طلبه للعلم، رحلاته، مذهبه، شيوخه، تلامذته.

المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

**المطلب الرابع:** آثاره العلمية، ووفاته.

الفصل الثاني: في التعريف بعلم متشابه القرآن، ودراسة كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل»، ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بعلم متشابه القرآن، ويشتمل على مطالب سبعة:

المطلب الأول: التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا.

المطلب الثانى: التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم.

المطلب الثالث: موضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.

المطلب الرابع: نكتة هذا العلم، وحكمته، وأهميته، وفوائده.

المطلب الخامس: نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآن، وتطوره، وتدوينه.

المطلب السادس: التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي.

المطلب السابع: الكتب المؤلفة في المتشابه اللفظي، وفي توجيهه.

المبحث الثاني: دراسة كتاب «درة التنزيل»، ويشتمل غلي مطالب ثمانية:

المطلب الأول: تحقيق صحة اسم الكتاب.

المطلب الثاني: تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف.

المطلب الثالث: موضوع الكتاب.

المطلب الرابع: سبب تأليف الكتاب.

المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب.

المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب.

المطلب السابع: قيمة الكتاب العلمية، وأثره فيمن بعده.

المطلب الثامن: المآخذ على الكتاب.

الفصل الثالث: وصف النسخ، ومنهج التحقيق، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: وصف النسخ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وصف النسخ المطبوعة.

**المطلب الثاني:** وصف النسخ المخطوطة، مع نماذج مصورة منها.

المبحث الثاني: منهج التحقيق، وفيه تفصيل لمنهجي في تحقيق الكتاب(٤).

## والقسم الثاني: النص المحقّق

فقد طبّقت المنهج الذي أعددته على نصوص الكتاب، وعلّقت على ما يحتاج إلى تعليق، وغير ذلك مما حدمت به نصّ الكتاب بفضل الله تعالى.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>٤) انظر من هذا ألكتاب: ١ ( ١٣٠ ـ ١٣٢ ).

المقدمة

هذا ما بذلته من الجهد في هذا الكتاب الجليل، وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد أدّيت حقّه العلمي وخدمته بهذا التحقيق والإخراج، فإن أصبت فذلك الفضل من الله، يؤتيه من يشاء، وإن أخطأت فمني، وأستغفر الله من تقصيري، والله أسأل أن يتقبّل صالح عملي، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يدخر ثوابه في صحائف أعمالي

﴿يُومُ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَن أَتَى اللهُ بَقَلْبٍ سَلِّيمٍ﴾[الشعراء:٨٨ ـ ٨٩ ]

كما أرجو من القارئ الكريم أن يعذرني فيما يرى من خطـاً أو زلـل، فالكمـال لله وحده، وأن يدعو لي بظهر الغيب دعوة صالحة بالرحمة والغفران، والحمـد لله أو لا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

محمد مصطفى آيدين

مكة المكرمة

٤ من يونيو «حزيران» سنة ١٩٩٤م

٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٤هـ

## القسم الأول

## قسم الدراسة

## الفصل الأول عصر الإمام أبي عبدالله الخطيب وحياته

يشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب.

فيه المطالب الآتية:

\_ الحالة السياسية.

\_ الحالة الاجتماعية.

\_ الحالة العلمية.

المبحث الثاني: حياة الإمام أبي عبد الله الخطيب.

يشتمل على مطالب أربعة:

المطلب الأول: اسمه ، نسبه ، كنيته ، لقبه ، نسبته.

المطلب الثاني: مولده ، نشأته ، أسرته ، طلبه للعلم

رحلاته ، مذهبه ، شيوخه ، تلامذته.

المطلب الثالث: مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: آثاره العلمية ، ووفاته.

## المبحث الأول

## عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب

#### الحالة السياسية:

كانت رقعة الإسلام خلال القرن الرابع الهجري تمتـد من كاَشْغُر (١) في أقصى المشرق إلى الأندلس في المغرب.

وبعد هذا الاتساع بدأ العالم الإسلامي يفقد قوته من الناحية السياسية، حيث ضعف كيان الدولة الإسلامية وتفكّكت، وذلك بسبب أن الأمراء والسلاطين بدأوا يستقلون عن مركز الخلافة العباسية في بغداد، فنشأت دويلات كثيرة، وقد أحذت كل دولة من هذه الدويلات تهدف إلى تكوين كيان مستقل، وذات سيادة مستقلة، لتنطلق منها إلى الاعتداء على غيرها من الدويلات والاستيلاء على ما تحت يدها.

وقد تضافرت على العالم الإسلامي ظروف داخلية وخارجية صعبة، فقد كانت الروم تهدد العالم الإسلامي من الخارج، واليهود والنصارى والفرق الضالة والدعوات الشعوبية تهدد من الداخل، حيث كان هؤلاء جميعا يمثّلون قوة خبيثة داخل المجتمع الإسلامي، وكانوا يحرصون كلّ الحرص على أن لا تكون لدولة الإسلام وحدة سياسية، وإن كانوا يسرّون ذلك.

<sup>(</sup>١) هي إحدى مدن تركستان الشرقية.

الدراسة.....الفصل الأول

وفي هذه الفترة التي عاش فيها أبو عبد الله الخطيب شهد الجزء الشرقي من الأمة لإسلامية أشد حالات الانقسام والفوضى السياسية، بسبب كثرة الدويلات، والمنزاع ن الأمراء والسلاطين، وعلى سبيل المثال فقد استبد البويهيون (٢) (٣٣٤ – ٤٤٧هـ) أمور الدولة وشاركوا الخلفاء العباسيين حتى في بعض مظاهر الخلافة وشاراتها، فكان الأمير البويهي هو الذي يصدر «الأوامر»، وعلى الخليفة توقيعها لتكتسب الشرعية أمام الرأي العام، ولولا عمق جذور الخلافة العباسية، وولاء الناس لها لأسباب تتصل بالعقيدة الدينية، لما أبقى البويهيون على وجودها حتى بالصورة الرمزية التي كانت عليها (٢).

ومن خلال هذا العرض السريع للأوضاع السياسية التي عاصرها المؤلف في عهد الخلافة العباسية وسيطرة البويهيين نستنتج أنه عاش عصر اضطرابات ودويلات متناحرة في ظل خلافة ضعيفة لا تقدر على القيام بحماية نفسها.

ولكن المؤلف لم يعكس لنا من حلال مؤلفاته شيئا من الواقع السياسي الذي عاصره، فقد كان منكباً على العلم مشتغلا به تعلّما وتعليما وتصنيفاً.

<sup>(</sup>٢) ينتسب البويهيون إلى بويه الملقب بأبي شحاع، وهو عميـد أسـرة فارسـية عاشـت في بـلاد الديلم، فقد اشتهرت هذه البـلاد في التـاريخ بكونهـا موطـن بـــي بويـه، أي الديالمـة. (ينظـر: حلاصة الذهب المسبوك، ص ٢٠٥ ، وبلدان الخلافة الشرقية، ص ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي، ٣٧/٣ ، وتــاريخ الإســـلام السياســـي للدكتــور حســن إبراهيــم، ٣٩٩ ، ١٦٨/٣ ، و محاضرات الخضري في تاريخ الأمــم الإســـلامية « الدولــة العباســية »، ص٩٩٩ ، والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متز، ١١٩/١ ـ ١٢٠.

الدراسة الناحية الاجتماعية:

كانت السلطة في القرن الرابع الهجري في يد الدولة العباسية، وعاصمتها بغداد، ولكن تغلّب عليها آل بويه الفرس، الذين امتد حكمهم من فارس إلى بغداد نفسها، الأمر الذي جعلهم قادرين على الأخذ بزمام الأمور والتحكم بالبلاد ورقاب العباد، وقد أصبح لهم بحكم ذلك فرص الضرائب والمكوس، وحباية الأموال من كل طريق مما أتقل كواهل الناس، وجعل حياتهم الاقتصادية شاقة.

كما أن الفساد انتشر في جميع أركان الدولة حتى شمل الحِسبة<sup>(1)</sup> والقضاء، وهما أهم ما يرتبط في حياة الناس المعيشية، والاحتماعية، فعمّت الفوضى والسرقة والغش والرشوة والتلاعب بمقدّرات الناس مما جعلهم يغرقون في الفقر والحاحة حتى أصبحت الحياة بالنسبة لعامة الناس حملاً ثقيلاً لا يطاق.

وإضافة إلى هذه الفوضى، فقد ازداد الخلاف المذهبي في هذا القرن، وكان البويهيون \_ وهم من الشيعة \_ يشجعون دعاة المذاهب الشيعية على التغلغل في البلدان، وفي نفس الوقت كانوا يشجعون النزاع المذهبي أيضاً للقضاء على الخلافة العباسية (٥).

<sup>(</sup>٤) الحِسْبة: منصب كان يتولاًه في الدول الإسلامية رئيس يشرف على الشؤون العامة، من مراقبة الأسعار ورعاية الآداب. (المعجم الوسيط، ص١٧١ ).

 <sup>(</sup>٥) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، للدكتور حسن إبراهيم، ٤٤٢/٣.
 والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متز، ١٩/١ ـ ١٢٠.

الدراسة......الفصل الأول الناحية العلمية:

وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة التي سبقت الإشارة إلى بعضها، ظل العلم والعلماء في مقاومة طويلة شاملة لكل عوامل التخلف والضياع، التي تسربت إلى حذور الأمة الإسلامية وحياتها، ذلك لأن العلم عند المسلمين دين، ومسؤولية إسلامية، وعبادة وقربي إلى الله تعالى، لذلك وحدناه ينطلق من خلال أئمته الأعلام في حركة غلابة، من غير نظر إلى التقلبات العاصفة في السياسة والحروب، أو الأزمات الطاحنة من فتن، وثورات، ونكبات! (٢).

ويعتبر القرن الرابع الهجري قرناً مزدهراً من الناحية العلمية، حيث نضجت فيه ثمار العلوم في مختلف أنواعها، وظهر فيه كثير من أفذاذ العلماء والأدباء والشعراء ذوي الشهرة الواسعة في شتى ميادين العلوم والثقافة، في التفسير، والفقه، واللغة، والأدب، والشعر، والنثر، وغيرذلك من الفنون.

وكانت المكتبات العامة المليئة بذحائر العلوم تنتشر في كل مكان من العالم الإسلامي الواسع، فلا يكاد يخلو مسجد من مكتبة عامرة، وذلك أن العلماء كان من عادتهم أن يقفوا مكتباتهم على المساحد.

 <sup>(</sup>٦) ينظر: العلم والعلماء في ظل الإسلام، للأستاذ الدكتور عبـد السـتار فتـح الله سـعيد، ص١٩ ا (نشر دار الطباعة والنشر الإسلامية بالقاهرة، ط. الأولى، ١٤١٤هـ = ٩٩٣ م).

الدراسة.....الفصل الأول

وكانت هنالك مكتبات في غير المساحد مثل بيت الكتب للصاحب ابن عباد (ت٥٨هـ) بالرَّيّ، وكان يحوي من الكتب ما يحتاج نقله إلى أربعمائة جمل أو أكثر، وكانت فهرستها تقع في عشرة مجلدات (٨).

وقد أوحد انقسامُ الدولة العباسية إلى دويلاتٍ عواصمَ ثقافية كثيرة، وكلّ منها يتنافس ليكون له كيانه الثقافي الخاص بجوار بغداد التي كانت آنذاك أكبر مزكز ثقافي.

ومن هذه المدن التي ازدهرت بالعلوم والثقافة في مشرق العالم الإسلامي مدينتا أصبهان (٩) والرَّيِّ (١٠)، وبخاصة في عهد البويهيين الذين اندفعوا في التأثير في الأدب

<sup>(</sup>٧) هو إسماعيل بن عباد، كان أديبا عالما ويقرب العلماء والأدباء ، ولي الوزارة للبويهيين سنة ٣٦٦هـ ، قلّده إياها مؤيد الدولة، وبعد وفاته سنة ٣٧٣هـ أمّره عليها أحوه فخر الدولة حتى توفي الصاحب سنة ٣٨٥هـ هـ (انظر: معجم الأدباء ٢/ ٢٦٢، سير أعملام النبلاء، ٢٥ الراء ، نزهة الألبّاء في تراجم الأدباء لابن الأنباري، ٣٢٥ ـ ٣٢٧ ).

 <sup>(</sup>٨) ينظر: معجم الأدباء، لياقوت، ١٩٧/٢، والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،
 ١٩٨/١ - ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٩) اصبهان: بكسر الهمزة وفتحها، وسكون الصاد المهملة، وفتح الباء الموحدة، وبعد الألف نون ـ كما في اللباب لابن الأثير الجزري(٦٩/١) ــ، ويقال: بالفاء أيضا: أصفهان. وهي مدينة عظيمة مشهورة اعتنى العلماء بأوصافها إلى حدّ الإسراف كما يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان(٢٠٦/١).

<sup>(</sup>١٠) هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد، وأعلام المدن، محط الحجاح على طريق السابلة، وقصبة بلاد الجبال ، بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخا، وإلى قزويين سبعة وعشرون فرسخا، كما في معجم البلدان لياقوت، ١١٦/٣، تسمى اليوم شاه عبد العظيم، وتبعد عن طهران العاصمة سبعة كيلومترات، ولامتداد العمران وانتشاره تداخلتا، وهي إمارة من أربعة عشر إمارة تابعة للمنطقة المركزية، وحاضرتها طهران العاصمة. (هذه المعلومات أخذتها من يتبعه

وأبو عبد الله الخطيب الذي هو مؤلّف كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» عاش بين هاتين المدينتين في فترة من أزهى الفترات العلمية.

-----

الدكتور مسفر بن سعيد الغامدي، محقق كتاب فضائل القرآن لابن الضريس، نشر دار حافظ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هم، ويقول في صفحة ٤٥، والهامش رقم (٣) أن تلك المعلومات التي ذكرها أخذها من الأستاذ الدكتور محمد صديق العوضي، أستاذ اللغة الفارسية بجامعة الملك سعود).

<sup>(</sup>١١) تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن الخامس الهجري، ص ٢٠٨، للدكتور محمد جمال الدين سرور.

الدراسة.....الفصل الأول

## المبحث الثاني

## حياة الإمام أبي عبدالله الخطيب

### المطلب الأول: اسمه ، نسبه ، كنيته ، لقبه ، نسبته.

هو محمد بن عبد الله(۱۲)، المكنى بأبي عبد الله، والملّقب بالخطيب، الأصبهاني (نسبة إلى الرّيّ، وهي التي تـوليّ فيها الخطابة).

(۱۲) مصادر ترجمته:

ـ معجم الأدباء لياقوت الحمـوي(ت٦٢٦هـ)، ٢٥٤٩/٦، وانظـر كذلـك في ترجمــة أبـي عـلى المرزوقـــــــى (٦/٢، ٥) حيث فيها ذكرٌ للخطيب أيضا.

ـ الوافي بالوفيات للصفدي (ت٧٦٤هـ )، ٣٣٧/٣.

ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السيوطي(ت٩١١هـ)، ١/ ٩٤٩.

<sup>-</sup> هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي(ت ١٣٣٩هـ)،٦٤/٢ ، وجاء فيها: ((الخطيب البغدادي)) وهو خطأ ظاهر.

ـ معجم المؤلفين لرضا كحالة، ٢١١/١٠.

ـ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، ١/١٩.

ـ الأعلام لخير الدين الزركلي، ٢٢٧/٦.

ـ معجم المفسرين لعادل نويهض، ١٥٥٨/٢.

الدراسة.....الفصل الأول

والمراجع التي بأيدينا لا تسعفنا في تحديد كونه فارسيا أو عربيا، وإنما نرجح أنه كان من أهل أصبهان نسباً ومولدا.

أما نسبته «الإسكافي» (11) فهو نسبة إلى الأَسْكَفَة، وهي حرفة الإسكاف (10)، وكان بعض الأصبهانيين ينسبون إلى هذه الحرفة، يقول ابن الأثير (ت ٦٣٠هـ) في كتابه «اللباب في تهذيب الأنساب»: الإسكاف: نسبة إلى الأسكفة، منهم جماعة من الأصبهانيين... (11)، ولعل مؤلّفنا الشيخ أبا عبد الله الخطيب كان من هؤلاء. والله أعلم.

قال ياقوت الحموي (ت ٦٢٦هـ) في ترجمته: «محمد بن عبد الله خطيب القلعة الفخرية (١٧)، أبو عبد الله، المعروف بالخطيب الإسكافي، الأديب اللغوي، صاحب

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١٣) نسبة الخطيب إلى مدينة أصبهان حاءت صريحة في النسختين المخطوطتين لكتاب درة المرموز التنزيل، ورمز إليهما بـ (أ، ب)، وأما نسبته إلى الرّي حاءت في النسخة الواحدة المرموز إليها بـ (ق).

<sup>(</sup>١٤) ينظر: معجم الأدباء، ٢٥٤٩/٦ ، الوافي بالوفيات،٣٣٧/٣ ، بغية الوعاة، ١٤٩/١.

<sup>(</sup>١٥) الإسكاف: صانع الأحذية ومصلحها، وقيل: الخفّاف، وقيل: النجار، وقيل غير ذلك. (ينظر: القاموس المحيط، ص ١٠٦٠ كسف، اللباب لابسن الأثير الجزري ٥٧/١ ، والمعجم الوسيط، ص ٤٣٩ ).

<sup>(</sup>١٦) اللباب لابن الأثير، ١/٧٥.

<sup>(</sup>۱۷) هذه القلعة يذكرها أيضا راوي كتاب درة التنزيل ـ كما سيأتي ــ في مقدمته، ولعل هذه القلعة تُنسب إلى فخر الدولة، يقول ياقوت الحموي في كتابه « معجم الأدباء » (٢٣٨/٤): « كان فخر الدولة بن ركن الدولة بن بُويْه الديلمي قد استأنف عمارة قلعة المريّ القديمة وأحكم بناءها، وعظّم قصورها وحزائنها وحصّنها وشحنها بالأسلحة والذحائر وسماها

# المطلب الشاني: مولده، نشأته، أسرته، طلبه للعلم، رحلاته، مذهبه، شيوخه، تلامذته:

يحيط غموض كبير بهذه الجوانب كلها من حياة الخطيب الأصبهاني رغم ما ذكره الصاحب ابن عباد (ت٣٨٥هـ) من ذيوع شهرته، وكان حليقاً بهذه الشهرة أن يكون لصاحبها تاريخ حافل بالأخبار، يحكي تفاصيل حياته، ويروي دقائق طفولته، وشبابه، وكهولته.

ولكن الكتب لم تسعفنا بأخبار وافية وشافية عن حياة الخطيب، بـل حظـه مـن الحديث في المصادر والمراجع قليل حدا.

فليس فيما بين أيدينا من المصادر ذكرٌ لتاريخ ميلاده،، ولا نعرف شيئا عن أسرته التي تربى فيها، ولا عن نشأته، شأنه في ذلك شأن الكثير من القدماء.

و لم تحدّثنا أيضاً تلك الكتب التي ترجمت له عن الفترة التي مكثها في أصبهان، ومتى صارخطيبا بالريّ.

فخراباذ، وهي مشرفة على البساتين والمياه الجارية أنزه شيء يكون، وأظنها قلعة طبرك، والله أعلم ».

<sup>(</sup>١٨) معجم الأدباء، ٦/٩٤٥٢.

الدراسة.....الفصل الأول

وكذلك الأمر في طلبه العلم، فلم ترو المصادر من أين وممن أخذ العلم ؟، ولانعرف شيئا عن رحلاته العلمية إن كانت، وليس هناك أيّ ذكرٍ على أنه غادر مدينة أصبهان والرّيّ، ولم تظهر أيّة إشارة إلى ذلك في الكتب التي ترجمت له.

كما أن المصادر لم تذكر شيئا عن شيوخه، ولا عن تلاميذه، ولا شك أن هذا أمر يؤسف له، حاصة بالنسبة لعالم حليل مثل أبي عبد الله الخطيب، وقد وقع مثل هذا لعدد من الأئمة الأعلام، كل بسبب حاص بسه، كالإمام أبي عبد الله القرطبي (ت ٢٧١هـ) صاحب «الجامع لأحكام القرآن»، حيث لم يذكر من ترجم له التلاميذ الذين أخذوا عنه، وتخرّجوا عليه، وأفادوا من معرفته الشيء الكثير، فيبعد حدا أن يعزف الناس عنه، ولا يفيد منه.

ولعل السبب بالنسبة للخطيب الإسكافي هو ميله للعزلة كما سيظهر بعد قليل إن شاء الله، ولعل هذا هو ما جعل بعض المراجع الشهيرة في الـتراجم يغفل ذكره على الإطلاق مثل «سير أعلام النبلاء»، الذي ترجم فيه الذهبي لعلماء دون الخطيب الإسكافي بمراحل شاسعة. والله أعلم.

#### مذهبه في العقيدة:

ظهر لي بحسب واقع ما جاء في كتاب «درة التنزيل» أن الخطيب سنّي المذهب في العقيدة، إذ لم أحد عنده نفياً للصفات، أو تأويلا لها بالمحاز، ونحوه، أو غلواً في أحكام التكفير بالذنب، ويتضح ذلك بالاعتبارات التالية:

أولا: مما يدل على أنه مثبت للصفات، منكر على نفاتها، مقرّ لمذهب أهل السنة في علم الله تعالى: ﴿إنه سميع

ثانيا: مما يدل على أنه ينقد بعض المذاهب العقائدية، حيث يقول: «وأما أن يكون الحكم بخلاف ما أنزل الله كفراً فهو مذهب الخوارج، يذهبون به «مَن» هنا إلى الشياع الذي في المحازاة، وهذا مخصوص به اليهودُ الذين تقدم ذكرُهم وتبديلهُم حكم الله تعالى لِيكذبوا رسول الله ص وذلك كفر» (٢٠).

#### مذهبه الفقهي:

ولما كان موضوع كتاب «درة التنزيل» بعيدا عن المسائل الفقهية لم نعرف من خلال الكتاب مذهبه الفقهي ولم يذكر من ترجم له أيضا انتسابه إل أحد من المذاهب الفقهية.

\* \* \* \*

ولم أجد أحدا قبل ياقوت الحموي (ت٦٢٦هـ) يذكر ترجمة الخطيب، بل تأكّد لديّ أنّ كل ما أورده أصحاب كتب التراجم عنه إنما هو عبارة عن أخبار يسيرة في أسطر قليلة وردت في معجم الأدباء لياقوت، والذين أتوا بعده كرروا ما جاء فيه ونقلوه من غير زيادة.

<sup>(</sup>١٩) ذكر ذلك الخطيب أثناء كلامه عن الآية الثالثة من سورة فصلت حسب ترتيبه، وانظر من هذا الكتاب:٧٠٢/٢.

<sup>(</sup>٢٠) انظر من هذا الكتاب، الآية السادسة من سورة المائدة حسب ترتيب المؤلف: ٢٨٥/١ .

الدراسة.....الفصل الأول

ولا شك أن ترجمة الخطيب التي أوردها ياقوت في معجمه حاءت موجزة، لا تتفق ومنزلته العلمية، ولا تشفي غليل الباحث أيضا، لأنها لاتتعدى اسمه وكنيته، وعمله، وشهرته التي عرف بها، وثناء الصاحب ابن عباد (ت٥٣٥هـ) عليه، وتسمية بعض الكتب التي صنفها.

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه عاش حياة علمية حالصة فلم يختلط بالنـاس، وعلى ذلك لا توجد له إلا أحبار يسيرة.

وقد يكون ابتعاده عن الخلفاء والولاة وعدم اتصاله بهم وتقرب إليهم، سببا في هذا الإغفال. لأن كثيرا من العلماء والشعراء والأدباء، لم يعرفوا و لم يشتهروا إلا بعد أن ارتبط اسمهم بخليفة قرّبهم إليه، أو وال شملهم برعايته.

غير أن ياقوتا الحموي يشير في ترجمته الموجزة التي كتبها عنه في «معجم الأدباء»، إلى أنه كان أحد أصحاب ابن عباد الصاحب وزير آل بويه الشهير . وإذا كان ذلك صحيحا، فإنه يعني أن مجال الشهرة كان مفتوحا أمامه لو أراد، لِما نعرفه عن الصاحب ورعايته العلماء والأدباء.

إلا أننا لم نلمس لهذه الصحبة أيّ تأثير على الخطيب الإسكافي، فإن من يدرس حياة ابن عباد، ويتعرف على من اتصل به من العلماء والأدباء والشعراء، يجدهم كثيرين، وذاعت شهرتهم، وبعضهم ممن ليسوا بمنزلة الإسكافي العلمية والأدبية، وقد اقترنت أسماؤهم باسم ابن عباد، وهذا يجعلنا نميل إلى القول بأن الخطيب الإسكافي كان يؤثر العزلة في حياته، حتى لو كان من أصحاب ابن عباد.

### المطلب الثالث: مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه:

ربما كان بيان مكانة الخطيب العلمية أسعد حالا، وإن غطى الغموض حوانب ترجمته، لأن الذي وصل من مؤلفاته كان كافيا لتكوين فكرة حليلة عن هذا الرجل وعلمه، كما يوجد من معاصريه من امتدحه، وكذلك فإن كثيرا ممن نقلوا عنه متأخرا امتدحوا علمه.

كفى الخطيب مكانةً أن يكون من أوائل المؤلفين الذين ألفوا في توجيه الآيات المتشابهة لفظاً في القرآن الكريم، ومن حاء بعده ممن ألف في هذا النوع من أنواع التفسير هم عيال عليه، وقد عرف قيمته الأئمة وقدروه، حتى ابن الزبير الغرناطي (ت ٨٠٧هـ) حذا في كتابه «ملاك التأويل» حذو «درة التنزيل» للإسكافي، ونهج نهجه فاعتمد عين ما ورد فيه من آيات مع استدراك ما أغفل، ووصف مؤلّفه قائلا:

«..إنه (۲۲) باب لم يقرعه ممن تقدّم وسلف، ومَن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم وخلف، أحدّ فيما علمته على توالي الأعصار واللدد، وترادف أيام الأبد، مسع عظيم موقعه، وحليل منزعه، ومكانته في الديس، وفتّه أعضاد ذوي الشك والارتياب من

<sup>(</sup>٢١) انظر تقصيل هذا في مقدمة تحقيق الشيخ أحمد عبد الباقي لكتاب « لطف التدبير » للخطيب الإسكافي ، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢٢) أي توجيه الآيات المتكررة والمشتبهة في القرآن الكريم.

ولقد من الله على الخطيب بالعلم الواسع، حتى نال إعجاب العلماء المعـاصرين له، كالصاحب ابن عباد (ت٥٨٥هـ) حيث أشاد بمكانته العلمية عند ما قال ـ كمـا روى ياقوت الحموي (٢٠٠):

«قال ابن عباد: فاز بالعلم من أهل أصبهان ثلاثة: حائك، وحلاج، وإسكاف. فالحائك:أبو علي المرزوقي، والحلاج: أبو منصور ابن ماشدة، والإسكاف: أبو عبد الله الخطيب».

ونقل ياقوت قول ابن عباد في ترجمة أبي علي المرزوقي(ت٢١هـ)أيضا، حيث قال:

«قال الصاحب بن عباد: «فاز بالعلم من أصبهان ثلاثة: حائك، وحلاج، والمحاف، فالحائك هو المرزوقي، والحلاج أبو منصور ابن ماشدة، والإسكاف أيو عبد الله الخطيب بالريّ، صاحب التصانيف في اللغة »(٢٦).

<sup>(</sup>٢٣) في المطبوع: عنه، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤٤) ملاك التأويل، مقدمة المؤلف، ١/٥١ ـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢٥) معجم الأدباء ٢/٩٤٥٢.

الدراسة.....الفصل الأول

وذلك ـ لا شك ـ دليل واضح على سمو مكانة أبي عبد الله الخطيب العلمية ومركزه الثقافي في العصر الذي عاش فيه رحمه الله تعالى.

و«ليس يعني الصاحب أن أصبهان لم يبرز منها إلا هؤلاء العباقرة، ولكنه عني أنهم نبغوا من بين أصحاب الصناعات، وإلا فإن عباقرة أصبهان كثيرون، وقد ظهر فيها فحول كُثار»(٢٧).

أو لعله يقصد أجمعهم للعلم، وأعظمهم في فنونه، فهم الذروة من أهل أصبهان.

ولقد تتبعت كثيرا أقوال العلماء الذين نقلوا في مؤلفاتهم عن «درة التنزيل» فألفيت بعض العبارات التي تدل على مكانة الخطيب العلمية الفذة في علم اللغة والتفسير، ومن ذلك:

### قال الكرماني في كتابه «متشابه القرآن»:

«وسأل الخطيب عن هذه المسائل (۲۸) فأجاب عنها فقال: «إن اقتصاص ما مضى إذا لم يقصد به أداء الألفاظ بأعيانها، كان اختلافها واتفاقها سواء، إذا أدّي المعنى المقصود».

<sup>(</sup>٢٦) معجم الأدباء، ٢/٢ . ٥ .

<sup>(</sup>٢٧) نقلت هذه اللفتة عن عبـد السـلام هـارون رحمـه الله في مقدمتـه علـى كتـاب شـرح ديـوان الحماسة لأبي علي المرزوقي (ت٢١٤هـ)، وهذا هو الذي يعنيه ابن عباد بقوله: الحائك.

<sup>(</sup>٢٨) انظر من هذا الكتاب، الآية الأولى من سورة الأعراف: ٣٤٩/١ .

الدراسة.....الفصل الأول

ثم قال الكرماني تعقيبا على جواب الخطيب: «وهذا حواب حسن، إن رضيت به كفيت مؤنة السهر إلى السحر» (٢٩٩).

ولا يزال الثناء والتقدير مستمرّين على الخطيب وكتابه الجليل من العلماء في كل عصر، كلما حاءت مناسبة ذلك.

وقد نو الشيخ الزرقاني \_ في عصرنا الحاضر \_ بمكانة الخطيب أثناء كلامه عن أسلوب القرآن في كتابه الممتع «مناهل العرفان في علوم القرآن»، حيث قال:

«ولعلمائنا الأفاضل - أكرمهم الله - أذواق مختلفة في استنباط الفروق الدقيقة بين استعمال حرف أو كلمة، مكان حرف أو كلمة، ومن السابقين في حلّبة هذا الاستنباط الخطيب الإسكافي المتوفى سنة ٢٠٤هـ(٣٠) في كتابه درة التنزيل وغرة التاويل، وهاك مثالا منه يفيدنا فيما نحن فيه، إذ يتحدث عن سرّ التعبير بالفاء في لفظ «كلوا» من قوله سبحانه في سورة البقرة[٥٨]: ﴿وَإِذْ قَلْنَا ادْ حَلُوا هَذَهُ القرية فَكُلُوا منها حيث شئتم ، وعن سرّ التعبير بالواو لا بالفاء في لفظ «كلوا» أيضاً، من قوله سبحانه في سورة الأعراف[١٦١]: ﴿وَإِذْ قَيْلُ لَمْمُ السكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث سبحانه في سورة الأعراف[١٦١]: ﴿وَإِذْ قَيْلُ لَمْمُ السكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث

<sup>(</sup>٢٩) البرهان في متشابه القرآن للكرماني، ص١٨٤. (تحقيق الشيخ أحمد عز الدين عبد الله حلف، وقام بنشره دار الوفاء للطباعة والنشر في مدينة المنصورة بمصر سنة ١٤١١هـ، ط. الأولى. (٣٠) في الكتاب ٢١٤هـ، وهو خطأ مطبعي، وقد يكون تصحيفا عن تاريخ الوفاة الذي ذكره حاجي حليفة في كشف الظنون، وهو سنة ٢١٤هـ.

\* \* \* \* \*

## المطلب الرابع: آثاره العلمية ، ووفاته:

للخطيب مؤلفات عديدة متنوعة بعضها في اللغة، والأدب، وبعضها في التفسير وعلوم القرآن، ونذكر ها هنا ما وصل إلى علمنا منها:

۱ \_ «غلط كتاب العين» (۲۲).

٢ ـ « كتاب الغرة» يتضمن شيئا من غلط أهل الأدب(٣٣).

(٣١) مناهل العرفان للشيخ الزرقاني، ٣٢٨/٢، وفي نقل الشيخ الزرقاني كلام الخطيب تصرُّف يسير. وانظر: الآية الأولى من سورة البقرة من كتابنا هذا ، ١٣٨/١.

(٣٢) معجم الأدباء، ٦/٤٩/٦.

- ـ الوافي بالوفيات للصفدي، ٣٣٧/٣.
  - ـ بغية الوعاة للسيوطي، ١٥٠/١.
- ـ كشف الظنون لحاجي حليفة، ص ١٤٤٤ ، وجاء فيه: « وفيــه ــ أي فــي غلــط العــين ــ شيء كثير مـن أغلاط الأدبائ.
- هدية العارفين (٦٤/٦)، وحاء فيه: « غلط العين على سيبويه » بدل « كتاب غلط العين ».
  - \_ البلغة في أصول اللغة للسيد محمد صديق حان القِنُوْجي(ت١٣٠٧هـ) ص ٤٨٠.

(٣٣) معجم الأدباء، ٦/٩٤٥٢.

ـ الوافي بالوفيات للصفدي، ٣٣٧/٣.

وكتاب « مبادئ اللغة» يشتمل على موضوعات شتى، أولها باب ذكر السماء والكواكب، ثم باب أسماء البروج والأزمنة، ثم باب الليل والنهار، ثم باب صفة الحر والبرد، وباب الرياح، وباب أسماء الرعد والبرق، وباب المياه وأوصافها وذكر أماكنها..الخ

**٤** ـ «شواهد كتاب سيبويه» (٢٥٠).

وفي هذا الكتاب شرح الخطيب أبيات كتاب سيبويه(٣٦).

- \_ بغية الوعاة للسيوطي، ١٥٠/١.
- ـ كشف الظنون لحاجي حليفة، ١٤٤٤.

(٣٤) الوافي بالوفيات للصفدي، ٣٣٧/٣.

٣٣٧/٣.معجم الأدباء، ٢٥٤٩/٦.

- ـ بغية الوعاة للسيوطي، ١٥٠/١.
- ـ كشف الظنون لحاجي خليفة، ص ، ١٥٧٩.
  - \_ هدية العارفين، لإسماعيل باشا، ٦٤/٢.
- ـ البلغة في أصول اللغة للسيد محمدُ صديق حان القِنُّوْجي(٣٠٧هـ) ص ٤٩٠.

(٣٥) معجم الأدباء، ٢/٤٩/٦.

- ـ الوافي بالوفيات للصفدي، ٣٣٧/٣.
  - ـ بغية الوعاة للسيوطي، ١/٠٠١.
    - (٣٦) كشف الظنون، ص١٤٢٨.

٦ - «درة التنزيل وغرة التأويل» في الآيات المتشابهة (٣٨).

هذا الكتاب أفرده مؤلفه ليتناول فيه جانبا من جوانب التفسير، وهو توجيه الآيات المتشابهة لفظا، وهو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه، والحمد لله الذي قدّر لي هذا العمل المبارك، وسيأتي الكلام عليه، موسعا في الفصل الثاني، تحت المبحث الثاني شاء الله تعالى.

وهو أخلق كتبه بأن يقال فيه أنه أشهر كتبه، وأعظمها ابتكاراً.

 $V_{-}$  «لطف التدبير في سياسات الملوك»  $V_{-}$ .

- ـ الوافي بالوفيات للصفدي، ٣٣٧/٣.
  - ـ بغية الوعاة للسيوطي، ١/٠٥٠.
    - ـ كشف الظنون، ص٩٧٣.
      - (٣٨) معجم الأدباء، ٦/٩٤٥٢.
- ـ الوافي بالوفيات للصفدي، ٣٣٧/٣.
  - ـ بغية الوعاة للسيوطي، ١٥٠/١.
- « أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون » ، ص ١٤٦، للشيخ عبد اللطيف بن محمد رياضي زاده، القرن الحادي عشر.
  - (٣٩) انظر من هذا الكتاب: ١(٥٥ ـ ١٠٨).
    - (٤٠) معجم الأدباء، ٦/٩٤٥٢.
    - ـ الوافي بالوفيات للصفدي، ٣٣٧/٣.
      - ـ بغية الوعاة للسيوطي، ١/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣٧) معجم الأدباء، ٦/٩٤٥٢.

. الفصل الأول الدر اسة

تناول الخطيب فيه أخبار الملوك والأمراء السابقين رغبة في إفادة من عاصره من الولاة، مرتبا ذلك كله على أبواب يحتاج إليها كلّ من سياس أمر النياس، أو ولي شأنهم، فكان ذلك مجيداً بارعاً في التقسيم والتبويب وحسن العرض(٢١).

وهذه الكتب السبعة المتقدمة ذكرها ياقوت في « معجم الأدباء» وتناقلها عنه مُن ترجم للمؤلف بعد ذلك.

وهناك كتب أخرى لأبي عبد الله الخطيب لم تذكرها المصادر التي ترجمت لــه، وعثرت منها على ما يأتي:

۸ ـ « کتاب الجالس» ۸ ـ ۸

تكلم الخطيب في كتابه «المحالس» على شرح طائفة من الآيات القرآنية التي يعترض عليها الملحدون، والأجاديث، والأمثال، والأشعار، والحِكم، مع ذكر ما يناسبها من العلوم المختلفة.

ـ كشف الظنون لحاحى حليفة، ١٥٥٥.

ـ هدية العارفين لإسماعيل باشا، ٢٤/٢.

وطبع كتاب « لطف التدبير » بتحقيق الأستاذ أحمد عبد الباقي، في دار الكتب العلمية في بيروت، ط. الثانية ٣٩٩هـ.

وهذ الكتاب طُبع مؤخرا مهذَّبا، طبعته المكتبةَ المكيَّةَ بمكة المكرمة في ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.

<sup>(</sup>٤١) مقدمة تهذيب كتاب لطف التدبير، ص ٥.

<sup>(</sup>٤٢) منه نسخة خطية في مكتبة كوبريلي، برقم ٢٢٢ لغة، وهي تقـع ١٢٥ ورقـة، وأوراقهـا مـن القطع المتوسط، وعندي نسخة مصورة أخذتها من الدكتور عبـــد الرحمــن العثيمــين جــزاه الله عني خيرا.

يبدأ الخطيب كتابه هذا بمقدمة يتناول فيها تدرّج الإنسان في سنّه، منذ ولادته إلى آخر مراحل سنّه، ثم يتناول أسماء جملة خلق الإنسان، مثل الطّلل، والشَّبح (أن)، والجسم، والجسمان، وهكذا، ثم فصل في أحزائه مبتدئاً بالرأس.. إلى أن انتهى إلى القدم...، ثم يختم كتابه بـ «باب الحمل والولادة».

• 1 - «مختصر كتاب العين» (٤٠).

لم يذكر هذا الكتاب مَن ترجم له، وهو صريح النسبة إلى الخطيب، حيث حماء في الغلاف:

« مختصر كتاب العين»

استخراج أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب أيده الله « شرح الحماسة «٤٦).

<sup>(</sup>٤٣) طبع بتحقيق حضر عواد العكل، (رسالة الماحستير في آداب اللغة العربية)، دار عمار في عمان، ودار الجيل في بيروت، ط. الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

<sup>(</sup>٤٤) يقول الخطيب في كتابه « خلـق الإنسـان » (ص٠٤): الطلـل والشَّـبح والعَطَـل، والشَّـرَف، والآلُ، والسَّمامَة: شخص الإنسان.

<sup>(</sup>٤٥) وتوجد منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم) في مركز البحث العلمسي بجامعة أم القرى تحت رقم ٣١٧ لغة، ويقع في ٣٢٣ ورقة، وهو غير الكتاب السابق « غلط كتـاب العين ».

الدراسة..... الفصل الأول ١٢ ـ « حامع التفسير» (٤٧).

۱۳ \_ « معاني القرآن» (۴۸).

ومن العجيب أن الذين ترجموا للخطيب الإسكافي لم ينوهوا إلا بجانبه اللغوي والأدبي، ولم ينوهوا بتفوقه في التفسير وعلوم القرآن، مع رسوخ قدمه فيهما، بل لم يذكروا له كتابا في التفسير، غير كتاب «درة التنزيل» مع أنه يشير في آخر هذا الكتاب في «سورة الكافرون» إلى أن له كتابا في التفسير يحمل اسم «جامع التفسير» (٢٩).

وكذلك يشير في كتابه «المجالس» إلى أن له كتابا في التفسير يحمل اسم «معاني القرآن» حيث حاء فيه أثناء الكلام عن الحروف المقطعة (٥٠٠): «والكلام في تفصيلها يطول، وهو مجموع في بابٍ من أبواب خطبة الكتاب الذي ألّفناه في معاني القرآن».

#### وفاة المؤلف:

أصحاب كتب التراجم (١٠٠) الذين ترجموا للحطيب ذكروا بالتحديد أنه توفي سنة عشرين وأربعمائة من الهجرة النبوية (٢٠١هـ)، وهذا هو المشهور المتداول.

في هدية العارفين(٦٤/٢) بعنوان: شرح الحماسة الطائية.

<sup>(</sup>٤٧) لم أقف عليه، لا مخطوطا ولا مطبوعاً، وقد جاء ذكره مرتين في آخر كتابنا هــذا في سـورة « الكافرون ». انظر من هذا الكتاب:٨٤٢/٢.

<sup>(</sup>٤٨) لم أقف عليه أيضا، لا مخطوطا ولا مطبوعاً.

<sup>(</sup>٤٩) انظر من هذا الكتاب: ٢/ ٨٤٢.

<sup>(</sup>٥٠) كتاب الجحالس، ٧/ ب.

الظنون»(٢٠)، وإسماعيل باشا في « هدية العارفين»(٥٣).

<sup>(</sup>٥١) معجم الأدباء، ٢٥٤٩/٦ ، والوافي بالوفيات، ٣٣٧/٣ ، والأعلام لملزركلي، ٢٢٧/٦ ، و١١ ومعجم المؤلفين ٢١١/١، ومعجم المفسرين لِعادل نويهض، ٨/١ه.٥.

<sup>(</sup>٥٢) ينظر: كشف الظنون: ٦٩١ ، ١٤٢٨ ، ١٥٥٥ ، ١٥٧٩.

<sup>(</sup>٥٣) ينظر: هدية العارفين، ٦٤/٢.

# الفصل الثاني التعريف بعلم متشابه القرآن ودراسة كتاب 'درة التنزيل وغرةالتأويل'

يشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بعلم متشابه القرآن.

يشتمل على مطالب سبعة:

المطلب الأول: التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني : التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم.

المطلب الثالث: موضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.

المطلب الرابع: نكتة هذا العلم، وحكمته، وأهمّيته، وفوائده.

المطلب الخامس: نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآن وتطوره، وتدوينه.

المطلب السادس: التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي.

المطلب السابع: الكتب المؤلفة في المتشابه اللفظي.

المبحث الثاني: دراسة كتاب  $_{\text{\tiny (`}}$  درة التنزيل وغرة التأويل  $_{\text{\tiny (`)}}$ 

يشتمل على مطالب ثمانية.

المطلب الأول: تحقيق صحة اسم الكتاب.

المطلب الثاني : تحقيق صحة نسية الكتاب إلى المؤلف.

المطلب الثالث : موضوع الكتاب.

المطلب الرابع: سبب تأليف الكتاب.

المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب.

المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب.

المطلب السابع: قيمة الكتاب العلمية، وأثره فيمن بعده.

المطلب الثامن: المآخذ على الكتاب.

# المبحث الأول

# التعريف بعلم متشابه القرآن

#### المطلب الأول: التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا:

المتشابه في اللغة: اسم فاعل مشتق من التشابه، وأبدأ هنا بذكر ما قالـه علمـاء اللغة في بيان معناه، فأقول وبا لله التوفيق:

١ ـ قال إسماعيل بن حماد الجوهري (ت٣٩٣هـ): «والمشتبهات من الأمور: المشكلات، والمتشابهات: المتماثلات» (١).

٢ ـ قال أحمد بن فارس (ت٥٩٣هـ): «الشين والباء والهاء: أصل واحد يدل على
 تشابه الشيء وتشاكُله لوناً ووصفاً... (٢).

٣ ــ قال مجمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ): «تشابه الشيآن واشتبها،
 واشتبهت الأمور وتشابهت: التبست لإشباه بعضها بعضًا» (٣).

غ ـ قال محمد بن مكرم المعروف بابن منظور (ت١١٧هـ): «تشابه الشيآن واشتبها: أشبه كل واحدٍ منهما صاحبه. والمشتبهات من الأمور: المشكلات، والمتشابهات: المتماثلات.. وأمور مشبهة ومشبهة: مشكلة يشبه بعضها بعضاً»<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري ٢٢٣٦/٦، شبه.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة، ٢٤٣/٣.

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة، ص٣٢٠.

٥ ـ قال أحمد بن محمد الفيّومي (ت٧٧٠هـ): «واشتبهت الأمور وتشابهت: التبست فلم تتميّز ولم تظهر..، وتشابهت الآيات: تساوت أيضا..، فالمشابّهة: المشاركة في معنى من المعانى، والاشتباه: الالتباس»(٥).

٦ ـ قال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت٨١٧ هـ): «وشابهه وأشبهه: ماثله، وتشابها واشتبها: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا، وأمور مشتبهة ومشبهة: مشكلة»(٦).

نستطيع ـ حسب ما مرّ بنا لدى أهل اللغة ـ أن نقرّر بأن المتشابه يطلق في اللغـة على ما تَماثَل من الأشياء وأشبه بعضها بعضاً، وعلى ما يلتبس من الأمور.

المتشابه في الاصطلاح: أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع احتلاف المعنى، كما قال تعالى في وصف ثمر الجنة: ﴿وَأَتُـوا به متشابها ﴾ [البقرة: ٢٥] أي: متفق المناظر ومختلف الطعوم. وقد يقال لكل ما غمض ودق: متشابه، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره، كما يقال للحروف المقطعة في أوائل السور: متشابه لخفاء معناها، وليس من جهة الشبه بغيرها والتباسها بها.

والمتشابه مثل المشكل، لأنه أشكل، أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله (٧٠). وقال محمد عبد الرؤوف المناوي (ت١٠٣١ هـ): «المتشابه: المشكل الذي يُحتاج

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، ١٣/١٣ ٥٠٤ مشبه.

<sup>(</sup>٥) المصباح المنير، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط، ص ١٦١٠ مادة شبه.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ص١٠٢، والبرهان للزركشي ٦٩/٢.

وهو أعمّ من المتشابه في القرآن وغيره، والدليل على ذلك أن أبا منصور الثعالبي (ت٢٩٠ هـ) ألف كتابا بعنوان «المتشابه»، وهو كتاب صغير الحجم حصّصه لأخبار الأدباء والشعراء والكتاب، وقد أوجز في مقدمة كتابه هذا، الخطّة التي سار عليها فقال: «ثم إنّ هذا الكتاب مبنيّ على ثلاثة أقسام: فالقسم الأول في المتشابه الذي يشبه التصحيف<sup>(۱)</sup>، والقسم الثاني في المتشابه من التحنيس الصحيح، والقسم الثالث في المتشابه عطاً ولفظاً» (۱۰). اهـ

#### \* \* \* \*

### المطلب الثاني: التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم:

ذهب ابن المُنَادِي (۱۱) \_ وهو من أوائل من ألف في متشابه القرآن \_ إلى أن المتشابه في القرآن الكريم يطلق على أشياء كثيرة، حيث قال: « إن المتشابه كائن في أشياء:

<sup>(</sup>٩) من أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿..وهم يحسبون أنهم يحسنون ص١١). صنعا ﴾[الكهف: ١٠٤]. (ينظر: المتشابه لأبي منصور الثعالبي: ص١١).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المرجع السابق، ص ١١.

<sup>(</sup>١١) هو أحمد بن جعفر بن محمد أبـو الحسين ابـن المناكدِي: عـالم بالتفسير والحديث، مـن أهـل بغداد.(٢٥٦ ـ ٣٣٦هـ). ينظر لترجمته: طبقات الحنابلة: ٢٩١١، والبدايـة والنهايـة: ٢١٩/١، والبدايـة والنهايـة: ٢٠٧/١، قال ابن الأثير الجزري في كتابه «اللباب في تهذيـب

الدراسة الفصل الثاني فمنها متشابه إعراب حروف القرآن، ومنها متشابه غريب القرآن ومعانيه، وفي ذلك كتُبٌ عن المسمّين آنفاً، ومنها متشابه تأويل القرآن، وفي ذلك كتُبٌ عن أهل التأويل كمجاهد، وقتادة، وأبي العالية، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار، وعطية، والسدي، وأبي صالح، وغيرهم، ومنتهى أكثر ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهما، يدخل في ذلك متشابه ناسخ القرآن ومنسوخه، وتقديمه وتأخيره، وخصوصه وعمومه، وأكثر من سمّينا قبل لهم كتبٌ في ذلك. وقد يدخل في ذلك متشابه النوادر، والفرائض، والإباحات والتصريح والكنايات، وفي ذلك كتب لعدة من الفقهاء. ومنها متشابه خطوط المصاحف الأول، وحروف كتبت في بعضها على خلاف ما كتبت في البعض الآخر، وفي ذلك كتب نعضها على خلاف ما كتبت في البعض من النسيان، وهو هذا الضرب (١٢) الذي أحرينا ذكر أصول المتشابه مِن أجله» (١٣).

ومن الواضح أن ابن المنادي \_ رحمه الله \_ توسّع في استعمال كلمة المتشابه، وبالرجوع إلى الكتب المصنفة في علوم القرآن نجد أن أصحابها تناولوا المتشابه في نوعين منفصلين، واقتصروا عليهما فقط، وهما:

الأول: المتشابه الذي يقابل المحكم (١٤).

يتع≻

الأنساب » (٢٥٨/٣): « الْمُنَادِي: \_ بضم الميم، وفتح النون، وسكون الألف، وبعدها دال مهملة \_: هذه النسبة إلى من ينادي على الأشياء التي تباع، والأشياء الضائعة ».

<sup>(</sup>١٢) يعني به المتشابه اللفظي في الآيات القرآنية.

<sup>(</sup>١٣) متشابه القرآن لابن المنادي، ص ٥٩ ـ .٠.

<sup>(</sup>١٤) اختلفت أقوال العلماء في تعريف المحكّم والمتشابه، أهمّها:

أ \_ المحكم: ما لم يحتمل من التأويل إلاّ وجهاً واحداً، والمتشابه: ما احتمل أوجُهاً.

وإذا كان المتشابه (۱۰) هو الذي يحتمل أكثر من وجه من وجوه الرأي والنظر، لِما فيه من اشتباه في الدلالة على كثير من الناس، أو بعضهم، فإنّ الآيات التي فيها تشابه لفظي هي عبارة عن الآيات التي تكرّرت واشبتهت بسبب التقديم والتأخير، أو الزيادة والحذف، أو التعريف والتنكير، أو إبدال حرف مكان حرف آخر، أو كلمة مكان كلمة أخرى...

والنوع الأول<sup>(١١)</sup> ليس مجال بحثنا الآن في هذه الرسالة، وقد تناوله الزركشي في كتابه «البرهان» (<sup>١٧)</sup> تحت عنوان: «النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه». وتناوله السيوطي في «الإتقان» (<sup>١٨)</sup> تحت عنوان: «النوع الثالث والأربعون: في المحكم والمتشابه»، وبحث أيضاً في هذا الموضوع في كتابه «معترك الأقران» (<sup>١٩)</sup> تحت عنوان:

ب ـ الحكم: ما عرف العلماءُ تأويله وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه: ما لم يكن إلى علمه سبيل ممَّة أستأثر الله بعلمه.

جد ـ المحكم: ما استقبل بنفسه و لم يحتج إلى بيان واستدلال، والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان واستدلال برده إلى غيره.

(ينظر للتوسّع: تفسير الماوردي ٢٠٥/١، البرهانِ في علموم القرآن للزركشي ٦٨/٢ ــ ٧٧، الإتقان في علموم القرآن للسيوطي ٣/٣ ـ ٣٢ ).

<sup>(</sup>١٥) أي المتشابه الذي يقابل المحكم.

<sup>(</sup>١٦) هو المتشابه ضد المحكم.

<sup>(</sup>١٧) البرهان في علوم القرآن للزركشي ٦٨/٢.

<sup>(</sup>١٨) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٣/٣.

<sup>(</sup>١٩) معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي ١٠٣/١.

وأماً النوع الثاني فهو المتشابه اللفظي في بعض آيات القرآن وسوره، وهــذا هــو موضوع كتاب «درة التنزيل» الذي وفقني الله تعالى لتحقيقه.

ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من المتشابه قد تناوله علماء الدراسات القرآنية تحت تسميات مختلفة، ولعل ذلك يرجع إلى زيادة في البيان والإيضاح. فمثلا:

قد تناوله الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت٩٧٥هـ) في كتابه «فنـون الأفنان» تحت عنوان: أبواب المتشابه، وقال: «. فنحن نذكر الآن من محاسن المتشابه في اللفظ: أبواب المتشابه» (٢١)، وأورد تحت هذا العنوان بعض أنواع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم بذكر أمثلة كثيرة، من غير ذكر السبب والحكمة في ذلك.

وسمّى الإمام الزركشي (ت٤٩٧هـ) في كتابه «البرهان في علوم القرآن» هذا النوعَ علم المتشابه (٢٢).

وسمَّاه الإمام السيوطي في «الإتقان»(٢٣) الآيات المشتبهات، وتناولــه رحمــه الله في

<sup>(</sup>٢٠) التحبير في علم التفسير للسيوطي، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢١) فنون الأفنان في علوم القرآن، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢٢) البرهان في علوم القرآن ١١٢/١، حيث إن الزركشي حصّص النوع الخامس من كتابـه لهـذا العلم.

<sup>(</sup>٢٣) الإتقان في علوم القَرآن ١١٢/١، وقد تناوله السيوطي في النوع الثالث والستين.

وكلّ ما تقدم يكشف لنا أن الذين صنّفوا في علوم القرآن أشاروا إلى هذا التفريق بين المتشابه الدي يقابل المحكم وبين المتشابه في اللفظ، وراعوا هذا التقسيم في مصنّفاتهم، وجعلوا كلّ قسم عِلماً خاصاً مستقلاً من علوم القرآن.

#### تعريف المتشابه اللفظى اصطلاحا:

ويجدُر بنا في هذا المقام أن نورد ما ذكره العلماء في تعريف علم المتشابه اللفظي الذي هو موضوع بحثنا:

١ ـ قال الزركشي (ت٤٩٧هـ) في البرهـان: «وهـو ـ أي علـم المتشـابه ـ إيـراد القصة الواحدة في صور شتّى وفواصل مختلفة..» (٢٦٦). اهــ

٢ ـ قال السيوطي (ت ٩١١هـ) في الإتقان (٢٧): «والقصد إيراد القصة الواحدة في صور شتّى، وفواصل مختلفة بأن يأتي (٢٨) في موضع واحد مقدّما وفي آخر مؤخرا كقوله تعالى: ﴿وادخلوا الباب سيجّدا وقولوا حطّة ﴾ [البقرة: ٥٨]، وفي

<sup>(</sup>٢٤) معترك الأقوان ١٦/١.

<sup>(</sup>٢٥) التحبير في علم التفسير، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢٦) البرهان في علوم القرآن، ١١٢/١.

<sup>(</sup>٢٧) الإتقان في علوم القرآن ٣٣٩/٣ ، وانظر معترك الأقران ٦٦/١.

<sup>(</sup>٢٨) في الإتقان: بل تأتي، والمثبت من معترك الأقران، ٦٦/١.

وتتبين لنا من كلام السيوطي وأبي البقاء متابعتهما لِما قاله الزركشي من قبل.

ويجدر أيضا أن أذكر هنا أنّ هؤلاء العلماء الأحلاء ما أرادوا مِن القصة: المعنى المشهور للقصة القرآنية، كقصة موسى عليه السلام، بـل المراد بالقصة (٣٠) عندهم: الأمر والموضوع مطلقاً، سواء ورد في أثناء قصة قرآنية أو غيرها، والدليل على ذلك أن الأمثلة التي ذكروها، منها ما يوجد في هذا القصص القرآني، ومنها ما يوجد في غيره، ومن الأمثلة على وجود آيات متشابهاتٍ في غير القصص:

قوله تعالى في سورة النساء [١٣٥]: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ بَالْقَسَطُ شَهِدَاء شَدّ. ﴾ وفي سورة المائدة [٨]: ﴿يَا أَيْهَا الذِّينَ آمَنُوا كُونُـوا قُوَّامِينَ للله شُهِدَاء بِالقَسَط.. ﴾.

<sup>(</sup>٢٩) الكليات لأبي البقاء، ص ٨٤٥. (مؤسسة الرسالة ، ط. الأولى ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م بـإعداد د/ عدنان درويش ومحمد المصري.

<sup>(</sup>٣٠) قال الجوهري في الصحاح (١٠٥١/٣ قصص ):« والقصة: الأمر والحديث ». وفي المعجم الوسيط (ص٧٤٠): «القصة: التي تكتب، و \_ الجملة من الكلام، و \_ الحديث، و \_ الأمر، و \_ الخبر، و \_ الشأن » اهـ.

«للسائل أن يسأل فيقول: ما الفائدة في تقديم قوله ﴿بالقسط﴾ على قوله ﴿ للسائل أن يسأل فيقول: ما الفائدة في الآية الثانية ؟ »، تم أحاب عن المسألة (٣١).

وقد فهم بعض الباحثين (٢٢) أن المراد بالقصة في كلام الزركشي والسيوطي المعنى المشهور للقصة، ولكن الصواب أن تفهم على معناها العام، لأن الزركشي لم يحصر المتشابه في القصص، بل صرح بأنه يكثر فيه حيث قال: «يكثر في إيراد القصص والأنباء» (٢٣٠). وكذلك المثال الذي تقدم ذكرُه يؤيد ما ذهبنا إليه أيضا، لأنه ليس من القصص القرآني. والله أعلم.

وفي نهاية المطاف نستطيع أن نقول: إنّ المتشابه اللفظي في آيات القرآن الكريم هو أن تجيء الآيات القرآنية متكرّرة في القصة الواحدة من قصص القرآن، أو موضوعاته، في ألفاظ متشابهة، وصور متعدّدة، وفواصل شتى، وأساليب متنوعة، تقديما وتأخيرا، وزيادة ونقصا، وذكرا وحذفا، وتعريفا وتنكيرا، وإفرادا وجمعا، وإيجازا وإطناباً، وإبدال حرف بحرف آخر، أو كلمةٍ بكملة أحرى، ونحو ذلك، مع

<sup>(</sup>٣١) انظر من هذا الكتاب: ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣٢) الدكتور عدنان زرزور في كتابه «علوم القرآن » ص١٦٦. والدكتور صلاح الديــن رســـلان في كتابه: «القرآن الحكيم (رؤية منهجية حديدة..) » ص٢٦٣. والشيخ علي محمد الزبيري في كتابه « ابن حزيّ ومنهجه في التفسير» ٨٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣٣) البرهان للزركشي، ١١٢/١.

## المطلب الثالث: موضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم:

موضوع هذا العلم هو الآيات القرآنية باعتبار ما فيها من تشابه لفظي. ونتعرف به على تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن الكريم في تكرير بعض آياته في عدة مواضع بالكلمات المتفقة، أو المحتلفة، مما يؤدي إلى اشتباه بعض ألفاظه، واختلافها إيجازاً وإطنابا، وتقديما وتأخيرا، وذكرا وحذفا...، إلى غير ذلك من الأنواع التي تقدم ذكرها سابقا، مما قد يظنه بعض قصار النظر تكرارا خاليا عن فوائد وأسرار، فالمتشابه اللفظي في الآيات القرآنية على هذا النحو لون من ألوان الإعجاز في القرآن الكريم.

لقد تناول ابن المنادي (ت٣٣٦هـ) هذا المتشابه اللفظي في كتابه تحـت نوعـين رئيسين، هما:

الأول: النوع الأبوابي، فقد حصصه لجمع النظائر من ألفاظ القرآن التي تشتبه على من كان سيّء الحفظ من حفّاظ القرآن الكريم.

وقد ذكر تحت هذا النوع تسعة أقسام، وأشار أثناء ذكر هذه الأقسام (٣٥) أكثر من مرة أن منها ما يُحمَع للرأي العين دون

<sup>(</sup>٣٤) ينظر: مقدمة تحقيق كشف المعاني لابن جماعة، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣٥) هذه الأقسام تقع من كتاب «متشابه القرآن » لابن المنادي ما بين (٦٦ - ١٥٨).

<sup>(</sup>٣٦) من أمثلة ذلك قوله تعالى:﴿إِن الله كان عزيزا حكيما﴾، وذلك في موضع واحد، وهو قولـه يتبع

وقد أوصل ابن المنادي أبواب هذا النوع من المتشابه إلى خمسين بابا، إضافة إلى عشرين بابا فأكثر تتفرع تحتها، حيث قال: «ومبلغ أبوابه الأصول خمسون بابا، والمتفرعة عشرون بابا فأكثر، وبذلك كمُل النوع الأبوابي من متشابه الكلام المخوف على بعض القراَّة ـ ببرك مراعاة حفظ نظم حروفه ـ الغلطُ..» (٣٩).

وبالتتبع تبين لي أن هذه الأمثلة وغيرها مما ذكرها ابن المنادي تحت النوع الأبوابي كلها فيما تكرر من أحزاء متفقة في الآيات القرآنية، سواء كمانت تلك الآيات في موضوع واحد، أو موضوعاتٍ مختلفة، وليس فيها ذكرٌ من الآيات المتشابهة المتي في

تعالى في سورة النساء[٥٦]:﴿ . لِيذُوقُوا العَدَابِ إِنَّ الله كَانَ عَزِيزًا حَكَيْمًا﴾. (انظر: متشابه القرآن لابن المنادي:٦٦).

(٣٧) ومن الأمثلة التي ذكرها تحت هذا القسم:

قوله تعالى:﴿فقال الملأ﴾ بالفاء.

وذلك في موضعين:

الأول في هود (٢٦ـ ٢٧):﴿..عذاب يوم أليم • فقال الملأ من قومه.. ﴾.

والشاني في المؤمنين [٢٣ ــ ٢٤ ] في قصة نـوح:﴿.. أفــلا تتقــون • فقــال المــلأ مــن قومه..﴾. (ينظر:متشابــه القرآن لابن المنادي،ص١٠٧).

(٣٨) ومن الأمثلة التي ذكرها تحت هذا القسم:

قوله ِتعالى:﴿ورجاءِهم البيناتِ﴾ بغير تاء.

وذلك في موضعين من سورة آل عمران:

فالأول:﴿..وشهدوا أن الرسول حقّ وجاءهم البيناتُ..﴾[آل عمران: ٨٦].

والثاني:﴿..كالذين تفرُّقوا واختلفوا من بعد ما جاءِهم البيِّناتُ..﴾[آل عمران: ١٠٥].

(٣٩) متشابه القرآن لابن المنادي ، ص١٥٨.

والثاني: النوع السوري المنادي فيه الآيات التي تتغاير فيها أبنية الكلام والقصص، والآيات التي يتغير ترتيبُها في التقديم والتأخير، والإيجاز والتأكيد...(١٤).

وهذا النوع السوري الذي ذكره ابن المنادي هو أساس للكتب المؤلفة المتحصصة لتوحيه الآيات المتشابهة، بمعنى أن الآيات التي ذُكرت في هذا النوع هي التي تكوّن متن مسائل تلك الكتب، والتي منها كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» الذي نحققه.

واعتنى أيضا بذكر أنواع هذا اللون من المتشابه بعضُ العلماء الذين صنفوا في علوم القرآن ؛

فقد توسّع ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) فيه، وأخذ هذا البحثُ حجما كبيرا من كتابه (٤٢)، حيث إنه رحمه الله جعل لهذا المتشابه سلسلة من الأبواب، وتحت بعضها عدّةُ فصول، ولكنه لم يحصر أنواعه، وإنما اكتفى بذكر بعضها، مثل باب إبدال كلمة

<sup>(</sup>٤٠) يعني النوع الذي يراعى فيه ترتيب السور في القرآن الكريم ، وسيأتي الكلام عليه في نشأة علم المتشابه اللفظى ٢/١٤.

<sup>(</sup>٤١) ينظر: متشابه القرآن لابن المنادي، ص١٦١،

<sup>(</sup>٤٢) فنون الأفنان في علوم القرآن (٣٧٦ ـ٤٨٧ )، طبعة دار البشائر الإسلامية بتحقيــق الدكتــور حسن عتر.

الدراسة الفصل الثاني بكلمة، أو حرف بحرف من المتشابه، وباب الحروف الزوائد والنواقص من المتشابه، وباب في المقدّم والمؤخّر من المتشابه.

ثم تناول هـذا الموضوع من مصنّفي علوم القرآن بعد ابن الجوزي: الإمامُ الزركشي (ت٤٩ هـ)، وبيّن ما يتعلّق به في خمسة عشر فصلا، وجعل الفصل الأول منها: «المتشابه باعتبار الأفراد» (٤٤٠)، وحصر هذا النوع من المتشابه في ثمانية أقسام (٤٤٠):

الأول: أن يكون في موضع على نظم، وفي آخر على عكسه، كقوله تعالى: ﴿قُـلُ إِنَّ هَـدَى اللهُ هُـو الْهَـدَى. ﴾[البقرة: ١٢٠، الأنعـام: ٧١]، وفي سـورة آل عمـران [٧٣]: ﴿قُلُ إِنَّ الهَدَى هَدَى اللهِ..﴾.

الثاني: ما يشتبه بالزيادة والنقصان، ومثاله في سورة البقرة[٣٨]: ﴿فَمَـن تَبَـعُ هُدَاي..﴾. هُداي..﴾

الثالث: بالتقديم والتأخير، وهو قريب من الأول، ومنه في البقرة[١٢٩]: ﴿..يتلو عليهم آيــاتك ويعلّمهم الكتــاب والحكمـة ويزكّيهـم.. ﴾ بتأخـير ﴿يزكّيهـم، ومــا

<sup>(</sup>٤٣) ثم عقد الفصول الباقية، فجعل منها الفصل الثاني لِما جاء على حرفين، والثالث: ما جاء على ثلاثة أحرف، والرابع: ما جاء على أربعة أحرف..، والثاني عشر: ما جاء على خمسة عشر حرفا، والثالث عشر: ما جاء على ثمانية عشر وجها..، وآخرها الفصل الخامس عشر: ما جاء على ثلاثة وعشرين حرفا. (ينظر:البرهان للزركشي، ١٣٣/١ \_ ١٥٤).

قلت: ما ذكره الزركشي من الفصل الثاني إلى الفصل الخامس عشر هو على نفس الطريقة التي ألف الكسائي كتابه «متشابه القرآن» عليها ، وعلى طريقة النوع الأبوابي التي حصص ابن المنادي النصف الأول من كتابه «متشابه القرآن» لها.

<sup>(</sup>٤٤) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي، ١١٢/١ - ١٣٢.

سواه: ﴿..ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ﴾ [ آل عمران:١٦٤، الجمعة:٢ ] بتقديم ﴿ويزكّيهم﴾.

الرابع: بالتعريف والتنكير، ومنه في سورة البقرة[٢٢٦] قول تعالى:﴿هـذا بلـدا آمنا﴾، وفي سورة إبراهيم[٣٥] قوله تعالى:﴿هذا البلد آمنا﴾.

الخامس: بالجمع والإفراد، كقوله تعالى في سورة البقرة[٨٠]: ﴿ لَن تُمسَّنا النارُ إِلاَّ أَيَّاماً معدودة ﴾ . في آل عمران[٢٤]: ﴿ . لن تمسّنا النار إِلاّ أيَّاما معدودات ﴾ .

السادس: بإبدال حرفٍ بحرفٍ غيره، كقول عيالى في سورة البقرة[٥٨]: ﴿وَإِذَ قَيْلُ لَهُمُ اللَّهُ الْحَدُو الْمُوا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا..﴾ بالفاء، وفي سورة الأعراف [١٦١]: ﴿وَإِذْ قَيْلُ لَهُمُ السَّكُنُوا هَذُهُ القرية وكلوا منها..﴾ بالواو.

السابع: بإبدال كلمة بأخرى، ومنه قوله تعالى في البقرة [١٧٠]:﴿..ما ألفينا عليه آباءَنا..﴾، وفي سورة لقمان [٢١]:﴿..ما وحدنا عليه آباءَنا..﴾

الشامن: بالإدغام وتركه، ومنه قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول﴾ [النساء: ١٥]، وفي سورة الحشر [٤]: ﴿..ومن يشاق الله فإنّ الله شديد العقاب﴾.

وهذه الأنواع الثمانية التي ذكرها الزركشي في الفصل الأول آنفا، هي مجمل الأنواع التي اشتملت عليها الكتب المؤلّفة في توجيه الآيات المتكررة والمشتبهة في كتاب الله العزيز.

والذي يطّلع على الكتب القديمة المؤلَّفة في توجيه الآيات المتشابهة يرى أنّ مؤلِّفيها لم يحدّدوا أنواع هذا اللون من المتشابه، وإنما أشاروا في مقدمات كتبهم إلى بعض ما ستتضمّنه كتبهم من صوره (٥٠).

### المطلب الرابع: نكتة هذا العلم، وحكمته، وأهميته، وفوائده:

نكتته (٤٦): «ما في إحدى المتشابهتين مما ليس في الأخرى من تقديم أو تأخير أو زيادة «٤٧).

حكمته: «التصرف في الكلام، والإتيان به على ضروب، لِيُعلمهم - أي العرب \_ عجزهم عن جميع طرق ذلك: مبتداً به ومتكرّرا (٤٨٠) »، وهذا التصرف في اللفظ بريء من الإسراف والتقتير، حيث إنك تجد القرآن الكريم قد احتفظ بالمعنى في صورة كاملة لا ينقص شيئا يعتبر عنصرا أصليّا فيه، كما أنه لا يزيد شيئا يعتبر دحيلا فيه

<sup>(</sup>٤٥) ينظر: مقدمة كتاب« متشابه القرآن » لابن المنادي، (ص٥٩). ومقدمة « البرهان في متشابه القبرآن » للكرماني، (ص١١). ومقدمة «كشف المعاني » لابن جماعة، (ص٠٨). ومقدمة « فتح الرحمن » للشيخ زكريا الأنصاري (ص١٥).

<sup>(</sup>٤٦) قال ابن دريد في جمهرة اللغة (٤٠٩/١): «كل نقط في شيء حالف لونه، فهو نكت ونكتة». اهد. وفي المعجم الوسيط (ص ٥٠٥): « النكتة: الأثر الحاصل من نكت الأرض. و النقطة في الشيء تخالف لونه. و - العلامة الحفية. و - الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس. و المسألة العلمية الدقيقة، يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر ». اهد. ولعل المعنى هذا: علامة علم المتشابه الحفية، أو المسألة العلمية الدقيقة.

<sup>(</sup>٤٧) التحبير في علم التفسير للسيوطي، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٤٨) البرهان في علوم القرآن للزركيشي، ١١٢/١.

أهميته: ترجع أهمية هذا العلم إلى تأصيل الدراسات القرآنية والعلمية، إذ أنّ علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم قسم قائم بذاته، وهو من الأنواع التي اشتمل عليها القرآن في بيان أنه وحي، لا عمل للبشر فيه مع تنوع استعمالاته من تقديم وتأخير، أو زيادة وحذف، أو تعريف وتنكير، أو إبدال شيء منه بشيء آخر في المرضوع الواحد...

وترجع أهميته أيضا إلى أهمية نشأته، حيث إنه أنشئ حفاظا على القرآن الكريم من أن يقع اللحن في كلماته، وتيسيراً لِحَفَظَةِ كتاب الله عز وجل، وهـو مـن علـوم القرآن التي تخدمه وتحافظ عليه وتبرز كثيرا من وجوه إعجازه وأسراره التي لا تنفد.

#### \* \* \* \*

#### من فوائد هذا العلم:

1 ـ من خلال دراسة هذا العلم نلاحظ في كثير من ألفاظ القرآن أنها اختيرت اختيارا يتجلّى فيه وجه الإعجاز من هذا الاختيار، وبذلك نتعرّف على أنّ لأسلوب القرآن الكريم طابعاً خاصا يسلكه في اختيار ألفاظه وتراكيبه، ولذا فإن هذا العلم هو أساس هام للدراسات اللفظية في القرآن الكريم (٤٩).

<sup>(</sup>٤٩) ينظر: مقدمة المحقق لكتاب « فنون الأفنان في علوم القرآن » لابن الجوزي، ص ٩٥.

ومن ناحية أخرى فإن هذا العلم يكشف لنا أن الآيات المتشابهات في القرآن الكريم مترابطة الأحزاء والجمل مع تنويع الأسلوب في الاستعمالات القرآنية من تكرار، وإيجاز وإطناب، وتقديم وتأخير، وحذف وزيادة، وتعريف وتنكير، في قضية واحدة وموضوع واحد.

۲ ـ أنه يرد على بعض المتشككين والملحدين الذين يطعنون في القرآن من حلال ما تشابه أو تماثل أو تكرّر من ألفاظ القرآن وآياته، مدّعين أنّ ما به من المتشابه اللفظي غير مفهوم، أو تكرار لا هدف له.

٣ - من عجيب أمر هذا العلم «المتشابه اللفظي في القرآن» أنه كما كان دليل إعجاز من ناحية، كان أكبر عون على حفظ كتاب الله تعالى، إذ أن التصنيف في هذا العلم يساعد حفّاظ القرآن الكريم على ضبط حفظهم بأداء كل لفظ في موطنه، دون ما التباس بالمتشابه معه.

غ - إن علم الآيات المتشابهات يملأ النفس إيمانا بعظمة الله تعالى وقدرته حين يقف الإنسان في تفسير هذا النوع من الآيات على دقائق الأسلوب البياني للقرآن الكريم، ودراستُه تعين على الفقه في كتاب الله، وإظهار إعجازه وغزارة معانيه وأسراره.

\* \* \* \*

# المطلب الخامس: نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآن وتطوّره وتدوينه:

إنّ القول على سبيل الجزم والقطع ببداية محدّدة لهذا الفن ليس بــأمر هيّـن، لعـدم وحود أخبار قاطعة بذلك، ولكن أستطيع القول حسب ما أمكنني الاطّـلاع عليه من المراجع أنّ هذا النوع من المتشابه تدرّج كالتالي:

١٠ نشأ أوّل ما نشأ محدودا يسيرا يتداوله القرّاء، تيسيرا لِحفظ ألفاظ القرآن
 المتشابهة، وصيانة لها من الغلط.

ثم بدأ فيه التأليف بما وضعه بعض القرّاء لإرشاد الذين يحفظون كتاب الله، حيث يتحيّر الحافظ أحيانا، أو ينتقل سهوا من آية إلى آية، ومن سورة إلى أحرى.

وأقدم ما وقفت عليه كتابٌ يحمل اسم «متشابه القرآن»(٠٠)، لأحد الأئمة القـراء

<sup>(00)</sup> مخطوط منه نسخة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم (200)، ويحتوى على ٣٢ ورقة، وجاء في أول الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب متشابه القرآن، تصنيف أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي، فأول ذلك ما كان في القرآن حرف ليس غيره. باب حرف واحد في سورة البقرة: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم ﴿ ....، وفيها: ﴿والله غني حليم ﴿ » ، ومنه نسخة أحرى في المركز تحت رقم ٩٥ هـ باسم متشابهات القرآن العظيم، وعدد أوراقها: ٨٠. وذكر بروكلمان في كتابه " تاريخ الأدب العربي ١٩٨/ المكسائي كتابا باسم «المشتبه في القرآن». يقول الأخ صفوان الداودي محقق «وَضَح البرهان في مشكلات القرآن» لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري (١/٩١) الهامش: ٤): « وقد اطلعت عليه \_ أي على كتاب الكسائي \_ فهو يذكر الآيات المتشابهة في الألفاظ دون تفسير ». وبناء على كلام الأخ صفوان يكون هذا الكتاب نفس الكتاب الأول.

قال ابن المنادي (ت٣٣٦ هـ) في مقدمة كتابه «متشابه القرآن»: «و لم يبق إلا النوع الذي استحدثه فريق من القرّاء، ولقّبوه «المتشابه»، وإنما حملهم على وضعهم إياه للقرّأة ردّاً من سوء الحفظ، وحَدَاهُم (٢٥) كونُ القرآن ذا قصص، وتقديم وتأخير، كثير ترداد أنبائه ومواعظه، وتكرار أخبار من سلف من الأنبياء، والمهلكين الأشقياء، يأتي بعضه بكلام متساوي الأبنية والمعاني على تفريق ذلك في آي القرآن وسوره، قد يجيء حرف من غير هذا الضرب، فيأتي بالواو مرة، وبالفاء مرة، وآخر يأتي بالإدغام تارة، وبالتبيان تارة، وأسماء متماثلة..». ثم قال: «فاستحبّوا أن يجمعوا من حروف متشابه القرآن ما إذا حُفظ منع من الغلط» (٥٣).

ومما يؤكد أن واضعي هذا العلم هم الأئمة القرّاء، أن ابن المنادي رحمـه الله قـد اقتصر في سياق أسماء بعض مصنفي (٤٠) المتشابه على ذكر أسماء القراء، حيث يقول:

<sup>(</sup>١٥) هو علي بن حمزة بن عبد الله الكوفي إمام في اللغة والنحو والقراءة. لــه عــدة تصانيف منهـا معاني القرآن والمصـادر والحـروف والقـراءات والنـوادر ومختصـر في النحــو. (غايــة النهايــة ٥٣٥/١ ).

<sup>(</sup>٥٢) أي ساقهم وحثّهم علي ذلك. وفي الصحاح (٢٣٠٩/٦ ــ ٢٣١٠ حـدو):« الحَـدُو: سـوقَـ الإبلُ والغناء لها.. ».

<sup>(</sup>٥٣) متشابه القرآن لابن المنادي، ص٥٥.

<sup>(</sup>٤٥) من الأسماء التي ذكرها: عيسى بن عثمان المروزي، وكان من أصحاب حفص بن أبسي داود، وموسى الفراء إمام أهل الكوفة في القرآن.. (ينظر: متشابه القرآن لابن المنادي، ص٦١).

«سألت أبا الحسن إدريس بن عبد الكريم (٥٥) المقرئ، أن يدفع إلي كتاب خلف ابن هشام (٢٥) (٣٩٠ ٢٢هـ)، الذي صنف في متشابه حروف القرآن، فقال لي حين سألته ذلك: قال لي خلف حين سألته ما سألتين: إيش تعمل بهذا الكتاب ؟ فقلت له: أكتبه عنك كما كتبه غيري، وأحفظه كما حفظه فلان وفلان، قال: فقال لي خلف: أرأيت إن قلت لكم إن في القرآن ثلاثة أحرف من وجوه المتشابه فوجدتم وه أكثر مما قلت لكم، أكنتم تقبلون ذلك مني ؟ فقلت له: لا، ولكني لا أجد بداً من أن أكتبه عنك، قال: فأعطانيه، وقال لي: قد نصحت لك وأنت أعلم...» (٧٥).

ثم يقول ما خلاصته: إنه مكث مدة يظن أن خلَفاً أول من رسم للناس هذا المتشابه من أحل المحاورة التي كانت حرت بينه وبين إدريس فيه، حتى ورد إليه كتُبُ أخرى من مشايخ القَرَّأة المتقدمين. ويستدل بما يراه دليلا عنده «أن كتاب موسى الفراء من بين تلك الكتب أول شيء وضع في هذا الضرب» (٨٥).

٢ ـ وهناك من توسّع في هذا النوع أسئلة أو تأليفاً، حتى ذكروا أمورا الاجدوى
 وراءها، ودقائق لا طائل تحتها، مما دفع ابن المنادي إلى استنكار ذلك حيث يقول:

<sup>(</sup>٥٥) هو إدريس بن عبد الكريم الحداد: إمام ضابط متقن ثقة، قرأ على حلف بن هشام، توفي سنة ٢٩٢هـ (من كتاب المبسوط: ٦٥، الهامش رقم(١) نشر دار القبلة بجدة، تحقيق سُبيع حمزة حاكمي، ط. الثانية ٤٠٨ اهـ ـ ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>٥٦) هو حلف بن هشام البزار البغدادي: أحد القراء العشرة ، ولـد سنة ١١هـ وتـوفي سنة ٢٢٥٠ هو حلف بن هشام البزار البغدادي: أحد القراء لابن الجـزري ٢٧٣/١ ، نشرة برحستراسر، طبع الخانجي. بمصر١٩٣٣م. والأعلام ، ٢١٢/٢ ).

<sup>(</sup>٥٧) متشابه القرآن لابن المنادي، ص٦١.

«ولقد أوغل جماعة ممن شاهدناهم فيه، حتى بلغوا به ألف حرف، ثم صعدوا به وصوّبوا، فأقبلوا يتذاكرون فيما بينهم منه بمحالات، وبما لا يجدي، وإن كان غير محال نفعا. فكان ممن يحذق فيه أبو جعفر محمد بن إسحاق الكوفي المراوحي (٢٥)، وكان مما يلقيه: كم في القرآن: «مِن»، و «مُن»، و «ما»، و «لن»،...وكان غيرُه يلقي: كم في القرآن حرفان مقترنان على لفظ واحد ؟ يريد بذلك قوله في آل عمران [١٥]: ﴿..ورضوانٌ من الله والله بصير بالعباد﴾، وفيها: ﴿..واتبعوا رضوانُ الله والله في فضل عظيم﴾ [آل عمران: ١٧٤]...» (٢٠).

"بوهناك طريقة أخرى استُحدثت في تصنيف الآيات المتشابهات، تعمد تطورا كبيرا في تدرّج هذا الفن، وهي تعتمد على حصر المتشابهات على أساس كل سورة سورة، حسب ترتيب المصحف الشريف، وقد أشار إلى ذلك ابن المنادي، وجعل النصف الثاني من كتابه «متشابه القرآن» لهذا النوع من التأليف(١١)، حيث قال: «..نذكر ما في النوع السوري من تغاير أبنية الكلام والقصص، وترتيبها في التقديم والتأخير، والإيجاز، والتأكيد.. (٢١)». ثم قال:

«..وكأن الذي استحدثه أراد أن يقرّب بعض الأشكال إلى بعض، فعمد إلى ما في سورة البقرة من حرف له نظير مذكور في سورة أخرى أو سور عدة، فأضاف

<sup>&</sup>lt;del>\_\_\_\_</del>\_\_

<sup>(</sup>٥٨) متشابه القرآن لابن المنادى، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٩٥) هو من شيوخ ابن المنادي. انظر: متشابه القرآن لابن المنادي، ص٥٩،١ الهامش: ١.

<sup>(</sup>٦٠) متشابه القرآن لابن المنادي، ص١٥٨.

<sup>(</sup>٦١) ذلك يقع ما بين (١٦١ ـ ٢٢٦ ) من كتاب متشابه القرآن لابن المنادي.

<sup>(</sup>٦٢) متشابه القرآن، لابن المنادي، ص١٦١.

وهكذا بدأت هذه الدراسة القرآنية متمثِّلة في تتبّع الآيات الــيّ تشــابهت، وجمـع نظائرها كما فعل أئمة القراءات.

3 - ثم تطوّر التصنيف فيه، فاتجهت همة طائفة من العلماء إلى توجيه هذا النوع من الآيات، وبيان السبب، والحكمة في اختصاص كل آية بما جاء فيها مختلفاً عن الآية المشابهة لها، وذلك لمّا نشأ أقوام من الزنادقة والملحدين فجعلوا يطعنون في كتاب الله العزيز، محتجين لباطلهم بما في القرآن من آيات تبدو لهم متعارضة المعنى، وتكرار لا فائدة فيه، وتشابه في الألفاظ القرآنية مما يؤدي إلى اشتباه بعضها ببعض، بسبب تقديم أو تأخير، أو غير ذلك مما تقدم ذكره.

ومن هنا انتقل هذا العلم إلى مرحلة من أجلٌ مراحل العلم، وهي مرحلة توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، وبيان أسراره العلمية، وما فيه من وجوه الإعجاز، وهذه المرحلة هي التي كان فيها الكتاب الذي نحققه «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله الخطيب، وما تبعه من المؤلفات التي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل.

<sup>(</sup>٦٣) أي تناول ما فيها من تلك الآيات ولم يترك شيئا منها. قال في الصحاح (٦٣) أي تناول ما فيها من الشيء: أي أحدتُه كلّه.. ».

<sup>(</sup>٦٤) متشابه القرآن، لابن المنادي، ص١٦١.

### المطلب السادس: التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي:

تكلمنا فيما سبق عن نشأة وتطوّر التأليف في كتب المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، سواء منها ما حُمع تحت النوع الأبوابي، أو النوع السوري (٦٥) كما سمّاهما ابن المنادي رحمه الله تعالى.

والنوع السوري الذي ذكر ابن المنادي صورة التأليف فيه (٢٦) هو أساس للكتب الميّ خُصّصت لتوجيه الآيات المتشابهة كما قلنا سابقاً، فهو بمثابة المتن لها، وهي شارحة وموجّهة، ومبيّنة لأسرار التشابه في الآيات المتعددة.

من كل ما تقدم يمكننا أن نقسم المؤلفات في المتشابه اللفظي في القرآن الكريم إلى قسمين:

أولا: مؤلفات ظهر فيها الاقتصار على جمع الآيات المتشابهات.

وهذا النوع من التأليف يتمثل فيما قام به بعض أئمة القراءات مِن جمع النظائر من ألفاظ القرآن الكريم، ليتنبّه لها، فيُتقن من ألفاظ القرآن الكريم، ليتنبّه لها، فيُتقن حفظها دون أيّ التباس بما يشبهها. وأقدم ما وصل إلينا من مؤلفاتٍ بهذا النوع هو

<sup>(</sup>٦٥) النوع الأول من كتاب ابن المنادي يقع ما بين (٦٧ ـ ١٥٨ )، والنوع الثـاني يقـع مـا بـين (١٦٢ ـ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦٦) ينظر نشأة علم المتشابه اللفظي من هذا الكتاب ، ص ٤٢.

الدراسة الفصل الثاني ما يعزى إلى أبني الحسن الكسائي (ت١٨٩هـ) بعنوان «متشابه القرآن» كما تقدم ذكره.

وقد أشار إلى هذا النوع من التأليف الكرمانيّ (ت٥٠٥ هـ) في مقدمة كتابه « البرهان في متشابه القرآن» فقال: «واقتصروا على ذكر الآية ونظيرها و لم يشتغلوا بذكر وحوهها وعللها والفرق بين الآية ومثلها، وهو المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلاّ مَن وفقه الله لأدائه» (١٧).

ثانيا: مؤلفات لم يكتف أصحابها بجمع تلك الآيات، بـل اتجهـوا إلى توجيـه مـا تكرّر، واشتبه لفظاً، أو اختلف من آيات الكتـاب العزيـز تقديمـا وتأخـيرا، وإفـرادا وجمعا، وتعريفا وتنكيرا، إلى غير ذلك من أنواع المتشابه.

#### والتأليف في توجيه المتشابه اللفظي أخذ طريقين:

الأول: توجيه مدرج في ثنايا كتب التفسير وعلوم القرآن والإعراب وغير ذلك، حيث يذكره المؤلف عند مناسبته، ولا يفرده بالبحث.

وعلى سبيل المثال يقول القاضي عبد الجبار (ت٥١٤هـ) في سرّ تكرار قوله تعالى: ﴿لا أُعبد ما تعبدون﴾:

«ربما قيل في قول به تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ ﴿ لَا أَعْبَدُ مِا تَعْبُدُونَ ﴾ [الكافرون: ١-٢]، كيف يحسن ذلك في الحكمة مع التكرار الذي فيه ؟

<sup>(</sup>٦٧) البرهان في متشابه القرآن للكرماني، ص ١١٠.

وجوابنا أنه لا تكرار في ذلك، لأن قوله تعالى: ﴿ لا أعبد ما تعبدون ﴾ المراد به في المستقبل، وقوله تعالى: ﴿ ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ [الكافرون: ٣ \_ ٥] المراد به في الحال، ﴿ ولا أنا عابد ما عبدتم ﴾ [الكافرون: ٤]، المراد به في المستقبل، وفي الحال: أي لا أعبد ما تقدمت عبادتكم له، ومن يعُدُّ ذلك تكرارا فمن قلة معرفته، وتدبّره، لأنه ينظر إلى اللفظ ويعدل عن تأمل المعنى (١٨٠). اهـ

الثاني: توجيه مفرد بالتأليف، مستقل في كتب خاصة به، والذين سلكوا هذا النوع من التأليف في متشابه القرآن اتخذوا محورا خاصا من حيث كيفية تناوله، ومن حيث معالجته، حيث إنهم يذكرون الوجوه المحتملة في بيان هذا النوع من التفسير، وذلك يتم بعد تتبع الآيات ذات الموضوع الواحد، أو ذات الأسلوب الواحد، وفي ذلك يستعملون طريقة طرح السؤال والجواب عنه، كما في «درة التنزيل» لأبي عبد الله الخطيب(ت٢٠٠هـ)، و«ملاك التأويل» لابن الزبير الغرناطي(ت٢٠٠هـ)، و«كشف المعاني» لأبي عبد الله ابن جماعة (ت٧٣٣هـ).

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الذين يؤلّفون في توجيه الآيات المتشابهات لا يقفون عند كل آية هي من المتشابه اللفظي، بل يتنقّلون بين الآيات المتشابهة منتقين ما يحتاج إلى توجيه، تاركين توجيه ما لا يحتاج إلى إعمال فكر، وما لا يبدو فيه إشكال. ومن هذا اختلف المتشابه بالنسبة للأفراد والعلماء بحسب دائرة علم كل منهم، فما يهتدي إليه عالم قد يغفل عنه الآخر، وقد تشتبه الآية على عالم ولا تشتبه على غيره وهكذا، ومما لا شك فيه أيضا أن قدرات المشتغلين بتوجيه الآيات من هذا

<sup>(</sup>٦٨) تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار، نشر دار النهضة الحديثة، بيروت. ص٤٨٤.

وبهذا الاعتناء ونحوه \_ وما أكثره \_ يصون الله كتاب من طعن الملحدين. وما زالت الدراسات حول هذه الآيات في حاجة إلى استكمال، وإلى توسيع، وتعميق، حسب ما حدّ من حاجات الزمان.

#### \* \* \* \*

# المطلب السابع: الكتب المؤلُّفة في المتشابه اللفظي، وفي توجيهه:

نذكر في هذا المبحث ما استطعنا جمعه وإحصاءه من الكتب المؤلفة في نوعي التأليف في علم متشابه القرآن الكريم، وهما:

أ\_ جمع الآيات المتشابهات لفظا.

ب \_ توجيه الآيات المتشابهات لفظا.

## أولا: الكتب التي جمعت الآيات المتشابهات لفظاً:

١ \_ كتاب(٦٩) نافع بن عبد الرحمن، وهو أحد القرَّاء السبعة (ت١٦٩هــ)(٧٠).

<sup>(</sup>٦٩) ذكر ابن النديم كتاب نافع في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن، (انظر: الفهرست، ص٥٥).

 <sup>(</sup>٧٠) وقيل توفي سنة ١٧٠هـ (ينظر:غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، متشابه القرآن
 للقاضي عبد الجبار بتحقيق د/عدنان زرزور، الهامش(٤) من صفحة:٥٢).

٢ متشابه القرآن لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي، وهـو أحـد القـراء السبعة (ت٩٨٩هـ)، وهو ـ فيما يحسبه السيوطي ـ أول كتاب أفرد بالتصنيف في متشابه القرآن (٧١)، وقد جمع مصنفه فيه رحمه الله الآيات المتشابهات من حيـث اللفظ، بحسب ترتيب السور و لم يتعرض لأسرار المتشابه وبيان فروقه الدقيقة.

- ٣ ـ كتاب محمود بن الحسن (٧٢).
- ٤ \_ كتاب حلف بن هشام الأزدي، وهو أحد القراء العشرة. (ت٢٦٩هـ)(٧٣).
  - ٥ \_ كتاب القطيعي (٢٤).
  - ٦ كتاب حمزة بن حبيب الزيات (ت١٥٨) (٥٠٠).
    - ٧ ـ كتاب على بن القاسم الرشيدي (٧٦).

(٧١) انظر: الإتقان للسيوطي٣/٣٣٩، كشف الظنون لحاجي محليفة،١٥٨٤/٢، مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ٤٨٣/٢

(٧٢) ذكروا أنه توفي في حدود الثلاثين ومائتين، وعده الحاكم الجشمي فيمن ذهب إلى العدل من الشعراء وأثمة اللغة. (ينظر: فوات الوفيات لابن شاكر ٥٦٢/٢، متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار بتحقيق د/عدنان زرزور، الهامش(١) من صفحة (٥٢). وذكر ابن النديم كتابه في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن، (انظر: الفهرست، ص٥٥).

(٧٣) ذكر ابن النديم كتابه في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن، (انظر: الفهرست، ص٥٥).

(٧٤) هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك (أبو بكر القطيعي )، توفي سنة ٣٦٨هـ. (ينظر: لسان الميزان، لابن حجر ١٤٥/١). وذكر ابن النديم كتابه في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن، (انظر: الفهرست لابن النديم، ص٥٥).

(٧٥) ذكره ابن النديم في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن، (انظر: الفهرست، ص٥٥).

- ٨ كتاب جعفر بن حرب المعتزلي(ت٢٣٦هـ) (<sup>(٧٧)</sup>.
- ٩ \_ كتاب مقاتل بن سليمان البلخي (ت٥٠هـ) (٧٨).
  - ١٠ ـ كتاب أبي على الجبائي (ت٣٠٣هـ) (٧٩).
    - ١١ ـ كتاب أبي الهذيل العلاف (٨٠).
- ۱۲ \_ متشابه القرآن العظيم، تأليف أبي حسين أحمد بن جعفر ابن أبي داود المنادي هذا المنادي هذا يعتبر مرحلة أساسية في تحديد هذا العلم وتقعيده، ووضع ضوابط له، وقد جمع فيه مصنّفُه النظائر من ألفاظ القرآن التي تشتبه على القارئ ليحفظها وينتبه لها فيتقن حفظها. ونجد في آخر هذا

(٧٦) ذكره ابن النديم في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن، (انظر: الفهرست، ص٥٥).

<sup>(</sup>٧٧) ذكره ابن النديم في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن، (انظر: الفهرست، ص٥٥).

<sup>(</sup>٧٨) ذكره ابن النديم في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن، (انظر: الفهرست، ص٥٥). وذُكر في مؤلفات مقاتل بن سليمان الآيات المتشابهات. قال عبد الله شحاتة محقق تفسير مقاتل:« وربما كانت الآيات المتشابهات هي الوجوه والنظائر في القرآن فيكون الكتاب واحدا واسمه متعدد ». ( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، ٥/ ٧٣ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩م ).

<sup>(</sup>٧٩) اسمه محمد بن عبـد الوهـاب ، كـان شـيخ المعتزلـة في البصـرة، وإليـه تنسـب فرقـة "الجبائيـة ". (ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان:٣٩٩ ـ ٣٩٩، ترجمة رقم ٧٧٥ ، والأعلام لــــلزركلي، ٢٩٦ - ٢٥). وذكر ابن النديم كتابه في الفهرست، ص٥٥.

 <sup>(</sup>٨٠) هو محمد بن الهذيل بن عبيد الله العبدي: من شيوخ المعتزلة، وقيل توفي في أول أيام المتوكسل سنة ٢٣٥هـ (ينظر:طبقات المعتزلة:٣٣). وذكره ابن النديم كتابه في الفهرست، ص٥٥.

١٣ بحالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية (٨٢).

1 حداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في معرفة متشابهات كلام رب الأرباب (١٤)، تأليف شيخ القراء نور الدين علي بن عبد الله السخاوي الشافعي (ت٣٤٥هـ)، وهي أحسن منظومة فيما يشتبه على القارئ من الآيات المتماثلة. وقد قام بشرح هذه المنظومة الأستاذ القارئ محمد نجيب الشهير بالآلا، وسماه «كشف الحجاب عن هداية المرتاب» (١٤٥).

10 \_ بغية المريد حفظ القرآن المحيد (٥٠)، تأليف السيد عمر السمهودي المدني (٢٦)، يقع في ٣١ ورقة، ويقول مؤلّفه في المقدمة: «قد نظم العالم العامل...، حاتمة المحققين عمدة المدققين نور الدين علي السحاوي...، منظومة في مشكل القرآن ومتشابه الفرقان، فإنها بيّنة الألفاظ واضحة المعنى للحفّاظ، وأما من أراد الحفظ فقد

<sup>(</sup>٨١) انظر متشابه القرآن لابن المنادي، (٢٢٧ ـ ٢٣٢ ).

<sup>(</sup>۸۲) توجد منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم) في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم (۱۱۹۲) تفسير، وتقع في ۱۱ورقة.

<sup>(</sup>٨٣) هو من مطبوعات المكتبة المحمودية الكائنة بميدان الأزهر الشريف بمصـر، وتــاريخ الطبـع غــير موجود.

<sup>(</sup>٨٤) طبع على نفقة مطبعة الاقتصاد في حان الحرير - حلب ،سوريا، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٨٥) وجاء في الهامش الأيسر عبارة هي:وإن شئت سمّها " تحفة الغايه لما في القرآن من المتشابه ".

<sup>(</sup>٨٦) لم أحصل على ترجمته.

١٦ ـ مشابه القرآن على حروف المعجم لمحمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرحي القرطي (ت ١٧١هـ) (٨٩).

۱۷ - التبيان في متشابهات القرآن، تأليف الحافظ حلال الدين السيوطي(ت ۱۱۹هـ)(٩٠٠).

١٨ \_ كتاب معين الإنسان على ضبط متشابه القرآن(١١).

<sup>(</sup>٨٧) القَعَس: حروج الصدر ودحول الظهر: ضد الحَدَب..، وتقاعس الرجل عن الأمر: أي: تأخر و لم يتقدم فيه (الصحاح ٩٦٤/٣ قعس ).

<sup>(</sup>٨٨) منه نسخة مصورة عندي ، وتقع في ثلاثين ورقة، وخطها مقروء ، وهـي في دار الكتب المصرية تحت رقم ٨٠. التفسير.

<sup>(</sup>۸۹) منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم) في مركز البحث العلمي بجامعة أم القسرى ، تحت رقم ۱۲۲۲، ويقع في ۱۰۷ ورقة، وتلك النسخة مصورة من مكتبة شهيد علمي باستانبول.

<sup>(</sup>٩٠) منه نسخة مصورة عندي، وهي محفوظة في مكتبة عاطف أفندي في استانبول تحت رقـم٧٨. وهي ٧٣ ورقة.

<sup>(</sup>٩١) بجهول المؤلف والناسخ وعدد الأوراق:٣٨ ، منه نسخة مصورة على شريط مصغـر (٩١) بحهول المؤلف والناسخ وعدد الأوراق:٣٨ ، منه نسخة مصورة على مصور عن ميكروفيلم) تحت رقم ٧٥٥ في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى، وهي مصور عن المكتبة الوطنية بتونس برقم ٧٨٩.

- ٢٠ ـ إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن للعلامة عطية بن عطية الأجهوري الشافعي (ت ١٩٤١هـ).
- ۲۱ منظومـــة في مشـــابهات القــرآن، للعلامــة محمــد الخضــري الدمياطي(ت۱۲۸۷هـ)(۱۹۶).
  - ۲۲ ـ كنز المتشابهات، تأليف محمد محبوب (<sup>۹۰)</sup>.
    - ۲۳ ـ متشابه التنزيل (منظومة)<sup>(۹۱)</sup>.
- ٢٤ ـ تيسير الوهاب المنان على توضيح متشابه القرآن، تأليف محمد بن انبوحا التثيتي، (توفي في أول القرن الثاني الهجري)، وهو شرح محمد أحمد الأسود الشنقيطي (٩٧)، وهو كما قال: «شرح لطيف وحيز على نظم متشابه القرآن العزيز

<sup>(</sup>٩٢) بحهول المؤلف، وعدد الأوراق: ٨، وتوجد منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم) في مركز البحث العلمي: ٥٦٥ بجامعة أم القرى.

<sup>(</sup>٩٣) مخطوط بدار الكتب والوثائق المصرية والمكتبة الأزهرية [علوم القرآن ـ عدة نسخ ]. نقلا عن كلام المحقق لكتاب "البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني " ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٩٤) طبع في مطبعة النيل بمصر سنة ١٣٢١هـ - ١٩٠٣م

<sup>(</sup>٩٥) مطبوع، منه نسخة في مكتبة الحرم المكي، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٩٦) مجهول المؤلف،طبع في مطبعة الحجاز في عهد الخلافة العثمانية، سنة ١٣١١ هــ ،منـه نسـخة في مكتبة الحرم المكي.

<sup>(</sup>٩٧) طبع في عام ١٤٠١ هـ على نفقة عبد الله أحمد كعكي في مكة المكرمة.

- ٢٥ ـ مثاني الآيات المتشابهات الكاملات (٩٨)، تأليف عبد الرزاق بن أحمد الشاحذي
   اليماني، جعله مؤلفه لحفاظ كتاب الله عز وحل، ورتبه على ترتيب السور.
- ٢٦ ـ التفسير في متشابه القرآن، وهو يبحث في المعاني المختلفة لكلمات مفردة مثل هدى وكفر..الخ وذلك في مواضع مختلفة من القرآن (٩٩).
- ٢٧ ـ سلسلة ضبط المتشابهات في القرآن الكريم، جمع وترتيب محمد بن عد الله
   الصغير (١٠٠٠).
- ٢٨ ـ التوضيح والبيان في تكرار وتشابه آي القرآن، تأليف عبــد الغفـور عبـد الكريــم البنحابي (١٠١).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>٩٨) مطبوع، سنة الطبع غير مذكورة؛ وهو يقع في ١٠٧ ورقة.

<sup>(</sup>٩٩) ذكره بروكلمان في تماريخ الأدب العربي ١٠/٤ في البـاب الثـامن. ومنـه نسـخ خطيـة في مكتبات تركيا: في مكتبة فيض الله برقم ٧٩، ومكتبة حميدية ٥٨، والمكتبة العمومية برقــم ٥٩،

<sup>(</sup>١٠٠) دار ابن حزيمة للنشر والتوزيع، ط. الأولى ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م.

<sup>(</sup>١٠١) نشر مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة، ط. الأولى ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.

الدراسة..... الفصل الثاني ثانيا: الكتب المتخصصة في توجيه الآيات المتشابهة لفظاً

توجيه الآيات المتشابهة يعتبر نوعاً مستقلا بذاته في علم التفسير، حيث أفردت له مؤلّفات خاصة كما أفردت مؤلّفات مستقلة تتعلق بجوانب خاصة من تفسير القرآن الكريم، مثل «تفسير مبهمات القرآن»، و«تفسير آيات الأحكام» و «تفسير غريب القرآن».

## ومن المؤلَّفات في توجيه الآيات المتشابهات:

درة التنزيل وغرة التأويل لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب (ت٤٢٠هـ). وهو الكتاب الذي قمت بتحقيقه بتوفيق من الله عز وجل، قد حصصنا لدراسة هذ الكتاب مبحثا مستقلا (١٠٢).

Y ـ البرهان في متشابه القرآن للإمام محمود بن حمزة الكرماني (ت ٥٠٥هـ). ويعرّفنا به مؤلّفه فيقول: «فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات التي تكررت في القرآن، وألفاظها متفقة، ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقص، أو تقديم أو تأخير، أو إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك مما يوجب اختلافا بين الآيتين أو الآيات التي تكررت من غير زيادة ولا نقصان، وأبين ما السبب في تكرارها، والفائدة في إعادتها. وما الموجب للزيادة والنقصان، والتقديم والتأخير والإبدال، وما الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية الأخرى ؟، وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان ما في السورة الأخرى التي تشاكلها أم لا؟ ليجري ذلك مجرى علامات تزيل إشاكالها،

<sup>(</sup>۱۰۲) انظر من هذا الكتاب: ۱(۵۰ ـ ۱۰۸).

٣ ـ ملاك التأويل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت٧٠٨هـ) وقد حصر مصنفه موضوعه في توجيه الآيات التي تكررت واشتبهت في القرآن الكريم. وهو يعتبر أوسع وأشمل مِن الكتب المؤلفة في موضوعه.

قال ابن حجر في ترجمة أحمـد بـن إبراهيـم بـن الزبـير الأندلسـي(٧٠٨): «.. وجمع كتابًا في فن من فنون التفسير سماه ملاك التأويل نحى فيه طريــق الحصكفـي (١٠٦) الخطيب في ذلك، فلخص كتابه وزاد عليه شيئا بنفسه (١٠٧).

كشف المعاني في المتشابه من المثاني، تأليف شيخ الإسلام بدر الدين بن جماعة (ت٧٣٣هـ) (١٠٨).

<sup>(</sup>١٠٣) البرهان في متشابه القرآن للكرماني، ص١١٠.

<sup>(</sup>١٠٤) المرجع السابق، ص١١١.

<sup>(</sup>١٠٥) كتاب « ملاك التأويل » للغرناطي طُبع بتحقيقين: تحقيق سعيد الفلاح ،(رسالة دكتوراة، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط. الأولى، ١٤٠٣هـــ ١٩٨٣م). والشاني تحقيــق د/محمود كامل أحمد ، نشر دار النهضة العربية، بيروت ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>١٠٦) للكلام على هذه النسبة انظر من هذا الكتاب: ١٥/١.

<sup>(</sup>١٠٧) الدرر الكامنة ١/٩٨ ، طبعة دار الكتب الحديثة بمصر.

• \_ كتاب قطف الأزهار في كشف الأسرار للإمام جلال الديسن السيوطي (ت٩١١هم). وهذا الكتاب يعتبر من الكتب المؤلفة في توجيه متشابهات القرآن كما أشار إلى ذلك مؤلفة حيث قال: «وهذا كتاب شفعت به تلك، ونظمته معها في سلك، في أسرار التقديم والتأخير، والتأكيد، والحذف، والإيجاز والإطناب، والنكت البيانية: من التشبيه (١١٠)، والاستعارة (١١١)...، إلى غير ذلك من أنواعه، وسرة ما اختلفت فيه الآيات المتشابهة من تقديم أو تأخير، أو زيادة أو نقص، أو إبدال كلمة بأخرى...، (١١٠).

٦ - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (١١٢)، تأليف شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري (ت٩٢٦هـ). يقول مؤلّفه رحمه الله تعالى في المقدمـة: «فهذا مختصر

(١٠٨) حقَّقه د/ عبد الجواد خلف، وقامت بنشره دار الوفء للنشــر والتوزيـع في مدينــة المنصــورة . بمصر سنة ١٤١٠هـ ٩٩٠م، الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>١٠٩) هذا الكتاب لم يكمله مؤلفه، وإنما وصل إلى قوله تعالى: ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم.. ﴾ [التوبة: ٩٢]، حقّقه الأخ أحمد بن محمد الحمادي، وحصل به على درجة الدكتوراه في حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١٤١٢هـ.

<sup>(</sup>۱۱۰) هو إقامة شيء مقام شيء لِصفة جامعة بينهما ذاتية أو معنوية. (التوقيف على مهمات التعاريف «معجم لغوي مصطلحي» ص١٧٦، للشيخ عبد الرؤوف المناوي(ت١٠٣١هـ).

<sup>(</sup>١١١) هي ادّعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذِكر المشبّه من البــين، نحــو: لقيتُ أسداً؛ يعني رحلا شجاعاً. (المرجع السابق، ص٨٥ ).

<sup>(</sup>١١٢) قطف الأزهار للإمام السيوطي، رسالة الدكتوراه، الجزء الأول،ص٦٣ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>١١٣) نَشر بتحقيق الشيخ محمد علي الصابوني. (عالم الكتب، بيروت، ط الأولي ١٤٠٥ ـ ١٢٥).

٧ ـ أضواء على متشابهات القرآن يحتوي على ١٦٥١ سؤال وحواب، بقلم الشيخ خليل ياسين (١١٥٠).

## الكتب التي اهتمت في ثناياها بتوجيه تلك الآيات المتشابهات:

ويلحق بهذا النوع كتب، تعرض أصحابها - في بعض المواضع - للحديث عن توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، أثناء تفسير القرآن الكريم، أو رد شبهات الطاعنين، ولكنهم تناولوا هذا النوع من التوجيه بمنهج آخر، غير الذي لجأ إليه أصحاب الكتب المتخصصة في هذا الفن، من طرح سؤال وجواب.

ولا ننسى في هذا المقام التنبيه إلى أن هؤلاء قد يفُوقون ـ وإن كان في قليل من المواضع ـ على تعليلات وتوجيهات أصحاب هذا الشأن، وقد أشرت إليها في هوامش الكتاب في كثير من الأحيان.

#### ومن تلك الكتب:

۱ \_ تأويل مشكل القرآن<sup>(۱۱۱)</sup> لابن قتيبة(ت٢٧٦هـ).

٢ \_ حامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن حرير الطبري(ت٣١٠هـ)(١١٧).

<sup>(</sup>١١٤) مقدمة فتح الرحمن للشيخ الأنصاري، ص١٥

<sup>(</sup>١١٥) من منشورات دار ومكتبة الهلال في بيروت ١٩٨٠م، الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>١١٦) ينظر على سبيل المثال: تأويل مشكل القرآن:٥٢ ، ٢٣٩ ، ٢٣٩.

<sup>(</sup>١١٧) ينظر على سبيل المثال: تفسير الطبري: ٩/ ٢٩٧ ، ٣٣/١٤.

- ٣ معاني القرآن لأبي جعفر النحاس(ت٣٣٨هـ)(١١٨).
- ٤ تنزيه القرآن عن المطاعن، للقاضى عبد الجبار بن أحمد (ت٥١٥هـ) (١١٩٠).
  - ٥ ـ الكشاف للزمخشري (٣٨هـ) (١٢٠).
  - ٦- المحرر الوجيز لابن عطية (ت٢٤٥هـ)(١٢١).
  - ٧ ـ زاد المسير لابن الجوزي (ت٩٧٥هـ)(١٢٢)٠
  - ٨ التفسير الكبير للفخر الرازي (ت٦٠٦هـ) (١٢٣).
  - ٩ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت ٢٧١هـ) (١٢٤).
- ١٠ أنموذج حليل في أسئلة وأحوبة من غرائب آي التنزيل(١٢٥)، لمحمد بن أبي بكر
   الرازي صاحب مختار الصحاح(توفي بعد سنة ١٩٦هـ)(١٢٦).

<sup>(</sup>١١٨) ينظر على سبيل المثال: معانى القرآن: ٢٧١/٢ ، ٦٣/٣.

<sup>(</sup>١١٩) ينظر على سبيل المثال: تنزيه القرآن، ص٤٠٤،٤٨٤.

<sup>(</sup>١٢٠) ينظر على سبيل المثال: الكشاف ١٠/١ه، ٣٩/٢.

<sup>(</sup>١٢١) ينظر على سبيل المثال:المحور الوحيز: ٥٠٠/٥.

<sup>(</sup>۱۲۲) ينظرعلي سبيل المثال: زاد المسير:١٥٥/٤، ١٧٥/٤.

<sup>(</sup>۱۲۳) ينظر على سبيل المثال: التفسير الكبير:۱۰۲/۳، ۱۱۰، ۱۱۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲۸ على سبيل المثال: التفسير الكبير:۲۲/۲۰ م ۲۷/۲۰ م ۲۲/۲۰ م ۲۲/۲۰ م ۲۲/۲۰ م

<sup>(</sup>١٢٤) ينظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن: ٥/٥.٤.

<sup>(</sup>١٢٥) هو مؤلّف حول بعض الآيات التي يقع فيها إشكال أو يحتمل أن تكون محل نظر لسبب من الأسباب المتعلقة بالتشابه اللفظي، أو بالتكرار أو اللغة أو بنكتة بلاغية أو بغير ذلك مما يكون التفسير أو التوضيح حوابا له. (ينظر على سبيل المثال: تفسير أبي بكر الرازي: ١٩١،

۱۱ \_\_ غرائــب القـــرآن ورغــائب الفرقــان للحســين بــن محمـــد النيسابوري(ت٢٨٨هـ)(١٢٧هـ).

١٢ ـ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن(ت٧٤١هـ)(١٢٨).

١٣ - البحر الحيط لأبي حيان(ت٥٤٧هـ)(١٢٩).

١٤ \_ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي (ت٥٦هـ)(١٣٠).

۱۵ ـ تفسير ابن كثير (ت٧٧٤هـ) (١٣١).

١٦ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزين، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ٨١٧ هـ)(١٣٢).

YPY ).

(١٢٦) طبع هذا الكتاب بتحقيق د/ محمد رضوان الدّاية، دار الفكر، بيروت. ط. الأولى ١٤١١هـ -١٩٩٠م ).

(۱۲۷) ينظر على سبيل المثال: غرائب القرآن: ۲۹۸/۱، ۳۹۸، ٤٠٠، ٤٠٩، ٤٠١، ٤٣١، ٤٣١، ٢٣٨) د ٢٣/٩.

(١٢٨) ينظر على سبيل المثال: لباب التنزيل للحازن: ٥٣/٢ - ٥٥.

(۱۲۹) ينظر على سبيل المشال: البحر المحيط: ۲۹۳/۳ ، ۱۸۰/۶ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۱۱۰/۱ ، ۲۹۳/۸ .

(۱۳۰) ينظر على سبيل المثال: السدر المصون:٣/٧٥، ، ٦٥٧، ، ٣٥٤، ٣٥٣ ، ٣٩٧، ٣٩٧، ٣٩٧، ٢١٠، ، ١٣٠٠. ، ٣٩٧، ٣٩٧، ٢٠٢/٦.

(۱۳۱) ينظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير ٣٠٢/٢.

(١٣٢) ينظر على سبيل المثال: بصائر ذوي التمييز: ١/١٤، ١٤٥، ١٨٩، ١٩٤، ٢٠٧،

ينبع∢

۱۸ ـ روح المعاني للآلوسي(ت۲۷۰هـ)(۱۳۴).

١٩ ـ تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور(ت١٣٩٣هـ)(١٣٠).

#### فائدة وتنبيه:

هناك بعض الكتب أَلَفت في المتشابه، بحث أصحابُها في آيات الصفات والعقائد، أو في المتشابه الذي يقابل المحكم، دون أن يبحثوا في المتشابه اللفظي، نذكر بعضها هنا دفعاً للاشتباه، وتحاشيا من التباسها بموضوعنا:

1- حل الآيات المتشابهات (١٣٦٠)، وكتب على غلاف المخطوط: كتاب في حل المشكل والمتشابهات من الأحاديث والآيات والرد على الملحدين، للشيخ الجليل الإمام أبى بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني (ت٢٠٦هـ).

-----

. 440

(١٣٣) ينظر على سبيل المثال:حاشية الجمل: ٢٠٥/٢ ، ١١٠ ، ٤٧٨/٣ ، ٢٥٤/٤ ، ٣٤٨.

(۱۳۶) ینظر علی سبیل المثال: روح المعانی:۳/۷۷، ۱۳۶۸، ۲۲۲، ۲۳۳۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۸، ۱۳۶۸، ۱۵۶۸، ۱۵۶۸، ۱۵۶۸، ۱۵۰۸، ۱۲۸، ۱۷۱/۲۲، ۲۵۱/۱۵، ۲۲/۱۷۱، ۱۳۶/۲۸، ۱۲۳، ۸۸/۲۸

(۱۳۰) ینظر علمی سمبیل المثمال: التحریسر والتنویسر: ۲۰۰۱، ۱۷۰/۸، ۲۰۳، ۱۱/۷، ۱۱/۷، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰،

(١٣٦) منه نسخة حطية محفوظة في مكتبة عاطف أفندي بإســتانبول برقــم ٤٣٣ تفســير، وتقـع في ٧٤ ورقة.

٢\_ حقائق التأويل في متشابه التنزيل، تأليف السيد الشريف الرضي " (ت١٠٥هـ) (١٣٧).

٣ متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار الهمذاني (ت٥١٤هـ).

٤ ـ متشابهات القرآن (١٣٩) لمحمد بن عبد المؤمن الدمشقي المصري المعروف بابن اللبان (ت٤٧هـ).

ه \_ تفسير الآيات المتشابهات (۱٤٠٠)، للشيخ ملا علي القارئ (ت١٠١هـ)، وهذا الكتاب يبحث في المتشابه الذي أشار إليه قوله تعالى: (هـو الـذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.. [آل عمران:٧].

<sup>(</sup>١٣٧) من مطبوعات دار الأصواء ، بيروت، ط. الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>١٣٨) نشرته دار النراث بالقاهرة بتحقيق الدكتور عدنان زرزور.

<sup>(</sup>۱۳۹) هكذا في دار الكتب المصرية برقم(٩٤ بحاميع) تفسير. يشير محقق كتاب البرهان في متشابه القرآن للكرماني في فهرسة مصادر التحقيق(ص٣٩٦) إلى أن هذا الكتاب طبع بالقاهرة بدون تاريخ، ثم يقول: (( والنسخ المخطوطة بعنوان "تبيين المتشابه من كتاب الله المكرم وحديث نبيه العظم على "، حديث ٥٤٥ ـ ٤٩٦، المكتبة التيمورية ».

<sup>(</sup>١٤٠) منه نسخة حطية محفوظة في مكتبة السليمانية بإستانبول رقم ١٠٥٥، بحاميع (الأوراق بين ١٠٥).

## المبحث الثاني

# دراسة كتاب "درة التنزيل وغرة التأويل"

#### يشتمل على مطالب ثمانية:

المطلب الأول : تحقيق صحة اسم الكتاب.

المطلب الثاني : تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف.

المطلب الثالث : موضوع الكتاب.

المطلب الرابع: سبب تأليف الكتاب.

المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب.

المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب.

المطلب السابع: قيمة الكتاب العلمية، وأثره فيمن بعده.

المطلب الثامن : المآخذ على الكتاب.

الدراسة......الفصل الثاني المطلب الأول: تحقيق صحة اسم الكتاب

ذكر المصنف رحمه الله اسم الكتاب في مقدمة كتابه حيث قال: «وسميته درة التنزيل وغرة التأويل» (١٤١)، ولا شك أن هذا تصريح واضح من صاحب الكتاب، والحكم في صحة العنوان هو المصنف نفسه، وليس لغيره أن يتحكم في اسم كتابه الذي نص عليه.

وهذا الاسم هو الذي ذُكر في جميع الكتب التي ترجمت للخطيب بلا استثناء،، وسار ذكره عليه، واشتهر به، وكذلك الحال في النسخ الخطية المنسوبة إلى الخطيب، بخلاف النسخ المنسوبة إلى غير الخطيب، حيث جاء فيها العنوان للكتاب مختلفا من نسخة إلى أخرى مما يدل على التصرف.

و لم يقع الاختلاف في عنوان الكتاب إلا في النسخ المنسوبة في الغلاف إلى الراغب الأصبهاني، فهو في بعضها: «تفسير درة التأويل في متشابه التنزيل» للراغب الأصفهاني (۲۶۲)، وفي البعض الآخر: كتاب «درة التأويل وغرة التنزيل في الآيات المتشابهة والمكررة» (۱۶۲)، وفي بعضها الآخر: «حل متشابهات القرآن» للراغب الأصفهاني. (۱۶۶)، وفي بعضها الآخر: كتاب «أسرار التأويل وغرة التنزيل» للراغب

<sup>(</sup>١٤١) نسخة أحمد الثالث (أ)، ونسخة بـايزيد (ب)، ونسخة كوبريلي (ك)، ونسخة دار الكتب المصرية (د).

<sup>(</sup>١٤٢) مكتبة محسرو باشا بإستانبول ، برقم ٢٥ تفسير.

<sup>(</sup>١٤٣) مكتبة أسعد أفندي بإستانبول ، برقم ١٧٦ تفسير.

<sup>(</sup>١٤٤) مكتبة راغب باشا بإستانبول ، برقم ١٨٠ تفسير.

وبعد البحث والتنقيب لا أتردد في أن اسم الكتاب هو كما سمّاه مصنفه، إذ تأكد لديّ يقينا أن اسم الكتاب هو «درة التنزيل وغرة التأويل» ولا عبرة بأي عنوان يختلف مع هذا العنوان، وذلك للأسباب الآتية:

1 ـ ورود ذكر العنوان في مقدمة المؤلف في النسخ المعتمدة، إضافة إلى ذلك أن أوثق وأكمل النسخ التي احترتها للتحقيق قد حملت هذا الاسم بالذات، وذلك واضح في غلاف تلك النسخ، وفي مقدمتها (أ، ب، ك)، وكذلك في بعض النسخ غير المعتمدة، وهي (د،ق).

 $\Upsilon$  \_ تصریح من نقل عنه بنفس العنوان مثل ابن الزبیر (ت ۷۰۸ه)، و السیوطي (ت ۱۹۹۱ه)، و هناك من یقتصر أحیاناً على الجزء الأول من العنوان و السیوطي (ت ۱۹۱۱ه)، أو صاحب كتاب الدرة (۱۵٬۰۱۰)، أو صاحب درة التنزیل، إما لشهرته و إما لأنّ الناقل لا یعرف اسمه الكامل.

<sup>(</sup>١٤٥) مكتبة المتحف البريطاني، برقم ١٨٧٤.

<sup>(</sup>١٤٦) مكتبة أحمد الثالث ، برقم ١٨٣.

<sup>(</sup>١٤٧) في كتابه: ملاك التأويل لابن الزبير: ١٤٦/١.

<sup>(</sup>١٤٨) في كتابه:قطف الأزهار في كشف الأسرار للسيوطي: ٢٠٥/١ ، ٢٥٦ ، ٢٥٦.

<sup>(</sup>١٤٩) انظر: ملاك التأويل: ١٤٧/١، وتفسير الآلوسي ١٣٤/٢١.

<sup>(</sup>١٥٠) انظر: ملاك التأويل: ١٤٩/١.

وأما الكتاب المنسوب للراغب فإنه يحمل أسماء مختلفة منها: «درة التأويل وغرة التنزيل»، و «حل متشابهات القرآن»، كما تقدم.

٣ ـ الذين ترجموا للخطيب وذكروا تصانيفه لم يختلفوا في عنوان هذا الكتاب بلا استثناء (١٥١)، حيث حوت تلك الكتب المترجمة للخطيب هذا الاسم «درة التنزيل وغرة التأويل» بحروفه.

ونطمئن بذلك إلى أن عنوان الكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» عنوان صحيح، لوجوده على أغلفة النسخ المعتمدة الثلاثة، وفي مقدمة تلك النسخ، وهي: نسخة مكتبة أحمد الثالث، وبايزيد، وكوبريلي، وكذلك نسخة دار الكتب المصرية، ولتصريح الأثمة الناقلين بها أيضاً، كالإمام ابن الزبير حيث صرح باسم كتاب الخطيب وقال: «.. إلى أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين من حلة المشارقة نفعه الله، سماه بكتاب درة التنزيل وغرة التأويل» (١٥٠١).

فإذا ثبت هذا فما معنى التساؤل عن صحة عنوان الكتاب إذن ؟

إن الذي يثير هذا التساؤل ويفرضه على الباحث هو أنه ألِّفت كتبُّ أخرى تحمل هذا الاسم، أو قريباً منه، وعلى رأس ذلك كتاب ذكر في مؤلفات الراغب، يحمل اسم «غرة التنزيل ودرة التأويل» كما في «تاريخ حكماء الإسلام» لظهير الدين

<sup>(</sup>١٥١) انظر: معجم الأدباء لياقوت: ٢٥٤٩/٦ ، والوافي بالوفيات للصفدي: ٣٣٧/٣ ، وبغية الوعاة للسيوطي: ١١٩١١ ، ومعجم المؤلفيين لرضا كحالة: ٢١١/١ ، والأعلام للزركلي: ٢٢٧/٦.

<sup>(</sup>۱۵۲) ملاك التأويل ، ۱٤٦/١.

الدراسة......الفصل الثاني البيهة ي (ت٥٦٥هـ) (١٥٢١)، وفي كشف الظنون (١٥٤١) يحمل اسم «درة التأويل في متشابه التنزيل»، والكتاب الذي يحمل هذا الاسم في كشف الظنون (١٥٥١) هو نفس كتاب الخطيب (١٥٠١)، بنفس المقدمة التي ذكرها حاجي خليفة. ولا يخفى أن العناوين متشابهة، ولا مانع أن يكون الراغب قد ألّف كتابا بهذا العنوان. وهو ـ كما تـرى ـ قريب من عنوان «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب. والله أعلم.

#### معنى اسم الكتاب:

من حقّ المؤلف أن يطلق على الكتاب الذي ألفه الاسم الذي يوحي بأنه معترّ به، وبعمله الذي قام به، ولا يعاب المؤلف بسبب ذلك، وهذا شيء مألوف عند علماء الإسلام قديما وحديثا، فالإمام الطبري (ت ٣١٠هـ) سمى تفسيره العظيم «جامع البيسان عن تأويل آي القرآن»، والإمام الراغب الأصبهاني (ت ٢٠٥هـ) سمى كتابه باسم «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» (الإمام ابن قدامة (١٥٥١) (ت ١٨٢هـ) سمى كتابه في الفقه المقارن باسم «المغنى».

<sup>(</sup>۱۵۳) ص ۱۱۲.

<sup>.</sup> ٧٣٩/١ (١٥٤)

<sup>(</sup>٥٥١) كشف الطنون ٧٣٩/١.

<sup>(</sup>١٥٦) هو المصور عندي عن مكتبة خسرو باشا، ومكتبة المتحف البريطاني.

<sup>(</sup>١٥٨) هو عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي.

ومؤلّفنا رحمه الله تعالى إنما سار على هذا الدرب الذي سار عليه العلماء في تسمية كتبهم، فأطلق على كتابه هذا الاسم العظيم، ألا وهو «درة التنزيل وغرة التأويل».

ومعنى الدرة ـ كما قال ابن دريد (ت٣٢١هـ) ـ: «الحبة العظيمة من اللؤلـؤ (١٠٠٠)، كما أن الغزة: هي أول كلّ شيء، أو أفضله» (١٦٠).

وعلى ذلك فاسم الكتاب يدل على أن العمل الذي قام به صاحب هذا الكتـاب عمل عظيم، يوصف تارة بالدرّة، وتارة بالغرّة.

وإضافة «درة» إلى «التنزيل» على معنى الـلام، والمعنى: أن هـذا الكتـاب العظيـم يشتمل على أسرار عظيمة لكتاب الله المتصف بالعظمة والحـلال، فهـو بالنسبة لغيره من الكتب المؤلفة في هذا الفن كالدُّرة بالنسبة لغيرها من حباّت اللؤلؤ.

أما إضافة «غرة» إلى «التأويل» - وهو التفسير - فإنها توحي بأن ما قام به المؤلف في هذا الكتاب هو عمل رائد في بابه، لم يسبق إليه، فهو أوّل كتاب في هذا الفن، وأفضل كتاب كذلك، ولا يراد من التأويل هنا المعنى العام من التأويل، وإنما يراد به ضربٌ معيَّن من التأويل، وهو ما يتعلق بأسرار الآيات القرآنية المتشابهة لفظاً. والله أعلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>٩٥٩) جمهرة اللغة لابن دريد، ٦٤١/٢.

<sup>(</sup>١٦٠) انظر لمعنى " الغرة ":الجمهرة لابن دريد، ١٢٤/١ ، والمصباح المنير للفيُّومي، ص ٤٤٤.

## المطلب الثاني: تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف

ظل كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» مرجعا أساسيا يستسقي منه المؤلفون في توحيه الآيات المتشابهة لفظاً، ولكن هذا الكتاب على حلالة قدره من الكتب العجيبة التي تحيّر العلماء والمؤلفون في نسبته إلى مؤلفه الحقيقي.

#### الاختلاف في نسبة الكتاب وأسبابه:

محتوى هذا الكتاب في جميع النسخ واحد، مع ما يقع بين هذه النسخ المحطوطة ما يقع بين نسخ أي مخطوط، من اختلاف يسير، إلا أنه قد ذُكر على أغلفة بعض النسخ المخطوطة، وفي بعض كتب التراجم ما يخالف ذلك، مما أثار مسألة التنازع في نسبة الكتاب إلى المؤلف الأصلى.

فبعض الدارسين يقول: إن مؤلف هذا الكتاب هو حسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني المتوفى سنة ٠٠١هـ(١٦١).

وبعضهم يقول: إنه إسماعيل بن محمد الطلحي التيمي الأصفهاني الملقّب بقـوام السنة المتوفى سنة ٥٣٥هـ.

وبعضهم يقول: إنه لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ٦٠٦هـ. وفي كشف الظنون(١٦٢) ذكرٌ للكتاب غير أنّ مؤلفه نسبه إلى الراغب مرة، وإلى

<sup>(</sup>١٦١) تطرق الدكتور أبو اليزيد العَحَمي في مقدمة تحقيقه لكتاب « الذريعة » للراغب الأصفهاني إلى ما قيل حول وفاة الراغب، فقال في آحر المطاف: « فالرأي الراجح والمرتضي أنه توفي سنة الى ما قبل حول وفاة الراغب، فقال في آحر المطاف: « فالرأي الراجح والمرتضي أنه توفي سنة ٢٠٥هـ ». الذريعة، ص٢٠.

وكذلك الأمر في بعض فهارس المكتبات، حيث نُسب الكتابُ في بعضها للفخر الرازي كما في فهرس مكتبة كوبريلي برقم ٥٥ ا (١٦٣)، وفهرس دار الكتب المصرية برقم ٤٤ (١٦٤)، من غير أن يكون هناك أيّ اختلاف جوهري بين النسخ كلها. سواء كان نُسب الكتاب إلى الخطيب، أو إلى الراغب، أو إلى الفخر الرازي.

وما فعله بعض المفهرسين من اكتفاء بمجرّد وجود العنوان والنسبة على الغلاف، لا يكفي للجزم بأن هذا الكتاب لمن ورد اسمه في الغلاف، وبخاصة إذا ورد ما ينافي ذلك في مكان آخر.

#### تحقيق نسبة الكتاب للخطيب فقط:

ولعل أول شيء يجب أن نقرّره هنا هـو أن كتـاب «درة التـنزيل وغـرة التـأويل» صحيح النسبة إلى مؤلفه أبـي عبـد الله الخطيب الأصفهـاني المتوفى سـنة ٢٠هـ، وذلك للأمور التالية:

VY4/1 (17Y)

<sup>(</sup>١٦٢) هذه النسخة في الغلاف صريحة النسبة لأبي عبد الله الخطيب، كما سيأتي بيانه في مبحث وصف النسخ.

<sup>(</sup>١٦٤) هذه النسخة في الغلاف منسوبة إلى راوي الكتاب وفي المقدمة صريحة النسبة لأبي عبد الله الخطيب.

الدراسة الفصل الثاني

١ خكر اسمه صريحا في النسخ المعتمدة (١٢٥) على ورقة العنوان:

حيث جاء في نسخة أحمد الثالث (أ):

درة التنزيل وغرة التأويل إملاء الشيخ الإمام العالم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الأصبهاني رحمه الله تعالى

وجاء في نسخة بايزيد (ب):

كتاب درر التنزيل وغرر التأويل (١٦٦) تأليف الشيخ الإمام العالم الأوحد الزاهد الورع أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب تغمده الله تعالى بفضله ورحمته

وجاء في نسخة كوبريلي (ق):

كتاب درة التنزيل وغرة التأويل إملاء الشيخ الإمام العالم العامل العارف أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الرازي رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>١٦٥) ذلك في النسخ المرموز إليها بـ (أ ، ب ، ق ).

<sup>(</sup>١٦٦) عنوان الكتاب في مقدمة هذه النسخة لا يختلف عن سابقها، إذ فيها تصريح المؤلف بتسمية الكتاب أيضا إذ يقول فيها: « وسميته درة التنزيل وغرة التأويل ».

الدراسة..... الفصل الثاني بالقلعة الفخرية

بخلاف النسخ المنسوبة إلى الراغب الأصفهاني فإن عنوان الكتاب فيها مختلف كما أشرنا إلى ذلك في المطلب الأول من هذا المبحث (١٦٧).

▼ \_ ما ذكره راوي الكتاب إبراهيم بن علي المعروف بابن أبي الفرج الأردكشتاني (١٦٨) في مقدمة الكتاب (١٦٩) ما نصه: «هذه المسائل بيان الآيات المتشابهة لفظا بأعلام نصبت عليها من المعنى أملاها أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب رحمه الله في القلعة الفخرية إملاء لما خلا فيها و لم يحضره غيري ممن يسوغ له حمل ما يُكتَب فيه ويُكتَب به، فكتبت عن لفظه المسائل والأحوبة..» (١٧٠٠).

عدم شك المتقدّمين ممن نقل من الكتاب في نسبته إلى الخطيب، ولا يطعن في نسبته إليه وحود كتاب يحمل اسم درة التنزيل وغرة التأويل منسوبا إلى أكثر من واحد.

<sup>(</sup>١٦٧) انظر من هذا الكتاب: ١/٥٥.

<sup>(</sup>١٦٨) نسبة إلى أردستان، قال ابن الأثير الجزري: «الأردستاني: \_ بفتح الألف وسكون الراء وفتح الدال وسكون السين المهملتين، وفتح الناء المنقوطة من فوقها باثنتين، وفي آخرها النون \_ هذه النسبة إلى أردستان، وهي بلدة قريبة من أصفهان على طرف البرية على ثمانية عشر فرسخا من أصفهان، وقيل بكسر الألف والدال ». (اللباب في تهذيب الأنساب 21/1).

<sup>(</sup>١٦٩) ذلك في النسخ (أ، ب، ك، د).

<sup>(</sup>١٧٠) انظر من هذا الكتاب: ١٣٤/١.

الدراسة الفصل الثاني

إن أقدم من نص على الكتاب ونسبه لأبي عبد الله الخطيب، هو أبو مسلم محمد بن على الأصبهاني (ت٥٩هـ)، وهذا التاريخ قريب إلى وفاة المصنف (ت٤٢٠) بتسعة وثلاثين عاما كما يظهر ذلك من تاريخ وفاتهما.

ويذكر لنا ذلك محمود بن همزة الكرماني (ت٥٠٥هـ) في كتابين شهيرين من كتبه، هما: غرائب التفسير وعجائب التاويل، والبرهان في متشابه القرآن.

الكتاب الأول: غرائب التفسير وعجائب التأويل (۱۷۱)، ولقد قدمت هذا الكتاب في الذكر، لأنه ألف قبل «البرهان في متشابه القرآن»، كما أشار إلى ذلك مؤلّفه الكرماني في مقدمة «البرهان»، حيث قال: «فإني بحمد الله قد بيّنت ذلك كله بشرائطه في كتاب «لباب التفسير» (۱۷۲)، وكتاب غرائب التفسير وعجائب التأويل، مشتملا على أكثر ما نحن بصدده، ولكني أفردت هذا الكتاب (۱۷۲) لبيان المتشابه..».

<sup>(</sup>۱۷۱) طبع بتحقيق د/شمران العجليّ، (ط. الأولى، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م ،نشــر دار القبلـة، بجــدة، ومؤسسة علوم القرآن بدمشق).

<sup>(</sup>١٧٢) يشير محقق كتاب البرهان للكرماني إلى وحود نسختين لـلربع الأول مـن هـذا الكتـاب، ينظر: صفحة ٣٤.

أ ــ النسخة الأولى محفوظة في المكتبة التيمورية تحت رقم ١٣٨ تفسير، وتقع في ٤٨٥ صفحة ، وهـي مــن أول

القرآن إلى آخر سورة الأنعام.

ب ـ النسخة الثانية في قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية، رقم ٧٢١ تفسير، وتقع في ٢٧ ورقة من القطع

الكبير، وهي أول القرآن الكريم إلى آخر الآية ٤٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١٧٣) يعني كتابه البرهان في متشابه القرآن.

ويصرّح الكرماني في كتابه «غرائب التفسير» باسم الخطيب أحيانا فيما ينقله عنه، وعلى سبيل المثال يقول:

«سؤال: لِم ختم هذه الآية بقوله: ﴿هم الأحسرون﴾، وختم ما في النحل بقوله: ﴿هم الخاسرون﴾ ؟

الجواب: هؤلاء قوم وصفوا بفعلين كل واحد منهما موجب للحسران، وهو أنهم صدوا وصدوا غيرهم، ولهذا قال: يضاعف لهم العذاب، وليس كذلك ما في النحل، لأنهم وصفوا بفعل واحد، وهو قوله: استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة النحل:١٠٧]».

ثم استمر قائلا: «قال الخطيب: إنما جمع هاهنا على الأخسرين مراعاة لما قبلها من الفواصل، وهي: ﴿يفترون ﴾ و ﴿يبصرون ﴾، وليس معها ألف، وما في النحل معها ألف، وهو: ﴿الكافرون ﴾، و ﴿الغافلون ﴾، (١٧٤).

وللمقارنة رجعت إلى كلام الخطيب من كتابه «درة التنزيل» في هـذا الموضع، وتأكّدت أن الكرماني لـخّص كلام الخطيب (١٧٥).

ويقول الكرهاني في موضع آخر من كتابه «غرائب التفسير»: «قال الخطيب: لما جاء في قصة شعيب مرة «الطلّـة» (۱۲۷۱)، ومرة «الصيحة» (۱۷۷۱)، ومرة «الطلّـة» (۱۷۸۱)، اهـ

<sup>(</sup>۱۷٤) غرائب التفسير للكرماني، ۲/۱ .٥٠

<sup>(</sup>١٧٥) انظر من هذا الكتاب: ١٩٥١.

<sup>(</sup>١٧٦) ذلك في قوله تعالى: ﴿فَأَحَذَتُهُمُ الرَّحَقُّهُ فَأَصِيحُوا فِي دارهُم حَاثَمُينَ﴾ سورة الأعراف: ٩١.

وحاء في درة التنزيل للخطيب في هذا الموضع: «فلما احتمعت ثلاثة أشياء مؤنشة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا (١٨٠) به غلب التأنيث في هذا المكان على المكان الذي لم تتوال فيه هذه المؤنثات (١٨١).

الكتاب الثاني: البرهان في متشابه القرآن، وتبدو أهمية ذكر هذا الكتاب، لأنه كتاب ألّفه الكرماني مخصّصاً لنفس الموضوع الـذي يتناولـه كتـاب درة التـنزيل للحطيب، وهو توحيه الآيات المتشابهة لفظا.

وفي هذا الكتاب يشير إلى أنه ينقل عن «**الدرة**» بواسطة أبي مسلم الأصفهاني هذا، حيث يقول:

«وروى أبو مسلم (۱۸۲) في تفسيره (۱۸۲) عن أبي عبد الله الخطيب كلمات معدودات منها. وأنا أحكي لك كلامه فيها إذا بلغت إليها مستعينا بـا لله ومتوكّلا عليه» (۱۸۴).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١٧٧) ذلك في قوله تعالى:﴿. َوَأَحَدُت الذِّينَ ظَلَمُوا الصَّيحَةُ فَأَصِبَحُوا فِي دِيارِهُم حَاثَمَينَ﴾ سـورة هود: ٩٤.

<sup>(</sup>١٧٨) ذلك في قوله تعالى:﴿..فَأَحْدُهُمْ عَذَابِ يُومُ الطُّلَّةِ..﴾، سورة الشعراء: ١٨٩.

<sup>(</sup>١٧٩) غرائب التفسير للكرماني، ١١/١ه.

<sup>(</sup>١٨٠) أي قوم شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

<sup>(</sup>۱۸۱) انظر من هذا الكتاب: ۲۷/۱.

<sup>(</sup>١٨٢) هو محمد بن علي الأصبهاني المتوفى سنة ٥٩٩ ، والذي تقدم ذكره آنفا.

<sup>(</sup>١٨٣) لم أقف على تفسيره، لأنه - فيما أعلم - مفقود.

<sup>(</sup>١٨٤) البرهان في متشابه القرآن: ١١١.

وفي موضع آخر قال الكرماني في أثناء بحثه عن سر التشابه اللفظي للآيات: «قال أبو مسلم حاكيا عن الخطيب: إنما جاء المعروف في الأولى معرّف اللفظ... (١٨٠٠).

وبالرجوع إلى كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب في هذا الموضع وحدت نفس العبارة (١٨٦٠).

ومما يلفت النظر أيضا أن الكرماني قد لايذكر حكاية أبي مسلم عن الخطيب، بل يصرح باسم الخطيب، في مرات كثيرة (١٨٧٠).

وعلى سبيل المثال يقول في كتابه «**البرهان في متشابه القرآن**»(^^^^):

«قوله تعالى: ﴿ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ﴾ [الأنفال: ٢٥].

ثم قال بعد آية: ﴿كدأب آل فرعون والذين من قبلهم﴾ [الأنفال: ٥٤].

ثم يقول (١٨٩٠): «قال الخطيب: قد أجاب عنها بعض أهل النظر بأن قال: ذَكر في الآية الأولى عقوبته إياهم عند الموت كما فعل بآل فرعون ومَن قبلهم من الكفار. وذكر في الثانية ما يفعله بهم بعد الموت كما فعله بآل فرعون، ومَن قبلهم، فلم يكن تكرار».

<sup>(</sup>١٨٥) المرجع السابق: ١٤٠.

<sup>(</sup>١٨٦) انظر من هذا الكتاب: ٢١٣/١.

<sup>(</sup>١٨٧) ينظر على سبيل المثال: البرهان في متشابه القرآن للكرماني: ١٢٠، ١٣٨، ١٨٤، ٢٠٠٠ . ١٨٨) ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>١٨٩) أي الكرماني.

وبالرجوع إلى كلام الخطيب من كتابه «درة التنزيل» في هذه المسألة، وهي السؤال عن فائدة التكرار في سورة الأنفال في موضعين (۱۹۰) نجد أن هناك تطابقاً شبه كامل، حيث يقول الخطيب:

«وهذه المسألة قد أجاب عنها بعض أهل النظر بـأن قـال: أخبر الله تعـالى عن إجراء العادة فيهم بنوعين من العذاب مختلفين، وإذا كان كذلك لم يكن تكـرارا، لأنه ذكر في الآية الأولى عقوبته إياهم عند الموت، والبشارة التي أتتهم بعداب الحريق، وأنه فعل بهم ذلك كما فعله بآل فرعون، ومن كان قبلهم من الكفار، ثم ذكر في الثانية ما يفعله بهم من شدة عقابه بعد الموت كما فعله بآل فرعون ومن كان قبلهم من الكفار، وما أحرى عليه العادة في تعذيبه إياهم بعد الموت في القبور وغيرها».

ثم استمر الخطيب قائلا: «والجواب عندي: أنه أخبر في الأولى عمّا عاقبهم به من العذاب الذي لم يملّك الناس إيقاعه، و لم يمكّن بعضهم مِن أن يفعل ببعضٍ مثلّه، وهو ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم، وإخبارهم إياهم بمصيرهم إلى عذاب يحرقهم، وفي الثانية أخبر عمّا أنزله بهم من العذاب الذي مكّن الناس من فعل مثله، وهو الإهلاك والإغراق، لأن ذلك مما أقدر الله تعالى العباد عليه» (١٩١). اهـ

<sup>(</sup>١٩٠) ذلك في الآيتين(٥٤،٥٢) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>١٩١) انظر من هذا الكتاب: ٢٢٥/١.

واتضح مما سبق أن الكرماني نقل عن كتاب «درة التنزيل» بواسطة أبي مسلم الأصبهاني المتوفى سنة ٥٩هـ، مصرحا باسم أبي عبد الله الخطيب وهو قريب العهد بالمؤلف وهذا يكفي وحده للاطمئنان إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى الخطيب، بخلاف الذين نقلوا عن الكتاب ونسبوه إلى الراغب كالآلوسي (١٩٢٠)، وإلى الفخر الرازي كابن عاشور (١٩٢٠).

ومن الجدير بالذكر هنا أن الفيروز آبادي (ت ٨١٧ هـ) صاحب القاموس المحيط قد نقل حرفيا (١٩٤٠) كتاب « البرهان في متشابه القرآن» للكرماني في الجزء الأول من كتابه الموسوم بد «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»، وأقر الكرماني على تصريحه باسم الخطيب (١٩٥٠)، في جميع المواضع التي نقل عنه فيها، بل في بعض المرات يلقب الخطيب بقوله: «قال الإمام» (١٩٥١).

<sup>(</sup>١٩٢) انظر على سبيل المثال تفسير الآلوسي: ١٣٤/٢١، ١٦/٢٨، ١٩/٢٩ ، ١٩/٢٩.

<sup>(</sup>١٩٣) ينظر على سبيل المثال تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور: ٧٠/١٤ ، ١١٨.

<sup>(</sup>١٩٤) أشار إلى هذه الحقيقة محقق كتاب « البرهان في متشابه القـرآن » (ص٧٤) ، وقـد تـأكدت منها بمراجعة الكتاب.

<sup>(</sup>١٩٥) انظر على سبيل المثال « بصائر ذوي التمييز » للأماكن التي صرح فيها الفيروزآبادي باسم الخطيب: ١٤١/١ ، ٢٠٨ ، ٢٨٤.

<sup>(</sup>١٩٦) ينظر على سبيل المثال « بصائر ذوي التمييز » للأماكن التي يقول فيها الفيروزآبادي: قــال الإمام ويعني به الخطيب: ٢٥٢، ٢٤٨ ، ٢٥٢.

ومما يدل على صحة نسبة الكتاب إلى الخطيب تصريح الشيخ الحسين بن سليمان بن الريان (ت٧٧هـ) باسم درة التنزيل واسم مؤلفه في مقدمة كتابه المسمّى برالروض الريان في أسئلة القرآن، حيث قال:

«جمعته من عدة كتب، منها: مفاتيح الغيب تفسير الإمام فحر الدين بن الخطيب الرازي، ومن الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري، ومن التلخيص للكواشي، ومن أسئلة القرآن لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ومن درة التنزيل وغسرة التأويل لمحمد بن عبد الله الخطيب الأصفهاني، وفيه أسئلة أخذتها من أفواه العلماء لم أحدها في شيء من هذه الكتب. نفعنا الله بالقرآن العظيم. آمين (۱۹۷).

وقد أرسل إلي مؤخّراً شقيقي سليمان \_ حفظه الله \_ من القاهرة رسالة صغيرة (١٩٨) في بيان الحكمة في آيتي البقرة والأعراف، وهي رسالة في حكمة تغاير التعبير في آيتي البقرة والأعراف حيث قال في الأولى: ﴿قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً..﴾[البقرة: ٣٥]، وفي الثانية: ﴿ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما..﴾[الأعراف: ١٩].

<sup>(</sup>١٩٧) الروض الريان في أسئلة القرآن للشيخ شرف الدين الحسين بن سليمان بسن رياًن (ت٩٧-)، ١/١ (النص المحقق) حققه الأخ عبد الحليم بن محمد نصار السلفي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٤١٤هـ

<sup>(</sup>١٩٨) هي مصورة عن دار الكتب المصرية، مجاميع ١٢٢ تفسير، وهــي ثـــلاث ورقـــات، والمؤلــف مجهول وتاريخ النسخ بمجهول أيضا.

وصاحب الرسالة نقل عن الدرة، وصرح باسم الخطيب، وأرى أن أنقل ما حاء في الدرة والرسالة المذكورة لتتم المقارنة على سبيل الاستئناس لما حزمنا به من نسبة الكتاب.

قال الخطيب في «درة التنزيل» (١٩٩١) في الحكمة عن العطف في سورة البقرة بالواو، وفي سورة الأعراف بالفاء: «ويكون أحد الخطابين لهما قبعل الدحول، والآحر بعده..» (٢٠٠٠).

وجاء في الرسالة: «وكذلك في تفسير الخطيب (٢٠١)، ذكر أن ما في البقرة خطاب لهما بعد الدحول، وما في الأعراف قبل الدحول».

٤ - جميع كتب التراجم التي ترجمت للخطيب ذكرت كتاب « درة التنزيل» ضمن مؤلفاته التي صنفها، ومن أقدم وأشهر العلماء الذين ترجموا له وذكروا كتابه: ياقوت بن عبد الله الحموي(ت٢٠٦هـ) في كتابه «معجم الأدباء» (٢٠٠٠)، وصلاح

<sup>(</sup>١٩٩) انظر من هذا الكتاب: ١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢٠٠) أوضح الكرماني في كتابه البرهان(ص١٢٠) كلام الخطيب وقال: « والخطيب ذهب إلى أن ما في الأعراف خطاباً لهما قبل الدخول، وما في البقرة بعد الدخول ».اهـ

<sup>(</sup>۲۰۱) يعني به درة التنزيل.

<sup>(</sup>٢٠٢) معجم الأدباء ٢٥٤٩/٦ (تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط الأولى، ١٩٩٣ ).

الدراسة الفصل الثاني الدين الصفدي (ت٢٦٤هـ) في كتابه «الوافي بالوفيات» (٢٠٣)، والحافظ حلال الدين السيوطي (ت٩١١ هـ) في كتابه «بغية الوعاة» (٢٠٤٠).

• اتفق كلّ الذين ترجموا للمؤلف، وتعرّضوا لبيان مؤلفاته (٢٠٠٠)، على لقبه «الخطيب» بلا استثناء، ولم يعرف به أحدٌ ممن يُظنّ نسبة الكتاب إليه إلا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي، وفي ذلك ما يثبت أن الكتاب للخطيب لا للراغب أو غيره، لأن الراغب أو قوام السنة، أو الفحر الرازي لم يعرف واحدٌ منهم بلقب الخطيب، رحمهم الله تعالى.

٦ - ويؤيد نسبة الكتاب إلى الخطيب ما أشرنا إليه سابقاً أن ابن الزبير الغرناطي صرح باسم كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» في مقدمة كتاب «مالاك التأويل» (٢٠٦٠)، ولكنه لم يذكر اسم مؤلفه.

ولكن في «الدرر الكامنة» لابن حجر نصِّ يدل على أن هذا الكتاب الذي ذكره ابن الزبير في مقدمة كتابه «ملاك التأويل» هـو للخطيب، حيث يقـول ابن حجر في ترجمة ابن الزبير المذكور: «.. وجمع كتابًا في فن من فنون التفسير سماه «ملاك التأويل»

<sup>(</sup>۲۰۳) الوافي بالوفيات، ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>٢٠٤) بغية الوعاة، ١٤٩/١ (تحقيق محمد أبو الفضل ، ط الأولى، طبعة عيسي بالباي الحليي ).

<sup>(</sup>٢٠٥) انظر: على سبيل المثال معجم الأدباء ليقاوت ٢٥٤٩/٦، والوافي بالوفيات للصفدي (٣٠٧/٣)، وبغية الوعاة للسيوطي(٩/١).

<sup>(</sup>۲۰۶) ملاك التأويل، ۱(۲۶٪.

قلت: إن «الحصكفي (٢٠٩)» وفي نسخة الهند: «الحصافي» لعلهما تصحيف من «الإسكافي»، حيث إن «الحصافي» أقرب إلى «الإسكافي» كما لا يخفى، لكن المهم هو ذكر لقب «الخطيب» هنا.

٧ – وحود تشابه في الأسلوب والطريقة والغرض بين ما حاء في كتاب «المجالس» للخطيب، وبين ما حاء في كتابه «درة التنزيل»، حيث إنّي قارنت بينهما للتعرّف على أسلوب المؤلف من خلال هذين الكتابين، ومن ثمّ فقد رأيت تشابها في الأسلوب، وفي الطريقة مما يرجح أن الكتابين «اللاق» و«المجالس» لمؤلف واحد، ومن الأمثلة على ذلك:

<sup>(</sup>۲۰۷) في طبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية بالهند (۸٤/۱) إشارة في الهامش إلى نسخة فيها: « الحصافي » بدلا من الحصكفي ، يقول المحقق: قلت: وفي كشف الظنون لحاجي خليفة (۱۸۱۳/۲): الحصنكفي ».

<sup>(</sup>٢٠٨) الدرر الكامنة ١/٩٨، طبعة دار الكتب الحديثة بمصر ، وطبغة الهند، ٨٤/١.

<sup>(</sup>٢٠٩) قال ابن الأثير الجزري في اللباب(٣٦٩/١): الحصكفي \_ بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين وفتح الكاف وفي آخرها الفاء \_: هذه النسبة إلى حصن كيفا، وهي مدينة من ديار بكر، والمشهور بالنسبة إليها أبو الفضل يحيى بن سلامة بن الحسين محمد الحصكفي الخطيب بميّافارقين \_ وهي مدينة من بلاد الجزيرة من ديار بكر \_، وتوفي سنة ٥ هه ». وهذه المعلومة تفيدنا عدم صحة نسبة أبي عبد الله الخطيب إلى هذه المدينة، لأن جميع كتب التراجم اتفقت على أنه من أصفهان، وكان حطيبا بالرّيّ، وهذا يؤيد قولنا بأن ما حاء في إحدى النسخ: الحصافي تصحيف من الإسكافي. والله أعلم.

«مسألة من المعشرات في آي القرآن، وهي التي لكلّ واحـد منهـا عشـرة أجوبـةٍ من الآيات التي يعترض بها الملحدون» (٢١٠٠).

ويقول الخطيب في مقدمة كتابه «درة التنزيل»: «. ففتقت من أكمام المعاني مسا أوقع فرقانا، وصار المبهم المتشابه، وتكرار المتكرّر تبياناً، ولطعن الجاحدين رداً، ولمسلك الملحدين سداً..»(٢١١).

وفي نهاية نفس الكتاب يشير من جديد إلى الغرض الذي من أجله ألف كتابه «الدرة» ويقول :«هذا آخر ما تكلمنا عليه من الآيات التي يقصد الملحدون التطرق منها إلى عيبها..»(٢١٢).

ولا يخفى علينا أن في النصوص التي أوردناها من الكتابين «الدرة» و«الجالس» تشابهاً في أمر بارز، وهو:

الاتفاق بين الكتابين في الغرض الذي من أجله تناول مؤلفُهما مثل هذه الآيات.

يقول في « المجالس»: «مسألة من المعشرات في آي القرآن، وهي التي لكل واحد منها عشرة أجوبة من الآيات التي يعترض بها الملحدون».

<sup>(</sup>٢١٠) مخطوطة كتاب الجحالس للخطيب: (٢/أ)

ا (۲۱۱) انظر من هذا الكتاب: ۱۳٦/۱.

<sup>(</sup>۲۱۲) انظر من هذا الكتاب: ۲/

ويقول في مقدمة كتابه «درة التنزيل»: «.. ولطعن الجاحدين رداً، ولمسلك الملحدين سداً..».

ويقول في نهاية «الدرق» كما مر آنفاً: «هذا آخر ما تكلمنا عليه من الآيات السي يقصد الملحدون التطرق منها إلى عيبها..» (٢١٣).

وهناك ملاحظة تجـذب الانتباه، وهي استعمال كلمة « والسلام» في أواخر الآيات الي يتناولها في هـذا الكتـاب (٢١٤) وفي كتاب «الجالـس» في آخــر كــل محلس (٢١٠٠).

هذه بعض الأدلة والقرائن التي تثبت أن كتاب «درة التنزيل» صحيح النسبة إلى مؤلفه أبي عبد الله الخطيب، وتُعيد نسبة الكتاب إلى صاحبه بعد أن تردّد طويـلاً بين مؤلفين جمع بينهم مجرد البلد أو الكنية أو الحرفة. والله أعلم.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>٢١٣) انظر من هذا الكتاب: ٢/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>٢١٤) انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال: ١٩٤/١ ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲۱۵) ينظر على سبيل المثال كتاب الجالس: ٩/ب، ١١/ب، ١٨/ب، ٢٠/١، ٢٥/أ، ٢٩/

الدراسة..... الفصل الثاني مناقشة بعض الآراء التي تنفى الكتاب عن الخطيب:

يذهب الأستاذ الدكتور أحمد فرحات (٢١٦) إلى أن عدم ذكر ابن الزبير الغرناطي في كتابه «ملاك التأويل» اسمَ الخطيب يدل على شكه في نسبة كتاب «درة التنزيل» إلى الخطيب.

#### والسؤال هنا:

لاذا كانت عبارة ابن الزبير تدل على شكه في نسبة الكتاب إلى الخطيب فقط، ولا تدل على شكه في نسبه إليه (٢١٧)، فلو سلمنا حدلا أن العبارة تحمل معنى الشك وهذا غير مسلم، فهو شك بالنسبة للجميع، وليس للخطيب فقط.

وعما يذكره الدكتور أحمد فرحات أيضا في نفي نسبة الكتاب إلى الخطيب أن الخطيب أن الخطيب لم يعرف في التفسير..، ولم يعرف له كتاب في التفسير إلا ما قيل من نسبة كتاب «درة التنزيل»، وإن كتبه المعروفة كلها في الأدب واللغة، وهي: «مبادئ اللغة»، و«الغرة» في بعض ما يغلط به أهل الأدب، و «لطف التدبير في سياسة الملوك»، و«غلط

<sup>(</sup>٢١٦) ينظر: مقالة الدكتور أحمد فرحات التي نشرت في مجلة الشريعة الكويتية، في العدد الخامس عشر، جمادى الأولى، ١٤١٠هـ ديسمبر ١٩٨٩م، (ص ٥٥)، وهي مجلة تصدر عن مجلس النشر العلمي في حامعة الكويت كل أربعة أشهر.. وفيما بعد سيأتي الكلام على موضوع هذه المقالة.

<sup>(</sup>٢١٧) الدكتور أحمد فرحات ذكر بعض المرشحات التي يراها من الأدلة الكافية لنسبة الكتاب إلى قوام السنة، وسيأتي بيان موقفنا مما ذكره هناك إن شاء الله تعالى.

## أقول جوابا على هذه النقطة:

هل هناك تعارض بين اللغة والتفسير؟ والتفسير من أسسه اللغة، وكثير من علماء اللغة ألفوا في تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه، بل إن الزمخشري وهو إمام من أئمة اللغة، وضع أعظم كتبه في التفسير من حيث اللغة والبلاغة، وهو «الكشاف»، مع علمنا بما شانه به من الاعتزاليات.

وهكذا أثار الدكتور أحمد فرحات جملة من أمثال هذه الأقوال، وكلها لا تثبت عند البحث والتمحيص العلمي.

لكن الأستاذ الدكتور أحمد فرحات بعد هذه الجولة ينسب الكتاب إلى قوام السنة الأصبهاني، وسنعود لمناقشة هذا بعد نفي نسبة الكتاب إلى الراغب الأصفهاني إن شاء الله تعالى.

#### . . . . .

# كتاب «درة التنزيل..» ليس للراغب الأصفهاني:

وقد نسب كتاب درة التنزيل إلى الراغب بعضُ الذين نقلوا عن الكتاب مثل الإمام الآلوسي (١٢١٧هـ)، صاحب «روح المعاني»، حيث نقل عن كتاب «الدرة» أكثر من مرة ونسبه إلى الراغب، ومن الأمثلة على ذلك:

<sup>(</sup>٢١٨) الجحلة السابقة، ص ٥٥.

يقول الآلوسي رحمه الله: «وعن الراغب معنى قوله تعالى: ﴿هم الذين يقولون لا تنفقوا..﴾ (٢١٩) [المنافقون: ٧]: أنهم يأمرون بالإضرار بالمؤمنين وحبس النفقات، ولا يفطنون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم، فهم لايفقهون ذلك، ولا يفطنون له..» (٢٢٠)

هذه العبارات تقارب تماماً عبارات الخطيب في «درة التنزيل» (٢٢١).

والآلوسي رحمه الله أحيانا ينقل عن «الدرق» ولا يصرح باسم مؤلفه، وهذا يدلنا على أنه إما نقل بالواسطة وإما أنه يشك في نسبته إلى الراغب، حيث يقول:

«وقال بعضهم: قدّم أمر حلق الإنسان من نطفة لأن النعمة في ذلك قبل النعمة في الثلاثة بعد، ثم ذكر بعده ما به قوام الإنسان من فائدة الحرث وهو الطعام الذي لا يستغني عنه (٢٢٢) الحسد الحيّ، وذلك الحب الذي يختبز فيحتاج بعد حصوله إلى حصول الماء ليعجن به..» (٢٢٣).

هذه العبارة تقارب أيضا من عبارات الخطيب في «درة النزيل» (٢٢٤).

<sup>(</sup>٢١٩) تكملة الآية:﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنفقُوا عَلَى مَن عَنْدَ رَسُولُ اللَّهُ حَتَّى يَنْفضُوا..﴾

<sup>(</sup>۲۲۰) روح المعاني للآلوسي، ۱۱٦/۲۸.

<sup>(</sup>٢٢١) ينظر للمقارنة: درة التنزبل وغرة التأويل ٧٨٢/٣.

<sup>(</sup>٢٢٢) في روح المعانى: عند، وهو خطأ، وأثبته من درة التنزيل.

<sup>(</sup>۲۲۳) روح المعاني للآلوسي، ۲۷/۰۰۱.

<sup>(</sup>۲۲٤) ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل، ٧٦٣/٢.

وفي بعض الأحيان يصرح الآلوسي باسم الراغب، ولكنه ينقل بصيغة التمريض حيث يقول: «ونقل عن الراغب ما يدل على أن المقام في هذه الآية مقام الضمير حيث ذُكر عنه أنه قال في درة التنزيل:..»(٢٢٠).

إن أول ما يطالعنا في هذه المواضع التي نقل فيها الآلوسي عن كتاب «درة التنزيل» أن الآلوسي لايستخدم صيغة الجزم، وإنما يذكر العبارات التالية: «عن الراغب» (٢٢٦)، و«قال بعضهم» (٢٢٨).

والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أن وجود اسم الراغب الأصبهاني على غلاف النسخة التي وقف عليها الآلوسي هو الذي أدى إلى هذا الخطأ، حيث إنه أثبت ما وحده على الغلاف، علما بأن جميع النسخ المنسوبة إلى الراغب ـ كما أشرنا سابقا ـ انفردت من بين النسخ المنسوبة إلى الخطيب بعدم ورود اسم الراوي، واسم الكتاب، واسم مؤلفه في مقدمة الكتاب.

كما حصل ذلك **لأبي عبد الله البلنسي** (ت٧٨٧هـ) في كتابه تفسير مبهمات القرآن الموسوم بـ «صلة الجمع وعائد التذييل..» (٢٢٩)، حيث نسب كتاب «درة

<sup>(</sup>٢٢٠) روح المعاني للآلوسي، ١٣٤/٢١ ، حيث نقل كلام صاحب الـدرة بتصـرف، وانظـر درة التنزيل في الآية الثانية من سورة السجدة. ٢/٠٥٠.

<sup>(</sup>۲۲۲) روح المعاني، ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۲۲۷) المرجع السابق، ۲۱/۱۳٤.

<sup>(</sup>۲۲۸) المرجع السابق، ۲۷/۰۰۱.

<sup>(</sup>۲۲۹) طبع هذا الكتاب بتحقيق الزميلين الدكتور حنيف القاسمي، وعبد الله عبد الكريم العوضي (۲۲۹) رئشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط. الأولى ٤١١ هـ ـ ١٩٩١م)

ومما ينفي نسبة الكتاب إلى الراغب أيضاً وجود الناقلين عن الكتاب، القريبين من عهد المؤلف كأبي مسلم، والكرماني اللذين صرحا باسم أبي عبد الله الخطيب (٢٣٢)، إذ أنّ هذا الاسم والكنية لا يشترك فيهما الراغب الأصفهاني، الذي هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني (٢٣٣).

ومن الأدلة التي تنفي أيضاً نسبة الكتاب للراغب عدم وجود تشابه بين الكلمات التي فسرها الراغب في المفردات وبين الكلمات المفسرة في الدرة، ومن أمثلة ذلك:

<sup>(</sup>٢٣٠) ينظر تفسير البلنسي، حيث إنه يقول (٢٢٤/٢): « ذكره الأردستاني »، وفي (٢٤٩/٢): « هَذَّبته من كلام الأردستاني و كتاب هذَّبته من كلام الأردستاني و كتاب الله »، وفي (٢/٥٩٣): « ذكر ذلك الإمام أبو إسحاق الأردستاني في كتاب درة التنزيل ».

<sup>(</sup>۲۳۱) انظر نسخة كوبريلي (ك )، ونسخة دار الكتب المصرية (د ) ، في ورقة العنوان وفي مقدمة كل منهما.

<sup>(</sup>٢٣٢) ينظر: البرهان في متشابه القرآن للكرماني:ص ١١١، ، ١٤٠، ١٧٤.

<sup>(</sup>٢٣٣) ينظر: تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي، ص١١٢ ، وبغية الوعاة للسيوطي، ٢٩٧/٢.

قال الراغب في «المفردات» في معنى الوليجة: «الولوج: الدخول في مضيق، قال تعالى: ﴿حتى يلج الجملُ في سمِّ الخِياط﴾ [الأعراف: ٤]..، والوليجة: كل ما يتخذه الإنسان معتمداً عليه، وليس من أهله، من قولهم: فلانٌ وليجةٌ في القوم: إذا لحِق بهم وليس منهم؛ إنساناً كان أو غيره..» (٢٣٤).

وقال الخطيب في بيان معنى الكلمة نفسها: فقولك: «وَلَجَ، بمعنى «دخل»، والوَلِيجَة: المدخل، وهو الوسيلة التي يدخل بها (٢٣٥) الإنسان حريم الإنسان، كالباب المفتوح له يفعل فعله..» (٢٣٦).

#### مثال آخر:

قال الراغب في معنى السلطان: «السلاطة: التمكّن من القهر، يقال: سلّطته عليه، فتسلّط، قال تعالى: ﴿ولو شاء الله لسلّطهم﴾ [النساء: ٩٠]..، ومنه سمّي السلطان، والسلطان، يقال في السلاطة، نحو: ﴿ومن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً ﴾ [الإسراء: ٣٣]..، وقد يقال لذي السلاطة، وهو الأكثر، وسمّي الحجة سلطاناً..، والسّليط: الزيت بلغة أهل اليمن..» (٢٣٧).

وقال الخطيب في « درة التنزيل»: «وحقيقة السلطان من السليط، وهو الزيت الذي يضيء به السراج، والسلطان: الحجّة، لأنها تضيء، فتُبيِّن الحقّ من

<sup>(</sup>٢٣٤) المفردات للراغب، ص٨٨٢.

<sup>(</sup>۲۳۵) في (ك): لها.

<sup>(</sup>۲۳٦) انظر من هذا الكتاب: ۲۰۸/۱.

<sup>(</sup>٢٣٧) المفردات للراغب، ص٤٢٠.

في هذين المثالين يتضح لنا الفارق بين الأسلوبين، وأنهما لشخصين مختلفين، وأن عبارات الخطيب وألفاظه يغلب عليها الطابع الأدبي السهل، ولا شك أن هذا لا يستغرب من الخطيب لأنه \_ كما مر \_ أديب لغوي، اختصر «كتاب العين» للخليل بن أحمد (ت ١٧٥هـ)، وهو أول معجم للغة العربية. والله أعلم.

## مناقشة من ينسب الكتاب إلى الراغب:

وقد اطلعت على مقالتين للدكتور عمر عبد الرحمن الساريسي في موضوع نسبة كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» إلى مؤلفه: إحداهما في مجلة اللغة العربية بدمشق بعنوان: «كتاب درة التنزيل وغرة التأويل للراغب، وليس للخطيب بدمشق بعنوان: «كتاب درة التنزيل وغرة التأويل للراغب، وليس للخطيب الإسكافي» (۲٤۲)، والأحرى في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني (۲٤۲)، بعنوان:

<sup>(</sup>٢٣٨) التغاور مصدر تغاور، من أغار بعضهم على بعض. (انظر القاموس الحيط، ص٥٨٦ غور). (٢٣٩) أي من التسابق، تقول اللغة:تناهب المتسابقان: ناهب كل واحد منهما صاحبه. (المعجم الوسيط، ص٥٥٠).

<sup>(</sup>۲٤٠) انظر من هذا الكتاب: ۲۷٦/۱.

<sup>(</sup>۲٤۱) الجزء الأول، الجحلد ٥١ (١٣٩٦ محرم - ١٩٧٦ كانون الثاني ). الصفحات(١١٤ ـ ١١٧ ). ).

<sup>(</sup>٢٤٢) العدد المزدوج ٣ ـ ٤ ، السنة الثانية،(ص٩٦ ـ ٩٨ ) ، وهذه المقالة الثانية نشرت حرفيا في ٨٧ ـ ٧٤ ) محتاب صاحبها، وهمو " الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب"، « ص ٧٤ ـ ٢٤ كتاب صاحبها، وهمو " الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب"، « ص ٧٤ ـ يتبعه

الدراسة..... الفصل الثاني. «تحقيق نسبة كتاب درة التنزيل وغرة التأويل»

وينفي فيهما الدكتور الساريسي أن يكون الخطيب مؤلّفا لكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل»، ويحاول إثبات نسبته إلى الرغب الأصفهاني، قائلا:

«تنسب بعض المصادر هذا الكتاب لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي المتوفى ٢٤٠٠ هـ، كما نرى في «معجم الأدباء» لياقوت (٢٤٣)، وفي «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (٢٤٤)، بل إن هذا الكتاب قد طبع مرتين فيما أعلم، منسوبا إليه أيضا.

ونسبة هذا الكتاب إلى هذا المصنّف بحاجة إلى إعادة نظر؛ ذلك أنني وجدته، وأنا أنقب في بحثي هذا، منسوبا لمصنف آخر، هو الراغب الأصفهاني، الحسين بن مفضل بن محمد، الذي عاش إلى أوائل المائة الخامسة، وذلك بتعديل طفيف أجري على العنوان ليصبح درة التنزيل في متشابه التنزيل». ثم يشير إلى أرقام النسخ التي ذُكر على أغلفتها اسم الراغب صريحا، مع بعض اختلاف في عنوان الكتاب من نسخة إلى أخرى، ثم يقول إن تلك النسخ تلتقي في أمرين هامين، هما:

\_ النسبة الصريحة للراغب الأصفهاني.

<sup>»(</sup>مكتبة الأقصى، عمان ـ الأردن٤٠٧هــ ـ ١٩٨٧م).

<sup>(</sup>٢٤٣) معجم الأدباء ، ٦/٩٤٥٢.

<sup>(</sup>٢٤٤) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ٣٣٩/٣.

- والمادة الأساسية التي يقوم عليها الكتاب من إدارة الفروق الدقيقة بين الآيات القرآنية المتشابهة الصيغ والتراكيب»(٢٤٠٠).

وهكذا لمحرّد وحود اسم الراغب على تلك النسخ السابقة يرى الدكتور الساريسي أويجزم بنسبة الكتاب إلى الراغب، وينفيها عن الخطيب.

والحقيقة أن وجود اسم الراغب على أغلفة بعض النسخ قد أوهم عدداً من الباحثين (٢٤٦) أن الكتاب لـ لراغب الأصفهاني، وليست الحال كذلك، لأنه ليس للراغب كتاب باسم «درة التنزيل وغرة التأويل»، وإنما ذكروا لـه كتابا اسمه «غرة التنزيل ودرة التأويل» كما قال ذلك ظهير الدين البيهقي (ت ، ٥٦هـ) في كتابه «تاريخ حكماء الإسلام (٢٤٢)»، وقد ذُكر هذا الكتاب أيضا باختلاف يسير في العنوان

<sup>(</sup>٢٤٥) مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ـ العدد المزدوج ٣ ـ ٤ (ص ٩٦ ـ ٩٨ ).

<sup>(</sup>٢٤٦) وقع في هذا: الأستاذ محمود الدغيم في مقدمة تحقيقه لكتاب عمدة الحفاظ طبعة تركيا حيث قال (ص٥): «بينما نجد أن الراغب الأصبهاني قد ألف المفردات، قبل درة التأويل في غرة التسنزيل في الآيات المتشابهة والمكررة، توجد منه نسخة في مكتبة أسعد أفندي في السليمانية تحت رقم ١٧٦ أشار أنه ألفها بعد المفردات، وبعدها ألف حزءا من التفسير، شم توفي رحمه الله. ويجدر الانتباه إلى أن كتاب الواغب هذا قد طبع مرارا ونسب إلى الخطيب الإسكاني، دون تدقيق حيث توجد منه ثلاث مخطوطات قد عزيت للراغب وهي مطابقة لما طبع ».

ووقع في هذا أيضاً الأخ صفوان عدنان داوودي في مقدمة تحقيقه لكتاب « المفردات » للراغب، (ص٨ - ٩).

<sup>(</sup>٢٤٧) تاريخ حكماء الإسلام ، ص٦٢.

هذا، ومن ناحية أخرى فإن النسخ المنسوبة إلى الراغب لم تورد اسم الكتاب ولا اسم المؤلف في المقدمة، حيث وقع سقط في مقدمة تلك النسخ، ووقع فيها اختلاف جوهري أيضا حيث لم يُذكر فيها كلام راوي الكتاب الذي يصرح عادة باسم الكتاب وصاحبه بخلاف النسخ المنسوبة إلى الخطيب، ففيها تصريح باسم الكتاب، ومؤلفه الخطيب.

ثم يذكر الدكتور عمر الساريسي دليلا آخر - حسب رأيه - يستدل به على نسبة كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للراغب الأصفهاني فيقول: «ويدعم القول بصحة هذه النسبة للراغب، إلى جانب هذه الإشارات (٢٤٩٠)، إشارة الراغب نفسه في بعض مصنفاته إليه، من جهة، وإشارته فيه إلى بعض كتبه المتواترة نسبتها إليه، من جهة أخرى» (٢٥٠).

كما نلاحظ أن الدكتور الساريسي ذكر في هذا الدليل إشارتين \_ إلى حانب الإشارات السابقة \_ ينطلق منهما في تحقيق نسبة الكتاب للراغب.

يقول الدكتور الساريسي في الإشارة الأولى من هذا الدليل:

<sup>.</sup>٧٣٩ /١ (٢٤٨)

<sup>(</sup>٢٤٩) يعني بالإشارات: ما رآه دليلا على نسبة الكتـاب لـلراغب الأَصفهـاني مـن وحـود النسبة الصريحة للراغب الأصفهاني على تلك النسخ المحطوطة التي وقف عليها.

<sup>(</sup>٢٥٠) مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، س٩٩.

«فهو (۲۰۱) في مقدمة كتاب «مفودات ألفاظ القرآن الكويم» يشير إليه في قوله: «وأتبع هذا الكتاب ـ أي المفردات، إن شاء الله تعالى ونسأ في الأجل، بكتاب ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد، وما بينها من الفروق الغامضة، فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من إخوانه، نحو ذكره القلب مرة، والفؤاد مرة، والصدر مرة، نحو ذكره تعالى في عقب قصة: ﴿إن في ذكره القلب مرة، والفؤاد مرة، والصدر مرة، نحو ذكره تعالى في عقب قصة: ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴿[الروم: ٣٧] وفي أخرى: ﴿لقوم يتفكرون ﴾[يونس: ٢٤]، وفي أخرى: ﴿لقوم يفقه ون ﴾ وفي أخرى: ﴿لقوم يفقه ون ﴾ [الأنعام: ٨٩]، وفي أخرى: ﴿لأولي الأبصار ﴾ [آل عمران: ١٣]، وفي أخرى: ﴿لذي حجر ﴾ [الفجر: ٥]، وفي أخرى: ﴿لأولي النهى ﴾ [طه: ٢٥] ونحو ذلك مما يعده من لا يُحِقُّ الحق ويبطل الباطل، أنه باب واحد، فيقدر أنه إذا فسر ﴿الحمد للله بقوله: يُحِقُّ الحق ويبطل الباطل، أنه باب واحد، فيقدر أنه إذا فسر ﴿الحمد للله بقوله: الشكر لله، و ﴿لاريب فيه ﴾ بـ لا شك فيه، فقد فسر القرآن ووفاه التبيان (٢٥٠).

ثم يقول الدكتور الساريسي تعقيبا على كلام الراغب السابق(٢٥٣):

«إنه في مقدمة المفردات رسم خطة هذا الكتاب (٢٠٤): «لَينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد وما بينهما من الفروق الغامضة»، أي ليوضح ما بين المفردات من فروق دقيقة يخيل للقارئ أنها مترادفة على معنى واحد، وذلك كما يمثّل للقلب والفؤاد والصدر، وكما يمثّل للآيات: ﴿لقوم يؤمنون ﴾، و ﴿لقوم يتفكرون ﴾،

<sup>(</sup>٢٥١) أي الراغب الأصفهاني.

<sup>(</sup>٢٥٢) مقدمة كتاب المفردات للراغب، ص ٥٥.

<sup>. (</sup>٢٥٣) مجلة اللغة العربية الأردني السابقة، ص٩٩.

<sup>(</sup>٢٥٤) يعني بذلك كتاب " درة التنزيل وغرة التأويل " حسب رأيه.

ثم يقول الدكتور الساريسي (٢٠٠٠): «وهو ينجز ما يعد به، وذلك في الآية السادسة في سورة المائدة قوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ [المائدة: ٤٤]، وبعده: ﴿فأولئك هم الظالمون﴾ [المائدة: ٤٤]، وبعده: ﴿فأولئك هم الفاسقون﴾ [المائدة: ٤٤].

ثم يقول الساريسي: «ويضيف \_ أي الراغب: «وللسائل أن يسأل فيقول: الموضع الذي الموضع الذي الموضع الذي الموضع الذي وصف فيه من لم يحكم بكتاب الله بالكفر، هل باين الموضع الذي وصف فيه من ترك حكم الله بالظلم والفسق ؟» ثم يأخذ في الإحابة، للتدليل على أن ثمة فروقا في المعنى بين هذه الآيات» (٢٥٧).

ثم يستمر الدكتور الساريسي قائلا: «وكذلك يفعل في المسألة العاشرة من سورة الأنعام، في قوله تعالى: ﴿قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون﴾ [الأنعام: ٩٧]، والآية الثانية بعدها: ﴿قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون﴾ [الأنعام: ٩٨]، والآية الثالثة: ﴿إِن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون﴾ [الأنعام: ٩٩].

<sup>(</sup>٢٥٥) مجلة اللغة العربية الأردني السابقة، ص٩٩.

<sup>(</sup>٢٥٦) في المقالة المذكورة: الموضوع.

<sup>(</sup>٢٥٧) بحلة اللغة العربية الأردني السابقة، ص١٠٠٠.

ثم يضيف الدكتور فيقول: «وكذلك يفعل في مختلف مسائل آيات هذا الكتاب، فهو يعدد الآيات المتشابهة في السورة أو في السور، ثم يثير الأسئلة عن الفروق المعنوية بينها ثم يجيب عليها» (۲۰۸).

هذا الذي استدل به الدكتور الساريسي في الإشارة الأولى من الدليل السابق على نسبة الكتاب للراغب لا يصلح أن يكون دليلا، لما بيناه سابقا.

و مما يؤيد كلامنا هذا ذلك المقال الطويل الذي رد به الدكتور أحمد فرحات على مقالة الدكتور الساريسي السابقة وجعل عنوانه:

# «كتاب درة التنزيل وغرة التأويل لا تصح نسبته إلى الراغب الأصفهاني» (٢٠٩٠).

وقد ناقش الدكتور أحمد فرحات ما استدل به الدكتور الساريسي \_ في الدليل السابق بالإشارتين اللتين تشكّلان نقطة انطلاق لـه \_ على أن الكتـاب لـلراغب فقال (٢٦٠):

<sup>(</sup>٢٥٨) في مجلة المشار إليها سابقا: ٩٩ ـ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢٥٩) بحلة الشريعة والدراسات الإسلاميـــة في العدد الخامس عشر، جمادى الأولى ١٤١هـ ديسمبر ١٩٨٩م، (ص ٢٣ ـ ٨٠). وفي هذه المقالة الطويلة حاول الدكتور أحمـد فرحـات أن يثبت نسبة الكتاب لإسماعيل بن محمـد المعروف بقـوّام السنــة المتوفى سنــة ٥٣٥هـ، سنؤخـر الكــلام عليه إلى ما بعد من هذا الكتاب: ١/٠٨.

<sup>(</sup>٢٦٠) المجلة السابقة، (ص٣٤ ـ ٤١).

«سبق أن رأينا أن الأخ الكاتب يعتبر الكتاب الذي أشار إليه الراغب في مقدمة كتاب «المفردات» بعنوان «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة» هو نفس الكتاب المسمى بـ «درة التنزيل وغرة التأويل» مع تعديل طفيف في العنوان».

اعترض الدكتور أحمد فرحات على هذا الاعتبار قائلا:

رونقول للأخ الكاتب:

إن هناك اختلافا حوهريا بين عنواني الكتابين، وليس اختلافا طفيف كما زعم، بل إن هذا الاختلاف بين العنوانين يؤدي إلى اختلاف كبير بين موضوعي الكتابين كما هو واضح من صفة كل منهما:

فكتاب «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد» هو أولا كتباب في الألفاظ المترادفة التي يظن الناس عدم وجود فروق بينها، ومن ثمّ يمكن استعمالها بمعنى واحد. وقد مثّل لها الراغب: بـ«القلب»، و«الفؤاد»، و «الصدر»، وقد ألحق الراغب بالألفاظ المترادفة على المعنى الواحد، ما تختتم به الآيات مما يظنّه بعض النباس أنه بباب واحد، وقد أشار إلى ذلك بقوله: «ونحو ذكره تعالى في عقب قصة: ﴿إن في ذلك لآيبات لقوم يؤمنون ﴿[الروم ٣٧]، وفي أخرى: ﴿لقوم يتفكرون ﴾[يونس: ٢٤] وفي أخرى: ﴿لقوم يعلمون ﴾[البقرة على الأبصار ﴾[البقرة عمران: ١٣]، وفي أخرى: ﴿لقوم يفقه ون ﴾[الأنعام: ٩٨] وفي أخرى: ﴿لأولى الأبصار ﴾[آل عمران: ١٣]، وفي أخرى: ﴿لذي حِجر ﴾[الفحر: ٥]، وفي أخرى: ﴿لأولى النهى ﴾[طه: ٢٥]، ونحو ذلك مما يعده مَن لا يحق الحق ويبطل أنه باب واحد...»..

وأما كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» فهو في بيان الآيات المتشابهات تشابها لفظيا، وليس هو من باب «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة».

فكتاب «المفردات» يشير إلى كتابٍ في «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد»، والألفاظ المترادفة تختلف في اللفظ وتشترك في المعنى. أما «درة التنزيل» فهو في الآيات المتشابهة في اللفظ، والمختلفة في المعنى، نتيجة لاختلاف السياق الذي وردت فيه، ومن ثم فهناك فرق كبير بين موضوعي الكتابين:

الأول (٢٦١): يكون التركيز فيه على الألفاظ الـتي يظن فيهـا الاتفــاق في المعنــى، فيبيّن ما بينها من الفروق الدقيقة والغامضة.

والثاني: يتناول الآيات المشتركة في الألفاظ، ليبيّن مناسبة كل لفظ للسياق الذي ورد فيه، مراعيا معنى الآية. وكذلك ما ذُيِّلت به الآيات ﴿لقوم يفقهون﴾، أو ﴿يعقلون﴾، أو ﴿يعقلون﴾، فكتاب "تحقيق الألفاظ " يتناولها من حانب بيان الفروق بين ﴿يفقهون﴾ و ﴿يؤمنون﴾ لبيان الفروق بين هذه الكلمات، بينما يتناولها «درة التنزيل» باعتبار التشابه الوارد في ألفاظ الآية: ﴿إِن في ذلك لآيات﴾، ﴿إِن في ذلك لآيات﴾، أران في ذلك لآيات﴾،

ثم يقول الدكتور أحمد فرحات: «وما أظن أن الأخ الكاتب باستطاعته أن يأتي بالفروق الغامضة الدقيقة بين «القلب»، و «الفؤاد»، و «الصدر»، وبين قوله ﴿لذي

<sup>(</sup>٢٦١) هو كتاب « تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ».

وما جاء فيه من الكلام على قوله تعالى: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخافرون ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمة: ٤٤]، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾ [المائدة: ٤٥]، لم يكن بهدف بيان الفرق بين الكفر والظلم والفسوق، وإنما للاشتراك في لفظ ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله ﴾ بين الآيات الثلاث، ولبيان المناسبة بين كل لفظ، والموضع الذي فكر فيه ...، ومن ثم لم يبيّن صاحب «درة التنزيل» الفروق بين الكفر والظلم والفسوق».

وكذلك ما حاء في سورة الأنعام من قوله تعالى: ﴿قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ﴾ [الأنعام: ٩٨]، وبعدها: ﴿لقوم يفقهون ﴾ [الأنعام: ٩٩]، وبعدها: ﴿لقوم يفقهون ﴾ [الأنعام: ٩٩]، وهو المثال الثاني الذي استشهد به الأخ الباحث على بيان الفروق الدقيقة الغامضة بين المفردات.

ثم أورد ما قاله صاحب درة التنزيل في توجيه الآيات الثلاث من سورة المائدة، وهي:

«قولــه عــز وحــل:﴿..ومَــنْ لَمْ يحكــمْ.بمــا أنــزل الله فــأولئك هـــم الكافرون﴾[المائدة: ٤٤].

وبعده: ﴿ . فأولئك هم الظالمون ﴿ [المائدة: ٥٤].

وبعده:﴿..فأولئك هم الفاسقون﴾[المائدة:٤٧].

وكذلك أورد ما قاله صاحب الدرة في توجيه الآيات الثلاث من سورة الأنعام، وكذلك أورد ما قاله صاحب الدرة في توجيه الآيات لقوم يعلمون [الأنعام: ٩٧].

والآية الثانية بعدها:﴿وقد فصلنا الآيات لقوم يفقهون﴾ [الأنعام:٩٨].

والآية الثالثة:﴿إِن فِي ذَلَكُم لآيات لقوم يؤمنون﴾ [الأنعام:٩٩].

ثم يعلق الدكتور أحمد فرحات على ذلك فيقول:

«وهكذا نرى بعد أن ذكرنا تفصيل ما جاء في المثالين، أنهما لا يصبح فيهما ما قاله الأخ الباحث: من أن الراغب أنجز ما وعد به من بيان الفروق الدقيقة الغامضة في الألفاظ المترادفة، كما لا يصح قوله: «إنه يفعل ذلك في مختلف مسائل آيات هذا الكتاب» (٢٦٢).

ثم يمضي الدكتور أحمد فرحات يناقش الدكتور الساريسي في الإشارة الثانية (٢٦٣) من ذلك الدليل فيقول:

«يقول الأخ الكاتب: أما إشارته في هذا المصنف نفسه، أي: «درة التنزيل وغرة التأويل» إلى مصنفاته الأخرى، فقد وردت في عرضه لما في سورة «الكافرون»: ﴿قل يا أيها الكافرون ﴿ لا أعبد ما تبعدون ﴿ ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴿ ولا أنتا عابد ما عبدتم ﴿ ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴿ لكم دينكم ولي دين ﴾ من تكرار، إذ يقول على إحدى صفحات مخطوطة «درة التأويل في متشابه التنزيل»:

<sup>(</sup>٢٦٢) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢٦٣) هي إشارة الراغب ـ حسب رأيه ـ في «درة التنزيل » إلى بعض كتبه الــتي تواتــرت نسـبتها إليه.

« إن سأل سائل عن التكرار في هذه السورة، فالجواب أن يقال: إنا قد أجبنا في «جامع التفسير» عن ذلك بأجوبة كثيرة، فنذكر منها واحدا في هذا الموضع..»، وينهي إحابته بقوله: «فلم يقع تكرار على هذا الوجه، ولا على الأوجه الأخر التي ذكرنا في جامع التفسير».

ثم يقول الكتور الساريسي: «وحينما راجعت كتب الخطيب الإسكافي لم أحد فيها «جامع التفسير» هذا، بل إنه هو تفسير الراغب الموجود في مكتبة أياصوفيا برقم ٢١٢ في إستانبول، وهو باسم جامع التفسير بعينه» (٢٦٤).

ويقول الدكتور أحمد فرحات تعقيبا على هذا الكلام:

«ونقول للأخ الكاتب: إن ما وصلنا من تفسير الراغب، لم يرد فيه، ما يشير إلى أن المؤلف قد سماه باسم «الجامع»، فهذه مقدمة تفسيره يقول فيها الراغب: «القصد في هذا الإملاء إن نفس (٢٦٥) الله في العمر ووقانا من نُوب (٢٦٦) الدهر ـ: وهو مرجو أن يسعفنا بالأمرين ـ أن نبين من تفسير القرآن وتأويله نُكتاً بارعة تنطوي على تفصيل ما أشار إليه أعيان الصحابة والتابعين (٢٦٧) ومن دونهم

<sup>(</sup>٢٦٤) مجلة مجمع اللغة العربية الأردنسي ، ص ١٠٠ ، و الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢٦٥) أي أمهل وأطال.

<sup>(</sup>٢٦٦) النُوَب جمع النُّوبة، وهي النازلة والمصيبة. (ينظر: المعجم الوسيط، ص٩٦١ ).

<sup>(</sup>٢٦٧) كلمة " والتابعين " سقطت في المقالة، وأثبتت من مقدمة الراغب، ص٢٧.

الدراسة المتقدمين ـ رحمهم الله ـ إشارة مجملة، ونبين من ذلك ما ينكشف عنه السر، ويَثْلَج (٢٦٨) به الصدر ... (٢٦٩).

ثم إن النسختين الموجودتين من تفسير الراغب في المكتبة السليمانية تحملان اسم «تفسير القرآن العظيم» للعالم العلامة الراغب الأصفهاني، وكذلك لم يسمه صاحب معجم الأدباء، وإنما قال: «له كتاب تفسير القرآن وهو كبير» (۲۷۰).

ويمضي الدكتور أحمد فرحات قائلا: «ثم إن بعض المسترجمين للراغب ذكروا أن للراغب تفسيرا، ولكنه لم يتمه (٢٧١)، وما بين أيدينا من نسخ تفسير الراغب يؤكد هذه الحقيقة. وهذا يعني أن الإحالة التي وردت في سورة «الكافرون» في كتاب «درة التنزيل» على «حامع التفسير» لا يمكن أن تكون إلى «تفسير الراغب»، لأن سورة «الكافرون»، في آخر القرآن، ومن ثمّ لا يمكن أن يكون الراغب قد فسرها، لأنه لم يتمّ تفسيره».

ثم يقول الدكتور أحمد فرحات: «وبناء على هذا فلا يمكن الجزم بأن اسم تفسير الراغب هو «جامع التفسير» لمجرد ورود ذلك في بعض النسخ الخطية دون تحقيق».

<sup>(</sup>۲٦۸) أي يرضي ويطمئن.

<sup>(</sup>٢٦٩) مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني، ص ٢٧.

<sup>(</sup>۲۷۰) مقالة الدكتور أحمد فرحات:٤٢.

<sup>(</sup>۲۷۱) سير أعلام النبلاء، الجحلمة ۱۸، حاشية صفحة ۱۲۱، ومقالمة الدكتور فرحات، ص٢٢ الهامش٣.

ثم يشير الدكتور هنا إلى إعادة النظر في تسمية تفسير الراغب حيث يقول: «وبناء على هذا التحقيق لابد من إعادة النظر فيما سبق أنْ سمّيناه «مقدمة حامع التفاسير» والذي طبع (٢٧٢) بتحقيقنا» (٢٧٣).

ثم يمضي الدكتور أهمد فرحات يناقش الساريسي فيما ذهب إليه من آراءٍ حـول عنوان الكتاب، ومقدمة الكتاب، والإملاء، والتمهيد للمسائل في مادة الكتاب، ومادة الكتاب.

ولا أريد أن أتعرض لهذا كله، لأن ما ذكره الدكتور الساريسي في المواضع السابقة لإثبات نسبة كتاب « درة التنزيل» للراغب الصفهاني لا يعدو أن يكون مجرد رأي لا يملك عليه دليلا قويا.

وإنما أطلنا النقل نوعاً ما عن الدكتور أحمد فوحات لسبين:

أ\_ لتأكيد وجهاتنا في نفي الكتاب عن الراغب.

ب\_وأيضاً تمهيداً لمناقشة ورد الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ الدكتور أحمد فرحات من نسبة الكتاب إلى إسماعيل بن محمد الأصبهاني المعروف بقوام السنة (ت٥٣٥هـ).

<sup>(</sup>۲۷۲) طبعت تلك المقدمة بتحقيق د/ أحمد فرحات في دار الدعوة، بالكويت ط الأولى، ٥٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٢٧٣) بحلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية في المقالة التي رد فيها الدكتور فرحات على الساريسي في نسبة الكتاب إلى الراغب، ص٤٢، الهامش (٤).

الدراسة..... الفصل الثاني مناقشة من نسب الكتاب لقوام السنة الأصفهاني:

فلقد حاول الدكتور أحمد فرحات أن يثبت كتاب درة التتنزيل لإسماعيل بن محمد المعروف بقوام السنة (۲۷۶) بعد أن نفى نسبة الكتاب إلى كلٍّ من الراغب والخطيب.

وهذه دعوى أهون من سابقتها على كل حال، وأيسر في الرد والإبطال، لأن نسبة الكتاب إلى أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، المعروف بقوام السنة لا تصح لما يأتي:

النه لم يرد اسمه على أيّ من مخطوطات هذا الكتاب الكشيرة، ولا مطبوعاته، ولا في الكتب الميّ ترجمت له، وما ذكره الدكتور أحمد فرحات من احتمال أن النسّاخ حرّفوا اسم المؤلف وغيروه غير مسلّم، وهو احتمال بعيد.

والذي أوقع الدكتور أحمد فرحات في هذا هـو وحود تشابه في الكنية وبعض الاسم بين أبي القاسم الحسين بن محمد المفضل الأصفهاني المعروف بالراغب، والـذي نفى أن يكون الكتاب له، وبين أبي القاسم إسماعيل بـن محمد بـن الفضـل الأصفباني المعروف بقوام السنة.

٢ - كذلك لا يمكن أن يكون الكتاب لقوام السنة، نظرا لأن قوام السنة من أهل القرن السادس، حيث توفي سنة ٥٣٥هـ، وكتاب «درة التنزيل» كان قبل ذلك بكثير، حيث قد استفاد منه أبو مسلم محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن مهر يزد الأصبهاني (٥٩هـ) في تفسيره، كما يشير إلى ذلك الكرماني في مقدمة كتابه «

<sup>(</sup>٢٧٤) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية (٧١ ـ ٨٠ ).

٣ ـ لم يسبق لأحدٍ من معاصري قوام السنة، أو ممن ترجموا له أن نسب الكتاب إليه، ولو على سبيل الظن والاحتمال، وبالتالي فلا يوجد مصدر واحد يمكن للدكتـور أحمد فرحات أن يستند إليه في هذه النسبة المستحدثة.

3 - وأما ما ذكره الدكتور أحمد فرحات من أنه «لا يوجد كتاب يحمل اسم الجامع في التفسير لفظا إلا كتاب أبي القاسم إسماعيل بن محمد المعروف بقوام السنة، والذي ذكره معظم من ترجموا له» فغير مسلم، لأن مؤلف كتاب درة التنزيل سمى تفسيره في سورة «الكافرون» مرتين بعنوان «حامع التفسير»، حيث جاء على لسانه: «إنا قد أجبنا في حامع التفسير..» وفي آخر السورة قال: «. فلم يقع تكرار على هذا الوجه، ولا على الوجوه الأخر التي ذكرنا في حامع التفسير» فأين هذا من كتاب يحمل اسم «الجامع في التفسير»؟

وما ذهب إليه من أن هذا العنوان «الجامع في التفسير» لا ينطبق إلا على كتاب واحد، يعود إلى مؤلف واحد، وهو أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني (ت٥٣٥هـ) فغير مسلم أيضا، لأن هذا الكتاب بنفس العنوان «الجامع في التفسير»

<sup>(</sup>٢٧٥) البرهان في متشابه القرآن للكرماني، ص١١١.

<sup>(</sup>۲۷٦) مقالة الدكتور أحمد السابقة، ص٧١. وانظر درة التنزيل، ٨٤٢/٢.

وأما ما ذكره الدكتور أحمد فوحات من أن كتاب «جامع التفسير» الذي ورد اسمه في سورة «الكافرون» من كتاب «درة التنزيل» فلم تذكر كتب الـتراجم أن للخطيب كتابا بهذا العنوان، فغير مسلم أيضا، إذ أن للخطيب كتبا أخرى وقفت عليها، لم تذكرها الكتب الـتي ترجمت للخطيب، مثل «مختصر العين»، وكتاب «المحالس»، وكتاب «خلق الإنسان» (۲۷۸).

وعدمُ ذكر كتاب «حامع التفسير» في ترجمة الخطيب لا يكفي دليلا على أنه ليس من مؤلفاته، حيث إن الخطيب نفسه أشار أيضا إلى كتاب له بعنوان «معاني القرآن» (۲۷۹) في ثنايا كتابه «المجالس»، مع ذلك لم يشر إليه من ترجموا له، ولم يكن هذا الإهمال مقصودا، بل ربما كان المصنف قد ألفه في فترة متأخرة من حياته، و لم تذع شهرته كسائر مصنفاته لعدم ظهور أهميته في حياته أو إشادته به من خلال مصنفات أخرى تبعته.

ومن الجائز أن يكون تفسير الخطيب المسمى بـ «حامع التفسير» والـذي جـاءت

<sup>(</sup>۲۷۷) انظر تاريخ التراث العربي لبروكلمان، (ملحق١/٥٧٥)، حيث ذكر أن الجزء السابع من «الجامع في التفسير» للرماني في مكتبة بـاريس برقـم ١٥٢٣، وفي " الألفـاظ المترادفة المتقاربة المعنى" لأبي الحسن علـي بـن عيسـى (بـ٣٨٤هـ) تحقيـق الدكتـور/ فتـح الله صـالح علـى المصري ـ دار الوفاء، المنصورة ط الأولى ١٤٠٨هـ١".

<sup>(</sup>٢٧٨) انظر من هذا الكتاب لمؤلفات المؤلف: ١ (٢٤ - ٢٦).

<sup>(</sup>۲۷۹) الجحالس، ٧/ب.

تسميته في سورة «الكافرون» هو عين كتابه «معاني القرآن»، والذي حاءت تسميته في كتابه «المجالس»، ومن الجائز أيضا أن يكون له كتاب، أو أكثر فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، وبناء على هذا الاحتمال يكون «حامع التفسير» و «معاني القرآن» كتابين مختلفين من كتبه التي لم تُذكر في ترجمته. والله أعلم.

#### الخلاصة:

أن ما ذكرناه سابقاً يمثل أدلة قاطعة على عدم صحة نسبة الكتاب إلى قوام السنة، وما ذكرناه من احتمالاتٍ هي أقرب إلى الواقع من الاحتمالات السيّ ذكرها الأستاذ الدكتور أحمد فرحات، فإذا تعادلت الاحتمالات أو تساقطت، فإن أدلتنا تبقى سالمةً من المعارضة بفضل الله تعالى.

# كتاب «درة التنزيل» ليس للفخر الرازي:

لقد صرح أصحاب كتب الـ ترجمت للخطيب بنسبة كتـاب «درة التنزيل» إليه، وأخطأ صاحب «كشف الظنون» (٢٨٠) فنسب الكتـاب إلى الفخر الرازي، الذي ينسب إلى مدينة الرّي كما ينسب إليها الخطيب الإسكافي، لكونه خطيبا بها، كما ذكر ذلك ياقوت في «معجم الأدباء» (٢٨١).

وكذلك وقع في نفس الوهم الشيخ ابن عاشور (ت١٣٩٣هـ) في تفسيره «التحرير والتنوير» حينما ذكر في مقدمة التفسير المذكور كتاب درة التنزيل من بين

<sup>.</sup>V٣9/1 (YA+)

<sup>(</sup>٢٨١) معجم الأدباء، ٢٥٤٩/٦.

وسبب الوقوع في هذا الخطأ هو أن الخطيب الإسكافي والفحر الرازي كليهما يلقبان. بـ «أبي عبد الله» مع أن اسمهما مختلف، إذ أن اسم الخطيب الإسكافي: محمد بن عبد الله، واسم الفخر الرازي: محمد بن عمر، ولكن لكونهما ينسبان إلى مدينة الرّيّ صار اشتباه بينهما، ولكن الفخر الرازي لم يلقّب بـ «الخطيب»، وإنما اشتهر بـ «الخطيب»، وإنما اشتهر بـ «الخطيب».

وأبو مسلم الأصبهاني (ت٩٥٩هـ) والكرماني (ت٥٠٥ هـ تقريبا) ذكرا لقب «الخطيب»، ونَقَلا عن كتابه «درة التنزيل» قبل ميلاد الفحر الرازي بعشرات السنين، فكيف ينسب الكتاب للفحر الرازي؟ إذ من غير المكن أن أبا مسلم والكرماني ينقلان عن أحد عاش بعدهما.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۲۸۲) التحرير والتنوير، ۷/۱.

<sup>(</sup>٢٨٣) المرجع السابق، ١١٨/١٤. بتصرف يسير. وانظر درة التنزيل للخطيب، ٢/٢.٥.

<sup>(</sup>٢٨٤) قال الزركلي في الأعلام (٣١٣/٦): وهو قرشي النسب، أصله من طبرستان، ومولـده في الريّ، وإليها نسبته، ويقال له «ابن حطيب الريّ». اهـ

# المطلب الثالث: موضوع الكتاب

موضوع الكتاب هو توجيه الآيات القرآنية المتشابهة لفظاً، التي تتفق في بعض الفاظها وتفترق في البعض الآخر، أو تتكرّر في عدة مواضع بالكلمات المتفقة، أو المختلفة، والتي يَرِد حولها سؤال، أو يقع فيها إشكال، أو يحتمل أن تكون محل نظر لسبب من الأسباب التي تتعلّق بالاستعمالات القرآنية من تكرار، أو تقديم وتأخير، أو اختيار كلمة مكان أخرى..، وإلى غير ذلك من الأنواع التي تقدم ذكرها في مطلب موضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم (٢٥٠).

وقد لا يتبادر إلى ذهن القارئ موضوع الكتاب من اسمه «درة التنزيل وغرة التأويل» أو يتبادر إليه شيء آخر بعيد عن صميم الموضوع، بخلاف عنوان كتاب «متشابه القرآن العظيم» لابن المنادي (ت٣٣٦هـ)، وكتاب «البرهان في متشابه القرآن» للكرماني (ت ٥،٥هـ)، لأن القارئ لهذين العنوانين يعلم أن موضوع الكتابين: علم متشابه القرآن، وكذلك الأمر في عنوان كتاب «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ت٢٧٦هـ)، وكتاب «العمدة في غريب القرآن» لمكيّ بن أبي طالب (ت٢٧٦هـ)، حيث إن قارئ هذين العنوانين لا يتردّد في تصنيفهما ضمن مصنفات علم غريب القرآن.

والمتأمّل في الخطبة الموجزة التي استهلّ بها الخطيب كتابه درة التسنزيل، والآياتِ التي تناولها في الكتاب من حيث كيفيةُ تناوله، ومعالجته للمشكلات، وتوجيهاته فيها، لا يجد أيّ صعوبةٍ ـ ولو لم يشـر اسـم الكتـاب إلى ذلـك ـ في تصنيـف «درة التـنزيل»

<sup>(</sup>٢٨٥) انظر من هذا الكتاب: ١ (٣٥ ـ ٣٨).

وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى موضوع كتابه، حيث قال: «... تدعوني دواع قوية، يبعثها نظر وروية في الآيات المتكورة، بالكلمات المتفقة، والمختلفة، وحروفها المتشابهة..»(٢٨٦).

وهو يشير أيضا في المسألة الرابعة من مسائل الآية الرابعة (۲۸۷ في سورة البقرة إلى موضوع الكتاب فيقول:

«والمسألة الرابعة في هـذه الآيـة (٢٨٨): تقديـم قولـه عـز وحـل: ﴿وقولـوا حطـة﴾ وتأخيره في سورة البقرة عن قوله: ﴿وادخلوا الباب سجدا﴾.

<sup>(</sup>٢٨٦) انظر من هذا الكتاب، مقدمة المؤلف: ١٣٥/١.

<sup>(</sup>۲۸۷) يقول الخطيب في هذا الموضع: «قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَلْنَا ادْحَلُوا هَذَهُ القَرْيَةُ فَكُلُوا مِنْهِا حَيث شَيْمَ رَغُداً وادْحُلُوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ، فبـدَّلُ الذين ظُلمُوا قولا...﴾ [البقرة:٥٨-٩٥].

ففي هذه الآية ست مسائل، إذا قوبلت بالآية التي تشابهها من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَيْلُ لَهُمُ اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا... ﴾ [الأعراف: ١٦١ - ١٦٢]».

<sup>(</sup>٢٨٨) أي من سورة الأعراف.

والجواب عن ذلك مما يحتاج اليه في مواضع من القرآن في مشل هذه الآية التي قصدنا الفرق بين مختلفاتها: وهو أن ما أحبر الله تعالى به من قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم، وما حكاه من قولهم، وقولِه عز وحل لهم لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانها، وإنما قصد إلى اقتصاص معانيها..»(٢٨٩).

ويقول رحمه الله تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة البقرة:

«الآية الحادية عشرة من هذه السورة مفارقة الآي التي شرطنا الفرق بينها فيما خالفها بلفظ يسير من الآية التي يازائها، غير أنها مثلها في التكرير، والحاجة إلى ذكر الفائدة في إعادتها...(٢٩٠).

من كل ما تقدم يتبيّس لنا أن الخطيب رحمه الله جعل موضوع كتابه «درة التنزيل» في توجيه ما تكرر من آيات الكتاب العزيز بالكلمات المتفقة والمختلفة، أو تشابه لفظاً، أو اختلف إيجازاً وإطناباً، أو تقديما وتأخيراً، أو ذكراً وحذفاً، أو تعريفاً وتنكيراً، أو إبدال لفظ بآخر ونحو ذلك.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۲۸۹) انظر من هذا الكتاب: ١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>۲۹۰) انظر من هذا الكتاب: ١٧٨/١.

# المطلب الرابع: سبب تأليف الكتاب

ذكر المؤلّف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الأسباب التي دفعته إلى تأليف. هـذا الكتابَ، وهي:

أ طلبُ رفع اللبس في الآيات القرآنية التي تتكرر في عدة مواضع، والآياتِ التي تتشابه بسبب التقديم والتأخير، أو التنكير والتعريف، إلى غير ذلك من أنواع التشبابه، وبيانُ سرّ الاختلاف بين تلك الآيات، ووجه الحكمة من وراء ذلك.

وقد ذكر المؤلف هذا السبب قائلا: «... تطلّباً لعلامات ترفع لبس إشكافا، وتخص الكلمة بآيتها، دون أشكافا... (٢٩١).

ب\_ تركُ العلماء الذين سبقوه هذا الجانب من التفسير، وهو توجيه الآيات المتشابهة، وتبينُ ما أشكل منها، حيث يقول رحمه الله: «... تأملت أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين، وفتشت على أسرارها معاني المتأولين المحقّين المتبحّرين، فما وجدت أحدا من أهلها بلغ غاية كنهها، كيف ؟ ولم يقرع بابها، ولم يفتر هم عن نابها، ولم يسفر عن وجهها... «٢٩٢).

ج - الردّ على الملحدين الطاعنين الذين يزعمون أن في القرآن اختلافا، وأن أسلوبه يتعارض بعضه مع بعض، على الرغم من أن الموضوع واحد، فجاء هذا الكتاب ليبيّن الحكمة من اختلاف هذا الأسلوب بالتقديم تارة، والتأخير تارة أخرى، وبزيادة بعض الألفاظ في موضع دون موضع، ونحو ذلك، كما تقدمت الإشارة إلى

١٣٥) انظر من هذا الكتاب: ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>۲۹۲) انظر من هذا الكتاب: ١ / ١٣٦

وإلى هذا السبب يشير المؤلف بقوله: «... ولطعنِ الجاحدين رداً، ولِمسلك الملحدين سداً..» (٢٩٣)، وفي نهاية الكتاب يقول: «هذا آخر ما تكلّمنا عليه من الآيات التي يقصد الملحدون التطرق منها إلى عيبها..» (٢٩٤).

#### \* \* \* \*

# المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب

كما علمنا مما سبق أن الخطيب رحمه الله تعالى قد حصير موضوع كتابه «درة التنزيل» في الآيات المتشابهة لفظا، والتي تتكرر بألفاظ متفقة، أو مختلفة دون غيرها من الآيات، وقد صرح المؤلف بذلك في مقدمته (۲۹۰).

وبعد النظر في هذا الكتاب، والتتبع لطرائق المؤلف، والمقارنة بين قضاياه نستطيع تقديم صورة علمية لمنهج المؤلف فيما يلي:

<sup>(</sup>۲۹۳) انظر من هذا الكتاب: ١/ ١٣٦.

<sup>(</sup>۲۹٤) انظر من هذا الكتاب: ۸٤٥/٢.

<sup>(</sup>۲۹٥) انظر من هذا الكتاب: ١/ ١٣٥.

الدراسة...... الفصل الثاني ١ ـ الإنشاء والابتكار:

فإن المؤلف رحمه الله تعالى يتميز بالاستقلال البارز بما لم يسبق إليه، في توجيه الآيات المتشابهة لفظاً، حيث إنه يعتمد في كتابه هذا على نفسه، وليس هناك كتاب في هذا الفن نقل عنه، أو تأثر به، كما أبان هو ذلك في مقدمة الكتاب(٢٩٦).

## ٢ ـ الرتيب:

سلك المؤلف رحمه الله تعالى في تأليف كتابه «درة التنزيل...» مسلك المفسرين، وصنف كتابه على ترتيب السور، والآيات في المصحف الشريف، مبتدئا من سورة البقرة، ثم سورة آل عمران، وسورة النساء، وهكذا؛ فيورد اسم السورة، ثم يتتبّع كلّ ما تكرر واشتبه من الآيات في تلك السورة مع الآيات في غيرها من السور، فيقول مثلا: سورة البقرة، الآية الأولى(٢٩٧) منها، والآية الثانية منها، والآية الثالثة منها..، حتى إذا ما انتهى من سورة البقرة، انتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة آل عمران، ثم إلى سورة النساء..، وهكذا.

وقد بلغ عدد ما تناوله الخطيب في هذا الكتاب من الآيات الأم أربعا وسبعين ومائتين آية، من غير أن يلحق بها في العدّ ما يشبهها من الآيات، وقد بلغت الآيات المتشابهة التابعة للأصول السابقة اثنين وخسين وثلاثمائة آية.

<sup>(</sup>٢٩٦) انظر من هذا الكتاب: ١/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢٩٧) يقصد المؤلف في كتابه بالآية الأولى والآية الثانية، والآية الثالثة... ترتيبها في كلامه هـو، لا في ترتيب السورة الكريمة.

الدراسة..... الفصل الثاني ٣ ـ الاستدراك على نفسه:

انتهج المؤلف أن يذكر المتشابه في الموضع الأول حسب ترتيب المصحف كما قلنا في الترتيب، وقد يستدرك على نفسه فيذكر الآية التي فيها التشابه في الموضع الثاني، إذا نسي ذلك في الموضع الأول، وينبه على أن مكانها كان في سورة كذا، وقد حصل ذلك منه في مواضع عدة، ومن أمثلة ذلك:

تناول رحمه الله آية سورة النساء، وهي قوله تعالى: ﴿..ومَـن يطع الله ورسولَه يُدْخلُه جناتٍ تجري مِن تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ﴿[النساء:١٣]]، في الحديث عن الآية السابعة من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: ﴿قال الله هـذا يـومُ ينفعُ الصادقين صدقُهم لهم حناتٌ تجري مِن تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ﴾[المائدة:١٩]، وقال:

«وكان حقَّها أن تذكر في موضعها (٢٩٨)، لكني لم تحضر ني هناك فذكرتها مع أخواتها، وإن كان ذكرُها مقدَّما في القرآن (٢٩٩)».

كما رأينا أن المؤلف لما لم يذكر الآية في موضعها الأول، في سورة النساء ذكرها هنا في سورة المائدة.

وبهذا يتضح أنّ ما وضعه ابن الزبير في كتابه ملاك التأويل(٣٠٠) عنـــد آيــة ســورة

<sup>(</sup>٢٩٨) موضعُها في أوائل سورة النساء، فرقم الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢٩٩) انظر من هذا الكتاب: ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣٠٠) ملاك التأويل (١/٣٥٥)

ويقول في الآية الثامنة من سورة هود:

«حكم هذه الآية أن يكون ذكرها في سورة الأعراف، ثم لما تأخرت وجب أن تذكر في سورة العنكبوت، إلا أنا رأيناها تتعلق بهذه السورة (٢٠٢) فذكرناها فيها، وهي قوله تعالى: ﴿وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله.. ﴾[هود: ٨٤، الأعراف: ٨٥]، ومثله في سورة العنكبوت، يخالفه بزيادة الفاء، وهو قوله: ﴿وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله.. ﴾[العنكبوت: ٣٦]..»

ويقول الخطيب في الآية الأولى من سورة الفرقان:

«قوله تعالى:﴿واتخذوا مِن دونه آلهةً لا يخلقون شيئاً وهم يخلَقون ولا يملكون النفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً [الفرقان:٣].

<sup>(</sup>٣٠١) كما فعل ذلك في بعض الآيات الأحرى أيضا، وأشار إليها، بـ«غ» دلالةً على أن صاحب الدرة غفل عنها، مع أن صاحب الدرة تناول أكثر هذه الآيات التي أشار إليها بـ«غ » في المواضع التالية.

<sup>(</sup>٣٠٢) أي بسورة هود.

<sup>(</sup>٣٠٣) انظر من هذا الكتاب: ١/ ٤٧١.

وقال قبله في سورة الرعد ـ وكان حكم هذه الآية أن تذكر هناك ــ: ﴿قـل مـن ربّ السموات والأرض قلِ الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا.. ﴾[الرعد: ١٦] (٣٠٤)».اهـ

#### ٤ - طريقة العرض:

وقد اتخذ المؤلف رحمه الله تعالى في عرضه للآيات المتشابهة اليتي يريد توجيهها منهجا خاصا، حيث عقد في كل سورة بحثا خاصا لكلّ آية يعتبرها من نوع التشابه اللفظي، ويذكر معها ما يشبهها من آيات أخرى، سواء كانت من نفس السورة، أو من سور أخرى، ثم يقوم بتوجيه تلك الآيات التي احتمعت أمامه، على طريقة إثارة السؤال، وتقرير الجواب، والرد على ما يعرض من شبه في هذا المقام.

<sup>(</sup>٣٠٤) انظر من هذا الكتاب: ٢ /

<sup>(</sup>٣٠٥) أي في سورة النحل.

<sup>(</sup>٣٠٦) البرهان للكرماني، ص٣٢٢.

وهذا المنهج الذي ابتكره الخطيب في كتابه منهج محدد، تَبِعـه في ذلـك مَـن ألّـف بعده في توجيه الآيات المتشابهة لفظاً (٣٠٧).

ونعرض مثالا صغيرَ الحجم ليتضح الأمر أكثر وضوحاً، في منهج المؤلف، في عرض الآيات المتشابهة:

فلدى تعرّضه مثلاً لِما بين آية سورة النساء وآية سورة الأحزاب من تشابه، يستهل كلامه على النحو التالي:

## «الآية الخامسة منها (٣٠٨):

قوله عز وجل:﴿إِن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سـوء فـإن الله كـان عفـواً قديرا﴾[النساء:١٤٩].

وقال في سورة الأحزاب[٤٥]:﴿إِن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما﴾.

للسائل أن يسأل عن الآية الأولى لِم خصّ فيها ﴿ حيراً ﴾، ولِم عمّ في الثانية بلفظ ﴿ شيء ﴾ ؟

والجواب أن يقال: إنما خص في هذا الموضع الخير بالإبداء لأنه بإزاء السؤء الذي قال فيه: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا مَن ظُلم.. ﴾[النساء: ١٤٨]،

<sup>(</sup>٣٠٧) كابن الزبير في مـــلاك التـــأويل، حيــث يقــول: الآيــة الأولى، والآيــة الثانيــة، والآيــة الثالثــة، وهكذا..

<sup>(</sup>٣٠٨) أي من سورة النساء، حسب ترتيب المؤلف.

ويتكرر في صفحات الكتاب \_ كما في المثال السابق \_ وعلى وتيرة واحدة ابتداء المؤلف المسألة بعبارة: «للسائل أن يسأل فيقول» أو «للسائل أن يسأل عن كذا..»، أو نحو ذلك، ويبدأ الإحابة غالباً بعبارة «الحواب أن يقال (٣١٠)»، «الجواب عن ذلك أن يقال (٣١٠)»، ثم يأتي الجواب، أو تتوالى الأحوبة على السؤال الواحد، إن اقتضى الأمر التفريع والتنويع.

<sup>(</sup>٣٠٩) انظر من هذا الكتاب: ١ (٢٦١ ـ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣١٠) انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال: ١/ ٢٠١ ، ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣١١) انظر من هذا الكتاب: ١/ ٤٧٧ ، والآية الثانية من سورة يس:

إن المؤلف رحمه الله تعالى كان يوجّه كلامه غالباً بما يشهد له من القرآن الكريم، أو الحديث والأثر، أو شعر العرب على النحو التالي:

# أ\_ القرآن الكريم:

مما يلفت الانتباه في كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» أن مؤلف يكثر من الاستدلال والاستشهاد بالآيات القرآنية على ما يقول.

وعلى سبيل المثال يتحدث المؤلف رحمه الله عن الفائدة في تقديم ﴿بالقسط على ﴿شهداء ﴿ فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا كُونُوا قُوامِينَ لللهُ.. ﴾ [النساء: ١٣٥]، وتأخيره عنه في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا كُونُوا قُوامِينَ للهُ شهداء بالقسط.. ﴾ [المائدة: ٨]، ويقول:

«..وأما الآية التي في سورة المائدة فإن فحواها (٢١٢) يدل على أنها للولاة، فقال: ﴿ كُونُوا قُوامِينَ لللهِ لا لِنفع، ويكون ﴿ بالقسط ﴾ متعلّقا بـ ﴿ قُوامِينَ ﴾ أي: كونوا قُوامِينَ لأجل طاعة الله بالعدل والحكم به في حال كونكم ﴿ شهداء ﴾ أي: وسائط بين الخالق والخلّق، أو بين النبي ص وأمته كما قال تعالى: ﴿ وكذلك جعلناكم أمنة وسطاً لِتكونوا شهداء على النساس ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ [البقرة: ٤٣] » (٢١٣).

<sup>(</sup>٣١٢) أي معناها، وفحوى الكلام: معناه.(القاموس المحيط،٧٠٢فحو ).

<sup>(</sup>٣١٣) انظر من هذا الكتاب: ١/ ٢٥٩ ، ١/ ٤٢٨.

#### ب \_ الأحاديث والآثار:

كان الخطيب مقلاً من الاستشهاد بالحديث والأثر، وما قلة شواهده من الحديث والأثر إلا دليل عدم ربط التوجيه في الآيات المتشابهة بهما كثيراً. لأن موضوع الكتاب كان منصبا على معرفة الحكمة والسر في التغير الحاصل في بعض ألفاظ القرآن الكريم للقصة الواحدة أو الموضوع الواحد، من تقديم وتأخير، أوجمع وإفراد، وإلى غير ذلك من أنواع التشابه.

ومن الأمثلة التي تدل على استشهاده بالحديث الشريف ما حاء في الآية الثامنة عشرة من سورة البقرة:

«قوله تعالى:﴿..ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساحد تلك حدود الله فلا تقربوها..﴾[البقرة:١٨٧]. وقال في موضع آخر من هذه السورة:﴿..تلك حدود الله فلا تعتدوها..﴾ [البقرة:٢٢٩]».

### وفي هذا الموضع يقول الخطيب:

«للسائل أن يسأل فيقول: كيف اختص الموضع الأول بقوله: ﴿ فَالا تَقْرَبُوهُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

الجواب أن يقال: الأول خرج على أغلظ الوعيد كما قال: ﴿ولا تقربنا هذه الشجرة..﴾[البقرة: ٣٥]، وإنما كان نهى عن أكلها لا عن الدنو منها، فخرج مخرج

ومن الأمثلة على ذلك ما أورده عن قتادة في الموضع الذي بحث فيه عن الفرق بين قوله بين قوله تعالى: ﴿.. يُحرِّفُونَ الْكَلِم عَن مواضعهِ.. ﴾ (٣١٥) [المائدة: ١٣]، وبين قوله تعالى: ﴿.. من بعد مواضعه.. ﴾ [المائدة: ٤١] (٣١٦)، حيث قال في هذا الموضع:

«..ويحتمل أن يكون المراد ما ذهب إليه أكثر أهل التفسير، وهو أن قوماً أرسلوا هؤلاء إلى النبي (في قصة زان محصن فقالوا لهم: إن أفتاكم محمد بـالجلد فخدوه، وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه. وقال قتادة: «كان هذا في قتيلٍ منهم فقالوا: إن أفتاكم محمد بالدية فاقبلوه، وإن أفتاكم بالقَوَدِ فاحذروه (٣١٨) «٣١٨).

والخطيب رحمه الله يورد الأحاديث والآثار بدون أسانيدها، ولا يذكر درجة ما أورده من الروايات، وإنمسا يقول على سبيل المثال: قال قتادة (٣١٩)، وقال

<sup>(</sup>٣١٤) سيأتي تخريج هذا الحديث في مكانه إن شاء الله. وانظر من هذا الكتاب: ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣١٥) ذلك في قوله تعالى:﴿فبِما نقضِهم ميثاقهم لَعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسيةً يحرّفون الكلِـم عـن مواضعه ونسُوا حظاً ثمّا ذُكّروا به..﴾

<sup>(</sup>٣١٦) وهو جزء من قوله تعالى:﴿..سمّاعون لِلكذب سمّاعون لِقومٍ آخَرين لمْ يأتوك يحرّفون الكلِّــم مِن بعد مواضعه..﴾

<sup>(</sup>٣١٧) انظر لتخريجه: ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣١٨) انظر من هذا الكتاب: ١ / ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣١٩) انظر من هذا الكتاب: ١/ ٣١٩.

الدراسة... الفصل الثاني الحسن المفسرين مثل الماوردي في تفسيره «النكت والعيون». قد قمت ـ بفضل الله تعالى ـ بتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها بقدر الإمكان في مواضعها.

#### جـ الشعر العربي:

إنه في بعض الأحيان يوحّه كلامه بما يستشهده بشعر العرب، لأن الشعر ديـوان العرب، وفيه تفسير معاني كتاب الله تعالى، والقرآن نزل بلسان عربي مبين.

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في سورة المائدة عند تناوله قوله عز وجل: ﴿وعدالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرٌ عظيمٌ ﴾[المائدة: ٩]، وما يشابهه من قوله تعالى في آخر سورة الفتح[٢٩]: ﴿. وعدا الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ﴾، حيث قال:

«للسائل أن يسأل فيقول: لِم رُفع قوله:﴿مغفرةٌ وأحـر عظيـم﴾ في الآيـة الأولى، ونُصب في الثانية؟

والجواب أن يقال: لقوله تعالى: ﴿ لهم ﴾ في الأولى، وقوله: ﴿ منهم ﴾ في الثانية فائدة، وذلك أنه لمّا قال في الأولى: ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ عُلم أنهم وُعدوا بما هو حق لهم، فعدل عن ذكر المفعول إلى جملة تضمنت معناه، والجملة ابتداء وحبر، وهي في موضع مفرد منصوب، كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا مغفرة، ومثله قول الشاعر:

<sup>(</sup>٣٢٠) انظر من هذا الكتاب: ١/ ٢٧٥.

الدراسة..... الفصل الثاني وحَدْنا الصَّالِحِين لهم جزاء وحناتٍ وعيناً سلسبيلا(٢٢١)

كأنه قال: وجدنا للصالحين جزاءً وجناتٍ وعيناً، فاللام في «لهم» داخلة على ضمير «الصالحين» فكأنها داخلة عليهم، وكأنه قال: وجدنا للصالحين جزاءً، وعطف على موضع الجملة التي هي «لهم حزاء» منصوباً، إذ كان موضع الجملة موضع نصب» (٣٢٢).

### ٦ - الاهتمام بتفسير الآيات الكريمة والقراءات:

كثيرا ما يعتني بتفسير الآيات التي تناولها عناية بالغة، ولا يقتصر على القدر المناسب، وهو توجيه الآيات التي تتشابه، بسبب ورودها في القرآن الكريم مكرّرة بالفاظ متفقة، وألفاظ غير متفقة، وعلى سبيل المثال:

يقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ﴾ : «أي: إن انتهوا عن كفرهم فلا عدوان عليهم، إنما العدوان على من أقام على الضلالة وظلم نفسه بلزوم الجهالة...، وقال بعده: ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.. ﴾ أي: لا يكون شرك وكفر، اقتضى هذا أن يكون بعده: ﴿ ويكون الدين كله لله فأمروا بإبطال كل كفر قدروا عليه، وأتبعه قوله: ﴿ فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ﴾ أي: إن انتهوا وانتقلوا إلى الإيمان، وكفُوكم عن قتاطم بما يظهرون من

<sup>(</sup>٣٢١) سيأتي تخريج البيت في ١/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣٢٢) انظر من هذا الكتاب: ١/ ٢٦٤.

ويقول رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ﴿..قد جاءتكم بيّنةٌ من ربكم..﴾ [الأعراف: ٧٣]: « أي: آية تشهد بصحتها نفوسكم أنها من قدرة الله تعالى، المختصة بفعله، لا بفعل غيره، ثم قال: ﴿هذه ناقة الله لكم آية ﴾ [هود: ٢٤] أي: هذه ناقة ليست ملك أحدٍ منكم، وإنما هي لله استخرجها من الصخرة، أو الحضبة أمارة لصدق نبيه عليه السلام لتؤمنوا عندها، فاتركوها تَرْعَ في الصحارى التي هي أرض الله من الكلإ الذي هو من نعمة الله تعالى، ولا تتعرضوا لها بسوء، فيأخذكم عذاب أليم ينال منكم ويؤلمكم... (٢٧٠)».

والمؤلف رحمه الله تعالى يهتم بتوجيه القراءات القرآنية التي ترد في الآيات الـتي يتناولها، وعلى سبيل المثال نورد ما ذكره في توجيه قوله تعـالى:﴿وإن تلـووا﴾، حيـث قال:

« ﴿ وَإِن تُلُوُوا ﴾ ألسنتكم بالشهادة و لم تُفصحوا بها و لم تقوموا بما يجب عليكم فيها، أو تتركوا ما يلزمكم منها، فإن الله عليم بعملكم، وهو مجازيكم على فعلكم.

<sup>(</sup>٣٢٣) والقراءتان هما: بياء الغيبة في: « يعلمون »، وتماء الخطاب في: « تعلمون »، فالأول قراءة الجمهور والثاني قراءة يعقوب، وانظر لذكر المراجع: ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣٢٤) انظر من هذا الكتاب ، الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة: ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣٢٥) انظر من هذا الكتاب: ٣٧٥/١.

وقيل: تلوُوا بمعنى تَمْطُلوا<sup>(٣٧٦)</sup>، مِن لويت الغريم إذا دفعته، كأنه قال: إن تدفعوا الشهادة ولم تؤدّوها وقت الحاجة إليها.

ومن قرأ " تُلُوا<sup>(٣٢٧)</sup> " \_ بضم الـلام وواو واحـدة \_ فـالمعنى: إن تلـوا<sup>(٣٢٨)</sup> أمـر الناس، من الولاية، أو تـــر كـوه.

ويجوز أيضاً أن يكون الأصل " تُلُوُوا " فأبدلت من الواو المضموضة همزة، ثم خففت بإلقاء حركتها على اللام، وحذفها وإن كان هذا مستضعفاً في الهمزة العارضة (٣٢٩).

ومما بحث فيه قوله تعالى في سورة البقرة[٥٨]: ﴿..نغفر لكم خطاياكم..﴾، وقوله تعالى في سورة الأعراف [١٦١]: ﴿..نغفر لكم خطيئاً تكم..﴾، وقال \_ رحمه الله:

«وأمّا المسألة الثانية فجمعه للخطيئة على "الخطايا" في سورة البقرة، وعلى "الخطيئات" في سورة الأعراف على قول أكثر القراء (٣٣٠)».

<sup>(</sup>٣٢٦) من باب « قتل »، ومَطَله بدَيْنه مطُلاً: إذا سوّفه بوعد الوفء مرة بعد أحرى. (المصباح المنير: ٥٧٥).

<sup>(</sup>٣٢٧) « تلوا » بلام مضمومة وواو ساكنة: قراءةً حمـزة وابـن عـامر. والبـاقون: « تلـوُوا » بـلام ساكنةٍ وواين بعدها، أولاها مضمومة. وسيـأتي المراجع في مكــان الآيــة إن شــاء الله تعــالى. انظــر مــن هذا الكتاب: ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣٢٨) في(ب،ك): أن تلووا.

<sup>(</sup>٣٢٩) انظر من هذا الكتاب ، الآية الرابعة من سورة النساء: ١/٩٥٨.

<sup>(</sup>٣٣٠) هم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي، وانظر من هذا الكتاب: ١/ ١٤٥.

لا يلتفت \_ رحمه الله \_ كثيرا إلى ذكر أسباب نزول الآيات، ولكنه لا يغفله عندما يدعو الأمر إلى ذلك، كما أنه لا يذكر سبب النزول إلا بشيء من التحفظ، فيقول: روي، أو قيل (٣٢١)..، ويحمّل المسؤولية على الذين رووه.

### ٨ \_ تفسير بعض الكلمات الغريبة لتوضيح المعنى والتوجيه الذي ذكره:

وإذا أردت أن ترى بين يديك نصوصا لغوية من نصوص الخطيب في كتابه « الدرة» لتتبين بنفسك كونه إماما في اللغة، فإليك ما قاله في معنى العلمي، وفي معنى الهلوع، وما ذكره في معنى الدأب، وفي الفرق بين الضلال والسفاهة:

قال رحمه الله تعالى: «وأما قوله: ﴿إنه عليّ حكيم ﴾ فالعليّ: القادر على الشيء، القاهر له، ولذلك قال الشاعر:

اعْمِد لِما تَعْلُو فما لَكَ بالَّذي لا تستطيعُ مِن الأمور يَدان(٣٣٢)

فجعل بإزاء تعلو: لا تستطيع، فالقادر على الشيء أتمّ قدرة يكون عالياً بـه (٣٣٣). قاهراً له (٣٣٤).

<sup>(</sup>٣٣١) انظر من هذا الكتاب، الآية الأولى من سورة العنكبوت،٦٠٨/٢، حيث جاء فيها: « وقيل: إن هـذه الآيـة نزلت في سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص، وروي عنه أنه قال: كنت براً بأمي... ».

<sup>(</sup>٣٣٢) سيأتي تخريجه في الآية الثالثة من سورة الشورى. انظر من هذا الكتاب: ٧١٣/٢. (٣٣٣) أي مقتدرا عليه.

وقال \_ رحمه الله تعالى \_ في معنى الهَلُوع: «والجواب الذي أذهب إليه أن الهلُع أصله: التسرّع والقلَق نحو الشيء، فالحريص يهلَع، والجزوع يهلَع، أي: يتسرّع إلى تحكين الحزن من نفسه، ... والحريص يتسرّع إلى مشتهاه، اتباعاً لهواه، وإن كان فيه رَداه (٢٣٥)، والإنسان في حال صغره مطبوع على هذه الحلال، لأنه يتسرّع إلى الشّدي، ويحرص على الرضاع، وإن مسه ألم جزع وبكى، وإن تمسّك بثدي فزوحم عليه منع يحرص على الرضاع، وإن مسه ألم جزع وبكى، وإن تمسّك بثدي فزوحم عليه منع بما في قدرته من اضطراب وبكاء، فلا يزال يفعل ذلك حتى يردّ إليه الحير الذي كان له، ثم هو على ذلك إلى آخر عمره، والهلع في كلام العرب أصله: القلق والتسرّع في الحرص والجذوع، يقال: ناقة هِلْواع: أي مسرعة، وظِلْمان (٢٣٦) هوالع: أي مسرعات» (٢٣٧). اهـ

وقال رحمه الله تعالى في معنى «الدأب»:

الدأب، أصله الهمز، وهو العادة، وما يجري عليه قوم في معاملة» (٣٣٨).

وقال رحمه الله تعالى في الفرق بين «الضلال» و«السفاهة»:

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٣٣٤) الآية الثالثة من سورة الشورى ، انظر من هذا الكتاب: ٧١٣/٢ ـ ٧١٤. (٣٣٥) أي هلاكه.

<sup>(</sup>٣٣٦) ظِلْمان ـ بالكسر والضم ـ جمع ، مفرده: الظّليم: الذكر من النّعام. (ينظر القاموس المحيط، ٢٦٤ اظلم ).

<sup>(</sup>٣٣٧) الآية الأولى من سورة المعارج، انظر من هذا الكتاب: ٧٩٩/٢ ـ ٨٠٠.

<sup>(</sup>٣٣٨) انظر من هذا الكتاب: ٢٢٢/١.

«والضلال من صفات الفعل، تقول: ضل فهو ضال، والسفاهة من صفات النفس، وهي ضد الحلم، وهي معنى ثابت يولد الخفّة والعجلة المذموتين، والحلم معنى ثابت يولد الأناة المحمودة» (٣٣٩).

#### ٩ \_ التحقيق والتمحيص لما ينقل من الآراء:

تظهر شخصية الخطيب في نقده الصريح والخفي لآراء بعض العلماء، بعبارات تدل على أنه كان مجتهدا، ولم يكن ناقلا أو معتمدا على آراء غيره دون تمحيص وتحقيق، مثل قوله: فليس بشيء، أو باطل.

ومن ذلك ما قاله في معرض بيان وجه الحكمة عن بحيء قوله تعالى ﴿بلداً ﴾ نكرةً في سورة البقرة (٣٤١):

«فأما قول من يقول: إنه جعل الأول نكرة، فلما أعيد ذكرها أعيد بلفظ المعرفة، كما تقول: رأيت رجلا، فأكرمت الرجل، فليس بشيء، وليس ما ذكره مثل هذا المكان مكانه»(٣٤٢).

ما يدل أيضاً على أن المؤلف ناقد محقّق ما جاء في سورة آل عمران عند كلامه عن تذكير الضمير ﴿فَأَنفُخ فيه﴾، وتأنيثه ﴿فتنفخ فيها﴾، وعن وجه ذكر قوله

<sup>(</sup>٣٣٩) انظر من هذا الكتاب: ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>٣٤٠) وهو قوله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدًا آمنا.. ﴾[البقرة: ٢٦]. (٣٤١) ذلك في قوله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلدُ آمنا.. ﴾ سورة إبراهيم: ٣٥. (٣٤٢) انظر من هذا الكتاب: ١٧٧/١.

«مسألة في ذلك: قد قال بعض أهال النظر في معنى هذه الآية: إنما قال: ﴿..فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمة والأبرص وأحيى الموتي بإذن الله ... هن فذكر إذن الله في هذين الموضعين، ولم يقل ياذن الله في قوله: ﴿وانبيُّكُم بما تأكلون من الطين كهيئة الطير ولا في قوله: ﴿وانبيُّكُم بما تأكلون وما تدّخِرون في بيوتكم .. هن لأن ما وصفه من هذه الأفعال إنما هي أفعاله، ولم تكن أفعالاً لله تعالى، فلهذا لم يذكر أن ذلك كان بإذن الله، كما ذكر الإذن فيما وصفه من قبل مما فعله الله عز وجل دونه، وذلك أنه لم يعنِ بالإذن أمره له بأن يطبعه في ذلك، وإنما عنى به أن الله تعالى هو الذي فعله، فلهذا جعل ذِكر الإذن فصلاً بين فعله وفعل الله تعالى».

ثم قال تعليقا على ذلك: «قلت: **ذلك سهو منه**، لأن الذي ذكر أنه لم يذكر معه إذن الله، لأنه مِن فعل عيسى ـ على نبينا وعليه السلام، فقد نطقت سورة المائدة بخلافه، وهو قوله تعالى: ﴿..وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفُخ فيها فتكون

<sup>(</sup>٣٤٣) ذلك في قوله تعالى في سورة المائدة [١١٠]:﴿..وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بـإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني..﴾

<sup>(</sup>٣٤٤) ذلك في قوله تعالى من سورة آل عمران[٤٨ - ٤٩ ]: ﴿ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل • ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جتنكم بآيةٍ من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبسرص وأحيى الموتى بإذن الله وأنبّكم. عا تأكلون وما تدّخِرون في بيوتكم..

الدراسة... طيرا بإذني [المائدة: ١١٠] فسوى بين الفعلين اللذين ذكرهما مَن حكيت كلامَه طيرا بإذني [المائدة: ١١٠] فسوى بين الفعلين اللذين ذكرهما مَن حكيت كلامَه أنهما مختلفان، وأن أحدهما فعل عيسى عليه السلام، فلهذا لم يذكر معه الإذن، والآخر فعلُ غيره (٥٠٣). ثم قال تعالى: ﴿..وتُبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإذْ تُحرجُ المرتى بإذني .. [المائدة: ١١٠].

فذكر الإذن في أربعة مواضع لأفعال عيسى عليه السلام، وهذا دل على أن ما ذهب إليه مَن ذكرت كلامه بذكر الإذن في فعلين من سورة آل عمران على أنهما فعل الله تعالى، وما لم يذكر معه الإذن فعل عيسى - عليه السلام - باطل (٣٤٦).

### ١٠ عدم الالتزام بعزو الأقوال لأصحابها مع أمانة النقل:

يذكر الأقوال أحيانا دون ذكر أصحابها، ولا يلـتزم رحمـه الله تعـالى بعزوهـا إلى أصحابها إن نقلها، ولكنه لا يتصـرف في الأقـوال الـتي ينسـبها إلى أصحابهـا، بـل يوردها كما هي.

ومن الأمثلة على ذلك:

نقلُه عن الزحاج (ت ٣١١هـ) في الموضع الذي تحدث فيه عسن الفسرق بين قوله: ﴿ثلاثة رابعهـم﴾، و﴿خمسة سادسهم﴾ بــلا واو، وبــين قولــه: ﴿سبعة وثامنهم﴾ (٢٤٧) بالواو، حيث قال:

<sup>(</sup>٣٤٥) في(أ): وأن أجدهما فعل عيسى والآخر فعلهن فلهذا لم يذكر معه الإذن. وفي(ب): وأن أحدهما فعل عيسى والآخر فعل غيره. وفي(ك): "لم يكن" بدل "لم يذكر". والمثبست من(ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٣٤٦) انظر من هذا الكتاب: ٢٣١/١.

«وقد سوى النّحويّون بين اُلجملة التي تجري صفة للنكرة، أو حالاً للمعرفة إذا كنان فيها ذكرُ الأول في أن دخول الواو عليها، وحذفها منها حائزان. قال الزجاج: «دخول الواو هاهنا، وإخراجها من الأول واحد» (٣٤٨).

وهذه العبارة التي نقلها الخطيب عن الزجاج موجودة حرفيا في كتاب «معاني القرآن» للزجاج (٣٤٩)، وهذا إن دلٌ على شيء فإنما يدل على دقته في إسناد القول إلى صاحبه، وتقيُّده بعبارة مَن ينقل عنه.

### ١١ - الاختيار والنزجيح للآراء:

يقف الخطيب مرجِّحا، معلِّلا، مختارا، حيث إننــا كثـيرا مــا نــراه يختــار ويرجــح وجها من الوجوه المتعددة التي يعرضها في المسائل النحوية، مع تعليل لهذا الاختيار.

وعلى سبيل المثال حين كان يتحدث عن رفع قوله: ﴿الصابئون﴾ في سورة المائدة (٣٠٠) قال:

«فرفع «الصابئون» ونوى به التأخير عن مكانه، كأنه قــال بعــد مــا أتــى بخــبر: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن با لله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خـــوف عليهــم ولا هم يحزنون، والصابئون هذه حالهم أيضا، وهذا مذهب سيبويه، لأنه لا يجوز عنــده ولا عند البصريين، وكثير من الكوفيين: إن زيدا وعمرو قائمان».

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٣٤٧) ذلك في الآية (٢٢) من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣٤٨) انظر من هذا الكتاب:٢/٩٢ه ، الآية الأولى من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣٤٩) معاني القرآن للزجاج، ٢٧٧/٣.

<sup>(</sup>٣٥٠) الآية: ٢٩.

ثم رجح رأي سيبويه حيث قال: . «إنّ «إنّ» لها عملان، النصب والرفع على مذهب البصريين، وأنّ لها عملا واحدا عند الكوفيين، وهو النصب إلا أن المذهب الصحيح ما ذهب إليه سيبويه، وهذه الآية تدل عليه، لأنه قدّم فيه «الصابئون» والنية بها التأخير على مذهب سيبويه، وإنما قدم في اللفظ وأحر في النية، لأن التقديم الحقيقي التقديم لكتب الله المنزلة على الأنبياء عليهم السلام . . » (٢٥٠).

## ١٢ \_ التركيز على نقد الآراء لا الأشخاص:

التزم المؤلف رحمه الله بأخلاق الإسلام، وأدب العلماء، وذلك بعدم التصريح باسم مَن ينقده، وإنما قصر كلامه على نقد الرأي في ذاته، كما نـرى ذلك في الآيـة الأولى من سورة القمر حيث قال:

«للسائل أن يسأل عن قوله: ﴿ فكيف كان عذابي ونـذر ﴾ في اتبـداء قصـة عـادٍ وتكريره في آخرها ؟

وقد سئل عن ذلك بعض أهل النظر فأجاب بأن الأول ليس هو تخويفاً لعاد، وأن الثاني لها، فلا يكون تكريراً، إذ جعل كل واحد من الخبرين خبراً عن غير ما أخبر به عن الآخر. وهذا الذي ذهب إليه لا وجه له، لأنه قال: ﴿كذّبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ﴿ إنا أرسلنا عليهم ريحاً صوصرا.. ﴾ [القمر: ١٨ – ١٩] فلا يصح أن تدخل الفاء في قوله: ﴿ فكيف كان ﴾ عقيب إخباره عن عادٍ بأنها كذّبت... ، (٢٥٣).

<sup>(</sup>٥١٦) انظر من هذا الكتاب: ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٣٥٢) انظر من هذا الكتاب، الآية الأولى من سورة القمر ٧٤٩/٢. وانظر لبعض الأماكن يتبع

وهذه أبرز السمات التي توضِّح لنا منهجَ الخطيب في كتابه «درة التنزيل وغرة التأويل» ويتضح لنا أيضا من هذا العرض أن الإمام الخطيب صاحب منهج راقٍ في التصنيف والتأليف، شأنه في ذلك شأن العلماء الأجلاء رضي الله عنهم أجمعين.

\* \* \* \* \*

## المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب

يتبين المطلع على كتاب درة التنزيل وغرة التأويل أن مؤلفه الخطيب رحمه الله تعالى على علم حمّ، وثقافة عالية، واطلاع واسع على الكتب والمؤلفات، حيث يقول في مقدمة الكتب «تأملت أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين..، فما وحدت أحدا من أهلها بلغ غاية كنهها» (٣٠٣).

والحقيقة ليس هناك أيّ تصريح \_ في مقدمة الكتاب ولا في داخله \_ بـأيّ مـن أسماء المصادر التي قد يكون استقى منها المؤلف معلوماته في توجيه الآيات المتشابهة.

لكننا إذا تتبعنا ما في الكتاب نلمح بوضوح أن المؤلف اعتمد ـ ولو كان قليـلا \_ على أقوال بعض المفسرين من الصحابة والتابعين، وكذلك اعتمد علـي أقـوال بعض أثمة اللغة والنحو في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.

الأخرى التي فيها نقد للخطيب من غير أن يذكر اسمَ من ينقده: ٢٣٠/١، ١/ ٢٨٤ وانظـر أيضا:الآية الثالثة من سورة الشورى، ٧١٤/٢.

<sup>(</sup>٣٥٣) انظر من هذا الكتاب: ١٣٦/١.

وذكر الخطيب رحمه الله من المفسرين بعض أسماء أعلام الصحابة والتابعين، مثل ابن عباس رضي الله عنهما (٢٥٥)، والحسن (٢٥٥)، وقتادة (٢٥١) والسدي يذكر كتبا معينة.

أما في الجانب اللغوي والنحوي فقد ذكر الخطيب ـ على قلّة \_ عدداً من أسماء الأئمة المعروفين مثل: الخليل بن أحمد، وسيبويه، والزجاج، والفراء، والمبرد، وقد يصرح أحيانا بأسماء كتبهم التي رجع إليها.

فقد ورد ذكر «كتاب العمين» للخليل بن أحمد في «درة التنزيل» مرة واحدة وذلك عند بيان معنى اللهو، وفي هذا الموضع نقل صاحب الدرة عنه، حيث قال: «واللهو، قال فيه صاحب العين: «ما شغل الإنسان من هوى وطرب» (٢٥٨).

ومن مصادره النحوية: «الكتاب» لسيبويه، و«المتقضب» لأبي العباس المبرد، و«معاني القرآن» للزحاج، و«معاني القرآن» للفراء.

أما كتاب سيبويه (٢٥٩) فهو المصدر الأول للخطيب في قضايا النحو كما أنه مصدر أساسي لمن بعده.

<sup>(</sup>٣٥٤) انظـر مـن هـذا الكتــاب: ٢٨١/١ ، وانظــر أيضــا: الآيــة الأولى مــن ســورة العنكبوت: ٣١١/٢.

<sup>(</sup>٥٥٥) انظر من هذا الكتاب: ١/٥٧٥، ٢٨١/١، ٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٥٦٦) انظر من هذا الكتاب: ٢٦٩/١ ، ٢٨٢/١ (٣٥٦).

<sup>(</sup>۲۵۷) انظر من هذا الكتاب: ۲۸۲/۱ ، ۲۸۰/۱

<sup>(</sup>٣٥٨) انظر من هذا الكتاب: ٣١٧/١، وانظر كتاب العين للخليل، ٨٧/٤.

<sup>(</sup>٥٩٩) انظر من هذا الكتاب: ١٩٥١، ١٧٥/١.

الدراسة الفصل الثاني

وكتاب «المقتضب» لأبي العباس المبرد، وهو مخصص للنحو فقط، ولـه كتـاب آخر ألفه في النحو واللغة والأدب وهو «الكـامل»، وقـد وحـدت أن الخطيب في «درة التنزيل» نقل عن المبرد رأيا واحدا من غـير أن يذكر اسـم الكتـاب، وعـثرت عليـه في كتابه «المقتضب» (٣٦٠).

وكتاب «معاني القرآن» للزجاج كان من المصادر الأولى التي اعتمد عليها الخطيب في كتابه الدرة، وكان تأثر الخطيب بكتاب الزجاج واضحا، رغم أنه رحمه الله صرح باسم الزجاج مرة واحدة، ولكنني اكتشفت مواضع أخرى اتفقت فيها عبارات الخطيب مع العبارات التي وجدتها في معاني القرآن للزجاج (٣٦١) وإن لم يشر إليه الخطيب صراحة.

وكذلك «معاني القرآن » للفراء، كان الخطيب يرجع إليه، في بيان مذهب أهل الكوفة النحوي (٢٦٢)، و نلاحظ أن الخطيب مع انتمائه للمذهب البصري في النحو يجوِّز رأي الفراء الذي يعتبر إماما في النحو الكوفي (٢٦٣)، ولا يدل هذا إلا على اهتمام الخطيب بآراء الفراء النحوية، وعلى سعة أفقه العلمي حيث لم يتعصب لمذهبه فقط.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>٣٦٠) انظر من هذا الكتاب: ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٣٦١) انظر من هذا الكتاب: ٢٦٥/١ ، وانظر لنفس الموضوع معاني القرآن للزجاج، ٢٩/٥.

<sup>(</sup>٣٦٢) انظر من هذا الكتاب: ٣١٢/١.

<sup>(</sup>٣٦٣) انظر من هذا الكتاب: ١ (١٥٩ ـ ١٦٠).

# المطلب السابع: قيمة الكتاب العلمية، وأثره فيمن بعده

تأتي أهمية كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» من كونه أول كتاب وصل إلينا خالصا لتوجيه وتفسير الآيات المتشابهة في القرآن الكريم.

وقد أشار الخطيب في مقدمة كتابه الدرة إلى أنه لم يجد أحداً من العلماء قبله، تناول هذا النوع من التأليف، وأقرّه على ذلك ابن الزبير (ت٧٠٨هـ) في كتابه «ملاك التأويل»، وصرّح بأن كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب أولُ كتابٍ عُسرف من بين الكتب المؤلفة في توجيه الآيات المتشابهة لفظاً، و لم يعرف قبله كتاب آخر في موضوعه (٢٦٤).

هذا، ومن ناحية أخرى فإن أهمية كتاب الخطيب لا تقتصر على سبقه وحسب، بل تظهر فيما انطوى عليه من توجيهات علمية سديدة، وفوائد نادرة، تكشف عن كثير من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم، وتبرز عظمة القرآن في مبانيه ومعانيه، وما أودعه الله تعالى فيه من دقائق الأساليب، وجوامع الإحكام والإتقان، ومراعاة أدق الفروق عند استعمال الألفاظ، في القصص والأخبار المكررة، التي طعن الملحدون في القرآن الكريم بها، لأنهم يجهلون أسرارها، وما وراءها، ومن جهل شيئاً عاداه كما قيل بحق.

وقد جاء هذا الكتاب فريداً في شموله لكثير من الآيات التي تتكرر وتشتبه على بعض الناس، وفي منهج تأليفه التوجيهي الدقيق، وهو يضم في أعطافه وثناياه ما يَهَب القارئ ملكة التفهم لأسرار هذا الكتاب العظيم.

<sup>(</sup>٣٦٤) انظر ملاك التأويل، ١٤٦/١.

وإذا أراد الإنسان أن يتعلّم الردّ على الطاعنين في أسلوب القرآن الكريم من ناحية اشتماله على الآيات التي تتكرر بألفاظ تتفق أحيانا، وتختلف أحيانا أخرى، فإنه يجد بغيته في هذا الكتاب، لأنّ مؤلفَه رحمه الله تعالى قدّم من خلال هذه الآيات حلولا كثيرة، لِما قد يثيره بعض الملحدين من مشكلاتٍ لغويّة، ونحويّة، وأسلوبية.

والكتاب أيضا ذو فائدة كبيرة في بعض المسائل النحوية واللغوية، فإنه تطرّق إلى شرح بعض الكلمات القرآنية الغريبة (٣٦٠)، وذكر بعض قضايا النحو (٣٦١).

(٣٦٥) انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال::معنى اللهو (٣١٩/١)، ومعنى السمة في الآية الأولى من سورة يوسف ٤٨٦/١، الثانية من سورة الحجر ٤٩٨/٢، ومعنى الأشد في الآية الأولى من سورة يوسف أيّ ذكر ومعنى هلوع في الآية الأولى من سورة المعارج ٢٩٩/٢، وهذه الكلمة ليس لها أيّ ذكر في كتاب المفردات للراغب، ولكننا نجد الخطيب مؤلف الدرة قد توسع في شرح هذه الكلمة، مما يزيد قيمة الكتاب من الجهة اللغوية.

(٣٦٦) من الأمثلة على ما ورد في الكتاب من المسائل النحوية:

أ ـ ذكر الفرق بين « ها » و « الذي » ، في الآية التاسعة من سورة البقرة، وانظر من هذا الكتاب: ١٦٨/١.

ب ـ وقال في آخر الأية الأولى من سورة الأنعام: «ومن النحويسين مَن ذهب إلى أنها ـ أي السين ـ مأخوذة من «سوف»، وإن كان ذلك عندنا ليس بصحيح » اهـ وانظر من هذا الكتاب: ٢٩٤/١.

جم - وذكر في الآية الرابعة من سورة هود قاعدة تتعلق بالأفعال الخمسة، حيث قال: «ولا يقال لهم في حال الجمع إلا «تدعوننا » عند الرفع، ولا تسقط النون إلا لناصب أو جازم، نحو « لن تدعونا »، و «لم تدعونا ». فأما إذا رفعت خطاب الجماعة لم تكن إلا (( تدعونا » وهذا من مبادئ هذا العلم ». وانظر من هذا الكتاب٤٦٣/١.

الدراسة........................الفصل الثاني أثر الكتاب في اللاحقين عليه:

تقبّل العلماء قديماً وحديثاً كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب بالقبول الحسن، وكان ولا يزال عمدة العلماء في موضوعه، بل هو أنموذج فريد لما جاء بعده، لأنه كتاب متمحّض للبحث في توجيه الآيات المتكررة والمشتبهة بحثا شاملاً، فلا عجب أنْ ترك أثره الكبير فيمن صنف بعد الخطيب في هذا النوع من التأليف.

فلقد استفاد من «درة التنزيل» العلماء الذين داروا في فلك موضوع هذا الكتاب، ونهلوا منه، فاستفاد منه أصحاب الكتب المتخصصة في توجيه الآيات المتشابهة إلى حد كبير، والمفسرون، وغيرهم، سواء ذكروا الكتاب ومؤلفه، أم تركوا ذلك، لأنه كما أشرنا سابقا أن كتاب «درة التنزيل» يعتبر أساسا للكتب المؤلفة في موضوعه، ولم نعرف إلى الآن من سبقه إلى التأليف فيه مستقلا.

وقد صرح بذلك الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي وبيّن ما قلناه من أصالة، وأهمية لكتاب «الدرة» في موضوعه حيث يقول:

«.. بقي هنا نكتة، وهو أنه جمع اللهو واللعب في آيات، فتارة قدّم اللعب كما هنا (٣٦٧)، وتارة قدّم اللهو كما في العنكبوت (٣٦٨)، فهل لهذا التفنّن نكتة خاصة أم لا ؟ فأبدى بعضهم لذلك نكتة وزعم أنها من نتائج أفكاره، وليس كما قال: فإنها

<sup>(</sup>٣٦٧) أي في الآية (٧.٠ ) من سورة الأنعام. (٣٦٨) الآية رقم ٦٤.

وقد ظهر أثر كتاب «درة التنزيل» في الكتب المؤلفة بعده واضحا في صور:

أوفها: التأثر باقتفاء أثره في التأليف في هذا الفن، ومتابعة خطاه، والسير على طريقته التي ابتكرها، مع إضافة ما يفتح الله بــه على اللاحــق، وللســابق فضــل العلــم والسبق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

ثانيها: التأثر المصرَّح به، أي: نقل الرأي منسوبا إلى الخطيب، وقد نقل الكرماني في كتابه البرهان عن الخطيب مصرِّحاً باسمه في ستة عشر موضعا(٣٧٢)، وأحيانًا ينقل

<sup>(</sup>٣٦٩) في حاشية الشهاب الخفاجي: « درة التأويل »، ولعل الصواب ما أثبته، حيث إن الشهاب نفسه ذكر ما أثبته في نفس الصفحة بعد عدة أسطر.

<sup>(</sup>٣٧١) حاشية الشهاب على البيضاوي، ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣٧٢) هي في الصفحات التالية: ١٠٠ ، ١٣٨ ، ١٢٥ ، ١٧٤ ، ١٨٤ ، ١٩٤ (مرتسين) ، ٢٠٠ ، ٣٧٠) هي في الصفحات التالية: ٢٠٠ ، ١٣٨ ، ١٢٥ ، ٣٢٠ ، ٣٠١ وقد سها محقق كتاب البرهان حينما قال(ص٤٠): « وقد صرح الكرماني بالنقل عن الخطيب في كتابه البرهان في أربعة عشر موضعا ».

ثالثها: التأثر غير المصرّح به، أي نقل الرأي دون ما عزوٍ له إلى قائله.

وبعد تقص ومقارنة تبين في أن حُل الآيات التي تناولتها الكتب المؤلفة بعد الخطيب تكاد تتفق في عناوينها ومضمونها مع ما حاء في درة التنزيل، بل إن قوة التشابه بلغت في بعض الأحيان حد التطابق في العبارة، الأمر الذي يؤكد الشوط الكبير لتأثر الكتب بعد الخطيب بكتابه «درة التنزيل».

وأذكر هنا مثالا من «الدرق» على صعيد التوجيه، ثم أنقل ما قاله أصحاب الكتب المؤلفة بعد الدرة لنتأكّد أن الالتقاء بين كتاب الدرة للخطيب والكتب الأخرى المؤلفة بعد الدرة واضح إلى حد كبير، ولكي يتجلى لنا أيضا مدى أثر كتاب الخطيب في اللاحقين عليه، خلال بضعة قرون.

#### يقول الخطيب:

«الآية الحادية عشرة منها (٢٧٤):

قوله تعالى: ﴿ ذَلَكُمُ اللهُ رَبِكُمُ لَا إِلَهُ إِلاَّ هُو خَالَقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبِدُوهُ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءُ وَكِيلِ﴾ [الأنعام: ٢٠٢].

وقال في سورة الْمؤمن(٣٧٠)[٦٢]:﴿ذَلَكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالَقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُو

<sup>(</sup>٣٧٣) ينظر على سبيل المثال من كتاب البرهان للكرماني: ٢٣٠، ٢٨٩، ٢٨٩، ٢٩٢، ٢٩٢،

<sup>(</sup>٣٧٤) أي من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣٧٥) أي سورة غافر.

الفصل الثاني الدر اسة. فأنيَّ تُؤْفكون﴾.

للسائل أن يسأل فيقول: لماذا قدّم في سورة الأنعام ﴿الله الا هو ﴾ على قوله:﴿خالق كل شيء]، وقدّم في سورة المؤمن:﴿خالق كلّ شيء ﴾ على قولـه:﴿لا إله إلاَّ هو ﴾ ؟

والجواب أن يقال: لأنّ ما في هذه السورة جماء بعد قوله تعالى:﴿وجعلوا للهُ شركاءَ الجنُّ وخلَقهم وحَرقوا لِمه بنين وبناتٍ بغير علم.. ﴾ [الأنعام: ١٠٠]، فلما قال:﴿ذَلَكُمُ اللهُ رَبُّكُم﴾ أتى بعده بما يدفع قولَ مَن جعل لله شريكاً، فقال:﴿لا إلـه إلاّ هو ﴾ ثم قال:﴿خالق كلّ شيء﴾.

وفي سورة المؤمن.جاء هذا بعد قوله تعالى:﴿لَحَلْقُ السموات والأرض أكبرُ مِن حلق الناس ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون﴾ [غافر:٥٧]، فكان الكلام على تثبيت خلق الإنسان، لا على نفى الشريك عنه هنا، كما كان في الآية الأولى، فكان تقديم ﴿خالق كلّ شيءُ﴾ هاهنا أولي،(٣٧٦).اهـ

ويقول الكرماني (ت ٥٠٥هـ) في هذا الموضع ـ وهو من أوائـل مـن نقـل عـن «درة التنزيل» ـ:

«قوله تعالى: ﴿ذَلَكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو خَالَقَ كُـلُ شَسَّىءَ﴾ [الأنعام: ٢٠١] في هذه السورة، وفي سورة المؤمن [٦٢]:﴿خالق كل شيءٍ لا إله إلا هو﴾:

<sup>(</sup>٣٧٦) انظر من هذا الكتاب: ٣٢٧/١.

قدّم ﴿لا إله إلا هــو﴾ في هـذه السـورة، لأن فيمـا قبلـه ذكـر الشـركاء والبنـين والبنات، فدفع قول قائليه بقوله:﴿لا إله إلا هو﴾، ثم قال:﴿خالق كل شيء﴾.

وفي المؤمن قبله ذكر الخلق، وهو: ﴿لَخلق السموات والأرض أكبرُ من خلق الناس ﴾ [غافر: ٥٧]، فجرى الكلام على إثبات خلق الناس، لا على نفي الشريك: فقدم في كل سورة ما يقتضيه ما قبله من الآيات (٣٧٧).

## وقال ابن الزبير (ت٨٠٧هـ) في نفس الموضع:

«والجواب عن ذلك: أن آية الأنعام لما تقدم فيها قوله تعالى: ﴿وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ﴾ [الأنعام: ١٠٠] وقوله تعالى: ﴿أنى يكون له ولد و لم تكن له صاحبة ﴾ [الأنعام: ١٠٠] كان الملائم نفي ما جعلوه وادعوه من الشركاء، والصاحبة والولد، فقدم ما الأمر عليه من وحدانيته سبحانه وتعالى عن الشركاء، والولد فقال: ﴿لا إله إلا هو ﴾ وعرف العباد بعد بأن كل ما سواه سبحانه خلقه وملكه فقدم الأهم في الموضع.

وأما آية غافر فتقدمها قوله تعالى: ﴿ لَخَلَقَ السَمُواتُ وَالْأَرْضُ أَكُمْ مِنْ حَلَقَ النَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧] ثم قوله تعالى: ﴿ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً.. ﴾ [غافر: ٦١]، فلما تقدم ذكر الخلق الأعظم ولم يتقدم هنا ما تقدم في آية الأنعام ما أتبع بالتنبيه على أنه سبحانه خالق كل شيء فكان تقديم هذا التعريف

<sup>(</sup>٣٧٧) البرهان للكرماني، ص١٧٦ ، وانظر كتابه غرائب التفسير له، ٣٧٨/١

### وقال الحسين بن محمد النيسابوري (ت٢٧هم) في تفسيره «غرائب القرآن»:

«وإنما قال ههنا: ﴿لا إله إلا هو خالق كل شيء ﴾ [الأنعام: ١٠٢] وفي المؤمن (٣٧٩) بالعكس، لأنه وقع ههنا بعد ذكر الشركاء والبنين والبنات، فكان دفع الشرك أهم، وهنالك وقع بعد ذكر خلق السموات والأرض، فكان تقديم الخالقية أهم» (٣٨٠).

### وقال ابن جماعة (ت٧٣٣هـ) في الموضع السابق:

«لما تقدم هنا: ﴿وجعلوا لله شركاءَ الحنَّ وحلقه م. ﴾ [الأنعام: ١٠٠] فناسب تقديم كلمة التوحيد النافية للشرك رداً عليهم، ثم ذكر الخلق.

ولما تقدم في المؤمن كونه خالقا بقوله تعالى: ﴿ لَحَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ أَكْبُرُ مَّنَ خَلَقَ النَّاسِ ﴾ [غافر:٥٧] ناسب تقديم كلمة " الخلق " ثم كلمة التوحيد (٣٨١).

وقال الآلوسي(٢٨٢) (ت ٢٧٠هـ) رحمه الله تعالى في هذا الموضع:

<sup>(</sup>٣٧٨) ملاك التأويل، ١/٨٢٤ ـ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣٧٩) هني الآية (٦٢ ) من سورة غافر.

<sup>(</sup>٣٨٠) غرائب القرآن للنيسابورى، ١٧٩/٧.

<sup>(</sup>٣٨١) كشف المعاني في المتشابه من المثاني، لابن جماعة ، ص١٦٤ ، قلت: لا يخفى أن ابن جماعة اختصر كلام صاحب الدرة.

<sup>(</sup>٣٨٢) هو محمود بن عبد الله الحسيني، ولد في بغداد وتوفي فيها (١٢١٧ ـ ٢٧٠هـ)

«قال بعض المحققين: لأن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ﴿وجعلوا لله شركاء﴾ [الأنعام: ١٠٠]، فلما قال حل شأنه: ﴿ذلكم الله ربكم﴾ أتى بعده بما يدفع الشركة فقال عز قائلا: ﴿لا هو ﴾ [الأنعام: ٢٠١] ثم ﴿خالق كل شيء﴾ الشركة فقال عز قائلا: ﴿لا هو ﴾ [الأنعام: ٢٠١] ثم ﴿خالق كل شيء﴾ [الأنعام: ٢٠١] وتلك جاءت بعد قوله سبحانه: ﴿ لخلقُ السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ [غافر: ٥٧], فكان الكلام على تثبيت خلق الناس، وتقريره، لا على نفي الشريك عنه جل شأنه كما كان في الآية الأولى، فكان تقديم ﴿خالق كل شيء﴾ هناك أولى، والله تعالى أعلم بأسرار كلامه، (٢٨٣).

وقد نقل الفخر الرازي (ت٦٠٦هـ) في تفسيره المسمى به «مفاتيح الغيب» عن كتاب «درة التنزيل» من غير عزو إليه باختلاف يسير في الألفاظ، حيث جاء فيه (٣٨٤):

«قوله تعالى: ﴿واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ﴿والبقرة: ٤٨]. اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل في ذلك اليوم من العقاب والشدائد، لأن نفس اليوم لا يتّقى، ولا بد من أن يَرِدَه أهل الجنة والنار جميعا، فالمراد ما ذكرناه.

ثم إنه تعالى وصف اليوم بأشد الصفات وأعظمها تهويلا، وذلك لأن العرب إذا دُفع أحدهم إلى كريهة وحاولت أعوانه دفاع ذلك عنه بذلت ما في نفوسها الأبية من مقتضى الحمية فذبّت عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية قوته. فإن رآى

<sup>(</sup>٣٨٣) تفسير الآلوسي، ٢٤٤/٧.

<sup>(</sup>٣٨٤) التفسير الكبير للرازي٣/٧٥.

المجرمين في الأخوة (٣٨٦)». اهـ كلام الفخر الرازي.

فلما رجعت إلى كتاب الخطيب في درة التنزيل وحدت أنّ هذه العبارات التي ذكرها الرازي في هذه المسألة متفقة في أكثرها مع عبارات الخطيب في الدرة. وأرى من المناسب ـ أيها القارئ ـ أن أنقل لك كلام الخطيب في «درة التنزيل» حتى تقارن بين كلامه وكلام الرازي، فتعرف مدى تأثر الفخر الرازي بالخطيب الإسكافي.

قال الخطيب في كتابه درة التنزيل: «والوجه في الأول أنّه لمّا قال: ﴿لاَبْحَرِي نفس عن نفس شيئا ﴾ بمعنى: لايغني أحد عن أحد فيما يلزمه من العقاب ولايكفّر سيآته ما له من الثواب، وهو كقوله عزّمن قائل -: ﴿...واخشوا يوما لايجزي والدعن ولده ولامولود هو جازٍ عن والده شيئا... ﴾ [لقمان: ٣٣] فهذه الأشياء التي ذُكر في هذه الآية امتناع وقوعها في الآخرة أربعة أنواع تُتّقى بها المكاره وتُتداوى بها الشدائد، ألا ترى العرب إذا دُفع أحدهم إلى كريهة وارتهنت نفسه بعظيمة وحاولت أعزّتُه دفاع ذلك عنه وتخليصه منه بدأت بما في نفوسها الأبية من مقتضى الحميّة، فلبّت دفاع ذلك عنه وتخليصه منه بدأت بما في نفوسها الأبية من مقتضى الحميّة، فلبّت

<sup>(</sup>٣٨٥) لعل الصواب: بممانعته، كما في درة التنزيل.

<sup>(</sup>٣٨٦) هكذا في الكتاب، ولعل الصواب: في الآخرة.

هذه بعض أمثلة (۲۹۲) مما نقلها هؤلاء العلماء من «**درة التنزيل**» وما ضمنــوه مـن نصوص في مؤلفاتهم.

ينبع⊳

<sup>(</sup>٣٨٧) الجلد ـ محركة: الشدة والقوة (القاموس الحيط) مادة جلد).

<sup>(</sup>٣٨٨) الخُلَّتان تثنية الخلَّة، والحَلَّة. بفتح الخاء:الخصلة، وجمعها:خلال (القاموس).

<sup>(</sup>٣٨٩) أي: بفدائه، والعدل: الفداء (القاموس الحيط).

<sup>(</sup>٣٩٠) الإدالة: الغلبة (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٣٩١) انظر من هذا الكتاب، ١٤١/١.

<sup>(</sup>٣٩٢) من أراد المزيد من الأمثلة فليراجع:درة التنزيل ٩/١ ٣٥٥ عند الكلام على الآية الخامسة من سورة الأعراف، ويقابله كلام الكرماني في «البرهان »ص ١٨٦، وكلام ابن جماعة في «كشف المعاني »، ص١٧٦، وكلام زكريا الأنصاري في كتابه « فتح الرحمن »، ص١٩٤. ويقابله وانظر لمثال آخر:درة التنزيل عند الكلام على الآية السابعة من سورة التوبة ٢/١٤، ويقابله

وهكذا نرى التأثير الواضح لكتاب «درة التنزيل» على مَن بعده، واستمرار هـذا التأثير عبر القرون المتتالية، ونفوذه إلى أئمة التأليف في هـذا الفن، وإلى أئمة التفسير، وما ذلك إلا لأصالة ما حواه كتاب «درة التنزيل» من علم مكين، وما سطره الخطيب من تحقيق وتحرير، فرحم الله أئمتنا الأعلام، ورضي عنهم أجمعين.

\* \* \* \*

# المطلب الثامن: المآخلة على الكتاب

أشرت من قبل إلى أهمية الكتاب وسعة انتشاره وتداوله بين الناس، فلأذكر الآن ما يؤخذ عليه استكمالا لدائرة دراسته، لأن كل عمل بشري من غير المعصوم ( لا بد أن يكون فيه نقص وعليه مآخذ، ومن المآخذ التي تؤخذ على هذا الكتاب ما يلى:

المعالفة المؤلف رحمه الله، وتوسعه في القضايا النحوية (٣٩٣)، والقضايا اللغوية (٣٩٤)، وعدم اقتصاره على ما هو بصدده؛ من توجيهِ الآيات التي فيها تشابه من

كلام الكرماني ص٢١٢، وكلام ابن جماعة، ص٢٠١، وكلام زكريا الأنصاري، ص٢٤١. (٣٩٣) من الأمثلة على التوسع في القضايا النحوية مما هو زيادة على ما يبحث عنه:

أ في الآية الرابعة من سورة آل عمران بحث عن الحكمة في الحتصاص ما في سورة آل عمران بقوله: ﴿ بِأَنَاكُ ،

وفي سورة المائدة بقوله:﴿بأننا﴾. ثم قال في الأحير:« مسألة: اعلم أن النــون الــي حذفــت من أنا غير النــون

التي حذفت من أني ، وقد حاء القرآن بهما جميعا... »، وانظر من من هذا الكتاب يتع

ولا شك أن هناك قضايا نحوية يضيفها الشيخ في كتابه، القصد منها توجيه ما يراه من تشابه واشتباه في بعض الآيات القرآنية، ومثل هذه الأمور يجدها القارئ في ثنايا الكتاب، وهي زيادات تنبئ عن شخصية المؤلف العلمية، وتدل على مدى تعمقه في اللغة والنحو.

لكن محل النقد هو توسّعه واستطراده في هذا اللون، زيادةً على المطلوب في الموطن الذي يبحثه.

\_\_\_\_\_\_\_\_

- ۲۳۷/۱

ب ـ توسّع رحمه الله في ذكر وجهات البصريين والكوفيين من النحاة في مسألة الكاف، هـل هي للخطاب أو هي

اسم ، وذلك في الآية السابعة من سنورة الأنعام، في قول تعالى: ﴿قُلَلُ اللَّهِ عَالَى: ﴿قُلْلُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّالِي الللَّهِ اللللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا

 جـ ـ ذكر رحمه الله الفرق بين لام الجحود ولام كي وتوسع فيه كثيراً، وذلك في الآية العاشرة من سورة هود ٤٧٧/١.

(٣٩٤) انظر من هذا الكتاب لمعرفة توسع المؤلف في شرحه للكمات الغريبة التالية:

أ ـ الوليحة، فقد توسع في شرح معناها في الآية العشرين من سورة البقرة، مع أن معناها بهــذا التوسع لايرتبط

بتوجيه تلك الآيات التي تناولها في ذلك الموضع. وانظر من هذا الكتاب: ٢٠٨/١.

ب ـ السلطان، فقد توسع في بيان معناها أيضا. وذلك في الآية التاسعة من سـورة هـود. وانظـر من هذا الكتاب، ٤٧٦/١.

التكرار، وهذا قليل، ولم يكن إلا مرتين أو ثلاث مرات، فقد درج الخطيب على التزام ترتيب السور والآيات، وهذه الطريقة إذا كان لها كثير من المزايا فإنها في بعض الأحيان توقعه في التكرار، بأن يتناول الآية مع ما يشبهها من آية أو آيات في موضعين حيث يعيد في الموضع الثاني بعض الآيات التي تناولها في الموضع الأول، بألفاظ متقاربة (٣٩٥).

تناوله بعض الآيات بالتطويل أخرجه عن نطاق الموضوع، وهو توجيه الآيات المتشابهة لفظاً.

رو ٣٩) انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال (٢٤٣/١): الآية السادسة من سورة آل عمران في ترتيب المؤلف وهي قوله تعالى: ﴿ أُولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجناتُ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ﴿ آل عمران: ٢٩٦]، وبحث فيها رحمه الله عن وجه ذكر الدواو في قوله تعالى: ﴿ ونعم أجر العاملين ﴾ ، ووجه حذفها من قوله تعالى في سورة العنكبوت [٨٥]: ﴿ .خالدين فيها نعم أجر العاملين ﴾ ، وقد تناول نفس المسألة في سورة العنكبوت في الآية الخامسة منها حسب ترتيب المؤلف بألفاظ متقاربة (٢١٧/٢). وكذلك الأمر في الآية الرابعة من سورة المائدة (٢٧٣/١)، حيث تناول فيها الخطيب وجه الحكمة عن مريم وأمه ومن في قوله تعالى: ﴿ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ﴾ [المائدة: ١٧]، وقد تناول نفس المسألة في الآية الثانية من سورة الفتح حسب ترتيبه من هذا الكتاب (٢٠١/٢). وكذلك الأمر في الآية الأولى من سورة يونس، وكرر هذه المسألة بألناظ متقاربة في الآية الثانية حسب ترتيبه من سورة الفرقان. وانظر من هذا الكتاب: ٨٤/١٥.

وعلى سبيل المثال: أنه رحمه الله تطرّق إلى معنى قوله عز وحل: ﴿إِن يكن غنيا أو فقيرا﴾ [النساء: ١٣٥]، وكذلك معنى قوله تعالى: ﴿فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا.. ﴾ [النساء: ١٣٥]، في الموضع الذي لا يستدعي المقام ذكر هذا كله، حيث إنه كان يتحدث في هذا الموضع عن الفائدة في تقديم ﴿بالقسط﴾ على ﴿شهداء ﴾ في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ﴾ [النساء: ١٣٥]، وتأخيره عنه في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كالله الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط. ﴾ [المائدة: ٨] (٢٩٦).

ع ـ وهناك جانب آخر وهو الإطناب في الجواب، مما يسبب أحياناً اضطراباً في الكلام.

وعلى سبيل المثال يبحث رحمه الله في الآية العشرين من سورة البقرة (٢٩٧٠) عن الحكمة في كيفية اختسلاف اللفظ في المواضع الثلاثة (٢٩٨٠) السي موضوع كلِّ منها وإحد، وهو البعث والحثّ على الجهاد، في حدود أربع صفحات.

<sup>(</sup>٣٩٦) انظر من هذا الكتاب: ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣٩٧) انظر من هذا الكتاب: ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٣٩٨) المواضع الثلاثة هي: قوله تعالى: ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يأتكم مَثَلُ الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزُلزِلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إنّ نصر الله قريب ﴿ [البقرة: ٤ ٢١]. وقال في سورة آل عصران [٤٢]: ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولَمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾. وقال في سورة التوبة [٢١]: ﴿ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليحةً والله حبير بما تعملون ﴾.

ويأتي الكرماني صاحب كتــاب متشــابه القـرآن ويستخلص كــلام الخطيــب ويقول:

« أطنب الخطيب في هذه الآيات: ومحصول الكلام: أن الأول للنبي والمؤمنين. والثاني للمؤمنين. والثالث: للمخاطبين» (٣٩٩).

• عدم وضوح العبارة في بعض الأحيان، حيث إن الخطيب قد تبدر منه أحيانا بعض العبارات الغامضة، فقد يقدم ما يستحق التأخير، وقد يختصر في العبارة مما يخل المعنى، ولكن يخفف من حدة هذا أن عبارته مستقيمة في أكثر الأحيان، ولعل هذا المأخذ راجع إلى أخطاء النساخ.

٦ - عدم تصریح الخطیب بمن یأخذ عنه، أو یذکر رأیه أحیاناً، حیث یقول مثلا: قال «بعض أهل النظر (٤٠٠)»، و «أكثر أهل التفسیر» (٤٠٠)،.. و لم یوضح أسماء من نقل عنهم.

وهذه بعض الأمور التي لاحظتها خلال دراستي لكتاب درة التنزيل لأبي عبد الله الخطيب، منها ما تكون في صميم جوهر العمل، ومنها ما تكون جانبية، أو شكلية، لا تقلّل من قيمة الكتاب، ولا تضعف الثقة بـه، بـل سيظلّ مصدرا أساسيا مهماً لمن يصنف في توجيه الآيات المتشابهة لفظاً. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣٩٩) البرهان للكرماني، ص١٣٨.

<sup>(</sup>٤٠٠) انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال: ٢٨٤/١ ، ٢٨٤/١

<sup>(</sup>٤٠١) انظر من هذا الكتاب:الآية الثانية من سورة المائدة: ١/ ٢٦٩.

# الفصل الثالث وصف النسخ ومنهج التحقيق

فيه مبحثان:

المبحث الأول: وصف النسخ.

فيه مطلبان:

المطلب الأول: وصف النسخ المطبوعة.

المطلب الثاني: وصف النسخ المخطوطة.

المبحث الثاني: منهج التحقيق.

# المبحث الأول

# وصـــن النسـخ

# المطلب الأول: وصف النسخ المطبوعة:

تحقيق كتاب «درة التنزيل وغرة النــأويل» اقتضاني أن ألقـي ضـوءًا علـى تــاريخ نشره في تفصيل عملي.

وقد ظهر الكتاب قبل تحقيقي عن طريق المطبعة في أربع طبعات، هي كما يلي: الطبعة الأولى:

لقد طبع هذا الكتاب القيم سنة ١٣٢٦هـ = ١٩٠٨م في مطبعـة السعادة بمصر باعتناء الشيخ عبد المعطي السقا، أحد علماء الأزهر الشريف رحمه الله وأجزل مثوبته.

ومحقق هذه الطبعة قد اعتمد في تصحيح الكتاب على مخطوطتين، حيث حاء في غلاف النسخة المطبوعة:

«تنبيه: صحح هذا الكتاب على نسختين: الأولى محفوظة بسرواق السادة الأتراك. والثانية بالكتبخانة الخديوية بمصر باعتناء حضرة الفاضل الشيخ عبد المعطي السقا، أحد علماء الأزهر الشريف».

ولكن ليس هناك أي وصف لهاتين النسختين اللتين ذكرهما، وأستطيع القول: إن مصحح هذا الكتاب ربما لم يقف على نسخة كاملة من مخطوطاته، ولذا فالكتاب المطبوع فيه سقط كبير مهم، وذلك يبدأ من النصف الأخير للآية الرابعة من سورة

وهذه الطبعة في مجلد واحد في ٣٩٨ صفحة، بدون أي مقدمة عن الكتاب أو عن المؤلف، وقد حاءت حالية أيضا عن أيّ تعليق، أوتخريج، أوتوضيح في المواضع التي تحتاج إلى ذلك، ومع ذلك نلحظ فيها أحياناً ذكر بعض الفروق بين النسخ أثناء الكتاب.

وجاء عنوان الكتاب في هذه الطبعة هكذا:

«كتاب درة التنزيل وغرة التأويل»

في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز

للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي المتوفى سنة ٤٢١هـ

رواية الإمام إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن أبي الفرج الأردستاني

<sup>(</sup>۱) يشير في الهامش إلى هذا السقط الكبير قائلا: « هنا سقط في النسخ التي بأيدينها ، ولذا تركنها هذا البياض علامة عليه». انظر درة التنزيل، طبعة مصسر، ص ۱۲ ، وانظر كذلك طبعة دار الآفاق الجديدة بلبنان (ص ۱۹ )، إذ هي كررت طبعة مصر بدون أيّة إشارة إلى ذلك.

الدراسة..... الفصل الثالث الطبعة الثانية:

الطبعة الثانية لهذا الكتاب بعد سنة من ظهور الأولى، حيث كانت في سنة ١٣٢٧هـ = ١٩٠٩م في مطبعة محمد محمد مطر الوراق بمصر أيضا.

وكلتا الطبعتين الأولى والثانية طُبعت على نفقة أحمد ناجي الجمالي، ومحمد أمين الخانجي الكتبي وأخيه، وقد تيستر لي الحصول عليهما عن طريق شقيقي سليمان حفظه الله تعالى.

والحقيقة أن هماتين الطبعتين نسخة واحدة، إلا أن في الثانية استُدرك السقط الموجود في الآية الرابعة والخامسة من سورة البقرة، وليس هناك أي إضافة أخرى.

وجاء في ورقة العنوان من هذه الطبعة:

«كتاب درة التنزيل وغرة التأويل»

في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز

للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي المتوفى سنة الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي المتوفى سنة

رواية الإمام إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن أبي الفرج الأردستاني

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ٤٣١، وهو خطأ مطبعي.

«تنبيه: صحح هذا الكتاب على ثلاث نسخ، الأولى محفوظة برواق السادة الأتراك، والثانية بالكتبخانة الخديوية بمصر، والثالثة منسوخة من نسخة من المكتبة الحنبلية بالقدس الشريف».

ونلاحظ في هذه الطبعة عدم وجود أي ذكر لمن اعتنى بإحراج الكتاب.

#### الطبعة الثالثة والرابعة:

بعد الطبعتين المصريتين السابقتين أعيد طبعُ هذا الكتاب في بيروت في دار الآفاق الجديدة مرتين، أولاهما في سنة ١٩٧٣م، وكانت الثانية في سنة ١٩٧٩م.

وهاتان الطبعتان لا تختلفان عن بعضهما البعض، وكلتاهما مأخوذة بحروفها عن الطبعة الأولى المصرية التي طبعت بعناية الشيخ عبد المعطي السقا رحمه الله، وكتب على الطبعتين الأخيرتين في ورقة العنوان: طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة.

وجاءت في مقدمة الناشر العبارة التالية:

«..ودرة التنزيل وغرة التأويل، وهو هذا الكتاب الذي يسر دار الآفاق الجديدة ببيروت أن تقدمه للقراء، وللباحثين في الدراسات القرآنية، بعد أن صححه وقابله على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة الأستاذ عادل نويه ض... ""، من غير أي إشارة إلى الطبعة المصوية عما يوهم أن عملا جديدا تم بها.

<sup>(</sup>٣) مقدمة الناشر من النسخة المطبوعة: (ص ٥ - ٦ ).

ولكن الحقيقة أن طبعتي «دار الآفاق الجديدة» هما طبق الأصل من الطبعة المصرية الأولى، على ما فيها من أوهام وأخطاء وتصحيفات ونقص، مع إضافة نحو صفحة ونصف صفحة عن ترجمة الخطيب، وعدد من الحواشي التي فيها عزو بعض الآيات، ولم يضيفوا أي مخطوطة حديدة مما يسد السقط الموجود في الطبعة المصرية الأولى التي أعادوا طبعها.

كما أن جميع التعليقات التي يشار إليها في الطبعة المصرية الأولى عينها موجودة في الطبعتين (١٩٧٣، ١٩٧٩م) اللتين طبعتا في دار الآفاق الجديدة، مما يدلنا على أن الكتاب أعيد طبعه فعلاً في بيروت بصف حروف حديدة، مسن غير إشارةٍ قبط إلى أن هذا الكتاب قد طبع بمصر.

ومما يجدر ذكره أن طبعتي بيروت لم ينتبه مخرجهما إلى التصحيح الـذي حـاء في الطبعة الثانية للكتاب، والذي ذكرناه من قبل، ولهذا حاءت طبعتا بيروت أيضا تحملان السقط الذي حصل في الطبعة المصرية الأولى، وهذا يؤكـد ــ مع الأسـف ــ ظننا في نقلهم الحرفي للطبعة المصرية الأولى، بلا أي جهد جديد يستحق ادعاء ما ادعـوه حـين إخراج الكتاب في طبعتيه الأخيرتين (١٩٧٣، ١٩٧٩م).

جزى الله الشيخ عبد المعطي السقا خيرا على ما قيام به من جهد في إخراج الكتاب لأول مرة، فقد أحيا كنزا من تراثنا العلمي، وجزى الله ناشري الكتاب أيضًا خيرا على ما قاموا به في هذا السبيل.

غير أننا **لاحظنا وجود أخطاء كثيرة جدا في المطبوع** سواء في الطبعتين المصريتين المعديتين، أو في طبعتي بيروت اللتين كررتا كل الأخطاء السابقة بلا أدنى تغيير تقريباً، وهي أخطاء شائعة في اللغة، وألفاظ الآيات، وتصحيف الكلمات، وأسقاط ألفاظ أو

# بعض الجداول لبعض الأخطاء التي وقعت في النسخة المطبوعة (٤) جدول رقم -١-بعض الأخطاء التي وقعت في كتابة الآيات القرآنية

| الصفحة | صوابه في نسختنا المحققة                   | الصفحة | الخطأ في النسخة المطبوعة           |
|--------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 184/1  | ﴿وكلوا﴾                                   | ١.     | فكلوا منها                         |
| 104/1  | ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلى قوله:﴿مَنَّ | 71     | إن الذيـن آمنـوا مـن آمـن بــا لله |
|        | آمن با لله﴾                               |        | واليوم الآخر                       |
| 444/1  | ﴿أَنْ لَا تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا﴾        | ١٣٤    | أن تشركوا به شيئا                  |
| ۲/0/۱  | ﴿ولقد أرسلنا﴾                             | 10.    | وقد أرسلنا                         |
| ٣٨٥/١  | ﴿إلاّ امرأتــه قدّرناهـــا مــــن         | 171    | إلا أن أمرأتــه قدرناهـــا مـــن   |
|        | الغابرين                                  |        | الغابرين                           |
| 772/4  | ﴿ نُزِّلُ الفرقانُ على عبده﴾              | 491    | نزل الفرقان على عهده               |
| V£./Y  | ﴿ أُم تسألهم أجرا فهم من مغرم             | ۲٥٣    | أم تسألهم أجرا فمنهم من مغرم       |
|        | مثقلون﴾                                   |        | مثقلون                             |

<sup>(</sup>٤) في الأمثلة التالية سأذكر أرقام الصفحات من طبعة دار الآفاق الجديدة، لأنها هي المتداول بين الناس.

جدول رقم -٢-بعض الأخطاء الموجودة في المطبوع بسبب تغيير وتحريف

| الصفحة        | صوابه في نسختنا المحقّقة              | الصفحة | الخطأ في النسخة المطبوعة               |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 104/1         | وقد غيّر فيها لفظة عما كانت عليـــه   | ۲.     | وقد غمير فيهما لفظة كمما كمانت         |
|               | في الأولى                             |        | عليه في الأولى                         |
| 177/1         | وليس في لفظه معنى التأبيد             | ۲٥     | وليس في لفظه معنى التأييد              |
| 174/1         | أن يقال نبين أوّلا الفرق بين          | 40     | أن يقال نبين الأول الفرق بين           |
| 794/1         | وإذا قيد جاز أن يقول                  | ١٠٧    | وإذ قيل جاز أن يقول                    |
| 441/1         | أ في فرقة الإسلام أم في فرقة الكفر    | ١٢٩    | أي في فرقة الإسلام أو في فرقة          |
|               |                                       |        | الكفر                                  |
| ٣٦٧/١         | مما <b>رآه</b> الكفار حوابه له        | 101    | مما <b>رواه</b> الكفار حوابا له        |
| ٣٨٩/١         | كرر عليهم لوط الإنكار وأعاد           | ١٦٤    | كرر عليهم لوط الإنكار وأعادوا          |
|               | اليهم                                 |        | إليهم                                  |
| <b>٣9</b> ٣/1 | أشبه بما بنيت عليه الآيات المتقدمة    | ١٦٦    | أشبه بما بينت عليه الآيات المتقدمة     |
| Y £ 9/Y       | فلا يصح أن تدخل الفاء <b>في قول</b> ه | ६०९    | فلا يصلح أن تدخل الفاء <b>في قول</b> ه |
|               | ﴿فكيف كان﴾                            |        | فكان                                   |
| YA9/Y         | كما يجعل أمر الولادة سهلا             | ٤٩٠    | كما يجعل أمر الولاة سهلا               |

جدول رقم -٣-بعض الأخطاء الموجودة التي تُفسد المعنى بسبب السقط<sup>(٥)</sup>

| الصفحة | تمامه في نسختنا المحقّقة                         | الصفحة | السقط في النسخة المطبوعة               |
|--------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 175/1  | ألحق بما في واحده علامة التأنيث                  | 74     | ألحق بما في واحده علامة التأنيث        |
|        | لاستواتهما في الجمع                              |        | في الجمع                               |
| 14./1  | وبيّنًا ما يليق مـن الاسمـين بكـل آيــة          | 47     | وبيّنًا ما يليق من الاسمين بكــل آيــة |
|        | فكان قوله تعالى: ﴿بعد اللذي                      |        | فقلنا قولـه تعالى:﴿ولـن ترضــي         |
|        | جاءك من العلم﴾ واقعا بعد خبر                     |        | عنك﴾                                   |
|        | ا لله تعالى:﴿ولن ترضى عنك﴾                       |        |                                        |
| 144/1  | وأمرت بالتوجــه نحوهــا <b>صــرت</b> مــن        | ۲۸     | وأمرتَ بالتوجه نحوها من الظالمين       |
|        | الظالمين                                         |        | _                                      |
| 241/1  | تْلاثة أفعال لا تكون <b>إلا ياذن</b> الله        | ٦٧     | ثلاثة أفعال لا تكون إذن بإذن الله      |
| ٣٦٣/١  | لأن أولهـــا افتتـــح <b>إلى أن انتهـــى</b> إلى | 1 2 9  | لأن أولها افتتح إلى قصة نوح            |
|        | قصة نوح                                          |        |                                        |
| /٢     | وغيرها من النعم التي تبعث على                    | Y 0 A  | وغيرها من الفكر والتنبيه على           |
|        | الفكر                                            |        |                                        |
| /۲     | ما لا يتسهل عليه نفعه، أي يعبدون                 | ۳۲۸    | ما لا يتسهل على الفاعلين               |
|        | أصناما لا تقدر على ما يتسهّل على                 |        |                                        |
|        | الفاعلين                                         |        |                                        |

<sup>(</sup>٥) هناك سقط في النسخة المطبوعة المتداولة بين الناس في سورة البقرة بلىغ صفحتين، وذلك من آخر الآية الرابعة والجزء الكبير من الآية الخامسة حسب ترتيب المؤلف، حيث جاء فيها سورة البقرة على النحو الآتي: الآية الأولى..، الآية الثانية..، الآية الثالثة..، الآية الرابعة..، الآية السادسة.. وانظر النسخة المطبوعة، ص ١٩.

# المطلب الثاني: وصف النسخ المخطوطة:

بين أيدينا اثنتا عشرة نسخة خطية، واعتمدت على ثلاث منها اعتمادا تاما، وهي نسخة مكتبة بايزيد (ب)، ونسخة مكتبة كوبريلي (ك)، لأنها فقط تامة من بين النسخ كلها، صريحة النسبة إلى محمد بن عبد الله، أبي عبد الله الخطيب، وصريحة عنوان الكتاب.

وقفت عندها طويـ لا لاختيـار نسخة الأصـل، وبعـد دراسة ومقارنة طويلة تمّ اختيار نسخة أحمد الثـالث (أ) أصـلا، وجعلتها معتمـدي الأول في التحقيـق، ولكـني أعدل عنها إذا ظهر لي وجه الحق في النسختين الأخريين (ب، ك)، وقد أنتقـل \_ عنـد الضرورة \_ إلى نسخة أخـرى غـير الثلاثـة المذكـورة (أ، ب، ك)، ولـذا يجـد القـارئ هوامش كثيرة مما يدل على كثرة الفروق بين النسخ.

وأقل النسخ تصحيفا بعد نسخة أحمد الثالث هما نسختا بايزيد (ب) وكوبريلي (ك)، وقابلت النص عليهما، وكثيرا ما رجعت إلى النسخ الباقية لبيان فروق جوهرية.

ولقد كان همي الأول بمقابلة هذه النسخ الثلاث مقابلة دقيقة مع كثرة الرجوع إلى النسخ الأخرى: استكمال النقص، وتصحيح الخطأ، وتدارك السهو.

وفيما يلي تفصيل وصف النسخة التي جعلتها معتمدي في التحقيق، والنسخ الباقية التي جعلت اثنتين منها للمقابلة، والأخر للمراجعة عند الحاجة:

#### ١ - نسخة مكتبة أحمد الثالث:

توجد هذه النسخة بمكتبة أحمد الثالث التابعة لمتحف طوب قبو بإستانبول ـ أعـاد الله عزها وأمجادها بالإسلام ـ تحت رقم (٨٥) تفسير، وهـي الــــي جعلتهـــا الأصـــل،

وفي مقدمة الشروط التي يجب أن تتوافر في النسخة الأم: الأقدمية، والضبط: بمعنى أنها تكون من الناحية التاريخية أقرب إلى عصر المؤلف، ومن الناحية العلمية تكون أقرب النسخ إلى كلام المصنف..

وبعد دراسة دقيقة وفحص عميق لما لدينا من النسخ لم يبق أمامنا إلا اختيار نسخة مكتبة أحمد الثالث لتكون أساسا للتحقيق وذلك للاعتبارات التالية:

الأول: أنها أقدم الأصول المخطوطة وأقربها إلى عصر المؤلف، إذ كتبت في القرن السابع، كتبها ياقوت الحموي المتوفى سنة ٦٢٦هـ.

الثاني: أنها أضبط النسخ من حيث استقامة العبارة، وأتقنها، وأقلها تصحيفا، ويرجع ذلك إلى أن ناسخها من العلماء المعروفين وهو ياقوت الحموي كما ذكر ذلك في ورقة العنوان.

الثالث: أنها تامة، ليست فيها مخرمة، وهي مأخوذة من نسخة علىنسخة المؤلف وعليها تمليكات ومطالعات.

الرابع: عند مقابلتها مع النسخ الأخرى خصوصا النسخة (ب، ك) وحدتها قليلة السقط والأغلاط، فقد كتب في حواشي بعض صفحاتها مقابل السطر ما فات ناسخها من كلمات، ووضع إلى جانبها إشارة (صح)، ومن السطر إشارة إلى مكانها.

ولهذا اتخذت هذه النسخة أصلا في التحقيق، فنقلت النص منها، وحددت أرقام أوراقها في الهامش، وبعد ذلك عارضت النص ـ كما قلت سابقا ــ بنسختي (ب، ك) لجمع الخلافات، وجعله أقرب ما يكون إلى الصورة التي أرادها المؤلف، وكثيرا ما استعنت بالكتاب المطبوع في قراءة بعض الكلمات.

ورمزت إليها بالحرف (أ)، وفي السطر الواحد ١٥ كلمة تقريبا، وهي كاملة في مجلد واحد، وخطها مقروء نسخي معتاد، واضح إلى حد كبير، وقد كتبت فيها أسماء السور والرؤوس مثل الآية الأول، والآية الثانية، وبعض الكلمات مثل: «للسائل أن يسأل فيقول» بالمداد الأحمر، وكذلك الآيات القرآنية التي يريد المؤلف أن يتناولها من نوع تشابه لفظى.

وفي الصفحة الأولى عنوان الكتاب واسم مؤلفه هكذا:

درة التنزيل وغرة التأويل إملاء الشيخ الإمام العالم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الأصبهاني رحمه الله تعالى

وفي مقدمة هذه النسخة أن الراوي الذي قام بكتابة هذا الكتاب هو إبراهيم بن علي ابن محمد، المعروف بابن أبي الفرج الأردستاني، حيث صرح بـأن أبـا عبـد الله الخطيب قد أملاه عليه في القلعة الفخرية لما خلا فيها و لم يحضره غيره.

وعلى الجانب الأيمن من ورقة العنوان كتابة قليلة، وهي:«الحمد لله وحده، بسم العبد الفقير إلى الله..» وباقي الكتابة غير مقروءة، وعلى الجانب الأيسـر كتب اسـم الدراسة الفصل الثالث متملكه بخط مغاير لخط الناسخ هكذا: «الحمد لله ملكه من فضل الله ذي اللطيف الحفي محمد بن إبراهيم العزي الحنفي في رجب سنة خمس وتسعين».

وتحت كتابة التمليك كتابة أخرى بخط مغاير أيضا هكذا: «بخط يـــاقوت الحمــوي لا ياقوت المسلمين».

يبدو \_ والله أعلم \_ أن هذه التفرقة بسبب خلط بعض الباحثين بين ياقوت بن عبد الله الرومي الجنس والمولد، الحموي (ت٦٢٦هـ)، وياقوت المستعصمي<sup>(١)</sup> (ت٦٩٧هـ)، ونسبوا لأحدهما ما للآخر، حيث إن الخط العربي عرف أربعة من كبار الخطاطين تشاركوا باسم واحد، هو «ياقوت»<sup>(٧)</sup>، وكانوا جميعا في عصر واحد، هو القرن السابع، وقد ميّز بينهم نسبتهم أو لقبهم<sup>(٨)</sup>.

وفي الصفحة الأولى أيضا عبارة بخط ناسخ الكتاب في عرض الصفحة تشير إلى أن هذه النسخة قد قوبلت بالأم، وهي:

«شاهدت على الأصل المنقول منه هذا الكتاب ما صورته: شاهدت على الأصل المنقول منه هذا الكتاب أديب مشهور من أهل المنقول منه: أبو عبد الله الخطيب مصنف هذا الكتاب أديب مشهور من أهل

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى الخليفة المستعصم بـا لله، آخـر خلفـاء بـني العبـاس، المقتـول على أيـدي التتــار سـنة ٢٥٦هـ. (انظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية ٢٠٠/١٣ ).

<sup>(</sup>٧) ياقوت اسم مختص بمن كان من الرقيق، والذين يشتركون في هـذا الاسـم يمـيَّزون بالنسبة إلى رجل (مثل المـالكي، المستعصمي)، أو لبلـد (الموصلي، الحمـوي). (انظر: كتـاب يـاقوت المستعصمي، ص٧، تأليف الدكتور/ صلاح الدين المنجد)

<sup>(</sup>٨) انظر: كتاب ياقوت المستعصمي ، تأليف الدكتور/ صلاح الدين المنجد ، ص ٧.

كما جاء في الصفحة الأولى:

«فائدة:

لا تكمل مروءة المرء حتى تستكمل فيه اثنتا عشرة(١١) حصلة من حصائل الطير:

الثاني الغراب (٣)

البكورة إلى المعاش، والحذر من الشدائد، وإخفاء النكاح

والرابع: الحمام (٣)

الأولى: الديك (٣)

الكرم، والعزلة، ومعرفة أوقات الصلوات

والثالث: البوم (٣)

<sup>(</sup>٩) هنا كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: تعيدت، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: اثنا عشر، ولعل الصواب ما أثبته.

وهذا كلام يبدو لي والله أعلم أنه من إضافات النساخ للطرافة، ولا تعلُّق لـه بالموضوع.

#### ٢ \_ نسخة مكتبة بايزيد:

هذه النسخة تامة أيضا، كتبت بخط نسخ معتاد، وعلى الورقة الأولى كتب: «درر التنزيل وغرر التأويل» وهو غير العنوان الحقيقي للكتاب، لأن عنوان الكتاب في مقدمة هذه النسخة لا يختلف عن سابقتها، إذ فيها تصريح المؤلف بتسمية الكتاب أيضا إذ يقول فيها: «وسميته درة التنزيل وغرة التأويل» (١٢).

ونسبت هذه النسخةُ الكتاب إلى أبي عبد الله الخطيب حيث جاء في الغلاف:

كتاب درر التنزيل وغرر التأويل تأليف الشيخ الإمام العالم الوحد الزاهد الورع أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب تغمده الله تعالى بفضله ورحمته

وهذه النسخة لا تقل عن نسخة أحمد الثالث (أ) في الجودة والإتقان، وهمي تعمد أصوب النسخ الموجودة بغض النظر عن نسخة أحمد الثالث، لولا أن كاتبها رحمه الله شطح قلمُه فأسقط في غير ما موضع منه كلمة أو جملة.

<sup>(</sup>١٢) مقدمة المؤلف في نسخة (ب).

ورمزت إليها بالحرف (ب)، وهي مصورة من المكتبة العمومية بإستانبول «بايزيد» تحت رقم (٣٦٥)، وتقع في ١٤٧ ورقة، وفي كل ورقة صفحتان، وفي كل صفحة من ٢١ إلى ١٨ كلمة.

ويوجد على الصفحة الأولى عدة تمليكات، مما يدل على أن الكتاب تداولته أيد ويوجد على التقلل من واحد إلى آخر بالشراء الشرعي، ومن عبارات التمليك المقروءة: «هو الباقي (١٢) بحمد الله ومنه للعبد الضعيف محمد بن الحسين (١٢) عفا الله عنهما بحكم التمليك في نصف شعبان من...(١٠)».

وفي أعلى وأسفل عنوان الكتاب توجد كتابات كثيرة، والذي يبدو لي أنها مِن قبل النساخ، وأكثرها غير مقروءة.

وفي الصفحة الأخيرة: «والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الأخيار المنتخبين (٢١)، وسلم تسليما كثيرا، وفرغ من كتبه: العبد الراجي عفو الله تبارك وتعالى عبد الله بن أبي البدر بن علي بن علي بلغه الله أمانيه، وغفر له ولوالديه وللمسلمين، وذلك في شهر جمادى الآخرة من سنة خمس وسبعين وستمائة ، (١٧).

<sup>(</sup>١٣) هنا كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>١٤) هنا أيضا كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>١٥) كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>۱۷) نسخة (ب): ۱٤٧/ب.

ورمزت إليها بالحرف (ك)، وهي من مكتبة كوبريلي بإستانبول، تحت رقم (١٥٤)، وهي ذات خط واضح في عمومه، تعتريها بعض الأخطاء، وكتبت بخط النسخ القديم في مائتين وتسع وثلاثين ورقة، وفي كل ورقة صفحتان، وأسطر صفحاتها سبعة عشر سطرا، يمعدل (١٥) كلمة في كل سطر.

ونسبت هذه النسخة هذا الكتاب في الغلاف إلى راويه حيث جاء فيه:

«كتاب درة التنزيل وغرة التأويل لأبي الفرج الأردستاني رحمه الله تعالى آمين».

وأما في مقدمة الكتاب جاءت النسبة صريحة إلى أبي عبد الله الخطيب، هكذا:

«قال الشيخ الإمام إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن أبي الفرج الأردستاني: هذه المسائل في بيان الآيات المتشابهة لفظا بأعلام نصبت عليها من المعنى أملاها أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب رحمه الله في القلعة الفخرية إملاء لل خلا فيها، و لم يحضره غيري ممّن يسوغ له حمل ما يُكتَب فيه ويُكتب به، فكتبت عن لفظه المسائل والأجوبة... (١٨).

وليس في هذه النسخة ما يشير إلى تاريخ نسخها، وربما تكون من القرن السابع، واتخذتها من الأصول لقدمها ودقة ضبطها، وقلة سقطها.

<sup>(</sup>١٨) مقدمة نسخة (ك).

ويوجد على صفحة هذه النسخة ختم تملّك غير مقروء، كما يوجد في أقصى يسار صفحة العنوان: «من نعم الله سبحانه على الراجي رحمته محمد الحافظ بن جمال الدين القدسي عفا عنهما بمنه وكرمه».

أما الصفحة الـتي تلـي صفحة العنـوان ففـي أعلاهـا كتـب: «بسـم الله الرحمـن الرحمـن الرحمـن الرحمـن الرحمـن على المعروف بابن أبي المرحمـن الفرح الأردستاني. ...

## ٤ ـ نسخة مكتبة كوبريلي الثانية:

ورمزت إليها بالحرف (ق)، وهي في مكتبة كوبريلي التابعة بإستانبول تحت رقم (١٥٥)، عدد أوراقها ١٤٦ ورقة، وفي كـل ورقة صفحتان، وفي كـل صفحة ٢١ سطرا، وفي السطر ١٥ كلمة تقريبا.

وجاء في غلاف هذه النسخة: «كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» إملاء الشيخ الإمام العالم العامل العارف أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الرازي رحمه الله تعالى بالقلعة الفخرية، كتب برسم ولد العزيز ملا عثمان حفظه الله تعالى، آمين يا رب العالمين»، إلا أن خطبة الراوي التي جاءت في النسخ السابقة (أ، ب، ك) غير موجودة في هذه النسخة.

وكتب أيضا في الورقة الأولى تحـت العنوان: «قال العلامة الجـلال السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن: النوع الثـالث والستون في الآيـات المتشـابهات، أفـرده بالتصنيف حلق، أو لهم فيما أحسب الكسائي، ونظمـه السـخاوي، وألـف في توجيهـه

وهي نسخة كاملة، ولكنها قليلة الإتقان، وكثيرة الأغلاط، وخطها نسخي معتاد، واضح مقروء، وعلى الورقة الأخيرة كتب:

«وتم الفراغ منه ليلة الثلاثاء ٢٣ جمادى الأولى سنة احدى وسبعين وستمائة للهجرة النبوية صلى الله على صاحبها وسلم تسليما كثيرا آمين. كتب برسم ولد العزيز بن ملا عثمان حفظ الله تعالى آمين سنة إحدى وستين بعد الألف، عافانا الله من الفتن، وأعاذنا بفضله من المحن، إنه ذو الطول... فمن استرحم لصاحبه وكاتبه غفر له آمين. كتبه: أحمد بن ملا عثمان الكردي الشافعي عفي عنهما. آمين».

#### ٥ ـ نسخة دار الكتب المصرية:

توجد هذه النسخة بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة تحت رقم (٤٤٠) تفسير، وبهذه النسخة نقص غير قليل في المقدمة مما يدل على أنها لم تقابل بنسخ أخرى، والورقة الثالثة منها غير موجودة عندي، وهي إما ساقطة من الأصل، وإما غير موجودة نهائيا، وإلى جانب ذلك أن آخر الآية الرابعة والجزء الكبير من الآية الخامسة في سورة البقرة سقطت من هذه النسخة كالمطبوعة، وهي تتكون من ٢٤٧ ورقة، وفي كل ورقة صفحتان، وفي كل صفحة ٢١ سطرا، وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (د).

<sup>(</sup>١٩) انظر للتثبت: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٣٣٩/٣.

وقد أطلقت هذه النسخة على الكتاب اسم «درة التنزيل وغرة التأويل» إلا أنها نسبت الكتاب إلى راويه المشار إليه، وهو إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن أبسي الفرج الأردستاني، ولكنه للخطيب الإسكافي بدليل ما كتب في المقدمة من أنه أملاه عليه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب في القلعة الفخرية لما خلا فيها...(٢٠).

وعلى الورقة الأخيرة ختم غير مقروء، وفيها تاريخ النسخ واسم الناسخ، حيث جاء فيها: «والحمد لله وحده وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وكان الفراغ من كتابة هذا في ثالث شهر محرم الحرام سنة تسع وتسعين وتسعمائة على يد العبد الفقير الراجي عفو ربه الباري الفقير يوسف بن سراج (٢١) الحنفي الأزهري غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة وجميع المسلمين. آمين».

# ٦ ـ نسخة مكتبة راغب باشا:

هذه النسخة والتي بعدها منسوبة في أغلفتها إلى الراغب الأصبهاني، وهي مثل مضمون النسخ المتقدمة المنسوبة إلى الخطيب، إلا أنها جاءت باختصار ذكر الأستلة التي كان المؤلف يصوغها على ألسنة السائلين ليجيب عنها، كما أن مقدمة المؤلف فيها تنقص عن النسخ المنسوبة إلى الخطيب، بالإضافة إلى سقط بعض الآيات تماما، مثل الآية التاسعة من سورة الأنعام، مما يجعل النسخ التي اعتمدت عليها أتم وأكمل من النسخ المنسوبة إلى الراغب.

<sup>(</sup>٢٠) ينظر مقدمة نسخة دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢١) هنا كلمة غير مقروءة.

وبالنظر لشدة التشابه والتقارب بين النسخ المنسوبة لـ لراغب، نستطيع أن نقـول إنها قد نُقلت عن أصل واحد، وأما الاختلافات الموجودة بينها، وهي قليلة، فمردها إلى الناسخ في كل منها، إما لنسيانه نسخ بعض الكلمات والعبارات أو لعدم استطاعته قراءة الأصل.

والخط الذي كتبت به النسخ المنسوبة إلى الراغب، من حيث نوعه ووضوحه، يجعلنا نرجح أنها كتبت مؤخرا.

ومع ذلك كنت حادا في الاطلاع على النسخ المنسوبة إلى الراغب بغض النظر عن كونها ناقصة بالمقارنة إلى النسخ المنسوبة إلى الخطيب، والمعتمدة في التحقيق، وكنت أشير إلى الفروق بين تلك النسخ في مواقعها عند الضرورة.

ونسخة راغب باشا رمزت لها بالحرف (ر)، وعنوان هذه النسخة: «حل متشابهات القرآن» للراغب الأصفهاني، وقد كتبت بخط جميل مضبوط بالشكل أحيانا، والنسخة مصححة ومقابلة على بعض النسخ الأخرى.

وهي مصورة عن مخطوطة في مكتبة راغب باشا، التابعة للمكتبة السليمانية بإستانبول، وقد حاءت هذه النسخة ضمن مجموع تحت رقم (١٨٠)، وتقع في ١٥٣ ورقة، وهي الكتاب الثاني في هذا المجموع، حيث تبدأ من الورقة ١٢٨، وتنتهمي في ٢٨١.

وهذا المجموع يشمل ستة كتب، وهي بالترتيب:

١ \_ حل متشابهات الحديث لابن فورك.

٢ - حل متشابهات الفرآن للراغب الأصفهاني.

- ٣ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهاني.
  - ٤ لمع في الاعتقاد للشيخ أبي القاسم القشيري.
    - ٥ بغية المقاصد للشيخ (٢٢).
  - ٦ الفصول في أصول التوحيد للشيخ الكامل المرقوم.

والناسخ لم يذكر اسمه في آخر المخطوطة كما هـو المعتماد، بـل اكتفى بقوله: «والحمد لله على إنعامه وصلواته على النبي محمد وآله. فرغ من كتابته في اليـوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة ثلاث وستين ومائة وألف».

#### ٧ - نسخة مكتبة أحمد الثالث الثانية:

لا توجد لهذه النسخة ورقة العنوان، وفي الصفحة الأولى منها فهرسة للسور القرآنية حسب أرقام الصفحات للمخطوطة، وعلى سبيل المثال: سورة الكهف: ١٠١، وسورة الأنبياء:١٠٣، وهكذا.

وهي منسوبة للراغب الأصبهاني بعنوان: «درة التأويل في متشابه التنزيل» تحت رقم (١٨٣) في فهرسة مكتبة أحمد الثالث التابعة لقصر طوب قبو سراي بإستانبول، وتقع في ١٧٧ ورقة، ولا يوحد لها تاريخ للنسخ، ولا اسم ناسخها، وقد رمزت لها بالحرف (ح).

## ٨ ـ نسخة أسعد أفندي:

<sup>(</sup>٢٢) الاسم غير مقروء.

وهي النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة أسعد أفندي التابعة للمكتبة السليمانية تحست رقم (١٧٦) تفسير، وخطها مقروء، ولكنها مضغوطة الكتابة، وهي تقع في ١٠٧ ورقة، وفي كل ورقة صفحتان، وفي كل صفحة ٢٥ سطرا، ولا نجد اسما لناسخها، ولا تاريخا لنسخها، وقد رمزت لها بالحرف (س).

واسم الكتاب كما جاء في صفحة العنوان:

«كتاب درة التأويل وغرة التنزيل في الآيات المتشابهة والمكررة، تصنيف الإمام البارع الوارع أبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني، المعروف بالراغب برد الله مضجعه وجعل الجنة مأواه».

#### ٩ \_ نسخة خسرو باشا:

هذه النسخة كتبت بخط النسخ الجميل، بمداد أسود ثابت، عدا العناوين التي كتبت بالمداد الأحمر، وعلى الورقة الأولى كتب: «تفسير درة التأويل في متشابه التنزيل للراغب الأصفهاني عليه رحمة الباري».

وهي مصورة عن مكتبة خسرو باشا، التابعة للمكتبة السليمانية بإستانبول، تحت رقم (٢٥)، وهي تقع في (١٨٥) ورقة، وفي كل ورقة صفحتان، وفي كل صفحة ٢١ سطرا.

وحاء في نهاية المخطوطة: «قد وقع الفراغ والاختتام بلطف الله على وحه الاهتمام في المدرسة المسماة بدار الحديث السليمانية في شهر إسلامبول على يد أضعف العباد حال تشتيت الفؤاد المحتاج إلى رحمة ربه الرحمن في اليوم السابع من شهر رمضان من سنة ست وسبعين ومائة وألف مصطفى بن إبراهيم بن محمد، أحسن إليه وإليهما الصمد».

### ١٠ ـ نسخة المتحف البريطاني:

وهي مثل النسخ المنسوبة إلى الراغب، توجد في المتحف البريطاني تحت رقم (٥٧٨٤)، وتشتمل على ٢٣٤ ورقة، بعنوان «كتاب أسرار التأويل وغرة التنزيل»، واسم المؤلف غير واضح، لوجود الطمس في ورقة العنوان، إلا أنه نسب إلى الراغب الأصفهاني في فهرسة معهد إحياء المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقد حصلت على نسخة منها مصورة من المتحف البريطاني بواسطة أخسي الدكتور حنيف القاسمي حفظه الله تعالى.

وخط هذه النسخة وأضح إلى حد كبير، ولكنها كثيرة الطمس مما أدى إلى صعوبة قراءتها، مع أنها حديثة العهد، وقد رمزت لها بالحرف (ل).

## ١١ ـ نسخة مكتبة ولى الدين:

هذه النسخة محفوظة في مكتبة ولي الدين التابعة للمكتبة السليمانية بإستانبول تحت رقم (٢٥٣)، وتقع في (١١٨) ورقة، وهي مسجلة في فهرسة تلك المكتبة بعنوان «تفسير متشابهات القرآن»، من غير ذكر اسم مؤلفه، ولكنها عين إحدى النسخ المتقدمة المنسوبة للراغب الأصفهاني، ورمزت لها بالحرف (و).

#### ١٢ ـ نسخة دار الكتب المصرية الثانية:

هذه النسخة حديثة العهد، وهي كتبت في سنة ١٣١٧هـ، وهـي محفوظـة في دار الكتب المصرية تحت رقم ٦٦٠، وتقع في ٥٢٧ صفحة، ورمزت لها بحرف (م).

وليس لها ورقة العنوان، إلا أن الكتاب في الصفحة الأولى بعد ورقة العنوان منسوب إلى الراغب الأصفهاني كسابقتها.

ولا بد لي من التنويه هنا قبل أن أختم القول في هذه الفقرة: أنه يوحد للكتاب مخطوطتان أخريان لم أقف عليهما، وهما:

#### ١٣ - نسخة جوتا:

حاء في فهرس حوتا(٢٣٠): «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله، محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب فحر الدين الرازي.

وفي نسبة الكتاب إلى الفخر الرازي خطأ، إذ أن فحر الدين الرازي ليس هو محمد بن عبد الله الخطيب، وإنما هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الخطيب.

#### ١٤ - نسخة إيران:

لم أستطع الحصول على نسخة إيران حتى ساعة تقديم الرسالة للمناقشة، مع بذل كل الجهود الممكنة عن طريق مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، ومركز جمعة الماحد للثقافة والتراث بدبي.

وهي مذكورة في فهرسة الكتب الخطية الموجودة بالمكتبة المركزية بجامعة طهران، في المجلد الثالث عشر: ٣٣٩٣ ـ ٣٣٩٤ ضمن مجموعة برقم ٤٤٣٤، وتقع المجموعة في ١٣٦١ ورقــة، وفي كـــل ورقــة صفحتــان، وفي كـــل صفحــة ١٥ ســطرا،

<sup>(</sup>٢٣) الديباجة، ص ١٠ ، وجوتا مدينة بألمانيا الشرقية سابقا.

ولما كانت الفهرسة باللغة الفارسية قام أحد الإخوة حزاه الله خيراً بالترجمة للجزء المطلوب.

يقول المفهرس: الكتاب الأول من هذه المجموعة هو: درة التنزيل وغرة التأويــل (١- ٦٤/ب)؛ من تأليف محمد بن عبد الله الخطيب الإسكـافي المتوفى سنـة ٢٦١هـ، وقد طبع بمصـر سنة ٢٣٦هـ، وليس بــ«درة التـأويل في متشـابه التـنزيل» لـلراغب الأصبهاني، وليس بـ«درة التأويل» للإمام الفخر الرازي.

ثم يقول: الكتاب يختص بآيات حاءت في القرآن متشابهة ومكررة مع اختـلاف يسير، وأصبحت حجة للملحدين الذين يريدون الطعن في القرآن.

وهذا القسم يشمل المقدمة إلى الآية السابعة من سورة المائدة، وفي أوله وآخره سقط، ويبدأ من قول المؤلف في مقدمة الكتاب: «في حالة توزع الرأي فيها مذاهب..»، وينتهي عند قوله: وقال في سورة المحادلة: (تجري من تحتها الأنهار..» [المحادلة: ٢٢].

ويـرى في هـذه النسـخة عـدة أسـطر في المقدمـة، ليسـت موجـودة في النســخة المطبوعة بمصر.

والكتاب الثاني من هذه المجموعة هو: تفسير المتشابهات، من ص (٦٥/ أ\_ ١٣٤ /ب)، ومن الممكن أن يكون للإمام الرازي أو للراغب، وهو غير «تنزيه القرآن عن المطاعن» لعبد الجبار الرازي، الذي طبع في مصر ١٣٢٤هـ، والذي عناوينه:

وصفه: خطه أقدم، ويبدأ من سورة البقرة إلى سورة التحريم.

أوله: في التأكيد بتكرار الأمر. مسألة: قوله تعالى:﴿..قالوا بل نتبع ما ألفينا عليـه آباءنا.. ﴾ [البقرة: ١٧٠]، حوابه: أن «ألفينا» و «وحدنا» معناهما واحد.

وآخره: مسألة: قوله تعالى:﴿أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض..﴾ [الملك: ١٥]، حوابه: لما تقدم هنا ﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا﴾[الملك: ١٥] الآية.

نماذج مصورة من بعض

النسخ المخطوطة





الصفحة الأولى من الأصل ( أ )

اللوحة الأولى من الأصل ( أ ) وفيها عنوان الكتاب





الصفحة الثانية من النسخة ( ب )

اللوحة الأولى من النسخة (ب )



المستخدم المراجع المواجع المراجع الدر المرسى وأسترا المراكز المستخدمة المست

الصفحة الأخيرة من النسخة (ك )



الصفحة الأولى من النسخة ( ك )



الصفحة الأولى من النسخة ( د )

ورقة العنوان من النسخة ( د.)





الصفحة الأخيرة من النسخة (ر)

الصفحة الأولى الأولى من النسخة ( ر )

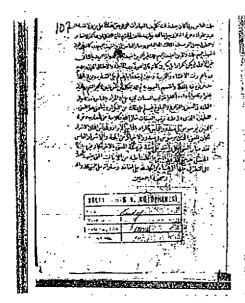



الصفحة الأخيرة من النسخة(س)

اللوحة الأولى من النسخة ( س )

# المبحث الثاني

# منهج التحقيق

يتلخص عملي في تحقيق هذا الكتاب بما يلي:

1 - اعتمدت على نسخة مكتبة أحمد الثالث (أ)، واتخذتها أصلا للاعتبارت التي تقدم ذكرها في مبحث وصف النسخ، وأثبت أرقام المخطوطة إلى جانبها، ورمزت لصورة الصفحة اليسرى بـ (ب)، وأشرت بخط مائل في وسط الكلام إلى انتهاء صفحة من الأصل المخطوط، وابتداء صفحة جديدة.

وبعد أن انتهيت من النَّسْخ قابلت نسخة أحمد الشالث (أ) بنسختي بايزيد (ب) و كوبريلي (ك) المعتمدتين، وأشرت إلى ما كان بينها من فروق في الحواشي، وكثيرا ما رجعت إلى سائر النسخ الأخرى غير الثلاثة، وربما أثبت منها في المتن ما رأيته صوابا من حيث المعنى مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية، و لم أضع المُثبت من النسخ الأخرى بين حاصرتين في المتن، وإنما كتبته في الحاشية بين علامتي التنصيص هكذا: «...».

وكنت أريد أن أحعل النسخة المطبوعة المتداولة بين الناس واحدة من النسخ السي أقابل عليها، لكن وحدت بها جملة وافرة من الأخطاء والتصحيفات، والأسقاط، وهي أيضا في مضمونها لا تخرج عن النسخ الموجودة عندي، ولم أعول على إثبات الفروق بين النسخ المخطوطة وبين المطبوع، إلا فيما أثبته من المطبوع بخلاف المخطوطات، ونبهت عليه في موضعه.

- الدراسة.....الفصل الثالث
- ٢ ـ اعتمدت في انتساخ الكتاب الرسم الإملائي المتعارف عليه في عصرنا، واستعملت علامات الـترقيم كالنقطة، والفاصلة، وعلامة الاستفهام، والتعجب، وقسمت الجُمل والفقرات حسب إرادة المعنى المقصود منها.
- إذا اقتضى المقام زيادة كلمة أو عبارة، زدتُها ووضعتُها بين معقوفين
   هكذا[..]، وهو يرمز لزيادة مني يقتضيها السياق.
- خ ضبطت من الألفاظ ما يحتاج إلى ضبط حتى لا تلتبس قراءته على القراء مع شرح الغريب منها، معتمدا في ذلك على المصادر الموثوق بها عند أهل اللغة، وشرحت أيضا بعض العبارات الغامضة في الكتاب عما يكشف غموضها ويوضح مراد المؤلف قدر المستطاع.
- مثل مثل التزم ذكر الاختلاف بين النسخ في عبارات الترجَّم والترضي والثناء، مثل عبارة «تعالى» وعبارة «عز وحل» بعد لفظ الجلالة، ومثل عبارة «عليه السلام»، و «(») و «صلوات الله عليه وسلامه» بعد ذكر الرسول أو النبي، ومثل «رضوان الله عليه»، و «له بعد ذكر اسم الصحابي، لأنها كثيرة أولا، ولا تؤثر في النص ثانيا، ولأنها من تصرف النساخ غالبا.
- ٦ جعلت الآيات القرآنية بين هلالين مزهّرين هكذا: ﴿ ﴾، مع عزوها إلى سورها في القرآن الكريم، واضعا رقمها مع اسم سورتها بجانبها بين معقوفين في داخل النص،هكذا: []، وذلك حسب ورودها في المصحف الشريف، وكذلك الآيات المستشهد بها من سور أخرى، فكنت أعزوها وأكتب اسم السورة، ورقم الآية بعد كتابة الآية، منعا للتشويش، وكثرة الحواشي بما لا طائل تحته.

٧ - وضعت أمام كل آية، أراد المؤلف توجيهها رقما متسلسلا بين المعقوفين هكذا [١]، [٢] مثل «[١] الآية الأولى من سورة البقرة قوله تعالى...، [٢] الآية الثانية منها قوله تعالى...، وهكذا حسب ترتيب المؤلف، للتنبيه على بدء آية حديدة، وانتهاء آية سابقة، ليسهل على الباحث الرجوع إلى ما يريد عند الحاجة، بيسر وسهولة. وذلك من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس، حيث بلغ عدد الآيات التي تناولها المؤلف بالتوجيه ٢٧٤ آية، عدا نحو مورة والتي قارن بها الآيات الأصول.

٨ ـ إذا كان في المحطوط في كتابة الآيات القرآنية خطأ صوّبته من المصحف الشريف من غير تنبيه إلى ذلك في الحاشية في أكثر الأحيان، ومسترشداً في ذلك بـ «المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى.

9 - ربما ذكر المؤلف أسماء للسور غير متداولة، فأذكر ما هو المتداول بين القراء والموجود في أحدث طبعات المصحف، فسورة التوبة يذكرها المؤلف باسم سورة براءة، وسورة غافر يذكرها باسم سورة حم المؤمن، وهكذا.

• 1 - علقت على بعض التوجيهات التي ذكرها المؤلف بالرجوع إلى المؤلّفات الأخرى في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، مثل كتاب «البرهان في متشابه القرآن» للكرماني، و«ملاك التأويل» لابن الزبير، و«فتح الرحمن بكشيف ما يلتبس في القرآن» للكنصاري، وذلك لتوضيح ما أبهم من كلام المؤلف، أو إبداء توجيه آخر لم يذكره المؤلف، أو إلى بعض الفروق التي لمستها بين ما أورده الخطيب من توجيهات، وما ذكره غيره، وأشرت لذلك في الحواشي.

وقد حاولت أيضا أن أرجع في تحقيق بعض النصوص التي فيها تصحيف أو اضطراب إلى الكتب التي نقلت عن كتابنا «درة التنزيل» لمقابلتها وتصحيحها بحسب ما جاءت في تلك النقول، وقد أشرت في الهامش إلى كل تصويب من هذا القبيل.

11 \_ قمت بتخريج ما في الكتاب من الأحاديث والآثار، وذلك بالرحوع إلى كتب الأحاديث المعروفة، مشيرا إلى الكتاب، والباب، ورقم الصفحة ورقم الحديث أو الأثر إن وُجد، وإن لم أحد في كتب الحديث رجعت إلى التفاسير المهتمة بالروايات، وذكرت حكم ما توصل إليه السابقون إن وحد.

▼ 1 \_ قد عُنيت بتحريج الشواهد الشعرية المستشهد بها من الدواويس، والمعاجم، وكتب النحو والأدب واللغة، وبعض المصادر الأحرى، وقمت بضبطها وشرح الفاظها الغريبة، وبينت موضع الشاهد إن كان غامضا.

١٣ \_ ترجمت للأعلام الـواردة في النـص، مع مراعـاة الإيجـاز، وقـد لا أعـرّف ببعض مشاهيرهم، وإذا تكرر العلم في موضع آخر \_ وهذا ما يحصل كثيرا \_ اكتفيت بترجمته في الموضع الأول.

١٤ \_ أشرتُ \_ في حدود الإمكان \_ إلى مواضع النصوص النحوية واللغوية في كتب أصحابها، أو في الكتب التي فيها، ككتاب سيبويه، والعين للحليل والمقتضب للمبرد، وجمهرة اللغة لابن دريد.

 10 \_ عرفت بالأماكن المذكورة في الكتاب معتمدا على المعاجم المتخصصة بتحديد البلدان.

١٦ ـ وأخيرا ألحقت بالكتاب عدداً من الفهارس الفنية التي تساعد الباحث على
 الحصول على طلبه من الكتاب بسهولة وسرعة، وكان فيها فهـرس للآيـات المتشـابهة

# القسم الثاني

# النص المحقّق

لكتاب

# درّة التّنزيل وغرّة التّأويل

تأليف الإمام أبي عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ

## بسم الله الرحمن الرحيم

## وما توفيقي إلاّ با لله عليه توكّلت وإليه أنيب<sup>(١)</sup>

قال (٢) إبراهيم بن علي بن محمد، المعروف بابن أبي الفرج الأردستاني: هذه المسائل في (٦) بيان الآيات المتشابهة لفظاً بأعلام نصبت عليها من المعنى، أملاها أبو عبدا لله محمد بن عبد الله الخطيب رحمه الله \_ في القلعة الفحرية (٤) إملاءً (٥) لما خلا فيها، ولم يحضره غيري (١) ممّن يسوغ له حملُ ما يكتبُ فيه (٧)، ويكتب به (٨)، فكتبت عن لفظه المسائل والأحوبة، وسألته أن يصدّرها بخطبة، فارتجلها كارتجاله سائر الكلام بعدها (٩)، فقال:

<sup>(</sup>١) بدل هذه الجملة حاءت في (ك ): ربّ يسّر وأعن يا كريم.

<sup>(</sup>٢) في (ك ): قال الشيخ.

<sup>(</sup>٣) " في " أثبتت من (ك ).

<sup>(</sup>٤) هذه القلعة بناها فخر الدولة (ت٣٨٧هـ)، قال ياقوت الحموي في معجم البلدان(٢٣٨/٤): كان فخر الدولة بن ركن الدولة بن بُويَّه الديلمي قد استأنف عمارة قلعة الرَّيِّ بـ بفتح المراء وتشديد الياءين ـ القديمة، وأحكم بناءها، وعظم قصورها، وحزائنها، وحصّنها، وشحّنها بالأسلحة والذحائر، وسماها «فخراباذ»، وهي مشرفة على البساتين والمياه الجارية، أنزه شيء يكون، وأظنها قلعة طبرك، والله أعلم ».

هذا ليس بغريب، لأن علماءنا السابقين رحمهم الله نقلت معظم كتبهم إلينا بهذه الطريقة،
 حيث إن كثيرا منهم أملوا كتبهم من خواطرهم من غير مراجعة.

<sup>(</sup>٦) ولعل هذا يفسر لنا أنّ وجود عدد كبير من الناس في مثل هذا الجحلس يعوق المؤلف الـذي يملـي من ذهنه على البديهة، ولايقيد الحضور شيئا.

<sup>(</sup>۷) يريد الورق.

<sup>(</sup>٨) يريد القلم، والدواة.

<sup>(</sup>٩) مقدمة الراوي هذه ليست في النسخ (ح ، خ ، ر ، ز ، س ).

مقدمة المؤلف.....

الحمد الله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الراشدين الطاهرين الزاهدين (١١)، أما بعد (١١):

(١٠) في(د ، ط ): الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

(١١) مُقَدَّمة المُولُف التالية تختلف في بعض جزئياتها في النسخ (ح، خ، ر، س) والتي نُسبت في أغلفتها إلى الراغب الأصبهاني دون ذكر اسمه في المقدمة، وهي كالتالي:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اعلموا حملة الكتاب الحكيم، وحفظة القرآن الكريم، وفَّقكم الله لحقَّ علمه بعد حـق تلاوتـه، وأذاقكم من تأويله ما يشغف قلوبكم بحلاوته، أنى مذ حصّي الله بإكرامه، وشــرّفني بدراســة كلامه، تدعوني دواع قوية، يبعثها نظر وروية في الآيات المتكررة، بالألفاظ المختلفة، في أماكنها المتشابهة، تطلباً لعلامات تدفع لبس أشكالها، وتخصّ اللفظة بآيتها دون أشكالها، فلم تزل تلك الدواعي تزيد وتنمو منذ الصبي وثوبه القشيب، إلى أن عوّضت منه ريطة المشيب، فاتفقت خلوة سطوت على وحشتها بالقرآن، ولولا أنسه لم يكن لي بها يدان، وذلك بعد مــا عملت من كتاب المعاني الأكبر، وأمليت من احتجاج القراءات المختصة، وكانت هذه الخلوة حلوة عين، لا حلوة قلب، واضطرار لا عن احتيار، بل لقهـر وغلب، في حالة تـوزّع الـرأي فيها مذاهب، واقتسم المهمّ لها مطالب، ففتقنا من أكمام المعاني ما وقع فرقاناً، وصار لمبهم المتشابه تبيانا، فإذا عرفت ما لَحَبّناه من الآثار أمنتَ عند القراءة مخوف العثار، ثم تطلع بعده على علوم تبدو للنفس، وتحقر معها بيان اللبس، وترى ممالك لم تملكها قبلك أمة، ومسالك لم تجل في مدارجها همة، فتعلم أن كلام الله حل ذكره وعلا شأنه وأمره بحر لا تستنفد جواهره، وذو عمق لا يبلغ آخره، وحقّ مَن دلَّك عليه أن تدعو له بالرحمة والمعونة على شكر ما أولي من النعمة، وتبلغه من حسن الجزاء غاية، بأن تقرأ له في كل يوم آية، يقرّ عليه أحرها، لفوت ما عداه، فالدنيا قد تتبرج بزخارفها، وتخدع نفس عارفها، إلا نفسا غلب نـور قلبهـا ضياء بصرها، وتصور العواقب لا البوادي من زهرها، وشوَّه ما تناصر منها وتوالى، بالفكر في

مقدمة المؤلف.....

فاعلموا حملة الكتاب المبين الحكيم (١٢)، وحفظة القرآن المتين (١٣) الكريم، وفقكم الله تعالى لحق علمه، بعد حق (١٤) تلاوته، وأذاقكم من لذة قراءته (١٥)، وبرد شراب معرفته (١١)، ما (١٧) يشغف قلوبكم بحلاوته، أنّي مذ حصيني الله تعالى بإكرامه وعنايته، وشرّفني بإقراء كلامه ودراسته، (١٨) تدعوني دواع قريّة، يبعثها نظرٌ ورويّة (١٩)، في الآيات المتكرّرة، بالكلمات المتفقة، والمختلفة، وحروفها المتشابهة المتعلّقة (٢٠)، والمنحرفة (٢١) تطلّباً لِعلامات ترفع لبس إشكالها، وتخص الكلمة (٢١) بآيتها، دون

قوله تعالى: ﴿قُلْ بَفْضُلُ اللهُ وَبُرَحْمَتُهُ..﴾ الآية[يونس:٥٨]، فبلا يحـزن إن أجدبت مراعيها المنتجعة، ولا إن زويت عنه عواريها المرتجعة. شغلنا الله بالحق عما يلهي من أحـوال العاجلة، وبالعمل على ما يهوّن أهوال الآجلة، إنه سميع قريب».

قلت: ينظر لوصف النسخ المنسوبة إلى الراغب الأصبهاني من هذه الرسالة، ١٢١/١ .

(١٢) في (ك ): الكتاب العزيز المبين، وفي (د ): القرآن المبين الحكيم، وفي (ط): الكتاب المتين الحكيم.

- ١٣) في (د): المبين.
- (١٤) كلمة «حق» أثبتت من (ب،ك).
  - (١٥) في (ك ): قرآنه.
- (١٦) من هنا إلى قوله « وسميته درة التنزيل وغرة التأويل » سقط من (د ).
  - (١٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): مماً.
    - (۱۸) في(ب،ك): درايته.
- (١٩) أي نظرٌ وتفكيرٌ، قال في اللسان(١٤/ ٣٥٠/ روي):« الرَّويَّة في الأمر: أن تنظـر ولا تعجـل..، والروية: التفكير في الأمر ».
  - (٢٠) هكذا في (أ)، وفي النسخ الأخرى: المنغلقة.
- (٣١) لعلّ المؤلف رحمه الله يريد إذا ورد في الآيات المتكرّرة من القرآن كلماتٌ حروفُها متشابهة، إلاّ أنها تتّفق أحيانا، وتحتلف أحيانـــاً أحـرى، فـإن بعـض هــذه الكلمــات قــد يتعلّــق بــالمعنى

مقدمة المؤلف......مقدمة المؤلف المستنانين المقدمة المؤلف المستنانين المتعادمة المؤلف المتعادمة ا

أشكالها (٢٢)، فعزمت عليها بعد أن تأمّلت أكثر كتب المتقدّمين، والمسأخّرين، وفتشت عن أسرار معاني المتأوِّلين (٢٤) المحقّقِين المتبحّرين (٢٠)، فما وحدت أحداً مِن أهلها بلغ غاية كُنْهها، كيف ؟ ولم يقرع بابها (٢١) و لم يَفْسر عن نابها (٢٧)، ولم يَسْفِرْ عن وجهها (٢٨)، ففتقتُ من أكمام (٢٩) المعاني ما أوقع (٣٠) فرقاناً، وصار لِمبهم (٢١) المتشابه

الأصلي للآية، والبعض الآخر قد يُعدل به عن هذا المعنى إلى معنى آخر يراد أيضاً من الآية، وقد أشار المؤلف إلى النوع الأول من ذلك بقوله: « المتعلّقة »، كما أشار إلى النوع الثاني منه بقوله: « المنحرفة »، أي المعدول بها عن معنىً إلى معنىً آخر. قال في اللسان(٤٣/٩ مادة

حرف): «حرف عن الشيء يحرِف حَرْفاً وانحرف وتحرّف واحرور وَن عدل..، وإذا مال الإنسان عن شيء يقال: تحرّف والمحرورف».

(٢٢) في (ح،خ،ر): اللفظة.

(٢٣) يعني أن يكون ذلك مجرى علاماتٍ تزيل إشكالها، وتمتاز بها عن أشكالها.

(٢٤) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ ): المؤلفين، ومعنى المتأوِّلين: المفسِّرين، يقال أوَّل الكلام، وتأوَّله:فسّره. (نسان العرب، ٢٣/١ مادة أول).

(٢٥) أي المتوسّعين في العلم، والمتعمّقين فيه، والمكثرين منه، يقال: استبحر الرجل في العلـم والمـال وتبحّر: اتّسع وكثر ماله، وتبحّر في العلم: اتّسع. (اللسان ٤٤/٤ بحر، والمعجم الوسيط، ص

(٢٦) « و لم يقرع بابها » أثبتت من (ك ).

(٢٧) في(ب): ولم يفتر نابها.

(۲۸) يقال: افتر فلان ضاحكاً ، أي أبدى أسنانه. وافتر عن أسنانه إذا كشَر ضاحكاً. (۲۸) (اللسان ٥/١٥ فرر)، والنَاب: السِنّ بجانب الرّباعية. ولم يَسْفِرْ عن وجهها: أي ولم يَكشفها. وفي هذه العبارة يريد المؤلف رحمه الله أن يعرّفنا أنّ ما قام به في كتابه «درة التنزيل» باب لم يقرعه أحد قبله على هذا الوجه من التأليف.

(٢٩) أي من المعاني المستنزة، قال في اللسان(٢٦/١٢٥ كمم): «والكُمّة: كلّ طرف غطّيت به شيئاً يتبعه مقدمة المؤلف .....

وتكرارِ المتكرِّر تبياناً، ولِطعن الجاحدين رداً، ولمسلك الملجِدين سداً، وسمّيْتُه «درة التنزيل وغرة التأويل» (٢٣). وليس على الله بأمر منكر (٣٣) مستبدع أن يعثر خاطر عبد ربيء، (٢٤) على كنز حكمة في القرآن جيء (٢٥)، أو يبلّغه في لطيف من لطائف (٣٦) كلامه حداً، لا يبلغه أحدٌ وإن كان أوحدا (٢٧). فإذا عرفتم ما نحوناه من سنن الآثار أمنتم عند القرآءة مخاوف (٢٨) العِثار، ثمّ تطّلعون بعده على علومٍ تبدو (٢٩) للنفس، وترون ممالك لم تملكها قبلكم أمّة، ومسالك لم تحلُّ في

وألبسته إياه، فصار له كالغلاف، ومن ذلك أكمام الزرع: غُلُفها الَّتِي تخرج منها.. وأكمام النحلة: ما غطّي جُمارَها من السعف والليف والجذع ».

<sup>(</sup>٣٠) في (ح،خ،ر): وقع.

<sup>(</sup>٣١) في(أ،ب،ك): المبهم، والمثبت من(ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٣٢) في(ك): «كتاب درة التنزيل وغرة التأويل ».

<sup>(</sup>٣٣) في(أ،ب،ك ):وليس لله بمنكر ، والمثبت من ( د ).

<sup>(</sup>٣٤) الربيء: الطليعة الذي يرقب العدوّ من مكان عال لئلا يدهم قومه، وحكى سيبويه في العين الذي هو الطليعة: أنه يذكّر ويؤنّث، فيقال: ربيءٌ ، وربيئةٌ. (ينظر: لسان العرب، ٨٢/١ ربأ، والمعجم الوسيط، ص ٣٢١).

<sup>(</sup>٣٥) أي خفي ومستتر.

<sup>(</sup>٣٦) في (ك): من لطيف.

<sup>(</sup>٣٧) الألف هنا للإطلاق.

<sup>(</sup>٣٨) في(أ،ك): مخوف، والمثبت من (ب). وفي(د). . مخسوف العشار، وسألت الله تعالى لإتمامها، وبا لله التوفيق. والكلام بعد هذا إلى الآية الأولى من سورة البقرة سقط من(د). والعِشار مصدر عثر، بمعنى الكبوة، (القاموس، ص٥٦٠).

<sup>(</sup>٣٩) في (ك ): تبدر.

مقدمة المؤلف.....

مدارجها همّة، فتعلمون أنّ كلام الله \_ جل ذكره وعلا شأنه وأمره \_ بحر لا تستنفد (١٠٠) جواهره، وذو عمل لا تستدرك بواطنه وظواهره، وذو عمل لا يبلغ آخره، وذو طُول (١٤٠) وعرض لا يقطعه (٢٤٠) مُزاخِرُه (٢٤٠)، وهو المُغْنم (٤٤٠) الذي مَن حازه ظفرت يداه، و لم يجزع لفوت ما عداه، فالدنيا قد تتبرّج (٥٤٠) بزخارفها، وتخدع نفس عارفها، إلا نفساً غلب نور قلبها (٢٤١) ضياء بصرها، وتصورت (٢٧٠) العواقب من تمرها، لا البوادي من زهرها، وشوهت (٨٤٠) ما تناظر منها بالفكر في قولة تعالى: [١/ب] هول بفضل الله وبرجمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون [يونس: ٥٨]، فلا تحزن إن أحدبت (٤٩٠) مراعيها المنتجعة (٥٠٠)، ولا إن زُويت (٥١) عنها عواريها المرتجعة.

<sup>(</sup>٤٠) في (ب ): لا تستعدّ.

<sup>(</sup>٤١) من هنا إلى قوله: « وحقّ مَن يدلك..» سقط من (ك ).

<sup>(</sup>٤٢) في (أ): لا يقطعه، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤٣) أي مُفاخِره، والمزاخِـر اسم فـاعل مـن زاحـره، قـال في اللسـان(٣٢١/٤ زحـر ):«زاحَرْتُـه فزحرُتُه، وفاحرتُه ففخرْتُه»، وفي ( أ): لا تقطعه، وفي ( ك ) نقص في العبارة.

<sup>(</sup>٤٤) أي الغنيمة، وفي (ب ): الغيم، وهو خطأ، وفي (ط ): الغنم.

<sup>(</sup>٥٤) في (ب): تبرج.

<sup>(</sup>٤٦) " نور قلبها " ليست في (ب، ك )، وفي (أ ): نوم ، والمثبت من (خ،ر ).

<sup>(</sup>٤٧) في (ب ): ونصرت، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٤٨) أي النفس، والتشويه: التقبيح.

<sup>(</sup>٤٩) أي يَبست لعدم وجود الماء.

<sup>(.</sup>٥) هكذا في (ب،ك)، وفي (أ): المنجعة. قلت: والمراعي جمع المرْعي، والمرعى: موضع الرهْي. وأما المنتجعة فقال في اللسان (٤٧/٨ الجمع): « التنجُّع والانتجاع والنَّجْعة: طلب الكلا ومساقطِ الغيث، وفي المثل: من أحدب انتجع..، ويقال نجعت الإبلُ والغنمُ المرتبع وانتجعته يتبعه

مقدمة المؤلف.....

فحقٌ مَن دلّكم عليه أن تدعوا<sup>(٢٥)</sup> له بالمغفرة<sup>(٣٥)</sup> والرحمة، والمعونة على شكر ما أولي من النعمة، شغلنا الله بالحقّ عما يُلهـي من أحـوال العاجلـة، وبـالعمل على ما يهوّن أهوال الآجلة، إنّه لطيف قريب سميع بحيب.

ومن الآن أبيِّن الطريق الذي سلكته، وأفضى بـه إلى علـم مـا عرفتـه، وأذكـر مـا نبّهي على علمٍ ما ادّعيته، لأريكم مثل ما رأيتـه، وبـا لله التوفيـق، وبـه أسـتعين، وهـو حسبي ونعم الوكيل.

<sup>».</sup> والمعنى: المراعي التي كانت مطلوبة لخضرتها قبل ذلك.

<sup>(</sup>١٥) أي نُحِيت عنها وأُبعدت منها. .

<sup>(</sup>٥٢) في(ب): أن يدعوا.

<sup>(</sup>٥٣) في (أ): بالمغفرة عنه.

# [ سورة البقرة ]∾

# [ ١ ] [ الآيــة الأولى ]<sup>(٢)</sup>

فأول آية ابتدأت بها قوله تعالى:﴿وقلنا يا آدمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكِ الجَّنَّةَ وكُلا منها رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُما ولاتقْرَبا هذه الشَّجَرَةَ...﴾(٣)[ البقرة:٣٥ ].

وقال في سورة الأعراف [١٩]:﴿ويا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مَن حَيْثُ شِئْتُما ولا تَقْرَبا هذه الشَّجَرَةَ...﴾(١٠).

فعطف ﴿ كلا ﴾ على ﴿ اسكن ﴾ بالفاء في هذه السورة (٥) وعطفها عليه في سورة البقرة بالواو.

والأصل في ذلك أنَّ كلَّ فعل عُطف عليه ما يتعلَّق بـه تعلَّق الحـواب بـالابتداء، وكان الأول مع الثاني بمعنى الشرط والجزاء، فـالأصل فيـه عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو(١) كقوله تعالى:﴿ وإذ قُلنا ادخُلوا هذه القَرْيةَ فكُلوا منها حيْثُ شِعْتُم

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة غير موجودة في النسخ المعتمدة، وقد حاء في نسختي (خ،ر): فأول ذلك في سورة البقرة: الآية الأولى قوله تعالى:.. قلت: يقصد المؤلف من الآية الأولى الآية الأولى في تناوله، لا في موقعها من السورة.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة أيضا غير موجودة في النسخ المعتمدة، وقد أثبتها لكون المؤلف رحمه الله درج عليها فيما بعد.

<sup>(</sup>٣) في (ك):﴿ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى:﴿ولاتقربا هذه الشجرة﴾ لايوجد في (ك).

<sup>(</sup>٥) أي: في سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦) «دون الواو» أثبِتَ من (ك).

سورة البقرة .....الكلام في الآية الأولى

رَغَدًا.. ﴿ [البقرة: ٥٨] فعطف «كلوا» على «ادخلوا» بالفاء لما كان وجود الأكل متعلقا بدخولها، فكأنّه قال: إن دخلتموها أكلتم منها، فالدخول موصِل الى الأكل، والأكل متعلق وجودُه بوجوده. يبين ذلك قوله تعالى في مثل هذه الآية من سورة الأعراف: ﴿ وإذ قيل لهم اسكُنوا هذه القَرْية وكُلوا منها حيْثُ شِئتم وقولوا حطة... ﴾ [الأعراف: ﴿ وإن علم الله علم الله على قوله ﴿ السكنوا ﴾ بالواو دون الفاء، لأن «السكنوا» من السكنى، وهي المقام مع طول لُبث. والأكل لا يختصُ وجودُه بوجوده، لأنَّ من يدخل (٢) بستانا قد يأكل منه وإن كان مجتازًا، فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلى في تعلق الجواب بالابتداء وجب (٨) العطف بالواو دون الفاء، وعلى هذا قولُه تعالى في الآية التي بدأت (١) بذكرها: ﴿ وقُلنا يا آدَمُ الله كُنْ أنتَ وزَوْجُكَ الجُنَّة وكلا منها رغدا الآية التي بدأت (١)

وبقي أن نُبيِّن (۱۱) المراد بالفاء في قوله تعالى:﴿...فكلا من حَيْثُ شِئْتُما...﴾ (۱۲) مِن سورة الأعراف [۹] مع عطفه على قوله ﴿اسكن﴾ وهو أنَّ «اسكن» يقال(۱۳)لمن دخل مكانا، فيراد به (۱۱): الزم المكان الذي / دخلته ولاتنتقل منه (۱۵)، ويقال أيضا لمـن [۲/۳]

<sup>(</sup>٧) في (ب، ك): دخل.

<sup>(</sup>٨) في (أ): فوجب.

<sup>(</sup>٩) في(ب،ك): بدأنا.

<sup>(</sup>١٠) قوله تعالى﴿... وكلا منها رغدا حيث شتتما كه ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>۱۱) لفظ «نبين » غير واضح في (ب).

<sup>(</sup>١٢) أول الآية:﴿وَيَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتتما...﴾.

<sup>(</sup>١٣) في (ب): ويقال.

<sup>(</sup>١٤) في(ك):منه.

سورة البقرة .....الكلام في الآية الأولى؛

لم يدخله (١٦) اسكن (١٦) هذا المكان، يعني ادخله واسكنه، كما تقول لمن تعرض عليه دارا ينزلها (١٨) سكنى فتقول: اسكن هذه الدار فاصنع (١٩) فيها ما شئت من (٢٠) الصناعات، معناه: ادخلها ساكِنا لها فافعل فيها كذا وكذا، فعلى هذا الوجه قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وقلنا يا آدم اسكُن أنت وزوجُكَ الجَنَّة فكلا... ﴾ بالفاء فالحمل (٢١) على هذا المعنى في هذه (٢١) الآية أولى، لأنّه - عز من قائل وجلّ - قال لإبليس: ﴿ . اخرج منها مذعوما مدحورا . ﴾ [الأعراف: ١٨] فكأنه قال لآدم: اسكن أنت وزوجُك الجنة، أي: ادخل (٢١)، فيقال (٢٠٠) اسكن، يعني ادخل ساكنا، ليوافق الدخول الخروج، ويكون أحد الخطابين لهما قبل الدخول، والآخر بعده (٢١)،

<sup>(</sup>١٥) في(ك):عنه.

<sup>(</sup>١٦) في (ب):لمن يدخله.

<sup>(</sup>١٧) في(ب ):ادخل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٨) في(ب):« سواها »بدلا من « ينزلها » وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٩) في (ك): واصنع.

<sup>(</sup>٢٠) « فيها ما شئت من » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢١) في (أ، ب): الحمل، والمثبت من (ح، خ، ر، س).

<sup>(</sup>٢٢) في (ب): « سورة » بدل « هذه » وهو حطأ.

<sup>(</sup>٢٣) في (ب،ك): ادخل.

<sup>(</sup>٢٤) «أي: ادخل » ليست في (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٥) في (ب، ك): فقال.

<sup>(</sup>٢٦) هنا ذكر الكرماني في كتابه البرهان(ص١٢٠) رأي الخطيب، وقال:« والخطيب ذهب إلى أن ما في الأعراف حطاباً لهما قبل الدحول، وما في البقرة بعد الدحول ».اهـ

سورة البقرة البقرة الكلام في الآية الأولى مبالغة في الإعذار، وتأكيدا للإنذار وتحقيقا لمعنى قوله (٢٧٠) عز وحلَّ: ﴿ . وَلا تقْرَبا هـذه الشَّحَرَةَ فتكونا منَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

<sup>(</sup>٢٧) في(أ):وتحقيقا لقوله عزوجل، والمثبت من (ب،ك).

## [۲] الآية الثانية

قوله تعالى: ﴿واتَّقُوا يَوْمًا لاَتَحْزِي نفس عن نفس شيئا ولا يُـقْبــَلُ منهـا شـفاعةٌ ولايؤْخَذُ منها عدلٌ ولاهم ينصَرون ﴾ [البقرة:٤٨].

وقال في هذه السورة بعد العشرين والمائـة (١): ﴿ وَاتَّقُـوا يُومَا لَاتِحْزَي نَفَسَّ عَنَ نَفْسٍ عَنَ نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يَنْفُ وَلَا عَنْفُهُمْ اللَّهُ اللَّهِ مَا يَنْفُرُونَ ﴾ [ البقرة: ١٢٣].

فقدّم في الأولى قبول الشفاعة على أخذ الفدية، وفي الثانية قبول الفدية على نفع الشفاعة.

والوجه في الأول (٢) أنّه لما قال: ﴿ لاَتَحزي نفس عن نفس شيئا ﴾ بمعنى: لايغني أحد عن أحد فيما يلزمه من العقاب، ولايكفّر سيآته ما له من الشواب، وهو كقوله عز من قائل: ﴿ . واخشوا يوما لايجزي والد عن ولده ولامولود هو حازٍ عن والده شيئا.. ﴾ [لقمان: ٣٣] فهذه (٦) الأشياء التي ذُكر وفي هذه الآية وامتناع وقوعها في الآخرة أربعة أنواع تُتقَى (٤) بها المكاره وتُتداوى (٥) بها الشدائد، ألا ترى العرب إذا دُفع أحدهم (٦) إلى كريهة وارتهنت نفسه بعظيمة وحاولت أعرَّتُه دفاع ذلك عنه (٧)

<sup>(</sup>١) في(ك): بعد المائة والعشرين.

<sup>(</sup>٢) ني (ح): في الأولى.

<sup>(</sup>٣) في (ك): وهذه.

<sup>(</sup>٤) في أكثر النسخ: تتلقى، والمثبت من(ح ، خ ، ر ، س).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب، ك): تداوى. والمثبت من( ح ، خ ، ر ، س).

<sup>(</sup>١) في (ك): إذا وقع أحدها.

<sup>(</sup>٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ ): منه.

وتخليصه (^^) منه بدأت (^^) بما في نفوسها الأبيّة (^ ^ ) من مقتضى الحميّة، فذبّت عنه كما يذُبُّ الوالد عن ولده بغاية قوته و حَلَدِه (^ ^ )، فإن رأى مَن لا قِبل له بممانعته و لا يَدَ لـه بمدافعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف المسألة والشفاعة فحاول بالملاينة (^ ^ ) ما قصر عنه بالمخاشنة (^ ^ )، فإن لم تغن عنه الحالتان (^ ^ ) ولم تنجه (^ ° ) الحلتان (^ ^ ) من (^ ^ ) الخشونة واللين (^ ^ ) لم يبق بعدهما إلا فداء الشيء بمثله، وفكه من الأسر (^ ^ ) بعد له (^ ^ ) إمًّا بمال (^ ° ) ولم تغيره (^ ° ) بعد له ( ^ ) بعد له ( ^

<sup>(</sup>٨) في (ب): وتخلصه..

<sup>(</sup>٩) في (ط): بذلت.

<sup>(</sup>١٠) قال في المصباح (ص٣): أبي الرجل يأبي إباء وإباءةً: امتنع، فهو آبٍ وأبيُّ ».

<sup>(</sup>١١) الحلد ـ محركة: الشدة والقوة (القاموس الحيط، ص ٣٤٩ مادة جلد).

<sup>(</sup>١٢) أي: باللين، وفي القاموس المحيط (ص ١٥٩٠ ، مادة لين): لاينه ملاينة ولينا: لان له.

<sup>(</sup>١٣) أي: بالخشونة، وفي المصدر السابق: وحاشنه: ضد لاينه.

<sup>(</sup>١٤) هما الدفاع بواسطة النفس، والدفاع بواسطة الشفاعة.

<sup>(</sup>١٥) قوله « و لم تنجه الخلتان » ليس في(ك).

<sup>(</sup>١٦) الحَلَّتان تثنية الحَلَّة، والحَلَّة بفتح الحاء:الخصلة، وجمعها:خلال (القاموس المحيط، ص١٢٨٥، مادة حلل ).

<sup>(</sup>۱۷) في(ب):بين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٨) في(أ، ر): والليان، والمثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>١٩) في(ب): من الأسرة.

<sup>(</sup>٢٠) أي: بفدائه، والعدل: الفداء (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٢١) في (ك): إمَّا مال.

<sup>(</sup>٢٢) في (أ): غيره.

فإن لم تغن عنه (٢٢) هذه الثلاثة (٢٠) في العاجلة تعلّل بما يرجوه من (٢٠) نصر في الأجلة، وإدالة (٢٦) في الخاتمة، كما قال تعالى: ﴿..ثمّ بُغِيَ عليه لَيَنْصُرَنّهُ اللهُ..﴾ [الحج: ٢٠] وقال تعالى: ﴿..فلا يُسْرِفْ في القتل إنّه كان منصوراً [الإسراء: ٣٣] على أحد وجوه التفسير (٢٧)، فأحبر الله تعالى أن ما يغني في هذه الدنيا (٢٨) عن المحرمين، ويترتّب (٢٩) هذه المراتب بين العالمين، لايغني منه (٣٠) شيء / في الآخرة عن [٣/ب] الظالمين.

<sup>(</sup>۲۳) «عنه » ليست في (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٤) الثلاثة هي: أولا: أن يغني أحد عن أحد، وذلك في قوله تعالى: ﴿لاَتِحْزِي نَفْسُ عَن نَفْسَ مِن نَفْسَ مُن فَل بَالْمُن مِن ذَلك بالخشونة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ولايقبل منها شفاعة ﴾ وعبر عن ذلك باللين. وثالثا: أن يختار طريق الفداء، وذلك في قوله تعالى: ﴿ولايؤحذ منها عدل ﴾ وعبر عن ذلك بفداء الشيء عثله.

<sup>(</sup>۲۵) في (أ ): في.

<sup>(</sup>٢٦) الإدالة: الغلبة (القاموس المحيط، ص ١٢٩٣ ، مادة دول )، وفي ( أ ): وإذالة.

<sup>(</sup>٢٧) في ذلك وجهان: نصره في الدنيا، ونصره في الآخرة.

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): الدار.

<sup>(</sup>٢٩) في(ك):ومرتب، وفي (أ،د):وتترتب، وفي (ب): وترتّب، والمثبت من (خ، ر).

<sup>(</sup>٣٠) في (أ ): شيء منه.

والفائدة في قوله تعالى في الآية الثانية وتقديم الفدية (٢١) على نفع (٢٢) الشفاعة هي: أنه لمّا قال: ﴿واتقوا يوماً لا تَجزي نفس عن نفس شيئا ﴾ ومعناه ما ذكرنا ، عقبه من عقبه الفداء، لأن النفسس تجزي عن النفسس بفسداء مؤقست يرتهن (٢٣) بنفسي الفداء و لا يكون (٢٥) بعد ذلك فداء يفك الرهن ويخلّصه من النبعات (٢٦) ، فيكون معنى ﴿لا تَجزي نفس عن نفس شيئا ﴾ لاتغني عنها بفداء التبعات (٢٦) ، فيكون معنى ﴿لا تَجزي نفس على وجه الدهر (٢٨) ، ويكون بعد ذلك ﴿ولا تنفعها شفاعة ﴾ معناه: ولا تخفف (٢٦) مسألة من عذابها، ولاينقّص شفيع من عقابها، ﴿ولا هم ينصرون ﴾ وهو الوجه الرابع الذي ذكرناه (٢٠) أخيرا في شرح الآية المتقدمة.

<sup>(</sup>٣١) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ ): وتقديم قول الفدية.

<sup>(</sup>٣٢) في (ب ): نفي.

<sup>(</sup>٣٣) جواب « لما قال ».

<sup>(</sup>٣٤) في (ر): ترتهن.

<sup>(</sup>٣٥) في (أ ، ب ، ك ):ويكون بعد ذلك قد انفك الرهن وتخليصه من التبعات. وفي (ب): تخلصه. والمثبت من(ر،س).

<sup>(</sup>٣٦) التبعات جمع التَبعَة ـ على وزن كلمة: ما اتَّبعت بـه صـاحبَك مـن ظُلامـة ونحوهـا، والتَّبِعـة والتَّباعة: ما فيه إثم يُتَّبع به (لسان العرب، مادة تبع ٣٠/٨).

<sup>(</sup>٣٧) في (ب): مخلّصه.

<sup>(</sup>٣٨) في (أ، ب): على وجه الرهن، والمثبت من (ق، ك).

<sup>(</sup>٣٩) في (أ ): ولا تخفف عنها.

<sup>(</sup>٤٠) في (أ، ب):ذكرنا، والمثبت من (ك).

#### [ ٣ ] الآية الشالشة

قوله تعالى: ﴿وإِذْ بَحَيْناكم مِن آل فرعونَ يسومونكم سوءَ العذابِ يُذبِّحون أبناءَكم...﴾ [البقرة: ٤٩].

فأدخل الواو في قوله (۱): ﴿ ويذبحون أبناءكم ﴾ (۲) في سورة إبراهيم، وحذفها منه في سورة البقرة، [ و ] (۲) جعل ﴿ يذبّحون ﴾ بـدلا مـن قوله ﴿ يسومونكم سـوء العذاب ﴾.

والقول في ذلك: أنَّه إذا جعل ﴿ يذبحون ﴾ بدلا من قوله: ﴿ يسومونكم سوء العذاب ﴾ عبارة العذاب ﴾ عبارة عن ضروب (٢) من (٧) المكروه هي غير (٨) ذبح الأبناء لم يكن الثاني إلاَّ بالواو، وفي

<sup>(</sup>١) «قوله» أثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢) في(ك):« ويذبحون» وليس فيها « أبناءكم ».

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها المقام.

<sup>(</sup>٤) ني(ر ): ولما جُعل.

<sup>(</sup>٥) « قوله» زيد من(ك ، ر ).

<sup>(</sup>٦) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ):ضرر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) «من » أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٨) « غير » ساقطة من (أ ).

الموضعين يحتمل الوجهان (١) إلا أنَّ الفائدة التي تجوز (١) أن تكون خصّصت لها الآية في سورة إبراهيم بالعطف (١) بالواو (١٢)، هي (١٦) أنّها (١١) وقعت هنا (١٥) في خبر قد (١٦) ضمن خبرا متعلّقا به، لأنّه قال قبله: ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أنْ أَخرِجْ قومَك من الظّلمات إلى النور وذكّرهم بأيام اللهِ إنَّ في ذلك لآياتٍ لكلِّ صبار شكور فومَك من الظّلمات إلى النور وذكّرهم بأيام اللهِ إنَّ في ذلك لآياتٍ لكلِّ صبار شكور أيراهيم: ٥] ثم قال: ﴿وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكمم.. ﴾ وإبراهيم: ٥) إخبارُه (١١) بنبيهه (٢١) قومه فضمن (١١) إخبارُه (٢١) عن إرساله (١٩) موسى بآياته إخبارَه (٢٠) عنه (٢١) بنبيهه (٢٢) قومه

<sup>(</sup>٩) في (أ، ب): الوجهين، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٠) في النسخ المعتمدة:بدون التحتانية والفوقانية، وفي( ح ):يجوز.

<sup>(</sup>١١) هكذا في أكثر النسخ، وفي(ب ): العطف، بدون حرف الجر.

<sup>(</sup>١٢) قال السمعاني في تفسيره (ص: ٦٣): "قال في موضع بغير الواو وقال هاهنا بالواو؛ ذكر الـواو يقتضي أنه سبق الذبح عذاب آحر، وترك الواو يقتضي أن العذاب هو الذبح. ( القسم الثاني، تحقيق تفسير أبي المظفر السمعاني من أول سورة الرعد إلى أول سورة الأنبياء، تحقيق وتعليق فاروق حسين محمد أمين)، وقد أشار إلى هذا المعنى الفراء في معانى القرآن (٦٩/٢).

<sup>(</sup>١٣) في (ب، ك): وهي.

<sup>(</sup>١٤) في (ك):أنما.

<sup>(</sup>١٥) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ ): نفيا، ولا وجه له.

رُ١٦) «قد » ليست في (أ).

<sup>(</sup>۱۷) ف(ك):وضمن

<sup>(</sup>١٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي ( أ ): وإحباره، وفي(ب):إحبار، بإسقاط الهاء، وفي ( ر ) إيثاره.

<sup>(</sup>١٩) في (أ، ب):عن إرسال، والمثبت من (ك، ح، ر).

<sup>(</sup>٢٠) « إحباره » غير واضحة في (أ )، وقوله « إحباره عن » ساقط من(ك).

<sup>(</sup>۲۱) في(أ،ب):عن. والمثبت من(ر).

<sup>(</sup>٢٢) في(ب ، ك ): تنبيهه، والمثبت من( ح ، ر)، وهي غير واضحة في ( أ ).

على نعمة الله ودعائهم إلى (٢٣) شكرها، فكان قول هوريذ بحون ﴾ في هذه السورة (٢٤) في قصة مضمّنة قصة تتعلَّق بها، هي قوله تعالى: ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا...﴾.

و (٢٠٠) القصة المعطوفة على مثلها يَقْوَى (٢٠٠) معنى العطف فيها فيختار (٢٠٠) فيما كان يجوز فيه العطف (٢٠٠) على سبيل الإيثار، لا على سبيل الجواز، وليس كذلك موقع في يذبحون في الآية التي في سورة البقرة، لأنه تعالى أحبر عن نفسه بإنجائه بين إسرائيل، وهناك (٢٠٠) أخبر عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه كذا، بعد أن أخبر عنه أنه أرسله إليهم بآياته. فافترق الموضعان من هذه الجهة (٣٠٠).

<sup>(</sup>۲۳) في(ب):على.

<sup>(</sup>٢٤) أي: في سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>۲٥) « الواو » ليست في (ب).

<sup>(</sup>۲٦) في(أ، ب، ك ):تقوى، والمثبت من(ق).

<sup>(</sup>٢٧) أي العطفُ.

<sup>(</sup>٢٨) في (ب، ك): العطف العطف.

<sup>(</sup>٢٩) أي: في الآية (٦) من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٣٠) في(ك): من هذا الوحه، وفي(ر): من هذه الوجوه.

#### [ ٤ ] الآيـة الرابعة

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَلْنَا ادْخُلُوا هَذَهُ القريةَ فَكُلُوا مِنْهَا حِيثُ شِئْتُمْ رَغَداً وادْخُلُوا البابَ سُجَّدًا وقُولُوا حِطَّةٌ نغفرْ لكم خطاياكم وسنزيدُ الحسنين • فَبَدَّلُ الذين ظَلَمُوا قولا.. ﴾(١)[البقرة:٥٨-٥٩].

ففي (٢) هذه الآية \_ إذاما ذكرت (٣) \_ / ست مسائل إذا قوبلت بالآية التي (٤) [٤/١] تشابهها (٥) من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: ﴿ وإذْ قيل لهم اسْكُنوا هذه القرية وكُلوا منها حيث شِئتم وقُولوا حِطَّةٌ وادْخلوا البابَ سُجَّداً نغفر لكم خَطِيئا تِكم سَنزيد ألحسنين ﴿ فَبدَّلُ الذين ظَلموا منهم قولاً..﴾ (٢) [ الأعراف: ١٦١ - ١٦٢].

فالمسألة الأولى عطف (٢) «كلوا» على ما قبله بالفاء في سورة البقرة، وبالواو في سورة الأعراف، وهذه قد مرَّ الكلام (٨) فيها مستقصى في قول تعالى: ﴿وقَلْنَا يَا آدمُ اسْكُنْ أَنتَ وزوجُكَ الجَنَّة. ﴾ (٩) [ البقرة: ٣٥].

<sup>(</sup>١) قولهُ تعالى:﴿فبدل الذين ظلموا قولا...﴾ ساقط من(ك).

<sup>(</sup>٢) في(ك): في هذه الآية، بدون الفاء.

<sup>(</sup>٣) « إذا ما ذكرت » ليست في (ك ، ر ).

<sup>(</sup>٤) في (ك): بالتي.

<sup>(</sup>٥) هكذا في أكثر النسخ، وفي (ب):تشبهها

<sup>(</sup>٦) في(أ): ظلموا قولا، باسقاط "منهم", والمثبت من(ح).

<sup>(</sup>٧) في(ب): عطفه.

<sup>(</sup>٨) انظر من هذا الكتاب: ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٩) من قوله «في قوله تعالى:﴿وقلنا يا آدم اسكن...﴾ » أثبت من(ك).

وأمّا المسألة الثانية (١٠٠ فجمعه (١١٠ للخطيئة (١٢٠) على « الخطايا» في سورة البقرة، وعلى « الخطيئات» في سورة الأعراف على قول أكثر القراء (١٣٠).

وأما<sup>(11)</sup> المسألة الثالثة زيادة<sup>(١٥)</sup> « **رغدا**» في سورة البقرة وحذفه له<sup>(١٦)</sup> في ســورة الأعراف.

وأما المسألة الرابعة تقديم ﴿ وقولوا حطّة ﴾ في سورة الأعراف وتأحيره في سورة البقرة.

والمسألة الخامسة إدخاله الواو على ﴿سنزيد﴾ (١٧) في هذه السورة واسقاطها منها في سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): والمسألة الثانية، والمثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>١١) لفظ « فجمعه» ساقط من(ك).

<sup>(</sup>١٢) في(ح،ك): الخطيئة.

<sup>(</sup>١٣) هم ابن كثير وعاصم وحمزة والكساتي كما في زاد المسير (٢٧٦/٢)، وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بجمع السلامة ورفع التاء: خطيئاتكم، وقرأ أبو عمرو: خطياكم على وزن عطاياكم. (ينظر: كتاب السبعة لابن مجاهد: ٢٩٥، كتاب الإقناع في القراءات السبع لابن خلف ٢/٠٥، والكشف عن وجوه القراءات السبع للقيسي ٢/٠٥، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢٧٠/٢).

<sup>(</sup>١٤) في نسخة(ك) تقديم وتأحير هنا.

<sup>(</sup>۱۵) في (ب): زيادته.

<sup>(</sup>١٦) « له » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>۱۷) في(ك): سنزيد المحسنين

والمسألة السادسة زيادة ﴿منهم في سورة (١٨) الأعراف في قوله (٢١): ﴿..فبـدّل الذين ظلموا منهم..﴾ (٢٠) وسقوطها (٢١) من الآية في سورة البقرة (٢٢).

فأمّا الكلام في والخطايا واحتيارها في سورة البقرة فلأنها (٢٢) بناء موضوع (٢٠) للحمع الأكثر، و« الخطيئات» جمع السلامة وهي للأقـل. الدليل على ذلك أنك إذا صغّرت الدراهم قلت: دُريَّهمات، فتردّها الى الواحد، وتصغّره ثم تجمعه على لفظ القليل الملائم للتصغير، وكذلك الخطايا، لو صغرت (٢٠) لقلت: خطيئات فرددتها الى «خطيئة» ثم صغّرتها على «خطيئة» ثم جمعتها (٢١) جمع السلامة الذي هو على حدّ التثنية المنبئ (٢٢) عن العدد الأقل (٢٨) من الجمع، فإذا ظهر الفرق بين الخطايا والخطيئة من الحصير، موضوعاً الكثير،

<sup>(</sup>۱۸) « سورة » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>١٩) « قوله » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>٢٠) في(ك): ﴿...منهم قولا غير الذي قيل لهم،

<sup>(</sup>٢١) في (أ ): وسقوطه، والمثبت من (ق )، وهي سقطت من ( ب، ك ).

<sup>(</sup>٢٢) في(أ): في سورة البقرة منها، وفي (ب ): وسورة البقرة منها، والمثبت من ( ك ، ح ، ر ).

<sup>(</sup>٢٣) في(ر): فإنها.

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): معوض، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥) في(ك): لو صغرتها.

<sup>(</sup>۲٦) ن(ر): تجمعها.

<sup>(</sup>٢٧) في(أ): المبنية على العدد..، وفي(ك): المبنى..، والمثبت من (ح، خ).

<sup>(</sup>٢٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي(ب): الأول.

<sup>(</sup>٢٩) في(أ،ب ، ك ):موضُّوعه. والمثبت من( ح ، خ ، ر ).

والمسلم (٣٠) موضوعا (٣١) للقليل استعمل (٣٢) لفظ الكثير في الموضع الذي حعل الإخبار فيه عن نفسه بقوله: ﴿وإذ قلنا ادخلوا...﴾ وشرط لمن قام بهذه الطاعة ما يشرطه (٣٢) الكريم إذا وعد من مغفرته (٤٠٤) الخطايا كلها، وقرن إلى الإخبار عن نفسه حل ذكره ما يليق بجوده وكرمه فأتى (٣٠) باللفظ الموضوع للشمول فيصير كالتوكيد بالعموم لو قال: نغفر (٣١) لكم خطاياكم كلها أجمع (٣٧).

ولمّا لم (<sup>٣٨)</sup> يسند الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه ـ عز اسمه ـ وإنما قـال: ﴿وإِذَ قَيْلُ لَمُم اسْكُنُوا هَذَه القرية. ﴾ فلم يسمّ الفاعل، أتى بلفظ ﴿الخطيئات﴾، وإنْ كان المراد بها الكثرة كالمراد (٣٩) بالخطايا إلاّ أنه أتى في الأول لما ذكر الفاعل بما (٤٠) هنو لائق بضمانه من اللفظ. ولما لم يسمّ الفاعل في الثاني في (٤١) سورة الأعراف وضع / [٤/ب]

<sup>(</sup>٣٠) يعني جمع المؤنث السالم.

<sup>(</sup>٣١) في(أ، ب ، ك ): موضوعه، والمثبت من(ح ، خ ، ر ).

<sup>(</sup>٣٢) « استعمل » جواب إذا.

<sup>(</sup>٣٣) في(ر): ما يشترطه.

<sup>(</sup>٣٤) ني (ب ): مغفرة.

<sup>(</sup>٣٥) ني( أ ):وأتي.

<sup>(</sup>٣٦) في( أ،ب):يغفر ، والمثبت من(ر).

<sup>(</sup>٣٧) في أكثر النسخ:جمع، وفي(ك):جمعا، والمثبت من( خ ).

<sup>(</sup>٣٨) « لم » سقطت من(ر).

<sup>(</sup>٣٩) في (أ): كما المراد.

<sup>(</sup>٤٠) في (ن،ما.

<sup>(</sup>٤١) في (ك): من.

والمسألة الثالثة (٢٠٠) في الإتيان بقوله ﴿ رغدا ﴾ في هذه السورة وحذفها في سورة الأعراف؛ فالجواب عنها كالجواب (٢٠٠) في الخطايا والخطيئات، لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه \_ تعالى \_ كان اللفظ بالأشرف الأكرم (٢٠١)، فذكر معه الإنعام الأحسم، وهو أن يأكلوا رغدا (٢٠١)، ولما لم يسند الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه لم يكن مثل الفعل الذي في سورة البقرة، فلم يذكر معه ما ذكر فيها من الإكرام الأوفر، وإذا (٢٠١) تقدم اسم (٤٩٠) المنعم الكريم افتضى ذكر نعمته الكريمة (٢٠٠).

<sup>(</sup>٤٢) هو لفظ « الخطيئات ».

<sup>(</sup>٤٣) في(ك): المسألة الرابعة في هذه الآية حذف قوله "رغدا" في سورة الأعراف، والإتيان به في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤٤) في (ك): والجواب.

<sup>(</sup>٤٥) في(ك): نحو الجواب.

<sup>(</sup>٤٦) في(أ): كان اللفظ الأشرف الأكرم، وفي(ك): كان اللفظ اللفظ الأشرف، وفي(خ): كان اللفظ لفظ الأشرف الأكرم، والمثبت من(ح).

<sup>(</sup>٤٧). أي: أكلا واسعا طيبا، وفي المفردات للراغب(ص:١٩٨):عيش رغد ورغيد: طيب واسع.

<sup>(</sup>٤٨) ني(ك): فإذا.

<sup>(</sup>٤٩) يعني بألاسم هنا نون العظمة "نا" في قوله تعالى:﴿وَإِذْ قَلْنَا ادْحُلُوا﴾، لأنه لم يتقدم شــيء مـن الأسماء الحسنى

<sup>(</sup>٠٠) من قوله « وإذا تقدم اسم المنعم » إلى هنا أثبت من (ب ، ك ).

والمسألة الرابعة (٥١) في هذه الآية (٢٥) تقديم قوله عز من قائل: ﴿وقولوا حطّة ﴾ وتأخيره في سورة البقرة عن قوله: ﴿وادخلوا الباب سجدا ﴿ (٣٥) والجواب عن ذلك مما يحتاج إليه في مواضع من القرآن في مثل (٤٥) هذه الآية (٥٥) التي قصدنا الفرق (٢٥) بين مختلفاتها: وهو أن ما أخبر الله تعالى به من قصة موسى عليه السلام وبيني إسرائيل وسائر الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ وما حكاه (٢٥) من قولهم و (٨٥) قوله ـ عز وحل ملم لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانها، وإنما قصد إلى اقتصاص معانيها، وكيف لايكون كذلك؟ واللغة التي خوطبوا بها غير العربية، فإذًا حكاية اللفظ زائلة وتبقى حكاية المعنى، ومن قصد حكاية المعنى (٤٥) كان مخيرا بأن يؤديه بأي لفظ أراد، وكيف شاء من تقديم وتأخير بحرف لايدل على ترتيب كالواو، ولو (٢٠٠) قصد حكاية اللفظ ثم وقع في الحكي اختلاف لم يجز، ولو قال قائل حاكيا عن غيره: قبال فلان: زيد وعمو ذهبا، وكان هذا لفظا محكيا، ثم قال ثانيا قاصدا إلى حكاية هذه اللفظة

<sup>(</sup>٥١) في (ك): والمسألة الخامسة.

<sup>(</sup>٥٢) أي آية سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥٣) من قوله « وتأخيره...» إلى هنا سقط من (أ،ب) والمثبت من (ك)

<sup>(</sup>٤٥) « مثل » أثبت من(أ).

<sup>(</sup>٥٥) في (ك): الآيات.

<sup>(</sup>٥٦) في (ك): للفرق.

<sup>(</sup>٥٧) في(ك): وحكاه، وفي( أ ): ومما حكاه

<sup>(</sup>٥٨) الواو أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>٩٥) « المعنى» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦٠) « ولو » سقط من(ب).

من كلامه: عمرو وزيد ذهبا، لم يجز له ذلك، لأنه غيّر قوله وأخّر ما قدّمه، وإن (٦١) قصد حكاية المعنى كان ذلك (٦٢) مرحّصا له.

والمسألة الخامسة (۱۳ في هذه الآية إثبات الواو في قوله: ﴿وسنزيد المحسنين﴾ (۱۳ في هذه السورة، وحذفها في سورة الأعراف منها، فالفرق (۲۰ بين الموضعين المؤثر في الموضع الذي يقصد (۲۱ الفرق فيه (۲۷ دقيق، وهو أن قوله: ﴿وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية... ﴾ ﴿ادخلوا ﴾ في موضع المفعول من ﴿قلنا ﴾، والمفعول يكون مفردا، ويكون مكانه جملة، والفاعل عند البصريّن لايكون إلا مفردا، ولا تصح الجملة مكانه (۲۸ مفردا، ولا تصح الجملة مكانه (۲۸ في قوله تعالى: ﴿ثم بَدَا لهم مِنْ بعدِ ما رَأُوا الآياتِ لَيَسْحُنُنَه.. ﴾ وكذلك (۲۹ في قوله تعالى: ﴿ثم بَدَا لهم مِنْ بعدِ ما رَأُوا الآياتِ لَيَسْحُنُنَة.. ﴾

<sup>(</sup>٦١) في (ك): فإن.

<sup>(</sup>٦٢) « ذلك » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٦٣) في(ك): والمسألة الثالثة في هذه الآيـة حـذف الـواو مـن قولـه ﴿سنزيد المحسنين﴾ في سـورة الأعراف وإثباتها في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦٤) في (أ ): « سنزيد المحسنين» بدون الواو،

<sup>(</sup>٦٥) في (أ ): والفرق.

<sup>(</sup>٦٦) في(ر): نقصد.

<sup>(</sup>٦٧) في(ح، خ،ر): منه.

<sup>(</sup>٦٨) هذا رأي المؤلف رحمه الله ، وهو احتيار ابن هشام في كتابه شرح شذور الذهب، حيث يقول فيه (ص١٦٧): «أنهما - أي الفاعل وناتب الفاعل لا يكونان جملة، هذا هو المذهب الصحيح ».

<sup>(</sup> ٦٩) في ( ح ، ر ): ولذلك، وفي(أ):كذلك، والمثبت من ( ب ).

فعلى مذهبنا ﴿ وَإِذْ قَيْلَ لَهُمُ اسكنوا... ﴾: الذي أقيم مقام فاعل ﴿ قيل ﴾ مفرد لايصح أن يكون جملة، ولا يجوز أن يكون ﴿ اسكنوا ﴾ مكان الفاعل كما كانت مكان المفعول في قوله: ﴿ وَإِذْ قَلْنَا / ادخلوا.. ﴾ فيكون في هذا المقام الفاعل لفظاً مفرداً (٢٧٠) [٥/أ] هـ و «القول» كما كان البداء فاعل قوله: ﴿ ثم بدا لهم.. ﴾ (٤٧٠) وإذا خرج قوله «اسكنوا» عن أن يكون فاعلا، وكان (٥٧٠) لفظة (٢٧١) في موضع (٧٧٠) الفاعل و لم (٨٧٠) يتعلق بالفعل الذي قبله تعلق الفاعل بفعله معنى (٤٧١)، ولا تعلق المفعول بفعله الواقع به (٨٠٠) في قوله

<sup>(</sup>٧٠) في(أ): مصدر، والمثبت من(ك)، وفي(ر): المصدر.

<sup>(</sup>۷۱) في(ر): كذلك.

<sup>(</sup>٧٢) هو لفظ « الهدي »، والتقدير: أو لم يهد لهم الهدي.

<sup>(</sup>٧٣) في(ب): فعلى هذا التقدير يكون لفظا مفردا، وفي(ك):فعلى هذا التقدير يكون المقام مقام الفاعل لفظا مفردا.

<sup>(</sup>٧٤) في (ك): ﴿ ثُم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات... ﴾

<sup>(</sup>۷۰) ني(ر): کان.

<sup>(</sup>٧٦) في (أ ): لفظه ، وفي(ك): لفظ.

<sup>(</sup>۷۷) في(ب،ك): موقع

<sup>(</sup>٧٨) في (ح): فلم.

<sup>(</sup>٧٩) « معنى » ساقط من النسخ المعتمدة، وأثبت من (ر).

<sup>(</sup>٨٠) هكذا في أكثر النسخ، وفي(ح): فيه.

تعالى: ﴿وإذ قلنا ادخلوا.. ﴾ صار (١٨) كأنه منفصل عن الفعل في الحكم وإن كان متصلا به في اللفظ. وحواب الأمر الذي هو ﴿اسكنوا ﴾ قوله: ﴿ونغفر لكم خطاياكم ﴾، والجواب في حكم الابتداء ينفصل (٢٨) كما ينفصل (٢٨) ولا دليل في اللفظ (٤٨) على انفصاله إلا بفصل (٥٨) ما أصله أن يكون متعلقا به بحرف عطف وهو: ﴿وسنزيد المحسنين ﴿(٢٨) وحذف (٨٧) الواو منه واستثنافه خبرا مفردا. وهذه المسألة هي التي غلط فيها أبو سعيد السيرافي (٨٨) في أول ما شرحه من ترجمة الكتاب (٩٨)، وهي قوله: (رهذا باب علم ما الكلم من العربية)، وعدّة (٩١) الوجوه التي تحتملها هذه اللفظة، وذِكره في جملتها: ما الكلم من العربية)،

<sup>(</sup>۸۱) «صار » ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۸۲) أي الجواب.

<sup>(</sup>٨٣) أي الابتداء.

<sup>(</sup>٨٤) « في اللفظ » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>۸۰) في (ب): «انفصال».

<sup>(</sup>٨٦) في (ب،ك): سنزيد.

<sup>(</sup>۸۷) في (ك ): وتحذف.

<sup>(</sup>٨٨) هو الحسن بن عبد الله السيرافي، أبو سعيد: إمام النحـو، صاحب التصانيف ولـه « أخبـار النحويين البصريين» و«شرح كتـاب سيبويه» طبع منـه حـز، وتـوفي سنة ٣٦٨هــ(سـيرأعلام النبلاء ٢٤٨/١٦١ الأعلام ١٩٥/٢).

<sup>(</sup>٨٩) أي: كتاب سيبويه، وهو عُرف بهذا الاسم من قديم الدهر إلى يومنا هذا، قال السيرافي: « وكان كتاب سيبويه لشهرته وفضله عَلما عند النحويين، فكان يقال بالبصرة: قرأ فلان الكتاب، فيُعلم أنه كتاب سيبويه». (ينظر: أحبار النحويين البصريين، ص: ٥٠ ، نزهة الألباء، ص ٧٠).

<sup>(</sup>٩٠) ما بين «٠٠٠» كلام سيبويه، وانظر: الكتاب لسيبويه، ١٢/١.

<sup>(</sup>۹۱) في (ق): وعدّه.

هذا باب أن يعلم ما الكلم من العربية فحعل ((ما الكلم وهي جملة \_ في موضع الفاعل من ((٩٢) يعلم) ((٩٢) يعلم) وهذا ما يأباه مذهبه ((٩٤) ومذهب أهل البصرة. وقد أومات ((٩٥) إلى غرضي فيما يجوز أن تكون ((٩١) الواو فيه ((٩٧) محذوفة من قوله ﴿ سنزيد المحسنين ﴾ في سورة الأعراف وثابتة فيه ((٩٨) في سورة البقرة، فتأملوه ((٩٩) فإنه مسألة مشكلة في النحو تفهموه إن شاء الله ((١٠٠)).

<sup>(</sup>٩٢) في(أ): ومن، بزيادة الواو، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٩٣) من أول « وعدة الوجوه التي تحتملها » إلى هنا الكلام لأبي سعيد السيرافي، ينظر: شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد اليسرافي ٥/١٤-٢٤، تحقيق: د. رمضان عبد التواب ورفقائه، نشر الهيئة المصرية العامة ١٩٨٦م). وانظر كتاب سيبويه، ١٢/١.

<sup>(</sup>٩٤) أي مذهب أبي سعيد السيرافي.

<sup>(</sup>۹۵) في (ر ): أومأنا.

<sup>(</sup>٩٦) في (أ): أن تكون له.

<sup>(</sup>٩٧) لفظ «فيه » أثبت من (ب).

<sup>(</sup>٩٨) لفظ «فيه » ليس في (ب).

<sup>(</sup>٩٩) في(ك):« فتأمله إن شاء الله »، وليس فيها:« فإنه مسالة مشكلة في النحو تفهموه ».

<sup>( • •</sup> ١) هذا التعليل الذي ذكره المؤلف لايشفي الغليل بالنسبة لزيادة الواو في سورة البقرة وحذفها في سورة الأعراف، فإنه رحمه الله تعالى ربط هذا الموضوع بمسألة نحوية كانت موضوع حدل بين البصريين والكوفيين، وهي جواز وقوع الجملة فاعلا وعدم حواز ذلك، وأرى أن التعليل الذي ذكره المؤلف لحذف الواو في سورة الأعراف إنما بناه على مذهب البصريين. وفي هذا نظر، لأن القرآن الكريم فيه ما يستدل به على مذهب البصريين وفيه ما يستدل به على مذهب البصريين وفيه ما يستدل به على مذهب البصريين وفيه ما يستدل به على مذهب الكوفيين. والله أعلم.

المسألة (۱۰۱) السادسة في هذه الآية (۱۰۲) قوله تعالى في سورة البقرة (۱۰۳): ﴿ فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم ... ﴾، وفي سورة الأعراف في هذه القصة: ﴿ فبدّل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ﴾.

وللسائل (۱۰۰ أن يسأل فيقول: هل في زيادة ﴿منهم في هـذه الآيـة في سـورة الأعراف حكمة وفائدة تقتضيانها ليستا في سورة البقرة؟

والجواب أن يقال: إن قوله تعالى: ﴿ فبدّل الذين ظلموا.. ﴾ وإن لم يذكر فيه «منهم» معلوم أن المراد (١٠٠٠) بالظالمين: الذين ظلموا من المخاطبين بقوله: ﴿ ادخلوا هذه القرية ﴾ ، ﴿ فكلوا ﴾ ، ﴿ وقولوا حطة ﴾ (١٠٠١) ، فالذين ظلموا من هؤلاء هم الموصوفون بالتبديل ، والمغيّرون لِما قدم إليهم من القول إلا أن في سورة الأعراف معنى يقتضي زيادة «منهم» هناك و لايقتضيها هنا (١٠٠١) ، وهو أن أول القصة في سورة (١٠٠١) الأعراف مبني (١٠٠١) على التخصيص والتمييز بدليل لفظة (١٠٠١) « مِن» لأنه قال تعالى: ﴿ ومِن قـومِ

<sup>(</sup>١٠١) في(ك): المسألة، بدون الواو.

<sup>(</sup>١٠٢) في (ك): في هذه الآي.

<sup>(</sup>١٠٣) في (أ ): في هذه السورة.

<sup>(</sup>١٠٤) في (ب): للسائل، وفي(ك): فللسائل.

<sup>(</sup>١٠٥) في (أ ): من المراد.

<sup>(</sup>١٠٦) هكذا في أكثر النسخ، وفي(ب): وقوله:حطة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠٧) في(ك): في سورة البقرة.

<sup>(</sup>۱۰۸) « سورة » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>۱۰۹) في (ق) بني.

<sup>(</sup>۱۱۰) في (ب، ك): بلفظة، بدون لفظ « بدليل ».

موسى أمَّة يَهْدُون بالحقِّ وبه يَعْدِلُون ﴿ [الأعراف: ١٥٩]، فذكر (١١١) أنّ منهم من يفعل ذلك، ثم نجدٌ صنوف إنعامه عليهم، وأوامره لهم، فلما انتهت قال: ﴿ فبدّل الذين ظلموا منهم... ﴾، فأتى في آخر ما حكى عنهم من مقابلة نعم (١١٢) الله عليهم بتبديلهم (١١٢) ما قدم به القول إليهم فأتى بلفظة «من» التي هي للتخصيص والتمييز بناء على أول القصة التي هي: ﴿ ومن قوم موسى.. ﴾ ليكون آخر [٥/ب] الكلام (١١٤) لأوله مساوقا (١١٥)، وعجزه (١٢١) لصدره مطابقا، فيكون الظالمون من قوم موسى بإزاء الهادين منهم، وهناك ذكر أمة هادية عادلة، وهنا ذكر أمة مبدلة عادية مائلة (١١١)، وكلتاهما من قوم موسى، فاقتضت التسوية في المقابلة (١١٨) ذكر (١١٩) ﴿ منهم في سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١١١) في (ب): فذكر.

<sup>(</sup>١١٢) في (ب)؛ تعمة.

<sup>(</sup>۱۱۳) في (ب): تبديلهم.

<sup>(</sup>١١٤) من بعد قوله « ليكون آخر الكلام» إلى آخر الآية الرابعة ساقط من نسخة دار الكتب المصرية، والنسخة المطبوعة

<sup>(</sup>١١٥) أي: متابعاً ومسايراً، وفي اللغة: المساوقة: المتابعة، كبأن بعضه يسوق بعضا(لسان العرب،مادة سوق).

<sup>(</sup>١١٦) العجز مثلثة الجيم: مؤخر الشيء (القاموس المحيط، مادة عجز).

<sup>(</sup>١١٧) في(ب): أمة عادية مبدلة مائلة، وفي(ك): أمة حائرة عادية.

<sup>(</sup>١١٨) المقابلة هني إيراد الكلام، ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ علمى جهـة الموافقـة أو المحالفـة، (كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري،ص: ٣٧١).

<sup>(</sup>١١٩) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ،ب):وذكر.

وأما في سورة البقرة فإنه (۱۲۰) لم تنبن (۱۲۱) الآيات التي قبل قوله: ﴿ فبك الذين ظلموا قولا.. ﴾ على تخصيص وتبعيض، فتحمَل الآية الأخيرة على مثل حالها، ألا ترى أنه قال: ﴿ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.. ﴾ [البقرة:٤٨] شم تكرّر (۱۲۲) الخطاب لهم إلى أن انتهى إلى قوله: ﴿ وظلّننا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ والسّلوي... ﴾ [البقسرة:٥٧]، وقول المرابع (۱۲۲): ﴿ وإذ قلنا ادخلوا ها يحتج القرية... ﴾ [البقرة:٥٨]، وتعقبه (۱۲۱) بقوله: ﴿ فبدل الذين ظلموا... ﴾ (۱۲۵) فلم يحتج إلى «منهم» لأنه لم يتقدمه ما تقدم في سورة الأعراف مما يقتضيها.

<sup>(</sup>١٢٠) في (أ): فإن.

<sup>(</sup>١٢١) في(ب): لم نبين، وفي(خ): لم يين، وفي(ك): بدون نقط، والضبط بالحركات المثبت هـ و

يتناسب مع المتعلق، وهو قوله:«على تخصيص».

<sup>(</sup>١٢٢) في(أ،ب): يكون، وفي(خ): كور، وما أثبتُه من ( ر ، ك ).

<sup>(</sup>١٢٣) « وقوله» أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>١٢٤) في(ك): وتعقيبه، وفي( ح ): ويعقبه.

<sup>(</sup>١٢٥) في(أ):﴿فبدل الذين﴾ بدون "ظلموا".

## [٥] الآية الخامسة(١)

قوله تعالى في سورة البقرة[٦١]: ﴿...ذلك بأنّهم كانوا يَكْفرون بآيات الله ويَقتلون النبيين بغير الحقّ..﴾ بالألف واللام.

وقال في سـورة آل عمـران[٢١] (٢): ﴿إِنَّ الذيـن يَكفـرون بآيــات الله ويقتلـون النبيين بغير حقِّ.. ﴾ نكرة غير معرفة.

وكذلك (٣) في هذه السورة: ﴿..ويقتلون الأنبياء بغير حقٌّ ذلك بما عصوا وكانوا يَعْتَدون..﴾ (١١٤].

والجواب عن ذلك: أن الآية الأولى في سورة البقرة خبر عن قوم عُرفوا وعُرفت أفعالهم ومضت (٥) أزمنتهم وأحوالهم(١)، فلما شُهروا شُهر (٧) فعلهم بوقوعه منهم.

وقيـل: «الحـق» هـو مـا قالـه الله تعـالى:﴿ولاتقتلـوا النفـس الــيّ حــرم الله إلا بالحق...﴾[الأنعام: ١٥١]، والحق هو<sup>(٨)</sup> أن يكون<sup>(٩)</sup> قتل نفسا مؤمنــة لم يجـب عليهــا

<sup>(</sup>١) سقطت الآية الخامسة من أولها إلى قوله: «.. الآية ﴿إِن الذين يكفرون﴾، ولم يقل: إن الذيبن كفروا »، من نسخة دار الكتب المصرية، ومن النسخة المطبوعة أيضا.

<sup>(</sup>٢) في (أ،ب،ك):وفي سورة آل عمران، والمثبت من(ر).

<sup>(</sup>٣) في(ب): كذلك، بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) في (أ ، ب ): ﴿ويقتلون الأنبياء بغير حق﴾، والتتمة من (ك).

<sup>(</sup>٥) في(خ): وانقضت.

<sup>(</sup>٦) لفظ « أحوالهم » ليس في (ك).

<sup>(</sup>٧) في(ب،ك): وشهر، وهو حطأ، لأن " شهر " جواب " فلما " والمثبت من(خ،س).

<sup>(</sup>٨) في( أ): وهو، والمثبت من( ب،ك ).

<sup>(</sup>٩) أي القاتل.

القِتل، والقاتل (۱۰) مكلَّف، أو (۱۱) أن يرتد أو يزني (۱۲) وهو محصن، فهذا معلوم مخبر عنه بلفظ المعرفة، والقتل وقع منهم من غير أن يكون (۱۳)على الأوجه الثلاثة المعلومة.

على أن هذه الآية يسأل عنها (١٠٠) فيقال: قد كان في قوله: ﴿ ويقتلون النبيين ﴾ كفاية، لأنه لايقتل نبي بحق، لأنه لايرتكب واحدا من الأوجه (١٥٠) الثلاثــة الــتي توجـب القتل.

وعن هذا أحوبة، منها: ما ذكرنا<sup>(۱۱)</sup>، والآخر أن يقال<sup>(۱۷)</sup>: إن المعنسى<sup>(۱۸)</sup>: أنهم كانوا يقتلونهم من غير أن يقع<sup>(۱۹)</sup>منهم ما يوجب<sup>(۲۰)</sup> عليهم القتل عندهم، وفي

<sup>(</sup>١٠) في (أ): فالقاتل.

<sup>(</sup>۱۱) في(ب): وأن.

<sup>(</sup>۱۲) في (أ ): ويزني.

<sup>(</sup>۱۳) في(أ): كان.

<sup>(</sup>۱٤) في(ك): فيها.

<sup>(</sup>١٥) لفظ « الأوجه » ليس في( أ،ب)، والمثبت من(خ،ر).

<sup>(</sup>١٦) في(خ): ما مر.

<sup>(</sup>۱۷) على هذا الوجه اقتصر الزمخشري في تفسيره فقال(٢٨٥/١): « فإن قلت: قتل الأنبياء لايكون إلا بغير الحق فما فائدة ذكره؟ قلت: معناه أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأرض فيُقتلوا، وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم، فلوا سُئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتل عندهم ». وذهب ابن عطية في تفسيره (٢٢٢/١) إلى أنَّ في التصريح بقوله (بغير الحق) تعظيما لِما فعلوه، وتشنيعا عليهم

<sup>(</sup>١٨) « إن المعنى » ساقط من(ب)، وفي(ك): المعنى، وفي(خ):والآخر أن المعنى.

<sup>(</sup>۱۹) ني ( و): وقع.

دينهم، وليس هذا موضع ذكر هذه الوجوه، وإنما القصد في هذا المكان إلى التفرقـة (٢١) بين لفظ(٢٢) المعرفة والنكرة في الآيتين.

والموضع الثاني الذي نكِّر (٢٣) فيه «حق» هو خبر عن قوم يـرون ذلـك ويعتقدونه ويدينون به، ألا تراه قال تعالى: ﴿إِن الذين يكفـرون بآيـات الله ويقتلـون النبيـين بغـير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ﴾[آل عمران: ٢١]، هؤلاء قــــوم لم يمضوا و لم ينقرضوا، فلذلك قال: ﴿فبشرهم بعذاب أليم ﴾(٢٠). [1/أ]

وقال في أول الآية: ﴿إِن الذين يكفرون...﴾ ولم يقل: ﴿إِن الذين كفروا ﴾ فلما لم تكن هذه الحال واقعة منهم كانت مخالفة للحال الواقعة (٢٥) التي جُعلت حبرا عن قوم (٢٦) مضوا على هذه الأفعال، / فقال فيهم: ﴿ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾.

فأما قوله تعالى: ﴿ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب من الله... ﴾ [آل عمران:١١] فهو حبر عن قوم كانوا في عصر النبي (فقال: ﴿...وضُربت عليهم المسكنةُ ذلك بأنّهم كانوا يَكُفرون بآيات الله

<sup>(</sup>٢٠) في (ك): يجب.

<sup>(</sup>۲۱) في (ر): الفرق.

<sup>(</sup>٢٢) كلمة «لفظ» سقطت من أ،ب)، وأثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٢٣) في (أ ): تكور، وهو خطأ، وفي (ب ): ذكر، وهو خطأ، والمثبت من (ح ، خ ، ر ، ك ).

<sup>(</sup>٢٤) من قوله «هؤلاء قوم لم يمضوا » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢٥) « الواقعة » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢٦) في(ك): عنهم قوم، وهو خطأ.

ويقتلون الأنبياء بغير حقّ... [آل عمران: ١٦] فكان (٢٧) حبرا عن اعتقادهم لأنه لا يجوز أن يعاقبوا وتضرب عليهم الذلة والمسكنة بذنوب وقعت من آبائهم لا (٢٨) منهم فيصيرون مثل الأولين الذين أحبر عنهم بقوله (٢٩): ﴿إِن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين... [آل عمران: ٢١] في تمييزه إياهم (٣٠) عن القوم الذين كانوا في عصر موسى صلى الله على نبينا وعليه، فقال لهم: ﴿... اهبطوا مصرا فإنَّ لكم ما سألتم... [البقرة: ٦١] فاختير لفظُ المعرفة في القصة التي وقعت ووقع الإحبار عنها، ولفظُ (٣١) النكرة في القصة التي وقع التهديد (٢٣) مقارنا لها ليمنع من وقوعها، وما كان في حير ما لم يقع فالذنب في حير (٣٦) المذكور، والعقاب عليه مثله كالمذكور.

(۲۷) في(أ): وكان.

<sup>(</sup>٢٨) لفظ « لا » غير واضح في (ب).

<sup>(</sup>٢٩) كلمة « بقوله » ليست ق(ح).

<sup>(</sup>٣٠) لفظ « إياهم » ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>٣١) قوله « ولفظ » معطوف على « لفظ المعرفة ».

<sup>(</sup>٣٢) في (د،ر ): التهدد.

<sup>(</sup>٣٣) في( أ،ك):خير، والمثبت من(ب، د،س).

### [٦] الآية السادسة

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين مَـن آمـن بـا لله واليـوم الآخـر وعَمِـل صالحـاً فلهـم أحرُهـم عنـد ربّهـم ولا حـوف عليهـم ولا هـم يحزنون ﴿(١) [البقرة: ٦٢]

وقال في سورة المائدة [٦٩]: ﴿إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن با لله واليوم الآخر وعَمِل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٢٠).

وقال في سورة الحج[١٧]:﴿إِن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمحوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يـوم القيامـة إن الله على كـل شيء شهيد﴾(٣).

للسائل أن يسأل فيقول: هل في اختلاف هذه الايات بتقديم (أ) الفِرق وتأخيرها، ورفع «الصابئين» في آية ونصبِها في أخرى غِرض يقتضي ذلك؟

فالجواب أن يقال: إذا أورد الحكيم ـ تقدست أسماؤه ـ آية على لفظة مخصوصة ثم أعادها في موضع آخر من القرآن، وقد غيّر فيها لفظة عما كانت عليه في الأولى(٥)

<sup>(</sup>١) في (١) إلى ﴿...فلهم أحرهم عند ربهم)، وفي (ك) إلى ﴿...فلهم أحرهم ﴾.

<sup>(</sup>٢) في(ب): ﴿... فلاخوف عليهم)، والمثبت من (أ،ك).

<sup>(</sup>٣) في( أ، ب): ﴿...يفصل بينهم يوم القيامة.. ﴾، وتمام الآية من(ك).

<sup>(</sup>٤) في(ب): هل في الاحتلاف هذه الآية تقديم..، ولفيظ "هذه الآيات"ساقط من(أ)، والمثبت من(ر،س،ك).

<sup>(</sup>٥) في(ب): في الأول.

فأما<sup>(٨)</sup> الآية الأولى في هذه السورة ففيها<sup>(٩)</sup> مسائل، ليس هذا المكان مكانها، لأنه يقال: كيف قال الله تعالى<sup>(١١)</sup>: ﴿إِن الذين آمنوا...﴾ إلى قوله<sup>(١١)</sup>: ﴿من آمن بالله واليوم الآخر، وإذا وُصفوا بأنهم آمنوا فقد واليوم الآخر، وإذا وُصفوا بأنهم آمنوا فقد ذكر أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر، إلا أن الذي نذكره<sup>(٢١)</sup> في هذا المكان هو<sup>(٣١)</sup> أن المعنى: إن الذين آمنوا بكتب الله المتقدمة مثل صحف إبراهيم والذين آمنوا بما نطقت به التوراة وهم اليهود<sup>(١٤)</sup>، والذين آمنوا بما أتى به التوراة وهم اليهود<sup>(١٤)</sup>، والذين آمنوا بما أتى به الله تعالى كتبه أنه فصحف إبراهيم ما ترتب عليه<sup>(٢١)</sup> تنزيل الله تعالى كتبه أ<sup>(١١)</sup>، فصحف إبراهيم

<sup>(</sup>٦) في(ك): وإن أدركتها فقد ظفرت... بل حهلتَ.

<sup>(</sup>٧) إن المصنف رحمه الله تعالى يجل كــــلام الله تعـــالى، ويعتقـــد أن لكـــل حـــرف أو لفــظ فيـــه، وفي موضعه حكمة، فإن جهلها الإنسان اتهم نفسه، وليس كلامَ ربه حل وعلا.

<sup>(</sup>٨) في(ب): وأما، وفي(ك): أما، بدون الواو.

<sup>(</sup>٩) في(ر):فيها.

<sup>(</sup>١٠) لفظ «الله تعالى » ليس في(ك)، وفي( أ ):قال تعالى. والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>۱۱) لفظ « إلى قوله » زيد من(خ،ر،س).

<sup>(</sup>١٢) في(ب):يذكره، وفي(ر): ذكرهم، وفي(خ،س): إلا الذين نذكرهم.

<sup>(</sup>١٣) في (خ،ر،س): أراد، بدلا من "هو".

<sup>(</sup>١٤) قوله « وهم اليهود » أثبت من(ك).

<sup>(</sup>١٥) لفظ «به » ساقط من (أ)،

<sup>(</sup>١٦) لفظ «عليه » ساقط من (أ،ب،ك)، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>١٧) في(ك): التوراة وكتبه.

عليه السلام قبل التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، والتوراة قبل الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، فرتبهم الله (١٩) عز وحل في هذه الآية على ما رتبهم عليه في بعثة (٢٠) الرسالة.

ثم أتى بلفظ<sup>(۲۱)</sup> «الصابئين»<sup>(۲۲)</sup>، وهم الذين / لايثبتـون على ديـن وينتقلـون<sup>(۲۲)</sup> [٦/ب] من ملة إلى ملة، ولا كتاب لهم، كما للطـائفتين<sup>(۲۱)</sup> اللتـين ذكرهمـا الله تعـالى<sup>(۲۰)</sup> في

(۱۸) في(أ،ب،ك):وصحف، والمثبت من(ر).

(١٩) لفظ الجلالة ليس في (أ،ب،ك)، وأثبت من (ر).

(٢٠) لفظ «بعثة » ساقط من(ب).

(۲۱) في(ب،ك): بذكر.

(۲۲) قال ابن قتيبة في كتابه تفسير غريب القرآن(ص: ٥): «وأصل الحرف من صبأت، إذا خرجت من شيء إلى شيء، ومن دين إلى دين ؛ ولذلك كانت قريش تقول في السرجل إذا أسلم واتبع النبي على قد صبأ فلان ـ بالهمز ـ أي: خرج عن ديننا إلى دينه». وقد ذكر ابن الجوزي في تفسيره(١/١٩ ـ ٩٢) في معنى «الصابئين» سبعة أقوال:

أحدها: أنه صنف من النصارى، ألين قولا منهم، وهم السائحون المحلقة أوساط رؤوسسهم، روى عن ابن عباس.

والثاني: أنهم قوم بين النصاري والمحوس، ليس لهم دين، قاله مجاهد.

والثالث: أنهم قوم بين اليهود والنصاري، قاله سعيد بن حبير.

والرابع: قوم كالمجوس، قاله الحسن والحكم.

والخامس: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور.

والسادس: قوم يصلون إلى القبلة، ويعبدون الملائكة، ويقرؤون الزبور، قاله قتادة.

قوله: ﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَمَا أُنْزِلَ الكَتَابُ عَلَى طَائَفَتَيْنَ مِن قَبْلِنَا...﴾[الأنعام:٥٦]، فوجب أن يكونوا متأخرين عن أهل الكتاب.

وأما بعد هذا الترتيب فترتيبهم في سورة المائدة، وتقديم «الصابئين» على «النصارى» ورفعه هنا ونصبه هناك ترتيب ثان لهم.

فالأول على ترتيب الكتب، والثاني على ترتيب الأزمنة لأن الصابئين، وإن (٢٦) كانوا متأخرين عن النصارى، بأنه (٢٧) لا كتاب لهم، فإنهم متقدمون عليهم بكونهم قبلهم، لأنهم كانوا قبل عيسى عليه السلام.

والسابع: قوم يقولون: لا إله إلا الله، فقط، وليس لهم عمل ولا كتاب ولانبي، قاله ابن زيد». اهـ

وقال ابن كثير في تفسيره (١/٧٥١) بعد أن ذكر الأقوال في معنى الصابتين: «وأظهر الأقوال ـ والله أعلم ـ قول مجاهد ومتابعيه ووهب بسن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا المنصارى ولا الجحوس ولا المشركين، وإنما هم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابيء، أي:أنه حرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك». اهـ

<sup>(</sup>٢٣) في(ب): يتقلبون.

<sup>(</sup>٢٤) المراد بالطائفتين في الآية: اليهود والنصارى، والخطاب في قوله تعالى: ﴿أَن تَقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّ للكافرين من العرب، والتقدير: وأنزلنا هذا الكتاب لهدايتكم كراهة أن تقولوا يوم القيامة أو لئلا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا...

<sup>(</sup>٢٥) قوله « الله تعالى » ساقط من(ب).

<sup>(</sup>٢٦) لفظ «وإن » ساقط من(ب).

<sup>(</sup>۲۷) في(ر): فإنه.

فرفع «الصابئون» ونوى به التأخير عن مكانه، كأنه قال بعد ما أتى بخبر: إن الذين آمنوا والذين هادوا (٢٨) من آمن با لله واليسوم الآخر وعمل صالحا فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون (٢٩)، والصابئون هذه (٣٠) حالهم أيضا (٣١)، وهذا (٢٩) مذهب سيبويه (٣٣)، لأنه لايجوز عنده ولا عند البصريين، وكثير من الكوفيين: إن زيدا وعمرو (٤٣) قائمان (٣٠). والفراء (٣١) يجيز هذا على شريطة (٣٧) أن يكون الاسم

<sup>(</sup>۲۸) في(أ،ب): ﴿إِن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى..﴾، والمثبت من (رك). (٢٨) جملة « ولاهم يحزنون » ليست في(ك).

<sup>(</sup>۳۰) في (ك): هذا.

<sup>(</sup>٣١) كلمة «أيضا » ليست في(ك). قلت: تناول الخطيب هذه المسألة في كتابه « الجالس » ( ورقة ٧٨ب ) وذكر مثل هذا التقدير حيث قال: « كأنه قال: إن الذين آمنسوا والذين هادوا من آمن منهم با لله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا حوف عليهم، والصابئون هذه حالهم، فيرفع « الصابئون » بالابتداء ويكون حبره محذوفا يدل عليه الخبر المنوي به التقديم.. ».اهـ

<sup>(</sup>٣٢) أي: التقديم والتأخير مذهبُ سيبويه حيث إنه ــ رحمه الله ــ يقول في مؤلَّفه المشهور بــ« الكتاب (١٥٥/٢): «وأما قوله عز وجل: ﴿والصابتون﴾ فعلى التقديم والتأخير، كأنه ابتـــدأ على قوله: ﴿والصابتون﴾ بعدما مضى الخبر». اهــ

<sup>(</sup>٣٣) هو عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، الفارسي، ثم البصري الملقّب سيبويه: إمام النحو، وأول من بسط علم النحو، وفي تاريخ وفاته حلاف، قيل: ١٨٨هـ وقيل: ١٨٨هـ (ينطر: سير أعلام النبلاء: ١٨٨٨هـ (لأعلام: ٨١/٥).

<sup>(</sup>٣٤) في(أ): عمروا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٥) ينظر: معاني القرآ للزجاج (١٩٢/٢) - بيث إنه رحمه الله ذكر احتلاف أهــل العربيــة في تفسير رفع الصابئون وتوجيهاتهم.

<sup>(</sup>٣٦) هو يحيى بن زياد بن عبد الله، أب و زكريا، الكوفي صاحب الكسائي: العلامة، صاحب التصانيف، إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. توفي سنة ٢٠٧هـ بطريق يتبعه

ويتعلق بالخلاف بين البصريين والكوفيين (٢٤) في أنّ " إنَّ " لها عملان، النصب والرفع على مذهب البصريين، وأنَّ لها عملا واحدا عند الكوفيين، وهو النصب (٢٦) إلا

الحج. (ينظر: سير أعلام النبلاء: ١١٨/١، الأعلام: ١٤٥/٨).

(٣٧) في( أ ): على شرط، وفي ( ب ): على شرطه، والمثبت من( خ،ر،س،ك ).

(٣٨) في( ب ): بأن الإعراب.

- (٣٩) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣١٠/١ ٣١٠). قلت: إن المصنف رحمه الله استساغ تجويز الفراء هذا، حيث قال في كتابه ( الجالس: ورقة ٧٩/ أ ): « والجواب الثالث ما ذهب إليه الفراء، وهو أن يكون «والصابئون» عطفا على موضع « إن الذين» ولا يجوِّز ذلك في مثل: إن زيدا وعمرو منطلقان، وإنما يجوِّز الرفع إذا كان المنصوب باسم إنَّ لا إعراب ظاهر فيه ».اهـ.
  - (٤٠) في(خ): وهذا من كبار المسائل المختلف فيها.
- (٤١) اهتم أهل التفسير واللغة بإعراب كلمة ﴿والصابئون﴾ اهتماما كبيرا، مما يدل على ذلك أنهم المختلفوا فيه بسبب أن هذه الكلمة وقعت مرفوعة بالواو مع أنها معطوفة على اسم " إنَّ " في ظاهر الكلام. وقد ذكر مؤلفًنا أبو عبد الله الخطيب في كتابه المجالس(٧٨ ب ٨٠ ب ) في الحواب عن ذلك عشرة أوجه، وجعل الوجه الأول ما ذهب إليه سيبويه واختياره في كتابنا هذا كما تقدم.
  - (٤٢) أي: بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة.
- (٤٣) قال ابن الأنباري في كتابه الإنصاف(١٧٦/١): «ذهب الكوفيون إلى أن « إن » وأحواتها لاتوفع الخبر، نحو « إن زيدا قائم » وما أشبه ذلك. وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخبر.» اهـ. قلت: إن الخبر قائم مرفوع في مذهب الكوفيين قبل دحول "إن"، لأنهم كما في الإنصاف لابن الأنباري يرون أن « إن » وأحواتها تنصب الاسم لكونها تشبه الفعل. ولما

أن المذهب الصحيح ما ذهب إليه سيبويه، وهذه الآية تدل عليه، لأنه قدّم فيه "الصابئون" والنية بها التأخير على مذهب سيبويه، وإنما قدم في اللفظ وأخر في النية، لأن التقديم الحقيقي التقديم (ئن لكتب الله المنزلة(نن على الأنبياء(٢٦) عليهم السلام، فاذا فعل ذلك في الآية الأولى – وكان هنا(٤٧) تقديم (٤٨) آخر بتقديم (٤١) الزمان، وجاءت آية (٥٠) أخرى (١٥) قدم فيها(٢٥) هذا الاسم (٢٥) على ما أخر عنه في الآية التي

كانت تعمل هذه الحروف من أحل شبهها بالفعل فهي فرع عليه، وإذا كانت فرعا عليه فهي أضعف منه، لأن الفرع أبدا يكون أضعف من الأصل؛ فينبغي أن لايعمل في الحبر». وردّ على هذا الرأي ابن الأنباري في الإنصاف(١٨٥/١) فقال: «والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه أنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب إلا ويعمل الرفع؛ فما ذهبوا إليه يؤدي إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة، وذلك لايجوز، فوجب أن تعمل في الخبر الرفع كما عملت في الاسم النصب. «اهـ.

- (٤٤) هكذا في أكثر النسخ، وفي(ح،د): التقدم.
- (٤٥) في النسخ المعتمدة: بكتبه المنزلة. والمثبت من( خ ).
  - (٤٦) في(ك): على أنبيائه.
    - (٤٧) في(ك): هاهنا.
    - (٤٨) في(ب): تقدم.
    - (٤٩) في(ب): تقدم.
  - (٠٥) في(أ): به، بدل « آية »، ولا وجه له.
    - (١٥) هي آية المائدة
    - (٥٢) في(ب): فيه، فلا وجه له هنا.
      - (٥٣) أي: الصابئون.

قبلُ ( عن مكانه \_ كيان ( ه أمارة تدل على تأخره عن مكانه \_ كيان ( ه أ ذلك دليلا على أن هذا الترتيب بالأزمنة ( ان أن النية به ( التأخير والترتيب بالكتب المنزلة .

وأما الترتيب الثالث في سورة الحج فترتيب الأزمنة الذي (<sup>٥٩)</sup> لا نيَّة للتأخير معه، لأنه لم يقصد في هذا المكان أهل الكتب، إذ كان أكثر من (<sup>٥٩)</sup> ذكر ممـن (<sup>٦١)</sup> لا كتـاب لهم، وهم الصابئون والمجوس (<sup>٦١)</sup> والذين أشــركوا عبـدة (<sup>٦٢)</sup> الأوثـان (<sup>٦٢)</sup>، فهـذه ثـالاث طوائف، وأهل الكتاب طائفتان (<sup>٦٤)</sup>.

<sup>(</sup>٥٤) أي: في الآية (٦٢) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥٥) جواب « فإذا فعل ذلك ».

<sup>(</sup>٥٦) في( أ ):الأزمنة، بدون حرف جر.

<sup>(</sup>۵۷) «به » سقطت من(أ ،ب)

<sup>(</sup>٨٥) في( أ،ب): البتي. والمثبت في(ك)، وهو الصواب، لأنه يتناسب مع العائد في قوله"معه".

<sup>(</sup>٩٩) في(ب):من من ، وهو تكوار ظاهر.

<sup>(</sup>٦٠) « ممن » سقطت من(ب).

<sup>(</sup>٦١) قال في القاموس المحيط(مسادة بحس): "بحسوس ــ كصبور ــ.. رحل بحوسي، جمعه بحس، كيهودي ويهود". وهم كما قال القرطبي(٢٣/١٢): «عبدة النار القاتلون بأن للعالم أضلين: نورا وظلمة ».

<sup>(</sup>٦٢) في(ب): وعبدة.

<sup>(</sup>٦٣) في (ك): الأصنام، قلت: معناهما واحد، لأنه حاء في المصباح المنير (٦٤٧/٢): الوئس: الصنم..".

<sup>(</sup>٦٤) في ( أ ): طائفتين، وهو خطأ.

فلما لم يكن القصد في الأغلب الأكثر من المذكورين ترتيبهم بالكتب رتبوا بالأزمنة، وأخروا «الذين أشركوا» لأنهم وإن تقدّمت (٢٥) لهم أزمنة وكانوا (٢٦) في عهد أكثر الأنبياء الذين تقدمت بعثتهم صلوات الله عليهم، فإنهم كانوا أكثر مَني (٢٠) مُني (٢٨) رسول الله (بهم (٢٩)، وصَلِي (٢٠) بجهادهم، وكأنهم (٢١) لما كانوا موجودين في عصر النبي (كانوا أهل زمانه، وهذا الزمان متأخر عن أزمنة الفرق الذين قدم (٢٧) ذكرهم (٢٧).

<sup>(</sup>٦٥) في(ح): وإن بعدت.

<sup>(</sup>٦٦) من قوله « ترتيبهم بالكتب..» إلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦٧) في النسخ المعتمدة:من، والمثبت من(خ،ر،س).

<sup>(</sup>٦٨) أي: ابتلي بهم، وفي لسان العرب(مادة مني): مُنيت بكـذا وكـذا: ابتليت بـه، ويقـال: مـني ببليّـة، أي ابتلي بها.

<sup>(</sup>٦٩) « بهم » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧٠) قال في المصباح المنير(٣٤٦/١):« صلي بالنار، وصليها ـ من باب تعب:وجد حرها ».

<sup>(</sup>٧١) في(ك): فكأنهم.

<sup>(</sup>٧٢) في(ك): قد مرَّ.

<sup>(</sup>٧٣) استشكل هـذه الآيات الثلاث الدكتور أحمد فرحات وقارن بينها وقال في حكمة ترتيب ذكر الفرق فيها: «إن كل آية من الآيات الثلاث تختص بفترة زمنية معينة، فآية البقرة تتحدث عن الفرق الثلاث ومصيرها قبل بعشة النبي في وبحيء شريعته الخاتمة الناسخة، ومن ثم كان مصير أهـل هذه الملل الثلاث كمصير المؤمنين بنبوة محمد الأن أهلها كانوا مؤمنين با الله واليوم الآحر عاملين بمقتضى شرائعهم المنسزلة عليهم، و لم يحرفوا دينهم أو يغيروه، بل إنهم كانوا يؤمنون بمحمد في وشريعته كما بشرت به كتبهم، وكما هو واضح من سبب نزول آية المقرة. أما آية المائدة فإنها تختص فترة ما

بعد الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، وهي تبين أن الطوائف الثلاث لم يعد مقبولا منها بعد بحيء الإسلام إلا الدحول فيه والعمل بشريعته، لأنه ناسخ لكل ما سبقه، فالذين استحابوا منهم لذلك كان مصيرهم كمسير المؤمنين من أمة محمد وأما آية الحج فإنها تختص بيوم القيامة، ومن ثم ذُكر فيها إلى جانب الطوائف الأربع طائفتان ليستا من ضمن الأديان والملل المنزلة من عند الله، وهما طائفتان المحوس وطائفة الذين أشركوا، ولأن يوم القيامة يوم فصل بين الخلائق جميعا، ومن ثم ذكر الملل الست التي ينطوي تحتها جميع الناس، ولم يذكر فيها: همن آمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر لايمكن أن يكون يوم القيامة، ولو حصل فإنه لا يقبل » (محلة الشريعة الإسلامية، حامعة الكويت، العدد الثامن، ربيع الأول ٤٠٠ هـ ص: ٥١).

قوله تعالى: ﴿ وقالوا لن تمسَّنا النارُ إلاَّ أياماً مَعدودةً... ﴾ [البقرة: ٨٠].

وفي سورة آل عمران:﴿...قالوا لن تمسَّنا النارُ إلاّ أيَّاماً مَعدوداتٍ...﴾ [آل عمران:٢٤].

فإن قيل: فما الفرق بين اللفظتين (٢) ؟ ولِم كانت الأولى ﴿معدودة﴾ / والثانية [٧/أ] ﴿معدودات﴾ والمرصوف في المكانين موصوف (٢) واحد وهو قوله (٤): ﴿أياما﴾؟

والجواب<sup>(°)</sup> عنه أن يقال: إن الجمع بالألف والتاء أصله للمؤنث نحو مسلمة ومسلمات، وصَفْحة <sup>(۲)</sup> وصَفَحَات، ومكسورة ومكسورات، ولا يكاد يجيء الجمع الذي واحده مذكّر هذا الجيء إلا ألفاظ<sup>(۷)</sup> معدودة، نحو حمام وحمامات، وحَمل<sup>(۸)</sup> سِبَطْرٌ وجمال سِبَطْرُ ات<sup>(۲)</sup>، أي: تسبطِرٌ عند الوثوب<sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) في(ك): الآية السابعة في هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): اللفظين. وفي (ك) صيغة السؤال هكذا: للسائل أن يقول ما بين اللفظتين؟

<sup>(</sup>٣) « موصوف » لا يوجد في (ب).

<sup>(</sup>٤) « قوله » أثبت من(ك).

<sup>(</sup>٥) في(أ، ب): الجواب، والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>٦) قال في المصباح المنير (ص: ٣٤٢): « والصَّفْحُ - بالفتح - من كل شيء حانبه، والصَّفْحَةُ - بالتاء - مثله، والجمع: صَفَحَاتٌ، مثل سَجْدَة وسَجَدَات».

<sup>(</sup>٧) في النسخ المعتمدة: ألفاظا، والمثبت من ( خ ، ر ، س ).

<sup>(</sup>٨) في( أ ): وجمل وسِبطر وجمالات وسبطرات وأسود سبطرات. والمثبت في(ب،ك).

<sup>(</sup>٩) قال الجوهري في كتابه الصحاح(مادة سبطر): «جمال سِبُطرات:طوال على وحــه الأرض والتــاء يبعه

وأما قولهم: كوز<sup>(۱۱)</sup> مكسور، وجَرَّة (۱۰) مكسورة، فإن ما فيه هاء التأنيث يُجمع على «مكسورات» فيقال: حرار مكسورات، وكيزان مكسورة، وليس (۱۲)

\_\_\_\_\_

ليست للتأنيث، وإنما هي كقولهم: جمامات ورجالات في جمع المذكر». نقل ابن منظور (لسان العرب،٤/٢ مادة سبطر): قول ابن برّي حيث قال: «قول الجوهري: إنما هي كحمّامات ورجالات وهم في خلطه رجالات بحمّامات، لأن رجالا جماعة مؤنثة بدليل قولك: الرجال حرجت وسارت، وأما حمَّامات فهي جمع حمَّام، والحمَّام مذكر، وكان قياسه أن لايجمع بالألف والتاء. وقال: قال سيبويه: وإنما قالوا: حمَّامات واصطبلات فجمعهما بالألف والتاء وهي مذكرة، لأنه لم يكسروها، يريد أن الألف والتاء في هذه الأسماء المذكورة جعلوها عوضا من جمع التكسير».انتهى كلام ابن بري.

- (١٠) قوله « وأسد سبطر » إلى « عند الوثوب » ساقط من (ك).
- (١١) في(أ): وأسود. فلا فرق بسين هذا والمثبت، لأن جمع الأسد: آسماد وأسود وأسد وأسد وأسد. (لسانالعرب، مادة أسد).
- (۱۲) جاء في الصحاح للجوهري(۱۲/۲ مادة سبطر): أسد سِبطر، مثال هِزَبْر، أي: يمتد عند الوثبة. وجاء في لسان العرب(۲۲/٤ سبطر): «جمل سِبطر وجمال سِبطرات: سريعة، ولاتكسر، واسبطرَّت في سيرها: أسرعت وامتدت».
  - (١٣) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): عند الوثبة.
- (١٤) جاء في لسان العرب(٢/٥) مادة كوز): «كاز الشيء كوزا: جمعه، والكوز من الأواني، معروف، وهو مشتق من ذلك، والجمع أكواز وكيزان وكِوَزَة، حكاهـا سيبويه مثـل عـود وعيدان وأعواد وعِوَدَة ». وفي المعجم الوسيط(ص: ٨٠٤):الكُوز: إناء بعُروَة يشرب به الماء.
- (١٥) الجرَّة بالفتح: إناء معروف، والجمع حِرار، مثل كلبة وكِلاب. (المصباح المنير: ٩٦/١). قال الخطيب في كتابه مبادىء اللغة(ص: ٥٤): «والجرة ملآى، وجمعها حِرار، وهي أكبر الكيزان ».وفي المعجم الوسيط(ص: ١٦١): إناء من حَزَف.
  - (١٦) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): وتقيس، بدل« وليس».

قولك: كيزان مكسورات (۱۷) بأصل، بل المستعمل المستمر في ذلك أن يقال (۱۸): «كيزان مكسورة» و (۱۹) «ثياب مقطوعة» و (سرر مرفوعة (۲۱)، و (آكواب موضوعة (۲۱)، و (أكواب موضوعة (۲۱)، و (أكواب مصفوفة (۲۱)).

فالصفة الجارية على جمع المذكر (٢٢) الواحد يستمر (٢٤) فيـه التـأنيث على الحـد الذي بينته.

وعلامة الجمع المؤنث الواحد (٢٦): الألف (٢٦) والتاء في الأصل، فلما كان (٢٧) ومعدودة من المطرد (٢٨) المستمر، استعمل لفظها في الأول (٢٩)، وكما كان الجمع

<sup>(</sup>١٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): كيزان مكسورة، فلا وجه له هنا.

<sup>(</sup>١٨) من قوله " وليس قولك " إلى قوله «أن يقال » ساقط من (ك). (٦)

<sup>(</sup>۱۹) في(ب): أو.

<sup>(.</sup> ٢ جزء من الآية(١٣) في سورة الغاشية، وهي:﴿فيها سرز مرفوعة﴾أي:رفيعة القدر.

<sup>(</sup>٢١) جزء من الآية(١٤) في السورة السابقة، وهي: ﴿وَأَكُوابِ مُوضُوعَةُ ﴾ أي: أقداح بـين أيديهـم للشرب منها.

<sup>(</sup>٢٢) جزء من الآية (١٥) في السورة السابقة، وهي:﴿وَعَارَقَ مَصَفُوفَةَ﴾أي: وسائد ومرافـق يتكـأ عليها، بعضها إلى بعض.

<sup>(</sup>۲۳) في (ب،ك): مذكر.

<sup>(</sup>۲٤) في(ر):مستمر.

<sup>(</sup>٢٥) في(ك): الواحدة.

<sup>(</sup>٢٦) في (أ ): بالألف.

<sup>(</sup>۲۷) في (أ): كانت.

<sup>(</sup>٢٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي(ب): مطرد.

<sup>(</sup>٢٩) وهو في سورة البقرة في قوله تعالى:﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة﴾.

بالألف والتاء قد يكون فيما واحده مذكر وإن قـلّ، فكـان (٣٠٠) على سبيل من سبل المحـاز، يســتعمل (٣١) ذلــك فيــه كقولــه تعــالى: ﴿واذكــروا الله في أيــام معدودات﴾[البقرة:٢٠٣].

والأيام جمع يوم، وهو مذكر، فيكون هذا على أحد الوجهين، إما أن يكون المراد: اذكروا(٢٢) الله في ساعات أيام معلومات ومعدودات، لأن المراد أن يكبّر الله تعالى(٢٣) في اليوم الواحد في أدبار الصلوات الخمس المكتربة (٢٤)، فحذفت الساعات، وأقيم المضاف إليها مُقامها، وإما أن يكون ألحق بما في واحده علامة التأنيث لاستوائهما في الجمع و دخوطما في الفرعية التي يكتسبان بها (٢٥) لفظ المؤنث.

فلما (٣٦) قيل (٣٧): حِرار مكسورة، والجرة مؤنثة حاز (٣٨) أيضا «كيزان مكسورات» حملا على الجمع الذي يساويه في التأنيث الذي ليس بحقيقي، وإذا كان

<sup>(</sup>٣٠) في (ب ): وكان.

<sup>(</sup>٣١) في(خ): استعمل.

<sup>(</sup>٣٢) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): فاذكروا.

<sup>(</sup>٣٣) فظ الجلالة أثبت من(ر).

<sup>(</sup>٣٤) في (أ،ب): المعدودة، والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>٣٥) «بها » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٣٦) في(ك): فكما.

<sup>(</sup>٣٧) ني(ب): قال.

<sup>(</sup>٣٨) في(ك):حار، وفي( أ ، د ): صار.

ذلك كذلك فـ معدودة المذكورة في الآية التي في سورة البقرة (٢٩) مستمرة في بابها وباب غيرها، والجمع بالألف والتاء ليس بمستمر، وإنما هو على ضرب من التشبيه (٤٠) بما أصله الألف والتاء، فكان استعمالها أوَّلا (٤١) أولى، ولِجواز الألف والتاء على غير طريق الاستمرار استعمل في الثاني ليشمل الأصلَ والجائز بالاستعمال.

فأما المعنى في القلة فسواء في قول هومعدودة و ومعدودات ، وقد قال (٢٤) وفي الأصل تسعة (٢٤). أيضا: وأيام معلومات (٢٤) على أن تكون (٤٤) الأيام المعلومة (٤٥) في الأصل تسعة (٢٤).

<sup>(</sup>٣٩) في(أ، ب): في هذه السورة. والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>٤٠) في(ب): من التثنية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤١) « أولا » أثبت من(ر).

<sup>(</sup>٤٢) في(ب،ك): وقد يقال.

<sup>(</sup>٤٣) في(أ،ب): معلومات، وفي(ك): أياما معلومات، والمثبت من(ر)، وهنو الصواب حيث إنه جنوء من الآية(٢٨) في سورة الحج، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ واذكسروا الله في أيسام معدودات. ﴾ البقرة: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤٤) « تكون » أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٤٥) الأيام المعلومة هي أيام عشر ذي الحجة على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه، حيث قال رحمه الله: «قال ابن عباس: هويذكروا اسم الله في أيام معلومات.. هأيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق» (كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، معلَّقا، صحيح البخاري بشرحه فتح الباري، ٢/٧٥٤). قال الحافظ ابن حجر: « وقد وصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه وفيه: "الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر».

<sup>(</sup>٤٦) في (ك): تسعة في الأصل.

<sup>(</sup>٤٧) في(أ): « فكل ثلاثة أيام منها معلومة » بدل « فثلاثة منها أيـام معلومـة، وثلاثـة أحـرى منهـا مثلها وثلاثة ثالثة معلومة ».

<sup>(</sup>٤٨) في (ك، خ، ر): ثم تجمع.

<sup>(</sup>٤٩) « هذه » ليست في (ك).

<sup>(• •)</sup> يشير كلام المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الأصل في الجمع إذا كان واحده مذكّرا أن يقتصر في الموصف على تأنينه مفردا، نحو قوله تعالى: ﴿ فيها سرر مرفوعة ﴾ وقد يأتي: سرر مرفوعات على تقدير: ثلاث سرر مرفوعة، وتسع سرر مرفوعات: لكنه ليس بالأصل، فعاء في البقرة على الأصل، وفي آل عمران على الفرع. ( ينظر: البرهان للكرماني: ١٢٧ ). وذكر الآلوسي توجيها آخر فقال (١١١٣): ﴿ جَمعُ التكسير لغير العاقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة تارة ومعاملة جمع الإناث أحرى فيقال: هذه حبال راسية، وإن شئت قلت: راسيات، وجمال ماشية ، وإن شئت ماشيات، وخص الجمع هنا لما فيه من الدلالة على القلة كموصوفه، وذلك أليق بمقام التعجيب والتشنيع ». اه

## [ ٨ ] الآية الشامنة (١)

قوله تعالى: ﴿...فتمنُّوا الموتَ إِنْ كنتم صادقين ﴿ ولن يتمنَّوْه أبداً بما قدّمتْ أيديهم واللهُ عليم بالظالمين ﴾(٢) [البقرة: ٩٥-٩٥].

وقال عز وجل في سورة الجمعة [ ٦ ـ ٧ ]:﴿...فتمنُّوا الموتَ إِنْ كنتم صادقين • ولايتمنُّونَه أبداً بما قدّمتْ / أيديهم...﴾(٣).

وللسائل<sup>(٤)</sup> أن يقول: هل في الآية الأولى ما يقتضي «لـن» الناصبـة، وفي الثانيـة<sup>(٥)</sup> ما يقتضى<sup>(٢)</sup> الاقتصار على «لا» ورفْعَ الفعل بعدها<sup>(٧)</sup>؟

فالجواب (^) أن يقال: إن الآية الأولى لما كانت مفتتحة بشرط (٩) علِّقت صحته بتمني الموت، ووقع هذا الشرط غايـة ما يطلبه المطيع، ولا مطلوب وراءه على ما ادّعوه لأنفسهم، وهو أن لهم الدار الآخرة خالصة مـن (١٠) دون غيرهم وجب (١١) أن

<sup>(</sup>١) في(ك): الآية الثامنة في هذه السروة. .

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى﴿وا لله عليم بالظالمين﴾ ليس في(ب،ك).

 <sup>(</sup>٣) في (أ،ب): ﴿ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ﴾ ، والمثبت في (ك). وتمام الآية: ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في(ب): فللسائل.

<sup>(</sup>٥) في(ك):وفي الآية الثانية.

<sup>(</sup>٦) في(ب،ك):ما يوجب.

<sup>(</sup>٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): «بينها »، بدل « الفعل بعدها ».

<sup>(</sup>٨) في (ب،ك): والجواب.

 <sup>(</sup>٩) هو في قوله تعالى: ﴿قل إن كانت لكم الدار الآحرة عنـد الله حالصـة مـن دون النـاس فتمنـوا
 الموت... ﴾ البقرة: ٩٤.

<sup>(</sup>١٠) لفظ «من» ساقط من (أ).

يكون ما يبطل تمني الموت المؤدّي إلى بطلان شرطهم (١٠) أقوى ما يستعمل (١٠) في بابه، وأبلغه في المعنى، وينتفي شرطهم به (١٠)، فكان (١٠) ذلك بلفظة (١٦) «لن» التي هي للقطع والثبات، ثم أكّدت (١٧) بقوله تعالى أبدا كه ليُبطل تمني الموت الذي يُبطل (١٨) دعواهم بغاية ما يبطُل به مثله. ألا ترى أنه ليس بعد حصول الدار الآخرة خالصة لأمة من الأمم مقترح لِمقترح، ولامطلب لُطَلِب (٩٠).

وليس كذلك الشرط الذي علِّق به تمني الموت في سورة الجمعة، لأنه قال: ﴿قُلْ يَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَالَى اللّٰهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المُوتَ إِنْ كَنتَمِ صَادَقِينَ ﴿ (٢٠) [الجمعة: ٦]، وليس زعمهم أنهم أولياء للله (٢٠) من دُونِ الناس، المطلوب الذي لا مطلوب وراءه، لأنهم يطلبون بعد ذلك إذا صح لهم هذا الوصف دارَ الثواب.

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>۱۱) « وجب » حواب « لما کانت ».

<sup>(</sup>١٢) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): شرطه.

<sup>(</sup>١٣) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): ما استعمل.

<sup>(</sup>١٤) في(ب،ك): في معنى ما ينتفى، وفي ( ر ): وأبلغه في نفي ما ينتفي، والمثبت من ( أ ).

<sup>(</sup>١٥) في(أ،ب): وكان، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٦) « بلفظة » سقطت من(ب).

<sup>(</sup>۱۷) في(ر): أكد.

<sup>(</sup>۱۸) في(ك): هو يبطل.

<sup>(</sup>١٩) المُطَّلِب اسم الفاعل من « اطَّلَبْتُ » على وزن « افتعلت » بمعنى « طلبت ». (المصباح المنير:ص ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢٠) قوله تعالى:﴿إِنْ كَنتُم صَادَقَيْنُ﴾ ليس في(أُ).

<sup>(</sup>۲۱) في(ر): أولياء الله.

فلما كان الشرط في هذا المكان قاصرا عن (٢٢) الشرط في المكان الأول، و لم يكن الدعوى دعوى غاية المطلوب، لم يحتج في نفيه وإبطاله إلى ما هو غاية (٢٢) في بابه، فوقع الاقتصار على ﴿ لايتمنونه ﴾ (٢٠)، وليس في لفظه (٢٠) معنى التأبيد، وإنما حصل ذلك فيه بمقارنته (٢٦) من قوله ﴿ أبدا ﴾، فكان الأول أوكد وأبلخ، لأن لفظي (٢٧) الاسم والفعل (٢٨) للتأبيد (٢٩).

(٢٩) جواب المؤلف رحمه الله يقوم على أساس أن « لن » تقتضي النفي المؤبد بذاتها، وقد أنكر ذلك الزركشي في كتابه البرهان (٢١/٢٤) فقال: «والحق أن « لا » و « لن » لمحرد النفي عن الأفعال المستقبلة، والتأبيد وعدمه يؤحذان من دليل حارج، ومن احتج على التأبيد بقوله: ﴿ فَإِن لَمْ تَفعلوا وَلْنَ تَفعلوا ﴾ [البقرة: ٢٤] وبقوله: ﴿ لن يخلقوا ذبابا ﴾ [الحج: ٢٧] عورض بقوله: ﴿ فَإِن لَمْ تَفعلوا وَلْنَ تَفعلوا ﴾ [البقرة: ٢٥] ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم، وبقوله: ﴿ ولن يتمنوه أبدا ﴾ [البقرة: ٥٥]، ولو كانت للتأبيد لكان ذكر الأبد تكريرا والأصل عدمه... وقد استعملت « لا » للاستغراق الأبدي في قوله تعالى: ﴿ لا يُقضى عليهم فيموتوا ﴾ [البقرة: ٥٥]، ﴿ ولا تأخذه سنة ولانوم ﴾ [البقرة: ٥٥]، ﴿ ولا يُتأبيد وقد استعملت فيه « لا » دون « لن » ؛ فهذا يدل على أنها لمحرد النفى، والتأبيد يستفاد من دليل حارج ».

<sup>(</sup>٢٢) في(ب):على، فلا وجه له هنا.

<sup>(</sup>٢٣) لفظ «غاية » ساقط من(أ).

<sup>(</sup>٢٤) في(ح) وفي النسخة المطبوعة:على ما لا يتمنونه.

<sup>(</sup>٢٥) أي: لفظ « لا ».

<sup>(</sup>٢٦) في (ب،ك): يما قارنه.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب،ك): لفظتي.

<sup>(</sup>٢٨) في(ك،ر): الفعل والاسم.

<sup>(</sup>٣٠) في(أ): فافترق الموضعان، والمثبت في(ب،ك).

## [ ٩ ] الآية التاسعة(١)

قوله تعالى:﴿...قلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هو الهدى ولئن اتَّـبَعت أهواءَهـم بعد الـذي حاءك مِن العلْم ما لك من الله مِن وليٍّ ولا نَصير﴾[البقرة:٢٠٠].

وقال في هذه السورة أيضا(٢): ﴿...وما أنت بتابع قبلتَهم وما بعضُهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءَهم من بعد منا حناءك من العلم إنّك إذاً لَمنِن الظّالمين ﴾[البقرة: ٥٤٥].

وقال في سورة الرعد[٣٧]:﴿ولئن اتُّبَعت أهواءَهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من وليّ ولا واق﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (٣): «ما» في هذه المواضع بمعنى «الـذي»، فما الفائدة في إخراج بعضها على لفظ «الذي» وإيقاع الآخر على لفظ «ما»، وإدخال «مِن» في «بعد» في قوله تعالى: ﴿من بعد ما جاءك من العلم ﴿ البقرة: ١٤٥] ؟

وهل بين (°) [قوله تعالى] (١): ﴿ من بعد ما جاءك من العلم، وقوله (٧): ﴿بعدما جاءك من العلم، فرق؟ وهل بين «الذي» و«ما» فرق؟

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية التاسعة في هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) « أيضا » أثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ك): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٤) في (أ ): « ما جاءك من العلم » ، والمثبت من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٥) « بين » ساقطة في(أ).

<sup>(</sup>٦) في النسخ الخطية: قولك، ولعل ما أثبته هو المناسب للمقام.

<sup>(</sup>٧) في(ب): قولك.

[ أ/٨]

والجواب عن ذلك أن يقال: نبيِّن (١) أوَّلا (٩) الفرق بين «الذي» وبين «ما» / لِيصح الفصل ويظهر (١١) موضع كل واحد منهما، والمعنى الذي يليق بهما (١١).

اعلم أن «ما» إذا كانت بمعنى «الذي» فإنها توافقها، بأنها (۱۲) تُبيَّن بصلتها (۱۳)، و تخالفها في أشياء (۱۲) كثيرة، فتصير «الذي» متضمنة من البيان ما لاتتضمنه (۱۵) «ما»، فمن ذلك أنك تُدخل على «الذي» أسماء الإشارة، فتكون «الذي» صفة لها كقوله تعالى: ﴿أُمَّن هذا الذي هو جندٌ لكم... [الملك: ۲۰] وقوله تعالى: ﴿أُمَّن هذا الذي يرزقكم إنْ أمسك رِزقَه... [الملك: ۲۱] فيكتنف (۱۱) «الذي النان: أحدهما:

<sup>(</sup>٨) في(أ): نتبين.

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة: الأول.

<sup>(</sup>١٠) في(أ): ويتبين، والمثبت من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): بهم.

<sup>(</sup>١٢) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): فإنها.

<sup>(</sup>۱۳) في(ب):بفصلتها، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٤) في(أ،ك): بأشياء، والمثبت في(ب).

<sup>(</sup>١٥) في(أ): ما لايتضمنه، بالياء.

<sup>(</sup>١٦) في(أ): فينكشف، وفي(ب): فيسه، بسدل "فييكتنف"، وفي(ك،د):فيتكيسف، والمتبست في(ر،س،ص)، وهو ما جاء في البرهان للكرمان (ص:١٢٩)حيث قال: فيكتنف "الـذي" بيانان... ومعناه: فيحيط به، وجاء في القاموس المحيط(مادة كنف): اكتنفوا فلانها: أحماطوا

<sup>(</sup>١٧) "الذي" سقطت من(ب).

الإشارة قبلها، والآخر (١٨) الصلة بعدها، ولايكون (٢٩) ذلك في «ما» لأنها لايوصف بها (٢٠) كما يوصف بـ «الذي»، لايقال (٢١): أمَّن هذا ما هو جند لكم.

والثاني (٢٢): إن «ما» تنكَّر فيحري (٢٢) ما كان صلة لها صفةً (٢٤) تُبَيِّنُها، وليس ذلك في «الذي» وهو كقوله في الشعر:

ربٌّ مَا تَكْرُهُ النفوسُ مِن الأم للهِ مَا تَكْرُهُ النفوسُ مِن الأم للهِ مَا تَكْرُهُ العِقالِ(٢٠)

<sup>(</sup>١٨) "والآخر " سقطت من(ب).

<sup>(</sup>١٩) في(أ): ولايكون ذلك فيما لايوصف بها كما يوصف بها كما توصف الذي. وفي العبارة حلل ظاهر. والمثبت في(ب،ك).

<sup>(</sup>٢٠) في (ب): التوصف:

<sup>(</sup>۲۱) في(ب،ك): لاتقول.

<sup>(</sup>٢٢) وهو من الأشياء التي تخالف " ما " فيها " الذي ".

<sup>(</sup>٢٣) في المطبوعة: إن " ما " يذكر في حيز ما كان صلة.

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): ما كان صفة لها صفة.

<sup>(</sup>۲٥) قاتل هذا البيت هو أمية بن أبي الصلت، ويُنسَب إلى حنيف بـن عمير اليشكري، ويُنسَب لنهار ابن أخت مسيلمة الكذاب. والبيت من شواهد سيبويه ( الكتاب:١٠٩/٢ ، ١٠٥ )، وقال (١٠٨/٢): « و "رب" لايكون ما بعدها إلا نكرة، وقال أمية بن أبي الصلت » وأنشد البيت. وهو في التبصوة والتذكرة لابن اسحاق الصيمري(١٩١/١)، والمساعد لابن عقيل (ص:١٣٢١)، وشدور المنهب لابن هشام (ص:١٣٢١) ، وحاشية الصبان (١٠٤٥). و"ما" في بعض الكتب متصلة بـ "رب"، وفي بعضها منفصلة، وهو أنسب للمعنى المراد، لأن اما" هنا نكرة موصوفة بالجملة بعدها، والرابط ضمير محذوف أي:تكرهه، وأما الذي يوصَل بـ "رب" ما الكافة. والفرحة ـ بفتح الفاء: الراحة من حزن أو مرض ( لسان العرب، مادة عقل)، والمعنى: رب شيء من الأمور تكرهه النفوس له فَرحة تعقب الضيق والشدة كحلً

والثالث: إن «الذي» تُشَنَّى وتجمع وتؤنَّث فتلحقها(٢١) هذه العلامات بيانا لهذه المعاني، و «ما» لايلحقها ذلك(٢١)، بل هي(٢١) على لفظة واحدة في التثنية والجمع والتأنيث.

والرابع: إن «الذي» لزمتها (٢٩) أمارة التعريف، وهي الألف واللام، وليس ذلك ولاشيء مما (٣٠) ذكرنا في «ما»، ولِشدة إبهامها (٣١) خص التعجب بها، لأن سبب التعجب إذا استُبهم كان أبلغ (٣١) في معناه.

فإذا تبينت (٣٣) أن «الذي» و«ما» التي بمعناها اسمان مبهمان ناقصان، فـ«الـذي» تزيد (٣٤) على «ما» في وحوه البيان التي (٣٥) ذكرنا، رجعنا إلى الآيات الثلاث، وبيّنا ما يليق من الاسمين بكل آية، فكان قوله تعالى: ﴿...بعد الــذي جــاءك مــن

\_\_\_\_\_

عقال الدابة.

(٢٦) في(ب): وتلحقها.

(٢٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ):ذاك.

(۲۸) في( أ ): فهي. والمثبت في (ب،ك).

(٢٩) في (ك): قد لزمتها.

(٣٠) « مما » تكررت في (أ ).

(٣١) أي: إبهام « ما ».

(٣٢) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): كان أعجب بلغ.

(٣٣) "تبينت" غير واضحة في(ب).

(٣٤) في(أ): يزيد.

(٣٥) في(ب): الذي.

العلم... واقعا بعد خبر الله تعالى: ﴿ ولن ترضى عنك اليهود و لاالنصارى حتى تتبع ملتهم... ﴿ وَالبَقْرَةَ: ١٢٠] أي: لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتها، ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتها، واتباع الملتين في عصر النبي (كفر، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ ..قل إن هدى الله هو الهدى.. ﴾ أي: الإيمان الذي بعثك به هوالطريق المؤدي (٣٦) إلى رضا الله وإلى ثوابه.

ثم قال: ﴿ ...ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي حاءك من العلم مالك من الله من ولي ولانصير ﴾ [البقرة: ١٢٠]، فمنعه من اتباع الفرقتين (٣٧) بالعلم الذي حصل (٣٨) له بصحة الإيمان وبطلان الكفر.

و«الذي»(٣٩) في هذا المكان واقعة على العلم الذي ثبت به(٢٠) الإسلام، وصح به(٤٠) الإيمان، وكما أن هذا العلم مانع(٤٢) من الكفر الذي هو أكبر الذنوب، فبالعلم

<sup>(</sup>٣٦) « المؤدي » ليست في (أ ).

<sup>(</sup>٣٧) في (ر): الفريقين.

<sup>(</sup>٣٨) ني(ر): جعل.

<sup>(</sup>٣٩) في (ك): فالذي.

<sup>(</sup>٤٠) في (ك): به ثبت.

<sup>(</sup>٤١) « به اليست في (أ).

<sup>(</sup>٢٤) في(ب):مانعا، وهو خطأ.

الذي يمنع منه أفضلُ العلوم، فإذا عُبِّر عنه بأحد هذين (٢٠) الاسمين المبهمين، وجب أن يختص (٤٠) منهما بالأشهر، إذ كان للعلم (٤٠) المحيط بالأكثر (٢٠)، وهو جملة الدين.

فأما الموضعان الآخران (٤٧) فليس القصد فيما عبر بلفظة «ما» عنه فيهما (٤٨) مثل القصد في الآية / الأولى، وذلك أن قوله: ﴿ . من بعد ما جاءك من العلم . ﴾ جاء بعد [ب ٨] خبر الله تعالى عن مخالفة أهل الكتاب للنبي (في القبلة، لأنه \_ عز اسمه \_ قال (٤٩): ﴿ ولئن أتيت الذين أو توا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إذا كمن الظالمين ﴿ [البقرة: ٥٤ ١]، فمنع \_ عز وجل \_ من (٥٠) اتباع أهوائهم في أمر القبلة، وهو بعض الشرع . مما حصل له من العلم بأن القبلة هي التي أمر النبي (بالتوجه إليها (١٠٥)، فإذا كان ذلك (٤٠) بعض علم (٤٥) الشرع، و لم يكن (٥٠)

<sup>(</sup>٤٣) في (ب): هاتين.

<sup>(</sup>٤٤) في (ك): يخص.

<sup>(</sup>٥٤) « للعلم » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤٦) في (ر): بالأكبر.

<sup>(</sup>٤٧) هما قوله تعالى:﴿..ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم..﴾[البقرة: ٥٤]. والموضع الثاني قوله تعالى:﴿ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم..﴾[الرعد:٣٧].

<sup>(</sup>٤٨) في(ب): منهما.

<sup>(</sup>٩٩) في (ب،ك): قال غز اسمه.

<sup>(</sup>٥٠) في(ب):عن، و "من " ساقطة في(ك).

<sup>(</sup>١٥) ذلك في قوله تعالى:﴿..فول وجهك شطر المسجد الحرام..﴾[البقرة:٤٤].

<sup>(</sup>۵۲) في(ب): كذلك.

كالعلم في الآية الأولى(٥٦) الذي(٥٧) هو محيط بكل الشرع وبكل(٥٨) الإيمان. فلمَّا كان(٥٩) واقعا على بعض ما وقع عليه الأول(٥٠)، لم يشتهر(٦١) شهرتُه فعلبِّر عنه باللفظ الأقصر(٦٢) كما(٦٢) خص الأول باللفظ الأشهر(٢٤).

وكذلك قوله تعالى في سورة الرعد[ ٣٧ ]: ﴿..ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق﴾، إنما حاء بعد قوله: ﴿والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومِن الأحزاب مَن ينكر بعضه.. ﴾[الرعد: ٣٦]، فنهى الله تعالى عن اتباع أهوائهم في البعض (١٥٠) مما أُنزل إليه (٢٦)، وهو الذي ينكره (٢٧)

(٩٥) أي: أمر القبلة.

(٦٠) هو الشرع والدين كله، والقبلة بعض الشرع،ولا يمثل الشرع كلُّه.

(٦١) فِ(أَ): لم يشهره، وفي(ك): لم يشهر. والمثبت في النسخ الأحرى.

(٦٢) هو لفظ "ما".

(٦٣) في(ب): لما.

(٦٤) هو لفظ"الذي".

<sup>(</sup>٥٣) في(ب): بصحة.

<sup>(</sup>٤٥) "علم" ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥٥) في(أ): فلم يكن.

<sup>(</sup>٥٦) أي: الآية(١٢٠) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥٧) في(ب): التي، وذلك خطأ.

<sup>(</sup>٨٥) في(أ،ب،ك):وكل، والمثبت في(ر).

فلما كان هذا العلم بعض العلم الذي عبر عنه بلفظة «الذي» صار كالشائع في أبعاض هي (١٩) مجموعة في الأول الذي عبر عنه باللفظ الأشهر، فكان العلم المانع من اتباع أهوائهم فيه مثل (٧٠) ما عبر به (٢١) عن ذلك.

فإن قال قائل (٧٢): فكيف (٢٣) خص ما في القبلة بلفظة «من» فقال: ﴿..من بعد ما جاءك من العلم.. ﴾[البقرة: ١٤٥] و لم يكن ذلك في قوله: ﴿..بعد الذي جاءك من العلم.. ﴾[البقرة: ١٢٠] و لا في قوله في سورة الرعد[٣٧]: ﴿..بعد ما جاءك من العلم.. ﴾ وهل لاختصاص هذا المكان بـ«مِن» فائدة تخصه (٢٤) دون المكانين الآخرين؟

عرفوا صدقه وأنكروا تصديقه.(ذكرهما الماوردي في تفسيره ٣٣٤/١ ).

<sup>(</sup>٦٦) في(ب): أنزل إليه عز وجل، وفي(د): بما أنزل الله عز وجل.

<sup>(</sup>٦٧) في (ر): تنكره.

<sup>(</sup>٦٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ ): لهم.

<sup>(</sup>٦٩) "هي" سقطت في(ب).

<sup>(</sup>۲۰) في(ب): بمثل.

<sup>(</sup>۷۱) « به » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٧٢) من قوله: « فإن قال قــائل » إلى «ولا في قوله » ساقط من صلب المتن في (أ)، وأثبت في الجانب الأيسر ولكنه ممسوح الخط.

<sup>(</sup>٧٣) في(ب): وكيف.

<sup>(</sup>٧٤) « تخصه » أثبتت من (ك).

قلت: هنا فائلدة تقتضي «مِن» وليست في الآيتين الأخريين (٢٥٠)، وهي: أن أمر القبلة مخصوص بفرائض مضيقة وأوقات مخصوصة (٢١٦) لها في اليوم وفي الليلة (٢٧٠) مؤقتة، فخص بـ«مِن» التي هي لابتداء الغاية، والقبلة شرع كان (٢٨٠) يجوز نسخه كما نسخ ما هو مثله (٢٩٠)، فكأنه قال هناك: ﴿..ولئن اتبعت أهواءهم..﴾ من الوقت الذي حاءك العلم فيه بالقبلة التي وليتها (٨٠٠)، وأمرت (٨١١) بالتوجه نحوها (٨٢٠) صرت (٨٢٠) من الظللين (٨٤٠).

فلمَّا تخصّص بوقت مضيّق محدود لم يكن بدُّ في المعنى من العلم بالوقت الذي نقل فيه عن القبلة الأولى (٥٠) إلى غيرها، وليس كذلك ما بعد قوله: ﴿..قل إن هدى الله هو الهدى.. ﴾ لأن العلم الذي وقع التوعد معه على اتباع أهواء أهل الكتاب لم

<sup>(</sup>٥٥) في (ب): الأحرتين.

<sup>(</sup>٧٦) في (ك): خمسة.

<sup>(</sup>٧٧) في(ب): والليلة.

<sup>(</sup>٧٨) « كان » ليست في(أ).

<sup>(</sup>٧٩) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ ): قبله بدل « مثله ».

<sup>(</sup>۸۰) في(أ): دليتها.

<sup>(</sup>٨١) في (أ): فأمرت.

<sup>(</sup>٨٢) في (ك): إليها.

<sup>(</sup>AT) « صرت » سقطت من المطبوعة.

<sup>(</sup>٨٤) ذلك في الآية (١٤٥ ) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٨٥) أي: بيت المقلس، وكان التوجه إليه ثابتا بالسنة ثم نسخ بالقرآن، وذلك في قوله تعالى:﴿فُولُ وَجَهَكُ شَطَّرُ المُسجدِ الحَرَامِ..﴾ البقرة: ١٤٤.

يتخصص وجوب العلم به بوقت دون وقت إذ<sup>(٨٦)</sup> كان واحبا في الأوقات كلها، ولم يكن مما<sup>(٨٧)</sup> يجوز أن ينسخ لأنه علم بالإيمان، وصحة الإسلام، وبطلان الشرك والكفر، فلما لم يتخصص وجوبه بوقت دون آخر لم يحتج معه إلى لفظة «من» التي هي<sup>(٨٨)</sup> للحد وابتداء الغاية.

وكذلك الآية في سورة الرعد، لما كان العلم المانع من اتباع أهوائهم علما بأن (١٩٩) جميع ما أنزل الله (٩٠) تعالى حق، وأن قول الأحزاب الذين بنكرون بعضه باطل، كان هذا أيضا من العلوم / التي لايتخصص (٩١) الفرض فيها بوقت يجب حده [٩١] بزمان (٩٢) بل هو واحب في الأوقات كلها، فلم يكن لدخول «من» في الآيتين (٩٣) مقتض (٤١) كما كان له في الآية المتوسطة (٩٠).

<sup>(</sup>٨٦) في (ب، ك): إذا.

<sup>(</sup>۸۷) في(أ): ما.

<sup>(</sup>٨٨) « هي » ساقطة من ( أ ).

<sup>(</sup>۸۹) ين(ب): أن.

<sup>(</sup>٩٠) في(أ): ما نزل ما أنزل الله، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٩١) في(أ): لايخصص.

<sup>(</sup>٩٢) في(أ،ك): بمن، والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>٩٣) هما آية سورة البقرة ( ١٢٠ ) وآية سورة الرعد ( ٣٧ ).

<sup>(</sup>۹٤) في (ب): مقتضى.

<sup>(</sup>٥٩) هي آية سورة البقرة( ١٤٥ ).

ومما يبين لك الأغراض التي أشرت (٢٩) إليها في (٢٩) الآي (٢٩) الثلاث، وأنها تجوز أن تكون مقصودة ـ والله أعلم: ما اقترن من الوعيد بكل واحدة (٢٩) منها؛ فالموضع الذي منعه بعلمه من (٢٠١) اتباع أهوائهم في قوله: ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى حتى تتبع ملتهم. ﴿ [البقرة: ٢٠]، هو منع من الأعظم الذي هو الكفر، فكان (٢٠١) الوعيد عليه (٢٠٠) أغلظ، وهو قوله: ﴿ ...مالك من الله من ولي ولا نصير ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

والآية الأخيرة أيضا (١٠٣)، لما كان العلم بها مانعا من العمل بشطر من الدين، وترك شطر منه، كان مثل الأول في استحقاق الوعيد، وكان مثله في الغلظة، وهو قوله: ﴿..ما لك من الله مو ولي ولا واق [الرعد: ٣٧].

وأما اتباع أهوائهم في أمر القبلة، فلأنه (۱۰۴) مما يجوز نسخه، فكان الوعيد عليه أخف (۱۰۰) من الوعيد على ما هو الدين كله أو بعضه مما لا يجوز (۱۰۲) تبديله وتغييره،

<sup>(</sup>٩٦) في (ك): أشرنا.

<sup>(</sup>٩٧) « في » أثبتت من(ك ر )، وفي ( أ): والآي.

<sup>(</sup>٩٨) في (ك): الآيات.

<sup>(</sup>٩٩) في(ك): واحد.

<sup>(</sup>١٠٠) في (ب ): من.

<sup>(</sup>۱۰۱) في (ك): فصار.

<sup>(</sup>١٠٢) في (ك): فيه.

<sup>(</sup>١٠٣) « أيضا » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٠٤) في(أ): فإنه.

<sup>(</sup>١٠٥) في (ر): أخوف.

فصار (١٠٧) الوعيد المقارن (١٠٨) له دون الوعيد المقرون في الموضعين (١٠٩) الآخرين (١١٠)، وهو قوله تعالى: ﴿ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما حاءك من العلم إنك إذًا لمن الظالمين ﴿[البقرة: ١٤٥] أي: إن فعلت ذلك وضعت الشيء غير موضعه ونقصت الدين حقه. فهذا الكلام في الفرق بين المواضع الثلاثة.

(۱۰۱) في(ب): لا يصح.

<sup>(</sup>۱۰۷) ني(ر): فکان.

<sup>(</sup>۱۰۷) ټارز). تحان

<sup>(</sup>۱۰۸) في(ر): مقارن.

<sup>(</sup>۱۰۹) في(ب،ك): بالموضعين.

<sup>(</sup>١١٠) « الآخرين » ليست في(ر).

## [ ١٠] الآية العاشرة (١)

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ اجْعَلُ هِـذَا بِلَـدًا آمنــا..﴾[البقرة:

وقال في سورة إبراهيم (٢٠]:﴿ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلدَ آمنا..﴾.

للسائل (٢) أن يسأل فيقول: لِم كان في سورة البقرة (٤) «بلكا» (٥) نكرة، وفي سورة إبراهيم معرفة؟

والجواب(٦) عن ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يقال: إن الدعوة الأولى وقعت، ولم (^) يكن المكان قد جعل بلدًا، فكأنه قال: رب (٩) اجعل هذا الوادي بلدا آمنا، لأن الله تعالى حكى عنه (١٠) أنه قال: (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية العاشرة في هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) في(أ،ب): وفي سورة إبراهيم، والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>٣) في(ك): فللسائل.

<sup>(</sup>٤) في(أ،ب): في هذه السورة. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٥) ني(ب): بلد.

<sup>(</sup>٦) في(ك): الجواب.

<sup>(</sup>٧) « إن » ساقطة من(ب،ك).

<sup>(</sup>٨) «و لم » تكررت في (أ ).

<sup>(</sup>٩) « رب » ليست في (ب ).

<sup>(</sup>١٠) أي عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة و أزكى التسليم.

والدعوة الثانية وقعت، وقد جُعل (۱۱) الوادي (۱۱) بلدا، فكأنه (۱۱) قال: اجعل هذا المكان الذي صيَّرته كما أردت ومصَّرته كما سألت (۱۷) ذا أمنٍ على من أوى إليه ولاذ به (۱۸) فيكون «البلد» على (۱۹) هذا عطف بيان على مذهب سيبويه (۲۰)، وصفة على مذاب طبع (۲۰)

(١١) « آمِناً » ليست في (ب).

(۱۲) في(ك): وجه.

(۱۳) في(ب): ان، وهو خطأ.

(١٤) في(ك): وقد جعلت.

(١٥) " الوادي " أثبتت من(ر).

(١٦) في(ب): وكأنه.

(۱۷) في (ر): سئلت.

(۱۹) في(ب،ك): بعد، بدل «على ».

(٢٠) يرى سيبويه رحمه الله أنَّ ما يأتي بعد الأسماء المبهمة مثل "أسماء الإشارة" يكون عطفا فيقول: « فالأسماء المبهمة توصَف بما يوصف بيس إلاَّ، ويفسَّر بها، ولاتوصَف بما يوصف به غيرها إلاَّ عطفًا». (الكتاب لسيبويه: ١٩٠/٢).

(٢١) يرى المبرد رحمه الله أن ما يأتي بعد الأسماء المبهمة يكون نعتًا، ويمثّل لذلك فيقول: ﴿ إِذَا قَلْتَ: حَاءِني هذا الرجل - لم يكن على معهود، ولكن معناه: الذي ترى. فإنما "هذا "اسم مبهّم يقع على كل ما أومأت إليه بقُربك. وإنما توضّحه بما تنعته به». ﴿ المقتضب

المبرد (۲۲) و «آمِناً» مفعولا ثانيا (۲۲)، فعرّف حيث (۲۱) عسرف (۲۰) بالبلدية، ونكّر حيث كان مكانا من الأمكنة غير مشهور بالتميّز (۲۱) عنها بخصوصية (۲۷) من عمارة وسكنى الناس (۲۸).

والجواب الثناني: أن تكون الدعوتان واقعتين بعد ما صار المكان بلدا، وإنما طلب مسن (٢٩)، وللقسائل أن يجعلب أمن المناه وللقسائل

للمبرد: ٢١٦/٤). ذكو الصيموي رحمه الله الفرق بين الصفة وعطف البيان فقال: «الفرق بين الصفة وعطف البيان: أن الصفة معنى، كل من كان فيه وجب أن يوصف به مثل قولك: زيد العاقل، فكل من حصل فيه العقل فقد استحق الصفة بعاقل، وليس كذلك عطف البيان؟ لأنه ليس كل أحد يجب أن يسمى بزيد، فقد بان أن عطف البيان لو شاركه غيره في كل شيء لم يجب له مثل اسمه العكم» (التبصرة والتذكرة للصيمرى، ١٨٣/١).

(۲۲) هو محمد بن يزيد الأزدي البصري، أبو العباس المعروف بالمبرد: نحوي أخباري، صاحب « الكامل » مطبوع، و«المقتضب» مطبوع. ولـد بـالبصرة سنة ٢١٠هــ وتـوفي ببغـداد سـنة ٢٧٦هـ. ( سير أعلام النبلاء:٣٠٦/١٥) الأعلام:١٤٤/٧).

(٢٣) في (ر): مفعول ثان.

(٢٤) ني(د):حين.

(٢٥) « عرف » ساقطة من (أ).

(٢٦) في(أ،ب،ك): بالتمييز، والمثبت من(ح،خ،ر).

(٢٧) في (أ ): خصوصية، بدون الباء.

(٢٨) هذا لايتنافى مع كون سورة البقرة مدنية وسورة إبراهيم مكية، حتى يقال: إن القاعدة المعروفة أن تتقدم النكرة وتتأخر المعرفة، لأن الواقع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس على البرتيب الموجود في القرآن الكريم.

(۲۹) ن(ب): إلى.

(٣٠) هذا الجواب الثاني هو احتيار الزمخشري حيث قال (٣٧٩/٢ ):« فمإن قلت: أي فـرق بـين

أن يقول (٣١): اجعل ولدك هذا ولدًا أديبا، وهو ليس يأمره (٣٢) بأن يجعله ولدًا، لأنّ ذلك ليس (٣٢) إليه، وإنما أمره (٣١) بتأديبه، فكأنه قال: اجعله على هذه الصفة، [٩/ب] وهذا كما يقول (٣٠): كن رجلا موصوفا بالسخاء، وليس يأمره (٣٦) بأن (٣٧) يكون رجلا، وإنما يأمره (٣٨) بما يجعله (٣٩) وصفا له من السخاء، فذكر الموصوف وأتبعه الصفة، وهذا (٤٠) كما تقول: كان اليوم يوما حارًا، فتجعل (٤١) «يوما» (٤١) خبر «كان»، و «حارًا» صفة له، و لم تقصد أن تخبر عن اليوم بأنه (٣١) كان يوما (٤١)، لأنه (٤٠) يصير

قوله: ﴿ اجعل هذا بلدا آمنا ﴾ وبين قوله: ﴿ اجعل هذا البلد آمنا ﴾؟ قلت: قد سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولايخافون، وفي الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن، كأنه قال: هـو بلـد مخـوف فاجعله آمنا )). قلت: لا يخفـي أن كلام الزمخشري مبنى على أن الـدعوتيـن وقعتا بعد أن صار المكان بلدا.

(٣١) في(ب،ك): والقاتل يقول.

(٣٢) من قوله « وهو ليس يأمره » إلى قوله « بأن يكون رجلا » ساقط من(ك).

(٣٣) في (أ): ليس ذلك.

(٣٤) في(ب): يأمره.

(٣٥) في(ر): تقول.

(٣٦) في(ب،ر): تأمره.

(٣٧) في (أ،ب): أن، والمثبت من (ك).

(٣٨) ني(ب): تأمره.

(٣٩) في(ب): ، كما جعله.

(٤٠) ني (ب ): وهو.

(٤١) في(ب): فيجعل

(٤٢) « يوما » سقطت من (ر).

(٤٣) في (أ،ب،ك): أنه. والمثبت من (ن).

خبرا غير (٢²) مفيد، وإنما القصد أن تخبر عن حرّ اليوم، فكان (٤٧) الأصل أن تقول: كان اليوم حارا، وأعدت لفظ (٤٨) «يوم» لتجمع بين الصفة والموصوف، فكأنك قلت: كان هذا اليوم من الأيام الحارة، وكذلك تقول: كانت الليلة ليلة باردة، فتنصب «ليلة» على أنها خبر «كان»، وحكمُ الخبر أن يتم به الكلام، ولو قلت: كانت الليلة ليلة لم يكن الكلام تاما، لأن القصد إلى الصفة دون الموصوف. فكذلك قوله تعالى: «..رب اجعل هذا البلد آمنا.. [البقرة: ٢١]. يجوز أن يكون المراد: احعل هذا البلد بلدًا آمنا، فيدعو له بالأمن بعد ما قد (٤٩) صار بلدا على ما مثلت (٥٠)، ويكون مثل (١٥) قوله: «..اجعل هذا البلد آمنا.. [إبراهيم: ٣٥]، وتكون الدعوة واحدة قد أخبر الله تعالى عنها في الموضعين (٢٥).

the formation

<sup>(</sup>٤٤) في (أ ): اليوم.

<sup>(</sup>٥٤) « لأنه » ساقطة من(ر).

<sup>(</sup>٤٦) في(ب): عن غير، ولاوجه له.

<sup>(</sup>٤٧) في(ب): وكان.

<sup>(</sup>٤٨) في (ر): لفظة.

<sup>(</sup>٤٩) «قد » ساقطة من(ب).

<sup>(</sup>٥٠) في (ك): مثلنا.

<sup>(</sup>۱٥) في(ب): مثله.

<sup>(</sup>٥٢) هناك جواب ثالث وهو: أنه تقدم في سورة البقرة ذكر البيت في قوله تعالى: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمناً.. ﴾[البقرة: ١٢٥] وقوله: ﴿.. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين.. ﴾[البقرة: ١٢٥]، وتعريف البيت حاصل منه تعريف البلد، لأن ذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه، فلم يحتج إلى تعريف، بخلاف آية سورة إبراهيم، فإنها لم يتقدم قبلها ما يتقضي ذكر البلد ولا المعرفة به، فذكره بـلام التعريف. وإلى يتبعه

فأما قول من يقول: إنه جعل الأول نكرة، فلما أعيد (٥٣) ذكرها أعيد بلفظ (٤٠٠) المعرفة، كما تقول: رأيت رجلا، فأكرمت الرجل، فليس بشيء، وليس ما ذكره مشلاً لهذا، ولا هذا المكان مكانه (٥٠٠).

هذا ذهب ابن الزبير في ملاك التأويل (٢٣٤/١).

<sup>(</sup>٥٣) في(ب): أعد.

<sup>(</sup>٤٥) ني(ب): لفظ.

<sup>(</sup>٥٥) في (ب): وليس ما ذكره مثل هذا المكان مكانه.

## [ ١١] الآية الحادية عشرة

في (١) هذه السورة مفارقة للآي التي شرطنا الفرق بينها وبين ما خالفها (٢) بلفظ يسير من الآية التي بإزائها غير أنها مثلها في التكرار (٣)، والحاجة إلى ذكر (٤) الفائدة في إعادتها، وهي قوله تعالى: ﴿تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عما كانوا يعملون ﴿ [البقرة: ١٣٤].

للسائل في ذلك سؤلان:

أحدهما: أن يقول: ما فائدة الآية وهي خبر يعلمه المخاطَب قبل أن يخبَر به، ولا(٥) يستفيد بذكره ما لم يكن يعلمه (١) قبل، لأنه يعلم أن الأمة (٧) التي (٨) وصّاها يعقوب عليه السلام قد مضت وانقضت (١) ولها ما كسبت من أحر، وعليها ما اكتسبت من إثم، وللمخاطبين أيضا ان يؤاخَذوا بعملهم، لا بعمل غيرهم،

<sup>(</sup>١) في (أ،ب): من، والمثبت من (ك،ر).

<sup>(</sup>٢) في(أ،ب): بينها فيما حالفها. والمثبت من(ك،ر).

<sup>(</sup>٣) في(ب):التكورة، وفي(ك): التكر. وفي(ر):التكور. والمثبت من(أ).

<sup>(</sup>٤) « ذكر » سقطت من (ر).

<sup>(</sup>٥) في(ب): فلا.

<sup>(</sup>٦) في(ب،ك): علمه.

<sup>(</sup>٧) المراد بالأمة التي وصاها يعقوب عليه السلام: بنو يعقوب، حيث إنه عليه السلام وصلى بنيه ما وصلى به أبوه إبراهيم عليه السلام بنيه كما حاء في قولـه تعـالى: ﴿ووصلى بهـا إبراهيـم بنيـه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴿ [البقرة: ٣٢].

<sup>(</sup>٨) « التي » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٩) « وانقضت » ليست في(أ).

والسؤال الثاني هو عن (۱۳) تكرار هذه الآية (۱۴)، لأنها ذُكرت في صدر العشر المفتتحة بقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسلم.. ﴾ (۱۳۰] [البقرة: ۱۳۱]، ثم أعيدت (۱۳۱) في خاتمة هذه العشر التي تنقطع إلى قوله تعالى: ﴿سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.. ﴾ [البقرة: ١٤٢].

فأما الجواب (١٧) عن السؤال الأول وذكر فائدة الآية مع وضوح معناها لكل ذي معرفة فمن (١٨) وجهين.

أحدهما: أن يكون مثل هذا الكلام يقال، وإن كان معلوما للإنسان على سبيل التنبيه على العصيان والبراءة إليه من فعله، وأنه (٢١) هو (٢١) المؤاخذ (٢١) بـ مـن (٢٢) دون

<sup>(</sup>١٠) في (أ): ولا يسألون.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب،ك): هذا.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب،ك): لكل مميز.

<sup>(</sup>۱۳) «عن » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>١٤) حيث إن هذه الآية تكرّرت في الآية (١٤١) من سورة البقرة، وهي:﴿تلك أمّة قد خلت لهـا ما كسبت ولكم ما كسبْتم ولا تُسألون عما كانوا يعملون﴾.

<sup>(</sup>١٥) تمام الآية: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسَلُّمُ قَالَ أَسَلَّمَتَ لُوبَ الْعَالَمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١٦) أي: تلك الآية، وهي:﴿تلك أمة قد خلت..﴾ إلى آخر الآية.

<sup>(</sup>۱۷) في(ر): فالجواب.

<sup>(</sup>۱۸) في (أ،ب،ك): من، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>١٩) في (أ): فإنه.

سورة البقرة ..... الكلام في الآية الحادية عشرة

غيره، فيخرج (٢٣) الكلام على حدّ من المعدلة (٢٤) والنّصَفة (٢٥) لا مذهب لأحد عنه، ويكون هذا أدعى له (٢١) إلى / التأمل والتدبّر وأقرب له (٢٧) من التبصّر، كما قال تعالى [١٠/أ] لنبيه (: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَملِي وَلَكُم عَملُكُم أَنتُم بَرِيتُون مِما أَعملُ وأنا بَرِيءٌ مَا تعلمون ﴿ [يونس: ٤١]، فهذا أيضا معلوم إلا أنه على سبيل تخليتهم مع النظر (٢٨) لأنفسهم والتبرّيء (٢٩) مما يعود بسوء العاقبة عليهم، وعلى هذا الحد: ﴿لكم دينكم ولي دين ﴿ [الكافرون: ٦]، وهذا كثير، والقصد به مفيد كما بيّنا.

والوجه الثاني من الجواب عن السؤال الأول أن يقال: إن هذه الاية تبكيت (٣٠٠) للمعاندين من أهل الكتاب الذين ادعوا أن لزوم دينهم وشريعتهم مما أوجبه الأنبياء \_ صلوات الله عليهم وسلامه \_ على سلفهم وخلفهم، فاحتج عليهم بأن (٣١١) ما يدعونه

- (۲۰) «هو » ليست في(ر).
  - (٢١) في(ب): المأحوذ.
- (۲۲) « من » سقطت من(ب).
  - (٢٣) في(ك): فخرج.
- (٢٤) المعدلة: العدل، وجاء في لسان العرب(٢١/١١) عدل ): العدالة والعدولة والمعدِلــة والمعدَلـة كله: العدل، والعدل ضد الجور.
  - (٢٥) جاء في اللسان(٣٣٢/٩ نصف): النصف والنَّصَفَة والإنصاف: إعطاء الحق.
    - (٢٦) «له » سقطت من(أ).
      - (۲۷) في (ب): إليه.
    - (٢٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ):من النظر. وفي(ك): مع البطر.
      - (٢٩) في(ب): والتبر، وهو خطأ.
      - (٣٠) قال في اللسان(١١/٢ بكت): التبكيت: التقريع والتوبيخ.
        - (٣١) « بأن » سقطت من(ك).

سورة البقرة ..... الكلام في الآية الحادية عشرة

لايقدرون فيه (٣٢) على أن يقولوا: إنهم سمعوا ذلك منهم مشاهدة، لقوله تعالى: وأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي .. في (٣٢) [البقرة: ١٣٣] على معنى لم تكونوا شهداء، فإذًا لم يثبت (٤٣) ذلك عندهم بمشاهدة تقطع العذر وتلزم الحجة، لأن تلك الأمة قد خلت وانقضت وأدّت عن الله تعالى ما تحملت (٥٣)، وهو أن تكون التوراة قد أخبرت بمجيء عيسى عليه السلام ومجيء النبي (بعده (٣٦)، فلها الأجر في صحة أدائها وإظهارها ما أخذ الله به من الميثاق عليها المحتال في قوله تعالى: ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَتبيّننه للناس ولاتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون في [آل عمران: ١٨٧].

ومعنى(٣٩)﴿ولكم ما كسبتم﴾أي: إثم ما كسبتم(٠٠) لِما(١١) نبذتم(٤٢) ذلك وراء

<sup>(</sup>٣٢) « فيه » ليست ف(أ).

<sup>(</sup>٣٣) قوله تعالى:﴿إِذْ قَالَ لَبْنِيهِ مَا تَعْبَدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾ ليس في(ك).

<sup>(</sup>٣٤) في (ر): فإذا ثبت.

<sup>(</sup>٣٥) « ماتحملت » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣٦) « بعده » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٣٧) في(ب): الميثاق، بدون حرف حر.

<sup>(</sup>٣٨) في (ب): عليهم.

<sup>(</sup>٣٩) من هنا إلى قوله « فهذا معنى قوله: ﴿تلك أمة ﴾ » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤٠) « إثم ما كسبتم » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤١) في(ب): أما ، بدل « لِما » ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤٢) في (ب): نبذكم.

ظهوركم، واشتريتم به ثمنا قليلا، فهذا معنى قوله: ﴿تلك أمة قد خلت لها مـا كسبت ولكم ما كسبتم..﴾.

يبين ذلك أنهم (٢٤) إذا لم يعلموا ما يدعون من طريق المشاهدة لم يبق إلا أن يعلموه (٤٤) بخبر مخبر، والمخبر الذي بينهم وبين تلك الأمة ممن يجوز (٢٥) عليه الكذب، فهذا (٢١) خبر الله (٢٤) الخبر الذي لا يكذب نبيه (٤٩) على ذلك بقوله (٢٥) عند الانتهاء: ﴿أُم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومَن أطلم ممَّن كتم شهادة عنده من الله . ﴿(١٥) [البقرة: ١٤٠] أي: إذا لم تعلموا ذلك من طريق مشاهدة (٢٥) لانقضاء تلك الأمة، فا لله تعالى أعلم منكم (٢٥)، وقوله (٤٥) أصدق من قيلكم، وأنتم تعلمون فتكتمون

<sup>(</sup>٤٣) ي(ب،ك): أنه.

<sup>(</sup>٤٤) في(أ): يعلمونه.

<sup>(</sup>٤٥) « يجوز» ليست في(ر).

<sup>(</sup>٤٦) في (ب): وهذا.

<sup>(</sup>٤٧) في (ك): عن الله، بدل « حبر الله ».

<sup>(</sup>٤٨) « وهو » ليس في( أ ).

<sup>(</sup>٤٩) في (ب،ك): ينبه.

<sup>(</sup>٥٠) في(ب): قوله.

<sup>(</sup>٥١) في بعض النسخ: أم يقولون. وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكـر. والمثبـت وهو بالتاء قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص. (كتاب السبعة لابن مجاهد: ١٧١ ).

<sup>(</sup>٢٥) في(ر): المشاهدة.

<sup>(</sup>٥٣) في(ك): منكم أعلم.

سورة البقرة المنادة حسدًا وبغيا وطلبا للرئاسة، والله تعالى قد (٥٠) ثبت ببعثة (٢٥) ما عندكم من الشهادة حسدًا وبغيا وطلبا للرئاسة، والله تعالى قد (٥٠) ثبت ببعثة (٢٥) محمد (أنه رسوله، وأن هذا القرآن تنزيله بحجج لائحة (٢٠)، وبراهين (٨٥) واضحة وهوعز من قائل - يخبر خبرا حقا وقولا صدقا (٢٥)، أن الذي (٢١) يدعون نقله عنهم ليس بحق. فإذا بطل علمكم (٢١) من طريق المشاهدة، ومن (٢٢) طريق الخبر، لم يثبت لكم من الحجة ما ثبت (٣١) عليكم، ويكون معنى قوله: ﴿ولاتسألون عما كانوا يعلمون وله و (٢٠) لاتسألون عن عملهم، لأنه لا حجة لكم فيه، بل الحجة عليكم به، لأن عملهم وأبلاغهم الرسالة (٥٠)، وفيها ما هو حجة عليكم، وقد قاموا به حق القيام، وثبت لهم صدق هذا (٢١) المقام (٢١)، فلا تسألون عن عملهم الذي هو صفتهم (٢١)، ولايقال لكم:

<sup>(</sup>٥٤) في(ب،ك): وقيله.

<sup>(</sup>٥٥) «قد»: ليست في(ك).

<sup>(</sup>٥٦) في(ك): ببعثه.

<sup>(</sup>٥٧) أي: بأدلة ظاهرة، والحُجج جمع الحجمة، وهمي الدليل والبرهان مثل غرفة وغرفة. (المصباح: ١٢١).

<sup>(</sup>٥٨) البراهين جمع البرهان، وهو الحجة (المصباح:٤٦).

<sup>(</sup>٥٩) في(ب): قولا وفعلا.

<sup>(</sup>٦٠) في (ب): الذين.

<sup>(</sup>٦١) في النسخ المعتمدة: علم. والمثبت من(خ،ر).

<sup>(</sup>٦٢) « من » ليسبت في(ك).

<sup>(</sup>٦٣) كذا في أكثر النسخ، وفي(أ): يثبت.

<sup>(</sup>٦٤) في (أ،ب،ك): لا. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦٥) هكذا في أكثر النسخ. وفي(أ): بل الحجة عليكم إبلاغهم الرسالة.

<sup>(</sup>٦٦) «هذا » ليست في (ب). وفي (ك): هذه. والمثبت من (أ).

الكلام في الآية الحادية عشرة سورة البقرة .....

[۱۰]ب]

هل أدُّوا ذلك إليكم، لوضوح الحجة به عليكم /.

ويجوز أن يكون في ضمن هذه الآية: «وهم مسئولون عن عملكم تبكيتًا لكم، وتثبيتا لحجتهم(٢٩) عليكم،، فيُذكر أحد الضدّين، ويكتفى بـه(٧٠) عن الضـد الـذي ينافيه، كما قال الله(٧١) تعالى:﴿..وجعل لكم سرابيل تقيكم الحسرّ..﴾ في معناه: وتقيكم البرد(٧٢)، فكذلك قوله: ﴿ولاتسألون عما كانوا يعملون ﴾ وهم مسئولون عن عملكم كقوله(٧٣) تعالى:﴿ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخِذوني وأمّىَ إلهين من دون الله.. ﴾[المائدة:١١٦] فأخبر \_ عز اسمه \_ أنه (٧٤) يسأل عيسى عليه السلام عن عمل القوم بعده، وادّعائهم عليه ما لم يقله (٧٠) تبكيتا للقوم وتثبيتا

<sup>(</sup>٦٧) في (ك): القالة.

<sup>(</sup>٦٨) في(ك): هذه صفته. وفي (ر): هو صفته.

<sup>(</sup>٦٩) هكذا في أكثر النسخ. وفي(أ): لحجته.

<sup>(</sup>۷۰) « به » ليست في (ر):

<sup>(</sup>٧١) لفظ الجلالة أثبت من(ب).

<sup>(</sup>٧٢) في(ك،ر): ومعناه:وتقيكم الحر والبرد.

<sup>(</sup>٧٣) في (ك): كما قال الله.

<sup>(</sup>٧٤) « أنه » أثبتت من(ر).

<sup>(</sup>٥٧) في (أ): لم يقل.

وبقي الجواب عن فائدة تكرار الآية في أول هذه (٢٩) العشر، وفي آخرها، وهو أنها (٢٨) ذُكرت في الأول بعد قوله تعالى (٢٨): أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون و تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أو البقرة: ١٣٤]. ومعناه: أن إسرائيل عليه السلام قرر بنيه على عبادتهم التي ثبتت (٢٨) عندهم ووصاهم بها، فقال تعالى لهؤلاء: أتنفون ما ثبت من وصية يعقوب عليه السلام بنيه الأمة قد

<sup>(</sup>٧٦) في(ب): لحجته.

<sup>(</sup>۷۷) في (ب): فكذلك.

<sup>(</sup>٧٨) في جميع النسخ: عنها، ولا معنى له، لأن الضمير هنا يعود على المحـذوف مـن الآيـة لا علـى الآية نفسها.

<sup>(</sup>۷۹) في (ب): هذا.

<sup>(</sup>۸۰) في(ر): أنها إذا.

<sup>(</sup>٨١) في(أ،ب): بعد الأول في قوله. والمثبت من (ك،ر،خ).

<sup>(</sup>٨٢) قوله تعالى: ﴿ولكم ما كسبتم﴾ ليس في (ب). وقوله: ﴿لها ماكسبت ولكم ما كسبتم﴾ ليس في (ك).

<sup>(</sup>۸۳) في(ر): ثبت.

<sup>(</sup>٨٤) « بنيه » أثبتت من(أ).

<sup>(</sup>٨٥) في ( ب ، ك ): به.

سورة البقرة .....الكلام في الآية الحادية عشرة

انقضت، وحالها في عبادتها قد ثبتت (٢٠). ومن نفى ما ثبت من الدين فقد دخل في الكفر، فهذه الآية الأولى عقب (٢٠) ما ثبت من تقرير يعقوب عليه السلام لبنيه (٢٠) وإقرارهم له، وهذه الآية كرِّرت بعينها بعد قوله تعالى: ﴿أُم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله.. ﴿ ١٩٥ [البقرة: ١٤٠] أي: أم أنتم تثبتون (٢٠) ما هو منتف، ومن أثبت في الدين ما ليس منه (٢٠) من هذا (٢٠) البهتان (٢٠) العظيم فهو في الإثم كمن نفى عنه ما هو منه أثبت أنه الثاني (٢٠) منه هي الأول (٢٠) نفي ما هو ثابت مسن إقرار بني إسرائيل، وفي الثاني (٢١) إثبات ما هو منتف عنه و الراهيم وإسماعيل وإسحاق (٨٥) هودا أو نصارى،

<sup>(</sup>٨٦) في(أ،ب،ك): ثبت. والمثبت من(ر،ح،خ).

<sup>(</sup>۸۷) في (ب): عقيب.

<sup>(</sup>٨٨) في(أ): لنبيه، وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٨٩) في بعض النسخ: أم يقولون. وهي قراءة متواترة، وانظر الهامش (٥١) من صفحة(١٨٠).

<sup>(</sup>٩٠) في(أ،ب،ك): مثبتون. والمثبت من(ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٩١) في (ب): فيه.

<sup>(</sup>۹۲) «هذا » سقطت من(ب).

<sup>(</sup>٩٣) « البهتان » لييست في(ك).

<sup>(</sup>٩٤) في (ك): فيه.

<sup>(</sup>٩٥) ذلك في الآية (١٣٣) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٩٦) لك في الآية (١٤٠) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٩٧) في(ب،ك): منفى.

<sup>(</sup>٩٨) « وإسحاق » أثبتت من(ر).

سورة البقرة ......الكلام في الآية الحادية عشرة

وكل واحد من هذين (<sup>(1)</sup> يوجب من البراءة ويستحق به من غلظ (<sup>(1)</sup> الوعيد، والتحويف بالعقاب، والتنبيه على الكبيرة التي (<sup>(1)</sup> تجبط الحسنات مثل ما يوجبه الآخر، فلذلك أعيد في الدعوى الثانية الباطلة (<sup>(1)</sup> ما قدم في الدعوى الأولى الكاذبة، وكما (<sup>(1)</sup> استحقت تلك (<sup>(1)</sup> براءة الذمة من قائلها وتنبيهه على فساد قوله، كذلك استحقت هذه فصارت الثانية في مكانها، وحقها كما وقعت الأولى في محلها ومستحقها، فلم (<sup>(1)</sup> يكن ذلك تكرارا (<sup>(1)</sup> )، بل كان وعيدا عقيب كبيرة، كما كان وعيدا عقيب كبيرة، كما كان الأولى وعيدا عقيب كبيرة أحرى (<sup>(1)</sup> ) غير الثانية. والسلام (<sup>(1)</sup>).

<sup>(</sup>٩٩) أي هذين الجُرمنن وهما: نفي ما هو ثابت، وإثبات ما هو منتف أصلا.

<sup>(</sup>١٠٠) في(أ): غلط، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠١) في(أ): الذي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠٢) تلك الدعوى: ادّعاؤهم اليهودية لإبرايهم عليه السلام.

<sup>(</sup>۱۰۳) في(ب):فكما.

<sup>(</sup>١٠٤) أي: الجريمة التي ارتكبوها حين نفوا وصية يعقوب عليه السلام لبنيه.

<sup>(</sup>١٠٥) في(ك): ولم.

<sup>(</sup>١٠٦) في(أ): تكرار.

<sup>(</sup>١٠٧) غير واضحة في(أ).

<sup>(</sup>١٠٨) « والسلام » ليست في (ك). قلت: يبدو أن المؤلف رحمه الله تعالى كان يملسي على تلميذه المسائل مسألة مسألة وفي نهاية الحديث عن المسألة الواحدة كان يختمه بإلقاء السلام على تلميذه، فهذا هو السر في تكرار كلمة «والسلام» في مواضع كثيرة من هذا الكتاب. والله أعلم.

### [ ١٢] الآية الثانية عشرة

قوله تعالى في هذه السورة (١٠): ﴿ قُولُوا آمناً بالله وما أُنزل إلى إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباطِ وما أُوتي موسى وعيسى وما أُوتي النّبيون / من ربّهم لا [١١١]] نفرّ ق بين أحدٍ منهم ونحن له مُسلمون ﴾ [البقرة: ١٣٦].

وقال تعالى شبيها<sup>(۲)</sup> بهذه<sup>(۳)</sup> الآية في سورة آل عمران [ ۸٤]: ﴿قُـل آمنـا بـا للهُ وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيـمَ وإسمـاعيلَ وإسـحاقَ ويعقـوبَ والأسـباطِ ومـا أُوتي موسى وعيسى والنبيون مِن ربّهم لا نفرِّق بين أحدٍ منهم ونحن له مُسلمون﴾.

<sup>(</sup>١) في(ك): الآية الثانية عشر من هذه السورة قوله عز وجل.

<sup>(</sup>٢) في(ب):مشبها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): لهذه.

<sup>(</sup>٤) في(أ): في الأول.

<sup>(</sup>٥) في(ر): وفي الثانية:﴿أَنْزَلْنَا عَلَيْنَا﴾.

<sup>(</sup>٦) في (ب): وتركها.

<sup>(</sup>٧) في (ك): والوضع الثاني أنه قال في الآية من سورة البقرة: ﴿ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعَيْسَى وَمَا أُوتِي النبيون من ربهم ﴾ فأعاد ﴿ أُوتِي ﴾ مع ذكر ﴿ النبين ﴾ و لم يعده في موضعه من سورة آل عمران، وقال: ﴿ وَمَا أُوتِي مُوسَى وعيسَى والنبيون من ربهم ﴾.

سورة البقرة .....الكلام في الآية الثانية عشرة

فيقول: هل لاختيار (^) «إلى» مع قوله ﴿ أنزل﴾ في سورة البقرة (٩) فائدة توجب اختصاصها؟ وهـل لاختيار «على» مع ﴿أنزل﴾ في سورة (١١) آل عمـران معنـى يقتضيها؟ ولِم كرر ﴿أُوتِي﴾ هنا (١١) و لم يكرر هناك (١٢) ؟.

والجواب المختصر (۱۳) المشار به إلى الفرق بين الموضعين في «إلى» و«على» (۱۱): أن أول الآية (۱۲) التي اختصت بها (۱۲) «على» ﴿قُلُ آمنا با لله.. ﴾، وأول الآية (۱۲) التي اختصت بها (۱۸) « إلى» ﴿قولوا آمنا با لله.. ﴾، وشرحُ ذلك: أن «على» موضوعة لكون الشيء فوق الشيء، ومجيئه من علو فهي مختصة (۱۹) من الجهات (۲۰) الست بجهة واحدة، و «إلى» للمنتهى، ويكون المنتهى، ويكون المنتهى، ويكون المنتهى،

(۱۲) في (ك): هاهنا

<sup>(</sup>٨) في(ب): الاختيار.

<sup>(</sup>٩) في(أ،ب): ف هذه السورة. والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>١٠) لفظ « سورة » ليس في (أ).

<sup>(</sup>١١) أي: في سورة البقرة. وفي (ك): هناك، وهو حطأ.

<sup>(</sup>١٣) « المحتصر » أثبتت من(ك، ح ، خ ، ر ، و ). وفي (أ ): المحتص.

<sup>َ(</sup>١٤) فِي(أ ): فِ«على» و« إلى ».

<sup>(</sup>١٥) الآية (٨٤) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١٦) في(أ،ب): لها.

<sup>(</sup>١٧) الآية (١٣٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب،ك): لها.

<sup>(</sup>۱۹) في(أ،ب): فهو مختص. والمثبت من(ك، ر، ق).

<sup>(</sup>۲۰) في(ب): بالجهات.

<sup>(</sup>۲۱) في(ب): وتكون المنفى، فلا وجه له.

سورة البقرة ..... الكلام في الآية الثانية عشرة

وإنْ (۲۲) توجَّه نحو الشيء شيء (۲۳) عن يمينه (۲۱) أو عن شماله، أو مـن (۲۰) قدّامـه، أو من فوقه، أو من تحته، فإنه إذا بلغه يقال فيه انتهى إليه، فلا تتخصص "إلى" بجهة واحدة، كما تتخصص «على».

فقوله تعالى: ﴿ قُولُ وَا آمنا بِاللهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا.. ﴾ اختيرت فيها « إلى الأنها مصدَّرة بخطاب (٢٦) المسلمين، فوجب أن يختار لها (٢٧) «إلى»، تسم جعل (٢٨) ما عُطف عليه على لفظه لحق (٢٩) الإتباع، وإن صح فيه معنى الانتهاء، فالمؤمنون لم ينزل الوحي (٣٠) في الحقيقة عليهم من السماء، وإنما أنزل على الأنبياء (٣١) ـ صلوات الله

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): فإن.

<sup>(</sup>٢٣) "شيء" سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٢٤) في (أ،ب): من عن يمينه. والمثبت من (ر،ح،خ،ك).

<sup>(</sup>٢٥) « من » ليست في ( أ).

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): لخطاب.

<sup>(</sup>٢٧) "لها" سقطت من(أ)، وفي(ك): له.

<sup>(</sup>٢٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ):يجعل.

<sup>(</sup>٢٩) في(ك): بحق.

<sup>(</sup>٣٠) " الوحى " سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٣١) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): أولياته.

ولما (٣٥٠) كانت في سورة آل عمران قد صدِّرت الآيةُ بما هو خطاب للنبي الله وهو قوله (٣٦٠): ﴿قَلْ آمنا با لله وما أنزل علينا ﴾ كانت «على» أحقّ بهذا المكان، لأن الوحي أُنزل عليه.

وفي لفظة « أنزل» دلالة انفصال الشيء من فوق إلى أسفل (٢٧) وأن يُقْرَن إليه ما يشاكله (٢٨) فيما يستحقه من المعنى أولى، وإن كان القرآن قد نطق بجميع ذلك في الأنبياء صلوات الله عليهم وفي غيرهم، كقوله (٢٩) عز وحل: ﴿..نَـزَّل عليك الكتاب بالحق مصدِّقا لما بين يديه... [آل عمران: ٣] وقال بعده (٤٠٠): ﴿هو الذي أنـزل عليك

<sup>(</sup>٣٢) في(ر): كانوا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٣) في(ب): قوله، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٤) في(ر): لأمتهم، وفي(ك): وإنما كان لأمتهم.

<sup>(</sup>٣٥) في(ب): ولما.

<sup>(</sup>٣٦) " قوله " ليست في(ب،ك).

<sup>(</sup>٣٧) في(أ): دلالة انفصال الشيء من فوق ثم انتهى من عنده إليهم أسفل. وفي العبارة حلل ظاهر، والمثبت من(ب،ك).

<sup>(</sup>٣٨) في(ب): وإن قرب إليه ما شاكله.

<sup>(</sup>٣٩) في(ك): لقوله.

<sup>(</sup>٤٠) " وقال بعده " أثبت من(ك).

سورة البقرة ......الكلام في الآية الثانية عشرة

الكتاب منه آيات محكمات... (٤١) آل عمران: ٧] وقال في موضع الكتاب منه آيات محكمات.. [المائدة: ٤٨].

فالمنزل على الأنبياء مُنْتَه إليهم، فلذلك صحت (٢٠) «إلى» إلا أنّ «على» أصلها أنّ : إذا قصد الإفصاح (٢٠) بالمعنى أن يستعمل فيمن (٢٠) نيزل الوحي عليه (٢٠)، وشركة الأمة في اللفظة (٨١) له (٤١) مجاز لا حقيقة، و«إلى» في ذكر الإنزال المتعلق بأمم الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أشبه بحقيقة معناها (٢٠) من «على»، فلذلك خصتا (٢٠) في المرضعين باللفظين المختلفين، وجعل ما بعدهما يجري مجراهما كما يجب في حكم الاتباع.

<sup>(</sup>٤١) في (أ،ب): ﴿أنزل عليك الكتاب ﴾ والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤٢) في(ب): وفي سورة النحل.

<sup>(</sup>٤٣) في(ك): فلذلك صلحت " إلى" وصحت.

<sup>(</sup>٤٤) في(أ): صحت "إلى " على أن أصلها..

<sup>(</sup>٥٤) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): الإيضاح.

<sup>(</sup>٤٦) في(ب): فيما.

<sup>(</sup>٤٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): إليه.

<sup>(</sup>٤٨) في (ب): في اللفظ.

<sup>(</sup>٤٩) " له " سقطت من(أ). قلت: أي للنبي علمهم.

<sup>(</sup>٥٠) في (ب،ك): معناه.

<sup>(</sup>١٥) في(أ،ب): خصا، والمثبت من(ر،ك).

سورة البقرة ..... الكلام في الآية الثانية عشرة

وأما الموضع الثاني الذي أعيد فيه لفظة ﴿أُوتي﴾ من سورة البقرة و لم تعد<sup>(٢٥)</sup> فيما بإزائها من سورة آل عمران، فالجواب عنه أن يقال<sup>(٣٥)</sup>: إنما اختصر<sup>(٤٥)</sup>هناك<sup>(٥٥)</sup>، لأن العشر التي فيها<sup>(٢٥)</sup> مصدَّرة بقوله:﴿وإذ / أخذ الله ميثاق النبيين لَمَا آتيتكم من [١١١ب] كتاب وحكمة..﴾[آل عمران: ٨١] فقدّم ذكر<sup>(٧٥)</sup> إيتاء الكتاب، واكتفى به عن التكرير في الموضع الذي كرِّر فيه من سورة البقرة على سبيل التأكيد.

وبيان ذلك: أن هذه العشر مبنيَّة على ذكر عهد الله إلى الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وما أخذ عليهم من المواثيق (٥٩) في تبيين ما أنزله (٥٩) إليهم للناس (٢٠)، فقوله: ﴿..وما أوتي النبيون من ربهم هو قوله: ﴿وإذ أحذ الله ميثاق النبين لَمَا آتيتكم من كتاب وحكمة ﴾ في المعنى، فلمّا تقدم هذا الذكر وجاء ﴿وما أوتي موسى وعيسى اكتفى عن إعادة ﴿وما أوتي النبيون بالذكر المتقدم، ولما لم يتقدم في

<sup>(</sup>٥٢) في(ب،ك):و لم يعد.

<sup>(</sup>٥٣) " عنه أن يقال " ليست ف(ر).

<sup>(</sup>٤) في(أ): اختص، وفي(ك): فالجواب عنه إذا اختصر أن يقال: لأن العشر التي..

<sup>(</sup>٥٥) " هناك " ليست في (ك).

<sup>(</sup>٥٦) في (ب): في سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٥٧) سقطت من(ب).وفي(ك):فقد ذكر.

<sup>(</sup>٥٨) في (ك): من المواثيق عليهم.

<sup>(</sup>٩٩) في(أ): أنزل.

<sup>(</sup>٦٠) في(أ): إلى الناس.

سورة البقرة ......الكلام في الآية الثانية عشرة

سورة البقرة ذكر إيتاء<sup>(١١)</sup> النبيين ما أوتوا<sup>(٢٢)</sup> من الكتب في هذه العشر لم يكن فيه ما يغني عن التأكيد بإعادة اللفظ. هذا الفرق بين الموضعين. وا لله أعلم.

<sup>(</sup>٦١) في (ك): الإيتاء.

<sup>(</sup>٦٢) في(أ): وما أوتوا، بزيادة الواو.

### [ ١٣ ] الآية الشالشة عشرة(١)

قوله تعالى: ﴿قد نرى تقلُّبَ وجهك في السّماء فلنولِّيَنَّك قبلةً ترضاها فَولً وحهـ وحهـ وحهـ وحهـ في السّماء فلنولِّينَّك قبلةً ترضاها فَولً وحهـ وحهـ وحهـ وحهـ في السّماء فولّـ وا وجوهكـ ما شطرَه.. ﴾[البقرة: ٤٤٤].

وقال بعده (٢) في هذه (٣) العشر: ﴿ وَمِن حَيْث خَرَجْتَ فُولٌ وَجَهَكَ شَطَرَ المُسْجَدِ الحَرَامِ وَإِنّه لَلْحَقُّ مِن رَبّكُ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُـون ﴿ وَمِن حَيْثُ خَرِجَتَ فُولٌ وَحِهَكَ شَطَرَه ... ﴾ وجهك شطر المسجدِ الحرام وحيث ما كنتم فول وا وجوهكم شطره... ﴾ [البقرة: ٤٩ ١ ـ ١٥٠].

للسائل أن يسأل عن الفائدة في تكرار هذه الآي<sup>(٤)</sup> في هـذه<sup>(٥)</sup> العشر مع أن في واحدة (٢) كفاية؟

فالجواب (٧) عنه أن يقال: إن قوله تعالى: ﴿ فُولُ وَجَهَـكُ شَـطُرُ الْمُسَجِدُ الحَـرَامِ ﴾ هو الأمر الأول بالتوجه نحو القبلة التي هي الكعبة، والخطاب (٨) لننبي (وما بعده (٩) هو خطاب له ولأمته، وهو قوله: ﴿ وحيث ما كنتم فولُوا وجوهكم شطره.. ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية الثالثة عشر من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) « بعده » ليست في(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): هذا.

<sup>(</sup>٤) في(أ): في تكرار هذه الآية. والمثبت من(ح،خ،ر،س،ك)

<sup>(</sup>٥) في(ب): هذا.

<sup>(</sup>٦) في(أ،ب): في كل واحدة. والمثبت من(ر،ك).

<sup>(</sup>٧) في(ب): والجواب، وفي(ر):الجواب.

<sup>(</sup>٨) في(أ،ك): واللفظ، والمثبت من(ب).

سورة البقرة ..... الكلام في الآية الثالثة عشرة

وأما الآية الثانية وهي (١٠) قوله: ﴿ومن حيث خرجت فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام ﴾، فالخروج (١١) خروجان، أحدهما: خروج المصلي من مكان إلى مكان (١٢) يرى فيه الكعبة وهو المسجد الحرام، فكأنه قال: ومن أيّ باب من أبواب المسجد خرجت فتوخ (١٦) استقبال الكعبة بالصلاة، والخروج (١٤) الثاني خروج من البلد الذي فيه المسجد الحرام وهو الحرم، فكأنه قال: وإن (١٥) خرجت من البلد من أيّ باب خرجت فاجعل الكعبة قبلة لك تتوجه نحوها بصلاتك.

فعلى هذا يكون لكل آية فائدة، فالأولى (١٦) ليس فيها حروج، والثانية (١٦) فيها (١٨) خروج من أقرب الأماكن إلى الكعبة، والثالثة (١٩) حروج مما عدا ذلك (٢٠) عام

<sup>(</sup>٩) في(ك): وبعده، وفي(ر): وبعده ماهو، وذلك خطأ.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب،ك): وهو.

<sup>(</sup>١١) في(ب): والخروج، وفي(ك):الخروج.

<sup>(</sup>۱۲) « إلى مكان » سقطت من(ب).

<sup>(</sup>١٣) أي: فاقصد، يقال: توحيث الشيء أتوحاه توحيا، إذا قصدت إليه وتعمدت فعلم، وتحريت فيه (النهاية لابن الأثير، ١٦٥/٥)

<sup>(</sup>١٤) ني(أ): وبالخروج، فلا وجه له.

<sup>(</sup>١٥) ني(ك): فإن.

<sup>(</sup>١٦) أي الآية الأولى وهي (١٤٤ ) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١٧) أي الآية الثانية، وهي (١٤٩ ) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۱۸) في(أ،ب،ك): هي، والمثبت من(ح،ر،س).

<sup>(</sup>١٩) أي الآية الثالثة، وهي (١٥٠ ) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲۰) في (أ،ب): ذاك.

سورة البقرة .....الكلام في الآية الثالثة عشرة

في البلاد. وقد (٢١) كان يتوهم أن للقرب حرمة لايتبت مثلها للبُعد، فوقعت مظاهرة (٢٢) بالأمر بتولّى القبلة في القرب والبعد.

ولفظة ﴿حرجت﴾ لفظة ألماضي، وهي في موضع المستقبل (٢٣) لأن المعنسى معنسى الشرط والجزاء، و﴿حيث وحدها (٢٩) وإن تضمنت معنسى الشرط فإنه لا يجزم بعدها (٢٠) الفعل المستقبل، بل تقول: من حيث تخرجُ، فترفع / الفعل، وإن (٢٦) [١٢] أو أردتَ: من أي موضع تخرجُ، فه أي موضع (٢٦) يجزم الفعل، و «حيث الا تجزمه (٢٨) إلا إذا قارنتها (٢٩) «ما «٢٠) ، فتقول: حيثما تنزلُ أنزل، فإن قلت: حيث تنزلُ أنزلُ، بطل الجزم ووجب الرفع.

<sup>(</sup>۲۱)« وقد » أثبتت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٢) في(أ): مطاهرة. قلت: المظاهرة هنا بمعنى المعاونة، بمعنى فوقعت الآيات يظاهر بعضها بعضا..

<sup>(</sup>٢٣) مكان « الستقبل » بياض في(أ).

<sup>(</sup>٢٤) في(ر): وجدتها، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥) في (أ،ب،ك): بها، والمثبت من (ح،ر).

<sup>(</sup>٢٦) في (أ،ب): فإن، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>۲۷) في(ك): وأي، وفي(ر): فإنه يجزم.

<sup>(</sup>٢٨) في(ك): لاتجزم.

<sup>(</sup>۲۹) في(ب): قاربتها.

<sup>(</sup>۳۰) « ما » سقطت من (أ).

فقوله تعالى: ﴿وحيث ما كتتم﴾؛ و «كنتم» (٣١) في هذا المكان في موضع فعل مجزوم، كأنه قال: وحيث ما تكونوا فولوا وجوهكم شطره (٣٢)، وليس كذلك ﴿ومن حيث خرجت﴾ إلا أنه لايخرج عن تضمن معنى الشرط (٣٦)، يبيِّن ذلك دخول الفاء في الجواب، ولولا هذا المعنى ما احتيج إليها، فلهذا قلنا: إن الماضي بعدها (٣١) بمنزلة المستقبل، كما يكون في قولك: إن خرجت خرجت، إلا أن الماضي (٣٥) لايجزم كما لايجزم (٣١) الفعل في صلة «الذي» وإن دخله (٣٧) معنى الشرط.

إذا قلت: الذي يزورني فله درهم، فأوجبت الدرهم بالزيارة، و"حيث " في هذا الموضع على غير ما هي عليه في قولك (٢٨): قعدتُ اليوم حيث قعدتُ أمسِ، لأن تلك (٢٩) شائعة كشياع الأسماء التي تقع بمعنى الشرط ويجازى بها (٤٠).

<sup>(</sup>٣١) « وكنتم » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٣٢) في(ك): فقوله تعالى:﴿وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ وليس كذلك﴿ومن حيث حرحت﴾.

<sup>(</sup>٣٣) في(ب): عن معنى تضمن الشرط.

<sup>(</sup>٣٤) أي: بعد «حيث ».

<sup>(</sup>٣٥) في (ك): المستقبل.

<sup>(</sup>٣٦) في(أ): كما يجزم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٧) في(أ): دخل.

<sup>(</sup>٣٨) في(ك): قوله.

<sup>(</sup>٣٩) أي اللفظة المذكورة في الآية.

<sup>(</sup>٤٠) في(أ): وبحازاتها، والمثبت من(ب،ك). قلت: ذكر الشهاب الخفاجي توجيها آخر في حاشيته على البيضاوي(٢٥٧/٢) فقال:«ذُكر﴿فُولُ وَجَهَكُ شَطَرُ المُسجد الحرام﴾ في تسلات

| . الكلام في الآية الثالثة عشرة |  | رة | البق | رة | سو |
|--------------------------------|--|----|------|----|----|
|--------------------------------|--|----|------|----|----|

مواضع، فإما أن يكون كرّره اعتناء بشأنه، لأنه من مظانّ الطعن وكثرة المحالفين فيه لعدم الفرق بين النسخ والبداء، أو لأنه ذُكر في كل محل على وجه قصد به غير ما قصد في الآحر معنى، وإن تراءى من اللفظ تكرره ففي الأول ذُكر بعد قول ه وفلنولينك قبلة ترضاها ، بتعظيم النبي العادة الإلهية. الخ....

# [ ١٤] الآية الرابعة عشرة (١)

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمَ اتَّبَعُوا مَا أَنْزِلُ اللهُ قَالُوا بَلِ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيه آبَاءَنَا أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمُ لَايِعَقَلُونَ شَيئاً ولايهتدون ﴾ [البقرة: ١٧٠].

وفي هذه(٢) الآية موضعان يشابهان(٣) موضعين من آيتين أخريين:

الأول: قوله: ﴿مَا أَلفينَا عليه آباءَنا.. ﴾ وبإزائه قوله (٤) في سورة لقمان[الآية: ٢١]: ﴿وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أَنزل اللهُ قالوا بل نتّبعُ ما وحدْنا عليه آباءَنا.. ﴾.

والموضع الثاني (°) يشبه (<sup>۱)</sup> قوله (<sup>۷)</sup> في سورة المائدة [الآية: ۲۰۶]: ﴿..أُولُـوْ كـان آباؤهم لايعلمون شيئا ولايهتدون﴾.

للسائل (١) أن يسمأل فيقول: همل لتخصيص الموضع الذي في سورة البقرة (١) بقوله (١٠): ﴿ الفينا﴾ دون قوله (١١): ﴿ وحدنا ﴿ فائدة تخصه؟ وهل لتخصيص الموضع (١٢)

<sup>(</sup>١) في(ك): الآية الرابع عشر في هذه السورة

<sup>(</sup>٢) في(ك): في هذه، بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) في(أ): يتشابهان، والمثبت من(ب،ك).

<sup>(</sup>٤) « قوله » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>٥) في(ب): الثالث، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من(أ). وهي أثبتت من(ب). وفي(ك): مشبه.

<sup>(</sup>٧) في(ك): لقوله.

<sup>(</sup>٨) في (ك): وللسائل.

<sup>(</sup>٩) في(أ،ب): في البقرة. والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>۱۰) « بقوله » سقطت من(ب).

سورة البقرة .....الكلام في الآية الرابعة عشرة

الثاني بقوله: ﴿لايعقلون شيئا﴾ دون قوله: ﴿لايعلمون شيئا﴾ فـائدة؟ وهـل لتخصيص ﴿لايعلمون﴾ في موضعه دون قوله: ﴿لايعقلون﴾ في موضعه فائدة (١٣) ؟

والجواب (11) عن الموضع (10) الأول وهو قوله: ﴿ أَلْفِينا ﴾: أن ﴿ أَلْفِينا ﴾ يقصد بها بعض الوجوه التي يستعمل عليها (٢١): ﴿ وحدنسا ﴾ ، لأنه يقال: وحدت الشيء، فلا يحتاج إلى مفعول ثان إذا وحدته عن عدم، ولوحدان (١٧) الضالة تقول: وحدت الضالة. وتقول: وحدت زيدا عاقلا، فيكون (١٨) الوجود (١٩) متعلقا بالخبر الذي هو المفعول (٢٠) الثاني، فلا (٢١) بدّ له في هذا الوجه منه (٢٢)، ولا يكتفى بالمفعول الأول.

حديد الأقال ال

<sup>(</sup>۱۱) « قوله » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>۱۲) في(ر).: المكان.

<sup>(</sup>١٣) صيغة السؤال في(ك): وهل في سورة المائدة لاحتصاص لفظ ﴿يعلمون﴾ دون قوله ﴿يعقلون﴾ المستعمل في سورة البقرة فائدة؟

<sup>(</sup>١٤) في(ك): فالجواب.

<sup>(</sup>٥١) في (ر): القول.

<sup>(</sup>۱۱) ني(أ):عليه.

<sup>(</sup>۱۷) في(ب): ووجدان.

<sup>(</sup>١٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): فلا يكون.

<sup>(</sup>١٩) في(ب): الموجود.

<sup>(</sup>٢٠) « المفعول » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>۲۱) في(أ،ب): ولا، والمثبت من(ر،ك).

<sup>(</sup>٢٢) أي من المفعول الثاني.

سورة البقرة .....الكلام في الآية الرابعة عشرة

وأما قولهم: ألفيت، فإنها مخصوصة (٢٣) بهذا (٢٤) الوجه (٢٥) من وجوه "وجدت"، لايقال: ألفيت درهما بمعنى: وجدت درهما، ولا ألفيت الضالة بمعنى: وجدتها، وإنما يقال: ألفيت زيدا عاقلا، وألفيت على الهدى وعلى الضلالة، فكان في الموضع (٢٦) الأول استعمال اللفظ الأخص (٢٧) أولى، وتأخير اللفظ المشترك إلى المكان الثاني أولى.

وأما المسألة الثانية من هذه الآية في قوله: ﴿أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمُ لَا يَعْقَلُونَ شَيئًا وَلَا يَهْتَدُونَ مَعْ قُولُهُ فِي سُورة المَائدة:﴿أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيئًا وَلَا يَهْتَدُونَ فَي فَالْجُوابُ عَنْهَا أَنْ يَقَالُ (٢٨) /: إن (٢٩) لقوله: ﴿يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٠) رتبة ليست (٣١) لقوله ﴿يَعْقَلُونَ ﴾، وإذا وقفت على ما بينهما سهُلت (٢٣) عليك معرفة ما أوجب (٣٣) [١٨].

<sup>(</sup>٢٣) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): فإنما تخص منه.

<sup>(</sup>۲٤) في (ك): لهذا.

<sup>(</sup>٢٥) « الوجه » سقطت من(ك):.

<sup>(</sup>٢٦) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢٧) في (ك): الأحص بالمكان.

<sup>(</sup>٢٨) من قوله «وأما المسألة الثانية » إلى هنا أثبت من (ح،خ،ر،س)، ونسخة(ك) مثل النسخ السابقة مع بعض خلل في ذكر الآيات. وفي(أ،ب): وأما الجواب عن المسألة الثانية في هذه الآية في قوله: ﴿لايعقلون شيئا مع ما في سورة المائدة من قوله: ﴿لايعلمون شيئا ولايهتلون أن يقال..

<sup>(</sup>٢٩) لفظ « إن » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٣٠) في(ب): أن قوله﴿لايعلمون﴾ رُتبته.

<sup>(</sup>٣١) في (ر): ليس.

<sup>(</sup>٣٢) في (ك): سهل.

<sup>(</sup>٣٣) في(ب): وجب.

سورة البقرة ......الكلام في الآية الرابعة عشرة تخصيص كل مكان باللفظ المختص (٣٤) به (٣٠٠).

فقول القائل: يعلم، معناه: يدرك الشيء على ما هو به مع سكون إليه، وقوله: يعقل، معناه: يحصره ( $^{(7)}$  بإدراك له عما $^{(7)}$  لايدركه، ولذلك جاز أن تقول  $^{(7)}$ : يعلم الله كذا، ولا يجوز أن تقول  $^{(7)}$  يعقل الله كذا، لأن العقل: الشد، والعاقل: الذي يحبس نفسه عما تدعو إليه الشهوات، ولا شهوة لله تعالى فيُحبَس  $^{(2)}$  عنها، فلذلك لا يقال لله  $^{(13)}$  عاقل، ويقال: عقل فلان الشيء وهو يعقله بمعنى حصره  $^{(72)}$  بإدراكه له  $^{(73)}$  عما لا يدركه، وشدّه بتمييزه له  $^{(13)}$  عن غيره مما لا يدركه  $^{(63)}$ ، وهذا لا يصح في حق الله  $^{(73)}$  تعالى.

(٣٧) « عما » سقطت من (أ).

(٣٨) في(بُ): يقول.

(٣٩) ني(ب): يقول.

(٤٠) غير واضحة في(ب،ك).

(٤١) في (ن: الله.

(٤٢) في(أ،ب): حضره، والمثبت من(ح،ر،ك) وهو الصواب.

(٤٣) « له » أتبتت من(ر،ك). وفي (ر): بتميزه.

(٤٤) في(أ،ب): وشدة، والمثبت من(خ،ر). ولفظ " له " ليس في (ب ، ك ).

(٤٥) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): لم يدركه.

(٤٦) في(ب،ك): في الله.

<sup>(</sup>٣٤) في(ر): المخصوص.

<sup>(</sup>٣٥) في (ك): له.

<sup>(</sup>٣٦) في(أ،ب): يحضره. لأنه حاء في الفروق اللغوية(ص٦٦): «وقيل: العقبل يفيد معنى الحصر والحبس».

فإذا كانت رتبة ﴿يعلمون﴾ زائدة على رتبة ﴿يعقلون﴾ فأخبر (٢٧) الله تعالى عن الكفار في سورة المائدة فقال: ﴿وإذا قيل لهم تعالُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وحدنا عليه آباءَنا أوكو كان آباؤهم لايعلمون شيئا ولايهتدون﴾ [المائدة: ٤٠١] فبين (٤٨) أنهم ادعوا رتبة العلم بصحة ما كان آباؤهم عليه، لأنهم قالوا: ﴿حسبنا ما وحدنا عليه آباءنا﴾، ولفظة ((حسبنا)) تستعمل فيما يكفي في بابه ويغني (٤٩) عن غيره، فالمدرك للشيء إذا أدركه على ما هو به وسكنت نفسه (٥٠) إليه فذاك حسبه، فاستعمل لفظة ((يعلمون)) ونفى عنهم النهاية لأنهم ادعوها بقولهم (١٥): حسبنا، فكأنهم قالوا: معنا (٢٥) علم سكنت نفوسنا إليه مما وحدنا عليه آباءَنا من الدين، فنفى ما ادعوه (٤٥) بعينه وهو العلم.

والموضع الأول في سورة البقرة لم يحك عنهم فيه أنهم ادعوا(٥٠٠ تناهيهم في معرفة ما اتبعوا عليه (٢٠٠ آباءهم، بل كان قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَيْلُ لَهُمْ اتَّبَعُوا مِنَا أَنْـزُلُ اللهُ

<sup>(</sup>٤٧) في(ك): وأخبر.

<sup>(</sup>٤٨) هكذا في أثكر النسخ، وفي(أ):فتبين. والمثبت أليق بهذا الموضع، لأنه معطوف على « أحبر ».

<sup>(</sup>٤٩) في(ب): أو يغني، وفي(أ): يعني، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٠٥) من هنا إلى قوله « معنا علم سكنت » سقط من(ك).

<sup>(</sup>١٥) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): بقوله.

<sup>(</sup>٥٢) « معنا » ساقطة من(ك).

<sup>(</sup>٥٣). في(أ،ب): سكن. وفي(ر): تسكن.

<sup>. (</sup>٤٥) في(أ،ب،ك): ما ادعوا. والمثبت من(ر).

<sup>(</sup>٥٥) « أنهم ادعوا » سقطت من(ب).

<sup>(</sup>٥٦) في (ب،ك): فيه، بدل «عليه ».

سورة البقرة .....الكلام في الآية الرابعة عشرة

قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ﴿ [البقرة: ١٧٠]، ولم يدعوا أن ما ألْفُوا عليه آباءهم كان كافيهم وحسبهم، فاكتفى بنفي أدنى منازل العلم لِتكون كل دعوى مقابَلةً بما هو بإزائها مما يبطلها. والسلام (٥٠).

<sup>(</sup>۵۷) «والسلام » ليست في (ر ).

## [٥١] الآية الخامسة عشرة

قوله تعالى في<sup>(۱)</sup> هذه السورة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ واشكروا للهِ إِنْ كُنتُم إِيَّاه تَعبدُونَ ﴿ إِنَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمِيْتَـةَ والدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزيرِ وَمَا أُهل به لغير الله فمن اضطُرَّ غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثام عليه إن الله غفور رحيم ﴾ [البقرة: ١٧٣-١٧٣].

وجاء في ثلاثة مواضع بعده (٢٠): ﴿ وَمَا أَهُلُ لَغَيْرُ اللَّهُ بِهِ ﴾:

أوَّلُها في سورة المائدة[الآية:٣]:﴿حُرَّمت عليكم الميتــةُ والــدَّمُ ولحــمُ الحنزيرِ ومــا أهل لغير الله به..﴾

والثاني (٣) في آخر سورة الأنعام[الآية:١٤٥]: ﴿قُلَ لَا أَحَدَ فَيَمَا أُوحِيَ إِلَيْ مُحرَّمًا عَلَى طاعم يَطْعَمُه إِلاَّ أَن يكون ميتةً أو دمـاً مسفوحاً أو لحـمَ خنزيرٍ فإنه رِحسٌ أو فِسقاً أَهِلَّ لَغِيرِ الله به..﴾.

وفي سورة النحل[الآية:١١٥]: ﴿ إِنَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالَّـدَمُ وَلَحْمُ الْحُنزيرِ وَمَا أهـل لغير الله به.. ﴾.

فجاء في المواضع الثلاثة<sup>(١)</sup> ﴿ به ﴾ مؤخرة عن قوله ﴿ لِغَـير الله ﴾ (<sup>٥)</sup>، وفي الموضع الأول من سورة البقرة <sup>(١)</sup> مقدّمة <sup>(٧)</sup> على قوله ﴿ لغير الله ﴾ .

<sup>(</sup>١) في (ك): من.

<sup>(</sup>٢) أي: بعد الموضع الأول وهو سورة البقرة.

 <sup>(</sup>٣) ((والثاني )) ليست في(ب،ك)، وفيهما بدل ذلك: وفي آخر الأنعام.

<sup>(</sup>٤) في(ب): في الثلاثة مواضع.

<sup>(</sup>٥) في(أ): لغير، بدون لفظ الجلالة.

سورة البقرة .....الكلام في الآية الخامسة عشرة

للسائل أن يسأل فيقول(^):لِم اختلف الموضع الأول مع المواضع<sup>(٩)</sup> التي بعده؟

والجواب أن يقال: أما الموضع الأول فإنه جاء على الأصل الذي يقتضيه حكم اللفظ، لأن الباء التي يتعدى بها<sup>(۱)</sup> الفعل<sup>(۱)</sup> في هذا المكان من جملة الباءآت / التي [۱۳] كحرف<sup>(۱)</sup> من نفس الفعل<sup>(۱)</sup>، تقول: ذهبت بزيد، ثم تقول: أذهبت زيدا، فتصير الباء كالهمزة المزيدة<sup>(۱)</sup> في بنية الفعل، فيحب لذلك أن تكون أحق بالتقديم, وما يتعدى إليه<sup>(۱)</sup> الفعل باللام لا تتنزَّل لامُه منزلة الحرف من نفس الفعل<sup>(۱)</sup> فصار قوله: ﴿أهلٌ به لغير الله عنر الله مسمىً عليه اسم بعض الآلهة.

<sup>(</sup>٦) (( من سورة البقرة )) أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>٧) ن(أ): مقدم.

<sup>(</sup>٨) هكذا في (ب،د،ك،و)، وفي (أ): للسائل أن يقول؟.

<sup>(</sup>٩) في)(ب): من المواضع، وفي(ر،ك): والمواضع.

<sup>(</sup>۱۰) ئى(ر): بە.

<sup>(</sup>١١) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): إلى الفعل، فلا داعي إلى ذكر حرف الجر.

<sup>(</sup>۱۲) في(ر): بحوف.

<sup>(</sup>١٣) في(ب): العلم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱٤) في(ك): كالمزيدة.

<sup>(</sup>١٥) « إليه » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>١٦) في (ب): العلم.

سورة البقرة .....الكلام في الآية الخامسة عشرة

فلما كان هـذا الأصل في الأول حرت الآية الأولى عليه، ولما كان الإهـلال بالمذبوح (١٧) لا يستنكر إلا إذا كان لغير الله، كـان مـا عـدا الأصـلِ بتقديـم المستنكر أحق وأولى.

ألا ترى أنهم (١٨) يقدمون المفعول إذا كانوا ببيانه أعنى، فيقولون: ضرب زيدا عمرو، فيقدمون المفعول على الفاعل (١٩)، لأن الاهتمام بأمره أتم، لأن هذا ينفى به ما في وهم متوهم، أو قول قائل: ضرب زيد محمداً (٢٠)، فيقع الخلاف في المفعول لا في الفاعل (٢١)، فيقول (٢١)، فيقول (٢١)، فيقول (٢١)، فيقول (٢١)، فيقول (٢١)، فيقول أيكر لذلك المثبت صحة ما عنده: ضرب عمراً زيد لا محمداً «بان تُرك قوله: محمدا كان مكتفيا عنه بتقديم المفعول.

<sup>(</sup>١٧) أي ذكر اسم من ذبحه له. والإهلال: رفع الصوت، وكل من رفع صوت فقد أهل إهلالا، وأمل الرجل: رفع صوته بذكر الله تعالى عند نعمة أو رؤية شيء يعجب، وحرم ما أهل به لغير الله، أي ما سمى غير الله عند ذبحه. (المصباح المنير، ص٦٣٩)

<sup>(</sup>۱۸) في (ر): تراهم.

<sup>(</sup>١٩) في(أ،ب): الفعل، والمثبت من(د،ك).

<sup>(</sup>٢٠) في (أ،ب،): ضرب محمد زيدا، والمثبت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٢١) في(أ،ب): الفعل، وهو حطأ. والمثبت من(ر،ك).

<sup>(</sup>۲۲) في(ر): فيكون.

<sup>(</sup>٢٣) في(أ): ضرب زيدا عمرو لا محمدا، وفي(ب،ك): ضرب عمرا زيدا لامحمدا. والمثبت من(ح،خ،ر) وهو الصواب والله أعلم، لأنه لا احتلاف في الفاعل وإنما الاحتلاف في المفعول كما يشير إلى ذلك المولف.

سورة البقرة .....الكلام في الآية الخامسة عشرة

وكذلك (٢٤) ما ينكره من الفضلات (٢٥) كالظرفين والحال، فقال (٢٦) المخاطب لو (٢٦) توهم: ضرب زيد عمراً اليوم، فقال المنكر: ضرب أمس زيد عمرا، فقدم «أمس، (٢٨) على الفاعل والمفعول به، لأنه هو الذي ينكره ويمنع أن يكون على ما توهمه، والباقي من الكلام ليس فيه ما يستنكره، فالعناية بتقديم ما يزيل الشك عنه أتم، وهو بالتقديم أحق، وكذلك قوله تعالى (٢٩): هوما أهل به لغير الله مع قوله: هوما أهل لغير الله به في هذه (٣٠) الآي الثلاث.

<sup>(</sup>٢٤) في (ر ): ولذلك.

<sup>(</sup>٢٥) الفضلات جمع الفضّلة وهي اسم لِما يفضّل بمعنى الزيادة. (المصباح المنير: ٤٧٥). وفي (ر): المفضلات.

<sup>(</sup>٢٦) في(ب): فيقال.

<sup>(</sup>۲۷) في(ر): أو، بدل « لو ».

<sup>(</sup>٢٨) قوله « زيد عمرا، فقدم أمس» سقط من(أ).

<sup>(</sup>۲۹) « قوله تعالى » أثبتت من(ح،ر).

<sup>(</sup>٣٠) « هذه » أثبتت من(ح،خ،ر). وفي(ك): في هذه الآي.

# [ ١٦ ] الآية السادسة عشرة<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿..فمن اضطُر عير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ﴾ [البقرة: ١٧٣].

وقال في سورة الأنعام [الآية:١٤٥]: ﴿..فمن اضطُرٌ غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم﴾.

وقال في سورة النحل [١١٥]:﴿..فمن اضطُرّ غير باغٍ ولا عادٍ فإن اللهُ غفـورٌ رحيم﴾.

للسائل أن يسأل فيقول: هل لاختلاف هذه (٢) الألفاظ التي أتبِعت قولَه: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ ﴾ معنى يخصص (٣) كل مكان باللفظ الذي اختص (٤) به؟

والجواب (°) أن يقال: قصد الله تعالى في المواضع الثلاثة أن يبين للمضطر ما له أن يتناوله (۱) من المحرَّم الذي يمسك به رَمَقَه (۷)، فذكر في الموضعين الأخيرين: ﴿فإن ربّـك غفور رحيم و ﴿فإن الله غفور رحيم فكان (۸) تعريضًا بمغفرته لمن اضطر إلى

<sup>(</sup>١) في(ك): الآية السادسة عشر في هذه السورة.

<sup>(</sup>۲) « هذه » أثبتت من(ر).

<sup>(</sup>٣) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): مخصص.

<sup>(</sup>٤) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): يختص.

<sup>(</sup>٥) في (ب،ك): الجواب.

<sup>(</sup>٦) في(ب،ك): تناول.

 <sup>(</sup>٧) الرمَق ـ بفتحتين: بقية الروح وآخر النفس. (النهاية لابن الأثير٢٦٤/٢)، وقد يطلق على القوة،
 ويأكل المضطر من الميتة ما يسد به الرمق، أي ما يمسك قوته ويحفظها. (المصباح المنير:٢٣٩).
 (٨) في (ر): كان.

وفي هذه الآي الشلاث سؤال آخر، وهو أنه قال في الأولى: ﴿إِنَّ اللهُ غَفُورِ رَحِيمٍ ﴾ رقي الثانية: ﴿وَإِنَّ اللهُ غَفُورِ رَحِيمٍ ﴾ رحيم ﴾ وفي الثانية: ﴿وَإِنَّ اللهُ غَفُورِ رَحِيمٍ ﴾ فهل لاختصاص الأول والأخير (١٤) بذكر «الله» تعالى فائدة؟ ولاختصاصه في الآية الثانية بقوله: ﴿وَإِنْ رَبِكُ غَفُورِ رَحِيمٍ ﴾ وعدوله عن ذكر «الله» تعالى إلى ذكر / [١٣/ب] «ربك» فائدة تخصصه (١٥) بمكانه؟

والجواب عن ذلك أن يقال: لكل موضع معنى يوحب اختصاص اللفظ الذي ذُكر فيه، فأما الأول فلأنه لمسّا قال (١٦): ﴿ يَاآيَهَا الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ﴿ إنما حرّم عليكم. ﴾ (١٧)

<sup>(</sup>٩) في(ب): مناولة

<sup>(</sup>١٠) أو المحرم » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۱۱) « فيه » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٢) في(ب): وإسقاط، وفي(أ):بإسقاط، والمثبت من(ر،ك).

<sup>(</sup>١٣) في (أ ): فإن ربك.

<sup>(</sup>١٤) في(ر): والثاني.

<sup>(</sup>١٥) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): مخصصة.

<sup>(</sup>١٦) في (ب): فإنه قال.

<sup>(</sup>٢٧) بقية الآية:﴿إنَّمَا حرم عليكم الميتة والدم ولحسم الخنزير وما أهـلُ لغـير الله بـه﴾. وفي بعـض النسخ:﴿إنَّمَا حرم عليكم الميتة..﴾ كذا.

سورة البقرة .....الكلام في الآية السادسة عشرة

[البقرة: ١٧٣-١٧٣] كذا (١٨)، كان (١٩) بما قدمه مثبتا عليهم إلهيته، لأن الإله هو الذي تحقق له العبادة (٢٠) بما له من النعمة، فلمنا قدم ذكر ما رزقهم منها وطالبهم بشكرها أتبعه بقوله: ﴿إِنْ كنتم إِياه تعبدون ﴾، وختم الآية بأن قال: ﴿إِنَّ الله غفور رحيم أي: إِن (٢١) من أنعم عليكم غاية النعمة واستحق بها غاية التعبد والتذلّل هو الذي يغفر لكم عند الضرورة تناول ما حرم (٢١) عليكم في حال الاختيار، رحيم بكم (٢٢).

وكذلك (٢٤) الآية الثالثة مبنية على مثل هذا، لأن أولها: ﴿فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ﴾ [النحل: ١١٤] فكان (٢٥) مشبها لما قدمنا ذِكره فقال: ﴿فإن الله غفور رحيم ﴾.

وأما الثانية (٢٦) فلأنه قدم عليه ذِكر (٢٧) أصناف ما خلقه الله تعالى (٢٨) لتربية الأحسام، فقال: ﴿ وهو الذي أنشا جناتٍ معروشاتٍ.. ﴾ (٢٩) [الأنعام: ١٤١] فذكر

<sup>(</sup>۱۸) « كذا » سقطت من(ب).

<sup>(</sup>۱۹) «كان » جواب « لما قال ».

<sup>(</sup>۲۰) في(ر): العبادات.

<sup>(</sup>۲۱) « إن » ليست في (ب).

<sup>(</sup>۲۲) في(ب): حرمه.

<sup>(</sup>۲۳) « بكم » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): وكذا.

<sup>(</sup>٥٢) في(ك): وكان.

<sup>(</sup>٢٦) أي آية الأنعام. وفي(ر): الثالثة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲۷) « ذِكر » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲۸) « الله تعالى » سقطت من(أ).

سورة البقرة .....الكلام في الآية السادسة عشرة

الثمار والحب وأتبعه بذكر الحيوان (٣٠) من الإبل والبقر والغنم (٣١) خــص هــذا الموضع بذكر «الرب» لأن الرب هو القائم بمصالح المربوب فكان هذا أليق بهــذا المكــان. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢٩) بقية النص:﴿وهو الذي أنشأ حات معروشات وغير معروشات والنحل والزرعَ مختلِفا أكُلُـهُ

والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتو حقه يوم حصاده.. 
(٣٠) ذلك في قوله تعالى: ﴿ومن الأنعام حَمولـةً وفرْشــًا.. ﴿[الأنعام: ٢٤٢] وقولـه تعالى: ﴿ثانية ومن أزواج من الضّأن اثنين ومن المعز اثنين. ﴾[الأنعام ٢٤٣] وقوله تعالى: ﴿ومن الإبل اثنين ومن البقر إثنين. ﴾[الأنعام: ٤٤].

<sup>(</sup>٣١) « والغنم » أثبتت من(ب،ك).

#### [ ۱۷ ] الآية السابعة عشرة (١)

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينِ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكَتَـابِ وِيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمْنَاً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلاّ النارَ ولا يُكلِّمهم الله يومَ القيامة ولا يُزكِّيهم ولهم عذاب أليم ﴾[البقرة: ١٧٤].

وقال في سورة آل عمران (٢) [الآية:٧٧]: ﴿إِن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يومَ القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب إليم﴾.

للسائل أن يسأل فيقول: إن (٣) الإخبار في الموضعين عن أهل الكتاب الذين كتموا ذكر النبي (من (٤) كتابهم المنزَّل عليهم من التوراة والإنجيل، والتوعدُ في الموضعين مختلف، والكبيرة واحدة (٥)، فهل هناك معنى يوجب اختلاف الوعيد في المكانين؟

الجواب أن يقال<sup>(۱)</sup>: الوعيد في كل<sup>(۷)</sup> مكان<sup>(۸)</sup> من المكانين على حسب ما ذكر من عظيم<sup>(۹)</sup> الذنب وكبير الجُرم<sup>(۱)</sup>، فقال في سورة البقرة[البقرة:١٧٤]: ﴿إِن الذين

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية السابعة عشر في هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) في (أ،ب): وفي سورة آل عمران، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣) « إن » أثبتت من(ر).

<sup>(</sup>٤) في (خ،ر): في ، بدل « من ».

<sup>(</sup>٥) في(ب): والكبير وواحده، وهو خطأ من الناسخ.

 <sup>(</sup>٦) ف(ب): هناك، بدل « يقال ».

<sup>(</sup>٧) « كل » سقطت من(ب).

سورة البقرة .....الكلام في الآية السابعة عشرة

يكتمون ما أنزل الله من الكتاب (١١) فوصفهم بأنهم خالفوا الله في أمره ونقضوا ما قدّم إليهم من عهده (١٢)، حيث قال: ﴿وإذ أخد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننه للناس ولا تكتمونه.. ﴿ [آل عمران:١٨٧] فهؤلاء لم يبيّنوا(١٣) وكتموا فخالفوا بارتكاب ما نهى الله عن ارتكابه وتركِ ما أمر الله بإتيانه ثم قال: ﴿ويشترون به ثمنا قليلا أي: نصيبا يسيرا من الدنيا، فجاء على هذا أغلظ الوعيد (١٠٠)، وهو قوله: ﴿أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي:هذا الحظ اليسير (١٠٠) الذي نالوه من الدنيا مِن مطعم ومشرب (١٠١) إنما هو نار في أجوافهم، ثم قال: ﴿ولايكلمهم الله يوم القيامة أي: ليسوا ممّن ترجَى نجاتهم فيجيئهم من قبل الله كلام أو سلام كما قال في أولياكه : ﴿عَيْتُهُم مِن قَبْل الله كلام أو سلام كما قال في أولياكه : ﴿تَيَّتُهُم مِن ذَبُ الكفر (١٠) بالعفو عنهم، ﴿وهم عذاب قال: ﴿ولايزكّيهم أي لا يطهرهم من ذنب الكفر (١٠) بالعفو عنهم، ﴿وهم عذاب

<sup>(</sup>۸) « مکان » سقطت من(ب،ك).

<sup>(</sup>٩) في(ب،ك): من عظم الذنب وكبر الجرم.

<sup>(</sup>١٠) الجرم - بضم الجيم .. الذنب (القاموس المحيظ، ١٤٠٥ ، حرم ).

<sup>(</sup>۱۱) في(أ،ب): ﴿إِن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليـ لا والمثبـت مـن نسخة(ك) لأن قوله تعالى: ﴿ويشترون به ثمنا قليلا ﴾ ياتي تفسيره فيما بعد.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): ما تقلم من عهده. وفي (ك): ما قدم عهده.

<sup>(</sup>١٣) في(أ،ب،ك): لم يؤمنوا، والمثبت من(ح،خ،ر).

<sup>(</sup>١٤) في(أ):فلهذا أغلظ الوعيد. وفي(ب):فحاء هذا أغلظ الوعيد. والمثبت من(ح،خ،ر،س،ك).

<sup>(</sup>١٥) « هذا الحظ اليسير » ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٦) في(أ،ب): لِمطعم ومشرب، وفي(ك): المطعم والمشرب، بـــلون حــرف الجــر، والمثبــت من(خ،ر،س).

<sup>(</sup>١٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): من ذنب الذنب.

سورة البقرة .....الكلام في الآية السابعة عشرة

أليم)، ثم قال: ﴿أُولِئِكُ الذين اشتروا الضلالة بالهدى ﴾ [البقرة: ١٧٥]، فكرّر ذِكر سوء اشترائهم ووعيدهم (١٨٠)، وأنهم باعوا الإسلام بالكفر، واشتروا عـذابَ الله بالغفران (١٩٠)، واقتحموا (٢٠٠) عذاب النار فعل (٢١) من يعجب من صبره عليها (٢٢).

فهذه أنواع كثيرة (٢٣) من التوعد اقترنت (٢٤) بما حصل (٢٥) من الذب العظيم في كتمان ما لم يجب كتمانه، والإعراض عن تبيين ما وحب (٢٦) بيانه (٢٧).

والآية التي في سورة آل عمران لم يذكر في أولها من الذنوب التي ارتكبوها مثل ما ذُكر في أول هذه الآية (٢٨) قال: ﴿إِن الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمنا قليلا.. ﴾

<sup>(</sup>١٨) في(ك):فكرر الخبر إليهم بوعيدهم.

<sup>(</sup>۱۹) في(ب): بالكفران.

<sup>(</sup>٢٠) أي: ورموا بأنفسهم النار، يقال: اقتحم عقبة أو وَهْدةً: رمى بنفسه فيها، وكأنه مأحوذ من اقتحم الفرس النهر، إذا دخل فيه (المصباح المنير ٤٩١/٢).

<sup>(</sup>٢١) في(ب): فهل، بدل " فعل ".

<sup>(</sup>٢٢) ذلك في باقي الآية السابقة: ﴿ أُولَتُكَ الدِّينَ اشْتَرُوا الْصَلَالَةُ بِالْهَدِى والْعَدَّابِ بِالْمُغْفَرةُ فَمَا أصبرهم على النار﴾.

<sup>(</sup>٢٣) مثل عدم كلام الله لهم، وعدم تزكيتهم وعدم النظر إليهم يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢٤) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ):اقتربت.

<sup>(</sup>٢٥) في (ك): فصل.

<sup>(</sup>٢٦) في(أ،ب): أوجب، والنبت من(ح،خ،ر،ك).

<sup>(</sup>۲۷) في(ك): تبيانه.

 <sup>(</sup>۲۸) يعني آية البقرة حيث جاء في أولها من الذنوب كتمان ما لا يجوز كتمانه، وهــذا لم يذكـر في
 آية آل عمران.

<sup>(</sup>٢٩) في(ك): في هذه الآية الأولى.

<sup>(</sup>٣٠) في(أ،ب): نظر. والمثبت من(ح،خ،ر).

## [ ۱۸ ] الآية الشامنة عشرة (١)

قوله تعالى:﴿..ولا تُباشِروهن وأنتمُ عاكِفون في المساجد تلك حدودُ الله فلا تقربوها..﴾[البقرة:١٨٧].

وقال في موضع (٢) آخر من (٢) هذه السورة: ﴿..تلك حدودُ الله فلا تعتدوها.. ﴾ (٤) [البقرة: ٢٢٩].

للسائل أن يسأل فيقول (°): كيف اختص الموضع الأول (١) بقوله: ﴿ فلا تقربوها ﴾ والموضع الثاني بقوله: ﴿ فلا تعتدوها ﴾؟

الجواب أن يقال: الأول (٧) خرج على أغلظ الوعيد كما قال: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة.. ﴾ [البقرة: ٣٥]، وإنما كان نهي عن أكلها لا عن الدنو (٨) منها، فخرج مخرج قول القائل \_ إذا نهى عن الشيء وشدد الأمر فيه \_: لا تقرب هذا الشيء، وما أحسن ما قال النبي (٩) (في (١٠) المنع من مقاربة الحرام: «مَن رَبَعَ حوْل الحِمى

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية الثامنة عشر من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) « موضع » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>٣) « من » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>٤) الآية الأولى في الصيام، وهذه الآية في الطلاق.

<sup>(</sup>٥) في(أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٦) « الأول » أثبتت من (ك). وفي(ب): الأولى.

<sup>(</sup>٧) في(أ): الأولى.

<sup>(</sup>٨) في(أ،ب): لا الدنو. والمثبت من(ر،ك).

<sup>(</sup>٩) في(ك): وما أحسن قوله عليه السلام.

سورة البقرة .....الكلام في الآية الثامنة عشرة

يوشِك (١١) أن يقع فيه»(١٢)، وكما روي عن بعض الصالحين أنه قال: «إنسي لأحب أن يكثَّف الحاجز بيني وبين ما حرّم الله (١٣).

فلمّا كان هذا الموضع الأول(١٤) نهيا عن مواقعة النساء في حالة الاعتكاف في المساجد صار فيه تحذير من دواعي المواقعة فاقتضى من المبالغة ما لم يقتضه(١٥)

(١٠) في(ك): من المنع.

(١١) في (ك): أوشك.

(۱۲) جزء من الحديث الذي أخرجه الجماعة وغيرهم بألفاظ متقاربة، وهو في صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري(٤/، ٢٩، رقم ٢٥٠١)، كتاب البيوع، بال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبّهات من حديث النعمان بن بشير في قال قال النبي في الله عن رالحلال بين والحرام بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة... والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الجممي يوشِك أن يواقعه ». وهو في صحيح مسلم(٢١٩/٣١، وهم ١٥٠١)، كتاب المساقاة، باب أحد الحلال وترك الشبهات. وأبو دواد في البيوع(رقم ٢٣٣٩). والترمذي في البيوع(رقم ١٢٠٠. والنسائي في البيوع(زقم ٢٩٨٥). وابسن ماجسه في الفستن (رقسم ٢٩٨٤). وأحمسد في المسند(رقم ٢٩٨٥): « الحمى بكسر الماس أن يرعى».

(۱۳) لم أقف عليه، ولكن هناك حديث مروي عن النعمان بن بشير الله على هذا المعنى، ومن وهو: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سِترا من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى حنب الحِمى يوشك أن يتع فيه، وإن لكل ملك حِمى، وإن حمى الله محارمه ». وقد أورد هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير (ص٨ برقم ١٨٨) وعزاه إلى ابن حبان والطبراني وحكم عليه بالصحة.

(١٤) في(أ): الأولى.

(١٥) في أكثر النسخ: لم يقتضيه، وهو حطأ، والمثبت من(خ ).

سورة البقرة .....الكلام في الآية الثامنة عشرة

قوله: ﴿ فَالاَ جَمَاحَ عَلَيْهُمَا فَيْمَا افتَدَتَ بِهُ تَلْكُ حَدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهِا. ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فكأنه قال: لا تتجاوزوها(١٦)، يعني أنّ(١٧) المرأة إذا افتدت بمهرها وخالعت (١٨) زوجها لم يكن عليها إثم وهذه حدود نهي عن تعدّيها.

والحدود ضربان، حدّ هو منعٌ من (۱۹) ارتكاب المحظور، وحدّ هو فاصلة (۲۰) بين الحلال والحرام، فالأول يُنهى عن مقاربته (۲۱) والثاني يُسنّهى عن مجاوزته، وهما (۲۲) المذكوران في هذه السورة (۲۳).

<sup>(</sup>١٦) في(أ):لا تجاوزوها، وفي(ب): فلا تتجاوزوها، والمثبت من(ر،ك).

<sup>(</sup>۱۷) « أن » ليست في(ب،ك).

<sup>(</sup>١٨) يقال: حالعت المرأة زوجها مخالَعة، إذا افتدت منه وطلّقها على الفدية... والاسم: الخلع ــ بالضم ــ: وهو استعارة من حلع اللباس، لأن كل واحد منهما لِباس للآخر، فــإذا فعــلا ذلــك فكأن كل واحد نزع لِباسَه عنه(المصباح المنير: ١٧٨).

<sup>(</sup>۱۹) في(ر): عن.

<sup>(</sup>۲۰) في (ر): واصلة.

<sup>. (</sup>۲۱) في(أ): مقارنته.

<sup>(</sup>٢٢) أي الحدان، وهما اقتراب المرأة في الاعتكاف، وتحاوز حق المرأة في الخلع. (٢٣) ورد في(أ،ب) بعد هذه العبارة: وحد النهي، ولا معنى لهذا الكلام.

## [ ١٩] الآية التاسعة عشرة(١)

قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾[البقرة:٩٣].

وقال في سورة الأنفال[الآية:٣٩]:﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الديـن كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير﴾.

للسائل أن يسأل فيقول<sup>(٢)</sup>: لأي فائدة قال في هذه السورة<sup>(٣)</sup>:﴿ويكون الدين لله الله و لم يؤكّده (٤)، وعقبه بقوله:﴿فلا عدوان إلا على الظالمين﴾ / وقال في سورة [١٠/ب] الأنفال<sup>(٥)</sup>:﴿ويكون الدين كله الله كُده (٢) وأتبعه بقوله (٧):﴿وفان الله بما يعملون بصير﴾؟

الجواب (١٠) عن ذلك أن يقال: إن (٩) الآية الأولى من سبورة البقرة (١١) جاءت في قتال أهل مكة، ألا ترى ما قبلها: ﴿واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث

<sup>(</sup>١) في(ك): الآية التاسعة عشرة من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٣)في (أ): الآية، بدل « السورة ».

<sup>(</sup>٤) في(ب): و لم يؤكد.

<sup>(</sup>٥) في(أ،ب): وفي سورة الأنفال. والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>٦) « فأكده » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>٧) في(ك): قوله، بدون الواو.

<sup>(</sup>لم) في(ب): فالجواب، وفي (ر ): والجواب.

<sup>(</sup>٩) « إن » أثبتت من (ك).

سورة البقرة .....الكلام في الآية التاسعة عشرة

أخرجوكم.. [البقرة: ١٩١] ثم قال: ﴿.. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه.. [البقرة: ١٩١]، وهذا مختص بقتال قوم مخصوصين من أهل الشرك، وهم نازلو (١١) الحرم، فاقتصر (١٢) على الدين من غير توكيد على معنى: حتى يكون الدين (١٦) حيث هؤلاء، لا في كل مكان (١٤)، لأنه لا يحصل بقتل مشركي مكة الدين في كل البلاد.

وقوله: ﴿ وَإِن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ﴾ أي: إن انتهوا عن (١٥٠ كفرهم فلا عدوان عليهم، إنما العدوان على من أقام على الضلالة وظلم نفسه بلزوم الجهالة.

وأما في سورة الأنفال فالأمر ورد عامًّا في قتال كلّ الكافرين، ألا ترى أن (٢١) قبل الآية: ﴿قُلْ للّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغفَرُ لَمْمَ مَا قَدْ سَلَفَ.. ﴾[الأنفال: ٣٨]، وليس هذا في طائفة من الكفار دون طائفة، فإذا كان ذلك كذلك كذلك "، وقال بعده: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.. ﴾ أي: لا يكون شرك وكفر (١٨)، اقتضى هذا

<sup>(</sup>١٠) في(أ،ب): في هذه السورة، والمثبت من(ح،خ،ر).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب،ك): نازلة.

<sup>(</sup>۱۲) في(ر): فاختصر.

<sup>(</sup>۱۳) « الدين » سقطت من(ب).

<sup>(</sup>١٤) في(ب): لا في مكان. وفي(ك): لا في مكان آخر.

<sup>(</sup>١٥) هنا في (أ ) خلل، وفي(ك): من، بدل « عن »، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>١٦) « أن » ليست في(ك).

<sup>(</sup>١٧) في(ر): كذلك فالأمر شديد. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>١٨) ذهب إلى أن المراد بالفتنة هنا الشرك من المفسرين: ابن عباس المحمد والحسن وقتادة والسدي. (ينظر: تفسير الطبري ٢٤٨/٩)، وذهب إلى أن المراد بها هنا الكفر ابنُ زيد كما في يتعهد

سورة البقرة .....الكلام في الآية التاسعة عشرة

أن يكون بعده: ﴿ويكون الدين كله لله ﴾ فأمروا بإبطال كل كفر قدروا عليه (١٩) ، وأتبعه قوله: ﴿فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ﴾ أي: إن انتهوا وانتقلوا إلى الإيمان وكفوكم عن قتالهم بما يظهرون من الإسلام (٢٠) فإن الله (٢١) يعلم عملكم وعملهم على القرائدين (٢١) جميعا (٢٢) ، فيكون (٢٤) الخطاب للمقاتلين، ولفظ المغايبة (٢٥) للمقاتلين.

ويمكن أن يقال إن الخطاب (٢٦) في: ﴿تعلمون ﴾ يشمل الكل، لأنه قال: ﴿حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ﴾، فكلهم قد صاروا مؤمنين، فلا حرم ضمَّهم

تفسير الطبرى(٢٤٩/٩)، وقال الزجاج في معاني القرآن(٤١٣/٢): «حتى لا يفتن الناس فتنــة كفر ». قلت: فلا مانع أن يكون الشــرك والكفــر معـا مــرادا كمــا قــال المؤلـف، لأن الكفــر والشرك كليهما فتنة، فلا بد من إزالتهما حتى تتحقق العبادة كلها لله حالصة دون غيره.

<sup>(</sup>١٩) في(ك): عليه قدروا، بالتقديم والتأحير.

<sup>(</sup>٢٠) في(أ،ب): وكفوكم بما يظهرون عن قتالهم. والمثبت من(ح،خ،ر،ك).

<sup>(</sup>٢١) في(أ،ب): فالله. والمثبت من(ح،خ،ر،ك).

<sup>(</sup>۲۲) في(أ): على القولين. وهي سقطت من(ك). والمثبت من(ب). والقراءتان هما: بياء الغيبة في: « يعلمون »، وتاء الخطاب في: «تعلمون»، فالأول قسراءة الجمهور والثاني قسراءة يعقوب. (ينظر: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران الاصبهاني: ٩٠، زاد المسير لابن ألجوزي٣٥٧/٣).

<sup>(</sup>٢٣) قوله: «على القراءتين جميعا » لايوجد في (ك).

<sup>(</sup>٢٤)من هنا إلى « للمقاتلين » سقط من(ك).

<sup>(</sup>٢٥) في(ب): ولفظ المقاتلة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٦) « إن الخطاب » سقط من (أ).

سورة البقرة .....الكلام في الآية التاسعة عشرة

خطاب واحد (۲۷)، وأعلمهم أنه مجازيهم (۲۸) على عملهم، مطلع على سرائرهم (۲۹)، يعلم (۳۰)، مَن كان انتهاؤه عن الكفر لرغبة (۳۱) من رغائب الدنيا، ومَن (۳۲) كان انتهاؤه (۳۳) عنه للتبصر، فسوى بين السر والجهر، فاللفظة في ضمنها \_ إذا وردت من القادر الحكيم \_ غاية التحويف والوعيد في العقاب الأليم، وغاية الترغيب في الثواب العظيم لِفرقتي الطاعة والعصيان، فهذا وجهه. والسلام.

<sup>(</sup>٢٧) من قوله « يمكن أن يقال..» إلى هنا تختلف العبارة في(ك)، وهي: « فيكون ﴿تعلمون﴾ حطابا للمقاتلِين والمقاتلين جميعا لأنهم جميعا قد صاروا مؤمنين فضمّهم حطاب واحد..».

<sup>(</sup>۲۸) في(ب،ك): مجاز لهم.

<sup>(</sup>٢٩) في(ب): على أسوارهم.

<sup>(</sup>٣٠) في(ب،ك): يعرف.

<sup>(</sup>٣١) في(أ): رغبة، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٢) في(أ): وبين من، فلا وجه له.

<sup>(</sup>٣٣) في(ك): ومن انتهاؤه، بدون «كان ».

## [ ۲۰ ] الآية العشرون(١)

قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسَبْتُمَ أَنْ تَدَخَلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبلِكُمْ مَسَّتُهُمْ اللهِ مَسَّتُهُمُ اللهِ مَسَّتُهُمُ اللهِ مَسَّتُهُمُ اللهِ وَالْفَرِّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرسولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُّرُ اللهِ مَسَّتُهُمُ اللهِ قَريبُ ﴾ [البقرة: ٢١٤].

وقال في سورة آل عمران [١٤٢]: ﴿أَمْ حَسَبْتُمَ أَنْ تَدَخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَــَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الّذين جاهَدُوا منكم ويعلمَ الصابرين﴾.

وقال في سورة التوبة [١٦]:﴿أَمْ حَسَبْتُمَ أَنْ تُتْرَكُوا وَلِمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكم ولم يتّخِذوا من دون الله ولا رسولِه ولا المؤمنيين وَلِيجَـةً واللهُ خبيرٌ بما تعملون﴾(٢).

وللسائل أن يسأل فيقول (٢): كيف اختلف اللفظ (٤) في المواضع الثلاثة (٥)، وهو (١) فيها (٧) كلها بعث (٨) على الجهاد؟ وهل صلّح ما هو في (٩) الأول للآخر، أم اقتضاه مكانه بعينه دون غيره؟

<sup>(</sup>١) في(ك): الآية العشرون من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أُثبت ألآية من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) في(أ): وللسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٤) " اللفظ " ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) هكذا في(أ). وفي(أ): في الثلاثة المواضع. ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) في(ب): وهي.

<sup>(</sup>٧) في(ك): كيف اختلف في المواضع فيها.

<sup>(</sup>٨) في(ر): حثّ.

سورة البقرة ......الكلام في الآية العشرون

الجواب (١٠) أن يقال: بل لكلّ موضع (١١) معنى يقتضي اللفظ الذي خص به، فالآية الأولى من سورة البقرة (٢١) وردت عقيب قوله: ﴿كان الناس أمةً واحدةً فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين. ﴿ [البقرة: ٢١٣] ثم قال: ﴿. وما اختلف فيه إلا الذين أو توه ﴿ يعني الكتابَ ﴿ مِن بعد ما حائتهم البيّناتُ بغياً بينهم ﴾ فكانت هذه الحالة التي أخبر الله عنها مُشبهة حال النبي / (والمؤمنين (١٦) معه فيما دُفعوا إليه من بغي [١٥١] المشركين، ومقاتلتهم لهم مجاهدين، فقال: أم حسبتم أن تشتروا الجنة لِتسكنوها (١١) خالدين فيها و لم تفعلوا أفعال الأمم الماضية فيما دُفعت إليه هي وأنبياؤها (١٥) وما نالهم من (١١) قتال الكفار من الشدة والمضرة والانزعاج عن المواطن حتى استعجلوا النصر من (١١) قتال الكفار من الشدة والمضرة والانزعاج عن المواطن حتى استعجلوا النصر عن من أوليائه، غير بعيد عن (١٠) حزبه، وكذلك (١٥) حالكم إذا عرفتم حالهم وعاقبة أمرهم ومآلهم.

f in Hall

<sup>(</sup>٩) " في " سقطت من(أ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب ): والجواب.

<sup>(</sup>۱۱) أثبتت " موضع " من(ب).

<sup>(</sup>١٢) في(أ،ب): من هذه السورة، والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>١٣) في(ر): والمؤمنون.

<sup>(</sup>١٤) " لتسكنوها " ليست في(أ).

<sup>(</sup>١٥) في(ب): أنبياؤها، بدون الواو. وفي(ك): ولأنبياء صلوات الله عليهم.

<sup>(</sup>١٦) في(ك): في ، بدل « من » ، قوله « وما نالهم » ليس في (أ ).

<sup>(</sup>١٧) ني(أ): سن.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): فكذلك.

سورة البقرة .....الكلام في الآية العشرون

ومعنى قوله: ﴿ تدخلوا الجنة ﴾ هو ما بينه (١٩) في قوله: ﴿ إِنَ اللهُ الشّرَى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنه يقاتِلون في سبيل الله فيَقْتلون ويُقتلون . ﴾ [التوبة: ١١١] فكان في ذكر ذلك شَحْنَدٌ (٢٠) لبصائرهم في الجهاد (٢١)، وحملهم على الا قتداء بفِرق الصلاح وأمم الأنبياء صلوات الله عليهم قبلهم وتأنيس (٢٠) لهم بالصبر على ما حل بهم حتى حمِدوا عاقبة أمرهم.

وأما الآية الثانية في سورة آل عمران وهي (٢٢): ﴿أَم حسبتم أَن تَدْخُلُوا الجنَّنَةُ وَلَمَّا اللَّهِ اللَّهِ الذين حَاهِدُوا منكم ويعلم الصابرين ﴿ [آل عمران: ١٤٢] فهي خطاب للمسلمين الذين نالهم من قتال المشركين حراحات، لأنه (٤٢) قال فيها: ﴿ إِنْ يَمسسُكُم قَرَحٌ مثلُه.. ﴾ [آل عمران: ١٤] فقال: أم حسبتم أن تنالوا (٢٥) الجنة ولمّا تجاهِدُوا الأعداء من الكفار فيعلم (٢١) الله ذلك منكم (٢٧)، ولمّا تصبروا صبرا

<sup>(</sup>١٩) في(أ،ب): وما يليه. والمثبت من(ح،ر،ك).

<sup>(</sup>٢٠) أي تقوية لهم في الجهاد. قال في اللسان(٤٩٣/٣)، شحذ): «شَحَذَ الجوعُ مَعِدَتُه: ضرّمها وقوّاها على الطعام وأحدّها ».

<sup>(</sup>٢١) في (ب): في القتال.

<sup>(</sup>۲۲) في(ب): تأثير.

<sup>(</sup>٢٣) " وهي " ليست في(ك).

<sup>(</sup>٢٤) " لأنه " أثبتت من(ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٢٥) في (ر): أن تدخلوا.

<sup>(</sup>۲٦) في (ب): فيعلمهم.

<sup>(</sup>۲۷) في(ر):منهم.

سورة البقرة ..... الكلام في الآية العشرون

زائدا على صبرهم فيرى (٢٨) ذلك من فضلكم عليهم، أي الجنةُ لمن فعل ما أمره (٢٩) الله تعالى به في الوقت من قتال أهل الكفر وتوطينهم (٣٠) النفس فيه على الصبر فيخف "(٣١) عليه ما يجد من الألم بما يتحقق من الفوز في الآجلة.

والآية (٢٢) التي ردِف تُها هذه الآية (٢٢) اقتضت البعث على التشمّر (٢٤) للقتال والصبر بعد صبر الأعداء، وقيل (٣٥) لبعض العرب: ما كان سبب كثرة ظفركم بأعدائكم، فقال: كنا نصبر بعد صبرهم ساعة فيكون ذلك سبب الظفر.

<sup>(</sup>٢٨) في(ب): فترك، وهو خطأ ظاهر. وفي(ك): ويرى.

<sup>(</sup>۲۹) في(أ،ب): ما أمر. والمثبت من(ح،ر).

<sup>(</sup>۳۰) في (ر ): وتوطين.

<sup>(</sup>٣١) في(ر): فخف.

<sup>(</sup>٣٢) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: فالحالة، ولعل الصواب ما أثبته، والآية هنا همي: ﴿إِنْ يَسْسَكُم قرح فقد مسّ القوم قرح مثلُه. ﴾[آل عمران: ١٤٠].

<sup>(</sup>٣٣) هي قوله تعالى:﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنـة ولماً يعلـم الله الذيـن جـاهدوا منكـم ويعلـمَ الصابرين﴾[ آل عمران:١٤٢ ].

<sup>(</sup>٣٤) قال في القــاموس(٣٨، همر): تشــمَّر للأمـر: تهـيّــأ. حـاء في(أ،ب،ك): التشــمير، والمثبـت من(ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٣٥) في (ك): قيل، بدون الواو.

<sup>(</sup>٣٦) في(أ):وهي، وكلمة " وهي " سقطت من(ب). " والمثبت من(ح،خ،ر،ك).

سورة البقرة ......الكلام في الآية العشرون

والله حبير بما تعملون (٢٩١) والتوبة: ١٦]، فإنها (٢٨١) خطاب للمجاهدين من المؤمنين، وتوعّد لمن كان منهم يُبقي (٢٩١) على أقارب له (٤٠١) عند الظفر بهم لقوله بعده: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تتخلوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون وقبل إن كان آباؤكم.. ﴿ [التوبة: ٢٣-٢٤] الآيتين (٤١١) ، فحدر (٢٤) المنافقين الذين ضامّوا (٤١١) المؤمنين في قتال المشركين أن (٤١٠) يعلم الله مجاهدتهم أعداءهم وقسد اتخلوا (٥١) معها وليحة بينهم وبين المشركين. فالوليحة (٤١١): هي المدحل الذي ذكره الله تعالى في الآية (٤١٠) بعدها عند وصف فالوليحة (٤١٠): هي المدحل الذي ذكره الله تعالى في الآية (٤١٠) بعدها عند وصف المنافقين فقال: ﴿ ويحلفون با لله إنهم لَمِنْكم وما هم منكم ولكنهم قوم يَفرَقون و لو يجدون ملحاً أو مغاراتٍ أو مُدخلٌ لَولُوا إليه وهم يجمحون (١٤٨٥) [التوبة: ٥١-٥٧] الآيتين. فقولك: وَلَحَ، بمعنى «دخل»، والوليحة: المدخل وهو الوسيلة التي يدخل الآيتين. فقولك: وَلَحَ، بمعنى «دخل»، والوليحة: المدخل وهو الوسيلة التي يدخل

<sup>(</sup>٣٧) أثبتت الآية من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣٨) في(ر): فهي.

<sup>(</sup>٣٩) قال في الصحاح(٢٢٨٣/٦،بقي): «وأبقيتُ على فلان، إذا أرعَيْتَ عليه ورحِمتُه».

<sup>(</sup>٤٠) «له» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٤١) في(ب): الآية. ونسخة (ك) خالية عنها.

<sup>(</sup>٤٢) في(ر): يحذر، وفي (أ ): فحذروا.

<sup>(</sup>٤٣) قال في الصحاح(٥/٩٧٣)،ضمم،:ضممت الشيءَ إلى الشيءِ فانضمّ إليه، وضامّه.

<sup>(</sup>٤٤) ين(ر): أي، بدل «أن ».

<sup>(</sup>٤٥) « اتخذوا » غير واضحة في (أ ).

<sup>(</sup>٤٦) في(ك): والوليجة.

<sup>(</sup>٤٧) في (ك): في هذه الآية.

<sup>(</sup>٤٨) الآيتان أثتتا من (ب ، ك ).

سورة البقرة ......الكلام في الآية العشرون

بها<sup>(۴۹)</sup> الإنسان حريم الإنسان، كالباب المفتوح له يفعل فِعله، فكأن التوعد كان<sup>(۰۰)</sup> يقتضي أن يقال لهم: أظننتم أن تــــرّكوا وما تظهرون من مجاهدتكم أعداءكم و لم يكن<sup>(۱۵)</sup> منكم جهاد خالص<sup>(۲۰)</sup> لله تعالى لا تمالئون<sup>(۲۰)</sup> فيه أبا ولا ابناً<sup>(٤٠)</sup>، ولا تراعون<sup>(٥٠)</sup> فيه حميماً ولا قريبا، فلا تُبقون<sup>(٢٠)</sup> على ذي معرفة إبقاء تتقربون بــه رحـاء أن يجازوكم<sup>(۲۰)</sup> عليه، فإن قدّرتم أنكم تتركون<sup>(۸۰)</sup> ومضامة المسلمين في القتال<sup>(۴۰)</sup> من غير أن يعلم منكم باطنا عاريا من هذه الحال فقد أخطأ ظنكم وأخلف / تقديركم [۱۰/ب] فإنكم مطالبون بالتوفقة بين سرّكم وجهركم<sup>(۲۰)</sup>.

<sup>(</sup>٤٩) ني(ك): لها.

<sup>( .</sup> ٥) في(أ، ب): فكأنه كان التوعد. والمثبت من (ك ).

<sup>(</sup>۵۱) « یکن » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٥٢) في(ر): جهادا خالصا.

<sup>(</sup>٥٣) جاء في اللغة: مالأه على كذا ممالأةً: ساعده. (المختار الصحاح،ص٣٦١).

<sup>(</sup>٤٥) ني(ب):آباءِ وأبناءِ.

<sup>(</sup>٥٥) في (ب،ك): ولا ترعون.

<sup>(</sup>٥٦) انظر لمعناه: الهامش (٣٩) من هذا المبحث.

<sup>(</sup>٥٧) في(أ،ك): أن يجازيكم، والمثبت من(ح،خ،ر،ك).

<sup>(</sup>٨٥) في(ر): أن تتركوا.

<sup>(</sup>٩٥) في(أ): ومضامة المنافقين المسلم. وفي(ب): ومضامة الناس. والمثبت من(ح،خ،ر،ك).

<sup>(</sup>٦٠) في(ب): بين سركم وعسركم.

## [ ۲۱ ] الآية الحادية والعشرون(١)

قوله عز وجل:﴿..ذلك يوعَظُ به مَن كَانَ منكم يؤمنُ با للهِ واليومِ الآخرِ ذلكــم أَرْكَى لكم وأَطْهَرُ..﴾[البقرة:٢٣٢].

وقَالَ في سورة الطلاق[٢]:﴿..ذلكم يوعَظُ به مَن كان يؤمنُ با للهِ واليـومِ الآخرِ..﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (٢): إذا كان الكاف في ﴿ ذلك ﴾ للمخاطب، فيجمع إذا كثروا ويقال (٢): ذلكم، كما قال في الآية الأخيرة (٤) من الآيتين، وكما قال: ﴿ ذلكم أزكم لكم وأطهر ﴾، وقال في مخاطبة (٥) الاثنين (١): ﴿ .. ذلكما ممّا علّميني ربِّي ﴾ [يوسف: ٣٧]، وكما قال في مخاطبة (٧) النساء: ﴿ قالت فذلِكُنَّ الذي لُمْتُنِي فيه .. ﴾ [يوسف: ٣٧]، فيثني ويجمع على حسب المخاطب كما يؤنّث ويذكر فيكسر كقوله: ﴿ قال كذلكِ قال ربّكِ هو عليّ هيّن .. ﴾ [مريم: ٢١]، فما بال قوله كقوله: ﴿ قال كذلكِ قال ربّكِ هو عليّ هيّن .. ﴾ [مريم: ٢١]، فما بال قوله

<sup>(</sup>١) في(ك): الآية الحادية والعشرون من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) في(أ): للسائل أن يقول.

<sup>. (</sup>٣) في(ر): فيقال.

<sup>(</sup>٤) يعني الآية التي في سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٥) في(ر): خطاب.

<sup>(</sup>٦) في(ب): الآيتين.

<sup>(</sup>٧) في(ر): خطاب.

سورة البقرة ......الكلام في الآية الحادية والعشرون

تعالى: ﴿ ذلك يوعظ به مَن كان منكم يؤمن بـ الله واليـوم الآخـر.. ﴾ في سـورة البقـرة موحِّدا «الكاف» من «ذلك» مع جمعها في نظيرها في سورة الطلاق (٨٠٩

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الكاف تجيء في الكلام اسما للمخاطب كقولك: رأيتك، وغلامك، والكاف هاهنا اسم للمخاطب، وموضعها نصب في «رأيتك» وحرّ في «غلامك» (1).

و تجيء متصلة بالأسماء المبهمة (١٠) التي للإشارة وليست باسم ولكنها للخطاب، ويراد بها (١١) معنى آخر وهو تبعيد المشار إليه، نحو «ذلك» و «ذلك» و «أولئك»، والدليل (١٢) على أنها ليست اسما (١٣) قوله تعالى: ((١٤) على أنها ليست اسما (١٣) قوله تعالى:

<sup>(</sup>A) صيغة السؤال في (ح،خ،ر): والسؤال أن يقال: إن الكاف في " ذلك" إذا كانت للمخاطب إذا كثروا فيقال «ذلكم» كما قال بعد الآية الأولى من الآيتين ﴿ذلكم أزكى لكم﴾ وكما قال في خطاب الاثنين ﴿ذلكما مما علمني ربي﴾ وكما قال في خطاب النساء: ﴿قالت فذلكن الذي لمتنني فيه﴾، يجمع على حسب المخاطب كما يؤنث ويكسر، وقوله: ﴿قال كذلك قال ربك. ﴾، فما بال قوله في سورة البقرة: ﴿ذلك يوعظ به ﴾ مع جمعها في نظيرها من سورة الطلاق؟

<sup>(</sup>٩) في(أ): إن الكاف تجيء في الكلام اسما للمخاطب، وموضعها نصب كقولك: رأيتك، وحسر في «غلامك». سقطت بعض الكلمات في(ب) هنا. والمثبت من(ح،خ،ر،ك).

<sup>(</sup>١٠) في(أ): المهملة.

<sup>(</sup>١١) في(أ): ويقارنها، وفي(ب،ك): ويفاد بها. والمثبت من(ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>١٢) « والدليل » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ك): باسم.

سورة البقرة .....الكلام في الآية الحادية والعشرون

ربّكَ..﴾[القصص:٣٦]، لو كانت<sup>(١٤)</sup> اسما مجرورا لَما احتمعت مع نون<sup>(١٥)</sup> التثنيـة في «ذانك» (١٦) كما لا تجتمع معها في قولك:«غلاماك»، لا تقول:غلامانك، ولا يجــوز أن تكون الكاف بعد المبهمة اسما منصوبا، لأنه لا(١٧) ناصب له(١٨).

وشيء آخر، وهو أن هذه المبهمة (١٩) معارف ولا تصح إضافتها، والكاف (٢٠) بعدها ليست اسما (٢١) مضافا إليه، فإذا عريت من الاسمية لم تَعْرَ من معنى الخطاب، والمعنى الذي يقارنها (٢٢) مع (٢٢) الخطاب في المبهم أنك تقول: «ذا» فيكون إشارة إلى قريب، فإذا قلت: «ذاك» صار بالكاف (٢٤) إشارة إلى بعيد.

فلما عريت الكاف من الاسمية قصد (٢٠) بها إلى (٢٦) أحد المعنيين اللذين

<sup>(</sup>۱٤) في(ب): كان.

<sup>(</sup>۱۵) في(ب): ونون.

<sup>(</sup>١٦) في(ب): في « ذلك » وهو محطأ.

<sup>(</sup>١٧) « لا » ليست في النسخ المعتمدة، وأثبتت من (ر ).

<sup>(</sup>۱۸) « له » أثبتت من (خ ).

<sup>(</sup>١٩) من هنا إلى قوله: «كما قصد » سقط من (أ).

<sup>(</sup>۴۰) في(ر،ك): فالكاف.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب،ك): باسم مضاف.

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): يقاربها. وفي (ر): يفاد بها.

<sup>(</sup>۲۳) في (ر): معنى، بدل « مع ».

<sup>(</sup>٢٤) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): الكاف، بدون الباء.

<sup>(</sup>٢٥) في(ر): وقصد:

<sup>(</sup>٢٦) في(ك): وقصر بها على.

سورة البقرة ......الكلام في الآية الحادية والعشرون

وضعت (۲۷) لهما كرذلك». والأسماء (۲۸) المبهمة كما (۲۹) قُصد بها (۳۰) معنيان الخطاب والتبعيد جاز أن تعري (۳۱) من أحدهما (۳۲)، وهـو الخطاب ويقتصر بهـا على معنى التبعيد حسب، على حسب قصد القاصد (۳۲).

وإذا جاءت اللفظة (٣٤) مثناة اللفظ أو مجموعة على حسب حال المخاطبين فهي على المعنيين.

وتبيين (٣٥) الموضع الذي يقصد فيه التبعيد وحده لِغرض (٣٦) من الأغراض دون الخطاب والتبعيد معاً يمكن باستقراء (٣٧) كرل لفظ (٣٨) في القرآن حاءت فيه «ذلك» و المخاطبون عِدّة.

<sup>(</sup>۲۷) في(أ): ومنعت، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٨) في(أ،ك): في الأسماء. والمثبت من(ب)، ولعله الصواب.

<sup>(</sup>۲۹) في(ر): لما.

<sup>(</sup>٣٠) هكذا في أكثر النسخ. وفي(أ،ك): بهما.

<sup>(</sup>٣١) ني(ك): أن لا تعرى.

<sup>(</sup>٣٢) في(أ،ب): أحديهما.

<sup>(</sup>٣٣) في (أ ): على حسب المقاصد.

<sup>(</sup>٣٤) « اللفظة » أثبتت من(ر).

<sup>(</sup>٣٥) ني(ر): ويتبي*ن*.

<sup>(</sup>٣٦) في(ك): بغرض.

<sup>(</sup>٣٧) في(ك): استقراء، بدون الباء.

<sup>(</sup>٣٨) في(ك): لفظة.

سورة البقرة .....الكلام في الآية الحادية والعشرون

وتأمّل (٢٩) موضعها مع تـأمُّل المواضع الأُخَر الـيَّ (٤٠) ثُنَّـيت فيهـا وجُمعت، واستنبط (٤١) حكمة تقتضي في ذلـك الموضع استعمالها للتبعيـد / وحـده (٤٢) دون [١١١] الخطاب (٢٤)، وسنتأمل هذا على استكمال (٤٤) في كل مكان إن شاء الله تعالى.

وجواب آخو عن المسألة وهو أن كل موضع أفردت فيه « الكاف» والخطابُ الحماعة، فإنما قصد بالكاف المفردة (٥٤٠ مخاطبة النبي (، ثم العدول عنها (٤٦٠) إلى مخاطبة أمته كقوله عز من قائل: ﴿ يَا أَيُهَا النبي إِذَا طَلَقتُم النساء فَطُلِّقُوهِن . ﴾ [الطلاق: ١] فلم يمنعه قوله: ﴿ إِذَا طَلَقتُم ﴾ وهو خطاب الجماعة (٧٤٠) - أن يفرد للنبي ( خطابا له (٨٤٠)

<sup>(</sup>٣٩) ني(ب): فتأمل.

<sup>(</sup>٤٠) في(أ): وتأمل موضعها من تأمل المواضع الأحر الذي. والمثبت من(ب،ك).

<sup>(</sup>٤١) في(أ،ب): واستنباط. والمثبت من(ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٤٢) ف(ب): واحدة.

<sup>(</sup>٤٣) يتضع مما سبق أن المصنف رحمه الله ذكر معنيين للكاف في "ذلك" وهما: الخطاب والتبعيد، وذكر الإمام الطبري توجيها غير هذا التوجيه الذي ذكره المصنف، حيث إنه رحمه الله يرى أن "ذلك" بمنزلة " هذا " في جريها كلمةً واحدة، وهي مركبة من الهاء و "ذا " الذي هو اسم الإشارة فيقول في تفسيره(٢/٩٨٤): «صارت الكاف ـ التي هي كناية اسم المخاطب ـ كهيشة حرف من حروف الكلمة التي هي متصلة بها، وصارت الكلمة بها كقول القائل: " هذا "، كأنها ليس معها اسم مخاطب.

<sup>(</sup>٤٤) في(ك): استكمان.

<sup>(</sup>٤٥) في(ر): المفرد.

<sup>(</sup>٤٦) ني(أ): عنه. 🕆

<sup>(</sup>٤٧) في(ر): لجماعة.

<sup>(</sup>٤٨) « له » ليست ني(ك).

وكذلك (٥٠) قول متعالى: ﴿ ذلك يوعَظُ به من كان منكم يؤمن بالله. ﴾ [البقرة: ٢٣٢] تكون (١٥) الكاف في «ذلك» لخطاب (٥٢) النبي (، والكاف في ﴿ وَلَكُ اللهِ مِنْ كَمَا اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

<sup>(</sup>٩٤) في(أ): ﴿ يَا أَيْهَا النِّي إِذَا طَلَقْتُم النِّسَاءُ فَطَلَقُوهُنَ ﴾ وفي(ب): ﴿ يَا أَيُّهَا النِّي إِذَا طَلَقْتُم النَّسَاءَ ﴾. والمثن من(ك).

<sup>(</sup>٥٠) في(ب): فكذلك.

<sup>(</sup>٥١) « تكون » سقطت من(ك). وفي(ب): يكون.

<sup>(</sup>٥٢) في(ر): خطابا.

<sup>(</sup>٥٣) في(ك): وكذلك.

<sup>(</sup>٤٥) يعني أن كل موضع جاءت فيه الكاف موحدة يكون الخطاب فيه للنبي على وقلد جاءت الكاف موحدة في سمورة البقرة، لأنه جاء الكلام فيه مؤكدا بزيادة (منكم) في قوله تعالى: (من كان منكم) وجمع في سورة الطلاق فقال تعالى: (فذلكم يوعظ به لله لم يكن بعده (منكم).

# [ ۲۲ ] الآية الثانية والعشرون(١)

قوله تعمالى:﴿..فلا جُناجَ عليكم فيما فَعَلْنَ فِي أَنفسهنَّ بِالمعروف واللهُ بما تعملون حبير﴾[البقرة:٢٣٤].

وقال في آخر هذه العشر:﴿ . فإنْ خَرَحْنَ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلْنَ في أَنفسهنَ مِنَ معروفٍ واللهُ عزيزٌ حكيمُ [البقرة: ٧٤٠].

للسائل أن يســـأل فيقــول<sup>(٢)</sup>: مــا الفــائدة الــــيّ أوحبــت اختصــاص المكــان الأول بالتعريف والباء فقال:﴿بالمعروف﴾ والمكان الثاني بالتنكير ولفظة ﴿من﴾(٣)؟

فالجواب (1) عن ذلك أن يقال: إن الأول تعلّق بقوله: ﴿والذين يُتوفّون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف..﴾ (٥) [البقرة: ٢٣٤] أي: لا جناح عليكم في أن يفعلن في أنفسهن بأمر الله المشهور (٧)، وهو ما أباحه لهن من التزوّج بعد

<sup>(</sup>١) في(ك): الآية الثانية والعشرون من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٣) ذلك في قوله تُعالى:﴿من معروف﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ب ): والجواب.

<sup>(</sup>٥) أثبتت الآية من (ب، ك)

<sup>(</sup>٦) « عليكم » ليست في (ك).

<sup>(</sup>٧) « المشهور » ليست في (ب ).

سورة البقرة .....الكلام في الآية الثانية والعشرون

والموضع (١٠) الثاني: أن المراد به: فلا حناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال التي لهن أن يفعلن من تزوّج أو قعود، فالمعروف هاهنا فعل من أفعالهن، يعرَف في الدين حوازُه، وهو بعض (١١) ما لهن أن يفعلنه، ولهذا المعنى خُمص بلفظة «من» وجاء نكرة.

فجاء «المعروف» في الأول (١٢) معرَّف (١٣) اللفظ لِما (٤٠) أشرتُ إليه وهو أن يفعلن في أنفسهن بالوجه المعروف المشهور الذي أباح الشرع لهن ذلك (١٥)، وهو الوجه الذي دلّ الله عليه وأبانه، فعرف إذ كان معرفة مقصوداً نحوه (١٦)، وكذلك خصّ بالباء وهو للإلصاق. والثاني كان وجها من الوجوه التي لهن أن يأتينه، فأخرج مخرج النك ة لذلك.

<sup>(</sup>٨) فى(أ،ك): المشهود، والمثبت من (ح، خ،ر،ك).

<sup>(</sup>٩) في(ب): أو.

<sup>(</sup>١٠) « والموضع » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>۱۱) « بعض » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>١٢) في (ب ): في الأولى.

<sup>(</sup>١٣) كذا في أكثر النسخ، وفي(أ): معروف.

<sup>(</sup>١٤) ني (ب): ٨٠.

<sup>(</sup>١٥) في (ر): بدل « لِما أشرت إليه....هن ذلك »: « لأن المعنى فيما فعلن في أنفسهن بالوحه المعروف من الشرع لهن، وهو الوجه الذي...»، وفي (أ): من ، بدل « لهن ».

<sup>(</sup>١٦) في (ر ): وأبانه يُعرف إذ كان معرفة ويقصد نحوه.

### $[ \ \ \, ^{(1)}]$ الآية الشالشة والعشرون $[ \ \, ^{(1)}]$

قوله عز وحل: ﴿يَمْحَـٰقُ اللهُ الرِّباَ ويُرْبِي الصَّدَقاَتِ واللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمِ﴾[البقرة:٢٧٦].

وقال في سورة النساء [٣٦-٣٦] في الموضع الأول:﴿إِنَّ الله لا يُحِـبُّ مَن كان مختالا فخورا • الّذين يبخلون..﴾(٢).

وفي الموضع الثاني: ﴿ إِنَّ الله لَا يُحِبُّ من كان خوَّانا أثيما ﴾ (٣) [النساء:٧٠].

وقال / في سورة الحديد[٢٣-٢٤]:﴿وَوَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُـلٌّ مُخْتَـالُ فَحَـورَ ﴿ الذَّيْـنَ يبخلون..﴾.

للسائل أن يسأل عن المواضع الأربعة، عن اختلاف اللفظين في الموضعين (1)، وانتصاص الموضعين واتفاقهما في الموضعين (1)، واختصاص الموضعين

<sup>(</sup>١) في(ك): الآية الثالثة والعشرون من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى:﴿الذين يبخلون﴾ ليس في(ك).

<sup>(</sup>٣) في(ك): ﴿ وَلا تِجَادَلُ عَنِ الذِّينِ يَخْتَانُونَ أَنْفُسُهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَحْبُ مَنْ كَانَ حُوانَا أَثْبِما ﴾.

<sup>(</sup>٤) هما «كفار أثيم » في قوله تعالى:﴿والله لايحب كل كفار أثيم﴾ من سورة البقـرة، و«خـوان أثيم» في قوله

تعالى:﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَحِبُ مَنْ كَانَ حَوَانَا أَثْيُمَاكُهُ مَنْ سُورَةَ النساءِ.

<sup>(</sup>٥) هما « المحتال الفحور » في قوله تعالى:﴿إِنَّ الله لايحب من كـان مختـالا فحـورا﴾ من سـورة النساء، وفي قوله

تعالى:﴿وا لله لايحب كل مختال فخور، من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٦) ذلك في قوله تعالى:﴿والله لايحب كل كفار أثيم﴾ وفي قوله تعالى:﴿والله لايحـب كـل مختـال يتبع⊳

والجواب (١٠) أن يقال: إن الآية الأولى في الكفار الذين استحلّوا ما (٩) حرّم (١٠) الله وعارضوا ما أنزل الله فقالوا: ﴿ إِنَمَا البيع مثل الربا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] حتى قال: ﴿ فَا وَلِئُكُ أَصِحابِ النار هم فيها خالدون ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فعظّم الله تعالى (١١) كفرهم، وسمّى كل واحد منهم «كفارا» على لفظ المبالغة، لأن «كفارا» بعد كافر، لمن هو مقيم (١٢) على الكفر، والكفر عادته، كضارب وضرّاب، وخائط وخيّاط، ثم أتبعه بقوله: ﴿ أَثِيم الله عَنْ مَا الله المُعْ مَن «آثِم»، فإذا أثم إلمُا

فخورک.

وصيغة السؤال في(ر): للسائل أن يسأل فيقول: ذكر في الآية الأولى: الكفار الأثيم، وفي الثانية: الحوان الأثيم،

وفي الثالثة:المختال الفخور، فهل في مكان ما يوجب اختصاص اللفظ به؟ وما ذلك المعنى؟

- (٨) في(ك): فالجواب.
- (٩) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): لما.
  - (۱۰) في(ب): ما حرمه.
  - (۱۱) « الله تعالى » أثبتت من(ب).
    - (۱۲) في(ك): كفار.
    - (١٣) في(ك): عظيم، وهو حطأ
  - (١٤) في(ك): متابع، ولا وحه له.

 <sup>(</sup>٧) ذلك في قوله تعالى: ﴿إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً ﴿ وفي قوله: ﴿إن الله لا يحسب من كان حوانا أثيما ﴾

والموضع الثاني (١٨) وهو الأول من سورة النساء، أمرهم بالعبادة (١٩) وتركِ الشرك فقال: ﴿واعْبدوا الله ولا تُشْرِكوا به شيئا.. ﴾[النساء: ٣٦] أخبرهم أنهم (٢٠) عبيد، والعبد (٢١) لايحسُن منه (٢٢) الاختيال (٣٣) والفخر، لأن الرق والذل يخالفانه، فلذلك عقبه بقوله: ﴿إِنَّ الله لا يُحِبُ مَن كان مختالاً فخسورا ﴿(٢٤) وعقبها (٢٠) بر الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل [النساء: ٣٧]، لأنه بعد العبادة أمرهم

<sup>(</sup>١٥) في(أ،ب،ك): فإذا كفر كفرا بعد كفر وأقام عليه. والمثبت من(ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>١٦) في (ح،خ،ر،س): وذلك كله باستحلالهم الربا، بدل « وهو وصف مَن أخبر عنه بالاستحلال للربا». وفي (ك): «ولربما »، بدل « للربا »، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٧) في(أ،ك): بنيات. وفي(ب): هيات. والمثبت من(د)، ولعل الصواب والله أعلم.

<sup>(</sup>١٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): وهو الموضع الثاني. ومن هنا إلى قوله «وأما الموضع الثـالث» صار حلل في(ر).

<sup>(</sup>١٩) في (ك): بالقتال.

<sup>(</sup>۲۰) يْ(ب): بأنهم.

<sup>(</sup>٢١) في(ب): والعبيد.

<sup>(</sup>۲۲) في (ب): منهم.

<sup>(</sup>٢٣) الاختيال: التكبر، والمختال: المتكبر.(لسان العرب٢٢٨/١١،خيل).

<sup>(</sup>٢٤) في النسخ التي عندي: ﴿إِنَّ اللهُ لا يحب كل مختال فحور ﴾ وذلك حطاً هنا في ترتيب الآية، ويدل على ذلك تعقيب الآية المثبتة في الأعلى بقوله تعالى: ﴿الذين يبخلون ويـامرون النـاس بالبخل﴾. والمثبت من المصحف.

<sup>(</sup>٢٥) في (أ): وعقبهما.

سورة البقرة .....الكلام في الآية الثالثة والعشرون

بالإحسان للوالدين (٢٦) وإعطاء ذي القربي واليتامي (٢٧) والمساكين فقال: إن الله تعالى لا يحب العبد المختال الفخور البخيل.

وأما الموضع الثالث (٢٨) وهو الثاني من سورة النساء: ﴿ إِنَّ الله لا يحب من كان خوانا أثيما ﴾ [النساء: ٧٠]، فلأنه (٢٩) ذكر قبله: ﴿ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ﴾ فأحبر عن حالهم (٣٠)، فاقتضى بتقدّم (٣١) الذكر هذا الوصف.

والموضع الرابع: ﴿والله لا يُحِبُّ كلّ مختال فحور﴾ في سورة الحديد[الآية: ٢٣]، حاء بعد نهيه (٣٢) عن تمكين الحزن والأُسَا(٢٣) من النفس على ما يفوت من أحوال الدنيا، ويفجع (٣٤) به الإنسان من مستفاد النَّعْمَى (٣٥) للعلم السابق بأنها عوار (٢٦)

<sup>(</sup>٢٦) في(ب): بالوالدين.

<sup>(</sup>۲۷) « واليتامي » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٢٨) في(ك): والموضع الثالث.

<sup>(</sup>٢٩) « فلأنه » ليست في (ب). وفي (ك): لأنه.

<sup>(</sup>٣٠) في (ر): فذكر فيه (الذين يختانون أنفسهم بدل « فأحبر عن حالهم ».

<sup>(</sup>٣١) في (أ،ب): مقدم، والمثبت من (ر،ك).

<sup>(</sup>٣٢) ذلك في قوله تعالى: ﴿لِكِيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.. ﴾، سورة الحديد: ٣٣.

<sup>(</sup>٣٣) قال في القاموس(ص٦٦٦،أسي):« الأَساَ: الحزن ».

<sup>(</sup>٣٤) أي: يوجع به، وفي القاموس(٣٦ ٩، فجع ): فجعه كمنعه: أوجعه.

<sup>(</sup>٣٥) النُّعْمى - بضم النون: المال كما في القاموس المحيط(ص٥٠٠،نعم ). وفي(ك): البغي

<sup>(</sup>٣٦) عــوارِ جمع عاريــة، والعاريــة ـــ مشــددة وقــد تخفــف ـــ، والعــارة: مــا تداولــوه

بينهم.(القاموس،ص٧٣٥عور).

<sup>(</sup>٣٧) أي معادة، يقال: رجع في هبته، إذا أعادها إلى ملكه وارتجعها.(المصباح،ص٢٢٠). والعارية مرتجعة لارتجاع صاحبها إياها. وفي(ر): ومرتجعة.

<sup>(</sup>٣٨) أي: إذا أعطي مالا كشيرا، وفي القاموس المحيط (١٢٨٧، حيول): «حوّله الله تعالى المال: أعطاه إياه متفضلا».

<sup>(</sup>٣٩) " منها " أثبتت من (ح،خ،ر). وفي (ب): منه. وفي (ك): منه الكبير. ولفظ "منها " سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤٠) أي: لايتوسع في الفرح ولا ينشط فيه، قال صاحب المفردات (ص٥٦٥): «المرح: شدّة الفرح والتوسع فيه».

<sup>(</sup>٤١) في(ب،ك): بحبه.

<sup>(</sup>٤٢) في(أ،ب): ولا ينظر. والمثبت من(ر،ح،خ،ك). ومعنى "ولايبطر فيه ":أي ولايجاوز الحد، قال في المفردات (ص٠٥): «البَطَر: دهـش يعتري الإنسان من سـوء احتمـال النعمـة وقلّـة القيـام بحقها وصرفها إلى غير وجهها».

<sup>(</sup>٤٣) الجَزع: أبلغ من الحزن، وهو حزن يصرف الإنسان عمّا همو بصدده ويقطعه عنه (كما في المفردات للراغب ص٩٢).

<sup>(</sup>٤٤) « المصيبة » ليست في (ر).

<sup>(</sup>٤٥) الفحيعة: المصيبة المؤلمة التي تفجع الإنسان. (اللسان٨/٢٤٥).

<sup>(</sup>٤٦) «عن » سقطت من(ب).

سورة البقرة .....الكلام في الآية الثالثة والعشرون

ويفخر (٢٤)، وقال عقيب ذلك (٤٨): ﴿والله لا يحب كـل مختال فخور ﴾، وإنما عقبها بـ﴿الذين يبخلون ﴾[الحديد: ٢٤] لأن المتقدم عليه ﴿إن المصدّقين والمصدّقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعَف لهم.. ﴾[الحديد: ١٨] فكأنه حثهم على الصدقة وإقـراض (٤٩) الله تعالى، فإن من (٥٠) لم يفعل ذلك يكون بخيلا، والله تعالى لا يحب البخيل (٥٠).

وأما<sup>(٢°)</sup> الفرق بين الواو و«إن» فإن الواو في أكثر الأحوال لا تكون أجنبية مما قبلها بخلاف «إن» فإنها كلمة أجنبية من الكلمتين وضعت لابتداء الكلام، ففي سورة البقرة وسورة الحديد الكلام متصل بعضه ببعض، فذكره بواو حيث قال: (بمحق الله الربا ويربي الصدقات / والله لا يحب كلَّ كَفَّار أثيم (<sup>٣٥)</sup> فوصلها بالواو، وكذلك في [١٧ أ] الحديد: (ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فحور).

والاختيال والفخر إنما يكونان من الفرح(نه)، فجمع بينهما بواوٍ.

وأما الموضعان الآخران في سورة النساء فقد تمّ الكلام فيهمــا(٥٠)، لأن في الأول

<sup>(</sup>٤٧) في(ر): ويفجر.

<sup>(</sup>٤٨) في (خ ،ر ): وقال عقيب ذلك.

<sup>(</sup>٤٩) إقراض الله تعالى: هو إنفاق المال في وجوه البر التي يرضاها الله تعالى.

<sup>(</sup>٥٠) أثبتت من(د).

<sup>(</sup>٥١) في(أ،ك): البخل. والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>۵۲) « وأما » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٥٣) قوله تعالى: ﴿ كُلِّ كُفَّارِ أَثْيِمٍ ﴾ ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>٤٥) في (ك): المرح.

<sup>(</sup>٥٥) في(ب): فيها.

سُورة البقرة .....الكلام في الآية الثالثة والعشرون

أمرهم بالعبادة وترك الشرك، والإحسان للوالدين (<sup>٢٥)</sup> وذي القربى واليتامى والمساكين (<sup>٢٥)</sup> هذه الأوامر، ثم ابتدأ بقوله: (إن الله لا يحب من كان) كذا وكذا.

وكذلك الموضع الثاني، لأنه (<sup>٥٩)</sup> نهى النبي (عن المحادلة عن الذين يختانون أنفسهم، [و] (<sup>٢١)</sup>تم الكلام ثم قال: (إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما فاختص كل مكان بالوصف (<sup>٢١)</sup> الذي لاق به. والسلام (<sup>٢٢)</sup>.

مضى الكلام فيما شابه (٦٣) من سورة البقرة مكانا آخر منها (٦٤) أو من غيرها على (٦٠) اثنين (٦٦) وثلاثين موضعا وقع فيها السؤال.

<sup>(</sup>٥٦) في (ب)ك بالوالدين.

<sup>(</sup>٥٧) قوله « والمساكين » ليس ف(ك).

<sup>(</sup>۵۸) في(ك): ثبتت.

<sup>(</sup>٩٩) في(أ): لأن.

<sup>(</sup>٦٠) زيادة يقتضيها المقام.

<sup>(</sup>٦١) في (ب): الوصف، بدون الباء.

<sup>(</sup>٦٢) لفظ « والسلام » ليس في(ك).

<sup>(</sup>٦٣) في(أ): تشابه.

<sup>(</sup>٦٤) قوله « مكانا آخر منها » ليس في(ك).

<sup>(</sup>٦٥) في (أ): عن ، بدل «على ».

<sup>(</sup>٦٦) في(ر): أحد.

### سورة آل عمران

## [ ٧٤ ] الآية الأولى منها

قوله عز وحل: ﴿كدأْبِ آل فرعونَ والَّذين مِن قبلِهم كَذَّبُوا بآياتِنا فَاخَذَهم اللهُ بذنوبهم واللهُ شديدُ العقاب﴾[آل عمران:١١].

وقال في سـورة الأنفـال[٢٥]:﴿كـدَأْبِ آلِ فرعـونَ والّذيـن مِـن قبلِهـم كَفـروا بآياتِ الله فأخَذَهم اللهُ بذنوبهم إنّ الله قويّ شديدُ العقاب﴾[الأنفال:٢٠].

وبعدها بآية: ﴿كدأْبِ آلِ فرعونَ والّذين مِن قبلِهم كَذّبوا بآياتِ ربّهم

للسائل أن يسأل(١) في هذه الآي عن مسائل:

منها في الآية الأولى عن قوله تعالى: ﴿كذَّبُوا بآياتنا﴾ والعدول بعده عن الإخبار (٢) عن النفس (٣) بالاسم المضمَر إلى الاسم المظهَر، وهو قوله: ﴿فَأَخَذُهُمُ اللهُ بَذُنُوبُهُم ﴾ و لم يقل:فأخذناهم، وهل هاهنا (٤) فائدة توجب العدول عن إحراء الكلام الثاني مُجرى الكلام (٥) الأول في إسناد الفعل إلى ما أسند إليه فيما قبل؟

<sup>(</sup>١) في(أ): سئل، بدل « للسائل أن يسأل ».

<sup>(</sup>٢) في(ر): الخبر.

<sup>(</sup>٣) في (ك): عن اليقين. وفي (ر): عن نفسه.

<sup>(</sup>٤) في(ك): فهل هنا.

<sup>(</sup>٥) « الكلام » ليس في (أ).

سورة آل عمران .....الكلام في الآية الأولى

والمسألة الثانية أن يسأل عن الكاف في ﴿كدأب﴾ ووجه اتصالها بما قبلها وموضعها من الإعراب، لأنها بمعنى «مثل»، والكاف اليتي يصح مكانها «مثلُ» (١) محتوم (٧) على موضعها برفع أو نصب أو حر (٨)؟.

والمسألة الثالثة في الآية الثانية (٩) مخالفتها للآيــة الأولى في إحــراء الخــبر كلــه علـى لفظة واحدة، وهي لفظــة «الله»، لأنــه قــال تعــالى: ﴿كفـروا بآيــات الله فــأخذهـم الله بذنوبهـم ﴿ ١٠١ و لم يقل: كفروا بآياتنا، كما قال في الآية الأولى (١١)؟

والمسألة الرابعة في الآية الثالثة (۱۲)، وهمي أنه قال: ﴿كذَّبُوا بآيات ربُّهُم ۗ و لم يقل: بآياتنا، كما قال في الأولى، ولا «بآيات الله»(۱۳) كما قال في الثانية، بـل أتـى بصفة من صفات الله عز وحل وهي (۱۶) «الرب».

والمسألة الخامسة عن فائدة التكرار في سورة الأنفال في موضعين (١٥) لا يحجر بينهما إلا آية واحدة؟

<sup>(</sup>٦) « مثل » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٧) في(ب،ك): محكوم.

<sup>(</sup>٨) في(ب): أو جر أو نصب.

<sup>(</sup>٩) هي الآية (٢٥) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>١٠) في (ب،ك): ﴿.. فأحذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب،

<sup>(</sup>١١) في(ب،ك): في الأولى.

<sup>(</sup>١٢) هي الآية (٤٥) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>١٣) في(ك): ليس في(ك): وكذا في الأولى. وليس في(ك): ولا بآيات الله.

<sup>(</sup>۱٤) في(ب): وهو.

<sup>(</sup>١٥) في(ك): في موضع صغير.

الكلام في الآية الأولى سورة آل عمران ......

أما المسألة الأولى(١٦) [في](١٧)قوله ﴿كذبوا بآياتنا﴾، فوقع(١٨) الإخبار عن النفس(١٩) كما يجب في مثله إذا أحبر المتكلم عن نفسه بفعل فعله فأتى بلفظ المضمر دون المظهر ثم خالف ذلك (٢٠٠). اللفظ إلى غيره فقال: ﴿فَأَحَدُهُمُ اللهُ ﴾، فالجواب عن هذا<sup>(٢١)</sup> أن يقال: العدول عن النهج<sup>(٢٢)</sup> الأول المستمر في الإخبـار عـن / النفـس إلى <sup>[١٧/ب]</sup> لفظ ظاهر (٢٣) هو لفائدة تتضمنها (٢٤) هذه اللفظة (٢٥) من الاحتجاج، وليست هذه الفائدة في لفظة(٢٦) الإضمار، وكانت الآية التي قبلها قد وقع فيها مثل هذا العدول إلى هذه اللفظة(٢٧) للاحتجاج الذي من أجله وقع العدول في هذا المكان إليه، وهـو قولـه تعالى: ﴿ رَبُّنَا إِنْكُ جَامِعُ النَّاسُ لَيُومِ لَا رَيْبُ فَيْسُهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلُّفُ الميعاد ﴾ [آل

<sup>(</sup>١٦) عرض هذه المسألة والتي بعدها لم يأت في (ح،خ،ر،س ) اكتفـاء بذكرهـا فيمـا سـبق. والله

<sup>(</sup>١٧) زيادة يقتضيها المقام.

<sup>(</sup>١٨) في(أ): وقع.

<sup>(</sup>٩١) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): عن اليقين.

<sup>(</sup>٢٠) في (ك): من، بدل " ذلك ".

<sup>(</sup>۲۱) في(ب،ك): والجواب عن هذا. ).

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): المنهج.

<sup>(</sup>۲۳) « ظاهر » ليست في(ر).

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): تضمنتها.

<sup>(</sup>٢٥) لفظ « اللفظة » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢٦) في (أ): لفظ.

<sup>(</sup>۲۷) « اللفظة » سقطت من(أ).

سورة آل عمران .....الكلام في الآية الأولى

عمران: ٩]، فقوله: ﴿ رَبْنَا﴾ يقتضي أن يكون (٢٨) بعده: إنك لا تخلف الميعَاد، كما قال: ﴿ رَبِّنَا وَآتِنَا مَا وعدُّتَنَا على رُسُلِك ولا تُخْزِنَا يُومَ القيامة إنَّك لا تُخلف الميعاد﴾ [آل عمران: ١٩٤].

فلما قال تعالى في هذا الموضع: ﴿ رَبِنَا إِنْكَ حَامِعِ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيهِ فَكَانُ (٢٩) المعنى: إنك حلقت الدار الأولى للتكليف، ومكّنت العباد فيها من الطاعة والعصيان، ورغّبت المطيع في الثواب وخوّفت العاصي من العقاب، فوقع منك وعدٌ وعيدٌ (٣٠)، فأنت (٣١) تجمع الخلائق ليوم الجزاء، لأن من خلق وأنعم نعمة حقّت بها العبادة، ولزمت (٣٠) من أحلها الطاعة، وهذا (٣٢) معنى قولنا (٣٤): إن الله إذا وعد صدق، فلا خُلف في قوله، ولا تبديل لكلامه.

فلمًا كان معنى قولنا «الله» بمعنى «الإله» (٩٠٠)، والإله مشتق من ألمه يأله إلاهة، أي: عبد يعبد عبادة، فالإلم (٣٦٠) هـ والذي حقت عبادت لما عظمت نعمته

<sup>(</sup>۲۸) « أن يكون » سقطت من(ب).

<sup>(</sup>٢٩) في(أ،ب،ك): وكان، والمثبت من(ح،خ،ر،س). وهو الأنسب، لأنه جواب « فلما ».

<sup>(</sup>٣٠) في (ح، خ، ر، ط): «فوقع منك وعد ووعيد، فرعبت من الوفاء بهما ». لعلها: فرغبت ورهبت من الوفاء بهما » فحصل تصحيف وسقط في العبارة.

<sup>(</sup>٣١) في(ك):وإنك. وفرط): بأنك.

<sup>(</sup>٣٢) في(أ): لزم.

<sup>(</sup>٣٣) ني (أ ): وهي.

<sup>(</sup>٣٤) في (أ ): قوله.

<sup>(</sup>٣٥) في(أ): فلما كان معنى قولنا:الإله، والإله مشتق. وفيه سقط ظاهر.

<sup>(</sup>٣٦) في(ك): والإله. وحرف الجر « الباء » في قوله: يمعنى، أثبتت من(ح،خ،ر،س).

فلما تقدمت هذه الآية (٢٤) التي وقع العدول فيها عن لفظة (٢٤) إلى لفظة لِما قصد من الاحتجاج بمعناه، كذلك (٤٤) بنيت هذه الآية (٤٥) التي تلتها (٤٦) عليها في مثل هذا المعنى، فقال تعالى: ﴿كدأب آل فرعون والذين

<sup>(</sup>٣٧) «كان » جواب لقوله « فلماً كان ».

<sup>(</sup>٣٨) في(أ،ب،ك): العدول. والمثبت من(ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٣٩) في(ر): لم تحصل.

<sup>(</sup>٤٠) في(أ): له، بدل « لو ».

<sup>(</sup>٤١) توضيح ذلك: لما كان قوله تعالى: ﴿ رَبِنَا إِنْكَ جَامِعِ النَّاسِ لَيُومِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ يقتضى الحشر أظهر الاسم الجليل «الله» إشارة إلى تعظيم الموعود فقال: ﴿ إِنَّ الله لا يخلف الميعاد ﴾. قال أبو حيان في النهر الماد(٣٨٧/٢): «عدل عن ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر وهو «الله» و لم يأت التركيب: إنك لا تخلف الميعاد، دلالة على الاستثناف، وأنه من كلام الله تعالى لا من كلام الراسخين، وقد يكون قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ بَالِ الاَلْتَفَات، عدلوا من الخطاب إلى الغيبة لما في ذكره باسمه الأعظم من التفخيم والتعظيم والهيبة».

<sup>(</sup>٤٢) هي قوله تعالى: ﴿ رَبُّنا إِنْكَا حَامِعِ النَّاسُ لَيُومُ لَارِيبُ فِيهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ الْمِعَادَكِ.

<sup>(</sup>٤٣) في (أ،ب): لفظ.

<sup>(</sup>٤٤) في(أ): فكذلك. وفي(ب،ك): وكذلك. والمثبت من(ح،خ،ر،س). وهنو الأنسب هنا، لأنه جواب «فلما تقدمت».

<sup>(</sup>٥٤) « الآية » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٤٦) في (أ،ب): تليها. والمثبت من (ح،خ،ر،ك).

<sup>(</sup>٤٧) ني(ب): هذه.

من قبلهم كذبوا بآياتنا فأتى بضمير (١٤) الفاعل، وكان يعقل من قوله: ﴿كذبوا بآياتنا أنا عرضناهم للإيمان، ومكّناهم من الإسلام (٤٩)، وأزحنا (٥) العلة، ونصبنا الأدلة، فكذبوا بها. فالذي حقّت له العبادة، وعظمت منه (٥) النعمة أخذهم بذنوبهم، والله تعالى يعاقب الكفار عقوبة تشتد عليهم (٢٥)، ولا تخفف (٥) عنهم، لما قدّموا من العصيان ما استمر مثله (٤٥)، ولم ينقل (٥٥) عنه قدم (٢٥) ولا عقبه بعد الإصرار عليه ندم، فهذه فائدة العدول إلى لفظة «الله» في قوله: ﴿فائدة العدول إلى لفظة «الله» في قوله: ﴿فائدة العدول إلى لفظة «الله» في قوله: ﴿فائدة العدول إلى لفظة «الله» في قوله: ﴿فائدناهم (٨٥).

<sup>(</sup>٤٨) في(ب): بالضمير.

<sup>(</sup>٤٩) قوله: « مكناهم من الإسلام » ليس في (ر).

<sup>(</sup>٥٠) أي: نَحُيْنا وأزلْنا، وفي المصباح المنير(ص٩٥٦): زاح الشيُّءُ عن موضعه: تنحَّى.

<sup>(</sup>٥١) في (ب): منها.

<sup>(</sup>٥٢) ذلك معنى قوله تعالى:﴿وَا للهُ شَدَيْدُ الْعُقَابِ﴾.

<sup>(</sup>٥٣) في(بُ): ولا تخف.

<sup>(</sup>٥٤) في (ر): عليه، بدل « مثله».

<sup>(</sup>٥٥) في(ر): و لم ينتقل.

<sup>(</sup>٢٥) « قدم » ليست في(ر).

<sup>(</sup>٥٧) في (ب): ﴿ فَأَحَلَهُمُ اللهُ بِذِنُوبِهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٥٨) قال الكرماني في البرهان في متشابه القرآن(ص١٤٣):« كسان القيـاس: فأخذناهم، لكـن لمـاّ عدل في الآية الأولى إلى قوله:﴿إِن الله لا يخلف الميعـاد﴾ عـدل في هـذه الآيـة أيضـا لتكـون الآيات على منهاج واحد».اهـ

وقال الآلوسي في تفسيره(٩٤/٣):« والالتفات للتكلم أوّلا في ﴿ آياتنــا ﴾ للحــرْي على ســنن الكبرياء، وإلى الغيبة ثانيا بإظهار الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة ». اهـــ

المسألة الثانية أن يسأل عن الكاف في ﴿كدأب﴾ ووجه اتصالها بما قبلها وموضعها من الإعراب، لأنها بمعنى «مثل»، فالكاف التي يصح مكانَها «مثل» محكوم على موضعها برفع أو نصب أو حرًّ؛

والجواب فيها(٢٠) أن يقال: يجوز أن تكون الكاف متعلقة بقوله: ﴿ .لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم . ﴾ (٢٠) فيكون (٢١) موضع الكاف نصبا على معنى المصدر، كأنه قال: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم (٢٢) مثل ما لم تغن عن آل فرعون، أي: إذا جاء عقاب الله لم يدفعه المال والولد، كما لم يدفع ذلك عن آل فرعون.

والدأب(٦٣) أصله الهمز، وهو العادة(٦٤)، وما أجري(٥٠) عليه قوم في معاملة.

ويجوز أن تكون الكاف متعلقة بمعنى قوله: ﴿ وَقُودُ النَّارُ ﴾ (١٦) كأنه قال:

<sup>(</sup>٩٥) في(ح،خ،ر):والجواب عن المسألة الثانية أنه يجوز أن تكون.. وفي(ك): فالجواب فيها. وفي(ب):فالجواب عنها.

<sup>(</sup>٦٠) الآية بتمامها: ﴿إِنَّ الذِّينَ كَفَرُوا لَنْ تَغَنِّي عَنْهُمَ أَمُوالْهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ مَنَ اللَّهُ شَيَّتًا وأُولَئَكُ هُــم وقود الناركي.

<sup>(</sup>٦١) من هنا إلى قوله « مثل ما لم تغن» سقط من(أ).

<sup>(</sup>٦٢) في(أ،ب،ك): وأولادهم. والمثبت من(ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٦٣) قال في الصحاح(١٣٣/١ دأب): «والدأب: العادة والمشأن، وقـــد تحــرك». وقـــال الطـبري في تفسيره(١٩١/٣): «وأصل الدأب مِن دأبت في الأمر دأباً: إذا أدمنت العمل والتعب فيـــه، ثــم إن العرب نقلت معناه إلى الشأن والأمر والعادة». وانظر معاني القرآن للزجاج(٢٠/٢).

<sup>(</sup>٦٤) ني (ك): للعادة.

<sup>(</sup>٦٥) ني(ك): حرى.

<sup>(</sup>٦٦) جزء من آخر الآية(١٠) من سورة آل عمرانُ، وهو قوله:﴿..وأولئك هم وَقُودُ النار﴾.

وأولئك (٦٧) يَصْلُون (٦٨) النار كما أجرى الله حكمه (٦٩) عادة لآل فرعون.

وفيه وجه ثالث، وهو أن (٢٠٠) يكون موضع الكاف رفعاً على أنه خبر ابتداء، كأنه (٢١) قال: حال هؤلا مثل حال آل فرعون، ودأبهم كدأبهم (٢٢).

والمسألة (<sup>۷۳)</sup> الثالثة في الآية الثانية وهي (<sup>۷۱)</sup> مخالفة للآية الأولى في إحراء الخبر كلـه على لفظـة واحـدة وهـي لفظـة «الله»، لأنـه قـال: ﴿كفـروا بآيـات الله فـأخذهم الله بذنوبهم﴾ (۷۰)، و لم يقل: ﴿كذّبوا بآياتنا﴾ كما قال في الأولى(۷۱)، والجـواب / عن [۱۸ | ۱]

(۷۲) ذكر الزمخشري في تفسيره (٤/١٤) هذه الوجوه الثلاثية في إعراب الكاف في قوله (٧٤) ذكر الزمخشري في تفسيره (٣٣/٣) الوجه الثالث، وهو أن تكون الكاف في موضع رفع. وجرى على ذلك ابن الزبير في ملاك التأويل (٢٩٤/١) فقال: (إن الكاف متعلقة بمحدوف وهو الخبر للمبتدا، إذ التقدير: دأبهم، أو دأب هؤلاء، أو هذا كدأب آل فرعون...» ثم قال: (وفي استقلالا الجملة من قوله: (كدأب آل فرعون) وعدم التعلق الإعرابي بما قبله في جملة أحرى جزالة اللفظ وقوة المعنى، فتأمّله».

<sup>(</sup>٦٧) في(ب): أولتك.

<sup>(</sup>٦٨) في(ط): يحلون.

<sup>(</sup>٦٩) في(ح،خ،ر): كما أجرى الله بذلك حكمه..

<sup>(</sup>٧٠) من قوله « وأولتك يصلون » إلى هنا سقط من (أ ).

<sup>(</sup>۷۱) في(ب): وكأنه.

<sup>(</sup>٧٣) في(ك): المسألة، بدون الواو.

<sup>(</sup>٧٤) فِي(أُ): هي.

<sup>(</sup>٧٥) في (ب ):﴿كفروا بآيات الله فأحذهم الله بذنوبهم إن الله قويّ شديد العقاب﴾.

<sup>(</sup>٧٦) أي في الآية (١١) من سورة آل غمران. قلت: في جميع النسخ: كفروا بآياتنـــا، والمثبــت مــن المصحف.

ذلك أن يقال (٧٧): إنّ الآية التي تقدّمت هذه (٨٩) هي قوله: ﴿ إِذْ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرضٌ غرَّ هؤلاء دينُهم ومَنْ يتوكّل على الله فإنّ الله عزير و حكيم ومَنْ يتوكّل على الله فإنّ الله عزير عكيم ومَنْ يتوكّل على الله فإنّ الله عزير عكيم و هذه الآية على الله فإن الله فإن الله عزيز حكيم و هو: ﴿ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم و أنم حاء بعدها: ﴿ ولو ترى إذْ يتوفّى الذين كفروا الملائكة. ﴿ والأنفال: ٥٠]، ولم (٨١) يكن فيها (٨١) خير عن الله تعالى، وحاءت الآية التي هي: ﴿ كدأب آل فرعون. ﴾ وفيها إخبار عن الله تعالى (٢٨)، في سورة فكان (٤٠) بناؤها على الآية التي (٥٠) قبلها (٢١) أولى، كما كان في الآية التي (٨٥) في سورة

<sup>(</sup>٧٧) في(ح،خ،ر،س): والجواب عن المسألة الثالثة أن يقال:

<sup>(</sup>٧٨) اسم الإشارة يشير إلى قول تعالى: ﴿كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله.. ﴾ سورة الأنفال: ٥٠.

<sup>(</sup>٧٩) من قوله « فجرى الخبر » إلى هنا سقط من (أ ).

<sup>(</sup>٨٠) في(أ،ب،ك): لفظ. والمثبت من(ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٨١) في(ب): فلم. وفي(ك): و لم يقل.

<sup>(</sup>۸۲) في (ب): فيه.

<sup>(</sup>٨٣) ذلك في باقي الآية: ﴿ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأحذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب، سورة الأنفال: ٥٢.

<sup>(</sup>٨٤) في (ب): وكان.

<sup>(</sup>٨٥) هي قوله تعالى:﴿..ومن يتوكل على الله فإن الله عزيــز حكيــم﴾ من الآيــة(٤٤) في ســورة الأنفال.

<sup>(</sup>٨٦) في (ب): قبله.

<sup>(</sup>٨٧) هي قوله تعالى: ﴿كدأب آل فرعون والذين من قبلهــم كذبــوا بآياتنــا فـأحـذهـم الله بذنوبهــم والله شديد العقاب﴾ الآية(١١) من سورة آل عمران

آل عمران، فاقتضى (^^) بناؤها على الآية التي (^^) قبلها العدولَ عن لفظ الإضمار إلى لفظ (^9) الإظهار، ثم كان اللفظ الصريح في معناه احتجاجا (9) عليهم كما كان في اللفظ الذي عدل إليه في الآيتين المتقدمتين من قوله: ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَخْلَفُ الميعادِ ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَخْلَفُ الميعادِ ﴾ [آل عمران: 9] وقوله (91): ﴿ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ (91) وَقُولُهُ (91) وَقُولُهُ (91) وَقُولُهُ (91) وقُولُهُ (91) وقُلُهُ (91) وقُولُهُ (91) وقُلْهُ (91) وقُلْهُ (91) وقُلْهُ (91)

والمسألة الرابعة في الآية الثالثة (<sup>۹۳)</sup> وهي (<sup>۱۹)</sup> أنه قال: ﴿كَذَّبُوا بآيات ربّهم ﴾، ولم يقل: ﴿كَذَّبُوا بآيات ربّهم ﴾، ولم يقل: «بآيات الله»، كما قال في الثانية، ولم يقل: «بآيات الله»، كما قال في الثانية، والجواب أن يقال (۹۰): لمّا (۱۲) أحبر تعالى (۹۰) عن نعمته على عباده، وأنّ منهم مَن (۹۸) يغيرها بعصيانه فيستحق بذلك تغيير (۹۹) النعمة عنه (۱۰۰)، وهو معنى قوله: ﴿ذلك بأن

<sup>(</sup>٨٨) في (أ،ب): يقتضي. والمثبت من (ر،ك).

<sup>(</sup>٨٩) هي قوله تعالى: ﴿ربنا إنك حامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلـف الميعـاد، الآيـة(٩) من سورة آل عمران، حيث عُدل فيها من الخطاب وهو في قوله: ﴿ربنا إنك، إلى الغيبة وهي في قوله: ﴿إن الله لا يخلف الميعاد،

<sup>(</sup>٩٠) في(أ،ب،ك): لفظ. والمثبت من(ح،خ،ر،س):

<sup>(</sup>٩١) في(و): احتجاج.

<sup>(</sup>٩٢) في (أ ): قوله، بدون الواو.

<sup>(</sup>٩٣) هي الآية(٤٥) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٩٤) ق(أ): هي.

<sup>(</sup>٩٥) في(ح،خ،ر): والجواب عن الرابعة.

<sup>(</sup>٩٦) في(ك): أنه لماً.

<sup>(</sup>٩ُ٧) «تعالى» ليست في(ب،ك).

<sup>(</sup>۹۸) « من » سقطت من(ر).

<sup>. (</sup>٩٩) في(ك): يستحق بذلك تغيّر.

الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسِهم [الأنفال: ٥٣]، والمنعِم على عباده ربُّهم، لأنهم مربوبون (١٠١) بنعمته، كان (١٠٢) القصد في هذه الآية إلى (١٠٢) في الدنيا، وتغيير النعمة عليهم فيها - إذ لم يقوموا بحقها بعقاب (١٠٠) من عقاب الدنيا. مثلُه ما (١٠١) يفعله بعض الناس ببعض، فلذلك قال: ﴿ فَاهَلَكُنَاهُم بَذُنُوبُهُم وَأَعْرِقنَا آل فرعون ﴿ (١٠٠) وَالْأَنفُ الْ: ٤٥]، فكأنه (١٠٨) قال (١٠٠) أنفسهم شواهد لربوبيته بتربيته إياهم بصنوف نعمته، ونقل الوليد عن أولى حالتَيْه (١١١) إلى غيرها مما يبلغ به (١١٦) غاية قوته.

<sup>(</sup>١٠٠) في(أ): عليه. والمثبت من(ب،ك)..

<sup>(</sup>١٠١) في (ط): مربون.

<sup>(</sup>۱۰۲) «كان » جواب « لمَّا اخبر ». وفي(ب): كل، بدل «كان ».

<sup>(</sup>١٠٣) في (ك): التي.

<sup>(</sup>۱۰٤) في(ر): نعيمهم.

<sup>(</sup>١٠٥) في (ك): لعقاب.

<sup>(</sup>۱۰٦) ني(ر): مما.

<sup>(</sup>١٠٧) قوله تعالى:﴿وأغرقنا آل فرعون﴾ ليس في(أ).

<sup>(</sup>۱۰۸) في(ب): كأنه.

<sup>(</sup>١٠٩) « قال » ليس في (ب).

<sup>(</sup>۱۱۰) في(ك): بآياتنا.

<sup>(</sup>۱۱۱) « في » أثبتت من (ح، خ،ر،س،و).

<sup>(</sup>١١٢) في(ك): ونقل الولد عن أول حالاته.

<sup>(</sup>۱۱۳) « به » سقطت من(أ).

وسأشرح (١١٤) ذلك في جواب (١١٥) المسألة الخامسة، وهي السؤال عنَ فائدة التكرار في سورة الأنفال (١١٦) في موضعين (١١٧) لا يحجز بينهما إلا آية واحدة.

وهذه المسألة قد (۱۱۸) أجاب عنها بعض أهل النظر بأن قال: أخبر الله تعالى عن إحراء العادة فيهم (۱۱۹) بنوعين من العذاب مختلفين، وإذا كان كذلك لم يكن تكرارا (۱۲۰)، لأنه (۱۲۱) ذكر في الآية الأولى (۱۲۲) عقوبته إياهم عند الموت، والبشارة التي أتتهم بعذاب الحريق، وأنه (۱۲۲) فعل (۱۲۴) بهم ذلك كما فعله بآل فرعون، ومن كان قبلهم (۱۲۰) من الكفار، ثم ذكر في الثانية ما يفعله بهم من شدة عقابه بعد الموت

<sup>(</sup>۱۱٤) في(ر): وسنشرح.

<sup>(</sup>۱۱۵) « حواب » أثبتت من(ب).

<sup>(</sup>١١٦) في(ح،خ،ر): كما مر. وليس فيها:« في موضعين لا يحجز بينهما إلا آية واحدة ».

<sup>(</sup>١١٧) ذلك في الآيتين(٢٥ ـ ٥٤) من سورة الأنقال.

<sup>(</sup>۱۱۸) في(ر): وقد.

<sup>(</sup>۱۱۹) في(ر): منهم.

<sup>(</sup>١٢٠) في(ر): وإذاً لم يكن تكرار.

<sup>(</sup>۱۲۱) في (ب): الآية، بدل « لأنه ».

<sup>(</sup>١٢٢) هي قوله تعالى: ﴿ولو ترى إذْ يتوفّى الذين كفروا الملاتكةُ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، سورة الأنفال: • ه.

<sup>(</sup>١٢٣) في(أ): وأنهم.

<sup>(</sup>١٢٤) ني(ك): يفعل.

<sup>(</sup>١٢٥) « قبلهم » ليست في(ر).

كما فعله بآل فرعون ومن كان قبلهم من الكفار، وما أحرى عليه (١٢٦) العادة في تعذيبه إياهم بعد الموت في القبور (١٢٧) وغيرها (١٢٨).

والجواب (۱۲۹) عندي: أنه أخير في الأولى (۱۳۱) عمّا عاقبهم به من العذاب الذي لم يملّك الناس إيقاعه، ولم يمكّن بعضهم من (۱۳۱) أن يفعل ببعض مثلّه، وهو ضرب الملائكة وجوههم (۱۳۲) وأدبارهم عند نزع أرواحهم، وإخبارهم إياهم بمصيرهم إلى عذاب يحرقهم، وفي الثانية أخير عمّا أنزله بهم من العذاب الذي مكّن الناس من فعل مثله، وهو الإهلاك والإغراق، لأن ذلك مما أقدر الله تعالى العباد عليه (۱۳۳).

<sup>(</sup>١٢٦) «عليه » ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٢٧) كذا في أكثر النسخ، وفي(أ): القيامة، بدل « القبور ».

<sup>(</sup>١٢٨) لم أعثر على قائل هذا القول. وقد أورد الفحر الرازي هذا القول مختصرا من غير عــزو إلى أحد.(التفسير الكبيره ١٨٧/١)

<sup>(</sup>١٢٩) في (ب): والجواب.

<sup>(</sup>١٣٠) في(أ،ب): الأول. والمثبت من(ح،خ،ر).

<sup>(</sup>۱۳۱) « مِن » أثبتت من(ح،خ،ر،ك).

<sup>(</sup>١٣٢) ني(أ): ني وجوههم.

<sup>(</sup>۱۳۳) ذكر الكرماني في البرهان في متشابه القرآن (ص٢٠٤) كلام الخطيب هــذا مـن أول «قال الخطيب: قد أجاب عنها بعض أهل النظر...» إلى هنا بتصرّف يسير، ثم قال ــ أي الكرماني: «قلت: وله وجهان آخران محتمالان: أحلهما: كدأب آل فرعون فيما فعلوا. والثاني: كدأب آل فرعون فيما فعلوا فهم. فهم فاعلون في الأول، ومفعولون في الثاني. والوجه الآخو: أن المراد بالأول كفرهم با لله، وبالثاني تكذيبهم الأنبياء؛ لأن تقدير الآية: كذبوا الرسل بردهم آيات الله». وانظر: بصائر ذوي التمييز (٢٢٤/١) وفتح الرحمن لزكريا الأنصاري (ص٥٥).

فالنوعان هما: العذاب (١٣٤) الأول من (١٣٥) أحكام الآخرة / بعد ظهور أشراط [١٨٠/ب] الساعة، والعذاب الثاني من أحكام عذاب الدنيا، والذي (١٣٦) يبيِّس ذلك أنه قبال في الآية الأولى (١٣٧): ﴿كفروا بآيات الله ﴿(١٣٨) فأخبر عن أعظم (١٣٩) منا ارتكبوه، وهو الكفر، وذكر «آيات الله وهو (١٤٠) الاسم الذي يفيد استحقاق العبادة التي هي مضادة الكفر، كما قبال في سورة آل عمران[١١]: ﴿كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم أي: أخذهم من أنعم عليهم - ليشكروا - لما عصوا وكفروا بذنوبهم التي ارتكبوها.

ثم قال: ﴿وَالله شديد العقاب﴾ والمراد به عقاب الآخرة كما قال: ﴿..ولَعـذَابُ الآخرةِ أَشدٌ..﴾[طه: ٢٧]، ويشهد لذلك قوله في الثانية ﴿كذَّبُوا بآيات ربه م﴾ (١٤١)

<sup>(</sup>۱۳٤) في (ب): فالعذاب.

<sup>(</sup>١٣٥) في (ب): ومن.

<sup>(</sup>١٣٦) في(أ): الذي.

<sup>(</sup>١٣٧) يعني الآية الأولى (٥٢) من سورة الأنفال. وفي(ب،ك): قال في الأول.

<sup>(</sup>١٣٨) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: كذبوا بآيات الله، وهو خطأ. والمثبت من المصحف.

<sup>(</sup>١٣٩) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): بعض، بدل " أعظم ".

<sup>(</sup>١٤٠) أي لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>١٤١) قال ابن الزبير في ملاك التأويل(٢٩٢/١): «فإيراد قوله: ﴿كذبوا بآيات ربهم﴾ مع ما تقدم، أوقع في نفوسهم، وأشد في تحسّرهم وندامتهم، إذ شاهدوا الأمر فعلموا أنه مالكهم، وأنه ابتدأهم بالنعم، فغيروا فحصل من ذلك أنهم قابلوا نِعم ربهم بالكفر مع بيان الأمر ووضوحه».

فذكر هذا الاسم (١٤٢) دون غيره، لأن فيه معنى: أنه نعمهم وربّاهم (١٤٣) وقام عصالحهم حتى بلغوا حدّ التكليف، والمبلغ الذي قدروا فيه على أداء حقّ الإنعام.

فلمّا غيّروا ما أنعم الله به عليهم عن جهته، وصرفوه إلى معصيته وتقوّوا بنعمته على مخالفته سلبهم ذلك في الدنيا بأن(١٤٠) عجّل هلاكهم فأغرقهم.

فالعقاب الموجود (۱٬۰۰ فركره في الآية (۱٬۰۰ الأخيرة مما يفعله أهمل الدنيها بعضهم ببعض، فذكره عقيب إنعامه عليهم وتغييرهم له بوضع الكفر موضع الشكر، فغيّر الله سابقَ الإنعام بيد الانتقام (۱۲۷) وكما (۱۲۸) غيّروا غُيِّر عليهم.

فالعقاب الأول أولى أن يكون المراد به عنداب الآخسرة، لأن فيه الإخبار بالإحراق. والثاني هو العذاب بالإغراق مثل قوله تعالى: ﴿..وذوقوا عنداب المحريق والأنفال: ٥٠] ويعقبه قوله (١٤٩٠): ﴿.. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم الأنفال: ٥٠]. وقوله في سورة آل عمران[ ١٠]: ﴿وأولئك هم وقدود

<sup>(</sup>۱٤۲) أي اسمه تعالى « الرب ».

<sup>(</sup>١٤٣) في (أ،ب،ك): وربهم، والمثبت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>١٤٤) « بأن » ليسيت في (ب).

<sup>(</sup>١٤٥) في(أ): فالعذاب الموجود، وفي(ب): فالعقاب المؤخر، وفي(ك): فأغرقهم بالعقاب المؤخر.

<sup>(</sup>١٤٦) « الآية » ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٤٧) في(ك): في الانتقام، بدل « بيد الانتقام».

<sup>(</sup>١٤٨) في(أ): كما. وفي(د،ط): وكلما.

<sup>(</sup>١٤٩) في(ب): بقوله.

وجواب آخر، وهو أنه يجوز أن يكون الأول خبرا عن عادتهم في الأشر (١٥٣) والبطر والطغيان عند الاستغناء، والمعنى: حرت عادتهم بمقابلة الإحسان بقبيح العصيان، ويكون الأخير (١٥٠) بعد ذكر الله معاقبتهم على فعلهم خبراً عمّا أحرى الله تعالى به العادة في عقاب مثلهم، فكان (١٥٠) معنى (١٥١) الأول عُوِّدوا من أنفسهم عادة، ومعنى الثاني: عوّدوا إذا فعلوا ذلك عادة، وهي سلب نعمة الدنيا، والنقل إلى عذاب الآخرة (١٥٠). والله تعالى أعلم بالمراد (١٥٠).

<sup>( •</sup> ٥ ) في (ب،ك): ﴿..وأولتك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأحذهم الله بذنوبهم.. ﴾ الآيتان ( • ١ ، ١ ) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١٥١) قوله: « فذكر أنهم وقود النار » ليس في(أ).

<sup>(</sup>۲۰۲) هكذا في(ب،ك)، وفي(أ): كما ذكر.

<sup>(</sup>١٥٣) قال في اللسان ٢٠/٤ أشرى: الأشرُ: البطر.

<sup>(</sup>١٥٤) في(ك): كالأخير.

<sup>(</sup>۱۵۵) في (ك): وكان.

<sup>(</sup>١٥٦) في(ب): المعنى الأول.

<sup>(</sup>١٥٧) في (ب): الأخرى.

<sup>(</sup>١٥٨) قوله: « وا الله تعالى أعلم بالمراد» ليس في(ك).

## [٢٥] الآية الثانية منها

قوله تعالى: ﴿ويعلّمه الكتابُ والحكمةَ والتّوراةَ والإنجيلَ • ورسولاً إلى بين إسرائيلَ أَنّي قدْ حَثَتُكم بآيةٍ مِن ربّكم أَنّي أَخْلُقُ لكم من الطّينِ كَهَيْئَةِ الطّير فأَنْفُخُ فيه فيكونُ طَيراً بإذنِ اللهِ وأُبْرِئُ الأكْمةَ والأبسرصَ وأُحْيِي الموتَى بإذنِ الله وأنبّتُكم بما تأكلون وما تدّخِرون في بيوتكم.. ﴾[آل عمران: ٤٨-٤٥].

وقال في سورة المائدة[١١٠]:﴿..وإِذْ تَخَلُقُ مِن الطّين كهيئةِ الطّـير بـإذني فتنفخُ فيها فتكونُ طيراً بإذني..﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (١): إذا كان المذكور في الموضعين ﴿كهيئة الطير﴾ وصلح أن يعود الضمير إلى (٢) مذكّر و إلى مؤنث، فيراد مثل هيئة الطير، وهو مذكّر، أو يراد هيئة كهيئة الطير، وهي مؤنثة، فما بال ما في آل عمران خص بالتذكير، وما في سورة المائدة (٣) خص بالتأنيث؟

فالجواب<sup>(١)</sup> أن / يقال: إن الأول الذي<sup>(٥)</sup> ذكّر الضمير فيه إنما هــو فيمـا أحـبر<sup>(١)</sup> [١٩، |<sub>1</sub>] الله عز وجل به<sup>(٧)</sup> عن عيسى ـ على نبينا وعليه السلام ـ، وقوله ـ عليه السلام ــ لبــني

<sup>(</sup>١) في(أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٢) «إلى » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٣) في(أ،ك): وما في المائدة. والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>٤) في(أ): فالجواب. وفي(ب): الجواب. والمثبت من(ك،ر).

<sup>(</sup>٥) «الذي » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٦) في(أ،ك): في إخبار الله عز وجل.

<sup>(</sup>٧) «به » سقطت من(أ).

سورة آل عمران ......الكلام في الآية الثانية

إسرائيل (^): ﴿..أني قد حَتْتَكُم بآية من ربكم ﴾ وعد الآيات كلَّها عليهم، منها (١): أني آخذ من الطين ما أصور منه صورة على هيئة (١) الطير في تركيبه، فأنفخ فيه، فينقلب حيوانا لحما، قد ركب (١١) عظما وخالط دما (١٢) واكتسى ريشا وجناحا كالطائر الحيّ، والقصد في هذا المكان إلى ذكر (١٦) ما تقوم (١١) به حجته (١٥) عليهم (١٦)، وذلك (١٢) أول ما يصور الطين على هيئة الطير، ويكون واحدا تلزم به الحجة، فالتذكير (١٨) أولى به.

والآيــة(١٩) في ســورة المــائدة المحصوصــة بتــــأنيث الضمـــير(٢٠) العـــائد إلى

<sup>(</sup>٨) «لبني إسرائيل » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٩) «منها » سقطت من(ب).

<sup>(</sup>۱۰) «هيئة » تكررت في(ك).

<sup>(</sup>١١) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ ): قد تركب فيه.

<sup>َ (</sup>۱۲) في (ر ): خالطه دم.

<sup>(</sup>۱۳) «ذكر » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>١٤) في (ك): يقوم.

<sup>(</sup>١٥) ني(ب): حجة.

<sup>(</sup>١٦) قال ابن عطية في تفسيره(١٢٩/٣): «كونُ عيسى عليه السلام خالقاً بيده ونافخاً بفيه إنما هـو ليبين تلبَّسه بالمعجزة، وأنها جاءت من قِبله، وأما الإيجاد من العدم وخلق الحياة في ذلك الطين فمن الله تعالى وحده لا شريك له».

<sup>(</sup>۱۷) في (ب،ك): وذا.

<sup>(</sup>۱۸) في(ب): والتذكير.

<sup>(</sup>١٩) في(أ،ب،ك): والتي. والمثبت من(ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٢٠) في(ب): بتاء تأنيث الضمير، وهو خطأ، لأن المراد هن الهاء في قوله:«فيها ».

سورة آل عمران ..... الكلام في الآية الثانية

ما يخلقه (١٢)، هي في ذكر ما عدد (٢٢) الله من النعم (٢٢) على عيسى \_ عليه السلام \_ وما أصحبه إياه من المعجزات وأظهر (٢٤) على يده من الآيات، وابتداؤها: ﴿إِذْ قال اللهُ يا عيسى ابنَ مريمَ اذكُرْ نعمتي عليك وعلى والدتِك إذْ آيدتُك بروح القدس تُكلِّم الناسَ في المهد وكهلاً وإذْ علَّمتُك الكتابَ والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلُقُ من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفُخُ فيها فتكون طيراً بإذني.. ﴿[المائدة: ١١]، والإشارة في هذه (٢٥) الآية ليست إلى أول ما يُبديه لبني إسرائيل من ذلك محتجاً به عليهم، وإنما هي إلى جميع ما أذن الله تعالى في كونه دلالة على صدقه مِن قبيل الصور (٢٦) التي يصورها من الطين (٢٠) على هيئة الطير (٢٨)، وذلك جمع والتأنيث أولى به (٢٩).

<sup>(</sup>٢١) في(أ،ب،ك): يلحقه. والمثبت من(ج،خ،ر ).

<sup>(</sup>٢٢) في(ب،ك): عدّ.

<sup>(</sup>٢٣) في(ك): من النعمة.

<sup>(</sup>۲٤) في (ر ، ك ): وأظهره.

<sup>(</sup>٢٥) في(أ،ب،ك): إلى هذه. والمثبت من(ح،خ،و).

<sup>(</sup>٢٦) في(ك): من قلب الصورة.

<sup>(</sup>٢٧) «من الطين» سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٢٨) ذكر العلماء أقوالا أحرى في تذكير الضمير في قوله: ﴿فَانَفَحْ فِيهُ ﴾، وتأنيثه في قوله: ﴿فتنفخ فيه ﴾، وتأنيثه في قوله: ﴿فتنفخ فيه ﴾، ومنها قيل: الضمير في «فيه » يعود إلى الطين، وقيل: إلى الطير، وقيل: إلى الشيء المهيّا، وقيل: إلى الكاف في قوله: ﴿كهيئة الطير ﴾ فإنه في معنى «مثل ». وأما الضمير المؤنث في «فيها » فيحتمل أن يعود إلى الهيئة أو على تأنيث الجماعة في قوله: ﴿الطير ﴾. (ينظر تلك الأقوال: البرهان للكرماني، ص ١٥٠ الفريد في إعراب القرآن المحيد، ١٥٧٥ البحر المحيط المحيط المونث، إنه عائد على ما تقتضيه الآية ضرورة، وذلك أن قوله: ﴿وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ﴾ يقتضي على ما تقتضيه الآية ضرورة، وذلك أن قوله: ﴿وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ﴾ يقتضي

سورة آل عمران .....الكلام في الآية الثانية

مسألة في ذلك: قد قال بعض أهل النظر (٣٠) في معنى (٣١) هذه الآينة إنما قال (٢٣٠): ﴿..فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمة والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله " في الله.. ﴾ (٣٦)، فذكر إذن الله (٤٣٠) في هذين الموضعين (٣٥)، و لم يقل (٢٦١) " بإذن الله " في قوله: ﴿.أني أَخلُقُ لكم من الطين كهيئة الطير ﴾ ولا في قوله: ﴿فأنفخ فيه ﴾ ولا (٣٧) في قوله: ﴿وأنبُهُكم بما تأكلون وما تدّخِرون في بيوتكم.. ﴾، لأن ما وصفه من هذه الأفعال إنما هي أفعاله، و لم تكن أفعالاً لله تعالى، فلهذا لم يذكر أن ذلك كان بإذن

صوراً أو أحساماً أو أشكالاً، وكذلك الضمير المذكر يعود على المخلوق الذي يقتضيه ﴿تخلق﴾» ثم قال: ولك أن تعيده على ما تدل عليه الكاف من معنى المثل، لأن المعنى: وإذ تخلق من الطين مثل هيئته. ولك أن تعيد الضمير على الكاف نفسه فيمن يجوِّز أن يكون اسماً في غير الشعر، وتكون الكاف في موضع نصبٍ صفةً للمصدر المراد، تقديره: وإذ تخلق خلقاً من الطين كهيئة الطير». اهـ.

<sup>(</sup>٢٩) «به » سقطت من(ك). وفي(ح،خ): وذلك جماعة، والتأنيث بها أولى.

<sup>(</sup>٣٠) لم أعثر على هذا القائل فيما رجعت إليه.

<sup>(</sup>۳۱) «معنى » أثبتت من(ك،ر).

<sup>(</sup>٣٢) «إنما قال » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣٣) في(ك): فيصير طيراً..،وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٤) «فذكر إذن الله » سقطت من (أ،ك)، وأثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٣٥) هما:﴿فِيكُونَ طَيْرًا بَاذِنَ اللَّهُ ۖ وَهُواً حَيَّى الْمُوتَى بَاذِنَ اللَّهُ ۗ.

<sup>(</sup>٣٦) «و لم يذكر إذن الله » سقطت من(أ،ك)، وأثبتت من(ب). قلت:قال الرازي في معنى ﴿إذن الله ﴾: «معناه: بتكوين الله تعالى وتخليقه لقوله تعالى: ﴿وما كان لنفسٍ أن تموت إلا ببإذن الله ﴾ أي: بأن يوجد الله الموت». (التفسير الكبير ٦٣/٨).

<sup>(</sup>٣٧) نِي(أ): إلا.

سورة آل عمران ..... الكلام في الآية الثانية

الله، كما ذكر الإذن فيما وصفه من قبلُ مما فعله (٣٨) الله عز وحل دونه، وذلك أنه لم يعنِ بالإذن أمره له بأن يطيعه في ذلك، وإنما عنى به أن الله تعالى هو الـذي فعله، فلهذا جعل ذِكر الإذن فصلاً بين (٣٩) فعله وفعل الله تعالى. انتهى كلامه.

قلت: ذلك سهو منه، لأن الذي ذكر أنه لم يذكر معه إذن الله، لأنه من فعل عيسى \_ على نبينا وعليه السلام \_ ('')، فقد نطقت سورة المائدة بخلافه، وهو قوله عيسى \_ على نبينا وعليه السلام \_ ('')، فقد نطقت سورة المائدة بخلافه، وهو قوله تعالى: ﴿ . وإذ تخلُق من الطّين كهيئة الطّير بإذني فتنفُخ فيها فتكون طيراً بإذني والمائدة: ١١٠] فسوى بين الفعلين ('') اللذين ذكرهما ('') من حكيت ('') كلامه أنهما مختلفان ('')، وأن أحدهما فعل عيسى عليه السلام، فلهذا لم يذكر معه الإذن، والآخر فعل غيره (''). ثم قال تعالى: ﴿ . وتُبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإذ تُحرجُ الموتى بإذني . ﴾ [المائدة: ١١٠].

<sup>(</sup>٣٨) في (ك): يعلمه.

<sup>(</sup>٣٩) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): من.

<sup>(</sup>٤٠) «على نبينا وعليه السلام » ليست في (أ،ك).

<sup>(</sup>٤١) أي فِعل الله عز وحل وفِعل عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

<sup>(</sup>٤٢) في (ب،ك): ذكر، من غير «هما ».

<sup>(</sup>٤٣) في(ب): كتبت.

<sup>(</sup>٤٤) في(ب): مختلفين.

<sup>(</sup>٤٥) في(أ): وأن أحدهما فعل عيسى والآخر فعلهن فلهذا لم يذكر معه الإذن. وفي (ب): وأن أحدهما فعل عيسى والآخر فعل غيره. وفي (ك): «لم يكن » بدل «لم يذكسر». والمثبت من (ح، خ، ر، س).

سورة آل عمران .....الكلام في الآية الثانية

فذكر الإذن في أربعة مواضع (٢٤٠) لأفعال عيسى عليه السلام، وهــذا (٤٧) دل على النقط المنافقة على الإذن في فعلين من سورة آل عمــران على أنهما فعل الله من ذكرت (٤٩) معه الإذن فعـل عيسى ــ عليه السلام ــ على أنهما فعل الله تعالى، وما لم يذكر (٥٠) معه الإذن فعـل عيسى ــ عليه السلام ــ باطل (٥٠).

وقد رأيت أن (٢°) ما اعتد (٢°) به الله (٤°) ـ سبحانه ـ عليه (٥°) في سورة المائدة ينطق أن ما ذكر أنه بغير إذنه هو بإذنه (٢°). وإذا كان كذلك وجب أن يكون المعنى في الآية من آل عمران: وأنّي أحلُقُ لكم من الطّين كهيئة الطّير أقلّبه ـ بعد الـ تركيب على مثال الطائر ـ لحما ودماً وعظماً، ثم بالنفخ فيه أجعله حيوانا، وكلّ ذلك بإذن الله تعالى، ويكون معنى قوله (فيكون طيراً بـإذن الله واجعاً إلى كلّ ما ذكر أنه

<sup>(</sup>٤٦) المواضع الأربعة هي: في سورة آل عمران في موضعين:﴿فَأَنفَحْ فَيهُ فَيكُونَ طَـيراً بِـإِدَنَ اللّهُ ﴿ وَأَحْيَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُؤْمَّ اللّهِ ﴾، وفي المائدة في موضعين أيضا وهما:﴿ وَإِذْ تَحْلُقُ مَنَ الطّـينَ كَهِيئـةُ الطّيرِ الْإِذْنِي ﴾ ﴿فَتنفَحْ فَيهُ فَتكُونَ طَيراً الإِذْنِي ﴾

<sup>(</sup>٧٤) قوله: «عيسى عليه السلام، وهذا » ليس في (أ،ب،ك). وأثبت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٤٨) «على أن » ليست في (أ،ب،ك). وأثبتت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٤٩) في(أ): ذكرنا.

<sup>(</sup>۵۰) في(ب): ولم يذكر.

<sup>(</sup>٥١) «باطل » أثبتت من (خ).

<sup>(</sup>٥٢) «أن » زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٥٣) هَكَذَا فِي(أَ،ح،خ). وفِي(ب): ما عند. وفي(ك): أعدّ.

<sup>(</sup>٤٥) «به الله » سقطت من (أ،ك). وأثبتت من (ب،د).

<sup>(</sup>٥٥) أي: عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاى وأزكى التسليم.

<sup>(</sup>٥٦) في (ب): إذنه.

سورة آل عمران ..... الكلام في الآية الثانية

يفعله من مبتداً / قوله: ﴿أَنِي أَخِلَقُ لَكُمْ مَنَ الطَيْنَ كَهِيئَةَ الطَيْرَ ﴾ فجميع تلك الأفعال [19/ب] واقعة (٥٧) بإذن الله تعالى، وإذنُ الله عبارة عن إرادته وخلقه على يـده، فسـهّل ذلـك على (٥٩) عيسى ـ على نبينا وعليـه السـلام ـ عنـد الاحتجـاج بـه. وإبـراء الأكمـه (٥٩) والأبرص (٢٠) وإحياء الموتى ثلاثة أفعال لا تكون إلا بإذن الله تعالى.

وقولة: ﴿وَاللَّهُ كُم بَمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدّخِرُونَ فِي بِيُوتَكُم ﴾ هـذا وإن كـان إخباراً من عيسى \_ عليه السلام \_ وفعلاً من أفعاله فإنه لا يصح أن يكون إلا بإذن الله، وإلا فما يعلم ما يفعلونه من بيوتهم مما هـو غيب عنه إلا بإذن الله عـز وحـل للملائكة وإطلاعه عليه (١٦). وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>٥٧) في(خ): واقع.

<sup>(</sup>۵۸) «على » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٩٥) الأكْمه: هو الذي يولد من أمه أعمى. (مجاز القرآن لأبي عبيدة ٩٣/١، تفسير غريب القـرآن لابن قتيبة، ١٠٥).

<sup>(</sup>٦٠) البَرَص: هـو بياض يقع في الجسد، ورجل أبرصُ، وحيّة برصاء: في حلدها لُمع بياض.(لسان العرب٧/ه،برص).

<sup>(</sup>٦١) بحث السمين الحلبي في الدر المصون(١٩٩/٣) عن السبب في ذكر لفظ ﴿باذن الله ﴾ فقال: «قيد قولَه: ﴿أَني أَحلق ﴾ إلى أحره ﴿باذن الله ﴾ لأنه حارق عظيم، فاتى به دفعاً لتوهم الإلهية، ولم يأت به فيما عُطِف عليه في قوله: ﴿وأبرئ ثمّ قيّد الحارق الثالث أيضاً ﴿باذن الله ﴾ لأنه حارق عظيم أيضاً، وعَطف عليه قولَه: ﴿وأنبّتكم ﴾ من غير تقييد له منبهة على عظم ما قبله ودفعاً لوهم من يتوهم فيه الإلهية، أو يكون قد حَذَف القيد من المعطوفين اكتفاء به في الأول، وما قدّمته أحسن ». (ينظر: التفسير الكبير ١٦٣/٨، البحر الحيط ١٦٦/٣١).

## [ ٢٦ ] الآية الثالثة منها

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ رَبِّي وربُّكم فاعْبُدوه هـذا صراطٌ مستقيمٌ ﴿[آل عمران: ١٥].

وقال في سورة مريم مثله (۱). وقال في سورة الزخرف [ ٦٤ ] حكاية عمّن حكى عنه (۲) في السورتين (۱): ﴿ إِنَّ الله هو ربّي وربُّكم فاعْبُدوه هذا صراطٌ مستقيمٌ ، فزاد «هو» في هذه الآية من هذه السورة (٤).

للسائل (°) أن يسأل عمّا أوجب اختصاصها (۱) بهذا التوكيد دون الموضعين الأوّلين، وهي كلها فيما أخبر الله تعالى به عن عيسى \_ عليه السلام \_؟

والجواب أن يقال: إنما لم يجب في الأوّلين من التوكيد ما أوجبه (١) اختيار الكلام في الموضع الثالث (٨)، لأن قوله (٩) عز وجل: ﴿إِن الله ربي وربكم فاعبدوه ﴿ حكاية

<sup>(</sup>١) هو قوله تعالى:﴿وإن الله ربّي وربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم﴾ الآيـة (٣٦) مـن سـورة مريم.

<sup>(</sup>٢) أي عن عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

<sup>(</sup>٣) قوله " حكاية عمن حكى عنه في السورتين " زيد من(خ،و).

<sup>(</sup>٤) أي من سورة الزحرف.

<sup>(</sup>٥) في(ب): وللسائل. وفي(ك): فللسائل.

<sup>(</sup>٦) أي: اختصاص آية سورة الزحرف. .

<sup>(</sup>٧) في(أ): أوحب.

<sup>(</sup>٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): في المواضع الثلاث.

<sup>(</sup>٩) في(ب): في قوله.

عن عيسى \_ عليه السلام \_ بعد ما مضت آيات كثيرة في ذكره. وابتداء (١٠) أمره من مبتدا الآيسة التي نزلت في شأن مريم، وهي: ﴿ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكِ وطهركِ واصطفاكِ على نساء العالمين ﴿ [آل عمران: ٤٢] إلى آخر هذه (١١) العشر (١٢).

فلما تناصرت هذه الآيات المتقدمة في ذكره، ودلّت على إحداثه (۱۳) وخلقه، كانت فيها دلالة (۱۲) على أنه مربوب مصنوع بكثرة (۱۵) الأفعال التي أسندت إليه، وحُعلت آياتٍ له، وأنه عبد من عبيده، والله رمالِكه والقائم بمصالحه، وأنه أصحبه معجزاتٍ تدل على صدقه في نبوته، وكذب (۱۲) من قال ببنوّته (۱۷)، فصرفتهم تلك

<sup>(</sup>١٠) في (ب): فابتداء.

<sup>(</sup>۱۱) في (ح، خ،ر،ك): هذا.

<sup>(</sup>١٢) آخر هذا العشر قول تعالى: ﴿إِنَّ الله ربني وربكم فاعبدوه.. ﴾ الخ..، من الآية (٥١) في سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١٣) أي على إيجاده.

<sup>(</sup>١٤) في(أ،ب،ك): دلالة فيها. والمثبت من(ح،خ،د).

<sup>(</sup>١٥) أي: مع كثرة.

<sup>(</sup>١٦) في (ك): وكذا.

<sup>(</sup>۱۷) الذين قالو ببنوة عيسى عليه السلام هم النصارى، قالوا في المسيح عيسى ابن مريسم: المسيح ابن الله، كما قالت اليهود في عزير: عزير ابن الله، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ﴾ التوبة: ٣٠. وشبهتهم في هذا: هي أن عيسى قد وُلد من مريم - عليهما السلام - دون أن تتصل أمه مريم برجل، وجهلوا أن هذا الميلاد وإن كان خارجاً عن مألوف الحياة فإنه ليس خارجاً عن قدرة الله التي لايقيدها قيد من عادة أو مألوف.

وكذلك في سورة مريم جاء قوله: ﴿وإنّ الله ربي وربكم ﴾ بعد ما مضت آيات كثيرة ابتداؤها (١٦): ﴿واذكر في الكتاب مريم.. ﴾ [ مريم: ١٦]. وبعد (٢٠) عشرين آية مرّت في قصتها قال: ﴿وإن الله ربي وربكم فاعبدوه ﴾ [ مريم: ٣٦] وكانت (٢١) تلك العشرون آية (٢٢) ناطقة بأن الله تعالى ربه، فاكتفى بما طال (٢٢) من الكلام المؤكّد لحاله (٢٤) على حقيقتها عن التوكيد الذي جاء في سورة الزخرف، لأنه لم يذكر هذه الآية إلا بعد قوله: ﴿ولمّا جاء عيسى بالبيّنات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه.. ﴾ (٥٠) [الزخرف: ٦٢].

فالموضع الذي خلا من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى ربه، وهو عبده، لا ابنه (٢٦) حسُن تأكيدُ الكلام (٢٠) فيه (٢٨) صرفاً للناس عما ادّعوه من أنه ابن الله إلى

<sup>(</sup>۱۸) في (ك): أنه.

<sup>(</sup>١٩) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢٠) هكذا في أكثر النسخ. وفي(أ): بعد، بدون الواو.

<sup>(</sup>۲۱) ني(ب،ك): فكانت.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب): الآية.

<sup>(</sup>٢٣) في(ك): قال.

<sup>(</sup>۲٤) في(ب،ك): بحاله.

<sup>(</sup>٢٥) أثبتت الآيتان من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>۲٦) في (ر): لا أنه.

<sup>(</sup>٢٧) في (ب): تأكيدا للكلام.

أنه عبده. ألا ترى قوله (۲۹) في سورة مريم: ﴿ ما كان لِلّه أن يتّخِذ من ولدٍ سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون و وإن الله ربي وربكم فأعبدوه.. ﴿ (٣٠) [مريم: ٣٥] \_ - ٣٦].

واعلم أن التأكيد بقولك «هو» في مثل هذا الموضع يكون (٣١) لأحـد وجهين، إما أن تريد(٣٢) أنه على الصفة الـــــي جعلتهـا خـبراً عنـه(٣٣)، لا علـى غيرهـا، وإمـا أن تريد(٣٤) أن صاحب هذه الصفة التي جُعلت خبراً عنه(٣٠) إنما هو فلان، لا غيره.

إذا قال القائل: إنّ زيداً هو أخوك، أي هو صديقك لا عدوك، أو يريد أن يقول: هو أخوك لا عمرو، فكذلك قوله تعالى:﴿إِن الله هو ربي وربكم، يحتمل أن

<sup>(</sup>٢٨) أي: في الموضع الذي حلا من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى رب عيسى عليه السلام، وذلك في سورة الزحرف بخلاف سورتي آل عمران ومريم حيث حاء فيهما آيات دالة على إبطال بُنوّة عيسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٢٩) في (ب،ك): إلى قوله.

<sup>(</sup>٣٠) يويد المصنف ـ رحمه الله ـ أن يشير إلى أنه قد تقدم في سورة مويم ما يبطل زعم النصارى في قولم من الله الله على أنه أن يتحد من ولب في قولم تعالى: ﴿ ما كان لِلَّمه أن يتحد من ولب سبحانه . ﴾، ولذلك لم يحتج قوله تعالى: ﴿ وإن الله وبي وربكم ﴾ في سورة مويم ـ كما في آية آل عمران ـ إلى التأكيد بقوله " هو "، بخلاف سورة الزحوف.

<sup>(</sup>۳۱) قوله « یکون » أثبت من(و ).

<sup>(</sup>٣٢) في(أ،ب،ك): يريد. والمثبت من(خ).

<sup>(</sup>٣٣) في(ب): عنها.

<sup>(</sup>٣٤) في(أ،ب،ك): يريد. والمثبت من(خ ).

<sup>(</sup>٣٥) " عنه " سقطت من(ب).

<sup>(</sup>٣٦) إلى هذا التوجيه ذهب من علماء هذا الشأن الكوماني في كتابه "البرهان في متشابه القرآن" (ص١٤٨)، وفي كتابه " غرائب التفسير (٢٥٧/١)، وابن جماعة في كتابه " كشف المعاني في المتشابه من المثاني" (ص٢١)، والفير وزآبادي في "بصائر ذوي التمييز" (١٦٣/١). وتوضيح كلامهم: أن ضمير الفصل " هو " يفيد القصر، وبحيتُه في آية الزحرف: هوإن الله هو ربي وربكم يدل على قصر المبتدا في هذا الخير دون غيره بمعنى أن الله ربي، لا غيره. ولما تقدم قبل آيتي آل عمران ومريم ما يغني عن التأكيد لم يذكر ضمير " هو " فيهما بخلاف آية الزحرف لم يتقدمها ما يغني عن التأكيد، فحسن ذكر " هو " هناك، حيث إن آية آل عمران وقعت بعد عشر آيات الدالة على أن الله سبحانه ربه وحالقه، لا أبوه ووالده كما زعمت النصارى، وكذلك في سورة مريم وقعت بعد عشرين آية من قصة مريم عليها السلام، فأغنى ذلك فيهما عن ذكر " هو "، وليس كذلك آية الزحرف حيث لم يتقدمها مثل ذلك، فناسب تأكيد إثبات الربوبية ونفي الأبوّة عن الله تعالى.

## [ ۲۷ ] الآية الرابعة منها

قوله عز وجل: ﴿ فلمّا أحسَّ عيسى منهم الكُفْرَ قال مَن أنصارِي إلى الله قال الحواريُّون نحن أنصارُ الله آمَنا بالله واشهَدْ بأنّا مُسلمون ﴾ [آل عمران: ٢٥]، فحذف النون من «أنّا».

وقال في سورة المائدة[١١١]:﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الحَوارِيِّينِ أَنْ آمِنُوا بِي وِبِرَسُولِي قالوا آمَنا واشهَدْ بأنَّناً مُسلمون﴾، بإثبات النون.

للسائل أن يسأل فيقول(١): لِم حص ما في سورة آل عمران بـ ﴿أَنَّا﴾، وما في سورة المائدة بـ ﴿أَنَّا﴾، والحرفان سواء، والتحفيف حائز في الموضعين كما يجوز الإتيان به على الأصل فيهما؟

والجواب<sup>(۲)</sup> أن يقال:إن الــذي في ســورة المــائدة حــاء على الأصــل غــير مخفّـف بالحذف، لأنه أول كلام الحواريين<sup>(۲)</sup> في هذا المعنى، ألا تراه خيراً<sup>(٤)</sup> عن الله تعالى أنــه

<sup>(</sup>١) هكذا في (ب،ك)، وفي (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٢) في(ك): فالجواب.

سورة آل عمران .....الكلام في الآية الرابعة

قال: ﴿وإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الحواريين أَن آمنوا بِي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ﴿ [المائدة: ١١١]، والذي في سورة آل عمران حكاية (٥) عن عيسى عليه السلام - أنه سالهم عما أقروا به لِله (١) تعالى، فقال: ﴿مَن أنصاري إلى الله قال الحواريّون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنّا مسلمون ﴾، فكان (٧) ذلك منهم إقراراً ثانيا لرسوله - عليه السلام - بمثل (٨) ما أقرّوا به لله تعالى (٩)، والثاني (١٠) يختار فيه من التخفيف ما لا يختار في الأول، لأن الأول قد وفّى العبارة حقها (١١)، والثانية (١١) معتمدة على ما قبلها، وهي مكرّرة، والعرب تستثقل المتعاد (١٢) ما لا (١٤) تستثقل معتمدة على ما قبلها، وهي مكرّرة، والعرب تستثقل المتعاد (١٢) ما لا (١٤)

في مجـــاز القـــرآن(١/٩٥)، والزحـــاج في معـــاني القـــرآن(١٧/١)، والـــيزيدي في غريـــب القرآن(ص٥٠١): الحواريّون: صفوة الأنبياء عليهم السلام.

<sup>(</sup>٤) في(ك): أنه حيّر.

<sup>(</sup>٥) في(ب،ك): هو حكاية.

<sup>(</sup>٦) « لله » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) في « فكان » غير واضحة في ( أ ).

<sup>(</sup>٨) في(ب): مثل.

 <sup>(</sup>٩) ذلك في قوله تعالى: ﴿وإذ أوحيتُ إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنـا واشـهد بأننـا مسلمون، الآية(١١١) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>١٠) هو آية سورة آل عمران(٥٢) المتقدمة آنفاً.

<sup>(</sup>١١) في (ك): عنها ، بدل « حقها ».

<sup>(</sup>۱۲) في(أ): والثاني.

ر۱۳) أي المكور.

<sup>(</sup>١٤) « لا » سقطت من(أ،ك). وأثبتت من (ب).

ثم أذكر فصلاً في هذه النون(١٦):

مسألة: اعلم أن النون التي حذفت من «أنّا» غير النون التي حذفت من «أنيني» (۱۰) وقد جاء القرآن بهما جميعا: قوله تعالى: ﴿..إني آنَسْتُ نــارا..﴾[طه: ۱۰] و ﴿..إني أنا ربُّك...﴾ (۱۲]. و «إني» أتى على الأصل (۱۹) بعده: ﴿..فاستمِعْ لِما يُوحَى ﴿ إنني أنا الله...﴾ [طه: ۱۲]. وقال: ﴿..إنا رادُّوه إليك...﴾ [القصص: ۷]، ﴿..وإنا لَفاعلون ﴾ (۲۰) [يوسف: ۲۱].

<sup>(</sup>١٥) لحَس الكرماني كلام المؤلف في البرهان (ص٤١) فقال: « لأن ما في المائدة أول كلام الحواريين، فجاء على الأصل. وما في هذه السورة ـ أي سورة آل عمران ـ تكرار لكلامهم، فحاز فيه التحفيف، لأن التخفيف فرع، والتكرار فرع، والفرع بالفرع أليق، وذكره أيضا في كتابه غوائب التفسير (٢٥٨/١)، ونقله عنه صاحب بصائر ذوي التميير(١٦٤/١).

<sup>(</sup>١٦) أي في نون « أننا ».

<sup>(</sup>١٧) في(ب): أني.

<sup>(</sup>١٨) قوله تعالى:﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكُ لِيسٌ فِي(أً).

<sup>(</sup>٩١) في(ب،ك): وجاء على الأصل. بدل: و« إني » أتى على الأصل.

<sup>(</sup>٢٠) أول الآية: ﴿قالوا سنراود عنه أباه وإنا لَفاعلون﴾، وذلك حكايةٌ لِما ردّ به إخوة يوسف على يوسف على يوسف عليه السلام، بعد أن أكّد ـ عليه السلام ـ لهم وجوبَ إحضار أخيهم معهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ولّما جهّزهم بجَهازهم قال التوني بأخٍ لكم من أبيكم.. ﴾ الآية (٥٩) من سورة يوسف.

سورة آل عمران .....الكلام في الآية الرابعة

وقال:﴿..وإنَّنا لَفي شَكِ ثمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهُ مُرْيَبِ﴾[هود:٦٢] في قصة (٢١) صالح \_\_ عليه السلام.

ومَن لم يرتضِ بهذا (٢٢) العلم يتوهم (٢٢) أن النون التي (٢٤) حفّفت (٢٠) بحذفها «أنّي» هي التي حفّفت (٢٦) بحذفها «أنّا»، وليس الأمر كذلك، لأن التي حذفت مِن «انّي» (٢٧) هي نون العماد (٢٨) واللاحقة (٢٩) مع الياء بدلالة حذفها من نظائرها، إذا قلت: «لعلي» في «لعلّني» (٢٨)».

وأما النون التي في «أنّا» من قولك: «أنّنا» فإنها مع الألف اسم المخبرين عن أنفسهم، ولا تسقط (٣١) سقوط التي تجيئ مع الياء (٣٢)، فإذا قلت: «إنّا» فالنون الساقطة

<sup>(</sup>۲۱) ني(ب): وفي قصة.

<sup>(</sup>۲۲) في (ك): هذا.

<sup>(</sup>٢٣) في(ب): موهم. وفي(ك): لتوهُّم.

<sup>(</sup>٢٤) « التي » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٢٥) في (ب): خفَّف.

<sup>(</sup>٢٦) في(ب):هي التي هي خفف، وهو تكرار ظاهر.

<sup>(</sup>٢٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): أنا. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٨) هي نون الوقاية، يؤتّى به بين الفعل وياء المتكلم، وفائدتها أنها تتحمّل الكسرة الواحبة قبـل ياء المتكلم فتقى الفعل من الكسر.

<sup>(</sup>٢٩) في(ب):اللاحقة، من غير الواو.

<sup>(</sup>٣٠) في (ك): لعلني في « لعلَّي ».

<sup>(</sup>٣١) في(أ،ب): يسقط. والمثبت من(ك،ر).

<sup>(</sup>٣٢) وذلك في « أنى » و « أنني » كما تقدم آنفا.

<sup>(</sup>٣٣) قال الكرماني في كتابه غرائب التفسير (٢٥٨/١): « والنون المحذوف مِن « أنّـا » غير النون المحذوف مِن « أنّـا » أحد نوني « أنّ » والمحذوف من « أنّـني » أعد نوني « أنّ » والمحذوف من « أنّـني » هـو الـذي يقـع قبل ياء الضمير فــــي ضوبني ». اهـ (٣٤) عبارة « إن شاء الله تعالى » ليست في (ك).

## [ ٢٨ ] الآية الخامسة منها

قوله تعالى:﴿وَمِا حَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قَلُوبُكُمْ بِهُ وَمَا النَّصْرُ إِلاّ مِن عند اللهِ العزيزِ الحكيمِ﴾[آل عمران:١٢٦].

وقال في سورة الأنفال[١٠]:﴿وما جعله الله إلاّ بُشْرى ولِتطمئِنَّ به قلوبُكم وما النَّصرُ إلاّ مِن عند الله إنّ الله عزيزُ حكيمٌ﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (١): ما في الآية (٢) الأولى ممّا يوجب أن يسأتي فيها بقوله: ﴿لَكُمْ وَلَيْسَ فِي الآية الثانية؟ وما بال قوله: ﴿بِهِ قَدْ أُخَرِ (٣) في الآية الأولى عن قوله: ﴿قلوبكم وقدِّم (٤) في الآية الثانية (٥) عليه؟.

والجواب<sup>(٦)</sup> أن يقال: أما قوله: ﴿لكم﴾ في هذه الآيــة <sup>(٧)</sup> وحذف من الثانيــة مع العلــم بـأن الله تعــالى جعــل إخبــاره بـإنزال الملائكــة لنصرتهــم (<sup>٨)</sup> بشــارةً لهــم، وأنّ<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٢) في (ك): في هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) ني(ك): قد اختير.

<sup>(</sup>٤) في (ك): وتقدم.

<sup>(</sup>٥) في(أ،ب،ك): الأحرى، والمثبت من(و).

<sup>(</sup>٦) في(ك): فالجواب.

<sup>(</sup>٧) أي: آية سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٨) في(ك): لينصر بهم.

<sup>(</sup>٩) ني(ك): نان.

سورة آل عمران .....

﴿لَكُم﴾ مضمرة في سورة الأنفال كما هي مظهرة في هذه السورة، فلأنّ الأولى(١٠) حاءت على الأصل، والثانية(١١) قد تقدّمها ﴿لكم﴾ فأغنت عن(١٢) إعادتها بلفظها ومعناها، وهي في قوله: ﴿إِذْ / تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم فاسْتَجابَ لكم أُنّي مُمِدُّكُم بألفٍ مِن [٢٠٠٠] الملائكة مُرْدِفِين﴾ [الأنفال: ٩].

فلما قال: ﴿فاستجاب لكم عُلم أنه جعل بُشرى لهم، فأغنت ﴿لكم الأولى الم يتقدّم ما يقوم مشل هذا الأولى الم يتقدّم ما يقوم مشل هذا المقام، فأتى بقوله: ﴿لكم على الأصل(١٤).

<sup>(</sup>١٠) أي آية سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١١) أي: آية سورة الأنفال.

<sup>(</sup>١٢) ني(أ): من.

<sup>(</sup>١٣) ذلك في قوله تعالى:﴿وفاستجاب لكم،

<sup>(</sup>١٤) يعني عدم ذكر (لكم) في قوله تعالى: (إلا بشرى من سورة الأنفال بخلاف آية سورة آل عمران حيث ذُكر فيها: (إلا بشرى لكم)، وذلك لدفع تكرير نفس اللفظ الذي سبق ذكره قريبا في قوله تعالى: (فاستحاب لكم) فعلم السامع أن البشرى للمحاطبين المعلومين. قال الكرماني في غرائب التفسير (١/٩٦٩): «راعى في آل عمران الازدواج بين كناية المحاطبين، وذلك أولى، فقال: (لكم ولتطمئن قلوبكم) وراعى في الأنفال الازدواج بين كناية الغيبة لما عَدِمَ الخطاب، فقال: (وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به)». قلت: في توجيه الكرماني ما يدل على كلام المصنف رحمه الله تعالى، ويفهم من كلامهما أنه أخر «به » للموازنة بين قوله تعالى: (به على الله أعلم.

سورة آل عمران .....الكلام في الآية الخامسة

وأما تأخير ﴿به﴾(١٠) بعد قوله ﴿قلوبكم﴾ فلأنّه لما أخّر(١٦) الجار والمحرور في الكلام الأول، وهو قوله تعالى:﴿وما جعله الله إلاّ بشرى لكـم..﴾، وعطف الكلام الثاني عليه، وقد وقع فيه حارٌ ومحرورٌ وحب(١١) تأخيرهما(١٨) في اختيار الكلام ليكون الثاني كالأول(١٩) في تقديم ما الكلام أحوج إليه، وتأخير ما قد يستغني عنه.

وأما تقديم ﴿ به ﴾ في الآية الثانية، فلأن الأصل في كل خبر يصدَّر بفعل أن يكون الفاعل بعده ثم المفعولُ والجار والمجرور، وقد يقدّم (٢٠) المفعول على الفاعل إذا كان اللبس (٢١) واقعاً فيه، وأريد إزالته عنه، كما (٢٢) تقول: ضرب عمراً زيد، لا محمداً، لأن المخاطَب عنده أن المضروب محمد، ولا خلاف بين المتخاطبين (٢٣) في (٢٤) أن

<sup>(</sup>١٥) في(ب): وأما تأخيرها.

<sup>(</sup>١٦) في(ك): أحيز.

<sup>(</sup>۱۷) جواب « لماٌ أخّر ».

<sup>(</sup>١٨٨) في(أ،ب،ك): تأخيرها. والمثبت من( ح،و).

<sup>(</sup>١٩) في (ك): بالأول.

<sup>(</sup>٢٠) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢١) أي التباس واختلاط. وفي اللسان(٢٠٢،٢،١بس):« واللبس ـ بــالفتح:مصــدر قولــك: لَبســتُ عليه الأمر ألبس: خلطت». وفي القاموس المحيط(): في رأيه لَبسٌ: أي اختلاط.

<sup>(</sup>۲۲) في (ب): كان، بدل «كما ».

<sup>(</sup>٢٣) في(أ،ب،ك): المحاطبين. والمثبت من(و،ط).

<sup>(</sup>۲٤) « في » سقطت من(أ).

سورة آل عمران ...... الكلام في الآية الجامسة

الضارب زيد، فهو يبدأ بما هو أهمّ(٢٠)، وعنايته ببيانه أتمّ. وكذلك الجار والمجرور بمنزلة المفعول به في التقديم والتأخير وشبههما.

وفي هذا الموضع (٢٦) إذا لم يعرض (٢٧) في اللفظ (٢٨) من (٢٩) التوفقة ما يوجب إجراء الكلام على الأصل كما كان في سورة آل عمران، فإن المعتمد بتحقيقه (٣٠) عند المخاطبين إنما هو الإمداد بالملائكة، وهو الذي أخبر الله تعالى عنه أنه لم يجعله إلا بشرى، فوجب (٣١) أن يقدم في (٣٦) الكلام الثاني، وهو المضمر بعد الباء في قوله تعالى في على الفاعل (٣٦)، فقال تعالى: ﴿ . ولِتطمئن به قلوبكم ﴿ والمُنْ اللهُ على الفاعل (٣١).

وفي هذه الآية مسألة أخرى وهي أن يقال: كيف اختلف الإخبار عن الله تعالى بالعزّ والحكمة في الآيتين، فجاء في سورة آل عمران مجيء الصفة فقال تعالى: ﴿..وما

<sup>(</sup>٢٥) في(أ): الأهم.

<sup>(</sup>٢٦) أي في الآية (١٠) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>۲۷) في(ك): يفرض.

<sup>(</sup>٢٨) في (ك): في اللفظين.

<sup>(</sup>٢٩) في(أ): في، بدل « من ».

<sup>(</sup>٣٠) في (ب،ك): بحقيقته.

<sup>(</sup>٣١) في(ب،ك): يوجب.

<sup>(</sup>٣٢) في(أ): على، بدل « في ».

<sup>(</sup>٣٣) الفاعل: قلوبكم، في قوله: هولتطمئن به قلوبكم، وقد يقال في تقديم الجار والمحرور هيه على الفاعل هقلوبكم أنه يفيد الاهتمام بذلك الوعد، وهو الإمداد بالملائكة، ويفيد أيضاً الاعتصاص فيكون المعنى: ولتطمئن به قلوبكم لا بغيره، وفي ذلك ما لا يخفى من تسكين قلوبهم. والله أعلم.

والجواب أن يقال: القصدُ إعلام المخاطبين أن النصر ليس من قبل الملائكة، ولا من جهة العَدد والعُدّة (٢٦) وفضل القوة، ولكنه من عند القادر الذي لا يغلَب ولا يمنَع عما يريد فِعله، والحكيم الذي يضع النصر موضعه (٣٧).

والآية (٣٨) التي في الأنفال إنما<sup>(٢٩)</sup> هي في قصة يــوم بــدر<sup>(٤٠)</sup>، وبيّــن الله تعــالى<sup>(١١)</sup> ذلك بلفظ ﴿جعله﴾ كالعلة لِكون<sup>(٤٢)</sup> النصر بيــده، فكأنــه<sup>(٤٣)</sup> قــال في المعنــى: النصــر

<sup>(</sup>٣٤) في(أ،ب،ك): لفظ. والمثبت من (خ،د).

<sup>(</sup>٣٥) في(ب،ك):﴿وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم﴾.

<sup>(</sup>٣٦) في (ك): العدد. والعدة - بضم العين: ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك، والجمع: عدد، مثل غُرفة وغُرَف. (المصباح المنير، ص٣٩٦).

<sup>(</sup>٣٧) في(ب): من موضعه.

<sup>(</sup>٣٨) في (أ): قالآية.

<sup>(</sup>٣٩) في(أ،ب،ك): أيضا، بدل « إنما ». والمثبت من( و،ط).

<sup>(</sup>٤٠) يوم بدر كان في ١٧ رمضان من السنة الثانية للهجرة، وهي غـزوة نصر الله المسلمين فيها على المشركين، وحقق تعالى ما وعلهم به، وسببها:أنه لما كانت عير قريش تُقبل من الشام في طريقها إلى مكة وعلمت قريش بتعرُّض المسلمين لها، حرج نفير قريش وهـم الذين نفروا مع أبي جهل تحت إمرة عتبة بن ربيعة لِيمنعوا عير أبي سفيان أن تقـع في قبضة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبسبب العير والنفير كانت موقعة بدر.

<sup>(</sup>٤١) « الله تعالى » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤٢) في(ب،ك): ليكون.

<sup>(</sup>٤٣) ني(ب): كأنه.

سورة آل عمران .....الكلام في الآية الخامسة

ليس إلا من عند الله (عنه العزيز الذي لا يمنع عمّا يريد فعله، الحكيم السذي يضع النصر في موضعه (عنه)، فقصّل (٤٦) ذلك في خبرين (٤٢) على الأصل الواجب في توفية كلّ معنى حقّه من البيان.

والآية التي في سورة آل عمران هي(٤٨) في قصة يوم أحد<sup>(٤٩)</sup>، وهي بعد يوم بدرٍ.

وكان هذا البيان قد جعل خبراً (٥٠) عن النصر في اليوم الأول (١٥)، فاقتصر بن ذكر مثله في اليوم الثاني على خبير واحد، يجري عليه معنى الخبر الثاني مُحرى الوصف؛ لاختصار (٢٥) المعنى عن البسط؛ اعتماداً على ما فُصِّل في الخبر الأول (٣٥)،

<sup>(</sup>٤٤) في (ب): من عنده.

<sup>(</sup>٥٤) في(أ،ك): موضعه، بدون حرف جر. والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>٤٦) في (ك): ففعل.

<sup>(</sup>٤٧) حبران هما: قوله تعالى: ﴿وما النصر إلا من عند الله ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عزيز حكيم ﴾. (٤٨) « هي » أثبتت من(ب).

<sup>(</sup>٩٩) وقعت غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة، وهي غزوة كان فيها امتحان للمسلمين وابتلاء لهم، وسببها: أنه لما عاد المشركون من بدر إلى مكة بعد أن هزمهم المسلمون رأى أصحاب التجارة أن يتبرّعوا بعير أبي سفيان التي كأنت موقوفة في دار الندوة لِتجهيز حيش لقتال محمد وأصحابه، وحرجوا في ثلاثة آلاف رجل لِقتال المسلمين.

<sup>(</sup>٥٠) في(أ،ب): قد حصل فيما جعل خبرا. والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>۱٥) يعني يومَ بدر.

<sup>(</sup>٥٢) ني(ب): لاختصاص.

<sup>(</sup>٥٣) في(أ،ب،ك): عن الأول. والمثبت من (ح،خ،و).

<sup>(</sup>٤٥) قال التكرماني في غرائب التفسير(٢٦٩/١): « الجواب: ما في الأنفال قصةً بـدر، وما في آل عمران قصةً أحد، وبدرً سابقً على أحد، فذكر في الأنفال على وجه الإحبار، أي النصر من عند الله الغالب القادر الحكيم الذي يُضع النصر موضعه، لا من الملائكة والعدد، والعدد، وذكر في آل عمران بلفظ الصفة، إذ قد سبق الخبر به».

قوله تعالى: ﴿ أُولِئِكَ حَزَاؤُهُم مَغْفَرةٌ مِن رَبِّهِم وَحِنَاتٌ تَحْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خالدين فيها ونِعْمَ أُحْرُ العاملين ﴾ [آل عمران:١٣٦].

وقال في سورة العنكبوت[الآية:٥٨]:﴿..خالدين فيها نِعْمَ أَجْرُ العاملين﴾(١).

للسائل أن يسأل عن احتصاص ما في هـذه السورة بالواو مـن قوله: ﴿ونعـم﴾ وإخلائها(٢) في (٣) سورة العنكبوت منها؟

والجواب: أن الآيسة من هذه السورة مبنية على تداخل الأخسار، لأن أولها: ﴿ أُولُكُ حَرَاؤُهُم مَعْفُرةً مِن ربهم وحنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ﴾.

ف ﴿ أُولَئِكَ ﴾ (<sup>٢)</sup> مبتدأ، و﴿ جزاؤهم ﴾ مبتدأ ثان، و﴿ مغفرة ﴾ خبر المبتـدا الثـاني، وهو (<sup>٥)</sup> مع (<sup>١)</sup> خبره خبر عن المبتدا الأول، والجزاء هو الأجر (<sup>٧)</sup>، فكأنـه (<sup>٨)</sup> قـال:أولئـك

<sup>(</sup>١) الآية بتمامها قوله تعالى: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لَنبوَّتُنَّهم مِن الجنَّة غُرفاً تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين﴾.

<sup>(</sup>٢) أي خلوها.

<sup>(</sup>٣) في (ك): من.

<sup>(</sup>٤) في (ك): وأولتك.

<sup>(</sup>٥) أي المبتدأ الثاني وهو ﴿حزاؤهم﴾

<sup>(</sup>٦) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): موضع، بدل « مع ».

<sup>(</sup>٧) قبال الخليل في كتباب العين(٦/١٧): « الأجر: حيزاء العمل ». وقسال ابسن عاشسور في الخليل في كتباب العين(١٧٣/١): «وسمي الجزاء أجراً لأنه كان عن وعد للعامل بما عمل». اهـ. وفي (ب،ك): «وسمي الجزاء أجراً لأنه كان عن وعد للعامل بما عمل». اهـ. وفي (ب،ك): يتبع

أُجرُهم (٩) على أعمالهم محُورُ ذنوبهم، وإدامة نعمهم (١٠)، وهذا الأجر مفضّل على كلّ أُجرٍ يعطاه عامل على عمله، فنسقت الأحبار بعضها على بعضٍ للتنبيه على النعم التي هيئت (١٢) لِرجاء الراجين، وأكملت بها مُنية المتمنّين (١٢).

والخبر إذا جاء بعد حبر في هذا المكان الذي تفصّل فيه المواهب (۱۳) المرغّب فيها، فحقّه أن يعطَف (۱۰) على ما قبله بالواو، وكقولك: هذا جزاءُ (۱۵) كذا وكذا، أي: هو (۱۳) تركُ المؤاخذة بالذنب والتنعّم (۱۷) في جنة (۱۸) الخُلد، وتفضيله (۱۹) على كل جزاء جوزي (۲۰) به عامِل، وذلك تشريف وكرامة.

\_\_\_\_\_

والخير هو للأحير، بدل « والجزاء هو الأجر».

(۸) في(ب): وكأنه.

(٩) في(ب): أجزيهم.

(۱۰) في (ب). نعيمهم.

(١١) في (ب): هدفت. وفي (ك): هذبت. وفي (ط): هديت.

(١٢) في(ك): وأحملت بها منة المتمنين.

(١٣) في(ك): الواهب. قلت:والمواهب جمع الموهبة، وهي: الهبة، والهبة: العطية الحالية من الأعواض والأعراض. (لسان العرب٨٠٣/١).

(١٤) في (ب): أن تعطف.

(١٥) في(ك): خبر.

(١٦) في (ك،ر):هذا.

(١٧) في(د): والتنعيم.

(۱۸) « جنة » سقطت من(ك).

(۱۹) في(ك): وتفضله.

(۲۰) في(ب): أو جزي.

وأما الآية التي في سورة العنكبوت (٢١) فإن ما قبلها مبني على (٢٢) أن يدرج الكلام فيه على جملة واحدة، وهي: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لَنبُولُتهم من الحنة غُرفاً.. ﴿ (٢٢) [العنكبوت: ٥٨].

فقوله (٢٠٠): ﴿والذين آمنوا﴾ مبتدأ، وقوله: ﴿لَنبو تنهم ﴾ في موضع حبره، وهذا الخبر يتصل به (٢٠٠) مفعولان؛ الأول: ﴿هم والثاني ﴿غرفاً ﴾. و﴿غرفاً ﴾ نكرة موصوفة بقوله: ﴿تحري من تحتها الأنهار ﴾ وقوله: ﴿خالدين فيها ﴾ حال من التبوئة (٢٦٠).

فلما جُعلت (۲۷) هذه الأشياء كلها في درج كلام واحد، وهي جملةُ ابتداء وخبر، واحتمل ﴿نعم أحر العاملين﴾ أن يجيء بالواو وأن يجيء من دونها، اختير (۲۸) مجيئها بغير واو (۲۹) لِيشبه (۳۲) ما تقدم من صفة الخبر (۳۱)، لا على سبيل عطف ونسق بها (۳۲).

<sup>(</sup>٢١) في(ك): في العنكبوت.

<sup>(</sup>۲۲) «على » سقطت من(ب،ك).

<sup>(</sup>٢٣) تتمة الآية: ﴿..لنبوتنهــم مـن الجنـة غرفاً تجـري مـن تحتهـا الأنهـار حـالدين فيهـا نعـم أحـر العاملين﴾

<sup>(</sup>٢٤) في(ك): وقوله.

<sup>(</sup>٢٥) في(أ): متصل به. وفي (ك): متصل فيه. والمثبت من (ب،د).

<sup>(</sup>٢٦) التبوئة مصدر من بوَّاه إياه: هِيَّاه له، وأنزله ومكَّن له فيه. (لسان العرب١/٣٨ بوأ).

<sup>(</sup>۲۷) في(أ): جعل.

<sup>(</sup>۲۸) « اختیر » جواب « فلما جعلت ».

<sup>(</sup>٢٩) في(أ): بالواو واو، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٠) في (ب،ك): لِشبه.

ويحتمل أن يكون في موضع حبر ومبتدأ، كأنه (٣٣) قال: ذلك نعم (٣٤) أحَر الله (٣٥) من إسكانهم الجنة، العاملين، ويكون قوله: ﴿ ذلك ﴾ إشارةً إلى ما ذكر الله (٣٥) من إسكانهم الجنة، فيحري (٣١) بلا واو (٣٧) مجرى ما هو من تمام الكلام الأول كقوله تعالى (٣٨): ﴿ . والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنباب لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ﴾ (٤٩) [الشورى: ٢٢].

(٣١) في(أ): من صفته بخبر، وفي(ب): من صفة بخبر. والمثبت من (ك).

(٣٢) توضيح كلام المصنف: لما وقع في آية آل عمران ذكر الحزاء مفصلا ومعطوفاً، وهو: ﴿حزاؤهم مغفرة من ربهم وحنات تجري من تحتها الأنهار حالدين فيها المناسبه عطف الجملة الممدوح بها الجزاء بالواو، فقيل: ﴿ونعم أحر العاملين ﴾. ولما لم يفصل الجزاء في سورة العنكبوت ولم يقع فيه عطف حاءت جملة المدح وهي: ﴿نعم أحر العاملين ﴾ غير معطوفة ليناسب النظم. (ينظر: ملك التأويل لابن الزبير ١٩٢١/١، متشابه القرآن لابن جماعة، ص١٣٤).

(٣٣) في(ك): فإنه.

(٣٤) « نعم » سقطت من(أ).

(٣٥) في(ب): إلى ما تقلم في ذكر الله تعالى.

(٣٦) ني(ك): فتحري.

(٣٧) في(أ): بلا فاء، وهو خطأ. .

(٣٨) في(ب): كأنه قال، بدل «كقوله تعالى ».

(٣٩) في(ب،ك): ﴿..ذلك هو الفضل الكبير • ذلك الــذي يبشر الله عبـاده الذين آمنـوا وعملـوا الصالحات.. ﴾[الشورى: ٢٣-٢٣].

فقوله: ﴿ ذلك ﴾ وإن انقطع عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريق المعنى، فكأنه قال: ﴿ لهم ما يشاؤون عند ربهم ﴾ مشار إليه بأنه (٢٠) الفضل الكبير.

وقوله: ﴿ نعم أَجر العاملين ﴾ أي: ذلك (١٤) نعم أجر العاملين، والمعنى مشار إليه بتفضيل (٤١) على أجور العاملين (٤١). وإذا كان (٤٤) الأمر على ما ذكرت في الآيتين لم يلق بكل (٤٥) واحدة منهما إلا ما جاءت به. والله أعلم (٢٤).

<sup>(</sup>٤٠) ف(أ): أنه.

<sup>(</sup>٤١) قدّر المصنف رحمه الله اسم الإشارة « ذلك » مبتدأ وهـو محـذوف مخصوص بـالمدح، وجملة فونعم أحر العاملين ذلك الجـزاء الـذي وعدهم الله به من مغفرة وجنات حالدين فيها. قال ابن الأنباري في البيان(٢٢٢١): « وونعم أحر العاملين حبر مبتدأ محذوف، وتقديره: ونعم أحر العاملين الجنة، وحذف لِدلالة الكلام المتقدم عليه» اهـ.

<sup>(</sup>٤٢) في(ب): متصل، وفي(ك): يتفضل.

<sup>(</sup>٤٣) يعني المؤلف رحمه الله أن « ذلك » يشار به إلى تفضيــل أحــر العــاملين، وهــو المغفــرة والجنــة والخلود فيها، أي إذا كان للعاملين أحور فهذا نعم الأحر لعامل.

<sup>(</sup>٤٤) في(ك): بان.

<sup>(</sup>ه ٤) ني(ك): لم يكن لكل.

<sup>(</sup>٤٦) في(أ): واعلم. وفي(ب): فاعرفه. والمثبت من(ك).

### [ ٣٠] الآية السابعة منها

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كُذَّبُوكُ فَقَـدٌ كُذِّب رَسُلٌ مِن قبلِكَ حَاءُوا بِالبَيِّنَاتِ وَالزُّبُوِ والكتابِ المُنيرِ ﴾ [آل عمران:١٨٤].

وقال في سورة الملائكة (١٠]:﴿وإن يكذّبوك فقد كذّب الذين من قبلهم حاءتهم رسلهم بالبيّنات وبالزبر وبالكتاب المنير﴾.

للسائل أن يسأل عن اختلاف الآيتين في إدخال الباء في قوله:﴿وبالزبر وبالكتاب المنير﴾(٢) في موضع<sup>(١)</sup>؛ وحذفها منه<sup>(٤)</sup> في موضع<sup>(١)</sup> أي موضع<sup>(١)</sup> أي موضع<sup>(١)</sup> أي موضع

والجواب أن يقال: إن الزبـر(٧) والكتـاب المنـير(٨) في سـورة آل عمـران وقعـاً في كلامٍ بُنـي على الاختصار والاكتفاء بالقليل عن الكثير مع وضوح المعنى.

<sup>(</sup>۱) هي من أسماء سورة فاطر، قال الفيروزآبادي في البصائر(٣٨٦/١): « لها \_ أي لهـذه السورة \_ اسمان: سورة فاطر، لما في أولها: ﴿ فاطر السموات ﴾، وسورة الملائكة ، نقوله: ﴿ جاعل الملائكة ﴾».

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى:﴿وبالكتاب المنير﴾ ليس في(أ،ب،ك). وأثبت من ( ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٣) أي في آية سورة فاطر.

<sup>(</sup>٤) في(ك): منها. والمثبت من(ب). وهي غير موجودة في(أ).

<sup>(</sup>٥) ذلك في آية سورة آل عمران. وجاء في( و ): وحذفها منها في سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٦) قرأ ابن عمامر وحمده: ﴿ بِالبِينَاتِ وِبَالزِبْرِ ﴾ بالباء، وكذلك في مصاحف أهمل الشام. وقرأ الباقون: ﴿ بالبِينَاتِ وَالزِبْرِ ﴾ بغير بناء. ﴿ ينظر: السبعة لابن مجماهد: ٢٢١، الحجمة للقراء السبعة ٣/٦ / ٢٠٠، تفسير القرطبي ٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٧) الزُّبُر جمع زبور، قال الزحاج(١/٩٥/٤):« والزبور كل كتــاب ذو حكمـةٍ. ويقــال: زبــرتُ إذا كتبت، وزبرت إذا قرأت».

وكان أول ذلك<sup>(۱)</sup> قوله: ﴿فإن كذّبوك﴾ والتقدير: فإن يكذّبوك، فوضع الماضي الذي هو أخف موضع المستقبل الذي هو أثقلُ بدلالة (۱۰) ﴿إِنّ السيّ للشرط وحصول الحفة في اللفظ، ثم إنّ الفعل (۱۱) الـذي حاء في حواب الشرط بُنسي للمفعول، و لم يُسمّ فاعله، فكان الاختيار أن يجعل آخر الكلام كأوّله بالاكتفاء بما قلّ عما كمثر منه مع وضوح المعنى (۱۲).

والآية التي في سورة الملائكة صُدِّرت بما يخالِف ذلك في الموضعين، لأن الشرط حاء فيها على الأصل بلفظ المستقبل، وهو: ﴿وإن يكذبوك ﴾ وجاء الجزاء (١٣) أيضاً مبنيّاً للفاعل، ولم يحذَف منه ما حُذف (١٠) من الأول. فلما قُصد توفية اللفظ حقّه أُتبع آخر الكلام أوّلَه في توفية كل معمول فيه عامله، وهي حروف الجر (١٠) التي استوفتها المجرورات، فلذلك اختلفت الآيتان (١٠). والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) المراد بالكتاب المنير التوراة والإنجيل كما في تفسير الطبري( ١٩٨/٤). ولفـظ « المنـير » ليـس في(ك).

<sup>(</sup>٩) يشير إلى آية سورة آل عمران التي تبدأ بقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَذَبُوكُ ﴾.

<sup>(</sup>١٠) هكذا في أكثر النسخ. وفي(أ): بدليل.

<sup>(</sup>۱۱) الفعل هو «كُذَّب ».

<sup>(</sup>١٢) هذا التوجيه نقله الكرماني في غرائب التفسير(٢٧٦/١) و لم يذكر ما يتعلّق بآية سورة فاطر. (١٣) الجزاء هو « فقد كذب ». وفي(ك): الخبر ، بدل « الجزاء ».

<sup>(</sup>١٤) في(ب): ما لم يحذف.

<sup>(</sup>١٥) في(ك): الجزاء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٦) توضيح ما قاله المؤلف رحمه الله: إن آية آل عمران سياقها الاختصار والتحفيف بدليل حذف الفاعل في فعل "كذب" في قوله تعالى: ﴿ فقد كُذب رسُلٌ ﴾ وبناء الفعل للمحهول يتبعه

حيث لا يحتاج إلى ذكر الفاعل، وإيرادِ فعل الشرط ماضياً وأصلُه المستقبل، ولفظ الماضي أحف من المضارع. كذلك حُذف الجار في قوله تعالى: ﴿والزبر والكتاب المنير﴾ تخفيفاً لمناسبة ما تقدم في الاحتصار. وأما آية سورة فاطر فسياقها البسط بدليل وقوع فعل الشرط فيه بلفظ المستقبل، وإظهار فاعل التكذيب في قوله تعالى: ﴿فقد كذب الذين وإظهار فاعل ومفعول في قوله تعالى: ﴿حاءتهم رسلهم فناسب هذا البسط ذكر الجار " الباء " في الثلاثة ﴿بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ليكون كله على نسق واحد. (ينظر: البرهان للكرماني: ١٥٦، كشف المعاني لابن جماعة: ١٣٤، حيث أفدت منهما في هذا التوضيع).

- (١٧) في(ك): عن ست آيات وإحدى عشرة مسألة، وذلك عطأ حيث ذكرت فيها آيات سبعة كما في(أ،ب). وأما النسخ الأحري (ح،خ،ر،س) لم يأت فيها ذكر الآية السادسة من هذه السورة.
- (١٨) بعد التتبع نجد أن المؤلف رحمه الله تناول في هذه السورة خمس عشرة مسألة؛ منها خمس مسائل في الآية الأولى، ومسألتان في الثانية، ومسألة في الشائشة، ومسألتان في الرابعة، وثلاث مسائل في الخامسة، ومسألة في السادسة ومسألة في السابعة، وبذلك يكون عدد المسائل خمس عشرة مسألة. ولعل ذلك يرجع إلى ظهور مسائل حديدة للمؤلف وهو يملي، كما قال في صفحة ٢٤١: «وفي هذه الآية مسألة أخرى، وهي أن يقال...». وقد تتكر مثل هذه الحالات أثناء الإملاء، ولعل هذا يفسر لنا الاحتلاف الموجود في ذكر عدد المسائل في آخر بعض السور كما سنرى ذلك إن شاء الله.

#### سورة النساء

#### [ ٣١] الآية الأولى منها

قوله تعالى:﴿ إِنَّ الله لا يَغفرُ أَنْ يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ ما دونَ ذلك لِمن يشاءُ ومَنْ يُشْرِكُ با لله فقدِ افْترى إثماً عظيماً ﴾ [النساء: ٤٨].

وقال في هذه السورة<sup>(۱)</sup> أيضاً<sup>(۱)</sup>:﴿وإِنَّ الله لا يَغْفِـرُ أَنْ يُشْـرَكَ بـه ويَغْفِـرُ مـا دونَ ذلك لِمنْ يشاءُ ومَنْ يُشْرِكْ با لله فقدْ ضلَّ ضلالاً بعيداً ﴾<sup>(۱۲</sup>[النساء:١١٦].

للسائل أن يسأل عن فائدة تكرار هذه الآية، وله أن يسأل فيقول: لِم كان (1) حواب ﴿من يشرك با لله ﴾ في الآية الأولى: ﴿فقد افترى إثماً عظيماً ﴾ وحوابه (٥) في الآية الثانية: ﴿فقد صل ضلالا بعيداً ﴾؟

فأماً (١) الجواب عن التكرار فـالأنّ هـذه السـورة لمـاً اشـتمل صدرُهـا على ذكـر الأحكام (٧)، وانتهى إلى ذكر التيمم (٨)، ثم انقطع ذلك بقوله: ﴿ اللَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِيـن أُوتُـوا

<sup>(</sup>١) في(ك):في الثلث الأحير منها.

<sup>(</sup>٢) « أيضا » أثبتت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٣) أثبتت من الآية من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): لم قال.

<sup>(</sup>٥) في(أ): وفي حوابه. وفي(ك): وحواب ﴿ مِن يشرك با لله ﴾ في الثانية. والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>٦) بني ( أ ): وأماً.

<sup>(</sup>٧) من تلك الأحكام الشرعية التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة: الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى(الآيات: ٥-١٠)، وأحكام المواريث (الآيات: ١١-١٤)، وأحكام المواريث يتعص

سورة النساء .....الكلام في الآية الأولى

نَصيباً مِن الكتاب. ﴾ (٩) [النساء: ٤٤] وهم اليهود (١٠) الذي أو تو التوراة فحرّ فو ا (١١) ما فيه دلالة على صحة (١١) نبوة محمد - (- إلى ما يدعو إلى ترك الإيمان به، ثم توعّدهم إن أقاموا على ذلك (١٣) الكفر بقوله: ﴿يا أيسّها الّذين أُوتُوا الكتابَ آمِنوا بما نزّلنا مصدّقاً لِما معكم مِن قبلِ أنْ نَظْمِسَ وجوهاً. ﴾ (١٤) [النساء: ٤٧] أتبع ذلك بما دل به (١٥) على عظم الكفر الذي هو الشرك (١١)، وذلك في أمر اليهود، ويحتمل أن يقال: إنما سمّاهم مشركين (١٧) لما قالوا عزير ابن الله (١٨)، ومن ادعى الله ابناً فهو مشرك (١٥).

(الآيات:٢٢-٢٥)، والأحكام المتعلة بتنظيم الحياة الزوجبية (الآيتان:٣٤-٣٥).

 <sup>(</sup>٨) أي إلى ذكر حكم التيمم، وذلك في قوله تعالى: (٥. فلم تحدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً.. (النساء: ٤٣).

<sup>(</sup>٩) تتمة الآية: ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى الذين أُوتُوا نصيبًا مِن الكتاب يشترون الصلالة ويريدون أن تضلوا السبيل.

<sup>(</sup>۱۰) هو قول قتادة كما في تفسير الطـبري (١١٦/٥) وتفسـير ابـن عطيـة (٨٥/٤) وتفسـير ابـن الجوزي (٩٧/٢) وتفسير القرطبي (٢٤٢/٥).

<sup>· (</sup>١١) أي: فغيّروا، وفي القاموس المحيط(ص٢٠٣، احرف):« التحريف: التغيير».

<sup>(</sup>١٢) لفظ «صحة » ليس في (أ).

<sup>(</sup>۱۳) « ذلك » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٤ ١) الآية أثبتت بتمامها من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٥١) « به » ليست في (أ). وفي ( ح، خ): ما دل به. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٦) وهو الذي لا يغفره الله تعالى وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ﴾. قال المواغب في المفودات(ص٢٥): «شِرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرك العظيم، وهو إثبات شريك الله تعالى، وذلك أعظم كفر، قال تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ﴾. والثاني: الشرك الصغير، وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، وهو الرياء والنفاق

والموضع الثاني تقدّمت فيه آية هي قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبعْ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصلِه جهنّم وساءت مصيراً ﴿(٢٠) [النساء: ١٥]، ومعناه: من عادى(٢١) الرسول بعد ما ظهرت آياته وتظاهرت دلالاته، وتبع (٢٢) سبيل الكفار فإن الله تعالى يولّيه ما تولّى (٢٢) من الأصنام التي عبدها بأن يكله (٤٢) إليها لِيستنصر بها (٢٥)، ولا نصر عندها، وهؤلاء مشركو العرب، فدل على أن من تقدم ذكرهم وإن كانوا أوتوا الكتاب كهؤلاء

المشار إليه بقوله:﴿ . جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون﴾ [الأعراف: ١٩٠]». بتصرف يسير.

(١٧) ذكر الفخر الرازي في التفسير الكبير (١٢/١٠): في تسميتهم مشركين فقال: «هذه الآية دالة على أن اليهودي يسمّى مشركاً في عرف الشرع، ويدل عليه وجهان: الأول: أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفور، فلو كانت اليهودية مغايرة للشرك لُوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية وبالإجماع هي غير مغفورة، فدل على أنها داخلة تحت اسم الشرك الثاني: أن اتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها تتضمّن تهديد اليهود، فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم الشرك، وإلا لم يكن الأمر كذلك».

(١٨) كما أخبر تعالى عنهم: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولُهم بأفواههم﴾ التوبة: ٣٠

- (٩٩) قوله « ويحتمل أن يقال » إلى هنا سقط من(ك).
  - (٢٠) الآية أثبتت بتمامها من ( ب ، ك ).
    - (۲۱) أي خاصم.
    - (٢٢) في (ب): ريتبع.
- (٢٣) قال في القاموس المحيط(١٧٣٢،ولي):« تولاًه: اتخذه وليًّا».
  - (٢٤) في(ب): بأن وكله.
  - (٢٥) في (ب،ك): ليستنصرها.

سورة النساء .....الكلام في الآية الأولى

المشركين (٢٦) الذين لا كتاب لهم، كفرهم ككفرهم، وسبيلهم كسبيلهم الفين لا كتاب لهم، كفرهم ككفرهم، وسبيلهم كسبيلهم ألله من ذكر عِظم (٢٨) الشرك توعُّداً لِصنف آخر من الكفار الذين (٢٩) لم يدخلوا في جملة من تقدم ذكرهم (٣٠) ليعلم أنهم و إن خالفوهم (٣١) و دينا فقد وافقوهم كفراً، فهذه فائدة التكرار (٣٢).

وأماّ (٣٣) إتباع الأول (٣٤) ﴿ فقد افترى / إثما عظيماً ﴿ فلأنّ مَن أريد بالآية الأولى (٢٠) قوم عرفوا صحة نبوّة النبي (من الكتاب الذي معهم، فكذّبوا وافتروا (٣٥) ما لم يكن عندهم، فكان كفرهم من هذا الوجه الذي أضلوا به أتباعهم.

<sup>(</sup>٢٦) « المشركين » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٢٧) في(ك): وهؤلاء المشركون سبيلهم كسبيلهم.

<sup>(</sup>٢٨) لفظ «عظم» تكرر في(أ).

<sup>(</sup>۲۹) « الذين » أثبتت من ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٣٠) ذلك في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ أُوتُوا نصيبًا مِنَ الكتابِ يَشْتُرُونَ الصَّلَاكَ ويريـدُونَ أَن تضلوا السبيل، سورة المائدة: ٤٤. وهم اليهود.

<sup>(</sup>٣١) في(ب): لو حالفوهم.

<sup>(</sup>٣٢) ذكر الفحر الرازي في تفسيره (١ / ٢٦) فائدة أحرى فقال: « اعلم أن هذه الآية مكرّرة في هذه السورة، وفي تكرارها فائدتان: الأولى: أن عمومات الوعيد وعمومات الوعيد متعارضة - أي متقابلة -، وأنه تعالى ما أعاد آية من آيات الوعيد بلفظ واحد مرتين، وقد أعاد هذه الآية دالةً على العفو والمعفرة بلفظ واحد في سورة واحدة، وقد اتفقوا على أنه لا فائدة في التكرير إلا التأكيد، فهذا يدل على أنه تعالى محص حانب الوعد والرحمة بمزيد التأكيد، وذلك يقتضى ترجيح الوعد على الوعيد». اهـ

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): فأما.

<sup>(</sup>٣٤) هو الآية (٤٨) من سورة النساء.

سورة النساء .....الكلام في الآية الأولى

وأما إتباع الثاني (٣٦) ﴿ فقد ضل ضلالا بعيداً ﴾ فلأن (٣٧) مَن أريد (٣٨) به مشركو العرب، وهم لم يتعلقوا بما يهديهم، ولا كتاب في أيديهم فيرجعوا إليه فيما يتشكّكون فيه فقد بعُدوا عن الرشد وضلّوا أثمَّ الضلالات (٣٩)، فاقتضى المعنيون بالأول ما ذكره (٤٠) الله تعالى والمعنيون بالثاني ما أتبعه إياه، وإن كان الفريقان مفترين (٤١) إثماً عظيما، وضالِّين ضلالاً بعيداً (٢٤). والله أعلم.

<sup>(</sup>٣٥) أي احتلقوا، جاء في المصباح المنير(ص٤٧١):« افترى عليه كذبا: احتلقه، والاسم: الفِرية».

<sup>(</sup>٣٦) هو الآية (١١٦) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣٧) ني (أ): لأن.

<sup>(</sup>٣٨) في(ب): أراد.

<sup>(</sup>٣٩) في (ب،ك): الضلال.

<sup>(</sup>٤٠) في(أ): ما ذكر.

<sup>(</sup>١٤) في(أ): وإن الفريقين مفتريان إثما عظيما وضالين.. والمثبت من(ب،ك).

<sup>(</sup>٤٢) اقتصر الكرماني في كتابيه البرهان في متشابه القسرآن (ص٥٥) وفي غرائب التفسير (٤٢) اقتصر الكرماني في كتابيه البرهان في متشابه القسرآن (ص٥٥) وو غرائب النه مؤلفنا في توجيه حتم الآية الأولى بقوله فوفقد افترى إثما عظيما في وحتم الثانية بقوله فوفقد ضل ضلالا بعيداً في. قال العلامة الآلوسي (١٤٨٥): «إن تلك أي صحته الآية الأولى ـ كانت في أهل الكتاب وهم مطلعون من كتبهم على ما لا يشكون في صحته من أمر الرسول في ووجوب اتباع شريعته وما يدعو إليه من الإيمان با الله تعالى، ومع ذلك أشركوا وكفروا فصار ذلك افتراءً واحتلاقاً وجراءةً عظيمةً على الله تعالى. وهذه ـ أي الآية الثانية ـ كانت في أناس لم يعلموا كتابا ولا عرفوا من قبل وحياً ولم ياتهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فأشركوا با الله عز وحل وكفروا وضلوا مع وضوح الحجة وسطوع البرهان فكان ضلالهم بعيدا».اهـ

## [ ٣٢ ] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى:﴿وإنِ امرأةٌ حافتٌ مِن بَعْلِها نُشُوزاً أو إعراضاً فلا حناحَ عليهما أنْ يُصلِحا بينهما صُلحاً والصلحُ خيرٌ وأُحضرتِ الأنفسُ الشحَّ وإن تُحسِنوا وتتقوا فإنّ الله كان بما تعملون خبيراً﴾[النساء:١٢٨].

وقال بعده:﴿ولنْ تستطيعوا أنْ تَعدِلوا بين النّساء ولوْ حَرَصْتُم فلا تَمَيلُوا كلَّ الميلِ فَتَذَرُوها كالْمُعَلَّقةِ وإنْ تُصْلِحوا وتتّقوا فإنّ الله كان غفوراً رحيماً﴾[النساء:١٢٩].

للسائل أن يسأل عن مسألتين في ذلك:

إحداهما<sup>(٢)</sup> قوله تعالى<sup>(٣)</sup> في الآية الأولى:﴿وإن تحسنوا وتتقوا﴾ وفي الثانية:﴿وإن تصلحوا وتتقوا﴾؟

والمسألة الثانية حتم (٤) الآية الأولى بقوله: ﴿ فَإِنَّ الله كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا ﴾ والثانية بقوله: ﴿ فَإِنَ الله كَانَ غَفُوراً رحيماً ﴾ (٥).

والجواب عن الأولى: أن معناها(٢): إن خافت(٢) امرأة من زوجها ترفُّعاً ونبـوُّا(٨)

<sup>(</sup>١) في(ك): من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) في(ب): أحدهما.

<sup>(</sup>٣) « قوله تعالى » أثبتت من( و ).

<sup>(</sup>٤) في (ب ): أن ختمت ، بدل « حتم ».

 <sup>(</sup>٥) في(أ،ب): والثانية حتم الآية الأولى بقوله: ﴿ عملون حبيراً ﴾ والثانية بقولـه: ﴿ فيان الله كـان غفوراً رحيماً ﴾. والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>٦) في(أ): والجواب عن ذلك أن معنى، وفي(ك): والجواب عن الأول معناها. والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>٧) من الخوف، والخوف: توقّع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة.( المفردات:٣٠٣).

سورة النساء .....الكلام في الآية الثانية

لِملَلٍ أو (1) إعراضاً لِموجدة (1) أو (11) بدل (17) فلا إثم في أن يتصالحا (17) على (11) أن تترك (10) له من مهرها، أو بعض أيامها (11) ما يتراضيان به، والصلح حير من أن يقيما على التباعُد (17)، أو يصيرا إلى القطيعة (10). ونفس كل واحد منهما تَشُحُ (19) بما لها قبل صاحبها (17). وقيل: المراد: شُحُّهن على النقصان من أموالهن وأنصبائهن (17) من

(۱۱) في(أ): و، بدل « أو ».

(١٣) في(ب): أن يصّالحا.

- (۱٤) «على » أثبتت من(ب،ك).
- (٥١) في(ب): أن تنزل. وله وجه إن كان بمعنى: أن تتنازل.
- (١٦) أي: أن ترضى بترك بعض ليالها لِضرائرها، وذلك للرغبة في استبقاء رابطة الزوجية بينهما.
  - (١٧) ذلك بسبب الخصومة وسوء العِشرة.
  - (١٨) أي إلى الفرقة والهجران، والقطيعة ـ في اللغة ـ: الهجران.( القاموس المحيط، ٩٧٢ قطع ).
- (١٩) أي تبخل، وفي اللسان(٢/٥) شحح): «وقد شَحَحْتَ تشُحُّ، والشُّح ـ بضم الشين وفتحها: البخلي.
- (۲۰) هذا معنى قوله تعالى: ﴿وأحضرت الأنفس الشعر. ﴾ وهـ و قـ ول ابـن زيـد كمـا في تفسـير
   الطبرى(٢/٥)، واختاره المصنف رحمه الله تعالى.
  - (٢١) أي حظهن، والأنصباء جمع النصيب، والنصيب: الحظ.(القاموس المحيط،١٧٧ نصب).

<sup>(</sup>٨) أي: تجافياً عنها وعدم النظرة إليها، قال ابن الأثير في النهاية(١١/٥): « نبا عنه بَصره يَنْبـو: تجافي و لم ينظر إليه» والمصدر: نبوًّا ونبيًّا، كما في لسان العرب(١/١٥،نبو).

<sup>(</sup>٩) في(ب):و، بدل « أو ».

<sup>(</sup>١٠) أي: لِغضب، وفي القاموس المحيط(ص١٩٥، وحد): « وحد عليه يجد وحُدًا وموْحِدةً: غضب».

وأما الثانية (٢١) فجاءت (٢٧) بعد قوله: ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدِلوا بين النساء ﴾ في محبّتهن والشهوة لهن، لأنّ (٢٨) ذلك ليس إليكم، وإن حرصتم على التسوية بينهن ﴿ فلا تميلوا كلّ الميل ﴾ بأن تجعلوا كل مبيتكم وخلوتكم وجميل عِشرتكم وسعة (٢٩) نفقتكم عند التي تشتهونها دون الأخرى، فتبقى تلك معلقة لا ذات زوج ولا مطلّقة، فاقتضى هذا الموضع أن يحت الأزواج على إصلاح ما كان منهم (٢٠٠) من الانصباب إلى

<sup>(</sup>٢٢) هذا القول هو الحتيار الطبرى في تفسيره (٣١٧/٥) حيث قبال رحمه الله: «وأولى القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: أحضرت أنفس النساء الشحّ بأنصباتهن من أزواجهن في الأيام والنفقة. والشحّ : الإفراط في الحرص على الشيء، وهو في هذا الموضع: إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها».

<sup>(</sup>۲۳) في(ب): بمجانسة، وهو حطأ.

<sup>(</sup>۲٤) في(ب): ترك.

<sup>(</sup>٢٥) ذلك بأن يحسن الأزواج معاملة أزواجهن، ويتركوا التعالي عليهن والإعراض عنهن ويصــبروا على ما لا يرضونه منهن. ( ينظر: تفسير الطبرىه/٣١٢، وتفسير الآلوسيه/١٦٢).

<sup>(</sup>٢٦) يعني جملةَ ﴿وَإِنْ تُصُلِّحُوا وَتُتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحْيِماً﴾

<sup>(</sup>٢٧) في (أ، ب، ك): فإنه جاء، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>۲۸) في(أ): فإن. والمثبت من(ب،ك).

<sup>(</sup>٢٩) في(أ): متعة. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٠) في (أ): بينهم.

سورة النساء ......الكلام في الآية الثانية

الواحدة دون ضرّاتها (٣١) بالتوبة مما سلف، واستثناف ما يقـدرون عليه من التسوية، ويملكونه من الخلوة، وسعة النفقة، وحسن العشرة، فقال: ﴿وَإِنْ تَصَلَّحُوا وَتَتَّقُوا ﴾ (٣٢).

وأمّا حواب المسألة الثانية فقد بان ووضح بما ذكرت (٣٣) وبيّنت (٣٤) أنه لما قال: وإن (٣٠) جانبتم القبيح وآثرتم الإحسان (٣٦) فإن الله به عالم (٣٧)، وعليه مجازٍ، وهـو (٣٨) قوله: ﴿ فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا ﴾.

ولمّا عَذَرَ<sup>(٣٩)</sup> الأزواجَ في بعض الميل، وهو الذي لا يملكون خلافه، حثّهم على ما يطيقون / فعله بما ذكرت، وعلى إصلاح ما سلف منهم بما بيّنت، فإن الله تعالى يغفر [٢٢<sup>/ب</sup>]

<sup>(</sup>٣١) الضرّات جمع الضرّة، قال في اللسان(٤٨٦/٤،ضور):«ضرّة المرأة: امرأة زوجها، والضرّتـان: امرأتا الرجل، كل واحدةٍ منهما ضرّة لصاحبتها، وهن الضرائر».

<sup>(</sup>٣٢) قال أبو حيان في تفسيره (٨٩/٤) في حتم الآية الأولى بقوله تعالى: ﴿وإِن تحسنوا﴾ وفي حتم الثانية بقوله تعالى: ﴿وإِن تصلحوا﴾: «حتمت تلك بالإحسان، وهذه بالإصلاح، لأن الأولى في مندوب إليه، إذ له ألا يحسن وأن يشح ويصالح بما يرضيه. وهذه لازم إذ ليس له إلا أن يصلح، بل يلزمه العدل فيما يملك». وأصل هذا الكلام موجود في تفسير ابن عطية (٢٥٢/٤).

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): ذكرنا.

<sup>(</sup>٣٤) " وبيّنت " ليَست في(ك).

<sup>(</sup>٣٥) في (ب،ك): إن، بدون الواو.

<sup>(</sup>٣٦) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): وأمرتم بالإحسان.

<sup>(</sup>٣٧) في (ب): عليم.

<sup>(</sup>٣٨) في (ب،ك): وهذا.

<sup>(</sup>٣٩) أي رفع اللوم عنهم، وفي اللغة: عذرتُه فيما صنع عَذَراً ، من باب ضرب: رفعت عنه اللـومَ فهو معذورٌ: أي غير معلوم. (المصباح المنير:١٢٥).

<sup>(</sup>٠٤) أي يترك، وفي المصباح المنير(ص:٢١٥): «أقلع عن الأمر إقلاعاً».

<sup>(</sup>٤١) « معنى » ليست في(ب،ك).

# [ ٣٣ ] الآية الثالثة منها(١)

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاَّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسَعاً حَكَيْماً ﴾ ولِلهِ ما في السّموات وما في الأرض ولقد وصّينا الّذين أُوتُوا الكتابَ مِنْ قَبلِكُم وإيــاكم أن اتّقُوا الله وإنْ تكفروا فإن لِله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنيـاً حميـداً ﴾ ولِلّه ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً ﴾ (٢) [النساء: ١٣٠-١٣٢].

للسائل أن يسأل في هذه (٢٦) الآيات عن مسألتين:

إحداهما: عن تكرار قوله: ﴿و لله ما في السموات وما في الأرض﴾ ثلاث مرات؟ والثانية: عما تَبع المكرّر في قول ه في آية (٤): ﴿وكان الله غنياً حميداً ﴾ وفي أخرى: ﴿وكفى بالله وكيلاً ﴾ (٩) والأولى لم يتبعها مثل ما تبع الوسطى والآخرة (٢)؟

<sup>(</sup>١) في(ك): من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أثبتت الآيات من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) « هذه » سقطت من ( أ ).

<sup>(</sup>٤) يُ(ك): ني آيتين قوله. وني( و ):ني آية من قوله.

<sup>(</sup>٥) في(أ): ﴿وكان الله والسعا حكيما ﴾ وفي أحسرى: ﴿وكان الله غنيا حسميداً ﴾ وفي أحرى: ﴿وكان الله غنيا حسميداً ﴾ وفي أحرى: ﴿وكفى بالله وكيلا ﴾، فلا وجه له، لأن الجملة الكريمة الأولى لم تُتبَع المكرّر الذي هو: ﴿ولا لله ما في السموات وما في الأرض ﴾، كما أن المؤلف رحمه الله لم يتطرّق إليها أثناء الجواب عن المسألة الثانية.

<sup>(</sup>٦) صيغة السؤال في( ح،خ،ر): فلِم كرّر ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمُواتُ وَمَا فِي الأَرْضُ ﴾ تُـــلاتُ مـرات، ولِم اختلف آخرُ كلّ آية؟

والجواب عن المسألة الأولى - وهي (٢) التكرار - أنه: إذا أعيد (٨) الكلام لأسباب مختلفةً لم يسمّ تكراراً، فالأول (٩) بعد الإذن للرحل وامرأت (١٠) في أن يتفرّق (١١) بطلاق، وتسليتُهما (٢١) عن الوُصلة (٢١) بأنه هو الذي يغني المحتاج منهما، وإن كان قبل ذلك أُغنى كل واحدٍ منهما بصاحبه، فإنهما بعد الفرقة يرجوان الغني من عنده، لأنه واسع الرزق وواسع (١٤) المقدرة (٥٠)، فإنّ لله ما في السموات وما في الأرض (١١)، وأرزاق العباد من جملتها.

<sup>(</sup>٧) في(أ): وهو.

<sup>(</sup>٨) في(ب): أعد.

<sup>(</sup>٩) هكذا في(ب،ك). وفي(أ): فالأولى.

<sup>(</sup>١٠) في(أ،ب): والمرأة. والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>١١) كذا في(ب،ك). وفي(أ): في أن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته بطلاق.

<sup>(</sup>١٢) في(أ،ك): وتسليتها. والمثبت من(ب)، وهو أنسب لما تقدم وهو:﴿ أَن يَتَفَرُّقَا ﴾.

<sup>(</sup>١٣) أي عن الاتصال. وفي المصباح المنير(ص٦٦٢): وُصلة: «وِزان غرفة: اتصال».

<sup>(</sup>٤ 1) « وواسع » سقطت من(ب). وفي(أ): واسع، بدون الواو. والمثبت من(ك،ر).

<sup>(</sup>١٥) هكذا في (ب،ك). وفي (أ): القدرة.

<sup>(</sup>١٦) « وما في الأرض » سقطت من (ب). وفي (ك): والأرض، بدل « وما في الأرض ».

<sup>(</sup>١٧) في(أ،ب): اتقوه. والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>۱۸) « فإنه » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٩) أي وطلب الحفظ والحماية، وفي المصباح المنير(ص١١٤):«استجاره: طلب منه أن يحفظه».

سورة النساء .....الكلام في الآية الثالثة.

فإنكم (٢٠) إن عصيتم وكفرتم لم يكن لِله (٢١) حاجة إلى طاعتكم، وإنما أنتسم تحتاجون (٢٢) إليها، والله غني حميد، فوجب عليكم (٢٢) طاعته، لأن له ما في السموات وما في الأرض، وهو (٢٤) غني بنفسه، حميد، لأنه حاد بما استحمد (٢٥) به إلى خلقه من الإحسان إليهم، والإنعام عليهم، فالمقتضي لذكر (٢٦) ﴿ لله ما في السموات وما في الأرض ﴾ في الثاني غير المقتضى له في الأول.

وأما الثالث فلأنه لما ذكر أنه أوجب طاعته على من قبلهم وعليهم، لأنه ملك (٢٧) ما في السموات وما في الأرض، وأنعم (٢٨) عليهم من ذلك (٢٩) ما حقّت به العبادة، اقتضى ذلك أن يخبرهم (٣٠) عن دوام هذه القدرة له، فكأنه قال: وله ذلك دائماً، وكفى به له حافظاً، أي لا زيادة على كفايته في حفظ ما هو موكول إلى

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): فإياكم.

<sup>(</sup>٢١) في (ك): با لله.

<sup>(</sup>٢٢) في(ك): محتاجون.

<sup>(</sup>٢٣) في(أ،ك):عليهم. والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>۲٤) في (ك): وهي.

<sup>(</sup>٢٥) في اللغة العربية: استحمد إلى الناس بإحسانه إليهم: استوجب عليهم حمدهم له. ( المعجم الوسيط، ص٩٦).

<sup>(</sup>٢٦) في(أ،ب): لذكره. والمثبت من(ك،ر،خ).

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): له، بدل " ملك ".

<sup>(</sup>٢٨) في(ك): فأنعم.

<sup>(</sup>٢٩) في (أ): ذاك.

<sup>(</sup>٣٠) " أن يخبرهم " سقطت من (ك).

سورة النساء .....الكلام في الآية الثالثة

تدبيره. والوكيل<sup>(٣١)</sup>: القيّم بمصالح الشيء، وقيل: هو الحافظ<sup>(٣٢)</sup>، ومــا قــام الله تعــالى بمصالحه فهو<sup>(٣٢)</sup> حافظه. فقد بان أنّ ذلك ليس بتكرار<sup>(۴٤)</sup>.

وأما الجواب عن المسألة الثانية من اتباعه قوله: ﴿وَإِنْ تَكَفَرُوا فَإِنْ لِلّهُ مَا فِي السَّمُواتُ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكَانُ الله غنيا حميداً ﴾ فقد تضمنه (٣٠) الجواب عما فذكرت (٣٦) من التكرار، وهو كقوله: ﴿إِنْ تَكَفَرُوا فَإِنْ الله غني عنكم ﴾ [الزمر:٧] أي أنتم محتاجون إلى طاعته (٣٢)، ولم يقتض (٣٨) ما تقدم غير (٣٩) هذا الوصف. ولما اتصف

<sup>(</sup>٣١) قال في النهاية(٣٢/٥):«في أسماء الله تعالى: **الوكيـل**: هــو القيــم الكفيــل بــأرزاق العبــاد، وحقيقته: أنه يستقل بأمر الموكول إليه».

<sup>(</sup>٣٢) ينظر لسان العرب(١١/٧٣٤، وكل).

<sup>(</sup>٣٣) في(ك): وهو.

<sup>(</sup>٣٤) وضّح القرطبي رحمه الله في تفسيره (٥/٩٠٤) هذا التكرار فقال: «إن قال قاتل: ما فاتدة هذا التكرار؟ فعنه حوابان: أحلهما كرّر تأكيداً ليتنبه العباد وينظروا في ملكوته وملكه، وأنه غني عن العالمين. والجواب الثاني أنه كرر لفوائد: فأحير في الأول: أن الله تعالى يغني كلاً من سعته، لأنّ له ما في السموات وما في الأرض، فلا تنفد حزائنه. ثم قال: أوصيناكم وأهل الكتاب بالتوقى، وإن تكفروا فإنه غني عنكم، لأن له ما في السموات وما في الأرض. ثم أعلم في النسال بحفظ حلقه وتدبيره إياهم بقوله: ﴿وكفى با الله وكيلا﴾ لأنّ له ما في السموات وما في الأرض..».

<sup>(</sup>٣٥) في (ب): تضمنته.

<sup>(</sup>٣٦) في (ك): ذكرنا.

<sup>(</sup>٣٧) في(أ): طاعتي.

<sup>(</sup>٣٨) في(ب): و لم يتقض.

<sup>(</sup>٣٩) « غير » سقطت من(ب).

سورة النساء .....الكلام في الآية الثالثة

تعالى بالغِنى، وكان الغني إذا لم يُجْدِ من غناه مذموما، والله تعالى قد غمر ('') بعطائــه المستحقَّ وغيره من الكفار كان الغنيِّ الحميدَ ('').

وأماً قوله بعد الثالث:﴿وكفى بالله وكيلا﴾ فلأنه (٢٤) لمــاكــان المعنى أنــه دائــم القدرة أخبر أن ما يحفظه مما في السموات وما في الأرض (٤٣) يكتَفَى (٤٤) به حافظـــاً، إذ ملكُه عليه دائم وتدبيره / فيه قائم.

<sup>(</sup>٤٠) في (ر): عم.

<sup>(</sup>٤١) الحميد هنا فعيل بمعنى مفعول أي المحمود.

<sup>(</sup>٤٢) في(أ): فإنه.

<sup>(</sup>٤٣) في (ب): والأرض

<sup>(</sup>٤٤) في(ب): فكفي.

## [ ٣٤ ] الآية الرابعة منها(١)

قوله عز وحل: ﴿وَيَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ بِالقَسْطِ شُهِدَاءَ لللهِ وَلَـوْ عَلَـى أَنفسِكُم أُو الوالدِّينِ وَالأَقربِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِياً أَوْ فَقيراً فَا لللهُ أَوْلَى بَهِما فلا تَتَّبِعُوا الْهَـوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَو تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ [النساء: ١٣٥].

وقال<sup>(۲)</sup> في سورة المائدة[ ٨ ]:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذيبِ لَمَنُوا كُونُوا قُواّمِينَ للله شُهَداءَ بالقسطِ ولا يَحْرِمَنَّكُم شنآنُ قومٍ على أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتَّقُوى واتَّقُوا اللهُ إنّ الله خبير بما تعملون﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (٢): ما (٤) الفائدة في تقديم قوله ﴿بالقسط﴾ على قوله (٥) ﴿شهداء﴾ في الآية الثانية؟

والجواب أن يقال: إن الآية الأولى في الشهادة أمر الله(٧) عمز وجمل مَن عنده شهادةً أن يقوم بالحق فيها، ويشهد لله تعالى على(٨) كل مَن عنده حقّ لغيره يمنعه(٩)

<sup>(</sup>١) في(ك): من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) « قال » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>٣) في(أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٤) « ما » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٥) « قوله » ليست في (ب،ك).

<sup>(</sup>٦) في ( أ ): عليه.

<sup>(</sup>٧) لفظ الجلالة أثبت من(ك).

<sup>(</sup>٨) في(أ): وعلى، بزيادة الواو، وهي خطأ.

<sup>(</sup>٩) هكذا في(ب،ك)، وفي(أ): ومنعه.

سورة النساء .....الكلام في الآية الرابعة

إياه حتى يصل إليه، فقال: قوموا ﴿بالقسط﴾ أي بالعدل في حال شهادتكم لله على كلّ ظالمٍ حتى يؤخذ الحقّ منه، فقدّم ﴿بالقسط﴾ (١٠) لأنه من تمام ﴿قوامين﴾ إذ فِعلُه يتعدّى إلى مفعوله بالباء.

وأما ﴿ شهداء ﴾ فإنها إذا كانت حالاً من الضمير في ﴿ قوامين ﴾ فإن حقّها أن تجيء بعد تمام ﴿ قوامين ﴾ ، وكذلك إن كانت حيراً ثانياً ، وإن (١١ كانت صفةً لِهِ قوامين ﴾ فإنّ حقّها (١١) .

وأما قوله ﴿ لله بعد ﴿ شهداء ﴾ فلتعلّقه بالشهادة، كأنه قال: كونوا شهداء لله، لا للهو والميل إلى ذوي القربى، والدليل على ذلك أنه قال: ﴿ ولو على أنفسكم ﴾ وشهادة الإنسان على نفسه أن يقرّ بالحق لخصمه، أي افعلوا ذلك لله (١٤) وإن كان عليكم أو على الوالدين وذوي القربى منكم.

وقوله عز وجل (١٥٠): ﴿إِن يكنْ غنياً أَو فقيراً ﴾ أي إِن يكن مَن عليه الحق على أحد هذين الوصفين فانتهوا(١٦) في أمره إلى ما أمر الله تعالى بنه(١٧)، ولا يحملنّكم

<sup>(</sup>١٠) في (أ،ك): القسط، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>١١) في(ك): في أن.

<sup>(</sup>۱۲) أي فإنّ حقّ كلمة « شهداء ».

<sup>(</sup>١٣) يُفهَم من كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن تكون كلمة ﴿ شهداء ﴾ حالاً من الضمير في ﴿ وَيُوامِين ﴾ ويجوز أن تكون صفةً لـ ﴿ قوامين ﴾

<sup>(</sup>١٤) لفظ « الله » ليس في (أ).

<sup>(</sup>۱۵) «عز وجل » أثبتت من(ب).

<sup>(</sup>١٦) في(ب): فإنه يوا ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>۱۷) « به » أثبتت من(ب).

سُورة النساء .....الكلام في الآية الرابعة

الإشفاق مِن فقره على محاباته ولا يدعوَنّكم غِنى الغَنيّ إلى مداراته، فإن الله تعالى أولى بالنظر لهما، ولجميع عباده منهم لأنفسهم ولغيرهم.

وقوله: ﴿ فلا تُتَبعوا الهوى أن تعدلوا ﴾ (١٨) أي كراهة أن تعدلوا (١٩) ﴿ وَإِن تُلُوُوا ﴾ ألسنتكم بالشهادة و لم تُفصحوا بها و لم تقوموا بما يجب عليكم فيها، أو تتركوا (٢٠) سا يلزمكم منها، فإن الله عليم بعملكم، وهو مجازيكم على فعلكم.

وقيـل: تلْـوُوا بمعنـى تَمْطُلـوا<sup>(٢١)</sup>، مِـن لويـت الغريــم إذا دفعتــه، كأنــه قـــال: إن تدفعوا<sup>(٢٢)</sup> الشهادة<sup>(٢٢)</sup> و لم تؤدّوها وقت الحاجة إليها.

<sup>(</sup>١٨) الهوى هو ما تميل إليه النفس مما لم يبحثه الله تعالى. وقوله: ﴿أَن تعدلوا﴾ من العدول عن الحق، أو من العدل، وهو القسط، فعلسى الأول يكون التقدير: إرادة أن تجوروا أو محبة أن تجوروا، وعلى الثاني يكون التقدير: كراهة أن تعدلوا بين الناس وتُقسطوا. ( ينظر: البحر الحيط ٤٩٦/٤).

<sup>(</sup>١٩) « أي كراهة أن تعدلوا » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>۲۰) قوله: «أو تتركوا » هو معنى ﴿أو تعرضوا﴾. وذهب الطبري في معنى قوله تعالى: ﴿وإن تلووا﴾ إلى أنه ليُّ الشاهد شهادته لمن يشهد له وعليه، وذلك تحريفه إياها لسانه، وتركه إقامتها ليبطل بذلك شهادته لم شهد له وعمن شهد عليه. وأما إعراضه عنها فإنه تركه إداءها والقيام بها فلا يشهد بها. (حامع البيان للطبري ٥/٤٢٤):

<sup>(</sup>۲۱) من باب « قتل »، ومَطَله بدَيْنه مطْلاً: إذا سوّفه بوعد الوفاء مرة بعد أحرى. (المصباح المنير: ۷۰). وقال الزجاج(۲۱/٤) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنهِم لَفُرِيقاً يُلُوونُ المنتهم بالكتاب. ﴾[آل عمران: ۷۸]: «ويقال: لويت الشيء إذا عدلته عن القصد ليَّا، ولويت الغريم لِياناً، إذا مطلته بدَيْنه». وقال عند تفسير الآية (۱۳۵) من سورة النساء ولويت الغريم لِياناً، إذا مطلته بدَيْنه».

<sup>(</sup>۲۲) أي إن تمنعوا.

سورة النساء .....الكلام في الآية الرابعة

ومن قرأ<sup>(۲۱)</sup> «تَلُوا» (<sup>(۲۱)</sup> \_ بضم اللام وواو واحدة \_ ف المعنى (<sup>۲۲۱)</sup>: إن تلـوا<sup>(۲۲)</sup> أمـر الناس، من الولاية، أو تتركوه <sup>(۲۸)</sup>.

و يجوز أيضاً أن يكون الأصل «تلووا» فأبدلت من الواو المضمومة همزة (٢٩)، شم خففت بإلقاء حركتها على اللام، وحذفها وإن كان هذا مستضعفاً في الهمزة العارضة (٣٠).

وأماً الآية التي في سورة المائدة فإن فحواها (٣١) يـدل على أنها للولاة (٣٢،)، فقال: ﴿كُونُوا قُوامِينَ لِللهِ لا لِنفع، ويكـون ﴿بالقسط﴾ متعلّقا بـ﴿قوامـينَ﴾ أي:

(٢٣) في (ر): بالشهادة.

(۲٤) في(ك ، ر ): وقرئ « تلوا »، بمعنى إن ولَّيتم أمر الناس أو تركتموه.

(٢٥) « تلوا » بلام مضمومة وواو ساكنة: قراءةُ حمزة وابن عامر. والباقون: " تلوُوا " بلام ساكنة وواين بعدها، أولاها مضموضة.(كتاب السبعة لابن مجاهد: ٢٣٩، الكشف للقيسي ٢٩٩/١، كتاب الإقناع لابن باذش٢/٣٣٢).

(٢٦) في(أ): والمعنى، وفي(ك): بمعنى، والمثبت من(ب).

(۲۷) في(ب،ك): أن تلووا، وهو خطأ.

(٢٨) ينظر: تفسير الماوردي ٤٢٨/١): تفسير ابن الجوزي ٢٢٣/٢. وقال الزجاج (١١٨/٢): «ويجوز أن يكون ﴿ وإن تلوا﴾ من الولاية، ﴿ أو تعرضوا ﴾ أي: إن أقمتم بالأمر أو أعرضتم عنه». وعلى قراءة " تلوا " يكون الخطباب للولاة والحكمام كما قبال الماوردي وابن الجوزي في تفسه بهما.

(٢٩) فصارت: « تلؤوا ». (ينظر:معاني القرآن للزحاج٢/١١٨).

(٣٠) « العارضة » ليست في (ب).

(٣١) أي معناها، وفحوى الكلام: معناه.(القاموس المحيط،٧٠٢فحو ).

(٣٢) في (ب): الولاة، بدون اللام.

سورة النساء .....الكلام في الآية الرابعة

كونوا قوامين (٢٣) لأجل طاعة الله بالعدل والحكم به (٢١) في حال كونكم وشهداء أي: وسائط بين الخالق والخلق، أو (٣٥) بين النبي (وأمته كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً [البقرة: ١٤٣]، فالقائم بتنفيذ أحكام الله تعالى بين خلقه إذا وفي ما (٢٦) عليه من حقّه، فهو شهيد [٢٢/ب] على من وكيه، والرسول (شهيد عليه بما نقله (٢٧) إليه، والدليل على أن الخطاب لولاة الأحكام (٢٨) قوله بعده: ولا يجرمنكم شنآن قوم على والدليل على أن الخطاب لولاة الأحكام (٢٨)، وذلك عام في المخالفين من أهل الأديان والموافقين من حصلت لهم (٢٦) بغضَة (٤٠) وعداوة، أي: اعدلوا على الولي الأديان والموافقين من حصلت لهم (٢٩) بغضَة (٤٠) وعداوة، أي: اعدلوا على الولي الأديان والموافقين من حصلت لهم (٢٩)

<sup>(</sup>٣٣) «قوامين » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣٤) في(أ،ب): فيه. والمثبت من( ك،ر).

<sup>(</sup>٣٥) في(ب): الواو

<sup>(</sup>٣٦) ني(ك): ، عا.

<sup>(</sup>٣٧) هكذاً في أكثر النسخ، وفي(أ): ينقله.

<sup>(</sup>٣٨) وافق المؤلف رحمه الله في حعّل الخطاب في آية المائدة للسولاة: الكرمانيُّ في كتابَيْه.
البرهان(ص٥١) وغرائب التفسير(٣٠٩/)، والشيخُ يحيى زكريا الأنصاري في كتابه فتح
الرحمن(ص٢١). والذي يبدو ـ والله أعلم ــ أن الخطاب عامّ، ولا يخصصه الدليل الذي
ذكروه لِلولاة، فيكون المعنى: لا يحملنكم بغض قـومٍ على أن تحوروا عليهم وتجاوزوا الحدد فيهم. وقال الرازي في تفسيره(١١/٥١): «أمر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يعامِلوا أحداً إلا على سبيل العدل والإنصاف وترك الميل والظلم والاعتساف».

<sup>(</sup>٣٩) هكذا في(ب،ك،ر،ح)، وفي(أ): له.

<sup>(</sup>٤٠) البغْضَة \_ بكسر الباء \_ شدة البغض. ( القاموس المحيط، ٨٢٢ بغض).

وقيل في هذه الآية: إنها أيضا<sup>(٢٤)</sup> في الشهادة في الحقوق<sup>(٢٢)</sup>. وقيل: في الشهادة لأمر الله تعالى بأنه<sup>(٤٤)</sup> حيق<sup>(٥٤)</sup>. وقيل معناه<sup>(٢٤)</sup>: قوموا في كل ما يلزمكم القيام فيه<sup>(٢٤)</sup> من الأمر بالمعروف والعمل به، والنهي عن المنكر وتجنّبه<sup>(٨٤)</sup>.

(٤٤) في (أ): أنه.

(٤٧) في(ب): منه.

(٤٨) في آخر المطاف نرى أن المؤلف رحمه الله تطرق إلى قضايا تفسيرية وتوسّع فيها وحرج عن دائرة الجواب للسؤال المطروح، وهو لماذا قدّم ﴿القسط﴾ في سورة النساء، وأحر في سورة المائدة؟ وقد أجاب عن هذا السؤال أبو حيان وأحاد في التوضيح فقال(١٩٦/٤): «وهذا من التوسع في الكلام والتفنّن في الفصاحة، ويلزم مَن كان قائما لله أن يكون شاهداً بالقسط، ومَن كان قائما بالقسط أن يكون شاهدا لله إلا أن التي في النساء حاءت في معرض الاعتراف على نفسه ووالديه وأقاربه، فبدئ فيها بالقسط الذي هو العدل في القضاء من غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة، والآية التي في المائدة حاءت في معرض ترك العداوة فبدئ فيها بالأمر بالقيام لله لأنه أردع للمؤمنين ثم أردف بالشهادة بالعدل، فالتي في معرض الحبة والمحابة بدئ

<sup>(</sup>٤١) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): عدولا.

<sup>(</sup>٤٢) ف(ك): أيضا انها، بتقديم « أيضا » وتأخير « انها ».

<sup>(</sup>٤٣) في (ب): بالحقوق. قلت: نسب الماوردي هـذا القـول في تفسيره(٢/١٥١) إلى الحسن. والمراد بالحقوق هنا حقوق الناس كما في تفسير الماوردي.

<sup>(</sup>٥٤) لم أجد هذا القول إلاَّ أن الماوردي ذكره من غير نسبة إلى أحد.

<sup>(</sup>٢٦) هذا المعنى الثالث لم يذكره الماوردي، وإنما ذكر(١/١٥) معنى آخر بدل. ه. وهـو: الشـهادة ... يما يكون من معاصي العباد. وفي تفسـير الخـازن(٢٣/٢): «ومعنى ذلك: هـو أن يقومـوا لله بالحق في كل ما يلزمهم القيام به من العمل بطاعته واجتناب نواهيه».

سورة النساء .....الكلام في الآية الرابعة

فيه بما هو آكد وهو القسط وفي معرض العداوة والشنآن بدئ فيها بالقيام الله، فعجيء في كــل معرض بما يناسبه».

# [ ٣٥] الآية الخامسة منها(١)

قوله عز وجل:﴿إِنْ تُبْدُوا حيراً أَوْ تُخْفُوه أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ الله كَانَ عَفُواً قديراً﴾[النساء: ١٤٩].

وقال في سورة الأحزاب[٤٥]:﴿إِنْ تُبْـدُوا شيئاً أُو تُخْفُـوه فـإنّ الله كـان بكـل شيءٍ عليماً﴾.

للسائل أن يسأل عن الآية الأولى لِم حصّ فيها خير، ولِم عمّ في الثانية بلفظ<sup>(٢)</sup> شيء<sup>(٢)</sup>؟

والجواب أن يقال: إنما خص في هذا الموضع الخير بالإبداء لأنه بإزاء السوء الذي قال فيه: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا مَن ظُلم.. ﴿[النساء: ١٤٨]، والمعنى: لا يحب الله أن يَجهر بالقول السيء غيرُ المظلوم، وهو أن يدعو على مَن ظلمه (٥)، أو (٥) أن (٦) يخبر بظلمه له (٧)، أو أن (٨) ينتصر منه (٩) بسوء مقاله فيه فقال: إن

<sup>(</sup>١) في(ك): من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) « بلفظ » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ك): وعن الثانية لِم عمّ بلفظ شيء.

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، رواه عنه ابن جرير في تفسيره(١/٦) بلفيظ:«لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً، فإنه قد أرخص لـه أن يدعـو علـى مَـن ظلمـه، وذلك قوله:﴿إِلا مَن ظلم﴾، وإن صبر فهو حير له».

<sup>(</sup>٥) في (ك): الواو، بدل «أو».

<sup>(</sup>٦) « أن » ليست في(أ).

<sup>(</sup>٧) هذا قول مجاهد كما في تفسير الماوردي(٢/١١) وتفسير ابن الجـوزي(٢٣٨/٢). وفي تفسير يتبع

سورة النساء .....الكلام في الآية الخامسة

أبديتم ثناء وذكرا جميلا لمن (١٠) يستحقهما أو أخفيتموهما (١١) أو سكتم عمّن أساء اليكم بالعفو عنه فإن الله مع قدرته كثير العفو عن خليقته (١٢)، فاقتضت في هذه الآية (١٢) المقابلة أن يُجعل بإزاء السوء الخيرُ.

وأما في الآية التي في الأحزاب (١٠) فلأن (١٠) قبلها تحذيراً من إضمار ما لا يحسن إضماره في (١٦) قوله عز وجل: ﴿والله يعلم ما في قلوبكم.. ﴾[الأحزاب: ٥١]، وقوله: ﴿..وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن مِن وراء حجابٍ ذلكم أطهر لقلوبكم

الطبري(٢/٦) عن ابن أبي نَحيح عن مجاهد قال:«هو الرجل يَنزل بالرجل، فلا يحسن ضيافتَـه فيخرج مِن عنده فيقول: أساء ضيافتي و لم يحسن».

<sup>(</sup>A) « أن » ليست في (ب،ك).

<sup>(</sup>٩) هــذا قــول الحسسن والسدي كمـا في تفسير المــاوردي(٢/١/٤) وتفسير ابــن الجوزي(٢٣٨/٢).وفي تفسير الطبري(٣/٦) عن السدي: ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من الخلق ولكن مَـن ظُلم القول إلا مَن ظُلم فليس عليه حُناحٌ،

<sup>(</sup>۱۰) فِ(أ): لم.

<sup>(</sup>١١) في (أ): أخفيتموها ، وفي(ب): أخفيتموه، والمثبت من (ك، ر).

<sup>(</sup>١٢) أي عن حلقه، والخلْق والخليقة بمعنىً واحدٍ، يراد بهما جميع الخلائق. (لسانُ العـرب. ٨٦/١ خلق).

<sup>(</sup>١٣) في (ب،ك): في هذا المكان.

<sup>(</sup>١٤) في(أ،ب): في الآية الثانية. والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>١٥) في(ب): فإن. وفي( ح،خ،ر): فكان.

<sup>(</sup>١٦) " في " سقطت من(أ).

سورة النساء ..... الكلام في الآية الخامسة

وقلوبهن .. [الأحزاب: ٥٣]، فاقتضى هذا المكان العموم (١٧)، فقال تعالى: إن تبدوا مما حذّركم الله (١٨) شيئا أو تخفوه ﴿ فإن الله كان بكل شيء عليماً ﴾ لم يزل عليما بما (١٩) يكون كعلمه بما كان.

انقضت سورة النساء عن خمس آيات، وسبع(٢٠) مسائل(٢١).

<sup>(</sup>١٧) يشير إلى أن لفظ " الشيء " من ألفاظ العموم. وقال ابن جماعـة (ص١٤٣): «وآيـة الأحـزاب في سياق علم الله تعالى بما في القلوب لتقدّم قوله تعالى: ﴿وَا لله يعلم ما في قلوبكم، ولذلك قال: ﴿شيئاً﴾، لأنه أعمّ من الخاص».

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): حذّرتكم.

<sup>(</sup>١٩) في(ب): لا، بدل " بما " وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲۰) في ك،ر،ح،خ): فيها ، بدل " وسبع ».

<sup>(</sup>٢١) بعد عدَّ المسائل التي مرّت في هذه السورة وجدت أن المؤلف رحمه الله تناول مسائل ثمانية، منها مسألتان في الآية الأولى، ومسألتان في الثانية، ومسألتان في الثالثة، ومسألة واحدة في الرابعة، ومسألة واحدة في الآية الخامسة، وبذلك يكون عدد المسائل المتناولة ثمانية، وليس سبعاً.

#### سورة المائدة

## [ ٣٦] الآية الأولى منها

قوله عز وحل: ﴿وعد الله الّذين آمَنوا وعَمِلوا الصّالحاتِ لهم مغفرةٌ وأحرٌ عظيمٌ ﴾[المائدة: ٩].

وقال في آخر سورة الفتح[٢٩]:﴿..وعـد الله الّذيـن آمَنـوا وعَمِلـوا الصّالحـاتِ منهم مغفرةً وأجراً عظيماً﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (١): لِم رُفع قوله (٢): ﴿مغفرة وأجر عظيم ﴿ فِي الآية الأولى، ونُصب (٣) فِي الثانية؟

والجواب أن يقال: لقوله تعالى: ﴿ لهم ﴾ في الأولى (٢)، وقوله (٥): ﴿ منهم ﴾ في الثانية [فائدة] (٢)، وذلك أنه لما قال في الأولى (٢): ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ عُلم (٨) أنهم وُعدوا بما (٩) هو حق لهم فعدل عن ذكر المفعول إلى

<sup>(</sup>١) هكذا في(ب،ك). وفي(أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>۲) « قوله » زیادهٔ من ( ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ السابقة، وفي(أ): ونصبها في الثانية. وفي(ب،ك): ونصبا في الثانية.

<sup>(</sup>٤) في(أ): في الآية.

<sup>(</sup>٥) « قوله » زيادة من (ح،خ،د).

<sup>(</sup>٦) هِذِه الزيادة غير موجودة في النسخ المخطوطة، ولا بد منها، ولذا أثبتها من المطبوعة.

<sup>(</sup>٧) « في الأولى » سقطت من(ب).

<sup>(</sup>٨) في(ك): علموا.

سورة المائدة .....الكلام في الآية الأولى

حملة تضمّنت معناه، والجملة (۱۰) ابتداء وخبر، وهي في موضع مفرد منصوب، كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا مغفرةً (۱۱).

ومثله قول الشاعر:

وحناتٍ وعيناً سلسبيلا<sup>(١٢)</sup>

وجَدُّنا الصَّالِحِين لهم جزاءً

(٩) في (ب،ك): ما.

(١٠) هكذا في أكثر النسخ. وفي(أ): فالجملة. وفي(ك): عن الجملة.

- (۱۱) وجّه هذا المعنى القرطبي في تفسيره (۱۱ / ۱۱) فقال: «ولما كان الوعد من قبيل القول حسن إدخال اللام في قوله: ﴿ لهم مغفرة ﴾ ، وهو موضع نصب، لأنه وقع موقع الموعود به ، على معنى: وعدهم أن لهم مغفرة ، أو وعدهم مغفرة إلا أن الجملة وقعت موقع المفرد » . وذكر الطبري (۲ / ۲۶) تقدير «أن » في معنى الآية فقال: معنى الكلام: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يغفر لهم وياجرهم أجراً عظيماً ، لأن من شأن العرب أن يصحبوا الوعد «أن » ويُعملوه فيها ، فتركت «أن » إذ كان الوعد قولاً . ومن شأن القول أن يكون ما بعده من جمل الإحبار . .» وكلمة «مغفرة » سقطت من (ب) .
- (۱۲) استشهد به سيبويه في « الكتاب » (۱۸۸۱) في حذف الفعل الناصب لـ « جنات » وما بعده. والتقدير: وجدنا لهم جناتٍ وعيناً..، وقال: « لأن الوجدان مشتمل في المعنى على الجزاء، فحمل الآخر على المعنى، ولو نصب الجزاء. لَجاز» ونسبه إلى عبد العزيز الكلابي، وهو عبد العزيز بن زرارة الكلابي: أحد شعراء العرب وأشرافهم، توفي في عهد معاوية. والبيت موجود في «المقتضب» للمبرد (۲۸٤/۳)، وغرائب التفسير للكرماني (۲۲۳۱)، والبرهان له (ص ۲۰۱)، وتفسير القرطي (۲/۰۱۱). وكان الظاهر رفع «جنات»، وبعده عطفاً على « جزاء »، ولكن « جنات » هاهنا في رأي المؤلف عطفت على محل شخم جزاء .. قال الراغب في المفردات (۵۸۵) في معنى « سلسبيلا » «أي سهلاً لذيذاً سَلِساً حديدَ الجرية، وقيل: هو اسم عين في الجنة».

سورة المائدة .....الكلام في الآية الأولى

كأنه قال: وحدنا للصالحين حزاءً وحناتٍ و(١٣)عيناً، فاللام في «لهم» داخلة على (١٤) ضمير «الصالحين» فكأنها داخلة عليهم، وكأنه قال: وحدنا للصالحين حزاء، وعطف على موضع الجملة التي هي «لهم حزاء» منصوباً (١٥)، إذ كان موضع (١٦) الجملة موضع نصب.

وأما الآية الأخرى فإن ﴿منهم فيها متعلقة بـ﴿الذين آمنـوا وعملـوا / [٢٤ اأ] الصالحات ومن (١٧) عامها، ولم يكن هناك ما ترتفع ﴿مغفرة به (١٨)، فتعدّى (١٩) إليها الفعل الذي هو ﴿وعد فحرى على الأصل في نصب المفعول به (٢٠).

فإن قيل (٢١): كيف (٢٢) يحتمل أن يبعض، والقوم الذين (٢٣) أخبر الله (٢٤) عنهم بقوله: ﴿ مُحمدٌ رسول الله والذين معه أشدًاءُ على الكفار ﴿ وَالفتح: ٢٩] مع سائر ما وصفهم الله تعالى به (٢٠)، وأثنى عليهم بذكره، كلهم وُعدوا مغفرةً وأجراً عظيماً؟

<sup>(</sup>۱۳) الواو ساقطة من(ب).

<sup>(</sup>١٤) نِ (أ): نِي.

<sup>(</sup>۱۵) المنصوب هنا « حنات ».

<sup>(</sup>١٦) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ،ب): وموضع.

<sup>(</sup>۱۷) في(ب): وعن.

<sup>(</sup>١٨) في(أ): ما ترفع به مغفرة. وفي(ب): ما يرفع مغفرة به. والمثبت من( ك،ح،خ،د،ر ).

<sup>(</sup>١٩) في (ك): فيتعدى.

<sup>(</sup>۲۰) « به » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٢١) في(أ،ك): قال. والمثبت من(ب،ح،خ).

<sup>(</sup>۲۲) في(ب): فكيف.

<sup>(</sup>٢٣) في(ب): الذي.

سورة المائدة .....الكلام في الآية الأولى

والجواب عن ذلك من وجهين:

أحدهما أن يقال: إنّ «مِن» في هذا المكان ليست للتبعيض، وإنما (٢٦) هي لتبيين الجنس، كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين هم هم (٢٧)، كما قال: ﴿..فاحتنبوا الرّحس من الأوثان..﴾[الحج: ٣٠]، أي احتنبوا (٢٨) الرحس الذي هو الأوثان.

والحواب الثاني أن يكون التقييد للتحذير، لأنهم وإن علم الله تعالى منهم الثبات (٢٩) على ما هم عليه من العمل الصالح فإنه لا يخلّيهم من الأمر والنهي والوعد والوعيد، على معنى: دوموا (٣٠) على ما أنتم عليه، فإنّ مَن دام منكم عليه فقد وعده الله تعالى مغفرة وأحراً عظيما (٣١).

<sup>------</sup>

<sup>(</sup>٢٤) لفظ الجلالة زيد من (د).

<sup>(</sup>٢٥) في(أ): ما وصفهم به الله. والمثبت من(ب،ك).

<sup>(</sup>٢٦) في(ب،ك): إنما، بدون الواو.

<sup>(</sup>۲۷) « هم » سقطت من(أ،ك)، وأثبتت من(ب).

<sup>(</sup>۲۸) « احتنبوا » ليست في(ب،ك).

<sup>(</sup>٢٩) في (ب): الثبات منهم.

<sup>(</sup>٣٠) في(ب،ك): قوموا.

<sup>(</sup>٣١) هذان الجوابان اللذان أوردهما المؤلف فقد ذكرهما الزجاج في معاني القرآن فقال(٢٩/٥): «
همنهم، فيه قولان: أن تكون همنهم، هاهنا ـ أي في سورة الفتح ـ تخليصاً للحنس من غيره كما تقول: أنفق نفقتك من الدراهم لا من الدنانير، المعنى: اجعل نفقتك من هذا الجنس، وكما قال تعالى: ها حتنبوا الرجس من الأوثان، لا يريد أن بعضها رجس، وبعضها غير رجس، ولكن المعنى: احتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فمعنى الآية: وعد الله الذين

سورة المائدة .....الكلام في الآية الأولى

فإن قال قائل<sup>(٣٢)</sup>: فلماذا<sup>(٣٣)</sup> خصّت الآية الأولى بأن جُعل مفعولُها الثاني جملسة، والآية الثانية مفعولها مفرداً<sup>(٣٤)</sup>.

قلت: لأنّ الأولى (٣٠٠) خطاب لقوم (٣٦٠) حتّهم على توخّي (٣٧٠) العدل فيما يحكمون به، وهو (٣٨٠) أعمّ من حثّ الصحابة الذين ذكرهم في آخر سورة الفتح، وأثنى عليهم بالشدة على الكفار، والرحمة للمؤمنين وملازمة الركوع والسجود وابتغاء رضوان الله، وأنّ مثلهم ﴿ . كزرعٍ أخرج شَطْأًه . . ﴾ (٣٩٠) إلى آخر الآية (٤٠٠)، فخصّ هؤلاء بصريح المغفرة وذكر أنه وعدهم ذلك.

آمنوا وعملوا الصالحات من أصحاب النبي في المؤمنين أجراً عظيماً، وفضّلهم الله على غيرهم لسابقتهم وعظّم أحرهم. والوجه الثاني أن يكون المعنى: وعد الله الذين أقداموا منهم على الإيمان والعمل الصالح مغفرة وأجرا عظيما الهد. والقول الأول هذو الأظهر والأشهر. (ينظر: معانى القرآن للنحاس ١٨/٦)، تفسير القرطبي ٢/٥٩٦).

(٣٢) « قائل » ليست في (ب،ك).

(٣٣) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): فلِم.

(٣٤) في(أ،ك): مفرد، بالرفع. والمثبت من(ب).

(٣٥) في(أ): لأن الأول. وفي(ك): إن الأولى.

(٣٦) في(أ): لأهل.

(٣٧) أي تحرّي، وفي القاموس المحيط(ص٩ ٢٢ اوخي):«توحّي رضاه: تحرّاه».

(٣٨) في(ك): هم، وهو خطأ.

(٣٩) قال الراغب في المفردات(ص٥٥٥):« شطَّء الزرع: فروخ الزرع، وهو ما حرج منه، وتفـرّع في شاطِعَيه، أي: في جانبيه».

(٤٠) هي الآية (٢٩ ) من سورة الفتح.

سورة المائدة .....الكلام في الآية الأولى

وقال في الآية الأولى (13): ﴿ وعد الله الذين آمَنوا وعملوا الصالحات ﴿ فكان إخباراً عن وعده إياهم، ثم أتى بخبر ثان فقال: ﴿ لهم مغفرة ﴾ على معنى: إن وافوا (٢١) بذلك و لم يحبطوه (٢١) بالسيّئات، فحوّز منهم هذا (٤١)، و لم يعلّق المغفرة بوعد فيعدّيه إليها (٥٠).

وفي الآية الثانية حقّق المغفرة (٢٦) لهم، وعدّى الفعل إليها، وكان كالحكم (٢٤) بأنهم يوافون الآخرة بأعمالهم الصالحة، وقد وعدهم الله تعالى عنها المغفرة والأحر العظيم. فلاق بكل آية ما خصّت به. فاعرفه إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٤١) في(ب،ك): في الأولى.

<sup>(</sup>٤٢) ني(ب): وفوا. وني(ط): قاموا.

<sup>(</sup>٤٣) في(ب): وإن لم يحبطونه. وفي(ك): وإن لم يحبطوه.

<sup>(</sup>٤٤) في (ب): هذا منهم.

<sup>(</sup>٤٥) أي: لم يجعل المغفرة متعلقة بالوعد، ولذا لم يجعل فِعل « وعد » متعدّيا إلى المغفرة.

<sup>(</sup>٤٦) من قوله « بوعد فيعديه » إلى هنا سقط من(أ).

<sup>(</sup>٤٧) هكذا في(ب،ح،خ،ر،س). وفي(أ): وكان الفعل. وفي(ك): وكان الحكم.

### [ ٣٧ ] الآية الثانة منها(١)

قوله تعالى:﴿فِيما نقضِهم ميثاقهم لَعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسيةً يحرّفون الكلِّم عن مواضعه ونسُوا حظاً ثمّا ذُكّروا به..﴾[المائدة:١٣].

وقال تعالى بعده (٢) في هذه السورة:﴿..سمّاعون لِلكذب سمّاعون لِقومٍ آخَرين لمْ يَأْتُوكَ يَحرّفون الكلِم مِن بعد مواضعه..﴾[المائدة: ٤١].

للسائل أن يسأل فيقول: لِم قال في الآيــة (٢) الأولى: ﴿ يُحرِّفُونَ الْكَلِمُ عَــنَ مُواضَعِهِ.. ﴾ (٥) ؟ وما الفرق بين الموضعين وبين اللفظين (٢) حتى احتص كل واحدٍ منهما باللفظ الذي خص به (٢)؟

والجواب أن يقال (^): إنّ الآية الأولى في اليهود الذين حرّفوا ما أنـزل الله تعـالى من كلامه عمّا علموه (٩) تأويلاً له، فيكون (١٠) هذا تحريفاً من جهـة التـأويل، وحرّفـوا

<sup>(</sup>١) في(ك): من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) « بعده » أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٣) « الآية » أثبتت من (خ،س).

<sup>(</sup>٤) في(ب): وفي الثانية. والمثبت من(ك،ر).

<sup>(</sup>٥) من قوله « للسائل أن يسأل فيقول: » إلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في(ب،ك): بين اللفظتين وبين الموضعين.

<sup>(</sup>٧) في(أ،ب): حصه. والمثبت من( ك،ر).

<sup>(</sup>A) « أن يقال » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) في(ك): عملوه. 🗀

<sup>(</sup>١٠) هكذا في (ب،ك،ر)، وفي (أ): فكان.

أيضاً من جهة التنزيل (١١) كما قال: ﴿ وَإِنْ مَنْهُمْ لَفُرِيقاً يَلُوُونَ السَّنَهُمُ بِالْكُتَّابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكُتَابِ وَمَا هُو مِنَ الْكُتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عَنْدُ اللهِ وَمَا هُـو مِنْ عَنْد الله ويقولُونَ على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ [آل عمران: ٧٨].

فقولُك: «عن» في كملام العرب موضوع لِما عمدا الشيءَ (۱۲)، تقول: أطعمه عن (۱۳) جوع وكساه عن (۱۱) عُرْي (۱۰)، فكانوا يعْدون (۱۱) / بمالكلم (۱۷) تأويلَه المذي [۲۶/ب] له، وتنزيله الذي جاء عليه إلى غيره ممّا هو باطل.

<sup>(</sup>١١) يدل كلام المؤلف رحمه الله على أن التحريف الذي وقع منهم نوعان: (أ): تحريف الألفاظ بالتبديل والتقديم والتأخير والزيادة والنقص، كما حصل منهم تحريف في قولهم موضع "حطة "حنطة. (ب): تحريف المعاني بالتأويل الباطل وحمل الألفاظ على غير ما وضعت له. قال ابن عطية (٤/٣٧٨): «واختلفوا في معنى قوله ﴿ يحرّفون الكلم ﴾ فقال قوم منهم ابن عباس رضي الله عنهما: تحريفهم هو بالتأويل، ولا قدرة لهم على تبديل الألفاظ في التوراة، ولا يتمكن لهم ذلك، ويدل على ذلك بقاء آية الرحم، واحتياحهم إلى أن يضع القارئ يده عليها. وقالت فرقة: بل حرّفوا الكلام وبدّلوه أيضاً، وفعلوا الأمرين جميعاً بحسب ما أمكنهم، ثم قال رحمه الله تعالى أن ألفاظ القرآن تحتمل المعنيين، يعسي ابن عيطية رحمه الله تعالى أن ألفاظ القرآن النازلة فيهم تنسع لكلا المعنيين المذكورين، لا أنها في ذاتها تقبل التبديل، لأنها محفوظة بحفيظ الله تعالى.

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الكتاب لسيبويه ٢٢٦/٤، الصحاح للحوهري ٢١٦٧/٦ مادة «عنن».

<sup>(</sup>١٣) في(ب): من.

<sup>(</sup>١٤) في(ب): من.

<sup>(</sup>١٥) العُرْي - بالضم: خلاف اللبس. ( القاموس المحيط،١٦٩٠ مادة عري).

<sup>(</sup>١٦) أي يجاوزون، وفي القاوس المحيط(١٦٨٨ مادة عدا): عدا الأمرُ: حاوزه وتركه.

<sup>(</sup>١٧) الكلِم جمع كلمة. ( معانى القرآن للزجاج ٢/١٦٠).

و «عن» (١٨) في هذا الموضع تقرُّب من معنى (١٩) «بعد»، لأنك تقول: أطعمه بعد حوع وكساه بعد عُري (٢٠)، إلا أن الأصل في هذا المكان أن تستعمل «عن» لأنّ «بعد» قد تكون لِما تأخّر زمانه عن زمان [غيره] (٢٢) بأزمنة كثيرة وبزمن واحد، و «عن» لِما حاوز الشيء إلى غيره وملاصقاً زمنه لِزمنه (٢٣)، والمراد: إذا قال: أطعمه عن حوع، وسقاه عن عطش، ليس يراد به إلا أنه لما عطش سقاه، ولما جاع أطعمه (٢٤).

وأما الآية الثانية فهي في قوم من اليهود أخبر الله تعالى عنهم أنهم (٢٠٠ سمّاعون لما تقوله ليكذبوا عليك، ويخبروا بخلاف ما تقوله عنك، وينقلوا كلامك إلى قـومٍ آخرين لم يأتوك(٢١٠).

<sup>(</sup>۱۸) «عن » سقطت من (ب).

<sup>ُ (</sup>۱۹) في(ب): يقرُب معنى.

<sup>(</sup>٢٠) من قوله «عن عُري » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>۲۱) «عن » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٢٢) في النسخ كلها: عن زمانه. ولعل الصواب بزيادة «غيره ».

<sup>(</sup>٢٣) من قوله « بأزمنة كثيرة » إلى هنا سقط من(ك).

<sup>(</sup>٢٤) في(ك): وأطعمه وقتَ حاجته. وفي(ب): إذا قال: أطعمه عن حوع وكساه عــن عـري ليـس - يراد به إلا أنه لما جاع أطعمه ولماً عري كساه.

<sup>(</sup>٢٥) في(ك): بأنه.

<sup>(</sup>٢٦) يعني اليهود الذين لم يحضروا بحالسَ رسول الله دبغضاً وكفراً وعنـــاداً، يشــير إلى ذلــك قولــه تعالى: ﴿..ومِن الذين هادوا سماًعون لِلكذب سمّاعون لِقومِ آخرين لم يأتوك..﴾.( المـــائدة: ٤١ ).

ومعنى ﴿ يُحرِّفُون الكلِم مِن بعد مواضعه ﴾ يحتمل أن يكون المراد من (٢٧) بعد موت النبي (ليجعلوه على حلاف ما سمعوه منه، وهذا موضع «بعد» لا موضع «عسن» لأنه ليس يعدوه إلى لحرَّف إليه فينفصل عما جاء عليه إلى الكذب مقارناً له، وإنما ذلك بعده بأزمنة كثيرة يتوقّعون مضيّها ليسهُل كذبهم بعدها، ويكون التقدير: ﴿ . . سماّعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرّفون الكلِم من بعد مواضعه . ﴾ أي: ناوين تحريفه (٢٨) من بعد وقوعه مواقعه ، وحصوله مواضعه ، فمحرّفين (٢٩) بمعنى ناوين التحريف كقوله تعالى: ﴿ . . وخرّو الله سحداً . . ﴾ [يوسف: ١٠] أي: ناوين السحود (٢٠٠٠)، ومقدّرين له وهذا ظاهر في هذا ظاهر في هذا الكن ، لايصلح (٢٢٠) فيه إلا ما نطق القرآن به .

<sup>(</sup>۲۷) « من » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٢٨) هذا المعنى يدل على أن المؤلف رحمه الله جعل ﴿ يُحرّفون الكلم.. ﴾ حالاً من الضمير في ﴿ سماعون ﴾ ، قال السمين الحلبي في الدر المصون (٢٦٨/٤): « قوله: ﴿ يُحرّفون ﴾ يجوز أن يكون صفةً لـ ﴿ سماعون ﴾ أي: سماعون عرفون، يجوز أن يكون حالاً من الضمير في ﴿ سماعون ﴾ ويجوز أن يكون مستأنفاً لا محلّ له.. ».

<sup>(</sup>٢٩) في(أ،ب): محرفين. والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>٣٠) أجمع المفسرون على أنّ سجود أسرة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم له كان سجود تحية وتشريف على عادة أهل ذلك الزمان، لا سجود عبادة. (ينظر: أحكمام القرآن لابن العربي٢/ ٥٠٠، معالم التنزيل للبغوي٢/ ١١٠٦ ، تفسير القرطي ٢٦٥/٩).

<sup>(</sup>٣١) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): الدحول، والمثبت أليق بالمكان. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣٢) «هذا » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٣٣) ني(ب): لا يصح.

وكانوا حرّفوا في القولين (أنه حكْمَ الله تعالى الذي في التوراة مِن بعد أن عُمل به في مواضعه و لم يحرَفوه ساعة نزوله ووجوب (٢١) العمل به، وهـــذا معنــى قولــه تعالى: ﴿..يقولون إنْ أوتيتم هذا فخُذوه وإنْ لم تُؤْتَوْهُ فاحْذَروا..﴾ [المائدة: ٤١].

<sup>(</sup>٣٤) في(ب): أكثر المفسرين.

<sup>(</sup>٣٥) في(أ،ب): فحدَّوه. والمثبت من(ر)، وهو الذي جاء في قوله تعالى:﴿..يقولـون إنْ أُتيتـم هـذا فخلوه وإن لم تُوتوْه فاحْذَروا..﴾ سورة المائدة: ٤١.

<sup>(</sup>٣٦) قال ابن الجوزي في تفسيره (٣٥٨/٢):« هــذا قـول الجمهـور». ومـن هـؤلاء المفسـرين: ابـن عباس وحابر رضي الله عنهم، والسدّي. وإلى ذلك ذهب الطبري في تفسيره (٢٣٦/٦).

<sup>(</sup>٣٧) هو قتادة بن دِعامة ـ بكسر الدال المهملة: أبو الخطاب السَّدوسي البصري التبابعي: حافظ العصر، قدرة المفسرين والمحدثين. (ينظر: تذكرة الحفاظ ١٢٢/١، تهذيب التهذيب٨٥١/٨ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٥٧/١٥١لقسم الأول ).

<sup>(</sup>٣٨) « في » ليست ف(أ).

<sup>(</sup>٣٩) القَوَد ـ بفتحتين: القصاص ( المصباح المنير، ص١٥. وفي اللسان:قتل النفس بالنفس.(لســـان العرب٣٧٢/٣ قود).

<sup>(</sup>٤٠) يدل على هذا المعنى ما حاء في صحيح مسلم (١٣٢٧/٣،رقم ١٧٠)،كتاب الحدود، بــاب رحم اليهود، عن البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث طويل..، وحاء فيه: «..ائتوا محمــداً د، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرحم فاحذروا». اهــ.

<sup>(</sup>٤١) أي: في قول الجمهور وقولِ قتادة، حيث إن الجمهور قالوا: إن الــذي حصــل كــان في شــأن يتبعه

وقيل: إن " هذا " إشارةٌ إلى دين (٢٦) اليهود (٤٤)، أيُ: إن حاءكم محمد (٤٥) بدينكم فاقبلوه (٤٦)، وإن لم يأتِكم به فاحذروه. فقد بان الفرق بين الموضعين (٤٧) بما

\_\_\_\_\_\_

قضية زان محصن، التي تحاكم فيها اليهود إلى النبي كلى وقول قتادة يدل على أن الذي حصل كان في قضية دماء، فلا تعارض بينهما، لأنه قد تكون هاتان القضيتان قد حصلتا في وقستو واحد أو متقارب، وقد قرّر العلماء رحمهم الله أنه لا مانع مِن تعدُّدِ أسباب المنزول للآية الواحدة، أو للطائفة من الآيات.

(٤٢) في(ك): ووجب.

(٤٣) في (ب): عين.

(٤٤) لم أعثر على نسبة هذا القول إلى أحدٍ فيما لديّ من المصادر في التفسير. وقد ذكر أبو حيان (٤٤) لم أعثر على نسبة هذا القول إلى أحدٍ فيما لديّ من المصادر في التحميم والجَلد في الزنا. وقيل: إلى قبول الدية في أمر القتل، وقيل: على إبقاء عزّة النضير على قريظة، هذا بحسب الاحتلاف المتقدم في سبب النزول».

(٤٥) «محمد » ليست في (أ).

(٤٦) في(ب): فاقتلوه.

(٤٧) الموضع الأول هو قوله تعالى: ﴿ وَبِما نقضهم ميشاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبَهم قاسيةً يحرّفون الكلم عن مواضعه. ﴾ [المائدة: ٢٣]. والموضع الثاني قوله تعالى: ﴿ . ومِن الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لِقوم آخرين لم يأتوك يحرّفون الكلم مِن بعد مواضعه. ﴾ [المائدة: ٢٤]. وهناك موضع آخر لم يذكره المؤلف رحمه الله، يبيّن الله تعالى فيه كما في الموضعين السابقين حال بعض أهل الكتاب الذين حرّفوا كتابهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه. ﴾ [النساء: ٢٤]. وفي التعبير بقوله تعالى ﴿ عن مواضعه ﴾ في الموضعين إشارة لل إبعادهم للكلام عن مواضعه، إمّا تأويلاً لكلام التوراة بحمله على غير معناه الحقيقي، وإمّا إزالة له بالكلية، أو بإبدال كلمة بكلمة أخرى. وفي التعبير بقوله تعالى ﴿ من بعد مواضعه ﴾ إشارة إلى أن التحريف وقع منهم من بعد أن وضعه الله مواضعه، أي فرض فروضه وأحل حلاله وحرّم حرامه، قال الزيخشري في تفسيره (١/ ٥٠): « فإن قلتَ: كيف قيل هاهنا \_ أي في آية

النساء - هوعن مواضعه في المائدة هومن بعد مواضعه في قلتُ: أما هوعن مواضعه فعلى ما فسرناه من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه. وأما هومن بعد مواضعه فالمعنى: أنه كانت له مواضع هو قَصِن – أي جدير – بأن يكون فيها، فحين حرَفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره، والمعنيان متقاربان وذهب أبو حيان في تفسيره (٢٦١/٣) إلى أن الظاهر أنهم حيث وصفوا بشدة التمرد والطغيان وإظهار العداوة واشتراء الضلالة ونقض الميشاق جاء هيمر فون الكلم عن مواضعه كأنهم حرفوها من أول وَهلة قبل استقرارها في مواضعها، وبادروا إلى ذلك، ولذلك جاء أول المائدة كهذه الآية حيث وصفهم بنقض الميشاق وقسوة القلوب، وحيث وصفه ما بنقض الميشاق وقسوة القلوب، وحيث وصفه ما بنقض الميشاق وقسوة القلوب، وحيث وصفه ما بنقض الميشاق وقسوة القلوب، الله التحريف، بل عرض لهم التحريف بعد استقرار الكلم في مواضعها، فهما سياقان مختلفان. (انظر: الدر المصون للسمين الحلي أيضا: ١٩٧/٣).

## [ ٣٨ ] الآية الثالثة منها(١)

قوله تعالى:﴿يا أهلَ الكتاب قد جاءكم رسولُنا يبيِّن لكم كثيراً ممَّا كنتم تُخفُون من الكتاب ويَعْفُو عن كثيرٍ..﴾[المائدة: ١٥].

وقال بعده:﴿وَيَا أَهُلَ الكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبِيِّنَ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةٍ مَنَ الرُّسُلِ أَنْ تقولوا ما جَاءنا مِن بشيرٍ ولا نذيرٍ..﴾[المائدة:١٩].

للسائل أن يسأل فيقول (٢): نُبِّه أهل الكتاب بمجيء الرسول (في الآية الأولى، وأخبر أنه يبيِّن لهم كثيراً مما يُخفون من الكتاب ويعفو عن كثيرٍ، وقال في الآية الثانية: إنه قد (٣) جاء يبيِّن لهم (٤) على فترة (٥) من الرسل أن يقولوا(٢): ما جاءنا من بشيرٍ ولا

<sup>(</sup>١) في(ك): من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٣) « قد » ليست في (ب،ك).

<sup>(</sup>٤) ن (ب،ك): لكم.

<sup>(</sup>٥) أي على زمن انقطاع من بعث الرسل، قال ابن الأثير في النهاية (٤٠٨/٣): « الفترة ما بين الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة ».

<sup>(</sup>٦) في(ب): تقولوا.

نذير (٢)، فهل ما ذُكر من التبيين في الآية (٨) الثانية كان (٩) يجوز أن (١٠) يقترن بــالتبين في الأولى (١١)؟ أم وحب لكلٍ ما تبعه من الكلام؟

فالجواب أن يقال (۱۱): إن قوله تعالى في الآية الأولى: ﴿..يبيِّن لكم كثيراً مما كنتم تُخفون.. ﴾ / معناه: يبين لكم كثيراً مما في التوراة والإنجيل من وصف الرسول [٢٠/أ] (وسائر ما يدعو إلى الدحول في الإسلام، ويترك كشيراً مما حرفتموه، فلا يبينه، لأنه ليس في ذكره ما يُلزمكم حجةً ويجدد (۱۲) لكم ملة (۱۱)، فهذا التبيين (۱۸) حقّه التقديم للاحتجاج (۱۱) به، ولذلك (۱۲) ردفه (۱۸) قوله: ﴿قد

<sup>(</sup>٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ،ب): ولا نذير فقد حاءكم بشير ونذير.

<sup>(</sup>٨) « الآية » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٩) في(ك): كما.

<sup>(</sup>۱۰) في(أ): كان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١١) في(أ،ب،ك): بالتنبيه الأول. والمثبت في النسخ الأحرى، وهو الذي يناسب السياق.

<sup>(</sup>۱۲) « أن يقال» أثبتت من (خ،ر).

<sup>(</sup>١٣) في(ب): ويدع، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٤) أي: ديناً، قال الراغب في المفردات(ص٧٧٧): « الملّة كالدين.. والفرق بينها وبين الديسن: أن الملة لا تضاف إلاّ إلى النبي دالذي تسنّد إليه ».

<sup>(</sup>١٥) يعني بالتبيين هنا بيان وصف الرسول دلأهـل الكتـاب الذيـن كُلِّفـوا بالإيمـان بـه. وفي هـذا الكلام إشارة إلى قاعدة أصولية وهي: لايجوز تأحير بيان الخطـاب عـن وقـت الحاجـة، لأن في ذلك إيقاع المكلّف في الحيرة. (ينظر: التمهيد في أصول الفقـه لأبـي الخطـاب الحنبلـي٧/. ٢٩، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، ص ٢٩).

<sup>(</sup>١٦) في(ك): والاحتجاج.

<sup>(</sup>۱۷) في(ب): وكذلك.

جاءكم من الله نور.. [المائدة: ١٥] يعني النبي ، أي: يهديكم إلى منافع دينكم كما تهتدون بالنور إلى منافع دنياكم (١٩).

وأما الآية الثانية التي بعدها فمعناها: حاءكم رسولنا يبيِّن لكم على حين دروس (٢٠) ممّا كانت (٢١) الرسل أتوا به مما (٢٢) يلزمكم في دينكم احتجاجاً عليكم، وقطعاً لِعذركم لفلا تحتجوا بأنه لم يجتُكم من يبشِّركم (٢٣) بالثواب ويخوفكم من العقاب، فالأول احتجاج لِنبوة النبي في وبعد تشبيته (٢٤) تبيينُ الداعي إلى بعثته (٢٥)، وهو ما ذُكر في الآية الثانية.

<sup>(</sup>١٨) أي تبعه. وفي(ك): أتبعه.

<sup>(</sup>٢٠) أي على ذهاب الأثر، تقول اللغة: درس يدرُس درساً ودروساً: عفا وذهب أثره، وتقادم عهده. (المعجم الوسيط، ٢٧٩).

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): ما كان.

<sup>(</sup>۲۲) في (ر): ما.

<sup>(</sup>٢٣) هكذا في أكثر النسخ، وفي(ب): بشركم.. وحوَّفكم، بصيغة الماضي.

<sup>(</sup>٢٤) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): تبيينه.

<sup>(</sup>٢٥) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): بعثه.

## [ ٣٩ ] الآية الرابعة منها(١)

قوله تعالى:﴿..قُلْ فَمَنْ يَمْلِكَ مِنَ اللهُ شَيئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهلَـكَ المُسَيّحَ ابِنَ مَريّـمَ وأُمَّه ومَن في الأرض جميعاً ولله مُلكُ السّمواتِ والأرض وما بينهمـا يَخْلُـقُ ما يشاء والله على كلّ شيء قدير﴾[المائدة:١٧]

وقال بعدها: ﴿وقالتِ اليهودُ والنصارى نَحْنُ أَبناءُ الله وأحبّاؤُه قلْ فلِمَ يعذّبُكم بذنوبكم بل أنتم بشرَّ ممّن خلقَ يَغفرُ لمن يشاء ويعذّبُ مَن يشاء وللّهِ ملـكُ السّموات والأرضِ وما بينهما وإليه المصير﴾[المائدة:١٨].

للسائل (٢) أن يسأل عن شيئين في هاتين الآيتين المتصلة إحداهما (٣) بالأعرى؛ أحدهما: عن تكرار قوله: ﴿و لله ملكُ السموات والأرض وما بينهما ﴾؟ والثاني: صلة الأول (٤) بقوله: ﴿يخلق ما يشاء والله على كل شيء قديسر ﴾، وصلمة الثماني (٥) بقوله: ﴿وإليه المصير ﴾؟ وله أن يسأل عن قوله: ﴿قل فُمن يملك لكم ﴾ في سورة الفتح[١١] بزيادة ﴿لكم هناك، وحذفها هنا.

والجواب أن يقال: إن الآية في سورة الفتح نزلت في قومٍ تخلّفوا عن رسول الله (من غير عذرٍ، وتأخّروا عن الجهاد، وقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلونا، ثـم سألوه عليه السلام أن يستغفر لهم، يكتمون بذلك نفاقهم، ويظهرون وفاقهم، وقصدُهم استمالتُه

<sup>· (</sup>١) في(ك): من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) في(ك): وللسائل.

<sup>(</sup>٣) في(ب): أحلهما.

<sup>(</sup>٤) في(ك): الأولى.

<sup>(</sup>٥) في(ك): الثانية.

كيلا تضرّهم عداوته، فقال عز وجل: ﴿قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً ﴾ [الفتح: ١١] ومن يملك لكم ضرا إن أراد بكم نفعاً، فلمّا كان في قومٍ مخصوصين احتيج إلى ﴿لكم للتبيين، فأما في هذه السورة (٢) فإنها لم تنزل لفريق مخصوص دون فريق بل عمّ بها، دليله: ﴿..إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومَن في الأرض جميعاً ﴾ [المائدة: ١٧] فلما كانت الآية للعموم لم تحتج إلى ﴿لكم التي للخصوص (٧).

والجواب عن التكرار أن يقال: إن الآية الأولى في النصارى حاصة، وهم الذين لم الذين لله الله الله على عليه السلام إنه إله، والإله واحد، صاروا كأنهم قالوا: الله هو المسيح(1) ابن مريم(١٠)، فرد الله تعالى ذلك(١١) عليهم بما دل به على أن عيسى(١٢)

<sup>(</sup>٦) أي في سورة المائدة.

<sup>(</sup>٧) لم تذكر بعض النسخ ( ح،خ،ر،ز،س) السؤال الذي يتعلق بوجود لفظة ﴿لَكُمْ فِي سورة الفتح دون سورة المائدة والجواب عليه. وسنعلَّق ـ إن شاء الله تعالى ـ على هذا الموضوع عنـ له تحقيقنا لِما يتعلق بهذه المسألة في سورة الفتح. وانظر من هذا الكتاب: ٧٣١/٢.

<sup>(</sup>A) « لماً » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٩) سمّي عيسى ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ـ بالمسيح، واحتلف في سبب تسميته به، قيل: فعيل بمعنى فاعل: للمبالغة في مسحه الأرض بالسياحة، فلا يستوطن مكاناً، أو مسحه ذا العاهة لِيبرأ، أو بمعنى مفعول، أي: ممسوح: لأن الله تعالى مسحه بالبركة، أو طهره من الذنوب. ( المفردات للراغب:٧٦٧، زاد المسير لابن الجوزي ٣٨٩/١.

<sup>(</sup>١٠) قال الكرماني في «غرائب التفسير »(٢٤/١): «هو قولهم ـ لعنهم الله ـ بالأقانيم ـ وهي استعمال عند المسيحيين للدلالة على الثالوث الأقدس ــ فأقنوم الأب، وأقنوم الابن، وأقنوم الحياة، ويسمونها روح القدس، وقالوا: إن الابن لم ينزل مولوداً من الأب، ولم ينزل الأب والداً للابن، ولم تزل الروح منبئقة بين الأب والابن والمسيح لاهوت وناسوت، أي: إلىه

عبد مخلوق مملوك الله، ليس بابن (۱۳) لـه، ولا بإلـه، لأن أحـداً لا يملـك أن يدفع عـن المسيح وأمّه وسائر (۱۰) مَن في الأرض من الخلق ما يريد / الله تعـالى إيقاعـه بهـم مـن [۲۰/۰] موت أو هلاك، ولا المسيح يملك ذلك، فدل هذا علـى أنـه مخلـوق وأن الله تعـالى لـه ملك السموات والأرض وما بينهما، والمسيح مِن (۱۰) جملته مملوك مدبَّر، ولو كان إلهـاً لكان شريكاً الله تعالى، و لم (۱۲) يكن الله تعالى ملك السموات والأرض (۱۷).

فالقصد بذكر ملك السموات والأرض وما بينهما في الآية الأولى: أن يبين أن المسيح مخلوق ومملوك ليس بإله و لا بابن الله (١٨)، إذ لو كان إلها \_ كما زعموا \_ لَما كان (١٩) الله مالِكاً لجميع السموات والأرض وما بينهما، ولَما تهيّا إهلاك المسيح، وكان (٢٠) هذا احتجاجاً عليهم خاصةً بأنه مخلوق وأن الله يخلق ما يشاء من أمثاله

\_\_\_\_\_\_

وإنسان ».

<sup>(</sup>۱۱) « ذلك » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>١٢) في (ك): المسيح.

<sup>(</sup>١٣) في (ر): مملوك، بدل « بابن ». وفي (ك): ليس هو بابن.

<sup>(</sup>١٤) في(ك): وعن سائر.

<sup>(</sup>١٥) في(ك): في، بدل « من ».

<sup>(</sup>١٦) في(ر): فلم.

<sup>(</sup>١٧) من قوله « و لم يكن الله تعالى » إلى هنا سقط من(أ).

<sup>(</sup>١٨) في(ك): ليس بابن ولا بإله.

<sup>(</sup>۱۹) في(أ،ك): لم يكن. والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>۲۰) في (ك): فكان.

بدلالة أنه قادر على إهلاكه، وفي ذلك حواب عن المسألة الثانية، وهي صلة الأولى(٢١). بقوله: ﴿ يخلق ما يشاء ﴾.

وأماً الآية الثانية وهي قوله (۲۲): ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأماً الآية الثانية وهي قوله (۲۲): ﴿وقالت اليهود حين حلّرهم وأحبّاؤُه..﴾ فرُوي (۲۲) عن ابن عباس (۲۱) أن جماعةً (۲۰) من اليهود حين حلّرهم النبي (نَقِماَت (۲۲) الله وعقوباته قالوا: لا تخرّفنا، فإنا أبناء الله وأحباّؤه (۲۲).

وقيل: إن اليهود تزعم (٢٨) أن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل أن ولـدك بكـري (٢٩) من الولد (٣٠). وقال الحسن (٣١): إنما قالوا ذلك على معنى قُرب الولـد من الوالـد (٣٢). والنصارى تأوَّلُوا (٣٢) ما في الإنجيل من قوله (٢٤): أذهب إلى أبي وأبيكم (٣٠).

<sup>(</sup>٢١) أي الآية الأولى.

<sup>(</sup>٢٢) « قوله » ليست في(ك).

<sup>(</sup>۲۳) في (ك): ويزوى.

<sup>(</sup>٢٤) هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أبو العباس، ابـن عــم رســول الله ﷺ: حــبر الأمــة، ترجمان القرآن، وُلد بمكة قبل الهــجرة بثلاث سنين، وتوفي بالطائف سنة ٦٨هــ. (أسد الغابــة لابن الأثير٣/ ٢٩٠، سير أعلام النبلاء ٣٣١/٣ ).

<sup>(</sup>٢٥) في(ب):سماعه. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٦) أي: عقوبات الله تعالى، تقول اللغة: النَّقمة ـ بكسر النون وسكون القاف ـ وتُحمع على " نِقم " مثل سِدرة وسِدَر. والنَّقمة ـ بفتح النون وكسر القاف ـ وتُحمع على (( نَقِمات )) مثل كلمة وكلِمات، ومعناهما: العقوبة. (المصباح المنير:٦٢٣، لسان العرب٢١/١٥ فقم).

<sup>(</sup>۲۷) هذا الأثر أخرجه الطبري (١٦٤/٦) من طريق محمد بن إسحاق، وأورده الماوردي في تفسيره(١٩٤١) وهو في تفسير ابن كثير(٦/٢٥) وعزاه إلى ابن حرير وابن أبي حاتم. وذكره السيوطي في الدر المنثور(٤٤/٣) ونسبه إلى ابن إسحاق وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما.

\_\_\_\_\_

(٢٨) في الهامش الأيسر من نسخة (ر): تزعم اليهود أن الله تعالى قال في التوراة: إسرائيل بكري. (٢٩) قبال ابين الأثير في النهاية (١٩/١): « بكر الرجل ــ بالكسر: أول ولـده». وفي اللسان (٢٩) مما بكر ): « وبكر كل شيء: أوله..، والبِكْرُ: أول ولـد الرجل، غلاما كان أو حارية، وهذا بكر أبويه، أي أول ولد يولد لهما)). وقال ابن قتيبة في مختلف الحديث: « بكري، أي: هؤلاء لي يمنزلة أول أولاد الرجل للرجل، وهو بكر، أي: أول من اخترته ».

(٣٠) هذا قول السدي، وهو في تفسير الماوردي(١/٥٥)، وأورده ابن كثير في تفسيره(٢/٥) وحراء في تفسير وعزاه إلى ابن أبي حراتم وابن حرير، وهو في تفسير الطبري (٢/٤١)، وجراء في تفسير البغوي(٢٣/٢): «قال إبراهيم النجعي: إن اليهود وجدوا في التوراة: يا أبناء أحبارى، فبدّلوا: يا ابناء أبكارى، فمن ذلك قالوا: نحن أبناء الله ». وقال ابن عطية (٤/٤) ٣٥): « وذكروا أن الله تعالى أوحى إلى بني إسرائيل أن أول أولادي بكري، فُضلوا بذلك، وقالوا: «نحن أبناء الله وأحباؤه". ولو صح ما رووا لكان بكراً في التشريف أو النبوة ونحوه )). وقال صاحب المنار(٢/٤/٣) بعد أن نقل عبارات مِن كتب اليهود والنصارى مما يدل على استعمال «المنار» فقال: «فعلم من هذه النصوص وأشباهها أن لفظ ((ابن الله )) يستعمل في كتب القوم بمعنى حبيب الله الذي يعامله الله معاملة الأب لابنه من الرحمة والإحسان والتكريسم... وإنما شكم النصارى بهذا اللقب فحعلوه بمعنى الابن الحقيقي بالنسبة إلى المسيح ».

(٣١) هو الحسن بن أبي الحسن، أبو سعيد، التابعي البصري، ولد لِسنتين بقيتا من خلافة عمـر بـن الخطاب هي وتوفي سنة ١٠ هـ، وهو الإمام المشهور الجحمع على حلالته. (تهذيب الأسماء واللغات للنودي، القسم الأول١٦١/١. وسير أعلام النبلاء ٢٣/٤هـ).

(٣٢) أورده الماوردي في تفسيره (٤/١)٥٤).

(٣٣) في(ب): قالوا.

(٣٤) أي من قول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

(٣٥) أورد هذا القول الماوردي في تفسيره(١/٤٥٤) و لم ينسبه إلى أحد.وهو منسوب إلى الحسن كما ذكر في مجمع البيان للطبرسي(٢٧٢/٣)، وروح المعاني للآلوسي(١٠١/٦). وقال القرطبي(٢٠١٦):((قال غيره - أي غير السدي: والنصارى قالت: نحن أبناء الله، لأن في

وقيل: بل<sup>(٣٦)</sup> لما<sup>(٣٦)</sup> قالوا: المسيح ابن الله أجري على القائلين بذلك<sup>(٣٨)</sup> مثل ما تُجري العرب على الواحد من هذيـل<sup>(٣٩)</sup>، إذ قالوا: نحن الشعراء، والمراد: منا<sup>(٤٠)</sup>، وكما يُجري رهُط مسيَّلمة<sup>(٤١)</sup> هذا الإطلاق على<sup>(٤٢)</sup> قبيلتهم فيقولون: نحن الأنبياء، لما<sup>(٤٢)</sup> قال واحد منهم ذلك وتابعه الباقون عليه<sup>(٤١)</sup>.

الإنجيل حكاية عن عيسى:« أذهب إلى أبي وأبيكم».

(٣٦) « بل » ليست في (ك).

(٣٧) « لما » ليست في (أ).

(٣٨) في(ب): على ذلك.

- (٣٩) هذيل: أصله هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، والمراد هنا: بنوه، وهم قبيلة كبيرة، كانوا أكثر سكان "وادي نخلة" المجاور لمكة، ولهم منازل بين مكة والمدينة. قال ابن حزم:« وفي هذيل نيف وسبعون شاعراً مشاهير». (جمهرة الأنساب لابن حزم: ١٨٥-١٨٧. وانظر:لسان العرب،مادة هذل، والأعلام ٨٠/٨).
- (٤٠) أي: منا شعواء، كما لو قالوا: هذيل شعواء، أي فيهم شعواء، وعلى هذا لما قال النصارى: المسيح ابن لله، كان معنى قولهم: «نحن أبناء الله » أي منا ابن الله. (ينظر: زاد المسير لابن الجوزى ١١٨/٢).
- (٤١) أي: عشيرة مسيلمة الكذّاب الذي ادّعى النبوة، وفي اللغة: رهط الرحل: عشيرته وقبيلته، لا واحد له من لفظه. (ينظـر: القاموس المحيـط، ص٨٦٢ ، لسان العـرب٧/٥٠ ٣-٣٠مادة هط).

(٤٢) في(أ،ب): عن. وفي(ك): في. والمثبت من (ح،خ،ر،س).

. (٤٣) في (ك): كما.

(٤٤) إحراء قول الواحد من الجماعة على جميعهم من أسلوب العرب، قال الطبري في تفسيره (٢٤/٦): « والعرب قد تخرج الخبر إذا افتخرت مخرج الخبر عن الجماعة، وإن كان ما افتخرت به من فعل واحد منهم، فتقول: نحن الأحواد الكرام، وإثما الجواد فيهم واحد يتبعه

فلماً كان هذا مقال الفريقين (من رد الله تعالى عليهم قولهم مع اعترافهم بأنهم يعذّبون بذنوبهم ما الفواحس (٤٠٠)، إذ لو لم يقولوا ذلك لأباحوا ارتكاب الفواحس (٤٠٠)، فقال: (مناب يعذّبكم بذنوبكم. ) والأب المشفق على ولده لا يعذّبه، وكذلك الحبيب لا يعذّب حبيبه (٤٨)، فكان هذا احتجاجاً عليهم بما يعتقدون صحته من عذاب الآخرة، فإنكم (٤٠٠) لستم لله تعالى بأبناء ولا أحباء.

ثم قال: وهو المتفرد<sup>(٠٠)</sup> بملك السموات والأرض وما بينهما<sup>(١٥)</sup>، وأنه<sup>(٢٠)</sup> لا ولد له ولا نظير ولا شريك له<sup>(٢٠)</sup>، إذ لو ثبت له<sup>(٤٠)</sup> ذلك ـ تعالى الله عنه ـ لَماَ كان مالكاً لجمعه.

مُنهم... فكذا أخير الله \_ عز ذكرُه \_ عن النصارى أنها قالت ذلك على هذا الوجه..». (٤٥) في(ك): فرقتين.

<sup>(</sup>٤٦) حيث إن اليهود اعترفت وقــالت: إن الله يعذبنــا أربعـين يومــاً عــددَ الأيــام الــتي عبدنــا فيهــا العجل، قال تعالى حكاية عنهم:﴿وقالوا لن تمسنا النارُ إلاّ أياما معدودة..﴾[البقرة: ٨٠].

<sup>(</sup>٤٧) بمعنى أنهم أقرّوا بعذاب الله تعالى بقولهم: "لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة " وهذا يتنافى مع العلاقة التي يزعمونها وهي البنوّة، لأن الأب لا يعذب ولدّه، والحبيبُ لا يعذّب حببيه. وإن أنكروا اعترافهم بهذا العذاب ولم يقولوا ذلك لأصبحوا كاذبين بما في كتبهم، وما جاءت به رسلهم، فيكونوا بذلك قد أباحوا المعصية وهم معترفون بعذاب العصاة منهم، فلا يخلون من أحد هذين الوحين، فردّ الله تعالى عليهم فقال: ﴿فلِم يعذّبُكم بذنوبكم ﴾. (ينظر:تفسير القرطي ٢٠/١-١٢١).

<sup>(</sup>٤٨) في(ب): من يحبه.

<sup>(</sup>٤٩) في(ب،ك): وإنكم.

<sup>(</sup>٥٠) في(أ،ب،ك): المنفرد. والمثبت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>١٥) يشــير إلى معنــى قولــه تعــالى:﴿و لله ملـــك الســـموات والأرض ومـــا بينهمـــا وإليـــه

فلما احتج على إبطال قولهم بما يعتقدون صحته من عذاب المذنب منهم وذلك من أحوال الآخرة و شم احتج بملكه السموات والأرض على ذلك قرن (٥٠) إليه قوله: ﴿وَالله المصير ﴾ أي: مآل الخلق إلى (٢٠) أن (٧٠) لا يملك أحد لهم (٨٠) نفعاً ولا ضراً غيره تعالى (٥١). وفي هذا حواب المسألة الثانية (٢٠) من اقتران ما اقترن بذكره ملك السموات والأرض وما بينهما في (٢١) الآيتين.

المصير المائدة: ١٨].

<sup>(</sup>٢٥) في(أ): فأنه.

<sup>(</sup>٥٣) « له » ليست في(ك).

<sup>(</sup>٤٥) «له » أثبتت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٥٥) جواب « فلماً ».

<sup>(</sup>٥٦) في(ب): إلا، فلا وجه له.

<sup>(</sup>٧٥) يصح أن تكون العبارة بـ « مَن » بدل « أن ». والله أعلم.

<sup>(</sup>۵۸) « لهم » ليست في (ك).

<sup>(</sup> ٥٥ ) أي يؤول أمر العباد إلى الله تعالى في الآحرة، فلا يملك ضرَّهم ونفعَهم غيرُه.

<sup>(.7)</sup> المسألة الثانية مكوَّنة من شقين، فتقدم حواب الشق الأول، وهو ما جاء في صلة الآية الأولى. وهنا ذكر المصنف رحمه الله جواب الشق الثاني، وهو ما يتعلق بصلة الآية الثانية، وهي قولـه تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ المُصِيرِ﴾.

<sup>(</sup>٦١) « في » سقطت من(أ).

# [ ٤٠ ] الآية الخامسة منها(١)

قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومُهُ يَا قُومِ اذْكُرُوا نِعَمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَـلُ فيكم أنبياءَ وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤثَّتِ أحداً من العالمين﴾[المائدة: ٢٠].

وقال في سورة إبراهيم [٦]:﴿وإذْ قال موسى لِقومه اذْكُروا نِعمةَ الله عليكم إذْ أَنْجاَكم مِن آلِ فرعون..﴾.

والجواب أن يقال: إن تسمية المحاطب بندائه (٢) مع الإقبال عليه يفيــد مبالغـة في التنبيه له (٤).

<sup>(</sup>١) في(ك): من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) صيغة السؤال في(أ): للسائل أن يسأل عن هذا التنبيه... فائدة لم يكن مثلها في الخطاب الواقع من سورة إبراهيم: ﴿وإذ قال موسى لِقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون مع تركه. والمثبت من(ب،ك). وفي (ح،خ،ر): لِم نبّه بقوله ﴿يا قوم ﴾ في الآية الأولى دون الأحرى؟

<sup>(</sup>٣) في(ب): ببداية، وهي خطأ.

<sup>(</sup>٤) يعني المؤلف رحمه الله أن التصريح باسم المخاطَب مع حرف النداء يدل على طلب الإقبال مع التنبيه على أن الذي يتلو حرف النداء معتنى به جداً، كما في قوله تعالى: ﴿ يَا قُومِ اذْكُرُوا ﴾ بخلاف عدم تصريح اسم المخاطَب كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومُهُ اذْكُرُوا ﴾ والنداء في الأصل لِطلب الإقبال، وقد يراد به الإغراء والتحذير والاختصاص والتنبيه والتعجّب

فإذا قال القائل: افعل كذا يا فلان، فكأنه قال: أعنيك (٥) بخطابي لا غيرك، ممّن يصحّ أن ينصر ف (١) الخطاب إليه، ألا ترى أنه إذا عَرِيَ من النداء (٧) صلّح لِكلّ مخاطّب، فإذا قارن النداء (٨) الأمر كان مقصوراً على صاحب الاسم الذي دخله حرف النداء، والمبالغة في التنبيه حقّها أن تكون في الأهمّ الأعمّ نفعاً.

وقوله تعالى:﴿وإذ قال موسى لِقومه يا قومِ اذكروا﴾ يصح أن يجاب عنه بجوابين(٩):

أحدهما: أن يقال: لمّا نبّههم على ما خصهم به من الإكرام لِيشكروه على هذه النِعم العِظام بأن جعل فيهم أنبياء مقيمين بين ظهرانيهم (١٠)، يدعونهم إلى طاعة ربهم (١١) ويَثْنون أعِنَّتهم (١٢) عن المحظور من شهواتهم، وأنْ جعلهم (١٣) ملوكاً

والتحسّر كما في الإتقان للسوطي (٢٤٦/٣).

(٥) في(ب): أعينك.

(٦) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): يصرف.

(٧) أي إذا تجرّد الأمر من النداء.

(٨) النداء يقارنه ويتلوه في أكثر الأحيان الأمرُ والنهي كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ اعبدوا ربكم﴾ [البقرة: ٢١]. (ينظر: الإتقان للسيوطي٣/٣٤).

(٩) كما سنرى أن المولف رحمه الله لم يقتصر هنا على جوابين، وإنما ذكر أجوبةً ثلاثةً، لعلــه بعــد أن ذكر جوابين استدرك جوابا آخر فقال: « وجواب ثالث وهو أن يقال»:...

(١٠) أي: بينهم، قال صاحب المصباح المنير (ص٣٧٨): بين ظُهْرانَيهم - بفتح النون - وبين ظُهْرانَيهم وبين أظهرهم: كلها بمعنى بينهم ». وفي (ك): أظهرهم.

(١١) في( خ): طاعة الله.

(١٢) أي: يمنعونهم ويصرفونهم عن الحرام، وفي المصباح المنير (ص٥٥):« ثَنَيَسْتُه عن مراده: إذا يتبع⊳

حيث (١٠) أغناهم بما أنزل عليهم من المنّ والسّلرى (٥) عن الحاجة إلى الناس في التماس الرزق من أمثالهم، وتكلّف حدمتهم (٢١) وأعمالهم، وبما (١٧) ملّكهم من المال والعبيد والإماء الذين كانوا يخدمونهم ويكفّونهم ما يحتاجون (١٨) إلى مباشرته بأنفسهم. والمنبّه عليه (١٩) في هذا المكان أشرف ما يخوّله (٢٠) الإنسان من النبوة التي لها أشرف (٢١) منازل الثواب، والملك (٢١) الذي هو غاية ما تسمو إليه الهمم (٢١) في دار التكليف، فنه بهوا

صرفته عنه». وأماً **الأعِنَّة** فهي جمع العِنان ـ ككِتاب ـ: سير اللجام الذي تمسـك بـه الدابـة. (

القاموس الحيط، ص٧٠٠ عنن).

(١٣) في(ب): وجعلهم.

(١٤) " حيث " سقطت من( أ).

(١٥) قال الراغب في المفردات (ص٧٧٨): « فقد قيل: المن شيء كالطلّ ـ وهو المطر الخفيف ـ فيـه حلاوة يسقط على شجر، والسلوى: طائر، وقيل: المن والسلوى كلاهما إشارة إلى مـا أنعـم الله به على بني إسرائيل، وهما بالذات شيء واحد لكن سمّاً هَمَناً بحيث إنه امـتن بـه عليهـم، وسماً هسلّوى من حيث إنه كان لهم به التسلّي».

(١٦) في(ب): وتكليف حرمتهم.

(١٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ،ب): وما ملكهم.

(۱۸) في(ب): ما كانوا.

(١٩) في(أ): والمنة عليهم. ولا وحه له.

(٢٠) أي: ما يعطاه الإنسان متفضلاً عليه، وجاء في القاموس المحيط (ص١٢٨٧، حول): حوّله الله تعالى المال: أعطاه إياه متفضلاً. وفي(ب): تخوّله.

(۲۱) في(ب): شوف.

(٢٢) " الملك " معطوف على قوله " من النبوة ".

(٢٣) الهمم جمع الهمة وهي العزم القوي: ( المصباح المنير،ص٦٤١).

بأبلغ الألفاظ (٢٤) لِيقوموا بِشكر ما عليهم من الانعام. والآية التي في سورة إبراهيم تنبية على ما صرف عنهم من البلاء، وليس هو كالتنبيه على تخويل أشرف العطاء مع (٢٥) صرف البلاء.

وجواب ثان (٢٦) وهـو أن المن والساوى مما لم ينعَمْ به على أحـدٍ قَبْلهم ولا بعدهم، فلذلك قال: ﴿ . و آتاكم ما لم يؤتِ أحداً من العالمين ﴾ ، ف إذا (٢٧) نُـبُهوا على شكر نعمةٍ خُصّوا بها دون الناس كلِّهم كانت المبالغة (٢٨) في ذلك أولى.

وجواب ثالث وهو أن يقال: لما جعل (٢٩) الخطاب بعد قوله: ﴿يا أهل الكتاب﴾ في آيتين (٣٠)، وصدّر المخاطبات نبّه (٣١) فيها المخاطبين بمناداتهم فيما حكى من أقوالهم (٣١)، كقوله تعالى بعده: ﴿يا قومِ ادخلوا الأرضَ المقدسة التي كتب الله لكم.. ﴾[المائدة: ٢١]، وقوله: ﴿قالوا يا موسى إنّ فيها قوماً جبّارين.. ﴾[المائدة: ٢١]، وبعده: ﴿قالوا يا موسى إنا لن ندخلَها أبداً ما داموا فيها.. ﴾[المائدة: ٢٤]، وبعده

<sup>(</sup>٢٤) هذا اللفظ هو قوله تعالى:﴿يا قوم﴾.

<sup>(</sup>٢٥) في (ط): من.

<sup>(</sup>٢٦) في(ب): ثاني.

<sup>(</sup>٢٧) في (ط): فلماً.

<sup>(</sup>٢٨) المبالغة هنا أن يقبل موسى عليه السلام عل قومه الذين يدعوهم إلى الإيمان بقوله: يا قوم..

<sup>(</sup>٢٩) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): حصل.

<sup>(</sup>٣٠) هما الآية (١٥) والآية (١٩) من سورة المائدة، ومطلع كلٍ منهما: ﴿يا أهل الكتاب قـد حاءكم رسولنا يبيِّن لكم..﴾

<sup>(</sup>٣١) في(أ ، ك ): ينبُّه، والمثبت من (ب ).

<sup>(</sup>٣٢) في(أ،ك): أحوالهم. وفي(ب): أموالهم. والمثبت من( د،ط،و).

قوله (٣٣): ﴿قال رَبِّ إِنِّي لا أَمَلُكَ إِلاَّ نَفْسَي وَأَخِي.. ﴾ [المائدة: ٢٥]، كان (٣٤) الاختيار أن يجري (٣٥) محرى نظائره المتقدمة والمتأخرة و لم يكن شيء من ذلك في الآيـــة الـــتي في سورة إبراهيم (٣٦)، فلم يذكر هناك ﴿يا قوم ﴾ لهذا (٣٧).

(٣٣) " قوله " ليس في(ب).

(٣٤) حواب الشرط لقوله " لمّا جعل ".

(٣٥) الفاعلُ هو قوله تعالى:﴿وإذ قال موسى لِقومه يا قوم اذكروا..﴾

(٣٦) في(ب): في إبراهيم عليه السلام.

(٣٧) تتلخُّص هذه الأجوبة الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله \_ في معرفة الحكمة مــن قولـه:﴿يا قوم﴾ في الآية الأولى دون الثانية ـ في أمرين، وهما:

1 - لما اشتملت آية المائدة على تذكير بني إسرائيل بضروب من أشرف العطايا، والنعم الجسام، مِن حعُل الأنبياء فيهم وحعُلهم ملوكاً، وإعطائهم ما لم يعط غيرُهم من العالمين، وهو المن والسلوى كان ذلك تعريفاً بمزيد اعتنائه \_ سبحانه وتعالى \_ بهم فناسب ذلك أن يصرِّح مؤسى \_ عليه السلام \_ نداء وهو القيام به وهو المشكر على تلك النعم العظيمة بخلاف آية سورة إبراهيم حيث إنها اقتصرت على تذكيرهم بمحرّد الإنجاء من آل فرعون و لم تشتمل على ما اشتملت عليه آية سورة المائدة مما شرفهم الله تعالى بما منحهم من أعظم النعم.

٢- تقع آية سورة المائدة بين الآيات التي تشتمل على النداء، فوافقت ما سبقتها مِن آيتين مبدوءتين بقوله تعالى: ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابِ ﴾ ووافقت أيضا للآيات التي ذُكرت بعلها بالنداء، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَا قوم ادخلوا ﴾ وقوله: ﴿ قالوا يا موسى إنّ فيها.. ﴾ وقوله: ﴿ قالوا يا موسى إنّ فيها.. ﴾ وقوله: ﴿ قالوا يا موسى إنّ لها لم تكن في مثل هذا موسى إنا لن ندخلها أبداً.. ﴾ بخلاف آية سورة إبراهيم حيث إنها لم تكن في مثل هذا الموقع، فلذلك اقتصرت على الخطاب بقوله: ﴿ اذكروا ﴾ دون ذكر حرف النداء والمنادى.

وقد اختلف الناس فيمن يسمّى (٣٨) ملكاً، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص (٣٩) وزيد ابن أسلم (٤٠)، والحسن: " أقلّ الحال الــــيّ إذا كــانت كــان الإنســان بهــا ملِكــاً: الدار (٤١) والمرأة والحادم (٢٤).

- (٣٩) هو الإمام الحبر العابد، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل غير ذلك: صاحب رسول الله على النبي الأسماء واللغات للنووي، القسم الأول ٢٨١/١، سير أعلام النبلاء للذهبي ٧٩/٣).
- ( ، ٤ ) هو الإمام الحجة، أبو عبد الله العدوي المدني الفقيه، روي عن بعض الصحابة كوالده أسلم مولى عمر، وعبد الله ابن عمر، وجابر، وأنس ـ رضي الله عنهم ـ، وحدّث عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري وغيرهما. توفي سنة ١٣٦هـ. (تهذيب التهذيب ١٩٥/٣، سير أعلام النبلاء ٥ /٣١).

#### (٤١) في(ب): السكني.

(٤٢) ذكر المأوردي في تفسيره (١/٤٥٤) في معنى المُلِك خمسة أقوال... وقال في القول الخامس: «
ان كلّ مَن ملك داراً وزوجةً وخادماً فهو ملك من سائر الناس، وهذا قبول عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن وزيد بن أسلم» اهـ. وقد روى الطبري (١٦٩/٦) عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله على: « مَن كان له بيت وخادم فهو ملك ». وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/٩٥) وقال: « وهذا مرسل غريب »، ولكن قول عمرو بن العاص شخه يغنينا عنه كما في صحيح مسلم (١٦٥/٢٤، وهذا مرسل غريب » ولكن قول عمرو بن العاص قله يغنينا عنه كما في يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم، قال: فأنت من المُغنياء. قال: فإن في حادماً، قال: فأنت من المُلوك. اهـ.

<sup>(</sup>٣٨) ني(ب): سمي.

وقال غيرهم: اللَّلِك: الذي له ما (٤٣) يستغني به عن تكلُّف الأعمال وتحمّل المتعاش (٤٤) /. المشاق للمعاش (٤٤) /.

وبنو إسرائيل سمّوا ملوكاً لِما منّ الله تعالى عليهم به من المنّ والسّلوى والحَجَر (منه) والعَمام (٤٦)، عن ابن عباس وغيره (٤٧).

- (٤٤) ينظر: مجمع البيان للطبرسي ٢٧٦/٣، تفسير القرطبي ١٢٤/١، تفسير الآلوسي ١٠٥/١. وهذا كما قال الله ونسب هذا القول في تفسير الطبرسي والآلوسي إلى أبي علي الجبائي. وهذا كما قال الله ونسب من أصبح منكم آمناً في سِربه معافيً في حسده عنده قاوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا» أخرجه الترمذي (رقم ٢٣٤) وابن ماجه (رقم ٤١٤) كلاهما في كتاب الزهد. والبخاري في الأدب المفرد (رقم ٢٣٤)، وحكم عليه السيوطي في الجامع الصغير (رقسم ١٤٥٥)، وحكم عليه السيوطي في الجامع الصغير (رقسم ١٤٥٥)
- (20) المواد به إحراج المياه العذبة من الحجر بالتفجير كما فعل موسى عليه السلام، وهو الحجر الذي تشير إليه الآية الكريمة: ﴿وإذ استسقى موسى لِقومه فقلْنا اضربُ بعصاك الحجرَ فانفجرتُ منه اثنا عشرةَ عيْناً.. ﴾ سورة البقرة: ٦٠.
- (٤٦) المراد به: تظليل الغمام، قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن(ص٤٩): « الغمام: السحاب، سمّي بذلك لأنه يغمَ السماء، أي يسترها». وفي تفسير الطبري (٢٩٣/١): « والغمام جمع "غمامة " كما السحاب جمع "السحابة ". وهو مما أنعم الله به على بيني إسرائيل، وهو المذي تشير إليه الآية الكريمة: ﴿وظللْنا عليكم الغمام.. ﴾. سورة البقرة: ٥٧.
- (٤٧) قال القرطبي (٢٤/٦): «قال ابن عباس ومجاهد:" جعلهم ملوكاً بالمن والسلوى والحجر والعمام ". أي هم مخدومون كالملوك». اهم وقدال ابن الجموزي في تفسيره (٢٢٢/٢): « رواه محاهد عن ابن عباس وقال به». وهذا الخبر رواه الطبري في تفسيره (١٦٥/١٠ برقم ١٦٥/١٠ بتحقيق أحمد شاكر ) من طريق ابن أبي نجيح عسن بحاهد. ورواه أيضا (١٦٥/١٠ برقم ٢٥/١٠) من طريق الأعمش عن بحاهد عن ابن عباس: ﴿وآتاكم ما لم يسؤت أحداً من برقم ٢٠٤٢) من طريق الأعمش عن بحاهد عن ابن عباس: ﴿وآتاكم ما لم يسؤت أحداً من

<sup>(</sup>٤٣) " له ما " سقطت من(أ).

و (٤٨) قال الحسن: لأنهم ملوك (٤٩) أنفسهم بالتحلُّص من القِبْط (٥٠) الذين كانوا يستعبدونهم (٥١).

وقال السّدّي (<sup>٢٥)</sup>: ملك كلُّ واحدٍ منهم (<sup>٣٥)</sup> نفسه وأهله وماله (<sup>٤٥)</sup>. وقال قتادة: كانوا أوّل مَن مَلك الخَدَم (<sup>٥٥)</sup>.

العالمين، المنّ والسلوي والحجر والغمام».

(٤٨) الواو آثبتت من( ح،خ،ر،س).

(٤٩) في (أ،ك): ملكوا.

- (٠٥) القِبْط كلمة يونانية الأصل بمعنى سكان مصر، ويقصد بهم اليوم: المسيحيون من المصريين. (
   المعجم الوسيط، ص ١١٧).
- (۱٥) أورده الماوردي في تفسيره (١/٤٥٤)، ولم أحدُّ هذا القول فيما عندي من التفاسير المهتمة بالروايات. نسب هذا القول ابنُ عطية في تفسيره (٣٩٧/٤) إلى السدي وغيره. وقال أبو حيان (٢١٥/٤): « وقال السدي وغيره: وجعلكم أحراراً تَملكون ولا تُملكون، إذ كنتم عدماً للقبط فأنقذكم منهم، فسمّى إنقاذكم ملكاً».
- (٧٥) هو إسماعيل بن عبد الرحمن، أبو محمد: الإمام المفسر، حدّث عن أنس بن مالك وابس عبـاس رضي الله عنهم، وحدّث عنه شعبة وسفيان الثوري وآخرون. توفي سنة ١٢٧هـ. (تهذيب التهذيب ٣١٣/١، سير أعلام النبلاء ٢٦٤٥).
  - (٥٣) " منهم " أثبتت من (ح،خ،د ).
- (٤٥) تفسير الماوردي (٤/١) وتفسير ابن الجوزي (٣٢٢/٢) وذكره أبن كثير في تفسيره (٤٥) تفسير الماوردي (١٦٣٦) بسنده عبن (٩/٢) وعزاه إلى ابن أبي حاتم. ورواه الطبري (١٦٣١، برقم ١٦٣١) بسنده عبن أسباط عن السدي: ﴿وجعلكم ملوكاً عملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله.
- (٥٥) تفسير الماوردي (٤٥٤/١) وتفسير ابن الجوزي (٣٢١/٢) وتفسير ابن كثير (٩/٢)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٦/٣) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بس حميد وابن حرير وابن المنذر. وهو في تفسير الطبري (١٦٣/١٠ برقم ١٦٣٤ اتحقيق أحمد شاكر). وقال ابن

فأما قوله:﴿وآتاكم ما لمْ يؤتِ أحداً من العالمين﴾ فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن يريد مِن (٥٦) عالمي زمانكم، كما قال تعالى: ﴿..وأني فضّلتُكم على العالمين [البقرة: ١٢٢،٤٧]، أي على (٥٧) عالمي زمانكم.

ويحتمل (<sup>۸۰)</sup> أن يراد هاهنا: آتاكم المن والسلوى، وهما مماّ<sup>(۹۰)</sup> لم يؤتِ أحداً (۱۲) من العالمين. وقد ذكرته قبل (۱۲).

عطية (٣٩٨/٤) بعد أن ذكر قول قتادة: « وهذا ضعيف، لأن القبط كانوا يستخدمون بسي إسرائيل، وظاهرُ أمر بني آدم أن بعضهم كان يسخّر بعضاً مذ تناسلوا وكثروا». اهـ.

<sup>(</sup>٩٦) " من " سقطت من(ب).

<sup>(</sup>٧٥) "على " أثبتت من(ب).

<sup>(</sup>٥٨) في(ب): ويجوز.

<sup>(</sup>٩٩) في(ك): ما.

<sup>(</sup>٦٠) في(ب): لم يؤت أحد.

<sup>(</sup>٦١) ينظر الجواب الثاني الذي ذكره المؤلف في هذا المبحث.

### [ ٤١] الآية السادسة منها

قولـه عـز وحـل: ﴿. ومَـنْ لَمْ يحكـمْ بمـا أنـزل الله فـأولئك هـم الكافرون﴾[المائدة: ٤٤].

وبعده:﴿. فأولئك هم الظالمون﴾[المائدة: ٥٤].

وبعده(١٠): ﴿..فأولئك هم الفاسقون﴾[المائدة:٧٤].

للسائل أن يسأل فيقول (٢): الموضع الذي وُصف فيه مَن لم يحكم (٣) بكتاب الله بالكفر هل (٤) باين الموضع الذي وُصف فيه تارك حكم الله بالظلم والفسق (٩)?

والجواب أن يقال: إن الآية الأولى قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةُ فَيْهَا هَدَى وَنَـوَرُّ يُحكمُ بها النبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والربّانيّون والأحبار استُحْفِظوا من كتـاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واحشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومَنْ لمْ يحكمْ بما أنزلَ الله فأولئك هم الكافرون [ المائدة: ٤٤].

قال فيها بعض أهل النظر: إن ﴿ مَن ﴾ فيها ليست كـ «مَن» في المحازاة (١٦)، وإنمــا هي بمعنى «الذي» (٧) ويصحّ دخولُ الفاء في حوابها (٨) كما تدخل في حواب الشرط

<sup>(</sup>١) « وبعده » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٢) في(أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٣) في(ب): فأولئك من لم يحكم فيه، وهو خطأ.

<sup>.(</sup>٤) « هل » سقطت من(أ).

 <sup>(</sup>٥) صيغة السؤال في(ح،خ،ر،س) مختصرة وهي: فلِم هذا الاحتلاف؟

<sup>(</sup>٦) يقصد المؤلف رحمه الله بالمجازاة أن يكون " مَن " شرطية تقتضي ـ مع فعــل الشــرط ــ وجــود يتبعهـــ

لِتضمّنها ذلك المعنى وإن كان لا يجازى بها، وهـو كقولـك (٢٠): الـذي يزورنـي فلـه درهـم (١١). درهـم، إذا (١٠) أو جبت له بالزيارة الدرهـم، وإن لم ترد: مَن يزرني فله درهـم (١١).

وأماّ(۱۰) أن يكون الحكم بخلاف ما أنول الله كفراً فهو مذهب الخوارج (۱۰)، يذهبون برهن، هنا إلى الشياع الذي في المجازاة، وهذا مخصوص به اليهودُ (۱۲) الذين تقدم ذكرُهم وتبديلهُم حكم الله تعالى لِيكذبوا رسول الله(۱۷) (وذلك كفرّ.

جواب أو جزاءٍ.

<sup>(</sup>٧) ممن ذهب إلى هذا القول النحاسُ (ت٣٣٨هـ)، فقال في كتابه «إعراب القرآن » (٧) ممن ذهب إلى هذا القول النحاسُ (٣٣٨هـ)؛ «فإن قال قاتل: «مَن» إذا كانت للمحازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها قيل له: «مَن » هاهنا بمعنى « الذي » ».اهـ

<sup>(</sup>۸) أي في حواب « الذي ».

<sup>(</sup>٩) في(ب،ك): كقوله.

<sup>(</sup>١٠) من هنا إلى قوله « فقوله » سقط من (ك).

<sup>(</sup>١١) أي: وإن لم تُردُّ إيجاب الدرهم له من أجل الزيارة تقـل: مَن يزرنـي فلـه درهـم. وفي المشال الأول دخلت الفاء في الخبر لِشبهه بالشرط.

<sup>. (</sup>١٢) أي في الآية الأولى.

<sup>(</sup>١٣) أي يأخذون الرشوة، وفي اللغة: الرشوة ـ مثلَّثة الـراء: الجُعُل، وارتشى: أخذها. ( القــاموس الحيط، ص١٦٦٢،رشي)

<sup>(</sup>١٤) في(أ،ب): فأما. والمثبت من(ك).

وأما الآية الثانية فهي فيهم (١٨) أيضا لِقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهُ مِ فَيْهَا أَنَّ النفسَ بِالنفسِ.. ﴿ (١٩) [المائدة: ٤٥] ومعناه (٢٠): كتبنا على هؤلاء في التوراة، فرد (٢١) الذكر إلى الذين هادوا (٢٢)، وهم الذين كفّرهم لِتركهم دينَ الله، والحكمَ بما أنزله، شم

(١٥) كلَّ مَن خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمَّى خارجيا. وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار. (الملل والنحل للشهرستاني، ص١١).

قال الآلوسي في تفسيره (١/٥٤) عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَم يَحْكُم بَمَا أَنْزَلَ اللهُ فَاوَلِئُكُ هُمُ الْكَافُرُونُ ﴾: «واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافرٌ غير مؤمن. ووجه الاستدلال بها: أن كلمة « مَن » فيها عامة شاملة لكلّ مَن لم يحكم بما أنزل الله تعالى فيدخل الفاسق المصدِّق أيضاً، لأنه غير حاكم وعامل بما أنزل الله تعالى. وأجيسب بأن الآية متوكة الظاهر، فإن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب والجوارح ولكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق، ولا نزاع في كفر مَن لم يصدِّق بما أنزل الله تعالى».

(١٦) اليهود هم الذين وصفهم الله تعالى بتحريف كلام التسوراة وتبديله في قوله تعالى: ﴿..ومن الذين هـادوا سمـاّعون للكـذب سمـاّعون لِقـومٍ آخريـن لم يـاتوك يحرّفون الكلـم مــن بعــد مواضعه.. ﴾ سورة الماتدة: ٤١.

(١٧) في(أ): رسوله.

(١٨) أي في اليهود.

(١٩) تتمة الآية: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنبزل الله فأولئك هم الظالمون﴾

(٢٠) في(أ،ب): معناه. والمثبت من(ك).

(۲۱) ني(ب): فردد.

(٢٢) يقصد المؤلف رحمه الله تعالى أن الضمير في ﴿عليهـم﴾ يرجع إلى الذين هـادوا في قولـه تعالى:﴿للذين هادوا﴾.

وصفهم بعد خروجهم عن حكم الله في القصاص بين عباده في قتل النفس وقطع أعضائها بأنهم - مع كفرهم الذي تقدم ذكره (٢٢) - ظالمون (٢٤)، وكلّ كافر ظالم لنفسه إلا أنه قد يكون كافر غير ظالم لغيره، فكأنه وُصف في هذه الآية بصفة زائدة على صفة الكفر بالله، وهي (٢٥) ظلمُه لعباد الله تعالى بخروجه (٢٦) في القصاص عن حكم الله هو من لم يحكم في هذه الآية، المراد بهم (٢٧): الذين لا يحكمون من اليهود (٢٨).

وأما الآية الثالثة (٢٩) فإنها (٣٠) بعد قوله: ﴿ولْيحكمْ أهل الإنجيل بما أنـزل الله فيه..﴾ ومعناه: قيل لهم (٣١) في ذلك الزمان ـ وأمروا أن يحكموا به ـ: ﴿ومـن لم يحكم

<sup>(</sup>٢٣) ذلك في قوله تعالى:﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ سورة المائدة: ٤٤.

<sup>(</sup>٢٤) ذلك في قوله تعالى:﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوتك هم الظالمون، سورة المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>۲۵) في(ب،ك): وهو.

<sup>(</sup>٢٦) في(أ،ك): بخروجهم. والمثبت من( ك،خ،ر ).

<sup>(</sup>۲۷) في(ب،ك): بها.

<sup>(</sup>٢٨) أي اليهود الذين أعرضوا عما أنزل الله من القصاص وحكموا بأهواتهم أو حكموا بحكم غير حكم الله تعالى، وهم بذلك يكونون ظالمين، لأنهم تركوا القصاص القائم على العدل والمساواة بين الأشخاص، وذلك اعتداء وظلم ووضع الشيء في غير موضعه.

<sup>(</sup>٢٩) هي:﴿ . فأولتك هم الفاسقون، .

<sup>(</sup>٣٠) في(ك): وأما في الثالثة فإنه.

<sup>(</sup>٣١) أي للنصارى، حيث إن الله تعالى بعد أن بين خصائص الإنجيل أمرهم بالعمل به فقال: ﴿وليحكمُ أَهِلُ الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.

بما أنزل الله به، قال (۳۲) فيه من حكيت (۳۳) عنه (۳<sup>۱)</sup> قوله (۳۹ مــن (۳۱) المتقدمين (۳۷) أنه بمعنى «الذي» (۳۸).

والذي أذهب إليه أنا: أن «مَن» (٣٩) هاهنا بمعنى الجحازاة (٤٠٠)، لا بمعنى «الذي» كما تقول فيمن لم يحكم / بما أنزل الله منا (٤٠): إنه لا يبلغ منزلة الكفر، وإنما يوصف [٢٧ / أ] بالفسق (٤٢)، فلذلك قال: ﴿ . فأولئك هم الفاسقون﴾.

فقد بان لك أن كل موضع من الآيات الشلاث أُحير فيه عن المذكوريـن قبـلُ: بـــــــالكفر والظلــــــم والفســــــق<sup>(٢٢)</sup>، إنمـــــــا وحـــــب فيـــــــه

(٣٢) « قال » سقطت من(أ).

(٣٣) في(ك): حكينا.

(٣٤) " عنه " سقطت من (ك).

(٣٥) « قوله » أثبتت من(ك).

(٣٦) ني(ب): ني.

(٣٧) كالنحاس في كتابه « إعراب القرآن » ٤٩٨/١.

(٣٨) في(ب،ك): الذين، وهو خطأ.

(٣٩) « من » سقطت من(ب).

(٤٠) أي أن تكون « مَن » شرطية، واحتار هـذا الرأي السمين الحلبي في كتابه « الـدر المصون » (٢٨١/٤) فقال: «يجوز في « مَن » أن تكون شرطية، وهو الظاهر، وأن تكون موصولة ».

٠ (٤١) في (ك): فينا.

(٤٢) هذا واضح، لأن من يحكم بما أنزل الله فهو مسلم، ومن لم يحكم به فهو كافر، وأماً من ترك الحكم بما أنزل الله من المسلمين من غير إنكار فهو العاصي الذي يتحامى – أي يتحاشى – أهل السنة القول بتكفيره. ( ينظر: تفسير المنار للشيخ رشيد رضا ٤٠٤/٦).

(٤٣) يتضح لنا مماً سبق أن المؤلسف رحمـه الله يسرى أن الآيـة الأولى والثانيـة في اليهـود والثالثـة في يتبع∢ النصارى، وعلى ضوء ذلك ذكر مناسبة ختسم الأولى بالكافرين، وختسم الثانية بالظالمين ولم يذكر مناسبة ختسم الآية الثالثة بالفاسقين لوضوحها \_ والله أعلم \_ لأنه تقدم قول تعالى: ﴿ولَيحكم ﴾ وهو أمرً، فناسب ذكر الفسق لأنّ مَن يخرج عن أمر الله تعالى يكون فاسقا كما قال تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجلوا لآدم فسيجلوا إلاّ إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.. ﴾ [الكهف: ٥٠] أي خرج عن طاعة أمره تعالى. (ينظر البحر المحيط لأبي حيان ٢٨١/٤).

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أنّ هذه الآيات الثلاث في أهل الكتاب هو رأي جمع من المفسرين كأبي صالح والضحاك وعكرمة، وهو احتيار الطبري في تفسيره (٢٥٧/٦) والمنحاس في كتابه " إعسراب القرآن "(٤٩٨/١)، وهناك أقوال أحرى ذكرها المفسرون، والمنحاس في كتابه المساون السياق في أهل الكتاب سان ظاهر هذه الآيات: العموم، وإلى ذلك والراجع - وإن كان السياق في أهل الكتاب سان ظاهر هذه الآيات: العموم، وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وإبراهيم النجعي والحسن، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من استحل الحكم بغير ما أنزل الله حاحداً به فهو كافر. وأما من لم يحكم بما أنزل الله حاحداً به فهو كافر. وأما من لم يحكم بما أنزل الله حاحداً به فهو كافر. وأما من لم يحكم بما أنول الله وهو مقر تارك فهو الظالم الفاسق.

قال الطبري في تفسيره (٢٥٧/١): « فإن قال قائل: فإن الله - تعالى ذكرُه - قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته حاصاً؟. قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه حاحدين، فأحير عنهم أنهم - بستركهم الحكمَ على سبيل ما تركوه - كافرون. وكذلك القول في كل مَن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو با لله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحده حكمَ الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير ححوده نبوّة نبيّه بعد علمه أنه نبى ».

قال الآلوسي رحمه الله في تفسيره (٢/٦) (« ولعل الله تعالى وصفهم بالأوصاف الشلاث باعتبارات مختلفة ، فلإنكارهم ذلك وصفوا بالكافرين ، ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا بالظالمين ، ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين...)) ، وهو \_ أي الآلوسي \_ يرى أيضاً أن الخطاب يشمل اليهود وغيرهم فيقول: « والوجه أن هذا \_ كالخطاب \_ عام لليهود وغيرهم، وهو مخرَّج مخرج التغليظ ».

وقال صاحب المنار في تفسيره(٦/٤٠٤-٥٠٤) ما ملحصه: وإذا تأمَّلت هذه الآيات الثلاثة ظهر لك نكتة التعبير بوصف الكفر في الأولى، وبوصف الظلم في الثانية، وبوصف الفسوق في الثالثة... ففي الآيــة الأولى كــان الكــلام في التشــريع، وإنــزال الكتــاب مشــتملاً علــي الهــدي والنور، والتزام الأنبياء وحكماء العلماء بالعمل والحكم به والوصية بحفظه، وحتم الكلام ببيان أن كل معرض عن الحكم به لِعدم الإذعان له رغبة عن هدايته، مؤثراً لغيره عليه فهــو الكـافر به... وأما الآية الثانية فلم يكن الكلام فيه في أصل الكتاب الذي هـ و ركـن الإيمـان، بـل في عقاب المعتدين على الأنفس أو الأعضاء... فمن لم يحكم بحكم الله في ذلك فهـو الظـالم في حكمه. وأمَّا الآية الثالثة فهي في بيــان هدايـة الإنجيـل، وأكثرُهـا مواعـظ وآداب وترغيـب في إقامة الشريعة على الوحه الذي يطابق مراد الشارع وحكمته... فمن لم يحكم بهذه الهداية تمن حوطبوا بها فهم الفاسقون بالمعصية والخروج من محيط تأديب الشريعة..» ثم قال: «وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم،' وتركوا . بالحكم بها ما أنزل الله عليهم. فالذين يتركون ما أنزل الله في كتاب من الأحكام من غير تأويل يعتقدون صحَّتُه فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلُّ بحسب حاله. فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا غير مذعن له لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعاً. ومن لم يحكم بــه لعلــة أخرى فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العـدل والمسـاواة فيـه، وإلاَّ فهـو فاستـق فقط، إذ لفظ الفسق أعم هذه الألفاظ، فكل كافرٍ وكل ظالم فاسق، ولا عكس ». اهـ

(٤٤) في(ب): ذلك.

<sup>(</sup>٤٥) في (ب): فاعلموه، وفي (ك): فاعرفه.

# [ ٤٢ ] الآية السابعة منها (١)

قوله تعالى: ﴿ قال الله هذا يومُ ينفعُ الصادقين صِدقُهم لهم حناتٌ تجري مِن تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبداً رضِي الله عنهم ورضُوا عنه ذلك الفوزُ العظيم، [المائدة: ١٩].

وقال في سورة براءة (٢٠ \_ ٨٩ \_ ]: ﴿ لَكُنِ الرَّسُولُ والذَّينَ آمَنُوا مَعُهُ جَاهُدُوا بأموالهُم وأنفسِهُم وأولئك لهمُ الخيراتُ وأولئك هم المفلحون ﴿ أَعَـدٌ اللهُ لهُـم جناتٍ تجري مِن تحتها الأنهارُ خالدين فيها ذلك الفوزُ العظيم﴾.

وقال بعده: ﴿والسّابِقُونَ الأُوَّلُـونَ مِنَ المهاجرينَ والأنصارِ والذينَ اتَّبَعُوهِــم بإحسانُ رضي اللهُ عنهم ورضُوا عنه وأعدّ لهم جناتٍ تجــري تحتَها الأنهارُ خالدين فيها أبداً ذلك الفوزُ العظيم﴾ [التوبة:١٠٠].

وقال في سورة النساء [١٣]: ﴿..ومَن يُطعِ اللهُ ورسولَه يُدْخِلْه جناتٍ تجري مِن تَجهَا الأنهارُ خالدين فيها وذلك الفوزُ العظيم ﴾، وكان حقَّها أن تذكر في (٣) موضعها، لكني لم تحضرُني هناك فذكرتها مع أخواتها، وإن كان ذكرُها مقدَّما في القرآن.

وقال في سورة الحديد [٢٦]:﴿..بُشْراكم اليومَ جناّتُ تجري مِـن تحتهـا الأنهـارُ خالدين فيها ذلك هو الفوزُ العظيم﴾.

<sup>(</sup>١) في(ك): من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) أي سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) « في » سقطت من(أ).

وفي الجحادلة [٢٢]: ﴿..أولئك كَتب في قلوبهم الإيمانَ وأيدّهم بِروحٍ منه ويُدْخِلُهُمْ جناتٍ تَحري مِن تحتها الأنهارُ خالدين فيها رضِيَ اللهُ عنهم ورضُوا عنه أولئك حِزبُ اللهُ الاَ حِزْبَ اللهِ هم المفلحون﴾.

وقال في سورة الطلاق[١١]:﴿..ومنْ يؤمنْ با لله ويَعْمَلْ صالحاً يُدْخِلْـهُ حناّتٍ بَحْري مِن تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبداً..﴾(٤).

للسائل أن يسأل عن مسائل فيقول(٥):

لِم لم يذكر في سورة براءة في الآية الثانية في قوله:﴿ تحتها الأنهار ﴾ لفظة «مِن» في قراءة الأكثرين (٢)، وقد ذكر في الآي الأخرى؟

يتبع⊳

<sup>(</sup>٤) ذكر المؤلف عدة أيات من السور المختلفة كما أثبتت من(أ،ب)، ونسخ (ك،ح،خ،ر،ز،و) خالية عن الأية الأولى من سورة التوبة وهي: ﴿لَكُنَ الرسول والذين آمنوا معه.. ﴾ وآية سورة النساء وهي: ﴿.. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ﴾ وآية سورة الحديد وهي: ﴿.. بشراكم اليوم جنات.. ﴾.

<sup>(</sup>٥) صيغة السؤال في (ك): للسائل أن يسأل فيقول: لِم قال في سورة المائدة: ﴿ لَم حنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ﴾، وقال في سورة براءة: ﴿ تَجَري تحتها الأنهار ﴾ و لم يدخل عليه « مِن » وقال في سورة المحادلة: ﴿ تَجَري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ﴾ و لم يذكر ﴿ أَبداً ﴾ كما ذكره في الآيتين المتقدمتين؟ والصيغة في (ح، خ): فلِم أدخل « مِن » في قوله: ﴿ من تحتها الأنهار ﴾ في سورة المائدة والمحادلة دون سورة براءة؟ ولِم حذف ﴿ أَبداً ﴾ من سورة المحادلة دون السورة المحادلة دون السورة المحادلة دون السورة الأخرين؟

<sup>(</sup>٦) ابن كثير قرأها بزيادة «مِن » وخفض التاء الثانية ﴿مِن تَحْتِها﴾. قال ابن بحاهد في كتاب السبعة(ص٣١٧): «وكذلك هي في مصاحف أهل مكة خاصة ». وانظر أيضا: كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي طالب القيسي(١/٥٠٥)، كتاب الإقناع في

والثاني: لِم حذف ﴿أَبِداً ﴾ في بعض المواضع و لم يُحذف في بعضها (٧٠)؟

والثالث (^): لِم ذكر في سورة النساء[١٣]: ﴿..وذلك الفوز العظيم﴾ وفي سورة الحديد[١٣]: ﴿..ذلك الفوز العظيم﴾ (٩)؟.

والجواب (١٠) عنه أن يقال: إنّ الآية الأولى وهي قول ه تعالى: ﴿ .. هذا يومُ ينفعُ الصّادقين صِدقهم وإنْ كانت عامة في كل صادق مؤمن فإنها خرجت على ما (١١) يبكّت (١٢) الله به النصارى من دعاويهم الباطلة، ومقالاتهم (١٢) الكاذبة منسوبة إلى عيسى عليه السلام في قول ه: ﴿ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس المخذوني وأمّي إلحين من دون الله .. ﴿ [المائدة: ١٦] فانكشف هذا عن صدقه عليه السلام، وكذب القوم لما أحاب وقال: ﴿ ما قلتُ لهما أمرتني به .. ﴾ [المائدة: ١١] ، فلفظة ﴿ الصادقين ﴿ في قول ه : ﴿ هذا يوم ينفع الصادقين ﴾ به .. ﴾ [المائدة: ١١] ، فلفظة ﴿ الصادقين ﴾ في قول ه : ﴿ هذا يوم ينفع الصادقين المسادة في المسادقين أنه أله المناه المناه

القراءات السبع لابن حلف(٢٥٨/٢)، زاد المسير لابن الجوزي٣(/٩٩١).

<sup>(</sup>٧) في(ب): في بعضها عنها.

<sup>(</sup>A) هذا القسم من السُوّال ليس في (ك، ح، خ،ر،س)، وإنما اقتصر فيها على مسألتين سابقتين. وأثبتناه من (أ،ب).

<sup>(</sup>٩) ذلك في الآية (١١٩) من سورة المائدة، والآيتان (٨٩، ١٠٠٠) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>١٠) من هنا إلى أوّل « وهِن لابتداء الغاية » سقط من (أ،ب)، وأثبت من (ك،ح،خ،د).

<sup>(</sup>۱۱) في (ح،خ): على أن، بدل « ما ».

<sup>(</sup>۱۲) أي على ما يقرّع الله به النصارى ويوبّحهم. قال في النهاية (۱/۰۰۱):« التبكيــت: التقريع والتوبيخ ».

<sup>(</sup>١٣) في(ر): ومقالتهم.

صدقهم أي: الذين (١٤) صدقوا في الدنيا، ينفعهم اليوم صدقهم. والصادقون يجوز أن يكون منصرفا إلى عيسى وأمثاله من الأنبياء صلوات الله عليهم لقوله عز وحل: ﴿بل حاء بالحق وصدّق المرسلين ﴿ [الصافات: ٣٧] أي: قال: هم الصادقون (١٠٠)، فتكون الإشارة بالألف واللام (١٠٠) إليهم مصلوات الله عليهم، وإنْ كان كلّ صادق داخلاً في حكمهم من الانتفاع بصدقه (١٠٠).

وكذلك الآية التي في آخر المجادلة خرجت على ذكر الرسل لقوله تعالى: ﴿كتب في الله لأغلبن أنا ورسلي إنّ الله قوي عزيز ﴾ [المجادلة: ٢١] ثم قال: ﴿..أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وآيدهم بروح منه ويُدخلهم جناتٍ تجري مِن تحتها الأنهار.. ﴾ ثم قال: ﴿..أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ [المجادلة: ٢٢] فكان (١٨) الذين أخبر الله (١٩) عنهم بأنّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار: الأنبياء وغيرهم صلوات الله عليهم.

<sup>(</sup>١٤) العبارة في(ط،د): والصادقون يجوز أن يكون منصرفا إلى عيسى وأمثاله من الأنبياء الذين صدقوا في الدنيا فنفعهم صدقهم.

<sup>(</sup>٥١) في(أ،ب):صادقون. والمثبت من( ح،خ،د).

<sup>(</sup>١٦) يعني بذلك قوله تعالى:﴿الصادقينَ﴾.

<sup>(</sup>۱۷) في (د،ط): بصدقهم.

<sup>(</sup>۱۸) ني(د): وغيرهم فكان.

<sup>(</sup>١٩) لفظ الجلالة أثبت من( ر).

و«مِن» لابتداء الغاية، والأنهار مباديها أشرفُ، والجناتُ التي مبادئ الأنهار من تحت أشجارها (٢٠) أشرفُ من غيرها.

فكل (٢١) موضع ذكر فيه هومِن تحتها إنما هو عام لِقوم (٢٢) فيهم الأنبياء، والموضعُ الذي لم يذكر فيه هومِن إنما هو لِقوم مخصوصين (٢٤)، ليس فيهم الأنبياء عليهم السلام ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة براءة [٠٠١]: هو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم حناتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً...

فجعل مبادئ الأنهار تحـت جناتٍ أخر الله أنها للصادقين والمؤمنين والذين عملوا الصالحات، وفيهم الأنبياء ـ عليهم السلام ـ بل (٢٥) هم أوهم. والمعتاد (٢٦) أنها أشرفُ الأنهار.

والآية التي في سورة المحادلة فيها الأنبياء عليهم السلام (٢٧) والآية (٢٨) المتي في سورة براءة قد خرج الأنبياء عنها، لأنّ اللفظ لم(٢٩) يشتمل عليهم، فلم يخبر عن

<sup>(</sup>٢٠٠) في(ك): من تحتها، بدل « من تحت أشحارها ». وفي(ط): والأنهار أشرف مباديتها، والجنات التي مباديتها الأنهار من تحت أشحارها.

<sup>(</sup>٢١) من هنا إلى قوله: والموضع الذي " سقط من (ك، ح، خ).

<sup>(</sup>٢٢) في(د،ط): إنما هو لقوم عام.

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): لم يدخل عليه.

<sup>(</sup>٢٤) « مخصوصين » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٢٥) في (ح،خ،ط): لا بل.

<sup>(</sup>٢٦) ني( ح ): والمختار.

<sup>(</sup>٢٧) « والآية التي في سورة الجحادلة فيها الأنبياء عليهم السلام » أثبت من( ح،خ،ر،س).

جناتهم بأن أشرف الأنهار ـ على مجرى العادة في الدنيا ـ تحت أشجارها (٣٠)، كما أخبر به عن الجنات التي جعلها الله لِجماعة خيارُهم الأنبياء عليهم السلام. إذ لا موضع في القرآن ذكرت فيه «الجنات» و«حري الأنهار تحتها» إلا و دخلتها «مِن» سوى الموضع (٣١) الذي لم ينطو (٣١) ذكر الموغودين فيه على الأنبياء عليهم السلام، فهذا الكلام في ﴿ مِن تحتها ﴾. اعتبروا بما ذكرت ما في جميع القرآن.

وأما الجواب<sup>(٣٢)</sup> عن حذف ﴿أبداً﴾ في بعضها، والإتيان في بعضها: فهو<sup>(٣١)</sup> أنها / إنما<sup>(٣٠)</sup> حذفت (<sup>٣٦)</sup> عن أولى<sup>(٣٧)</sup> الآيتين<sup>(٣٨)</sup> اللتين في براءة، وآخر آية في سورة [٢٧/ب]

<sup>(</sup>۲۸) هي الآية (۱۰۰) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢٩) حرف « لم » ليست في (ط).

<sup>(</sup>٣٠) في(ك): تحتها.

<sup>(</sup>٣١) ذلك الموضع هو آية سورة التوبة (١٠٠).

<sup>(</sup>٣٢) أي لم يشتمل. وفي( ح،خ): لم يطلق.

<sup>(</sup>٣٣) من هنا إلى آحر الكلام اعتمدنا على (أ،ب) حيث إن فيهما زيادة ليست في النسخ الأحرى. وفي(ك): وأما حذف قوله: ﴿ أبداً ﴾ من آحر سورة المحادلة فلأن في ﴿ حالدين ﴾ ما يدل على التأبيد، ثم قد نزل منزلة أحبار هي في مدحهم وهي قوله: ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه أولتك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ فلما تظاهرت هذه الأحبار التي هي ثناء من الله عليهم ومدح لهم وطال الكلام بها واستغنى بذكر ﴿ حالدين ﴾ عن ذكر قوله . ﴿ وَابدا ﴾ حسن حذفه ما لم يحسن في المواضع الأحرى التي لم يتظاهر فيها مثل عدة هذه الأحبار الموجبة لهم دار الخلد ودوام النعيم». هنا ينتهى الكلام في (ك).

<sup>(</sup>٣٤) « فهو » ليست في(ب).

<sup>(</sup>٣٥) « إنما » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٣٦) في (ب): حذف.

المحادلة، لأنه ذُكر قبل الآية التي "(٢٩) في سورة براءة [٨٨]: ﴿وَالِولُكُ لَهُم الحَيْراتُ وَالِكُ هُم الْحَيْراتُ وَاللّهُ هُم المفلحونُ وبعد الآية التي في آخر سورة (٤٠٠) المحادلة [٢٢]: ﴿..رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون في فاستغنى بذكر ﴿ وَاللّهُ عَنْ ذَكْرُ قُولُهُ ﴿ أَبِداً ﴾ في هاتين الآيتين من فلاحهم وثناء الله عليهم لل طال الكلام.

وأما في سورة النساء فإنها (٢٠) لم تذكر ﴿أبداً ﴾ لأنه ذُكر بعده في مقابلة ﴿خالدين فيها ﴾ [قولُه] (٢٠) ﴿خالداً فيها ﴾ (٤٠) و لم يقل ﴿أبداً ﴾. فلو ذُكر فيهما ﴿أبداً ﴾ لَطال الكلام، فاستغنى بقوله ﴿خالدين ﴾ و﴿خالداً ﴾ فيهما (٤٠) عن ﴿أبداً ﴾.

وأماً في سورة الحديد فلأنه (٤٦) ذكر قبله: ﴿ يُومِ تَـرَى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم حناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهــا

<sup>(</sup>٣٧) في(ب): أول.

<sup>(</sup>٣٨) « الآيتين » اثبتت من(ب).

<sup>(</sup>٣٩) من قوله « في سورة الجحادلة، لأنه.. » إلى هنا سقط من(أ).

<sup>(</sup>٤٠) « سورة » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤١) في(أ،ب): فاستغنى بـ﴿خالدين﴾ عن ﴿أبدا﴾. والمثبت من(ك،د).

<sup>(</sup>٤٢) في (ب): فإنما.

<sup>(</sup>٤٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤٤) قوله تعالى: ﴿ حالدا فيها ﴾ جزء من الآية (١٤) من ســورة النسـاء، وهــي: ﴿ ومـن يعـص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يُدخله نارا حالدا فيها وله عذاب مُهين ﴾. وقوله ﴿ حالدا فيها ﴾ سقط من(أ).

<sup>(</sup>٤٥) أي في الآيتين (١٣- ١٤ ) من سورة النساء.

ذلك هو الفوز العظيم [الحديد: ١٦]. فلما طال الكلام في مدحهم وذكر بعد وذلك تأكيداً بقول الله (٧٤) تعالى وهو استغنى بقوله: وخالدين عن وأبداً (٤٨).

وهذا الجواب عن إدخال ﴿هُو﴾ بعد ﴿ذلك﴾ لأنه ذكر ذلك بدلاً وتأكيداً عن ﴿أَبِداً﴾ وليس كذلك في المواضع الأخر(٢٩).

وأما إدخال الواو في قوله: ﴿وذلك الفوز العظيم في سورة النساء [ ١٣ ] المحذوف ﴿أبداً ﴾ عنه فلإدخال الواو في قرينه (٥٠) الكافر: ﴿..وله عذاب

<sup>(</sup>٤٦) في(ب): لأنه.

<sup>(</sup>٤٧) في (أ،ب،ك): بقوله. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤٨) ذكر لنا المولف رحمه الله وحه حذف قوله تعالى: ﴿ أَبداً ﴾ و لم يذكر وحه ذكر ﴿ أبداً ﴾ مع ﴿ خالدين ﴾ وإليك ما قاله ابن الزبير في هذا الصدد في كتابه ملاك التأويل (٣٣٨/١): « والجواب عن ذلك: استدعاء هذه المواضع الأربعة ذكر ذلك. أما آية المائدة وآية التوبة، فلما بُنيتا عليه من الإطناب بذكر الرضا والتأبيد. وأما آية الطلاق فوجه ذكر التأبيد فيها ما تكرر في هذه السورة من ذكر غايات أبينها قوله تعالى: ﴿ قد جعل لكل شيء قدراً ﴾ [الطلاق: ٣]. فلما أشارت \_ أي السورة \_ إلى غايات ونهايات ناسب ذلك التعريف بأن خلود الجنسة متأبد لا انقضاء له، ولم يجمع بينه وبين ذكر الرضا. أي: لم يجتمع لمن ذكر هنا ما احتمع لأولئك الموصوفين في آية المائدة وآية براءة، ولم يبلغوا مبلغهم. وأما آية البينة فإنها \_ كما تقدم حتام حال الفريقين \_ فاقتضت الاستيفاء ». اهـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤٩) يشير المؤلف رحمه الله إلى أن ضمير " هو " لم يدخل في قوله تعالى: ﴿الفوز العظيم بعد قوله ﴿ذَلْكُ ﴾ إلا عند ورود ﴿حالدين من غير ذكر ﴿أَبداً ﴾ وذلك في الموضعين من القرآن الكريم، هما الآية(٧٢) من سورة التبوبة، والآية(١٢) من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٥٠) في(د): قرينة.

مُهين﴾[النساء: ١٤] فأدخل الواو فيه، أي:وذلك لهم الفوز العظيم وليس كذلك في المواضع الأخر. إذا قرأتَ ما قبلها وما بعدها تبيّن لك ما قلتُ، فاعرفه.

انقضت سورة المائدة عن سبع آيات فيها ثماني مسائل(٥١).

<sup>(</sup>٥١) هذه الجملة أثبتت من (ح،خ،ر،س). وقد قمتُ بعدٌ المسائل المذكورة التي تناولها المؤلف في سورة المائدة ووحدتها عشر مسائل، فمنها مسألة واحدة في الآية الأولى، ومسألة في الثانية ومسألة في الثانية ومسألة في الشادسة وشلات مسائل في المسابعة، وبذلك يصبح عدد المسائل عشرة، لا ثمانية كما ذكر.

تم الجزء الأول من درة التنزيل وغرة التأويل ويليه الجزء الثاني وأوله سورة الأنعام الملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالى جامعة أم القرى العليم معهد البحوث العلمية

مكة الكرمــة





# حرة التنزيل وغرة التاويل

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي المتوفى سنة ٤٢٠ هـ

دراسة ونعقيق وتعليق د / محمد مصطفى آيدين

الجـــزء الثاني

77316-110079

ح جامعة أم القرى ، ١٤١٨ هـ .

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر .

الخطيب الاسكافي ، محمد بن عبد الله درة التنزيل وغرة التأويل / تحقيق محمد مصطفى آيدين ، إشراف عبدالستار

فتح الله سعيد ، مكة المكرمة

۱۲ ص ۲۶ × ۱۷ سم .

ردمك: -۲٦٨- ۹۹۲۰ (مجموعة)

٨ - ٢٦٩ - ٣ - ٢٦٩ (ج٢)

١ ـ القرآن ـ ا لمحكم والتشابه أ ـ آيدين ، محمد مصطفى ( محقق )

ب ـ سعيد ، عبد الستار فتح الله ( مشرف ) ج ـ العنوان

دیری ۲۲۲, ۹۳۰

رقم الايداع: ١٩٩٠ / ١٨

ردمك: ٢٦٨-٣٠-١٩٩٦

۸ - ۲۲۹ - ۳۰ - ۲۲۹۹ (ج۲)

الطبعة الأولى

حقوق الطبع محفوظة لجامعة أم القرى

أصل هذا العمل رسالة دكتوراه بعنوان ( درة التنزيل وغرة التأويل ) كلية الدعوة وأصول الدين بمكة المكرمة : قسم الكتاب والسنة .

أوصت لجنة المناقشة بطبعها . .

وبالله التوفيق

# بِنِهُ لِمَا لِحَوْلِ الْحَوْلِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمَةِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمَةِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمَةِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمَةِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمَةِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمَةِ الْحَوْمَةِ عَلَيْهِ الْحَوْمِ الْحِوْمِ الْحَوْمِ الْحِلْمِ الْحَوْمِ الْحَامِ الْحَوْمِ ا

#### سورة الأنعام

# [ ٤٣] الآية الأولى منها(١)

قوله عز وجل:﴿ فقدْ كَذَّبوا بالحقّ لَمَّا جاءهم فسوْفَ يَأْتِيهم أَنباءُ ما كانوا به يَسْتَهْزءُون﴾[الأنعام: ٥].

وقال في سورة الشعراء[٦]: ﴿ فقد ْ كَذَّبوا فسيأتيهم أنباءُ ما كانوا به يَسْتَهْزِءُون﴾.

للسائل أن يسأل فيقول: قد ذُكر في الآية التي في الأنعام ما كذّبوا به وهـو الحق لمّ جاءهم، وقال: ﴿فسوف يأتيهم﴾، وفي سورة الشعراء لم يذكر ما كذبوا به، وجعل بدل «سوف» السين(٢)، فهل كان يجوز أحدهما مكان الآخر؟

فالجواب (٢) أن يقال: إن الآية الأولى قد وفّي المعنى فيها حقّه من اللفظ، لأنها سابقة للثانية \_ وإن كانتا مكيتين (٤) \_ فأشبعت ألفاظ (٥) الأولى مستوفية لمعناها (١).

<sup>(</sup>١) في (ك): من سورة الأنعام. ولفظ «منها » سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في(أ،ب): قد ذُكر في إحدى الآيتين «فسوف» و « بـالحق » وفي الآيـة الأخـرى لم يذكـر مـا كذبوا به، وجعل بدل «سوف» السين. والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>٣) في(ب): والجواب.

<sup>(</sup>٤) أي آية سورة الأنعام وآية سورة الشعراء. وفي(ك): إذ سورة الأنعام مكية وإن كانت الشعراء مثلها في أنها أنزلت حيث أنزلت.

<sup>(</sup>٥) في (ط): الأولى.

<sup>(</sup>٦) في(ب): لمعنى هي.

سورة الأنعام .....الكلام في الآية الأولى

وفي الآية الثانية اعتمد على (١) الاختصار لِما سبق في الأولى من البيان فاقتُصر (١) على قوله على قوله (٩): ﴿كذبوا﴾. وهذا اللفظ إذا أطلق كان لِمن كذّب بالحقّ. ألا ترى قوله عز وجل: ﴿ويل يومئذٍ للمكذّبين﴾ [المرسلات: ١٥]. وإذا قيّد (١٠) جاز أن يقول: كذّب الكذب (١١)، وكذّب الصدق، وكذّب مسيلمة، وكذّب النبي على الآأنه إلا أنه إذا (١٢) عَري من التقييد (١٣) لم يصحّ إلاّ لِمن (١٤) كذّب بالحق، فصار قوله تعالى في الشعراء من هذا القبيل بعد البيان الذي سبق في سورة الأنعام (١٥).

ولما بنيت (۱۲) هذه الثانية على الاحتصار والاكتفاء بالقليل من الكثير جُعل فيها بدل «سوف» السينُ وحدها، وهي مؤدية معناها.

ومن النحويين (۱۷) مَن ذهب إلى أنها مأخوذة من «**سوف**» وإن كان ذلك عندنا ليس بصحيح.

<sup>(</sup>٧) في(ك): والثانية أعتمد فيها.

<sup>(</sup>٨) في(ب): واقتصر.

<sup>(</sup>٩) « قوله » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>١٠) أي الكذبُ.

<sup>(</sup>١١) ما حاء في هذه الأمثلة بعد فعل «كذّب» مفعولٌ، وقيدٌ تقيّد به فعلُ «كذّب»، ففي الأمثلة إشارة إلى أن الكذب إذا قيّد يحتمل أن يقيّد بالحق وغير الحق بخلاف وروده مطلقاً.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): وإذا ، بدل « إلا أنه ».

<sup>(</sup>١٣) في(أ): التثقيل. وفي(ب): القبيل. كلاهما حطأ. والمثبت من( ح،خ،ر،ك).

<sup>(</sup>١٤) في (ك): مَن. بدل « لمن ».

<sup>(</sup>١٥) ومثله في سورة القمر[٣]:﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهُواءُهُمْ..﴾.

<sup>(</sup>١٦) في(ب): بينت، وهو خطأ.

سورة الأنعام .....الكلام في الآية الأولى

(١٧) النحاة المقصودون هم الكوفيون، حيث إنهم ذهبوا إلى أن " السين " التي تدخل على الفعـل المستقبل نحو «سأفعل» أصلها «سـوف» وهي مأخوذة منها.

والمؤلف رحمه الله يرى مذهب البصريّين، حيث إنهم يردّون على الكوفيّين في قولهم: « إن السين تدل على الاستقبال، فيحيبون عن ذلك بقولهم: هذا باطل، لأنه لو كان الأمر ـ كما زعموا ـ لكان ينبغي أن يستويا في الدلالـة على الاستقبال على حدّ واحد. فلما احتلفا في الدلالة دل على أن كلّ واحد منهما حرف مستقل بنفسه، غير مأحوذ من صاحبه ». (نقلا عن « الإنصاف في مسائل الخلاف» ٢٤٧/٢ لابن الأنباري ).

وأما مدة الاستقبال في «السين» و «سوف» فقد أشار ابن هشام إلى أن السين المفردة حرف توسيع، وذلك أنها تقلّب المضارع من الزمن الضيّق ـ وهو الحال ـ إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال، و "سوف" مرادفة للسين عند الكوفيين، أو أوسع منها وهو مذهب البصريين. ( ينظر: مغنى اللبيب، ص١٨٤ ـ ١٨٥ ).

### [ ٤٤ ] الآية الشانية (١)

قوله عز وجل متصلا بالآية التي تقدّم ذكرُها:﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَـا مِن قبلهـم مِن قبلهـم مِن قرنِ مكَّنَّاهم في الأرض ما لم نُمَكِّنْ لكم..﴾(٢)[الأنعام: ٦].

وقال في سورة الشعراء متصلا بتلك الآية التي ذكرنا<sup>(٣)</sup>:﴿ أُولَـمْ يَـرَوْا إِلَى الأَرض كم أُنبتنا فيها من كل زوج كريم﴾.[الشعراء:٧].

للسائل أن يسأل فيقول: ما بال الألف في الآية الأولى<sup>(٤)</sup> دخلت / على «لم» وفي [ ٢٨/أ ] الآية الثانية<sup>(٥)</sup> دخلت على «و لم» <sup>(٢)</sup> فكان بين الألف و«لم» واو عطف و لم يكن في سورة الأنعام<sup>(٧)</sup> ؟ وما الفصل بين «ألم» و«أو لم»، فهل صلح ما في الشعراء مكان ما في سورة الأنعام<sup>(٨)</sup> أم لا<sup>(٩)</sup>؟

<sup>(</sup>١) في (ك): من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) في(أ،ب،د): قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرُوا كَمَا أَهْلَكُنَا..﴾، والمثبت من المصحف الشريف ومن(ك،ح،خ،ر،و).

<sup>(</sup>٣) قوله « متصلا بتلك الآية التي ذكرنا » أثبت من ( ح،خ،ر،س). وفي(ك،و): وقـال في سـورة الشعراء ما اتصل بمثل الآية التي أشبهت.

<sup>(</sup>٤) في(ب): في الأولى.

<sup>(</sup>٥) في(ب،ك): وفي الثانيةة.

<sup>(</sup>٦) في(ب): أو لم.

<sup>(</sup>٧) في (ب): في الأنعام.

<sup>(</sup>٨) في (ب): في الأنعام.

<sup>(</sup>٩) «أم لا » ليست في (ك).

والجواب أن يقال: إن "الألف تدخل على «واو العطف» في الاستخبار والإنكار والتقريع على تقدير أن تكون الجملة التي فيها (١١) «الواو» معطوفة على كلام مثلها يقتضيها، وذلك كقولك لقائل (١١): هل رأيت زيداً ثَمَّةَ (١٢) ؟ أو زيد (١٤) ؟ ممّن يكون ثَمَّةَ، فصورته (١٥) بصورة من ثبت ذلك عنده أو قاله، فاستفهمته وعطفت على ما توهّمت أنه في علمه أو وهمه (١٧).

<sup>(</sup>۱۰) « إنّ » ليست في (أ).

<sup>(</sup>١١) في (ك): قبلها. قلت: لِكليهما وحه.

<sup>(</sup>١٢) في(ب): لقائل يقول.

<sup>(</sup>١٣) أي هناك. قال المبرد في " جمهر اللغة "(١/٥٨): « ثُمَّ - بالفتح -: كلمة يشار بها إلى المكان ». وفي المفردات للراغب (ص١٧٧): « إشارة إلى المتبعَّد من المكان ». وفي تفسير القرطبي (٩ / ٤٤): « ثمَّ ظرف مكان، أي: هناك ». وفي المصباح المنير (ص٤ ٨): « ثَمَّ - بالفتح - اسم إشارة إلى مكان غير مكانك ». وكلام صاحب المصباح المنير يدل على أن " ثمَّ " اسم يشار به إلى القريب بمعنى هنا والبعيد بمعنى هناك. والله أعلم. وفي المعجم الوسيط (ص١٠١): « وقد تلحقه التاء فيقال: ثمَّة، ويوقف عليها بالهاء ».

<sup>(</sup>١٤) جملة " أو زيد " مقول القول لـ " كقولك ".

<sup>.(</sup>١٥) في(أ،ك): تصوره. والمثبت من( ب،ح،خ).

<sup>(</sup>١٦) أي تخيّلتَ، وفي اللسان (٦٤٣/١٢، وهم): « وتوهّم الشيء: تخيّله وتمثّله كان في الوحود أو لم يكن ».

<sup>(</sup>١٧) في(ب): ووهمه. والوهم ـ بسكون الهاء ـ: ما يقع في القلب من الخاطر. (ينظر:القاموس الحيط،ص١٥٠ حطر، والمعجم الوسيط،ص١٠٦٠).

فكل موضع فيه بعد ألف الإنكار واو ففيه تبكيت على ما يسهّل الطريق إلى ما بعد (١٩) الواو، فالاعتبار (١٩) به لكثرة أمثاله، كقوله تعالى: ﴿أَو لَمْ يَرُوا إِلَى الأَرْضَ كَمْ أَنْبَتنا فِيها مِنْ كُلِّ رُوحٍ كريم ﴾ كأن قائلا قال (٢٠): كذّبوا الرسول وغفلوا عن الفكر والتدبّر، فقد (٢١) فعلوا ذلك و لم ينظروا إلى المشاهدات التي تنبّه الفكر فيها من (٢٢) المغفلة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ﴿ أو لم يسروُا إلى ما إلى الطير فوقهم صافاتٍ..﴾[الملك:١٨ ـ ١٩]. كأنه قال: كذّبوا و لم ينظروا إلى ما يردع (٢٣) عن الغفلة من الفكر في المشاهدات.

وكذلك قوله: ﴿ أُولَمُ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ الله مِن شَيَّء يَتَفَيًّا ظِلالَه عَن اليمين والشَّمائل سُجَّداً لله وهم داخرون ﴾ [النحل: ٤٨] لأن ذلك مشاهَد.

وكلّ ما فيه «واو» مثل ﴿أو لم يروا﴾ (٢٠) فهو تنبيه على ما تقدّمتُه في التقدير أمثالُ (٢٠) منبّهة لِكثرتها، فالتبكيت فيه أعظم، فهذا كلّه في المشاهَد وما في حكمه.

<sup>(</sup>١٨) " إلى ما بعد " تكور في(أ).

<sup>(</sup>١٩) في (ب): فلا اعتبار.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): كأنه قال.

<sup>(</sup>٢١) في (ب،ك): فقال.

<sup>(</sup>٢٢) في(أ): عن.

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): يدع.

<sup>(</sup>٢٤) في (ب،ك): ﴿ أُولَمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢٥) في (أ): أمثال له.

وما ليس فيه «واو» مثل ﴿أَلَمْ يروا﴾ فهو ممّا(٢١) لم يقدّر قبله ما يعطَف عليه ما بعده، لأنه من باب ما لا(٢٧) يكثر مثله، وذلك فيما يودّي إلى علمه (٢٨) الاستدلالات (٢٩) كقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿أَلَمْ يروا كم أهلكنا مِن قبلهم مِن قرن مكّناهم في الأرض ما لم نمكّن لكم وأرسلنا السماء عليهم مِدراراً وجعلنا الأنهار بحري مِن تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم.. ﴿[الأنعام: ٦]. وهذا مما الم يشاهدوه ولكن (٢٠٠) علموه.

وكذلك قوله: ﴿ أَلَمْ يَمُووا كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُمْ مَمَنَ القَّرُونَ أَنْهُمْ الْيُهُمُ لَا يُرْجُعُونَ﴾ [يس: ٣١] هو ما<sup>(٣٢)</sup> الطريق إلى العلم به الاستدلال لا المشاهدة.

فهذا ونحوه مما لم يكثر في معلومهم أشباهُه، فهم ينبَّهون عليه ابتداء من غير تقدير تنبيه على شيء مثله مما قبله.

<sup>(</sup>٢٦) في(أ،ب): ما، والمثبت من(ك،ر،ح).

<sup>(</sup>٢٧) في (ب): ما لم.

<sup>(</sup>۲۸) في(أ،ب): إلى علم. والمثبت من(ك، ح،و ).

<sup>(</sup>٢٩) الاستدلال هو تقرير الدليل لإثبات المدلول. ( التعريفات للجرحاني، ص١٧). وقال الشيخ حبنّكة في كتابه "ضوابط المعرفة "(ص٩٤): « الاستدلال هو التوصل إلى حكم تصديقي معمول. علاحظة حكمين فأكثر من الأحكام التصديقية المعلومة ».

<sup>(</sup>٣٠) في (أ،ك): ما. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣١) في (ك): وإنما، بدل " ولكن.

<sup>(</sup>٣٢) في (ب): مماً.

فإن عارض معارض بقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماء.. ﴾ (٢٣) [النحل: ٧٩] وقال (٤٣): هذا من القسم الذي يشاهَد (٤٣)، وحقّه أن يكون ملحقاً بقوله (٢٣): ﴿ أُو لَمْ كَمَا كَانَ [قوله] (٢٧): ﴿ أُو لَمْ يَرُوا إِلَى الطَيرِ فوقهم صافاتٍ.. ﴾ [الملك: ١٩]، وهما (٢٨) في شيء واحد، فما بالهما اختلفا من حيث وجب أن يتفقا ؟

والانفصال (٢٩) أن يقال: إنا علّلنا موضع «ألم» بما يوجب (٢٠) أن يكون هذا الموضعُ من اماكنها، ألا ترى أنا قلنا: هو كل موضع ينبَّهون عليه ابتداءً من غير تنبيه على شيء مثله مما قبله، فعلَّلنا المشاهَدات بما يخرج هذا عنها، لأن قبل هذه الآية (٤١): ﴿وَا للهُ أَخرِ حَكُم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة لعلّكم تشكرون ، ألم يروا إلى الطير مسخرات. ﴿ [النحل: ٧٨ \_ )

<sup>(</sup>٣٣) تتمة الآية هي:﴿ أَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسخَّرَاتٍ فِي حَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسَّكُهُنَ إِلاَّ اللهُ إِن فِي ذَلْـكَ لآيات لقوم يؤمنون﴾.

<sup>(</sup>٣٤) " وقال " أثبتت من (ك،خ،د).

<sup>(</sup>٣٥) في (ح،خ): الذه هو مشاهَد.

<sup>(</sup>٣٦) في(أ): أن يكون كقوله. والمثبت من(ك). وفي(ب): أن يكون فقوله. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٧) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣٨) أي آية سورة النحل، وآية سورة الملك.

<sup>(</sup>٣٩) أي الجواب أو الرد على الاعتراض.

<sup>(</sup>٤٠) في (ك): يجب.

<sup>(</sup>٤١) هي قوله تعالى:﴿ أَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرُ مُسْخُرَاتُ فِي حَوَّ السَّمَاءِ.. ﴾.

فإن عارض بقوله عز وحل: ﴿وإذا أذقنا الناسَ رحمة فرحوا بها وإنْ تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ، أو لم يروا أنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.. ﴾[الروم: ٣٦ - ٣٧]، وقال: إنّ ذلك ممّا يعلَم ولا يشاهَد، وحكمه أن يكون براً لمي (٢٩).

<sup>(</sup>٤٢) في (ب): حال.

<sup>(</sup>٤٣) " شيعًا من " ليست في (ب،ك).

<sup>(</sup>٤٤) في(ك): فيقصدونها. وفي(ر): فيقصدوا لها. والمثبت هو الأرجح، لأنّ " أنْ " تُضْمر بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقةً بنفي محيض كقوله تعالى: ﴿..لايقضَى عليهم فيموتوا﴾[فاطر:٣٦]. (ينظر:قطر الندي، ص ٧١).

<sup>(</sup>٤٥) في(ب،ك): ولا مضارهم.

<sup>(</sup>۲۰) پرنجان کا مسکر

<sup>(</sup>٤٦) في(ب): عرفوه. (٤٧) في(ب): يشاهدوه.

ر کا فرد ک جت بدل " من " ا

<sup>(</sup>٤٨) في(ب): حتى، بدل " مِن ".

<sup>(</sup>٤٩) في (ب): ما لم.

قيل له: التوسعة في الرزق والتقتير (٠٠) فيه لمّا كانت لهما أمارات تُرى وتشاهَد من أحوال الغِنى والفقر (١٥) صار أمرهما كالمشاهَدات، فكانا (٢٥) ممـا شوهدت أمشال لهما فعطف عليها.

فإن سأل عماً حاء بالفاء في قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدَيْهُمْ وَمَا خَلَفُهُمْ مِن السماء والأرض.. ﴾ [سبأ: ٩] وقال: ما الفرق بين هذا المكان الذي حاءت فيه الفاء وبين (٥٢) الأماكن التي حاءت فيها الواو ؟ وهل كان يصح في اختيار الكلام (٤٠) الواو مكان الفاء ها هنا؟

فالجواب أن يقال: الفاء هاهنا أولى، لأنّ قبلها: ﴿وقال الذين كفروا هـل ندلّكم على رجل ينبّئكم إذا مُزِّقْتم كلَّ ممـزَّق إنكم لفي خلْق حديد ﴿ أَفْتَرى على الله كَذِباً أَمْ به جنَّة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ﴿ أَفْلَم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض.. ﴿ [سبأ: ٧ \_ ٩]. فكأنه (٥٥) قيل فيهم: أنهم كذّبوا الله ورسولَه بما أنكروه من البعث، فلم يتفكّروا و لم يخشوا عقيب هذا المقال (٢٥) نِقمةً (٧٥) تنزل بهم، فقيل: لم يتفكروا و لم يخشوا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم المقال (٢٥)

<sup>(</sup>٥٠) أي التضييق في الرزق. ( المصباح المنير، ص٤٩).

<sup>(</sup>٥١) في(ب): الغني والفقير.

<sup>(</sup>۲٥) في(ب): وكانا.

<sup>(</sup>٥٣) في(ب): من، بدل " وبين ".

<sup>(</sup>٤٥) في(ب): المكان.

<sup>(</sup>٥٥) من هنا إلى قوله "أي هم لا ينفكون " سقط من (أ)، وأثبت من (ب،د).

<sup>(</sup>٥٦) هـو مـا قالـه أولئـك الكفـار الذيـن أنكـروا البعث والحيـاة الآخـرة على سـبيل السـخرية والاستهزاء: ﴿. هل ندلّكم على رحل ينبّئكم إذا مُزِّقتم كلَّ ممزَّق إنكم لفي حلـق حديـد والاستهزاء: ﴿. هل ندلّكم على رحل ينبيّه على يتبع

وما خلفهم من السماء والأرض، أي: هم لا ينفكّون (٥٩) من أرض تُقلّهم وسماءً تُظلّهم. والذي حعلها تحتهم وفوقهم قادرٌ على أن يخسف الأرض بهم، أو يُسقط السماءُ عليهم عليهم عيرهما ؟

أَفْترى على الله كذبا أم به جنة. ﴾[سبأ:٧ ـ ٨].

(٧٥) أي عقوبةً.

(٥٨) في(ب): لا يتفكّرون. وفي(د): هم لا ينقلون.

(٩٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿..إِنْ نَشَأْ نَحْسِف بهم الأرض أو نُسقط عليهم كسفاً من السماء إنّ في ذلك لآية لكل عبد منيب ﴾[سبأ: ٩].

(٦٠) يعني أن هذا الموضع موضع الفاء بعد الهمزة للاستفهام.

لقد كثر الاستفهام في القرآن الكريم، وهو أغنى بأساليبه وبتنوَّع معانيها. ومن الأدوات التي استخدمها القرآن الكريم: الاستفهام بالهمزة، وهل، ومتى وأيان، وأين، وكيف، وكم وأنى.. ولكل منها أغراض مختلفة، منها: الإنكار والتقرير والتنبيه والتعجيب والتشويق والتهويل والتحقير...

ومن أهم ما يمتاز به الاستعمال القرآني للاستفهام بالهمزة تجرد من حرف العطف، ومصاحبته له. والاستفهام بالهمزة يتجرد من العاطف إذا كانت الجملة الاستفهامية لم يسبقها شيء يصح أن يربط به، كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَم نشرح لك صدرك ﴾ [الشرح: ١]. ويتحرد أيضا من العاطف إذا كانت الجملة الاستفهامية وقعت مما قبلها موقع الاستئناف البياني الذي يكون حواباً لسؤال مقدر، ومن ذلك قوله تعالى الذي نحن بصدد بيانه: ﴿ فقد كذبوا بالحق لما حاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون و ألم يروا كم أهلكنا مِن قبلهم من قرن.. ﴾ [الأنعام: ٥ - ٦] فكأنه قيل: وما الذي سيلحق هؤلاء المكذّبين ؟ فقال: ألم يروا كم أهلكنا.؟

ومن أساليب الاستفهام بالهمزة في القرآن أيضاً أنْ يصاحب الهمزةَ أو يتلوهــا العــاطفُ (الــواو أو الفاء) والنافي مثل «أو لم » و « أفلا ».

والآيات التي تناولها المؤلف رحمه الله هي الآيات التي لم تُربَطْ فيها همزة الاستفهام بمـا قبلهـا، وكذلك الآيات التي رُبطت فيها الهمزة بما قبلها بالواو أو الفاء.

ونحن نعلم أن الواو لِمطلق الربط من غير إفادة ترتيب أو تسبُّب بخلاف الفاء، لأنها تفيد ترتيب الجملة الاستفهامية على ما سبقها، وتربطها به ربطاً قوياً.

ونحد أن المصنف رحمه الله قرّر أن كل موضع فيه بعد ألف الإنكار «واو» أو «فاء» فالاعتبار به فاع» المشاهدة، وكلّ موضع ليس فيه «واو» أو «فاء» بعد ألف الإنكار فالاعتبار به الاستدلال.

وذهب إلى ذلك الكرماني ولخّص كلامه فقال: «الجواب: ما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة ذكره بالألف وواو العطف أو فائه. وما كان الاعتبار فيه بالاستدلال ذكره بالألف وحده، ولا ينقُضُ هذا الأصل قولُه: ﴿ أَمْ يَرُوا إِلَى الطير مسخّرات.. ﴾ في النحل لجريانها بحرى الاستئناف ولا تصالحا بقوله: ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ﴾ وسبيلها الاعتبار بالاستدلال، فبنى قوله تعالى: ﴿ أَمْ يروا ﴾ عليه ». (غرائب التفسير للكرماني ١٩٥١) والبرهان له، ص ١٦٥. بتصرف يسير فيهما.).

وقال ابن جماعة (كشف المعاني، ص١٦٥):« إن كان السياق يقتضي النظر والاستدلال حـاء بغير "واو" وإن كان يقتضى الاعتبار بالحاضر والمشاهدة حاء بالواو أو الفاء ».

(٦١) في(أ): لا موضع غير ما بينا. والمثبت من(ب،ك)، وفي(ب): بعد «لما بينا »:والسلام.

### [ 83 ] الآية الثالثة منها(١)

قول عنالى: ﴿ قُـلُ سِيروا فِي الأرض ثـمّ انْظـروا كيـف كـان عاقبـةُ المكذّبين ﴾ [الأنعام: ١١].

وقال في سورة النمل[٦٩]:﴿قُـلْ سِيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبةُ المجرمين﴾.

وقال في سورة العنكبوت[٢٠]:﴿قُلْ سِيروا في الأرض فانْظُروا كيف بــدأ الخلـقَ ثُمّ اللهُ يُنْشِئُ النشأةَ الآخرةَ إنّ الله على كل شيء قدير﴾.

وقال في سورة الروم[٤٢]: ﴿قُــلْ سيروا في الأرض فـانْظُروا كيـف كــان عاقبــةُ الذين مِن قبلُ كان أَكْثُرُهم مشركين﴾.

للسائل أن يسأل فيقول: التي في سورة الأنعام جعل ما بين السير والنظر فيها مهلة متراخية، عبّر عنها بد «ثم»، وسائرُ الآي جُعلت المهلة بينهما (٢) فيها أقلَّ فعبّر عنها بالفاء، فما الذي خصص الأولى به «ثم» والباقية بالفاء ؟

والجواب (٤) عن ذلك أن يقال: إنّ قوله: ﴿..سيروا في الأرض فانظروا ﴾ يدل على أنّ السير يؤدي إلى النظر فيقع بوقوعه، وليس كذلك «ثم». ألا ترى أنّ «الفاء» وقعت في الجزاء، و لم تقع فيه «ثم».

<sup>(</sup>١) في(ك): من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) أي بين السير والنظر.

<sup>(</sup>٣) « فيها » ليست في (ب،ك).

<sup>(</sup>٤) في(ب): فالجواب.

فقوله في سورة الأنعام: ﴿قل سيروا في الأرض ثم انظروا ﴾ لم يجعل النظر فيه واقعاً عقيب السير، متعلقا وجودُه بوجوده، لأنّه بعث على سير بعد سير لما تقدم من الآية التي تدل على أنه تعالى حداهم (٥) على استقراء البلاد ومنازل أهل الفساد، وأن يستكثروا من / ذلك ليروا أثراً بعد أثر، في ديار بعد ديار قد عُمّم (٢) أهلُها بدمار، [ ٢٩١] لقوله تعالى: ﴿أَلُم يروا كم أهلكنا مِن قبلهم مِن قرن مكّناهم في الأرض ما لم نمكّن لكم.. ﴾ ثم قال: ﴿.. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخريس ﴾ [الأنعام: ٢].

فذكر في قوله: ﴿ .. كم أهلكنا مِن قبلهم مِن قرن .. ﴾ أي (٧): قرون أكثيرة أهلكناهم (٨)، ثم قال: ﴿ .. وأنشأنا مِن بعدهم قرناً آخرين ﴾ فدعا إلى العلم بذلك بالسير في البلاد ومشاهدة هذه الآثار، وفي ذلك ذهاب أزمنة كثيرة ومُدَد طويلة تمنع النظر من ملاصقة السير، كما قال في المواضع الأخر التي دخلتها الفاء لِما قصد فيها (٩) من معنى التعقيب واتصال النظر بالسير، إذ ليس في شيء من الأماكن التي استُعملت فيها الفاء ما في هذا المكان من البعث على استقراء الديار وتأمّل الآثار، فجُعل السير في الأرض في هذا المكان ما مأموراً به على حِدة، والنظر بعده مأموراً به على

<sup>(</sup>٥) أي: حَنَّهم وبعثهم، وفي المصباح المنير(ص٢٥): « حَدَوْتُ بالإبل: حَنَّثْتُها على السير. وحدوتُـه على كذا: بعثتُه عليه».

<sup>(</sup>٦) في (أ): عمّ.

<sup>(</sup>٧) في(أ،ب): يعني، والمثبت من(ك).

<sup>(</sup>٨) في(ك): أهلكهم.

<sup>(</sup>٩) « فيها » ليست من(ب،ك).

<sup>(</sup>١٠) في (ب،ك): الموضع.

حِدة (١١)، وسائر الأماكن (١٢) التي دخلتها الفاء عُلَق فيها وقوعُ النظر بوقـوع السـير، لأنّه لم يتقدم الآية (١٣) ما يحدو (١٤) على السير الذي حدا عليه فيما قبل هذه (١٥) الآيــة، فلذلك خصّت بـ «ثم» (١٦) التي تفيد تراخي المُهلة بين الفعلين (١٧). والله أعلم (١٨).

<sup>(</sup>١١) من قوله « والنظر بعده .. » إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>١٢) في (ك): وفي سائر الأماكن.

<sup>(</sup>١٣) في (ب): لأنه لم يقع في الآية.

<sup>(</sup>١٤) في(ب): ما يحد فيه، والمثبت هو الصواب، ومعناه: ما يحثُّ.

<sup>(</sup>١٥) «هذه» ليست في (ك).

<sup>(</sup>١٦) قال الرماني: « ثُمَّ: من الحروف الهوامل ـ أي غير العوامل ــ، ومعناهـا: العطـف، وهـي تــدلّ على التراخي والمهلة، وذلك نحو قولك: قام زيد ثم عمرو ، والمعنى: أنّ عمراً قام بعــد زيــد، وبينهما مهلة ». (معانى الحروف للرماني، ص١٠٥

<sup>(</sup>١٧) أي السير والنظر.

<sup>(</sup>١٨) « والله أعلم » ليست في (ك).

## [ ٤٦ ] الآية الرابعة منها(١)

قوله تعالى:﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ الله بضرِّ فلا كاشفَ لـه إلاَّ هـو وإنْ يمسسُك بخيرٍ فهو على كل شيءٍ قدير﴾ [الأنعام:١٧].

وقال في سورة يونس[١٠٧]:﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضِرِّ فِـلا كَاشَـفِ لَـهِ إِلاَّ هـو وَإِن يُرِدُكَ بَخِيرٍ فِلا رَادَّ لِفَضْلِهِ..﴾.

للسائل أن يسأل فيقول<sup>(۲)</sup>: ما الذي أوجب أن يقرن إلى جملتي الشرط والجزاء في الآية الأولى: ﴿وَإِن يَمْسَسُكُ ﴾ (٢) ويجعل حواب الشرط الثاني: ﴿فَهُو على كُل شيء قدير ﴾ ثم قرن في الآية الثانية (٤) إلى جملتي الشرط والجزاء ﴿وإن يُسَرِدُكُ بخير ﴾ ويجعل حوابه: ﴿فَلا رادٌ لفضله ﴾ فخالف الأول ؟

والجواب<sup>(٥)</sup> أن يقال: إن السورتين اللتين وقعت فيهما الآيتان<sup>(١)</sup> مكيتان، والأُولى منهما قبل الثانية.

<sup>(</sup>١) في (ك): من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) في ذكر السؤال حللٌ في (ك)، والمثبت من(أ،ب). وفي( ح،خ،ر): لِم احتلف اللفظ في العطف ؟

<sup>(</sup>٣) في(ب): وإن يمسسك بخير.

<sup>(</sup>٤) في (ب): في الثانية.

<sup>(</sup>٥) في(ب): الجواب.

<sup>(</sup>٦) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): الآيتان فيهما.

فأما التي في سورة الأنعام (٢) وهي: ﴿ وإن يمسسك الله بضرِّ فلا كاشف له إلاّ هو ﴾ فمعناها: إنْ يمسسك (٨) الله ضُراً (٩) وهو سوء الحال، فلا مزيل له غير الله (١٠)، ولا يملك ما يعبَد من دونه كشفَه.

ومعنى ﴿ يمسسك ﴾: يُنلُك (١١)، لأن المماسّة في الأعراض محاز وتوسُّع في اللغة، فمعنى مسَّه الله بضرّ: أناله الله(١٢) ضُراً وأوصله إليه (١٣).

وقوله: ﴿وَإِنْ يُمسَسُكُ بَخِيرِ فَهُو عَلَى كُلِ شَيءَ قَدَيرٍ أَي: إِنْ يُنلُكُ (١٤) خيراً يُرْجَ الأكثر (١٥) منه، لأنه (١٦) قادر عليه وعلى أمثاله، والدليل على أنّ المعنى هـذا(١٧):

<sup>(</sup>٧) في (ب،ك): في الأنعام.

<sup>(</sup>٨) في (ك): إن يمسّك.

<sup>(</sup>٩) قال الراغب (ص٠٣٠٥):« الضُرّ ـ بضمّ الضاد: سوء الحال، إما في نفسه لقلّـة العلـم والفضـل والعِفة، وإما في بدنه لِعدم حارحة ونقص، وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه ».

<sup>(</sup>١٠) هكذا في أكثر النشخ، وفي(أ): غيره.

<sup>(</sup>١١) قال الطبري (١٦٠/٧): « يصبُك ».قال ابن عطية في معنى ﴿ يُمسسك ﴾: يصبُك وينلك.

<sup>(</sup>١٢) لفظ الجلالة لايوجد في (ب،ك).

<sup>(</sup>١٣) قال القرطبي في معنى الآية: المسّ والكشف من صفات الأحسام، وهـو هنا مجـاز وتوسّع، والمعنى: إنْ تنزلُ بك يا محمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع له إلاّ هـو، وإنْ يصبُـك بعافيـة ورحاء ونعمةٍ فهو على كل شيء قدير من الخير والضر ». (تفسير القرطبي،١٩٨/٦).

<sup>(</sup>١٤) في(ب): ينيلك.

<sup>(</sup>١٥) في(ب): لأكثر.

<sup>(</sup>١٦) في (أ،ب): فإنه. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٧) في(ك): هو.

أنّ الجزاء (١٨) إذا كان جملة ابتداء وخبر فإنّ معنى الخبر يكون (١٩) جزاءً ومقدّراً (٢٠) في مكان الفاء، كقولك: إن زرتني فأنا مكرم لك، وإنْ أحسنت إليّ فأنا قادر على مقابلتك، والتقدير (٢١): إنْ زرتني أكرمْك، وإنْ أحسنت إليّ قدرت على مقابلتك، وفي قولك (٢٢): قدرتُ على مقابلتك ضمان (٢٣) المقابلة.

وأنتَ إذا قدّرتَ قوله تعالى: ﴿ وإنْ يمسسُك بخيرٍ فهو على كل شيء قدير ﴾: وإنْ (٢٤) يُنلُك حيراً يقدر عليه، لم يستقم الكلام، لأنّ الجزاء حقه أن يكون بعد الشرط، والقدرة على الفعل لا تكون بعده، والمعنى: إنْ يُنلك خيراً يرجَ لأمثاله، لأنه قادرٌ عليه (٢٥) وعلى كل شيء. وكونه تعالى «قادراً» من صفات النفس، وإنالة (٢١) الخير فعلٌ من أفعاله، فلا يصح أن يكون كونه (٢٧) قادراً متأخراً عنها (٢٨).

<sup>(</sup>١٨) في (ب): الخبر.

<sup>(</sup>١٩) لفظ " يكون " تكرر في(أ).

<sup>(</sup>٢٠) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): يكورن جزاؤه مقدرًا.

<sup>(</sup>٢١) في (أ): التقدير ، بدون الواو.

<sup>(</sup>٢٢) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): وفي قوله.

<sup>(</sup>٢٣) من قوله " التقدير " إلى هنا سقط من(ك).

<sup>(</sup>٢٤) في(ب،ك): إن، بدون الواو.

<sup>(</sup>٢٥) " عليه " سطقت من(أ). وفي(ك): عليها. والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>٢٦) في(أً): فإنالة. وفي(ب): إنالة. والمثبت من(ك،ح،خ).

<sup>(</sup>٢٧): " كونه " سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٢٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): عليها.

فالمعنى: إنْ نقلك إلى سوء حال لم يملك كشفه عنك غيره، وذلك كشدائد (٢٩) الدنيا من الأمراض والآلام والنقصان في الأموال. وإنْ نقلك إلى حسن حال، كان بعده قادراً على أمثاله، ومالكاً لأضعافه، لأنه قادر على كل ما يصح أن يكون مقدوراً عليه (٣٠) له، فهذا وصفه بالقدرة على النفع والضر".

وأما (۱۳) الآية الثانية (۱۳) ففيها نفي أن يغالبه مغالب، ويمنعه عما يريد فعله مانع، لأن معناها (۱۳۳): إذا أنزل بك مكروها لم يقدر أحد على دفع ما يريد إيقاعه بك، وإن أراد إحلال خير بك لم يرده أحد عنك، وهو معنى: «لا مانع لِما أعطيت ولا معطي لِما منعت (۱۳۵).

<sup>(</sup>٢٩) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): وكذلك شدائد الدنيا.

<sup>(</sup>٣٠٠) «عليه » سقطت من(أ). وفي(ك): مقدوراً عليه. والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>٣١) في (أ): فأما.

<sup>(</sup>٣٢) هي الآية (١٠٧) من سورة يونس.

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): لا معناها.

<sup>(</sup>٣٤) هذا من الأذكار الواردة في السنة، فقد رواه البخاري في كتاب الدعوات: باب الدعاء بعد الأذان، ١٣٣/١ برقم، ٦٣٣، وفي القدر: باب ما يكره من كثرة السؤال ومَن تكلّف ما لا يعنيه. ومسلم في كتاب المساحد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم ٩٣٥. والحديث عن المغيرة بن شعبة هي. ولفظه - كما في صحيح مسلم - أنّ رسول الله كليك كسان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ».

ورتبة (<sup>(۳۱</sup>) هذا الوصف بعد رتبة الوصف الأول، لأنه يوصف الفاعل أوّلا بقدرته (<sup>(۳۱</sup>) على الضدّين، وليس كلّ مَن كان كذلك كان ممتنعاً عن أن يقهره قاهر فيحول بينه وبين ما يريد فعله، فإذا وصفه بأنه قادر كان وصفه بأنه قادر خالب للقادرين لا يدفعه عن مراد له دافع وصفا (<sup>(۲۷)</sup> ثانيا، فلاق بكل موضع ما ورد فيه ونطق القرآن به (<sup>(۳۸)</sup>).

فالذي اقتضى هذا الوصف في الآيتين (٣٩) قوله تعالى قبل الأولى (٤٠٠): ﴿..قــل إنّـي أُمِرت أَنْ أَكُونَ أُوّل مَن أسلم ولا تكوننَّ من المشركين ﴾ [الأنعـام: ١٤] أي: إنـي (٤١) لا أعبد إلهاً معه فأشرك به.

وقوله قبل الآية الثانية (٤٢٠): ﴿ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فانْ فعلت فإنّك إذا من الظالمين ﴾ [يوسف: ١٠٦]، ومثلهما قوله تعالى: ﴿ . قبل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إنْ أرادنِيَ الله بضُرِّ هل هنّ كاشِفاتُ ضُرِّه أو أرادنِي برحمةٍ هل هنّ ممسكاتُ رحمتِه . ﴾ [الزمر: ٣٨].

<sup>(</sup>٣٥) في (ب): رتبته.

<sup>(</sup>٣٦) قوله « بقدرته » غير واضح في (أ).

<sup>(</sup>٣٧) في (ك): ووصفا.

<sup>(</sup>٣٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): بذلك.

<sup>(</sup>٣٩) لفظ « الآيتين » سقط من(ك).

<sup>(</sup>٤٠) أي الآية (١٧) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٤١) لفظ «إنى» سقط من(ك).

<sup>(</sup>٤٢) أي الآية (١٠٧) من سورة الأنعام.

### [ ٤٧ ] الآية الخامسة منها(١)

قوله تعالى: ﴿ وَمَن أَظلَمُ مُمَّن افترى على الله كذباً أو كذَّب بآياته إنه لا يفلِحُ الظالمون ﴾ [الأنعام: ٢١].

وقال تعالى في سورة يونـس[١٧]:﴿فمـن أظلـم ممــّن افـــَرى علــى الله كذبـاً أو كذّب بآياته إنه لا يفلح المجرمون﴾.

للسائل $^{(\Upsilon)}$  أن يسأل عن موضعين في الآيتين $^{(\Upsilon)}$ :

أحدهما: عَنَ (<sup>1)</sup> الواو في أول الآية الأولى وهو ﴿وَمِن أَظَلَم ﴾ (<sup>0)</sup>، والفاء في أول الآية الثانية وهو ﴿فَمِن أَظَلَم ﴾ (<sup>۲)</sup> ؟

والثاني: عن<sup>(۷)</sup> اختصاص آخر الآية الأولى بقوله:﴿الظالمونُ﴾<sup>(۸)</sup> واختصاص آخر الآية الثانية<sup>(۹)</sup> بقوله:﴿المجرمون﴾<sup>(۱)</sup>؟

<sup>(</sup>١) في (ك): من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) صيغة السؤال في (ح،خ،س): لِم قال: ﴿وَمَنَ ۚ فِي الأَوْلَى، وَقَالَ فِي الأَحْرَى:﴿فَمِـنَ ۗ ؟ وَلِـم ختم الآية الأَوْلَى بقوله:﴿الظالمُونَ ﴾، والأَحْرَى بقوله:﴿الحُرْمُونَ ﴾ ؟

<sup>(</sup>٣) في(ب): في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) « عن » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٥) « وهو ﴿ومن أظلم ﴾ » أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٦) « وهو ﴿فمن أظلم﴾ » أثبتت من(ك).

<sup>(</sup>٧) «عن » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٨) في(ك): إنه لا يفلح الظالمون.

<sup>(</sup>٩) في (أ،ب): الأحرى.

والجواب عن الأول أن يقال (۱۱): إنّ ما تقدم الآية الأولى (۱۲) من قوله: ﴿قل أيّ شيء أكبر شهادة.. ﴾ إلى قوله: ﴿ومَن أظلم.. ﴾ (۱۳) جملٌ عُطف صدور بعضها على بعض بالواو، و لم تتعلّق (۱۱) الثانية بالأولى تعلّق (۱۵) ما هو (۱۲) من سببها، فأجري قوله: ﴿ومن أظلم مُجراها، وعطف (۱۷) بالواو عليها، ألا ترى قوله: ﴿.. وأُوحِيَ إليّ هـذا القـرآنُ لأُنذِر كُـم بـه ومَـن بلَـغَ.. ﴾ وبعـده: ﴿.. وإنّـني بـريءٌ ممـا تشركون ﴾ [الأنعام: ۱۹].

وأما الثانية (١٨) فإنّ ما قبلها عطف بعضها على بعض بالفاء كقوله تعالى: ﴿قُلْ لُو سُاء الله ما تلوتُه عليكم ولا أدراكم به فقد لبثتُ فيكم عُمرُاً مِن قَبْله أفسلا شاء الله ما تلوتُه عليكم ولا أدراكم به نقد لبثتُ فيكم عُمرُاً مِن قَبْله أفسلا تعقلون ﴿ [يونس: ١٦] فتعلّق ٤٠٠ كلّ ما بعد الفاء بما قبله تعلّق المسبّب (٢٠٠ بسببه، لأنّ المعنى: لو أراد الله أن لا يوحى إليّ هذا القرآن لَما تلوتُه عليكم ولا عرّفكم (٢١) إياه في

<sup>(</sup>١٠) في(ك): إنه لا يفلح الجحرمون.

<sup>(</sup>١١) في(أ،ب،ك): والجواب عن الأول وعطفه. والمثبت من (ح،خ،س).

<sup>(</sup>۱۲) « الآية الأولى » أثبتت من (ح،خ،س).

<sup>(</sup>١٣) ذلك في الآيتين: ( ١٩ ـ ٢٠ ) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١٤) في النسخ المعتمدة: تعلَّق، والمثبت من (و).

<sup>(</sup>١٥) في(أ،ب): تعليق. والمثبت من (ك،و).

<sup>(</sup>١٦) في(ك): ما يكون، بدل « ما هو ».

<sup>(</sup>۱۷) « وعطف » سقطت من (أ،ب)، وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٨) أي الآية الثانية وهي من سورة يونس.

<sup>(</sup>١٩) في(أ): فعلَّق.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): السبب.

<sup>(</sup>۲۱) في(ك): ولماً عرّفتكم إياه، والمثبت هو قول جمع من المفسرين كابن عبــاس وقتــادة. والضمــير يتبع

هذا الوقت الذي أخبرتُكم (٢٢) أنّ الله بعثني به إليكم، وهذا يؤديكم إلى أن تعلموا أني طويت (٢٢) فيكم (٤٢) قبل هذا / كثيراً (٢٥) من أيام عمري و لم يبهياً لي ذلك، ولا تلوت عليكم شيئا (٢٦) ممّا تلوتُه الآن، فيؤديكم هذا إلى (٢٧) أن تعرفوا صحة ما أقول إنه من عند الله، لا من فعلي وقولي، فعطف بعض هذا الكلام على بعض بالفاء. وقوله بعده: ﴿فمن أظلم أي: إذا عرفتم أنه (٢٨) ليس من قولي لظهوره مني بعد ما لم يكن فيما مضى من عمري، فليس أحد أشد إضراراً (٢٩) بنفسه منكم في قولكم على الله ما لم يقله، فهذا موضع الفاء. وكل موضع في القرآن يكون بعد هاتين الآيتين بالواو أو بالفاء بالفاء وفي الأعراف أيضا: ﴿فمن أظلم الله ما مضى ما مضى ما مضى ما مضى .

يعود على لفظ الجلالة، ومعناه ١٣٢ \_ كما في تفسير ابن الجوزي (١٥/٤): «ولا أعلمكم الله به. (وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص١٩٤. وتفسير ابن حرير،١٩٤١).

<sup>(</sup>٢٢) في (أ): أخبركم.

<sup>(</sup>٢٣) أي: قطعتُ، وفي القاموس المحيط (ص١٦٨٦،طوى ):« طوى البلاد: قطعها ».

<sup>(</sup>٢٤) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): فيكون، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٢٥) في(ك): أكثر.

<sup>(</sup>۲۶) «شيئا » ليست في (ب).

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): إلى هذا.

<sup>(</sup>٢٨) أي القرآن.

<sup>(</sup>۲۹) في (ب): ضراراً.

<sup>(</sup>٣٠) في(أ،ك): والفاء ، والمثبت من(ب، خ):

<sup>(</sup>٣١) بقية النص: ﴿فمن أظلم ممنّن افترى على الله كذباً أو كذّب بآياته.. الآية (٣٧) من يتبع

والجواب عن السؤال الثاني (٢٣) أنه لما قال في الآية الأولى: ﴿ وَمَنَ أَطْلَمْ مُمَّنَ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذَباً.. ﴾ وكان المعنى أنه (٣٣) لا أحد أظلم لنفسه ممّن وصف اللّه تعالى بخلاف وصفه (٤٤) فأوردها (٣٠) العذاب الدائم، كان (٣١) قوله: ﴿ إنه لا يفلح ﴾ عائداً (٣٧) إلى مَن فعل هذا الفعل، أي: لا يظفر برحمة الله ولا يفوز بنجاة نفسه مَن كان ما ذُكر من فعله، فبناء (٣٨) الآخر على الأول اقتضى أن يكون: ﴿ إنه لا يفلح الظالمون ﴾.

وأما الآية الثانية في سورة يونس (٣٩) وتعقيبها بقوله: ﴿إِنه لا يفلح المحرمون ﴿(١٠) دون قوله: ﴿إِنه لا يفلح الظالمون ﴾ وإن كان الوصفان (١١) لِفريق واحد، فلأنها تقدمتها الآية التي تضمنت وصنف هؤلاء القوم بما عاقبهم به فقال: ﴿ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلُهم بالبينات وما كانوا لِيؤمنوا كذلك نجزي

سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣٢) وهــو اختصــاص آخــر الآيــة الأولى بقولــه:﴿الظــالمون﴾ واختصـــاص آخـــر الثانيــة بقوله:﴿المحرمون﴾.

<sup>(</sup>٣٣) « أنه » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٣٤) « وصفه » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣٥) الفاعل هو الشخص الظالم، وفي (ح، خ): فأورده.

<sup>(</sup>٣٦) «كان » جواب « لمَّا قال في الآية الأولى ».

<sup>(</sup>٣٧) في (ب): عائد.

<sup>(</sup>٣٨) في(أ،ك): فبني. والمثبت من(ب،د).

<sup>(</sup>٣٩) في (ك): يونس عليه السلام.

<sup>(</sup>٤٠) في(ب): لا يفلح الظالمون.

<sup>(</sup>٤١) أي الظلم والإجرام. وفي(ك): الموضعان بدل " الوصفان.

القوم المجرمين (٢٠) [يونس: ١٣] فوصفهم بأنهم (٢٠) مجرمون عند تعليق الجزاء بهم. وقال بعده: (ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لِننظر كيف تعملون و إذا تتلى عليهم آياتُنا بيّناتٍ.. (٢٠) [يونس: ١٤-١٥] إلى الموضع الذي أبطل فيه حجتهم ودفع (٢٠) سؤالهم وهو: (.. ائت بقرآن غير هذا أو بدّله.. (٢٠) [يونس: ١٥] فقال تعالى: (إنه لا يفلح المجرمون ليعلم أنّ هؤلاء سبيلهم في الضلال سبيل القوم الذين أخبر عن هلاكهم (٢٠) وقال: (.. كذلك نجزي القوم المجرمين [يونس: ١٣] ليوقع التسوية بينهم في الوصف كما أوقع (٨١) التسوية بينهم في الوعيد.

<sup>(</sup>٤٢) أثبتت الآية من(ب،ك).

<sup>(</sup>٤٣) في (ك): أنهم.

<sup>(</sup>٤٤) أثبتت الآية الثانية من ( ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٥٤) في(ب): رفع.

<sup>(</sup>٤٦) في(ب):﴿..أو بدِّله قل ما يكون لي أن أبدِّله ﴾.

<sup>(</sup>٤٧) في (ب): إهلاكهم.

<sup>(</sup>٤٨) «كما أوقع » سقطت من(ب).

<sup>(</sup>٤٩) « بينهم » سقطت من (ب).

#### [ ٤٨ ] الآية السادسة منها

قوله تعالى: ﴿ومنهم مَن يستمعُ إليك وجعلنا على قلوبِهـم أكنّـةً أَنْ يَفقهـوه وفي آذانهم وَقْراً وإنْ يروأ كلَّ آيةٍ لا يُؤمِنوا بها حتى إذا حاءُوك يُجـادِلونك يقـولُ الّذيـن كفروا إنْ هذا إلاّ أساطيرُ الأوَّلين﴾(١)[الأنعام: ٢٥].

وقال في سورة يونس[٤٢ ـ ٤٣]: ﴿ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تُسمِعُ الصمَّ ولو كانوا لا يعقلون ﴿ ومنهم مَن ينظر إليك أفأنتَ تهدي العُمي ولـو كانوا لا يبصرون ﴾.

للسائل (٢) أن يسأل عن قوله تعالى: ﴿من يستمع إليك ﴿ في الآية الأولى، وتوحيد الضمير العائد إلى «من» حملاً على لفظها ؟ وعن قوله: ﴿من يستمعون إليك ﴾ في الآية الثانية (٣)، وجمع الضمير العائد إلى «من» حملاً على معناها ؟ ولماذا اختص (٤) الأولُ بالتوحيد والثاني بالجمع ؟ وهل كان يجوز في الاختيار عكسُ ذلك (٥) في المكانين ؟

والجواب<sup>(۱)</sup> أن يقال: إن<sup>(۷)</sup> لكلّ من الموضعين ما يوجب اختصاصه باللفظ الذي جاء فيه. فأماّ قوله<sup>(۸)</sup> تعالى:﴿ومنهم مَن يستمع إليـك وجعلنـا علـى قلوبهـم أكِنّـة أن

<sup>(</sup>١) الآية في(ب،ك): إلى قوله تعالى: ﴿يقول الذين كفروا..﴾

<sup>(</sup>٢) صيغة السؤال في( ح،خ،ر،س): لِم وحّد ﴿يستمع﴾ في الآية الأولى وجمع في الثانية ؟

<sup>(</sup>٣) « في الآية الثانية » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب،ك): خصّ.

<sup>(</sup>٥) « ذلك » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٦) في(ك): فالجواب.

<sup>(</sup>٧) « إن » ليست في (ك).

يفقهوه وفي آذانهم وقراً أنه م فقد قيل فيه: إنه في قوم من الكفار (1) كانوا (1) يستمعون إلى (1) النبي (وإلى قراءته بالليل، فإذا عرفوا بها (١١) مكانّه رجموه وآذوه ومنعوه من الصلاة خوفاً مِن (١٣) أنْ يسمعه منهم مَن تَدعوه دواعي الحقّ فيسلم (١٤). وهذا في قوم قليلي (١٥) العدد يرصدونه عليه السلام (٣٠)، بالليل، وكان الله عز وجل يمنعهم عنه

\_\_\_\_\_

(٩) حاءت تسميتهم في رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنّ أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة، وأمية وأبيّا ابني حلف؛ استمعوا إلى رسول الله دفقالوا للنضر: يا أبا قُتيْلة، ما يقول محمد ؟ قال: والـذي جعلها بيته ما أدري ما يقول، إلاّ أني أرى تحريك شفتيه يتكلم بشيء وما يقول إلاّ أساطير الأولين، مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية.. فأنزل الله تعالى هذه الآية. (ينظر:أسباب النزول للواحدي: ٢٠٩، زاد المسير لابسن الجوزي ١٨/٣، تفسير البغوي٢/٠٩، تفسير القرطيي٢/٥٠).

(۱۰) في (ب): وكانوا.

(١١) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): مِن.

(١٢) أي بالقراءة. و « بها » سقطت من (أ).

(۱۳) « مِن » أثبتت من(ب).

(١٤) قال الماوردي في تفسيره (١٦/١٥): قيل: إنهم كانوا يستمعون في الليل قراءة النبي دفي صلاته ، وفيه وجهان:

أحدهما: يستمعون قراءته لِيردوا عليه.

والثاني: لِيعلموا مكانه فيؤذوه، فصرفهم الله عن سماعه بإلقاء النوم عليهم وبأن جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه.

(١٥) في(أ): قليل. وفي(ك): في قوم قليلين العدد. والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>٨) في(ك): قولهم.

بنومٍ يلقيه عليهم، وحجابٍ يحجبه به عنهم (١٦) لِقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرَأَتُ القَرآنَ جَعَلَنَـا بِينَكُ وَبِينَ الذِّينَ لَا يَؤْمَنُونَ بِالآخرة حَجَابًا مُسْتُوراً ﴾ [الإسراء: ٤٥] فصار (١٧) ذلك كالكِنان (١٨) على قلوبهم، وكالصمم (١٩) في آذانهم.

وأما قوله تعالى: ﴿ومنهم مَن يستمعون إليك أفأنت تُسمع الصمّ ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العُمى ولو كانو لا يبصرون الآيتين (٢٠٠)، فهو في كل الكفار الذين يستمعون مسموعاً هو حجة عليهم، وهو القرآن ولا ينتفعون بسماعه، فكأنهم صمّ عنه (٢١).

فلماً كانت «من» تصلح للواحد فما فوقه، ويجوز أن يعود الضمير إلى لفظه وهـو لفظ الواحد، وإلى (٢٢)، واحتلف لفظ الواحد، وإلى (٢٢)، واحتلف

<sup>(</sup>١٦) في(أ): منهم. والمثبت من(ب،ك،ح).

<sup>(</sup>۱۷) في(ب): فكان.

<sup>(</sup>١٨) أي كالغطاء, قال الزحاج في معاني القرآن (٢٦٣/٢):« أَكِنَّة: جمع كِنان وهو الغطاء، مثـل عِنان وأعنَّة ».

<sup>(</sup>١٩) قال الراغب في المفردات: (ص٤٩٢): « الصمم: فُقدان حاسة السمع، وبه يوصف مَن لا يصغي إلى الحق ولا يقبله ».

<sup>(</sup>۲۰) هما (۲۲ ـ ۲۳ ) من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢١) قال الزحاج في معاني القرآن (٢٢/٣): « ظاهرهم ظاهرُ مَن يستمع، وهم لشدة عداوتهم وبغضهم النبي ﷺ وسوء استماعهم بمنزلة الصمّ ».

<sup>(</sup>٢٢) في (ب): إلى، بدون الواو.

<sup>(</sup>٢٣) في(ب): أو ثلاث أو واحدة. وفي(ك): أو ثلاثة أو واحدة.

هذان المكانان في القلة والكثرة حُملت (٢٤) في موضع القلّة على حكم اللفظ، وعاد الضمير إليها بلفظ الواحد فقال: ﴿ومنهم من يستمع إليك ﴾ وفي موضع الكثرة على حكم المعنى، وعاد الضمير إليها بلفظ الجمع، فقال: ﴿ومنهم مَن يستمعون إليك ﴾ ليفاد بالاحتلاف (٢٥) هذا المعنى، فلم يصلح (٢٦) في كل مكان إلا اللفظ الذحصة مع (٢٦) القصد الذي ذكرت (٢٨).

فإن قال قائل (٢٩): فعلى هذا وجب في الاختيار: ومنهم مَـن ينظـرون (٣٠) إليـك، لأنهم (٣١) الأكثرون كالمستمعين ؟

<sup>(</sup>٢٤) « حُملت » حواب « فلماً كانت مَن تصلح ».

<sup>(</sup>٢٥) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): باحتلاف.

<sup>(</sup>۲٦) في(ب): يصح.

<sup>(</sup>٢٧) في (أ): مِن.

<sup>(</sup>٢٨) خلاصة ما قاله المصنف رحمه الله: قال في سورة الأنعام: « في سالإفراد، وفي يونس: في سبتمع بالإفراد، وفي يونس: في سبتمعون بالجمع، لأن ما في الأنعام نزل في قوم قليلين، وهم: أبو سفيان والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة وأمية وأمي بن خلف، فنزّلوا منزلة الواحد، فأعيد الضمير في قوله تعالى: في يستمع على لفظ " من ". وما في يونس نزل في جميع الكفار، فناسب الجمع. (ينظر: فتح الرحمن للأنصاري، ص١٦٠، تفسير الآلوسي ١٢٥/١).

وأما ما يتعلق باختلاف الضمير في سورة الأنعام من قوله تعالى: ﴿ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ﴾ فقال الآلوسي في تفسيره (١٢٥/٧): « أفرد ضمير " مَن " في إيستمع ﴿ وجمعه في قوله سبحانه: ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنّة ﴾ نظراً إلى لفظه ومعناه ». (ينظر: تفسير الآلوسي ١٢٥/٧).

<sup>(</sup>٢٩) في (ر): فإن قيل.

<sup>(</sup>٣٠) في(أ،ب): ينظر، والمثبت من( ح،خ،ر).

قلت: إنّ المستمعين لمّا كانوا محجوجين بما يستمعونه من القرآن كانوا الأكثرين في الحِجاج (٣٢)، وليس كذلك المنظور إليه، لأنّ الآيات التي رُئيت بالعين لم تكثر كثرة آيات القرآن التي سُمعت بالآذان، فباين السامعون الناظرين في الكثرة عند الحِجاج، فلذلك عاد الضمير (٣٣) إليهم بلفظ الواحد (٣٤).

(٣١) في (ك): هم.

<sup>(</sup>٣٢) أي البراهين والأدلة، والحِجاج ـ بكسر الحاء ـ والحجج: جمع الحجة وهمي البرهان. (لسان العرب٢٢٨/٢، حجج).

<sup>(</sup>٣٣) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): اللفظ.

<sup>(</sup>٣٤) قال القرطبي في تفسيره(٣٤٦/٨): «قال: ﴿يستمعون﴾ على معنى " من " و ﴿ينظر﴾ على اللفظ ». وقال الأنصاري في فتح الرحمن (ص١٦٣): « إنما لم يجمع في قوله تعالى: ﴿ومنهم مَن ينظر إليك﴾ لأن الباظرين إلى المعجزات أقل من المستمعين للقرآن.

## [ ٤٩ ] الآية السابعة منها(١)

قوله تعالى:﴿ قُلْ أَرَايَتُكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ الله أَو أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغِيرَ اللهِ تَدعون إِنْ كنتم صادقين﴾[الأنعام: ٤٠].

وقال بعدها:﴿ قُلْ أَرَايَتَكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ الله بَغْتَــةً أَو جَهِـرةً هِـل يَهَلَـك إِلاّ القوم الظالمون﴾[الأنعام:٤٧].

فقال في هذين الموضعين: ﴿ أَرَأَيْتُكُم ﴾ (٢).

وقال في هذه السورة: ﴿قُلْ أَرَايَتُمْ إِنْ أَحَـٰذُ اللهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَـمُ عَلَى قلوبكم مَن إله غير الله يأتيكم به ﴾[الأنعام:٤٦].

وقال في سورة يونس<sup>(٣)</sup>[٥٠]: ﴿قُلْ أَرَايَتُمْ إِنْ أَتَـاكُمْ عَذَابُهُ بِياتًا أَوْ نَهَـاراً مَـاذَا يستعجل منه المحرمون﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (1): لأيّ معنى قال في الموضعين الأولين اللذين (0) قدّمنا (1) ذكرهما: ﴿أَرَأَيْتُكُم ﴾ وفي الموضعين الأخيرين (٧): ﴿أَرَأَيْتُم ﴾، وهل كان في الاختيار أن يكون أحدهما مكان الآخر أم لا(٨) ؟

<sup>(</sup>١) في (ك): من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) « فقال: في هذين الموضعين: أرأيتكم » سقطت من(أ). والمثبت من( ب،ك). وفي( ح،خ): فذكر في هاتين الآيتين:﴿أرأيتكم﴾

<sup>(</sup>٣) في (ب): في سورة يونس.

<sup>(</sup>٤) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٥) « اللذين » ليست في ( ب ، ك )..

فالجواب أن يقال: إنّ النحويين في قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتُكُم ﴾ على مذهبين (٩):

أحدهما: مذهب أهل البصرة (١٠٠)، وهـو أنّ الكاف في " أرأيتَك زيداً عاقلاً " للخطاب كالكاف في «ذلك» وليست باسم، ويقولون للاثنين: أرأيتَكما زيداً عاقلاً،

\_\_\_\_\_

- (٦) « قدّمنا » ليست في (ك).
  - (٧) في(ب،ك): الآخرين.
- (A) « أم لا » ليست في (ك).
- (٩) اختلف العلماء في « التاء » و« الكاف» في قوله تعالى:﴿أُرَأَيْتُكُم ﴾ على ثلاثة مذاهب:

أ\_ التاء فاعل والكاف حرف حطاب تُبيّن أحوال التاء، وهذا قول البصريين كما أشار إليه المؤلف فيما بعد.

ب ـ التاء حرف خطاب والكاف هي الفاعل، وهي بمنزلة الكاف في " دونك زيداً " فتحد الكاف في اللفظ خفضا وفي المعنى رفعاً، لأنها مأمورة، وكذلك هذه الكاف موضعها نصب وتأويلها رفع، وهذا قول الفراء في معاني القرآن (٣٣٣/١). وهدذا الرأي لم يذكره المؤلف، لأن الجمهور ذهبوا إلى بطلانه. (ينظر لِعلة بطلانه وفساده: معاني القرآن للزجاج ٢٦٦/٢، مشكل إعراب القرآن للقيسي ٢٦٦٦، البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ٣٢١/١).

حــ التاء فاعل ـ كما في الرأي الأول ـ والكاف ضمير في موضع المفعول الأول، وقد استساغ هذا الرأي المؤلف رحمه الله وقال عنه: «صحيح محتمل »، وذكره بقوله فيما بعد: «ومن مذهب أهل الكوفة في الآيتين: أن التاء اسم، والكاف اسم مضمر ». وهذا قول الكسائي من نحاة الكوفة كما ذكر ذلك السمين الحلبي في الدر المصون ١٩/٤.

قال ابن الأثير في النهاية (١٧٨/٢): « وفي الحديث « أرأيتُك » و « أرأيتُكما »، و « أرأيتُكما »، و « أرأيتُكم » وهي كلمة تقولها العرب عند الاستخبار بمعنى أحبرني، وأحبراني، وأحبروني. وتاؤها مفتوحة أبداً ».

(١٠) هذا المذهب هو احتيار الزجاج في معاني القرآن (٢٤٦/٢).

وللجماعة (۱۱) أرأيتكم زيداً عاقلاً (۱۲)، وأرأيتك زيداً عاقلاً (۱۳) ؟ بمعنى: أعلمته و المتعالى والمتعنى بتثنية عاقلاً ؟ والتاء لا تتغيّر عن الفتح، وهي (۱۵) علامة الضمير دون الكاف، واكتفى بتثنية الكاف وجمعها عن تثنية التاء [وجمعها] (۱۲).

ومن مذهب أهل الكوفة في الآيتين (۱۷) أن التاء اسم، والكاف اسم مضمر (۱۸)، والتقدير: أرأيتم أنفسكم إنْ أتاكم عذاب الله. والتاء موحَّدة اللفظ (۱۹) مع الكاف التي تختلف باختلاف المخاطبين اكتفاء باختلافها عن اختلاء التاء (۲۰).

<sup>(</sup>١١) « وللحماعة » ليست في النسخ المخطوطة، وأثبتت من(ط).

<sup>(</sup>١٢) « أرأيتكم زيداً عاقلا » سقطت من(ك). و« زيداً عاقلاً » سقطت من(أ). والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>١٣) « وأرأيتك زيداً عاقلا » أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>١٤) ذلك المعنى باعتبار الرؤية علميّة.

<sup>(</sup>١٥) في(أ،ب): وهو. والمثبت من(ر).

<sup>(</sup>١٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١٧) « الآيتين » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>١٨) هذا رأي الكسائي من أهل الكوفة كما أشرتُ إليه في الهامش ( ٩ ) السابق.

<sup>(</sup>١٩) أي تثبُت التاءُ على الفتح في جميع الحالات ولا تتغيّر.

<sup>(</sup>۲۰) ذكر هذا المذهب الطبري في تفسيره (۱۹۱/۷) فقال: « وقال بعض نحوي الكوفة: الكاف مِن « أرأيتك » في موضع نصب. فهذا يتنّى ويجمع ويؤنّث فيقال: أرأيتماكما، أرأيتموكم، وأرأيتنكن .. ثم كثر به الكلام حتى تركوا التاء موحّدةً للتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، فقالوا: أرأيتكم زيداً ما صنع ؟ و " أرأيتكن ما صنع ؟ فوحدوا التاء وثنّوا الكاف وجمعوها فحعلوها بدلاً من التاء.. ».

ولا اختلاف<sup>(۲۱)</sup> في ترادف<sup>(۲۲)</sup> الخطابين «التاء» و«الكاف» على المذهبين، ولا يترادفان إلاّ عند / المبالغة في التنبيه، والمبالغةُ فيه هو أن يعلم المخاطَب أنه<sup>(۲۳)</sup> لا تنبيه [۳۱<sup>ا</sup>] بعده.

وما يتصل بقوله:﴿أرأيتُكم﴾ في الموضعين (٢٠) كلامٌ يدل على ما إذا وقع (٢٠) لم ينفع (٢٦) عنده الزجر والتنبيه.

ألا تراه يقول: ﴿..أرأيتكم إنْ أتاكم عذابُ الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون.. ﴿. وعند إتيان العذاب وقيام الساعة لا ينفع الانتباه ولا يقع (٢٧) التنبيه و «أرأيتكم» فعل متعد (٢٨) إلى مفعولين، والجملة التي هي: ﴿إِن أتاكم عذاب الله ﴾ مضمنة (٢٩) مفعوليه.

<sup>(</sup>٢١) في (ك): ولا خلاف.

<sup>(</sup>٢٢) أي في تتابع الخطابين واحتماعهما، تقول اللغة: ترادَفا: تعاوَنا وتناكحا وتتابعا. ( القاموس المحيط، ١٠٥٠ ردف).

<sup>(</sup>۲۳) في(ك): أن.

<sup>(</sup>٢٤) في آيتي الأنعام: ٤٠، ٤٧. وفي(أ): في الموضعين: أرأيتكم.

<sup>(</sup>٢٥) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): على إذا ما وقع.

<sup>(</sup>٢٦) في (أ): لم يقع.

<sup>(</sup>۲۷) في(أ،ب،ك): ولا ينفع. والمثبت من( ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>۲۸) في (ك): يتعدى.

<sup>(</sup>٢٩) في (ب): متضمنة.

وكذلك (٣٠) قوله: ﴿ . أَرَأَيْتَكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ الله بَغْتَةً أَو حَهْرةً هَـل يُهلَك إِلاّ القوم الظالمون ﴾ معناه: أعلمتم إِنْ أَتَاكُم (٣١) العذاب مفاجأة من حيث لا يعلم (٣٢)، أو عياناً من حيث يشاهَد، هل يهلك عنده إلاّ القوم الظالمون (٣٣)، وهـم المحاطبون، أي هل عيركم (٣٠)؟

فلما علّق بـ «أرأيتكم» جملة تتضمن مفعوليها، ومعنى الجملة تناهي الأمر في تخويفهم بالخشونة إلى حيث (٢٦) ينقطع التنبيه عندها (٢٧)، كان (٢٨) هذا الموضع أحق المواضع بالمبالغة فيه لمرادفة (٢٩) التنبيه (٤٠)، فلذلك أتى بالتاء والكاف اللتين لا تخلوان (٤١) من الخطاب على المذهبين.

<sup>(</sup>۳۰) في (ب): فكذلك.

<sup>(</sup>٣١) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): جاءكم.

<sup>(</sup>٣٢) « من حيث لا يعلم » سقط من(ب).

<sup>(</sup>٣٣) في (ب،ك): غير الظالمين.

<sup>(</sup>٣٤) « هل » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٣٥) الاستفهام في الآية للتقرير، أي قل تقريراً لهم باحتصاص الهلاك بهم، أحبروني إن أتاكم عذابه حل شأنه حسبما تستحقونه هل يهلك بذلك العذاب إلا أنتم، أي هل يهلك غيركم من لا يستحقه. (تفسير الآلوسي ١٥٤/٧).

<sup>(</sup>٣٦) « إلى حيث » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۳۷) «عندها » سقطت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٨) «كان » جواب " فلما علَّق ".

<sup>(</sup>٣٩) في(أ،ب): بمرادفة. والمثبت من( ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٤٠) أي بأن يجمَع بين علامتي خطاب وهما: التاء والكاف، وذلك للدلالة على أن المتوعّد بـه وهو الاستقصال بالهلاك واقع وشديد لا يحتاج مزيداً من هذا التنبيه بخلاف الموضعـين اللذيـن

على أنّ مذهب الكوفيين في الآيتين صحيح محتمل، فالآية الأولى تقديرها: أرأيتم (٢٤) أنفسكم داعيةً غير الله إن أتاكم عذابُ الله(٢٤) ؟

والآية الثانية (١٤) تقديرها: أرأيتم أنفسكم غير هالكة (١٤) إن أتاكم عـذاب الله بغتة (٢٤) أو جهرة؟ وأرأيتم أنفسكم (٢٤) هل يهلك غيرها ؟ لأنهم هم الظالمون.

أما الآيتان الأخريان (٢٩) اللتان اقتصر فيهما على " أرأيتم " و لم يـــــــرادف(٢٩) في كل واحدة (٢٠) منهما الخطابان (١٥) الدالان على التناهي (٢١) في التنبيه إلى حيث لا تنبيـــه

ذُكر فيهما ﴿أَرَايَتَكم ﴾ حيث لم يذكر في غيرهما الإستئصال بالهلاك، ومن هنا جُمع بين علامتي الخطاب في " أرأيتكم ".

(٤١) في (أ): لا يخلوان.

(٤٢) في(أ،ب): أرأيتكم. والمثبت من (ك،ر،س).

(٤٣) في (ك): عذابه.

(٤٤) في(أ): والآية، بدون " الثانية.

(٤٥) «غير هالكة » سقطت من(أ). وفي(ب): غير الله، وهو خطأ. والمثبت من (ك،ر ).

(٢٦) أي فجأة، وفي لسان العرب (٢/١٠ بغت): « البغت والبغتة: الفجأة ».

(٤٧) « وأرأيتم أنفسكم » أثبتت من (ب،ك).

(٤٨) في(ك): الأحرتان.

(٤٩) في (أ،ك): ولم يرادف.

(٥٠) في(أ): واحد.

(١٥) هما التاء والكاف.

(٥٢) في(أ): التاهي. وهو خطأ نسخي.

بعده بذكر ما يفزعون به وينذرون قربَ حلوله، فلأن الجملتين (<sup>٥٣)</sup> بعدهما لم تتضمّنا (<sup>٥٤)</sup> من المبالغة فيما يَحذرون ما ينقطع التنبيه عنده.

أما الأولى فقوله: ﴿قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به.. ﴾ أي: أعلمتم إنْ سلبكم الله صحة ما تحسّون (٥٠) به المشاهَدات، وتعلمون به المغيّباتِ إلها (٢٥) غير الله يردّها عليكم ؟ وليس هذا استئصالا كما في الآيتين المتقدمتين.

وأما (٥٠) قوله: ﴿أرأيتم إن أتاكم عذابُه بياتاً أو نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون ﴾ فلأنّ قبله: ﴿ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ [يونس: ٤٨]. مخبراً أنهم استعجلوا العذاب وقيام الساعة فنزلوا منزلة من لا يخافون ما أوعدوا به (٥٠) ولذلك (٥٠) قال: ﴿ماذا يسعجل منه المجرمون ﴾ فلم يكن فيه صريح الاستئصال والإفصاح بالهلاك، فكأنه لم يبلغ حداً لا مزيد للتنبيه فيه (٢١)، بل هم في تلك (١١) الحال

<sup>(</sup>٥٣) هما الآية (٤٦) من سورة الأنعام، والآية (٥٠) من سورة يونس.

<sup>(</sup>٥٤) في (ك): لم يتضمنا

<sup>(</sup>٥٥) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): ما تخشون، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥٦) في (ط): إله.

<sup>(</sup>٧٥) في (أ): فأما.

<sup>(</sup>٥٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): من لا يخاف ما أوعد به.

<sup>(</sup>٩٥) في(أ): وكذلك.

<sup>(</sup>٦٠) في(أ): لا مزيد عليه تنبيه فيه. وفي(ك): لا مزيد التنبيه فيه. والمثبت من (ح،خ،ر،س،ط)

<sup>(</sup>٦١) في(أ،ب): ذلك. والمثبت من(ك،خ،ر).

أحوج ما كانوا إلى الزحر، إذ لم يبلغ منتهاه، كما بلغ في الآيتين ( $^{(17)}$ ) الأخريين، وصار  $^{(17)}$  التقدير: أعلمتم أيّ شيء يستعجل الجرمون من عذاب الله ؟ أي هم يستعجلون هلاكهم ولا يعلمون  $^{(17)}$ . ومعناه  $^{(07)}$ : أعلموا هم لله طالبين  $^{(17)}$  هلاك أنفسهم له ما  $^{(17)}$  يستعجلونه من نزول  $^{(10)}$  عذاب الله بهم ؟

فقد بان هذا $^{(19)}$  الفرق بين الآيات وما ترادفت فيه علامتا $^{(7)}$  الخطاب وغيره $^{(7)}$  ممّا حرى على أصل الكلام. / والعلم عند الله تعالى.

<sup>(</sup>٦٢) هما الآية (٤٠) والآية (٤٧) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٦٣) « وصار » غير واضحة في(أ).

<sup>(</sup>٦٤) أي ولا يعلمون كُنْهه.

<sup>(</sup>٦٥) « ومعناه » ليست في(ب،ك)، وفي (أ): أي. والمثبت من ( خ ، ر ، س ).

<sup>(</sup>٦٦) «طالبين » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦٧) في جميع النسخ: يما. قلت: « ما » مفعول « علم »، ولعل الصواب ما أثبتته.

<sup>(</sup>٦٨) « نزول » غير واضحة في(ب).

<sup>(</sup>۲۹) في(ر): لك، بدل «هذا».

<sup>(</sup>۷۰) في (ر): علامة.

<sup>(</sup>٧١) في(أ،ب): دون غيره. والمثبت من (ك).

# [ ٥٠] الآية الثامنة منها(١)

قوله عز وحل: ﴿وفر ِ اللَّذِينِ اتَّحَلُوا دِينَهِم لَعِباً لَهُ وا وغرَّتُهم الحِياةُ الدُّنيا..﴾[الأنعام: ٧٠].

وقال في سورة الأعراف[٥٠ - ٥١]: ﴿.. قالوا إِنَّ الله حرَّمهما على الكافرين ﴿ الَّذِينَ اتَّحَذُوا دِينَهِم لَهُواً ولعِباً وغرَّتهم الحياةُ الدنيا..﴾

وقال في سورة العنكبوت[٦٤]: ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلاّ لهوّ ولعـبّ.. ﴾ فقـدّم اللهو على اللعب في هاتين الآيتين (٢).

وجاء في سورة الحديد[٢٠]: ﴿اعلموا أنَّما الحياة الدنيا لعبُّ ولهو وزينةً.. ﴾ فقدم اللعب هنا (٣) على اللهو كما قدّمه (٤) في سورة الأنعام.

للسائل أن يسأل فيقول (٥): إذا كانت «الواو» للجمع بين الشيئين والأشياء بلا ترتيب، فهل لتقديم أحد الاسمين على الآخر في موضع دون موضع، وتقديم الآحر

<sup>(</sup>١) في (ك): من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) من قوله " فقدم اللهو " إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) « هنا » أثبتت من ( ح، خ، ر ).

<sup>(</sup>٤) « قدّمه » ليست في (ك).

<sup>(</sup>٥) في(أ): للسائل أن يقول.

عليه في غير ذلك الموضع فائدة تخصّـه (٦) أم كان حائزاً في كل مكان تقديم أيهما شاء (٧) المتكلم لا لغرض يخصّه (٨)؟

فالجواب (١) أن يقال: إن (١٠) الآية الأولى التي في سورة الأنعام (١١) في قوم (١٢) من الكفار (١٣)، كانوا إذا سمعوا آيات الله هزلوا (١٤) عندها واستهزأوا بها، فهذا اتخاذهم دين الله لعباً، وهو كما قال في آية أحرى (١٥): ﴿ وقد نزّل عليكم في الكتاب أنْ إذا سمعتم آياتِ الله يُكْفَرُ بها ويُسْتَهْزَأُ بها فلا تَقْعُدوا معهم حتّى يخوضوا في حديثٍ غيرِه إنّكم إذاً مثلُهم.. ﴿ والنساء: ١٤٠].

<sup>(</sup>٦) في(أ): تخصصه. وفي(ك): تختصه. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٧) « شاء » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٨) في(ك): يختصه.

<sup>(</sup>٩) في(ب): والجواب.

<sup>(</sup>١٠) في (ب،ك): أمَّاً.

<sup>(</sup>١١) هناك آية أحرى في سورة الأنعام (٣٢) لم يذكرها المؤلف وهي: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَّا إِلاَّ لَعَبُ وَلَمُو..﴾ قدّم اللعب فيها على اللهو.

<sup>(</sup>۱۲) في(ب،ك): فإنها, والمثبت من(أ).

<sup>(</sup>١٣) قال الماوردي في تفسيره (١/٥٣٥): « فيهم قولان: أحدهما: أنهم الكفار الذين يستهزءون بآيات الله إذا سمعوها، قاله علي بن عيسى. والثاني: أنه ليس قوم إلا ولهم عيد يلهون فيه إلا أمة محمد الله على أمة محمد القرآن (٣٣٩/١) ». في (أ،ب): في هذه السورة، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٤) أي مزحوا و لم يجدّوا. والهزل ـ كما في القاموس المحيط(ص١٣٧٣هزل) ـ: نقيض الجدّ.

<sup>(</sup>۱۵) « أخرى » سقطت من(أ).

وقوله عز وحل: ﴿وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً.. ﴾ كقوله: ﴿.. فلا تقعدوا معهم.. ﴾ [النساء: ١٤٠] فهؤلاء (١٦٠) قوم حضروا النبي (وسمعوا القرآن، وعبشوا عند سماعه ولعبوا (١٧٠) بآياته، وأحروها مُحرى أفعال يستروح إليها، ولا نفع في عُقباها (١٨١)، ثم شغلوا بدنياهم عن تدبّرها وألهتهم حلاوتُها عن الفكر في صحتها، فأول أفعالهم لعب، وثانيها لهو، واللعب فعل في غاية (١٩١) الجهل تتعجّل منه مسرة.

واللهو قال فيه صاحب العين (٢٠٠): «ما شغل الإنسان من هويٌ وطرَب» (٢١).

فهؤلاء لمّا فعلوا عند سماع القرآن من الاستهزاء والعبث أطلق على فعلهم اسم «اللعب» (٢٢)، ثم لمّا شغلوا عنه باستحلاء (٢٢) الدنيا كان هذا لهواً منهم بعد اللعب وكان (٢٤) أول دينهم لعباً وما بعده لهواً، فلذلك قدّم «لعب» على «لهو» في هذه الآية.

<sup>(</sup>١٦) في(أ): حتى فهؤلاء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٧) في(ك): وتلعبوا. وفي(ط): تلاعبوا.

<sup>(</sup>١٨) أي في آحرها. وفي(أ): في عقابها، والمثبت من(ب،ك).

<sup>(</sup>١٩) في(أ،ب،ك،ط): في طاعة، والمثبت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٢٠) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، أبو عبد الرحمن البصرى: من أئمة اللغة والأدب وواضع علـم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي. توفي سنة ١٧٠ هـ. (تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١٧٠/١/١ الأعلام ٢/٢/٢).

<sup>(</sup>٢١) كتاب العين للخليل ٨٧/٤، وجاء فيه: « اللهو: ما شغلك من هويَّ أو طرب ».

<sup>(</sup>٢٢) اللعب هو الفعل الذي ليس فيه قصد صحيح، قال الراغب (ص٧٤١): « لعب فلان: إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاً ».

<sup>(</sup>٢٣) في (ب): بحلاوة.

<sup>(</sup>۲٤) في(ب): فكان.

وأما قوله في سورة الأعراف: ﴿ونادَى أصحابُ النار أصحابَ الْجَنّة أَنْ أَفِيضوا عليه وأما قوله في سورة الأعراف: ﴿ونادَى أصحابُ النار أصحابَ الْجَنّة أَنْ أَفِيضوا عليه عليه الله أو مما رزقكم الله قالوا إنّ الله حرّمهما علي الكافرين ﴿ اللّه الله و على اللعب في هذه الآية فلأنّ الكافرين هنا لعامة الكفار، غير مختص (٢٠٠) بمن (٢٠١) سمع الآيات، فقدم فعل أكثرهم على فعل أقلهم، وهم الذين شغلتهم الحياة الدنيا (٢٠١) وحلاوتها، والولاية وغباوتها والمناونها، والمناهد وهذا هو اللهو.

ثم كانت أفعالهم التي اقتدوا فيها بآبائهم لما طابت لهم (٣٠) و لم يجدوا (٣٠) في العاقبة نفعاً عليهم كاللعب الذي ينطوي على أفعال تبطل في الآجل وإن سرّت في العاجل، وهذا بعد الأول (٣٢).

وأكثر الكفار دأبهم(٢٣) اللهو وإن شغلتهم الحال التي استصحبوها عن الفكر

<sup>(</sup>۲۵) « مختص » تكررت في (أ).

<sup>(</sup>٢٦) في(أ): ثم، وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٢٧) في (أ): الدنيا.

<sup>(</sup>٢٨) في النسخ المعتمدة وفي المطبوعة: والولادة وعادتها. والمثبت من (ح،خ،ر،س). والغباوة: عدم المعرفة والجهل.

<sup>(</sup>٢٩) أي تعوّدت، وفي القاموس (ص٩٢، ١٥٩ مرن):« مرَن على الشيء مرونا ومرانة: تعوّده ».

<sup>(</sup>٣٠) « لهم » سقطت من(أ).

<sup>(</sup>٣٢) أي اللعب بعد اللهو.

<sup>(</sup>٣٣) في (أ،ب،ك،ط): داؤهم. والمثبت من( ح،خ،د،س).

فيما (٣٤) يطرأ عليها (٣٥) فوجب لهذا (٣٦) تقديم ذكر «اللهو» لوجهين (٣٧): لِتقدّمه على ما هو كاللعب / ولأنه فعل أكثرهم. واللعب الذي أريد به (٣٨) في الآية الأولى (٣٩) فعل [ ١٣٢] أقلّهم. وهو هناك (٤٠٠) أول ما رُدّ به ما جاء به الرسول على.

وأما قوله تعالى في سورة الحديد: ﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.. ﴾، وتقديم اللعب فيه على اللهو فلأن معناه: الحياة الدنيا لمن اشتغل بها [و] (انم) لم يتعب لغيرها من أعمال الآخرة (٢٤) مقسومة (٣٤) من الصبا (انم)، وهو وقت اللعب، وبعده اللهو، وهو الترويح عن النفس ملاعبة النساء (٥٠) ويتبع ذلك أخذ الزينة لهن ولغيرهن، ومِن أخد الزينة تنشأ مباهاة الأكفاء (٣١) ومفاخرة الأشكال (٧٤) والنظراء (٨٤)، ثم بعده المكاثرة (٤٩) بالأموال

<sup>(</sup>٣٤) في(أ): عن النظر عماً. والمثبت من(ب،ك).

<sup>(</sup>٣٥) في (ح،ر،س): عن الفكر فيما نظروا فيها.

<sup>(</sup>٣٦) في النسخ المعتمدة: هنا، بدل " لهذا ".

<sup>(</sup>٣٧) في(ك): للوجهين.

<sup>(</sup>٣٨) « به » سقط من(ب،ك).

<sup>(</sup>٣٩) يعني آية سورة الأنعام. ولفظ " الأولى " ليس في(أ).

<sup>(</sup>٤٠) « هناك » سقطت من(ك).

<sup>(</sup>٤١) زيادة الواو يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤٢) « من أعمال الآحرة » سقطت من (ب،ك).

<sup>. (</sup>٤٣) « مقسومة » غير واضحة في(أ):

<sup>(</sup>٤٤) في (ب): بين الصبا.

<sup>(</sup>٤٥) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): وهو الترويح والاشتغال بالنساء.

<sup>(</sup>٤٦) أي مفاخرة الأمثال. والأكفاء جمع الكفء: المثل.

والأولاد، فترتيب الحياة على هذه الأحوال يوجب تقديم حال<sup>(٠٠)</sup> اللعب على حال اللهو.

واللهو إذا أطلق في كلامهم فهو<sup>(١٥)</sup> احتلاب المسرة بمخالطة النساء، ولذلك قال امرؤ القيس<sup>(٢٥)</sup>:

كَـبِرْتُ وألاّ يُحْسِـنَ اللهـوَ

ألاً زَعَمَتْ بَسْباسَةُ اليومَ أُنّي أَمْثالِي (٣٥)

كذبت، لقد أُصبي على المرء عِرسَه وأمنعُ عِرسي أن يزنَّ بها الخالي

<sup>(</sup>٤٧) الأشكال جمع الشكل، وهو الشبه والمثل أيضا. ( القاموس المحيط، ص٦٤ كفأ).

<sup>(</sup>٤٨) النظراء جمع النظير، وهو المثل. (القاموس المحيط، ص٦٢٣ نظر ).

<sup>(</sup>٤٩) أي المغالبة، وفي القاموس المحيط (ص٢٠٢ كثر ):« كاثروهم: غالبوهم ».

<sup>(</sup>٥٠) « حال » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥١) في(أ،ك): هو، والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>٥٢) هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من أهل نحد: أشهر شعراء العرب على الإطلاق، تـوفي سـنة ٨٠ هـ قبـل الهجـرة. ( الشـعر والشـعراء لابـن قتيبـة ١٠٥/١، الأعــلام للزركلي١١/٢).

<sup>(</sup>٥٣) ديوان امرئ القيس: ٣٨٠، معاني القرآن للفراء ١٩٣١، محاز القرآن لأبي عبيدة ١٩٢١، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١٦٣، وجاء في معاني القرآن للفراء ومجاز القرآن لأبي عبيدة: السرّ، بدل « اللهو »، كلاهما بمعنى الجماع. وبسباسة: امرأة من بين أسد عيَّرت إمرأ القيس بالكبر، وأنه لا يحسن اللهو.. فنفى ذلك عن نفسه بقوله:

لَهَوْنا بِمَنْجُولُ البراقع حِقْبَةً فما بال دهـ رِ لَزّنا بالوصاوص(٢٥)

وقيل في قوله تعالى: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ﴿ لُو أَردُنَا أَنْ نَتَّخَذُ لَمُواً لاتَّخذناه مِن لَدِنَّا إِنْ كَنَّا فَاعْلَينَ ﴾ [الأنبياء: ١٦ \_ ١٧].

قيل في تفسير اللهو: المرأة، وقال قتادة: اللهو بلغة أهل اليمن: المرأة (٥٠). أي: لفعلناه من حيث يختص بعلمنا (٢٠)، فلا (٧٠) يطلع عليه غيرنا (٨٠)، تعالى الله عن الصاحبة والولد، فعلى هذا سميت المرأة لهواً باسم الفعل لِكثرة ما يقع ذلك (٥٩) بها.

<sup>(</sup>٤٥) هكذا ورد في النسخ التي بأيدينا وفي النسخة المطبوعة. ولم أقف عليه بهذا اللفظ إلاّ عند ابن دريد في كتابه «جمهرة اللغة » (٢١٠/١): « وصوص، الوصوصة، وهو أن يصغّر الرجـل عينه ليستثبت النظر وينظر من حَلَل أحفانه، ومنه سمّي البرقع الصغير العين وصواصاً، قال الشاعر: غَنِينا يمَنحول البراقع حِقْبةً فما بالُ دهرِ غالنا بالوصاوص

يقول: إنه كان يتحدث في شبابه إلى حَوار شوابٌ ينْجُلْنَ أعين براقعهن لِتبدو محاسنهن. فلما أسن صار يتحدث إلى عجائز يُوصوصن براقعهن ليخفى تغَضَّنُ وجوههن ».

<sup>(</sup>٥٥) أحرجه ابن حرير في تفسيره (١٠/١٧) فقال: «حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله: ﴿ لو أردنا أن نتخذ لهوا ﴾.. واللهو بلغة أهل اليمن: المرأة ». إسناد هذا الأثر حسن، لأنّ بشر بن معاذ صدوق (تقريب التهذيب:برقم٢٠٧)، ويزيد بن زريع ثقة ثبت (التقريب:٣٧١)، وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ، وكان من أثبت الناس في قتادة (التقريب:٢٣٦٥). وأورده السيوطي في الدر المنشور (٥/٦٢٠) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. قلت: لا دخل لذكر المرأة في هذه الآية لا سباقا ولا لحاقاً، وأن لفظ «لهو » عام يشمل كلّ ما يدخل في معناه من المرأة والغناء والمعازف والخمور وسائر هذا الباب.

<sup>(</sup>٥٦) في (ط): بعملنا.

<sup>(</sup>٧٥) في(أ): ولا.

وأما قوله تعالى في سورة العنكبوت[ ٢٦]: ﴿ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعبُ وإنّ الدار الآخرة لَهي الحيوان لو كانوا يعلمون ﴾ ، فليس المراد به أن الحياة الدنيا كلّها لَهو ولعب، وليست شيئاً غيرها، لقوله: ما هي إلا هُماً (٢٠٠)، لأنه لو كان المراد هذا لكان لقائل (١٦) أن يقول: ما هذه الحياة الدنيا إلا خوف وحزن، فالخوف (١٢) اضطراب (١٣٠) القلب لِتوقع مكروه، والحزنُ ألمُه لفقد محبوب. ثم إن هذه الحياة تنطوي على أنواع من (١٣٠) عبادة الله تعالى وعلى تلاوة كتابه، وعلى ما (٢٥٠) يُكسب رضى الله عز وجل، ويوجب ثوابه الدائم، فكيف (٢١٠) يقال فيما يتضمن كل هذه الخيرات: ليس هو إلا لهواً ولعباً، بل المراد: المبالغة في وصف قصر مدة الدنيا بالإضافة إلى مدة الأخرى، فكأنه (٢١٠) قال: ما أمد الحياة الدنيا (٢٨) إلا كأمد أزمنة اللهو

<sup>(</sup>٨٥) هذا معنى قوله تعالى: ﴿ لُو أَردُنَا أَنْ نَتَخَذَ لَهُ وَأَ لَا تَخَذَنَاهُ مِنْ لَدُنَا إِنَّ كَنَا فَاعَلَيْنَ ﴾. وقال الطبري في معناه (١٠/١٧): « لُو أُردُنَا أَنْ نَتَخَذَ زُوجَةً وَوَلَداً لِاتَّخَذَنَا ذَلِكُ مِنْ عَنْدُنَا، وَلَكُنَا لَا لَعْذَنَا ذَلِكُ مِنْ عَنْدُنَا، وَلَكَنَا لَا لَعْذَلُ ذَلِكُ مِنْ عَنْدُنَا، وَلَكَنَا لَا يَعْذَلُ ذَلِكُ مِنْ عَنْدُنَا، وَلَا صَاحِبَةً ». لا نَفْعُلُ ذَلْكُ، وَلا يَصِلُحُ لِنَا فِعْلُهُ وَلا يَنْبُغِي، لأَنْهُ لا يَنْبُغِي أَنْ يَكُونَ اللهِ وَلَا صَاحِبَةً ».

<sup>(</sup>۹۹) « ذلك » سقطت من(ب).

<sup>(</sup>٦٠) قوله « لقوله: ما هي إلاّ هما » ليس في( ح،ر،س).

<sup>(</sup>٦١) هكذا في (ب،ك ).وفي(أ): للقائل.

<sup>(</sup>٦٢) في(أ): والخوف.

<sup>(</sup>٦٣) في (أ،ب،ك): ألم القلب. والمثبت من( خ ).

<sup>(</sup>٦٤) في (ك): على.

<sup>(</sup>٦٥) «على ما » تكررت في(أ).

<sup>(</sup>٦٦) في(أ): كيف. بدون الفاء.

<sup>(</sup>٦٧) في(أ): وكأنه.

<sup>(</sup>٦٨) أي زمن الحياة الدنيا وغايتها. قال الراغب (ص٨٨): « الأمد والأبد يتقاربان لكن الأبد يتعهد

واللعب، فهي (<sup>٢٩)</sup> أزمنة تستقصر لِشغل النفس بحلاوة ما يتعجّل كما قال القائل: شُهورٌ يَنْقَضين وما شَعَرْنا بأنْصافٍ لـهـنّ ولا سِرارِ (<sup>٧٠)</sup>

وقال آخر(٧١):

وليلةٍ إحدى الليالي الزُّهـر لم تك غيرَ شفقٍ وفحر (٧٢)

والدليل على أن المراد هذا (٢٢) ما ذكرتُ (٤٢) قبلُ، وما ذكره (٥٠) الله تعالى بعدُ من قول عن وحل: ﴿..وإنّ الدار الآحرة لَهِي الحيوان﴾ [العنكبوت: ٦٤] أي: أن حياتها تبقى أبداً، ولا تعزُب (٢٦) أمداً. وإنما قدّم اللهو على اللعب هنا (٢٧)، لأن الأزمنة التي يقصرها اللهو أكثر من الأزمنة التي يقصرها اللعب، لأنّ التشاغل به أكثر.

عبارة عن مدة الزمان التي ليس لها حدّ محدود.. والأمد: مدة لها حدّ مجهول إذا أطلق ». وفي اللسان (٧٤/٣ أمد): الأمد: الغاية كالمدى.

(٦٩) في(ك): وهي.

(٧٠) ديوان الصمة القشيرى:٧٨ ، رقم ٢٣... والسّرار جمع السّرَر، والسّرَر: آحر ليلة من الشهر يسْتسِرُّ فيها القمر. ( الفائق للزمخشري ١٧١/٢ ، ولسان العرب ٣٥٧/٤ سرر ).

(٧١) في(ك): وكما قال المتأخر. وفي( ح ):وقال الراجز.

(۷۲) لم أقف على قائله، والمعنى: يتحدث عن سرعة انقضاء الليل بحيث رأى أن الليل كله لم يـزد عن قدر ما بين طلوع الفحر إلى بزوغ الشفق. والزُّهْر: ثلاث ليال من أول الشهر. (اللسان ٣٣٢/٤)، والبيت أورده الآلوسي في تفسيره ١٣٤/٧.

(٧٣) «هذا » سقطت من(أ).

(٧٤) في (ك): ذكرنا.

(٧٥) في(أنهب): ما ذكر. والمثبت من(ك،ر،ح).

(٧٦) أي لا تخفي ولا تغيب أبداً. وفي(أ،ب،ك): لا تعرف. والمثبت من( ح،ر،س).

فلما كان (٧٨) معظمَ ما يستقصر وجب تقديم ما يكثر على ما هو دونه (٢٩) في الكثرة، لأن ذلك آخذ (٢٠) بالشبه، وأبلغ (٢١) في وصف المشبّه (٢٨)، ولا خلاف أن الناس (٢٨) أزمنتهم المشغولة باللهو أكثر [٢٦/ب] من أزمنتهم المشغولة باللعب، وإن طيبها (٤٨) لهم يخيّل قصرها إليهم (٥٨)، ويتفاوت طيبها على حسب تفاوت (٢٦) ميل النفس (٧٨) إلى محبوبها.

فمعظم ما يُري الزمانَ الطويل<sup>(٨٨)</sup> قصيراً زمانُ اللهو بالنساء، وهو الـذي نشـأت منه<sup>(٩١)</sup> فتنة الرجال وهلاكُ أهل الحبّ. فهذا الكلام في<sup>(٩١)</sup> هذه الآي. والسلام<sup>(٩١)</sup>.

(٧٧) في (ب،ك): هنا على اللعب، بتقديم وتأخير.

(٧٨) اسم «كان »: اللهو. وفي (ب،ك): كانت.

(٧٩) في (أ،ب): على ما دونه. والمثبت من (ك، ح).

(۸۰) « آخذ » سقطت من(أ).

(٨١) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): وأكبر وأبلغ.

(٨٢) حيث تُشبَّه سرعة انقضاء الحياة الدنيا بسرعة انقضاء أيام اللهو.

(٨٣) « أن الناس » سقطت من(ك).

(٨٤) « وإن طيبها » غير واضحة في(أ).

(٨٥) « إليهم » سقطت من(ك).

(٨٦) « تفاوت » سقطت من(ك).

(۸۷) في(ك): النفوس.

(۸۸) « الطويل » سقطت من (أ).

(۸۹) « منه » سقطت من(أ).

(٩٠) في(أ): مِن.

(٩١) « والسلام » ليست في (ك).

#### [ ٥١] الآية التاسعة منها(١)

قوله تعالى:﴿إِنَّ الله فالقُ الحبِّ والنَّوى يُخْرِجُ الحيَّ من الميِّتِ ومُحرِجُ الميّتِ من الحيِّ..﴾[الأنعام: ٩٥].

وقال في سور أحر<sup>(۲)</sup> قبلها<sup>(۳)</sup> وبعدها<sup>(٤)</sup>: ﴿ يُخْرِجُ الحَيَّ مَن المَيِّتِ ويُخْرِجُ الحَيَّ مَن المَيِّتِ ويُخْرِجُ المَيِّتِ من الحَيِّ.. ﴾[الروم: ١٩].

للسائل أن يسأل فيقول (°): لِم عُطف الاسم على لفظ الفعل ولم يُعطَف عليه لفظ الفعل، كما قال في السور الأخر ؟ وإذا عطف عليه بلفظ (١) الاسم وهو (..مخرج الميّت من الحيّ.. (٧)، هلا ذُكر اللفظ الأول بالاسم فيقول: «مخرج الحي من الميّت»، فما الفائدة في ذلك؟ وما الفرق بينها وبين الآي الأخر؟

<sup>(</sup>١) هذه الآية لم تثبت في النسخ التي بأيدينا إلاّ في (أ،ب،د).

<sup>(</sup>٢) في(أ): أخرى.

<sup>(</sup>٣) أي قبل آية سورة الأنعام، وذلك في قوله تعالى من سورة آل عمران (٢٧): ﴿تُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارُ وَتُوجِ اللَّهِ لَ وَتَخْرِجِ الحَّى مِن اللَّهِ النَّهَارُ وَتُوجِ اللَّهِ النَّهَارُ وَتُوجِ اللَّهِ وَتَخْرِجِ اللَّهِ وَتَخْرِجِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَارُ فِي اللَّيْلُ وَتَخْرِجِ الحَّى مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٤) أي بعد آية سورة الأنعام، وذلك في موضعين: أحدهما: قوله تعالى: ﴿قُلَ مَن يُرزَقَكُم مَن السَّمَاءُ والأَرضُ أُمِّن يُملُكُ السمع والأَبصار ومَن يُخرِج الحيِّ من الميِّت ويُخرِج الميبت من الحيِّ ومن يدبِّر الأَمر.. ﴿ [يونس: ٣١]. والثاني: الآية(١٩) من سورة الروم المذكورة في النص.

<sup>(</sup>٥) في(أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٦) في(أ): لفظ.

<sup>(</sup>٧) في(أ،ب): مخرج الميت ، والمثبت من( ر ).

والجواب أن يقال: إن أول هذه الآية ذكر بلفظ الاسم وهو ﴿ فالق الحبّ والنوى ﴾ فكان اللائق به أن يقال (١): «ومخرج الحيّ من الميت» ولكنه لما احتمع ثلاثة (٩) حروف من حروف العلة دفعة واحدة، وهي: الواو (١٠) من «النوى» والياء (١١) من «النوى» والياء الاسم إلى من «النوى» والواو من «ومخرج» [ وهي ] (١١) واو العطف، نُقل عن لفظ الاسم إلى لفظ الفعل لما كان «يخرج» و «خرج» بمعنى واحد، فقال: ﴿ يُخرج الحيّ من الميّت ﴾ فحعل الجملة وهي: ﴿ يُخرج الحيّ من الميّت ﴾ خبر الابتداء (١١)، كما تقول: إنّ زيدا ضارب عمرو يكرم (١٤)، ومُكرم جعفراً، فهذا أفصح (١٥) من أن تقول: إنّ زيدا ضارب عمرو يكرم (١٤)، ومُكرم بكر، ومُكرم جعفر، فلهذا المعنى قال: ﴿ يُخرج الحيّ من الميّت وخرج الميت من الحيّ .

<sup>(</sup>A) « أن يقال » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٩) في(أ): ثلاث.

<sup>(</sup>۱۰) في(ب): واوان.

<sup>(</sup>١١) يعني الأصل. قال السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ (٢٧٤/٤): « النَّوى للثمرة عجمُها، وهو الذي ينبُتُ منه الشجرُ، والواحدة: نواة.... ولام النَّواة ياء ، لأنّ عينها واو ».

<sup>(</sup>١٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١٣) قال السمين في الدر المصون (٥٧/٥): « قوله: ﴿ يُخرِج ﴾ يجوز فيه وحهان، أحدهما: أنها جملة مستأنفة فلا محل لها. والثاني: أنها في موضع رفع حبر ثان لـ " إنْ " ،».

<sup>(</sup>١٤) في النسخ المخطوطة: مكرم، وما أثبته هو الذي يتناسب مع صيغة المضارع في الآية الكريمة..

<sup>(</sup>١٥) كلام المؤلف رحمه الله فيه شيء من الغموض، لأنه لم يذكر لنا في الكـلام الـذي أورده لمـاذا كان المثال الأول أفصح من المثال الثاني.

<sup>(</sup>١٦) في (ب): وعمرو، وهو خطأ.

فلما انتهى إلى العاطف من قرينه (١٧) لم تكن فيه تلك العلّة التي كانت في المعطوف عليه فأجري على ما أجري عليه أول الآية، وهو: ﴿فالق الحب ﴿١٨) وما بعده: ﴿فالق الإصباح وجعل الليل سكناً.. ﴾ (١٩) [الأنعام: ٩٦]، وعاد إلى لفظ الاسم وهو: ﴿ومُخرِج الميّت من الحيّ ﴾، وعطفه على ﴿فالق الحبّ ﴾، وليس في الآي الأخر (٢٠) ما في هذه الآية قبلها وبعدها من الاسمية، فذكر فيها (٢١) على لفظ الفعل عاطفُها ومعطوفها. فبان الفرق بينهما (٢١) على ما بيّنت.

<sup>(</sup>۱۷) في(ب): قرينته.

<sup>(</sup>١٨) في (د): فالق الحب والنوى.

<sup>(</sup>١٩) في جميع النسخ: وحاعل الليل ، باسم الفاعل، وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، والمثبت هو ما في المصحف، وهو قراءة عاصم وحميزة وأبي عمرو. (كتاب السبعة لابن مجاهد، ص٢٦٣).

<sup>(</sup>٢٠) وهي الآية (٢٧) من سورة آل عمران، والآية (٣١) من سورة يونس، والآية (١٩) من سورة الروم، حيث ذكر في هذه الآيات العاطف والمعطوف على لفظ الفعل بخلاف ما في آية الأنجام، وهو قوله تعالى: ﴿ يُخْرِجِ الحيّ من الميّت ﴾ حيث قبله وبعده أسماء الفاعل.

<sup>(</sup>٢١) أي في تلك الآيات غير آية سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۲۲) أي بين ما حاء في سورة الأنعام وبين ما حاء في السور الأحرى، وبيانُ ذلك: أنّ ما في سورة الأنعام وقع بسين اسمسي فساعل وهمسا: ﴿ فسالق الحسب ﴾ [الأنعام: ٩٦]، و ﴿ فسالق الإصباح ﴾ [الأنعام: ٩٦]، واسم الفاعل يُشبه الاسمَ من وجهٍ، فيدخله الألف واللام والتنوين والجار، ويشبه الفعل من وجهٍ، فيدخله الألف واللام والتنوين والجار، ويشبه الفعل من وجه، فيدخله الألف واللام والتنوين والجار، ويشبه الفعل من وجه، فيدخله الألف عليه بالاسم نحو قوله: ﴿ والصابرين والصادقين فيعمل عمل الفعل، ولهذا حاز العطف عليه بالاسم نحو قوله: ﴿ والله المصدّقين والمصدّقات والقانتين ﴾ [آل عمران: ١٧]، وجاز عليه العطف بالفعل ، نحو قوله: ﴿ والله قرضاً حسنا.. ﴾ [الحديد: ١٨]، وعلى ضوء قاعدة عمل اسم الفاعل بالشّبهَين:

وقع بين ﴿ فَالْقَ الحَبِّ وَالنَّوى ﴾ وبين ﴿ فَالْقَ الإصباح ﴾ قولُه تعالى: ﴿ يَخْرَحَ الحَيِّ مَـنَ المَيِّت ﴾ بلفظ الفعل، و ﴿ مُخْرَجَ المَيِّتَ مَـنَ الحَيِّ ﴾ بلفظ الاسم بخلاف مـا في آل عمـران ويونس، والروم، لأن ما قبله وبعده أفعالٌ. ( ينظر: البرهان للكراني، ص١٧٣).

قال ابن المنير في الإنصاف (٣٧/٢): « فالوجه ـ والله أعلم ـ أن يقال كان الأصل ورود قول تعالى: ﴿يُخرِج الحيّ من الميّت﴾ بصيغة اسم الفاعل أسوة بأمثال من الصفات المذكورة ف هذه الآية.. إلاّ أنه عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف ، وهو قول تعالى: ﴿يُخرِج الحيّ من الميّت﴾ إرادةً لتصوير إخراج الحيّ من الميت ، واستحضاره في ذهن السامع، وذلك إنما يتأتّى بالمضارع دون اسم الفاعل والماضي.. ». بتصرف يسير.

قال الفخو الوازي في تفسيره (٩٨/١٣): «قوله: ﴿وَخُرِجِ النِّيتِ مِن الحَيِّ ﴾ معطوف على قوله: ﴿فالق الحبِّ والنوى ﴾ وقوله: ﴿في من المَيّب ﴾ كالبيان والتفسير لقوله: ﴿فالق الحبّ والنوى ﴾ لأنّ فلْق الحبّ والنوى بالنبات والشجر النامي من حنس إحراج الحيّ من الميّب، لأنّ النامي في حكم الحيوان، ألا تسرى إلى قوله: ﴿ويحيي الأرض بعد موتها ﴾ [الروم: ١٩]. وفيه وجه آخر: وهو أن لفظ الفعل يدل على أن ذلك الفاعل يعتنى بذلك الفعل في كلّ حين وأوانٍ. وأما لفظ الاسم فإنه لا يفيد التحدد والاعتناء به ساعة فساعة ». اهـ

ُ(۲۳) في (ب، د ): والسلام، بدل « وا لله أعلم».

#### [ ٥٢ ] الآية العاشرة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تِعالى: ﴿.. قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لَقُومٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [ الأنعام: ٩٧ ].

والآية الثانية بعدها: ﴿.. قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لَقُومَ يَفْقَهُونَ ﴾ [ الأنعام: ٩٨ ].

والآية الثالثة: ﴿.. إنّ في ذلكم لآياتٍ لقوم يؤمنون ﴾(٢) [ الأنعام: ٩٩ ].

للسائل أن يسأل فيقول (٢):ما الذي أوجب في اختيار الكلام أن يقال في الأولى «يعلمون» وفي الثانية «يفقهون» وفي الثالثة «يؤمنون» ؟. وهل صلح بعض ذلك مكان بعض أم في كلٍ معنى يخض اللفظ الذي جاء عليه (٤) ؟.

فالجواب (°) أن يقال: إن قوله تعالى: ﴿ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ﴾ جاء بعد آيات نبّهت على معرفة الله تعالى، وهي من قوله تعالى: ﴿ إِنَ الله فالق الحب والنوى...﴾ إلى قوله: ﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية التاسعة من سورة الأنعام ، حصل هذا الاختلاف في عدّ الآيات عندما سقطت الآية السابقة من هذه النسخة وبعض النسخ الأحرى كما أشرنا.

<sup>(</sup>٢) في (ك): قوله تعالى: ﴿قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون • وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودَع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون • وهو الذى أنزل من السماء مأء... الله قوله: ﴿إِن فِي ذَلَكُم لآياتٍ لقوم يؤمنون ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٤) في (ب،ك): تكرر ذكر الآيات في صيغة السؤال. وفي (ح،خ،ر): فلم حص آحر الآية الأولى بقوله: «يعلمون» والثانية بقوله: «يفقهون» والثالثة بقوله: «يؤمنون» ؟.

<sup>(</sup>٥) في (ك): والجواب.

والبحر... ﴾ (٢) [الأنعام: ٩٥-٩٧] فكان جميع ذلك دالاً على العلم بـا لله تعـالى وبوحدانيته، وهـو أشـرف(٢) معلوم.

ولا لفظ من ألفاظ «يعلمون» و «يعقلون» و «يفقهون» و «يشعرون» / إلا ولفظة [ ٣٣ أ] «يعلمون» أعلى منه، ولذلك صحت في الخبر (١) عن الله تعالى و لم يصح فيه غيرها (١) من الألفاظ التي ذكرت (١٠) فلما كان المعلوم أشرف المعلومات عبر عن الآيات التي نصبت للدلالة عليه باللفظ الأشرف.

وأما ما استعمل فيه «يفقهون» فهو بعد قوله (۱۱): ﴿ وهو الذَّى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومتسودَع... ﴾ [ الأنعام: ٩٨ ] فأخبر عن ابتدائه (۱۲) الإنسان وإنشائه إياه (۱۲)، ثم نبهه (۱۱) بما أراه (۱۵) من تنقّله (۱۲) من حال إلى حال ؛ من عدم إلى

<sup>(</sup>٦) في (ك): احتلاف يسير في ذكر الآيات.

<sup>(</sup>٧) « أشرف » سقطت من (أ): وأثبت من (ب) و (ك).

<sup>(</sup>٨) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فحاء حبر.

<sup>(</sup>٩) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ولم تصح فيه غيرها.

<sup>(</sup>١٠) في كلام المصنف إشارة إلى أنه لا يخبر عن الله تعالى إلاّ بألفاظ وردت في الشرع.

<sup>(</sup>۱۱) « قوله » سقط من (أ) وأثبتت من (ب، ك).

<sup>(</sup>١٢) في (ك): ابتداء.

<sup>(</sup>۱۳) ممسوح في (ب).

<sup>(</sup>١٤) في (ب) و(ك): نبه.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): أرى.

<sup>(</sup>۱۵) في (ك): ارى.

<sup>(</sup>١٦) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): من نقله.

وجود، ومن مكان إلى مكان، ومن (١٧) صلب إلى رحِم، ومن بطن أم إلى وجه الأرض (١٨)، ومن وحه الأرض إلى بطنها، على أنه كما نقل (١٦) من موت إلى حياة، ومن حياة إلى موت، كذلك ينقل من الموت إلى الحياة (٢٠)، ومن القبر إلى المحشر، ومنه إلى إحدى الدارين، لأن (٢١) الاستيداع (٢٢) في الدنيا، والمستقر في العقبى (٢٢) كما نقل

(٢٠) في النسخ المعتمدة والمطبوعة: هكذا. وفي (خ،ر،س): من الحياة إلى الموت.

(٢١) من هنا إلى قوله « في التفاسير» سقط من (ك).

(٢٢) الاستيداع: طلب النرك ، وأصله شتق من الودع ، وهو النرك على أن يسترجع المستودع. يقال: استودعه مالاً إذا جعله عنده وديعة ، فالاستيداع مؤذن بوضع مؤقت ، والاستقرار مؤذن بوضع دائم أو طويل. (ينظر: تفسير ابن عاشور ٣٩٦/٧).

(٢٣) هذا قول الحسن، وهو أحد الأقوال التسعة التي ذكرها ابين الجوزي (٩٢/٣) في معنى المستقر والمستودع. ومنها: المستقر في الأرحام والمستودع في القبر. ومنها: المستقر في الأرض والمستودع في الأصلاب. قال الطبري (٢٩١/٧): « وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله حل ثناؤه عمّ بقوله: ﴿فمستقر ومستودع كلّ خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة ، مستقراً ومستودعاً ، ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى. ولاشك أنّ من بني آدم مستقراً في الرحم ، ومستودعاً في الصلب ، ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو بطنها ، ومستودع في أصلاب الرحال ، ومنهم مستقر في القبر ، مستودع على ظهر الأرض. فكل «مستقر» أو «مستودع» عمنى من هذه المعاني ، فداخل في عموم قوله: ﴿فمستقر ومستودع به ومراد به، إلا أن يأتي خبر يجب التسليم له بأنه معني به معنى دون معنى ، وخاص دون عام » اه.

<sup>(</sup>١٧) في (ك): من ، بدون الواو.

<sup>(</sup>١٨) من قوله « ومن بطن » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٩) هكذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): ينقل.

فنطقت (۲۰) تلك الأحوال الحادثة لمن يفهمها ويفطن لها، ويستدل بمشاهدها (۲۲) على مغيبها أن بعد الموت بعثاً وحشراً وثواباً وعقاباً، وهذا ممّا يفطن له، ف «يفقهون» أولى به (۲۷).

<sup>(</sup>۲٤) ينظر: تفسير الماوردي (۱/۸۱)، وتفسير ابن عطية (۲۹۸/٥)، وتفسير ابن الجوزي (۲۲/۳) وتفسير أبي حيان (۱۸۸/٤).

<sup>(</sup>٢٥) غير واضح في (أ) وأثبت من (ب) و(ك).

<sup>(</sup>٢٦) في النسخ المعتمدة والمطبوعة: بشاهدها. والمثبت من (ح) و (ر) و(س).

<sup>(</sup>۲۷) قال البيضاوي رحمه الله: « ذكر مع ذكر النحوم ﴿يعلمون﴾ لأنّ أمرها ظـاهر ، ومع ذكر تخليق بني آدم ﴿يفقهون﴾ لأن إنشاءهم من نفس واحدة ، وتصريفهم بـين أحـوال مختلفة دقيق غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر ». ( تفسير البيضاوي في هـامش حاشـية الشيخ زاده ۲۹۲/۲).

<sup>(</sup>۲۸) في (ك): المؤدى.

<sup>(</sup>۲۹) يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا بـه نبـاتَ كـلِّ شيء فأخرجنا منه خَضِراً نُحْرِجُ منه حَباً متراكبا ومن النّخل مِن طلْعِها قنوانٌ دانيــةٌ وجنـاتٍ مـن أعناب والزيتون والرّمان مشْتَبِهاً وغيرَ متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويَنْعِهِ. ﴾ الأنعام: ٩٩. (٣٠) ممسوح في (ب).

الأخير (٣٢): ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكُم لآيات لِقُوم يؤمنون ﴾. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣١) قال أبو حيان (٢٠١/٤): « الآيات: العلامات الدالة على كمال قدرته وإحكام صنعه وتفرده بالخلق دون غيره. وظهور الآيات لاينفع إلا لمن قدّر الله له الإيمان ، فأما من سبق قدّر الله له بالكفر ، فإنه لاينتفع بهذه الآيات. فنبه بتخصيص الإيمان على هذا المعنى » اهد. وانظر أيضاً: الدر المصون للسمين الحلي ٥/٨٢.

<sup>(</sup>٣٢) في (ب): الآخر.

### [٥٣] الآية الحادية عشرة منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿ ذَلَكُمُ اللهُ رَبِكُمُ لَا إِلَهُ إِلاَ هُو خَالَقَ كُلُّ شَيْءَ فَاعْبِدُوهُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءَ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

وقال في سورة المؤمن<sup>(٢)</sup>[٦٢]:﴿ذلكم اللهُ ربّكم خالقُ كلِّ شيءٍ لا إلـــه إلا هــو فأنّى تؤْفكون﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (٣): لماذا قدّم في سورة الأنعام ﴿لا إله إلا هـو ﴾ على قوله (١): ﴿حالق كل شيء ﴾، وقدّم في سورة المؤمن: ﴿حالق كل شيء ﴾ على قوله: ﴿لا إله إلا هو ﴾ (٥)؟

والجواب أن يقال: لأن<sup>(١)</sup> ما في هذه السورة جاء بعد قوله تعالى: ﴿ وجعلوا للهُ شَرَكَاءَ الجُنَّ وَخَلَقَهُم وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبِنَاتٍ بَغِيرَ عِلْمَ...﴾ [الأنعام: ١٠٠]. فلما قال: ﴿ ذَلَكُمُ اللهُ شَرِيكاً (٧) فقال: ﴿ لا قال: ﴿ ذَلَكُمُ اللهُ شَرِيكاً (٧) فقال: ﴿ لا إِلَّا هُو﴾ ثم قال: ﴿ خالق كل شيء ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية العاشرة من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۲) يعني سورة غافر .

<sup>(</sup>٣) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٤) « قوله » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٥) «على قوله. لا إله إلا هو » سقط من (أ) ، وأثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٦) في (ك): لأن هذا جاء بعد قوله.

<sup>(</sup>٧) في (ك): له شركاء.

سورة الأنعام .......الكلام في الآية الحادية عشرة

وفي سورة المؤمن جاء هذا<sup>(۱)</sup> بعد قوله تعالى: ﴿ لَخَلْقُ السموات والأرض أكبر من حلق الناس ولكنَّ أكبر الناس لايعلمون ﴾ (<sup>(1)</sup> [غافر: ٥٧] فكان الكلام على تثبيت حلق الإنسان ((۱)) لا على نفي الشريك عنه هنا ((۱)) كما كان في الآية الأولى، فكان تقديم ﴿ خالق كل شيء ﴾ ها هنا ((۱)) أولى ((ا)). والله أعلم.

<sup>(</sup>A) « هذا » سقط من (أ) وأثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٩) قوله تعالى ﴿ولكن أكثر الناس لايعلمون﴾ ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (ك): الناس.

<sup>(</sup>۱۱) لفظ «هنا» أثبت من (ح، ر، س).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): بعده يما هنا.

<sup>(</sup>١٣) قال ابن جماعة في كتابه كشف المعاني (ص١٦): «لما تقدم هنا - أي في الأنعام -: هوجعلوا لله شركاء الجنّ وخلقهم، فناسب تقديم كلمة التوحيد النافية للشرك رداً عليهم ، ثم ذكر الخلق. ولما تقدم في المؤمن كونه خالقاً بقوله تعالى: هولخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس، ناسب تقديم كلمة « الخلق » ثم « كلمة التوحيد ». أه.

## [٤٥] الآية الثانية عشرة منها <sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿.. ولو شاء ربّك ما فعلوه فذرْهم وما يَفْترون ﴾ [الأنعام: ١١٢]. وقال بعده: ﴿... ولو شاء الله ما فعلوه فذرْهم وما يَفْترون ﴾ [الأنعام: ١٣٧].

للسائل أن يسأل فيقول (٢): كيف قال: ﴿ ولوشاء ربك ﴾ في الأولى، وفي الثانية (٣) ﴿ ولو شاء الله ﴾ ؟ وهل في المكانين مايوجب اختلاف الاسمين ؟.

والجواب أن يقال: إن الأولى قبلها: ﴿وكذلك جعلنا لكل نبيٍّ عدواً شياطينَ الإنس والجنِّ يوحِي بعضُهم إلى بعضٍ زُخْرُفَ القولِ غُروراً..﴾ [ الأنعام: ١١٢] أي: كان للأنبياء قبلك أذى (٤) من قبل العدو" (٥) من الإنس والجن، ولو شاء من ربّاك، وربّك (٢٠)، وقام بمصالحك لألجأهم / إلى موافقتك وتبرك مخالفتك، وإن [٣٣/ب]

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية الحادية عشرة منها.

<sup>(</sup>٢) في (أ): للسائل أن يقول.وفي(ك): حلل في ذكر السؤال.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الثاني.

<sup>(</sup>٤) هكذا في أكثر النسخ. وفي(أ): غير واضح. وفي(ب): آذاء.

<sup>(</sup>٥) في (م): العدوين.

<sup>(</sup>٢) « ربّ » و « ربّي » فعلان بمعنى واحد ، قال الجوهري في الصحاح (١٩٠/١ربب): « ربّ الضيعة: أي أصلحها وأتمها. وربّ فلان ولدَه يربُّه ربّاً ، وربّبه وتربّبه بمعنّى، أي: ربّاه » وقال في مادة «ربو»: وربّيته تربية وتربّيتُه: أي غذوته ، (٦/ ٢٣٥٠). وقال الزحاجي: «الرب: المصلح للشيء ، يقال: رببتُ الشيء أربُّه ربّا وربابةً: إذا صلحته وقمت عليه ، وربّ الشيء: مالِكه ، فا لله عز وجل مالك العباد ومصلحهم ومصلح شؤونهم ». (اشتقاق اسماء الله للزحاجي ص ٣٢).

الكلام في الآية الثانية عشرة سورة الأنعام

كان مَن يقوم بتربيتك (٧) يحجزهم عن مضرتك (٨)، وأن يظفروا بمرادهم من (٩) عداو تك فقد تضمّن قوله ﴿ربُّكُ ﴿ هذا المعنى.

وقوله في الآية الأخرى: ﴿ ولو شاء الله ما فعلوه ﴾ (١٠) حاء بعد قوله تعالى: ﴿ وجعلوا لله ممّا ذراً من الحرث والأنعام نصيباً... ﴾ [الأنعام: ١٣٦] فأخبر أنهم أقاموا لله الذي يحقّ إفراده بالعبادة شـركاء(١١) ﴿ ولو شـاء الله ﴾ أي: ولو شـاء مَـن نعمتُه عليهم نعمةٌ توجب التألُّه(١٢) ألا يعبدوا سواه ما تمكنوا من فعله، فهذا موضع لم يَلِقُ به إلا الاسم الذي يفيد معنى فيه حجة عليهم دون غيره من الأسماء، فأفاد كل اسم من الاسمين في مكانه ما لم يكن ليستفاد (١٣) بغيره (١٤).

ولفظ ((ربك) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): بربابتك.

<sup>(</sup>A) في (ح،خ، ر،س): كما قام بـ تربيتك في حجزهـم ودفع مضرتهـم عنك، وفي (أ): بــدل « بتربيتك »: بربابتك، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٩) في (م): عن.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): ولو شاء الله.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): شريكاً.

<sup>(</sup>١٢) « التأله » ليست في (ك).

<sup>(</sup>١٣) في (م): يستفاد، بدون اللام.

<sup>(</sup>١٤) قال العلامة الآلوسي (٦/٨): « إنما قال سبحانه هنا ﴿ولو شاء ربك ما فعلوه ﴾ وفيما يـأتي: ﴿ وَلُو شَاءَ الله مَا فَعُلُوهُ فَعَايِر بَيْنِ الاَسْمِينِ فِي الْحُلِّينِ ، لأنَّ مَا قَبْلُ هَــَذُهُ الآية - أي الأولى - من عداوتهم له - عليه الصلاة والسلام - كسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -التي لو شاء منعهم عنها فلا يُصِلُون إلى المضرة أصلاً يقتضي ذِكره بهذا العنوان - أي عنوان الربوبية – إشارة إلى أنه مربّيه في كنف حمايته ، وإنما لم يفعل ذلك لأمــر اقتضتـه حكمتـه ،

وأما الآية الأحرى فذكر قبلها إشراكهم فناسب ذكره - عـز اسمـه - بعنـوان الألوهيـة الـتي تقتضى عدم الإشراك » اهـ.

<sup>(</sup>١٥) في (ب): والسلام.

# [٥٥] الآية الثالثة عشرة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعلَمُ مِن يَضَلُّ عَن سبيله وهُ و أَعلَمُ بِالمُهتدين ﴾ [الأنعام:١١٧].

وفي سورة القلم(٢)[ ٧]:﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُو أَعَلَـمُ بَمَـنَ ضَلَّ عَـنَ سَبِيلُهُ وَهُـو أَعَلَّـمُ بالمهتدين﴾.

للسائل أن يسأل عن الفرق بين اللفظين، وحذف الباء وإثباتها (٣)، وهل كان يصح ما في سورة القلم أن يكون في سورة الأنعام، ومافي سورة الأنعام أن يكون مكانها (٤)؟

والجواب أن يقال: إنّ مكان<sup>(٥)</sup> كل واحد يقتضي ما وقع فيه، وبين اللفظين فرقٌ في المعنى يوجب احتصاص اللفظ الذي جاء له بمكانه<sup>(١)</sup>.

فقوله: ﴿ إِنَّ رَبُّكُ هُ وَ أَعَلَمُ مِن يَضِلٌ عَن سبيله ﴾ معناه: الله أعلم (٧) أيَّ الله معناه: الله أعلم المأمورين يضل عن سبيله، أزيدٌ أم عمرو (٨) ؟ وهذا المعنى يقتضيه (٩) ما تقدم

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية الثانية عشرة منها.

<sup>(</sup>٢) في (أ): في سورة (ن).

<sup>(</sup>٣) أي: حذف الباء الداخلة على « من » في آية الأنعام ، وإثباتها في آية سورة القلم.

<sup>(</sup>٤) في (أ،ب): وهل كان يصح اللفظ الذي ها هنا هناك ، والذي هناك هنا. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٥) « إن مكان » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٦) « . عكانه » سقط من (ب) و (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ب): يعلم.

<sup>(</sup>٨) في هذا المعنى جعل المصنف « مَن » للاستفهام بمعنى « أَىّ » وهو اختيار الفراء في كتابه معاني يتبع

هذه (۱۱) الآيه وما جاء بعدها ممّا تعلّق بها، فالذي قبلها: ﴿ وإِنْ تُطِعْ أَكثرَ مَن في الأرض يضلّوك عن سبيل الله... ﴿ [ الأنعام: ١١٦] أَى: إِن تطع الكفار يضلوك عن طاعة الله وعبادته، ثم أخبر أنه يعلم مَن الذين (۱۱) يغوونه (۱۲) ويضلونه ومَن الذين لايتمكّنون (۱۳) من إضلاله ؟ وبعد هذه الآية: ﴿ . وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله.. ﴾ [الأنعام: ١١٩].

وأما قوله (۱۱): ﴿ إِن رَبِكَ هُو أَعَلَم بَمَـنَ صَلِّ عَـنَ سَبِيله... ﴾ فمعنـاه (۱۰) غـير معنى ما في الآية الأولى (۱۱)، أى: الله أعلم بأحوال من صَلّ، كيف كان ابتداء صلاله،

\_\_\_\_\_

القرآن (٢/٢١)، والطبرى في تفسيره (١٠/٨)، والنحاس في كتابه إعراب القرآن (٥٧٧١) والقيسي في كتابه مشكل إعراب القرآن (٢٨٥/١). وإليه ذهب الزحاج في كتابه معاني القرآن (٢٨٦/٢) فقال: «موضع مَن رفع بالابتداء، ولفظها لفظ الاستفهام، المعنى: إن ربك هو أعلم أيّ الناس يَضل عن سبيله، وهذا مثل قوله: ﴿ ... لنعلم أيّ الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً الكهف: ١٢ » اه.

ذهب السمين في الدر المصون (١٢٧/٥) والألـوس (١٢/٨) إلى أن مَن موصولة في محل النصب على المفعولية بفعل دل عليه قوله: «أعلم » فكأنه قال: إن ربك يعلم من يضل عن سبيله. والذى ألجأ هؤلاء إلى هذا هو أن صيغة «أفعل » التفضيل لاتتعدى.

- (٩) في (أ): يقتضى. وفي(ب): يقتضى به. والمثبت من (ك، ح،ر).
  - (١٠) في(ب) في هذه ، ولاوجه له.
  - (۱۱) في (ك): الذي يضلونه ويغوونه.
- (١٢) أى يضلُّونه ويغوونه في الغيّ والضلال. وعوى: ضلّ ، وأغواه: أضلّه ( اللسان ٥٠/١٥ ).
  - (۱۳) في (ك): الذي يتمكن.
  - (١٤) في (ك): قوله في الآية الأخرى.
  - (١٥) في (أ): معناه ، والمثبت من (ب) و(ك).

من جعل «المفتون» بمعنى الفتون كالمعقول بمعنى العقل (١٨)، كان معناه: فستعلم ويعلمون (١٩)، بك أو بهم الفتون (٢٠)، وخبال (٢١) العقل وفساد الرأي (٢٢) ؟

ومن جعل (۲۳) «المفتون»: المبتلَى بفساد التمييز، وهو حكاية معنى قولهم: إنه (جُنون (۲۲)، كان كما يقال: في أيّ الفرقتين المجنون ؟ أُفِي فرقة الإسلام أم في فرقة

(١٦) في (ك): غير ما في معنى الأولى.

<sup>(</sup>١٧) ماذكره المؤلف إلى هنا يتعلق بـورود الفعـل بلفـظ المضـارع « يضـلٌ » في الأنعـام ، ووروده بلفظ الماضي «ضل» في سورة القلم.

<sup>(</sup>١٨) في (أ): كالمفعول بمعنى الفعول. وفي (ب): كالمعقود بمعنى العقد. وفي (ك): كالمفعول بمعنى الفعل. والمثبت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>١٩) في (أ): ستعلم وسيعلمون. والمثبت من (ب،ك). وجاء في تفسير ابن كثير (٣٣١/٤) مايؤيد المثبَت «فستعلم ويعلمون ».

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): المفتون ، وهو خطأ. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢١) قال الراغب (ص٢٧٤): الحبال: الفساد الذي يسورث اضطرابًا كالجنون والمرض المؤثر في العقل والفكر.

<sup>(</sup>۲۲) في (ب،ك): وحبال الرأى وفساد العقل.

<sup>(</sup>۲۳) يعني أن من أجرى « المفتون » على أنه اسم مفعول.

<sup>(</sup>٢٤) ذلك في قوله تعالى: ﴿وإن يكاد الذين كفروا لَيُزْلِقُونك بأبصارهم لمّا سمعوا الذكر ويقولـون إنه لجنون﴾ سورة القلم: ٥١.

الكفر (۲۰) ؟ و «الباء» تقارب معنى « في «۲۱) كما يقال: فيه عيب، وبه عيب، فينوب كلّ واحد من الحرفين منابُ الآخر في أداء المعنى (۲۷).

ويجوز أن تكون «الباع» بمعناها (<sup>۲۸)</sup> على مايقال: فلان بــا لله وبـك. أي: ثباتُـه بــه وبك<sup>(۲۹)</sup>، معناه (<sup>۳۱)</sup>: ستعلم <sup>(۳۱)</sup> بأيّ الطائفتين ثباتُ الجنون ودوام الفتون <sup>(۳۲)</sup>.

وإذا<sup>(٣٣)</sup> كان مدار الكلام على أنه سيبصر بأيّكم الخبال والجنون كان قوله تعالى برهأيّ»: ﴿ إِنَّ رَبِّكُ هُو أَعلم بمي ضل عن سبيله ﴾ أي: الله أعلم بمي وبكم، وبلخبَّل (٣٠) والمجنون (٣٦) مني ومنكم.

<sup>(</sup>٢٥) قال الزجاج في «معاني القرآن» (٢٠٥/٥): « في المفتون قولان للنحويين. قالوا: المفتون هاهنا يمعنى الفتون. المصادر تجيء على المفعول. تقول العرب: ليس لهذا معقول ، أي عقل. وليس له معقود رأي ، يمعنى عقد رأي ... فالمعنى: فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون. وفيه قول آخر: بأيكم المفتون ، بالفرقة التي أنت فيها ، أو فرقة الكفار التي فيها أبو جهل والوليد بن المغيرة ومن أشبههما ، فالمعنى على هذا: فستبصر ويبصرون في أيّ الفريقين المجنون ؟ أفي فرقة الإسلام أم في فرقة الكفر ؟ » وانظر أيضا: معانى القرآن للفراء ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢٦) في (أ): فيه ، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲۷) في (ح،خ،ر،س): فيتناوبان في أداء المعنى.

<sup>(</sup>٢٨) في (أ،ب): معناها. والمثبت من (ك). قلت: يعني المعنى الذي لايفارقها وهو الإلصاق.

<sup>(</sup>۲۹) « وبك » ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٣٠) في (ك): أي.

<sup>(</sup>٣١) في (ب): سيعلم.

<sup>(</sup>٣٢) في (ب): المفتون. وفي (ك): وقوام الفتون.

<sup>(</sup>٣٣) كذا في أكثر النسخ ، وفي(أ): ولو.

<sup>(</sup>٣٤) سقط من (ب): ومن هنا إلى قوله « وإذا قال » سقط من (ك).

وإذا قال: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعلَم بَمَن ضَلَ عَن سَبِيلُهُ ﴾ أي: هُو أَعلَم بابتداء ضلاله وانتهاء أمره، وهل يقيم على كفره أم يقلع عن غيّه لرشده. فقد بان لك أنّ كلّ موضع أتى فيه بما اقتضاه المعنى من اللفظ(٣٧).

<sup>(</sup>٣٥) في (أ،ب): المخبّل ، والمثبت من (ح،ر،س). والمخبل: الجنون ( اللسان ١٩٨/١١). . (٣٦) في (أ): الجنون ، بدون الواو. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣٧) تبيّن لنا ممّا سبق أن المصنف ذكر مايتعلق بسقوط الباء في آية الأنعام ، وثبوتها في سورة القلم. وأما ورود المضارع في قوله «يضل » من سورة الأنعام ، وورود الماضى في قوله «ضل » من سورة القلم فذكره في ضمن كلامه. وللتوضيح أنقل كلام ابن جماعة حيث قال في «كشف المعاني» (ص ٢٦١): «لمّا تقدم هنا -أى في الأنعام -: ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ [ الأنعام: ١١٦ ] وتأخير: ﴿وإنّ كثيراً لَيُضلّون بأهوائهم بغير علم ﴾ [الأنعام: ١١٩] ناسب «من يضل عن سبيله ». وبقية الآيات إحبار عمّن سبق منه الضلال فناسب الفعل الماضى » هـ.

قوله تعالى: ﴿..كذلك زُيِّنَ للكافرين ماكانوا يعملون ﴾ [ الأنعام: ١٢٢ ]. وقال في سورة يونس [ ١٢ ]: ﴿..كذلك زُيِّنَ للمُسرِفِين ما كانوا يعملون﴾. للسائل أن يسأل فيقول<sup>(٢)</sup>: ما فائدة احتصاص الأول<sup>(٣)</sup> بـ ﴿ الكافرين ﴾ والثاني<sup>(٤)</sup> بـ﴿المسرفين ﴾ ؟.

والجواب أن يقال: إن الأول قبله: ﴿ أُومَنْ كَانَ مَيْسًا فَأَحييْنَاهُ وَحَعلنَا لَـهُ نَـوراً يَمْشَى بِهِ فِي الناسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ ليس بخارجٍ منها... ﴾ [ الأنعام: ١٢٢ ].

والمراد بالميْت هاهنا<sup>(۱)</sup>: الكافر، والنور: الإيمان وحياته به، ومَن في الظلمات: مَن استمرّ به الكفر و لم ينتقل عنه<sup>(۱)</sup>، فكان ذكر ﴿ الكافرين ﴾ بعده<sup>(۱)</sup> أولى.

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية الثالثة عشرة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٣) في (ك): المكان الأول.

<sup>(</sup>٤) في (ك): والمكان الثاني.

<sup>(</sup>٥) في (أ): الكافر هنا ، وفي(ح): هنا الكافر. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٦) قال الزجاج في معاني القرآن (٢٨٨/٢): « جاء في التفسير أنه يعني بقوله تعالى: ﴿أُومن كَانَ مِينَا فَأَحييناه. ﴾ النبي الله وأبوجهل بن هشام ، فالنبي الله هُدى وأعطي نور الإسلام والنبوة والحكمة ، وأبوجهل في ظلمات الكفر. ويجوز أن تكون هذه الآية عامةً لكل من هداه الله ولكل من أضله الله. فأعلم الله حل وعز أن مثل المهتدى مثل الميت الذي أحيي وحُعل مستضيئا يمشي في الناس بنور الحكمة والإيمان ، ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات لايتخلص منها » اهد. وماذكره المصنف يدل على احتياره العموم. وقال القرطبي يتبعه

وأما المكان الثانى فإنّ قبله (^): ﴿ إِنّ الّذين لايرجون لقاءَنا ورضُوا بالحياة الدنيا والممأنّوا بها.. ﴾ [ يونس: ٧] فهذا (٩) صفة كفّار نعموا أبدانهم ودنسوا (١٠) أديانهم، واقتصروا على عمارة الحياة الدنيا (١١) واطمأنّوا بها، ولم يتعبوا (١٢) لطلب الأخرى، وهم المسرفون الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ . وأنّ المسرفين هم أصحاب النار ﴾ [ غافر: ٤٣ ] لأنهم غلوا في إيثار الدنيا وتعجّل نعيمها، وتجاوزوا الحدّ في عمارتها، والإعراض عما هو (١٢) أهم طم (٤٠) منها.

و يجوز أن يكون الكفار سمّوا مسرفين لمحاوزتهم الحدّ<sup>(١٥)</sup> في العصيان، إذ يقال<sup>(١٦)</sup> لمن أفرط في ظلم: أسرف<sup>(١٧)</sup>، والذين رضوا بالحياة الدنيا، واطمأنوا بها وغفلوا عن

في تفسيره (٧٨/٧): « والصحيح أنها عامة في كل مؤمن وكافر » اهـ.

(٧) في (ب): بعدها.

(A) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): فكان قبله ، وفي(ك): فقبله.

(٩) في النسخ المعتمدة: وهذا. والمثبت من (ح،ر،س).

(۱۰) في (ب،ك): ونسوا.

(١١) في (أ): على عمارة الدنيا. والمثبت من (ب،ك).

(١٢) هكذا في أكثر النسخ. وفي(أ): و لم يبعثوا.

(١٣) في (ب): هم ، وهو خطأ.

(١٤) « لهم » أثبتت من (ح، خ، ر، س).

(١٥) «الحد» سقط من (ك).

(١٦) في (ب): إذ كان يقال. ومن هنا إلى « يقال لهم مسرفون » سقط من (ك).

(١٧) قال ابن دريد في جمهرة اللغة (٢١٦/٢): « السَّرَف: التبذير ، أسرف الرجل في مالـه إسـرافا ، إذا عَجِل فيه وأكل ماله سَرَفاً ، ثم كثر ذلك في كلامهم حتى قالوا: قتل فلان بنــى فـلان فأسرف ، إذا حاوز في ذلك المقدار»

سورة الأنعام ......الكلام في الآية الرابعة عشرة تدبّر آيات الله تعالى يقال لهم: مسرفون (۱۸) على وجهين:

أحدهما(۱۹): المبالغة في تنعيم النفوس وجعلهم الدنيا حظّهم ممّا(۲۰) عرضوا له(۲۱) من النعيم.

والثاني: مجاوزتهم الحدّ في معصية الله تعالى.

فلمّا قال: ﴿... فَنَذَرُ الّذين لايرجون لقاءَنا في طغيانهم يَعْمَهون ﴾ [ يونس: ١١ ] وأشار إلى من تقدم ذكرهم في قوله: ﴿ إِنَّ الّذين لايرجون لقاءَنا ورضُوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها... ﴾ [ يونس: ٧ ] ثم وصف حال (٢٢) الإنسان في الشدة والرخاء، وانقطاعه في الشدة إلى الدعاء، ونسيانه له في الرخاء، فسمّى الذين هذه (٢٣) صفتهم مسرفين (٤٢) على أحد الوجهين اللذين ذكرنا لإسرافهم في الحالين. والله أعلم (٢٠٠).

<sup>(</sup>١٨) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): مسرفين.

<sup>(</sup>١٩) « أحدهما » سقطت من (أ) وأثبت من (ب) و(ك).

<sup>(</sup>٢٠) هكذا في أكثر النسخ، وفي( أ ):فيما.

<sup>(</sup>۲۱) « له » سقط من (أ) وأثبت من (ب) و (ك).

<sup>(</sup>۲۲) في ( أ ): حالي ، والمثبت من ( ب ، د ).

<sup>(</sup>٢٣) في (ب): هم.

<sup>(</sup>٢٤) « مسرفين » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢٥) « والله أعلم » لايوجد في (ب) و(ك).

## [ ٥٧ ] الآية الخامسة عشرة منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿ ذلك أَنْ لَمْ يَكُــنْ رَبُّـك مُهلِـكَ القُـرَى بظلــمٍ وأهلُهـا غـافِلون ﴾ [الأنعام: ١٣١].

وقال في سورة هود [ ۱۱۷ ]: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بَطْلَمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾.

للسائل أن يسأل فيقول<sup>(۱)</sup>: لِـمَ كـان<sup>(۱)</sup> في الأول<sup>(۱)</sup> ﴿ غـافلون ﴾ وفي الثـاني<sup>(۱)</sup> ﴿ مصلحون ﴾ (۱) ؟.

والجواب: إن (٧) ﴿ ذلك ﴾ إشارة إلى ماتقدم ذكره من العقاب في قوله: ﴿ ..قال النار مثواكم خالدين فيها ... ﴾ [ الأنعام: ١٢٨ ] وبعده: ﴿ يامعشرَ الجنّ والإنس ألم يأتِكم رسلٌ منكم يقُصُّون عليكم آياتي ويُنذِرُونَكم لقاءَ يومِكم هذا ... ﴾ [الأنعام: ١٣٠]

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية الرابعة عشرة منها.

<sup>(</sup>٢) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٣) في (ب،ك): قال.

<sup>(</sup>٤) في (ب،ك): في الأولى.

<sup>(</sup>٥) في (ب): والثاني. وفي (ك): وفي الآخرة.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المصنف -رحمه الله \_ الفرق بين « مُهلِك » حيث عبّر باسم الفاعل ، وبين « لِيُهلِك » بلام الجحود الداخلة على الفعل المستقبل. وإنما ذكر ذلك في الآية العاشرة حسب اصطلاحه من سورة هود ، وانظر من هذا الكتاب: ٤٧٧/١.

<sup>(</sup>٧) في (أ): عن ، وهو خطأ ، والمثبت من (ب،ك).

والمعنى (^): ذلك العقاب (٩)، لأنه لم يكن ربك ليفعله (^ 1) من قبل أن يحتج عليهم برسل يهدونهم (١) وينذرونهم ماوراءهم من محذورهم ولاية كونهم في غفلة من أمورهم فاقتضى هذا المكان (٢١) أن يقال: لم يؤخذوا (١٣) وهم غافلون بل كانوا منبهين بالإعذار والإنذار (١٤) على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام.

قال الألوسى في تفسيره (٢٨/٨): « ذلك إشارة إلى إتيان الرسل أو السؤال المفهوم من ﴿ أَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى العَداب » يأتكم أو ما قُصٌ من أمرهم ، أعني شهادتهم على أنفسهم بالكفر ، واستيحاب العذاب » اهـ.

وأجاز الفراء في معاني القرآن (٥/١ ه٣) أن يكون «ذلك» في موضع نصب بمعنى « فعل ذلك ». وأجازه الطبرى أيضا في نفسيره (٣٨/٨).

#### (١٠) قوله: « إن لم يكن » يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه على حذف لام التعليل الداخلة على «أنْ» المخففة من التقيلة ، وتقديره كما ذكر المصنف: ذلك العقاب لأنه لم يكن ربك ليفعله. وفي معانى القرآن للزجاج (٢٩٢/٢): « الأمر ذاك لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم » اهـ.

والثاني: أن يكون بدلا من «ذلك». وانظر للاقوال المذكورة في إعراب هذه الآية: الـدر المصون (٥/٥٥).

(۱۱) « يهدونهم » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

(١٢) في (أ): هذا الكلام ، والمثبت من (ب،ك).

(١٣) في (ب): لم يؤاخذ ، وهو خطأ. وفي(ك): لم يؤاخذوا. والمثبت ذكر أيضا في ملاك التـــأويل (٩/١).

(٤) الإعدار هـو: إرسال الرسل إلى الإنس والجن ودعوتهم إلى الله ، وذلك بأن الله تعالى يبعه

<sup>(</sup>٨) في (أ،ب): يعني العقاب في يوم القيامة. والمثبت من (ك،ح،خ،ر،س) وهو أليق هنها.

<sup>(</sup>٩) هذا المعنى ينبني على أن « ذلك » مبتدأ محذوف الخبر ، وهو رأي سيبوية كما في معاني القرآن للنحاس (٨٠/١). للزجاج (٢٩٢/٢) ومعانى القرآن للنحاس (٨٠/١).

وأما الموضع الثاني الذى ذكر فيه: ﴿ وأهلُها مصلحون ﴾ / فللبناء (١٠) على [٣٤/ب] ماتقدم، وهو قوله تعالى: ﴿ فلولا كان مِن القرون مِن قبلكم أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممّن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ﴾ (١٦٦ ] فدّل على أن القوم كانوا مفسدين حتى نهاهم أُولُو بقيّةٍ (١٢٠ عن الفساد في الأرض فإنّ (١٨) نقيض الفساد الصلاح، فقال: لم يكن الله ليهلكهم وهم مصلحون. فاقتضى ماتقدم في كل آية ما أتبعت (١٩) من «الغافلين» و «المصلحين».

لاية احد عباده إلا بعد أن يعذر إليهم بإرسال رسله مبشرين ومنذرين حتى ينتهوا من غفلتهم ، والإندار هو: تهديد للكافرين الذين أنكروا رسل الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): لبناء.

<sup>(</sup>١٦) في(أ): إلى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا قليلًا.. ﴾ والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٧) أي: أصحاب تمييز، وأصحاب طاعة. (ينظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي، ١٠٠/١، ٢٥٠). واللسان ١١/١٤ بقي).

<sup>(</sup>۱۸) في (ب) و(ك): فكان.

<sup>(</sup>١٩) أي: ما أعقبت به.

#### $[ \ \wedge \ \wedge \ ]$ الآية السادسة عشرة منها $(\ \ )$ .

قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَـَامَلٌ فَسُـوفَ تَعَلَّمُـونَ... ﴾ (٢) [الأنعام: ١٣٥].

وقال في سورة هود [ ٩٣ ] في قصة شعيب: ﴿وَيَا قَـوْمِ اعْمَلُـوا عَلَـى مَكَـانَتِكُمُ إِنِّـى عَامَلِ سوف تعلمون...﴾ (٣).

وقال في سورة الزمر [ ٣٩ ]: ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُم إِنِّي عَامَلٌ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

للسائل أن يسأل عن الآية التي في سورة هود: لَـِم حاءت بحـذف « الفـاء» مـن «سوف» وحاءت الآيتان الأخريـان (٤) بإثباتها فقـال: ﴿ فسـوف تعلمـون ﴾، وهـل يصلح مافيه الفاء مكان ما لا فاء فيه (٥) ؟.

والجواب (٢) أن يقال:أمر الله نبيه (في سورة الأنعام بأن (٢) يخاطب الكفار على سبيل الوعيد: اعملوا على طريقتكم (٨) وجهتكم، أو على تمكّنكم (٩) فسوف تعلمون، أي: اعملوا (١٠) فستجزون وتعلمون إساءتكم إلى أنفسكم (١١).

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية الخامسة عشرة.

<sup>(</sup>٢) تتمة الآية: ﴿... إنى عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبةُ الدار إنه لايفلح الظالمون﴾.

<sup>(</sup>٣) بقية النص: ﴿... إنى عامل سوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يُخْزِيه ومن هو كاذب......

<sup>(</sup>٤) في (ب): الأخوتان.

<sup>(</sup>٥) صيغة السؤال في (ح،ر،س): لم حذف «الفاء» من «سوف» في سورة هود حاصة دون الآخرين ؟.

فالعمل (۱۲) سبب للجزاء الذي عبّر عنه بقوله: ﴿ فسوف تعلمون ﴾ فالفاء (۱۳) متعلقة بقوله: ﴿ اعملوا ﴾، والتقدير: اعملوا فسوف تعلمون، إنى عامل (۱۱) فسوف أعلم، مخحذف للعلم به. وكذلك ما في سورة الزمر خطاب من الله تعالى لنبيّه (۱۵) (على هذا الوجه.

وأما (١٦) في سورة هود فإنه حكاية عن شعيب عليه السلام لمَّا تجاهل قومه عليه فقالوا له (١٦): ﴿... يا شعيبُ مانفُقَهُ كشيراً مِمّا تقول وإنا لَنراكُ فينا ضعيفاً ولولا رهطك لَرجمناك وما أنت علينا بعزيز ﴾ [هود: ٩١] فقال لهم: ﴿... اعملوا على

(٦) في (ك): فالجواب.

(٧) في (أ): أن ، والمثبت من (ب،ك).

(٨) في (ك): اعملوا على مكانتكم على طريقتكم ..

(٩) قال الزجاج في معاني القرآن (٢٩٣/٢): « المعنى: اعملوا على تمكنكم. ويجوز أن يكون المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه ، ويقال للرجل إذا أمرته أن يثبت على حال: على مكانتك

یافلان ، أي أثبت على ما أنت علیه » اهـ.

(١٠) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): أنى عامل.

(١١) في (ب): وتعلمون أنكم أسأتم إلى أنفسكم. وفي (ك): أنكم أنتم أسأتم.

(١٢) في (ب): والعمل. وهو سقط من (ك).

(١٣) غير واضح في (أ) ، وأثبت من (ب،ك).

(١٤) لفظ «عامل » سقط من (ب).

(١٥) في النسخ المعتمدة: للنبي ، والمثبت من (ح،خ،ر،س).

(١٦) في (ك): وما.

(١٧) «له » ليس في (أ).

مكانتكم إنِّى عاملٌ سوف تعلمون ﴾ وتعرفون عملي (١٨)، وإن قلتم إنا (١٩) لانفقه أكثر ما تقوله (٢١) لفحل ﴿ عامل ﴾ فلم يصح على هذا المعنى دخول الفاء، وقصد هذا المعنى لمِا أظهروا مِن جهلهم به (٢٢)

(۱۸) في (ب): عمله.

(۱۹) «إنا » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

(٢٠) في (أ): ماقلته ، وفي(ب): تقول ، والمثبت من (ك،د).

(٢١) يعني أن قوله تعالى: ﴿ سوف تعلمون ﴾ صفة لقوله: ﴿عامل ﴾، أي: إني عامل سوف تعلمون، فحذف الفاء.

قال ابن الجوزي في تفسيره (٤/٣٥١): فإن قال قائل: كيف قال هاهنا: «سوف »، وفي سورة أحسرى «فسوف»، فالجواب: أن كلا الأمرين حسن عند العرب، إن أدخلوا الفاء، دلوا على اتصال ما بعد الكلام بما قبله. وإن أسقطوها بنوا الكلام الأول على أنه قد تم، وما بعده مستأنف ». اهـ

وقال ابن عاشور في تفسيره (١٢/٥٣): « فحملة ﴿ سوف تعلمون ﴾ هنا \_ أي في سورة هود \_ جعلت مستأنفة استئنافاً بيانيا إذ لما فاتحهم بالتهديد كان ذلك ينشئ سؤالاً في نفوسهم عما ينشأ على هذا التهديد، فيجاب بالتهديد بـ «سوف تعلمون »...، ففي خطاب شعيب عليه السلام قومه من الشدة ما ليس في الخطاب المامور به النبيّ د في سورة الأنعام جرياً على ما أرسل الله به رسوله محمدا د من اللين لهم ﴿ فبما رحمة من الله لِنتَ هم ﴾ وكذلك التفاوت بين معمولي « تعلمون » ، فهو هنا ـ أي في سورة هود ـ غليظ شديد ﴿ مَن ياتيه عذابٌ يُحريه ومن هو كاذب ﴾ وهو هنالك ليّن ﴿ مَن تكون له عاقبة الدار ﴾ » هو.

(٢٢) لفظ «به» سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢٣) في (أ): لايعرفون مّا ، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢٤) لفظ «لهم» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢٥) في (ب): عمله.

## [ ٥٩ ] الآية السابعة عشرة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ سيقول الّذين أشركوا لوْ شاء الله ما أشركْنا ولا آباؤُنا ولاحرّمْنا مِن شيءٍ كذلك كُذّب الذين مِن قبلِهم... ﴾ [ الأنعام: ١٤٨ ].

وقال في سورة النحل [ ٣٥ ]: ﴿ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عَبدُنا مِن دونه مِن شيءٍ كذلك فَعَـلَ الذين مِن قبلِهم.. ﴾ [النحل: ٣٥].

للسائل أن يسأل هنا عن مسألتين:

إحداهما<sup>(۱)</sup>: أنه ذكر في الثانية: ﴿ من دونه من شيء ﴾ و لم يذكره في الأولى. وهل كان يجوز لو وُصلت إحداهما بما وصلت به الأخرى ؟.

والثانية: تأكيد الضمير في سورة النحل، ثم العطف عليه، وفي سورة الأنعام لم يؤكّد، وعطف عليه: ﴿ ولا آباؤنا ﴾. والفصل الذي يقوم مقام التأكيد في المكانين حاصل(٣).

والجواب أن يقال: إن (٤) قوله: ﴿ مَا أَشْرَكُنَا ﴾ مستغنِ / عَن ذَكَر المفعول [٥٨١] به(٥)، وإن كان في الأصل متعدّيا إليه، كقوله ﴿.. ألاّ تشركوا بــه شــيئا..﴾(١)

<sup>(</sup>١) لفظ « منها » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢)في (ب) أحدهما.

 <sup>(</sup>٣) صيغة السؤال في (ح،خ،ر،س): لم ذكر في الثانية ﴿من دونه من شيء﴾ و لم يذكر في الأولى ؟
 وليم أكد الضمير بـ «نحن» في سورة النحل ، و لم يؤكد في سورة الأنعام ؟.

<sup>(</sup>٤) لفظ « إنّ » أثبت من (ح، خ،ر،س).

[الأنعام: ١٥١] وإنما لم يحتج إلى ذكر المفعول به كما احتاج إليه ﴿ عَبَدْناً ﴾ (٧)، لأن الإشراك يدل على إثبات شريك لايجوز إثباته، والعبادة لا تدل على إثبات معبود لا يجوز إثباته ، لأنها تدل على معبود، هو مثبت لايصح نفيه، فقوله: ﴿ ماعبدْنا ﴾ غير مستنكر أن يعبدوا، وإنما المستنكر أن يعبدوا غير الله شيئا، فكان (١٠) تمام المعنى بذكر قوله: ﴿ من دونه من شيء ﴾ .

وكذلك (۱۱): ﴿ ولا حَرَّمْنا من دونه من شيء ﴾: لا بدّ مع قوله: ﴿ حَرَّمْنا ﴾ من قوله: ﴿ من دونه من شيء ﴾ و لم يحتج إليه بعد قوله: ﴿ ما أشركْنا ﴾، لأن الإشراك دال على أن صاحبه يعبد (۱۲) شيئا من دون الله، ولايدل ﴿عبدنا﴾ (۱۳) على ذلك، فوفّى اللفظان (۱۲) في سورة النحل حقّهما من التمام (۱۵).

<sup>(</sup>٥) لفظ «به» سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) أول الآية: ﴿قُلْ تَعَالُوا أَتُلْ مَاحَرُّمْ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّتَشْرَكُوا بِهُ شَيَّئًا...﴾.

<sup>(</sup>٧) في (أ،ب): عندنا ، وهو حطأ. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٨) في (ك): لاتجوز عبادته.

<sup>(</sup>٩) في (ب): المستنكر.

<sup>(</sup>١٠) كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): وكان.

<sup>(</sup>١١) من هنا إلى قوله «و لم يحتج إليه» حصل خلل في (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٢) في النسخ المعتمدة: يحرم ، والمثبت من (خ).

<sup>(</sup>١٣) في (أ): عندنا ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): اللفظين.

<sup>(</sup>١٥) يعني المصنف رحمه الله أن لفظ الإشراك مؤذن بالشريك فلم يقل: ﴿من دونه ﴿ بخلاف: ﴿ من دونه ﴾ بخلاف: ﴿ من دونه ﴾ بخلاف: ﴿ عبدنا ﴾ ، لأن لفظ «عبدنا » ليس مؤذنا بإشراك غيره، فلذلك حاء: ﴿ من يتعهد

والجواب عن السؤال الثاني، وهو تأكيد علامة الإضمار (٢١) في سورة النحل بد غن و و تأكيد علامة الإضمار (٢١) في سورة الأنعام مع أنّ بَعد واو العطف «لا» في الموضعين: هو أن كلّ ما أكد معنى الفعل (١١) الذي ضمير الفاعل كالجزء منه إذا ولِيَه، ولم تكثُر الحواجز بينهما، قام مقام التأكيد بعلامة الإضمار مثل «أنا» و «نحن».

وقوله (۱۸): ﴿ مَا أَشْرِكُنَا وَلا آبَاؤُنَا ﴾: «أَشْرِكُنَا» منه منفيّ بـ «ما» (۱۹) و «لا» بعد الواو مؤكّد معنى «ما» الداخلة على الفعل، وكأنها (۲۰) مؤكدة للفعل. وإذا أكّدت الفعل وعلامة الإضمار جزء منه فكأنما (۲۱) أكّدتها، ومثله قوله (۲۲): ﴿ فاستقم كما أُمرت ومن تاب معك. ﴾ [ هود: ۱۱۲]، و ﴿ من تاب ﴾ (۲۲) عطف على المضمر (۲۲) في قوله (۲۲): ﴿ فاستقامة المضمر (۲۲) في قوله (۲۲) : ﴿ فاستقم ﴾ وصح، لأن قوله: ﴿ كما أمرت ﴾ بمعنى استقامة المضمر (۲۲)

دونه . (ينظر: كشف المعاني لابن جماعة ص ١٦٨)

<sup>(</sup>١٦) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ،ب): الضمير.

<sup>(</sup>١٧) لفظ « الفعل » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٨) كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): فقوله.

<sup>(</sup>١٩) في (ب ):بـ لا ، وهو خطأ. `

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): فكأنها.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): فكأنها.

<sup>(</sup>٢٢) لفظ « قوله » ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): ومن تاب معك.

<sup>(</sup>٢٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): الإضمار.

<sup>(</sup>٢٥) في (أ): لقوله. والمثبت من (ب،ك).

مثل ما أمرت (٢٦) به، فر كما أمرت في موضع المصدر، والمصدر هو (٢٧) تأكيد للفعل نفسه، فصار مثل تأكيد ما هو كجزء منه، فكان هذا التأكيد (٢٨) للفعل (٢٩) يليه في هذا (٣٠) المكان (٣٠)، وفي قوله: (ما أشركنا ولا آباؤنا .

فأمّا قوله: ﴿ ماعبدنا مِن دونه من شيء ﴾ لم يكن الفصل (٣٦) مؤكداً لنفس (٣٦) الفعل، كما كان المصدر في قوله: ﴿ فاستقم ﴾ وكما كان (٤٤) « لا » بعد واو العطف في قوله: ﴿ ولا آباؤنا ﴾ مؤكدة معنى « ما »(٢٦) التي تنفي الفعل. فتصير كأنها مؤكدة ماهو كبعض الفعل، لأن الفصل (٢٧) هاهنا بالمفعول به، وهو « من شيء » وبقوله «من دونه»، ومعناه: ماعبدنا غيره شيئا، فيكون بمعنى الاستثناء، وليس شيء من هذين مؤكداً «(٣٨) لنفس (٣٩) الفعل، فلمّا لم يؤكّداها، وجاءت: ﴿ ولا آباؤنا ﴾ وكانت

<sup>(</sup>٢٦) لفظ « أمرت» سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲۷) «هو » أثبتت من (ح، خ).

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): المؤكد ، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢٩) في (ب): لفعل.

<sup>(</sup>۳۰) في (ب): كل ، بدل «هذا ».

<sup>(</sup>٣١) الواو سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ،ط): الفعل ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): نفس.

<sup>(</sup>٣٤) في (ب): كانت.

<sup>(</sup>٣٥) في (أ): مؤكدا ، وفي(ك): مؤكد، والمثبت من (ب،ج).

<sup>(</sup>٣٦) «ما» سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣٧) في (ب): الفعل.

<sup>(</sup>٣٨) في (ب): مؤكد.

والحواجز إذا كثرت وبعدت مابين الكلمتين اختير إعادة العامل مع أنّ في المتقدم كفاية كقوله (٢١) عز وجل: ﴿ إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصاّلحات إنا لانضيع أحر مَن أحسن عملا ﴾ [ الكهف: ٣٠ ]، وكقوله: ﴿ .. أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمَنخرَجُون ﴾ [النمل: ٣٠ ] وكقوله: ﴿ أَيُعِدُكُم أَنّكُم إذا متتم وكنتم تراباً وعظاماً أنّكم مُخرَجون ﴾ [المؤمنون: ٣٥] فلمّا بعد الخبر وهو «مخرجون» من «أنكم» الأولى أعيدت.

وإذا (٢٦) كان الاختيار ماذكرنا فيما طال الفصل (٤٤) فيه، وكان الفصل في قوله تعالى: ﴿ما عبدنا من دونه من شيء ﴾ قد طال بجارين ومجرورين بين علامة الضمير في [٣٠/ب] في / ﴿عبدنا ﴾ وبين «لا» المؤكدة لـ «ما» التي تنفي الفعل الذي علامة الضمير في [٣٠/ب] تضاعيفه (٤٠)، كجزء من أجزائه (٤٦) وكحرف من حروفه، احتاج الضمير في العطف

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٣٩) في (ك): نفس.

<sup>(</sup>٤٠) في (أ): لم تك ، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤١) يعنى أن قوله تعالى: ﴿وَلا آبَاوُنا﴾ عطف على النون في « أشركنا ».

<sup>(</sup>٤٢) في (أ،ك): لقوله. والمثبت من (ب،ح،خ).

<sup>(</sup>٤٣) في (ب): فإذا.

<sup>(</sup>٤٤) في (ب): الفعل.

<sup>(</sup>٥٤) قوله « في تضاعيفه » غير واضح في (ك).

<sup>(</sup>٢٦) قوله « كجزء من أجزائه » ليس في (أ)، وأثبت من (ب،ك).

عليه إلى مايؤكده (٢٠)، فلذلك أدخل «نحن» هاهنا (٢٤)، ولم تدخل في قوله: ﴿ مَا أَشُرِكُنَا وَلا آبَاؤُنَا ﴾ فافهمه، فإنه من دقيق النحو، وفّقنا الله وإياكم (٤٩) لمعرفته (٠٠).

<sup>(</sup>٤٧) خلاصة كلام المصنف: زيدت «نحن » في آية النحل ، لأنه حال بين الضمير في «عبدنا » وبين ماعُطف عليه حائل وهو قوله: ﴿من دونه ﴿ فَأَكَّد بقوله «نحن ». وأما في آية الأنعام. فلم يَحُل بين الضمير والمعطوف عليه حائل. (ينظر: كشف المعانى لابن جماعة ص ١٦٨ ).

<sup>(</sup>٤٨) في (ب): هنا.

<sup>(</sup>٤٩) لفظ « وإياكم » ليس في (ك) ، وفي (أ): وإياك.

<sup>(</sup>٥٠) في (ب):..لمعرفته. والسلام.

## [ ٦٠ ] الآية الثامنة عشرة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ تعالَوْا أَتْلُ ماحَرّم رَبُكم عليكم ألاَّ تُشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولاتقتلوا أولادَكم مِن إملاق نحن نرزقُكم وإياهم.. ﴾ [ الأنعام: ١٥١].

وقال في سورة بنى إسرائيل<sup>(٢)</sup> [ ٣١ ]: ﴿ولا تقتلوا أولادَكم حشيةَ إملاقٍ نحـن نرزقهم وإياّكم..﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (٣): قوله عز وجل: ﴿ نحسن نرزقكم وإياهم ﴾ هو ما عليه الاختيار في كلام العرب من تقديم ضمير المخاطب على ضمير الغائب بناء على قولك: أعطيتكه. والآية في سورة بنى إسرائيل قدم فيها الضمير الغائب على المخاطب، فكأنها (٤) بنيت على قولك: «أعطيتهك» (٥)، وهذا ليس بمختار، فما الذي أوجب اختصاص الأول بتقديم ضمير المخاطب، وأوجب اختصاص الثاني بتقديم ضمير الغائب ؟.

والحواب أن يقال أوّلا: ليس الضميران إذا اتصلا بالفعل كالضميرين إذا انفصل أحدهما وعُطف على الآخر، لأن قوله(٢): أكرمتك

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية السابعة عشرة.

<sup>(</sup>٢) أي سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٤) في (أ): وكأنها.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية والمطبوعة: أعطيتهوك. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) في (ب): قولهم.

<sup>(</sup>٧) في (ك): أكرمتهم.

وإياه في أنّ كل واحد منهما مختار (٩) في مكانه الذي يوجب تقديم ماقدّم وتأخير ما أخر بخلاف مايختار اذا اتصلا بالفعل في مثل: أعطيتكه (١٠٠).

فأما قوله في سورة الأنعام: ﴿ نحن نرزقكم وإياهم ﴾ فلأن قبله: ﴿ ولاتقتلوا أولادكم من إملاق ﴾ أى: من أجل إملاق (١١) وانقطاع مال وزاد، وهذا نهي (١٢) عن قتلهم مع فقرهم وخوفهم على أنفسهم إذا لزمتهم مؤونة (١٣) غيرهم، فكأنه قال: الذي يدعوكم إليه من حالكم في أنفسكم ثم في غيركم لا يجب أن تشفقوا منه فإني أرزقكم وإياهم.

وأما الآية الثانية فإنه قال فيها: ﴿ خشية إملاق ﴾ والإملاق غير واقع، فكأنه قال: خوف الفقرِ على الأولاد، وكان عقب (١٤) هذا إزالة الخوف عنهم، ثم عن القاتلين، أي: لاتقتلوهم لمِا تخشون عليهم من الفقر، فالله يرزقهم وإياكم (١٥)، فقدم

<sup>(</sup>٨) في (ب): قولهم.

<sup>(</sup>٩) في (أ): مختاراً ، وهنو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) في (أ،ب): ما أعطيتكه. والمثبت من (ك،ح).

<sup>(</sup>١١) أى من أجل فقر. قال ابن قتيبة: « الإملاق: الفقر. يقال: أملق الرجل فهو مملق: إذا افتقر ». ( تفسير غريب القرآن ص ١٦٣ ).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): غنى ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣) أى نفقة غيرهم. تقول اللغة: مان الرجل أهلَه يمونهم مؤناً ومؤوناً: كفاهم وأنفق عليهم وعالهم. (اللسان ٢٥/١٣ مون ).

<sup>(</sup>۱٤) في (ب): عقيب.

<sup>(</sup>١٥) وجّه هذه الآية ابن كثير (٣٠٢/٢) فقال: « قوله تعالى: ﴿من إملاق﴾ قال ابن عباس وغيره: هو الفقر، أى: ولاتقتلوهم من فقركم الجاصل، وقال في سورة الإسراء: يتبعه

﴿ولاتقتلوا أولادكم حشية إملاق﴾، أي: لاتقتلوهم حوفا من الفقر في الآجل ، ولهذا قال هناك – أي في سورة الإسراء-: ﴿نحن نرزقهم وإياكم فبدأ برزقهم للإهتمام بهم ، أى: لاتخافوا من فقركم بسبب رزقهم، فهو على الله. وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا قال: ﴿نحن نرزقكم وإياهم لأنه الأهم هنا » اهـ.

وقال أبوحيان (١/٤): « فبدأ أوّلا بقوله: ﴿ نُون نرزقكم ﴾ حطابا للآباء ، وتبشيراً لهم بزوال الإملاق وإحالة الرزق على الخلاق الرزّاق، ثم عطف عليهم الأولاد... وأما في سورة الإسراء فبدئ فيها بقوله تعالى: ﴿ نُحْن نرزقهم الحباراً يتكفله تعالى برزقهم فلستم أنتم رازقيهم، وعطف عليهم الآباء... » بتصرف يسير، وفي هذا بيان وتجلية لكلام المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١٦) لفظ « الموضع » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٧) « وا لله أعلم » لايوجد في (ب).

## 

قوله تعالى في الوصية الأولى من هذه السورة (٢): ﴿.. ذلكـم وصَّاكم بـه لعلَّكـم تعقلون ﴾ [الأنعام: ١٥١].

وفي الثانية: ﴿... ذلكم وصاكم به لعلكم تذكّرون ﴾ [ الأنعام: ١٥٢ ].

وفي الثالثة(٣): ﴿... ذلكم وصَّاكم به لعِلكم تتقون ﴾ [ الأنعام: ١٥٣ ].

للسائل أن يسأل فيقول (1): ما الذي اقتضى (٥) في الأولى ﴿تعقلون﴾ وفي الثانية ﴿تنار ﴿تنار وفي الثانية ﴿تنقون ﴾ ؟ وهل صلحت الثانية مكان الأولى في اختيار الكلام ؟.

والجواب(٢) أن يقال: قدّم الله تعالى الوصية بالأشرف الأعظم(٧) وهوالإيمان بدل

<sup>(</sup>١) في (ك): الآية الثامنة عشرة.

<sup>(</sup>٢) في (ب،ك): من هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) هذه الوصايا الثلاثة حاءت في آيات ثلاث وهي في قوله تعالى: ﴿قل تعالوا أتلُ ما حرّمَ ربُّكم عليكم ألاَّ تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الـــيّ حـرمُ الله إلا بـالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون و ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسنُ حتّــى يبلُـغ أشُدَّه وأوفوا الكيلَ والميزان بالقسط لا نكلَفُ نفساً إلا وسعَها وإذا قلتم فاعْدِلوا ولو كـان ذا قربــى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكّرون وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السُّبُل فعَفرُقَ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الأنعام:١٥١١-١٥٣١.

<sup>(</sup>٤) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٥) « اقتضى» سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٦) في (ب): الجواب.

الشرك، وفيه أداء حقّ أكبر المنعِمِين (^) ثم الإحسان (\*) إلى الوالدين ونعمتهما على الولد أكبر النعم بعد نعمة الله تعالى، فحقهما يتلو حقّه، ثم الإحسان إلى الأولاد (١٠) بتربيتهم (١١)، وترك ما كانت عليه العرب في جاهليتها من وأد البنات (١٢) للفقر والإملاق، ثم أن (١٣) لا يقربوا ما لعلّه يكون سبب ولدٍ لا يصح [٣٦] نسبه وهذا في النهي عن (١٥) سبب الإهلاك، ثم أن عن سبب الإحداث كالأول في النهي عن (١٥) سبب الإهلاك، ثم أن يحقنوا الدماء ولايسفكوها إلا بحقها (٢١)، وهو (٧١) أن يقتلوها للقصاص، والزنى بعد

- (٨) في (أ): النعمين ، وفي(ب): النعمتين ، والمثبت من (ك، ح).
  - (٩) من هنا إلى « ثم الإحسان » سقط من (ك).
    - (١٠) لفظ «إلى الأولاد» سقط من (ب).
      - (۱۱) في (ك): بتربيتها.
- (۱۲) أى دفنَها حيّة ، قـال الجوهـري في الصحـاح (۲/۲) ٥ وأد):﴿ وأد ابنتـه يَثِلُـهـا وأُداً فهـــى موءودة ، أى: دفنها في القبر وهي حيّة﴾.
  - (۱۳) « أن » سقطت من (أ) وأثبت من (ب،ك).
    - (١٤) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): نهي.
  - (١٥) «عن» سقطت من (أ) وأثبت من (ب،ك).
- (١٦) إلى هنا تقدم وصايا خمسة، بعضها ورد بصيغة النهي عن الشيء، وبعضها بصيغة الأمر بضده ، وهي: الشرك با لله ، والإحسانُ إلى الوالدين، وتحريم وأد البنات ، وتحريم الاقتراب من الفواحش ، ومنع قتل النفس بغير حق. وتلك المعاني يشير إليها قوله تعالى: ﴿قُل تعالوا أتل ماحرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها ومابطن ولاتقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ذلكم وصاّكم به لعلكم تعقلون ﴾ الأنعام: ١٥٥١.
- (۱۷) أى الحق الذى تقتل به النفسُ. ذلك مابيّنه رسول الله ﷺ ـ فيما رواه عبـدا لله بـن مسعود

<sup>(</sup>٧) كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): والأعظم.

فهذه خمسة تتعلق بأكبر الحقوق وأوكد الأصول، فالشرك (١٨) اعتقاد مذهب باطل بهوى، وترك الإحسان إلى الوالدين يكون إمّا لحبة مال لايسمح به لهما، أو اتباع هوى يدعو إلى مخالفتهما، ووأد البنات لخوف الفقر والعار، والزنى وما يقبح جداً من المعاصى (١٩) التى (٢٠) تحمل عليها (٢١) الشهوة، وقتل النفس بغير حقّ يدعو إليه شفاء غيظ النفس (٢٢) الأمّارة بالسوء. وكل ذلك قبيح في العقول يحتاج (٢٢) في ذبّ (٢٤)

- (١٨) في (أ،ب): والشرك ، والمثبت من (ك،ح،خ).
  - (١٩) كاللواط ونكاح أزواج الآباء.
    - (۲۰) « التي » أثبتت من (خ).
      - (۲۱) في (ب): عليهما.
- (٢٢) أى: غضبها الشديد. قال الراغب في المفردات (ص ٦١٩): « الغيظ: أشد غضب ». في (ك): شفاء غيظ والنفس الأمار بالسوء.
  - (٢٣) في (ك): ويحتاج.
  - (٢٤) في ( أ ): ذم، وفي (ب): غير واضح، والمثبت من ( ك ).

النفس (۲۰) عنها إلى زاجر من عقل يدفع الهـوى، فلذلك (۲۲) قال: ﴿لعلكم تعقلون ﴾ أى تستعملون العقل الذي يحبس نفوسكم عن قبيح الإرادات وفواحش (۲۷) الشهوات.

وبعد هذه الخمسة خمسة أخرى (٢٨) هي متعلقة بالحقوق في الأموال دون النفوس، فأوّلها حفظ مال اليتيم عليه، لأنه لايقوى على حفظه، والأطماعُ تمتد إلى ماله، وذو الولد يفكّر (٢٩) في حاله وما يكرهه لولده فلايستجيزه (٣٠) لولد غيره، وبعده العدل (٢٣) في الكيل (٣٢)، وإيفاء الكيل والوزن بالقسط (٣٣)، وهو الذي توعّد الله تعالى عليه (٤١) في قوله: ﴿ ويل للمطففين ﴿ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ﴿ وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون ﴾ (٢٥) [المطففين: ١-٣] ومعنى قوله (٢٦) ﴿ لانكلّف

<sup>(</sup>٢٥) أى: في طرد النفس عنها ومنعها. قال في اللسان (١/ ٣٨٠ ذنب). « الـذب: الدفع والمنع والطرد».

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): فلهذا.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): وقوله بدل « وفواحش » وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲۸) يشير إليها قوله تعالى: ﴿ولاتقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسـن حتى يبلـغ أشـدّه وأوفـوا الكيـل والمينان بالقسط لانكلّف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربي وبعهد الله أوفوا ذلكـم وصاّكم به لعلكم تذكرون﴾ الأنعام: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢٩) كذا في أكثر اللنسخ. وفي (أ): يتفكر.

<sup>(</sup>٣٠) في (ك): لايستجيزه.

<sup>(</sup>٣١) في (ب،ك): التعديل.

<sup>(</sup>٣٢) في (ب): المكيل.

<sup>(</sup>٣٣) من قوله: « وإيفاء » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣٤) لفظ «عليه» من (ك).

<sup>(</sup>٣٥) هكذا في (ب،ك). وفي (أ): ﴿ ويل للمطففين ﴾ الآيات.

. الكلام في الآية التاسعة عشرة سورة الأنعام .....

نفسا إلا وُسعَها ﴾ [الأنعام: ١٥٢] أي: إذا اجتهدت في التحريّ وتوخّى القسط، فقد أسقط عنها ما يتعذر (٣٧) تجنبه مِن أقلّ القليل فيما (٣٨) يكال ويوزن (٣٩)، والرابع القولُ بالعدل، وهو في الحكم والشهادة، والخامس الوفاءُ بعهد الله، وهو أن يحلف بالله في غير معصية.

و كل هذه (٤٠) قد دُعي فيها (٤١) الإنسان إلى تذكّر حاله و رضاه في نفسه لوكان هو المعامَل (٤٢) بما يعامِل هو به غيرَه، أي: لوكان ولده اليتيم، أوكان الذي يكال له (٤٣) ويوزن، أو كان الذي يحكم به عليه (٤٤)، أو تقام الشهادة بما لا يلزمه (٤٠)، أو يحلَف بالله على إذهاب (٤٦) حق له، أو يحلَف له (٤٧) بما يلزمه (٤٨) الوفاء به،

(٣٦) لفظ «قوله» سقط من (ب).

(٣٧) في (ب): يتعدد ، وهو حطأ.

(٣٨) كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): ممّا.

(٣٩) يعنى أن تحديد أقل القليل في الكيل والميزان متعذّر فَيُعفَى عنــه لأنــه لايدحــل في الوســع فلــم يكلفه الله تعالى به

(٤٠) في (ب): هذا. و«هذه» يشاربها إلى الوصايا المذكورة في الآية الثانية.

(٤١) في (ب): فيه.

(٤٢) في (ب): العامل ، وهو خطأ.

(٤٣) «له» سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

(٤٤) في (ب): يحكم عليه.

(٥٤) في (ك): يلزمه.

(٤٦) في (ب): ذهاب.

(٤٧) «له» سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

(٤٨) في النسخ المعتمدة: يلزم. والمثبت من (ح،خ).

سورة الأنعام .......سألت التاسعة عشرة

فلايرضين (<sup>(٤٩)</sup> من ذلك لغيره إلا ما<sup>(٥٠)</sup> يرضاه لنفسه، فذكّرهــم حــالاً مـرّت<sup>(٥١)</sup> لهــم، أو يخافون (<sup>٢٥)</sup> مرورها عليهم (<sup>٣٥)</sup>؟ فلذلك قال: ﴿لعلكم تذكّرون ﴾.

وأما الآية الأخيرة وهى: ﴿ وأنّ هذا صراطي مستقيما فـاتبعوه ولاتبعوا السّبُلَ فَتَفَرَّقَ بكم عن سبيله ذلكم وصاّكم به لعلّكم تتقون ﴾ [ الأنعام: ١٥٢ ] فمعناه (٤٠٠): الشرع الذي شرعته (٥٠٠) لكم هـ و طريـ قأشرعتُه (٢٥١) إلى نعيمكم الدائم فاسلكوه، ولاتبعوا الديانات المخالفة له فتُبعِدكم (٧٠) عـن سبيله المؤدي إلى نعيمه (٨٠٠)، لعلكم تتجنبون بلزومه معصيتَه، وتتقون بطاعته عقوبتَه (٤٠٠)، فأتبع كل صنف مـن الوصيّة ما اقتضاه معناها. وبا لله التوفيق (٢٠٠).

يتبع⊳

<sup>(</sup>٤٩) في (ب): فلايرضي.

<sup>(</sup>٥٠) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): بما.

<sup>(</sup>٥١) في (ب): أمرت ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥٢) في (ب): أيخافون.

<sup>(</sup>٥٣) ذكّرهم الله تعالى بإيفاء الكيل والميزان ، والعدل في القول ، والوفاء بالعهد فكــانوا يفعلونهــا ويفتخرون بالاتصاف بها فأمرهم الله تعالى بذلك لعلهم يذكرون إن نسوها.

<sup>(</sup>٤٥) في النسخ المعتمدة: أي: والمثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٥٥) في (ك): شرعه.

<sup>(</sup>٥٦) في (أ): شرعته ، والمثبت من (ب،ك). ومعنى «أشرعته»: أى جعلته مفضيا ومؤديا إلى نعيمكم ، وفي اللسان (١٧٧/٨ شرع): «شرعت البابَ إلى الطريق: أي أنفذتُه إليه وشرع البابُ ، والدار شروعاً: أفضى إلى الطريق ، وأشرعه إليه ».

<sup>(</sup>٥٧) غير واضح في (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٥٨) في (أ): إليه. وفي (ك): نعمه. والمثبت من (ب،ح،خ).

<sup>(</sup>٩٥) الآية الأحيرة وهي: ﴿وأن هـذا صراطي مستقيما فـاتبعوه...﴾ تُحمـل ماجـاء في الآيتـين

المتقدمتين المشتملتين على تكاليف عشرة ، لأن الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف ، وقد أمر الله تعالى باتباعه ونهى عن اتباع غيره من الطرق ، ولهذا حتمها بالتقوى التي هي ملاك العمل وحير الزاد. وفي الحتام بالتقوى إشارة إلى أن من اتبع هذا الصراط فقد وقاه الله عذاب النار.

وأما حتم الآية الأولى بقوله: ﴿لعلكم تعقلون﴾ وحتم الثانية بقوله: ﴿لعلكم تذكرون﴾ فهـو كما قال الكرماني في البرهان (ص ١٧٩): « أن الآية الأولى مشتملة على ذكر خمسة أشياء كلها عظام حسام، وكانت الوصية فيها من أبلغ الوصايا فختمها بما في الإنسان من أشرف السحايا وهو العقل الذي امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان. والآية الثانية مشتملة على خمسة أشياء يقبح تعاطيها وارتكابها ، وكانت الوصية فيها تجرى مجرى الزحر والوعظ فختمها بقوله «تذكرون » أى تتعظون بمواعظ الله تعالى».

قال ابن عطية في تفسيره (٢٠٠/٥): «ومن حيث كانت المحرّمات الأُول لايقع فيها عاقل قد نظر بعقله جاءت العبارة ﴿لعلكم تعقلون﴾، والمحرّمات الأحر شهوات وقد يقع فيها من العقلاء مَن لم يتذكر جاءت العبارة ﴿لعلكم تذكرون﴾. ثم لما كان ركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى جاءت ركوب العبارة ﴿لعلكم تتقون﴾ اهـ.

(٦٠) في (ك): تمت المسائل في سورة الأنعام وانقضت عن ثماني عشرة آية وعشرين مسألة. كذا في(و). وفي(ح،خ): تمت سورة الأنعام عن ثماني عشرة آية وعشرين مسألة.

قلت: انقضت سورة الأنعام عن تسع عشرة آية وإحدى وعشرين مسألة ، وقد بينا سبب ذلك من احتمال إضافة الشيخ رحمه الله بعض المسائل في الدرس. والله أعلم.

#### سورة الأعراف

## [ ۲۲ ] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ قال ما منعك ألا تسجد إذْ أمرتُك قال أنا خيرٌ منه خلقتنى من نــارٍ وخلقتَه من طين ﴿ قال فاهبط منها فما يكـون لـك أن تتكبّر فيهـا فـاخرُج إنّـك مـن الصّاغرين ﴾ (٢) [الأعراف: ١٢-١٣].

وقال في سورة الحجر [ ٣٢-٣٢]: ﴿قال يا إبليسُ ما لكُ ألا تكون مع الساحدين ﴿ قال لم أكن لأسحدُ لبشرٍ خلقتَ من صلصالٍ من حماً مسنون ﴿ قال فاخْرُجُ منها فإنّك رجيم﴾.

وقال في سورة «ص» [٧٥]: ﴿..يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ.. ﴾ الآية، قال: ﴿أنا خير منه.. ﴾ الآية [سورة ص:٧٦] (٣).

للسائل أن يسأل فيقول<sup>(٤)</sup>: إذا كان هذا في قصة / واحدة، ووقع في كلام الله<sup>(٥)</sup> [٣٦/ب] تعالى حكاية عما قال إبليس، وعمّا قيل<sup>(١)</sup> له عندما كان يظهر من عصيانه<sup>(٧)</sup>، فلماذا اختلفت الحكايتان والمحكى شيء واحد ؟

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) لفظ «قال » في أول الآية أثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣) من قوله: « وقال في سورة ص: ﴿... يا إبليس مامنعك أن تسجد لما حلقت بيـدى...﴾ الآيـة قال: ﴿أنا حير منه..﴾ الآيـة » أثبت من في (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٤) في (أ): للسائل أن يقول.

سورة الأعراف .....الكلام في الآية الأولى

والجواب ما قلته (^) فيما قبله (<sup>1</sup>)، وأقوله (<sup>(۱)</sup> فيما بعده من أنّ (<sup>(۱)</sup> اقتصاص ما مضى إذا لم يقصد به أداء الألفاظ بأعيانها، وإنما المقصود ذكر المعاني، فإن الألفاظ إذا اختلفت وأدّت (<sup>(۱۲)</sup> المعنى المقصود كان اختلافها واتفاقها سواء (<sup>(۱۲)</sup>.

فقوله (۱۲) عزوجل ها هنا (۱۰): ﴿ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ، وقوله في سورة سورة الحجر [۳۲]: ﴿ يا أبليس ما لك ألا تكون مع السّاجدين ﴾ وقوله في سورة ص [۷۵]: ﴿ ..يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيدي الستكبرت أم كنت من العالين ﴾ أقوال ثلاثة ؛ في بعض ألفاظها اختلاف وفي المعنى اتفاق ، وهي: ﴿ ..ما منعك أن تسجد ﴾ و ﴿ ..ما لك ألا تكون مع الساجدين منعك أن تسجد ﴾ و ﴿ ..ما لك ألا تكون مع الساجدين ...

<sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة سقط من (ك).

<sup>(</sup>٦) لفظ « قيل » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) «عصيانه » غير واضح في (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٨) في (ك): ما قلناه.

<sup>(</sup>٩) ذلك في الآية الرابعة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف، وانظر من هذا الكتاب: ١٤٨/١.

<sup>(</sup>١٠) قوله: « وأقوله » غير واضح في (أ) وأثبت من (ب)، وفي (ك): ونقوله.

<sup>(</sup>۱۱) «أن » سقطت من (أ) ، وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٢) في (د،ط): أفادت.

<sup>(</sup>١٣) في (ح،خ،ر): فاحتلاف الألفاظ لايضر إذا اتفق المعاني.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): وقول الله تعالى.

<sup>(</sup>١٥) أي في الآية (١٢) من سورة الأعراف. وفي (ب): هنا ، وهو سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٦) لفط « سورة » ليس في (أ،ب)، وأثبت من (ك).

سورة الأعراف .....الكلام في الآية الأولى

فأما (١٧) قوله: ﴿ . لِمَا خلقتُ بيديّ أَستكبرتَ أَم كنتَ من العالين ﴾ [سورة ص: ٧٥] ففيه زيادة إخبار عن حال (١٨) لم تكن في الآيتين المتقدمتين، ولم يقل عندهما إنه لم يكن هناك خطاب إلا ما حكيناه فيهما، فتكون الزيادة معدودة في الإختلاف.

وأما قوله، وهو حكاية ما كان من جواب إبليس في سورة الأعراف [١٦] وفي سورة ص [٧٦]: ﴿.. أنا خير منه خلقتني من نارٍ وخلقته من طين ﴾ وفي سورة الحجر [٣٦]: ﴿.. لم أكن لأسجدَ لبشرٍ خلقتَه من صلصالٍ من حماٍ مسنون ﴾ (١٩) وفي سورة بني إسرائيل [٦١]: ﴿.. قال أأسجدُ لمن خلقتَ طيناً ﴾.

فإنه يحصل للسامع في (٢٠) الآيات الأربع معنى واحد (٢١)، وهو ذكر ما حمله على ترك السجود لآدم عليه السلام، لما كان مخلوقاً من النار، وآدم (٢٢) مخلوقاً من الطين، ورأى (٢٣) أصله أشرف من أصله، وإن كان في إحداهما (٢٤) ذكر بعض ما دعاه إلى ما

<sup>(</sup>۱۷) في (ب): وأمّا.

<sup>(</sup>۱۸) في (ك): الحال.

<sup>(</sup>١٩) قوله تعالى: ﴿من حماٍ مسنون﴾ سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲۰) في (ر): من.

<sup>(</sup>٢١) في (أ،ب): واحداً ، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢٢) لفظ «آدم » غير واضح في (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲۳) في(ر): رآى، بدون الواو.

<sup>(</sup>٢٤) أي في آية سورة الححر وهي: ﴿ لَ مُ أَكُن لأستحد لبشر حلقته من صلصال من حماً مسنون الآية: ٣٣. والضمير في قوله: «إحداهما » يرجع إلى آيتي سورة الححر وسورة الإسراء.

سورة الأعراف....الكلام في الآية الأولى

فعل، وفي الأخريين (٢٠) ذكر كلّه من مقابلة أصله بأصله، وتوهّمه (٢٦) أنه أشرف، وأن سجو د الأشرف لما دونه لايجوز.

وكذلك ما حكاه الله (۲۷) تعالى من قوله له (۲۸) في سورة الأعراف [۱۳]: ﴿ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكُ أَنْ تَتَكَبّرُ فَيْهَا فَاخْرُجُ إِنَّكُ مِنْ الصّاغرين ﴾ (۲۹) لايخالف قولَه في سورة الحجر [۳۶–۳۰]: ﴿ قَالَ فَاحْرِجُ مِنْهَا فَإِنَّكُ رِجِيمٍ وَإِنَّ عَلَيْكُ اللَّعْنَةَ إِلَى يوم الدين ﴾ ولايخالف أيضاً قوله في سورة ص (۳۰) [۷۷–۷۷]: ﴿ قَالَ فَاخْرِجُ مِنْهَا فَإِنَّكُ رَجِيمٍ وَإِنَّ عَلَيْكُ لَعْنَيْقٍ إِلَى يوم الدين ﴾ لأنه إذا أمره (۱۳) قال فاخرج من الجنة أو من السماء (۲۲) فقد أمره (۳۳) بالهبوط إلى الأرض.

<sup>(</sup>٢٥) أي في آية الأعراف (١٢) وآية سورة ص (٧٦). وفي (أ،ب،ك): الآحرتين، والمثبت من(ح،ر).

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): ويوهمه ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲۷) لفظ الجلالة ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٨) لفظ «له » لايوجد في (أ،ب) وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢٩) في (أ): ﴿قال فاهبط منها ﴾ الآية. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٠) في (ك): في ص.

<sup>(</sup>٣١) في (أ): أمر. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٢) ذكر المصنف القولين المحتملين في عودة الضمير في قوله تعالى: ﴿فاهبط منها ﴾. قال ابن الجوزي في تفسيره (١٧٥/٣): ﴿ في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى السماء ، لأنه كان فيها ، قاله الحسن، والثاني: إلى الجنة ، قاله السدي » أه.

قال ابن عطية في تفسيره (٢/٥٤): «وقوله تعالى: ﴿فاهبط منها﴾ أمرٌ من الله عزوجل لإبليس بالهبوط في وقت عصيانه في السحود ، فيظهر من هذا أنه أهبط أوّلا وأحرج من الجنة ، وصار في السماء لأن الأحبار تظاهرت أنه أغوى آدم وحواء من حارج الجنة ، ثم يتبعه

سورة الأعراف .....الكلام في الآية الأولى

وقوله: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ ﴾ [الحجر: ٣٥] و ﴿...لعَنْتَي...﴾ (٣١) واحد، لأن اللَّعْنَة (٣٠) في الحقيقة إبعاد الله مَن يعصيه عن الخير، ثم لعن الملائكة والنَّاس من التَّبع للعنة؛ نعوذ با لله منها (٣٦).

أمر آخراً بالهبوط من السماء مع آدم وحواء.. » اهـ.

وقال ابن كثير (٣٢٧/٢): « ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى » أهـ.

<sup>(</sup>٣٣) في (أ): أمر ، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٤) أول الآية: ﴿وَإِن عَلَيْكُ لَعْنَيِّ إِلَى يُومُ الدِّينِ﴾ سُو رة ص: ٧٨.

<sup>(</sup>٣٥) قال الراغب في المفردات (ص٧٤١): « اللعن: الطرد والإبعاد على سبيل السخط ، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه » اهـ.

<sup>(</sup>٣٦) في (ب): منه.

# [٦٣] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنظِرنَتِي إلى يَتُوم يَبَعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مَنَ الْمُنظرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤ - ١٥].

وقال في سورة الحجر [٣٦-٣٦] وسورة ص [٧٩-٨١]: ﴿ قال رَبُّ فَأَنْظِرْنِي إلى يوم يُبعَثُونَ ﴿ قال فإنك من المنظرين ﴿ إلى يوم الوقت المعلوم ﴾.

للسائل أن يسأل عن إدخال الفاء في قوله: ﴿ رَبِّ فَأَنظُرُنِّي ﴾ (٢) في سورتي (٣) الحجر وص (٤)، وحذفها منه في سورة الأعراف ؟

والجواب / أن يقال: إن قوله: ﴿ أَنظِرني ﴾ في سورة الأعراف وقع مستأنفاً، [٣٧] ] غير مقصود به عطف على ما يقع به هذا السؤال عقيبه فلم يحتج إلى الفاء.

والجواب (°) أيضاً: لمّا لم يكن إحابة له إلى ما طلب لم يكن أيضاً معطوفاً عليه بالفاء (۱)، وإنما سأل تأخير أحله، فقال: ﴿ إنك ﴾ (۷) في حكمي ممّن أُخّر أحله (۸)، لا لأجل مسألتك.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿رب فأنظرني إلى يوم يبعثون﴾.

<sup>(</sup>٣) في (أ،ب): في سورة ، والمثبت من (ك،ح).

<sup>(</sup>٤) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): والصاد.

<sup>(</sup>٥) في (ب،ك): وجواب آخر. والمثبت من ( أ،ز ).

<sup>(</sup>٦) من قوله «وجواب آخر» إلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) « إنك في » سقط من (ب).

سورة الأعراف..... الكلام في الآية الثانية

وأما في (٩) الآيتين في سورتي (١٠) الحجر و «ص» فإنه قال عز من قائل: ﴿ قال ربّ فأنظِرني ﴾ (١١) وجاء بعد (١٢) إخبار الله بلعنه له، فكأنه (١٣) قال: ياربّ إنْ لعنتي وآيستني (١٤) من الجنة (١٥) فأخر (١٦) أجلي إلى يوم يبعثون، ويوم يُبعثون هو يوم القيامة، لا يوم الإماتة (١٤)، فلم تقع الإجابة إلى ما طلب، لأنه قال: ﴿ فإنّك من المنظرين ﴿ إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ أي: إلى (١١) الوقت الذي هو آخر أوقات الأحياء. فاقتضى إضمار «إن لعنتي يارب» (١٩) أن يأتي بالفاء فيقول (٢٠): «فأنظرني» وياتي في جوابه (٢١)

(٨) في (ب): احترت أجله.

(٩) « في » سقطت من (ب).

(١٠) في (أ): سورة. والمثبت من (ك،ح).

(١١) في (أ): بدون «قال ».

(١٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): بعده.

(١٣) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): وكأنه.

(١٤) أي قنطتني وقطعت أملي من الجنة. قال الجوهري في الصحاح (٩٠٦/٣ أيس): « آيسيني منــه فــلان مثل أَياًسَني»، وقال صاحب القاموس (٧٥١ ، يئس ):« وأثيًاسْتُه ، وآيسْتُه ، قنّطته ».

(١٥) في (ب،ك): من الخير.

(١٦) في (أ،ك): أخَّر ، والمثبت من(ب، ر ).

(١٧) في (أ،ب): ﴿ إِلَى يَوْمُ يَبْعَثُونَ، وَهُو يُومُ القيامَة، وليس يُومُ الإماتَة، إنما هُو يُومُ البعث والإحياء )). وفي العبارة خلل، والمثبت من (ح، خ، ر).

(١٨) لفظ «إلى » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

(١٩) كذا في أكثر النسخ. ولفظ « يارب » غير واضح في (أ).

(۲۰) في (ك): فيكون فيقول.

(٢١) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): حوابه ، بدون « في ».

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الثانية

بها، وهو قوله (۲۲): ﴿ فإنّك من المنظرين ﴾، لأن التقدير: إن طلبت تأخير الأحل وتنفيس (۲۲) المهل من أحل أنْ لُعِنْتَ فإنك (۲۲) مؤخّر الموت لِما (۲۲) حكمت به لك، لا لإحابتك (۲۲) إلى مسألتك، فهو معطوف على السؤال عطف الكلام على الكلام الذي يقتضيه، لاعطف الإيجاب على السؤال، لأن الله تعالى لم (۲۲) يُجب عاصيا مثلَه إلى ما يسأل (۲۸).

فدخول الفاء في الموضعين (٢٩) لتقدّم ذكر اللعن. وأنّ المعنى: إنْ آيستني من رحمتك فأخّر أحلي لأنال من عدوّي الذي كان سبب ذلك (٣٠) ما أقدر عليه من الإغواء (٣١) له (٣١)، ولمن يكون من (٣٣) نسله، واستشفى بذلك لجهله (٣٤)، نعوذ بالله من طاعة الهوى المؤدي إلى سبيل الرّدَى (٣٥).

<sup>(</sup>۲۲) «قوله » أثبت من (ح،خ).

<sup>(</sup>٢٣) في (ب): وتنفس.

<sup>(</sup>٢٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فأنت.

<sup>(</sup>٢٥) في (ب،ك): . ما.

<sup>(</sup>٢٦) في (ك): لابإحابتك. و« لا » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲۷) في (ب،ك): لن.

<sup>(</sup>۲۸) في (ب): يسأله.

<sup>(</sup>٢٩) أي في سورة « الحجر »، وسورة « ص ».

<sup>(</sup>٣٠) لفظ « ذلك » غير واضح في (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣١) أي من الإضلال ، يقال: أغواه: أضله وأوقعه في الغيّ والضلال.

<sup>(</sup>٣٢) في (ب): لي ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٣) لفظ «من» سقط من (ك).

سورة الأعراف..... الكلام في الآية الثانية

(٣٤) في (ك): ذلك بجهله.

(٣٥) أى إلى سبيل الهلاك. وفي اللسان (٤ ١/١ ٣١ ردى ): الرّدى: الهلاك.

### [ ٦٤ ] الآية الثالثة منها.

قوله تعالى: ﴿ قال فَبِمَا أَغُويَتَنَى لأَقَعُدُنَ لَهُمْ صَرَاطُكُ المُستقيم ﴿ ثُمْ لآتَيَنَّهُمْ مِن بينِ أيديهم ومِن خلفِهم وعن أيمانهم وعن شمائلِهم ولاتجِدُ أكثرُهم شاكرين ﴾(١)[الأعراف:١٦-١٧].

وقال في سورة الحجر [ ٣٩-٤٠]: ﴿ قال رَبِّ بَمَا أَغُويَتَنِي لَأَزِّيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأَغُويِنَهُم أَجْمِعِينَ ﴾ [لأرض ولأُغُويِنَهم أجمعين ، إلاَّ عبادَك منهم المخلَصِين ﴾ (٢).

وقال في سورة ص [ ٨٣-٨٢ ]: ﴿ قال فبِعزَّتِكَ لأُغْوِينَهُم أَجْمَعَينَ ﴿ إِلاَّ عَبَادَكَ مِنهُم المُحَلَّصِينَ ﴾ (٣).

للسائل أن يسأل في هذه الآي(٤) عن شيئين:

أحدهما: اختلاف المحكيّات، ففي موضع ﴿ فبما أغويتني ﴾ وفي موضع ﴿ ربّ بَما أغويتني ﴾ وفي موضع ﴿ ربّ بَما أغويتني ﴾ (°)

والثاني: حذف الفاء في سورة الحجر من قوله(٧): ﴿ رَبُّ بِمَا أَغُويْتَنِّي ﴾ وإثباتها في الآيتين الأحريين ؟.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: «قال » من أول الآية ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: « قال » من أول الآية ليس في (ك).

<sup>(</sup>٣) من قوله: « وقال في سورة ص » إلى هنا سقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) في (ط): الآية ، وهي خطأ.

<sup>(</sup>٥) قوله « وفني موضع ﴿ رب بما اغويتني ﴾ » لايوجد في (أ، ب). وأثبت من (ك، ق).

<sup>(</sup>٦) في (أ): وفي الأخرى ، والمثبت من (ب،ك).

سورة الأعراف..... الكلام في الآية الثالثة

والجواب عن اختلاف الألفاظ<sup>(٨)</sup> المحكية أن يقال: متى حملت البــاء على القســم في قوله: ﴿ فبما أغويتنى ﴾ و ﴿ رب بما أغويتنــى ﴾ <sup>(٩)</sup> في الآيتـين<sup>(١١)</sup> بشــهادة الآيــة الثالثة (١١)، وهـــى: ﴿فبعزّتـك ﴾ لم يكـن هنــاك اختــلاف في المعنــى<sup>(١٢)</sup>، لأن المـراد في قوله: ﴿ بما أغويتنى ﴾ (١٣): بإغوائك إيّاي، وهو يحتمل وجوها من المعاني (١٠٠):

أحدهما: أن يكون المراد<sup>(۱۰)</sup>: بتحييبك إيّاي لأحتهدنّ في تخييبهم، وهـذا ظـاهر الكلام، لأن القسم متلقّى باللام<sup>(۱۱)</sup>، ولأن<sup>(۱۱)</sup> قولـه: ﴿ فبعزتـك ﴾ في مقابلتهمـا<sup>(۱۸)</sup> من / الآية الأخرى. وتخييب الله إياه<sup>(۱۹)</sup> هو بعزته، ومنه قول الشاعر<sup>(۲۷)</sup>: [۲۳/ب]

<sup>(</sup>٧) في (ب): عن قوله. وفي (ك): بدل « من قوله »: قال.

<sup>(</sup>٨) في (ب): ألفاظ.

<sup>(</sup>٩) قوله: « وهرب بما أغويتني » » لايوجد في النسخ المعتمدة، وأثبت من (خ).

<sup>(</sup>١٠) أي في الآية (١٦) من الأعراف ، والآية (٣٩) من الحجر.

<sup>(</sup>۱۱) هي الآية (۸۲) من سورة ص.

<sup>(</sup>۱۲) يرى المصنف رحمه الله تعالى أن الباء قسميّة ، ويستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة ص: فبعزتك لأغوينهم . وذكر العلامة الألوسي (٤/٠٥) حواز حعل الباء للقسم و«ما» مصدرية وقال: « وإقسامه بعزة الله تعالى المفسَّرة بسلطانه وقهره لاينافي إقسامه بهذا – أى مصدرية والله تعالى إياه – ، لأنه فرع من فروعها – أى من فروع العزّة – ، وأثر من آثارها ، وأخرى بذاك ، هد.

<sup>(</sup>١٣) «.بما أغويتني » ليس في (أ،ب). وللثبت من (ك، ق).

<sup>(</sup>١٤) في (ب،ك): من المعنى.

<sup>(</sup>١٥) أي المراد بقوله: « بما أغويتني ».

<sup>(</sup>١٦) أى لام حواب القسم في قوله تعالى: ﴿لأَقعدنَّ لهُم﴾ وفي قوله تعالى: ﴿لأَزيننَّ لهُم﴾ بمعنى: أقسم بإغوائك إيَّاي لأفعدن لهم ، ولأزيّننَّ لهم.

سورة الأعراف ..... الكلام في الآية الثالثة

# «ومَن يَغْوَرِ لايَعْدَمْ على الْغَيِّ لائِما، (٢١)

أى: من يخب لم ينل خيراً. يشهد لذلك صدر البيت، وهو:

« فَمَنْ يَلْقَ خيراً يَحْمَدِ النَّاسُ أَمْرَهُ (٢٢).

والثانى أن يكون المراد بإهلاكك إيّاي (٢٣) بأنْ لعنتنى، وهذا الفعل أيضا عزّة مـن الله تعالى.

وكذلك إن حُمل على معنى الحكم بغوايته فهو عزة من الله تعالى.

ومَن يغو لايعدمْ على الغيّ لائما.

حيث تكرّر الشق الثاني في البيت.

(٢٣) حكى ذلك الطبري في تفسيره (١٣٣/٨) وقال: « هو من قولهم:غُوِيَ الفصيل. يغوَى غوىً ، وذلك إذا فقد اللبن فمات».

<sup>(</sup>١٧) في (أ، ك): لأنك، بدون الواو، وفي (ر): أو لأن، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>١٨) كذا في أكثر النسخ ، أي في مقابلة آيتي الأعراف والحجر. وفي (أ): في مقابلتها.

<sup>(</sup>١٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): له.

<sup>(</sup>٢٠) الشاعر هو المرقش الأصغر ، واحتلف في اسمه ، فقيل: هو عمرو بن حرملة ، وقيل: ربيعة بن سفيان ، والاسم الثاني رجّحه الشيخ أحمد شاكر ، والمرقش الأكبر عمّ المرقش الأصغر ، وكان الأصغر أشعر المرقشين وأطولهما عمراً. (الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢١٤/١ ).

<sup>(</sup>۲۱) البيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/٥١١ ، والصحاح للجوهـرى (٦/٥٠٦ غـوى) ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (١٩٢/٤) ، ٣٩٩ ) واللسان (١٤٠/١٥ غوى). وغوى يغوى من باب فرح ، ويأتي من باب ضرب. والغيّ: الضلال والخيبة.

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): فمن يلق حيراً يحمد الناسُ أمْرَه

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الثالثة

وإذا كان (٢٤) كذلك تساوت (٢٥) في المعنى، وكل تُسَمَّ، والإغواء الذي هو التخييب أو الإهلاك أو الحكم بالغواية، كلُّ ذلك عزَّة من الله تعالى، فالقسم به كالقسم بعزته.

والجواب عن السؤال الثاني، وهو حذف الفاء (٢٦) من قوله: ﴿ رب بما أغويتني ﴿ وَالْحُوابُ عَنِ السؤالُ الثاني، وهو حذف الكلام، والقصة غير مقتضاة (٢٨) لما قبلها كما اقتضاه (٢٩) قوله: ﴿ . . ربّ فأنظرني . . ﴾ والفاء توجب اتصال مابعدها بما قبلها .

والنداء أوّلا يوجب القطعَ واستئنافَ الكلام لاسيّما (٣١) في قصة لا يقتضيها (٢٣) ما قبلها، فلم تحسن الفاء مع قوله: ﴿ رَبِّ بَمَا أَغُويتنَى ﴾، والموضعان الآخران لم

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): كانت.

<sup>(</sup>٢٥) أي الآيات الثلاث.

<sup>(</sup>٢٦) في (ب،ك): «مع » بدل «من».

<sup>(</sup>٢٧) في (أ،ط): في المصدر. والمثبت من (ب،ك،ح). والمراد صدر الكلام.

<sup>(</sup>٢٨) في (خ،ر): غير مقتضية.

<sup>(</sup>٢٩) في النسخ المعتمدة: كما اقتضاها. والمثبت من (خ). وهو الصواب حيث إن الضمير يرجع إلى «ما» في قوله «لما قبلها ».

<sup>(</sup>٣٠) جزء من آيتي الحجر (٣٦) وآية سورة ص (٧٩) وهي: ﴿قال ربُّ فأنظرني إلى يـوم يبعثون﴾.

<sup>(</sup>٣١) في النسخ المعتمدة: سيّما. والمثبت من (خ،ق). وهو الصواب ، لأن «سيّما » تدخــل عليــه « لا » كما في مغنى اللبيب ( ص ١٨٦ ).

<sup>(</sup>٣٢) أي لايحتاج ربط القصة بما قبلها. وفي (خ): لا تقتضي.

سورة الأعراف الكلام فيهما نداء يوجب استئناف ما بعده، فلذلك وُصل القَسَم فيهما بالأول بدحول الفاء (٣٣).

<sup>(</sup>٣٣) تعليل المؤلف في هذه العبارة ـ فيما يبدو لي ـ غير واضحة، لأن القصة واحدة من بدايتهــا إلى نهايتها، فكونه يفرق بين قوله:﴿فأنظرني﴾ وقوله ﴿رب.بما أويتني﴾ تفرقة في غير محله.

#### [ ٦٥ ] الآية الرابعة منها.

قوله تعالى: ﴿... فَأَذَّن مَؤَذَّنُ بَيْنَهُمَ أَنْ لَعِنْهُ الله على الظَّالَمِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَصَـدُّونَ عن سبيل الله ويبغونها عِوجاً وهم بالآخرة كافرون ﴾ [ الأعراف: ٤٤-٥٤ ].

وقال في سورة هود: [ ١٩-١٨]: ﴿ ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبا أولئك يُعرَضون على ربّهم ألاً لعنةُ الله على الله على ربّهم ألاً لعنةُ الله على الظلّمين ، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون ﴾.

للسائل أن يسأل عن إعادة «هم» (١) في قوله: ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ (٢) في سورة هود، وترك ذلك في سورة الأعراف (٣) ؟.

والجواب أن يقال: إن الذي في سورة الأعراف جاء<sup>(1)</sup> على أصله غير مزيد فيه ما يجرى مجرى التوكيد، والذي في سورة هود جاء بعد قوله: ﴿.. ويقول الأشهادُ هؤلاء الذين كذَبوا على ربّهم... ﴾ فأشير إليهم، ثم قال: ﴿.. ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ فأظهر ذكر «الظالمين» في موضع الإضمار، ولو أحرى على الحكم في إضمار الاسم عقيب الذكر لكان: «ألا لعنة الله عليهم» لأن المراد بـ «الظالمين» هم المشار إليهم بقوله: ﴿.. هؤلاء الذين كذَبوا على ربهم ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ب): إعادتهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: « في قوله: ﴿وهم بالآحرة هم كافرون﴾ » لايوحد في (أ) و(ب) وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (أ،ب): في هذه السورة. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤) من قوله « والجواب » إلى هنا سقط من (ك).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الرابعة

فلمّا أظهر (٥) مكان الإضمار تضمّن معنى «هـم» (١) ، أى: الظالمون هـم الذين كذبوا على ربهم (٧) ، وأشير (٨) بالكلام المتقدم إليهم، فلما استمر الكلام على الإضمار بعد ذكر «الظالمين» صار (٩) الظاهر كانهم غير المشار إليهم بقوله: ﴿هو لاء الذين كذّبوا على ربهم ﴿ فأعيد «هم» في قوله: ﴿هم كافرون ﴿ (١) لتحقّق الكفر (١١) عليهم بنسبة الأوصاف المتقدمة إليهم ؛ وأوّلها كذبهم على ربهم، ثم ظلمهم لأنفسهم، وصدّهم عن سبيل الله، ووصفُهم لها بدل الاستقامة بالاعوجاج (١١)، وكفرهم (١٣) - في هذه الأفعال - بالله واستحقاقهم به، عقوبة الله (١٤) في الآية.

<sup>. (</sup>٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ظهر.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: معنى قوله «وهم» هم.

<sup>(</sup>٧) من قوله « فلما أظهر » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٨) في (ر ): أشير، بدون الواو.

<sup>(</sup>٩) في (ب): حاز ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): وهم بالآخرة هم كافرون.

<sup>(</sup>١١) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): الكلام.

<sup>(</sup>۱۲) حيث يطلبون الاعوجاج لسبيل الله ويذمونها ، أو يطلبون لها تـــأويلا أو إمالــة إلى البــاطل ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ويبغونها عوجاً﴾. قال الآلوســـى في تفســيره (۱۲۳/۸): « فــالعِوج – بالكسر ــ: إمّا على أصله وهو الميل ، وإما بمعنى التعويج والإمالة » اهــ.

<sup>(</sup>١٣) في (أ،ب): فكفرهم. والمثبت من (ك،ح،خ،د).

<sup>(</sup>١٤) نسخه (خ) خالية عن قوله: « في الآية ».

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الرابعة

فلمًا لم يصرَف الخبر الثاني في سورة (١٥) الأعراف مصرف ماليس هـو بـالأول لم يعتج إلى / توكيده (١٦).

ولمّا عدل في سورة هود عن إعادة الضمير إلى الأول، ووضع مكانه ظاهر (۱۷) يحتمل أن يكون غير الأول، وعنى به «هم» (۱۸) أنهم هم، كان الموضع موضع توكيد لتحقيق (۱۹) الخبر عنهم بالكفر، وتثبيته عليهم بأوكد لفظ، لأنا (۲۰) لما قلنا: هم هم، فهو (۲۱) المعاد في قوله: ﴿وهم بالآخرة هم كافرون ﴾، إلاّ أنا (۲۲) نبيّن بذلك أن المكان مكان توكيد (۲۲) لنفرق (۲۲) بينه وبين الأول.

<sup>(</sup>١٥) لفظ «سورة » سقط من (أ).

<sup>(</sup>١٦) في (ب): توكيد.

<sup>(</sup>۱۷) في (ك): ظاهرا.

<sup>(</sup>١٨) في النسخ المعتمدة: به ، والمثبت من (ح،خ،د،ر).

<sup>(</sup>١٩) في (أ): ليتحقق.

<sup>(</sup>٢٠) في (ب،ك): لا أناً.

<sup>(</sup>۲۱) في (خ، ر، س): فُهم.

<sup>(</sup>٢٢) في (أ، ب): أن، والمثبت من (ك،خ،ر،و).

<sup>(</sup>٢٣) يعنى بالتوكيد الإعلام بأنهم هم المذكورون لاغيرهم ، و لم يقع «هـم» هاهنا ضمير فصل ، لأن ضمير الفصل إنما يكون بين معرفتين كما في قوله تعالى: ﴿وَأُولُنُكُ هُـم المفلحون﴾ البقرة: ٥ ( ينظر تفسير ابن عطية ٢٦٤/٧ )

<sup>(</sup>٢٤) في(أ، ب): ليفرق.

#### [ ٦٦ ] الآية الخامسة منها

قوله تعالى: ﴿ وهو الذي يُرسل الرّياح بُشراً بين يدي رحمته حتّى إذا أقلّت منحاباً ثِقالاً سقناه لبلدٍ ميِّتٍ فأنزلنا به الماءَ... ﴾ (١) [ الأعراف: ٥٧ ].

وقال في سورة (٢) الفرقان: [ ٤٨ ]: ﴿ وهو الذي أرسل الرياح بُشراً بين يـدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً ﴾ (٣).

وقال في سورة الروم [ ٤٨ ]: ﴿ الله الذي يرسل الرّياح فتثير سحابا فَيَبْسُطه في السّماء كيف يشاء ويجعله كِسَفاً فتَرى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِن خلاله...﴾ (١٠).

وقال في سورة الملائكة (<sup>٥)</sup> [ ٩ ]: ﴿ وَاللَّهُ أَرْسُلُ الرِّيَاحُ فَتَثْيَرُ سَـَحَابًا فَسُـقَنَاهُ إِلَى اللهِ ميَّتِ فَأُحِيينَا بِهِ الأَرْضُ بعد موتها كذلك النشور ﴾ (١).

للسائل أن يسأل فيقول (٧): هذه (٨) الآي الأربع قد خصّت آيتان (٩) منها بقوله ﴿ أَرْسُل ﴾ على لفظ الماضي، فهل ﴿ أَرْسُل ﴾ على لفظ الماضي، فهل في كل مكان مايقتضى اللفظ الذي خصه، أم كلٌّ جائز لو جاء عليه (١١) ؟.

<sup>(</sup>١) نسخة (أ) إلى قوله: « حتى إذا.. » ونسخة (ك) إلى آخر الآية. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) لفظ « سورة » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ب،ك): ﴿ وَأَنزِلنَا مِن السماءِ ماء طهوراً • لِنُحيىَ به بلدة ميْتنا ونسقيه مما حلقنا أنعاماً وأناسيَّ كثيراً ﴾ الفرقان: ٤٩-٤٨.

<sup>(</sup>٤) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: « فيبسطه.. » والمثبت من (ب) ونسخة (ك) إلى آخر الآية (٥٠) من . سورة الروم.

<sup>(</sup>٥) أي سورة فاطر .

<sup>(</sup>٦) نسخة (أ) إلى قوله تعالى:﴿فسقنا﴾ والمثبت من (ب،ك).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الخامسة

والجواب أن يقال: بل لكلٍ مايوجب في الاختيار اللفظ الذي جاء عليه، وإن كان وصفُ الله الله (١٣) عز وجل بأنه أرسل الرياح فبسط بها السحاب فساقه (١٣) فأنزل منه الأمطار فأحيا بها البلاد، كوصفه بأنه يفعل ذلك في المستقبل، لأنه قادر كما كان، وقد عودنا (١٤) فعل ذلك وأعلمناه (٥٠) مشاهدة.

إلاّ أن الآية التى في سورة الأعراف (١٦) جاء فيها ﴿يرسل ﴾ بلفظ المستقبل، لأن قبلها (١٧): ﴿ ادعوا ربَّكم تضرُّعاً وخُفيةٍ إنّه لايحبّ المعتدين ﴿ ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعا إن رحمة الله قريسب من المحسنين ﴾ (١٨) [

<sup>(</sup>٧) في (أ): للسائل أن يقول..

<sup>(</sup>A) « هذه » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٩) في (ب،ك): اثنتان.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب،ك): اثنتان.

<sup>(</sup>١١) صيغة السؤال في (ح،خ،ر): لم حصت آيتان من هذه الآيات الأربع بقوله:«يرسل » وآيتان بقوله « أرسل » ؟

<sup>(</sup>١٢) في (أ،ب): وإن كان الله عز وحل وصفه. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ب): فسقى منه الأمصار ، وفي (ك): « الأمطار » بدل «الأمصار ».

<sup>(</sup>١٤) في النسخ المعتمدة: عوّد ، والمثبت من (خ).

<sup>(</sup>۱۹) في ( ب ، ك ): وأعلمنا. والمثبت من ( ر ).

<sup>(</sup>١٦) في (أ،ب): في هـذه الســورة. والمثبــت مــن (ح،خ،ر). وفي (ك): الآيــة الأولى في ســورة الأعراف.

<sup>(</sup>١٧) أي قبل الآية (٥٧) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١٨) نسخة (أ) إلى قوله: ﴿وخفية﴾، والمثبت من (ب،ك).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الخامسة

الأعراف: ٥٥-٥٦ ] فكان<sup>(١٩)</sup> في ذلك بعث على الدعاء والتضرّع، وتعليـق الخـوف والطمع بما يكون منه من الرحمة وصنوف ما رزق الله<sup>(٢٠)</sup> الخلق مـن النعـم<sup>(٢١)</sup> فكـان لفظ المستقبل أشبه بموضع الخوف والطمع للداعين<sup>(٢٢)</sup>، وأدعى لهم إلى الدعاء<sup>(٢٣)</sup>.

وأما في سورة الفرقان، ومجيء هذا اللفظ فيها بلفظ الماضي فلأن قبل الآية (٢٤): ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكُ كَيفُ مَدّ الظل ولو شاء لَجعله ساكنا ثم جعلنا الشّمسَ عليه دليلا ﴿ ثَمْ قبضناه إلينا قبضا يسيراً ﴿ وهو الذي جعل لكم الليل لِباساً والنوم سُباتاً وجعل النهار نشورا ﴿ وهو الذي أرسل الرياح.. ﴾ (٢٠) [ الفرقان: ٤٥-٨٤] فلمّا عدّد أنواع ما أنعم به، وكان إرسال الرياح من (٢١) جملته عدّه مع ماتقدّمه (٢١)، وأخبر من منه عمّا فعله وأو جده (٢٩).

<sup>(</sup>۱۹) « في » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٠) لفظ الجلالة لايوجد في (ب).

<sup>(</sup>۲۱) في (ب،ك): من النعمة.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب): للراغبين. وفي (ك): والداعين.

<sup>(</sup>٢٣) يعني أنّ « يرسل » بلفظ المستقبل أنسب للخوف والطمع لأنهما يقعان في المستقبل.

<sup>(</sup>٢٤) أي قبل الآية (٤٨) من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٢٥) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿ثُم جعلنا...﴾ والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٦) في (ب) و(ك): في ، بدل « من».

<sup>(</sup>٢٧) في (أ): بعدما تقدمه. وفي(ب): عدّه معدما تقدمه. والمثبت من (ك). .

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): فأخبر ، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲۹) ذلك في قوله تعالى: ﴿مَدّ الطّلَّ﴾ و﴿لَجعله﴾ و﴿شم قبضناه﴾ و﴿جعـل لكـم الليـل لباسـاً والنوم سباتا﴾ و﴿جعل النهار نشوراً﴾. ولما تقدّم التعبير بالماضي مراّت ناسب ذلـك ذكـر يتعهـ

سورة الأعراف ..... الكلام في الآية الخامسة

وأما في سورة الروم فإن قبل الآية (٣٠٠): ﴿ وَمِن آياتُه أَن يُرسَّلُ الرياحَ مَبشِّراتِ وَأَمَا فِي سُورة الروم فإن قبل الآية (٣١٠): ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن رَحْمَتُهُ وَلِيَتَحَرِيَ الفَلكُ بَأْمُره ... ﴾ الله الذي يرسل الرياح ... ﴾ على البناء الذي جعل عليه ماهو من آياته (٣٢٠)، فحث على الاعتبار بما يعتاد من فعله (٣٣٠) تبارك الله سبحانه وتعالى (٣٤٠).

وأما في سورة الملائكة، واختيار لفظ<sup>(٣٥)</sup> الماضي فيها على المستقبل فها أولها<sup>(٣٦)</sup>: ﴿الحمد للهِ فاطرِ السمواتِ والأرضِ جاعلِ الملائكة رُسُلا... ﴾ [ فاطر: ١ ] بمعنى فطر وجعل، وخاتمة هذه العشر من مبتدإ السورة: ﴿ والله الذي أرسل الرياح... ﴾ [فاطر: ٩] فلمّا افتتح العشر من أول السورة (٣٧) بالتمدح بما صنع أتبعه

إرسال الرياح بلفظ الماضي فقال: ﴿وهو الذي أرسل الرياح﴾.

(٣٠) أي قبل الآية (٤٨) من سورة الروم. ولفظ « فإن قبل الآية » سقط من (ك).

(٣١) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿وليذيقنكم..﴾ والمثبت من (ب،ك).

(٣٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ آيَاتُهُ أَنْ يُرْسُلُ الْرِيَاحِ...﴾ الروم: ٢٦.

(٣٣) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): من فضله.

(٣٤) جملة الثناء ليست في (أ) وأثبت من (ب،ك).

(٣٥) في (ب): اللفظ.

(٣٦) أي: أول سورة فاطر.

(٣٧) لفظ « أول » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

سورة الأعراف الكلام في الآية الخامسة ما كان من جنسه ممّا فعل، فكان اختيار (٢٨) لفظ الماضي هاهنا لذلك (٢٩)، فافهمه فإنه يفتح عليك مايشبهه (٤٠) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣٨) في (أ) و(ب): الاحتيار. والمثبت من (ك). وفي (ح): فاحتيار لفظ الماضي لذلك.

<sup>(</sup>٣٩) في (ب): كذلك.

<sup>(</sup>٤٠) في (أ، ب): يشتبه، والمثبت من (ك، ر).

#### [ ۲۷ ] الآية السادسة منها.

قوله تعالى: ﴿ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ﴾ [ الأعراف: ٥٩ ].

وقال في سورة هود [ ٢٥ ]: ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ﴾. /

وقال في سورة المؤمنين (١) [ ٢٣ ]: ﴿ وَلَقَدَ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُومُهُ ﴾.

للسائل (۲) أن يسأل عن حذف الواو من ﴿ لقد أرسلنا ﴾ (۳) في سورة الأعراف (٤)، والإتيان بها (٥) قي سورتي (١) هود والمؤمنين ؟.

والجواب أن يقال: إن الآيات التي تقدمت قولَه تعالى: ﴿ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه..﴾ (٧) في سورة الأعراف (٨) إلى أن اتصلت به في وصف ما اختص الله عز وحل به من أحداث خلقه وبدائع فعله (٩) من حيث قال: ﴿ إِنَّ رَبِّكُم الله الذي خلق

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ، على الإضافة، وفي المصحف سورة « المؤمنون » على حكاية اسم السورة الكريمة.

<sup>(</sup>٢) في (ك): وللسائل.

<sup>(</sup>٣) في (ك): من ﴿لقد﴾.

<sup>(</sup>٤) في (أ،ك): في هذه السورة ، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): وإثباتها.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب): سورة ، والمثبت من (ك،د).

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(ك): ﴿لقد أرسلنا نوحاً﴾.

<sup>(</sup>٨) في (أ،ب): في هذه السورة. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (أ): والبدائع من فضله ، وهـو حطـأ ، وفي (ب،ك): والبدائـع مـن فعلـه. والمثبــت مــن (ح،خ،ر).

سورة الأعراف....الكلام في الآية السادسة

السموات والأرض في ستّة أيام... [ الأعراف: ٤٥] إلى أن ذكر (١٠) الشمس والقمر، والرياح والأمطار والنبات (١٠)، والسهل من الأرض والطيب (١٢)، والحزن منها والصَّلْد (١٣)، ولم يكن فيها ذكر (١٤) بعثة نبى ومخالفة مَن كان له من عدو، فصار كالأجنبي من الأول فلم يعطَف عليه، واستؤنف ابتداء كلام (١٥) ليدل على أنه في حكم المنقطع من الأول.

<sup>(</sup>١٠) «ذكر » غير واضح في (أ) ، وأثبت من (ب،كُ).

<sup>(</sup>١١) في (أ،ب): والنبات والأمطار ، والمثبت من (ك، ح،ر ).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): الطيبة. وفي (ب،ك): الطيب ، بدون الواو. واثبتنا الواو من (ح،خ).

<sup>(</sup>١٣) السّهل من الأرض نقيض الحزن ( اللسان ٣٤٩/١٣ سهل ).

والحزن: ما غلظ من الأرض وهو الخشن ( اللسان ١١٣/١٣ حزن ).

والطيب من الأرض: الأرض الزكية ، الجيّدة التربة التي تصلح للنبات ( ينظر: المفردات لـ لمراغب ص ٥٢٧ و واللسان ٥٦٣/١ طيب)

والصَّلْد: المكان الذي لاينبت ( المفردات ، ص ٤٩٠ ، اللسان ٢٥٧/٣ صلـد ). ويشير المصنف رحمه الله هنا إلى الآيات ( ٥٤-٥٨ ) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١٤) لفظ « ذكر » سقط من (أ) وأثبت من (١٤).

<sup>(</sup>١٥) في (ب): الكلام.

<sup>(</sup>١٦) كذا في (ب،ك). وفي (أ): ليس ، بدون الواو. وفي (ح،خ): ولا.

<sup>(</sup>۱۷) « التي » أثبتت من (خ،و).

<sup>(</sup>١٨) قوله « إلى أن انتهى » سقط من (أ،ط) وأثبت من (ب،ك).

سورة الأعراف ....الكلام في الآية السادسة

وألسنتهم صلوات الله عليهم (١٩)، وتوعّد لهم على كفرهم، وذكر قصة من قصص من تقدّمهم (٢٠) من الأنبياء الذين حجد بآياتهم أممهم (٢١)، فعطفت (٢٢) هذه الآية على ماقبلها إذ كانت مثلها. ألاترى أن (٢٢) أول السورة: ﴿ الر كتابٌ أحكمت آياته ثم فصّلت من لدُن حكيم خبير، ألاّ تعبدوا إلا الله إنّني لكم منه نذير وبشير ﴾ [هود: ١-٢] وبعد العشر منها: ﴿ فلعلّك تاركُ بعض مايوحي إليك وضائق به صدرُك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز... ﴾ (٤٢) إلى قوله: ﴿ .. قل فأتوا بعشر سورٍ مِثْلِهِ مفترَياتٍ.. ﴾ (٢٥) [هود: ١٠-١٣]، ثم وصف حال من آمن بالله ورسله، وأخبت (٢٠) إلى ربه، وحال من افترى على ديم، وحصل على خسران نفسه (٢٧). وشبّههما بحال من انطوى (٢٨) على ذكره في قوله (٢٥): ﴿ مَثَلُ الفريقين كالأعمى وشبّههما بحال من انطوى (٢٨) على ذكره في قوله (٢٩): ﴿ مَثَلُ الفريقين كالأعمى

<sup>(</sup>۱۹) قوله « والسنتهم صلوات الله عليهم » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك). وفي (ب): على جماعتهم ، بدل «عليهم».

<sup>(</sup>۲۰) في (ر): وذكر قصص من تقدمهم.

<sup>(</sup>٢١) في (أ): أممهم آياتهم. وفي (ب): آياتهم أممهم. والمثبت من (ك،ح،خ).

<sup>(</sup>۲۲) في(أ، ب، ك): فعطف، والمثبت من(ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٢٣) لفظ « أن » ليس في (ك).

<sup>(</sup>٢٤) نسخة (أ) إلى قوله تعالى ﴿وضائق بك صدرك﴾ والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٥) في (أ): إلى قوله (مفتريات). والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٦) أي اطمأن إلى ربّه وتواضع وحشع له. قال في اللسان (٢٧/٢ مادة حبت ):« أحبت إلى ربه أي اطمأن إليه » وذكر من معانيه: التواضع والخشوع. وفي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ( ص ٢٠٢ ).« الإحبات: التواضع والوقار ».

<sup>(</sup>٢٧) في (ك): ربه ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲۸) في (ب): ينطوي.

سورة الأعراف .....الكلام في الآية السادسة

والأصمّ والبصير والسميع هل يستويان مثلا...  $^{("")}$  [ هـود: ٢٤ ] فـاقتضى تشابه  $^{("")}$  القصتين عطف الثانية على الأولى  $^{("")}$ .

وأما في سورة «المؤمنين» (٣٣) فإن قبل هذه الآية منها: ﴿ ولقد حلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ [ المؤمنون: ١٢ ] ثم قوله: ﴿ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائـق وما كنا عن الخلق غافلين ﴾ [ المؤمنون: ١٧ ] ثم انقطعت (٢٤) الآي إلى قوله: ﴿ وعليها

(٢٩) في النسخ المعتمدة: وشبههما في قوله بحال من انطوى على ذكره: ﴿مُثَـلَ..﴾ والمثبت من ( خ،ر ).

(٣٠) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿... والأصم﴾ والمثبت من (ب،ك).

(٣١) لفظ «تشابه » غير واضح في (ك).

(٣٢) إن الذى تقدم قصة نوح عليه السلام في هذه السورة هو ذكر رسالة محمد على ومن أوحه التشابه بين قصة نوح وبين القصة التي تتضمن الحديث عن رسول الله على كثيرة بينهما ، وأبرزها:

أولا: دعوة كلَّ منهما قومه إلى عقيدة التوحيد وإلى عبادة الله الواحد الأحد، قــال تعــالى في أول السورة عن رسول الله ﷺ:﴿.ألاّ تعبدوا إلا الله..﴾[هود: ١]، وقال تعــالى عــن نــوح عليه السلام:﴿..ألاّ تعبدوا إلا الله..﴾[هود: ٢٦].

ثانيا: أن كلاً منهما نذير لقومه، قال تعالى في بداية السورة عن رسول الله ﷺ:﴿..إنّي لكم منه نذير وبشير﴾ [ هود: ٢]، ثم قال عن نوح عليه السلام:﴿.. إنّي لكم نذير مين﴾[هود: ٢٥].

(٣٣) في (ك): المؤمنون.

(٣٤) في (ب): انعطفت.

سورة الأعراف الكلام في الآية السادسة

وعلى الفُلك تُحْمَلون ﴾ [المؤمنون: ٢٢]، فكان ما(٢٥) تقدم في هذا المكان مثل ماتقدم الآية (٣٦) في سورة الأعراف إلا أنه باينة بأن كان فيه: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ﴾ وقوله(٣٧): ﴿ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ﴾ (٣٨) ثـم انقطعت (٣٩) إلى قولـه: ﴿ وعليها وعلى الفلك تحملون ﴾ والفلـك التي يحمـل عليهـا ممـا(٤٠) اتخـذه نـوح عليـه السلام، فدخلت (٤١) واو العطف في قصة نوح عليه السلام للفظين المتقدمين، وهما: ﴿ ولقد ﴾(٤٢) في رؤوس الآيتين، وللمعنى المقتضى من ذكر «الفُلـك» الـذي نجّـي (٤٣) الله عليه مَن جعله أصل الخلق و بَذْر (نُنُ) هذا النسل.

<sup>(</sup>٣٥) في (ب): ممّا.

<sup>(</sup>٣٦) لفظ « الآية » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣٧) لفظ « وقوله » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٨) في (ب): ﴿ولقد خلقنا فوقكم﴾.

<sup>(</sup>٣٩) في (ب): انعطفت.

<sup>(</sup>٤٠) في (ب): إنما.

<sup>(</sup>٤١) في (أ،ب): فدخل ، والمثبت من (ك،ح،خ).

<sup>(</sup>٤٢) في (أ): ﴿ولقد حلقنا الإنسان﴾. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤٣) لفظ « نحى » غير واضع في (ب).

<sup>(</sup>٤٤) في (أ): بدء. وفي (ب): بذر ، والمثبت من (ك،د،و). والبذر - بفتح الباء -: ما عُزل للزراعة من الحبوب، والنسلُ. ( القاموس المحيط ٤٤٤ بذر ).

## [ ٦٨ ] الآية السابعة منها.

قوله تعالى متصلا بقوله: ﴿ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قومِ اعْبدوا الله ما لكم من إلهٍ غيرُه إنّي أحاف عليكم عذابَ يومٍ عظيم ﴾(١) [ الأعراف: ٥٩ ].

وقال في سورة هود [ ٢٥-٢٦ ]: ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنّي لكم نذيـر مبين ﴾ ألا تعبدوا إلاَّ الله إنّي أحاف عليكم عذاب يومٍ أليم ﴾.

وقال في سورة «المؤمنين»<sup>(۲)</sup> [ ۲۳]/: ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم [۳۹] ] اعبدوا الله ما لكم من إلهٍ غيرُه أفلا تتقون ﴾.

للسائل أن يسأل عن اختلاف المحكيات كقوله بعد: ﴿ مالكم من إله غيره ﴾: ﴿ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُم عَذَابِ يُوم عَظِيمٍ ﴾ وقال في سورة هود (٣): ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابِ يُوم أَلِيم ﴾ وفي «المؤمنين»: ﴿ مالكم من إله غيره أفلا تتقون ﴾ والقصة قصة واحدة؟.

والجواب أن يقال: إنّ (٤) للأنبياء -صلوات الله عليهم- مقامات (٥) مع أممهم يكرّ (٦) فيها الإعذار والإنذار، ويرجَع فيها عوداً على بدء ؛ الوعد والوعيد، ولايكون دعاؤهم إلى الإيمان بالله، ورفض عبادة ماسوى الله تعالى في موقف واحد بلفظ

<sup>(</sup>١) في (ك): ولقد ، وهو خطأ. وقوله «نوحا » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ر): المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) قوله « وقال في سورة هود » سقط من (ب،ك) .

<sup>(</sup>٤) لفظ « إنّ » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): مفالات.

<sup>(</sup>٦) في (أ،ب): يكون ، والمثبت من (ك،ح،خ،ر).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية السابعة

واحد (۱) لايتغيّر عن حاله، مثل (۱) الواعظ يفتن (۱) في مقاله، والجاحدُ المنكِرُ تختلف أحوبته في مواقفه، فإذا جاءت المحكيّات على اختلافها لم يطالب، وقد اختلفت (۱۰) في الأصل باتفاقها، لأنه قال لهم مرّة باللفظ الذي حكي (۱۱)، ومرة أخرى (۱۲) بلفظ آخر في معناه كما ذكر (۱۳).

<sup>(</sup>٧) في (ب): واحداً.

<sup>(</sup>٨) في النسخ المعتمدة: بل ، والمثبت من ( ق ).

<sup>(</sup>٩) قال الجوهرى في الصحاح ( ٢١٧٧/٦ فنن ): « افتنّ الرحل في حديثه وفى خطبته إذا حاء بالأفانين. والأفانين: الأساليب ، وهمى أحناس الكلام وطرقه )) اهـ. وفي (ب): يفنسن. وفي(خ): يتفنن.

<sup>(</sup>۱۰) في (ح،خ): وقد اختلف.

<sup>(</sup>١١) في (ك): لأنه قال باللفظ الذي حكى مرة.

<sup>(</sup>۱۲) لفظ « أحرى » أثبت من (ك).

<sup>(</sup>۱۳) لقد أوضح ابن الزبير كلام المصنف وأحاد فقال: « أنّ دعاء الرسل أممهم ممّا يتكرّر ويتوالى في أوقات مختلفة ، ومحال متباينة، فمرة يرغّبون ، ومرة يخوّفون وينذرون ، وذلك بحسب حال ، ولكل مقام مقال. فاختلاف المحكي من مقالهم إنما هو بحسب احتلاف الأوقات... وكلّ المحكي من معنى مقالاتهم لا إشكال فيه. ألاترى نبينا الله كان يدعو قبائل العرب إلى الله بما يناسب أحوالهم ومقالهم. ألا ترى قوله الله لقبيلة كانت تعرف ببين عبدا الله: «يابني عبد الله إن الله قد حسن اسم أبيكم. فكان يفتتح دعاء كل طائفة بمثل هذا ، فلكل مقام مقال ، فلا سؤال في المحكي من قول نوح عليه السلام لقومه ، واحتلاف ذلك » (ملاك التأويل ١/٠٧٠-٣٨٨٢ بتصرف يسير ).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية السابعة

وكذلك الجواب (۱۱) يرد من أقوام يكثر (۱۱) عددهم ويختلف (۱۱) كلامهم ومقصدهم، وصدق الخبر يتناول الشيء على ماكان عليه، فلاوجه إذا للاعتراض على هذا (۱۷) ونحوه.

.

<sup>﴿ (</sup>١٤) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): والجواب.

<sup>(</sup>۱۵) ني (ك): كثر.

<sup>(</sup>١٦) « ويختلف » غير واضح في (ك).

<sup>(</sup>١٧) في (أ،ب): بهذا. وفي(ك): لهذا والشبت من (ح،خ).

## [ ٦٩ ] الآية الثامنة منها

متصلة بهذه الآية (١) قولُه تعالى (٢): ﴿ قال الملأُ من قومه إنا لَنَراكَ في ضلالٍ مبينٍ ﴿ قال يا قومِ ليس بي ضلالةٌ ولكنّى رسولٌ من ربّ العالمين ﴾ [ الأعراف: ٦٠-

وقال في سورة هود [ ۲۷ ]:﴿ فقال الملأُ الذيـن كفـروا مـن قومـه مـا نـراك إلا بشراً مثلنا..﴾(٣).

وقال في سورة المؤمنين [٢٤]: ﴿ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هـذا إلاّ بشرٌ مثلُكم...﴾ (٤) الآية.

للسائل أن يسأل فيقول<sup>(٥)</sup>: لأيّ معنى خلت «قال»<sup>(١)</sup> في سورة الأعراف من الفاء وقد حاء مثلها في السورتين بالفاء وهو « فقال»<sup>(٧)</sup>؟

<sup>(</sup>١) يشير بها إلى الآية السابقة التي تناولها في المبحث السابق، وهي قوله تعالى: ﴿لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعْبدوا الله ما لكم من إله غيرُه إنّي أخاف عليكم عذابَ يــوم عظيم الأعـراف: ٥٥. وانظر من هذا الكتاب: ٣٦٥/١.

 <sup>(</sup>٢) في (ب): الآية متصلة بهذه الآية من سورة الأعراف.، و(( الآية )) من (( بهذه الآية )) سقطت من (
 أ )، وفي (ك): الآية الثامنة متصلة بهذه الآية من سورة الأعراف. والمثبت من ( م ).

<sup>(</sup>٣) في (ب،ك): ﴿... مثلنا ومانراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا... .

<sup>(</sup>٤) في (ب،ك): ﴿... إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم... ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٦) لفظ «قال » سقط من (أ،ب،ط) وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>٧) صيغة السؤال في (ح،خ): فلم خلا « قال » من الفاء في سورة الأعراف خاصة ؟.

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الثامنة

والجواب أن يقال: إن الموضعين اللذين دخلتهما الفاء ما بعدهما ممّا اقتضاه كلام (^) النبي ( ممّا رآه الكفار حواباً له، فكان (٩) بناء الجواب على الابتداء يوجب دخول الفاء.

وليس كذلك الآية في سورة الأعراف (۱۰)، لأنهم في حوابهم صاروا كالمبتدئين له بالخطاب، غير سالكين طريق الجواب، لأنهم قالوا: ﴿... إِنَّا لَنراك في ضلال مبين • قال يا قوم ليس بي ضلالة... ﴿ [الأعراف: ٢٠-٦١] فكان كلامهم له كالكلام الذي يبتدئ به الإنسان صاحبه، فلذلك جاء بغير فاء مخالفاً (۱۱) طريقة ما الكلام بعده مبيٌّ بناء الجواب.

وممّا أخرج من الأجوبة مخرج الابتداء بالكلام وإنْ كان في ضمنه (١٢٠) الجواب قولُه (١٣٠) تعالى: ﴿ ولمّا جاءت رسلُنا إبراهيمَ بالبشرى قالوا إنّا مهلِكو أهلِ هذه القريةِ إنّ أهلَها كانوا ظالمين ﴿ قال إنّ فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها لُننجيّنَهُ وأهلَه إلا

<sup>(</sup>A) لفظ «كلام» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (ك): وكان.

<sup>(</sup>١٠) يعني قوله تعالى: ﴿قال الملأ من قومه...﴾ فإنه جاء بغيراء الفاء ،

<sup>(</sup>١١) في (أ): بغير فاء مخالفة لفاء طريقة.. ، والمثبت من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): في ضميره.

<sup>(</sup>١٣) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ) و (ط): مثل قوله.

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الثامنة

امرأته كانت من الغابرين ﴾ (١٤) [العنكبوت: ٣١-٣٦] فلم يأت بالفاء في اللفظين اللذين (١٥) كان ما بعد كل واحدٍ منهما كالجواب لما قبله.

وثمّا يؤكّد صحة هذا القول<sup>(١٦)</sup> قولُه تعالى فيما كان من<sup>(١٧)</sup> حواب عاد لهودٍ: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُم هُوداً قال يَا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون ﴿ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنّا لنراك في سفاهة وإنّا لنظنك من الكاذبين ﴾ (١٨) [الأعراف: ٢٥-٦٦] و لم يقل /: «فقال الملأ» لأنّ ما بعد «قال» هنا مسلوكٌ به طريقُ [٣٩/ب] الابتداء بالخطاب (٢٩)، إذ رُمي بالسفاهة كما رمي نوح - عليه السلام - بالضلالة (٢١)، فلم تدخل (٢١) على واحد منهما الفاء التي تجعل الثاني متعلّقاً بالأول تعلّق الجواب بالابتداء.

<sup>(</sup>١٤) في (أ): ﴿ ... قال إن فيها لوطاً ﴾ الآية. والمثبت من (ب) و (ك).

<sup>(</sup>١٥) في (ك): اللفظتين اللتين. وهما «قال » في قوله تعالى: ﴿قال إِن فيها﴾ و ((قالوا)) في قوله تعالى: ﴿قالوا نحن أعلم..﴾.

<sup>(</sup>١٦) في (ب): صحة ذلك. وفي (ك): صحة هذا.

<sup>(</sup>١٧) لفظ (( من )) سقط من (ك).

من (ب).

<sup>(</sup>١٩) في (ب): فالخطاب.

<sup>(</sup>٢٠) في (ك): بالضلال.

<sup>(</sup>٢١) في (ك): يدخل.

# (١) الآية التاسعة منها

قوله تعالى: ﴿ أَبِلِّعٰكُم رَسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُم وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) [الأعراف: ٦٦].

وقال في قصة (٣) هود: ﴿ أَبِلَغكم رسالاتِ ربِّسي وأنا لكم ناصحُ أمين ﴾[الأعراف: ٦٨].

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: ﴿ وأنصح لكم ﴾ وبين قوله (\*): ﴿ وأنا لكم ناصح أمين ﴾ وما الذي اقتضى الاسم في الآخِر والفعل في الأول، وهل كان يصح أحدهما مكان صاحبه ؟

#### والجواب عن ذلك من وجهين:

أحدهما أن يقال: إن معنى كلام نوح عليه السلام ما نطق<sup>(٥)</sup> به القرآن، ومعنى كلام هود عليه السلام ما ذكره<sup>(٦)</sup> الله تعالى حاكياً عنه، وليس لقائل أن يقول: إذ كان القولان صحيحين في موضعهما فهلا قال أحدُهما قولَ الآخر ؟

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) هذه الآية الكريمة وردت أثناء قصة نوح عليه السلام ، إذ أنه عليه السلام قال هذا القول لأشراف قومه ورؤسائهم تبريقاً لذمته بتبليغهم رسالة ربّه ونصحه لـهم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): سورة ، وذلك خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (ك): وقوله ، بدل « وبين قوله ».

<sup>(</sup>٥) في (ب): ينطق.

<sup>(</sup>٦) في النسخ المعتمدة: ذكر. والمثبت من (خ،د).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية التاسعة

والوجه الثاني أن يقال: إن قول نوح عليه السلام حوابُ مَن ضلّل، لأنه قيل له: ﴿.. إِنَّا لَنراك في ضلالٍ مبين ﴾ [ الأعراف: ٦٠ ] وهود عليه السلام قيل له: ﴿.. إِنَا لَنراك في سفاهة...﴾ [ الأعراف: ٦٦ ].

والضلال من صفات الفعل، تقول: ضلّ فهو ضال، والسفاهة من صفات النفس وهي (٧) ضد الحلم (٨)، وهو معنى ثابت يولِد الخفّة، والعجلة المذمومتين، والحلم (٩) معنى ثابت يولِد الأناة المحمودة، فكان (١٠) جواب من عِيب بفعل مذموم نفيه (١١) بفعل محمود، لا بل بأفعال تنفي (١٢) ما ادّعوه عليه، وهي أن قال: لستُ ضالاً ولكني رسول من ربّ العالمين أؤدي إليكم ما تحمّلتُ من أوامره، وأدعوكم بإخلاص إلى صلاح أمركم، وأعلم – من سوء عاقبة ما أنتم عليه – ما لا تعلمون (١٢). فنَفَى (١٤) الضلال بهذه الأفعال.

<sup>(</sup>٧) في النسخ(أ،ب،ك): وهو، ولعل الصواب ما أثبته، لأنه راجع إلى « السفاهة ». والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): الحكم ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) في (أ): الحكم ، وهو خطأ. والمثبت من النسخ الأحرى.

<sup>(</sup>١٠) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): فكلّ.

<sup>(</sup>۱۱) خبر «كان ». وفي (ب): يقيه.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): تتقى ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣) يشير – رحمه الله – إلى معنى الآيتين (٦١-٦٢) من سورة الأعراف. وهما: ﴿قال يــا قــوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين • أبلِّغكم رسالات ربــي وأنصـــح لكــم وأعلــم من الله مالا تعلمون﴾.

<sup>(</sup>١٤) الفاعل: نوح عليه السلام.

سورة الأعراف .....الكلام في الآية التاسعة

وهود عليه السلام لما رُمي بالسفاهة وهي من الخصال المذمومة الثابتة (١٥٠)، وليست من الأفعال (١٦) التي ينتقل الإنسان عنها إلى أضدادها في الزمن القصير مراراً كثيرة، فكان نفيها بصفات ثابتة تُبطلها أولى، كما كان نفي الفعل المذموم بالفعل المحمود أولى (١٧).

فقوله: ﴿ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحَ أُمِينَ ﴾ (١٨) أي أننا ثنابت لكم على النصح ثقة في النفس (١٩)، لا أنتقل (٢١) من (٢١) النصح إلى الغش، ولا أتبدّل (٢٢) حيانة بالأمانة. وكان جواب كلّ من الكلامين ما لاق به واقتضاه (٢٣).

<sup>(</sup>١٥) في (أ):: البطيئة. وفي (ب): الباقية. والمثبت من (ر) وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٦) من قوله « وهود لما رمي » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>۱۷) في (ب): أول ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>١٨) في (أ،ب،ك): ﴿ناصح﴾، وفي (خ):﴿وأنا لكم ناصح﴾، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>١٩) في (ر،م): من النفس.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ، ك): لا تنتقل، وفي (ب): ينتقل، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢١) في (أ): عن.

<sup>(</sup>٢٢) في (أ،ك): ولا تتبدل، وفي (ب): ولايتبدّل، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢٣) قال ابن جماعة (ص ١٧٩): « أنّ الضلال فعل يتحدد بترك الصواب إلى ضده ، ويمكن تركه في الحال ، فقابله بفعل يناسبه في المعنى فقال: ﴿وأنصح﴾. والسفاهة صفة لازمة لصاحبها فقابلها بصفة في المعنى فقال: ﴿وأنا لكم ناصح﴾ ».

وقال ابن عاشور (٢٠٣/٨): « قال في قصة نوح: ﴿وأنصح لكم﴾ وقال في قصة هود عليهما السلام: ﴿وأنا لكم ناصح أمين﴾ فنوح قال ما يدل على أنه غير مقلع عن النصح للوجه الذي تقدم ، وهود قال ما يدل على أن نصحه لهم وصف ثابت فيه ، متمكن منه ، وأن ما زعموه سفاهةً هو نصحٌ » اه.

# [٧١] الآية العاشرة منها (١)

قوله تعالى: ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعُهُ فِي الْفُلُكُ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كُذَّبُوا بآياتنا إنَّهُم كَانُوا قُوماً عَمِينَ ﴾ (٢) [الأعراف: ٦٤].

وقال في سورة يونس [٧٣]: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنجَّيْنَاهُ وَمَنَ مَعُهُ فِي الْفُلَــُكُ وَجَعَلْنَـاهُمُ خَلائِفُ وَأَغْرِقْنَا اللَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا فانظرْ كيف كان عاقبةُ المنذَرين ﴾(٣).

للسائل أن يسأل فيقول<sup>(1)</sup>: لم اختصت الآية الأولى بقوله ﴿ فَأَنجَينَاهُ وَالذَينَ مَعَـهُ ﴾ وزاد فيها ﴿ وجعلناهم خلائف﴾ (٦) ؟.

والجواب أن يقال: السورتان مكيتان جميعاً، إلاّ آية (٧) في سورة الأعراف (٨)، وقوله (٩): «أنجينا» أصل في هذا الباب، لأن «أفعلتُ» (١٠) في باب النقل أصل لـ«فعلـتُ» وهو أكثر، تقول: نجا، وأنجيته (١١) كما تقول: ذهب وأذهبتُه، ودخل وأدخلتُه.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿وأغرقنا....﴾ وتتمة الآية من (ك) وفي (ب) خلل.

<sup>(</sup>٣) نسخة (أ) إلى قوله تعالى:﴿وجعلناهم...﴾ وتتمة الآية من (ب) ونسخة (ك) إلى قولــه تعــالى: ﴿فانظر..﴾

<sup>(</sup>٤)في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٥) في النسخ المعتمدة: أنجيناه ، والمثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٦) السؤال سقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (أ): والآية ، بدل « إلا آية ». وفي (ب): الآية. وفي (ك): إلاّ أنه، والمثبت من (٧) في (أ): والآية ، بدل «

<sup>(</sup>A) ما ذكره المصنف رحمه الله من أنّ آيةً من سورة الأعراف ليست مكية هـ و قـ ول قتـادة. قـال يتبع

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الهاشرة

فأمّا «فعّلته» فمن القلّة (۱۲)، بحيث يمكن عـدّه، نحو / «فـزع وفزّعتـه» و «حـاف [٠٤٠] وحوّفته» وقد يجاء معه الـهمزة (۱۲) فيقال: أفزعتُه وأحفْتُه، ولا يجـاء مع تشـديد العـين الـهمزةُ (٤٠)، ولا تقول: ذهّبته، ودخّلته في «أذهبتُه، وأدخلتُه» (١٥٠).

السيوطي في الدر المنثور (٢/٣): « أحرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتــادة قــال: آيــة مــن

الأعراف مدنية ، وهي: ﴿واسألهم عن القريـة الـتي كـانت حـاضرة البحـر...﴾ [ الأعـراف: ٢٦٦ إلى آخر الآية ، وسائرها مكية ».

وفي رواية عن ابن عباس أنّها مكية بدون استثناء ، آية منها.

وأما سورة يونس فإنها مكية ، قال السيوطي (٣٣٩/٤): « أخرج النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: نزلت سورة يونس بمكة » اهـ.

(٩) في (أ): قوله تعالى ، والمثبت من (ب،ك).

(١٠) في (ك): أفعل.

(١١) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): ونجيته ، وهو حطأ هنا.

(١٢) لا خلاف لـدى النحـاة أن تشـديد العـين في « فعـل » يفيـد تكثـير الفعـل ، قـال سـيبويه في الكتاب(٦٤/٤): «تقول كسرتُها وقطعتُها ، فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسّرتُه وقطّعتُه ومزّقتُه » اهـ.

ولكن المصنف رحمه الله يشير بقوله « فمن القلّة » إلى قلة استعمال « فعّل » بتشديد العين في باب نقل الفعل إلى التعدية بمعنى « أَفْعَلَ ». وهو ما قرّره سيبويه في «الكتاب» (٤/٥٥) فقال: « فأكثر ما يكون على « فعل » إذا أردت أن غيره أدخله في ذلك يبنى الفعل منه على « أفعلت»... وقد يجئ الشيء على «فعّلت» فيشرك «أفعلت» كما أنهما قد يشتركان في غير هذا ، وذلك قولك: فرح وفرّحته ، وإن شئت قلت: أفرحته ، وغرم وغرّمته ، وأغرمته إن شئت ، كما تقول: فرّعته ، وأفرعته » اهه.

(١٣) في (أ،ب): بالهمزة. والمثبت من (ك،ح،خ).

(١٤) في (أ،ب): بالهمزة. والمثبت من (ك،ح،خ).

فالآية الأولى حاءت على الأصل الأكثر (١٦)، ولهذا أكثر ما حاء في القرآن جاء على «أنجيناه» (١٧) كقوله تعالى: ﴿فأنجيناه والذين معه برحمة منا.. ﴿[الأعراف: ٢٧] وكقوله (١٨): ﴿وَكُولُه (١٨): ﴿وَكُولُه (١٩٠): ﴿وَكُولُه وَاللَّهُ مِنْ النَّارِ .. ﴾[العنكبوت: ٢٤]

وليست الجيم المزيدة المشدّدة (٢٠٠ في ﴿ نجيّناه ﴾ للكثرة، وإنّما هي المعاقبة (٢١٠) للمهمزة بدلالة قوله تعالى في ذي النون (٢٢٠): ﴿ فاستجبنا له ونجيناه من الغمّ.. ﴾ [ الأنبياء: ٨٨ ] ولاكثرة هناك.

(١٥) يشير إلى أن المعنى يختلف في هذين المثالين ، حيث إن « فعّل » هنا ليس بمعنى « أفعل » وإنما يفيد معنى التكثير، وهذا كما قال سيبويه (٦٣/٤): « وقالوا: أغلقتُ البابَ، وغلّقتُ الأبواب حين كثّروا العمل » اهـ

قوله « في أذهبته وأدحلته » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

(١٦) وهو « أَفْعَلَ » حيث إنه أصل في باب الفعل إلى التعدية.

(۱۷) في (ك،خ): « أنحيناه ».

(۱۸) في (أ): قوله ، والمثبت من (ب،ك).

(۱۹) في (ب): وقوله.

(۲۰) لفظ « المشددة » سقط من (ب،ك).

(٢١) أي هي الجيم التي تزاد أحياناً بمعنى « أنجاه » مثل « فزّعتُه وأفزعتُه» كما تقدم. ويعني بالمعاقِبة:أي التي تخلف الهمزة وتأتي مكانها مرة دون أحرى ، ويقال: إبل معاقبة: ترعى مرة في حَمْض - أي نبت حامض أو مالح - ومرة في خُلَّة - أي نبت حلو - ». ( اللسان ١٥/١ عقب ).

(۲۲) ذو النون وصف ، أي صاحب الحوت ، لُقب به يونس بن متّى عليه السلام لابتـلاع النـون العوصـل. ( النون: الحوت. بعثه الله تعالى إلى أهل قرية «نينوى » وهي قرية من أرض الموصـل. ( يتبعه

وأما قوله: ﴿ والذين معه في الفلك ﴾ (٢٣) فهو (٢٤) الأصل، و «من» تجئ معناها (٢٠) ، وتكونان مشتركتين (٢٦) في معان، و «الذين خالصة للخسبر، مخصوصة (٢٠) بالصلة (٢٨) ، فاستعمل الأصل (٢٩) في اللفظين، وهما (٣٠): «أنجينا» و «الذين».

ولمّا كرّر هذا الذكر كان العدول إلى اللفظين الآخرين اللذين هما بمعناهما، وهما: «نجينا» و «من» أشبه بطريقة الفصحاء وعادة البلغاء.

وأمّا(٣١) قوله: ﴿ وجعلناهم حلائف ﴾ في الآية الثانية فإنه زيادة في الخبر عن أحوال الذين نجوا من الغرق فصاروا خلفاء للهالكين. وقيل: كانوا ثمانين نفساً (٣٢)، وهلك سائر أهل الأرض.

ينظر: تفسير القرطبي ٣٢٩/١١ ، تفسير ابن كثير ٣٠٦/٣).

<sup>(</sup>٢٣) ذلك في الآية (٦٤) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): وهو. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٥) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): لمعناها.

<sup>(</sup>٢٦) في (ب،ك): وتكون مشتركة.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب،ك): محشوّة.

<sup>(</sup>٢٨) أي « الذين » لفظ لايخرج عن الموصولية ، بخلاف « من » فإنها تخرج إلى الاستفهام والشرط.

<sup>(</sup>٢٩) لفظ « الأصل » سقط من (أ) وأثبت من (ك، ر) . وفي (ب): ما يستعمل في الأصل.

<sup>(</sup>٣٠) لفظ « وهما » أثبت من (ر،و).

<sup>(</sup>٣١) في (ب،ك): فأما.

<sup>(</sup>٣٢) هذا القول منسوب إلى ابن عباس ﷺ كما في تفسير ابن ابي حاتم ( الأثر: ٥٥٨ ، في الجـزء يتبعهـ

فإن قال قائل (٣٣): كان الإغراق (٣٤) قبل أن حعلوا خلائف، فكيف قدّم عليه ؟

قلنا (٣٦): يجوز أن يكون معنى ﴿ وجعلناهم خلائف ﴾ إنما قُدّم لأنه من صفة الذين أنجاهم (٣٦)، فلمّا أخبر عنهم بذلك ضم إليه الخبر الثاني، ويجوز أن يكون معنى ﴿ وجعلناهم خلائف ﴾ أي حكمنا لهم بذلك، ثم كان الإغراق بعده على أن «الواري» لاترتيب فيها، ولايمتنع أن يكون المذكور بعدها مقدّماً على ما قبلها.

الذي حققه الأخ حمد أبو بكر في حامعة أم القرى)، وتفسير الطبري (رقم ١٨١٨) وتفسير الطبري (رقم ١٨١٨): « وتفسير الماوردي (١٩٤/٢) وتفسير ابن كثير (٣٥٨/٢). وقال ابن حرير (٤٣/١٢): « والصواب من القول بذلك أن يقال كما قال الله: ﴿ وما آمن معه إلا قليل ﴾ [هود: ٤٠] يصفهم بأنهم كانوا قليلاً، ولم يحدّد عددهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله الله على صحيح...»

<sup>(</sup>٣٣) لفظ «قائل » ليس في (أ،ك) وأثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣٤) في النسخ المعتمدة: فالإغراق. والمثبت من (ح،ر).

<sup>(</sup>٣٥) في النسخ المعتمدة: قيل. والمثبت من (ح،خ).

<sup>(</sup>٣٦) في (أ): من صلة أنجاهم. وفي (ب): من صفة أنجاهم. والمثبت من (ك،ح،خ).

## [ ۷۲ ] الآية الحادية عشرة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى في قصة صالح: ﴿... قد جاءتكم بيِّنةٌ من ربكم هذه ناقةُ الله لكم آيةً فذروها تأكل في أرض الله ولاتمسّوها بسوءٍ فيأخذكم عذاب اليم الله ولاتمسّوها بسوءٍ ما حداب اليم الله ولاتمسّوها بسوءٍ ما حداب الله ولاتمسّوها بسوءٍ من عداب الله ولاتمسّوها بسوءٍ من الله ولاتمسّوها بسوءً من الله ولاتمسّوها بسوءٍ من الله ولاتمسّوها بسوءً الله ولاتما بسوءً الله ولاتمان الله ولاتما

وقال في سورة هود [ ٦٤ ]: ﴿ وَيَا قُومَ هَذَهُ نَاقَةَ اللهِ لَكُمْ آيَـةً فَذَرُوهَـا تَأْكُلُّ فِي أَرْضَ اللهِ وَلاتَمسُّوهَا بَسُوءٍ فَيَأْخَذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٍ ﴾(٣).

وقال في سورة الشعراء [ ١٥٥-١٥٦]: ﴿ قَالَ هَذَهُ نَاقَةٌ لَمَّا شِرَبٌ وَلَكُمْ عَلَالُ يُومٍ عَظَيْمٌ ﴾ (٤). شِرِبُ يُومٍ معلوم ، ولاتمسُّوها بسوءٍ فيأخذكم عذابُ يومٍ عظيم ﴾ (٤).

للسائل أن يسأل عن اختلاف الخبر الواحد في الأماكن الثلاثة، وهو (°) حكاية ما قاله صالح عليه السلام لقومه لما حذّرهم التعرّض للناقة (٦) ؟

والجواب أن يقال: إن (٧) هؤلاء سألوا أن يُخرج لهم من هضبة ملساء (٨) ناقة، فسأل الله تعالى صالح عليه السلام، وفي (٩) خبر آخر: أنه بدأهم بهذه الآية، لا عن

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) أُول الآية: ﴿ وَإِلَى ثَمُودُ أَخَاهُمُ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمُ اعْبَدُوا الله مَالَكُمُ مِنْ إِلَّهُ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِكُمْ.. ﴾ وفي (أ): ﴿ هَذَهُ نَاقَةَ الله لَكُمْ آية ﴾ الآية، والتتمة من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿فذروها، والتتمة من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤) لفظ « قال » من أول الآية سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): وهي.

<sup>(</sup>٦) في (ب): لتعرّض الناقة.

<sup>(</sup>٧) « إن » ليس في (أ).

سورة الأعراف الكلام في الآية الحادية عشرة مسألة كانت منهم (١٠)، فانفرجت عن ناقة (١١) بعدما تمخص تمخص تمخص المرأة (١٢)، والناقة عُشَراءُ (١٣)، فنتجت (١٤) بعد ذلك فصيلا فصيلا أو الناقة عُشَراءُ (١٦) والناقة عُشراءُ (١٣) والناقة (١٣) وا

- (٨) أي من صخرة صُلبة ليس بها شيء. والمهضبة كما قال ابن منظور -: « كل جبل حُلق من صخرة واحدة، وقيل: كل صخرة راسية صلبة ضخمة » ( اللسان ٧٨٤/١ هضب)، والملساء مؤنث « الأملس » قال ابن دريد في جمهرة اللغة (٢/١٠/١): « والشيء الأملس مثل الصخرة الملساء ونحوها ، وأرض إمْلِيس والجمع أمالِيس ، وهني الملساء التي لاشخوص ولا شجر فيها ».
  - (٩) من هنا إلى قوله « فانفرجت » سقط من (ك).
- (١٠) لم أحد هذا الخبر. والذي ذهب إليه جمهور المفسرين: هم الذين كانوا سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية. قال ابن عطية (٥٩/٥): «قال بعض الناس: إن صالحاً حاء بالناقة من تلقاء نفسه، وقالت فرقة وهي الجمهور: بل كانت مقترحة » اه.. وقال الطبري (٢٤٤/٨): « إنما استشهد صالح فيما بلغني على صحة نبوته عند قومه ثمود بالناقة لأنهم سألوه إياها آية ودلالة على حقيقة قوله » اه..
- (١١) أي تحرّكت تلك المهضبة أو الصخرة كما في بعض الروايات ثم انشقت فخرجت من وسطها الناقة.
- (١٢) أي مثل ما يدنو ولاد المرأة ويأخذها الطلق ( المصباح المنير ٥٦٥/٢). قلت: وهـذا كـلام لم يثبت بخبر صحيح فيما نعلم، وهو تكلُّف ظاهر ، لأن المعجزة لا يلزمها هذا التكلف. وا لله أعلم.
- (١٣) يعني أن الناقة التي خرحت: عُشَراًء ، كما حاء في بعض الروايات: ثــم انصدعــت عــن ناقــة عشــراء حَوْفاَء وَبْراء. قال ابن دريد في جمهر اللغة (٧٢٨/٢): « ناقة عشراء: إذا بلغت في حملها عشرة أشهر ، وقرُب ولادها » اهــ.
- (١٤) قال الإسكافي ـ مؤلّفنا ـ في كتابه مبادئ اللغة (ص١٤٣): « وقد نُتحت الناقة ، والقائم عليها نـاتج »، وفي المصباح (٩٢/٢): « يقال نُتحت الناقة ولداً إذا وضعته ، وقد يقال: نتحت الناقة ولداً بالبناء للفاعل ».
  - (١٥) الفصيل ولد الناقة إذا فُصل عن أمه (مبادئ اللغة ص١٤٣ والمصباح ٤٧٤/٢).

حبلين يوماً (۱۷) فتشربه كلَّه وتسقيهم اللبن بدله، وللقوم شِرْب (۱۸) يوم يخصّهم، فثقل عليهم أمر شربها وانقطاع الماء يوماً عن مواشيهم بسببها (۱۹)، وحذّرهم صالح - عليه السلام - التعرّض لها إلى أن عقرها (۲۰) أحمر ثمود، فصار سبب هلاكهم (۲۱).

فالآية الأولى من (٢٢) سورة الأعراف عامّة في جُمَل (٢٣) ما كان من وعظه لهم، لأنه قال: ﴿قد جاءتكم بيّنة من ربكم ﴾ أي آية تشهد بصحتها نفوسُكم أنها من قدرة الله تعالى المختصة بفعله، لابفعل غيره (٢٤)، ثم قال: ﴿ هذه ناقة الله لكم آيـةً ﴾ [هود: ٦٤] أي: هذه (٢٠) ناقة ليست ملك أحدٍ منكم، وإنما هي لله استخرجها من الصخرة أو الهضبة أمارةً لصدق / نبيه (لتؤمنوا عندها (٢٢)، فاتركوها تَرْعُ (٢٧) في [٤٠٠]

(١٦) في (ك): ماءهم.

(١٧) كذا في أكثر النسخ. ولفظ « يوماً » ذكر في (أ) بعد « كلّه ».

(١٨) أي نصيب من الشراب. قال الراغب في المفردات (ص٤٤٨):(( والشِّرب: النصيب منه )).

(۱۹) قوله « بسببها » سقط من (ب).

(٢٠) أي نحرها، وفي المصباح (٢٠/٢):« عقر البعير ـ من باب ضرب ـ: ضرب قوائمه بالسيف، وقيـل: عقره أيضا: إذا نحره

(٢١) ينظر لقصة صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع قومه ثمود: تفسير الطبري (٢١) ينظر لقصة صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع قومه ثمود: تفسير الطبري (٢١٤/٨)، وتفسير ابن عطية (٥٩٥٥-٥٦٤) وتفسير ابن كثير (٣٦٤/٢)،

(٢٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ،ك): في.

(٢٣) في (و): في جملة.

(٢٤) في (ق): بفعله الذي لايفعله غيره.

(۲۰) في (ب،ك): هي.

(٢٦) في (ح،ر): بها.

الصحارى (٢٨) التي هي أرض الله من الكلاً الذي هـو مـن (٢٩) نعمـة الله تعـالى، ولا تتعرّضوا لـها بسوء فيأخذكم عذاب أليم (٣٠) ينال منكم ويؤلمكم.

وهذه المعاني المحملة في الآية الأولى (٢١) زيدت بيانا في الآيتين (٢٢)، فالآية (٣٢) الأولى تحذير للقوم (٢٤) على طريق العموم. وأما (٣٥) قوله تعالى في الثانية: ﴿ فياخذ كم عذاب قريب ﴾ [هود: ٦٤] بعد ما قال في الآية (٣١) الأولى: ﴿ أليم ﴾ فإنه احتص هذا المكان بر قريب ﴾ لما بعده (٣٧) من قوله: ﴿ فعقروها فقال تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام.. ﴾ [هود: ٢٥] قدر (٣٨) المدة التي بينهم وبين هلاكهم، وقرّب (٣٩) ماتوعدهم به

<sup>(</sup>٢٧) أي تسرح بنفسها. وفي المصباح (٢٣١/١): (( رعت الماشية ترعى رعياً فهي راعية: إذا سرحت بنفسها))اهـ.

<sup>(</sup>٢٨) لفظ «في الصحاري » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٩) لفظ (( من )) ليس في (ك).

<sup>(</sup>٣٠) لفظ (( أليم )) أثبت من (خ،ر).

<sup>(</sup>٣١) أي الآية (٧٣) من سورة الأعراف ، وهي التي ذُكرت اوّلا.

<sup>(</sup>٣٢) اى في الآية (٦٤) من سورة هود ، وآيتي سورة الشعراء ( ١٥٥–١٥٦).

<sup>(</sup>٣٣) في (ب،ك): فالأولى.

<sup>(</sup>٣٤) في (ك): الأول ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٥) في النسخ المعتمدة: فأما. والمثبت من (خ).

<sup>(</sup>٣٦) في (ب،ك): في الأولى.

<sup>(</sup>٣٧) في (أ): لما تقدم ، وهو خطأ ، والمثبت من (ب،ك،ح،خ،د).

<sup>(</sup>٣٨) في (ب،د،و): فقال. وفي (ك،ح،خ): فعلّل. وفي (ط): فذكر.

<sup>(</sup>٣٩) في (ح،ر): وقرن.

من عذاب الله لهم ('')، والقريب لاينافي الأليم بل هو أشد ألماً، إذ لم يكن بعد مهل فل المنتصاص الآية الثانية بر قريب لاينافي دون ﴿ أليم ﴾ لما ذكرنا من قرب الميعاد المقرون ذكره إلى ذكره ('').

وأما الآية الثالثة واختصاصها بقوله: ﴿ فياخذَكُم عنداب يوم عظيم الشعراء: ١٥٦] فلأن قبلها ذكر اليومين المقسومين (٢٤) بين الناقة وبينهم، كأنه قال لهم: إن منعتموها يومها بعقر ولاتتركونه لها (٤٢) أخذكم عذابُ يوم عظيم.

فيوم تؤلمونها فيه فيكون به يوم يؤلمكم الله فيه بعذاب الاستئصال، وهو يوم عظيم (ئئ) عليكم، وكل ذلك بمعنى واحد، وهو أنهم إن عقروها (مئ) عوقبوا، فالألفاظ المختلفة دائرة على هذا المعنى، واختلافها لاختلاف مواضعها المقتضية تغيير (٤٦) الألفاظ فيها.

<sup>(</sup>٤٠) « لهم » سقط من (أ) وأثبت من (ب) و(ك).

<sup>(</sup>٤١) في (ك): إلى ما ذكره.

<sup>(</sup>٤٢) يشير إلى معنى الآية (٥٥) من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٤٣) في أكثر النسخ الخطية والنسخة المطبوعة: تنزلونه بها والمثبت من (ق) وهو الأنسب وا لله أعلم.

<sup>(</sup>٤٤) من قوله « فيوم » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): إن عقروا.

<sup>(</sup>٤٦) في (ب): لغير وفي (ك): بتغيير.

#### [ ٧٣ ] الآية الثانية عشرة منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: ﴿ فَأَحَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ حَاثِمِينَ ﴾ [ الأعراف: ٧٨ ].

وقال فيهم في سـورة هـود [ ٦٥ ]: ﴿ فَعَقَرُوهـا فقـال تمتَّعـوا في دَارِكُـمْ ثلاثـةَ اللهُـهُ اللهُـهُ اللهُـهُ اللهُـهُ اللهُـهُ اللهُـهُ اللهُـهُ اللهُـهُ اللهُـهُ اللهُ ا

وقال (٢) فيهم في هذه السورة بعد هذه الآية: ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينِ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاصْبَحُوا فِي ديارهم حاثمين ﴾ [هود: ٦٧].

وقال في قصة شعيب عليه السلام وقومه (٣) في سورة الأعراف<sup>(١)</sup> [ ٩١ ]: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارهِمْ حائمين ﴾ (٥).

وقال في هذه القصة في سورة هود [92]: ﴿... وأخذتِ الذين ظَلَمُوا الصَّيْحةُ وَقَالَ فِي هِذِهِ القَينِ كَالَمُوا الصَّيْحةُ فَأَصْبَحُوا في ديارهم حاثمين ﴾(٦).

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الآية سقط من النسخ المعتمدة، وأثبت من (ك،ق)، وفي (خ،ر): وقـال فيهـا بعد هذا.

<sup>(</sup>٣) « وقومه » سقط من (أ،ب) وأثبت من (ك،و).

<sup>(</sup>٤) قوله: « في سورة الأعراف » ذكر في (ك) بعد « وقال ».

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿... حاثمين • كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بَعِدت ثمود ...

<sup>(</sup>٦) في (ب): ﴿... حَاثَمَين • كَأَن لَم يَغْنُوا فِيهَا أَلَا بَعْدًا لَمْدِين كَمَا بَعْدَت ثَمُودَ﴾.

للسائل أن يسأل عن قوله تعالى: ﴿ فَأَصِيحُوا فِي دَارِهُم ﴾ (٧) وتوحيد الدار في موضع، وجمعها (٨) في موضع، وهل هناك فُرقان بين موضع الواحد وموضع الجمع (٩)؟ والجواب أن يقال: إذا كان الجمع والتوحيد حائزين كان وجه التوحيد (١٠) على طريقين:

أحدهما: أن يراد بدارهم بلدهم، فيوحد ذهاباً إلى معنى «البلد»، وهو موحد. أو يذهب به (۱۱) مذهب الجنس (۱۲) كما تقول: دينارهم شرّ من درهمهم، كما قال:

ديناً رُ آلِ سُليْمانَ ودرهمُهم كالبابلِيَّيْنِ حُفاً بالعَفارِيتِ (١٣)

(٧) في (ك): في ديارهم.

(٨) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ) وجمعه.

(٩) صيغة السؤال في (خ،ر): فلِم وحّد الدار في موضع وجمع في آخر ؟

(١٠) قوله « جائزين كان وجه التوحيد » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

(١١) في (أ): ويذهب مذهب. وفي (ب): ويذهب به مذهب. والمثبت من (ك،ح،خ).

(۱۲) ينظر: تفسير الطبري (۲۳۳/۸) وتفسير القرطبي (۲٤٢/۷). وفي تفسير الماوردي(٣٦/٢):« قال محمد بن مروان السدّي: كـل ما في الـقـرآن من (دارهم) فالمراد به مدينتهم، وكـل مـا فيه من (ديارهم) فالمراد به مساكنهم»اهـ

(١٣) البيت في «كتاب التنبيه على أوهام أبى علىي في أماليه » ص١٠٧ لأبى عبدا لله البكري (١٦٧) البيت في «كتاب التنبيه على أوهام أبى على ينظر (ت١٦٧)، وهو أشهر المولّدين على الإطلاق. ( ينظر لترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ١١٢/٠ - ١١٨ ، والشعر والشعر والشعراء ٧٥٧/١ ، والأعلام ٢/٧٥).

في هذا البيت يهجو بشاّر آل سليمان بن علي بن عبدا لله بن عباس بن عبدالمطلب بن هشام.. وقال يتبعه

بقى الكلام في اختصاص موضع بالتوحيد، وموضع بالجمع، وأن يقال: هل ذلك فائدة تخصصه به (۱۶) ؟

فنقول: إنه تعالى وحد ذلك (۱۰) في كل مكان ذُكر في ابتدائه (۲۱): ﴿ وإلى ثمود أخاهم صالحاً ﴾ [ الأعراف: ۲۰) هود: ۲۱] ﴿ وإلى مدين أخاهم شعيباً ﴾ [الأعراف: ۸۰، هود: ۸۰، العنكبوت: ۳۷] ولم يذكر إخراج النبي ومن آمن معه (۱۷) من بينهم، فجعلهم بني (۱۸) أب واحد، وجعلهم لذلك (۱۹) أهل دار واحدة، ورجاءً (۲۰) أيضاً أن يصيروا بالإيمان فرقة واحدة.

بشار: ((فما قلت فيهم إلا بيتين وهما:

دينار آل سليمان ودرهمُهم كالبابلِيَّيْـنِ حُفاً بالعفاريت لايوجَدان ولا تلقاهما أبداً كما سمعت بهاروت وماروت

أخطأت النسخ الخطية والمطبوعــة في ذكـر البيـت. في (أ،ب،ط): كنــاتلين. وفي (أ،ط):حفافــاً. وفي (ب): حقاباً. وفي (ب): حقاباً. وفي (أ،ط): بالعراقيب. والشاهد فيه: لفظ دينارهم مفرد، والمراد به الجنس.

(۱٤) في (ب): تخصصه به.

(١٥) سقط من (أ،ك) وأثبت من (ب،خ).

(١٦) «في » سقطت من (ك).

(١٧) كَذَا فِي أَكثر النسخ ، وفي (أ): ومن اتبعه.

(۱۸) في (ب): بين ، وهو خطأ.

(۱۹) في (ك): كذلك.

(۲۰) في (ب): ورجاى ، وفي (ك): ورجى.

وكل موضع أخبر عن تفرقة (٢١) بينهم، وإخراج النبي ومن آمن منهم معه، أخبر عنهم الحدي كان عنهم الإخبار الدال على تفرق شملهم، وتشتّت أمرهم، وذهباب المعنى الذي كان يجمعهم لأب واحد ودار واحدة، وأن يصيروا مع المؤمنين فرقة واحدة (٢٢) فقال: ﴿ فلما جاء أمرُنا نجيّنا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا... • وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم حائمين ﴾ (٢٣) [هود: ٢٦-٦٧].

فإن قال قائل (٢٤): فقد قال (٢٥) في قصة شعيب عليه السلام في سورة الأعراف [٩١]/: ﴿ فَأَحَدْتُهُمُ الرَّحَفَةُ فَأُصِبَحُوا فِي دارهم حاثمين ﴾ (٢٦) فوحد «الدار»، [١٤/أ] وقد خرج شعيب عليه السلام من بين أظهرهم (٢٧)، ووقع الحكم بتفرق شملهم، فكان ما ذهبت (٢٨) إليه يقتضي أن يجمع «الدار» فيقال «ديارهم» (٢٩) في هذا المكان ؟.

<sup>(</sup>٢١) في (ح،خ): عن تفرقتهم.

<sup>(</sup>٢٢) قوله « فرقة واحدة » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٣) جميع النسخ الخطية والمطبوعة بدون هذا الفراغ الذي لابد منه لتلا يظن أن قوله تعالى: ﴿وَأَحَدُ الذين ظلموا﴾ هو تمام قوله تعالى: ﴿برحمة منا﴾. والآيتان: ﴿فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معــه برحمة منا ومِن خِزْي يومِتِذٍ إنّ ربّك هو القوي العزيز • وأخذ الذين ظلموا الصيحة...﴾.

<sup>(</sup>٢٤) لفظ « قائل » ليس في (ب،ك) وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢٥) قوله « فقد قال » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): ﴿... حاثمين • الذين كذبوا شعيباً كان لم يفنوا فيها ﴾.

<sup>(</sup>۲۷) في (ك): من بينهم.

<sup>(</sup>٢٨) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ،ط): ذهب.

<sup>(</sup>٢٩) في (ب): دارهم ، وهو خطأ.

والجواب أن يقال: إنه لم يتقدم (٣٠) في هذا الموضع ذكر إخراجه (٣١) من بينهم مع الذين آمنوا معه، كما ذكر في الموضعين الآخرين (٣٢) في قصة صالح (٣٣) – عليه السلام – في سورة هود، وفي قصة شعيب فيها.

ألا ترى أنه قال في قصة صالح - عليه السلام - في سورة الأعراف وسورة هود قبل أن أخبر (٣٤) أنه نجاه ومن آمن معه منهم لما جاء أمره مرتين، فوحد «الدار» فيهما (٣٠)، وفي الموضع (٣٦) الذي ذكرت قصته (٣٧) مع المؤمنين منهم جمع «الدار» فيها (٣٨).

<sup>(</sup>٣٠) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): لم يقدمه.

<sup>(</sup>٣١) أي ذكر إخراج شعيب عليه السلام.

<sup>(</sup>٣٢) الموضع الأول الآية (٦٦) من سورة هـود ، حيث جاء فيه ذكر تنجية الله تعـالى صالحـاً والذين آمنوا معه برحمته من العذاب الذي وقع على الكـافرين مـن قـوم صـالح عليـه الســلام. والآية هي قوله تعالى: ﴿فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا...﴾.

والموضع الثاني الآية (٩٤) من سورة هود ، حيث جاء فيه ذكر تنجية الله تعالى شـعيباً والذيـن آمنـوا معه. والآية هي قوله تعالى: ﴿ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا..﴾.

<sup>(</sup>٣٣) في أكثر النسخ: في قصته. وفي (أ): هود. والصواب مَا أثبت.

<sup>(</sup>٣٤) المكان الذي أُحبر فيه عن تنجية صالح عليه والسلام مع قومه هو الآية (٦٦) من سورة هود.

<sup>(</sup>٣٥) هما قوله تعالى في سورة الأعراف [٧٨]: ﴿فَأَحَذَتُهُمُ الرَّحَةُ فَأُصِبَحُوا فِي دارهُم حَاثَمَينُ،

وقوله تعالى في سورة هود [٦٥]: ﴿فعقروها فقال تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام...﴾ كلاهما في قصة صالح عليه والسلام

<sup>(</sup>٣٦) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): فالموضع ، وفي (ب): والموضع.

<sup>(</sup>٣٧) في (أ): ذكره بقصته. وفي (ب،ك): ذكر قصته. والمثبت من (خ،ر).

<sup>(</sup>٣٨) لفظ « فيها » ليس في (ب،ك).

وكذلك حاء (٢٩) في قصة شعيب في موضعين: أحدهما: جُمع (٢٩) فيه، وفي الآخر وُحّد (٢١)، والجمع حيث ذكر إخراجه منهم مع المؤمنين معه، فتدبّره إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣٩) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): كذلك في قصة.

<sup>(</sup>٤٠) ذلك في الآية (٩٤) من سورة هود.

<sup>(</sup>٤١) ذلك في الآية (٩١) من سورة الأعراف.

#### 

قوله تعالى في قصة صالح<sup>(۲)</sup>: ﴿ فتولَّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتُكم رسالةَ ربِّى ونصحتُ لكم ولكنْ لاتحبون الناصحين ﴾ [ الأعراف: ٧٩ ].

وقال في قصة شعيب (٣): ﴿ فتولَّى عِنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالاتِ ربِّــى ونصحتُ لكم فكيف آسَى على قوم كافرين ﴾ [ الأعراف: ٩٣ ].

للسائل أن يسأل عن إفراد «الرسالة» في قصة صالح، وجمعها في قصة شعيب، وما الفائدة المحصّصة (٤) لكل واحد من اللفظين بمكانه (٥) ؟.

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الذي نطق به القرآن من تحذير صالح عليه السلام قومه بعد أن أمرهم باتقاء الله تعالى وطاعته، هو أمر الناقة، والمنعُ من التعرض لها، فجعل الرسالة جملة لما لم يفصّل تفصيلَ ما أتى (٦) به شعيب عليه السلام حين نهاهم عن عبادة الأوثان بدلالة قوله تعالى: ﴿ قالوا يا شعيبُ أصلاتُك تأمرُك أنْ نـ ترك

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في (ك): في آخر قصة صالح.

<sup>(</sup>٣) في (أ):وقال في قصة الذين كذبوا شعيبا: ﴿..كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين • فتولى عنهم... ﴾ [ الأعراف: ٩٢-٩٣ ]. ونسخة (ب) مبدوءه من قول تعالى: ﴿الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ﴾. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): المختصة.

<sup>(</sup>٥) في (ب،ك):لكل واحدةٍ من اللفظتين بمكانها.

<sup>(</sup>٦) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): لم يفصّل كما أتى به.

ما يعبد آباؤنا أو أنْ نفعل في أموالنا ما نشاء إنّك لأنت الحليم الرشيد ﴾ [ هود: ٨٧ ] ثم قال: ﴿ إنى لكم رسول أمين ﴿ فاتقوا الله وأطيعون ﴾ [ الشعراء: ٨٧ ] ثم قال: ﴿ أوفوا الكيل ولاتكونوا من المحسرين ﴿ وزنوا بالقسطاس المستقيم ﴿ ولا تَبْخَسُوا الناسَ أشياءَهم ولاتَعْشُوا في الأرض مُفسِدين ﴾ [ الشعراء: ١٨١ ] وقال: ﴿ ولا تقعدوا بكل صراطٍ توعِدون وتَصدّون عن سبيل الله.. ﴾ [ الأعراف: ٨٦ ].

قيل في التفسير (۱۰): هم العشّارون (۱۱)، عن قتادة والسدي، وقيل: كانوا يقعدون مَن قصد شعيبا فيُوعِدونه (۱۲) ويصدونه عن دين الله(۱۳)، فهذه التي أمر شعيب بها

<sup>(</sup>٧) نسخة (أ) إلى قوله: ﴿أَن نترك﴾ ، و(ب ، ك) إلى قوله ﴿أَو أَن نفعل في أموالنا﴾ والمثبت مـن (د).

<sup>(</sup>٨) أثبتت الآية من (ب،ك).

<sup>(</sup>٩) تتمة الآية: ﴿وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً...﴾.

<sup>(</sup>١٠) أي في معنى قعودهم على الطرق.

<sup>(</sup>١١) أى الذين كانوا يأحدزن عشر أموال الناس بالباطل. و« العشار » مأحوذة من قولهم: عشرت ماله ، أعشُره عُشراً فأنا عاشر ، وعشرته أيضا فأنا معشّر وعشاًر إذا أحـذت عشره ، فالعاشر والمعشّر والعشار: من يأحذ العُشر من الأموال.

<sup>«</sup> العشارون » هو قول السدي فقط ، وقد أحرجه ابن حريس (١٢/٥٥ ، رقم ١٤٨٥ ) عن السدي من طريق حميد بن عبدالرحمن عن قيس عن السدي قال: ﴿ولاتقعدوا بكل صراط توعدون﴾ قال: العشارون. وأحرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الأعراف ( رقم ١٤٥ ) عن السدي أيضاً بإسناد حسن حيث قال: « العاشر ». وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢/٣) ونسبه لابن حرير وابن أبي حاتم وابن الشيخ عن السدي.

<sup>(</sup>۱۲) أى فيتوعّدن ويهدّدونه. قال الزجاج في معاني القرآن (۳۰٤/۲): « معنى ﴿توعـدون﴾: أي يتبعهـ

قومه أشياء كثيرة، ليس<sup>(۱۱</sup>) ما أمر به<sup>(۱۱)</sup> صالح قومه مثلها كثرة (<sup>۱۱۱)</sup>، فلهذا جمع الرسالة فقال: ﴿ رسالة رسالة فقال: ﴿ رسالة ربي ﴾ وقال في قصة صالح (۱۲) عليه السلام: ﴿ رسالة ربي ﴾ (۱۸).

\_\_\_\_\_

توعدون مَن آمن شعيبا بالعذاب والتهدّد ، يقال: وعدته حيراً ، ووعدته شراً. فإذا تذكر واحداً منهما قلت في الخير: وعدته ، وفي الشر: أوعدته » اهـ.

(۱۳) في تفسير الماوردى (۳۸/۲): (( أنهم كانوا يقعدون علمى الطريق إلى شعيب يـؤذون مـن قصده للإيمان به ويخوفونه بالقتل قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة )) اهـ

أخرجه ابن جرير (٧/١٢) ، برقم ١٤٨٤٨) من طريق المثنى عن عبدا لله بن صالح عن معاوية عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس ، وهو إسناد صحيح (( قوله: ﴿ولاتقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ﴾ قال: كانوا يجلسون في الطريق فيحبرون من أتى عليهم: أن شعيبا عليه السلام كذاب ، فلا يفتنكم عن دينه)) اهـ.

وأخرجه أيضا ابن أبى حاتم في تفسير سورة الأعراف ( رقم الأثر ٦٤٨) بإسناد صحيح .ممثله أيضا.

قال ابن كثير (٣٧٠/٢): « والأول أظهر ، لأنه قال: ﴿بكل صراط﴾ وهو الطريـق ، وهـذا الثانى هو قوله: ﴿وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً...﴾ اهـ.

(١٤) في (ك): وليس.

(١٥) (( به ) سقط من (أ).

(١٦) في (ب): كثيرة.

(١٧) في (ك): وقال صالح.

(١٨) قال الأنصاري في كتابه فتح الرحمن (ص ١٩٨): « لأن ما أمر به شعيب قومه من التوحيد، وإيفاء الكيل ، والنهي عن الصد ، وإقامة الوزن بالقسط ، أكثر مما أمر به صالح

سورة الأعراف .....

وجواب ثان (۱۹): وهو على ما يُروى أن «الأيكة» (۲۰) غير «مديّن»، وأن شعيبا بعث إلى أمتين، وهذا عن قتادة (۲۱). وقيل: الأيكة: الغيضة (۲۲) الملتفّة، وأصحاب الأيكة (۲۲) هم أهل مدين (۲۱)، فإذا (۲۰) حمل على الأول كان إلى كل واحدة (۲۲) من أمّتيّه (۲۷) رسالة، فجمع لاختلاف قومه، وتخصيص كلٍ منهم (۲۸) برسالة من الله.

ُقومه » اهـ.

(١٩) في (خ): وجواب آخر.

(٢٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ،ط): أصحاب الأيكة.

(٢١) ذكره القرطبي في تفسيره (١٣٥/١٣) فقال: « رواه عبدا لله بن وهب عن حيرير بـن حــازم عن قتادة ».

وخبر قتادة أخرجه ابن جرير في تفسيره (١١٠/١٩) مطولاً عن قتادة.

(٢٢) قال صاحب القاموس ( ٨٣٨ غيضٌ ): « والغيضة-بالفتح-: الأَحَمَة » وقال ( ١٣٨٨ أحـم ):« والأجمة -محركة -: الشجر الكثير الملتف » اهـ.

قال الطبرى(١٠٧/١٩):«والأيكة: الشجر الملتف، وهي واحدة الأيْك، وكل شجر ملتـف فهـو عند العرب أيكة» اهـ

(٢٣) كلمة «الأيكة » سقطت من (ك).

(٢٤) اختار القول الثانى الحافظ ابن كثير فقال: «هؤلاء -يعنى أصحاب الأيكة-هـم أهـل مدين على الصحيح ، وكان نبى الله شعيب من أنفسهم ، وإنما لم يقل هاهنا « أخوهم شعيب » لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة ، وهى شجرة ، وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها ، فلهذا لمّا قال: ﴿كذّب أصحاب الأيكة المرسلين﴾ [ الشعراء: ١٧٦ ] لم يقل: « إذ قال لهـم أخوهم شعيب » وإنما قال: ﴿إذ قال لهم شعيب فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نُسبوا إليه وإن كان أخاهم نسباً. ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة ، فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين ، فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه إلى أمتين ، ومنهم من قال: ثلاث أمم » اهـ.

فإن قال قائل: فبأي عذاب الله (٢٩) أهلكوا (٣٠)، وقد نطق القرآن بالرحفة في أمرهم (٣١)، ونطق بالصيحة التي خروا لها وماتوا (٣٢)، ونطق بعذاب يوم الظّلة (٣٣)، وهي سحابة أظلتهم فأحرقهم الحرّ تحتها، وهذه أنواع من العذاب مختلفة، وفي كل واحد منها (٣١) مايغني عن الآخر في الإهلاك، فإذا أهلكوا بأحدها اكتفى به عن (٣٠٠) غيرها ؟.

فأصحاب الأيكة وأهل مدين هما واحد ، وما رواه الحافظ بن عساكر في ترجمة شعيب عن عبداً لله بن عمرو هي قال قال رسول الله في : « إن قوم مدين واصحاب الأيكة أمّتان ، بعث الله إليهما شعيباً النبيَّ عليه السلام »، قال ابن كثير (٣٣٢/٣): «هذا غريب ، وفي رفعه نظر ، والأشبه أن يكون موقوفاً ، والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء ، ولهذا وعظ هؤلاء –أى أصحاب الأيكة – وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في

- (٢٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فإنما.
- (٢٦) في (أ،ك): واحد. والمثبت من (ب).
- (٢٧) في النسخ المعتمدة: أمته. والمثبت من (د).
- (٢٨) من قوله « فجمع » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

قصة مدين سواء بسواء ، فدل ذلك على أنهما أمة واحدة » اهـ.

- (٢٩) لفظ الجلالة ليس في (ك).
  - (۳۰) أي قوم شعيب.
- (٣١) ذلك في قوله تعالى: ﴿فَأَحَذَتُهُمُ الرَّحَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهُمْ جَاثَمِينَ﴾ الأعراف: ٩١.
- (٣٢) ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذيسن ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين هود: ٩٤.
- (٣٣) ذلك في قوله تعالى: ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَحَذُهُم عَذَابَ يُومُ الظَّلَةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يُومُ عَظَيْمَ ﴾ الشَّعراء: ١٨٩.
  - (٣٤) لفظ « منها » ليس في (ب،ك). وأثبت من (ك).

والجواب أن يقال: في التفسير عن محمد بن كعب (٢٦)، قال: عُذّب / قوم شعيب [١٤/ب] يثلاثة أصناف من العذاب، أصابتهم الرجفة فخرجوا من ديارهم، ثم أصابهم حر شديد، ففرقوا(٢٧) من (٢٨) أن يدخلوا البيوت خوف الزلزلة، فبعث الله عليهم الظلّة، وهي سحابة أنشئت لهم فصاح رجل منهم: هل لكم في الظلّة ؟ هل لكم في الظلّة ؟ وفي رواية: عليكم بالظلّة (٢٩)، فما رأيت كاليوم من ظلّ أطيب ولا أبرد، فلجأوا إليها هربا من الحرّ الذي أصابهم، فلما اجتمعوا تحتها أمطرتهم ناراً فأحرقتهم. وقيل: صيح بهم صيحةً واحدة فماتوا منها (١٠٠٠). فعلى هذا سُلطت عليهم الأنواع الثلاثة من العذاب الاستئصال (١٠١).

<sup>(</sup>٣٥) «عن » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٦) هو محمد بن كعب بن سليم ، أبو حمزة القرظي المدنى ، وهو تابعي حليل من كبار التابعين وأثمتهم: ثقة عالم كثير الحديث. توفى سنة ١٠٨ هـ وقيل: ١١٠ وقيل: ١٢٠ هـ. (ينظر: تهذيب الأسماء ةاللغات ١٠/١/١ وسير أعلام النبلاء ٥/٥، ، والتقريب لابن حجر ص ٥٠٤ ).

<sup>(</sup>٣٧) أي فخافوا ، قال صاحب المصباح (٤٧١/٢): « فَرِق -من باب تعب -: خاف ».

<sup>(</sup>٣٨) « من » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣٩) في (ب): الظلة.

<sup>(</sup>٤٠) هناك روايات أحرى ذكرها المفسرون في كيفية العذاب الذي أرسله الله تعالى إلى أصحاب الأيكة. وأما رواية محمد بن كعب القرظي فأوردها السيوطى في الدر (٣١٩/٦) ونسبها لابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي. وقال البغوي في تفسيره (٢/٠٠٤) عند تفسير الآية (٩٤) من سورة هود: «قيل: إن جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم. وقيل: أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم ». ينظر لتلك الروايات: تفسير الطبري (١٠١/١) ، وتفسير ابن الجوزي (٤/١٥) عند تفسير الآية (٩٤) من يتبعه

سورة هود، و(١٤٣/٦) عند تفسير الآية (١٨٩) من سورة الشعراء ، وتفسير ابـن كثـير ٥٥٤/٢ ، والبحر المحيط ٣٧/٧.

واختلاف الروايات في كيفية عذاب الظُلَّة يدل على أن القرآن الكريم والسنة الصحيحة لم يذكرا شيئا من ذلك. قال ابن عطية في تفسيره (١٤٧/١): «للناس في حديث يوم الظلة تطويلات لاتثبت ، والحق أنه عذاب جعله الله تبارك وتعالى ظلّة ، وذكر الطبري (انظر:١١٠/١٩) عن ابن عباس على أنه قال: من حديث من العلماء ماعذاب يوم الظلة فكذّبه » اهد.

(٤١) لقد أجاد الحافظ ابن كثير في ذكر الحكمة عن سبب احتلاف تسمية عذابهم مع أنهم قوم واحد فقال في تفسيره (٧٠٩/٢): « ذكر هاهنا -أى في الآية (٤١) من سورة هود - أنه أنتهم صيحة ، وفي الأعراف [٩١] رجفة ، وفي الشعراء [١٨٩] عذاب يوم الظلّة، وهم أمة واحدة ، احتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها ، وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه ، ففي الأعراف لمّا قال: ﴿... لُنُحُرِحنَك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا.. [٨٨] ناسب أن يذكر هناك الرجفة ، فرحفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها ، وهاهنا - أى في سورة هود - لمّا أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي استلبثتهم - أى استبطأتهم - وأخمدتهم ، وفي الشعراء لمّا قالوا: ﴿فأسقِط علينا كِسفاً من السماء إن كنت من الصادقين (١٨٧] قال: ﴿فأخذهم عذاب يوم الظلّة إنه كان عذاب يوم عظيم [١٨٨] وهذا من الأسرار الدقيقة » اهـ

# [٧٥] الآية الرابعة عشرة منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴿ إِنَّكُم لِتأْتُون الرجال شهوةً من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ﴿ وما كَان جوابَ قومه إلا أنْ قالوا أخرِجوهم من قريتكم إنهم أُناسٌ يتطهرون ﴿ فأنجيناه وأهلُه إلا امرأته كانت من الغابرين ﴾ (٢) [ الأعراف: ٨٠-٨٣].

وقال في سورة النمل [٤٥-٥٨]: ﴿ ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ﴿ أَئْنَكُم لَتَأْتُونَ الرجال شهوةً من دون النساء بـل أنتم قوم تجهلون ﴿ فما كان حوابَ قومه إلا أنْ قالوا أخرِجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناسٌ يتطهرون ﴿ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدّرْناها من الغابرين ﴿ وأمطرُنا عليهم مطراً فساء مطرُ المنذرين ﴾ (٣).

وقال في سورة العنكبوت [ ٣٠-٢٨]: ﴿ ولوطاً إذ قال لقومه إنّكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها مِن أحدٍ من العالمين ﴿ أَتُنكم لَتأتون الرحال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان حواب قومه إلا أنْ قالوا ائتنا بعذاب الله إنْ كنت من الصادقين ﴿ قال ربِّ انْصُرني على القوم المُفسدين ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) نسخة (أ) إلى قوله تعالى ﴿ما سبقكم بها﴾ ونسخة (ب) إلى قوله تعالى ﴿فأنجيناه وأهله﴾والتتمة من (ك).

<sup>(</sup>٣) نسخة (أ) فيها حلل في ذكر الآيات ، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤) نسخة (أ) فيها نقص في ذكر الآيات ، والمثبت من (ب،ك).

للسائل أن يسأل في هذه الآي(٥) عن مواضع:

فالأول: قوله في سورة الأعراف [ ٨١]: ﴿.. شهوةً من دون النساء بـل أنتـم قوم مسرفون ﴾ وقال فيما وقع موقعه من سورة النمل [ ٥٥]: ﴿.. شهوةً مـن دون النساء بل أنتم قومٌ تجهلون ﴾.

والثاني: قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ وما كان جوابَ قومه ﴾ في سورة الأعراف [ ٨٦] بالواو، وقال فيما أشبهه من سورة النمل [ ٨٦]: ﴿ فما كان جواب قومه ﴾ بالفاء، وهل صلح أحدهما مكان الآخر في الاختيار ؟

والثالث: قوله في سورة الأعراف [ ٨٢ ]: ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم ﴾ وقال في سورة النمل [ ٥٦ ]: ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوط ﴾ فأضمر في الأول وأظهر في الثاني؟

والرابع: قوله في سورة الأعراف [ ٨٣ ]: ﴿ إِلاَّ امرأتُـه كَـانتُ مـن الغـابرين ﴾ . وفي سورة النمل<sup>(١)</sup> [ ٥٧ ]: ﴿ إِلاَّ امرأتُه قدّرناها من الغابرين ﴾ .

والخامس: قوله في سورة (٧) الأعراف [ ٨٠]: ﴿ أَتَأْتُونَ الفَاحَشَةُ مَا سَبَقَكُمُ بَهَا مِن أَحَدِ مِن العَالَمِينَ ﴾ وقال في سورة النمل [ ٤٥]: ﴿ أَتَأْتُونَ الفَاحَشَةُ وَأَنْتُمُ تَبْصُرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): الآية.

<sup>(</sup>٦) في (ك): وقال في النمل.

<sup>(</sup>٧) كلمة « سورة » ليست في (ب) و (ك).

والسادس<sup>(^)</sup>: احتلاف المحكيات، قال في سورة الأعراف [ ٨٢]: ﴿ وما كان جوابَ قومه بِلا أن قالوا أخرجوهم ﴾ وفي النمل [ ٥٦]: ﴿ فما كان جوابَ قومه إلا أن قالوا أخرِجوا أل لوط﴾ وفي العنكبوت [ ٢٩] ﴿ فما كان جوابَ قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إنْ كنتَ من الصادقين ﴾.

فأما<sup>(٩)</sup> المسألة الأولى، وهي مجئ ﴿ بل أنتم قوم مسرفون ﴾ في الأعراف، و﴿ بل أنتم قوم مسرفون ﴾ في الأعراف، والجاهل بل أنتم قوم تجهلون ﴾ في سورة النمل (١١)، فالمسرف مجهّل (١١) بإسرافه، والجاهل مسرف بأفعاله (١٢)، إذ الإسراف مجاوزة الحدّ الواحب (١٢) إلى الفساد، فيحوز أن يكون لوط عليه السلام لمّا كانت له مع قومه مقامات (١٤) قال في بعضها هذا اللفظ، وفي بعضها اللفظ الآخر (١٥)، ولم يناف أحدهما الآخر (١١).

<sup>(</sup>٨) في ذكره اعتمدنا على (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٩) في (ك): وأما.

<sup>(</sup>١٠) في (أ،ب): في النمل ، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١١) في (ب) اللفظ غير واضح. وفي (ك): يجهل.

<sup>(</sup>١٢) في (ك): « يسرف في أفغاله». قلت: قال الكرماني في غرائب التفسير (١٣/١): « الجواب: كل إسراف جهلٌ و كل جهل إسرافٌ » اهـ.

<sup>(</sup>١٣) « الواجب » سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٤) قال صاحب ملاك التأويل (٤/١): « إن اختلاف مقالات الأنبياء لأممهم انما هو الاختلاف مقاماتهم ، إذ ليس دعاؤهم إياهم في موقف واحد ولا لقوم مخصوصين ، بل يدعو النبي طوائف من قومه في أوقات مختلفة ومواطن شتى ، وقد يكون للطائفة منهم خصوص مرتكب فيراعي نبيهم ذلك في دعائهم ، وقد يخاطب ملأهم الأعظم في مواطن ، والفئة القليلة منهم في موطن آخر ، وربما أطال في موطن ، وأوجز في موطن ، وذلك بحسب ما يرونه عليهم منهم في موطن آخر ، وربما أطال في موطن ، وأوجز في موطن ، وذلك بحسب ما يرونه عليهم بيعه

ثم اختصاص (۱۷) «مسرفین» بسورة الأعراف، فلأن الآیات التي قبلها فواصلُها أسماء حُمعت هذا الجمع، من حیث قال: ﴿واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد عادٍ وبوّاكم في الأرض. ﴾ [ الأعراف: ۷٤ ] فكانت فاصلة هذه الآیة: ﴿ مفسدین ﴾ (۱۸) وفاصلة ما بعدها: ﴿ كافرون ﴾ (۲۰) وبعدها: ﴿ المرسلین وفاصلة ما بعدها: ﴿ حاثمین ﴾ (۲۰) وبعدها: ﴿ الناصحین ﴾ (۲۳) وبعدها: ﴿ انتهی إلی هذه الآیة ﴿ العالمین ﴾ (۲۲) فكان الاسم أحق بالوضع في هذا المكان لتتساوی (۲۰) الفواصل (۲۲)، وفي سورة النمل تقدم الآیة التي فاصلتها: ﴿ بسل أنتم قوم تجهلون ﴾ [

السلام أحدى وأرجى ، فلا يشكل على هذا اختلاف أقوالهم ولا اختلاف بحاوبـــة أممهــم لــهم...» اهـ.

- (١٥) في (أ،ب): وقال في المقام الآحر ، والمثبت من (ك).
  - (١٦) في (أ،ب): صاحبه ، والمثبت من (ك).
    - (۱۷) في (ب): اختلاف ، وهو خطأ.
    - (١٨) ذلك في الآية (٧٤) من الأعراف.
- (١٩) ذلك في الآية (٧٥) من الأعراف. وفي جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «مؤمنين » والمثبت من المصحف.
  - (٢٠) في (أ،ب): كافرين ، والمثبت من (ك) ، وذلك في الآية (٧٦) من الأعراف.
    - (٢١) ذلك في الآية (٧٧) من الأعراف.
    - (٢٢) ذلك في الآية (٧٨) من الأعراف.
    - (٢٣) ذلك في الآية (٧٩) من الأعراف.
  - (٢٤) في (ح،خ،ر): وبعدها ﴿العالمين﴾ إلى هذه الآية. وذلك في الآية (٨٠) من الأعراف.
  - (٢٥) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): لِتساوي.
- (٢٦) الفواصل هي النهايات التي تختم بها الآيات القرآنية ، وهي آية من آيات الإعجاز في اتصالهــا

النمل: ٥٠] [قوله تعالى] (٢٧): ﴿ فتلك بيوتهم خاويةً بما ظلموا إِنْ في ذلك لآيةً لقوم يعلمون ﴿ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴿ ولوطاً إِذْ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ﴿ (٢٩) [النمل: ٢٥-٤٥] فلما تناسقت هذه الأفعال (٢٩) في هذه الفواصل التي قبل هذه الفاصلة (٣٠٠) كان بناؤها على ماقبلها بلفظ (٣١) الفعل أولى (٣٢) بها، فجاء: ﴿ تجهلون ﴾ في هذا الموضع (٣٣) و ﴿ مسرفون ﴾ في الأول (٣٤) لهذا (٥٣) من القصد. والله تعالى أعلم.

وأما<sup>(٣٦)</sup> المسألة الثانية في اختصاص<sup>(٣٧)</sup> الواو بسورة الأعراف في قوله: ﴿ وما ِ كان جوابَ قومه ﴾، والفاء في سورة النمل: ﴿ فما كَان حوابَ قومه ﴾ (٣٨) فلأنّ

بالآية ، وفي انفرادها عنها ، وفي توازنها أو استقلالها بذاتها.

(۲۷) زیادة یحسُن ذکرها.

(٢٨) اعتمدنا في ذكر الآيتين على (ب،ك).

(۲۹) هی: ﴿يعلمون﴾ و ﴿يتقون﴾ و ﴿تبصرون﴾.

(٣٠) وهي ﴿تجهلون﴾.

(٣١) في (أ،ب،ك): على لفظ الفعل ، والمثبت من (ح،خ،ر).

(٣٢) « أولى » سقط من (أ) ، وأثبت من (ب،ك).

(٣٣) ذلك في الآيات (٥٢-٥٥) من سورة النمل ، حيث جاء في حواتيهما أفعال على لفظ المضارع.

(٣٤) ذلك في الآيات (٧٤-٨٠) من سورة الأعراف ، حيث جاء في حواتيمها صيغة اسم الفاعل.

(٣٥) في (ب): أخذاً ، بدل « لهذا ».

(٣٦) في (ب): فأما.

(٣٧) في (ب): في الحتلاف ، وهو خطأ.

قبلها: ﴿مسرفون﴾ وهو اسم وإنْ أدى معنى الفعل، و﴿ تجهلون ﴾ صريح لفظ الفعل. والأحوبة التي تتعلق (٢٩) بالأول المبتدأ به، إنما أصلها في الأفعال التي تقع وتوجد لوجود غيرها، والواو والفاء حائزتان (٤٠٠) في الموضعين إلا أنه يختار حيث حاء الأصل الذي وُضعت الفاء فيه لتوجب ما بعدها لوجود ما قبلها، وهو الفعل، واختيرت الواو حيث كان الملفوظ به الاسمَ ليفرق بين الموضعين، فيختار لكلٍ ماهو أليق به (١٤)، إذ ليس الاسم أصلاً فيما جعلت (٢٤) الفاء للجواب فيه (٣٤).

وأما المسألة الثالثة، وهي إضمار «آل لوط» في الأعراف حيث قال: ﴿ إِلاَّ أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم ﴾ وإظهاره (١٤) في سورة النمل لما قال: ﴿ أخرجُوا آل لوط من قريتكم ﴾ فالجواب (٤٠) عنه أن يقال (٢٤): إن السورتين (٤٧) مكيتان وموجب هذا

<sup>(</sup>٣٨) من قوله « والفاء » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٩) في (أ): تعلق ، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤٠) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): حاريتين.

<sup>(</sup>٤١) في (ب): به أليق. ولفظ « به » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤٢) في (ب): جاءت.

<sup>(</sup>٤٣) يعني ذكرت الواو في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمُهُ ۚ لأَنْ لَا يَكُونَ التَعْقَيْبِ بالفاء بعد الاسم، وهو «مسرفون». وذكرت الفاء في سورة النمل: ﴿ تجهلون فما كَانَ ﴾ وفي سورة العنكبوت: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم المُنكَرَ فَمَا كَانَ ﴾ حيث إن الفاء هي الأصل في التعقيب. قال الآلوسي (١٧١/٨): « والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به بعد الاسم »

<sup>(</sup>٤٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): وإظهارها.

<sup>(</sup>٤٥) في (أ): والجواب.

<sup>(</sup>٤٦) «أن يقال » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

الإضمار والإظهار أن يكون ما جاء فيه الإظهار نازلاً قبل ما جاء فيه الإضمار، فلما أظهر في الآية المنزلة قبلُ اعتُمد في القصة التي هي هي (٤٨) عند دكرهم على الإضمار الذي أصله أن يكون بعد تقدّم الذكر (٤٩).

وأما المسألة الرابعة وهي: ﴿ إِلا امراته كانت من الغابرين ﴾ في سورة الأعراف، وفي سورة النمل: ﴿ إِلا امرأته قدّرناها من الغابرين ﴾ في الجواب (٥٠) عنها ما يدل عليه (١٥) الجواب عن (٢٠) المسألة الثالثة، وهو (٣٠) أن هذه القصة في سورة النمل (٤٠) نازلة قبل القصة (٥٠) التي (٢٠) في سورة الأعراف بدليل الإضمار والإظهار، وإذا بنينا على هذا فإنّ قوله: ﴿ إِلاَّ امرأته قدّرناها من الغابرين ﴾ أي: كتبنا عليها أن تكون من الباقين (٥٠) في القرية المهالكين (٥٠) مع أهلها، فلما ذكر في الآية المنزلة أو لا أحال في

<sup>(</sup>٤٧) هما: سورتا الأعراف والنمل. وفي (ك): السورتان.

<sup>(</sup>٤٨) « هي » الثانية سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤٩) ذكر الألوسي في تفسيره (١٧١/٨) توجيهاً آخر في هذا الموضع فقال: « ولعل ذكر ﴿أخرجوهم المورة الأعراف و ﴿أخرجوا آل لوط﴾ في النمل إشارة إلى أنهم قالوا مرة هذا ، وأخرى ذاك ، أو أنّ بعضاً قال كذا وآخر قال كذا ».

<sup>(</sup>٥٠) في (ب): والجواب.

<sup>(</sup>٥١) في (أ): على.

<sup>(</sup>٥٢) في (أ): من.

<sup>(</sup>٥٣) في (ب): وهي.

<sup>(</sup>٤٥) « النمل » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): الآية.

<sup>(</sup>٥٦) « التي » سقطت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٥٧) قوله « من الباقين » معنى قوله تعالى: ﴿من الغابرين﴾، قال الزحاج في معاني القرآن .

سورة الأعراف الله الرابعة عشرة الثانية على الأولى في الآية الرابعة عشرة الثانية على الأولى في البيان فقال: ﴿كانت من الغابرين ﴾ أي (٥٩): في تقدير الله الـذي قدّره لـها، وأخبر فيما قبل (٦٠) عن حكمه عليها.

وأما المسألة الخامسه فهي (١٦) قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين ﴾ وقال في سورة النمل: ﴿ أتأتون الفاحشة وأنتم تُبصرون ﴾ فالجواب عنها على ما بيّنا(٢٢)، وهو أن ذكر قصة لوط وقومه نزل القرآن به قبل ذكره في سورة الأعراف، وتبكيتهم على الفاحشة، وتعظيم أمرها، وفحشهم فيها قبل الإخبار عن سبقهم إليها، فكان قوله: ﴿ وأنتم تبصرون ﴾ أي: لاتتكاتمون بها، لأنهم كانوا(٢٣) في مجالسهم لايتحاشون (٢٤) عنها، وقيل: ﴿ وأنتم تُبصرون ﴾ فحشها وشناعة قبحها، وهذه صفة ترجع إلى الفعلة / نفسها، ثم إنهم لم يسبقوا [٢٤/ب]

<sup>(</sup>٣٥٣/٢): «قيل في ﴿الغابرين﴾ ها هنا قولان. قال أهل اللغة: ﴿من الغابرين﴾ من الباقين ، أي من الباقين في الموضع الذي عذبوا فيه...، وقال بعضهم: ﴿من الغابرين﴾ أي من الغائبين عن النحاة » اهـ والمعنى الأول هو الذي تقتضيه اللغة قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (١٧٠): « يقال: من مضى ؟ ومن غبر ؟ أي: ومن بقى ؟ » اهـ

<sup>(</sup>٥٨) في (خ،ر): الهالكة. كلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٩٩) « أي » ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦٠) « قبل » سقط من (أ،ك) وأثبت من (ب).

<sup>(</sup>٦١) في (أ،ب): فعن ، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٦٢) في (أ): ما بينا ، وفي (خ،ر): على ما مرّ. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٦٣) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): كانوا.

<sup>(</sup>٦٤) أي لايتنزهون عنها. وفي (أ): لايتحاشم ، وفي (ب): لايتناسون. والمثبت من (ك،ح،ر).

إليها، كما قيل في الخبر: «ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط» (٢٠) وهذا وصف حقه أي يجئ بعد توفية الفاحشة حق وصفها في نفسها، فأخر ذكره إلى الحكاية الثانية لهذه القصة، وقد خاطبهم لوط عليه السلام بذلك وبأكثر منه في مقامات إنكاره عليهم ودعائه لهم.

<sup>(</sup>٦٥) هذا الخبر أحرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الأعراف (رقم ٦٣٠) فقال: حدثنا على بن الحسن الهسنجاني، ثنا مسدد، ثنا ثنا اسماعيل بن علية قال سمعت ابن ابي نجيح يقول: وأتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال: قال عمرو بن دينار: «ما نَزاً ذكرٌ على ذكر حتى كان قوم لوط».

<sup>-</sup> علي بن الحسن الهسنجاني أخو عبدا لله بن الحسن. قال ابن ابي حاتم:((كتبنا عنه ، وهو صدوق ثقـة)). (الحسر-والتعديل ١٨١/٣).

<sup>-</sup> مسدّد وهو مسدّد بن مسرهد بن مسربل أبو الحسن. ثقة حافظ ( التقريب ٩٥٩٨).

<sup>-</sup> إسماعيل بن عليه هو اسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي أبو بشر ، المعروف بابن عُليه: ثقة حافظ (التقريب:٢٦٤).

<sup>-</sup> ابن أبي نجيح هو عبدا لله بن أبي نجيح ، أبو يسار: ثقة رمي بالقدر وربما دُلُّس (التقريب ٣٦٦٢).

<sup>-</sup> عمرو بن دينار المكي أبو محمد: ثقة ثبت (التقريب ٢٤٠٥).

درجته: إسناده صحيح. والمعنى: ما وطئ رجل رجلاً حتى كان قوم لوط.

يقال: نزا عليه: أي وقع عليه ووطئه (النهاية لابن الأثير ٥/٤٤).

أورده السيوطي في الدر المنثور (٤٤/٣) وعزاه إلى ابن أبي شيبه وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي وابن عساكر عن عمرو بن دينار ».

وأما المسألة السادسة فعن اختلاف المحكيّات، إذ كان في سورتي (٢٦) الأعراف والنمل: ﴿ وما كان حوابَ قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم ﴾ و ﴿ أخرجوا آل لوط ﴾ وقال في سورة العنكبوت: ﴿ فما كان حواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ﴾ والجواب عن ذلك أن هؤلاء لما كرّر عليهم لوط عليه السلام الإنكار وأعاد عليهم الإعذار والإنذار (٢٦)، قال في موقف ما حكاه الله تعالى عنه (٢٦)، فكان جوابهم له (٢٦) في ذلك الموقف (٢٠) ما ذكره الله تعالى. والجواب الثاني (٢١) وإن خالف الجواب الأول فهو من جهتهم، وإذا خالفوا بين الأجوبة تناولت الحكاية مختلفها، على أنه لو كان كل ذلك في موقف واحد لكان جائزاً أن يكون جواب طائفة منهم ما (٢٧) ذكر أوّلاً، وجواب طائفة أخرى ما ذكر أناباً، وكل من الطائفتين قومه.

فإذا قيل: ﴿ وما كان حواب قومه ﴾ أي بعض قومه، فإذا كان (٧٣) قاله بعض ورضي به الآخرون (٧٤)، فكلهم قائلون أو في حكم القائلين، فلا يقدح ما جاء من

<sup>(</sup>٦٦) في (أ) و(ب): سورة ، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٦٧) « الإنذار » سقط من (أ). و « الإعذار » سقط من (ب). والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٦٨) «عنه » سقط من (ك):

<sup>(</sup>٦٩) « له » سقط من (أ) وأثبت من (ب) و (ك).

<sup>(</sup>۷۰) « الموقف » ليس في (ك).

<sup>(</sup>٧١) أي الجواب الذي صدر من قوم لوط ، وهو: ﴿ اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ﴾ في سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٧٢) في (ك): لمّاً.

<sup>(</sup>٧٣) « كان » ليس في (ب) و (ك).

اختلاف أجوبتهم في الآيات (٧٥) التي نزلت في هذه القصة على ما يظنه المعترض، وإنما يتعلق بمثله من جهل للأنبياء عليهم السلام موافقها، ولم يعرف اللغات ومصارفها، وهذا كثير في قصة موسى عليه السلام مع فرعون وحكايتها في هذه السورة وغيرها (٢١) ممّا نقف عليه (٢٧) إن شاء الله.

(٧٤) في (ب): آخرين.

<sup>(</sup>٥٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): في الآية.

<sup>(</sup>٧٦) « وغيرها » ليس في (ب).

<sup>(</sup>٧٧) في (ب،ك): فقف عليه ، بدل « مما نقف عليه ».

### [ ٧٦ ] الآية الخامسة عشرة منها<sup>(١)</sup>

تشتمل على ثلاث مسائل:

قوله تعالى: ﴿ تلك القرى نقصُّ عليك مِن أنبائها ولقد جاءتهم رُسُلُهم بالبيِّنات فما كانوا ليؤمنوا بما كذَّبوا من قبلُ كذلك يَطبعُ اللهُ على قلوب الكافرين ﴾ [الأعراف: ١٠١].

وقال في سورة يونس[٧٤]: ﴿ تُم بعثنا مِن بعده رسلا إلى قومهام فحاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبلُ كذلك نطبع على قلوب المعتدين ﴾.

للسائل أن يسأل عن اختلاف ما اختلف في الآيتين المتشابهتين فلم سقط (٢) ﴿به ﴾ في سورة الأعراف دون سورة يونس (٣) ؟ ولِم قال: ﴿يطبع الله ﴾ في الأولى، و و ﴿نطبع ﴾ في الثانية؟ و لم جعل الطبع على قلوب الكافرين في الأعراف، وعلى قلوب المعتدين في يونس؟

والجواب عن ذلك: أن سقوط ﴿به ﴾ من قوله: ﴿كذَّبوا ﴾ هو للبناء على ماجُعل صدراً لهذه الآيات التي نزلت في الترغيب والترهيب، وهو: ﴿ولو أن أهل

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في النسخ المعتمدة: واحتصاص ما في سورة الأعراف بسقوط «به» من قوله تعالى: ﴿ فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل ثم قوله: ﴿ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ﴾ وأثبت « به » في سورة يونس وهو: ﴿ مَا كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ﴾ وفي ذكر الأسئلة اعتمدنا على (ح، خ، ر، س).

<sup>(</sup>٣) ذلك في قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبُوا مِن قَبَلَ﴾ من سورة الأعراف ، حيث سقط الضمير الجحرور « به » وأثبت في قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبُوا بِهُ﴾ من سورة يونس.

الكلام في الآية الخامسة عشرة سورة الأعراف

القرى آمنوا واتقُوا لَفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ولكن كذَّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون (٤) [الأعراف: ٩٦] فقوله (٥): ﴿ولكن كذَّبوا ﴾ لم يذكر له مَفْعُول، وانساقت الآيات بعد التحذير المتوالي بقوله(٢): ﴿ أَفَأَمْنَ أَهُلُ القرى أَنْ يَـأْتِيهُم بأسنا ﴾ [الأعراف: ٩٧] ثم ختمت بقوله: ﴿ تلك القرى نقص مليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلُهم بالبينات فما كانوا لِيؤمنوا بما كذّبوا من قبلُ.. ﴾ [الأعراف: ١٠١] فالمكذّبون هنا(٧)هم المكذبون في قوله: ﴿ولكن كذّبوا﴾ (٨) فدلّ [٣٦/أ] على ذلك بأن أُجرى مُجراه في حذف مايتعدّى إليه «كـنّب» (٩)، وما يتعدّى إليه «كـنّب» إذا كان غير مميّز يتعدى إليه بالباء، كقوله (١٠٠): ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنا﴾ [يونس: ٧٣]. وإذا كان من المميّزين (١١) فإنه يتعدّى إليه (١٢) بغير حرف إضافة، نحو «كذّبه» كقوله تعالى: `

<sup>(</sup>٤) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿فَأَحَذَنَاهُمُ ۗ ، وَالْتَنْمَةُ مِنْ (ب،ك).

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله « ختمت » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٧) أي في الآية (١٠١) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٨) ذلك في الآية (٩٦) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٩) لفظ «كذب » أثبت من (خ،ر).

<sup>(</sup>١٠) في (ك): نحو.

<sup>(</sup>١١) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): من المميز.

<sup>(</sup>١٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): من المعدّى إليه.

وأما قوله تعالى في سورة يونس[٤٧]: ﴿ فصا كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل وإثبات المفعول به هنا فلأن قبله قصة نوح عليه السلام، وهي: ﴿ واتل عليهم قبل وإثبات المفعول به هنا فلأن قبله قصة نوح عليه السلام، وهي: ﴿ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ﴿ أيونس: ٧١] ثم بعده: ﴿ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. ﴾ ثم بعده: ﴿ وَغُرقُنا الذين كذبوا بآياتنا ﴿ [يونس: ٧٧] فجاءت «كذب ﴾ أمام القصة المبنية على القصة التي قبلها متعدية (١١) إلى ما وجب لها في موضعها، فروعي (١١) تعديها، فلما وقعت الإشارة في قوله: ﴿ ثم بعثنا من بعده رُسُلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل ﴿ (١٨) إلى تكذيب من كذّب من قوم نوح، اختير تعدية الفعل المكرّر (١٩) على الفعل الأول، ليعلم (٢٠) أن هذا الفعل معنيٌّ به

<sup>(</sup>١٣) أي في قوله تعالى: ﴿ يُمَا كَذَبُوا مِن قبل ﴾ الأعراف: ١٠١.

<sup>(</sup>١٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): يعدى.

<sup>(</sup>١٥) نسخة (ب،ك) إلى قوله تعالى: ﴿مقامى﴾.

<sup>(</sup>١٦) في (ك): متعدية به.

<sup>(</sup>١٧) في (ب،ط): ونوعي.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب،ك): أي ، بدل « إلى ».

<sup>(</sup>١٩) في (ب): المكرور.

<sup>(</sup>٢٠) في (ب): العلم.

ماتقدم، فلما جاء ذاك متعديا جاء هذا مثله. ولمـــاّ(٢١) لم يجــىء في الآيــة التــى في ســورة الأعراف متعديا لم يجـىء فيما بني عليه إلا محذوف المفعول به(٢٢).

وأما الجواب عن قوله: ﴿كذلك يطبع الله ﴾ [الأعراف: ١٠١] و﴿كذلك نطبع ﴾ [يونس: ٧٤] فالأن (٢٣) الآية في سورة الأعراف مبنية على ماتقدمها من الآيات، وهي تنتقل من (٢٤) الإضمار إلى الإظهار، ومن الإظهار إلى الإضمار، أعني في أخبار الله عز وجل عن نفسه لقوله (٢٠): ﴿أَفَأُمن أَهِلَ القرى أَن يأتيهم بأسنا بياتا ﴾ (٢٦) [الأعراف: ٩٧] و ﴿أَن يأتيهم بأسنا ضُحى ﴾ [الأعراف: ٩٧] وقوله بعده (٢٠): ﴿أَفَأُمنُوا مَكُر الله ﴾ [الأعراف: ٩٩] فأظهر، ولم يقل: أفأمنوا مكر الله ﴾ [الأعراف: ٩٩] فأظهر، ولم يقل: أفأمنوا مكرنا.

<sup>(</sup>٢١) كذا في (أ،ب). وفي (ك): وكما.

<sup>(</sup>۲۲) خلاصة ما قاله المؤلف: قال الله تعالى في سورة الأعراف [ ۱۰۱]: ﴿ عَمَا كَذَبُوا﴾ فلم يذكر متعلّق التكذيب وفي سورة يونس [ ۷۶] ذكره فقال: ﴿ عَمَا كذبوا بِه ﴾ والفرق أنه لمّا حذفه في قوله تعالى: ﴿ ولكن كذبوا﴾ [الأعراف: ٩٦] استمر حذفه بعد ذلك ، واما في سورة يونس فقد أبرزه في قوله: ﴿ وَفَكَذَبُوهُ فَنْحَيْنَاهُ ﴾ [يونس: ٧٣] وفي قوله: ﴿ كذبوا بآياتنا ﴾ [ يونس: ٧٣] فناسب ذكره في قوله تعالى: ﴿ عَمَا كذبوا به ﴾ [ يونس: ٧٤] موافقة. ( ينظر:البرهان للكرماني ص: ١٩٥ والدر المصون ٥/٨٥).

<sup>(</sup>٢٣) في (أ): فإن ، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٤) وفي (ب): إلى ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥) في (ب): بقوله.

<sup>(</sup>٢٦) في (أ،ب): ﴿... أن يأتيهم بأسنا ﴾ والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>۲۷) « بعده )، سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الخامسة عشرة

فلمّا وقع هذا الإخبار (٢٨) في هذا المكان، ثم جاء بعده: ﴿ أُو لَم يهد للذين يرثون الأرض مِن بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. ﴾ [الأعراف: ١٠٠] فأحري الفعل على إضمار فاعله، ثم عاد إلى ذكر الطبع، كان إحراؤه على إظهار الفاعل (٢٩) أشبه بما بُنيت عليه الآيات المتقدمة من الانتقال من الإضمار إلى الإظهار المختار استعماله في المكان.

وأما<sup>(٣١)</sup> الآية التي في سورة يونس وهي: ﴿كذلك نطبع على قلوب المعتدين ﴾ [يونس: ٤٤] فلأن ما قبلها جارٍ على حد واحدٍ وسنَن لاحب (٤١) وهو إضمار الفاعل من حيث أخبر في قصة نوح قبله، وهي من مبتدأ العشر: ﴿واتل عليهم نبأ نوح ﴾ [يونس: ٧١] إلى أن قال: ﴿فكذّبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذّبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ﴿ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم ﴿ (٣٢) فقال بعده: كذلك نطبع على قلوب المعتدين ﴾ [يونس: ٣٧-٤٧] ولم يتقدمه ما يخالف هذا المنهج (٣٦)، ولم يُبْنَ على الطريقين فأتبع الأول وحمل وعليه في إضمار الفاعل فيه.

<sup>(</sup>٢٨) لفظ « الإخبار » غير واضح في (ك).

<sup>(</sup>٢٩) في (ك): على إظهاره للفاعل.

<sup>(</sup>٣٠) في (أ): فأما ، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣١) أى على نهج واضح. تقول اللغـة كمـا في المعجـم الوسـيط (٤٥٦): « السَّنن مـن الطريق: نهجـه وجهته». واللاحب-كما في القاموس المحيط ( ص ١٧١ لحب ): « الطريق الواضح» اهـ.

<sup>(</sup>٣٢) أثبتنا الآية من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): النهج.

<sup>(</sup>٣٤) في (ك): وعمل.

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الخامسة عشرة

والمسألة الثالثة في هذه الآية قوله في سورة (٣٠) الأعراف [١٠١]: ﴿على قلوب الكافرين﴾ وفي سورة يونس [٢٤]: ﴿على قلوب المعتدين﴾ فالجواب (٣١) عنها: أن الآيات التي تقدمت في سورة الأعراف تضمنت وصف الكفار، لأنه لايحذّر عقاب الله (٣٠) ومجيئه بياتا (٣٨) أوضحي (٣٩) إلا الكفار (٤٠)، ثم إطلاق الخاسرين لايكون إلا في الكافرين/ فلما وقع التصريح بصفات الكفر صُرّح به عند ذكر الطبع، ولمّا كانت الآية [٣١/ب] في سورة يونس قد تقدّمها في وصف الكفار ما كان كالكناية عنهم فقال (٤١): ﴿فانظر كيف كان عاقبة المنذَرين﴾ [يونس: ٣٧] وما كلّ منذَر كافر، كنّى عن الكفار بعده عند ذكر الطبع بـ«المعتدين»، وما كل معتدٍ كافر، فمخالفة كل واحدة من الآيتين للأخرى إنما هي لموافقة ما قبل كلّ واحدة من الآيتين

<sup>(</sup>٣٥) في (ب،ك): في الأعراف.

<sup>(</sup>٣٦) في (ب،ك): والجواب.

<sup>(</sup>٣٧) في (ب،ك): عذاب الله.

<sup>(</sup>٣٨) أى ليلا ، قال الراغب في المفردات (ص ١٥٢): « البيات والتبييت: قصد العدوّ ليلا » اهـ. (٣٨) أى نهاراً ، قال الراغب (ص ٥٠٢): « الضحى: انبساط الشمس وامتداد النهار ، وسمّى الواقت به » اهـ.

<sup>(</sup>٤٠) في (ب): إلا الكافر.

<sup>(</sup>٤١) في (ب): وقال.

## [VV] الآية السادسة عشرة منها $^{(1)}$ .

قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: ﴿قال إِنْ كنتَ حَمْتَ بَآيةٍ فَاْتِ بِهَا إِنْ كنتَ مِن الصَّادَقِينَ ﴿ فَأَلَقَى عَصَاه فَإِذَا هِي تُعِبَانٌ مِينِ ﴿ وَنَزع يَدَه فَإِذَا هِي بِيضَاءُ للنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ المَلاَ مِن قوم فرعونَ إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ عليم ﴿ يريد أَنْ يُحرجكم مَن الضّكم فماذا تأمرون ﴿ قَالُوا أَرْجَهُ وأَخَاه وأُرسِلُ فِي المَدائن حاشرين ﴿ يَاتُوكُ بِكُلِّ سَاحٍ عليم ﴿ وَجَاء السّحرةُ فرعونَ قالُوا إِنَّ لَنَا لأَجراً إِنْ كَنَا نَحْن الغَالِينِ ﴿ قَالُ نَعَمْ وَإِنكُم لَمِن المَوّبِينِ ﴿ قَالُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِييَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ فَلُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِييَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ لَكُونَ وَالْوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِييَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ فَلُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِييَ وَإِمَا أَنْ نَكُونَ فَلُونَ فَيْنَ الْمُلْقِينَ ﴾ (٢٠] [الأعراف ٢ - ١٥ ٥].

وقال في سورة الشعراء مكان قوله: ﴿قال الملا من قومِ فرعونَ إِنّ هذا لَساحرٌ عليم ﴿ يريد أَنْ يُخرِجَكُم عليم ﴾ [الأعراف: ٩ · ١]: ﴿قال للملاِّ حوْلَه إِنّ هذا لَساحرٌ عليم ﴿ يريد أَنْ يُخرِجَكُم من أرضكم بسِحْرِه فماذا تأمرون ﴿ قالوا أَرْجِهُ وأحاه وابعثْ في المدائنِ حاشرين ﴿ يَاتُوكُ بَكُل سحّار عليم ﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ.. ﴾ [الشعراء: ٣٤-٣٨].

للسائل أن يسأل في هذه القصة عن مسائل: أولها: قوله (٤) في سورة الأعراف [٩٠١-١٠]: ﴿قَالَ اللَّهُ مِن قُومٍ فَرَعُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرَ عَلَيْمٍ ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجُكُمُ مِن أَرْضُكُمْ.. ﴾ ثم قال في سورة الشعراء [٣٤]: ﴿قَالَ لَلْمَلاُ حُولُهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِر

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) أثبتت الآيات من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣) أثبتت الآيات من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤) « قوله » ليس في (ب).

سورة الأعراف ..... الكلام في الآية السادسة عشرة

عليم الخير في الأولى أنّ قائل ذلك الملأُ من قومه وفي الثانية أن فرعون هو القائل ذلك لملئه، وهذا اختلاف ظاهر (٥) في الخبرين ؟.

والجواب أن يقال: إن قول الملأ<sup>(۱)</sup> فيما حكاه الله تعالى في سورة الأعراف قولُ فرعون، أداه عنه رؤساء قومه (<sup>۷)</sup> إلى عامة أصحابه، والدليل على أن ذلك قولُه، وأنهم فيه مؤدُّو<sup>(۸)</sup> رسالة عنه قولُ العامة في حوابه: ﴿أرجه وأحاه [الأعراف: ١١١]، فكان هذا خطابا لفرعون و لم يكن للملأ، إذ لو كان لهم لكان<sup>(٩)</sup>:أرجوه (<sup>(١)</sup> وأخاه، وإذا كان كذلك لم يخالف ما قاله في الشعراء من أنه: ﴿قال للملأ حوله ﴾[الشعراء: ٣٤] بل يكون هو البادئ بذلك لمن حوله ليؤدّوا إلى مَن بعُد عنه قولَه (<sup>(١)</sup>).

<sup>(</sup>٥) تكرّر لفظ «ظاهر» في (أ).

<sup>(</sup>٢) هم سادة قوم فرعون ورؤساؤهم. وفي اللسان (١٥٩/١ ملاً ): (( الملاً: الرؤساء ، وقيل: أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقدّموهم ))

<sup>(</sup>٧) في النسخ المعتمدة: وؤرساء قومه أدوا عنه ما كان من قوله ، والمثبت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٨) في (أ): مؤدون ، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٩) في (ب،ك): لقيل ، والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>١٠) أى: أخروه ، وذلك إذ كان الخطاب للملاً. وهو من الإرجاء وقال الطبرى في تفسيره (١٠): «والإرجاء في كلام العرب: التأخير ، يقال منه: أرجيت هذا الأمر وأرجأته ، إذا أخرته » اهـ.

<sup>(</sup>١١) قد استشكل الزمخشرى في تفسيره (١٠٢/٢) إسناد القول إلى الملأ في سورة الأعراف وإسناده إلى فرعون في سورة الشعراء فأجاب عن ذلك بثلاثة أوجه:

أحدهما: أن يكون هذا الكلام صادراً من فرعون ومن ملته ، فحكى هنا عنهم وفي الشعراء عنه

والثاني: أنه قاله ابتداءً فتلقته منه الملأ وهم حاصَّته فقالواه لأعقابهم.

سورة الأعراف.....الكلام في الآية السادسة عشرة

فإن قال قائل (۱۲): فكيف احتصت سورة الأعراف بحكاية ما قال الملأ، وسورة الشعراء بما قاله فرعون؟

قيل: إنّ أوّل مَن ردّ قول موسى عليه السلام فرعون، ثم مالأه (١٣) عليه ملؤه، وهو ما حكاه الله تعالى في سورة الشعراء واقتص اله الله عله حيث أخبر عنه بما قاله: ﴿ . أَلَم نربِّكُ فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين ﴾ [الشعراء: ١٨] إلى أن انتهت الآيات إلى القصة (١٥) المودعة ذكر السحرة، فقال فرعون للملاً حوله ما أدّوه عنه إلى غيرهم، وسورة الشعراء مكية كسورة الأعراف، وترتيب الاقتصاص يقتضى أن تكون (٢١) قبلها، وفي السورة الثانية (١٧) أخبر عما أدّاه عنه (١٨) ملؤه إلى الناس الذين (٢١) أجابوه بأنْ ﴿أرجه وأحاه ﴾ فكان قول فرعون للملاً حوله سابقا قول الملاً

والثالث: أنهم قالوه عنه للناس على طريق التبليغ كما يفعل الملوك ، يرى الواحد منهم الرأي فيكلّم به من يليه من الخاصة ثم تبلّغه الخاصة العامة )). بتصرف يسير ، وانظر أيضا: الدر المصون (٥/٧٠٤).

<sup>(</sup>۱۲) «قائل » لايوجد في (ك) و(ط).

<sup>(</sup>١٣) عاونه عليه ملؤه. قال الراغب في المفردات(٧٧٦): « مالأته: عاونته »، وفي اللسان (١٩٥١ مالأ): « وقد مالأته على الأمر مما لأةً: ساعدته عليه و شايعته » اهـ.

<sup>(</sup>١٤) في (ب) فاقتصر ـ وفي (ط): فاقتضى ، كلاهما حطأ.

<sup>(</sup>١٥) هي التي تبدأ بقوله تعالى: ﴿فَجُمعِ السِّحرة لميقات يوم معلومِ الشعراء: ٣٨.

<sup>(</sup>١٦) في (ب) أن يكون.

<sup>(</sup>١٧) أي في سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١٨) في (ب): أدُّوه عنه.

<sup>(</sup>۱۹) في (أ): الذي.

سورة الأعراف الذين أدّوا إلى غيرهم (٢٠) قولَه، فذكر حيث قصد اقتصاص (٢١) أوّل من (٢٢) دعاه موسى عليه السلام إلى طاعة الله تعالى (٢٣).

<sup>(</sup>۲۰) في (أ): (ب،ك): عير.

<sup>(</sup>٢١) في النسخ المعتمدة: اختصاص. والمثبت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٢٢) في النسخ المعتمدة: ما ، والمثبت من النسخ السابقة.

<sup>(</sup>۲۳) قال ابن الزبير في ملاك التأويل (۲۱/۱ه): « لما تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: ﴿ ثُم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ﴾ [ الأعراف: ۱۰۳ ] فوقع ذكر الملأ مبعوثا إليهم مع فرعون ، ناسب ذلك أن يذكروا في الجواب..، ولما تقدم في سورة الشعراء [ ۱۰ ]: ﴿ فاتيا فرعون ﴾ ثم حرى ما بعد من المحاورة ومراجعة الكلام بين موسى عليه السلام وفرعون ، و لم يقع الملأ هنا ، ناسب ذلك قوله: ﴿ قال للملأ حوله ﴾ [ الشعراء: ٣٤ ] لأن فرعون هو الذي راجع وحوطب ، فحاء كل على ما يناسب اه بتصرف يسير.

ويقول الأستاذ المشرف على هذه الرسالة الدكتور عبد الستار حفظه الله: وأقسرب من هذا أن يقال: حين جاء موسى وأظهر المعجزة حدث هسرج ومرج فقال فرعون ذلك القول، وقال الملأ ذلك القول تقليداً له، أو ابتداءً من عند أنفسهم، فقص القرآن كلام كلٍ منهم، والله أعلم.

#### [٧٨] الآية السابعة عشرة منها(١)

قوله تعالى فيها<sup>(۲)</sup>: ﴿يريد أَنْ يُخرِحكم من أرضكم فماذا تأمرون﴾ [الأعراف:

وقوله (۲<sup>)</sup> في سورة الشعراء [۳۵]: ﴿يريد أَنْ يُحرِجكم من أرضكم بِسِحْرِه فماذا تأمرون﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (٤): ذكر في الآية (٥) الأولى: أنه قال (١): ﴿ يُرِيدُ أَن يُخرِحُكُمُ مِن أَرْضُكُمُ مِن أَرْضُكُمُ مِن أَرْضُكُمُ مِن أَرْضُكُمُ بِسَحْرِهِ ﴾ والقول واحد، فلماذا اختلف ؟

والحواب أن يقال: لمّا أسند الفعل في سورة الشعراء (^) إلى / فرعون، وحكى ما [٤٤/أ] قاله وأنه قال للملأ حوله (<sup>(٩)</sup> من قومه ﴿إنّ هذا لَساحر عليه ﴿ [الشعراء:٣٤] وكان أشدهم تمرُّداً وأرّلهم تجبُّراً، وأبلغهم فيما يردّ به الحق، كان في قوله: ﴿ يريد أن يخرجكم

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) أي في قصة موسى التي تقدم ذكرها آنفاً في الآية السابقة. ولفظ « فيها » ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>٣) في (ب،ك): وقال.

<sup>(</sup>٤) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٥) « الآية » ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) « أنه قال » ليس في (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ك): بدل ذلك: وفي الثانية.

<sup>(</sup>٨) في النسخ المعتمدة: في الأولى. والمثبت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٩) « حوله » أثبت من (ك،و).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية السابعة عشرة

من أرضكم و ذكرُ السبب الذي يصل به (۱۰) إلى الإخراج، وهو وبسحره فأشبع المقال (۱۱) بعد قوله: وإن هذا لساحر عليم بأن ذكر أنه ويريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره (۱۲).

وأما الموضع الذي لم يذكر فيه ﴿بسحره ﴾ فهو ما حكى من قول الملإ في سورة الأعراف (١٣)، حيث قال: ﴿قال الملاً من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ﴿ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون ﴾ [الأعراف: ٩ · ١ - ١١] والملاً لم يبلغوا مبلغ فرعون في إبطال ما أورده موسى عليه السلام، ولم يَحْفُوا(أنا) في الخطاب حفاءه، فتناولت الحكاية ما قاله فرعون على جهته بتكرير لفظ «السحر» من فعله (١٥) بعدما أخرجه بصفته (١٦) حيث قال: ﴿إنّ هذا لساحر عليم (١٥).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): به يصل.

<sup>(</sup>١١) في (ك): المقالة.

<sup>(</sup>١٢) في (أ): يريـد إخراجهـم بسحره. وفي (ب،ك): يريـد أن يخرجكـم بسحره. والمثبـت مـن (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>١٣) في (ح،خ،ر،س): وأما في سورة الأعراف فأسند الفعل الى الملأ.

<sup>(</sup>١٤) أي لم يغلظوا. قال صاحب المصباح المنير (١٠٤/١): « حفا الثوب يجفو إذا غُلُظ فهو حــاف ، ومنه حفاء البدو: وهو غِلظهم وفظاظتهم » اهـ.

<sup>(</sup>١٥) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): من لفظه.

<sup>(</sup>١٦) في (ك،ر): في صفته.

<sup>(</sup>۱۷) من قوله « من فعله » إلى هنا سقط من (ب).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية السابعة عشرة

فإن قال قائل: فقد ذكر الله عز وجل في سورة طه [٦٣] عن الملاً أنهم: ﴿قالوا إِنْ هَذَانَ لَسَاحِرَانَ يُرْيَدُنَا أَنْ يَخْرِجُ اكُمْ مِنْ أَرْضَكُمْ بِسَحْرِهُمَا وَيَذْهِبَا بَطْرِيقَتَكُمُ المثلى..﴾(١٨).

قیل له: قوله تعالی: ﴿ فتنازعوا أمرهم بینهم و أسرّوا النجوی و قالوا إنْ هذان لَساحران.. ﴾ [طه: ٢٢-٦٣] خبر عن فرعون و ملئه. فلما كان (١٩) من (٢٠) جملتهم غلب أمره على أمرهم، ألا ترى أن ابتداء ذلك: ﴿ ولقد أريناه آياتنا كلّها فكذّب وأبى ﴾ [طه: ٥٦] وهذا خبر عن فرعون، ثم بعده: ﴿ قال أَجِئْتنا لِتُخرِجنا من أرضنا بسحرك يا موسى و فلنأتِينك بسِحرٍ مثلِه فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نُخلِفه نحن ولا أنت مكاناً سُوًى و قال موعِدُكم يوم الزِّينة... ﴾ (٢١) [طه: ٥٧-٩٥] وهو خطاب لفرعون ومن تبعه، ويجوز أن يكون له وحده على ما يخاطب به الملوك من لفظ الجمع كما يخبرون بمثله عن أنفسهم، فذكر قوله: ﴿ بسحره ﴾ فيما حكاه من كلام فرعون (٢٢)، فلذلك خلا منه الموضع الذي كان الخبر فيه (٢٢) عن الملأ من قومه (٢٤).

<sup>(</sup>۱۸) نسخة (ك) إلى قوله تعالى: «ويذهبا ».

<sup>(</sup>١٩) أي فرعون.

<sup>(</sup>۲۰) في (ب،ك): في.

<sup>(</sup>۲۱) أثبتت الآيات من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): عن فرعون ، بدل « من كلام فرعون ».

<sup>(</sup>٢٣) « فيه » ليس في (أ،ب).

<sup>(</sup>٢٤) في (ب): من قوله ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥) « إن شاء الله تعالى » ليس في (ك).

## $[ \mathbf{vq} ]$ الآية الثامنة عشرة منها $( ^{(1)} )$

قوله تعالى: ﴿قالوا أَرْجِهُ وأخاه وأُرسِلْ في المدائنِ حاشرين﴾ [الأعراف: ١١١]. وقال في سورة الشعراء [٣٦]: ﴿قالوا أَرْجِـهُ وأخاه وابعـثْ في المدائـنِ حاشرين﴾.

للسائل أن يســـأل فيقــول(٢): لأيّ معنى اختلف اللفظـان في الآيتـين، فكــان في الأولى «أرسل» وفي الثانية «ابعث» وهل يجوز أحدهما مكان الآخر ؟.

والجواب أن يقال (٣): اللفظتان نظيرتان، تستعمل إحدهما مكان الأخرى، وقد جاء (٤): بعث الرسول (٥)، وأرسله (٦) معاً، إلاّ أن «أرسل» يختص بما لايختص به «بعث» لأن البعث لايتضمّن ترتيبا، والإرسالُ أصله: تنفيذ من فوق إلى أسفل (٧).

<sup>(</sup>١) في (ك): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٣) « أن يقال » ليس في (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): يقال ، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٥) كما في قوله تعالى: ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم... ﴾ الجمعة: ٢.

<sup>(</sup>٦) كما في قوله تعالى: ﴿هُو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق...﴾ التوبة: ٣٣.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الزبير في ملاك التأويل (٥٦٥/١): « إن أرسل أخص في باب الإرسال من البعث ، إذ لايقال أرسل إلا فيما كان توحيها ، فيه معنى الانتقال حقيقة أو مجازاً ، أمّا بعث فإنه يقع بمعنى الإرسال وبمعنى الإحياء.. فلما كان الإرسال أخص وقع الإخبار به أولا ثم وقع ثانيا بالبعث تنويعا للعبارة ، وعلى الترتيب في موضع اللفظ المطرد في القرآن » اهـ.

قال الكرماني في البرهان ( ص ١٩٧ ):« لأن الارسال يفيد معنى البعث ويتضمن نوعاً من العلو ، لأنه يكون من فوق ، فخص هذه السورة لما التبس ليعلم أن المخاطب به فرعون دون غيره » اهـ.

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الثامنة عشرة

و «أرسل» في سورة الأعراف حكاية قول العامة للملا المؤدِّين كلام فرعون إليهم، فلما تعالى (^) عليهم و لم يخاطبهم بنفسه كان قولهم في حواب ما استأمرهم فيه واستشارهم في فعله على الترتيب الذي رتب لهم في الخطاب، فكانت الحكاية باللفظ (٩) الذي يفخَّم به المخاطَب، كما فخم (١٠) في تحميله ملاً ه أن يؤدّوا كلامه إلى من دونهم.

ولما تناولت الحكاية في سورة الشعراء ما تولاه فرعون بنفسه من مخاطبة قومه بإسقاط الحجاب بينهم وبينه، وتسوية قدرهم بقدره، لقوله: ﴿قال للملأ حوله ﴾ [الشعراء: ٣٤] كان هذا الموضع / مخالفا للموضع الأول في مقتضى الحال من [٤٤/ب] التفخيم، فخص باللفظ الذي ليس فيه ما في الأول من التعظيم، وهو قوله: «ابعث».

<sup>(</sup>٨) أي ترفّع.

<sup>(</sup>٩) في ( أ ): اللفظ، والمثبت من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>۱۰) في ( ب ): فخر.

### $[.\, \Lambda]$ الآية التاسعة عشرة منها $^{(1)}$ .

قوله تعالى بعد ما قال: ﴿ يَأْتُوكَ بَكُلِّ سَاحَرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأعراف: ١١٢] ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فَرَعُونَ قَالُوا إِنَّ لِنَا لأَجْراً ﴾ [الأعراف: ١١٣].

وقال في سورة الشعراء بعد: ﴿.. بكل سحّار عليه ﴿ [الشعراء: ٣٧] ﴿ وَقَالَ فِي سُورة الشّعراء بعد: ﴿ وَقِيلَ للنّاسِ هُلَ أَنْتُم مُحْتَمِعُونَ ﴿ لَعَلَّنَا نَتّبِعِ السّحرة إِن كَانُوا هُم الغالبين ﴿ فَلُمّا حَاء السّحرة قالوا لفرعون أَثَنَّ لنا لأحراً... ﴾ (٣) [الشعراء: ٣٨-٤].

للسائل أن يسأل فيقول (٤): المحكى في «الشعراء» أكثر من المحكى في سورة الأعراف بعد قوله: ﴿ يَأْتُوكَ بَكُلُ سَحّار عليم ﴾ إلى أن انتهى قوله (٥) تعالى إلى ما هو خبر عن السحرة من قولهم لفرعون: ﴿ أَئُن لنا لأجراً ﴾ [الشعراء: ٤١] ؟.

والجواب ما دلّلنا عليه من (٢) أن ما في سورة الشعراء أشد اقتصاصا للأحوال التي كانت بين (٧) موسى وبين (٨) عدوه فرعون لاشتماله على ذكر ابتداء مبعثه إليه

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) أول الآية: ﴿ يَأْتُوكَ بَكُلُ سَحَّارُ عَلَيْمَ ﴾. وفي (أ،ب): ﴿ سَحَّارُ عَلَيْمَ ﴾. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣) تتمة الآية: ﴿ فلما حاء السحرة قالوا لفرعون أتنّ لنا أحراً إنْ كناّ نحن الغالبين﴾.

<sup>(</sup>٤) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٥) في (أ): إلى قوله.

<sup>(</sup>٦) في (ك): في.

<sup>(</sup>٧) في (أ): من ، بدل «بين» ، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٨) في (أ): من ، بدل « بين» ، والمثبت من (ب،ك).

فجاء في هذه الآيات التي في ذكر السحرة من بيان ماجرى ما لم يجيء في التي (٩) في سورة الأعراف، فمنه قول الله تعالى: ﴿فَحُمع السحرة لميقات يوم معلوم الشعراء: ٣٨] كما قال في سورة طه [٥٩-٩٥]: ﴿قال أَحِئتنا لِتُحرِجنا من أرضنا بسحرك ياموسي ﴿ فَلنَاتينَك بسِحرٍ مثلِه فاجعل بيننا وبينك موعِداً لا نُخلف نحن ولا أنت مكانا سُوى ﴿ قال موعدكم يوم الزِّينة وأن يحشر الناسُ ضُحى ﴾ (١٠) فهذا هو قوله: ﴿فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ﴾ [الشعراء: ٣٨].

وفي سورة الأعراف لمّا لم تبدأ (۱۱) القصة فيها بذكر مبعثه عليه السلام، وابتداء أمره لم تكن مبنيّة على مأينيتاً (۱۲) عليه من (۱۳) اقتصاص معظم حاله، وأول ما كان من مبعثه (۱۱) حيث يقول: ﴿إِذْهِبِ إِلَى فَرْعُونَ إِنّه طَعَى ﴿ قَالَ رَبِ اشْرَحَ لَى صَدْرَى ﴿ وَيُسّرَ لِي أُمْرِى ﴾ (۱۵) [طه: ٢٤-٢٦].

<sup>(</sup>٩) أي في الآيات التي. لفظ « التي » ليس في (أ،ب) وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٠) في (أ): ﴿قَالَ أَحْتَنَا لَتَخْرَجَنَا مَن أَرْضَنَا بَسْحَرِكُ يَامُوسَى﴾ الآيات. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١١) في (أ): لم تبدو ، وهو خطأ. والمثبت من (ب) و(ك) و(ر).

<sup>(</sup>١٢) في النسخ المعتمدة: بنينا. والمطبوعة: بيتا. والمثبت من (خ) وهو الصحيح.

<sup>(</sup>١٣) في (ك): في.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): بعثته.

<sup>(</sup>١٥) نسخة (أ) إلى آخر الآية الأولى. ونسخة (ك) إلى آخر الثانية. والمثبت من (ب).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية التاسعة عشرة

فلمّا كان القصد في سورة الأعراف ذكر الجمل من بعض ماكان،  $V^{(1)}$  ذكر تفصيله، كان الاقتصار بعد ذكر إرسال الحاشرين إلى السحرة، ومجيئهم يغنى عن ذكر  $V^{(1)}$  تواعدهم ليوم يُظهرون فيه حِيلَهم وتمويهاتهم  $V^{(1)}$ ، إذ معلوم أنّ مثل ذلك الخطْب $V^{(1)}$  الجسيم  $V^{(1)}$ ، وحشر العدد الكثير ينتهي إلى يوم يتواعد إليه مشهود  $V^{(1)}$ ، وعلى هذا يبنى  $V^{(1)}$  الكلام في أكثر متشابه هذه القصة  $V^{(1)}$ .

(٢٣) ذكرت قصة موسى عليه السلام في بعض السور بإطناب كما في في سورة الشعراء ، حيث حاء مابعد قوله تعالى فوضحمع السحرة لميقات يوم معلوم [ الشعراء: ٣٨ ] على وجه الإطناب ليناسب ماتقدمه من محاورة موسى عليه السلام ومكالمته فرعون من أول قوله تعالى: فوإذ نادى ربك موسى... [ الشعراء: ١٠ ] ، بخلاف سورة الأعراف حيث بنسى الكلام فيها على الإيجاز في البيان، والأكثار - في مقابل ذلك - من ذكر العديد من المواقف التي لم تذكر في سورة الشعراء، مثل السنين ، والآيات التي أرسلت على فرعون وقومه، وطلب آلحة يعبدونها، وعبادة العجل، واحتيار سبعين رجلا.

<sup>(</sup>١٦) « لا » أثبتت من (و).

<sup>(</sup>۱۷) « ذكر » ليس في (أ،ب). وهو أثبت من (ك،خ،ر).

<sup>(</sup>۱۸) في (ك): وتمويههم.

<sup>(</sup>٩١) أي الأمر الشديد. وفي اللسان (٣٦٠/١ حطب ): « الخطب: الشأن والأمر ».

<sup>(</sup>٢٠) في (ب) و(ك): العظيم.

<sup>(</sup>٢١) يوم مشهود: يجتمع فيه الناس لأمر ذي شأن ( المعجم الوسيط ، ص ٤٩٧ ).

<sup>(</sup>٢٢) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ينبني.

#### [٨١] الآية العشرون منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى في الآية التي قبل: ﴿وجاء السحرةُ فرعونَ قالوا إنّ لنـا لأحـراً إنْ كنـاً نحن الغالبين﴾ (٢) [الأعراف: ١١٣].

وقال في سورة الشعراء [٤١]: ﴿فلما جاء السّحرة قالوا لِفرعون أئنّ لنــا لأجـراً إِنْ كَنا نَحْنِ الغالبين﴾(٣).

للسائل أن يسأل فيقول (٤): كيف اختلفت (٥) الآيتان، وكيف حاز: ﴿وجاء السحرة فرعون قالوا﴾ (٦) وحق الكلام أن يكون في ﴿قالوا﴾ واو أو فاء، نحو حاء السحرة فرعون فقالوا أئن لنا لأجراً، أو وقالوا ؟.

والجواب أن يقال: لمّا تقدم في سورة الشعراء ماشرخُه أكثر وما في سورة الأعراف أوجز وأخصر، كان قوله في الأعراف: ﴿وجاء السحرة فرعون بمعنى ما كان بإزائه في سورة الشعراء: ﴿فلما حاء السحرة بالما فلم يحتَج في حواب «لمّا» إلى «فاء» ولا إلى (٧) «واو»، وكذلك هنا(٨) في سورة الأعراف، لمّا قُصد هذا المعنى دلّ

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في (أ،ك) إلى قوله تعالى: ﴿لأَجرَّأُهُ والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ،ب) إلى قوله تعالى: ﴿لأَحْرَأُ﴾ والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٥) في (ب،ك): احتلف.

<sup>(</sup>٦) في (أ): « وجاء السحرة فرعون » والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٧) في (أ،ب،ك): وإلى واو ، والمثبت من ( ح،خ،ر،م ).

<sup>(</sup>٨) في (أ): ما ، وفي (ك): هاهنا ، والمثبت من (ب،ح).

<sup>(</sup>٩) قال الزمخشري في تفسيره (٢/٢): « فإن قلت: هلا قيل: وجاء السحرة فرعون فقالوا ؟. قلت: هو على تقدير سائل سأل: ما قالوا إذ جاؤوه ؟ فأجيب بقوله: ﴿قالوا أَمْن لنا لأحراً ﴾ ». قال السمين في الدر المصون (٤١٣/٥) بعد أن ذكر كلام الزمخشري: « وهذا قد سبقه إليه الواحدي إلا أنه قال: و لم يقل: فقالوا ، لأن المعنى لما جاؤوا قالوا ، فلم يصح دحول الفاء على هذا الوجه. والوجه الثاني: أنها في محل نصب على الحال من فاعل جاؤوا قاله الحوفي »

#### [۸۲] الآية الحادية والعشرون منها (١)

قوله تعالى (٢): ﴿قالوا إِنَّ لنا لأحراً إِنْ كَناّ نحن الغالبين ﴿ قال نعمْ وإنكم لَمن المقرَّبين ﴾ [الأعراف: ١١٣-١١].

وقال في سورة الشعراء [٤٢]: ﴿قال نعم وإنكم إذاً لمن المقرَّبين﴾ (٣).

للسائل أن يسأل عن زيادة «إذاً» في سورة الشعراء، وحلوّ سورة الأعراف منها ؟

والجواب أن معنى (٤) قوله «إذاً» جواب وجزاء (٥)، وكان من قول فرعون لهم:

إن غلبتم فجزائي أن أجازيكم بإعلاء رتبتكم، وتقريب منزلتكم، فلأجل ذلك أفعل هذا بكم، فاختصت أبي على [٥٠/أ] هذا بكم، فاختصت (٢) سورة الشعراء / بها(٧) دون غيرها، لأنها موضع بُني على [٥٠/أ] فصل (٨) اقتصاص لما حرى، لم يُبُن (٩) غيرُها عليه من نحو ما تقدم

<sup>(</sup>١) في (ك): في سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في (ب): قوله تعالى في سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) من قوله « وقال » إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) لفظ « معنى » سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) هو قول سيبويه ( ينظر: الكتاب لسيبويه ٢٣٤/٤ ، مغنى اللبيب لابن هشام ص ٣٠ ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): فاقتضت، والمثبت من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٧) أي بـ « إذاً » في النسخ المعتمدة: بهذا. والمثبت من (ح،خ،م ).

<sup>(</sup>٨) أي تفصيل ، وفي (أ،ب): فضل ، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): لم يبين.

سورة الأعراف......الكلام في الآية الحادية والعشرون وما يجيئ بعدُ<sup>(۱۰)</sup>.

<sup>(</sup>١٠) لقد أوضح ابن الزبير في ملاك التأويل (٢/١٥) كلام المصنف فقال: «أن " إذاً " تقع حواباً وجزاء ، والمعنى في السورتين - أي الأعراف والشعراء - مقصود به الجنواء ، فوقع الاكتفاء في الأعراف بقوله تعالى: ﴿نعم﴾. والمعنى: نعم لكم ما أردتم من الأحر وزيادة التقريب والحظوة ، ولاشك أن المعنى: إن غلبتم فلكم ذلك. ثم ورد في سورة الشعراء مفصحاً بالأداة المحرزة له ، وهي ﴿إذا له ليناسب بزيادتها ما مضت عليه - أي هذه السورة - من الاستيفاء والإطناب كما تقدم ، وناسب سقوطها في الأعراف مقصود الإيجاز في هذه القصة» اهـ.

### [٨٣] الآية الثانية والعشرون منها (١)

قوله تعالى: ﴿قالوا يا موسى إما أَنْ تُلْقِي وإما أَنْ نكون نحن الملقين ﴾ [الأعراف: ٥١٥].

وقال في سورة طه [٦٥]: ﴿قالوا يا موسى إما أن تلقى وإمّا أن نكون أوّل من ألقى﴾.

للسائل أن يسأل عن اختلاف المحكي في الموضعين مع أن ذلك في شيء واحد ؟ والجواب أن يقال<sup>(۲)</sup>: أن المقصود معنى واحد، فاختير<sup>(۳)</sup> في سورة الأعراف: ﴿..وإمّا أن نكون نحن الملقين﴾ لأن الفواصل قبله على هذا الوزان<sup>(٤)</sup>، واختير في سورة طه: ﴿وإما أن نكون أول من ألقى﴾ لذلك<sup>(٥)</sup>.

ومثله قوله تعالى: ﴿وَأَلْقِي السّحرة ساجدين﴾ في سورة الأعراف [١٢٠] وسورة الشعراء [٤٦] لتكون الفاصلة فيهما مساوية (٢) للفواصل قبلها، وبإزاء ﴿ساجدين﴾ قوله: ﴿فألقى السحر سجّداً...﴾ في سورة طه [٧٠] لذلك (٧).

<sup>(</sup>١) في (ك): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) « أن يقال » أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ب،ك): واختير.

<sup>(</sup>٤) في (ك): الوزن.

<sup>(</sup>٥) « لذلك » أثبت من (خ،ر).

<sup>(</sup>٦) في (و): متساوية. وفي (خ): لتساوى الفواصل.

<sup>(</sup>٧) في (أ،ب،ك): كذلك. والمثبت من (ح،خ،ر،س).

سورة الأعراف .....الكلام في الآية الثانية والعشرون

ومثله قوله تعالى: ﴿قالوا آمناً برب العالمين ﴿ ربِّ موسى وهارون ﴾ في السورتين (^) للفواصل التي حُملت (٩) هذه عليها. وقال في سورة طه [٧٠]: ﴿...قالوا آمنا برب هارون وموسى ﴾ فقدم «هارون» ليكون «موسى» فاصلة مثل الفواصل المتقدمة.

فهذا ونحوه ممّا يراعى في الفواصل، ألاترى إلى قوله تعالى: ﴿... وأطعنا الرسولا﴾ (١٠) و﴿... فأضلّونا السبيلا﴾ (١٠) فزيدت الألف، لا للبدل من التنوين، إذ لاتنوين مع الألف والام، وإنما ذلك للتوفقه بينهما وبين الفواصل التي قبلها وبعدهما، نحو ﴿تقتيلا﴾ (١٢) و ﴿تمديلا﴾ (١٢) و ﴿قريبا﴾ (١٠) و ﴿تمديلاً ﴿١٥) و ﴿تمديلاً ﴿١٩) و ﴿تمديلاً ﴿لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٨) هما سورة الأعراف ( ١٢١-١٢٢) وسورة الشعراء ( ٤٧-٤٨ ).

<sup>(</sup>٩) في (أ،ب): حعلت. والمثبت من (ك،و).

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٦٦) في سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>١١) من الآية ( ٦٧ ) في سورة الأحزاب. في جميع النسخ: وأضلونا ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٢) من الآية (٦١) في سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>١٣) من الآية ( ٦٢ ) في سورة الأخزاب.

<sup>(</sup>١٤) من الآية ( ٦٣ ) في سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>١٥) من الآية (٦٤) في سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>١٦) من الآية ( ٦٥ ) في سورة الأحزاب.

<sup>.</sup> (۱۷) أي بعد الآيتين ( ٦٦–٦٧ ) اللتين تقدم ذكرهما آنفت.

<sup>(</sup>١٨) من الآية ( ٦٨ ) في سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>١٩) من الآية ( ٦٩ ) في سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢٠) من الآية ( ٧٠ ) في سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢١) من الآية ( ٧١ ) في سورة الأحزاب.

## [٨٤] الآية الثالثة والعشرون منها(١).

قوله تعالى: ﴿قالوا آمنا برب العالمين ﴿ ربِّ موسى وهارون ﴾ [الأعراف: ١٢١-١٢١].

وقال في سورة الشعراء [٤٧-٤٤] مثله.

وقال في سورة طه [٧٠]: ﴿... قالوا آمنا برب هارون وموسى﴾(٢).

للسائل أن يسأل فيقول (٢): لِم كرّر (١) ذكر «رب» في السورتين (٥) و لم يكرّره في سورة طه، إنما قال: ﴿قالوا آمنا برب هارون وموسى ﴾ ؟.

والجواب أن يقال: إذا قيل: ﴿ رَبِ العالمين ﴾ فقد دخل فيهم موسى وهارون وهما دَعُوا إلى رب العالمين لما قالا: ﴿ . إِنَّا رسول ربّ العالمين ﴾ [الشعراء: ١٦] إلا إنه كرّر في السورتين (٧): ﴿ رَبّ مُوسَى وَهَارُون ﴾ ليدل (٨) بتخصيصهما (٩) بعد العموم

<sup>(</sup>١) في (ب): من الأعراف. وفي (ك): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) من قوله « وقال في سورة الشعراء » إلى هنا سقط من (ب،ك). وأثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣) قوله: « للسائل أن يسأل فيقول » ليس في (أ،ب) وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (أ): و لم تكرّر. وفي (ب): لم يكرر. والمثبت من (ك،و).

<sup>(</sup>٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): الآيتين.

<sup>(</sup>٦) في (ب،ط): رسولا ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (ب): لأنه كرر في سورتين. وسقط من (أ). والمثبت من (ك،ر).

<sup>(</sup>٨) في (ب): لتدل.

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): على تخصيصهم ، فلا وجه له.

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الثالثة والعشرون

على تصديقهم (۱۰) بما حاءا به عليهما السلام عن الله تبارك وتعالى، فكأنهم قالوا (۱۱): آمنا برب العالمين، وهو الذي يدعو إليه موسى وهارون.

وأما في سورة طه فلم يذكر «رب العالمين» لأنه كان (۱۲) الكلام يتم به (۱۳) آيةً (۱۲) كما تم (۱۳) في السورتين (۱۲)، فيكون مقطع الآية فاصلة مخالِفة للفواصل التي بُنيت عليها سورة طه (۱۷)، فقال تعالى: ﴿.. آمنا برب هارون وموسى ﴿ وربهما هو رب العالمين، وكان القصد حكاية المعنى لا أداء اللفظ على جهته (۱۸) كما دللنا عليه قبل (۱۹).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): على تصديقهما ، فلا وجه له.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب،ك): فكأنه قيل.

<sup>(</sup>۱۲) في (ك): ما كان .

<sup>(</sup>۱۳) أي بذكر « رب العالمين ».

<sup>(</sup>١٤) في (ح،ر): يتم بذاته ، بدل « به آية ». وفي (خ): بدل ذلك: « بل أنه ».

<sup>(</sup>١٥) « تم » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٦) أي: سورة الأعراف والشعراء.

<sup>(</sup>۱۷) حیث اِن سورة طه اکتفی فیها بقوله تعالی: ﴿برب هارون وموسی﴾ من غییر اِعادة لفظ « رب » مراعاة للفواصل. لأن فواصلها علی نمط ﴿موسی﴾ مثـل:﴿أتـی﴾ [۲۹] و﴿أبقی﴾ [۷۲] و﴿الدنیا﴾ [۷۲] و﴿أبقی﴾ [۷۳] و﴿يحیی﴾ [ ۷۶] وهکذا.

<sup>(</sup>١٨) في (ب): على ما. وفي (ك): يما.

<sup>(</sup>١٩) انظر من هذا الكتاب: ١٤٨/١، حيث قال فيها: «أن ما أحبر الله تعالى به من قصة موسى عليه السلام وبنى إسرائيل وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم ، وما حكاه من قوله عن وقوله عز وجل لهم ، لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانها ، وإنما قصد إلى اقتصاص معانيها » اهم من كلام المصنف.

# [٨٥] الآية الرابعة والعشرون منها (١)

قوله تعالى: ﴿قال فرعونُ آمنتم به قبل أنْ آذنَ لكم...﴾ [الأعراف: ١٢٣].

وقال في سورة طه [٧١]: ﴿قال آمنتم له قبل أَنْ آذنَ لكم...﴾ (٢).

للسائل(٣) أن يسأل عن موضعين من هذه الآية:

أحدهما<sup>(1)</sup>: إظهار اسم «فرعون» لعنه الله<sup>(٥)</sup> في سورة الأعراف في هـذا اللفـظ وإضماره / له في مثله من سورتي<sup>(١)</sup> طه والشعراء ؟

والثاني: قوله: ﴿آمنتم به﴾ وقال في الموضعين الآخريـن: ﴿آمنتـم لـه﴾ ووجـه اختلافهما(٧) ؟.

والجواب عن السؤال<sup>(٨)</sup> الأول، وهو إظهار اسم فرعون<sup>(٩)</sup> في سورة الأعراف، وإضماره فيما سواها: أن الذكر العائد إلى فرعون بعد في سورة الأعراف، لأنه جاء

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿ آمنتم له ﴾. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): وللسائل.

<sup>(</sup>٤) « أحدهما » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٥) « لعنه الله » أثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٦) في (أ،ب): سورة. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٧) صيغة السؤال في (ح،خ،ر،س): لم أظهر اسم فرعون في الأعراف حاصة ، ولم قــال ﴿به ﴾ في الأعراف و ﴿له ﴾ في عيرها ؟

<sup>(</sup>٨) في (ب،ك): الموضع. والمثبت من (ح،خ،ر،س) وهو سقط من (أً).

<sup>(</sup>٩) في (أ،ك): الاسم. والمثبت من (ب) ,

سورة الأعراف..... الكلام في الآية الرابعة والعشرون

في الآية العاشرة من الآية التي أضمر فيها ذكره، وهي قوله: ﴿قال نَعم وإنّكم لَمن المقرّبين﴾ [الأعراف: ١١٤] وجاء في الآية العاشرة من هذه السورة (١٠٠٠): ﴿قال فرعون آمنتم به ﴾ [الأعراف: ١٢٣] و لم يبعُد هذا الذكر في الآيتين اللتين في سورة طه والشعراء، لأن فرعون مذكور في سورة طه في جملة قومه الذين أخبر عنه بقوله: ﴿قال أَحتُنَا لِتُحرِجنا من أرضنا بسحرك يا موسى (١٠٠) [طه: ٥٧] وبعده: ﴿فتولّى فرعون فحَمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لاتفتروا على الله كذباً فيسُحِتَكم بعذابٍ وقد خاب من افترى (١٠٠) [طه: ٢٠] وهذا خطابه لفرعون وقومه، وضميرهم (١٠٠) منطو على ضميره إلى قوله: ﴿فأَجْمِعُوا كيدَكم ثم التُوا طهنا. ﴾ [طه: ٢٤].

والذكر في قوله(۱٬۰): ﴿قال آمنتم له..﴾ [طه: ۷۱] إنما هـو في السـابع(۱۰) مـن الآي التي جرى ذكره فيها.

<sup>(</sup>١٠) ليس المراد أنها الآية العاشرة في سورة الأعراف، بل في الآية العاشرة اعتبارا من الآية التي أضمر فيها ذكر فرعون، وهي قول تعالى: ﴿قال نعم وإنكم لَمن المقربين ﴾ [الأعراف: ١١٤]. ولفظ السورة سقط من (ك).

<sup>(</sup>١١) في (أ،ك،ط): قالوا ، وهو خطأ. والمثبت من المصحف الشريف ومن (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): ﴿فَتُولَى فرعون مجمع كيده ثـم أتى﴾ الآيتين. والمثبت من المصحف الشــريف و(ب،ك).

<sup>(</sup>۱۳) « وضميرهم » سقط من (ك).

<sup>(</sup>۱٤) « في قوله » سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٥) في (ك): السابع ، بدون « في ».

سورة الأعراف .....الكلام في الآية الرابعة والعشرون

وكذلك في سورة الشعراء لم يبعُد الذكر بعده في سورة الأعراف، ألا ترى أن آخر ما ذكر فيما اتصل بهذه الآية (١٦) قوله تعالى: ﴿قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين الشعراء:٤٢] وذكره بعد ذلك في الآية الثامنة (١٧) من الآية التي حرى ذكره فيها.

فلما بعد الذكر في سورة الأعراف خلاف بُعْدِه في السورتين (١٨). إذ كان (١٩) في إحداهما (٢٠) في السابعة، وفي الأحرى في الثامنة، وهي في الأعراف في العاشرة أعيد ذكره الظاهر لذلك (٢١).

والجواب عن السؤال الثاني وهو قوله: ﴿آمنتم به ﴾ في سورة الأعراف و ﴿آمنتم له ﴾ في السورتين الأخريين، وهو (٢٢) أن الهاء في ﴿آمنتم له ﴾ غير الهاء في ﴿آمنتم له ﴾، وكل واحدة تعود إلى غير ما تعود إليه (٢٣) الأخرى.

فالتي (٢٤) في ﴿ آمنته به تعود (٢٥) إلى رب العالمين، لأنه تعالى حكى عنهم أنهم (٢١): ﴿ قَالُوا آمنا برب العالمين ﴾ [الأعراف: ١٢١] وهو الذي دعا إليه موسى عليه

<sup>(</sup>١٦) وهي قوله تعالى: ﴿قال آمنتم له قبل أن آذن لكم﴾ الشعراء: ٤٩.

<sup>(</sup>١٧) هي الآية (٤٩) من سورة الشعراء ، حيث إنها الآية الثامنة بعد الآية (٤٢) من هذه السورة.

<sup>(</sup>١٨) في (ح،خ): في غيرها من السورتين.

<sup>(</sup>۱۹) أي ذكر فرعون.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): أحدهما ، وفي (ب): في أحدهما. والمثبت من (ك)، والمعنى: في إحـدى السـورتين، ومي سورة طه هنا حيث حاء فيها ذكر فرعون بعد سبع آيات. وأما سـورة الشـعراء فحـاء فيها ذكر فرعون بعد ثماني آيات.

<sup>(</sup>٢١) في (ك): لهذا.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب،ك): هو ، بدون الواو.

<sup>(</sup>٢٣) «غيرما تعود » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الرابعة والعشرون

السلام. وأما السهاء في قوله (٢٧): ﴿ آمنتم له ﴾ تعود (٢٨) إلى موسى عليه السلام، والدليل على ذلك أنه حاء في السورتين بعدها (٢٩): ﴿ إِنَّه لَكِبِيرِكُم الذي علَّمكم السحر... ﴾ [طه: ٧١، الشعراء: ٤٩] فالهاء في ﴿ إنه هي التي في ﴿ آمنتم له ﴾ فلا (٣٠) خلاف أن هذه لموسى عليه السلام.

والذي حاء بعد قوله: ﴿آمنتم به ﴾ قوله (٣١): ﴿إِن هذا لَمكرٌ مكرتموه في المدينة... ﴾ [الأعراف: ١٢٣] أي: إظهاركم ما أظهرتم من الإيمان برب العالمين وقع على تواطؤ (٢٢) منكم، أخفيتموه لتستولوا (٣٣) على العباد والبلاد، ويجوز أن يكون الهاء (٣٤) في ﴿آمنتم به ﴾ ضمير موسى عليه السلام، لأنه يقال: آمن بالرسول، أي أظهرتم تصديقه، وأقدمتم على خلافي قبل أن آذنت لكم فيه، وهذا المكر مكرتموه،

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): فالذي.

<sup>(</sup>٢٥) « تعود » ليس في (أ،ب،ك). وأثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٢٦) «أنهم» ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>۲۷) « قوله » ليس في (أ،ك) وأثبت من (ب).

<sup>(</sup>۲۸) « تعود » ليس في النسخ المعتمدة وأثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٢٩) في النسخ المعتمدة:« أنها جاءت في السورتين ، وبعدها في كل واحدة منهما » والمثبت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٣٠) في (أ،ب): ولا. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣١) « قوله » غير واضح في (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٢) أي اتفاق وتوافق. مصدر من تواطؤوا عليه: توافقوا (اللسان ١٩٩/١ وطع ).

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): لتستوا.

<sup>(</sup>٣٤) « الهاء » سقطت من (ك).

سورة الأعراف..... الكلام في الآية الرابعة والعشرون

وسر أسررتموه لتقلِّبوا (٣٥) الناسَ على، فاقتضى هذا الموضع الذي ذكر فيه «المكر» إنكار الإيمان به.

فأما الإيمان له في الموضعين الآخرين (٢٦) فاللام تفيد معنى (٢٧) الإيمان من أجله، ومن أجل ما أتى (٣٨) به من الآيات، فكأنه (٣٩) قال: آمنتم برب العالمين لأجل ما ظهر لكم على يدي (٤٠) موسى عليه السلام من آياته، والموضع (٤١) الذي ذكر فيه وله (٤١) أي من أجله، وعبر عنه باللام هو الموضع الذي قصد / فيه إلى الإخبار بـ [٤١١] وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلذلك خص باللام، والأول خص بالباء. وقد تدل (٣٤) اللام على الاتباع فيكون المعنى: اتبعتموه لأنه كبيركم في عمل السحر، وقد وقد وقد أي وقد الماء على الاتباع فيكون المعنى: اتبعتموه لأنه كبيركم في عمل السحر،

<sup>(</sup>٣٥) في (أ): لتفتنوا. وفي (ق): لتضلوا. والمثبت من (ب ،ك،م).

<sup>(</sup>٣٦) في (ب): بالوصفين الاخرين.

<sup>(</sup>٣٧) « معني » ليس في (ك).

<sup>(</sup>٣٨) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): جاء.

<sup>(</sup>٣٩) في (أ،ب): وكأنه. والمثبت من (ك،ح،ر).

<sup>(</sup>٤٠) في (ب): يد.

<sup>(</sup>٤١) في النسخ المعتمدة: وفي الموضع. والمثبت من (خ).

<sup>(</sup>٤٢) « له أي » سقط من النسخ المعتمدة وأثبت من (خ).

<sup>(</sup>٤٣) يي (ب): يدل.

<sup>(</sup>٤٤) « وقد » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤٥) ذكر ابن الزبير (٧٢/١) في هذا الموضع توجيهاً آخر فقال: «والباء تحرز التصديق، والـلام تحرز الانقياد والإذعان، فبدئ بالباء المعطية معنى التصديق، وهي أخص بالمقصود من اللام يتبعهد

سورة الأعراف ...... الكلام في الآية الرابعة والعشرون

<sup>،</sup> فاقتضى الترتيب تقديمها ، ثم أعقب في السورتين بعد باللام حتى كأن قد قيل لهم: أصدقتموه منقادين له في ادعائه إياكم إلى الإيمان بما جاء من عند الله ، فحصل المقصود على أكمل ما يمكن» اهـ.

# [٨٦] الآية الخامسة والعشرون منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿فسوف تعلمون﴾ [الأعراف:١٢٣].

وقال في سورة طه[٧١]: ﴿..إنه لَكبيركم الذي علّمكم السحر فلأُقطّعن أيديكم........

وقال في سورة الشعراء [٩٤]: ﴿... إنه لَكبيركم الذي علّمكم السحر فلسوف تعلمون لأُقطِّعَنَّ أيديكم﴾(٢).

للسائل أن يسأل فيقول (٢): قال في سورة (٤) الأعراف: ﴿فسوف تعلمون ﴾ و لم يقل في سورة طه، وإنما (٥) أدخل الفاء على قوله (٢): ﴿فلاَّقطِّعن ﴾ [طه: ٧١]، وأما في سورة الشعراء فإنه أتى بـ «سوف تعلمون» مع اللام فقال: ﴿فلسوف تعلمون ﴾ فما وجه اختلاف هذه، واختصاص بعض بمكان دون غيره ؟.

والجواب أن يقال: إن قوله تعالى: ﴿فسوف تعلمون﴾ من الوعيد المبهم المعرَّض (٧) به، أي: فعلت بجهل ما تعرف من بعد نتيجته، وطرحت (٨) بَذْرُ (٩) شرِّ، عند

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) من قوله (( وقال في سورة الشعراء )) سقط من (ب). وفي (ك): ﴿فلسوف تعلمون﴾.

<sup>(</sup>٣) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٤) (( سورة )) أثبتت من (و).

<sup>(</sup>٥) في (أ،ب): و لم. والمثبت من (ك،و).

<sup>(</sup>٦) في (أ،ب): في قوله. والمثبت من (ك،و).

<sup>(</sup>٧) في (ب): المعوّض به ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) أي رميت وألقيت ، وهو من باب نفع ( المصباح ٣٧٠/٢).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الخامسة والعشرون

حصده تعلم نهايته (۱۰۰). وهذا النوع من الوعيد أبلغ من (۱۱۱) الإفصاح بقدره (۱۲۱)، على أنه قد قرن إليه بيانه، وهو: ﴿لأقطعن أيديكم.. ﴾ الآية [الأعراف: ١٢٤]، فنطق القرآن بحكاية التعريض (۱۳) بالوعيد والإفصاح بالتهديد معا.

وأما<sup>(١١)</sup> اختصاص سورة الشعراء بقوله: ﴿ فلسوف ﴾ وزيادة اللام فلتقريب ما خوّفهم به من اطلاعهم عليه (٥١) وقربه منهم، حتى كأنه في الحال موجود (١٦): إذ اللام (١٧) للحال، فالجمع بينها وبين «سوف» التي للاستقبال، إنما هو لتحقيق الفعل، وإدنائه من الوقوع (١٨) كما قال تعالى: ﴿ . وإنّ ربّك لَيحكم بينهم يوم القيامة . . ﴾ [النحل: ١٢٤] فجمع بين اللام وبين يوم «القيامة» كما جمع بينها وبين «سوف» على ما قاله عز وجل: ﴿ . وما أمرُ الساّعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب . . ﴾ [النحل: ٧٧]

<sup>(</sup>٩) البَذر –بفتح الباء –: في الحبوب كالحنطة والشعير ( المصباح ٤٠/١ ).

<sup>(</sup>١٠) في (ك): من قوله ((أي فعلت )) إلى هنا بياض.

<sup>(</sup>١١) في النسخ المعتمدة: في ، والمثبت من (خ،ر).

<sup>(</sup>١٢) في (ب،ط): بعذره ، وهو ساقط من (ك). والمثبت من (أ،خ،ر).

<sup>(</sup>١٣) التعريض:أن يفهَم من اللفظ معنًى بالسياق والقرائن من غير أن يقصد استعمال اللفظ فيه أصلا ( ١٣) معجم البلاغة العربية ص ٤١٢): « التعريض في الكلام: مايفهم به السامع مراده من غير تصريح ».

<sup>(</sup>١٤) في (أ، ب، ك): فأما. والمثبت من (ح،خ،ر،س،م).

<sup>(</sup>١٥) في (ب،ك): من اطلاعه عليهم. والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>١٦) في (ب): موجوداً.

<sup>(</sup>١٧) في النسخ المعتمدة: واللام. والمثبت من (خ،ر).

<sup>(</sup>١٨) قوله « من الوقوع » سقط من (ك).

وأما<sup>(٢١)</sup> في سورة طه فإنه اقتصر فيها على التصريح بما أوعدهم به وترك: وفسوف تعلمون وقال: ﴿..فلأقطّعن أيديكم.. ﴾ [طه: ٧١] إلا أنه جاء بدل هذه الكلمة ما<sup>(٢٠)</sup> يعادلها ويقارب<sup>(٢١)</sup> ماجاء<sup>(٢٧)</sup> في سورة الشعراء التي هي مثلها في اقتصاص أحواله من ابتدائها إلى حين انتهائها، وهو قولُه بعده: ﴿..ولأصلّبنكم في جذوع النخل ولَتَعْلَمُنَ آينا أَشدُّ عذاباً وأبقى ﴾ [طه: ٧١] فاللام (٢٨) والنون في:

<sup>(</sup>١٩) في (أ): في نفسه ، وفي (ب): بعثته. والمثبت من (ك): كلاهما مصدر بعث.

<sup>(</sup>٢٠) انظر من هذا الكتاب: صفحة: ٥٥٠ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢١) في (أ): إلى القصد. والمثبت من (ب،ك،د،ر).

<sup>(</sup>٢٢) أي في سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢٣) « هو » أثبت من (خ).

<sup>(</sup>٢٤) في النسخ المعتمدة: فأما. والمثبت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٢٥) في (ب،ك): يما.

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): ويقاربها. وفي (ك): ويقال ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٢٧) « جاء » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): واللام. والمثبت من (ب،ك).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الخامسة والعشرون

﴿ لَتَعَلَّمُ نَ ﴾ للقسم، وهما لتحقيق الفعل وتوكيده، كما أن اللهم (٢٩) في قوله: ﴿ فلسوف تعلمون ﴾ [الشعراء: ٩٤] لإدناء الفعل وتقريبه، فقد تجاوز (٣٠) ما في السورتين المقصود فيهما إلى اقتصاص الحال (٣١) من إعلاء الحق وإزهاق (٣١) الباطل.

<sup>(</sup>٢٩) في (أ،ب): كما أتى باللام. وفي (خ): كاللام. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣٠) في (ك): توازن. وفي (ح،خ): تجاوب.

<sup>(</sup>٣١) في (ب،ك): الحالين.

<sup>(</sup>٣٢) أي إبطال الباطل. وفي اللسان (١٤٧/١٠):« زهق الشيء يزهق زهوقًا: بطل وهلك وإضمحلّ ».

### $[\Lambda V]$ الآية السادسة والعشرون منها $[\Lambda V]$ .

قوله تعالى: ﴿... ثم لأصلِّبنَّكم أجمعين ﴾(٢) [الأعراف: ١٢٤].

وقال في السورتين (٣) طه [٧١] والشعراء [٤٩]: ﴿... ولأُصلّبنكم...﴾ بالواو. للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة الأعراف بـ«ثم» والأخريين بالواو ؟.

والجواب أن يقال: إن السورتين اللتين اختصتا بالواو هما / المبنيتان على [٤٦]ب] الاقتصاص (٤) الأكثر والبسط الأوسع، والواو أشبه بهذا المعنى، لأنه (٥) يجوز أن يكون مابعدها ملاصقا لما قبلها كالتعقيب الذي يفاد بالفاء، ويجوز أن يكون متراحيا عنه كالمهلة التي تفاد به «ثم»، لا بل يجوز أن يكون مابعدها مقدَّماً على ماقبلها، ومجامعا لها، إذ هي موضوعة للجمع ولاترتيب فيها (١)، فكانت (٧) الواو أشبه بهذين المكانين.

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى ﴿أَجْمَعِينَ﴾ ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): في سورة.

<sup>(</sup>٤) في النسخ المعتمدة: إن السورتين اللتين جاءت الواو فيهما بهذا اللفظ منهما المبنيان على الاقتصاص، والمثبت من (ح،خ،ر،س،م).

<sup>(</sup>٥) في (خ،و): لأنها.

<sup>(</sup>٢) القول بأن الواو لاتفيد الترتيب مردود ، حيث قال الرهاني في كتابه « معانى الحروف » ( ص ٥٩ ): « وذهب قطرب وعلى بن عيسى الربعي إلى أنه يجوز أن تكون -أى الواو- مرتبة نحو قوله تعالى: ﴿ شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولو العلم... ﴾ [ آل عمران: ١٨ ] وهذا كلام مرتب ، ويؤنس بهذا أيضا قوله تعالى: ﴿ وهو الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفر كم عليهم... ﴾ [ الفتح: ٢٤ ] وأنه لو كف أيديهم قبل كف أيدي عدوهم لكان في ذلك محنة هم ومشقة عليهم » اهد.

سورة الأعراف..... الكلام في الآية السادسة والعشرون

و «ثم» تختص بأحد (١) المواضع التي تصلح الواو لجميعها (١) ، فلما كانت مقتصراً بها على بعض ما وضعت له الواو ، استعملت حيث اختصرت الحال، فاقترن بكل مكان ما يليق (١١) بالمقصود فيه. فلذلك خصت «ثم» بسورة الأعراف (١٢)، و«الواو» بالسورتين (١٢) الأخيرتين (١٤). والله أعلم.

قال ابن هشام في مغنى اللبيب (ص ٢٦٤): « وقول السيرافي: " إن النحويين واللغويين أجمعوا على

أنها لاتفيد الترتيب ، مردود بل قال بإفادتها إياه قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبوعمر » اهـ.

(٧) في (ك): وكانت.

(٨) في (أ): تخص ، والمثبت من (ب) و(ك).

(٩) في (أ): ماحوى. والمثبت من (ك). وفي (ب): آخر.

(۱۰) في (ب): بجميعها.

(١١) في (ب) و(ك): فاقترن بكل ما كان أليف.

(١٢) في (ب): في سورة.

(١٣) في (أ) و(ب): في السورتين ، والمثبت من (ك).

(١٤) في النسخ المعتمدة: الآحريين ، والمثبت من (و): والسورتان هما: طه والشعراء.

#### $[\Lambda\Lambda]$ الآية السابعة والعشرون منها $(\Lambda)$ .

قوله تعالى: ﴿قالوا إِنَّا إِلَى رَبِّنا مُنقلِبونَ﴾ [الأعراف: ١٢٥].

وقال في سورة الشعراء [٥٠]: ﴿قالوا لا ضَير إنَّا إلى ربنًا مُنقلِبون﴾.

للسائل (٢) أن يسأل عن زيادة قوله: ﴿لاضير﴾ على ماذكر في سورة الأعراف و اختصاص تلك بها دون هذه ؟.

والجواب أن يقال: إنهم قابلوا وعيده بما يهوّنه (٢) ويزيل ألمه من انتقالهم إلى ثواب ربهم مع المتحقق (٤) من منقلب معذّبهم (٥)، فجاء في سورة الشعراء -وهى اليّ قصد بها الاقتصاص الأكبر -: ﴿لاضير ﴾ أي لاضرر علينا، فإن منقلبنا إلى حزاء ربنا فننعّم (٢) أبدا، وتعذّب أنت (٧) أبداً، فالضرر الذي تحاول إنزاله بنا، بك نازل (٨)، ونحن نأ لم ساعةً لايعتدّ (١٠) بها مع دوام النعيم (١١) بعدها، فكأنه (٢١)

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في (ك): وللسائل.

<sup>(</sup>٣) في (ب): يوهونه ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (ك): التحقق.

<sup>(</sup>٥) هذا القول ماقاله السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام لمَّا رأوا تهديد فرعون ووعيده ، وفسى ذلك مايدل على إيمانهم العميق والاستهانة بتهديد فرعون وجبروته.

<sup>(</sup>٦) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): فنتنعم.

<sup>(</sup>٧) لفظ « أنت » ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>A) في (ب،ك): يكون بك نازلا ، بدل « بك نازل ».

<sup>(</sup>٩) في (ب،ك): مقيما.

<sup>(</sup>١٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): لانعتد.

....الكلام في الآية السابعة والعشرون لم يلحقنا ضرر. وفي سورة الأعراف وقع الاقتصار على قوله: ﴿... إنا إلى ربنا منقلبون، وفيه كفاية وإبانة عن هذا المعنى، ودلالة بناء(١٣) على ما قُصد فيها ممّا بـُيّن

(١١) في (ب): النعم.

وشُرح في سواها<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱۲) في (ك): وكأنه.

<sup>(</sup>١٣) في (ط): نبأ ، وهو حطأ ظاهر.

<sup>(</sup>١٤) أي في غير سورة الأعراف.

# [٨٩] الآية الثامنة والعشرون منها(١).

قوله تعالى: ﴿... قل إنما علمُها عند الله ولكنّ أكثرَ الناس لايعلمون ﴿ قـل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضَراً إلاّ ما شاء الله...﴾ [الأعراف: ١٨٧-١٨٨].

وقال في سورة يونس [٤٨-٤٩]: ﴿ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين • قل لاأملك لنفسي ضراً ولانفعاً إلا ما شاء الله...﴾.

للسائل أن يسأل عن الآيتين، وتقديم النفع على الضر في الأولى<sup>(٢)</sup>، وتأخيره عنه في الأخرى، وهل ذلك لفائدة أوجبت في الاختيار تقديم المقدم وتأخير المؤخّر ؟.

والجواب أن يقال: إن الألى (٣) بعد قوله: ﴿يسألونك عن السّاعة أيّانَ مُرْساها قل إنما علمُها عند ربي... وبعده (٤): ﴿...قل إنما علمها عندا لله ولكن أكثر الناس لايعلمون ﴿ [الأعراف: ١٨٧] فكان معنى قوله: ﴿قل لاأملك لنفسى نفعا ولاضَراً... أي (٥): لا أملك (٦) تعجيل ثواب ولاعقاب لها، إلا ما ملكيه الله، فلا أملك إلا ما مُلكتُ (٨)، ولا أعلم إلا ما علّمتُ.

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الأول.

<sup>(</sup>٣) في (ب،ك): الأول.

<sup>(</sup>٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): بعدها.

<sup>(</sup>٥) « أي » ليس في النسخ المعتمدة ، وأثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٦) في (ك): أملك ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) تكور « إلا ما » في (ك).

<sup>(</sup>٨) في (ب): ما ملكته.

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الثامنة والعشرون

والذي (١) تسألون عنه أنحفى الغيوب، وأنا لا أعلم منها ما هو أقرب إلى رجم الظنون (١٠)، فكيف مايختص به (١١) علام الغيوب ؟ ولو علمتُ الغيب لاستكثرت في الطنون (١٠)؛ لاستكثرت من العمل الصالح السنة المُخْصِبَة (١٢) ما يدفع كلّب المجدبة (١٣). وقيل (١٤)؛ لاستكثرت من العمل الصالح الذي أتحقق أنه أرفع الأعمال عند الله تعالى درجة، لأن من علم الغيب عرف (١٥)

- (۱۱) « به » سقط من (ب،ك).
- (١٢) أي في السنة التي صار فيها خِصب. والخِصب: بكسر الخاء -: ضد الجدب.
- (١٣) معنى هذا القول: ولو علمت الغيب لأعددت من السنة المحصِبة للسنة المحدبة.

قال الفراء في معاني القرآن (٤٠٠/١): « ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من السنة المجدبة من السنة المخصبة ، ولعرفت الغلاء ، فاستعددت له في الرّخص ».

ذكر هذا القول الطبري ( ١٤٣/٩ ) و لم ينسبه إلى أحد. وذكره المــاوردي (٧٥/٢) ونسبه إلى الفراء.

والسّنة المحصِبة: السنة التي صار فيها حِصب ، وفي اللسان (٢٥٦/١ خصب): «الخصب نقيض الجدب ، والمخصبة: الأرض المُكُلِئة ، والقوم أيضاً مخصبون: إذا كثر طعامهم ولبنهم وأمرعت بلادهم »، وجاء فيه أيضا: (٢٥٤/١ جدب): «الجدب ضد الخصب. أجدبت السنة:صار فيها حدب. والكَلَبُ بالتحريك حدة الشتاء ، وكلّ شدة من قِبل القحط والسلطان وغيره ، وعام كَلِبٌ: حدب. ويقال: دفعت عنك كَلَبَ فلان: أي شرّه وأذاه )).

(١٤) هذا القول في تفسير الماوردي (٧٤/٢) منسوب إلى الحسن وابن حريج وهو في تفسير الطبري (رقم الأثر ٩٥٤٥٥)، وفي تفسير ابن أبي حاتم (تفسير سورة الأعراف رقم الأثر ١٤٤٠) منسوب إلى مجاهد.

(١٥) جواب الشرط. أثبت من (ر). وفي النسخ المعتمدة: وعرف.

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (ب): فالذي ,

<sup>(</sup>١٠) أي القول بالظن. وفي اللسان ( ١٢ / ٢٢٧ رحم ): « الرحم: الظنون ، والرحم: القول بالظن والحدس ».

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الثامنة والعشرون

الأفضل عند الله ولم يتركه (١٦) / إلى مــا هــو دونــه. وقولــه: ﴿وَمَــا مَسَّنَــِيَ السَّـوَۗ ﴿ اللَّهُ اللّ [الأعراف: ١٨٨] أي: ما بي جنون كمــا زعــم (١٧) المشــركون (١٨). وقيــل: الفقــر (١٩) لاستكثاري من الخير الذي يُتداركُ به الفقرُ عند شدة الزمان.

وأما الآية في سورة يونس فإنها فيما كان يستعجله الكفار من عذاب الله تعالى، وقبلها: ﴿وَإِمَا نُرِينَك بِعضَ الذي نَعدهم أو نَتَوَفَّينَكَ فإلينا مرجعهم ثمّ الله شهيدٌ على ما يفعلون ﴿ [يونس: ٤٦] أي: إنْ أريناك (٢٠) بعض مانتوعّد (٢١) به هؤلاء الكفار من العذاب في عاجل الدنيا حتى تراه نازلا بهم في حياتك، أو (٢٢) أخرنا ذلك عنهم إلى بعد وفاتك ووفاتهم (٢٢)، فإن ذلك لايفوتهم، لأن مرجعهم إلى حيث يجازى فيه العباد، ولايملك بعضهم أمر بعض، ويقول الكفار: ﴿ ... متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴿ [يونس: ٤٨] قل لا أملك ما وعدكم (٢١) الله من هذا العذاب (٢٠٠)، ولا

<sup>(</sup>١٦) في (أ): لم يتركه. وفي (ك): لم ينزل. والمثبت من (خ).

<sup>(</sup>١٧) في (ك): يزعم.

<sup>(</sup>١٨) هو قول الحسن كما في تفسير الماوردي (٧٥/٢).

<sup>(</sup>١٩) ذكره الماوردي في تفسيره (٧/٥) و لم ينسبه لأحد وهذا الأثر أحرجه ابن أبسي حاتم (رقم ١٩) ذكره الماوردي في تفسيره (٧٥/٢) و لم ينسبه لأحد وهذا الأثر أحرجه ابن أبسي عن بشر عن ١٤٤٢ من سورة الأعراف ) عن ابن عباس من طريق أبي زرعه ، عن منجاب عن بشر عن أبي روق عن الضحاك وهمو إسناد ضعيف. لأن بشراً وهمو بشر بن عمارة الخثعمي - ضعيف. ( التقريب ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): إن أريتك. والمثبت من (ب) وهو سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢١) في (أ): مايتوعد. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>۲۲) في (ك): و ، بدل « أو ».

<sup>(</sup>٢٣) « ووفاتهم » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): أوعدكم.

سورة الأعراف ......الكلام في الآية الثامنة والعشرون

أن (٢٦) أدفع عنكم سوء العقاب، كما لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعا إلا ما شاء الله أن يملكنيه (٢٦) منهما، فتقديم «ضر» على «نفع» في هذه الآية (٢٨) لخروجها عن ذكر العذاب الذي قال الله تعالى فيه بعدها: ﴿أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهُ آلَنَ وَقَدَ كَنتُم بِهُ تَسْتَعَجُلُونَ ﴾ [يونس: ٥] ثم إنّ اللفظة التي تزاوج لفظة «الضر (٢٩)» هي لفظة «النفع» ومعناه في الآية (٣١): إنه لايملك إلا مايملك الله منه عباده، وأنا (٢١) واحد منهم (٣١)، فلذلك أتبع ذكره ذكره (٣٦).

(٣٣) ذكر هنا الشيخ الأنصاري توجيها آخر فقال: «قدّم النفع هنا - أى في الأعراف - على الضر، وعكس في يونس، لأن أكثر ماجاء في القرآن، من لفظي: الضر والنفع معاً، جاء بتقديم الضر على النفع، ولو بغير لفظهما كالطوع والكره في الوعد، لأن العابد يعبد معبوده، خوفا من عقابه أوّلا، ثم طمعا في ثوابه ثانيا، كما قال تعالى: (يدعون ربهم خوفا وطمعا) [ السحدة: ١٦] وحيث تقدم النفع على الضر تقدّمه لفظ تضمن نفعا... فتقدم هنا النفع لموافقه قوله قبله (من يهد الله فهو المهتدي...) [ الأعراف: ١٧٨] وقال بعده: (لاستكثرت من الخير ومامسني السوء) [ الأعراف: ١٨٨] إذ الهداية والخير من جنس النفع، وقدّم الضر في آحر يونس على الأصل ولموافقه قوله قبله (ما لايضرهم

<sup>(</sup>٢٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): من العذاب. (٢٦) « أن » سقط من (أ).

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): أن أملكه.

<sup>(</sup>٢٨) أي في الآية ( ٤٩ ) من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢٩) « الضر » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣٠) في النسخ المعتمدة: ومعناه في أنه. والمثبت من (خ) و(ر).

<sup>(</sup>٣١) « أنا » أثبت من (خ) و(ر).

<sup>(</sup>٣٢) « منهم » أثبت من (خ) و(ر).

سورة الأعراف.....الكلام في الآية الثامنة والعشرون

ولاينفعهم...﴾ [ يونس: ١٨ ].(فتح الرحمن للشيخ الأنصاري: ص ٢١٣ ).

#### [٩٠] الآية التاسعة والعشرون(١).

قوله تعالى: ﴿ وَإِما يَنْزَغَنَّكَ مِن الشَّيطانِ نَـنْغٌ فاستَعِذْ با لله إنه سميع عليم ﴿ (٢) [الأعراف: ٢٠٠].

وقال في سورة حم السحدة (٢): ﴿ وَإِما ۚ يَنْزَغَنَّكَ مِن الشَّيطانِ نَوْغٌ فاستَعِذْ بالله إِنَّهُ هُو السميع العليم ﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (٤): لأيّ معنى جاء في الآية من (٥) سورة الأعراف واللام وسميع عليم على لفظ النكرة، وفي سورة حم السجدة معرّفتين (٢) بالألف واللام مؤكّدتين (٧) برهو، ؟.

والجواب أن يقال: إن الأول وقع في فاصلة ماقبلها من الفواصل أفعال جماعة، وأسماء (^^) مأخوذة من الأفعال نحو قوله تعالى: ﴿... فتعالى الله عمّا يشركون والأعراف: ١٩١] و ﴿ينصرون الأعراف: ١٩١] و ﴿ينصرون ﴾

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ك): من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) هذه الآية تناولها المؤلف أيضا في سورة فصلت مع ما تشابهها هناك، وانظر من هذا الكتاب:

<sup>(</sup>٣) أي سورة فصلت. و «حم السجدة» من أسمائها لاشتمالها على السجدة.

<sup>(</sup>٤) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): في سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦) في (ب): معرّفين.

<sup>(</sup>٧) في (ب): مؤكدين.

<sup>(</sup>A) في (ك): أو ، بدل «و».

سورة الأعراف.....الكلام في الآية التاسعة والعشرون

[الأعراف: ١٩٢] و ﴿لايبصرون﴾ [الأعراف: ١٩٨] و ﴿الحاهلين﴾ [الأعراف: ١٩٨] و ﴿الحاهلين﴾ [الأعراف: ١٩٨] و ألحرحت هذه الفاصلة بأقرب ألفاظ الأسماء المؤدِّية معنى الفعل، أعني النكرة، وكان المعنى (١٠٠): استعذ با لله إنه يسمع استعاذتك، ويعلم استجارتك.

والتى في سورة «حم السجدة» قبلها فواصل سُلك (۱۱) بها طريت الأسماء، وهي مافي قوله تعالى: ﴿..ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنّه ولي حميم وما يُلقاها إلا الذين صبروا وما يُلقاها إلا ذو حظّ عظيم (۱۲) [فصلت: ٣٤-٣٥] فقوله: ﴿ولى حميم ليس من الأسماء التي يراد بها الأفعال، وكذلك قوله: ﴿ذو حظ عظيم (۱۲) ليس «ذو حظ» (على معنى (۱۱) معنى (۱۱) فعل، فأخرج ﴿سميع عليم بعد الفواصل عظيم (۱۲) ليس «ذو حظ» لفظ يبعُد عن اللفظ الذي يؤدِّي معنى الفعل، فكأنه قال: إنه هو الذي لا يخفي عليه مسموع ولامعلوم، فليس القصد الإحبار عن الفعل، كما كان (۱۱) في الأولى (۱۱): إنه يسمع الدعاء، ويعلم الإخلاص، فهذا فرق ما (۱۸) بين المكانين (۱۹).

<sup>(</sup>٩) في جميع النسخ: يبصرون. وأثبتت ((لا)) من المصحف.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): معنى.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): يسلك.

<sup>(</sup>١٢) في (أ): ﴿ ادفع بالتي عي أحسن ﴾ الآيتين. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٣) في جميع النسخ: لذو حظ عظيم. والمثبت من المصحف.

<sup>(</sup>١٤) في أكثر النسخ: ذو الحظ. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٥١) في النسخ المعتمدة: معنى. والمثبت من (خ،ر).

<sup>(</sup>١٦) من قوله « إنه هو الذي » إلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>١٧) في (ك): في الأول.

سورة الأعراف.. . الكلام في الآية التاسعة والعشرون انقضت سورة الأعراف عن تسع وعشرين آية، فيها (٢٠) ثمان وثلاثون مسألة.

<sup>(</sup>۱۸) أثبتت « ما » من (ر).

<sup>(</sup>١٩) ذكر الكرماني في غرائب التفسير (٤٣١/١) توجيها آخر فقال: « الجواب: لأن قوله ﴿ سميع عليم، في هـذه السورة - أي الأعراف - حبر المبتدأ ، وشرط الخبر أن يكون نكرة في الأغلب ، وفي « حم » تكرار لما في هـ لـه السـورة ، والنكـرةُ إذا تكـرّرت تعرفـت ، كمـا في قوله: ﴿... كما أرسلنا إلى فرعون رسولا . فعصى فرعــون الرســول...﴾ [ المزمــل: ١٥–١٦ ]. وزيد «هو» ليعلم أنه حبر وليس بوصف )) اهـ.

<sup>(</sup>٢٠) من هنا إلى الآخر ليس في (ك).

#### سورة الأنفال

قد مرّ في سورة البقرة (١)، وآل عمران (٢) من الآيات التي تُشبه (٣) الآيات (٤) من هذه السورة، وهذه الآية التي نذكرها فيها (٥) قد سبقت نظيرتُها في سورة الأعراف (٦)، فذكرناها في هذا المكان (٧)، كراهة إخلاء هذه السورة (٨) من تخصيصها / بما خصصنا به أمثالها (٩).

<sup>(</sup>١) ذلك في الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف، وانظر من هذا الكتاب:

<sup>(</sup>٢) ذلك في الموضعين من سورة آل عمران: الموضع الأول: الآية الأولى من سورة آل عمران ( انظر من هذا الكتاب: ٢١٨/١)، والموضع الثاني: الآية الخامسة من سورة آل عمران (انظر من هذا الكتاب: ٢٣٩/١).

 <sup>(</sup>٣) في ( أ ): من سورة الأنفال الآيات التي تشبه. والمثبت من (ب) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في النسخ المعتمدة: الآيات التي. والمثبت من (د،م،و).

<sup>(</sup>٥) أي في سورة الأنفال. ولفظ «فيها » ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>٦) يعني الآية ( ٣٩ ) من سورة الأعراف، والتي تناولها هنا في الآية الأولى من سورة الأنفال، . وهي:﴿ . فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون﴾.

<sup>(</sup>٧) « في هذا المكان » ليس في (ك).

<sup>(</sup>٨) في النسخ المعتمدة: وكرهنا إخلاء هذه السورة. والمثبت من (ح،خ،ر،م).

<sup>(</sup>٩) في (أ): غيرها. والمثبت من (ك،د) ، وهو ليس في (ب).

سورة الأنفال ......الكلام في الآية الأولى

### [٩١] الآية الأولى منها(١٠)

قوله تعالى: ﴿... فَذُوقُوا العِذَابُ بَمَا كَنتُم تَكَفُّرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٥].

وقـال في سـورة الأعـراف قبلهـا(١١) [٣٩]: ﴿.. فذوقــوا العــذاب بمــا كنتــم تكسبون﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (١٢٠): إن الخبر في الموضعين عن الكفار، فمابـال أحدهمـا اختص بقوله ﴿ مَاكنتم تَكسبون ﴾ ؟

والجواب أن يقال: إن التي في سورة الأعراف خبر عن قوم ذُكروا قبل هذه الآية في قوله تعالى: ﴿فمن أظلمُ ممن افترى على الله كذباً أو كَذّب بآياته أولئك يناهُم نصيبُهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلُنا يَتوفّوننهم قالوا أيْنَ ماكنتم تَدْعون مِن دون الله... ﴿ إِنَاهُم من الكتاب ﴿ والمعنى في قوله: ﴿ ينالهم نصيبهم من الكتاب ﴾ دون الله... ﴾ (١٣) [الأعراف: ٣٧] والمعنى في قوله: ﴿ ينالهم نصيبهم من الكتاب أي حظّهم من العذاب (١٤) المكتوب عليهم بقدر ما كسبوه (١٥) من سيئات الأعمال

<sup>(</sup>١٠) في النسخ المعتمدة: من سورة الأنفال، والمثبت من (خ، ر، م).

<sup>(</sup>۱۱) « قبلها » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>١٣) في (أ): ﴿فَمَن أَظُلُم مِمْنَ افْتَرَى عَلَى اللهُ كَذَبا﴾ إلى قوله ﴿يتوفونهم﴾ والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٤) هذ قول أبي صالح والسُّدي والحسن كما في تفسير الطبري (١٦٩/٨) وهو احتيار الزحاج في معاني القرآن (٣٣٣/٢) حيث قال: «وقوله ﴿أُولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي ما أحبر الله حل ثناؤه من جزائهم نحو قوله: ﴿فأندرتكم ناراً تلظّى ﴾ [الليل: ١٤] ونحو قوله: ﴿فأندرتكم ناراً تلظّى ﴾ [الليل: ١٤] ونحو قوله: ﴿.. يَسْلُكُه عذابا صَعَداً ﴾ [ الجن: ١٧] ... ونحو ﴿إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسِلُ يسحَبون • في الحميم ثم في النار يسجَرون ﴾ [ غافر: ٧١ ] فهذه أنصبتهم من الكتاب

سورة الأنفال .....الكلام في الآية الأولى

﴿حتّى إذا حاءتهم رسُلُنا يتوفّونهم أي(١٦) يستوفونهم من دون غيرهم(١٧) ليسوقوهم إلى النار. وهذا عن الحسن(١٨)، وبيّن ذلك بعده قولُه(١٩): ﴿قال ادخلوا في أممٍ قد خلت مِن قبلكم من الجنّ والإنس في النار كلّما دخلت أمّةٌ لعنت أختَها حتّى

على قدر ذنوبهم في كفرهم » انتهى كلام الزجاج. وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون في معنى قوله تعالى: ﴿ينالهم نصيبهم من الكتاب ﴾ ، ينظر لذلك: تفسير الماوردي ٢٦/٢ ، وتفسير ابن الجوزي ١٩٣/٣ واحتار الطبري (١٧٢/٨) من تلك الأقوال أن يكون المعنى ما قدر هم من حير وشر فقال: ﴿وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ممّا كتب لهم من حير وشر في الدنيا ، ورزق وعمل وأجل ، وذلك أن الله حل ثناؤه أتبع ذلك قوله: ﴿وحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله فأبان بإتباعه ذلك قوله: ﴿أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أن الذي ينالهم من ذلك إنما هو ما كان مقضيًا عليهم في الدنيا أن ينالهم » اهد.

- (٥١) في (ك): اكتسبوه.
- (١٦) من قوله « المعنى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).
- (١٧) في (أ،ك): من بين غيرهم. والمثبت من (ب،د). قلت: في تفسير ابن عطية (٥٩٦/٥): « وهيتوفّونهم، معناه: يستوفونهم عدداً في السَّوْق إلى جهنم » اهـ وعلى هذا فالمراد بالرسل: ملاتكة العذاب.
- (١٨) لم احده في التفاسير التي تذكر الروايات بالأسانيد. وقد أورده الماوردي في نفسيره (٢٦/٢)، وابن الجوزي في تفسيره (١٩٣/٣). وأكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بالرسل في الآية هم ملائكة الموت. وقال الألوسي في تفسيره (١٩٥/١): «قول الحسن حلاف الظاهر، وكان الذي دعاه إلى ذلك قوله تعالى: ﴿قَالُوا ﴾ أي الرسل لهم ﴿أين ماكنتم تدعون من دون الله ﴾ أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا وتستعينون بها في المهمّات ﴿قالُوا ضلوا ﴾ أي غابوا ﴿عنا ﴾ لاندري أين مكانهم » اه.
  - (١٩) في (أ،ب): بقوله. والمثبت من (ك).

سورة الأنفال .......الكلام في الآية الأولى

إذا ادّاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلُّونا فـآتِهم عذابـا ضِعفـاً من النار قال لكلِ ضِعفٌ ولكنْ لاتعلمون﴾ (٢٠) [الأعراف: ٣٨].

فأخبر أن أخراهم تسأل الله أن يضعف العذاب على أولاهم لأنهم ضلّوا وأضلّوا فيستحقون العذاب على قدر اكتسابهم (٢١)، فلذلك طلبوا أن يكون عذابهم ضعف عذاب هؤلاء لإثمهم (٢٢) بما كسبوا من (٢٢) ضلالهم في أنفسهم، وإثمهم بما (٢٤) اكتسبوا من إضلال غيرهم، ﴿وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل... من إضلال غيرهم، ﴿وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا فضل في تركه أو الأعراف: ٣٩] أي: كنتم (٢٥) مثلنا في الضلال، لم يكن لكم علينا فضل في تركه أو التقلّل منه ﴿فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون أي يقول الله تعالى ذلك (٢١) ذوقوا العذاب بقدر ما كنتم تكسبون أنهذا موضع يقتضي ذكر الاكتساب، وما يجب على قدره من العقاب.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): ﴿قال ادخلوا في أمم قد حلت من قبلكم﴾ الآيتين ، وهو خطأ. والمثبت من (ب). وفي (ك): لم تكمل كتابة الآية الكريمة.

<sup>(</sup>٢١) في النسخ المعتمدة: الاكتساب. والمثبت من (ح،ر).

<sup>(</sup>٢٢) في (أ،ب): فيما. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢٣) في النسخ المعتمدة: بضلالهم. والمثبت من (خ،ر).

<sup>(</sup>٢٤) في (ب،ك): فيما. و « فيما » تكرر في (ك).

<sup>(</sup>٢٥) في (أ): أنتم. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٦) أشار المؤلف إلى أنه صادر من الله ، ويجـوز أن يكـون مـن كـلام أولاهـم ، عطفـوا قولهـم: ﴿ فَذُوقُوا العذابِ على قولهم: ﴿ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مَـنَ فَصَلَ ﴾ بفـاء العطـف الدالـة علـى الترتب. ( ينظر: تفسير ابن عطية ٥٠١/٥ ، وتفسير ابن عاشور ١٢٤/٨ ).

<sup>(</sup>٢٧) من قُولُه « أي: يقول » إلى هنا سقط من (ك).

سورة الأنفال .....الكلام في الآية الأولى

وأما الآية في الأنفال (٢٨) فهي في ذكر الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وما كان صلاتهم عند البيت إلاّ مكاءً وتصديدةً. ﴾ [الأنفال: ٣٥] أي: صفيراً وتصفيقاً (٢٩) ، لم تكن صلاتهم تسبيحاً، وتمجيداً، وخضوعاً لله تعالى كما يفعل المؤمنون، فقال (٣٠) لهم في الآخرة: ذوقوا العذاب بكفركم (٢١)، ولم يتقدم هذه الآية مايوجب قدراً من العذاب دون (٢٢) قدر حتى يقال (٣٠): ذوقوا من العذاب (٤٠٠) بقدر كسبكم له (٣٠) كما كان في الآية الأولى، وإنما ذكر كفرهم من (٣١) حيث قال: ﴿وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون و وما لهم ألاّ يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءَه... ﴾ (٢٧)

<sup>(</sup>٢٨) في النسخ المعتمدة: وأما قوله في هذه السورة. والمثبت من (ح) و(خ) و(ر).

<sup>(</sup>٢٩) والصفير هو معنى المكاء ، والتصفيق هو معنى التصدية ، قال الكرماني في غرائب التفسير (١٠) ٤٤) :« المكاء صوت يشبه صوت المكاء ، وهو طائر معروف ، من مكاء بمكو ، وهو أن يجعل بعض أصابع اليمنى ببعض أسابع اليسرى في فمه ، ثم يصفّر. والتصدية: ضرب إحدى اليدين على الأخرى واشتقاقه من الصدى، وهو أن تسمع مثل صياحك من أماكن تمنع الصوت من النفوذ »

<sup>(</sup>٣٠) في (ب،ك): فيقال.

<sup>(</sup>٣١) « بكفركم » غير واضح في (ك).

<sup>(</sup>٣٢) « دون » ليس في (ك).

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): حتى يقول.

<sup>(</sup>٣٤) من قوله « دون قدر » إلى هنا سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣٥) « له » ليس في (أ،ب). وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣٦) « من » سقط من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٧) في (أ): ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾ إلى قوله ﴿وهم يصدون عن المسجد الحرام﴾ يتبع√

. الكلام في الآية الأولى [الأنفال:٣٤ ـ ٣٥] وذلك كِله في كفار قريش، فلذلك جاء فيه بعد(٣٨) ﴿فَذُوقُـوا﴾: ﴿ بما كنتم تكفرون ﴾ دون ﴿ ماكنتم تكسبون ﴾.

والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٨) « بعد » سقط من (أ،ك). وأثبت من (ب).

## [٩٢] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى:﴿إِن الذين آمنوا وهاحروا وحاهَدوا بأموالهم وأنفسـهم في سبيل الله والذين آوَوُا ونَصروا أولئك بعضهم أولياءُ بعض...﴾ [الأنفال: ٧٢].

وقال في سورة براءة [٢٠]: ﴿الذين آمنوا وهاجَروا وحاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظمُ درجةً عندا لله.. ﴾.

لِم قدّم ذكر «الأموال والأنفس» في الآية الأولى على قوله: ﴿فِي سبيل اللهُ ﴾، وأخّر في الأخرى (٢)؟

والجواب أن يقال (٣): إن الآية الأولى في سورة الأنفال عقيب ما أنكره الله تعالى على من قال لهم: ﴿..تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم (٤) [الأنفال: ٢٧] وهم أصحاب النبي (لمّا أُسَرُوا المشركين، ولم يقتلوهم طمعا في الفداء (٥)، فقال تعالى: ﴿لُولا كتاب من الله سبق لَمَسّكم فيما أحذتم عذاب عظيم الفداء (٥)،

<sup>(</sup>١) « له » ليس في (١). وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢) في النسخ المعتمدة: للسائل أن يسأل فيقول: ما الذي قدم له في الآية الأولى ذكر ﴿بأموالهم وأنفسهم على قوله ﴿فِي سبيل الله ﴾، ثم ما له قدم له ذكر ﴿فِي سبيل الله ﴾ في سورة براءة على ذكر ﴿بأموالهم وأنفسهم ﴾ ؟ والمثبت من (ح،خ،ر،س،م).

<sup>(</sup>٣) « أن يقال » ليس في (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤) أول الآية: ﴿مَا كَانَ لَنْبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَتْخُنَ فِي الْأَرْضُ تُرْيِدُونَ...﴾ الخ.

<sup>(</sup>ه) أخرج مسلم في كتاب الجهاد ، باب الإمداد بالملائكة (١٧٦٣) عن ابن عباسش أنه قال: « فلما أسروا الأسارى قال رسول الله د لأبي بكر وعمر: «م اترون في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبوبكر: يانبّي الله: هم بنو العم والعشيرة ، أرى أن تأخذ منهم فدية ، فتكون لنا قوة على يتبعه

سورة الأنفال ..... الكلام في الآية الثانية

[الأنفال: ٢٦] أي: فيما أخذتم من هؤلاء الأسرى (٢) من الفداء، ثم قال تعالى لمّا غفر هم ما كان منهم من ترك القتل إلى الأسرى (٧): ﴿ فكلوا ممّا غنمتم حلالا طيباً.. ﴾ [الأنفال: ٢٩] أي: استمتعوا بما نلتم من أموال المشركين، وبما أخذتم من فدائهم، فعقب ذلك / بهذه الآية التي مدح فيها من أنفق أمواله في سبيل الله، لا من يجاهد [٨٤/ أ] طلبا للنفع (٨) العاجل فقال: ﴿ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله فقد م ﴿ بأمواهم وأنفسهم على قوله: ﴿ فِي سبيل الله اليعلموا (٩) أن ذلك يجب أن يكون أهم هم، وأولى بتقديمه عندهم صرفاً لهم (١٠٠ عمّا حرصوا عليه من فائدة الفداء.

ولم تكن كذلك الآية التي (١١) في سورة براءة، لأنها بعدما يوجب تقديم قوله ﴿ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى ذَكُرِ المال، لأنه قال تعالى:﴿ أَمْ حَسَبَتُمُ أَنْ تَتْرَكُوا وَلَّمَا يُعْلَمُ اللهُ

الكفار ، فعسى الله يهديهم للإسلام ، فقال رسول الله هيد ما توى يا ابن الخطاب ؟ » قلت: لا ، والله: يارسول الله: ما أرى الله ين رأى أبوبكر ، ولكنسى أرى أن تمكّنا فنضرب أعناقهم ... والحديث مروي من طرق كثيرة وانظر: الدر المنثور للسيوطي (١٠٤/٤) فراك ما الأهاري.

<sup>(</sup>٧) في(ك): إلى الأسرى قال.

<sup>(</sup>٨) في (ك): لنفع.

<sup>(</sup>٩) من قوله « فقدّم » إلى هنا سقط من (أ)، وأثبت من (ب) وقوله « فقدم ﴿بأموالهم وأنفسهم﴾ » سقط من (ك).

<sup>(</sup>۱۰) « لهم » ليس في (ب).

<sup>(</sup>۱۱) « التي » غير واضحة في (أ) وأثبتت من (ب،ك).

سورة الأنفال ......الكلام في الآية الثانية

الذين جاهدوا منكم.. [التوبة: ٢٦] ثم قال في إبطال ما أتى به (١١) المشركون من عمارة المسجد الحرام، وسقاية الحاج مع المقام (١٦) على الكفر (١١): وأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمَنْ آمن با لله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله.. [١٩: التوبة] فكان المندوب إليه في هذه الآية بعد الإيمان با لله الجهاد في سبيل الله (١٠)، فقال بعده مادحاً لمن تلقى بالطاعة أمرَه (٢١): والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ثم ذكر وبأموالهم وأنفسهم للا قدم ذكر (١٧) ما اقتضى الموضع تقديمه (١٨)، وأن يجعل أهم إليهم من غيره، فخالف هذا المكان (١٩) قولَه في سورة الأنفال، فقد م فيه (٢٠) ما أخر هناك (٢١) لذلك فأعلمه (٢٢). وبا لله التوفيق.

<sup>(</sup>١٢) في (ك): ما أتاه.

<sup>(</sup>١٣) في (ب): والمقام.

<sup>(</sup>١٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): على الكبر.

<sup>(</sup>٥١) في (أ،ب): في سبيله. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٦) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): أمره بالطاعة.

<sup>(</sup>۱۷) « ذكر » سقط من (نب).

<sup>(</sup>١٨) أي تقديم «سبيل الله ».

<sup>(</sup>١٩) « المكان » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲۰) في (ح،خ): هنا.

<sup>(</sup>٢١) في (ح،خ): ثُمَّ.

<sup>(</sup>٢٢) علاصة كلام المصنف: قدّم في سورة الأنفال قوله ﴿بأموالهم وأنفسهم على قوله ﴿سبيل الله ﴾ لأنّ آية الأنفال تقدّمها ذكر المال والفداء والغنيمة ، في قوله تعالى: ﴿تريه دون عرض الدنيا ﴾ يعنى المال ، سمّاه عرضا لقلة بقائه ، وفي قوله تعالى: ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيما أحدتم ﴾ أي من الفداء ، وفي قوله تعالى ﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيباً ﴾ فكان تقديم ذكر المال أليق بهذا المكان يتبعه

\_ وأمّا آية سورة التوبة فقد تقدّمها ذكرُ الجهاد في سبيل الله ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ . كمن آمن بالله واليوم الآخر وحاهد في سبيل الله... ﴾ [التوبة: ١٩] فناسب تقديم ﴿ فِي سبيل الله كالله على ﴿ بأموالهم وأنفسهم ﴾ (ينظر: البرهان للكرماني: ص ٢٠٥ ، وفتح الرحمن للأنصاري: ٢٢٤ ). (٢٣) « سورة » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

# سورة بـراءة

# [٩٣] الآية الأولى منها (١)

قوله تعالى: ﴿والله لايهدي القوم الظالمين بعد قوله: ﴿أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله لايستوون عند الله ﴾(٢) [التوبة: ١٩].

وقال بعده: ﴿والله لايهدي القوم الفاسقين﴾ بعد قوله: ﴿قَـلَ إِنْ كَـانَ آبـاؤكم وأبناؤكم وإخوانكم...﴾ [من التوبة: ٢٤].

وقال في هذه السورة: ﴿والله لايهدي القوم الكافرين﴾ موصولةً (٣) بقوله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءِ زيادةٌ فِي الكفر...﴾ [من التوبة: ٣٧].

للسائل أن يسأل عن تخصيص بعض هذه الآيات (٤) بـ ﴿الظالمين ﴾، وبعضها بـ ﴿الفاسقين ﴾ وبعضها بـ ﴿الكافرين ﴾، وهل ذلك لمعنى يخصّه (٥) ؟.

والجواب أن يقال: إن المراد بـ ﴿الظالمين﴾ في الآية الأولى (٢) مشركو العرب الذين قاموا بسقاية الحاج، وأنفقوا على المسجد الحرام، رجاء الثواب مع المقام على

<sup>(</sup>١) في(ب): من سورة براءة.

<sup>(</sup>٢) في(أ): ﴿ أَجعلتم سقاية الحاجِ﴾ الآية. والتتمة من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣) في (ب،ك): موصولاً.

<sup>(</sup>٤) في (ب،ك): المواضع ، بدل « الآيات ».

<sup>(</sup>٥) في (ب): يختصه.

<sup>(</sup>٦) في النسخ المعتمدة: الظالمون في الآية الأولى المراد بهم. والمثبت من (ح،خ،ر،س).

سورة براءة .....الكلام في الآية الأولى

الكفر والعصيان، فهم لأنفسهم بالكفر ظالمون، وبعملهم (١) الذي يؤمّلون (١) الانتفاع به مع مضامّة الكفر (١) واضعون الشيء غير موضعه، فلمّا فعل هؤلاء المشركون ذلك، وكان كل مشرك (١٠) ظالمًا (١١) وكل من وضع شيئا في غير موضعه (١١) يكون (١٦) ظالمًا وإنما يكون غير ظالم إذا أنفق في حال الإسلام على المسلمين من الحجّاج دون الذين كانت صلاتهم عند البيت مُكاءً وتصديّةً، عبّر (١٠) عنهم بـ (الظالمين) لانطواء هذه الصفة على الكفر، وعلى المعنى الزائد بتضييع المال في حال الشرك، والمعنى: لايهديهم (١٥) إلى نيسل (١١) الثواب الذي له ينفقون، وبسببه يعمرون، ولا يدلّهم (١٥) على غمرة مايؤملون (١٥).

<sup>(</sup>٧) في(أ،ب):وبعلمهم.والمثبت من(ك،ح،خ،ر) وهو الصواب. حيث إن عملهم هو سقاية الحاج والإنفاق على المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٨) في (ح،خ): يأملون , وكلاهما بمعنى واحد وهو: يرجـون. وفي القـاموس (١٢٤٥ آمـل): أملـه أمـلاً وأمّله: رجاه » والتضعيف أكثر من استعمال المخفّف كما في المصباح (ص٢٢).

<sup>(</sup>٩) أي مع مصاحبة الكفر ، وهو الذي جاء في (ق). وفي (ك): مصاحبة ، وهو خطـــأ. والمضامّــة مصـــدر من ضاممت الرجل: أقمت معه في أمر واحد منضمّاً إليه » ( اللسان ٣٥٨/١٢ صمم ).

<sup>(</sup>١٠) في (ك): وكل مشرك.

<sup>(</sup>١١) في (ك): ظالم.

<sup>(</sup>١٢) في (أ) و(ك): في غير حقه. والمثبت من (ب،د).

<sup>(</sup>۱۳) « یکون » أثبتت من (ق).

<sup>(</sup>١٤) حواب « فلمّا فعل ». وفي (ك): وعبّر ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): لايهديه.

<sup>(</sup>١٦) في (ك): سبيل.

<sup>(</sup>١٧) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): ولابد لهم.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب،ك): يأملون.

سورة براءة .....الكلام في الآية الأولى

وأما الموضع الثاني، وهو: ﴿والله لايهدى القوم الفاسقين ﴿ فإنه تحذير لمن قال (١٩) فيهم من المسلمين: ﴿قل إِنْ كَان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارةٌ تَخشون كَسادَها ومساكنُ ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله... ﴿ [التوبة: ٢٤] فعرّفهم أن من آثر مراعاة (٢١) هذه الأبواب التي عدّها (٢٢) على طاعة الله تعالى، التي أوجبها من الجهاد في سبيله، فليتربّص (٣٢) نازل عقاب الله به، وأنه بفعله ذلك (٢١) من جملة الفاسقين، وأن حكمه حكمهم، والله لايهديهم إلى ما أعدّه للمؤمنين من الشواب لتعرّضهم لمخالفة (٢٠) أمر (٢١) الله تعالى للعقاب (٢١)، فكان (٢٨) ذكر «الفاسقين» أليف بهذا المكان.

وأما الموضع الثالث، وهو: ﴿والله لايهدي القوم الكافرين ﴾ فإنه بعد قوله في وصف الكفار: ﴿إِنمَا النسيء زيادةً في الكفر يُضَلُّ به الذين كفروا يُحِلّونه عاماً

<sup>(</sup>۱۹) « قال » سقط من (۱) وأثبت من (ب) و(ك).

<sup>(</sup>٢٠) تتمة الآية: ﴿... فتربُّصوا حتى يأتي الله بأمره والله لايهدي القوم الفاسقين﴾.

<sup>(</sup>٢١) كذا في أكثر النسخ ، وفي (ا): رعاية.

<sup>(</sup>۲۲) في (ك): عدّدها.

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): فيتربص.

<sup>(</sup>٢٤) في (ح،خ،ر): وأن من يفعل ذلك.

<sup>(</sup>٢٥) في (ك): بمخالفة.

<sup>(</sup>٢٦) « أمر » سقط من (ا) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٧) في (أ،ب): العقاب ، والمثبت من (ك ، ر ).

<sup>(</sup>۲۸) في (ك): وكان.

<sup>(</sup>٢٩) في (١): ﴿إنَّمَا النَّسِيءَ زيادة في الكفر﴾ الآية. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٠) في (ب): تأتيه.

<sup>(</sup>٣١) « ذلك » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك). وفي (ر): فيكون ذلك.

<sup>(</sup>٣٢) في (ك): وا لله بدل « بأنه».

<sup>(</sup>٣٣) في (ق): بهذا المكان.

<sup>(</sup>٣٤) في (ك): لفظ.

<sup>(</sup>٣٥) في (ك): الذي اقتضاه.

<sup>(</sup>٣٦) « هذا » ليس في (أ،ب) وأثبت من (ك،ق).

<sup>(</sup>٣٧) « وا لله أعلم » ليس في (ك).

# [٤ ٩] الآية الثانية منها(١)

قُوله تعالى: ﴿ يريدُونَ أَنْ يُطفئُوا نـورَ الله بـأفواههم ويـأبى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِـمَّ نـورَه ولوْ كَره الكافرون﴾ [التوبة: ٣٢].

وقال في سورة الصف [٨]: ﴿يريدون لِيُطفِئوا نور الله بأفواههم والله متمُّ نـورِه ولو° كَره الكافرون﴾.

للسائل أن يسأل فيقول: قال تعالى في الآية الأولى: ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله ﴾ وقال في الثانية: ﴿ ليطفئوا ﴾ فما الذي أوجب اختصاص الأولى بما اختصت به، والثانية باللام دون أن تكون مثل الأولى بـ «أنّ» وهي (٢) الأصل في تعدّى (٣) الإرادة إليه؟.

والحواب أن يقال (٤): إن الإرادة في الآية (٥) الأولى تعلّقت بإطفاء نـور الله بأفواههم، وإطفاء نور الله إنما يكون بما (١) حاولوه من دفع الحق بالباطل، فالحق (٧) يسمّى (٨) نوراً، لأن حججه وبراهينه (١) تضيء لطالبه فيهتدي بها إليه، والباطلُ هو

<sup>(</sup>١) في النسخ المعتمدة: من سورة براءة. والمثبت من (ح، خ،ر،س).

<sup>(</sup>٢) كذا في أكثر النسخ. وفي (١): وهو.

<sup>(</sup>٣) في (ب): في تقدير ، ولاوجه له.

<sup>(</sup>٤) « أن يقال » ليس في (١) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٥) « الآية » ليس في (١) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٦) في (ب،ك): بدل « يكون بما »: هو ما.

<sup>(</sup>٧) في (ب): والحق.

<sup>(</sup>٨) في (ك): سمّى.

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): لأن حجته تضيء.

سورة براءة ......الكلام في الآية الثانية

قولهُم بأفواههم، وهو ما أحبر الله تعالى به (۱۰) قبلُ عن اليهود والنصارى فقال (۱۱): ﴿وقالت اليهود عزيرُ ابن الله وقالت النصارى المسيحُ ابن الله ذلك قولهُم بأفواههم. ﴾ [التوبة: ٣٠] أي: هو (۱۲) قول لاحقيقة له، ولامحصول، وبمثله لايدفع الحق، وبالأفواه لايطفاً هذا النورُ كما يطفأ السِّراج (۱۲)، لأن هذا النور وإن أشبهه في أنه (۱۲) يهدي ويبيّن (۱۰) الحق من الباطل، فهو بخلافه في (۱۱) الامتناع من الإطفاء كما يتهيأ (۱۲) ذلك في السراج.

والنور يجوز أن يكون الآية المنيرة والحجة الساطعة (۱۸)، ويجوز أن يكون المراد بـــه القرآن (۱۹)، ويجوز أن يكون المراد به النبيّ (۲۰) على كما قال تعالى: ﴿..إنا أرسلناك

<sup>(</sup>۱۰) « به » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١١) « فقال » ليس في (١،ب) وأثبت من (ك،ح،ر).

<sup>(</sup>۱۲) « هو » ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٣) السراج هو المصباح الزاهر الذي يسرج بالليل. ( اللسان ٢٩٧/٢ سرج ).

<sup>(</sup>١٤) في (ر): بأنه.

<sup>(</sup>۱۵) في (و): ويميّز.

<sup>(</sup>١٦) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): من ، بدل « في ».

<sup>(</sup>١٧) في (ك): بيّنا.

<sup>(</sup>۱۸) هذا احتيار القرطبي (۱۲۱/۸) حيث قال في تفسير قوله تعــالى: ﴿ ﴿ يُرِيـدُونَ أَنْ يَطْفَتُـوا نَـور الله ﴾ أي دلالته وحججه على توحيده. جعل البراهين بمنزلة النور لما فيها من البيان». وهـــذا القول في تفسير الماوردي (۲۳۲/٤) منسوب إلى ابن بحر.

<sup>(</sup>١٩) هو قول ابن زيد كما في تفسير الطبري (٨٨/٢٨) وتفسير الماوردي (٢٣٢/٤).

<sup>(</sup>۲۰) هو قول الضحاك كما في تفسير الماوردي (۲۳۲/٤) وتفسير أبي حيان (۲٦٣/٨). قال ابن عطية(۲۹/٦):«ولا معنى لتخصيص شئ تمّا يدخل تحت المقصود بالنور» اهـ.

سورة براءة .....الكلام في الآية الثانية

شاهداً ومبشراً ونذيراً و داعياً إلى الله بإذنه وسراحاً منيراً [الأحزاب: ٢٥٤٥] فالسراج المنير يسمى نوراً، وكل واحد من الثلاثة إذا دفعوه (٢١) جاز أن يقال: حاولوا إطفاءه (٢٢)، والخبر عن اليهود والنصارى الذين قال فيهم عزوجل (٢٣): ﴿..ذلك قولُهم بأفواههم يضاهِئون قول الذين كفروا من قبلُ.. (٢٤٠) [التوبة: ٣٠] أي: يشاكلون (٢٠٠) بإثباتهم لله ابنا وشريكاً قول من أثبت مع الله آلهة: ﴿..وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عمّا يشركون [التوبة: ٣١] وهذا (٢١) واضح، وتعدّى (٢٠) الإرادة إلى هذا المراد ظاهر، وهو وجه الكلام والأصل.

وأما (٢٨) الآية في سورة الصف، وتعليق الإرادة فيها بالإطفاء مع زيادة الـلام (٢٩)، فإن للنحويين في ذلك مذهبين:

أحدهما: أن اللام توضع موضع «أنْ» لكثرة ما يقال: زرتك لتكرمني، فاللام (٣٠٠)

<sup>(</sup>۲۱) في (و): دافعوه.

<sup>(</sup>٢٢) « اطفاءه » غير واضح في (ب).

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): قال لهم تعالى.

<sup>(</sup>٢٤) في (ب): ﴿..مِن قبلُ قاتلهم الله أنى يؤفكون﴾.

<sup>(</sup>٢٥) هو معنى قوله تعالى ﴿يضاهئون﴾ وهـو من المضاهـاة. قـال الخليـل في كتــاب العـين (٧٠/٤): (( والمضاهاة مشاكلة الشيء الشيء الشيء )) وقال الزجاح (٤٤٣/٢): (( يشابهون ، وأصل المضاهاة في اللغة المشابهة )) أهـ. ومعناهما واحد. والراغب (ص١٢٥) اقتصر على الأول.

<sup>(</sup>٢٦) في (ب) و(ك): فهذا.

<sup>(</sup>٢٧) في (ك): وتعذر ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٨) في (أ،ب): فأمّا. والمثبت من (ك،خ).

<sup>(</sup>٢٩) في (أ،ط): الكفر. والمثبت من (ب،ك،خ).

<sup>(</sup>٣٠) من (ك): باللام.

.. الكلام في الآية الثانية

لمَّا شهرت (٣١) بنيابتها عن «أنْ» وقيامها مقامها في الموقع (٣٢)، كان تعدى الفعـل إليهـا مع ما بعدها من الفعل كتعدّيه إلى «أن» وما تنصبه (٣٣) من المستقبل، فيقال: قصدت أن تفرح، وقصدت لتفرح<sup>(٣٤)</sup>، وهذا لايكون إلا على سبيل التوسع دون الحقيقة.

فأما المذهب الآخر فللمحقِّقين، وهـو أن الفعـل معـديٌّ إلى مفعـول محـذوف، والـلام الداخلة على الفعل المنصوب تكون منبئةً (٥٦) على (٢٦) العلة (٢٧) التي لها أنشئ الفعل.

والمراد في الآية(٣٨) / على هذا التحقيق(٣٩): يريدون أن يكذَّبوا ليطفئوا نور الله ٤٩٦/١] بأفواههم، لأن قبلها: ﴿ومن أظلم ممّن افترى على الله الكذب وهو يدعمي إلى الإسلام...﴾ [الصف: ٧]، فقوله ﴿يريدون﴾ لم يذكر فيه'٠٠) مفعول ما يريدونه'١١)

<sup>(</sup>٣١) من قوله: « أحدهما » إلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣٢) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): في الموضع.

<sup>(</sup>٣٣) في (أ): وما تضمنه. وفي (ب) وما تضمنته. والمثبت من (ح،خ،ر،س).

<sup>(</sup>٣٤) اللام هنا هي اللام المعترضة التي تقع بين الفعل المتعدّى ومفعوله، وعلى هذا الرأى فإن اللام زيدت في قوله ﴿ليطفئوا﴾ مع فعل الإرادة تأكيداً له لما في اللام من معنى الإرادة في قولك: جئتك لإكرامك. انظر: الكشاف ٤/٩٩).

<sup>(</sup>٣٥) في (أ): منبهة، وفي (ك) مبنية، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣٦) في (أ): على، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٧) أي تكون اللام لام العلة. (٣٨) تكرر لفظ « الآية » في (١).

<sup>(</sup>٣٩) هو الرأى الثاني القائل بأن مفعول « يريدون » محذوف.

<sup>(</sup>٤٠) « فيه » أثبتت من (خ،م).

<sup>(</sup>٤١) في (ب): ما يريد قوله ، وهو غير واضح.

سورة براءة .....الكلام في الآية الثانية

اعتماداً على ما نبّه عليه بقوله (٤٢): ﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ﴿ فكأنه قيل: يريدون افتراء الكذب (٤٤) ليطفئوا نور الله، وهو على نحو قوله (٤٤):

أنّها سراويلُ قَيسٍ والوفودُ شُهودُ هذه سراويلُ عاديّ نَمَتْه تمودُ (٥٤٠)

أردتُ لكيْما يَعلمَ الناسُ أَنَّهما

وأنْ لا يقولوا غاب قيسٌ وهذه

أي أردت أن أنزع سراويلي ليعلم الناس إذا رأوا طولها أنها على عادى القامة، ثمودي الخِلقة.

وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي (١١٢/٣):

«أن قيصر بعث إلى معاوية: ابعث إلى سراويل أطول رحلٍ من العرب ، فقال لقيس بن سعد: ما أظننا إلا قد احتجنا إلى سراويلك ، فقام فتنحَّى وجاء ، فألقاها ، فقال: ألا ذهبتَ إلى منزلك ، ثم بعثت بها ؟.

#### فقال:

سراويلُ قيس والوفودُ شُهودُ سُهودُ سُهودُ سُهودُ سراويلُ عاديٌ نَمَتْه تُمسودُ

بزيادة « بها » في قوله:« أردت بها كي يعلم الناس ».

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (١٢٩٣/٣): « خبره – أي قيس بن سعد – في السراويل عند معاوية كذِب وزور ، مختلق ، ليس له إسناد ، ولايشبه أخلاق قيس ، ولا مذهبه في معاويـة ، ولا سيرته في نفسه ونزاهته ، وهي حكاية مفتعلة وشعر مزوّر. والله أعلم » اهـ.

<sup>(</sup>٤٢) في (ك): من قوله.

<sup>(</sup>٤٣) من قوله: « فكأنه » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤٤) في (ب): وعلى هذا قوله.

<sup>(</sup>٤٥) جاء في بعض النسخ: لكيلا.

سورة براءة .....الكلام في الآية الثانية

فلهذا خصت (٢٠) الآية الثانية بدخول اللام على «يطفئوا»، ولما (٤٠) كان المراد في الآية الأولى الإطفاء بالأفواه لما دل عليه مفتتح العشر (٤١)، وهو (٤١): ﴿وقالت اليهود عزيرُ ابنُ الله وقالت النصارى المسيحُ ابنُ الله ذلك قولُهم بأفواههم وهو ما حكى الله (١٥) كانت (٠٠) الإرادة معدّاة إلى إطفاء نور الله تعالى بأفواههم، وهو ما حكى الله (١٥) تعالى عنهم أنه قولهم بأفواههم، أي: يريدون أن يدفعوا الحق بالباطل من أفواههم (٢٥)، وهذا واضح.

(٤٦) في (ب): اختصت.

<sup>(</sup>٤٧) في (ب): ولو ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤٨) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): مفتتحها.

<sup>(</sup>٤٩) في (أ): وهو يريدون ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥٠) «كانت» جواب « ولماً كان المراد ».

<sup>(</sup>٥١) لفظ الجلالة ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥٢) في (ك): من اقوالهم.

#### [٥٩] الآية الثالثة منها (١)

قوله تعالى: ﴿وما منعهم أن تُقْبَلِ منهم نفقاتُهم إلا أنّهم كفروا بـا لله وبرسوله ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كُسالَى ولا ينفقون إلا وهم كارهون﴾ [التوبة: ٤٥].

وقال في موضعين آخرين من هذه السورة: ﴿...ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لايهدي القوم الفاسقين﴾ [التوبة: ٨٠].

وبعده (٢): ﴿...ولا تَقُمْ على قبره إنّهم كفروا با لله ورسوله وماتوا وهم فاسقون﴾ [التوبة: ٨٤].

للسائل أن يسأل عن الفرق بين هذه الأماكن حتى أعيد في الأول<sup>(٣)</sup> حرف الجرم مع المعطوف، ولم يُعَدُ في المكانين الآخرين ؟

والجواب أن يقال: لما كان الأول<sup>(1)</sup> فيه إيجاب بعد نفي صار<sup>(0)</sup> الخبرُ أو كدّ، وإلى أمارة التوكيد أوحج، ألا ترى أن قولك «ما زيد إلا فاضل» أو كد من قولك: «زيد فاضل»، وكذلك<sup>(1)</sup>: «ما زيد إلا قائم» أو كد من قولك: «زيد قائم»، فلما كان كذلك احتاج المعطوف<sup>(۷)</sup> على قوله ﴿بالله ﴾ إلى توكيد لم يحتج إليه في قوله: ﴿...كفروا

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): من سورة براءة.

<sup>(</sup>٢) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في (ك): في الأولى.

<sup>(</sup>٤) في (ك): إن المكان الأول فيه. وذلك غير واضح في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ك): فصار.

<sup>(</sup>٦) قوله « زيد فاضل وكذلك » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ،ب): في المعطوف.

سورة براءة .......الكلام في الآية الثالثة

با لله ورسوله ﴾ (^) إذ ليس أحد من الموضعين الآحرين متضمناً إيجاباً بعد نفي (٩) كما تضمنّه قوله: ﴿ وما منعهم أن تُقْبَلَ منهم نفقاتُهم إلاّ أنّهم كفروا با لله وبرسوله... ﴾ الآية (١٠).

<sup>(</sup>٨) ذلك في الآيتين الأخيرتين. وفي النسخ المعتمدة: ﴿ ذلك بأنهم كفروا بـا لله ورسـوله ﴾ والمثبـت هو أليق بالمقام.

<sup>(</sup>٩) أي فلمّا حلا هــذان الموضعان من إيجـاب بعـد نفـي وهـو الغايـة في بـاب التوكيـد لم يؤكّـد المعطوفُ عليه بتكرار «الباء» ليكون الكل على منهاج واحد بخلاف الموضع الأول حيث أكّـد الكلام فيه بالإيجاب بعد النفي ، فناسب تأكيد المعطوف بالباء.

<sup>(</sup>١٠) لفظ « الآية » ليس في (ب) وفي (ك): بدل « الآية »: فاعرفه إن شاء الله.

#### [٩٦] الآية الرابعة منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿...ولا ينفقون إلا وهم كارهون ﴿ فلا تُعجبُك أموالُهم ولا أولادُهم إِنَّا يريد الله لِيعذَّبُهم بها في الحياة الدنيا وتزهَقَ أنفسُهم وهم كافرون ﴾ [التوبة: ٥٤ ـ٥٥].

وقال<sup>(۲)</sup> بعده<sup>(۳)</sup>: ﴿ولا تُعجبْك أموالُـهم وأولادُهم إنّما يريد الله أن يعذّبَهـم بهـا في الدنيا وتزهَقَ أنفسُهم وهم كافرون﴾ [التوبة: ٨٥].

للسائل أن يسأل في الآيتين (٥) عن أربع مسائل:

أولها: قوله: ﴿ فَالاَ تَعْجَبُكُ ﴾ (٦) بالفاء في الآيــة (٧) الأولى، وقوله: ﴿ وَلاَ تُعْجَبُكُ ﴾ (٨) بالواو في الآية (٩) الثانية.

والمسألة الثانية: تكرار (١٠٠ «لا» في قوله: ﴿ولا أولادهم﴾ وتركه في قوله: ﴿ولا

<sup>(</sup>١) في (ك): من سورة براءة. وفي (ب): الآية الرابعة.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر ﴿وهم كافرون﴾ سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ك): بعدها.

<sup>(</sup>٤) في (ر): ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره إنهم كفروا با لله ورسوله وماتوا وهـم فاسقون. ولاتعجبك...﴾.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ب،ك).وفي (أ): في هذه الآية.

<sup>(</sup>٦) في (ك): ﴿ولاتعجبك أموالهم﴾.

<sup>(</sup>٧) في (أ،ب): في الأولى. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٨) في (ك): ﴿ولا تعجبك أموالهم﴾.

<sup>(</sup>٩) كذا في (ب) و(ك). وفي (١): في الثانية.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب،ك): تكرر.

والثالثه قوله: ﴿إِنَّا يريد الله ليعذِّبهم ﴾ باللام، وقال في الآية الأخرى: ﴿إِنَّا يريد الله أَن يعذُّبهم ﴾

والمسئالة الرابعـة قولـه:﴿في الحيـاة الدنيـا﴾ في الآيــة الأولى، وفي الآخـــرة: ﴿في [٤٩/ب] الدنيا﴾ (١٦).

والجواب عن المسألة الأولى في الفاء والواو، وبحى الآية الأولى أن على وفلا تعجبك والآخرة (١٠٠) على ولا تعجبك هو أن يقال (٢٠١): إنّ قبل الفاء قوله تعالى: ﴿..ولايأتون الصّلاة إلا وهم كُسالَى ولا ينفقون إلاّ وهم كارهون (١٧٠) [التوبة: ٤٥] فأخبر عن المنافقين بما يقصدونه بأفعالهم التي يوقعونها في حالهم واستقبالهم (٢٠١) على معنى: أن يَكْسَلوا عن الصلاة ويتكرّهوا (٢٥) الصدقات، فإن الله تعالى

<sup>(</sup>١١) « في الدنيا » سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٢) صيغة السؤال في (ح، خ، ر، م): لِم قال ﴿ فلا تعجبك ﴾ في الأولى بالفاء، وفي الأحرى بالواو، ولِم كرر «لا» في قوله ﴿ ولا أولادهم ﴾ في الأولى دون الأخرى. ولِم قال في الأولى ﴿ لِيعذبهم ﴾ وفي الأخرى ﴿ وأن يعذبهم ﴾ وليم قال في الأولى ﴿ في الحياة الدينا ﴾ وفي الأخرى ﴿ وفي الدنيا ﴾ فهنا أربع مسائا :

<sup>(</sup>١٣) في (أ،ك): أول الآية. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>۱٤) في (ب،ك): والأخرى.

<sup>(</sup>۱۵) «على » سقطت من (أ،ب) وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٦) في (أ،ب): وهو، وفي (ك):هو، والمثبت من ( ح ، خ ، ر ، س).

<sup>(</sup>١٧) في (١): ﴿...إلا وهم كسالى﴾ الآية. والمثبت من (ب) و(ك).

<sup>(</sup>١٨) كذا في أكثر النسخ. وفي (١): واستثقالهم.

<sup>(</sup>١٩) في (ك): يكرهوا ، قلت: والمعنى: لا يرضون، تقول اللغة: تكرّه الشيءَ: لم يرضه.

سورة براءة ....الكلام في الآية الرابعة

ليس يجازيهم بما يسوءهم (٢٠) من أموالهم وأولادهم، بل يجعل (٢١) ذلك عذاباً لهم مدة بقائهم بما ينالهم من النقص في أموالهم  $(^{(YT)})$  بما أباح منها  $(^{(YT)})$  للمسلمين بالقتال  $(^{(YT)})$  وما يصيبهم في الأولاد من السّبي  $(^{(YT)})$  والاستعباد  $(^{(TT)})$ ، ثم عند الفراق يكون الألم على قدر محبة الأحياء  $(^{(YT)})$ ، هذا سوى  $(^{(YT)})$  سوء الانقلاب  $(^{(TT)})$  وما  $(^{(TT)})$  فلما كان الفعل الذي قبل الفاء بمعنى الشرط صار بعدها في موضع

<sup>(</sup>٢٠) في (أ،ب،ك): يسرهم، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢١) في (أ،ب،ك ): يعجل ، والمثبت من ( ح َ، خ ، ر ، س ، م ).

<sup>(</sup>٢٢) في النسخ المعتمدة: في الأموال، والمثبت من (ر، م).

<sup>(</sup>٢٣) في النسخ المعتمدة: منه. والمثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٢٤) « بالقتال » سقط من (١) وأثبت من (ب). وفي (ك): وبالقتال.

<sup>(</sup>٢٥) أي من الأسر ، وهو مصدر من سبى عدوّه سبياً وسباءً: أسره. ( اللسان ٢٦٧/١٤ سبى ). جاء في (أ،ب،ك): السباء، والمثبت من (ح، ح، ر، م). ومعناهما واحد.

<sup>(</sup>٢٦) في كلام المؤلف هنا نظر، لأن كلامه مبني على أن المنافقين يقاتلون، فيغنم المسلمون أموالهم ويأسرون أولادهم، وهذا فهم غريب، لأن الرسول لله للم ليقاتل المنافقين بل قاتل الكافرين المجاهرين بكفرهم، ومعلوم أن مجاهدة الكفار تكون بالقتال، وأما مجاهدة المنافقين فتكون بالحجة والبرهان.

<sup>(</sup>٢٧) في النسخ المعتمدة: الأحباب، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>۲۸) في (ر، م): مثوى.

<sup>(</sup>٢٩) في (ب): العذاب.

<sup>(</sup>٣٠) من هنا إلى قوله: « المآب » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣١) أي المرجع. والمآب مصدر ميمي من آب يتوب أوْبا و إياباً: رجع ( اللسان ٢١٧/١ أوب).

وأما الآية التي دخلتها «الواو» فإن قبلها أفعالا ماضية كقوله: ﴿.. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ﴿(٣٣) [التوبة: ٨٤]، وهذه الأفعال بمضيّها وانقضائها(٤٣) لاتكون شرطا فتُعقَّبَ (٥٠) بالفاء التي تدل على الجزاء، فعُطفت الآية بعدها على ما قبلها بالواو لبطلان المعنى الذي يقتضى الفاءَ. ألا ترى أنه قال: ﴿... وماتوا وهم فاسقون ﴿ ولايشترط فعل مَن قد مات فيعقَّب بذكر الجزاء، فلذلك اختلفا في الفاء والواو (٣٦).

والجواب عن المسألة الثانية، وهي توكيد قوله ﴿ولا أولادهم الله الله في الله والجواب عن المسألة الثانية، وهي توكيد قوله ﴿ولا أولادهم الثانية منها حيث قال: ﴿ولا تعجبك أموالهم وأولادهم الله أله الذي أنبأ عن معنى الشرط في الفعل (٢٩٠) الأول، وهو: ﴿ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالي ولاينفقون إلا وهم كارهون الله التوبة: ٤٥] بُني على أوكد ما يبنى عليه الأخبار من الإيجاب بعد النفي، فلمّا علّقت

<sup>(</sup>٣٢) في (ب،ك): الفاء ، وفي (م): فخصت الفاء بذلك.

<sup>(</sup>٣٣) كذا في (ب،ك). وفي (ا): ﴿أَنْهُمْ كَفُرُوا بِا للهُ ورسُولُهُۥ الآية.

<sup>(</sup>٣٤) في (ب) و(ك): وانقطاعها.

<sup>(</sup>٣٥) في (ب): فيعقب.

<sup>(</sup>٣٦) في (ب،ك): في الواو والفاء.

<sup>(</sup>٣٧) في (أ،ك): ﴿وأولادهم ﴾ والمثبت في (ب).

<sup>(</sup>٣٨) من قوله « وتعرية الثانية » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣٩) في (أ): مافي الفعل. وهو خطأ.

سورة براءة .....الكلام في الآية الرابعة

الجملة الثانية به تعلّق الجزاء بالشرط اقتضت من التوكيد ما قُصد به مثله (٤٠) في الأول (٤١)، فكان من (٤٢) ذلك أنْ أُكِّد (٤٢) معنى النهي (٤٤) بتكرير «لا» في قوله: ﴿فلاتعجبك أموالهم ولا أولادهم ﴿

وأما الآية الثانية فهي (٥٠) مخالفة للأولى في هذا المعنى، لأنه لا شرط ينطوى عليه الفعل الذي قبلها كما انطوى عليه الفعل الذي قبل الفاء، ولم يتضمّن أيضاً من التوكيد المقتضى بناء ما يتعلّق به عليه فخلا من الدواعي (٤٦) إلى التوكيد، فلم يكرّر (٤٠) فيه «لا» لذلك.

والحواب عن المسألة الثالثة وهي وصل الإرادة باللام في الأولى (٢٩) حيث قال: ﴿ لِيعذَّبهم بها ﴾ ووصلها (٢٩) برأن ، في الثانية حيث قال: ﴿ أَنْ يعذِّبهم هو أَن الأولى معناها: إنما يريد الله أَن يزيد في نَعمائهم بالأموال والأولاد ليعذّبهم بها في الحياة

<sup>(</sup>٤٠) في (ب): يمثله. وفي (ك): ماقصد مثله.

<sup>(</sup>٤١) في (ب): من الأول.

<sup>(</sup>٤٢) أثبتت « من » في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٤٣) في (ب) بدل « أن أكّد »: أو كد.

<sup>(</sup>٤٤) في (ب): لمعنى النهي.

<sup>(</sup>٤٥) في (ب): وهي.

<sup>(</sup>٤٦) في (ك): من الداعي.

<sup>(</sup>٤٧) في (ب): فلم تكرر.

<sup>(</sup>٤٨) في (ب): في الأول.

<sup>(</sup>٤٩) في (ب): فوصلها.

سورة براءة .....الكلام في الآية الرابعة

الدنيا<sup>(٠٥)</sup>، فمفعول الإرادة (١٥) محذوف، واللام لام الصيرورة، والآية الأخيرة مخالفة للأولى في ذلك، لأنها في الإخبار عن قوم قد (٢٥) ماتوا وانقرضوا على النفاق، فلم يضمّر للإرادة مفعول (٢٥)، وهو (٤٥): أن يزيد (٥٥) في نعمائهم لانقطاع الزيادة بالموت عنهم، فعُدّيت الإرادة إلى ما آل (٢٥) إليه حالهم من تعذيبهم، فصار المعنى: إنما يريد الله – في حال إنعامه عليهم – تعذيبهم به في الدنيا، ففرق بين الخبرين إذ كان أحدهما خبراً عن قوم معرضين لزيادة إنعام الله عليهم، والأخير (٢٥) خبراً (٢٥) عمّن انقطعت أعمالهم وبلغت نعمة الله عليهم غاية لامزيد فيها لهم، والله يريد تعذيبهم بذلك (٥٩) بعد كفرهم ومقامهم على نفاقهم.

ر ۱ ، ه / أي

والجواب / عن المسألة الرابعة وهي قوله في الأولى: ﴿فِي الحياة الدنيا﴾ فجعل الدنيا صفة للحياة، وقوله في (٦٠) الآخرة: ﴿فِي الدنيا صفة للحياة، وقوله في (٦٠) الآخرة: ﴿فِي الدنيا صفة للحياة، وقوله في (٦٠)

<sup>(</sup>٥٠) في (ك): في الدنيا.

<sup>(</sup>٥١) ذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَذِّبُهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٥٢) « قد » سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥٣) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فلم تتضمن الآية مفعولا.

<sup>(</sup>٤٥) في (ب): هو

<sup>(</sup>٥٥) « في » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٥٦) أي رجع. ولفظ « آل » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥٧) في (ك): والآخر.

<sup>(</sup>٥٨) في (ب): خبر. وفي (ك): إخبار.

<sup>(</sup>٩٥) في (ك): به في الدنيا ، وتعذيبهم بذلك كتعذيبهم بذلك بعد كفرهم...

<sup>(</sup>٦٠) في (أ): على ، وهو خطأ.

سورة براءة .....انكلام في الآية الرابعة

الموصوف هو أن الثانية لما كانت بعد لأوى، وقد نبّ فيها على موصوف، كان في ذكره (٢٦) هناك غِنىً عن ذكره في هد المكان، لاسيما(٢٦) والدنيا كاسم عَلنم للحياة الأولى(٢٣) وللدار الدنيا، فأغنى كلّ ذلك عن ذكرالحياة، والإتيان بالموصوف، وهذه حال الصفة.

<sup>(</sup>٦١). في (أ): كان ذكره.

<sup>(</sup>٦٢) في (ب،ك): سيما.

<sup>(</sup>٦٣) في (ك): على الحياة.

#### [٩٧] الآية الخامسة منها

قوله تعالى: ﴿..استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ﴿ رَضُوا بَأْنَ يَكُونُوا مِعَ الخوالف وطُبع على قلوبهم فهم لايفقون ﴾ [التوبة: ٨٦-٨٧].

وقال بعدها في العشر التي تلي هذه العشر (١): ﴿إِنَمَا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لايعلمون (التوبة: ٩٣].

للسائل أن يسأل هنا(٢) عن مسألتين:

إحداهما عن (٢) قوله في الأولى: ﴿ وطبع ﴾ بفعل ما لم يسمّ فاعله وفي الثانية (١) سمّى فاعله بقوله (٥): ﴿ وطبع الله ﴾ .

والمسألة الثانية قوله في الأولى: ﴿فهم لايفقهمون﴾ وفي الآخرة(٢):﴿فهم لايعلمون﴾.

والجواب عن المسألة الأولى أن قوله تعالى: ﴿وطُبع﴾ في آخر آيــة افتتحــت بقولــه تعالى: ﴿وَإِذَا أَنزِلَت سُورَة ﴾ [التوبة: ٨٦] والمعنى: وإذا انزل الله سورة، فلما صُـــدّرت

<sup>(</sup>١) في (ك،ق): وقال بعدها في العشر التي هذه العشر.

<sup>(</sup>٢) في (ك): ها هنا.

<sup>(</sup>٣) «عن » ليس في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ب): والثاني. وفي (ك): وفي الثاني.

<sup>(</sup>٥) في (أ،ك): لقوله. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ك): الأخرى.

سورة براءة .....الكلام في الآية الخامسة

الآية بفعل (٢) عُلم أن فاعله «الله» فيما (٨) لايقتضي ذكر الفاعل به مزية (٩) بل يقوم (٠٠) المفعول به مقامه، كان مثل هذا الفعل في منتهى الآية محمولا عليه، لأنه معلوم أن الله تعالى يطبع، كما علم أن الله يُنزل (١١)، فكانت التوفقة بين آخر الآية وأولها في ذلك هو الاختيار (٢١).

والآية الأخرى وقعت هذه اللفظة منها في موضع إشباع وتأكيد، ألاتراها في قوله: ﴿إِنَّمَا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ﴾ [التوبة: ٩٣] فحاءت ﴿إنما الله بعد نفي مكرّر (١٣) في قوله: ﴿ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ولاعلى الذين لا يجدون ما ينفقون حرجٌ إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولاعلى الذين إذا ما أتوك لِتحملهم قلت لاأحد ما أحملكم عليه.. ﴾ (١٤) والتوبة: ٩١ - ٩٢] فنفى الحرج عمّن قعد عن الجهاد لإحدى المعاذير الـتي ذكرها (١٠)،

<sup>(</sup>٧) في النسخ المعتمدة: في فعل. والمثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٨) كذا في (أ،ب). وفي (ك،خ): ببناء.

<sup>(</sup>٩) قوله « به مزية » ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب،ك): يقام.

<sup>(</sup>١١) في (د): ينزل السورة.

<sup>(</sup>١٢) في (أ،ب): فكانت التوفقة في ذلك من آخر الآية وأولها الاختيار. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>۱۳) في (ك): تكرر.

<sup>(</sup>١٤) في (أ): ﴿ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى﴾ الآيتين. والمثبت من (ب،ك) والتتمة: ﴿...
قلت لا أُجد ماأحملكم عليه تَوَلُّوا وأعينُهم تفيض من الدمع حَزِناً ألاَّ يجدوا ماينفقون﴾.
(١٥) في (ب): ذكرنا.

سورة براءة ..... الكلام في الآية الخامسة

ثم ألزم الحرج (١٦) القوم الذين حالهم مضادة لأحوال أولئك (١٧)، فقال: ﴿إِنَمَا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضُوا بأن يكونوا مع الخوالف.. ﴿(١٦) أي: الإشم يتوجّه على من يستأذن (١٩) في المُثقام، وهو قادر على الجهاد بالغني (٢٠) واليسار (٢١) وصحّة الأبدان، رضوا بأن يكونوا مع النساء والزَّمْني (٢٢) والضعفاء، والله طبع على قلوبهم، فهم لا يعملون، فلمّا كان هذا الموضع موضعا يتبين (٢٣) فيه مضادة حالهم لأحوال غيرهم لِتخالُف (٢٤) بين أفعالهم وأفعال (٢٥) من فُسخ (٢١) في القعود لهم، كان (٢٧) موضع تنبيه وتأكيد وتخويف وتحذير، فسمّى الفاعل وهو «الله» تعالى ليليق الفعل (٢٨) إذا جاء هذا الجئ . مكانه.

<sup>(</sup>١٦) في (ك): الحروج.

<sup>(</sup>١٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): لحال هؤلاء.

<sup>(</sup>١٨) نسخة (أ) إلى قوله تعالى ﴿رضوا﴾ والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): يستأذنوك.

<sup>(</sup>٢٠) في (ح،خ): للغني.

<sup>(</sup>٢١) واليسار-بالفتح-: الغني والثروة ( المصباح ٢/٠٨٠).

<sup>(</sup>٢٢) أي المرضى الذين يدوم مرضهم زمنا طويلا ، والزمني جمع الزّمِن. (المصباح ، ٢٥٦/١).

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): تبين.

<sup>(</sup>٢٤) في (ب) ليخالف. وفي (ك): ليتخالفوا. والمثبت من (أ،خ).

<sup>(</sup>٢٥) في (أ،ب): بين أحوالهم وأحوال. والمثبت من (ك،و).

<sup>(</sup>٢٦) أي: أذن. يقال: فسح له الأمير في السفر: أذن (المعجم الوسيط، ص ٦٨٧).

<sup>(</sup>۲۷) «كان » جواب الشرط لـ « فلمّا كان ».

<sup>(</sup>٢٨) في (ك): هذا الفعل.

قلت: الفعل هو الطبع على قلوبهم ، فقد جاء في هـذا الموضع مسنداً إلى الله تعـالى حيث يتعهد

سورة براءة .....الكلام في الآية الخامسة

والجواب عن المسألة الثانية هـو أن الذين ذُكروا بالطوُل (٢٩)، وهـو الفضل في النفس والمال والقدرة على الجهاد. إنما مالوا إلى الدَّعة (٣١)، وأخلدوا (٢١) إلى الراحة، وأشفقوا من الحرّ، ولم يفطنوا أن الراحة في تحمّل التعب مع رسول الله على، وأن الدعة توجد بتحمّل المشقة (٣٢) معه، فطلبوا ماكان مطلوبهم ضده لو فقهوا (٣٣)، وتفطّنوا (٤٣)، فكان هنا موضع «يفقهون».

[٠٠/ب] وأما الآية الأخرى وهي:﴿إنما السبيل على الذين يسـتأذنونك وهـم أغنيـاء﴾ أي

قال: ﴿ وطبع الله على قلوبهم ﴾ لِيناسب ما بسط في توبيخ الذين يطلبون الإذن في التغليف عن الجهاد وهم متمكّنون من الجهاد في سبيل الله ، وليناسب أيضاً ما صدّر به الآية وهمو « إنتما » الحاصرة التي تحصر العقاب على المتخلفين بلاعذر، قال ابسن عاشور (١/١٦): «لعله للإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جُبلوا عليه ، بل هو طبع على طبع أنشأه الله في قلوبهم لغضبه عليهم ، فحرمهم النجّاة من الطبع الأصلي ، وزادهم عماية » اهد.

(٢٩) قبال الخليل (٧/ ٥٠): « الطَّوُل-بالفتح-القدرة » وقبال ابن دريد في الجمهرة (٩٢٦/٢): « الطَّوْل: الفضل، وقال في اللسان (١٤/١٤ طول): « الطول والطائل: الفضل والقدرة والغنى والسعة والعلوّ » اهـ.

(٣٠) قال في القاموس( ٩٩٤، ودع ):« الدعة: الخفض والسعة في العيـش » وفي المصبـاح ( ١٧٥/١): « وهو في خفض من العيش أي في سعة وراحة » اهـ.

(٣١) أي ركنوا إلى الراحة ورضوا بها. وفي اللسان (١٦٤/٣ خلـد ): « وأحلـد إلى الأرض وإلى فلان، أي ركن إليه ومال إليه ورضى به».

(٣٢) في (ب): الشّقة.

(٣٣) في (ب ، م ): فقهوا له، بزيادة « له ».

(٣٤) في (ك): وفطنوا.

سورة براءة ...... الكلام في الآية الخامسة

العقاب يتوجه ( $^{(77)}$  إلى هؤلاء، وهم الذين لا يعلمون ما أعد الله لكل ذي عمل محق ( $^{(77)}$  عمله ( $^{(77)}$  ما  $^{(77)}$  يعلمه المؤمنون الذين مستجيبون للخروج، والذين تفيض  $^{(77)}$  أعينه م $^{(13)}$ ، إذ لم يُعنهم بالرَّكوب  $^{(13)}$ . فلمّا كان بإزائهم في الآيتين اللّين  $^{(74)}$  قبلُ، ذكر من تحقّق ( $^{(74)}$ )، وعلم الثواب والعقاب على اليقين، وخالفهم  $^{(13)}$  هؤلاء، نفى عنهم ما أثبته لأولئك  $^{(94)}$  وهو العلم، فلذلك جاء في هذا المكان: ﴿ فهم لا يعلمون ﴾.

(٣٥) في (ب): متوجه.

(٣٦) في (م): يحقّ.

(٣٧) « علمه » ليس في (أ).

(٣٨) في (ر): مماًّ.

(٣٩) أي تسيل ، وفي اللسان (٢١٠/٧ فوض): (( فاضت عينه تفيض فيضا ، إذا سالت )) اهـ.

(٤٠) كذا في أكثر النسخ ، وفي (ا). مدامعهم. قلت: هو جمع المدمع وفي المعجم الوسيط (٢٩٦): « المدمع. سيل الدمع ومجتمع الدمع في نواحي العين » اهـ.

(٤١) قبال في اللسبان (٤٣١/١): « الرّكوب-بفتح البراء- والرّكوبة من الإبيل: التي تركب، وقيل: الرّكوب: المركوب».

هؤلاء هم الفقراء الذين رغبوا في الجهاد وحاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه مركبا يركبونه فيخرجون معه إلى الجهاد إذ ليس معهم من النزاد والسلاح والراحلة ما يمكّنهم الخروج برسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله.

(٤٢) هما الآيتان (٩١-٩٢ ) من سورة التوبة.

(٤٣) في بعض النسخ: ذكر من تحقق بالدين.

(٤٤) في (ب): وحالف.

(٤٥) في (أ،ب): لأولاء. والمثبت من (ك،و).

قوله تعالى: ﴿..قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم قد نبّأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكه ورسوله ثه تسردُّون إلى عمالم الغيب والشهادة فينبُّئكه بما كنتهم تعملون ﴿ (١) [التوبة: ٩٤].

وقال بعده: ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولُه والمؤمنون وستردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبِّئكم بما كنتم تعملون ﴾ (٣) [التوبة: ١٠٥].

للسائل أن يسأل عن شيئين في هذا المكان:

أحدهما:ذكر<sup>(؛)</sup> ﴿والمؤمنون﴾<sup>(°)</sup> في الآية الثانية<sup>(٦)</sup>، وتركه في الأولى.

والسؤال الثاني: قوله في الآية الأولى: ﴿ شم تَـردُّونَ ﴾ وفي الآية (٧) الثانية: ﴿ وستردون ﴾ وهل لاختلافهما معنى يوجبه ويخصصه بالمكان الذي يخصه ؟

والجواب عن الأولى (^) أن يقال:إن المخاطبين في الآية الأولى هم المنافقون، والمخاطبون (^) في الثانية هم المؤمنون، لأنه قال في الأولى: ﴿يعتذرون إليكم إذا رجعتم

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة براءة.

<sup>(</sup>٢) في (ب،ك): إلى قوله تعالى: ﴿والشهادة﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ب،ك) إلى قوله تعالى: ﴿والشهادة﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ك): ذكره.

<sup>(</sup>٥) في (أ،ك): والمؤمنين. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب،ك): الأحيرة.

<sup>(</sup>٧) في (أ): وفي الثانية.

<sup>(</sup>٨) أي عن المسألة الأولى. وفي (ب): عن الأول.

<sup>(</sup>٩) في (ح،خ،ر): والمخاطبين.

ﺳﻮﺭﺓ ﺑﺮﺍﺀﺓ .....الكلام في الآية السادسة

إليهم قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم قد نبّأنا الله من أخباركم.. ((۱). والثانية قال قبلها (۱۱): ﴿خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم.. ((۱۱) التوبة: ۱۰۳) وبعدها (۱۱): ﴿أَمْ يَعْلَمُوا أَنَ الله هُو يَقْبُلُ التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات... [التوبة: ۱۰۶] ثم قال: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون [التوبة: ۱۰۵].

وإذا اختلف المحاطبون بما بيّنا في الآيتين كان قوله: ﴿وسيرى الله عملكم ورسوله﴾ بعد قوله: ﴿قد أخبرنا الله من أخباركم معناه: أن الله قد أخبرنا بأخباركم (١٤) التي تخفونها في أنفسكم وتجاهرون (١٥) بها من كان من المنافقين مثلكم، والله سيرى مايكون (١٦) منكم (١٥) بعدُ (١٨)، ويرى رسوله (١٩) بإطلاع الله (٢٠) له عليه،

<sup>(</sup>١٠) في (أ): ﴿ يُعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم ﴾ الآية. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۱۱) ( قال قبلها ) أثبتت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>١٢) قوله تعالى: ﴿وصل عليهم..﴾ الح ليس في (أ). والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٣) في النسخ المعتمدة: بعده. والمثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>١٤) في (١): أخباركم.

<sup>(</sup>١٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ،ب): وتجاهدون ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٦) في (أ،ب): والله يرى ما سيكون. والمثبت من (ك) وهو يوافق معنى ما في المصحف.

<sup>(</sup>۱۷) « منكم » سقط من (أ).

<sup>(</sup>١٨) أي في مستقبل أيّامكم.

<sup>(</sup>١٩) في (ك): رسول الله.

<sup>(</sup>٢٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (١): بإطلاعه.

سورة براءة .....الكلام في الآية السادسة

وأعمالُهم (٢١) التي لأحلها يحكَم عليهم بالنفاق يراها الله تعالى (٢٢) ويُطْلع الله (٢٢) عليها رسولَه عليها رسولَه عليها رسولَه عليها رسولَه عليها وما كل مؤمن يعلمها، فلذلك لم يقل في هذا المكان: ﴿والمؤمنون﴾ بعد قوله: ﴿وسيرى الله عملكم ورسوله﴾.

وأما الآية الثانية ( $^{(17)}$  فإنها فيمن أمر الله تعالى نبيّه وهم الذين ( $^{(7)}$  أوجب عليهم الصدقات بأن يقول ( $^{(71)}$  له م: اعملوا $^{(71)}$  ما أمركم الله تعالى به من الطاعات كالصلوات والصدقات، فإن الله ورسوله والمؤمنين ( $^{(71)}$  يسرون ذلك. وهذه الأعمال ممّا ( $^{(71)}$  ترى ( $^{(77)}$ ) بالعين خلاف أعمال المنافقين التي تقتضي ( $^{(71)}$  لهم النفاق لإضمارهم

<sup>(</sup>٢١) في (ك): أعمالهم ، بدون الواو.

<sup>(</sup>٢٢) « يراها الله تعالى » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢٣) في (أ،ب): ويطلع عليها رسوله. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>۲٤) هي قوله تعالى: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون...﴾.

<sup>(</sup>٢٥) في (أ،ب): وهو الذي. والمثبت من (ك،ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): قال.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): . ما.

<sup>(</sup>٢٨) في (أ،ك): والمؤمنون. والمثبت من (ب،ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٢٩) « تما » سقط من (ك). وفي (أ):ما. والمثبت من (ب،ح،خ).

<sup>. (</sup>٣٠) في (ك): يرى.

<sup>(</sup>۳۱) في (ر): اتقضى.

سورة براءة .....الكلام في الآية السادسة

خلافَ إظهارهم، وهو مما<sup>(٣٢)</sup> لايرى بالعين، وإنما يعلمه عالم الغيب، فلذلك لم يذكر ﴿ المؤمنون﴾ (٣٢) في الأولى، وذكروا في الثانية.

والجواب عن المسألة الثانية (٣٤): أن معنى قوله للمنافقين: ﴿.. قد نبّأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ﴾ (٣٥) أي: سيعلم الله حقيقة عملكم، وأنه عن غير صحة اعتقادٍ منكم، وأن اعتذاركم قولٌ بلسانكم، لايطابقه منطوى ضميركم، وهذا ظاهر، يكون الجزاء عليه خلافه، ففُصل بينه وبين ردّهم إلى الله تعالى للجزاء عليه الله مَن باطنه خلاف ظاهره، وقد أمرنا عليه (٣٦) بقوله: ﴿ثم ﴾ أي: عملكم، يعلم الله مَن باطنه خلاف ظاهره، وقد أمرنا بالرضى به وحقن دمائكم له، ثم إن الحكم إذا رُددتم إلى الله تعالى في الآخرة بخلافه، فلُبعُدِ مابين الظاهر من عملكم، وما تجازون (٣٨) به دخلت «ثم».

وليست كذلك الآية الأحيرة، لأن قبلها (٣٩) بعثا على عمل الخير بقوله تعالى/: [٥٠١] ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ [التوبـة: ١٠٥] وهـو وعـد،

<sup>(</sup>٣٢) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ما. وفي (ك): لمَّا.

<sup>(</sup>٣٣) في (ب): المؤمنين.

<sup>(</sup>٣٤) هي: لم قال ﴿ثُم تردون﴾ في الآية الأولى ، وقال في الآية الثانية: ﴿وستردون﴾.

<sup>(</sup>٣٥) في (ك): ﴿وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون﴾.

<sup>(</sup>٣٦) قوله «للجزاء عليه » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ﴿ثُم تردون﴾.

<sup>(</sup>٣٨) في (ب): وما تجازون به. وهو حطأ.

<sup>(</sup>٣٩) يعني قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ هُو يَقْبُلُ التَّوْبَةُ عَنْ عَبَادُهُ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَـاتُ ﴾ [ التوبـة والصدقـة المراد التحضيض على التوبـة والصدقـة والرغيب فيهما » اهـ.

سورة براءة .....الكلام في الآية السادسة

والأول<sup>(٤١)</sup> وعيد، وبعده: ﴿وستردون﴾ لأنه وعد بما<sup>(١١)</sup> يشاكل أفعالهم<sup>(٢١)</sup> ويطابق أعمالهم<sup>(٣١)</sup> من حسن<sup>(٤١)</sup> الثواب وجميل<sup>(٥١)</sup> الجزاء، ولم يبعُد عنها<sup>(٢١)</sup> كبُعد حزاء المنافقين عمّا هو ظاهر من أعمالهم التي يراؤون بها، ويعلم الله تعالى خلافها منهم<sup>(٢١)</sup>، فحرى الكلام على نسق واحد، فقال: ﴿فسيرى الله ﴿وستردون ﴾ ولم تدخل ﴿ثم التي هي للتراخي والتباعد<sup>(٨١)</sup>، فاختصاص كل موضع بما اختص به من اللفظ لما ذكرنا.

<sup>(</sup>٠٤) هو قوله تعالى: ﴿وسيرى الله عملكم ورسوله﴾ [ التوبة: ٩٤ ].

<sup>(</sup>٤١) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ما ، وفي (ب): تمّا.

<sup>(</sup>٤٢) في (ك): أعمالهم.

<sup>(</sup>٤٣) في (ك): أفعالهم.

<sup>(</sup>٤٤) في (ح،ر): من جنس.

<sup>(</sup>٤٥) في (ب): وجزيل.

<sup>(</sup>٤٦) أي ولم يبعد هذا الجزاء والثواب عن أعمال المؤمنين.

<sup>(</sup>٤٧) في (ب) و(ك): خلافة منها.

<sup>(</sup>٤٨) قال ابن جماعة في كشف المعاني (ص٠٠٠): « وأمّا ﴿ مُم ﴾ في الأولى: فلأنها وعيد ، فبيّن أنه لكرمه لم يواحدهم في الدنيا ، فأتى بـ ﴿ مُم ﴾ المؤذنة بالتراخي. والثانية وعد، فأتى بـ الواو والسين في قوله تعالى: ﴿ وستردون ﴾ المؤذنين بقرب الجزاء والثواب ، وبعد العقباب. فالمنافقون يؤخر جزاؤهم عن نفاقهم إلى موتهم ، فناسب ﴿ مُم والمؤمنون يشابون على العمل الصالح في الدنيا والآحرة لقوله تعالى: ﴿ ... فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه م أحرهم. . ﴾ [ النحل: ١٩٥ ] » اه.

#### [٩٩] الآية السابعة منها

قوله تعالى: ﴿..ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأً ولانصبُّ ولامخمصةٌ في سبيل الله ولايطئون موطئا يغيظ الكفار ولاينالون من عدوٍّ نيلا إلاَّ كُتب لهم به عملٌ صالح إنّ الله لايُضِيع أجر المحسنين﴾ [التوبة: ١٢٠].

وقال بعده: ﴿ولاينفقون نفقة صغيرةً ولاكبيرةً ولايقطعـون واديـاً إلاّ كُتـب لهـم ليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعملون﴾ [التوبة: ١٢١].

للسائل أن يسأل في ذلك عن مسألتين:

إحداهما(۱): قوله تعالى في الآية(۲) الأولى: ﴿ إِلَّا كُتب لهم به عمل صالح ﴾ وقول ه في الثانية: ﴿ إِلَّا كُتب لهم ﴾ كما ذكر في الثانية: ﴿ إِلَّا كُتب لهم ﴾ (٢) فحسب، ولم يذكر ﴿ عمل صالح ﴾ كما ذكر في الأولى(٤).

والمسألة الثانية: تعقيبه الأولى بقوله: ﴿إِنَّ الله لايضيع أَجَرِ الْحَسَنَينَ ﴿ وَتَعَقِيبُهُ اللهُ الْعَالَمِ اللهِ أَحْسَنَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ووجه الاختلاف في هاتين الآيتين .

والجواب عن المسألة الأولى هو أن في جملة ماذكره (٥) تعالى ممّا(١) أوجب لهم

<sup>(</sup>١) في (ب): أحدهما.

<sup>(</sup>٢) « الآية » ليست في (ك).

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿ إِلَّا كُتَبِ لَهُم ﴾ وفي (ك): ﴿ إِلَّا كُتَبِ ﴾ والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب،ك). وفي (١): كما ذكرت الأولى.

<sup>(</sup>٥) في (أ): ماذكر. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٦) في (أ): ما. والمثبت من (ب،ك).

سورة براءة .....الكلام في الآية السابعة

الأحر أشياء ليست من أعمالهم، لأن الظمأ<sup>(٧)</sup> ليس هو من<sup>(٨)</sup> فعل الإنسان والنّصَب<sup>(٩)</sup> والمخمصة والمخمصة ما ليس بعمل لهم، والمخمصة على بعض ما ليس بعمل لهم، وما هو عمل لهم بقوله (١٠): ﴿ولايطنون موطئا يغيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا ألْحَقَ (١٠) أجر ما ليس بعمل لهم بما هو عمل لهم فقال (١٠): ﴿الاكتب لهم به عمل صالح أي أجر عمل صالح .

وماذكر الله تعالى في الآية الثانية (١٠) كله من أعمالهم، وهو قوله: ﴿ولاينفقون نفقةً صغيرةً ولاكبيرةً ولايقطعون وادياً إلاَّ كُتب لهم ﴾ أي: لا يُخرجون من أموالهم ما دق أو جَلَّ (١٦)، ولايقطعون في مسيرهم (١١) إلى أعدائهم وادياً إلاّ كان ذلك محفوظا

<sup>(</sup>٧) أي العطش. ( اللسان ١١٦/١ ظمأ ).

<sup>(</sup>A) « من » ليس في (أ) و(ك). وأثبت من (ب).

<sup>(</sup>٩) أي التعب. ( اللسان ٧٥٨/١ نصب ).

<sup>(</sup>١٠) قال في اللسان (٣٠/٧ خمص ): « والمخمصة: الجوع ، والجماعة » اهـ.

<sup>(</sup>١١) في (أ): بدل « تضمن »: نسق ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٢) في (ك): كقوله.

<sup>(</sup>۱۳) جواب « فلما تضمن ».

<sup>(</sup>١٤) من قوله « الحق » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٥) في (ب،ك): وما ذكر في الثانية.

<sup>(</sup>١٦) أي ما صغُر أوكبُر ، وماحقُر أو عظم ، وما قلّ أوكثر. (اللسان « مادة وقف وجلل » والمعجم الوسيط ((مادة وقف وجلل ».

<sup>(</sup>١٧) في (ك): في سيرهم.

سورة براءة .....الكلام في الآية السابعة

هم، معلوماً مكتوبا، أو كالمكتوب (١٨) عندا لله تعالى ليجزيهم عليه أحسن الجزاء . فلما كان ما في الثانية (١٩) عملهم كتب على جهته، ولم يحتج إلى أن يكتب به عمل صالح، لأنه هو (٢١) و الأول كان فيه ماليس بعملهم (٢١) فكتب (٢٢) به أحر مثل عملهم، فلذلك كانت الزيادة (٢٣) في الأولى ولم تحتج إليها الأخرى (٢٤) .

والجواب عن المسألة الثانية وهي تعقيب الأولى بقوله(٢٥): ﴿إِنَّ الله لايضِيع أحــر

<sup>(</sup>١٨) لا محل هنا للتشبيه، لأن العمل أو ثوابه مكتوبان حقاً في اللوح المحفوظ، وفي صحف الأعمال.

<sup>(</sup>١٩) أي في الآية الثانية. وفي (ب) و(ك): في الثاني.

<sup>(</sup>۲۰) في (ك): هو هو.

<sup>(</sup>٢١) في (أ): بعلمهم ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٢) « به » ليس في (ك).

<sup>(</sup>٢٣) هي قوله تعالى: ﴿به عمل صالح﴾.

<sup>(</sup>٢٤) خلاصة كلامه: أن الآية الأولى اشتملت على ما هو من عملهم ، وهو قوله: ﴿ولايطئون موطئا يغيظ الكفارَ ولاينالون من عدوّ نيلا﴾ واشتملت أيضاً على ما ليس من عملهم ، وهو قوله: ﴿ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولانصب ولامخمصة في سبيل الله فتفضل الله بأن أجرى هذه الأعمال من ظمأ ونصب ومخمصة وإن لم يقصد به أصحابها تقربا إلى الله تعالى - في غالب الأزمان - مجرى عملهم في الثواب ، فناسب ذلك زيادة قوله ﴿به عمل صالح﴾. وماذكر في الآية الثانية مختص مما هو من عملهم ، وهو قوله: ﴿ولاينفقون نفقة صغيرة... فلذلك قال: ﴿كتب لهم أي ثواب ذلك العمل. ( انظر: كشف المعاني ٢١٠ ، وفتح الرحمن ٢٤١).

<sup>(</sup>٢٥) « بقوله » ليس في (أ،ك) وأثبت من (ب).

سورة براءة .....الكلام في الآية السابعة

المحسنين هو (٢٦) أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونصب وجوع، فقد أخبر عنه بفعل غيره، ولم يخبر عنه بفعل فعلم (٢٧) هيو، إلا أنه يحسب (٢٨) له يما (٢٩) وصل إليه من ألم العطش والجوع والتعب والنصب الأحرُ، فلذلك عقبه بقوله: ﴿ إِنَ اللهُ لايضيع أَجر المحسنين ﴾ أي: أجر (٣) من أحسن طاعة الله وتعرض منها لما تلحقه فيه هذه (٣) الشدائد.

انقضت سورة براءة عن سبعة مواضع (٢٣) فيها ثلاث عشرة مسألة.

<sup>(</sup>۲٦) في (أ): وهو.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): يفعله.

<sup>(</sup>۲۸) في (ب،ك): يجب.

<sup>(</sup>٢٩) في (١): ما. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٠) « أجر » سقط من (أ،ك). وأثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣١) «هذه » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣٢) من قوله « فوعدهم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٣) في (ح،خ،ر): عن سبه آيات.

#### سورة يونس عليه السلام

# [٠٠٠] الآية الأولى منها(١).

قوله تعالى: ﴿وَيَعبدُونَ مِن دُونَ اللهُ مَا لَايضَرَّهُمْ وَلَاينَفُعُهُمْ..﴾ [يونس: ١٨]. وقـــال في ســـورة الفرقـــان[٥٥]: ﴿وَيَعبـــدُونَ مــن دُونَ اللهُ مـــالاينفعهم ولايضرَّهُمْ...﴾.

للسائل أن يسأل عن تقديم ﴿يضرهم﴾ على ﴿ينفعهم﴾ في الآية الأولى، وتقديم ﴿ينفعهم﴾ على ﴿يضرهم﴾ في الآية الثانية ؟ وهل صلح أحدهما مكان الآخر ؟.

فالجواب (٢) أن يقال: إنما قدّم: ﴿مالايضرهم على ﴿لاينفعهم ﴾ في الآية الأولى لأن العبادة تقام للمعبود حوفاً من العقاب أوّلا، ثم (٣) رجاءً للثواب ثانياً، وقد تقدم في هذا المكان ما أوجب تقديم ﴿مالايضرهم على ﴿لاينفعهم ﴾ في الآية الأولى، وهو قوله: ﴿.. إنّى أَخافُ إِنْ عصيتُ ربّي عذابَ يومٍ عظيم ﴾ [يونس: ١٥] فكأنه قال: ويعبدون من دون الله ما لايخافون (٤) ضرراً (٥) في معصيته، ولا يرجدون نفعا في

<sup>(</sup>١) « منها » ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): الجواب.

<sup>(</sup>٣) « ثم » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): يخاف.

<sup>(</sup>٥) في (ك): ضرر.

طاعته (٢)، فقدم (٧) ﴿ مالا يضرهم ﴾ على ﴿ لا ينفعهم ﴾ في هذا المكان لهذا المعنى ولهذا اللفظ المتقدم.

وأما سورة الفرقان فقد تقدمت (١) فيها آيات قُدّم فيها الأفضل على الأدون كقوله (١) عز وجل: ﴿وهو الذي مَرَج البحرين هذا عذبٌ فراتٌ وهذا مِلحٌ أَجاجٌ... ﴿[الفرقان: ٣٥]، وكقوله (١) بعده: ﴿وهو الذي خَلق من الماء بشَراً فجعله نَسَباً وصِهْراً وكان ربّك قديراً ﴾ [الفرقان: ٤٥]، وصلة النسب (١١) أفضل من صلة المصاهرة (١١)، كما أن العذب (١٣) من الماء أفضل من الملح (١١)، وقال بعده: ﴿ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم أي: يتكلّفون المشقة بعبادة مالا يرجونه لنفع، ولا يخشونه لضر، فقدم الأفضل على الأدون لهذا المعنى (١٥)، وللبناء على ماتقدم من الآيات (١٦)،

<sup>(</sup>٦) في (ب،ك): في عبادته.

<sup>(</sup>٧) في (ب): وقدّم.

<sup>(</sup>٨) في (ك): تقدم.

<sup>(</sup>٩) في (ب) و (ك): لقوله.

<sup>(</sup>١٠) في (أ،ب): وقوله. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٠١) صلة النسب هي تجعل الإنسانَ ذا قربة تصله بغيره كالآباء والأبناء.

<sup>(</sup>١٢) صلة المصاهرة هي تصل الإنسانَ بأقرباء زوحه. كأقارب أحد الزوحين ، وهي قرابة بالزواج.

<sup>(</sup>١٣) أي الطيب الذِّي لا ملوحة فيه ( اللسان ٨٣/١ عذب ).

<sup>(</sup>١٤) أي من الماء المالح.قال في اللسان(٩٩/٢ ملح): «والمِلح والمَلِيح حلاف العذب من الماء» اهـ (١٥) في (ب): لهذا المعنى الذي اعتمد له.

<sup>(</sup>١٦) في (ح، خ): فبني تقديم الأفضل على ماتقدم من الآيات كما مرّ.

فجاء في كل موضع على ما اقتضاه ماتقدم (١٧)، وصح المعنى (١٨) الذي اعتمد عليه (١٩).

(۱۷) في(ك): ماتقدمه.

(١٨) في(ك): في المعنى.

(١٩) في (أ،ب،ك): له. والمثبت من (خ).

قلت: لقد تطرق المؤلف –رحمه الله –تعالى–إلى تقديم النفع على الضر، وتأخيره عنه في الآيـة (٢٨) من سورة الأعراف حسب ترتيب المؤلف وانظر من هذا الكتاب: ١٤/١.

## [١٠١] الآية الثانية منها(١).

قوله تعالى: ﴿... فماذا بعد الحقّ إلاّ الضّلالُ فأنّى تُصْرَفون ﴿ كذلك حَقّتُ كَلمةُ ربِّك على الّذين فَسَقوا أنّهم لايؤمِنون﴾ [يونس: ٣٦-٣٣].

وقال في سورة المؤمن (٢) [٥-٦]: ﴿...وهمّتْ كُلُّ أُمّةٍ برسولهم لِياخذوه وحادَلوا بالباطل لِيُدحضوا به الحقَّ فأخذتُهم فكيف كان عقابِ • وكذلك حَقّتْ كلمةُ ربِّك على الذين كفروا أنّهم أصحاب النار﴾.

للسائل أن يسأل في هاتين الآيتين عن ثلاث مسائل:

إحداها: دخول الواو على ﴿كذلك﴾ في سورة المؤمن وخلوّها منها في سورة يونس.

والثانية (٣) قوله في الأولى: ﴿على الذين فسقوا﴾ (٤) وفي الثانية: ﴿على الذين كفروا﴾ (٥).

والثالثة: قوله في يونـس(٢):﴿أنهم لايؤمنون﴾ وفي المؤمن(٧) ﴿أنهم أصحاب

<sup>(</sup>١) في (أ،ب): من سورة يونس عليه السلام. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>۲) المؤمن من أسماء سورة غافر ، سميت سورة المؤمن لاشتمالها على حديث مؤمن من آل فرعون في قوله تعالى: ﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون...﴾ المؤمن: ۲۸. (ينظر: البصائر للفيروزآبادي ۴۹/۱).

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى « وفي الثانية » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): الذين فسقوا.

<sup>(</sup>٥) في (ك): الذين كفروا.

<sup>(</sup>٦) في (أ،ب): في الأولى. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (أ،ب): وفي الثانية. والمثبت من (ك). `

سورة يونس ......الكلام في الآية الثانية النارك.

والجواب عن المسألة الأولى، وهي ترك الواو في هذا الموضع (^) وإثباتها في سورة المؤمن: أن القصة بعد ﴿كذلك (^) هي التي قبلها، فهي مرتبطة بها بعودها إليها، وبكاف التشبيه، فاستغنت بهذين الرابطين (١٠) عن حرف العطف، فهؤلاء الذين حقت عليهم كلمة الله (١١)، أنهم لايؤمنون، هم الذين خوطبوا بقوله: ﴿قُلْ مَن يرزقكم من السماء والأرض... ﴿ [يونس: ٣١].

وليس كذلك مافي سورة المؤمن، لأنه (۱۲) وإن تعلّق به بكاف التشبيه فإنه ينقطع عنه بأن المذكورين بعد «كذلك» غير المذكورين قبلها، ألاترى أن (۱۳) قوله: ﴿كذّبت قبلهم قومُ نوحٍ والأحزابُ مِن بَعدِهم وهمّت كلُّ أمّةٍ برسولهم / ليأخذوه وحادلوا بالباطل... (١٠٠) [المؤمن: ٥] خبر (١٠٠) عن الذين كانوا قبل النبي (، وما (١٦) بعد قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقّت كَلْمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار (المؤمن: ٦] إنما

<sup>(</sup>٨) أي في سورة يونس ، وذلك في قوله تعالى: ﴿كذلك﴾.

<sup>(</sup>٩) في (ب): ذلك ، هو حطأ.

<sup>(</sup>١٠) في (أ،ب): الرباطين. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١١) في (ب): الكلمة.

<sup>(</sup>۱۲) قوله « وإن » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۱۳) « أن » أثبتت من (ح، خ،ر).

<sup>(</sup>١٤) من قوله تعالى ﴿لِيأَحَدُونَ﴾ إلى هنا ليس في (ك).

<sup>(</sup>١٥) في النسخ المعتمدة: حبراً. والمثبت من (ح،(خ،ر).

<sup>(</sup>١٦) « ما » سقطت من (أ).

هو وعيد لمن هو (١٧) في عصره عليه الصلاة والسلام، فلما انقطع مابعد «كذلك» هنا عما قبلها احتاج إلى الواو (١٨)، ومافي سورة يونس لمّا لم ينقطع مابعدها عما قبلها لم يحتج إليها.

والجواب عن اختصاصه بقوله: ﴿على الذين فسقوا﴾ في سورة يونس، واختصاص مافي سورة المؤمن بقوله: ﴿على الذين كفروا﴾ فلأن (١٩) الأول في ذكر قوم أخبر عنهم بقوله: ﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض...﴾ [يونس: ٣١] فأخذ (٢٠) إقرارهم بأن الله تعالى هو الذي يرزقهم من مطر السماء ونبات الأرض، وهو الذي يملك أسماعهم وأبصارهم، فإن أحب سمعوا وأبصروا، وإن لم يرد ذلك صمو وعموا، وهو (٢١) الذي يخرج الحيّ من الميت كالفرخ (٢١) من البيضة، ويخرج الميت من الحيّ كالبيضة من الدجاجة (٢١)، وأنه هو الذي يدبّر أمور الخلق من ابتداء أحوالهم إلى انتهائها، وكانوا ممن أخبر الله تعالى (٢٤) عنهم بقوله: ﴿... والذين اتخذوا

<sup>(</sup>۱۷) في (أ،ب): وعيد من. والمثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>١٨) في (أ،ب): إلى الواو ما لم يحتج إليها مافي سورة يونس. والمثبت من (ك) و(و).

<sup>(</sup>۱۹) في (ب،ك): فإن.

<sup>(</sup>۲۰) « فأحذ » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲۱) « وهو » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٢) الفرخ: ولد الطائر ( اللسان ٤٢/٣ فرخ ).

<sup>(</sup>٢٣) هذا المثال إحراج ماديّ ، وقد مثّــل المفسرون لما هــو إحــراج مــادي كالمثــال الــذي ذكــره المصنف ، وكالنحلة من النواة ، والعكس. وما هو إحراج معنويّ كإحراج العالم من الجاهل والمؤمن من الكافر والعكس.

<sup>(</sup>٢٤) « الله تعالى » ليس في (ب،ك).

من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى.. [الزمر: ٣] فباينوا بإثبات الصانع ومازعموه من معرفة الخالق من أنكره وجحد (٢٠٠) بآياته، وفسقوا بأن عبدوا معه غيره، و لم يثبتوا النبي (ونبوته الفسق الذي هو كفر لاينفع (٢١) معه الإقرار الأول (٢٢٠)، فقال تعالى: هؤلاء الذين أقروا بالصانع (٢٨) وصفات فعله (٢٩)، ثم خرجوا عما دخلوا فيه بإنكار نبوة النبي ، وبعبادة آلهة مع الله تعالى كان ذلك فسقا لخروجهم عن حكم (٣٠) من يقر بما أقروا به، والفسق فسقان:

أحدهما هو الكفر، وتسميته بـه (٣١) لهـذا الوجـه الـذي قلنـاه، وهـو كقولـه تعالى: ﴿وَأَمَا الذِّينِ فَسَقُوا فَمَأُواهِم النار﴾[السجدة: ٢٠].

والثاني فسق ليس بكفر كقوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ﴾ [النور: ٤] ليس المراه بهم الكافرين (٣٣)، فأحبر عن هؤلاء بـ (٣٤) ﴿الذين

<sup>(</sup>٢٥) في (ك) وجحده.

<sup>(</sup>٢٦) في (ك): لاينتفع.

<sup>(</sup>٢٧) الإقرار الأوّل هو إثبات الله تعالى عز وجل حالقا صانعا. وفي (ب،ك): بالإقرار.

<sup>(</sup>٢٨) في (ب): فعلهم ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٩) في (ب ): فعلهم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٠) «عن حكم » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣١) « به » سقط من (أ،ب)، وأثبت من (ك،خ).

<sup>(</sup>٣٢) في (ب): بهذا.

<sup>(</sup>٣٣) وإنما المراد بهم في آية سورة النور: الكاذبون ، (ينظر: قاموس القرآن للدا مغاني. ص: ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣٤) الباء سقطت من (أ،ب) وأبتت من (ك).

وأما في سورة المؤمن فإنه لم يتقدمه مثل (٣٦) ماتقدم هنا، بل قال تعالى قبله: ﴿مايجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلايغرُر لك تقلّبهم في البلاد ﴿ كذّبت قبلهم قوم نوح...﴾ (٢٧) في آيات الله إلا الذين كفروا فلايغرُر لك تقلّبهم في البلاد ﴿ كذّبت قبلهم كفروا بمجادلتهم في آيات الله، فشبههم (٢٩) بالقوم الذين مضوا قبلهم حيث قبال: ﴿ ... وهمّت كل أمة برسولهم ليأخذوه وحادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق... ﴿ [المؤمن: ٥] ثم قبال تعالى: ﴿ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ﴾ [المؤمن: ٦] فلما أراد الذين (٤٠٠) قدّم ذكرهم من أول القصة، وهم الذين أخبر عنهم بقوله: ﴿مايجادل في آيات الله إلاّ الذين كفروا فلا يغرر لك تقلّبهم في البلاد ﴾ [المؤمن: ٤] كان (٤٠١) أن يصفهم بما وصفهم به قبلُ من الكفر أولى وأدل على أن المعنين بوحوب (٢١) النار لهم، هم الذين قدّم ذكرهم.

والجواب عن المسألة الثالثة (٢٤٠)، وهي: ﴿كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لايؤمنون﴾ [يونس: ٣٣] وقوله في سورة المؤمن [٦]: ﴿أَنهم أصحاب

<sup>(</sup>٣٥) في (أ،ب): كذلك ز وأثبت من (ك،خ).

<sup>(</sup>٣٦) « مثل » ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣٧) في (أ): ﴿... كفروا﴾ الآيتين. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٨) في (ب): في عصرهم.

<sup>(</sup>٣٩) في (أ): فشبّهوا. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤٠) في (أ): الذين كفروا.وهو غير مستقيم هنا.

<sup>(</sup>٤١) «كان» جواب الشرط لقوله: « فلمّا أراد».

<sup>(</sup>٤٢) في (ك): يوجب ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤٣) في (أ،ب،ك): عن المسألة الثانية ، والمثبت من (و) وهو الصواب.

النار (ئن) فلأنه (من) تعالى أراد أن يبين أنهم ـ وإن أقروا بالله تعالى وأثبتوه خالقا قـادراً صانعا ـ غيرُ مؤمنين، وماداموا يعبدون غيره لايؤمنون، فالقصد إلى إبطال مـابذلوه (٢٠٥) بألسنتهم من الإقرار بخالقهم، والقصد في الآية (٧٤) التي في سورة المؤمن توعّدهـم على كفرهم بالنار إذ لم يتقدم / ذكر إقرارٍ يشبه إقرار المؤمنين، فيبطل بتركهم سـائر مـا(٤٨) أمرا لله تعالى به.

<sup>(</sup>٤٤) من قوله: « وقوله في سورة المؤمن » إلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥٤) في (أ): فإنه. والمتبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤٦) في (ب): أبدلوه. وفي (خ): بدّلوه.

<sup>(</sup>٤٧) هي قوله تعالى: ﴿أَنْهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾.

<sup>(</sup>٤٨) « ما » سقطت من (أ).

### [۲۰۲] الآية الثالثة منها(١)

قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِن للله مافي السموات والأرض ألا إِن وعدا لله حقٌ ولكن أكثرهم لايعلمون ﴾ [يونس: ٥٥].

وقال بعده في العشر التي تلي هذه العشر: ﴿ أَلَا إِنَّ لللهُ مَن في السموات ومَن في الأرض ومايَتَّبِع الذين يَدْعون من دون الله شركاء...﴾ (٢) [يونس: ٦٦].

وقال بعده في هذه العشر: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سَبِحانُهُ هُو الْغَنَى لَهُ مَافِي السَّمُواتُ وَمَافِي الأَرْضُ إِنْ عَندكم من سلطان بهذا...﴾(٢) [يونس: ٦٨].

للسائل أن يسأل في ذلك عن مسائل:

إحداها (٤): لماذا كان في الآية الأولى: ﴿مَافِي السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ ﴾ وفي الثانية: ﴿مَنْ فِي السَّمُواتُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ وهـل صلح «من» في الآية الأولى، و«ما» في الثانية (٥) ؟.

والمسألة الثانية: ما الذي دعا إلى التوكيد في «مَن» حتى أعيدت في قوله: ﴿ومن فِي الأرض﴾، و لم تعد «ما» في الآية الأولى عند ذكر الأرض (٢) ؟.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿ أَلا إِن لله من في السموات ومن في الأرض.. ﴾ الآية. والتتمة من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدَّا سَبَحَانُهُ ﴾ الآية. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤) في (ب): أحدها.

<sup>(</sup>٥) في (ك): وهل صلح ما في الآية الأولى في الثانية.

<sup>(</sup>٦) من قوله «والمسألة الثانية» إلى هنا سقط من (ك).

والمسألة الثالثة (٧) عمّا دعا إلى تكرير «ما» في قوله: ﴿ له مافي السموات وما في الأرض ﴾ و لم يكررها في الآية الأولى في قوله (٨): ﴿ أَلَا إِن الله مافي السموات والأرض... ﴾ و لم يقل: ومافي الأرض ؟.

فالجواب<sup>(۹)</sup> عن المسألة الأولى، واختصاص «ما» حيث اختصت، واختصاص «مَن» حيث اختصت، هو أن الأولى حاءت بعد قوله تعالى: ﴿ولو أنّ لكل نفس ظَلَمت ما في الأرض لافتدت به...﴾ [يونس: ٤٥]، فكان المعنى: أن النفس الظالمة إذا رأت عذاب الله تعالى لو ملكت جميع ما في الأرض لَبَذَلَته ((۱) في فداء نفسها، وهي تحرص على اليسير من حُطامها ((۱) في ظلم أهلها، فكرّر على ذلك بقوله: ﴿الا إِن للله مافي السموات والأرض﴾ ((۱) [يونس: ٥٥] أي أن النفس ((۱)) الظالمة لاتملك مافي الأرض ((1)) فتفتدي به، ولو ملكته لما قبل في ((۱)) فدائها، وكيف يكون لها ذلك ؟

<sup>(</sup>٧) في (ب،ك): الثانية ، وذلك خطأ.

<sup>(</sup>٨) في (ب): وقوله.

<sup>(</sup>٩) في (ك): والجواب.

<sup>(</sup>۱۰) « في» ليست في (ب،ك).

<sup>(</sup>١١) الحُطام من كل شيء: ما تحطم منه ، والحطام من النبات: ماييس ، والحطام من الدنيا:

متاعها. وحطام البيض قشرها ( ينظر اللسان ١٣٨/١٢ حطم ، والمعجم الوسيط: ١٨٣ ).

<sup>(</sup>١٢) قوله تعالى: ﴿والأرضُ ليس في (أ،ب). وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ب،ك): أي النفس.

<sup>(</sup>١٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): مافي السموات ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٥) في (ب): من ، بدل « في».

والله تعالى مالك مافي السموات والأرض، وليس للعبد ذلك، ولامحله هنالك (٢١٠)، فوجب لهذا (١٢) المكان «ما» لقوله: ﴿ما في السموات والأرض (١٨)، والمراد: نفائس (١٩) مافي الأرض ممّا ملّكه الله تعالى العباد.

وأما الموضع الذي ذكر فيه «مَن» فلم يصح فيها غيرها (٢٠)، لأن قبله: 
﴿ ولا يجزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم و ألا إنّ لله مَن في السموات ومَن في الأرض... (٢١) [يونس: ٢٥-٦٦] والمعنى: لا يجزنك ما يتوعّدك (٢٢) به الكفار من القتل وانواع المكروه (٢٣) فإن العزة (٢٤) لله تعالى، لا يمنح (٢٥) الكفار قدرة على ما يريدونه منك، بل يعطيك القدرة (٢١) عليهم، والغلبة (٢٧) لهم، فإنه يملك مَن في

<sup>(</sup>١٦) في (ب): هنا. وفي (ر): ولا يحتمله هناك.

<sup>(</sup>١٧) في (ك): في هذا.

<sup>(</sup>١٨) ذلك في الآية (٥٥) من سورة يونس. وفي (أ،ك): مافي الأرض. وفي(ب): لــه مــافي الأرض. والمثبت من المصحف.

<sup>(</sup>١٩) في(ب): يقاس ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): غيره.

<sup>(</sup>٢١) نسخة (أ) إِلَى قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنْ اللهِ.. ﴾ والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٢) في (ب): يتوعد.

<sup>(</sup>٢٣) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): والمكروه.

<sup>(</sup>٢٤) في (ب،ك): القدرة.

<sup>(</sup>٢٥) في (ب): ولانمنح. وفي (ك): وهو لايمنح.

<sup>(</sup>٢٦) فب (أ): العزة. وفي (ب،ك): القوة. والمثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>۲۷) في (أ): الغلب. قلت: الغلب، والغلبة مصدر غلب بمعنى قهـر ( اللسـان ٦٥١/١ غلـب ) ، ولافرق بينهما.

السموات ومن في الأرض، ولاقوة لهم إلا به، ولاقدرة لهم إلا من عنده، فاقتضى هــذا المكان «من» كما رأيت.

والجواب عن المسألة الثانية، والسبب في إعادة «مَن» فيها، وترك إعادة «ما» في الآية الأولى فقال: ﴿ وَمِن فِي الأرض ﴾ وقال هناك: ﴿ الآل الله مافي السموات والأرض ﴾ و لم يقل: مافي الأرض، فلأن (٢٨) المقصود بالذكر أنه (٢٩) قادر على أن يكفى النبي (أمره هو (٣٠)، مَن في الأرض من الكفار الذين بُعث إليهم وخوّفوه أذاهم، فقرن إلى ذكرهم ذكر من في السموات، وهم (٣١) أكبر شأنا (٣١) وأعظم أمراً، فإذا مُلكوا كان مَن دونهم أدون، فإعادة «مَن» مع ذكر الأرض للتوكيد الذي اقتضاه القصد إلى ذكرهم.

وأما حذف «ما» في الآية الأولى عند ذكر الآرض فلأن ذكرها (٢٣) قد تقدم، وهو: ﴿ولو أن لكل نفس ظلمت مافي الأرض.. ﴿ فلما قال: ﴿ألا إن لله مافي السموات والأرض ﴾ كان «ما» في ذكر «الأرض» هناك (٢٤)، ورجوع هذا إلى ذلك المعنى مثل ذكره في هذا الموضع، فأغنى ذلك عن التكرير (٣٥).

<sup>(</sup>٢٨) في (ب): فهو لأن.

<sup>(</sup>۲۹) في (ب): وأنه.

<sup>(</sup>٣٠) في (أ،ك): وهو. والمثبت من (ب،ق).

<sup>(</sup>٣١) في (أ،ك): وهو، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣٢) في (ب): أكثر ثباتا.

<sup>(</sup>٣٣) في (ب): ذكره.

والجواب عن المسألة الثالثة، وهي تكرير «ما» في قوله تعالى: ﴿..له مافي السموات ومافي الأرض﴾ [يونس: ٢٨] مع حذفها / من الآية الأولى، هو أن قبله: ﴿قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له مافي السموات ومافي الأرض...﴾ [يونس: ٢٦] فنزّه نفسه تعالى عن الولد، وأخبر أنه غني عما يجلَب (٢٦) باتخاذه، ويستفاد عكانه، إذ كان مالكا لكل ما في السموات ومافي الأرض، فكان الموضع موضع توكيد، فكأنه قال: إذا كان له كل ما في السموات وكل مافي الأرض فلماذا يتخذ الولد؟ ولايجوز عليه اجتلاب مسرة وانتفاع به، لأنه هو (٢٦) الغني بنفسه (٢٨)، فإعادة «ما» في هذا المكان لهذا الضرب (٤٠٠) من التوكيد، أي هو غني لايحتاج إلى ولد يعينه على شيء مما (٤٦) في السموات، وهو مالك له كله، ولا إلى (٢١) أن يعينه على شيء

تشير إلى الآية (٤٥) من سورة يونس.

(٣٥) في (ب): التكرار.

(٣٦) في(ب،ك): يجتلب.

(٣٧) « هو » أثبتت من (ق،م).

(٣٨) في (ب): ولايجوز عليه اتخاذ ولد لأنه الغني بنفسه.

(٣٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فأعادها.

(٤٠) في (ب): الغنى.

(٤١) « مما » أثبتت من (خ).

(٤٢) « إلى» سقطت من (أ،ب) وأثبتت من (ك،و).

(٤٣) في (ب،ك): في.

<sup>(</sup>٤٤) « بما » ليس في (أ،ب) وأثبت من (ك،و).

<sup>(</sup>٥٤) « الكلام في مثل هذا » سقط من (ك).

#### [٢٠٣] الآية الرابعة منها

قوله تعالى: ﴿... وأمرت أن أكون من المؤمنين﴾ [يونس: ١٠٤].

وقال في سورة النمل في آخرها [٩١]: ﴿... وأمرت أن أكون من المسلمين﴾.

للسائل أن يسأل عن اختصاص هذا المكان بـ ﴿المؤمنين ﴾ واختصاص آخر سورة النمل(١) بـ ﴿المسلمين ﴾ ؟

والجواب أن يقال (٢): أن قبل هذه الآية (٣) في سورة يونس (٤) قوله تعالى (٥): ﴿ ثُمْ نُنجّى رَسَلُنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا نُنْجِ المؤمنين ﴿ [يونس: ١٠٣] فقال بعده: وأمرت أن أكون منهم (٢).

وأما(١) في سورة النمل(١) فإن قبل هذه(١) الآية منها(١٠): ﴿ وما أنت بهادى العُمْي عن ضلالتهم إنْ تُسْمِعُ إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون [النمل: ٨١] فكأنه قال:

<sup>(</sup>۱) في (أ): وذلك به « المسلمين ». والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢) « أن يقال » أثبتت من (ح،ر،م).

<sup>(</sup>T) « الآية » ليست في (أ) و أثبتت من (P).

<sup>(</sup>٤) في (أ): في يونس.

<sup>(</sup>٥) « قوله تعالى » ليست في (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٦) أي من المؤمنين ، ذلك في قوله تعالى: ﴿وأمرت أن أكون من المؤمنين﴾.

<sup>(</sup>٧) في (ب): فأما.

<sup>(</sup>٨) في (أ): في النمل.

<sup>(</sup>٩) « هذه » ليست في (أ) وأثبتت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٠) « منها » ليست في (أ،ك) ، والمثبت من (ب).

وأمرت (١١) أن أكون ممّن إذا سمع بآياته (١٢) آمن بها (١٣)، وكان من المسلمين الذين مُدحوا بأن النبي ( يُسمعهم، إذ (١٤) ينتفعون بما يسمعونه منه، فلما تقاربت (١٥) اللفظتان وكانتا تستعملان لمعنى (١٦) واحد ؛ حملت كل واحدة منهما على اللفظ الذي (١٧) تقدّمها و لاتُمها (١٨).

<sup>(</sup>١١) النسخ المعتمدة بدون الواو. والمثبت من (ح،خ،ر،و).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): بآية. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٣) « بها » ليس في (أ،ب). والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٤) في (ب،ك): أي.

<sup>(</sup>١٥) في (م): تقارنت.

<sup>(</sup>۱٦) في (خ،ر): بمعنى.

<sup>(</sup>۱۷) « الذي » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٨) أي وافقها. وفي اللسان (٣١/١٢ لأم ): لاء منى الأمر: أي وافقني.

# [ **١ . ٤**] الآية الخامسة منها (١)

قوله تعالى: ﴿.. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل﴾ [يونس: ١٠٨].

و قال في آخر (٢) سورة النمل [٩٢]: ﴿.. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المندرين﴾.

للسائل أن يسأل عن احتلاف الموضعين، وقوله في الأولى: ﴿وَمَنْ ضَلَ فَإِنَّمَا يَضُلُ عَلَيْهَا ﴾ وفي الثانية: ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَقُلَ إِنَّا أَنَا مِنَ المُنذَرِينَ ﴾(٢)؟.

والجواب (٤) أن يقال: إن (٥) الآية الأولى فإنه للّا قال فيها: ﴿فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أي منفعة اهتدائه له، وهي دوام النعمة والخلود في الجنة فاقتضى (١) هذا في الضلال ضدّه، فقال: ﴿ومن ضل فإنما يضل عليها أي (٧) ضرر ضلاله عليه، وهو دوام العقاب (٨) بأليم العذاب ﴿وما أنا عليكم بوكيل ولايلزمنى أن أقيكم ما لاتقونه (٩) أنفسكم كالوكيل الذي يلزمه حفظ ما وكل به ممّا يضره.

<sup>(</sup>۱) « منها » ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) « آخر » ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) من قوله « للسائل » إلى هنا سقط من (أ،ب) وأثبت من (ك،ق،د).

<sup>(</sup>٤) في (ب): فالجواب.

<sup>(</sup>٥) في (أ،ك): أما. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ك): واقتضى.

<sup>(</sup>٧) من بعد قوله إلى هنا سقط من النسخ المعتمدة وأثبت من (خ).

<sup>(</sup>٨) في (ك): العقاب الأليم.

<sup>(</sup>٩) في (ب): ولايلزمني ماتقونه.

الكلام في الآية الخامسة

وأما الآية الثانية(١٠٠ في آخر سورة النمل فإنها عدل بها عنـد(١١١ ذكـر الضـلال عمّا حُملت عليه في الآية التي في آخر سورة يونس(١٢) لتحمل على الفواصل التي قبلها وهي مختومة بالواو والنون(١٣)، أو الياء والنون(١٤)، فقال تعالى: ﴿وَمِنْ ضَلَّ فَقَالَ إِنَّمَا أنا من المنذرين، أي: ممّن يعلّمكم ما يلزمكم أن تحذروه (١٥٠ ويخوفكم ما يجب عليكم أن تجتنبوه فاشتمل هذا على معنى: ﴿ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، لأن في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَضُلُّ عَلَيْهِا ﴾ (٢١ تخويفًا وإنـذاراً، وفيـه (١٧) إذا قال: ﴿إِنَّا أَنَا مِن المنذرين ﴾ (١٨) أي: لست ممّن يكره على ما يحميكم من النار، ويقيكم حرّ العقاب كالوكيل الذي يُحامي على / مـا وكّـل بـه أن ينالـه ضـرر، مثـل [٥٠]ب] ﴿ وما أنا عليكم بوكيل فحاء على لفظ (١٩) ﴿ إنَّمَا أنا من المنذرين ﴿ (٢٠) لتكون

<sup>(</sup>١٠) في (ب،ك): الآية التي.

<sup>(</sup>١١) في (أ،و): عن. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): النمل ، وهو خطأ. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٣) مثل قوله تعالى ﴿تفعلون﴾ [يونس ٨٨] ومثل ﴿تعملون﴾ [يونس: ٩٠].

<sup>(</sup>١٤) مثل قوله تعالى: ﴿داخرين﴾ [يونس: ٨٧] ومثل ﴿المسلمين﴾ [يونس: ٩١].

<sup>(</sup>١٥) في (خ،ر): أن تحترزوه.

<sup>(</sup>١٦) من قوله تعالى ﴿وما أنا عليكم بوكيل﴾ ساقط من (ك).

<sup>(</sup>۱۷) في (ك): فيه

<sup>(</sup>١٨) في (١) و(ب): إنما أنا ممن ينذر. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٩) في (ب): لفظة.

<sup>(</sup>٢٠) في (ب): وما أنا ، وهو خطأ.

انقضت سورة يونس عن خمس آيات فيها تسع (٢٤) مسائل (٢٠).

<sup>(</sup>۲۱) « التي » أثبتت من (خ،ر).

<sup>(</sup>۲۲) «الآية» ليست في (أ)، وأثبتت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٣) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): شابهتها الأولى.

والمؤلف رحمه الله لايرجع التعبير إلى بحرد تشابه الفواصل ، وإنما حوابه يدور على أن آية النمل تؤدي نفس المعنى المراد من آية سورة يونس، وتنوعُ الأسلوب أو الصياغة لرعاية الفواصل..

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): وتسع.

<sup>(</sup>٢٥) جاء في (ك): « فذلك إلى هذه الغاية مائة وآيتان تشتمل على مائة وتسمع وثلاثمين مسألة ، والله سبحانه وتعالى الموافق ».

قلت: الآيات التي تناولها المؤلف إلى هنا بالتوجيه يصل عددها إلى مائة وأربع آيات، وقد يكون هذا من عمل النساخ، لأن الكلام في أكثر النسخ (أ،ب،ح،خ،ر،س،م) انتهى مع قوله: انقضت سورة يونس عن خمس آيات، فيها تسع مسائل.

### سورة هود عليه السلام

# [٥٠٨] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿لا حرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون﴾ [هود: ٢٢]

وقال في سورة النحل [١٠٩]: ﴿لاحرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون﴾.

للسائل أن يسأل عمّا حصص كل واحد من اللفظين بمكانه دون الآخر ؟

والجواب أن يقال: إن الآية التي في سورة هود قد تقدمها قوله: ﴿...وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون [هود: ٢٠] وإنما قال: ﴿يضاعف لهم العذاب ﴾(٣) لأنه خبر عن قوم أخبر عنهم (٤) بالفعل الذي استحقوا به مضاعفة العذاب في قوله (٥) تعالى: ﴿الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون [هود: ١٩] فإذا صُدّوا هم عن الدين صدوداً، وصَدّوا غيرهم عنه (١) صداً استحقوا تضعيف العذاب، لأنهم ضلوا وأضلوا، فهذا موجب له «الأخسرين» دون «الخاسرين» من طريق

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) « إن » أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٣) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): يضاعف.

<sup>(</sup>٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (١): لأنه أحبر عن قوم.

<sup>(</sup>٥) في (ب): بقوله.

<sup>(</sup>٦) «عنه» سقطت من (أ،ب). والمثبت من (ك،د).

<sup>(</sup>٧) في النسخ المعتمدة: موجب الأحسرين. والمثبت من (رءو).

سورة هود .....الكلام في الآية الأولى

المعنى، وهاهنا مايضام ه (^^) من طريق اللفظ، وهو أن ما قبله (^) من الفواصل في يبصرون (^ (^ ) [هود: ٢٠] فما قبل في يبصرون (^ (^ ) [هود: ٢٠] فما قبل الواو والنون متحركان، لا يعتمدان على ألف قبلهما، و «الخاسرون» قبل (( ( ) نونه وواوه متحركان مستندان (( ) إلى ما (( ) ) قبلهما، فاحتماع المعنى الذي ذكرناه (( ) ) والتوفقة بين الفواصل التي بيّنا أوجبا اختيار «الأحسرين» في هذا الموضع على «الخاسرين».

وأما (١٥٠) التي في سورة النحل فإنها في آية لم يخبَر فيها عن الكفار بأنهم مع ضلالهم أضلوا مَن سواهم (١٠١)، وإنما قال فيهم: ﴿ ذلك بأنهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لايهدي القوم الكافرين (١٠٧) [النحل: ١٠٧] فلم يذكر مايوجب

 <sup>(</sup>٨) أي: ينضم إلى التوجيه من ظريق المعنى التوجيه من طريق اللفظ تقول اللغة: ضام فلان فلانا:
 انضم معه أو إليه في أمر واحد ( المعجم الوسيط، ص ٤٤٥ ). وفي (ط): يضاهيه.

<sup>(</sup>٩) أي: ما قبل « الأخسرون ».

<sup>(</sup>۱۰) لفظ « يبصرون » سقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) في النسخ المعتمدة: ليس قبل. والمثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>١٢) من قوله « لايعتمدان » إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۳) في (ب،ك): مدة.

<sup>(</sup>١٤) في (ب): ذكرنا.

<sup>(</sup>١٥) في (ب): فأما.

<sup>(</sup>۱٦) في (خ): غيرهم.

<sup>(</sup>١٧) نسخه (أ) إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهُ ۗ وَالنَّمَةُ مِن (بُ) وَ (كُ).

سورة هود .....الكلام في الآية الأولى

مضاعفة العذاب (۱۸)، ثم كانت الفواصل التي حملت هذه عليها على وزان «الكافرين» و «الغافلين» فاقتضى هذان الشيئان (۱۹) أن يقال: ﴿هم الخاسرون﴾ كما اقتضى السببان (۲۰) في الأولى (۲۱) المخالفان للسببين (۲۲) هنا أن يقال: ﴿الأحسرون﴾.

<sup>(</sup>١٨) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): العقاب.

<sup>(</sup>١٩) في (خ) و(ر): السببان.

<sup>(</sup>٢٠) في النسخ المعتمدة: الشيئان، والمثبت من ( ح،خ،ر،س،م).

<sup>(</sup>٢١) في (ب) و(ك): الأول.

<sup>(</sup>٢٢) في النسخ المعتمدة: الشيئين، والمثبت من ( ح،خ،ر،س،م).

# [١٠٦] الآية الثانية منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى في قصة نوح: ﴿قال يا قوم أرأيتم إن كنتُ على بيِّنةٍ من ربَّــي وآتــاني رحمةً من عنده...﴾(٢) [هود: ٢٨].

وقال في قصة صالح عليه السلام في هذه السورة: ﴿قَالَ يَاقُومُ أُرَايَتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِن رَبِّي وآتاني منه رحمة...﴾ [هود: ٦٣].

للسائل أن يسأل عن مخاطبة النبيَّيْن نوحٍ وصالح على نبينا وعليهما السلام قوميهما (٣) باللفظين تساويا إلا فيما اختلفا فيه من تقديم المفعول الثاني في الآية الأولى على الجار والمحرور، وتأخيره (٤) عنهما في الآية الثانية ؟.

والجواب أن يقال: إن المعنيين واحد في الموضعين، وقسول النبيَّيْن (°) سواء لأمّتيهما (۱)، وإنما اختلفا بإخبار الله تعالى في موضع خبر (۷) قدّم فيه المفعول الثاني على الجار والمحرور، لإحراء هذا الفعل ومفعوليه على ما حرى عليه الفعل الذي قبله، وهو: ﴿...ما نراك إلا بَشراً مثلنا...﴾ [هود: ۲۷] ف ﴿بشراً مفعول ثان من / [٤٥/أ] ﴿ وَوَلَهُ وَوَلَهُ وَوَلَهُ اللهُ عَلَى مَا خَرِهُ اللهُ عَلَى مَا مُوضِع ﴿ وَوَلَهُ وَوَلَهُ وَمُولَا نَراك البَعِك ﴾ [هود: ۲۷]، ف[﴿ البَعِك ﴾] (٨) في موضع

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) في (ب،ك): ﴿... وآتاني رحمة من عنده...﴾.

<sup>(</sup>٣) في (أ): قومهما. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤) في (ب): وأحبره ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٥) في النسخ المعتمدة: قولاهما. والمثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٦) في النسخ المعتمدة: للأمتين ، وفي (خ): لأمتهما. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٧) في (ب ، ك): خبراً.

سورة هود ......الكلام في الآية الثانية

المفعول الثاني من ﴿ زراك ﴾ (٩) ثم بعده: ﴿ بل نظنكم كاذبين ﴾ [هود: ٢٧]. فلما تقدمت أفعال ثلاثة كلُّ واحد منها يتعدى إلى مفعولين، والمفعولُ الثاني منهما لايحجزه (١١) عن الأول معمول فيه، كان إجراء هذا الفعل الذي (١١) هو (١١): ﴿ وآتاني رحمة من عنده ﴾ مُجرى تلك الأفعال التي وقعت (١١) ﴿ آتاني ﴾ في جوابها، وجاءت من كلام نوح عليه السلام في مقابلتها أولى (١١).

وأما في قصة صالح - عليه السلام - فإنه بإزاء قول قومه له (۱۰): ﴿...يا صالح قد كنتَ فينا مَرْجُورًا قبل هذا...﴾ [هود: ٦٢] فوقع حبر «كان» الذي هو كالمفعول (۱۲) لها(۱۲)، وقد تقدّمه الجار والمجرور، فجرى حواب صالح عليه السلام

<sup>﴿</sup> نراك ﴾ إذا كان من رؤية القلب ، وتقديره: وما نراك متَّبعاً لك، وفي موضع الحال إذا كان من رؤية العين. (ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ١١/٢). وفي (ب): « مانراك» بدل « واتبعك».

<sup>(</sup>٩) من قوله « وقوله » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): لايحجز.

<sup>(</sup>١١) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): كان الجزاء بهذا الفعل الذي.

<sup>(</sup>۱۲) «هو» سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ك): توقعت.

<sup>(</sup>١٤) « أولى» خبرُ «كان إجراء هذا الفعل..».

<sup>(</sup>١٥) في (ب): قوله تعالى.

<sup>(</sup>١٦) في (ك): المفعول.

<sup>(</sup>۱۷) في (ب،ك): لـ«كان».

سورة هود ..... الكلام في الآية الثانية

فيما صار عبارة عنه (١٨) من العربية \_ مُجرى (١٩) الابتداء في هذا المعنى (٢٠)، فترجّع في هذا المكان تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿ و آتاني منه رحمة كلى على المفعول الثاني، كما ترجّع هناك تقديم المفعول الثاني (٢١) على الجار والمجرور. وكالله حائز إلا كلامنا في الترجيع في الموضعين. وفي هذا القدر كفاية والله أعلم (٢٢).

<sup>(</sup>۱۸) «عنه» سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٩) في (ب): بحرف ، بدل « مجرى » . قلت: يعني المؤلف رحمه الله أن تكون « مِن » في قولـه تعالى ﴿وآتاني منه رحمة ﴾ للابتداء.

<sup>. (</sup>٢٠) في (ق): في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢١) من قوله «كما ترجّع » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢٢) قوله « والله أعلم » ليس في (أ،ب). والمثبت من (ك).

### [١٠٧] الآية الثالثة منها

قوله تعالى في قصة هود عليه السلام وذكر قومه: ﴿ وَأُتْبِعُــوا فِي هــذه الدنيـا لعنــةً ويومَ القيامة ألاَ إنّ عاداً كفروا ربَّهم ألاً بُعْداً لعادٍ قوم هودٍ ﴾ [هود: ٦٠].

وقال في قصة موسى عليه السلام في هذه السورة وإرساله إلى فرعـون وملئـه''): ﴿ وَأَتْبِعُوا فِي هذه لعنةً ويومَ القيامة بئس الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ (٢) [هود: ٩٩].

للسائل أن يسأل عن حذف ﴿الدنيا﴾ من (٢) الآية الثانية وإثباتها في الأولى، وهل كان يجوز في الاحتيار عكس ذلك ؟.

والجواب أن الأولى أتى فيها بالموصوف والصفة جميعا، وهـو الأصـل الأول، ثـم الاكتفاء بالصفة عن الموصوف بعده لقيام الدلالة على الموصوف، فيجوز لذلك حذفه، وإقامة الصفة مقامه.

ولمّا جاءت (<sup>1)</sup> الآيتان في سورة واحدة وفّيت الأولى ماهو بها (<sup>0)</sup> أولى من الإجراء على الأصل، والإتيان بالموصوف والوصف فقال تعالى: ﴿ فِي هذه الدنيا ﴾ واكتفى في الثانية -لمّا قامت الدلالة على الموصوف - بالصفة وحدها فقال: ﴿ وأتبِعوا في هذه لعنة ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ب): وأرسلنا إلى فرعون وملته.

<sup>(</sup>٢) نسخة (أ) إلى قوله تعالى ﴿بئس﴾ والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب،ك). وفي (أ): في.

<sup>(</sup>٤) في (ب): جاز ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) « بها » ليس في (ب،ك).

## [۱۰۸] الآية الرابعة منها<sup>(۱)</sup>.

قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: ﴿قالوا ياصالح قد كنتَ فينا مرجُواً قبل هذا أَتَنْهَاناً أَنْ نعبد مايعبد آباؤنا وإننا لفي شكٌّ ممّا تدعونا إليه مريب ﴾ [هود: ٦٢].

وقال في سورة إبراهيم عليه السلام [٩]: ﴿... وقالوا إنّا كفرنـا بمـا أرسـلتم بـه وإنّا لَفي شك مما تدعوننا إليه مريب﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (٢): لِم قال في الأولى (٣): ﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكَ عَلَى الأَصَلَ (٤) [و] (٥) ﴿ مُمَّا تَدْعُونَا ﴾ بنون واحدة، وقال في الثانية: ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكَ عَلَى التَّخْفِيفَ، بَحْذُفَ (٢) إحدى النونات (٨) وهي المتوسطة، ثم جاء بعده: ﴿ تَدْعُونِنَا ﴾ بنونين؟

والجواب أن يقال: أما ﴿ تدعونا ﴾ في الأولى (٩) و ﴿ تدعوننا ﴾ في الثانية، فلايصح مكانهما غيرهما، فللا(١٠) يجوز في الأولى إلا «نون واحدة» ولا يجوز في الثانية إلا

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) « فيقول » ليس في (أ) .

<sup>(</sup>٣) أي في الآية الأولى. وفي (ب): في الأول.

<sup>(</sup>٤) قوله «على الأصل » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) زيادة الواو يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (أ،ب): فحذف. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٨) في (ب): النونين.

<sup>(</sup>٩) في (ب): الأول.

<sup>(</sup>١٠) في (ب،ك): ولا.

سورة هود.....الكلام في الآية الرابعة

«نونان اثنتان»(۱۱)، لأن الأولى(۱۲)خطاب لصالح(۱۳) عليه السلام، والنونُ مع الألف ضمير المتكلم، و«تدعو» فعلُ واحدٍ (۱۱)، لا (۱۵)نونَ فيه، وليس كذلك «تدعوننا» / في الثانية، لأنه خطاب للرسل، وهم جماعة، ولايقال لهم في حال الجمع إلا «تدعوننا» عند الرفع، ولا تسقط النون إلا لناصبٍ أو جازمٍ (۱۲)، نحو «لن تدعونا» و (۱۸) ((لم تدعونا)). فأمّا إذا رفعت (۱۹) خطابَ الجماعة لم تكن (۲۰) إلا ("تدعوننا) وهذا من مبادئ هذا العلم.

وأما ﴿إِنَّا﴾ في الأولى، و﴿إِنَّا﴾ في الثانية مع حواز اللفظين (٢١) في كل مكان، فلأن الضمير الذي دخلت عليه «إنّ» (٢٢) في هذا المكان هو على لفظ ضمير

<sup>(</sup>١١) في (ك): إلا بنونين اثنين.

<sup>(</sup>١٢) في (ب،ك): الأول.

<sup>(</sup>١٣) قوله «لصالح» سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٤) أي مفرد، والفاعل لهذه الفعل ضمير مستتر ، يعود إلى صالح عليه السلام.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): ولا.

<sup>(</sup>١٦) في (ب،ك): ولا يسقطُ النون إلا الناصب والجازم.

<sup>(</sup>١٧) في (أ،ب): أو. والمثبت من (ك،ق).

٠ (١٨) في (ب،ك): أن.

<sup>(</sup>١٩) في (أ): وقعت. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): لم يكن.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب،ك): اللفظتين.

<sup>(</sup>٢٢) لفظ « إن » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

سورة هود .....الكلام في الآية الرابعة

المنصوب (۲۳) المتصل بالفعل في قولمه تعالى: ﴿أتنهانا ﴾ (۲۴) وضمير المنصوب إذا اتصل بالفعل (۲۰) لم يغيَّر له آخره كما يغيَّر إذا اتصل به ضمير المرفوع، نحو «ضربنا» تسكن الباء لاتصال ضمير الفاعلين بها (۲۲)، ولاتسكنها لاتصال ضمير المفعولين بها، إذا قلت: «ضَرَبَناً». فلمَّا أشبه (۲۲) المنصوبُ به «إلّ» المنصوب في «ضربَناً»، ولم ينازعه شبه الفاعل، سلم لفظ «إنّ» عند اتصالها به (۲۹)، ولم يلحقه حذف.

ولمّا كانت «إنّا» (٣٠) في سورة إبراهيم \_ وإن كانت منصوبة - مشبهةً للفظ الفاعل، إذا قلت: «ضربْنا» بكونها (٢١) على لفظها، وبوقوعها (٢٢) موقع المرفوع المبتدأ، وبأنّ هذا اللفظ المتقدم عليها (٣٢) في الآية التي قبلها هو ضمير المرفوع خلاف ماتقدم في (٤٠) الآية (٣٠) في سورة هود، وهو قوله ﴿كفرنا بما أُرسلتم به ﴿ [إبراهيم: ٩]،

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): الضمير المنصوب.

<sup>(</sup>٢٤) في (ب): ﴿ أَتَنهَانَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يُعْبُدُ آبَاؤُنَّا ﴾ هو: ٦٢.

<sup>(</sup>٢٥) من قوله « بالفعل » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢٦) «بها» ليس في (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ،ك): اشتبه.

<sup>(</sup>٢٨) في (ك): بالمنصوب.

<sup>(</sup>٩٦) أي عند اتصال نون الضمير « نا» بلفظ « إنَّ» فلا يقع حذف في هذه الحالة.

<sup>(</sup>٣٠) في (ب): إن.

<sup>(</sup>٣١) في (ق): لكونها.

<sup>(</sup>٣٢) في (ب): ووقوعها.

<sup>(</sup>٣٣) أي على « إنّا » حيث تقدّمها ضمير المرفوع في قوله: ﴿كفرنا﴾.

<sup>(</sup>٣٤) في أثبتت من (م)، وفي (أ): بالآية.

<sup>(</sup>٣٥) في (ك): في الآية التي.

سورة هود .....الكلام في الآية الرابعة

وقبل ذلك ضمير مرفوع على غير هذا اللفظ للذين لهم هذا اللفظ، وهو الواو في قوله تعالى: ﴿... فرَدُّوا أيدِيَهم في أفواههم وقالوا إنّا كفرنا بما أرسلتم به... ثم قوله تعالى: ﴿إنّا كفرنا محذفت (٢٦) منها (٢٧) النونُ تشبيها للضمير بعدها بالضمير المرفوع بعد الفعل، وكما (٢٩) أن الفعل يلحقه حذف حركة عند اتصال هذا الضمير (٢٩) به، وكان الضمير (٢٩) الذي يحذف مِن «إنّ» النون، حذفت لينقص لفظُها عند اتصاله بما هو كان الضمير المرفوع لفظاً ومعنى، وموقعاً (٢١)، حملاً (٢١) على ماتقدم، عمّا (٢١) يكون عليه إذا لم يواصله، وجاءت «تدعوننا» على مقتضى الإعراب الواجب لها بنونين. فهذا فرق ما (٢٤) بين الموضعين.

<sup>(</sup>٣٦) « حذفت » جواب الشرط لقوله: « وكَّا كانت ».

<sup>(</sup>٣٧) أي من « إنا » في قوله تعالى: ﴿إِنَا كَفَرِنا﴾. وفي النسخ المعتمدة: منه. والمثبت من (خ،ق).

<sup>(</sup>٣٨) في (ب): فكما. وفي (ك): فلمّا.

<sup>(</sup>٣٩) وذلك مثل: « ضربُنا » وسكنّا الباء لاتصال نون الضمير.

<sup>(</sup>٤٠) في (ب، ك): وكان الذي.

<sup>(</sup>١٤) في (ب): وموقعا ولفظاً ، وهو حطأ. حيث تكرر « لفظا ».

<sup>(</sup>٤٢) في (ب) و(ك): وحملا.

<sup>(</sup>٤٣) في النسخ المعتمدة: كما. والمثبت من (ح،خ،ر،س،م،و).و« عما » متعلقة بقوله: لينقص.

<sup>(</sup>٤٤) « ما » ليست في (أ) و أثبتت من (ب،ك).

# [ ٩ . ١] الآية الخامسة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: ﴿ وَأَحَدُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيحَةُ فَأَصَبَحُوا فِي دِيارِهُم جَائِمِينَ ﴾ [هود: ٦٧].

وقال في هذه السورة في قصة شعيب عليه السلام: ﴿... وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين (٢) [هود: ٩٤].

للسائل أن يسأل عن اختلاف الفعلين (٢) في اتصال علامة التأنيث بأحدهما، وسقوطها من الآخر، مع أن الفاعل في الموضعين (٤) شيء (٥) واحد وهو (الصيحة) مع أن الحاجز بين الفعل والفاعل (١) في المكانين حاجز واحد، وهو (الذين ظلموا)?.

والجواب أن يقال: إن مثل هذا إذا جاء في كلام العرب سهُل (٢) الكلام فيه، لأنه يقال: حُمل على المعنى، والصيحة (٨) بمعنى الصياح، كما أن قول الشاعر:

يا أَيُّها الرَّاكِبُ الْمُزْجِي مطيَّتُه سائِلْ بني أَسَدٍ ما هذه الصَّوْتُ (٩)

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) في (ب،ك): ﴿ وَلَمَا جَاءَ أَمَرِنَا نَحِينًا شَعِيبًا وَالذِّينَ آمَنُوا مِعَهُ بَرَحِمَةُ مِنَا وَأَحَـُدُتُ الذَّيْنِ ظلمو... ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ب): اللفظين.

<sup>(</sup>٤) في (ب): في المكانين.

<sup>(</sup>٥) لفظ «شيء » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) لفظ « الفاعل » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٧) في (ك): فشهد ، فلا وجه له هنا.

<sup>(</sup>٨) في (ك): فالصيحة.

<sup>(</sup>٩) هذا البيت لرُورُيْشِد بن كشير الطائي. وقد أنشده الجوهـري في الصحـاح (٢٥٧/١صـوت) يتعهـ

غير أن السؤال الذي بنيت عليه الآيات لازم، وهو أن يقال: فهل كان يجوز مكان «أخذت» «أخذت» فائدة ليست لها في قصة شعيب بـ «أخذت» فائدة ليست لها في قصة صالح عليه السلام.

والجواب عن هذا الموضع هو أن يقال: إن الله تعالى أحبر عن العذاب الذي أهلك به قوم شعيب عليه السلام بثلاثة ألفاظ:

منها والرحفة في سورة الأعراف في قوله (١٠٠): وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون في فأخذتهم الرحفة فأصبحوا في دارهم حاثمين في الذين كذّبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها.. (١١١) [الأعراف: ٩٠-٩٦] وذكر ذلك قبله في مكان آخر (١١١).

وعزاه إليه. وابن منظور في اللسان (٧/٢٥صوت). وأورده ابن الأنباري في كتابه « الإنصاف » (٧٧٣/٢). وهو أول ثلاثة أبيات احتارها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي ( تر٢٩١) في ديوان الحماسة (٢/١).

والمزجي: اسم الفاعل من أزجى يزجي ، ومعناه السائق. والْمَـطِيَّة: كل مايركبه الإنسان. ومحل الاستشهاد من هذا البيت هنا قوله: «هذه الصوت » حيث جاء باسم الإشارة الموضوع للمفردة المؤنتة وأشاربه إلى الصوت، وهو مفرد مذكر. قال ابن منظور (٧/٢٥): « فإنما أنثه ، لأنه أراد به الضوضاء والجلبة على معنى الصيحة أو لاستغاثة » اهد.

<sup>(</sup>۱۰) «في قوله » سقط من (ب،ك).

<sup>(</sup>١١) في (أ): ﴿وقال الملأ الذين كفروا من قومه...﴾ الآيتين. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٢) ذلك في قوله تعالى: ﴿فَأَحَذَتُهُمُ الرَّحْفَةُ فَأُصِبَحُوا فِي دارِهُمْ حَاثَمِينَ﴾ الأعراف: ٧٨.

سورة هود ..... الكلام في الآية الخامسة

ومنها ﴿الصيحة﴾ في سورة هود في قوله تعالى: ﴿... وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم حاثمين ﴾(١٣) [هود: ٩٤].

وَمنها ﴿الطّلَّة﴾ في سورة الشعراء [٨٩] في قوله تعالى:﴿..فأخذهم عذاب يـوم الظلة..﴾.

وفي التفسير أن هذه الثلاث (١٤) جُمعت (١٥) لإهلاكهم واحدة بعد أخرى، لأن الرحفة بدأت بهم فانزعجوا لها عن الكِنِّ (٢١) إلى البَراَح (١٧)، فلمّا أصحروا نال منهم حرّ الشمس وظهرت (١٨) لهم ظُلّة تبادروا إليها (١٩)، وهي سحابة (٢٠) سكنوا إلى

قلت: المراد بالثلاثة هي الرحفة والصيحة والظلة ، وقد تقدم الكلام عليها ، وانظـر مـن هـذا الكتاب:

<sup>(</sup>١٣) في (ب،ك): ﴿..فأصبحوا في ديارهم حاثمين ، كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود كله هود: ٩٤-٩٥.

<sup>(</sup>١٤) في (ب): الثلاثة.

<sup>(</sup>١٥) في (ب،ك): جمعت له.

<sup>(</sup>١٦) قال ابن منظور (٣٦٠/١٣ كنن): « الكنّ: البيت ، وما يردّ الحرّ والبرد من الأبنية والمساكن » اهـ.

<sup>(</sup>١٧) قال في اللسان ( ٢/٥٠٥ برج ):« البراح –بفتح الباء –: المُتَسع مـن الأرض ، لازرع فيـه ، ولاشحر. والبّراح: اسم للشمس»

<sup>(</sup>۱۸) في (ك): فظهرت.

<sup>(</sup>۱۹) في (ب): عليها.

<sup>(</sup>٢٠) قال المسين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ (٢٠): «هي ـ أي الظلة ـ سحابة أنشأها الله تعالى كان فيها عذاب مدين، قيل: أصابهم ذلك اليوم حر عظيم إلى أن كادوا يهلكون، فأرسل الله ظلّة كثيفة، يتبع

فلما احتمعت ثلاثة (٢٣) أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به غلب التأنيث في هذا المكان على المكان الذي لم تتوال فيه هذه المؤنثات، فلذلك حاء في قصة شعيب: ﴿ وَأَحَذَتَ الذينَ ظلموا الصيحة ﴾.

أي سحابة متراكمة فهُرعوا إليها يستحيرون بها من الحر، فلما تكاملوا تحتها أطبقت عليهم بعذابها فلم يُر يومٌ مثله ».

<sup>(</sup>٢١) قال في اللسان (٢/٧٥٤): « والرّوح: برد نسيم الريح » اهـ.

<sup>(</sup>٢٢) أي فماتوا ، قال في اللسان (٣٦/٣ همد ): «همد يهْمُد هموداً: مات ». وفي (ك): فهلكوا. (٢٣) في (ب): الثلاثة.

### [ • 1 1] الآية السادسة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿... أَلَا إِن ثُمُوداً كَفُرُوا رَبُّهُمْ أَلاَ بُعُداً لِثُمُودَ﴾ [هود: ٦٨].

للسائل أن يسأل عن صرف «ثمود» في قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِن ثَمُوداً ﴾ (٢)، ومنعه الصرف بعد قوله تعالى: ﴿ أَلَا بعداً لثمودَ ﴾ وهل كان يجوز أن يمنع الصرف (٢) في اللفظ الأوّل ويصرف اللفظ (٤) الثانى ؟.

والجواب أن يقال: الأول بالصرف أولى، والثاني بالامتناع منه أحـق (٥)، لأنه في الأول ينحي به نحو الأب والأقربين من أولاده، إذ كان أوّلَهم في الكفر (٦)، وإذا قصـد هذا القصد انصرف هذا الاسم.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة هود عليه السلام.

وبني المؤلف رحمه الله تعالى كلامه هنا على أن « ثمود » مصروف ، قــال الآلوسي في تفسيره (٩٢/١٢) :« وصرفه أكثر السبعة نظراً إلى الحيّ ، وقيل: نظراً إلى الأب الأكــبر، يعني يكـون المراد به الأب الأول ، وهو مصروف ، وحينتذ يقدّر مضاف كنسل، وأولاد، ونحـوه، وقيــل المراد: إنه صرف نظراً لأول وضعه وإن كان المراد به هنا القبيلة» اهـ.

<sup>(</sup>٣) « في » ليست في (ب،ك).

<sup>(</sup>٤) « اللفظ » ليس في (أ،ك). والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٥) « أحق » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (خ): في الكفر والثاني.

<sup>(</sup>٧) في (أ،ك): الاسم. والمثبت من (ب).

سورة هود .....الكلام في الآية السادسة

وفي الثاني قصد ذكر الإهلاك وكان للقبيلة بأسرها لما أصرّت عليه من كفرها، فنحى (١) نحو القبيلة، فمنع الصرف للتعريف والتأنيث الحاصلين فيما خرج عن أخف الأصلين (١) ، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿... ألا بعداً لمدين كما بَعِدَتُ عُمود القبيلة به أولى. وبا لله تعالى التوفيق (١٠).

<sup>(</sup>٨) في (ب): ينحى.

<sup>(</sup>٩) في (ب) و(ك): الأصول.

<sup>(</sup>١٠) « وبا لله تعالى التوفيق » ليس في (ك).

## [١١١] الآية السابعة منها

قوله تعالى: ﴿قالوا يَا لُوط إِنَّا رَسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلُكَ بِقِطْعٍ مَـنَ اللّيلُ وَلَايِلْتَفْتُ مَنكُم أَحَدُّ إِلاَّ امرأتَك...﴾(١) [هود: ٨١].

وقال في سورة الحجر [٦٥]: ﴿فَأَسْرِ بِأَهَلُكُ بَقِطْعٍ مِن اللَّيْلُ وَاتَّبِعُ أَدْبَارَهُمُ وَلاَيْلَتُفِتْ مَنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تَؤْمُرُونَ﴾.

للسائل أن يسأل غن شيئين في هذا المكان:

أحدهما: أن يقول: إنه استثنى في سورة هـود مـن قولـه تعـالى: ﴿ فَأَسْرِ بـأهلك بِقَطْع من الليل ﴾ (٢) قوله (٢): ﴿ إِلاَّ امرأتَك ﴾ ولم يستثن ذلك في سورة (٤) الحجر؟

والثاني: قوله تعالى في سورة الحجر: ﴿...واتَّبِعْ أَدْبَارَهُم﴾ وتركه في سورة ود؟

والجواب عن السألة الأولى (°): أن الاستثناء في سورة الحجر أغنى عنه قوله تعالى فيما حكى / عن الرسل (٢): ﴿... إِنَّا أُرسلنا إلى قوم مجرمين ﴿ إِلاّ آلَ لُوطٍ إِنَّا [٥٥/ب] لَمُنَحُّوهِم أَجْمِعِين ﴿ إِلاّ امرأتُه قدّرنا إنها لَمِن الغابرين﴾ [الحجر: ٥٨-٢٠]، فهذا (٧)

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): ﴿... إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ب،ك): ﴿فأسر بأهلك ﴾.

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى ﴿فأسر﴾ إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) « سورة » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ب): الثانية ، وذلك خطأ.

<sup>(</sup>٦) هم الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم عليه السلام في بيته.

<sup>(</sup>٧) في (ر): فهذا الاستثناء أغنى عن الاستثناء في قوله: ﴿ فَأَسْرُ بِأَهْلُكُ بِقَطِع مِن اللَّيْلُ واتبع

سورة هود .....الكلام في الآية السابعة

الاستثناء الذي لم يقع مثله في سورة هود أغنى عن الاستثناء في (^) قوله: ﴿ فَأَسْرِ بِالْسَلَمْ اللَّهِ مِن اللَّيلُ واتَّبِعْ أَدِبَارَهُم ولايلتفتْ منكم أحدٌ إلا امرأتك. ﴾ (٩).

والجواب عن المسألة الثانية أن يقال: إنه لمّا اقتص في هذه السورة بعض ما اقتص في الأحرى، فذكر أن الرسل قالوا لـه (۱۱): ﴿ ... إنا رسل ربك لـن يصلوا إليك في الأحرى، فذكر أن الرسل قالوا إليك وإلى المؤمنين من أهلك، قُيد ذلك (۱۱) في قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَى مَا أَهُ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

ولمّا قال في سورة الحجر: ﴿ ... إنا لمنجوهم أجمعين ﴿ إلا امرأتُه.. ﴾ إخباراً عن الرسل أنهم خاطبوا إبراهيم عليه السلام به، ثم أحبر عن مخاطبوا إبراهيم عليه

أدبارهم ولايلتفت منكم أحد، ومثل ذلك عُدم في سورة هود ، لذلك استثنى ﴿امرأته ﴾ من قوله: ﴿فأسر بأهلك ﴾.

<sup>(</sup>٨) في النسخ المعتمدة: من. والمثبت من (ح،خ،ر).

<sup>(</sup>٩) قوله تعالى:﴿إِلَّا امرأتكُ ليس في (ب،ك،و).

<sup>(</sup>١٠) أي للوط عليه السلام.

<sup>(</sup>١١) في (أ،ب): من. والمثبت من (ك،ح،خ،ر).

<sup>(</sup>١٢) في (ك): فإنهم.

<sup>(</sup>١٣) أي يعطف. وفي اللسان (٢/٣١عرج): «عرّج عليه: عطف ».

<sup>(</sup>١٤) أي يصرفه. وفي اللسان (٢٧٩/١٠ عوق ): «عاقه عم الشيء يعوقه عوقا: صرفه وحبسه ».

<sup>(</sup>١٥) « ما » ليست في (أ،ك). وأثبتت من (ب).

سورة هود.....الكلام في الآية السابعة

السورة بما يضاهي (٢١) قولهم لإبراهيم عليه السلام، أردفوا قولهم له: ﴿فَأُسْرِ بِالْهَلَكُ السَّورة بما يضاهي (٢١) بقولهم: ﴿وَاتَّبِعْ أَدْبَارِهُم اللَّهُ إِذَا سَاقِهُم وَكَانَ مَن (١٧) ورائهم كَانَ تحقيقاً لخبرهم أنهم منجّوهم أجمعين (١٨)، فزيد: ﴿واتَّبع أَدْبَارِهُم التَّجَاوِبِ مُخَاطِبتُهُم لَه مُخَاطِبتُهُم لِه مُخَاطِبتُهُم لِه مُخَاطِبتُهُم لِه مُخَاطِبتُهُم لَه مُخَاطِبتُهُم لَهُ عُلَابِرَاهُم عليه السلام بسببه (١٩٥).

<sup>(</sup>١٦) أي يشابه.

<sup>(</sup>۱۷) « من » ليس في (أ) و(ك). وأثبت من (ب).

<sup>(</sup>١٨) قال الكرماني في البرهان (ص٢٢٦): « وزاد في الحجر: ﴿واتبع ادبــارهـم﴾ لأنــه إذا ســـاقهم وكان من ورائهم علم بنجاتهم ، ولايخفى عليه حالهم » اهــ.

<sup>(</sup>١٩) في (أ، د، ط):لتحاوب مخاطبتهم لإبراهيم عليه السلام بسببه. والمثبت من (ب، ر، ك).

### [١١٢] الآية الثامنة منها

حكم هذه الآية أن يكون ذكرها في سورة الأعراف، ثـم لمّا تـأخّرت وجب أن تدكر في سورة العنكبوت، إلاّ أنّا رأيناها تتعلّق (١) بهذه السورة فذكرناها فيها، وهي:

قوله تعالى: ﴿وإلى مدين أحاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوا الله... ﴾ [الأعراف: ٨٥، هود: ٨٤]

ومثله في سورة العنكبوت<sup>(۲)</sup>، يخالفه بزيادة الفاء، وهـو قولـه<sup>(۳)</sup>: ﴿وإلى مديـن أخاهـم شعيباً فقال ياقوم اعبدوا الله...﴾ [العنكبوت: ٣٦].

ففي كل القرآن: ﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوا الله ﴾(٤) وفي سورة العنكبوت خصوصا «فقال».

للسائل (°) أن يسأل عن اختصاص هذا المكان بالفاء (٢)، وخلو المكانين قبله منها؟ والجواب أن يقال (٧): إن مفتتح قصص الأنبياء (٨) عليهم السلام في سورة (٩) الأعراف قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمُهُ... ﴿ [الأعراف: ٩٥] وبعده: ﴿ وَإِلَى عاد

<sup>(</sup>١) في (ب): يتعلق.

<sup>(</sup>٢) في (ك): ومثله في سورة العنكبوت خصوصا (( فقال )).

<sup>(</sup>٣) في (ب): وهي في قوله تعالى.

<sup>(</sup>٤) من قوله « ففي كل القرآن » إلى هنا ليس في (أ،ك). والمثبت من (ب،د).

<sup>(</sup>٥) في (أ): وللسائل.

<sup>(</sup>٦) يعني احتصاص آية سورة العنكبوت بالفاء في قوله: « فقال ».

<sup>(</sup>٧) « أن يقول » ليس في (ك).

<sup>(</sup>٨) في (أ): في سورة الأنبياء ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٩) « سُورة » ليست في (أ). وأثبتت من (ب،ك).

سورة هود .....الكلام في الآية الثامنة

أخاهم هوداً... [الأعراف: ٢٥] وبعده: ﴿وإلى ثمود أخاهم صالحاً... [الأعراف: ٣٧]، وبعده: ﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً.. [الأعراف: ٨٥] وكذلك في سورة (١٠) هود على هذا النسق (١١)، إلا أن قصة نوح عليه السلام مفتتحة بالواو: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه.. ﴾ [هود: ٢٥] وهي في سورة الأعراف بلا واو، وقد ذكرنا السبب في ذلك (١٢).

فلمّا تساوت هذه المعطوفات على المعطوف عليها الأول (١٢)، فكان (١٤) الفعل المضمر للمعطوف مثل المظهر (١٥) أوّلا في التعلق (٢١) بالمرسل (١٧) والمرسل إليهم، كعاد المرسل إليهم هود، وكثمود (١٨) المرسل إليهم صالح، وكمدين المرسل إليهم شعيب عليه السلام حرى (١٩) الجميع مجرّى واحداً، فكان التقدير: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً، وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباً، ولم يعترض

<sup>(</sup>١٠) « سورة » ليست في (أ). وأثبتت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١١) أي على نمط واحد من ذكر الرسل والمرسَل إليهم ، وذلك في الآيات (٥٠-٦١-٨٤) مـن سـورة هـود.

<sup>(</sup>١٢) ذكر رحمه الله السبب في الآية السادسة من سورة الأعراف حسب ترتيبه. وانظر من هـذا الكتـاب: ٣٦٢/١

<sup>(</sup>١٣) في (ب، ك): الأولى.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): كان.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): الظاهر.

<sup>(</sup>١٦) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ،ك): في التعليق.

<sup>(</sup>١٧) في (ب): في المرسل.

<sup>(</sup>١٨) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): وثمود.

<sup>(</sup>۱۹) حواب « فلما تساوت».

<sup>(</sup>٢٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ولقد أرسلنا.

[1/07]

وكان (۲۲) الأمر في ذلك في سورة العنكبوت مخالفا (۲۲) بعض المخالفة، لأنه افتتحت القصة بقوله: ﴿ ولقد / أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً... ﴾ [العنكبوت: ١٤] وجاءت بعدها قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام، فلم تجريا على الفعل الأول في التعلق (۲۰) بالمرسل والمرسل إليهم كما كان ذلك في قصة هود وصالح عليهما السلام في السورتين (۲۱)، بل جاء بعد قوله: ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه... ﴾ قوله: ﴿ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه... ﴾ [العنكبوت: ٢١] وقوله: ﴿ ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين ﴾ [العنكبوت: ٢٨]، فلم يكن المعطوف على قصة نوح (۲۲) في هذه السورة كالمعطوف على قصة نوح (۲۲) في هذه السورة كالمعطوف على المغلى: واذكر إبراهيم إذ قال المضمر تعدِّي الفعل المظهر، وكان حائزاً أن يكون المعنى: واذكر إبراهيم إذ قال

<sup>(</sup>٢١) في (ك): القصتين.

<sup>(</sup>٢٢) « ما أضمر » غير واضح في (أ). وأثبت من (ب،(ك).

<sup>(</sup>۲۳) في (أ،ب): كان.

<sup>(</sup>٢٤) في (ط): مخالفة له.

<sup>(</sup>٢٥) في (ك): في التعليق.

<sup>(</sup>٢٦) أي في سورتي الأعراف وهود.

<sup>(</sup>٢٧) في (ب): صالح ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٨) في (ب،ك): مثل المعطوف.

<sup>(</sup>٢٩) في (أ): من سورة. والمثبت من (ب،ك).

سورة هود .....الكلام في الآية الثامنة

لقومه، واذكر لوطا إذ قال لقومه، ثم جاءت قصة شعيب عليه السلام فأجريت مجرى القصة الأولى التي هي قصة نوح عليه السلام في تعدي الفعل فيها إلى المرسل وإلى المرسل إليهم، وقد تخلل (٢٠٠) ذلك ماليس مثله من الأفعال المضمرة، فحاء: ﴿وإلى مدين أخاهم شعيبا...﴾ [العنكبوت: ٣٦] فأقيمت فيها دلالة على أن هذه القصة محراه مجرى القصة البعيدة عنها دون القريبة منها. وكانت الأولى يتساوى عطفها على ماقرب منها، وبعُد عنها لاستواء الفعل المظهر والمضمر (٢١٠)، فكانت تلك الدلالة التي تدل على أنها مردودة إلى (٢٢٠) القصة الأولى أن تتلقى (٢٣٠) كما تُلقيت به (٤٣٠) تلك (٥٣٠) من الفاء مع صحة المعنى، فلما كان: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة ﴾ [العنكبوت: ١٤] قبل: ﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال ياقوم اعبدوا الله...﴾ [العنكبوت: ٢٦] تعلق (٢٣٠) ما بعدها (٢٧٠) بالفاء، كما كانت الفاء شي قوله: ﴿فلبث

<sup>(</sup>٣٠) أي توسّط ودخل بين القصص التي ذكر فيها المرسل والمرسل إليهم ما ليس مثله كقصة إبراهيم ولوط عليهما السلام. وفي المصباح (١٨١): « تخللت القوم: إذا دخلت بـين حللهـم وخلالهم ».

<sup>(</sup>٣١) في (ب): المضمر والمظهر.

<sup>(</sup>٣٢) في (ب،ك): على.

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): يقتضى أن تتلقى.

<sup>(</sup>٣٤) « به » سقط من (أ،ك) وأثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣٥) أي قصة نوح عليه السلام.

<sup>(</sup>٣٦) في (ب،ك): فعلق.

<sup>(</sup>٣٧) في (ب،ك): ما بعدها بها.

<sup>(</sup>٣٨) « كما كانت الفاء » سقط من (ب).

### [١١٣] الآية التاسعة منها

قوله عز وجل: ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ﴿ إِلَى فرعون وملائـه فاتَّبعوا أمر فرعون وما أمرُ فرعونَ برشيد﴾ [هود: ٩٦-٩٧].

وقال في سورة المؤمن<sup>(۱)</sup> [۲۲–۲۲]: ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ﴿ إِلَى فَرَعُونَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحَرَ كَذَّابٍ ﴾.

وقال في سورة الزخرف<sup>(٢)</sup> [٤٦]: ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إنى رسول رب العالمين﴾.

للسائل أن يسأل فيقول ("): «السلطان المبين» من آيات الله، فلِم حاء في الآيتين المتقدمتين مع ذكر «الآيات» ذكر «السلطان المبين» ولم يجيء في الآية الأحيرة (أ)، إلا «الآيات» وحدها ؟.

والجواب أن يقال: إن (٥) «الآيات» (١): الأمارات التي يكتفى بها في صدق الرسل (٧) عليهم السلام، وبها (٨) تقوم الحجة على من تبعث (٩) إليهم، و«السلطان

<sup>(</sup>١) في (ك): حم المؤمن ، والمراد سورة غافر.

<sup>(</sup>٢) في (ك): حم الزخوف.

<sup>(</sup>٣) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب،ك). وفي (أ): في هذا الأحيرة.

<sup>(</sup>٥) لفظ «إن » ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>٦) قال الخليل في العين (١/٨): « الآية: العلامة ، والآيات: العلامات ».

<sup>(</sup>٧) في (ب،ك): الرسول.

<sup>(</sup>٨) « بها » أثبتت من (خ).

<sup>(</sup>٩) في (ب،ك): يبعث.

فلما كان القصد في الآيتين المتقدمتين (١١) ذكر جملة أمرهم إلى منتهى حالهم من هلاك الأبد انظوت تلك الجملة على جميع ما احتج به عليهم إلى أن زال التكليف عنهم، وأخبر عن مستقرهم من العقاب (١٦) / الدائم عليهم. ألا ترى الكلام في الآية الأولى في سورة هود ينساق إلى قوله: ﴿... وما أمرُ فرعون برشيد ﴿ يَقَدُم قومَه يوم القيامة فَأُورُ دَهم النارَ...﴾ (١٦) [هود: ٩٧-٩٨]، وكذلك في الآية الثانية (١٤) ينساق الكلام فيها إلى قوله: ﴿...وحاق بآل فرعون سوءُ العذاب ﴿ النار يعزَضون عليها عُدُواً وعَشِاً ويوم تقوم الساعة أَدْ خِلوا آلَ فرعون أَشدا العذاب (١٠) [غافر: ٥٥- ٢٤] فذكر في الآيتين جميع ما احتج به عليهم من الآيات التي سخروا بها عند رؤيتها، والآيات التي سخروا بها عند رؤيتها، والآيات التي فزعوا إلى مسألته عند مشاهدتها في كشفها لقوله تعالى: ﴿ولّنا وقع

<sup>(</sup>١٠) أرسل الله على قوم موسى الطوفان والجراد والقمل والضفادع التي ألحقت بهم وببيوتهم وزروعهم ودوابهم. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿فَأُرسَلْنَا عَلَيْهُمُ الطُوفُ انْ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً بجرمين الأعراف: ٣٣٨.

<sup>(</sup>١١) هما آيتان سورة هود والمؤمن.

<sup>(</sup>١٢) في (ك): العذاب.

<sup>(</sup>١٣) نسخة (أ،ب) إلى قوله تعالى: ﴿يُومِ القيامة﴾. المثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٤) أي في آية سورة المؤمن.

<sup>(</sup>١٥) من أول الآية إلى هنا سقط من (ك).

سهرة هود .....الكلام في الآية التاسعة

عليهم الرَّجْزُ قالوا ياموسى ادْعُ لنا ربَّك بما عَهِد عندك لئنْ كشفتَ عنّا الرِّجز لنؤمنـنَّ لك... الأعراف: ١٣٤].

وأما الآية الثالثة (١٠١) التي اقتصر فيها على ذكر «آياتنا» دون «السلطان المبين» وهي التي في سورة الزخرف [٤٦-٤٤]: ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إنبي رسول رب العالمين و فلمّا حاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون (١٧٠) فلم يكن القصد إلى ذكر جملة ممّا(١٨) عوملوا به في الدنيا وانتهائه (١٩) بهم (٢٠) إلى عذاب الأخرى، بل كان بعده: ﴿وما نُرِيهِم من آيةٍ إلاّ هي أكبرُ مِن أختها وأُخذناهم بالعذاب لعلَّهم يَرجعون (١٦) [الزخرف: ٨٤] فاقتص ما عوملوا به على الدنيا، حيث قال: ﴿... فأغرقناهم أجمعين وفجعلناهم سلَفاً ومَثَلاً للآخِرين [الزخرف: ٥٥-٥٠].

<sup>(</sup>١٦) أي آية سورة الزخرف.

<sup>(</sup>١٧) في (أ): ﴿لقد أرسلنا موسى بآياتنا﴾ إلى قوله ﴿يضحكون﴾.

<sup>(</sup>١٨) في (ب) و(ك): ما.

<sup>(</sup>١٩) في (ك): في انتهائها.

<sup>(</sup>٢٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): لهم.

<sup>(</sup>٢١) نسخه (أ) إلى قوله ﴿وأخذناهم﴾. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲۲) في (ب): هلكوا.

سورة هود.....الكلام في الآية التاسعة

فإن قيل (٢٣): فقد قال تعالى: ﴿ ثُم أِرسلنا موسى وأحاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ﴿ إِلَى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين ﴾ [المؤمنون: ٥٥-٤٦] و لم (٢٤) يذكر في هذه القصة أحوالهم المنتهية إلى عقاب الأبد ؛

قلت (۲۰): أوّلاً ليست الآية (۲۱) على سنن الآي التي ذكرنا (۲۷) ممّا افتتح بقوله: ﴿ولقد أرسلنا﴾ [هود: ٩٦، المؤمنون: ٢٣] وهي وإن افتتحت بقوله (۲۸): ﴿ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون...﴾ [المؤمنون: ٥٤] فإنها مثل الآيتين المتقدمتين في تضمنها ذكر الجملة من أحوالهم إلى ما كان من هلاكهم لقوله: ﴿فكذّبوهما فكانوا من المهلكين﴾ [المؤمنون: ٤٨] والمهلكون في الحقيقة هم المعاقبون بالنار والخلود فيها، نعوذ بالله منها.

فقد صار كل ماذكر فيه مع «آياتنا» «وسلطان مبين» هو ما اشتمل على جملة ما عوملوا به إلى أن استقروا مقرّهم من عذاب الله الدائم عليهم.

وحقيقة السلطان من السليط (٢٩)، وهو الزيت الذي يضيء (٣٠) به السراج،

<sup>(</sup>٢٣) في (أ،ب، ك): قال، والمثبت من ( خ ، ر ، س ).

<sup>(</sup>۲٤) في (ك): فلم.

<sup>(</sup>٢٥) في (ح،خ): قلنا.

<sup>(</sup>٢٦) في (ك): الآية ليست.

<sup>(</sup>۲۷) في (خ): ذكرئاها.

<sup>(</sup>۲۸) من بعد « افتتح بقوله » إلى هنا سقط من (أ،ب). وأثبت من (ك،خ،ر،و).

<sup>(</sup>٢٩) قال الخليل من العين (٢١٣/٧): « السليط: الزيت ، والسلطان في معنى الحجة ، والسلطان قدرة الملك ، وقدرة من جعل ذلك له وإن لم يكن ملكا » اهـ.

<sup>(</sup>٣٠) في (ب): تضيء.

سورة هود .....الكلام في الآية التاسعة

والسلطان: الحجة، لأنها تضيء فتبين (٢٦) الحق من الباطل، والسلطان الذي يملك الناس ضياء يدفع (٣٢) ظلام الظلم (٣٣) عنهم، إذ كانوا لولا هو لصاروا (٣٤) من التغاور (٣٠) والتناهب (٣٦) في ظلام يتزايد ولايتناقص، كأنه (٣٧) ضياء يجلو ظلام الدنيا. والآيات التي حاءت بعد التوراة والعصا واليد حاءت وقد أنارت وأوضحت عندهم الحق حتى سألوا أن يُمهَلوا ليؤمنوا إذا كشف عنهم ما أظلم (٣٨)، فإن (٤٩) عادوا بعد كشفه حللهم (٤٠٠).

<sup>(</sup>۳۱) تكرر « فتبين » في (ب).

<sup>(</sup>٣٢) في (ر): يدفع.

<sup>(</sup>٣٣) في (ب): الظلمة. وهذه الكلمة سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣٤) في (ك): إذ لولاه لصاروا.

<sup>(</sup>٣٥) التفاور مصدر تفاور. قال في القاموس ( ٨٨٦ فور ): «تفاوروا: أغار بعضهم على بعض».

<sup>(</sup>٣٦) أي من التسابق ، تقول اللغة: تناهب الفرسان: ناهب كل واحد منهما صاحبه وسابقه في العدو. (اللسان ٧٧٤/١ نهب ).

<sup>(</sup>٣٧) في (ك): فكأنه.

<sup>(</sup>٣٨) في (ك): العذاب ، بدل « ما أظلم». وفي (و): ما أظلمهم.

<sup>(</sup>٣٩) في (ب): وإن.

<sup>(</sup>٤٠) أي عمّهم وغظّاهم -قال في المصباح (١٠٦/١): « حلّل المطر الأرض -بالتثقيل -عمّها وطبقها ، ويقال: حلّلت الشيء: إذا غظيته » اهـ. وفي (م): بعد كشف جهلهم.

## [٤١١] الآية العاشرة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿وماكان ربـك لِيُهلك القرى بظلم وأهلُها مصلحون﴾ [هـود: ١١٧].

وقال في سورة القصص [٥٩]: ﴿وماكان ربـك مهلـك القـرى حتى يبعـث في أمّها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى/ إلاّ وأهلها ظالمون. [٧٥/ أ]

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله (٢): ﴿ وما كان ربك أيهلك القرى ﴿ وبين قوله (٣): ﴿ وما كنا مهلكي القرى ﴾ وبين قوله (٣): ﴿ وما كنا مهلكي، والأحريان بالاسم وهو «مهلك» ؟.

والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه اللام تسمّى لام الجحود، ولاتخلسوا منه (٥). وهي تخالف لام كي بأشياء.

منها: إن «لام كي» يصلح (٦) إظهار «أن» بعدها، إذا قلت: حئت لتكرمني، وهذه

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) « قوله » ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): وقوله.

<sup>(</sup>٤) لفظ « التي » سقط من (ب،ك).

<sup>(</sup>٥) لام الجحود في اللفظ تؤكد النفي ، قال صاحب معنى اللبيب (ص: ٢٧٨): «هي الداخلة في اللفظ على الفعل، مسبوقة بـ «ماكان» أو بـ « لم يكن» ناقصتين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام ، نحو: ﴿وماكان الله ليطلعكم على الغيب﴾ [آل عمران: ١٧٩] ﴿ لم يكن الله ليغفر لهم﴾ [النساء: ١٣٧] ويسميها أكثرهم لام الجحود لملازمتها للجحد أي النفي » اهـ.

<sup>(</sup>٦) في (ب،ك): يصح.

ومنها: أن المصدر الواقع موقع (<sup>(A)</sup> «أن» مع الفعل يصح اللفظ بـه، فتقول: جئت للإكرام، والايصح: ماكنت للإكرام (<sup>(P)</sup>.

ومنها أن «اللام» يصح حذفها والإتيان بـ«أنّ» في مكانها (١٠)، فتقول: حئت أن تكرمني، ولا يجوز ذلك في «لام الجحود». والسبب في ذلك أنّ «لام كي» تدخل على ما هو عذر في إنشاء الفعل، ويصح أن يقصد به الماضي فحسب، فتقول (١١): حئت ك (١٢) أمس لتكرمني فلم تفعل، فهذا وإن كان لفظه المستقبل فإنه بمقارنة «كان» (١٢) قد صار (١٤) بمعنى الماضي، كما تقول: كان زيد يركب (١٥)، على حكاية الحال التي يستأنف فيها الركوب. ويقول القائل: حئتك اليومَ لتكرمني غداً، فمتى

<sup>(</sup>٧) في (ك): يصح.

<sup>(</sup>٨) في (ب،ك): موقعه.

<sup>(</sup>٩) قوله « ولايصح ماكنت للإكرام » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): والإيتان بمكانها.

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): تقول.

<sup>(</sup>۱۲) في(ب): حئت.

<sup>(</sup>١٣) في (ك): بمقارنة اللام.

<sup>(</sup>٤) قوله «قد صار » ليس في (ك).

<sup>(</sup>١٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ركب.

سورة هود.....الكلام في الآية العاشرة

عُلِّق بزمان لم يصح فيه الزمان الآخر. وكذلك: كان زيد ف علا، يصلح (١٦) للم اضي والحال، وعلى معنى أنه كان على (١٧) أن يفعل في أقرب الأوقات التي يستقبلها.

وليس (١٨) كذلك معنى «ماكنت لأنعل» لأنه مبالغة في نفي هذا الفعل في الأزمنة كلها، والمعنى: كون هذا الفعل مناف لكوني (١٩)، فإذا جعلت (٢٠) السبب في نفي هذا الحدّث كون المحدِث، والمحدِث كونه فيما مضى ككونه (٢١) فيما يستقبل (٢٢)، وفيما هو للحال، فالمعنى: لم يكن فيما مضى يقع مني (٢١) هذا الفعل، ولايقع فيما يستقبل، ولافي الحال فالمعنى: لم يكن فيما مضى يقع كون الفاعل، ولذلك لايصع من الأفعال في هذا الكان غير ما يتصرف لفظه (٢٥) من «كان».

وإذا كان كذلك وكان هذا نهاية (٢٦٦) ما (٢٢٠) يخاطب به العرب في نفى الفعل،

<sup>(</sup>١٦) في (خ،ر): صالح.

<sup>(</sup>۱۷) «على » ليست في (أ) وأثبتت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٨) في (ب): ليس ، بدون الواو.

<sup>(</sup>۱۹) قوله «لكوني » ممسوح في (ب).

<sup>(</sup>۲۰) في (أ): حعل: والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): لكونه.

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): استقبل.

<sup>(</sup>۲۳) « منى » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲٤) من قوله «فالمعنى» إلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢٥) « لفظه » ليس في (أ) , وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲٦) في (ر): غاية.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب،ك): فيما.

سورة هود ..... الكلام في الآية العاشرة

وامتناع وقوعه خصه الله تعالى بالمكان الذي لايقع ذلك منه (٢٨) أبداً، و لم يقع منه قط، وهو أنه لم يكن فيما مضى يهلك القرى ظالماً لها مع صلاح أهلها ولايفعله، ولا يليق بعدله، وهو منزَّه (٢٩) عنه تعالى الله (٣٠) عن ذلك.

وأما قوله تعالى: ﴿وما كان ربك مهلك القرى حتى يَبعث في أمّها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلُها ظالمون (٣١) [القصص: ٥٩] فإنه لم يكن فيها صريح ظُلم ينسب إليه، ولم يكن ملفوظاً به، فيؤتى (٣٢) باللفظ الأبلغ في نفيه، كما كان (٣٢).

فإن قال: فلِم ادعيتَ أنّ هذا أبلغ في (٢٤) الانتفاء من الظلم ؟

قلت: إن (٥٠٠) أول ما يستدل (٢٦١) به أن من عرف كلام العرب يعقل (٣٧١) من

<sup>(</sup>۲۸) في (ب): منه ذلك.

<sup>(</sup>٢٩) في (ب) و(ك): ينزّه.

<sup>(</sup>٣٠) لفظ الجلالة ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>٣١) في (أ): ﴿وما كان ربك مهلك القـرى حتى يبعث في أمهـا رسـولاً ﴾ الآيـة. والمثبـت مـن (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٢) لفظ « فيؤتى » غير واضح في (ك).

<sup>(</sup>٣٣) «كان » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣٤) في (ك): من.

<sup>(</sup>٣٥) لفظ «إن » ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٦) في (ب): نستدل.

<sup>(</sup>٣٧) في (ب): يفعل ، وهو خطأ.

سورة هود ..... الكلام في الآية العاشرة

قول (٣٨) القائل: ما كنت لأظلمك، وما كنت لأشتمك، وما كنت لأوذِيك، مالا يعقله (٢٩) من قوله: ما كنت ظالمًا لك، وما كنت شاتمًا لك (٤٠)، لأن ذلك (٤١) نفي الظلم والشتم في وقت دون وقت.

وإذا قال: ماكنت لأشتمك، فكأنه قال: ماكنت بضام كوني شتيمة لك، فجعل(٢٦) كونه منافياً لشتمه.

فإن قال: فلماذا ألزم لفظة الاستقبال والنصب ؟

قلت: لأن التقدير /: ماكنت في شيء من الأوقات بمستقبل شتمك، وما كان كوني بضام شتمك، وهذا مستمر أبداً (٢٤) بينى وبينك، فكما لم أشتمك لكوني كذلك لا أشتمك لكوني كذلك لا أشتمك لكوني كذلك (٤٤).

فإن قال (٤٠): فلأيّ معنى لم يجز إظهار «أن» كما جاز في «لام كي» ؟

<sup>(</sup>٣٨) في (ب): وقول.

<sup>(</sup>٣٩) في (ب): مالا يفعله ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٤٠) في (ط): «وما كنت شاتما لك وما كنت مؤذيا لك..». والزيادة الموجودة هنا غير موجودة في النسخ الأحرى.

<sup>(</sup>٤١) في (ك): ذاك.

<sup>(</sup>٤٢) في (ب): فيجعل.

<sup>(</sup>٤٣) « أبداً » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤٤) «كذلك » أثبتت من (م) ، وفي (ر): كذا.

<sup>(</sup>٤٥) في (ب): قيل.

قلت: لأنها لو ظهرت لَوجب أن يصح الاسم مكانها، فلما ألزمت لفظة «كنت» و «أكون» و جب أن يكون (٤٠٠) النفي الداخل عليها خبراً، أن كوني (٤٠٠) ينافي أن أفعل كذا، وإني كما لم أحصل في حال وجودي على استئناف شتمك، كذلك لا أحصل على هذه الصفة، وهي الشروع في شتمك إذ كان وجودي هو الذي ينافيه، و جب أن يحفظ لفظ المستقبل المنصوب، فلم يكن بدّ من إصمار «أن».

فإن قال (٤٨): فهلا جو زت (٤٩) حذف «اللام» كما كان ذلك في «لام كي» ؟

قلت: لأن اللام ثباتها يسد عن الفعل المنصوب طرق العوامل، فكأنها (٥٠) أقيمت مقام «أن» لأن (٥١) اللام لا تدخل إلا على الاسم في المعنى، وهذا موضع خبر «كان» فحفظ لفظ الفعل لما ذكرنا، وألزم الحرف المختص بالاسم ليدل به على أنّ الموضع موضع الاسم فافهمه.

فإن قال: فهذا الفعل الذي حفظت (٢٥) له لفظ الاستقبال والنصب، كيف حاز أن يراد به الأزمنة، وهو مختص بزمان واحد ؟

<sup>(</sup>٤٦) قوله « وجب أن يكون » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤٧) قوله « خبراً أن كوني » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤٨) في (ب): قيل.

<sup>(</sup>٤٩) في (ك): حوّز.

<sup>(</sup>٥٠) في (ك): فكأنما.

<sup>(</sup>٥١) في (ب): لأن ، بدون الواو.

<sup>(</sup>٢٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): خفظ.

سورة هود ..... الكلام في الآية العاشرة

وكان (<sup>۲۰)</sup> يصلي، تريد في الحال (<sup>٤٠)</sup>، وتقول: قصدته (<sup>٥٠)</sup> وكان يركب (<sup>٢٠)</sup>، تريد المستقبل، وتقول: قصدته وكان قد ركب (<sup>٢٠)</sup>، ولو قلت: قصدته فكان ركب لم يحسن حسنه مع «قد» التي تقرب من معنى المستقبل، وعلى هذا حمل قوله تعالى: ﴿... أو حاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم... (النساء: ٩٠]. في بعض الأقاويل، فكان ذلك عائداً (<sup>٨٥)</sup> إلى لفظ المستقبل، ومايجوز لقربه منه في المعنى، فلذلك صلح النفى في الأول واستمراره (<sup>٥١)</sup> في المستقبل (<sup>٢١)</sup>. وبا لله التوفيق (<sup>٢١)</sup>.

<sup>(</sup>٥٣) في (ب،ك): فكان.

<sup>(</sup>٥٤) في (ب،ك): تريد به الحال.

<sup>(</sup>٥٥) قولة «قصدته » سقط من (ب،ك).

<sup>(</sup>٥٦) كذا في أكثر النسخ ، وهو الصواب. وفي (أ): قد ركب.

<sup>(</sup>٥٧) قوله « وتقول قصدته وكان قد ركب » سقط من (أ،ب) وأثبت من (ك،ق،ح،ر،و).

<sup>(</sup>٥٨) في (ك): فكل ذلك عائد.

<sup>(</sup>٥٩) في (ك): واستمر.

<sup>(</sup>٦٠) تناول هذه الآية الكرماني في «غرائب التفسير » ٢٢/١ فقال «لِم قال في هذه السورة: هوماكان ربك ليهلك القرى بظلم وقال في القصص: هوماكان ربك مهلك القرى بظلم وقال في القصص: هوماكان ربك مهلك القرى بلان الله تعالى نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل في النفي ، لأن هذا اللام لام الجحود ، ولايظهر بعدها «أن » ولايقع بعدها المصدر ، ولاتستعمل إلا مع «كان » و « لم يكن » ومعناه: مافعلت فيما مضى ، ولا أفعل في الحال ولا في المستقبل ، فكان الغاية في النفي ، وليس كذلك ما في القصص ، إذ ليس فيها صريح ظلم ، فاكتفى بذكر اسم الفاعل ، وهو لأحد الأزمنة غير معين ثم نفاه » اه. وهذا الكلام -كما يتضح - ملخص ما قال المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦١) قوله « وبا لله التوفيق » ليس في (ك).

## [٥١١] الآية الحادية عشرة منها<sup>(١)</sup>.

قد تأخرت عن مكانها من السورة، لأنها سئل عنها بعدما أمليت (٢) ما تقدم منها، فذكرناها في آخرها لئلا تغير تراجم المسائل، وترتيب الآي فيها.

فإن قال قائل: قوله (٢) تعالى في سورة هود [٨٥]: ﴿ولمّا جاء أمرنا بحينا هوداً...﴾ وفي آخر السورة في قصة شعيب: ﴿ولمّا جاء أمرنا بحينا شعيبا﴾ [هود: ٩٤] فعطف «لّا» على ماقبلها بالواو، وقال في قصتي صالح ولوط عليهما السلام: ﴿فلمّا جاء أمرنا نجينا صالحاً ﴾ [هود: ٢٦] وقال (٤): ﴿فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها...﴾ [هود: ٢٨] فعطف «لّا» بالفاء دون الواو، وما الفرق الذي أوجب اختلاف حرفي العطف في المواضع الأربعة من هذه السورة ؟.

والجواب (°) أن يقال: إنّ هذا الحرف في قصة هود بعد حروجٍ من خبر عنه، هـو حكاية لقوله إلى ماهو إخبار من الله تعالى عمّا كـان من فعله. ألا تراه قال تعالى: ﴿...قال إني أشهد الله والله والله والله عَمَا تشركون ﴾ (١) [هـود: ٥٤] إلى قوله: ﴿وَإِن تُولُوا فقد أبلغتكم ما أرسلتُ به إليكم ويستخلفُ ربّي قوماً غيركم ولاتضرونه شيئاً... ﴾ [هود: ٥٧] أي (٧): يهلككم ويقيم (٨) غيركم مقامكم فينزل بكم أكبر

<sup>(</sup>١) في (أ، ب): من سورة هود. والمثبت من (ك، ح، خ).

<sup>(</sup>٢) في (ب ، ك ): أملينا.

<sup>(</sup>٣) في (ب) . في قوله.

<sup>(</sup>٤) لفظ « وقال » سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٥) في (ب): فالجواب.

<sup>(</sup>٦) في (أ،ب) « ﴿ إِنَّى أَشْهِدُ اللهِ...﴾» والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ب): أن ، فلاوجه له.

<sup>(</sup>٨) في (ب): وتقديم ، فلاوجه له.

سورة هود ..... الكلام في الآية الحادية عشرة

الضرر، ولاتضرونه شيئاً بعبادتكم غيره، ثم قال: ﴿ولّما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجّيناهم من عذاب غليظ ﴿<sup>(٩)</sup> [هود: ٥٨] فلم يتقدم تخويف يقرّب ما أُوعدوا به ليدلّ <sup>(١١)</sup> على اتصال الثاني بالأول واقتضاء العطف بالفاء، مكان العطف بالواو <sup>(١١)</sup>، وكان الموضع موضع الواو، لأن المراد الجمع بين الخبرين من دون ذكر ما يقلل <sup>(١١)</sup> الزمان / بين الفعلين.

وكذلك قصة شعيب لم يدل فيها على أنهم أوعدوا بعذاب قد أظلّهم، وقربُ منهم، وإنما أخبر عز وحل عن شعيب عليه السلام أنه قال لهم: ﴿... اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يُخزيه ومَن هو كاذب وارتقبوا إنى معكم رقيب ﴾ (١٣) [هود: ٩٣] فلم يتوعّدهم بالاقتراب، بل دعاهم إلى الارتقاب (١٤)، فالتخويف قارنه التسويف لقوله تعالى: ﴿سوف تعلمون فكان الموضع موضع الواو لخروج (١٥) ما قبله عمّا يقتضى اتصال الثاني به (١٦).

<sup>(</sup>٩) في (أ): ﴿وَلَّمَا حَاءَ أَمْرِنَا نَجْيَنَا هُودًا﴾ الآية. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٠) في (ك): ليدل.

<sup>(</sup>١١) قوله « مكان العطف بالواو» ليس في (ك). وفي (أ ، ب): بالفاء والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۱۲) قوله ﴿ يقلل ﴾ غير واضح في (ب).

<sup>(</sup>١٣) في (أ): ﴿... اعملوا على مكانتكم إني عامل؛ الآية. والمثبت من (ب) و(ك).

<sup>(</sup>١٤) أي إلى انتظار عاقبتهم.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): بخروج.

<sup>(</sup>١٦) في (ب): إبطال الثاني ، وهو خطأ.

وليست كذلك الموضعان اللذان نُسقا على الأول (١٧) بالفاء، وهما قوله تعالى في قصة صالح: ﴿... فقال تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب و فلمّا جاء أمرنا نجّينا صالحاً... ﴾ (١٨) [هود: ٢٥-٣٦] وقوله في قصة لوط: ﴿... فأسْرِ بأهلك بقِطْع من الليل ولايلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إنّ موعدهم الصبّع أليس الصبح بقريب و فلمّا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها... ﴾ (١٩) [هود ٨١-٨٦] فكان ذلك بعقبه (٢٠) غير متراخ عنه، فاقتضى الفاء التي تدل على التعقيب واتصال مابعدها بما قبلها من غير مهلة بينهما.

وكذلك حاء في سورة العنكبوت في قصة لوط في موضعين (٢١) بالواو، وهما على هذه السبيل:

فالأول قوله بعد قصة لوط وقوله لقومه: ﴿ أَتُنكُم لِتَاتُونَ الفَاحِشَةَ ﴾ (٢٢) [العنكبوت: [العنكبوت:

<sup>(</sup>١٧) كذا في (ب ، ك). وفي (أ): على ما الأول ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٨) قوله تعالى ﴿فلما جاء أمرنا نجينا صالحا﴾ ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٩) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿ولايلتفت منكم أحدُ﴾ والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): تعقبه.

<sup>(</sup>٢١) في (خ): الموضعين.

<sup>(</sup>٢٢) جاءت هذه الكلمة في النسخ المخطوطة ﴿أَتَنكُم﴾ بهمزتين: همزة الاستفهام وهمسزة « إنّ » ، وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر ، وأبي عمرو وحمزة والكسائي. ( ينظر: السبعة لابسن بحاهد: ٩٩٤-٠٠٥ ، و المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني: ٢٩٠ ، وتفسير ابسن عاشور ٢٠/٠٢٠ ). وفي المصحف: ﴿إِنكُم ﴾ ، حيث قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم ﴿إِنكُم لتأتون الفاحشة ﴾ بهمزة واحدة على الإجبار المستعمل في التوبيخ.

سورة هود ..... الكلام في الآية الحادية عشرة

• ٣] فاستنصر الله تعالى عليهم، ولم يتوعدهم بقرب عذاب منهم، وجاء بعده: ﴿ وَلّمَا جَاءِت رَسَلْنَا إِبْرَاهِيم بِالْبِشْرِي... ﴾ [العنكبوت: ٣١] فخرج عمّا كان بين لوط وبين قومه إلى قصةٍ هي بين إبراهيم عليه السلام والملائكة عليهم السلام لمّا أتوه بالبشري، وبإهلاك مَن في قرية لوط، فُنزّل لوط فيما كان من محاورتهم لإبراهيم منزلة الغائب عنهم، فكان (٢٣) الموضع موضع الواو لاختلاف القصتين وخلو الأولى عمّا قرب مابين الحالين.

وكذلك قوله بعده: ﴿ولّما أن جاءت رسلُنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً...﴾ [العنكبوت: ٣٣] خبر عن مجيء رسل الله عز وحل من الملائكة إلى لوط، وارتياعه (٢٤) لهم وفزعه لجيئهم، وكان مجيئهم إلى إبراهيم عليه السلام مجيء البشرى (٢٥) لما قالوا ﴿...سلاماً قال سلام...﴾ (٢١) [الذاريات: ٢٥] فعطف (٢٧) هذه القصة على الأولى بالواو (٢٨) لاختلاف مورديهما، وأنه لم يكن في الأولى منهما مايقتضى التصاق الثانية بها فتعطف (٢٩) عليها بالفاء (٣٠).

<sup>(</sup>٢٣) في (ب، ك): وكان.

<sup>(</sup>٢٤) أي حوفه وفزعه. قال في اللسان (١٣٦/٨ روع ): « ارتاع منه وله: تفزّع ».

<sup>(</sup>٢٥) في (ب ، ك): مجيء المبشرين.

<sup>(</sup>٢٦) أول الآية: ﴿إِذْ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون،

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): فعطفت.

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): بالفاء ، وذلك حطأ. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٩) في (ك): فعطف.

<sup>(</sup>٣٠) في (ب، ك): بالفاء عليها.

فكملت مائة وإحدى وخمسين مسألة والله الموفق(٣١).

<sup>(</sup>٣١) قوله « والله الموفق» ليس في (أ، ك) وأثبت من (ب).

### سورة يوسف عليه السلام

## [117] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿ولَّا بلغ أشده آتيناه حكما وعِلما وكذلك نجري المحسنين﴾ [يوسف: ٢٢].

وقال في سورة القصص [١٤] في ذكر موسى عليه السلام: ﴿ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعِلما وكذلك نجزي المحسنين ﴿(١).

للسائل أن يسأل عن الفائدة في تخصيص موسى عليه السلام بذكر الاستواء (٢)، وإخلاء يوسف عليه السلام من ذلك، وهل كان يصلح أحدهمنا مكان الآخر، أم قصد الحكمة يمنع منه ؟.

والجواب أن يقال: إن بلوغ الأشُدّ مختلف فيه. قيل: هـو أن يبلـغ ثلاثـا وثلاثـين سنة، وقيـل: حشرين سنة، وقيـل: عشرين الأنـه

<sup>(</sup>١) في (أ،ب): ﴿ولَّا بِلغَ أَشْدٌهُ واستوى﴾. والمثبت من (ك،ق).

<sup>(</sup>٢) في (ب): بذكر بلوغ الأشد والاستواء. وفي (ك): بذكر الأشد والاستواء. وفي (ح، خ): فلم خص بالاستواء؟.

<sup>(</sup>٣) في النسخ المعتمدة: من عشرين. وفي (خ): بين عشرين. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) ذكر الماوردي في معنى (( الأشدّ ستة أقوال: فقال (٢٥٦/٢):

<sup>«</sup> أحدهما: ببلوغ الحلم ، قاله الشعبي وربيعة وزيد بن أسلم.

الثاني: ثماني عشرة سنة. قاله سعيد بن جبير.

الثالث: عشرون سنة. قاله ابن عباس والضحاك.

الرابع: خمس وعشرون سنة. قاله عكرمة.

سورة يوسف .....الكلام في الآية الأولى

يقال: إن الصبيّ يَتْغَوُرُ لسبع سنين، ويبلغ لسبع بعدها، ويتناهى طول لسبع بعدها، وحجه من قال ذلك أن أنه قال: ﴿آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين فإيتاء الحكم والعلم مجازاة على إحسان كان منه، وذلك بعد البلوغ، وقيل: إنّ بلوغ الأشُك ته هو أن يحتل م [٥٠/٠] والأشُك جمع شكر أن المحتل م الماش المشكرة الماسكة الما

الخامس: ثلاثون سنة. قاله السدي.

السادس: ثلاث وثلاثون سنة. قاله الحسن ومحاهد وقتادة. » اهـ.

قال ابن حرير الطبري (٢ /٧٧/١): « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أحبر آنه آتى يوسف لمّا بلغ أشده حكما وعلما. والأشدُّ: هو انتهاء قوته وشبابه ، وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة ، وجائز أن يكون آتاه وهو ابن عشرين سنة ، ولا دلالة في كتاب الله ، ولاأثر عن الرسول على ولا في إجماع الأمة على أيّ ذلك كان ، وإذا لم يكن ذلك موجوداً من الوجه الذي ذكرت ، فالصواب أن يقال فيه كما قال عز وجل حتى تثبت حجه بصحة ماقيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له ، فيسلم لها حينئذ » اهد.

- (٥) أي تنبت أسنانه بعد السقوط. قال في اللسان (٤/٤) أي تنبت أسنانه بعد التاء ، واتّغر بتشديد التاء : إذا نبتت أسنانه بعد السقوط. وإذا سقطت رواضع الصبيّ قيل: ثُغِر ».
  - (٦) أي القول الأخير.
  - (٧) في (ح، خ): شسدة. قلت: ذكروا في قوله تعالى « الأشد » أربعة أقوال:

أحدها: « الأشد » جمع ، مفرده: شدّة ، نحو نعمة وأنعم. قال الجوهـرى (٢٩٣/٢ شـد ): «كان سيبويه يقول: واحدة: « شدة » وهو حسن ، لأنه يقال: بلغ الغلام شدته ولكن لاتجمع فعله على أفعل».

الثاني: أن مفرده « شدّ » بزنة فعل نحو « صكّ وأصكّ » قال الجوهري ( ٤٩٣/٢ شدد ): « أما قول من قال واحده: « شدّ » مثل كلب وأكلب ، أو شدّ مثل ذئب وأذوب فإنما هو قياس وليس هو شيء سمع من العرب.

الأشد "، لان الغلام إذا بلغ شدت اعماله و كتبت حسناته وسيأته بعد أن كانت علولة عنه غير مشدودة عليه. وقد يأتي قبل البلوغ بحسنات (١٢) يجازيه الله تعالى عليها.

وقيل في قوله: ﴿بلغ أشده واستوى﴾ أي: أدرك واستوت لحيته (١٣). وقيل: الاستواء أن يبلغ أربعين سنة (١٤)، وهو معنى بيّن قي الآية الأحرى: ﴿... حتى إذا بلغ

الثالث: أنه جمع ، وليس له واحد من لفظه ، قاله أبوعبيدة في الجاز ( ٣٠٥/١).

الرابع: أنه مفرد حاء على صيغة الجمع ، وهذا اختيار الجوهرى حيث قال (٩٣/٢): «حتى يبلغ أشده: أي قوته... وهو واحد حـاء على بناء الجمع مثـل « آتـك » وهـو الأسـرب ، ولانظير لهما.

(٨) في (ب،ك): وهي.

(٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ويحتمل.

(۱۰) في (ب): يسمى.

(١١) قال الزحاج (٣٠٥/٢): « بلوغ أشده: أن يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغاً ».

(١٢) في النسخ المعتمدة: حسنات. والمثبت من (ط،و).

(۱۳) قال ابن قتیبة (ص۳۲۹): « ﴿واستوی﴾ أي: استحکم وانتهی شبابه واستقر: فلم تکن فیسه زیادة »اهـ.

(١٤) هذا القول قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير المـاوردي (٢٢٠/٣) وفي تفسير ابن الجوزي (٢٢٠/٦) وفي تفسير ابن الجوزي (٢٠٧/٦) نسب هذا القول إلى مجاهد وقتادة وابن زيد.

قال الزجاج (١٣٥/٤): « قيل: إن معنى ﴿واستوى﴾: بلغ الأربعين ، وحائز أن يكون « استوى » وصل حقيقة بلوغ الأشد » اهـ.

والذي يفرق بين المكانين حتى لم ينتظر بيوسف عليه السلام الاستواء بعد بلوغ الأشد هو أن يوسف عليه السلام أخبر الله تعالى أنه أوحى إليه لمّا طرحه إخوته في الجُبِّ (٢١) حيث (١٧) قال: ﴿... وأوحينا إليه لُتنبَّنَهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون الجُبِّ وراه عز وجل الرؤيا التي قصّها على أبيه، وموسى عليه السلام لم يفعَل به شيء من ذلك (١٨) إلى أن بلغ الأشد واستوى، لأنه لم يعلم ما أريد به إلا بعد أن استأجره شعيب عليه السلام، ومضت سنو إحارته وسار بأهله، فهناك (١٩) آتاه ما آتاه من كرامة الله تعالى. وقيل: إنه بعد الأربعين، فلم ينتظر بيوسف في إيتاء الحكم والعلم والتشريف بالوحي ما انتظر به في موسى (٢٠)، والحكم هو الفصل بين المتحاكمين المبنى على العلم، لأنه يكون بحسب ما يدعو إليه. وقيل: معنى استوى: المتحاكمين المبنى على العلم، لأنه يكون بحسب ما يدعو إليه. وقيل: معنى استوى: كمل حسمه (٢١) وتمّ طوله وعرضه وخرج عن جملة الأحداث (٢٢).

<sup>(</sup>١٥) من قوله « الأحرى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>١٦) أي البئر. قال في اللسان (٢٥٠/١): « الجلبّ: البئر ، وقيل: هــي البئر لم تطـو..وقيــل: هــي البئر الكثيرة الماء البعيدة القعر » اهــ.

<sup>(</sup>۱۷) «حيث » سقط من (أ) وأثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>١٨) في (ب): لم يفعل به ذلك.

<sup>(</sup>١٩) في (ك): هناك.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): موسى ، بدون « في ». والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): جسده.

<sup>(</sup>٢٢) الأحداث جمع « حدثٍ » وهو الفَّتِيِّ السِّن » ( اللسان ١٣٢/٢).

## [١١٧] الآية الثانية<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلاّ رجالا نوحي إليهم من أهل القرى﴾ [يوسف:٩٠].

وقال في سورة النحل [٤٣]: ﴿وَمَا أُرسَلْنَا مِن قَبَلُكُ إِلاَّ رَجَالاً نُوحِي إليهِمَ فَاسَأَلُوا أَهِلَ الذَكُرُ إِنْ كَنتُم لاتعلمون﴾ (٢).

وقال في سورة الأنبياء [٧-٨]: ﴿وَمَا أُرْسَلْنَا قَبْلُكُ إِلاَّ رَجَالاً نُوحِي إليهِم فاسـألوا أهـل الذكـر إن كنتـم لاتعلمـون ﴿ وَمَاجَعَلْنَـاهُمْ حَسَـداً لا يَــأكلون الطعام...﴾(٣).

للسائل أن يسأل فيقول (<sup>۱)</sup>: هل بين قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلُكُ ۗ وقوله: ﴿وَمَا أُرْسَلْنَا قَبِلُكُ ۗ وَلَا يَ مَعْنَى خَصَ مُوضَع بِهِ «مِن» ومُوضَع بَحْدُفُها (<sup>٥)</sup>.

والجواب أن يقال: إن «من» لابتداء الغاية، و«قبل» (٢) اسم للزمان الذي تقدّم زمانك (٧)، فإذا قال: ﴿وما أرسلنا من قبلك فكأنه قال (٨): وما أرسلنا من ابتداء

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢) في (ب ، ك ): ﴿... إن كنتم لاتعلمون • بالبينات والزبر.......

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿وَمَا أَرْسِلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إليهم﴾ الآيتين. والمثبت من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤) في (أ ): للسائل أن يقول.

<sup>(°)</sup> في (ب ، ك ): موضع بحذف « من » وموضع بإثباتها.

<sup>(</sup>٦) في (ب،ك): قبلك.

<sup>(</sup>٧) قال الكرماني في البرهان ( ص٢٢٩ ): « " قبل " `اسم للزمان السابق على ما أضيف إليه» اهـ.

<sup>(</sup>٨) الواو غير موجود في (ب ، ك ).

سورة يوسف .....الكلام في الآية الثانية

الزمان الذي تقدّم زمانك، فيخص (٩) الزمان الذي يقع (١٠) عليه قبل حدوثه (١١)، ويستوعب (١٢) بذكر طرفيه ابتدائه وانتهائه.

وإذا قال: ﴿ وما أرسلنا قبلك ﴾ فمعناه (١٣): مافعلنا في الزمان الذي تقدم زمانك، فهو في الاستيعاب كالأول إلا أن الأول أو كد للحصر بين الحدين، وضبطه بذكر الطرفين، والزمانُ المتقدم قد يقع على بعض ماتقدم فيستعمل فيه اتساعاً.

فأكثر ما في القرآن: ﴿ وما أرسلنا من قبلك ﴾ (١٠) ولم يجيء بحذف «مِن» إلا (١٠) في موضعين: أحدهما: هذا (١٠)، والآخر: ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام.. ﴾ [الفرقان: ٢٠].

فأما الأول فإنه حذفت منه «مِن» بناء على الآية المتقدمة وهي: ﴿مَا آمَنَتُ قَبِلُهُمْ مِن قَرِية أَهُمُ عِرْمَنُونُ ۗ [الأنبياء: ٦] فلما كان الزمان الذي تقدّمهم هو الزمان الذي تقدم النبيّ ( المذكور في قوله: ﴿ومَا أَرْسَلْنَا قَبِلُكُ ۗ وَكَانَتَ «قبل» إذا

<sup>(</sup>٩) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): فخص:

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): تقدم.

<sup>(</sup>١١) في (أ): محدثه. وفي (ب): تحدّيه. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٢) في (ب): وليستوعب.

<sup>(</sup>۱۳) في (ك): معناه.

<sup>(</sup>٤١) ذلك في الآية (١٠٩) من سورة يوسف ، والآية (٤٣) من سورة النحل ، والآية (٢٥) من سورة الخج. سورة الأنبياء (٢٥) والآية (٢٥) من سورة الحج.

<sup>(</sup>١٥) في (ب): من الآي ، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>١٦) يعني الآية (٧) من سورة الأنبياء ، والتي ذكرها آنفا.

سورة يوسف .....الكلام في الآية الثانية

عريت من «من» موضوعة للزمان المتقدم كله، صار بناؤه على ما قبل<sup>(۱۷)</sup> مذكــوراً<sup>(۱۸)</sup> كالتوكيد الواقع بــ «من» في سائر المواضع.

فأما قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا قبلك من المرسلين... ﴿ فإنما لَم يؤكد بـ«مـن»، لأن المعتمد بالخبر إنما هو الحال التي للمرسلين، وهي أنهم يأكلون (١٩٠) الطعام وليسوا من الملائكة الذين طلب (٢٠٠) الكفار أن / يبعَثوا إليهم، وأخبر الله تعالى بـه (٢١) عنهم في قوله: ﴿وقال الذين لا يرجون لقاءَنا لولا أنزل علينا الملائكة... ﴿ وقال الذين لا يرجون لقاءَنا لولا أنزل علينا الملائكة... ﴾ (٢٢).

فإن قال: فقد حيء بـ «من» في قوله (٢٣): ﴿وَمَا أُرْسَلْنَا مِن قَبْلُكُ مِن رَسُولُ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمْنَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيتُهُ...﴾ [الحج: ٥٢] فالقصد (٢٤) ذكر حال الرسولُ والنبيّ، وهو المعتمد بالخبر، فأكّد مع ذلك «قبل» بـ «مِن»

قلت: القصد بـ «من» في هذا الموضع توكيد ذكر الرسول وذكر حاله. ألا تراه قال: هومن رسول ولا نبي فجمعهما في نفي ما نفى عنهما إلا ما أثبته لهما بعد

<sup>(</sup>۱۷) في (ب،ك): على قبل.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب، ك): مذكورة.

<sup>(</sup>١٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): كانوا يأكلون.

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): يطلب.

<sup>(</sup>٢١) لفظ « به » ليس في (أ) وأثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٢) في ( ب ، ك ): ﴿... لولا أنزل عَلَيْنَا المَلائكة أُونْرِي رَبْنَاكِهُ.

<sup>(</sup>٢٣) في ( ب ، ك ): فإن قال: فقد جاء قوله. كذا في المطبوع.

<sup>(</sup>٢٤) في (ب): والقصد.

سورة يوسف .....الكلام في الآية الثانية

قوله: ﴿ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشيطان في أمنيته ﴾ فلما كان المكانان معتمدَين بالخبر صح التوكيد وكان المقصود. والله أعلم (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢٥) قوله « وا لله أعلم » أثبت من (ك) وهو غير موجود في ( أ ، ب ).

## [114] الآية الثالثة منها(1).

قوله عز وحل: ﴿... أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولَدار الآخرة خير للذين اتّقوا...﴾(٢) [يوسف: ١٠٩].

وقال في سورة الروم [9]: ﴿ أُولَمْ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَيْنَظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ الذِّينَ مِن قَبْلُهُمْ كَانُوا أَشْدٌ منهم قوةً وأثارُوا الأَرْضَ... ﴾ (٣).

للسائل أن يسأل عمّا حاء من هذا في القرآن بالفاء، وماحاء منه (٤) بالواو، والمعنى المقتضى لكل واحد من الحرفين ؟.

والجواب أن يقال: كل موضع تقدم قوله تعالى (°): ﴿أَفَلَمْ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضَ ﴾ فإنه في موضع يقتضي الأولُ وقوع ما بعد الفاء(١).

وكل موضع تقدّم: ﴿ أُولَم يَسْيَرُوا فِي الأَرْضَ ﴾ فإنه في المُواضَع الَّتِي لاتقتضي الدّعاء إلى السير (٧) والبعث على الاعتبار (٨)، فيكون ذلك (٩) مؤديا إليه، وإنما يكون بالواو عطفَ جملةٍ على جملة، وإن كانت الثانية أُجنبيةً من الأولى.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿ أَفَلَمُ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ والمثبت من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿ أُولَمْ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ ﴾ والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤) في (ب ): وما منه جاء.

<sup>(</sup>٥) « قوله تعالى » ليس في (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ب): ما بعده بالفاء.

<sup>(</sup>٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي ( أ ): المسير.

<sup>(</sup>٨) في (ب): على الاحتبار.

<sup>(</sup>٩) في (ب): ذاك.

سورة يوسف .....الكلام في الآية الثالثة

فقوله (۱۱) في سورة يوسف: ﴿أفلم يسيروا في الأرض﴾ (۱۱) قبله: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى... معناه (۱۲): كان الرسل من القرى التي بعثوا إليها، فلمّا طَعَوْا نزل بهم من العذاب مابقي أثره في ديارهم من الحسف (۱۲) والانقلاب، فصار معنى قوله: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى أي: لم يكونوا إلا رجالا أرسلوا إليهم فخالفوهم، فاعتبروا أنتم بآثارهم ومشاهدة ديارهم لتجتنبوا(۱۱) ما يجلب عليكم مثل حالهم.

وكذلك قوله تعالى في سورة الحج [٤٦]: ﴿أَفَلَمْ يَسَيَرُوا فِي الأَرْضُ فَتَكُونَ لَهُمْ قَلُوبِ يَعْقَلُونَ بَهَا أُو آذَانٌ يَسْمَعُونَ بَهَا﴾(١٥) هـو(٢١) بعد قوله: ﴿فَكَأَيِّن مِن قريةٍ أَهْلَكُناهَا وهي ظالمَةٌ فهي خاويةٌ على عروشها وبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وقَصْرٍ مَشِيدٍ [الحج: ٥٤] فكأنه قال: إذا كان كذا فسيروا (١٧) في الأرض واعتبروا.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): وقوله.

<sup>(</sup>١١) في (ب ، ك ): ﴿أَفَلُم يَسْيَرُوا﴾.

<sup>(</sup>۱۲) في (ك): ومعناه.

<sup>(</sup>١٣) أي من ذهاب الأرض بما عليها. قال في اللسان (٦٧/٩ حسف): « الخسف: سُؤوخ الأرض بما عليها ، وحسف الله به الأرض حسفا ، أي غاب به فيها ، وحسف المكانُ: ذهب في الأرض ، وحُسف بالرجل وبالقوم إذا أحذته الأرض ودخل فيها » اهـ.

<sup>(</sup>١٤) في (ب): لتحتنبوا.

<sup>(</sup>١٥) في (أ): ﴿ أَفَلَم يَسْيُوا فِي الأَرْضِ ﴾ الآية. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٦) « هو » سقط من (أ) وأثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>۱۷) في (ب): سيروا.

سورة يوسف .....الكلام في الآية الثالثة

وأما قوله (۱۸) في سورة الروم [٩]: ﴿أُو لَمْ يَسيروا فِي الأَرْضَ فِينظروا كَيفَ كَانَ عَاقَبَة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأَرض... ﴿(١٩) فإنه (٢٠) لم يتقدم مايصيّر هذا كالجواب عنه، إذ لم يَحْوِ (٢١) ذكر حال أمة من الأمم خالفت نبيّها فعوقبت على فعلها، بل الآية التي قبلها قوله (٢٢): ﴿أُو لَمْ يَتفكّروا فِي أَنفسهم ما خلق الله السمواتِ والأَرضَ وما بينهما إلا بالحقّ وأجلٍ مسمّى وإنّ كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون ﴿ [الروم: ٨] فكان (٢٢) الموضع موضع الواو، وهذا مع أنه معطوف على قوله: ﴿أُو لَمْ يَتفكروا ﴾ وهو بالواو، فكان حمله على ذلك مع اقتضاء المعنى للواو (٤٢)، وهو الواحب.

وقوله في سورة الملائكة (٢٥) [٤٤]: ﴿أُو لَمْ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَيْنَظُرُوا كَيْفَ كَـانَ عَاقَبَةُ الذَين مِن قبلهم وكانوا أَشْدٌ منهم قوةً وما كان الله لِيُعجزَه مِـن شيء...﴾ (٢٦) لم يتقدمه ما يكون هذا كالجواب عنه فلم يحسن إلا الواو، لأن (٢٧) الآية التي قبله

<sup>(</sup>١٨) في (ب): فأمّا.

<sup>(</sup>١٩) في (أ): ﴿ أُولَم يسيروا في الأرض ﴾ الآية. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فلمّا ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢١) في (خ): لم يخبر.

<sup>(</sup>٢٢) « قوله » ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢٣) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فإن.

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): الواو.

<sup>(</sup>۲۵) أي سورة فاطر

<sup>(</sup>٢٦) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا أَشَدَ مَنْهُمْ قُوةٌ﴾ والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٧) في (ك): ولأن.

سورة يوسف ..... الكلام في الآية الثالثة

ليست في وصف قوم عوقبوا على مخالفة نبيّهم، وبقيت آثار مانزل بهم من العذاب في منازلهم وديارهم.

وكذا (٢٨) قوله في سورة المؤمن (٢٩) [٢٠-٢١]: ﴿ والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لايقضون بشيء إنّ الله هو السميع البصير ، أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشدَّ منهم قوة وآثاراً في الأرض... ﴾ (٣٠) فالآيات التي تقدّمت هذه الآية (٣١) ليس مايقتضي (٣٢) أن يكون هذا كالحواب له، فلذلك جاء بالواو.

فأما الآية الي في آخر هذه (٢٣) السورة وهي: ﴿ أَفَلَم يسيروا في الأرض... ﴾ [المؤمن: ٨٦] فإن ما قبلها يقتضي الفاء، ألا ترى قوله: ﴿ ولقد أرسلنا رسلا مِن قبلك منهم مَن قصصنا عليك ومنهم مَن لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قُضي بالحق وخَسِرَ هنالك المبطلون ﴾ [المؤمن: ٧٨]

۹۱ه/ب

<sup>(</sup>۲۸) في (ب): وكذلك.

<sup>(</sup>۲۹) أي سورة غافر.

<sup>(</sup>٣٠) في (أ): ﴿وَالله يقضى بالحق﴾ إلى قوله ﴿أُو لم يسيروا في الأرض﴾ الآية. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣١) هي قوله تعالى: ﴿ أُو لَمْ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضَ...﴾ المؤمن: ٢١. لفظ « الآية » ليست في ( ب ، ك ). (٣٢) قوله « يقتضي » سقط من (أ) وأثبت من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣٣) «هذه » سقطت من (أ). وأثبتت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٢) « هده » سفطت من (۱). والبنت من ( ب ، ف ).

<sup>(</sup>٣٤) في (أ): ﴿ولقد أرسلنا رسلا من قبلك﴾ الآية. والمثبت من ( ب ، ك ).

فإن قال قائل (٣٦): فقوله في سورة محمد [١٠]: ﴿أَفَلُم يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَيْنَظُرُوا كَانُ عَاقَبَةُ الذِّينَ مِن قبلهم دمّرا لله عليهم وللكافرين أمثالها ﴿(٣٧) لم يتقدمه ما يقتضي الفاء؛

قلت: قوله: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمَنُوا إِنْ تَنصَرُوا الله يَنصُرْكُم وَيُثَبِّتُ أَقَدَامُكُم ﴿ وَالذَينَ كَفُرُوا فَتَعَساً لَهُمْ وَأَصْلَ أَعْمَالُم ﴿ ذَلَكَ بَأَنْهُمْ كُرِهُوا مَا أَنْزَلُ الله فَأَحْبَطُ أَعْمَالُمُ ﴾ (٣٨) [سورة محمد: ٧-٩] معناه: أنّ أولياء الله منصورون، وأن الكفار مخذولون فليعتبروا بمن تقدمهم في الكفر ليعلموا أنهم صائرون إلى مثل حالهم.

<sup>(</sup>٣٥) في (ك ): وأنه.

<sup>(</sup>٣٦) قوله «قائل » سقط من (أ، ك) وأثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣٧) قوله تعالى: ﴿وللكافرين أمثالها﴾ ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣٨) الآية الأخيرة غير موجودة في (أ).

## [119] الآية الرابعة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿... وَلَدَارِ الآخرة خير للذين اتَّقوا أفلا تعقلون﴾ [يوسف: ١٠٩].

وقال تعالى في سورة الأعراف [١٦٩]: ﴿.. والدارُ الآخرة حير للذين يتقون أفلا تعقلون ﴾. وكان (٢) حق هذه الآية أن تذكر هناك، إلاّ أنا ذكرناها للّما انتهينا إلى هذا المكان، وقد تقدّمت نظيرتها، وهي قوله تعالى: ﴿... ولَلدَّارُ الآخرة خيرٌ للذين يتقون أفلا تعقلون ﴾ [الأنعام: ٣٢].

للسائل أن يسأل في الآيتين عن موضعين:

أحدهما: قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿والدار الآخرة﴾ (٣) فوصف الدار بالآخرة، وفي الآية التي في سورة يوسف أضاف الدار (٤) إلى الآخرة ؟

والثاني: قوله: ﴿ حير للذين يتقون ﴾ (٥) هناك، وفي هذا المكان (٦): ﴿ حير للذين اتقوا ﴾ (٧).

والجواب عن الأول أن قبله: ﴿ فَحَلَفَ مِن بعدهم خُلُفٌ وَرِثُوا الكتابَ يَــأَحَذُونَ

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة يوسف عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) في (ك): كان.

<sup>(</sup>٣) في (ك): في سورة الأعراف قوله: ﴿والدار الآخرة﴾.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب ، ك ). وفي (أ): أضافها.

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب): ﴿للذين يتقون﴾. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ب، ك): الموضع.

<sup>(</sup>٧) في (ب): ﴿ حير للذين اتقوا أفلا تعقلون﴾.

سورة يوسف .....الكلام في الآية الرابعة

عَرَضَ هذا الأدنى... [الأعراف: ١٦٩]، فقوله: ﴿هذا الأدنى ﴿ أَنِمَا يَعِيٰ ( ١ هـذا الأدنى ﴾ ( ١ أَنِمَا يَعِيٰ ( ١ هـذا المنزل المنزل الأدنى » ( وصفاً للمنزل الأدنى » وصفاً للمنزل الأدنى » وصفاً للمنزل ذكر «الدار الآخرة» بعده فجعل الدار موصوفة والآخرة صفة لها، وكلِّ يؤدى معنى واحداً ، إلا أنه يختص ( ١٢) ببعض ( ١٣) اللفظُ دون بعض لمشاكلة ( ١٤) ماقبله وموافقته له.

وأما قوله: ﴿ولَدار الآخرة ﴾ في يوسف فإن قبله: ﴿أَفَامِنُوا أَن تَأْتِيهِم غَاشَيةٌ مَن عَذَابِ الله أَو تَأْتِيهِم الساعة بَغْتَةً ﴾ [يوسف: ١٠٧] والساعة (٥٠) هي الساعة الآخرة، وهي القيامة، فلمّا ذكرت «الدار» أضيفت إليها، فكأنه قال: ولَدار الساعة الآخرة خير، فتقدّم كلّ آية ماكان المذكور بعده أليق به.

<sup>(</sup>٨) قوله: « فقلوه ﴿ هذا الأدنى ﴾ » سقط من (أ) وأثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٩) في (ب): معناه ، بدل « إنما يعنى ». وفي (ك): معنى.

<sup>(</sup>١٠) و« الأدنى » صفة لمحذوف ، أي: الشيء الأدنى ، والمراد به الدنيا كما قال الأكوس في تفسيره (١٠) و« الأدنى » إما من الدنو بمعنى القرب لأنه عاجل قريب ، وإما من دنو الحال وسقوطها وقلتها. والمراد: ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحريف الكلام » اه.

<sup>(</sup>١١) في (ب): وهو الدار ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٢) في النسخ غير المعتمدة: يخص.

<sup>(</sup>١٣) في (ب،ك): بعض ، بدون الباء.

<sup>(</sup>٤) يعنى بالمشاكلة هنا الفنّ المعروف في البلاغة ، وهو: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبـة ذلـك الغير مثل قوله تعالى: ﴿وحزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها...﴾ [ الشورى: ٤٠ ] فالجزاء عن السيئة في الحقيقـة غير سيئة ، والأصل: وحزاء سيئة عقوبة مثلها.

<sup>(</sup>١٥) كلمة «والساعة» ليست في (ك).

والجواب عن المسألة الثانية وهي قوله تعالى: ﴿للذين يتقون﴾ في سورة الأعراف، وقوله: ﴿للذين اتقوا﴾ في سورة يوسف هو أن القوم دعوا إلى الاعتبار بأحوال (١٦) الأمم الذين أهلكوا في أزمنة أنبيائهم بالنظر إلى منازلهم، وهي خاوية (١٧) على عروشها ليعلموا أنّ دار الآخرة خير لمن اتقى منهم.

وقوله في سورة الأعراف ترهيب لليهود الذين في عصر النبيّ (، وارتشائهم على كتمان أمر (١٨) النبي د، وترغيب (١٩) لهم فيها عندا لله عز وجل إذا صدقوا مافي كتاب الله (٢٠) عز وجل، والـترغيب والـترهيب لايتعلقان إلا بـالآنف (٢١) المستقبل، فلذلك قال: ﴿للذين يتقون أفلا تعقلون ﴾.

وفي هاتين الآيتين مسألة ثالثة، وهي إدخال اللام على «دار الآخرة» (٢٢) في سورة يوسف، وإخلاؤها منها في سورة الأعراف في قوله(٢٣): ﴿والدار الآخرة﴾.

والجواب عن ذلك: أن قوله: ﴿ولدار الآخرة ﴾ جاء بعد قوله: ﴿... فينظروا

<sup>(</sup>١٦) في (ب ، ك ): إلى اعتبار أحوال.

<sup>(</sup>١٧) أي ساقطة على سقوفها المتهدمة.

<sup>(</sup>۱۸) كذا في (ب، ك). وفي (أ): أمره.

<sup>(</sup>١٩) من هنا إلى قوله: « بالآنف المستقبل » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): في كتابه. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢١) في (ك، ح، خ): بإتقاء مستقبل.

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): الدار الآخرة ، وذلك خطأ.

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): لقوله.

سورة يوسف .....الكلام في الآية الرابعة

كيف كان عاقبة الذين من قبلهم.. [يوسف: ١٠٩]، ومعناه: فيعلموا كيف كان (٢٠٠) [-٦٠] حال/ مَن قبلهم، وأن الدار الآخرة خير لهم، فاللام هي التي تدخل على المبتدأ فتعلني (٢٠٠) الفعل، والفعل هو فيعلموا لدار (٢٦) الآخرة خير، كما تقول: علمت لزيد أفضل من عمرو.

وأما قوله: ﴿والدار الآخرة﴾ في سورة الأعراف فلم يتقدمه اللام (٢٧)، بل قوله: ﴿...أَ لَمْ يَوْحَدُ عَلَيْهُم مِيشَاقُ الكَتَابُ أَنْ لَايقُولُوا عَلَى الله إِلاَّ الحَقَّ ودرسوا مافيه والدار الآخرة خير...﴾ [الأعراف: ١٦٩] من غير أن يتقدمه ما يجري مجرى التوكيد والقسم (٢٨) الذي يتلقّى باللام.

انقضت سورة يوسف عن أربع آيات وخمس مسائل.

<sup>(</sup>۲٤) « كان » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢٥) في (ب): فيتعلق. وفي (ح ، خ): فتعلّق الفعل بالفعل. (٢٦) في (ك): للدار.

<sup>(</sup>٢٧) في (أ): الكلام ، وهو خطأ. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٨) « القسم » سقط من (ب).

### سورة الرعد

## [ **١ ٢ ٠**] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>.

قوله عز وحل: ﴿وهو الذي مدّ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليلَ النهارَ إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴿(٢) [الرعد: ٣].

وقال في الآية التي بعدها<sup>(٣)</sup>: ﴿وفي الأرض قِطَعٌ متجاوراتٌ وحنّاتٌ من أعناب وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغير صنوانٍ..﴾ إلى قوله (٤):﴿إِن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ [الرعد:٤].

للسائل أن يسأل عن قوله تعالى ﴿يتفكرون﴾ في هذه الآية (٥) وقوله في الآية الـــــي بعدها ﴿يعقلون﴾ (١)، هل كان(٧) يصح أحدهما مكان الآحر ؟.

والجواب أن يقال: إن التفكّر هو المؤدي إلى معرفة الشيء، والعلم بالآيات الـتي تدل على وحدانية الله تعالى، فهو قبل، فإذا استُعمل على وجهه عُقـل مـاجعلت هـذه

<sup>(</sup>۱) « منها » ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ك ): ﴿... وجعل فيها رواسي﴾ إلى قوله ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وقال بعده.

<sup>(</sup>٤) « إلى قوله » سقط من (أ) وأثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٥) قوله « في هذه الآية » ليس في (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٦) صيغة السؤال في ( ح ، خ ، ر ): فلم قال في الأولى ﴿يتفكرون﴾ وفي الأحرى ﴿يعقلون﴾ ؟ (٧) «كان » سقط من (أ).

سورة الرعد.....الكلام في الآية الأولى الأشياء (٨) أمارة له و دلالة عليه.

فبدىء في الأول بما يحتاج إليه أوّلا من التفكر والتدبّر المفضِيَيْن بصاحبهما إلى إدراك المطلوب، وخصّ الآخر بما يستقرّ عليه آخر التفكر من سكون (٩) النفس إلى عرفان مادلّت الآيات عليه، فكان في تقديم ما قدّم وتأخير ما أخّر إشارة إليه (١٠).

<sup>(</sup>٨) هي التي ذكرت في الآية الرابعة من سورة الرعد ثمّا يدلّ على قدرة الله تعالى ، ومن ذلك أنه خلق قطعا متحاورة متلاصقة من الأرض ، ولكنها تتفاوت في التربة فمنها الخصبة والسبخة ومنها الرحوة والصلبة ، وأنه أنبت البساتين وفيها كروم العنب ، وأنواع الأشحار والزروع ، وأنبت النحيل ، وفيها مايجمعها أصل واحد ، وماليس كذلك ، ومع هذه الأشحار تسقى عاء واحد ، وفضل بعضها على بعض في أكل ثمارها وحبوبها.

<sup>(</sup>٩) في ( د ، ط ): من إدراك سكون.

<sup>(</sup>١٠) قدّم ذكر ﴿ يَتفكرون ﴾ على ﴿ يعقلون ﴾ ، لأن التفكر في الشيء سبب لتعقّله ، والسبب مقدّم على المسبّب ، فناسب تقدّم التفكّر على التعقّل ، قاله الشيخ الأنصارى في فتح الرحمن ، ص ٢٨٦. قال أبوحيان (٣٦٤/٥): (( ولمّا كان الاستدلال في هذه الآية أي -الآية الثانية - بأشياء في غاية الوضوح من مشاهدة تجاور القطع والجنات وسقيها وتفضيلها جاء حتمها بقوله: ﴿ لقوم يعقلون ﴾ بخلاف الآية التي قبلها فإن الاستدلال بها يحتاج إلى تأمّل ومزيد نظر جاء حتمها بقوله: ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ .

# سورة إبراهيم عليه السلام<sup>(۱)</sup>

قد تقدّمت نظائر آيات فيها قبلها(٢) فذُكرت معها(٣).

## [٢٢١] الآية الأولى منها

قوله عز وجل: ﴿ الله الـذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأحرج به من الثمرات رزقالكم...﴾ [إبراهيم: ٣٢].

وقال في سورة النمل [7٠]: ﴿أُمِّن خلق السموات والأرضَ وأنـزل لكم من السماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها...﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (1): قال في هذه الآية الأولى: ﴿وأنزل من السماء ﴾ وقال في الثانية: ﴿وأنزل لكم من السماء ﴾ فما الذي أوجب «لكم» في الثانية، ولم يوجبها في الأولى؟.

والجواب إن «لكم» في آخر الآية الأولى مذكورة (°)، لأنه قال: ﴿فَأَحْرَجُ بِـهُ مَـنَ

<sup>(</sup>١) «عليه السلام» ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) « قبلها » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) على سبيل المثال ذكر المصنف رحمه الله الآية (٣٥) من سورة إبراهيم عند ذكر متشابه الآية العاشرة من سورة البقرة في ترتيبه هو، وانظر من هذا الكتاب: ١/٥٧٥، والآية (٩) من سورة إبراهيم ذكرها عند الآية الرابعة من سورة هود في ترتيبه هو، وذلك في ١/٣/١. والآية (٦) من سورة إبراهيم عند ذكر متشابه الآية الخامسة من سورة المائدة وذلك ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) في ( أ ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٥) في (ب): مذكور.

سورة إبراهيم .....الكلام في الآية الأولى

الثمرات رزقا لكم فأغنى ذكرها<sup>(۱)</sup> هناك عن ذكرها أو لا<sup>(۱)</sup>، والآية الثانية لما لم يكن في آخرها ذكر أنه فعل ذلك لهم ذكر<sup>(۱)</sup> في أولها «لكم» لأن بعدها: ﴿فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وليست<sup>(۹)</sup> «لكم» في قوله: ﴿ماكان لكم أن تنبتوا شجرها تكفي<sup>(۱)</sup> من ذكرها في أولها، لأنها في معنى غير معنى: خلق لكم أصناف النعم<sup>(۱)</sup>.

(٦) في (ب): ذكرما.

<sup>(</sup>٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): هنا.

<sup>(</sup>۸) « ذکر » جواب « گما لم یکن ».

<sup>(</sup>٩) في (ك): وليس.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): يكفي.

<sup>(</sup>١١) في البرهان( ص٢٣٦ ) للكرماني:« وليس قوله:﴿ مَا كَانَ لَكُمْ ۚ يَكُفَّى مِن ذَكُرُه ، لأنه نَفِّي لايفيد معنى الأول.

#### سورة الحجر

# [١٢٢] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>

قوله عز وجل:﴿. فاخرج منها فإنك رجيم ﴿ وإن عليك اللعنة إلى يوم الديــن﴾ [الحجر:٣٤-٣٥].

وقال في سورة «ص» [٧٨]: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُ لَعَنْيَ إِلَى يُومُ الدِّينَ﴾.

للسائل أن يسأل فيقول<sup>(٢)</sup>: إذا كان المراد بـ «اللعنة» و «لعنتى» شيئاً واحــداً، فمــا بال اللفظين اختلفا فجاء في سورة الحجر / بالألف والـــلام، وفي ســورة «ص» مضافــا، ٦٠٦/ب] وهـل يصح في الاختيار أحدهما مكان الآخر ؟.

والجواب أن يقال: إن القصة في سورة الحجر ابتدءت في المعتمد بالذكر، وهو خلق الإنس والجن<sup>(۲)</sup> باسم الجنس المعرّف بالألف واللام بقوله (٤): ﴿ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون ﴿ والجانّ خلقناه من قبلُ من نار السموم ﴾ [الحجر: ٢٦-٢٧] ثم قال: ﴿ ..مالك ألاّ تكون مع الساجدين ﴾ [الحجر: ٢٦] فكان ما استحقه إبليس بترك السجود من الجزاء ما أطلق عليه اللفظ الذي ابتدءت .عمله القصة (٥)، وهو اسم الجنس المعرّف بالألف واللام.

<sup>(</sup>١) (( منها )) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ألجن والإنس.

<sup>(</sup>٤) في (ك): لقوله.

<sup>(</sup>٥) في (ك): الصفة ، وهو حطأ.

سورة الحجر .....الكلام في الآية الأولى

وكان الأمر في سورة «ص» بخلاف ذلك، لأن أول الآية: ﴿إِذْ قال ربك للملائكة إِنّى خالق بشراً من طين ﴿ فَإِذَا سُوّيتُه وَنَفْحَت فِيه مِن روحي فقعوا له ساجدين ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴿ إِلا إِبليس استكبر وكان من الكافرين ﴿ قال يا إِبليس ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيدي أستكبرت أم كنت من العالين ﴿(١) [سورة من الانس والجن باللفظ المعرف (٧) ص: ٧١-٧] فلم تفتتح الآية بذكر الصنفين من الإنس والجن باللفظ المعرف (٧) بالألف والام كما كان في سورة الحجر.

ولّما كان موضع ﴿مالك ألاّ تكون مع الساجدين ﴾ [الحجر: ٣٦] جاء بدله: ﴿مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت ﴾ [سورة ص: ٧٥] فجعل (١) بدل «الساجدين» «أن تسجد» ثم قال: ﴿لما خلقت بيدى فخصصه بالإضافة إليه دون واسطة يأمره بقعله، أجري لفظ (٩) ما استحقه من العقاب على لفظ الإضافة (١٠) كما قال: ﴿بيدى فقال: ﴿وإنّ عليك لعنتى إلى يوم الدين فكان الاختيار في التوفقه (١١) بين الألفاظ التي افتتحت بها الآية واستمرت إلى آخرها هذا (١١).

<sup>(</sup>٦) في (أ): ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكُ لَلْمَلَائُكَةَ إِنِّي خَالَقَ بَشُراً مِنْ طَيْنَكُ. وَالمُثبُّتُ مِنْ (ب، ك).

<sup>(</sup>V) في (ك): بلفظ اسم الجنس المعرّف.

<sup>(</sup>٨) في أكثر النسخ: ثم قال: ﴿ لما حلقت بيديّ استكبرت ﴾. فجعل بدله... والمثبت من (ب، ح، خ، ر).

<sup>(</sup>٩) في (ب): لفظة.

<sup>(</sup>۱۰) يعنى قوله تعالى: « لعنتي ».

الرا) في (ك): في الموافقة.

<sup>(</sup>۱۲) في (ك): هذه.

## [۲۳] الآية الثانية منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذلك لآيات للمتوسَّمين﴾ [الحجر: ٧٥].

وقال في الآية التي بعدها: ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مَقَيْمَ ﴾ إن في ذلك لآية للمؤمنين ﴾ (١) [الحجر:٧٦-٧٧].

للسائل أن يسأل عن جمع «الآيات» أوّلا، وتوحيدها آخراً فيقول: لم اختصت الأولى بـ «الآيات» والثانية بـ «الآية» على التوحيد (٣)، وهل كانت «الآيات» لو ذُكرت في الثانية، و «الآية» لو ذكرت في الأولى، فما (٤) يكون في اختيار الكلام ؟

والجواب أن يقال: «ذلك» في (٥) قوله: ﴿إِن في ذلك لآيات للمتوسِّمين السارة إلى ما قُص من حديث لوط وضيف إبراهيم، وتعرَّض قوم لوط لهم طمعاً فيهم (١)، وما كان من أمرهم آحراً من إهلاك الكفار وقلب المدينة على من فيها وإمطار الحجارة على من غاب عنها (٧).

<sup>(</sup>١) في (ك): من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٢) في (ب،ك): قوله تعالى: ﴿إِن فِي ذَلَكَ لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآيات للمؤمنين ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ب،ك): للسائل أن يسأل فيقول: لأي معنى جمع « الآية » في القصة التي وحّدها فيها بعدُ ، فقال: ﴿ لآيـات للمؤمنين ﴾ ... وفي (ح): فلـم جمع « الآيـات » في الأولى ، وحدها في الأحرى.

<sup>(</sup>٤) في (ك): ما ، وفي (ط): مما.

<sup>(</sup>٥) « في » سقطت من (١) وأثبتت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٦) من قوله « إشارة إلى ما قص » إلى هنا حصل الخلل في (أ) والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٧) ذلك في الآيات (٥١-٧٤) من سورة الحجر بدءاً من قوله تعالى: ﴿ونبئهم عن ضيف يتبعه

سورة الحجر .....الكلام في الآية الثانية

وهذه (^) أشياء كثيرة، في كل واحدة منها آية، وفي جميعها آيات (٩) لمن يتوسم، أي يتدبر (١٠) السمة (١١)، وهي ما وسم الله تعالى به العاصين من عباده (١٢) ليستدلوا (١٣) بها على حال مَن عَند (١٤) عن عبادته فيتجنبها، فكان ذكر «الآيات» ها هنا أولى وأشبه بالمعنى (١٥).

إبراهيم .

(٨) كذا في أكثر النسخ. وفي (١): وهي.

(٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (١): آية.

(۱۰) في (ب): لمن يتدبر.

(١١) قال القراء في معاني القرآن (٩١/٢) في معنى ﴿للمتوسمين﴾: « يقال: للمتفكريـن ويقـال: للناظرين المتفرّسين». والسّمة هي العلامة. وفي اللسان (٦٣٦/١٢): « السـمة والوسـام: مـا

وسم به البعير من ضروب الصور ».

(١٢) جاء في البرهان للكرماني (ص٢٤٠): « وهي ما وسم الله به قوم لوط وغـيرهم ». والمعنـى: ميّزهم الله بعلامة ليعرفوا بها.

(١٣) في (ك): ليستدل.

(١٤) أي عدل وانصرف. حاء في اللسان (٣٠٧/٣ عند ): «عند يعند عنوداً وعنداً: تباعد وعــدل ».

(١٥) ذلك باعتبار تعدّد ما قصّ من حديث لوط وضيف إبراهيم عليه السلام. إذ أنّ كل حـزء ممـا قصّ آيةٌ في نفسه.

سورة الحجر .....الكلام في الآية الثانية

وأما قوله: ﴿لآية للمؤمنين﴾ فلأن قبلها: ﴿وإنها لَبِسَبِيلٍ مقيم﴾ (١٦) أي تلك المدينة المقلوبة ثابتة الآثار، مقيمة للنظار، فكأنها بمرأى العيون (١٧) لبقاء آثارها (١٨)، وهذه واحدة من تلك الآيات، فلذلك جاء عقيبها: ﴿إِن فِي ذلك لآية للمؤمنين﴾ (١٩).

<sup>(</sup>١٦) في (أ، ب، ك): وأما قوله: ﴿ وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين ﴾. والمثبت من (ح، خ، ر، س).

<sup>(</sup>١٧) في (ب، ك): للعيون.

<sup>(</sup>١٨) كذا في أكثر كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): أثرها.

<sup>(</sup>١٩) اسم الإشارة في هذه الآية يعود إلى قرية قوم لوط التي ظهرت فيها آثار الخسف والأمطار بالحجارة المحماة. ولما كانت هذه واحدة من تلك الآيات ممّا قبلها وحد لفظ الآية فقال: وإن في ذلك لآية في. قال الآلوسي في تفسيره (١٤/٥٧): « وإفراد الآية بعد جمعها فيما سبق قيل: لما أن المشاهد هاهنا بقية الآثار لا كل القصة كما فيما سلف. وقيل: للإشارة إلى أن المؤمنين يكفيهم آية واحدة ». قال الكرماني في البرهان (ص٤٢) بعد أن أورد كلام الخطيب: « قلت: ما جاء في القرآن من « الآيات » فلجمع الدلائل ، وما جاء من « الآية » فلوحدانية المدلول عليه ».

### سورة النحل

## [١٢٤] الآية الأولى منها(١)

قوله تعالى: ﴿ يُنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إنّ في ذلك لآية لقوم يتفكرون ﴿ وسخّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجومُ مسخراتٌ بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون / ﴿ وما ذراً لكم في الأرض مختلفاً [٦١٦] الوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ﴾ [النحل: ٢١-٣١].

للسائل أن يسأل عن توحيد<sup>(۲)</sup> «الآية» أوّلا وآخراً (<sup>۳)</sup> وجمعها أ<sup>1)</sup> في المتوسط، ولِم كان ذلك أن الاختيار ؟، وفي كل ذلك آيات كثيرة، ولِم عبّر عنها بآية واحدة (۲) ؟ والجواب أن يقال: إنما وحّد في الأولى (۷)، لأن جميع ما أخبر عنه أنه خلقه إنمّا هو في جنس من صنعه، ونوع من خلقه، وهو كل ما نجم (۸) من الأرض مما فيه قوت (۹)

<sup>(</sup>۱) « منها » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): توكيد ، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) يعني في الآية الأولى والآية الثالثة.

<sup>(</sup>٤) في (ب ، ك): وعن جمعها.

<sup>(</sup>٥) « ذلك » سقطت من (١). وأثبتت من (ب) و (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ب،ك): ولِم عبّر عنها بآية واحدة لدلالتها بمجموعها على واحدة. قلت: لا داعمي لهـذه الزيادة. وصيغة السؤال في (ح، خ، ر): فلم وحّد « الآية » في الأولى والأحيرة وجمعهــا في الوسطى ؟

<sup>(</sup>٧) في (ك): الأول.

<sup>(</sup>٨) أي طلع ، قال في اللسان (٦٨/١٢ ه نجم): يقال لكلّ ما طلع: قد نجم.

<sup>(</sup>٩) قال في الصحاح (٢٦١/١ قوت ): « القوت - بالضم - هو ما يقوم به بدن الإنسان من

والذي فيه ذكر (۱۰) «الآيات» ؛ الليل والنهار – وهو إظلام الجوّ لغروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبدو (۱۱) الضياء مقدّمة (۱۲) طلوع الشمس إلى غروبها –، والشمس والقمر – النيّران اللذان في كل واحد منهما آيات كثيرة –، ثم النجومُ السيارة وغيرها على ما جعل الله تعالى لكل (۱۲) منها من مسيرة (۱۱) في فلك، ثم ما أحرى (۱۲) العادة به من إحداث ريح أو مطر عند انتهاء أحدها (۱۲) إلى بعض الجارى، فكان ذكر «الآيات» هنا أولى (۱۲)، وذكر «الآية» في الأولى أحقّ، لأن الأولى فيما يطلع من الأرض بالماء، فكأنه (۱۸) يجمع جميعَها (۱۹) شيء واحد (۲۰)، والثانية (۲۱) بخلافها فلذلك

الطعام ». وفي اللسان (٧٤/٢): « القوت: ما يمسك الرّمق من الرزق » أهـ.

(١٠) في (ب، ك): والذي ذكر فيه.

(١١) أي ظهور ، تقول اللغة: بدا يبدو بدوّاً: ظهر ( المصباح ص٤٠).

(۱۲) في (خ): من وقت ، بدل « مقدمة ».

(١٣) في (خ،ر): لكل واحد.

(١٤) في (ك): مسيرة.

(٥١) هذه الكلمة غير واضحة في (ب).

(١٦) في (ب): آخرها.

(١٧) في (ك): هنا أولى من ذكر الآية.

(۱۸) في (ب) " وكأنه.

(٩١) هكذا في (ب ، ك ): وفي (أ): جمع وجميعها.

(٢٠) وهو الإنبات ، إذ أنّ إنبات تلك الأصناف المحتلفة من ماء واحد آيةً واحدة من آيات قدرته ودلائل وحدانيته.

(٢١) يعنى الآية الوسطى ، وهي قوله تعالى: ﴿وسخّر لكـم الليـل والنهـار...﴾ حيث إن لفـظ «

وأما الثالثة (٢٣) فهي: ﴿وما ذراً لكم في الأرض مختلفاً ألوانه ﴾ المعنى - والله أعلم - جميع جواهر الأرض كالذهب والفضة والحديد وغيرها من النعم التي تبعث (٢٤) على (٢٥) الفكر والتنبيه على ماجعل فيها من المنافع للخلائق، وهي كلها كالشيء الواحد في أنها عروق حارية مختلفة في شيء واحد (٢١)، هو أمّها، وهي

\_\_\_\_\_\_

(٢٦) يعنى أنّ هذه الأشياء المذكورة آية واحدة مستقلة بذاتها ، ولكون أصل هذه الأشياء مع الحتلافها هو الأرض أفردت الآية. وما قلته يفهَم من كلامه ضمناً.

ويرى الكرماني في البرهان (ص٢٤١) أنّ جمع « الآيات » في الآية الوسطى ليوافق قوله تعالى ﴿مسخّراتِ﴾.

ويرى أبو حيان في البحر (٤٧٩/٥ ) أن الاستدلال بتسخير الليل والنهار والشـمس والقمـر والنجوم متعدّد ولمّا كان كل ماذكر آية في نفسها جُمع لفظ « الآية ».

قال الشوكاني (١٥٢/٣): « ولا يخلو كل هذا عن تكلّف. والأولى أن يقال: إن هذه المواضع الثلاثة

التي أفرد « الآية » في بعضها وجمعها في بعضها ،كل واحـد منهـا يصلـح للحمـع باعتبـار ، وللإفراد باعتبار،

فلم يجرها على طريقة واحدة افتنانا وتنبيها على حواز الأمرين وحسـن كـل واحـد منهمـا » اهـ. قلت: وفي كلام

الآية » جاء في ختام هذه الآية يذكر الجمع.

<sup>(</sup>٢٢) في (أ، ب): اختلفا. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢٣) في (أ): والثالثة. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٤) قوله « من النعم التي تبعث » سقط من ( ب ، ك ، ط ).

<sup>(</sup>٢٥) في ( ب ، ك ، ط ): من ، وذلك خطأ.

الكلام في الآية الأولى سورة النحل الأرض، ولذلك قدّم(٢٧) الإنعام بالزرع والثمار لعلم الخاصة والعامة(٢٨) بما فيها(٢٩) من قرب النفع وإمساك الخلق<sup>(٣٠)</sup>، ثم عقّب ذلك بما هو أصله من الهواء وماء السماء والكواكب(٢١) التي جعلها الله قواماً لتربية مابه(٢٢) ثبات البريّة (٢٢٦)، فلما صرف العقولَ إلى مانصب من الأمارات في أصناف ماسببه (٣٤) في البّر أتبعه بما سخر (٣٥) في البحر (۳۹).

الشوكاني نظر حيث إن القرآن الكريم لايؤتى فيه بالكلمة في مكان دون غيره إلا لمعنى وحكمة ، ولايحقّ لنا أن

نسمي ذلك افتنانا أو تفننا في الأسلوب ، والله أعلم.

(٢٨) ذلك في الآية الأولى ، وهي قوله تعالى ﴿ينبت لكم به الزرع...﴾.

(۲۹) في (ب): فيهما.

(٢٧) «قدم » سقط من (ك).

(٣٠) أي وحفظ الخلق من الزوال ، قال في المفردات ( ص ٧٦٨ ): « إمساك الشيء: التعلُّق بـه وحفظه ». وجاء في (ب): وامتثال الخلق ، وفي ( خ ، ر ): وامتساك الخلق.

(٣١) ذلك في الآية الوسطى ، وهي قوله تعالى ﴿وسخر لكم الليل وِالنهار...﴾.

(٣٢) في (ب): مابه هو.

(٣٣) قال في اللسان (١٣١برأ ): « البرّية: الخلق ، وأصلها الهمزة ، وقد تركت العرب همزها ».

(٣٤) في (ب): بنه.

(٣٥) في ( ب ): سخّر له.

(٣٦) ذلك في قوله تعالى: ﴿وهو الذي سخّر البحر...﴾ النحل: ١٤.

سورة النحل .....الكلام في الآية الأولى

مسألة ثانية في هذه الآيات: فإن قال قائل (٣٧): فلِم قال في الأولى: ﴿إِن فِي ذَلَـكَ لَا يَعْ اللَّهُ فِي الثَّالِيَـة: ﴿لَقَـوم لِمُقَلُّونَ ﴾ وفي الثالثـة: ﴿لَقَـوم يَعْقُلُونَ ﴾ وفي الثالثـة: ﴿لَقَـوم يَنْكُرُونَ ﴾ ؟.

فالجواب: إن (٣٩) التفكّر إعمال النظر (٤٠) لتطلب (١٤) فائدة، وهذه المخلوقات التي تنجُم من الأرض إذا أفكر (٢٤) فيها علم أن معظمها ليس إلاّ للأكل (٢٤)، وأن الأكل به قوام ذى الروح، وأن المنعَم عليه يحتاج (٤٤) أن يعرف المنعِم به (٥٠) ليقصده شكر إحسانه، فهذا موضع تفكّر بعث الناس عليه ليفضي بهم إلى المطلوب منهم.

وأما تعقيب ذكر الليل والنهار وما سخّر في الهواء من الأنوار بقوله: ﴿لقوم يعقلون﴾ (٤٦) فلأن متدبّر ذلك أعلى رتبة من متدبّر ماذكر متقدما (٤٧)، إذ كانت

<sup>(</sup>٣٧) « قائل » ليست في (ك).

<sup>(</sup>٣٨) لفظ « قال » تكرّر في (أ).

<sup>(</sup>٣٩) في (ك): لأنَّ.

<sup>(</sup>٤٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): إعمال القلب.

<sup>(</sup>٤١) في (ب): ليطالب.

<sup>(</sup>٤٢) أي تفكّر. قال في اللسان (٥/٥ نكر ): « الفكر والفِكر: إعمــال الخــاطر في الشــيء ، وقــد فكر في الشيء وأفكر وتفكر بمعني »

<sup>(</sup>٤٣) في (ب): الأكل. وفي (ك): لأكل.

<sup>ِ</sup> (٤٤) في (ك): محتاج.

<sup>(</sup>٤٥) « به » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤٦) في (ب، ك): يعقلون.

<sup>(</sup>٤٧) فب (ب، ك): من متدبر ماتقدم.

سورة النحل .....الكلام في الآية الأولى

المنافع المجعولة فيها أخفى، وأغمض (٢٩)، فمن استدرك الآيات فيها استحق الوصف بما هو أعلى من رتبة (٢٩) المتفكر المتدبّر، لأنه المنزلة الثانية الـتي تـؤدي إليهـا الفكـرة (٥٠)، وهو أن يعقل (١٥) مطلوبه منها، ويدرك (٢٥) فائدته منها (٣٥).

وأما الثالثة، وهي ﴿لآية لقوم يذكرون﴾ فلأنه (ئ) لمّانبّه في الأُولَيْيْن على [٦١/ب] إثبات (٥٠) الصانع نبّه في الثالثة على أنه لاشبه له ممّا(٢٥) صنع، لأن من/ رأى المحلوقات أصنافا مزدوجة (٧٠) مؤتلفة أو مختلفة نفي عنه صفاتها، وعلم أن خالقها يخالفها (٥٠) لايشبهها ولاتشبهه، وقال (٥٠) في سورة «ق»[٧-٨]: ﴿والأرضَ مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زروج بهيج ﴿ تَبصرةً وذكرى لكلّ عبدٍ منيب ﴿ (٢٠) أي

<sup>(</sup>٤٨) في (ك): أعمق.

<sup>(</sup>٤٩) في (ب): أعلى رتبة ، بإسقاط «من».

<sup>(</sup>٥٠) في (ك): الفكر.

<sup>(</sup>٥١) في (أ): أن العقل. والمثبت من (ب،ك) وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٥٢) في (ب): يعقل.

<sup>(</sup>٥٣) في (ك): فيها.

<sup>(</sup>٤٥) في (ك): فإنّه.

<sup>(</sup>٥٥) في (ك): آيات.

<sup>(</sup>٢٥) في (ك): عا.

<sup>(</sup>٧٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): من درجة ، بدل « مزدوجة ». والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٥٨) في (ب): مخالفها. وفي (ك): بخلافها.

<sup>(</sup>٩٥) في (ك): وقد قال تعالى.

<sup>(</sup>٦٠) أَتْبَتَتَ الآيتينَ من ( ب ، ك ). وفي (أ) حلل في ذكر الآية.

سورة النحل .....الكلام في الآية الأولى

فعلنا ذلك لنبصركم ونريكم آياتنا ولنذكّركم (١٦) بازدواجها مخالفة صانعها، كما قال: ﴿وَمِن كُلُ شَيءٍ خَلَقْنَا زُوجِينَ لَعَلّكُم تَذَكّرُونَ ﴿ [الذاريات: ٥١] فيعلّم (٢٦) بعد العلم بما تقدم أنه لاصاحبة له ولا ولد، ولامشبّه (٣٦) له فيما أنشأ وبرأ (٢٠)، إذا تذكر حاله فيها اتفق منه (٥٠) واختلف (٢٠).

(٦١) في (ك): لتذكّركّم.

(٦٢) في (ك): فعلم.

(٦٣) في (ب): ولاشبيه.

(٦٤) أي حلق ، تقول اللغة: برأ الله الخلق: حلقهم ( اللسان ٣١/١).

(٦٥) في (ب): فيه.

(٦٦) لحص ابن عاشور (١١٨/١٤) كلام المصنف بما فيه وضوح أكثر ، ولكنه أخطأ حيث نسب «درة التنزيل» إلى الفحر الرازي ، فقال: « وأبدي الفحر في درة التنزيل وجها لاختلاف الأوصاف في قوله تعالى: ﴿لقوم يتفكرون﴾ وقوله: ﴿لقوم يعقلون﴾ وقوله: ﴿لقوم يعقلون﴾ وقوله: ﴿لقوم يالله على المناعاة اختلاف الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر ، وهو أعمال النظر المؤدى إلى العلم. ودلالة ماذراً في الأرض من الحيوان محتاجة إلى مزيد تأمل في التفكير للاستدلال على اختلاف أحوالها وتناسلها وفوائدها ، فكانت بحاجة إلى التذكر ، وهو التفكر مع تذكر أجناسها واختلاف خصائصها. وأما دلالة تسخير الليل والنهار والعوامل العلوية فلأنها أدق وأحوج إلى التعمّق ، عبر عن المستدلين عليها بأنهم يعقلون ، والتعقل هو أعلى أحوال الاستدلال » اه.

ويرى الشوكانى (٢/٣٥) أن كلا من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكّر ولذكر التعقل ولذكر التفكّر ولذكر التعقل ولذكر التذّكر لاعتبارات ظاهرة غير خفية ، فكان في التعبير في كل موضع بواحد منها إفتتان حسن لايوجد في التعبير بواحد منها في جميع المواضع الثلاثة ، وفي كلامه هذا نظر كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وانظر من هذ الكتاب:١/٢،٥، الهامش: ٧٧.

# [١٢٥] الآية الثانية منها (١)

قوله تعالى: ﴿وهو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحماً طريّاً وتستخرجوا منه حِلية تلبسونها وترى الفُلك مواحر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون النحل: ١٤].

وقال في سورة الملائكة (٢ ١٦]: ﴿وما يستوي البحران هذا عذبٌ فراتٌ سائغ شرابُه وهذا مِلح أحاجٌ ومن كلِّ تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (٢): أيّة فائدة خصّت في الآية الأولى أن تقدّم فيها (٤) ﴿ مُواخِرِ ﴾ على قوله ﴿ وَأَيّة (٥) فائدة خصت في الآية الثانية من سورة الملائكة أن تقدّم فيها (٢) قوله ﴿ فيه ﴾ على (٧) ﴿ مُواخِرٍ ﴾ ، وأن تحذف الواو من قوله ﴿ لتبتغوا ﴾ (٨) ؟

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) أي في سورة فاطر.

<sup>(</sup>٣) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٤) « فيها » ليست في (ك).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ب ، ك ، د). وفي (١): وأيّ.

<sup>(</sup>٦) « فيها » ليست في (ك).

<sup>(</sup>٧) « على » سقطت من (١) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٨) صيغة السؤال في (ح ، خ ، ر ، س): فلِم قدّم في الأولى ﴿مواحر﴾ على قوله ﴿فيه﴾ وأخّر في الأحرى ؟ و لم أثبت في الأولى « الواو » في قوله ﴿ولتبتغوا﴾ وحذفها في الأحرى ؟.

والجواب أن يقال: لما الله تعالى في سورة النحل النعم التي سخر البحر من أحلها فقال: (وهو الذي سخر البحر) لكذا وكذا (١٠)، فعد جملا ثلاثة (١١) من نيل سمكة، واستخراج حِلية (١٢)، وطلب فضله بركوبه ؛ كان وجه الكلام أن يعطف الثالثة على ما قبلها بالواو، لأن (١٣) نعمة التسخير (١٤) نظمها مع (١٥) ما تقدّمها، والمشتركات في فعل حقّها أن يعطف بعضها على بعض لتستوي (١١) في تعلقها به (١١)، واحتماعها فيه، فلما ذكر النعمتين في قوله: (لاتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها...) احتاج ذكر النعمة الثالثة في عطفها على ما تقدم إلى وصف ما عليه البحر ممّا وطاه (١١) الله تعالى منه فضل الله تعالى بأنواع التحارات منه التمكن به (٢٠) من الثالثة (٢١)، وهي ما يطلب من فضل الله تعالى بأنواع التحارات

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ما. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): ﴿وهو الذي سخر البحر لتأكلوا﴾ ولكذا ولكذا. قوله «لكذا وكذا» سقط من(ب) (١١) في (أ، ب): ثلاثاً.

<sup>(</sup>١٢) الحلية هنا: اللؤلؤ والمرجان كما قال الزحــاج في معانيــه (٢٦٦/٤). وهــي في الأصــل: اســم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. ( اللسان ١٩٥/١٤ حــلى)

<sup>(</sup>١٣) في (أ): ولأن. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>١٤) في (ك): لأن التسخير.

<sup>(</sup>١٥) في (أ): على.

<sup>(</sup>۱٦) في (ب): ليستوي.

<sup>(</sup>۱۷) « به » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>١٨) أي هيأه الله ، قال في القاموس (٧٠ وطأ): « وطأه: هيأه ودمَّتْه وسهله كوطَّاه »اهـ.

<sup>(</sup>۱۹) «منه» ليست في (ك).

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): منه.

<sup>(</sup>٢١) أي من النعمة الثالثة.

في البحر، ونقل الأمتعة فيه من (٢٢) مصر إلى مصر، إلى سائر ما علّق بـ ه مصالح الخلق من الأودية (٢٢) المتفرقة (٢٤) على وجه الأرض فقال: ﴿وترى الفلك مواحر فيه ﴾ لأن الابتغاء من فضل الله تعالى يتسهّل بالسير فيه (٢٠)، ولا سبيل إليه إلا بالفُلك (٢٦) وسيرُها بشق الماء يميناً وشمالاً لتحري إلى الجهة المقصودة.

وليس قوله: ﴿وترى الفلك﴾ عطفاً على ﴿وتستخرجوا منه ﴾ (٢٧) لأنه خطاب واحد، وما قبله وما بعده خطاب جمع، فهو مباين لهما (٢٨) في ذلك، وفي العامل والإعراب. ولهذه اللفظة اختصاص (٢٩) اذا استعملت يقصد بها كون الشيء على

<sup>(</sup>YY) « (YY) » (YY) » (YY) » (YY) » (YY) » (YY)

<sup>(</sup>٢٣) جمع الوادي ، قال في اللسان (٥٠/٣٨٤): « الوادي: كل مفرَج بين الجبال والتلال والآكام » جاء في (أ ،ك): الأدوية ، وذلك خطأ. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢٤) في (ب، ك): المفرّقة.

<sup>(</sup>٢٥) « فيه » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢٦) الفلك: مثال قُفْل: السفينة ، يكون واحداً فيذكر ، وجمعاً فيؤنث. ( المصباح المنسير ص٤٨١).

<sup>(</sup>۲۷) في (أ ، ب ، ط): تستحرجون. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢٨) أي لما قبله وما بعده. وفي (ب) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٩) قال الكرماني في غرائب التفسير (١/١): « لقوله ﴿ترى ﴾ احتصاص في الاستعمال للشيء يوجد على صفة ، متى طلبه طالب وحده عليها ، وليس بخطاب لواحد معين ، بل هو جار مجرى قول القائل: أيها الرجل ، وكلكم ذلك الرجل...» ثم ذكر بعض الأمثلة من القرآن الكريم التي أوردها المصنف هنا.

وجملة ﴿وترى الفلك مواحر فيه ﴾ معترضة - كما في البحر ٤٨٠/٥ - بين التعليلين: تعليل الاستخراج وتعليل الابتغاء. والقصدُ من ذلك - كما قال ابن عاشور ١١٩/١٤ - مخالفة يتبعه

تلك الصفة حتى إذا [٦٢/١] طلبه(٣٠) طالب رآه عليها، وليس الضمير لواحدٍ مخصـوص معيّن دون غيره (٣١)، لكنم كقوله: يا أيها الرجل، وكلكم ذلك الرجل، وكما: ترى (٢٢) العراقي (٢٣) أرق طبعاً من الْجَبُّلِي (٢٤)، وترى البصري (٢٥) أفصح من الواسطي (٣٦)، وكما قال الشاعر:

تسرى الرحمل النحيمف فتَزْدَريم وفسي أثوابـــه أســـدٌ مَزِيـــرُ<sup>(٣٧)</sup>

الأسلوب للتعجيب من تسخير السير في البحر باستحضار الحالة العجيبة بواسطة فعل الرؤية. أهـ

(٣٠) في (أ ، ب): استعمله. والمثبت من (ك).

(٣١) في (ب): أمته.

(٣٢) في (ك): وكما تقول: أرى.

- (٣٣) يعني الإصبهانيّ ، قال البكري في معجم ما استعجم (٩٢٩/٢): « اصبهان سُرَّة العراق ، وتسمى عراقاً ، لأنه على شاطئ دجلة والفرات » ومعنى: سرة العراق: حير منابتها. جاء في اللسان (٤/ ٣٥٩ سرر ): « سرارة الروضة وسُرّتها: حير منابتها.
- (٣٤) قال في معجم ما استعجم (٣٦٤/١):« حَبُّلٌ بفتح أوله ، وضم ثانيه وتشديده –: قرية بين بغداد وواسط.
  - (٣٥) نسبة إلى البصرة ، وهي مدينة بالعراق معروفة.
- (٣٦) قال في معجم ما استعجم (١٣٩٣/٢): « واسط: مدينة الحجاج التي بنى بين بغداد والبصرة
- (٣٧) هذا البيت في ديوان الحماسة لأبي تمام (٨٠/١) منسوب إلى عباس بن مرداس وهـو شـاعر مخضوم أدرك الجاهلية والإسلام وتوفي في خلافة عثمان ﷺ. وهو في الأمالي لأبي علي القالي (٤٦/١) لكثيِّر عزَّة. وهو من شعراء الدولــة الأمويــة وتــوفي سـنة ١٠٥هـــ في خلافــة هشام. وجاء في الأمالي: أسد هصور ، بدل « مزير ». وابـن منطـور (١٧٣/٥) نسـبه أيضـاً يتبع⊳

وعلى هذا الوجه (٣٨) قوله تعالى: ﴿ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم.. ﴾ [الشورى: ٢٢] وكقوله تعالى: ﴿ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هـل إلى مردِّ من سبيل ﴿ وتراهم يعرَضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طَرْف خَفِيِّ.. ﴾ [الشورى: ٤٤-٥٤]، وقوله تعالى: ﴿ وترى كلّ أمة جاثية كـلُّ أمة تدعى إلى كتابها... ﴾ [الجاثية: ٢٨]. وكقوله تعالى (٣٩): ﴿ ... كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً... ﴾ [الزمر: ٧٥].

والدليل على ما ذكرنا من الآية أنّ قبل قوله: ﴿وترى الفلك ﴿ فعلُ جماعةٍ، وهـو: ﴿لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها... ﴾ (١٤) وبعدها أيضاً فعل جماعة، وهو: ﴿ولتبتغوا من فضله ﴾ والمعنى في ذلك كله (٢٤) أنه على هـذا الوصف، فمن رآه رآه على ه. وإذا كان الأمر - في موضع في هذه الجملة (٢٤) من الجملتين المتقدمة والمتأخرة - على

إلى العباس بن مرداس. والنحيف: الهزيل. و«فتزدريه»: فتحتقره وتستخف به. و«مزير»: الشديد القلب ، القوى النافذ ، المفترس.

<sup>(</sup>٣٨) « الوجه » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣٩) قوله « و كقوله تعالى » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤٠) هذه آية من سورة الحديد (٢٠). وأما الآية (٢١) من سورة الزمر ليس فيها إلا الجزاء الأحير منها ، وهو: ﴿ثم يهيج فتراه مصفراً﴾.

<sup>(</sup>٤١) قوله تعالى: ﴿حلية تلبسونها﴾ ليس في (ب ، ك).

<sup>(</sup>٤٢) في (ب): في كل ذلك.

<sup>(</sup>٤٣) في (ب ، ك): في موضع هذه الجملة.

وأما تقديم: ﴿مواخر﴾ في هذا المكان علىقوله: ﴿فيه ﴾ فلقرّة حكم الفعل الذي اعتدّ الله تعالى بذكره على عباده في هذه الآية، لأنها مصدّرة بقوله: ﴿وهو الذي

<sup>(</sup>٤٤) أي على ما قبله. وفي (ك): عليها.

<sup>(</sup>٤٥) كذا في (ب ، ك). وفي (أ): ولأن.

<sup>(</sup>٤٦) يعني أن قوله تعالى ﴿وتـرى الملـك مواحـر فيـه﴾ لِم يكـن في عـداد ذكـر النعـم ، وإنمـا هـو اعـة اض.

<sup>(</sup>٤٧) جميع النسخ الخطية والمطبوعة: سخر لكم البحر. والمثبت من المصحف.

<sup>(</sup>٤٨) في (ب): إشراكه.

<sup>(</sup>٤٩) « قوله » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥٠) أي بين كلمة « مواخر ».

<sup>(</sup>٥١) في (ب): الأسباب.

<sup>(</sup>٥٢) ذكروا في إعراب ﴿ولتبتغوا﴾ ثلاثة أوجه: عطفه على ﴿لتأكلوا﴾ وما بينهما اعتراض - كما تقدم - وهذا احتيار المصنف وهو الظاهر. ثانيها: أنه عطف على علة محذوفة تقديره: لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا. ثالثها: أنه متعلق بفعل محذوف ، أي: فعل ذلك لتبتغوا. وفي الوجهين الأحيرين تكلف لاحاجة إليه كما قال السمين. (ينظر: الدر المصون (٢٠١/٧).

سخّر البحر (<sup>(°°)</sup> وإذا قوي حكم <sup>(°°)</sup> الفعل في مكان وجب أن يرتّب <sup>(°°)</sup> ما يتعدى إلى مفعولين: الله على <sup>(°°)</sup> ما يقتضيه في الأصل، وهو أن يقدّم في الفعل المتعدي إلى مفعولين: مفعولُه الأول الذي أصله أن يكون معرفة، ثم مفعولُه الثاني الذي أصله أن يكون نكرة، ثم الظرف الذي هو كالفضلة فجاء على هذا الأصل.

وأما<sup>(٧٥)</sup> تقديم ﴿ فيه ﴾ في الآية <sup>(٨٥)</sup> الأخرى على ﴿ مواخر ﴾ فلأن الفعل الذي قدّم فيها، وعُطف هذا عليه بولغ في تقديم الجار والمحرور فيه مبالغة لا مرمى <sup>(٩٥)</sup> وراءها، ولا زيادة عليها، ألا تراهما قدّما على الفعل نفسه، وهو: ﴿ ومن كلّ تأكلون لحماً طرياً ﴾، فلما عرض قوله: ﴿ وترى الفلك ﴾ بعد فعل هذه صفتُه، وقد حصل <sup>(٢٠)</sup> فيه مفعولان، وجار ومجرور <sup>(١٦)</sup> قوي تقديم الجار والمحرور ﴿ فيه ﴾ أحد مفعوليه ليعلم أنه من جملة كلامٍ أبني الفعل فيه على تقديم الجار والمجرور عليه <sup>(١٢)</sup>.

<sup>(</sup>٥٣) في (ك): ﴿وهو الذي سخر﴾.

<sup>(</sup>٤٥) « حكم » ليست في (ب).

 $<sup>(\</sup>circ \circ)$  قوله  $(\circ)$  أن يرتب  $(\circ)$  سقط من  $(\circ)$  وأثبتت من  $(\circ)$ .

<sup>(</sup>٥٦) في (أ): تمّا. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥٧) في (ب، ك): فأمّا.

<sup>(</sup>٨٥) في (أ): فلانه ، وهو خطأ. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٩٥) في (ط): لامدى.

<sup>(</sup>٦٠) في (ب): حصلت.

<sup>(</sup>٦١) « ومجرور » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٦٢) في (ب): قوى تقديم « فيه ».

<sup>(</sup>٦٣) يعني المصنف رحمه الله أنه لمّا قدّم الجار والمحرور على الفعل في قوله تعالى: ﴿وَمَـنَ كُـلُّمِ

وأما حذف الواو من قوله: ﴿لتبتغوا﴾ فلأنه (<sup>17)</sup> لما لم تُبْن (<sup>70)</sup> الآية على فعل يقتضي استيعاب ما يتعلّق به كما كان في قوله تعالى ﴿وهو الذي سخّر البحر﴾ لكذا وكذا، وذُكر بعضه إثر بعض، ثم صارت ﴿مواحر﴾ يليها قوله ﴿لتبتغوا﴾ وصح تعلّق الكلام بمعنى / المواحر، لأن معناها (<sup>71)</sup>: الدي تشق الماء وتسير بأهلها، والله [77/ب] سخّرها على هذه الصفة لتبتغوا من فضله فيما جعل الطريـ ق (<sup>71)</sup> إليه من المنافع الدي لاتنال إلاّ بها، وقد ذكرنا نُبذاً (<sup>71)</sup> منها.

فلما اتصلت ﴿مواخر﴾ بقوله ﴿لتبتغوا﴾ و لم يحجز بينهما ظرف إستغنى عن الواو لذلك، ولأنه لم يتقدم (٢٠) بنعم يجب أن

تأكلون قدّم ﴿ فيه هُ على ﴿ مواخر ﴾ في قوله تعالى ﴿ وترى الفلك فيه مواخر ﴾ موافقة لما قبله. قال الآلوسي (١٨٠/٢٢): «والذي يظهر لي في ذلك أن آية النحل سيقت لتعداد النعم كما يؤذن بذاك سوابقها ولواحقها ، وتعقبُ الآيات بقوله سبحانه: ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ [النحل: ١٨] فكان الأهم هناك تقديم ما هو نعمة ، وهو مخر الفلك الفلك للماء بخلاف ما هنا - أي في سورة فاطر - فإنه إنما سيق استطراداً أو تتمة للتمثيل كما علمت آنفاً ، فقدم فيه ﴿ فيه ﴾ إيذاناً بأنه ليس المقصود بالذات ذلك » اهد.

<sup>(</sup>٦٤) كذا في اكثر النسخ. وفي (أ): فإنه.

<sup>(</sup>٦٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): لم يكن.

<sup>(</sup>٦٦) قال صاحب المفردات (ص ٧٦٢): « يقـال: مخـرت السـفينة مخـراً ومخُـوراً: إذا شـقّت المـاء بجؤجتها – أي بصدرها – مستقبلة له ، وسفينة ماحرة ، والجمع: المواحر ».

<sup>(</sup>٦٧) « الطريق » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٦٨) النبذ جمع النبذة ، وهي شيء يسير ( اللسان ١٣/٣ ٥ نبذ ).

<sup>(</sup>٦٩) في (ك): لم يتقدمه.

<sup>(</sup>٧٠) في (ك): تقدمه.

ينسق (٢١) بعضها على بعض كما كان في قوله: ﴿وهو الذي سخّر البحر﴾ إذ أوّل هذه الآية: ﴿وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغٌ شرابُه وهذا ملح أحاج...﴾ فبان (٢٢) الفرق بين الموضعين (٢٢) فيما يختار له إثبات الواو وتركها(٢٢).

<sup>(</sup>٧١) أي أن يعطف ، قال في المصباح (ص٦٠٣): نسقت - من باب قتل - الكلام نسقا: عطفت بعضه على بعض.

<sup>(</sup>٧٢) في (ب): وأن ، وذلك خطأ.

<sup>(</sup>٧٣) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): موضعين.

<sup>(</sup>٧٤) في حالة إثبات الواو يكون قوله تعالى ﴿ولتبتغوا﴾ معطوفاً على ما قبله ، وأما في حالة حذف الواو فاللام متعلقة بقوله ﴿مواحر﴾ وجوّز تعلقها بمحذوف دل عليه الأفعال المذكورة مشل: سخر البحرين وهيّأهما ، أو فعل ذلك لتبتغوا من فضله. (ينظر: تفسير الآلوسي) ١٨١/٢٢).

### [١٢٦] الآية الثالثة منها

قول تعالى: ﴿فَادِخُلُوا أَبُـوابِ جَهِنَـم خَالَدِينَ فَيَهِا فَلَبِئُـسَ مِثْـوى المُتَكْبِرِينَ ﴾[النحل: ٢٩].

وقال في سورة الزمر [٧٧]: ﴿قيــل ادخلـوا أبـواب جهنـم خــالدين فيهـا فبئـس مثوى المتكبِّرين﴾.

وقال في سورة المؤمن [٧٦]: ﴿ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مشوى المتكبرين ﴾ (١).

للسائل أن يسأل فيقول (٢): ما بال الآية في سورة النحل خصّت وحدها بدخول اللام على قوله ﴿لَبُئس﴾ (٢) فيها(٤) وإخلاء الآيتين من السورتين منها (٥) ؟

والجواب (٢) أن يقال: إن الآية من (٧) هذه السورة في ذكر قومٍ قد (٨) ضلوا في أنفسهم وأضلّوا غيرهم، وهم الذين أحبر الله تعالى عن أتباعهم أنهم سألوهم عن

<sup>(</sup>١) من قوله « وقال في سورة المؤمن » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٣) في (ك): فلبئس...

<sup>(</sup>٤) « فيها » سقطت من (أ ، ك). والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): تمّا فيما قبلها. وفي (ك): وإخلاء غيرها منها. وصيغة السؤال في (ح ، خ ، ر ، س): فلم دخلت اللام في «لبئس» في النحل خاصة ؟

<sup>(</sup>٦) في (ب): فالجواب.

<sup>(</sup>٧) في (ك): في بدل « من ».

<sup>(</sup>A) لفظ «قد » سقط من (ك).

القرآن فقالوا<sup>(۱)</sup>: ليس من عند الله، وإنما هو أساطير الأولين أوزار عال الله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وليحملوا أوزار هم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ((۱) [النحل: ٢٤-٥٢] وهؤلاء أكثر ((۱) الناس آثاماً ((۱))، وأشدهم عقاباً. ومَن هذه صفتُه احتيج ((1) عند تغليظ العقاب له إلى المبالغة في تأكيد لفظه، فاختيرت اللام هنا ((۱) لذلك، ولأن بعدها ((۱) في ذكر أهل الجنة قوله: ((۱۰ ولذار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ((۱) والنحل: ۳۰) فاللام في (ولنعم) ((۱) بإزاء اللام في (لبئس) ((۱) ).

<sup>(</sup>٩) كذا في (ب ، ك ، د). وفي (أ): قالوا.

<sup>(</sup>١٠) أي أكاذيبهم التي سطّروها في كتبهم ، حاء في المفردات للراغب (ص٤١): « الأساطير جمع أُسطورة: نحو أُحدوثة وأحاديث... وهي شيء كتبوه كذباً وميناً ، فيما زعموا ». وقال السمين في الدر المصون (٤/٠٨٠): «ومعنى الأساطير: الأحاديث الباطلة والرَّهات ممّا لاحقيقة له ».

<sup>(</sup>١١) في (أ): ﴿... قالوا أساطير الأولين﴾ الآيتين. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): أكبر.

<sup>(</sup>١٣) الآثام جمع الإثم ، وهو الذُّنب ( اللسان ١٢/٥ أثم ).

<sup>(</sup>١٤) في (ب): اختير.

<sup>(</sup>١٥) في (ب): ها هنا.

<sup>(</sup>١٦) في (ك): ولا بعدها.

<sup>(</sup>١٧) يعني المصنف رحمه الله تعالى أنه جاء قوله تعالى: ﴿فلبئـس﴾ بزيـادة لام موافقـة لقولـه بعـده ﴿ولنعم﴾ وبينهما ﴿ولدار الآخرة﴾.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب ، ك): لنعم. بدون الواو.

<sup>« (</sup>١٩) ذلك في قوله تعالى ﴿فلبئــس مشوى للتكبرين﴾. قال الآلوسي في تفسيره (١٣٠/١٤): « يتبع√

وليس كذلك الآيتان في سورتي الزمر والمؤمن (٢٠)، لأنهما في ذكر جملة الكفار، قال الله (٢١) تعالى: ﴿وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً...﴾ [الزمر: ٧١] وقال في سورة المؤمن [٧٠]، ﴿الذين كذّبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون﴾. إلى قوله: ﴿ادخلوا أبواب جهنم﴾ (٢٢).

فلما كان المذكورون في سورة النحل ممّن لزمهم وزران (٢٣) عن ذنوبهم التي أتوها وعن ذنوبه التي حملوا عليها، ولم يذكّر مَن سواهم في الآيتين الأخريين (٢٤) بحمل أثقال (٢٥) مع أثقالهم حسن (٢٦) التوكيد هناك (٢٧) فضل حسن (٢٨)، فلذلك خصّ باللام.

والفاء عاطفه ، واللام حيء بها للتأكيد اعتناء بالذم لما أن القوم ضالون مضلون كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يـوم القيامة ومـن أوزار الذيـن يضلونهم بغـير علم.».» اهـ.

<sup>(</sup>٢٠) في (ك): في الزمر والمؤمن.

<sup>(</sup>٢١) لفظ الجلالة ليس في (أ ، ب) وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢٢) في (ب ، ك): ﴿ ادخلوا ﴾ وهي الآية (٧٦) من سورة المؤمن.

<sup>(</sup>٢٣) أي ذنبان ، والوزر: الذنب ( اللسان ٢٨٢/٥).

<sup>(</sup>٢٤) « الأخريين » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢٥) في (أ ، ك): يحمل أثقالاً. والمثبت من (ب ، ح ، ر).

<sup>(</sup>۲۶) « حسُن » حواب « فلمّا کان ».

<sup>(</sup>۲۷) أي في سورة النحل.

<sup>(</sup>٢٨) في (ب، ك): فصل حسن.

#### [٢٢٧] الآية الرابعة منها <sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿وما بكم من نعمةٍ فمن الله ثم إذا مستكم الضرّ فإليه تجأرون ﴿ ثـم إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ﴿ ليكفروا بمـا آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ﴿ (٢) [النحل: ٥٠-٥٠].

وقال في سورة الروم [٣٣-٣٤]: ﴿ وإذا مس الناسَ ضر دعوا ربّهم منيسين إليه ثمّ إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ﴿ ليكفروا بما آتيناهم فتمتّعوا فسوف تعلمون (٣٠).

وقال قبلها في سورة العنكبوت [٦٥ - ٦٦]: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفَلَـكُ دَعُـوا اللهُ عَلَمُونِ لَهُ الدِينَ فَلَمَا نَجُاهُمُ إِلَى البُرِّ إِذَا هُمْ يَشْرَكُونَ ﴿ لَيَكَفُرُوا بَمَا آتَيْنَاهُمْ وَلَيْتَمْتُعُوا فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٤)
فسوف يعلمون ﴾ (٤)

للسائل أن يسأل فيقول(°): ما بال الآية في سورة(١) العنكبوت وحدها خصّت

<sup>(</sup>١) في (ب): من النحل.

 <sup>(</sup>۲) في (أ): ﴿وما بكم من نعمة فمن الله ﴾ إلى قوله ﴿فتمتعوا فسوف تعلمون ﴾ والمثبت من (ب
 ، ك).

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿وَإِذَا مَسُّ النَّاسَ ضَرَّ دَعُوا رَبِهُم﴾ إلى قوله ﴿فَسَـوف تَعْلَمُونَ﴾ والمثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلْكُ دَعُوا اللهِ ﴾ إلى قوله ﴿وَلَيْتَمْتَعُوا فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٦) « سورة » ليست في (أ) ، وأثبتت من (ب ، ك).

والجواب أن يقال (^): إن الآية الأولى افتتحت بخطاب الشاهد (٩) فأجرى قوله: ﴿ فَتَمَعُوا اللّهُ عَلَى هذا اللفظ، والأية الأخيرة (١٠) افتتحت بالإخبار عن الغائب، وهو قوله (١١): ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين... ﴿ ومر (١٢) سائر الأفعال في هذه الآية على ذلك / ولم يكن لها نظير (١٣) في لفظها ترد إليه (١٤)، وأجرى قوله ﴿ وليتمتعوا ﴾ عليه.

والآية التي في سورة الروم وإن افتتحت بلفظ الإخبار عن الغائب فإن لـها(١٠) في لفظها نظيرة رُدّت إليها وصارت كالفرع عليها، وهـي قولـه تعـالى: ﴿وإذا مـسّ الإنسان ضرّ دعا ربّه مُنيباً إليه ثم إذا خوّله نعمةً منه نسي ما كان يدعو إليـه مـن قبـلُ وحعل لله أنداداً لِيُضل عن سبيله قل تمتّع بكفرك قليلاً إنك مـن أصحـاب النـار﴾(١٦)

<sup>(</sup>٧) في (ك): وجاءت في الآيتين الأخريين.

<sup>(</sup>A) « أن يقال » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٩) في (ك): المشاهدة.

<sup>(</sup>١٠) هي الآية (٦٦) من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>۱۱) « قوله » سقطت من (ب، ك).

<sup>(</sup>١٢) في (ب، ك): نظيرة.

<sup>(</sup>۱۳) في (ب) ومن ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٤) في (ب، ك): إليها.

<sup>(</sup>١٥) « لها » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٦) في (أ): ﴿وَإِذَا مُسَّ الْإِنْسَانَ ضَرَ دَعَا رَبُّهُ ۗ. وَالْمُثَبِّتُ مَنَ ( بِ ، ك ).

[الزمر: ٨] فهذه الآية (١٧) مفتتحة بمثل ما افتتحت (١٨) بـ متلك (١٩)، إلا أنّ هـذه الآيـة لواحد من الناس، وتلك للجمع (٢٠)، فصارت كـالفرع على الأولى. فكـان حملهـا في هذه اللفظة عليها أولى.

<sup>(</sup>١٧) « الآية » ليست في (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): افتتح.

<sup>(</sup>١٩) أي الآية (٣٣) من سورة الروم.

<sup>(</sup>٢٠) في (ك): للجميع.

### (١٢٨] الآية الخامسة منها (١)

قوله تعالى: ﴿ولو يؤاخذ الله الناسَ بظلمهم ما ترك عليها من دابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أحلٍ مسمّى...﴾(٢) [النحل: ٦١].

وقال في سورة الملائكة (٢٥) [٤٥]: ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى... ﴾ (١)

للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى (°) ﴿بظلمهم ﴿ وقوله ﴿ماترك عليها ﴾ وعن قوله في الثانية ﴿ عا كسبوا ما ترك على ظهرها ﴾ (١).

والجواب أن يقال (٧): قد (٨) تقدّم في العشر التي تليها (٩): ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم الخبرُ (١٠) عن الذين نهوا عن (١١) أن يتخذوا إلىهين اثنين وأن يشركوا

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) نسخة (أ) إلى قوله تعالى ﴿ولكن يؤخرهم﴾ والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٣) أي من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٤) نسخة (أ) إلى قوله تعالى ﴿ولكن يؤخرهم﴾ والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥) « في الأولى » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) صيغة السؤال في (ح ، خ ، ر): فلِم قال في الأولى ﴿ بظلمهم ﴾ وقــال ﴿ وماترك عليها ﴾ وفي الأحرى ﴿ ما كسبوا ﴾ وقال ﴿ وما ترك عليها ﴾ وفي الأحرى ﴿ ما كسبوا ﴾ وقال ﴿ وما ترك عليها ﴾ وفي الأحرى ﴿ ما كسبوا ﴾ وقال ﴿ وما ترك عليها ﴾ وفي الأحرى ﴿ ما كسبوا ﴾ وقال ﴿ وما ترك عليها ﴾ وفي الأحرى ﴿ ما ترك عليها ﴾ وفي الأحرى ﴿ وَمَا تُركُ عليها ﴾ وفي الأحرى ﴿ ما ترك عليها ﴾ وفي الأحرى ﴿ وَمَا ترك عليها ﴾ وفي الأحرى ﴿ ما ترك عليها ﴾ وفي الأحرى أن الأحرى ﴿ ما ترك عليها ﴾ وفي الأحرى أن الأحرى ﴿ ما ترك عليها ﴾ وفي الأحرى أن الأحر

<sup>(</sup>٧) « أن يقال » سقط من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>A) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): أن ، بدل « قد ».

<sup>(</sup>٩) في (ب): قبلها ، وذلك خطأ. لأنه يعني العشر التي تليها هذه الآية.

<sup>(</sup>١٠) جاء هذا الخبر في الآيات (٥١-٥٩) من سورة النحل.

<sup>(</sup>۱۱) «عن » سقطت من (أ ، ك) وأثبتت من (ب).

الأصنام في عبادته، وأن يجعلوا لها نصيباً من أموالهم (١٥)، ويدعوا الملائكة بنات (١٦) ربّهم، وأن يَئِدُوا (١٤) بناتهم خوف إملاقهم (١٥). وكل ذلك من أفعالهم ظلم منهم لأنفسهم مع ظلمهم لغيرهم، فقال تعالى: ولو يؤاخذ الله (١٦) الناس بما ظلموا به غيرهم وأنفسهم، وأجرى حكمه على معاجلة (١١) المذنبين بعقوباتهم لأنه دال على نفس كل إنسان، إذ لا أحد يعد آباءه إلا ويجد فيهم من عصى ربه، فلو اختُرم (١٨) عند (١٩) خطيئته لانقطع (٢٠) نسله، ولا سبيل (٢١) إلى ولد لا يصح أصله، فذكر في هذه الآية (٢١) التابعة لما أخبر الله (٢٢) به عن القوم الظالمين (٢١) بأنواع (٢٠) الظلم التي نسقها

<sup>(</sup>١٢) في (ب، ك): مالهم.

<sup>(</sup>۱۳) في (خ): ببنات.

<sup>(</sup>١٤) أي وأن يدفنوها في القبر وهن حيّات.

<sup>(</sup>١٥) أي خوف فقرهم.

<sup>(</sup>١٦) في (ب): لو يؤاخذهم. وفي (ك): لو أخذهم الله.

<sup>(</sup>١٧) في ( ب ، ك ): معالجة. وفي (خ): على معاملة.

<sup>(</sup>١٨) قال في القاموس المحيط ( ص٢٢٦ احرم): « واحتُرم فلانٌ عناً ، مبنيا للمفعول: مات ». وفي (ب): احترم.

<sup>(</sup>۱۹) في (و): عبد ، بدل «عند ».

<sup>(</sup>٢٠) في (ب): لا يقطع.

<sup>(</sup>٢١) في (أ): ولا طريق.

<sup>(</sup>٢٢) أي في الآية (٦١) من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢٣) لفظ الجلالة أثبت من (خ).

<sup>(</sup>٢٤) في (ب): عن الظالمين.

<sup>(</sup>٢٥) في (ك): أنواع.

في العشر التي تقدمتها (٢٦)، ثم قال: ﴿مَا تُركَ عليها ﴿ (٢٧) يُريد: على الأرض، وذلك من الإيجاز الذي يقوم مقام الإكثار والإظهار، تقول العرب: ما فوقها أصدق من فلان ولا تحتها أكذب من فلان، يعنون فوق الأرض وتحت السماء، وقوي إضمار هذا الاسم لشهرة الاستعمال فيه، ولأن المذكور مشاهَد لكل متكلّم يقدر على الإشارة إليه (٢٨)، فجرى «أنا» و «أنت» في صحة العلم به، والأمن من لبسه بغيره (٣٠).

وأما قول ه في السورة الأخرى (٣١): ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا... ﴾ فالمراد (٣٢): بما كسبوا من الآثام، وإن كان «كسب» يستعمل في الخير والشر (٣٣) كقوله (٤٠٠) تعالى: ﴿ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فإنما (٣٠) حسذ رالإنسان (٣٠) بهداه،

<sup>(</sup>٢٦) في (أ ، ك): تقدمها. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ﴿مَا تُرَكُ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةُ ﴾.

<sup>(</sup>٢٨) في (ب): تقدّر الإشارة إليه.

<sup>(</sup>٢٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ ، ب ، د): يجري.

<sup>(</sup>٣٠) في (ك): بَعده.

<sup>(</sup>٣١) أي في سورة فاطر.

<sup>(</sup>٣٢) في (ب): والمراد. وسقط من (ك).

<sup>(</sup>٣٣) قوله « والشر» ليس في (ب ، ك).

<sup>(</sup>٣٤) في (ك): لقوله.

<sup>(</sup>٣٥) في (أ ، ب): فلما. والمثبتِ من (ك ، ح ، خ ، ر) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣٦) في (ك): الناس.

<sup>(</sup>٣٧) أي ما ترثكبه. وفي (ب): ما تجتنيه.

وجاء بعده: ﴿ مَا تُركُ على ظهرها ﴾ والمراد: ظهر الأرض.

و لم يذكر «الظّهر» في الآية الأولى (٣٩) لتقدّم «الظاء» في المبتدأ بعد «لو» ، والظاء تعزّ (٤٠) في كلام العرب (١٤). ألا ترى أنها ليست لأمة (٢٤) من الأمم سوى العرب، فلما اختصّت (٤٦) بلغتها (٤٤) وتُجُنّبت إلاّ فيها استعملت (٤٠) في الآية الأولى في الابتداء (٤١) بعد «لو» (١٤) واستعملت (٨٤) في الآية الثانية (٤٩) في حواب ما بعد «لو» لهذا (٠٠).

<sup>(</sup>٣٨) في (ب): ويكون.

<sup>(</sup>٣٩) في (أ): في الأولى. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٤٠) أي يقل وجودها. قال في اللسان (٣٧٦/٥ عزر ): «عزّ الشيء يعزّ عزّاً أو عــزّة: قـلّ حتى كاد لايوجد ».

<sup>(</sup>٤١) في (ك): في الكلام.

<sup>(</sup>٤٢) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): لأية.

<sup>(</sup>٤٣) الفاعل: الظاء. وفي (أ): احتص.

<sup>(</sup>٤٤) في (ب ، ك): لعتها.

<sup>(</sup>٤٥) في (ك): واستعملت.

<sup>(</sup>٤٦) في (ب ، ك): في المبتدأ.

<sup>(</sup>٤٧) في (ب): أن ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤٨) في (ب): استعملت.

<sup>(</sup>٤٩) « الآية » سقطت من (أ) واثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥٠) في (ك): هذا.

ولم تجئ في هذه السورة ((°) إلا في سبعة أحرف تكرّرت ((°)، نحو: الظلم ((°)، والنظر ((°)، والظلم ((°)، و ((ضلل وجهه ((°)) والظعن ((°) والعظيم ((°) والوعظ ((°) / [(77-]) وأجريت مُجرى ما استثقل ((() من الحروف فلم يجمع بينهما في جملتين معقودتين عقد كلامٍ واحد، وهما ما بعد «لو» وجوابها. وحسن التأليف وقصد الحروف ((1) مراعًى في الفصاحة لا يخفى على أهل البلاغة.

- (٥٣) نحو: ﴿ ظالمي أنفسهم ﴾ [٢٨] وقوله تعالى: ﴿ ... وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ [٣٣] وقوله: ﴿ وإذا رأى الذين ظلموا ﴾ [٤١] وقوله: ﴿ وإذا رأى الذين ظلموا العذاب ﴾ [٨٥] وقوله: ﴿ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ [٨٥]. هذه الآيات كلها من سورة النحل.
- (٤٥) نحو ﴿ هُلَ يَنظُرُونَ ﴾ [٣٣] وقوله: ﴿ فَانظُرُوا ﴾ [٣٦] وقوله: ﴿ وَلَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ [٨٥] هذه الآيات في سورة النحل.
- (٥٥) نحو ﴿يتفيّاً ظلاله﴾ [٤٨] وقوله: ﴿والله جعل لكم تمّا حلق ظلالاً﴾ [٨١] وهاتــان الآيتــان في النحل.
  - (٥٦) من الآية (٥٨) في سورة النحل.
  - (٥٧) ذلك في قوله تعالى: ﴿ يُومِ ظعنكم ويوم إقامتكم...﴾ [النحل: ٨٠]
    - (٥٨) ذلك في قوله تعالى: ﴿ولهم عذاب عظيم ﴾ [ النحل: ١٠٦]
      - (٩٥) ذلك في قوله تعالى: ﴿وَالْمُوعَظَةُ الْحُسْنَةُ ﴾ [النحل: ١٢٥].
        - (٦٠) في (أ ، ب): ما استعمل. والمثبت من (ح ، خ ، ر).
      - (٦١) في (ك): لنظم حروف. وفي (ك): وحسن التأليف بحروف.

<sup>(</sup>٥١) أي في سورة النحل.

<sup>(</sup>٥٢) في (ك): تتكرّر.

قوله تعالى: ﴿والله أنول من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون ﴿ وإن لكم في الأنعام لعبرةً نُسقيكم مما في بطونه من بين فَرْثٍ ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخلون منه سَكَراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ﴿ وأوحى ربّك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وممّا يَعرِشون ﴿ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سُبلَ ربك ذللاً يَخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ﴿ (٢) [النحل: ٦٥-١٩].

للسائل أن يسأل في هذه الآى عن ثلاث مسائل:

إحداها عن توحيد «الآية» في جميعها، ومنها ما فيه آيات.

والثانية عـن قولـه: ﴿يسـمعون﴾ في الأولى، و﴿يعقلـون﴾ في الثانيـة، و﴿يتفكرون﴾ في الثالثة.

والثالثة عن قوله: ﴿ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامُ لَعَبْرَةً نُسْقَيْكُمْ ثَمَّا فِي بَطُونُهُ ۗ وقَالُ (٣) في سورة المؤمنين [٢١]: ﴿ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامُ لَعَبْرَةً نَسْقَيْكُمْ ثُمَّا فِي بَطُونُها ﴾ (٤) فأعاد (٥)

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿وَوَا لِلَّهِ أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ﴾ الآيات. والمثبت من (ب ، ك).

 <sup>(</sup>٣) في (ك): وقال في الآية التي بعدها: ﴿ يُخرج من بطونها شراب مختلف ألوانـــ ﴿ وَقَــال في ســورة المؤمنين...

<sup>(</sup>٤) من قوله « وقال في سورة المؤمنين » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥) في (ب): فعاد.

في أحد الموضعين<sup>(١)</sup> ذكر المذكر، وفي الآخر ذكر المؤنث، واللفظان سواء، فهـل كـان يجوز أن يكون حيث عـاد مؤنشاً يعـود مذكراً يكـون<sup>(٧)</sup> مؤنثاً، وحيـث عـاد مؤنشاً يعـود مذكراً (<sup>٨)</sup> ؟

المسألة الأولى يجاب عنها فيقال: لمّا كـان المذكـور<sup>(٩)</sup> في كـل آيـة صنفـاً واحـداً حعل ما دلّ منه على الصانع آية واحدة.

فإن قال قائل<sup>(۱۱)</sup>: إنّ الأنعام<sup>(۱۱)</sup> وثمرات<sup>(۱۲)</sup> النخيل والأعناب قد جُمعت، وليس جميعها صنفاً واحداً، وكان على قضيتك<sup>(۱۲)</sup> يجب في الاختيار أن يقال هنــا<sup>(۱۱)</sup>: إن في ذلك لآيات ؟

قيل له: إن قوله: ﴿إِن فِي ذَلَـكُ ﴾(١٠) إشارة إلى ثمرات النحيـل والأعنـاب دون

<sup>(</sup>٦) في (ب): في أحد الموضفين.

<sup>(</sup>٧) في (أ): يكون. والمثبت من (ب ، ك)

<sup>(</sup>٨) في (ب):فهل كان يجوز أن يكون عاد الذكر مذكراً يعود مؤنثا، وحيث عا الذكر مؤنثا يعود مذكراً في رب : مذكراً. وفي (ح ، خ، ر): ولم قال: ﴿نسقيكم مما في بطونه﴾ وقال في سورة المؤمنون: ﴿نسقيكم ممّا في بطونها﴾؟.

<sup>(</sup>٩) في (ب): المذكّر.

<sup>(</sup>۱۰) « قائل » ليست في (أ ، ك) وهي أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>١١) في (أ): فإن. وفي (ب): الأنعام.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): والثمرات.

<sup>(</sup>١٣) « قضيتك » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك). وفي (ط): نظر قضيتك.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): هناك ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>١٥) ذلك في الآية (٦٧) من سورة النحل ، وهي: ﴿...إن في ذلك لآية لقوم يعقلون﴾.

الأنعام، وذلك صنف واحد، فلذلك (١٦) قال: آية، وأما «الأنعام» فقد استند (١٧) بذكر الآية فيها قوله في ابتداء آيتها: ﴿وإن لكم في الأنعام لَعبرة ﴾ فكأنه قال: لكم فيها آية، إذ الاعتبار يؤدي إليها، فخلصت (١٨) ﴿إن في ذلك ﴾ (١٩) للصنف الواحد من ثمر الشجر (٢٠). وأما الثالثة (٢١) فمقصود بها النحل خاصة، فلذلك قال: إن في ذلك لآية.

والمسألة الثانية يجاب عنها فيقال: إنما(٢٢) ذكر ﴿يسمعون﴾ في الأولى توبيخاً لمن أنكر البعث واستبعد الحياة الثانية، فكأنه قيل له: إن ذلك قبـل التدبـر(٢٣) مقـرّ(٤٤) في

<sup>(</sup>١٦) في (ك): فلهذا.

<sup>(</sup>١٧) في (ب): استندا ، وفي (ك): أسند. وفي (ح ، خ): استبدل. وفي (ر): استدل. وفي (و):

<sup>(</sup>١٨) في (خ): فجعلت. وفي (ح): فحصلت. وفي (و): فخصّت.

<sup>(</sup>١٩) هي التي جاءت في آحر الآية (٦٧) من سورة النحل.

<sup>(</sup>٠٠) قد يتبادر إلى الذهن أن يكون الختام بعد ذكر « الأنعام» و «ثمرات النحيل» و « الأعناب»: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فيفهم من كلام المصنف - والله أعلم - أن اسم الإشارة في قوله تعالى فإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لا لا لا لا لا الأنعام » ، لأن قوله تعالى: فوان لكم في الأنعام لعبرة في قد اغنى عن ذكر اسم الاشارة ، فقوله فلعبرة كاف عن فرآية ومغن ذلك الغنى ، فلا حاجة للجمع بين العبرة والآية هنا. (ينظر: ملاك التأويل ٢/٢٤٧).

<sup>(</sup>٢١) هي جملة ﴿إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون﴾.

<sup>(</sup>۲۲) « إنما » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢٣) في (ب): النذير.

<sup>(</sup>٢٤) في (ب): مقدّر.

أول العقل حتى إنّ من يسمعه يعترف به، وهو أن الأرض الميتة يسقيها الله تعالى بماء السماء فتعود حيّة بنباتها (٢٦)، فكذلك لايستنكر أن يحيى (٢٦) الخليقة بعد موتها.

وأما اختصاص الثانية بقوله: ﴿يعقلون ﴾ فلأنه قال: ﴿..نسقيكم ممّا في بطونه من بين فرثٍ ودمٍ لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ﴾ [النحل: ٢٦] وقد علمنا أن الفرث (٢٧) والدم لاينعصر منه ما يسوغ للشارب، وأن الدم أحمر فيحول (٢٨) بقدرة الله تعالى لبناً أبيض طيباً (٢٩) بعد بُعده ممّا استحال عنه في اللون والطيب، ففيه عبرة لمن اعتبر. ولمّا قرن إليه ثمرات النخيل والأعناب وما يتحوّل من عصيرهما إلى ما يستلذ ويجلب ما (٣٠) يسرّ سوى طيب رطبها ويابسها احتاج ذلك إلى تدبّر يعقل به صنع صانع لايقدر غيره عليه، فلذلك قال في الثانية: ﴿يعقلون ﴾.

وأما اختصاص الثالثة بقوله: ﴿ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ فلأن التفكر استعمال الفكر حالا بعـد حال، وفي النحل عجائب من صنع الله تعالى تتبع كل أعجوبة أعجوبة (٣١) من طاعتها

<sup>(</sup>۲۵) في (ح ، خ ، ر): منبتة.

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): أن تجئ.

<sup>(</sup>۲۷) الفرث: ما في الكرش من طعام مهضوم متغيير كريه الرائحة ، قبال الراغب (ص٦٢٨): « فرث: أي ما في الكرش ».

<sup>(</sup>٢٨) أي يتحوّل ، قال في اللسان (١٨٧/١١): « حال الشيء نفسه يحـول حـولاً بمعنيـين: يكـون تغيراً ، ويكون تحوّلاً».

<sup>(</sup>٢٩) «طيباً » سقطت من (أ ، ك) وأثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٣٠) في (أ): تمّا. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٣١) في (ب): تتبع أعجوبة أعجوبة. وفي المعجم الوسيط (٥٨٤): الأعجوبة: ما يدعو إلى العجب.

سورة النحل الكلام في الآية السادسة

لرئيسها، ثم أشكال / ما تبنى من بيوتها التي لو حاول الإنسان مثلها بأمثلة [17/أ] يحتذيها (٢٣) وتقديرات يقدّمها لتعذّر عليه، ثم أنها (٣٣) تجني من أزاهير النبات والأشجار ما هداها (٣١) إليه إلهام الله تعالى لها وأرشدها إليه (٣٠)، ثم تَقْلِس (٣٦) ما يجتمع في جوفها عسلاً، فهذه أشياء تقتضى فكراً بعد فكر، ونظراً بعد نظر، فلذلك عقبت (٣٧) بقوله: ﴿يتفكرون﴾.

والمسألة الثالثة يجاب عنها بأن يقال: «الأنعام» في سبورة النحل وإن أطلق لفظ جمعها (٢٩) فإن المراد به بعضها ألا ترى أن الدَّر (٢٩) لا يكون لجميعها (١٤) وأن اللبن لبعض إناثها، فكأنه قال: وإن لكم في بعض الأنعام لعبرة نسقيكم ممّا في بطونه، ولهذا ذهب من ذهب إلى (١٤) أنه رُدّ على النَّعم (٢٤)، لأنه يؤدي ما يؤديه الأنعام من

<sup>(</sup>٣٢) في (ك): يحتبيها ، وهو خطأ. والمعنى: يسير عليها.

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): وما تجني.

<sup>(</sup>٣٤) في (ك): ماهداه.

<sup>(</sup>٣٥) في (ك): وإرشاده إياها.

<sup>(</sup>٣٦) أي تمجّ وترمي ، قال في اللسان (١٨٠/٦ قلس ): « قلست النحل العسل تقلسه قلساً: محتــه » أه

<sup>(</sup>٣٧) كذا في (ب ، ك). وفي (أ): عقب.

<sup>(</sup>٣٨) في (ب): جميعها.

<sup>(</sup>٣٩) قال في المصباح (١٩١/١): « الدَّر: اللبن ، تسمية بالمصدر ».

<sup>(</sup>٤٠) في (ب): جميعها.

<sup>(</sup>٤١) قوله « من ذهب إلى » سقط من (أ) وأثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٤٢) قال في المصباح (٦١٣/٢): « النعم: جمع لا واحد له من لفظه ، وأكثر ما يقع على يتبع

. الكلام في الآية السادسة سورة النحل المعنى، والمراد – والله أعلم – ما ذكرناه (٢٠) للدلالة (١٤) التي بيننا.

وليس كذلك ذكرها في سورة المؤمنين، لأنه قال: ﴿...نسـقيكم ممَّـا في بطونهــا ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ، وعليها وعلى الفلك تحملون، [المؤمنون: ٢١-٢١] فأخبر عن النُّعم التي في أصناف النُّعم إناثها وذكورها، فلم يحتمـل أن يـراد بها البعض كما كان في الأول ذلك(٥٠).

الإبل...وجمعه: نعمان مثــل حمــل وحمــلان ، وأنعــام أيضــاً ، وقيــل: النعــم: الإبــل حاصــة ، والأنعام ذوات الخفّ والظلف وهي الإبل والبقر والغنم »اهـ.

<sup>(</sup>٤٣) في (أ): ما ذكر. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٤٤) في (ب، ك): بالدلالة.

<sup>(</sup>٤٥) يرى المصنف رحمه الله تعالى أن المراد بالأنعام في سورة النحل: البعض ، وهــو الإنــاث دون الذكور ، حيث إن اللبن لايكون للذكور فرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿مَمَا فِي بطونــهُ إِلَى « الأنعام » فيها تعم الذكور والإناث بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فَيُهُمَّا مُنَافِعٌ كَثْيَرُهُ﴾. ذكر الآلوسي في تفسيره (١٧٦/١٤) توجيهاً آخر فقال: «وضمير ﴿بطونه﴾ للأنعام ، وهو اســم جمع ، واسم الجمع يجوز تذكيره وإفراده باعتبار لفظه وتأنيثه وجمعه باعتبار معناه ، ولذا جاء بالوجهين في القرآن وكلام العرب » اهـ.

# [١٣٠] الآية السابعة منها(١).

قوله تعالى: ﴿والله حلقكم ثم يتوفّاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئًا...﴾(٢) [النحل: ٧٠].

وقال في سورة الحج [٥]: ﴿...ثم لتبلغوا أشدَّكم ومنكم من يتوفى ومنكم مـن يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً...﴾ (٣)

للسائل أن يسأل فيقول (1): مالفرق بين قوله: ﴿لكيلا يعلم بعد علم شيئاً﴾ (٥) إذ لم يكن فيه «مِن» وبين قوله: ﴿لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً﴾ (١) ولِـم احتصت الآية التي (١) في (٨) سورة الحج بـ «من» وخلت منها الآية في سورة النحل (٩) ؟

والجواب أن يقال: ذكر في سورة النحل (١٠) الجملة التي فصّلت في سورة الحج، وكانت لفظة «بعد» (١١) لجملة (١٢) الزمان المتأخر عن الشيء، قال: ﴿والله خلقكم

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) في (ب ، ك): ﴿...لكيلا يعلم بعد علم شيئًا إن الله عليم قدير ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ب ، ك): ﴿...لكيلًا يعلم بعد علم شيئًا وترى الأرض هامدة ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ك): إذا.

<sup>(</sup>٦) في (ب ، ك): ولأيّ معنى.

<sup>(</sup>٧) « التي » ليست في (ب ، ك).

<sup>(</sup>A) في (ك): من ، بدل «في ».

<sup>(</sup>٩) صيغة السؤال ي (ح ، خ ، ر): فلم حذف « من » في الأولى ، وأثبتها في الأحرى.

<sup>(</sup>١٠) من قوله «والجواب» إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>١١) » بعد » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): الجملة.

[النحل: ٧٠] فأجمل ما فصّله في السورة الأخرى، وبعده: ﴿ثُمْ يَتُوفّاكُم ومنكم من يردّ إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً أي(١٠): يعزب(١٠) عنه في حال الهرم(٥١) ما كان يعلمه قبلُ من الحكم ويستدركه من الآراء المصيبة(١١)، ويرتكبه من المذاهب القويمه(١١)، فكان هذا(١١) موضع جمل لا تفصيل معها ولاتحديد، ولم يكن كذلك الأمر في سورة الحج، لأنه قال: ﴿يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنّا خلقناكم من تراب... (١٩) [الحج:٥] يعنى(٢٠) أصلكم، وهو آدم عليه السلام، ﴿ثم من نطفة ﴾ أولاده ﴿ثم من علقة ثم من مضغة مخلّقة وغير مخلّقة لِنُبيِّنَ لكم... (١٢) فذكر تفصيل الأحوال ومباديئها فقال: من كذا وكذا(٢٢) لابتداء (٢٢)

<sup>(</sup>۱۳) في (ب): أن ، بدل « أي ».

<sup>(</sup>١٥) المهرم: أقصى الكبر ( اللسان ٢٠٧/١٢ هرم ).

<sup>(</sup>١٦) « المصيبة » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): القوية.

<sup>(</sup>۱۸) «هذا » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب، ك).

<sup>(</sup>١٩) في (أ) إلى قوله تعالى ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ...﴾ والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢٠) هنا تكوار في (أ).

<sup>(</sup>٢١) في (ب): ﴿لنبين لكم ونقر في الأرحام﴾.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب): ومن كذا.

<sup>(</sup>٢٣) في (أ ، ب ، ك): الابتداء. والمثبت من (ح ، خ ، ر).

ينتقل (٢٤) منه إلى غيره، فبنى (٢٥) ذكر الحال التي ينتقل فيها من العلم إلى فقده على الأحوال التي تقدم ذكرها، فكما حدّد (٢٦) أو ائلها به «مِن» كذلك حدّد الحال الأحيرة المتنقلة عمّا قبلها به «مِن» فقال: ﴿من بعد علم﴾ أي فقد العلم من بعد أن كان عالما، فباين الموضع الأول لذلك.

<sup>(</sup>٢٠٤) في (ك): يتنقّل.

<sup>(</sup>٢٥) في (ب): فمتى.

<sup>(</sup>٢٦) في (ب ، ك): حدّث.

#### [١٣١] الآية الثامنة منها

قوله عزو حل: ﴿... أفبالباطل يؤمنون / وبنعمة الله هم يكفرون﴾ [النحل: ٧٧] [٢٤/ب] وقال في سورة العنكبوت [٧٦]: ﴿أُو لَمْ يَـرُوا أنـا جعلنـا حرمـاً آمنـاً ويُتخطَّف الناسُ من حولـهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (١): ما بال الآية من (٢) سورة النحل زيد فيها ﴿هـم﴾ وخلت منها الآية من سورة العنكبوت (٣) ؟

والجواب أن يقال (٤): إن الكلام في سورة النحل قد نقل (٥) عن الخطاب الذي يصلح لغير الكفار إلى الإخبار عنهم، وهو قوله: ﴿والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدةً ورزقكم من الطيّبات... (١) [النحل: ٢٧] ثم انتقل الكلام عن الخطاب العام إلى الإخبار الخاص فقال: ﴿أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون في فأكد الكلام بقوله: ﴿هم الله الله الإخبار عن الخطّاب، وهو بالتاء (٧) دون الياء، إذ لافرق في الخطّ (١) بينهما، ولم يكن كذلك خطاب، وهو بالتاء (١)

<sup>(</sup>١) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٢) في (ب): في.

<sup>(</sup>٣) صيغة السؤال في (ح ، خ ، ر): فلم زاد في الأول « هم » دون الثاني ؟.

<sup>(</sup>٤) «أن يقال » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥) في (خ): انتقل.

<sup>(</sup>٦) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿وجعل لكم﴾ والمثبت من (ب ، ك):

<sup>(</sup>٧) في (ب): وبالتاء.

<sup>(</sup>٨) في (ط): في الخلط.

الأمر (1) في سورة العنكبوت، لأن الإحبار المستمر في الآية التي قبل هذه أغنى عمّا يحصره للحبر دون غيره، وهو قوله: ﴿ فَإِذَا رَكُبُوا فِي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرّ إذا هم يشركون وليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون وأولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطّف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون (1) [العنكبوت: ٢٥-٢٦] فترادُف الإخبار عن الغيب أغنى عن توكيده بما يحصره على (١١) الخبر، وذلك واضح لمن تدبّره.

<sup>(</sup>٩) في (ح، خ، ر): الآية.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفَلْكُ ﴾ إلى قوله ﴿يَكْفُرُونَ ﴾ والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>١١) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): عن ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): عشر.

<sup>(</sup>١٣) مكان هذه الجملة في (ك) بياض.

## سورة بني إسرائيل<sup>(۱)</sup>.

## [١٣٢] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكروا ومايزيدهم إلا نفوراً ﴾ [الإسراء: ٤١].

وقال في هذه السورة [٨٩]: ﴿ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثـل فأبى أكثر الناس إلاّ كفوراً﴾.

وقال في سورة الكهف [٤٥]: ﴿ولقد صرّفنا في هذ القرآن للناس من كـل مثـل وكان الإنسان أكثر شيء حدلاً ﴾.

للسائل أن يسأل عن احتلاف هُذه الآيات في قلّة لفظ الأولى، والتقديم والتأخير في الثانية والثالثة.

والجواب أن يقال: إن الأولى حاءت بعد إحبار المتمرّدين من الكفار (٢) وعمّا آل (٣) إليه أمرهم من الدّمار (٤) من مبتدأ السورة، ثم عمّا أقامه من الدلائل النيّرة (٥)، والآيات البيّنة، وعما علّقه (١) من الحساب بالأهلّة، وآية النهار المبصرة، إلى ماحذّر (٧)

<sup>(</sup>١) أي سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) قوله « من الكفار » سقط من (أ) وأثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) أي صار.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب، ك، ط): الزمان. والمثبت من (ح، خ، ر، س).

<sup>(</sup>٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): المنيرة.

<sup>(</sup>٦) في (أ): وما عطفه. وفي ( خ ، د ، ط ): وما علّقه. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٧) في (ب): حدّ.

سورة الإسراء .....الكلام في الآية الأولى

من حال<sup>(۸)</sup> الآخرة، واشتمال الكتاب على ما قدّم من الحسنة والسيئة، ومابعد ذلك من الأوامر والنواهي، فجاء بعد ذلك كله قوله تعالى: ﴿ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكروا ﴿ فأبهم القول (٩) ليحيط بأنواع تصاريف الكلام من الخبر والعبر وضرب المثل والأمر والنهي والوعظ والزجر إذ كان فيما قبله: ﴿ كُلّ ذلك ﴾ (١٠٠).

وأما الآية الثانية (١١) فإنها حاءت بعد الأولى، وبعد أمثال ضربت (١٢)، نحو: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً (١٣) [الإسراء ٢٧] وبعد تخويفُ النبي في وتحذيره كتحذير الناس كلهم، إذ يقول تعالى: (وإنْ كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتزي علينا غيره... (١٤) إلى قوله: (إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيراً (١٥) [الإسراء: ٢٧-٧] فقال بعده، وقدم الناس: (ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل تنبيها للناس، وليهتموا بتفهمه، ويعنوا (١٦) بتدبره، ويقفوا عند أوامره، وينتهوا عن زواحره،

<sup>(</sup>٨) في (أ): حلال ، والمثبت في النسخ الأحرى.

<sup>(</sup>٩) يعني لم يذكر متعلق التصريف.

<sup>(</sup>١٠) تتمة الآية هي: ﴿كُلُّ ذَلْكُ كَانَ سَيِّمَة عَنْدُ رَبُّكُ مَكْرُوهَا﴾ الإسراء: ٣٨.

<sup>(</sup>١١) في (ك): وأما الثانية.

<sup>(</sup>۱۲) « ضربت » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٣) في (أ): ﴿وَمِنْ كَانَ فِي هَذَهُ أَعْمَى ﴾والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٤) في (أ): ﴿وإن كادوَّا ليفتنونك﴾ والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٥١) من قوله « إلى قوله » إلى هنا ليس في (أ) وأثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٦) في (ك): ويعتنوا.

وأما الثالثة فإنها وقعت في السورة التي تقدم فيها ذكر أصحاب الكهف، وما سئل النبي (عن الإحبار به ممّا لم يقدر عليه إلاّ بأن يوحى إليه، وكان جميع ذلك من خبر موسى عليه السلام، مع مَن وُعد لقاءَه، وقصة ذي القرنين بعدهما (١٩) ممّا أو دع القرآن وتضمّنه الكتاب، فقال في هذا المكان: ﴿ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل للدلالة على ماطلبوه من النبيّ الله وما (٢١) قد أوحى الله تعالى به إليه في كتابه، فكان تقديم ذلك في هذا المكان أولى (٢١). والله أعلم.

<sup>(</sup>١٧) كذا في أكثر النسخ. وفي ( أ ): تقدّم.

<sup>(</sup>۱۸) في (ك): بذكره.

<sup>(</sup>١٩) أي بعد قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر عليهما السلام.

<sup>(</sup>٢٠) « وما » لاتوجد في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>۲۱) أي تقديم قوله ﴿في هذا القرآن﴾ على قوله: ﴿للناس﴾. حيث قدّم في سورة الكهف قوله: ﴿في هذا القرآن﴾ على قوله: ﴿للناس﴾ لأن الكلام يجري في مقام التنويه بشأن القرآن، وهو أهم من ذكر « الناس » بالأصالة بخلاف الآية (۸۹) في سورة الإسراء لأن ذكر « الناس » هنا أهم ، لأحل كون الكلام مسوقا لتحديهم والحجة عليهم وإن كان ذكر القرآن أهم بالأصالة ، إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدّم في الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية. ( ينظر: التحرير والتنوير ٢٠٤/٥).

## [۱۳۳] الآية الثانية منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿أَفَأَمَنتُم أَن يُخْسَفُ بَكُمْ حَانِبُ الْبِرِّ أُو يُرسَلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمْ لاتجدوا لكم وكيلاً ﴿ أُم أَمَنتُم أَن يعيدكم فيه تارة أخرى فيُرسَلُ عليكم قاصفًا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا ﴾ [الإسراء: ٦٨-٦٩].

وقال بعد ذلك بآيات: ﴿إِذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لاتجد لـك علينا نصيراً ﴾ [الإسراء: ٧٥].

ثم قال بعده (۲): ﴿ ولئن شئنا لَنذهبّن بالذي أوحينا إليك ثم لاتجـد لـك بـه علينـا وكيلاً ﴾ (۳) [الإسراء: ٨٦].

للسائل أن يسأل عن احتصاص حواتم (٤) هذه الآيات الأربع: ﴿تُم لاتحدوا ﴾ و ﴿ثُم لاتحدوا ﴾ و ﴿ثُم لاتحد والله و تلك ﴿ثم لاتحد والله و تلك وتلك مكان هذه ؟ .

والجواب أن يقال: إن الأولى بعد قوله (١): ﴿ أَفَامَنتُم أَن يُخْسَفُ بَكُم حَانَبِ الْبُرَ ﴾ وهو (٧) خطاب لمن ينجيهم من ضرّ البحر ويُسلمهم إلى البرّ فيعرضون عن ذكر ما

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٢) قوله « بعده » ليس في (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، ط): ﴿ ثُم لاتحد علينا وكيلا ﴾ والمثبت من المصحف ومن (ك).

<sup>(</sup>٤) كلمة « خواتم » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب): تمّا. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٦) « قوله » ليس في (أ) والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): وهي.

سورة الإسراء..... الكلام في الآية الثانية

كانوا فيه من المخافة (١) عند الأمن، ويكفرون بما (١) أنعم به (١) عليهم من النجاة، فقال: الذي خفتموه من عذاب الله تعالى في البحر لاتأمنوا مثله (١١) في البر، لأن الغرق الذي خفتموه هناك بإزائه الخسف (١٢) وإرسال الرياح الحاملة للحصباء (١٣)، فلا يعجزه الآن ما أمكنه إذ ذاك، ثم لاتجدوا مَن يقوم مقامكم ويعصمكم ممّا يريد إنزاله بكم، وهذا أول ما يطلبه مَن يشرف على هلكة (١٤) لينقله إلى نجاة.

وأما قوله: ﴿أُمْ أَمَنتُمْ أَنْ يَعَيْدُكُمْ فَيَهُ ۚ يَعْنَى فِي البَحْرَ، فَيُغْرِقَكُمْ بَمَا كَفَرْتُمْ ثُم لاتجدوا مَن يَتَبَعْنَا إِذَا أَهْلَكُنَاكُمْ بَمُطَالِبَةٍ بِدَمَائِكُمْ، أَو بَإِنْكَارُ مِا أَنزِلْنَاهُ بِكُمْ، فَالذي يَلْجًا إِلَيْهُ إِذَا لَمْ يَغْنَ الوكيلُ فِي دَفْعِ الضَرِرُ وَوقُوعِ الْهَلَكَةُ مَن (٥٠) يَتَبِع ذَلْكُ بإنكار أوانتصار، وهذا أيضاً مما لاتجدونه.

<sup>(</sup>٨) في (ك): إلى المخالفة ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) في (ب،ك) ما.

<sup>(</sup>١٠) « به » ليست في (أ) وأثبتت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١١) في (أ): لاتأمنوه. وفي (ب): لاتأمنونه. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٢) الخسف هو انهيار الأرض بالشيء وتغييبه في باطنها.

<sup>(</sup>١٣) أي صغار الحجارة. قال في اللسان (٩/١): « الحصباء: الحصى الصغار ».

<sup>(</sup>١٤) في (ب): هلاكه.

<sup>(</sup>١٥) أي الهلاك. قال في اللسان (١٠/٠، م هلك ): « الهلكة: الهلاك ».

سورة الإسراء.....الكلام في الآية الثانية

وأما قوله تعالى للنبي على: ﴿إِذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي: لأنزلنا بك عند قليل الركون (١٦) إلى الكفار ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة، ثم لاتجد لك عِزّاً تمتنع به ممّا نريد (١٧) إحلاله بك، وهذا هو النصير.

وكذلك قوله عز وحل: ﴿ولئن شئنا لَنذهبنّ بالذي أوحينا إليك أي أي (١٨): لأنسيناكه ولَمحونا (١٩) من القلوب والكتب ذكره (٢٠)، ثم لاتجد مَن يتوكّل لك بردّ شيء منه إليك، لكني دبّرتك (٢١) بالرحمة لك، فأوليتك من النعم والألطاف ما ثبتّ به على الإيمان، وسلمت به من الركون إلى ما دعاك إليه أهل الشرك، وكانوا قالوا له (٢٢): لانتركك تستلم الحجر حتى تُلمّ (٢٢) بآلهتنا، فقال في نفسه: ما عليّ أن أفعل ذلك، والله يعلم ما في نفسى فأتمكّن من استلام الحجر (٢٤). وقيل: إنهم قالوا له:

<sup>(</sup>١٦) أي الميل.

<sup>(</sup>۱۷) في (ب): يريد.

<sup>(</sup>١٨) «أي » ليست في (أ، ب، ك) وأثبتت من (ح، خ، ر، س).

<sup>(</sup>۱۹) في (ب): ولمحوناه.

<sup>(</sup>۲۰) « ذکره » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲۱) في ( ح ، خ ، ر ، سُ ): دونك ، بدل « دُبُرتك ».

<sup>(</sup>۲۲) « له » ليست في (أ، ك). وأثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٢٣) أي حتى تأتي وتزور ، قال في المصباح المنير (ص ٥٥٩ ): « أَمِّ الرحل بالقوم إلماماً: أتــاهـم ونزل بهم » وفي اللسان (١/١٥٥ لم ): « الإلمام: النزول ، والزيارة غِبًاً » ا هــ.

<sup>(</sup>٢٤) معاني القرآن للزحاج٣/٣٥٦. هذا القول منسوب إلى سعيد بن حبير كما في تفسير الطبري (٢٤) معاني القرآن للزحاج٣/١٥٠. هذا القول منسوب إلى سعيد بن حبير وهي من رواية ابن حميد بن حميد على يتمهد بن حميد ب

بعض، وكان يركب الأسانيد على المتون.. وكان يحدث بما لم يسمعه..». الخ (انظر البحث بتمامه في كتابه السيف المسلول في الذب عن الرسول للله الله كتور عويد المطرفي، ص٧٦ وما بعدها. ومراجعه فيه: تذكرة الحفاظ (٢٩/٢)، وتهذيب التهذيب (٩/٩١) وميزان الاعتدال (٣٠/٣).

وقـال ابـن الجـوزي بعـد إيـراده (٦٧/٥): « وَهـذا بـاطل ، لايجـوز أن يظـنّ برســـول الله ﷺ....، وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة أنهم رووا عنه » اهـ.

(٢٥) أي أبعد ، قال في المفردات (ص ١٧٥): « الطرد: هـو الإزعـاج والإبعـاد علـــى ســبيل الاستحقاق ».

(٢٦) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): عنًّا.

(۲۷) أي أرادلهم ، والسُّقاط جمع ساقط ، قال في اللسان (۳۱۹/۷،سقط ):« والساقط والساقطة: اللتيم في حسبه ونفسه، وقوم سقطى وسقاًط ».

(٢٨) في (ك): أشرافهم ، وهو خطأ.

(٢٩) معانى القرآن للزحاج ١٥٤/٣ ، تفسير ابن الجوزي (٦٨/٥) وقال السيوطي في الدر المنشور (٢٩) معانى القرآن للزحاج عاتم عن حبير بن نفير ﷺ: أن قريشاً أتوا النبي ﷺ فقالوا له: إن كنت أُرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقّاط الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك ، فركن إليهم فأوحى الله إليه: ﴿وإن كادوا لَيفتنونك ﴾».

<sup>(</sup>٣٠) تكرّر في (أ).

<sup>(</sup>٣١) في (ك): بين.

<sup>(</sup>٣٢) في ( ب ، ك ): كل حاتمة آية. .

#### سورة الكمف

## [٤٣٤] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿سيقولون ثلاثةٌ رابعهم كلبهم ويقولون خمسةٌ سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعةٌ وثامنهم كلبهم...﴾ [الكهف: ٢٢].

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: ﴿ثلاثه رابعهم﴾(١) و ﴿خمسة سادسهم﴾(١) بلا واو، وبيّن قوله ﴿سبعةٌ وثامنهم﴾(١) بالواو(٤) ؟.

وقد سوى النحويّون بين الجملة التي تجري صفة للنكرة (٥)، أو حالاً للمعرفة إذا كان فيها ذكر الأول في أنّ دخول الواو عليها وحذفها (٢) منها جائزان (٧). قال الزجاج: دخول الواو ها هنا وإخراجها من الأول واحد (٨).

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ثلاثة رابعهم كلبهم﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿ خمسة سادسهم كلبهم ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ك): ﴿وثامنهم كلبهم﴾.

<sup>(</sup>٤) صيغة السؤالِ في (ح ، خ ، ر ، س ): فلم أدخل الواو في قوله: ﴿وَثَامَنَهُمُ ۖ دُونَ الْأُوَّلِينَ ؟.

<sup>(</sup>٥) في (ب): محرى الصفة.

<sup>(</sup>٦) في (ك): وخلوّها.

<sup>(</sup>٧) مثل الزمخشري للواو الدلخلة على الجملة الثالثة وهي هسبعة وثامنهم كلبهم فقال (٢) مثل الزمخشري للواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخر ، ومررت بزيد وفي يده سيف ، ومنه قوله تعالى: هوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم الحجر: ٤».

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن للزجاج ٢٧٧/٣.

سورة الكهف .....الكلام في الآية الأولى

فإن قال السائل هل في اختصاص السبعة (٩) وعطف الجملة عليها فائدة تخصّها (١٠) ليست فيما قبلها؟

فالجواب(١١) عن ذلك من وجهين:

أحدهما أن يقال: إن الفرقة التي قالت: كانوا ثلاثة كانت بعدها فرقتان أخريان، وكذلك الثانية التي قالت: خمسة سادسهم كلبهم  $(^{(1)})$ , وأما السبعة فانتهت عندها العدة، وانقطعت بها القصة  $(^{(1)})$ , ولم تكن هناك فرقة رابعة تذكر قولا رابعا، والشيء إذا تم وانتهى وكانت الجملة فيما لم ينته تتصل  $(^{(1)})$  بالأول اتصال الشيء منه كانت الواو فيها دليلا على انقضائها  $(^{(1)})$ , والآخر  $(^{(1)})$  في كلامٍ في حكم المنقطع منها في اللفظ وإن كان اتصاله  $(^{(1)})$  بها في المعنى كاتصال الأولين.

<sup>(</sup>٩) في (ب، ك): سبعة.

<sup>(</sup>١٠) في (ب، ك): تختصها.

<sup>(</sup>١١) في (ب، ك): والجواب.

<sup>(</sup>١٢) « كلبهم » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ك): القضية.

<sup>(</sup>١٤) في (أ): يتصل.

<sup>(</sup>١٥) قال الزجاج (٢٧٧/٣):« وقد يجوز أن يكون الواو يدخل ليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تمّ »، ويكون الـواو على هذا للاستئناف.

<sup>(</sup>١٦) يعنى ماجاء بعد الواو. حافي (ك): والأحد. وهو حطأ.

<sup>(</sup>١٧) في (أ): اتصالها ، وفي ( ب ): اتصال ، والمثبت من ( خ ، ر ، س )، ولعله الصواب.

سورة الكهف.....الكلام في الآية الأولى

والثاني: أن السبعة لمّا كانت أصلا للنهاية في تركيب العدد (١٩)، لأن أصل الجمع (١٩) واحد، والواحد فرد، والتركيب بعده بأن يضمّ فرد إلى فرد فيصيران زوجا، فيحصل بضمّهما إلى الواحد السابق ثلاثة (٢٠) فرد لم يضمّ إليه شيء، وفرد ضمّ إليه فرد، ثم ضمّا إلى فرد فحصل (٢١) به ضمّ زوج إلى فرد، وبلغت عدة المركبات ثلاثة، وبقي (٢٢) أن يضم زوج إلى زوج، وهو اثنان يضمّان إلى اثنين فيصير (٢٣) أربعة، فإذا ضمّت الأربعة إلى الثلاثة تكاملت التركيبات (٤٢)، فلا ترى بعدها تركيبا خارجا عن ذلك، فصارت السبعة أصلا للمبالغة في العدد، ولهذا خصّت السموات بسبع من العدد، والأرضون مثلها، والكواكب والأسبوع، وقال تعالى: ﴿الستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم ان تستغفر لهم ان تستغفر لهم ان تستغفر الله فاسلكوه (٢٥) [التوبة: ٨]

<sup>(</sup>١٨) في (أ): في التركيب العدد. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٩) في (ب): الجمع.

<sup>(</sup>٢٠) « ثلاثة » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>۲۱) في (أ): فيحصل.

<sup>(</sup>۲۲) في (ب): وهي.

<sup>(</sup>٢٣) في (ب): فيصيران.

<sup>(</sup>۲٤) في ( ب ): المركّبات.

<sup>(</sup>٢٥) قُوله تعالى ﴿فلن يغفر الله لهم، ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢٦) قوله تعالى ﴿فاسلكوه ﴾ ليس في (أ).

سورة الكهف .....الكلام في الآية الأولى

وللمفسرين في ذلك جواب ثالث، وهو: أن العرب تقول: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وثمانية، فاذا بلغت الثمانية لم تُجرها محرى الأخوات (٢٧) التي لايعطف بعضها على بعض (٢٨) كما / يقال في الحروف المقطعة (٢٩): ألف، باء، تاء، ثاء (٣)، واحتجوا بآيات من القرآن كقوله تعالى: ﴿التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر.. [التوبة: السائحون النامن (٣١) على ما قبله، و لم يدخل واو العطف على ما قبله (٢١) لأن (٢٢) وكذلك قالوا في قوله: ﴿ . . حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ﴾ [الزمر: ٢١] لأن (٢٢)

רַוֹּ /אַאַ

<sup>(</sup>٢٧) في (ك): الأصوات.

<sup>(</sup>٢٨) وإنما العرب تدخل الواو بعد السبعة إيذاناً بتمام العدد ، فإن السبعة عندهم هي العقد التمام كالعشرة عندنا ، فأتوا بحرف العطف الدّال على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. قاله أبوبكر الرازي في كتابه « الأنموذج » ص: ١٩١.

قال الزمخشرى (٤٧٩/٢): « وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذيبن قالوا: ﴿سَبَعَةُ وَتَامَنَهُمُ كَالِمُهُمُ قَالُواهُ عَن ثُبَاتَ عَلَمٍ وطَمَأْنِينَة نفس ولم يرجموا بالظن كما رجم غيرهم، والدليل عليه أن الله سبحانه اتبع القولين الأولين قوله: ﴿رجما بالغيبُ واتبع الشالث قوله: ﴿ومايعلمهم إلا قليلُ﴾» اهـ.

وقد سمّى بعضهم كابن خالويه وأبي بكر راوى عاصم هـذه الـواو والثمانيـة ( الـدر المصـون ٤٦٨/٧ ، التفسير الكبير ١٠٨/٢١ ).

<sup>(</sup>٢٩) « المقطعة » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣٠) في (ك): ب، ت، ث.

<sup>(</sup>٣١) هو قوله تعالى: ﴿والناهون عن المنكر﴾.

<sup>(</sup>٣٢) في ( ب ، ك ): على غيره.

<sup>(</sup>٣٣) من هنا إلى قوله: « لأن أبواب لجنة » سقطت من (ب). `

سورة الكهف .....الكلام في الآية الأولى

أبواب جهنم سبعة، وقال: ﴿..حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها... ﴾ [الزمر: ٣٧] لأن أبواب الجنة ثمانية، وقالوا مثل ذلك في قوله: ﴿..مسلماتٍ مؤمناتٍ قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً ﴾ [التحريم: ٥] وإن كان هذا (٢٤) مخالفا لما تقدم، إذ الثيبات (٣٠) لاتوصف (٣٦) بالأبكار (٢٣)، فكانت الواو هنا من جهة أخرى، لا يجوز تركها (٣٨).

قلت: ويمكن أن ينصر هذا القول، ويعضد (٢٩) بطريق من القياس، تختص بثمانية، وهو أن الياء في «ثمانية» و «ثماني»، ياءُ النسب التي (٢٠٠) في قولك: يمان وشام وتهام ورباً ع (٢١) في الفرس الرباعي، وكان الأصل يمني، وشآمي، وتهامي وربعي وثمني (٢٠٠)

<sup>(</sup>٣٤) «هذا » سقطت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣٥) الثيبات جمع الثيّبة ، قال في المصباح المنير ( ص ٨٧ ): « قيل للإنسان إذا تـزوّج « ثيّب » وهو فعيل اسم فاعل من ثاب. ، وإطلاقه على المرأة أكثر لأنها ترجع إلى أهلها بوجـه غـير الأول » اهـ.

<sup>(</sup>٣٦) « لاتوصف » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣٧) الأبكار جمع البكر ، قال في المصباح (ص ٩ ه ): « والبكر خلاف الثيّب رجلا كان أو امرأة ، وهو الذي لم يتزوج » اهـ.

<sup>(</sup>٣٨) يعني أن الواو الداحلة على قوله: ﴿أَبْكَاراً﴾ لابد منها ، لأنها لــو سقطت لاستحال المعنى لوجود تناقض في الصفتين ( ينظر النموذج لأبي بكر الرازي ص ١٩١ ).

<sup>(</sup>٣٩) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): وبعضه ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤٠) في ( ب ): الذي.

<sup>(</sup>٤١) قال في اللسان (٨/ ٨ ١ ربع ):« فرس رباعٍ مثل ثمان: هو الذي يلقي رباعيته » اهـ.

<sup>(</sup>٤٢) من قوله « في الفرس الرباعي » إلى هنا سقط (أ) وأثبت من ( ب ، ك ).

سورة الكهف الكلام في الآية الأولى فقلبت إحدى اليائين ألفاً، وقدّمت على لام الاسم، وبقيت الياء الأخيرة ساكنة (٤٣).

وياء النسب من خصائص الأسماء التي لاتكون في غيرها، وهي إذا دخلت على ما خرج من الاسم (<sup>13)</sup> عن بابه كمدين وطلحة إلى باب مالا ينصرف أعادته إلى باب الاسم وأبطلت (<sup>23)</sup> عنه شبه غيره الموجب لمنع الصرف، فتقول: مدائني وطلحي، فتصرفه (<sup>13)</sup> وإن صار بالياء أثقل ممّا كان، فلما دخل على «ثمانية» ما يخصصها بباب الاسم أجريت على حكم الاسم، وأزيل (<sup>24)</sup> عنها حكم الحروف (<sup>64)</sup> فعطفت على ما قبلها بالواو.

فإن قال قائل (٤٩): فإن هذا يلزمك (٥٠) في ثلاثة، لأن التأنيث من حصائص الاسم؟

قلت: هذه العلامة - أعنى أمارة(٥١) التأنيث - تتصل بالفعل في نحو: قامت

<sup>(</sup>٤٣) من قوله « فقلبت » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤٤) قوله « من الاسم » ليس في (أ).

<sup>(</sup>٥٤) في (أ): وأبطل. وفي (ب): ولبطل.

<sup>(</sup>٤٦) في (ب): فصرفه.

<sup>(</sup>٤٧) في (ب): وإن أزيل.

<sup>(</sup>٤٨) في (ب): حكم الصرف. وفي (ك): حكم الصوت.

<sup>(</sup>٤٩) « قائل » ليست في (أ ، ك).

<sup>(</sup>٥٠) في (ب): لزمك.

<sup>(</sup>٥١) في (ح): علامة.

فإن قال قائل<sup>(٤٠)</sup>: فالتثنية لاتكون إلا<sup>(٥٠)</sup> في الاسم فوجب في قولك:اثنيان أن تقول: واحد واثنان.

قيل: لايختلف البصريون في أنّ الكاف من «ذلك» (٥٠) ليست اسما وهمي تثنى وتجمع (٥٠) في قولك: ذاكما و ﴿ذلكما مُمّا علّميني ربّمي﴾ [يوسف: ٣٧] و ﴿ذلكم يوعظ به ﴾ [الطلاق: ٢] فيزول بما ذكرنا (٥٠) اختصاص ما عارض به من المختص بالاسم دون غيره.

<sup>(</sup>٥٢) قال في الصحاح (١٣١/١ ربب): «وربّ: حرف حافض لايقع إلا على نكرة يشدّد ويخفف ، وقد تدخل عليه التاء فيقال: رُبَّتَ » وفي اللسان (٤٠٨/١). «رُبّ ورَبّ درَبّ كلمة تقليل يجرّ بها » اهـ.

<sup>.(</sup>٥٣) قال في اللسان (٨١/١٢ ثمم): « ثمّ بمعنى هناك ، وثمّت أيضاً بمعنى ثمّ ».

<sup>(</sup>٤٥) «قائل» ليس في (أ، ك).

<sup>(</sup>٥٥) في (ك): ليست إلا

<sup>(</sup>٥٦) في (ك): ذاك.

<sup>(</sup>٥٧) « وتجمع » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٥٨) في (ك): بذلك.

## [١٣٥] الآية الثانية منها

قوله تعالى: ﴿قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً ﴿ وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربّى لأحدن خيراً منها منقلباً ﴾ [الكهف: ٣٥-٣٦].

وقال في سورة حم السجدة (١) [٥٠]: ﴿ ولئن أذقناه رحمةً منا من بعد ضراءً مسته لَيقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربّي إنّ لي عنده للمسنى.... ... ...

للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى: ﴿ رددت ﴾ وقوله في الثانية (٢): ﴿ رجعت ﴾ وهل كان (٢) يجوز أحد اللفظين (٤) مكان الآخر (٥) في الاختيار ؟

والجواب أن يقال: إن الأولى بقوله: ﴿رُددت إلى رَبّي﴾ (١) أولى، وذلك لما تقـدّم من وصف الجنتين اللتين حوتا مراده، واشتملتا على ما أراده، وتقديره فيها أنهما يدومان له. والردّ عن الشيء يتضمن معنى كراهية (٢) للمردود (٨) / تقول: قصـد فـلانٌ [٦٦/ب]

<sup>(</sup>١) هي سورة فصلت. و«حم» سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ك): وفي الثانية.

<sup>(</sup>٣) « كان » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ب ، ك): إحدى اللفظتين.

<sup>(</sup>٥) في (ب ، ك): الأحرى.

<sup>(</sup>٦) في (ب ، ك): رددت.

<sup>(</sup>٧) في (ب ، ك): كراهة.

<sup>(</sup>٨) في (ح ، خ ، ر): كراهة المردود.

سورة الكهف.....الكلام في الآية الثانية

فلاناً فرُدّ عنه، وقصد فلاناً فرجع عنه (٩)، فلما كان الأول ينقل عن جنته وهو خلاف محبّته (١١) فيه أولى.

والثانية لم يتقدمها مثل ما تقدم هذه، لأن قبلها: ﴿لايسام الإنسان من دعاء الخير وإنْ مسّه الشرّ فيئوسٌ قنوط﴾ (١٢) [فصلت: ٤٩] إلى قوله: ﴿لَلحسني﴾. وليس في «رُحع» ما في «رُدّ» من كراهة وهوان ٍ يلحقان المردود(١٣) ولايلحقان المرجوع، فافترقا لذلك.

<sup>(</sup>٩) «عنه » سقطت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): جنته ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١١) في (ب، ك): للكراهة.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب، ك): ﴿...فيئوس قنوط و ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسّته ليقولــن هــذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لَلحسني [ فصلت: ٤٩-٥٠]. (۱۳) في (ك): يلجقان المرجوع.

#### [١٣٦] الآية الثالثة منها

قوله تعالى: ﴿ ومن أظلم مُمّن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدّمت يداه ﴾ [الكهف:٥٧].

وقال في سورة السجدة [٢٢]: ﴿وَمِن أَظَلَم مُمَّن ذَكِّر بآيات ربه ثُم أَعرض عنها إِنَا مِن الْجِرمِين منتقمون﴾.

للسائل أن يسأل عن استعمال الفاء في سورة الكهف في قوله: ﴿فأعرض عنها ﴾ واستعمال «ثم» في سورة السجدة ؟

والجواب أن يقال<sup>(۱)</sup>: إن «الفاء» و «ثم» مشتركان في أنّ ما بعدهما في اللفظ<sup>(۲)</sup> متأخر عمّاً قبلها في المعنى، ومختلفان في أنّ «الفاء» قرُب ما بعدها ممّا قبلها، وفي «شم» تراخ عنه وبُعْد<sup>(۳)</sup>، فكان<sup>(٤)</sup> استعمال الفاء في سورة الكهف أولى، واستعمال «شم» هناك أحق وأحرى، وذلك أنّ ما في سورة الكهف في ذكر قوم يُستدعون إلى الإيمان، ولم تختم أعمالهم بالكفر لقوله تعالى: ﴿...ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً [الكهف: ٥٦].

وليس كذلك قوله: ﴿ ثُم أعرض عنها ﴾ الآية، في وصف الكفار بعد موافاتهم القيامة لقوله تعالى: ﴿ ولو ترى إذ الجرمون ناكسو رؤوسِهم عند ربهم ... ﴾ إلى

<sup>(</sup>۱) « أن يقال » سطقت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك): في أن اللفظ.

<sup>(</sup>٣) في (ب ، ك): تراخيا وبعداً.

<sup>(</sup>٤) في (ك): وكان.

سورة الكهف.....الكلام في الآية الثالثة

قوله (٥): ﴿ ثُمْ أَعْرَضُ عَنِها ﴾ [السجدة: ٢١-٢٦] أي: ذكّر مدّة عمره بآيات ربّه (٢)، وتطاول الأمر بزجره ووعظه، ثم ختم ذلك بترك القبول وبالإعراض (٧)، فكان هذا قولاً (٨) يقال فيهم عند الانتقام منهم كما حكى قولهم: ﴿ .. ربّنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون ﴾ [السجدة: ٢١] فقد بان بما ذكرنا أن «شم» هنا مكانها، والفاء هناك مكانها أو الله أعلم (١٠).

<sup>(</sup>٥) في (ب ، ك): إلى قوله: ﴿ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهـم يرجعـون. ومن أظلم تمن ذكّر بآيات ربه ثم أعرض عنها...﴾ السجدة: ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٦) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): بآيات الله.

<sup>(</sup>٧) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): والإعراض.

<sup>(</sup>٨) في (ب): قول. وفي (ك): قوله تعالى.

<sup>(</sup>٩) خلاصة كلام المصنف: قال تعالى في سورة الكهف بالفاء الدالة على التعقيب ، لأن ما هنا في الأحياء من الكفار، فإنهم ذكّروا فأعرضوا عقب ما ذكّروا ، وقال في السجدة بـ «ثم» الدالة على التراخي ، لأن ما هناك في الأموات من الكفار ، فإنهم ذُكّروا مرة بعـد أحرى ، ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنوا. (ينظر: البرهان للكرماني ص: ٢٥١ ، فتـع الرحمـن للأنصاري ص٢٤٤).

<sup>(</sup>١٠) قوله « والله أعلم » ليس في (أ ، ب).

## [۱۳۷] الآية الرابعة منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى في الحكاية عن موسى عليه السلام لمّ خرق (٢) الخضر (٣) عليه السلام السفينة: ﴿...لقد حئت شيئاً إمراً ﴿ [الكهف: ٧١].

ولما قتل الغلام: ﴿ لقد حئت شيئاً نكراً ﴾ [الكهف: ٧٤].

للسائل أن يسأل عن «الإمس» (أ) و «النُّكس» (هل كان أحدهما يصلح (١) في موضع الآخر، أم لكل واحد (٧) معنى يخصصه بمكانه ؟.

والجواب أن يقال: قيل: الإمر: أنه الداهية (١٠)، وقيل: إنه العجب (٩).

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) أي ثقب السفينة لدخول الماء ، والخرق: الثقب ( المصباح ص١٦٧).

<sup>(</sup>٣) بفتح الخاء وكسر الضاد ككتف وكبد ، وبكسر الخاء مع سكون الضاد كحِمْل. سمي بذلك كما قال في الأنه حلس على فروة بيضاء ، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة ، كتاب الأنبياء ، باب حديث الخضر ٢/٣٣٤ برقم ٢٠٤٠. والفروة: أرض بيضاء ليس فيها نبات. واختلف في اسم الخضر عليه السلام ونبوته وبقائه. وقد ألف الملا علي القاري رسالة صغيرة حيدة في هذا الموضوع ، سماها «الحَذَر في أمر الخَضِر » وهي مطبوعة.

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان (٣٣/٤): « أُمِر أَمْرُه يأمَر أَمَراً: أي استد ، والاسم: الإمر بكسر الهمزة » وقال الزجاج (٣٠٢/٣) في معناه: « شيئاً عظيماً من المنكر ».

<sup>(</sup>٥) النكر - بضم النون -: الدهاء والأمر المنكر ( اللسان ٢٣٣/٥).

<sup>(</sup>٦) في (ب، ك): يصلح أحدهما.

<sup>(</sup>٧) « واحد » ليست في (ب ، ك).

<sup>(</sup>٨) هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (٤٠٩/١). قال في اللسان (٢٧٥/١): « والداهية: الأسر المنكر العظيم» اهـ.

<sup>(</sup>٩) هذا القول في تفسير الطبري (١٥/١٥) مروى عـن قتادة. وفي تفسير المارودي (٢٨٤/١) يتعهد

سورة الكهف.....الكلام في الآية الرابعة

والنّكر: ماتنكره العقول ولا تعرفه ولاتجوّزه. ويروى عن قتادة أنه قال: النّكر أعظم من الإمر<sup>(١١)</sup>، لأن الإمر إن حُمل على الداهية فهي التي تدهي (١١) الإنسانَ ممّا لم يخشه (١١) فيحترز (١١) من وقوعه. والعجب قد يكون غير منكر، والنّكر (١١) لايستعمل إلا في المذموم الذي يخرج عن المعروف في العقل (١٥) أو الدين، فاختص الأول بالإمر، لأن خرق السفينة التي لم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام الذي قد هلك. وقيل: «الإمر» أعظم من النكر، لأن تغريق مَن في السفينة (١٦) أنكر من قتل

منسوب إلى مقاتل.

<sup>(</sup>١٠) هذا الأثر أحرجه ابن جرير في تفسيره (٢٨٧/١٥) فقال: حدثنا بشر ، قال حدثنا يزيد ، قال: ثنا سعيد عن قتادة ﴿لقد حنت شيئاً نكراً ﴿ والنكر أشد من الإمر » وهذا الأثر إلى قتادة حسن الإسناد لأن بشر بن معاذ صدوق ( التقريب:٧٠٢)، ويزيد هو يزيد بن زريع: ثقة ثبت(التقريب:٧٧١)، وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة: ثقة حافظ، وكان من أثبت الناس في قتادة ( التقريب:٧٣٦).

<sup>(</sup>۱۱) أي نصيبه من وحه المأمن ومن حديث لايشعر. تقول اللغة ما دهاك: أي ما أصابك ، وكــل ما أصابك من وحه المأمن فقد دهاك دهياً ، ودهاه: حَتَلَه أي حدعه عثن غفلة ومن حيث لايشعر (اللسان ٢٧٥/١٤ دهو ، ٢٩٩/١١ حتل ).

<sup>(</sup>۱۲) في (ك): مما لم يجتنبه.

<sup>(</sup>١٣) كذا في أكثر النسخ ، وهذه الكلمة غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>١٤) كذا في أكثر النسخ وفي (أ): المنكر.

<sup>(</sup>١٥) في (ب، ك): الفعل.

<sup>(</sup>١٦) في (أ): لأن تغريق عـدد في السـفينة. وفي (ب ، ط): لأن تغريـق عـدد مـن في السـفينة. وفي (ك): لأن غرق من في السفينة. ونسخة (ك) أقرب إلى الصواب. والمثبت من معـاني القـرآن للزجاج ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>١٧) هذا القول قول الزجاج في معاني القرآن ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>١٨) هذه الجملة تدل على أن المؤلف يرجع ما قاله قتادة وهو احتيار النحاس في معاني القرآن (١٨) هذه الجملة تدل على أن المؤلف يرجع ما قاله قتادة وهو احتيار النحاس في معاني القرآن (٣٦٦/٤). وقال ابن عطية في تفسيره (٣٦٦/٩): «عندي أنهما لمعنيين: قوله: ﴿إمراً ﴾ أبين في الفساد لأن مكروهه قد وقع » أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم ، و﴿نكراً ﴾ أبين في الفساد لأن مكروهه قد وقع »

## [۱۳۸] الآية الخامسة منها<sup>(۱)</sup>

قوله تعالى في الحكاية عن الخضر عليه السلام / بعد قوله: ﴿... لقد حئت شيئاً [١٦٧]] إمراً ﴾ [الكهف: ٧١]: ﴿... ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾ [الكهف: ٧٧].

وبعد قوله تعالى: ﴿.. لقد حئت شيئاً نكراً﴾ [الكهف: ٧٤]: ﴿.. أَلَمُ أَقُلُ لَـكُ إِنْكُ لِن تُستطيع معي صبراً﴾ [الكهف: ٧٥].

للسائل أن يسأل عن زيادة ﴿لك ﴾ في الثانية وإحلاء الأولى منها.

والجواب أن يقال: إنه في الأولى (٢) لمّا قرّر (٣) موسى وذكر (٤) ما كان قدّم القول فيه من أن الصبر (٥) على ما يشاهده منه يثقل عليه فقال: ﴿... أَلَمُ أَقِلَ إِنْكُ لَن نَعْمَ مِنَ أَن الصبر (٩) على مناه (١) في غالب ظني: إنك تعجز عن احتمال ما ترى حتى تستطيع معي صبراً معناه (١) في غالب ظني: إنك تعجز عن احتمال ما ترى حتى تبادر إلى الإنكار، فلما رأى قتل الغلام وعاد إلى الإنكار أكد التقرير الثاني بقوله: ﴿لك ﴿ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّا اللللللللَّا الللللّ

<sup>(</sup>١) في (أ ، ب): من سورة الكهف. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب ، ك) وفي (ح ، خ): في الآية الأولى. وفي (أ): في الأول.

<sup>(</sup>٣) في (ك): قرب.

<sup>(</sup>٤) في (ب ، ك): ذكره.

<sup>(</sup>٥) في (ك): من الصبر.

<sup>(</sup>٦) في (ب ، ك): وهذا معناه.

<sup>(</sup>٧) في (ب): بقولك ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>A) « لك » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

سورة الكهف .....الكلام في الآية الخامسة

الخطاب<sup>(۹)</sup> بالتقديم، فكأنه قال: ألم يكن خطابي لك دون مَن سواك، وهذا وجب في الثناني لا في الأول<sup>(۱)</sup> الذي لم تتأكد حجة الخضر<sup>(۱)</sup> عليه السلام كتأكّدها في الثاني (۱۲).

<sup>(</sup>٩) في (أ ، ب ، ك ، ط): إلا في تأكيد الخطاب. والمثبت من (ح ، خ ، و).

<sup>(</sup>١٠) في (خ ، و): دون الأول.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): حجته.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): في الثانية.

## [١٣٩] الآية السادسة منها(١)

قوله تعالى: ﴿فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً ﴾ [الكهف: ٩٧].

للسائل أن يسأل عن ﴿اسطاعوا﴾ في الأولى(٢)، فلم(٣) خصّت بحذف التاء، دون الثانية في حلّ القراءات(٤).

والجواب أن يقال: إن الثانية (٥) تعدّت إلى اسم، وهو قوله (٢) عزوجل: ﴿نقباً ﴿ فَخَفَ (٢) متعلقُها فاحتملت بأن يتمّ (٨) لفظها، فأمّا (٩) الأولى فإنها تعدّق مكانُ مفعولها (١٠) بررأن والفعل بعدها، وهي أربعة أشياء: أنْ، والفعل، والفاعل، والمفعول الذي هو الهاء، فثقل لفظ «استطاعوا» وكان يجوز تحقيقه حيث لايقارنه ما يزيده ثقلاً (١١)، فلما احتمع الثقلان، واحتمل الأول (٢١) التخفيف ألزم في الأول (٣) دون

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) في (ب): في الأول.

<sup>(</sup>٣) في (أ ، ب): لمَّا. والمثبت من (ك ، و).

<sup>(</sup>٤) قوله « في حل القراءات » ليس في (أ) والمثبت من (ك). وفي (ب ، ط): في حل القرآن.

<sup>(</sup>٥) في (أ ، ب ، ك): الثانية ، بدون « إن » والمثبت من (ح ، خ).

<sup>(</sup>٦) كلمة «قوله » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٧) في (ح، خ، ر): فخفف.

<sup>(</sup>٨) في (ب، ك): يتمم.

<sup>(</sup>٩) في (ك): وأمَّا.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): مكانها بمفعولها.

<sup>(</sup>١١) في (أ): حيث لايزيده ثقالاً. والمثبت من (ب ، ك ، ح ، خ).

<sup>(</sup>١٢) في (ب): واحتملت الأولى.

<sup>(</sup>١٣) في (ب): القرآن. وفي (ك): في القراءات.

سورة الكهف الكلام في الآية السادسة الكالام في الآية السادسة الثاني الذي حف (١٤) متعلّقه (١٥).

انقضت سورة الكهف عن ست آيات وست مسائل. والحمد (١٦) لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): خفف.

<sup>(</sup>١٥) في (ط): حف متعلقه واحتمل.

<sup>(</sup>١٦) من هنا إلى الأحير أثبت من (ب).

# سورة مريم عليما السلام<sup>(۱)</sup>

#### [١٤٠] الآية الأولى منها

قوله عزوجل:﴿فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يـوم عظيم﴾[مريم:٣٧].

وقال في سورة الزخرف[٦٥]: ﴿فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم﴾.

للسائل أن يسأل فيقول:هل في اختلاف لفظي ﴿كفروا﴾ و﴿ظلموا﴾(٢) في الآيتين ما يخص(٢) أحدهما بمكانه، والآخر بالموضع الذي جاء فيه.

والجواب أن يقال (1): كلتا الآيتين (٥) في قصة عيسى عليه السلام وتوعد من أثبت (١) لله تعالى ولداً لقوله تعالى في سورة مريم: ﴿ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون (٧) [مريم: ٣٥] وقال في سورة الزخرف [٦٣-٢٠]: ﴿ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه.. ﴾ إلى قوله: ﴿.. فويل للذين ظلموا.. ﴾ والكفر أعظم من

<sup>(</sup>١) في (ب): بسم الله الرحمن الرحيم ، سورة مريم عليها السلام.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ك): مِن.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب ، ك) وفي (أ): يختص.

<sup>(</sup>٤) « أن يقال » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥) في (ح ، خ): إن كلتي الآيتين.

<sup>(</sup>٦) في (ك): أثبته.

<sup>(</sup>٧) في (أ): ﴿مَا كَانَ لِلهُ أَن يَتَخَذُ مَن وَلَدَ سَبَحَانُهُ ۗ الآية. وَالْمُثْبُتُ مَن (ب، ك).

سورة مريم .....الكلام في الآية الأولى

الظلم وإن كان كل كافر ظالمًا لنفسه، فلما قالوا في عيسى عليه السلام إنه ابن الله كفروا بذلك وظلموا أنفسهم فأخبر (^) الله تعالى عنهم في القصة التي شرح فيها ابتداء أمره بالوصف الذي يتضمن لفظ (٩) أكبر الذنوب، وهو الكفر.

ولما أجمل في السورة الثانية ما فصّله في الأولى وصفهم بالوصف الذي يدل على أنهم حرّموا أنفسهم ما عُرضوا له من الثواب، وأوجبوا (١١) عليها أليم العذاب، فبذلك ظلموها، أعني بالكفر الذي كان منهم لما دعوا للرحمن ولداً (١١)، تقدس الله تعالى عنه (١٢).

<sup>(</sup>٨) في (أ ، ب ، ك): أخبر. والمثبت من (ح ، خ).

<sup>(</sup>٩) في (أ): وصف. وهو غير واضح في (ك). والمثبت من (ب ، خ).

<sup>(</sup>١٠) هذه الكلمة غير واضحة في (أ). وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>١١) إلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولداً﴾ مريم: ٨٨.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): عن ذلك.

## [ ١٤١] الآية الثانية منها

قوله تعالى: ﴿... فسوف يَلقَوْنَ غَيّاً ﴿ إِلا مِن تَابِ وَآمِن وَعَمَلُ صَالِحًا فَأُولَئِكُ يَدْخُلُونَ الْجَنة وَلايظُلْمُونَ شَيئاً﴾ [مريم: ٥٩-٣٠].

وقال في سورة الفرقان / [٢٠-٧٠]: ﴿... ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ﴿ [٢٠/ب] يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلُد فيه مهاناً ﴿ إِلاّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدّل الله سيّئاتهم حسناتٍ...﴾.

للسائل أن يسأل فيقول: مابال الفعل في الآية الأخيرة (١) أكّد بذكر المصدر معه من دون الفعل في الآية الأولى.

والحواب أن يقال: أما الأول (٢) وإنه بعد قوله: ﴿ فخلف من بعدهم حلْفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلقَوْن غيّا ، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً... (٣) [مريم: ٥٩-٦٠] فكان موضع إيجاز لذكر المعاصي فبنني الكلام عند ذكر التوبة على مابني عليه ذكر المعصية.

ولم يكن كذلك الموضع الثاني، لأنه بدئ (١) بقوله: ﴿والذين لايدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ ولايزنون ﴿ ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ﴿ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلُدُ فيه مهانا ﴿ إلاّ من تاب وآمن وعمل

<sup>(</sup>١) في (أ): الآخرة. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢) في (ك): الأولى.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿فخلف من بعدهم حلف﴾ إلة قوله: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً ﴾ والمثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٤) في (ب،ك): بدأ.

سورة مريم ......الكلام في الآية الثانية

عملا صالحاً [الفرقان: ٢٧-٧] فلما ذكر الكبائر، وأنّ أولياء الله يجتنبونها، وأن من أتاها ضوعف له العذاب إلاّ<sup>(٥)</sup> أن يتوب ويعمل عملا صالحاً، كان الموضع موضع تأكيد لأنه لمن يعمل <sup>(٢)</sup> العمل الصالح بعد ارتكاب الكبائر التي عدّدها<sup>(٧)</sup>. فلمّا أكّد الكلام هناك وجب تأكيده هنا<sup>(٨)</sup>، اعني عند محو السيئات المتقدمة بالحسنات المستأنفة، فاختلاف الآيتين في التوكيد لما ذكرنا.

<sup>(</sup>٥) في (أ): إلى ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب، ط): لم. والمثبت من (ك، و).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ك ): عدّها.

<sup>(</sup>٨) «هنا » سقطت من ( ب ).

#### سورة طــه

## [١٤٢] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿وهل أتاك حديث موسى ﴿ إِذْ رَأَى نَاراً فقَـَالَ لِأَهَلَهُ امْكُتُوا إِنَّى السَّتَ نَاراً لعلَّى آتيكم منها بقبسٍ أو أجد على النار هدى ﴿ فلما أتاها نودي ياموسى ﴿ إِنَّى أَنَا رَبُّكُ فَاخِلْعُ نَعْلَيْكُ إِنْكُ بِالوَادُ المقدس طوى ﴿ وأنا اخْتَرَتُكُ فَاسْتُمْعُ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنْنَى أَنَا الله لا إِلَّه إِلاّ أَنَا فَاعْبَدْنِي ... ﴾ [طه: ٩-٤] إلى قوله تعالى : ﴿وما تلك بيمينك ياموسى ﴿ قال هي عصاي ... ﴾ [طه: ١٧].

وقال في سورة النمل [٧-١٠]: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لَأُهُلَهُ إِنِى آنسَتُ نَاراً سَـآتَيكُمُ مَنها بخبر أو آتيكُم بشهابٍ قبسٍ لعلّكم تصطلون ﴿ فَلَمَا جَاءِهَا نَـودِي أَن بَـوركُ مَـن فِي النّار ومَن حولها وسبحان الله ربّ العالمين ﴿ ياموسَى إنه أنّا الله العزيز الحكيم ﴿ وَالْقِ عَصَاكَ.. ﴾(٢).

للسائل أن يسأل فيقول:قال الله تعالى: ﴿...ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً﴾ [النساء: ٨٢] وهل الاختلاف إلا هذا الذي جاء في سوره(٣) في الإخبار(٤) عن قصة واحدة، مرة أنه قال لأهله: ﴿..لعلّى آتيكم منها بقبس أو أحد

<sup>(</sup>١) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿فلمَّا أَتَاهَا...﴾ والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢) في (أ) بعد ﴿تصطلون﴾: إلى قوله: ﴿وَالنَّق عَصَالُهُ وَالنَّبْتُ مَنَ ﴿ بِ ، كَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ب): في سورة.

<sup>(</sup>٤) في (ك): في سورة الإحبار.

سورة طه .....الكلام في الآية الأولى

على النار هدى ﴿ [طه: ١٠] وفي آية (٥): ﴿ ... سآتيكم منها بخبرٍ أو آتيكم بشهابٍ قبس... ﴾ [النمل: ٧] وقال في القصص (٢) [٢٩]: ﴿ لعلّى آتيكم منها بخبرٍ أو حذوة من النار... ﴾.

ثم قوله تعالى: ﴿ فلما أتاها نودى ياموسى ﴿ إنَّى أنَّا رَبُّكُ فَاخِلَعُ نَعْلَيْكُ... ﴾ [طه: ١١-١٦] إلى قوله: ﴿ وما تلك بيمينك ياموسى ﴾ (٧) [طه: ١٧].

وفي السورة الثانية: ﴿ فلما جاءها نودي أن بورك مَن في النار ومَن حولها وسبحان الله ربّ العالمين ﴿ ياموسي إنه أنا الله العزيز الحكيم ﴿ وألقِ عصاك... ﴾ [النمل: ٨-١٠].

وكذلك جاء في سورة القصص [٣٠-٣١]: ﴿فلمّا أتاها نودى من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنـا الله ربّ العالمين ﴿ وأنْ ألـق عصاك فلمّا رآها تهتز كأنها جان ولّى مدبراً..﴾ (٨).

والجواب أن يقال: إن الله تعالى لم يخبر أنه خاطب (٩) موسى عليه السلام باللغة العربية بألفاظ إذا عدل عنها إلى غيرها ممّا يخالف معناها كان اختلافا في القرآن قادحاً

<sup>(</sup>٥) في (ب ، ك ): وفي الآية الأحرى.

<sup>(</sup>٦) في (ك): وفي آية أخرى.

<sup>(</sup>٧) في (ب،ط) بعد هذه الآية: « فأخبر عن أشياء قيلت لموسى عليه السلام، ثم جاء إلى ذكر العصا فقال: ﴿وما تلك بيمينك ياموسى﴾.

<sup>(</sup>٨) صيغة السؤال في (ح، ر): فلم اختلف هذه الألفاظ في قصة واحدة ؟

<sup>(</sup>٩) في ([،ك): حوطب.

سورة طه .....الكلام في الآية الأولى

فيه، بل معلوم أن الخطاب كان بغير هـذه اللغة، وأنه تعالى أخبر في بعض السور ببعض ماجرى، وفي الأخرى بأكثر ممّا أخبر به في التي قبلها، وليس يدفع بعضها بعضا (١٠٠).

فأما قوله تعالى: ﴿... لعلّى آتيكم منها بقبسٍ أو أجد على النار هدّى ﴿ [طه: ١] فهو معنى قوله: ﴿... سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبسٍ... ﴾ [النمل: ٧] لأن الخبر الذي يأتيهم به هو أن يجد على النار من يهديه ويخبره أن الطريق ما هو عليه، أو غيره، ووجود (١١) الهدى وأن يخبر (١٢) بخبر اهتدائه في طريقه أو غيره شيء واحد لا اختلاف فيه.

وأما<sup>(۱۳)</sup> قوله عز وجل: ﴿فلما أتاها نودى ياموسي ﴿ إنَّى أَنَا رِبْكُ فَاخِلَعُ نَعْلَيْكُ...﴾ [طه: ١١-١٢] فهو ممّّا حرى، ولم يخبر الله / تعالى به في سائر [٦٨]] السور (١٤)، فأخبر به في هذه.

وكذلك القول في العصا وسؤاله وتقريره على ما وصف من (١٥٠) حالها، حيث يقول: ﴿وَمَا تَلْكُ بِيمِينَكُ يَا مُوسَى ﴿ قَالَ هِي عَصَايَ أَتُوكًّا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى

<sup>(</sup>١٠) ذهب الشيخ الأنصارى في كتابه فتح الرحمن (ص ٢٠٣) إلى أن الفائدة في ذلك: دفع الملـل في حالة تكرار القصة، وتأكيد التحدي وإظهار الإعجاز.

<sup>(</sup>١١) في (و): وجود ، بدون الواو الأولى.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): وإن أحبر.

<sup>(</sup>۱۳) في (ب): فأما.

<sup>(</sup>١٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): في سور القرآن جميعه.

<sup>(</sup>١٥) « من » ليست في (ب ، ك).

<sup>(</sup>١٦) « من » ليست في (أ) وأثبتت من (ب، و ). وقوله « هو من ذلك » سقط من (ك).

## [١٤٣] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى: ﴿ اذهب إلى فرعون إنه طغى ﴿ قال رب اشرح لي صدري ﴿ ويستر لي أمري ﴿ واحلل عقدة من لساني ﴿ يفقهوا قولي ﴿ واحعل لي وزيراً من أهلي ﴿ هارون أخي ﴿ اشدد به أزري ﴿ وأشركه في أمري ﴾ (٢) [طه: ٢٤-٣٣] إلى قوله: ﴿ قال قد أوتيتَ سؤلَك يا موسى ﴾ (٣) [طه: ٣٦].

وقال في سورة الشعراء [١٠-١٠]: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبِكُ مُوسَى أَنْ ائتَ القَّـومُ الظَّالَمِينَ ﴿ وَقِعْمُ فَرَعُونَ ﴾ ويضيق صدري الظّالمين ﴿ قُومُ فَرَعُونَ أَلَا يَتَقُونَ ﴾ قال ربّ إني أخاف أن يكذبون ﴿ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ﴿ ولهم عليّ ذنب فأخاف أن يقتلون ﴾ (١٠)

وقال في سورة القصص [٣٦-٣٥]: ﴿اسلك يدك في حيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك حناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوماً فاسقين وقال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح منّي لساناً فأرسِلْه معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون وقال سنشد عضدك بأحيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون (٥).

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿إِذَهِبِ إِلَى فَرَعُونَ إِنَّهُ طَغَى﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ أُوتِيتَ سَوَلَكَ يَا مُوسَى﴾ والمثبت من (ب، كُ).

<sup>(</sup>٣) ((قال)) سقطت من (أ، ب) وأثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٤) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿... ألا يتقون﴾ والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(°)</sup> في (أ): ﴿اسلكَ يدك في حيبك تخرج بيضاء من غير سوء.. ﴾ إلى قوله: ﴿أنتما ومن اتبعكما الغالبون﴾. والمثبت من (ب، ك).

للسائل أن يسأل عما حكى الله تعالى من قول موسى عليه السلام لما بعثه إلى فرعون واختلافه في السور الثلاثة (٢) لأن ما في سورة طه سوى مافي سورة الشعراء ومافي سورة القصص.

والجواب عن ذلك أن قوله: ﴿ رَبِّ اشْرِح لِي صدري ﴾ طلب أمان له من أن يقتَل بمَن قتله، وهذا معنى قوله: ﴿ ... أخاف أن يكذبون ﴿ ويضيق صدري... ﴾ [الشعراء: ١٢-١٣] لأنهم لو صدّقوه لما(٧) خاف أن يقتلوه.

وكذلك قوله في السورة الثالثة: ﴿قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون﴾ [القصص: ٣٦]، وقوله: ﴿ويسّر لي أمري﴾ [طه: ٢٦] أي: سهّله حتى أؤدّي رسالتك، وإذا أمن من القتل(^) فقد فعل به(٩) ما طلبه.

وأما قوله: ﴿واحلل عقدة من لساني ﴿ يفقه وا قولي ﴾ [طه: ٢٧-٢٨] فه و معنى قوله: ﴿ولاينطلق لساني فأرسل إلي هارون﴾(١٠) [الشعراء: ١٣].

وكذلك في سورة القصص [٣٤]: ﴿وأخى هارون هو أفصح منى لساناً فأرسله معي رِدءاً يُصَدِّقُنِي إني أحاف أن يكذّبون ﴾(١١) فطلب أن يحلّ عقدة من عقد لسانه،

<sup>(</sup>٦) في (ب، ك): الثلاث.

<sup>(</sup>٧) في (ب، ك): ما.

<sup>(</sup>٨) في (ب ، ك): فإذا أومن القتل.

<sup>(</sup>٩) « به » ليست في (ب ، ك).

<sup>(</sup>١٠) في (أ): ﴿ولا ينطلق لساني﴾. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>١١) في (أ): ﴿وأحى هارون﴾ إلى قوله ﴿يكذبون﴾. والمثبت من ( ب ، ك ).

الكلام في الآية الثانية وأن يؤيَّد بأحيه، فأجيب إليهما، ولم يطلب حلَّ كل عقد لسانه(١٢) لما حكاه الله تعالى عن فرعون(١٣٠): ﴿أَمْ أَنَا خَيْرُ مَنْ هَذَا الَّذِي هُو مُهِينَ وَلَايَكَادُ يُبِينَ﴾ [الزخـرف:

٥٢]، وسائر ما ذكر(١٤) في سورة و لم يذكر(١٥) في أخرى ليس من الاختــلاف الـذي يعاب.

وأما قوله: ﴿اذهب إلى فرعون إنه طغى﴾ [طه: ٢٤] وقولــه في الشـعراء [١٠-١١]: ﴿أَنْ ائت القوم الظالمين ﴿ قُومَ فرعـون أَلَا يَتَقَـونَ ﴾ وقوله في القصـص [٣٧]: ﴿إِلَّى فرعون وملئه إنهم كانوا قوماً فاسقين﴾.

ففي الآية الأولى ذُكر فرعون وحده، لأن قومه تبع لــه، وكـأنهم مذكـورون(١٦) معه، وفي الآية الثانية ذكر قوم فرعون من دونه، ومعلوم أنـه منهـم ومخـاطب(١٧) بمثـل . خطابهم، فإذا(١٨) اتقوا وآمنوا كان فرعون وحده لايقدر على مخالفتهم، فترك ذكره، لأنه في هذه الحالة في حكم التابع لهم وخطابهم خطابه (١٩).

<sup>(</sup>١٢) من قوله « وأن يؤيد » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ب، ك): من قول فرعون.

<sup>(</sup>١٤) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ماذكره.

<sup>(</sup>١٥) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): و لم يذكره.

<sup>(</sup>١٦) في (ب): يذكرون.

<sup>(</sup>١٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): مخاطب ، بدون الواو.

<sup>(</sup>١٨) في (ك): وإذا.

<sup>(</sup>١٩) كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): وخطابه خطابهم.

سورة طه ......الكلام في الآية الثانية

وأما الموضع الشالث (٢٠) فإنّ الحكاية أتت على (٢١) فرعون وملقه فبيّنت ما انطوت عليه الآيات قبل (٢٢) من ذكر بعض والاكتفاء به عن (٢٣) بعض، وهذا كما قال في موضع لموسى وحده: ﴿ اذهب إلى فرعون ﴾ [طه: ٢٤] وفي موضع: ﴿ ... أن ائت القوم الظالمين ﴾ (٤٢) [الشعراء: ١٠] لأنّ هارون تابع له، وداخل في حكمه، وأبان ذلك في موضع فقال: ﴿ فاتيا فرعونَ فقولا إنّا رسول ربّ العالمين ﴾ (٢٠) [الشعراء: ١٦] وقال بعده (٢٠): ﴿ فأتياه فقولا إنّا رسولا ربك فأرسل معنا بيني إسرائيل... ﴾ [طه: ٤٧].

<sup>(</sup>٢٠) هو الآية (٣٢) من سورة القصص ، وهي: ﴿... إلى فرعون وملاته إنهم قوماً فاسقين﴾.

<sup>(</sup>٢١) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): عن.

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): آيتان من قبل.

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): من.

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): و﴿أَن اثت القوم الظالمين﴾ في موضع.

<sup>(</sup>٢٥) من قوله « فقال » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٦) « بعده » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب ، ك ).

#### [٤٤] الآية الثالثة منها

قوله تعالى: ﴿أَفَلَم يَهِدُ لَهُم كُم أَهَلَكُنَا قَبِلُهُم مِنَ القَرُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَاكُنَهُم إِنَّ فِي ذَلْكَ لَآيَاتَ لأُولِي النَّهِيُ (١) [طه: ١٢٨].

وقال في سورة السحدة [٢٦]: ﴿أُو لَمْ يَهَدِ لَهُمْ كُمْ أَهَلَكُنَا مِنْ قَبِلُهُمْ مِنْ القَـرُونُ يَمْسُونُ فِي مُسَاكِنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتَ أَفْلًا يَسْمُعُونَ﴾ (٢).

للسائل أن يسأل في هذه الآية عن موضعين:

[۸۲/ب]

أحدهما: اختصاص / الأولى بالفاء، والثانية بالواو.

والثاني: أنه قال في السحدة: ﴿ أُو لَمْ يَهِدُ لَمْمَ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبِلُهُم ﴾ (٣) فأدخل «من» على ﴿ قبلهم ﴾ هنا و لم يدخلها هناك مع تساوى المكانين والمعنيين.

فيقال للسائل عن ذلك: لمّا كانت هذه الآية مفتتحة بقوله: ﴿أَفَلَمَ ﴾، وتلك مفتتحة بقوله: ﴿أَوْلَمَ ﴾، وتلك مفتتحة بقوله: ﴿أُو لَم ﴾ اختلفتا من هذه الجهة، فكان (٤) ما دخلته الفاء، لأنه يتعلّق بما قبله تعلّق الجواب بالمبتدأ، والجزاء بالشرط(٥)، فتكون(١) جملة تمامها بجملة قبلها تتقل(٧) فيختار لها(٨) التخفيف. وما دخلته الواو لايقتضي ما تقتضيه الفاء بنفسها، بل

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ك ): ﴿ أَفَلَمْ يَهُدُ لَهُمْ كُمْ أَهَلَكُنَا قَبْلُهُمْ مِنْ القَرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ك ): ﴿ أُولَم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم ﴾.

<sup>(</sup>٣) من قوله « للسائل أن يسأل » إلى هنا سقط من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): من.

<sup>(</sup>٥) في (ب): والشرط ، وذلك خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (ب): فيكون.

<sup>(</sup>٧) في النسخ المعتمدة: تنقل ، والمثبت من ( ح ، خ ، ر ).

<sup>(</sup>٨) في النسخ المعتمدة: يختار فيه. والمثبت من (ح، خ، ر).

سورة طه ......الكلام في الآية الثالثة

حقه الانقطاع عما قبله، ولذلك يجوز أن يكون المؤحر بعدها في اللفظ مقدّما في المعنى.

وأما<sup>(٩)</sup> دخول «مِن» وحذفها فقد بيّناه (۱۱) في قوله: ﴿..ولئن اتبعت أهواتُهم من بعد ماجاءك من العلم..﴾ (۱۱) [البقرة: ١٤٥] وفي موضع ﴿..بعدما جاءك..﴾ (۱۲) [الرعد: ٣٧] وهو أن القائل إذا قال: ﴿كم أهلكنا قبلهم﴾ فكأنه قال: في الزمن المتقدم على زمانهم، وإذا قال: ﴿من قبلهم﴾ فكأنه قال: من مبتدأ الزمان الذي (۱۳) قبل زمانهم (۱۱)، والزمان (۱۰) من أوله إلى آخره ظرف للإهلاك، لا يختص به بعضه دون بعض.

فإن قال قائل(١٦٠): فلم جاء في سورة طه: ﴿ أَفْلُمْ ﴾ (١٧) بالفاء ؟

قلت: لأنه تقدم قوله: ﴿قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً \* قال

<sup>(</sup>٩) في (ب): فأما.

<sup>(</sup>١٠) ذلك في الآية التاسعة من سورة البقرة. ينظر من هذا الكتاب: ٦٣.

<sup>(</sup>١١) في (أ، ب): ﴿ولئن اتبعت أهوائهم من بعد﴾ والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٢) ذلك في قوله تعالى: ﴿... ولئن اتبعت أهوائهم بعدما جاءك من العلم...﴾.

<sup>(</sup>۱۳) « الذي » تكرّرت في (أ).

<sup>(</sup>١٤) من قوله: « وإذا قال» إلى هنا سقط من (ك ).

<sup>(</sup>١٥) في (ك): فالزمان.

<sup>(</sup>١٦) « قائل » ليست في (أ، ك) وأثبتت من (ك).

<sup>(</sup>١٧) في (ك): ﴿أَفَلُم يَهِد ﴾.

سورة طه ..... الكلام في الآية الثالثة

كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. (١٨) [طه: ١٢٥-١٢] ومعناه: فتركت الاهتداء بها، ثم قرّرهم على نصبه لهدايتهم واحتج عليهم بتركهم الاهتداء به (١٩) فقال: ﴿أفلم يهد لهم والتقدير: مَن تأته آياتنا (٢٠) فعليه الاهتداء بها، وأنتم أتتكم آياتنا فلم توفوها (٢١) حقها، فهلا فعلتم ما لزمامكم منها فالذي أوجب الفاء في هذا المكان هذا المعنى، ولم يكن (٢٢) مثله في سورة السجدة من تعلق (٢٢) مابعد ﴿أو لم يكن (٢٢) مثله في سورة السجدة من تعلق (٢٢) مابعد ﴿أو لم يكن في مريةٍ من لقائه الآية بما تقدمها، لأن هناك: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب فلاتكن في مريةٍ من لقائه وجعلناه هدى لبنى إسرائيل و وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون و إنّ ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون و أو لم يهد لمم ... (٢٤) [السجدة: ٢٦-٢٦].

فلمّا انفصل جاء بالواو، ولمّا جاء بالواو ولم يكن من شرطها تركيب جملة (٢٥) مع جملة تكونان (٢٦) كلاماً واحداً فحفّ، وأدخلت (٢٧) عليه «من» التي حذفت من

<sup>(</sup>١٨) في (أ): ﴿... رب لم حشرتني أعمى ﴾ إلى قوله: ﴿فنسيتها ﴾.

<sup>(</sup>١٩) من قوله « ثم قررهم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (أ). وأثبت من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>۲۰) « آیاتنا » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢١) في (أ ): فلم تعرفوها.

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): و لم يذكر.

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): من تعليق.

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ لَمْ يَهِدُ لَهُمَّ . والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٥) في (ك): الجملة.

<sup>(</sup>٢٦) في ( ب ، ك ): تكونان. وفي (أ): يكون. والمثبت من ( ح ، خ ).

<sup>(</sup>٢٧) في (أ، ب): وأدخل. والمثبت من (ك، خ، و).

<sup>(</sup>۲۸) في (ب): لتحر ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): الزمان ابتداؤه.

<sup>(</sup>٣٠) قوله: « انقضت سورة طه عن ثلاث آيات » أثبت من (ك، ق).

#### سورة الأنبياء عليمم السلام

### [٥٤١] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلاّ هزواً...﴾(١) [الأنبياء:٣٦].

وقال في سورة الفرقان [٤١]: ﴿وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هَزُواً...﴾(٢).

للسائل أن يسأل عن إظهار الفاعلين في: ﴿ رَآكَ الذين كَفروا ﴾ من سورة الأنبياء (٣)، وإضمارهم من (٤) سورة الفرقان.

والجواب أن يقال: إنّ ماقبل الآية في سـورة الأنبياء [٣٥]: ﴿كُلُ نَفُسُ ذَائقَةُ المُوتُ وَنَبُلُوكُم بِالشّرّ والخير فتنةً وإلينا ترجعون﴾ فلم يجر للكفار ذِكر في الآية الـيّ قبل هذه، فكان الاختيار الإظهار.

وأمّا في سورة الفرقان فإن قبل الآية: ﴿... أفلم يكونوا يرونها بـل كـانوا لايرجون نشوراً ﴾(٥) [الفرقان: ٤٠] أي: ألم ير الكفار في زمانك القرية الـتي أمطـرت

<sup>(</sup>١) في (ب ، ك ): ﴿... إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ك ): ﴿ ... إِلاَّ هزواً أهدا الذي بعث الله رسولاً ﴾.

<sup>(</sup>٣) كذا في ( ب ، ك ). وفي (أ): هنا.

<sup>(</sup>٤) في (ب): في.

<sup>(</sup>٥) في (أ): ﴿... أفلم يكونوا يرونها﴾ الآية.والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٦) إلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السّوء أفلم يكونوا...﴾ الفرقان: ٤٠. والسَّوْء-بفتح السين-: العذاب والهلاك ( اللسان ٩٧/١ سوأ ). هذا العذاب الذي نزل عليهم من السماء هو حجارة.

<sup>(</sup>٧) في (ك): فيحترزون.

<sup>(</sup>٨) جاء في البرهان للكرماني (ص ٢٦٧): « لأنه ليس في الآية التي تقدمتها في هذه السورة – أي سورة الأنبياء – ذكر الكفار فصرّح باسهم ، وفي الفرقان قـد سبق في الآيـة الــــي تقدمتهـا: ﴿ أَفَلُم يَكُونُوا يَرُونُهَا بَلُ كَانُوا لايرجون نشوراً ﴾ ذكر الكفار فخصّ الإظهار بهذه السورة ، والكناية بتلك. » اهـ.

### [٢٤٦] الآية الثانية منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقُومُهُ مَا هَذُهُ التَمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُـمُ لَهَا عَاكَفُونَ ﴿ قَالُوا وجدنًا آباءنا لها عابدين﴾ [الأنبياء: ٥٢−٥٣].

وقال في سورة الشعراء (٢) [٦٩-٧٤]: ﴿واتل عليهم نبأ إبراهيم ﴿ إِذْ قَالَ لأبيه وقومه ماتعبدون ﴿ قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين ﴿ قال هل يسمعونكم إذ تدعون ﴿ أو ينفعونكم أو يضرون ﴿ قالوا بل وحدنا آباءنا كذلك يفعلون ﴿ (٣).

للسائل أن يسأل عن احتصاص هذا المكان بقول. : ﴿بل وخلو المكان الأول منها.

والجواب أن يقال: إن الآية الأولى وقع السؤال فيها على وجه لايقتضى «بل» في الجواب، لأنه قال: ما هذه الأصنام التي نحتموها (٤) تماثيل وعكفتم عليها (٥)، فكأنه (٢) سفّه آراءهم وقال (٧) لهم: لِم تفعلون ذلك، وتعبدون (٨) ما تنحتون فقالوا: وجدنا

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) في (ك): في الشعراء. ﴿

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿واتل عليهم نبأ إبراهيم﴾ الآيات إلى قوله ﴿يفعلون ﴾ والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٤) أي اقتطعتموها. قال في اللسان (٩٧/٢ نحت ): « نحت الجبل ينحته: قطعه ».

<sup>(°)</sup> أي أقمتم عند تلك الأصنام لعبادتها. قال الراغب ( ص: ٧٩٥ ): « العكوف: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم ». قال في اللسان (٩/٥٥٠): «وقيل: أقام، ومنه قوله تعالى ﴿يعكفون على أصنام لهم﴾ [ الأعراف: ١٣٨ ] » اهـ

<sup>(</sup>٦) في (ك): وكأنه.

<sup>(</sup>٧) في (أ): قال ، بدون الواو.

<sup>(</sup>٨) في (أ): تعبدون ، بدون الواو.

وفي سورة الشعراء تقدم سؤال أضربوا عنه، ونفوا<sup>(۹)</sup> ماتضمّنه، لأنه: ﴿قال هل يسمعونكم إذ تدعون ﴿ أو ينفعونكم أو يضرون ﴾ [الشعراء: ٧٧-٧٧] فقالوا مضربين عن هذه (۱۰) الأشياء التي وبّخوا عليها (۱۱) من عبادتهم ما لايسمع ولاينفع ولايضر (۲۱) وما يعلمون أنه جماد لاحياة فيه (۳۱) ولا نفع ولاضرر عنده، وكأنهم (۱۱) قالوا: لا، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فلأنّ السؤال هنا (۱۰) يقتضى في جوابهم أن ينفوا مانفاه إبراهيم (۱۲) عليه السلام أضربوا عنه إضراب من بنفى الأول، ويثبت الثانى، فاختصاص المكان به «بل» لهذا.

<sup>(</sup>٩) هذه الكلمة غير واضحة في (أ، ب) وهي أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>۱۰) « هذه » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١١) في (أ): أنها ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٢) في (أ): ولايضر ولاينفع.

<sup>(</sup>١٣) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): له.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): فكأنهم.

<sup>(</sup>١٥) في (أ): هناك ،والمثبت من (ب ، ك ) وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٦) « إبراهيم » سقطت من ( ب ، ك ).

#### [٧٤٧] الآية الثالثة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين﴾ [الأنبياء: ٧٠].

وقال في سورة الصافات [٩٧]: ﴿فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين﴾.

للسائل أن يسأل فيقول: هذا في قصة واحدة، فجاء في موضع: ﴿الأخسرين﴾ وفي موضع ﴿الأسفلين﴾ فهل في كلِّ من المكانين ما يختص باللفظ (٢) الذي خصّ به ؟.

والجواب أن يقال: أمّا(٢) في سورة الأنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ﴿وتالله لأكيدن أصنامكم.. ﴾ [الأنبياء: ٥٧] ثم أخبر عن الكفار لمّا ألقوه في النار وأرادوا به كيداً: ﴿فجعلناهم الأحسرين ﴾ والكيد(٤): سعي في مضرة لتورد(٥) على غفلة، فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم عليه السلام، فكادهم و لم يكيدوه فحسرت تجارتهم وعادت عليهم مكايدتهم، لأنه كسّر أصنامهم و لم يبلغوا من إحراقه مرادهم، فذكر ﴿الأحسرين ﴾ لأنهم خسروا فيما عاملهم به(١) وعاملوه من المكايدة التي أضيفت إليهما.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) في (ب): اللفظ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ما.

<sup>(</sup>٤) قال الراغب ( ص ٧٢٨ ):« الكيد: ضرب من الاحتيال » وفي اللسان (٢٨٣/٣): « والكيد: الخبـث والمكر » اهـ.

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): ليورد.

<sup>(</sup>٦) « به » سقطت من (أ).

وأما الآية التي في سورة الصافات فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها بما اقتضى من الأسفلين، وهو أنه قال: ﴿قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم ﴾ [الصافات: ٩٧] فبنوا له بناء عاليا ورفعوه فوقه (٧) ليرموا به من هناك إلى النار التي أحّجوها (٨)، فلما علوا ذلك البناء وحطّوه (٩) منه إلى أسفل، عادوا هم الأسفلين، لأنهم أهلكوا في الدنيا وسفل أمرهم في الأخرى، والله تعالى نجّى نبيّه – عليه السلام – وأعلاه عليهم، فانقلب عالي أمرهم في صعود البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام. فلمّا (١٠) خطّ إلى النار صار (١١) ذلك سافلا، وأمر النبي عليه السلام عاليا (٢١)، فلذلك اختصت هذه الآية بقوله: ﴿فجعلناهم الأسفلين﴾.

<sup>(</sup>٧) في (ب): قومه ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) أي ألهبوها وأوقدوها ، ومن ذلك الأجيج وهو: تلهّب النار ( اللسان ٢٠٦/٢ أجج ).

<sup>(</sup>٩) أي ألقوه.

<sup>(</sup>١٠) كذا في (ب، ك). وفي (أ): لمّا.

<sup>(</sup>١١) كذا في (ب،ك). وفي (أ): إن صار.

<sup>(</sup>١٢) في (أ): عال.

# [ **١٤٨**] الآية الرابعة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿وأيوبَ إِذْ نادى ربّه أنى مسنّيَ الضرّ وأنت أرحمُ الراحمين ﴿ فَاستجبنا له فَكشفنا ما به من ضُرّ وآتيناه أهله ومثلَهم معهم رحمةً من عندنا وذكرى للعابدين ﴿ (٢) [الأنبياء: ٨٣-٨٤].

وقال في سورة / «ص» [٤١-٤٣]: ﴿واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربّه أني مسّينَ [٦٩/ب] الشيطانُ بنُصْبٍ وعذاب ﴿ اركُضْ برحلك هذا مغتسَل باردٌ وشراب ﴿ ووهبنا لـه أهلَه ومثلَهم معهم رحمةً منا وذكرى لأولي الألباب﴾ (٣).

للسائل أن يسأل عن الفرق بين موضعي قوله ﴿ رحمة من عندنا ﴾ و ﴿ رحمة منا ﴾ وقوله ﴿ وذكرى للعابدين ﴾ وقوله ﴿ وذكرى لأولى الألباب ﴾ وهل في كل مكان من المكانين ما يختص بذلك دون غيره ؟.

والجواب أن يقال: أخبر الله تعالى في سورة الأنبياء عن أيوب عليه السلام بأنه نادى ربّه و شكا إليه ما مسّه من الضرّ و سوء الحال بالمرض الذي طالت به أيامه حتى (٥) تاكل (٦) حسمه و تساقط لحمه (٧)، ثم بالفقر الذي نالمه

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأنبياء عليهم السلام.

<sup>(</sup>٢) في (أ):﴿وأيوب إذ نادى ربّه أنى مسّين الضر وأنت أرحم الراحمين﴾ إلى قولـه ﴿للعـابدين﴾ والمثبـت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿... اركض برحلك﴾ إلى قوله: ﴿لأولى الألبابِ﴾ والمثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٤) « قوله » ليس في ( أ ، ك ) وأثبت من (ب).

<sup>(</sup>٥) « حتى » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٦) أي أكل بعضه بعضاً ( اللسان ٢٢/١١ أكل ).

<sup>(</sup>V) لأهل القصص في قصة أيوب ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ـ مبالغات لا يتبعه

واجتاح (^^) مالَه، وكان (^) الله تعالى ابتلاه بجميع ذلك وأحدث فيه (^ ^ ) المرض الذي أضعفه عن تعهد حاله (^ ) حتى زال جميع ماله (^ ) ليعطيه (^ ) على صبره الثواب العظيم، وليعوضه من نعيم الجنّة ماهو خير له ممّا سلبه من ماله (^ ) وصحة بدنه، فكأنه لمّا قال: ﴿مسّيٰ الضرّ﴾ قال: مسنّى من عندك يا ربِّ ما تعلم، وأنت الأكرم الأرحم، فقال: ﴿وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ﴾ أي (^ ): كما كان الضر من عندنا كان كشفه والرحمة مكانه (^ ) من عندنا، ومعنى ﴿من عندنا ﴾ أي من حيث عندنا كان كشفه والرحمة مكانه (^ ) من عندنا، ومعنى ﴿من عندنا ﴾ أي من حيث

تليق بمقام النبوة، ومما لا شك أن مثل هذه الروايات موضوعة دُسّت على تفسير كتاب الله تعالى، وكتاب الله لا يحتاج في تفسيره إليها. ويقول الدكتور الذهبي في كتابه الإسرائيليات ( ص ١٦٥): « يمكن دفعها ـ أي دفع مثل هذه الروايات ـ عقلا ونقلا، فالعقل لا يقبل بحال من الأحوال أن يكون أيّ داعية إلى مبد أ أو عقيدة، فيه كل هذه المنفرات التي تصد الناس عنه، وتباعد بينهم وبينه، والنقل صريح في أن القادة ـ فضلا عن الرسل ـ لا بد أن تكون لهم من الصفات الجلقية ـ ما يلقي عليهم المهابة ».

<sup>(</sup>٨) أي الفقر أتى على ماله واستأصله. والاجتياح هو الاستئصال كما في اللسان (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٩) في (ك): فكان.

<sup>(</sup>١٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): به.

<sup>(</sup>١١) أي عن اصلاح حالها وحفظها. تقول اللغة: تعهّدت الشيء: ترددت إليه واصلحتـه وحفظتـه ( المصباح ص: ٤٣٥).

<sup>(</sup>١٢) في (ب،ك): ملكه.

<sup>(</sup>١٣) كذا في أكثر النسخ. ليعقبه.

<sup>(</sup>١٤) هذه الكلمة غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>۱٥) «أي » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٦) قوله « والرحمة مكانه » سقط من (أ) وأثبت من ( ب ، ك ).

لاتناله قدر العباد، فكل مكان اختص بقدرة الله تعالى وحده يطلق عليه «عندا لله».

وأما قوله: ﴿وذكرى للعابدين﴾ فالمعنى: فعلنا به ما فعلناه (١٧) رحمة لـه (١٨) منا، وتذكرةً لمن عبدا لله بعده (١٩) بإخلاص منه، فلا يُحُول (٢٠) عن حمده وطاعته مع ما يُصَبّ عليه (٢١) من شدائد الدنيا ومصائبها التي ينزلها الله (٢٢) به، بل يثبت معها على إدامة العبادة (٢٢)، وإمدادها بالزيادة كما فعله (٢٢) أيوب عليه السلام.

وأما<sup>(٢٦)</sup> في سورة ص فإن الله تعالى لمّا أخبر فيها عنه أنه<sup>(٢٦)</sup> قال: ﴿واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربَّه أني مسّين الشيطان بنُصْبٍ وعذاب﴾ [سورة ص: ٤١] وشكا<sup>(٢٢)</sup> إلى الله تعالى ما يلحقه من أذى<sup>(٢٨)</sup> الشيطان بوسوسته إليه، وفنون احتياله عليه ليضيّق

<sup>(</sup>١٧) في (أ، ب): مافعلناه. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>۱۸) « له » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>١٩) في (ط): وحده.

<sup>(</sup>۲۰) أي: فلإينقلب.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): معما يصرف عنه.

<sup>(</sup>٢٢) لفظ الجلالة سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٣) في (أً): العادة ، والمثبت من ( ب ، ك ) وهو صواب.

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): كما فعل.

<sup>(</sup>٢٥) في (ك): فأما.

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): بأنه ، وفي (ك): فإنه.

<sup>(</sup>۲۷) في (أ): وشكايته. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>۲۸) في (ب): داء.

صدره وينقص حمدَه وشكرَه، فهان عليه المرض الذي ينقص من الأبدان في حنب (٢٩) ما يؤثّر في الأديان، ويُخلّ بالطاعات، ويشغل من الزمان في مدافعة (٣٠) الوسواس (٣١)، فلمّا كان هذا له (٣٠) أعمّ (٣٣) وخاف من جهته الضرر الأشدّ (٤٣) أغاثه (٣٠) الله برحمة منه مضافة إليه مختصة بإرادته، إذ كانت (٣١) أفعال الله تعالى منها ما يختص به، ويضيفها إلى نفسه كقوله تعالى: ﴿. أن تسجُد لما خلقتُ بيدّي.. ﴾ [سورة ص: ٧٥] ومنها ما يأمر به بعض ملائكته وإن أخبر أنه من فعله، ومختص به كقوله: ﴿. فنفخنا فيها من روحنا... ﴾ [الأنبياء: ٩١]، يقال: أنه أمر جبريل عليه السلام فنفخ الروح في فرجها وخلق الله عيسى في رحمها (٣١)، فلما كانت شكوى أيوب – عليه السلام فيما أخبر الله تعالى به في سورة «ص» أعظم والبلوى (٣١) به أكبر، أحبر أنه رحمه فيما أخبر الله تعالى به في سورة «ص» أعظم والبلوى (٣١) به أكبر، أحبر أنه رحمه

<sup>(</sup>٢٩) « جنب » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۳۰) في (ب، ك): بمدافعة.

<sup>(</sup>٣١) قال في الصحاح (٩٨٨/٣ ):« و الوسواس: اسم الشيطان ». ( اللسان ٢/٤٥٢).

<sup>(</sup>٣٢) « له » سقطت من (أ)

<sup>(</sup>٣٣) في (أ): أعم.

<sup>(</sup>٣٤) في (ب): الضر الشديد.

<sup>(</sup>٣٥) أي كشف شدته، قال في المصباح (ص٥٦): « فأغاثه وأغاثهم الله برحمته: كشف شدتهم ». وفي (أ، ب): أعانه والمثبت من (ك، و).

<sup>(</sup>٣٦) في (ب): كان.

<sup>(</sup>٣٧) قال ابن الجوزى في تفسيره (٣٨٥/٥): «قوله تعالى: ﴿فنفخنا فيها﴾ أي أمرنا حبريل ، فنفخ في درعها ، فأحرينا فيها روح عيسى عليه السلام كما تجرى الريح بالنفخ ، وأضاف الروح إليه إضافة الملك للتشريف والتخصيص » اه.

<sup>(</sup>٣٨) في (ب): والشكوى. وفي (ك): البلوى ، بذون الواو.

رحمةً، وأنعم عليه نعمةً لا يُجري أمثالها على أيدي خلقه، بل هي ممّا يختص<sup>(٣٩)</sup> بفعله، ولا يولّيه مقرَّباً من ملائكته، وإن كـان ما يقدّرهـم عليـه مـن مثـل ذلـك مضافـا إلى قدرته (٤٠٠) تعالى، فهذا فرق مابين قوله: ﴿رحمة من عندنا﴾ (٤١) و ﴿رحمة منّا﴾./

وأما قوله: ﴿وذكرى لأولي الألباب﴾ فلأنّ أولي الألباب أعمّ من العابدين، واستدفاعُ وساوس الشيطان أعمّ من الاستشفاء للأبدان، فخص كلّ (٢٤) آية بما التضاه صدر الكلام وتعريض (٥٠) أيوب عليه السلام بالسؤ ال (٢١).

<sup>(</sup>٣٩) في (ك): يخصّص

<sup>(</sup>٤٠) في (ب): إلى قدرة الله.

<sup>(</sup>٤١) قوله تعالى: ﴿رحمة من عندنا﴾ سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤٢) « الألباب » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤٣) في (ب،ك): بكل.

<sup>(</sup>٤٤) في (ب،ك): ما.

<sup>(</sup>٤٥) في (أ، ب): تعرّص. والمثبت من (ك، و).

<sup>(</sup>٤٦) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): للسؤال.

### [ ٩ £ ٩] الآية الخامسة منها <sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿والَّتَى أَحَصَنَتَ فَرَحُهَا فَنَفَخَنَا فَيَهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابِنَهَا آيَـةً للعالمين﴾(٢) [الأنبياء: ٩١].

وقال في سورة التحريم [١٢]: ﴿ومريمَ ابنةَ عمران التي أحصنت فرحها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بكلمات ربّها وكُتُبهِ وكانت من القانتين﴾(٣).

للسائل أن يسأل فيقول: هل كان مختاراً أن يعود ضمير المذكّر (٤) في الآية من سورة الأنبياء فيجيء «فنفخنا فيه» كما جاء في الآية الأخيرة (٥) ؟ أم لكلّ مكان ما يختص (٦) باللفظ (٧) الذي جاء عليه ؟.

والجواب أن يقال: لمّا كان القصد في سورة الأنبياء إلى الإحبار عن حال مريم وابنها، وأنهما جُعلا آية للناس، وكان النفخ فيها ممّا جعلها حاملا، والحامل صفة للحملة (٨)، فكأنه قال: والتي أحصنت فرجها فصيّرها النفخ حاملا حتى ولدت، والعادة حارية أن لاتحمل المرأة إلا من فحل، ولايولد الولد من غير أب، فلما كان

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿وجعلناها وابنها آية للعالمين ليس في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) نسخة (ب،ك) إلى قوله تعالى ﴿صدقت...﴾.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب): المذكور. والمثبت من (ك، و).

<sup>(</sup>٥) في (ب): الآخرة.

<sup>(</sup>٦) في (ك): مما يخصّ.

<sup>(</sup>٧) في (ب، ك): اللفظ.

<sup>(</sup>٨) في (ك): الجملة.

القصد التعجب من حاليهما<sup>(۱)</sup>، وأنها بالنفخ صارت حاملا ردّ الضمير إلى جملتها، إذ كان النفخ في فرجها نفخاً (۱) فيها أوجب القصد إلى وصفها بعد النفخ بصفة ترجع إلى جملتها دون بعضها، كان قوله: ﴿فنفخنا فيها أولى من قوله: ﴿فنفخنا فيها (۱۱).

وأما قوله في سورة التحريم: ﴿ومريمَ ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ﴿(١٢) فلما لم يكن القصد فيه (١٢) إلى التعجّب من حالها بالحمل عن (١٤) النفخ، وولادتها لا عن اقتراب فحل (١٥) لم يكن ثُمّ (١٦) من القصد إلى وصف جملتها بغير الصفة (١٥) التي كانت عليها (١٨) قبلها ما كان في الآية الأولى، فجاء اللفظ على أصله، والمعنى: نفخنا في فرجها، ولم يُستَق الكلامُ إلى ما سيق إليه في سورة الأنبياء من وصف حالها بعد النفخ، فاختلفا (١٩) لذلك.

<sup>(</sup>٩) في (ك): من حالهما.

<sup>(</sup>١٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): نفحاً.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): فيه.

<sup>(</sup>١٢) من قوله « رد الضمير » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>۱۳) « فيه » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٤) في (أ): على. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٥) في (ب،ك): الفحل.

<sup>(</sup>١٦) « ثم » سقطت من (ب). وفي (ك): بد ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>١٧) هذه الكلمة غير واضحة في (ب).

<sup>(</sup>١٨) في (أ، ب): عليه. والمثبت من (ك، و) وهو الصواب.

<sup>(</sup>۱۹) في (ب): فاختلف.

### [ • • ١] الآية السادسة منها (١).

قوله تعالى: ﴿إِن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربّكم فاعبدون ﴿ وتقطّعوا أمرهم بينهم كلِّ إلينا راجعون﴾ [الأنبياء: ٩٢-٩٣].

وقال في سورة المؤمنين [٥٣-٥٦]: ﴿وإن هذه أمتكم أمةً واحدة وأناربكم فاتقون \* فتقطّعوا أمرهم بينهم زُبُراً كلّ حزب بما لديهم فرحون .

للسائل أن يسأل عن احتلاف قوله (٢): ﴿ فاعبدون ﴾ وقوله ﴿ فاتقون ﴾ في الآيتين، وعن الواو والفاء في قوله: ﴿ فتقطعوا ﴾ ﴿ وتقطعوا ﴾ (٣).

والجواب أن يقال: في قوله تعالى: ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة﴾ ثلاثة أقوال:

أحدها: أن تكون الإشارة بـ «هذه» إلى أمم الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه – ويكون المعنى: أمتكم في حال كونهم جماعة واحدة، وعلى دين واحد في أصول (ئ) الشرع، كالتوحيد وصفات الله عز وجل، وإثبات (٥) النبوات، والمقام على طاعة الله، فمتى تفرّقوا (١) في طرق الباطل لم تكن (٧) بينكم وبينهم نسبة (٨).

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) « قوله » ليس في (أ، ب). وهو أثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿فتقطعوا أمرهم بينهم﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ب): في أحوال.

<sup>(</sup>٥) في (ك): آيات.

<sup>(</sup>٦) كذا في ( ب ، ك ، و ) وفي (أ): تحرّفوا.

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ك ): لم يكن.

<sup>(</sup>٨) في (أ): سنة ، وهو خطأ.

والثاني: أن يكون المعنى: ﴿إِن هذه أمتكم أمةً واحدة ﴾ مقصوداً (٩) بها دين واحد، والأمة كل جماعة يسلَك بها مقصد واحد، والأمة، من أمّ إذا قصد (١٠)، أي: [٧٠٠] أمحكم (١١) وإن تفرّقت أزمنتها (١٢) فإنها (١٣) يقصد بها دين واحد/ فهي أمتكم، مقصود (٤١) بها التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة والإخلاص له فيها.

والثالث: أن تكون الأمة: الملّة، وهي الدين، أي: هذه ملتكم ملة واحدة، لأنها الإسلام (١٠٠٠).

وقوله: ﴿وأنا ربكم فاعبدون﴾ أي (١٦): وربكم القائم بمصالحكم (١٧) من ابتـداء كونكم إلى انتهاء أحوالكم هو أنا فأخلصوا لي العبادة وحدي.

<sup>(</sup>٩) في (أ): مقصود.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): أممت إذا قصدت.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): أمتكم.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): أزمنة.

<sup>(</sup>١٣) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فإنما.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): مقصوداً.

<sup>(</sup>١٥) هذا القول الثالث هو ماذهب إليه أكثر المفسرين ، وقال عنه الآلوسي في تفسيره (١٩/١٧):

« أحسن ، وعليه جمهور المفسرين وهو المروي عن ابن عباس وبحاهد وقتادة » اهـ. وفي قولـه

تعالى: ﴿إِن هذه أمتكم أمة واحدة ﴾ دعوة إلى المحافظة على تلك الملة ومراعاة حقوقها. وقال

الآلوسي في معناه (١٩/١٧): « والمعنى: أن ملة الإسلام ملتكم التي يجـب أن تحافظوا على
حدودها ، وتراعوا حقوقها فافعلوا ذلك » اهـ.

<sup>(</sup>١٦) « أي » ليست في (ب).

<sup>(</sup>۱۷) في (ك): بمصالحكم.

وقوله: ﴿وتقطّعوا أمرهم﴾ (١١) جاء بالواو، لأنه لم يكن ما بعد الواو كالجواب لما قبلها، كما كان ذلك في الفاء، لأنه يجوز أن يكون تقطّعهم أمرهم أمرهم أمرهم أمرهم وقاعبدون فلا تصلح الفاء، ألاترى أن تفرّقهم فرقا وتقطّعهم (٢٠) أمرهم قطعاً، فصار بعضهم يعبد الله وحده (٢١)، وبعضهم يعبد معه غيره، وبعضهم لايعبده، كان قبل إخبار الله تعالى جميع الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أن هذه الأمم أممهم (٢٢) جماعة واحدة غير متفرقة (٢٢)، وهو الذي دعا إلى أن نبههم فقال: خالقكم واحد، والذي يربيكم هو (٤٢)، فاقصدوه (٤٠) بالعبادة دون من سواه (٢١)، وإذا كان كذلك كان قوله: ﴿وتقطعوا أمرهم بينهم أي: تقطعوا أمر دينهم قطعا وافترقوا فيه فِرقاً (٢٢)، خبراً غير متعلق بما قبله تعلق الجواب بالابتداء، بل ذلك هو ما بعد الفاء في عقب هذه الآية: ﴿فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه... الأنبياء: ٤٩] أي: تفرقوا فرقا، فمن كان من فرقهم يعمل الصالحات،

<sup>(</sup>۱۸) في (ك): وتقطعوا.

<sup>(</sup>١٩) في (أ): تقطيعهم. وفي (ب): ﴿تقطعوا أمرهم﴾.

<sup>(</sup>۲۰) في (أ): تقطيعهم.

<sup>(</sup>۲۱) « وحده » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): اسمهم.

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): غير مفرّقة.

<sup>(</sup>۲٤) في (ك): وهو الذي يرزقكم ، بدل « والذي يريكم ».

<sup>(</sup>٢٥) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فاعبدوه فأقصدوه.

<sup>(</sup>٢٦) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): سواهم.

<sup>(</sup>۲۷) « فرقا » ليست في (ك).

وهو مؤمن فإن سعيه مقبول، وهو على عمله مثاب، ومن عمل صالحا ولا إيمان معه مثل معونة الضعيف، وإغاثة اللهيف (٢٨)، وصلة الرحم، وإفاضة النعم، والكف عن الظلم لم يقبَل سعيه، وهو في ضمن قوله: ﴿وحرامٌ على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون﴾ [الأنبياء: ٩٥].

وأما قوله في الآية الأولى: ﴿وَأَنَا رَبَّكُمْ فَاعْبُدُونَ﴾ واختصاصها دون (٢٩) قوله: ﴿فَاتَقُونَ﴾ فَلاَنه (٣٠) خطاب للفرق التي تفرقت في طرق الباطل، و لم تخلص العبادة لله فنبّأهم (٣١) إلى أن يعبدوه.

والتي في سورة المؤمنين إنما هي خطاب للرسل عليهم السلام لقولـه تعـالى: ﴿يا أَيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى بما تعملون عليم ﴿ وإن هـذه أمتكـم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ﴾ [المؤمنون: ٥١-٥٦].

وقد حاء في خطاب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والمؤمنين والصالحات بعدهم: اتقوا الله، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّبِي اتَّقَ اللهُ...﴾ [الأحزاب: ١] وقال: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾(٢٦) [التوبة: ١١٩] وقال: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدّمت لغد...﴾ [الحشر: ١٨].

<sup>(</sup>٢٨) اللهيف: المضطر ( اللسان ٢/٢٢). وفي (أ): الملهف. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٩) في (ب): بها دون.

<sup>(</sup>٣٠) في (ك): فإنه.

<sup>(</sup>٣١) في (ب): فثناهم.

<sup>(</sup>٣٢) هذه الآية سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب ، ك ).

فلمًا كان أكثر مَن خوطب في السورة الأخيرة الأنبياء والمؤمنون (٣٣)، وهم يعبدون الله حل ذكره، وضمّ إليهم غيرهم (٢٤) من الفرق (٣٥) غُلِّبوا (٣٦) عليهم فحوطبوا بما يخاطَب به المؤمنون، وهو: ﴿اتقوا الله ﴾ إذ كان أكثرهم له عابدين (٣٧)، ومعنى «اتقوه» (٨٨): احترزوا بطاعته ممّا أعدّه لأهل معصيته، وامتنعوا بموجبات الثواب عن موجبات العقاب، فكان هذا موضع ﴿فاتقون ﴾ (٤٩) وفي الأولى موضع ﴿فاعبدون ﴾ (٤٩).

وأما الفاء في سورة المؤمنين في قوله: ﴿ فتقطّعوا ﴾ فلأنه لمّا(انا) ذكر الزُّبُر(انا) صار قوله: ﴿ فتقطّعوا ﴾ كالجواب لما قبله، لأنهم قطّعوا أمر دينهم كتباً منزلة من الله

<sup>(</sup>٣٣) في (ب): والمؤمنين.

<sup>(</sup>٣٤) «غيرهم » سقطيت من (ك).

<sup>(</sup>٣٥) في (أ): من القرون. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣٦) في (أ، ب، ك): وغلبوا بالواو. والمثبت من (ح، خ، ر، س).

<sup>(</sup>٣٧) في (ب): عابدون.

<sup>(</sup>٣٨) في (أ): اتقوا. والمثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٣٩) في ( ب ، ك ): اتقون.

<sup>(</sup>٤٠) في ([، ك): اعبدون.

<sup>(</sup>٤١) « لمَّا سقطت » من (أ، ب)، والمثبت من (ك، و).

<sup>(</sup>٤٢) الزّبر جمع زبور ، وهو الكتاب. حاء في (أ، ب): الذين ، وهو خطأ. والمثبت من (ك، و

سورة الأنبياء......الكلام في الآية السادسة [٧١] [٧١/أ] عزّ اسمه، فمنهم من دان بالتوراة وكفر بما سواها<sup>(٤٣)</sup> من الانجيل / والقرآن، ومنهم مَن

فلمّا كان ماقبل الفاء خطابا للرسل وأممهم، وقال: كونوا جماعة واحدة ذات دين واحد<sup>(23)</sup>، صار<sup>(13)</sup> كأنه قال: أمرتهم بالائتلاف والاتفاق في الدين فتقطعوا أمرهم فيه قِطعا، وافترقوا فِرقا<sup>(٤٧)</sup>، وكلٌّ يقدّر أنه على الصواب، وممتثل<sup>(٨١)</sup> بما في الكتاب، فهو فرح بما لديه، ومعوّل عليه، فكان<sup>(٤٩)</sup> ما بعد الفاء هنا<sup>(٥٠)</sup> في تعلّقه بالأول تعلّق الجواب بالمبتدأ، كما بعد الفاء في قوله في الآية الأولى، وهو: ﴿فمن

دان بالانجيل وكفر بالتوراة والقرآن (٤٤).

<sup>(</sup>٤٣) في (ك): سواه.

<sup>(</sup>٤٤) ماذهب إليه المصنف رحمه الله من أن « الزبر » معناه هنا « الكتب » هــو احتيــار ابـن حريــر (٣٠/١٨) والقرطبي (٣٠/١٢).

والتوجيه الذي ذكره مصنفنا رحمه الله ينبني على القراءة بضم الـزاي والبـاء في قولـه تعـالى: ﴿ زَبُراً ﴾ وهي قراءة عامّة قرّاء المدينة والعراق كما قال الطبرى: (٢٩/١٨ ).

قال الزجاج (٢/٤): « ويقرأ « زُبَراً » بفتح الباء ، فمن قرأ « زُبُراً » فتأويله: جعلـوا دينهـم كتبا مختلفة، جمع زبور ، وزُبُر. ومن قرأ « زُبَراً » بفتح الباء أراد قِطعاً » اهـ.

<sup>(</sup>٤٥) قوله « ذات دين واحد » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤٦) في (ك): وصار.

<sup>(</sup>٤٧) في (ب): فيه فرقاً.

<sup>(</sup>٤٨) في (ب، ك): متمسّك.

<sup>(</sup>٤٩) في (ب): فكل.

<sup>(</sup>٥٠) في (ك): هاهنا.

الجواب دون قوله(٢°): ﴿وتقطّعوا ﴾ والله أعلم.

(٥١) في (ك): قبل.

<sup>(</sup>٥٢) « قوله » ليس في (أ). وأثبت من ( ب ، ك ).

#### سورة الحج

## [101] الآية الأولى منها

قوله عزوجل: ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ أُعيدوا فيها وذوقوا عـذاب الحريق﴾ [الحج: ٢٢].

وقال في سورة السحدة [٢٠]: ﴿... كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيـدوا فيهـا وقيل لـهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون﴾.

للسائل أن يسأل عن قوله: ﴿من غمُّ في سورة الحج، وخلو الآية التي في سورة السجدة منه؟

والجواب أن يقال: إنه تعالى لما وصف من أحوال أهل (١) النار في هذه السورة في الآية المتضمنة لهذه اللفظة بقوله: ﴿... فالذين كفروا قُطِّعت لهم ثيابٌ من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصهر به ما في بطونهم والجلودُ ولهم مقامع من حديد (٢) [الحيج: ١٩ - ٢١] فأخبر أن النار تشتمل عليهم من حوانبهم (١) كاشتمال الثياب. وقيل: هي (١) ثياب نحاس من نار (٥)، وهي النهاية في

<sup>(</sup>١) « أهل » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲) نسخة (أ) إلى قوله ﴿يصبّ من فوقهم﴾. والمثبت من (ب ، ك). والحميم: الماء البالغ أقصى درحات الحرارة.و «يصهر به »: يذاب به. والمقامع جمع «مقمعة » وهي كل ما ضربت به الرأس » قالمه ابن دريد في الجمهرة (٩٤١/٢). وفي اللسان (٦/٨): « أعمدة الحديد نضرب بها الرأس » اهـ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): على حوانبهم ، بدل «عليهم من حوانبهم ».

<sup>(</sup>٤) « هي » ليست في (ب ، ك).

<sup>(°)</sup> هو قول سعيد بن حبير كما في تفسير ابن الجـوزي (٥/٧١) وفي تفسير الطـبري (١٣٣/١٧): « يتبعهـ

سورة الحج .....الكلام في الآية الأولى

الإحماء (٢) والإحراق، ثم خصص الرؤوس بصبّ الماء المغليّ عليها. وقيل في التفسير: أنه ينفد (٧) إلى أجوافهم فيَسْلت (٨) ما فيها، ويذوب ما في بطونهم من الشحوم ويتساقط ما عليهم من الجلود، مع زبانية (٩) بأيديهم عُمُدٌ (١٠) من حديد يضربون بها رؤوسهم إذا حاولوا الخروج من النار (١١).

قال: ثياب من نحاس ، وليس شيء من الآنية أحمى وأشد حرًّا منه » أهـ.

- (٦) أي في النسخين. قال في المصباح (ص٥٣): « وحميت الحديدة حامية ، إذا اشتد حرّها بالنار ، ويعدّى بالهمزة فيقال: أحميتها ».
- (٧) بضم الفاء ، من النفود وهو التأثير والدخول في الشيء ، أي: يدخل أثر حرارته من رأسه إلى باطنــه (
   تحفة الأحوذي ٢٥٦/٧).
- (٨) بضم اللام وكسرها ، من سلت القصعة إذا مسحها من الطعام فيذهب. وأصل السّلت: القطع ، فالمعنى: فيمسح ويقطع الحميم ما في بطونهم من الأمعاء. ( المرجع السابق ).
- (٩) أي ملائكة ، سمّى بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها. (ينظر: تفسير غريب القرآن ص٥٣٣ ، واللسان ١٩٤/١٣).
  - (١٠) عُمُد جمع العمود. وبالعُمُد أشار المصنف إلى معنى « مقامع ».
- (۱۱) يشير إلى هذا المعنى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب صفة جهنم ، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار (۲۰۸۲) عن أبي هريرة عن النبي الله قال: «إن الحميم ليُصَبّ على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلِت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان » ورواه أحمد في المسند (۸۸۷۳) إلا أنه جاء فيه: «فينفذ الجمجمة حتى يخلُص » وقال الترمذي عقب ذكر الحديث: هذا حديث حسن صحيح غريب.

سورة الحج .....الكلام في الآية الأولى

فلما وصفهم بأن العذاب من جميع الجوانب اكتنفهم (۱۲) صاروا بإحاطة ذلك بهم، وبسد (۱۲) أنفاسهم عليهم بمنزلة البعير (۱۶) المغموم بالغمامة (۱۲) السي تسد متنفسه (۱۲) فلا يجد فرحة، والطبق (۱۷) المغموم المستور. وقال القطامي (۱۸):

إذا رأسٌ رأيت به طِماحاً شكدُن له الغمائم والصِّقاعا(١٩) وليس الغم هاهنا(٢٠) الحزن، وإن كان أصله من ذلك، لكنه تغطية(٢١) بالعذاب،

<sup>(</sup>١٢) أي أحاط بهم.

<sup>(</sup>١٣) في (أ ، ب). والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٤) « البعير » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>١٥) أي المغطى ، من غمّ الشيء يغمه: غطّاه. ( القاموس ١٤٧٦ غمم). لغمامة – بالكسـر -: « حريطة – أي وعاء – يجعل فيها فمُ البعير يمنع بها الطعام ، وهي أيضاً: ما تشدّ به عينا الناقة أو أنفها )) ( اللسان ٤٤٣/١٢).

<sup>(</sup>۱٦) في (ب): منفسه.

<sup>(</sup>١٧) في (ب): والطين ، وهو خطأ. والطبق: السحاب الممتلئ بالمباء. قال في النهاية (١١٣/٣): «في حديث الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثاً طبقاً ، أي مالتاً للأرض مغطياً لها. يقال غيث طبق: أي عام واسع ». في اللسان (٢١١/١٠ طبق): « والطبق: انطباق الغيم في الهواء ».

<sup>(</sup>١٨) هو عمير بن شييم من بنى تغلب الملقب بالقطامي: شاعر غـزل فحــل تــوفي نحــو ١٣٠هـــ (الشعر والشعراء ٧٢٣/١ ، الأعلام ٥٨٨).

<sup>(</sup>۱۹) في النسخ المعتمدة والمطبوعة: والصفاعا ، بالفاء وهو خطأ. والبيت في ديوانه: ص٤٢ ، وفي اللسان (٢٠٢/٨ صقع ، ٤٤٣/١٢ غمم ). طماحاً مصدر من طمح الفرس يطمح طماحاً وطموحا: رفع يديه وكل مرتفع مفرط في تكبر: طامح ، وذلك لارتفاعه ( اللسان ٣٤/٢ طمح ). والصقاع: ما يعصبون به فوق عيني الناقة لأن لا ترى ولدها.

<sup>(</sup>٢٠) أي في الآية (٢٢) من سورة الحج.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): تغطيته. وفي (ط): تغطيتهم.

سورة الحج .....الكلام في الآية الأولى

وأخذ بكظمهم (٢٢)، فلما تقدّمه (٢٣) وصفٍ ما أحاط بهم ذكر (٢٤) هذا الغم، أي كلّما أرادوا من النار التي حلبت عليهم كلّ ذلك أقبلت الزبانية نحوهم بما يدقّ (٢٦) رؤوسهم.

والآية التي (٢٧) في سورة السحدة لم تشتمل من إحاطة العذاب من ذكر الثياب من النار، وصب الحميم، وإذابة الشحوم على (٢٨) ما ذكر في هذه الآية، لأنه (٢٩) قال: ﴿ وَأَمَا الذِّينَ فَسَقُوا فَمَا وَاهُمَ النَّارِ كُلْمَا أُرادُوا أَن يُخْرِجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فَيْهَا... ﴾ [السحدة: ٢٠] فلما لم يتقدم ذكر ما يُطيف (٣٠) بهم ويغمهم (٣١) ويصير كما يسد (٣١) مخارج أنفاسهم لم يذكر (٣١) أنهم يحاولون الخروج من أجل الغم الذي اقتضت الآية في

<sup>(</sup>۲۲) في (أ ، ب): والأحذ بكظمهم. والمثبت من (ك). قال في اللسان (۲۰/۱۲): « والكظم - بالتحريك -: مخرج النفس ، يقال: كظمنى فلان ، وأحذ بكظمي ويقال: أحذت بكظمه: أي بمخرج نفسه » اهـ.

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): تقدم.

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): في ذكر ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥) في (أ ، ب): أحذ ، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢٦) كذا في (ب، ك). وفي (أ): يدق به.

<sup>(</sup>۲۷) (( التي )) سقطت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>۲۸) «على » أثبتت من (ح، خ، ر).

<sup>(</sup>٢٩) « لأنه » ليست في (أ ، ب) وأثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٣٠) أي يحيط بهم. قال في اللسان (٩/ ٢٢ طوف ): « أطاف فلانٌ بالأمر: إذا أحاط به ».

<sup>(</sup>٣١) في (أ): ويعمهم.

<sup>(</sup>٣٢) في (ب): يشدّ.

<sup>(</sup>٣٣) في (ب): و لم.

الكلام في الآية الأولى [۲۷/ب] الحج ذكره، ولم يقع مثله في سورة (٣٤) السجدة من مقتض، فلم يقع / المقتضى

<sup>(</sup>٣٤) " سورة " أثبت من (ح،خ). (٣٥) في (خ): لذلك.

#### [٢٥٢] الآية الثانية منها

قوله تعالى: ﴿ فَكَأَيِّنَ مِن قرية أهلكناها وهـي ظالمـة فهـي خاويـة علـى عروشـها وبئر معطَّلة وقصر مَشيد ﴾ (١) [الحج: ٤٥].

وقال بعده بآيات: ﴿وكأيّن من قريةٍ أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليّ المصير﴾ [الحج: ٤٨].

للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى: ﴿أهلكناها ﴾ وقوله في الثانية (٢٠): ﴿أمليت لها ﴾ (٣)، وهل لكل من اللفظين (٤) ما يوجب اختصاصه بمكانه دون الآخر ؟

والجواب أن يقال (٥): إن قوله: ﴿ فَكَأَيْنَ مِن قَرِيةَ أَهَلَكُنَاهَا... ﴿ جَاءَ بِعَـد قُولُهُ: ﴿ وَإِن يَكُذُّ بِوكَ فَقَـد كَذَّبِت قَبِلَهِم قُـومُ نـوح... ﴾ [الحـج: ٤٢] إلى قوله: ﴿ ... وَكُذِّب موسى فأمليتُ للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير ﴾ (١) [الحج: ٤٤] فلما جاء عقيب ما وصف من إهلاكهم وصفهم بذلك.

والثانية بعد قوله: ﴿ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإنّ يوماً عند ربك كألفِ سنةٍ ممّا تعدّون ﴿(٢) [الحج: ٤٧] فذكر (٨) عقيب استعجالهم العذاب:

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: ﴿أهلكتها﴾ بالتاء ، وهي قراءة أبي عمرو والمثبت من المصحف ، وهي قراءة أبي عمرو والمثبت من المصحف ، وهي قراءة الباقين (كتاب السبعة لابن مجاهد ص٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وفي الثانية ، والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٣) من قول « للسائل » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ب ، ك): لكل واحد ، بدل « لكل من اللفظين ».

<sup>(</sup>٥) « أن يقال» سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى: ﴿ فقد كذبت ﴾ إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٧) في (أ): ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ﴾ الآية. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٨) في (أ): فلما ذكر. وفي (ك): قد ذكر. والمثبت من (ب ، ح ، خ ، د ، ر).

<sup>(</sup>٩) أي تأخير العذاب لـهم بعض الوقت.

<sup>(</sup>١٠) في (ح، خ، ر): فكل لفظ في مكانه الذي يليق به.

<sup>(</sup>١١) يشير المصنف رحمه الله إلى أن قوله ﴿أهلكناها ﴾ موافق لما قبله ، إذ معنى الإهلاك تقدم في قوله تعالى: ﴿أمليت لها ﴾ في الآية الثانية فقد تقدّمه قوله تعالى: ﴿ويستعجلونك بالعذاب ﴾ وهو يدل على أن العذاب لم يأتهم عند استعجالهم بالعذاب.

# [١٥٣] الآية الثالثة منها (١)

قوله تعالى: ﴿فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريهم ﴿ الحج: ٥٠].

وقال بعده بآيات: ﴿الْمُلْكُ يومئذٍ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم﴾ [الحج: ٥٦].

للسائل أن يسأل فيقول (٢): هل كان يجوز في الأول (٣): ﴿ فِي حَنَّاتِ النعيم ﴾ وفي الثاني (٤): ﴿ لهم مغفرة ورزق كريم ﴾ وما المعنى الذي خص كلا من اللفظين (٥) بمكانه ؟

والجواب: أن الأول خبر عن حال القوم في الدنيا: ﴿قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين﴾ [الحج: ٤٩] ثم قال(٢): ﴿فالذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ وُعدوا بالغفران(٧) والرزق الكريم، ولم يجز هنا(٨) أن يقال: هم في جنات النعيم، إلا على ضرب من الجاز أنهم مستحقون لها، فكأنهم فيها.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الحج.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أن يقول.

<sup>(</sup>٣) « في الأول » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب ، ك). وفي (أ): وفي الثانية.

<sup>(</sup>٥) في (ب): اللفظتين.

<sup>(</sup>٦) من قوله « في الدنيا لقوله...» إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ب ، ك): الغفران.

<sup>(</sup>٨) في (ب): هناك ، وهو خطأ.

سورة الحج .....الكلام في الآية الثالثة

وليس كذلك الآية الأخيرة لأنها خبر عن الحال في الآخرة لقوله: ﴿الملك يومهُ ذَ لَهُ يَحِكُم بِينِهُمْ فَالذَينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات في جنات النعيم ﴿(٩) أي يـوم القيامـة يكونون في دار الثواب، فلما اختلف المقتضيان اختلف المقتضيان (١٠) فذكر كل واحد في المكان (١١) الذي لاق به.

<sup>(</sup>٩) في (أ): ﴿الملك يومئذ لله يحكم بينهم...﴾ ، والمثبت من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٠) في (أ ): فلما اختلف المقتضيان فذكر..

<sup>(</sup>١١) في (ب): في المكانين.

# [ **٤ ٥ ١**] الآية الرابعة منها (١).

قوله تعالى: ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأنّ مايدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير﴾ [الحج: ٦٢].

وقال في سورة لقمان [٣٠]: ﴿ ذلك بأن الله هو الحقُّ وأنَّ ما يدعون من دونه الباطلُ وأن الله هو العليِّ الكبير ﴾ (٢).

للسائل أن يسأل عن تخصيص (٣) الآية من سورة الحج بالتوكيد في قوله: ﴿وَأَنَّ مِا يَدْعُونُ مِنْ دُونُهُ هُو الباطل﴾ وإخلائه منه (٤) في سورة لقمان.

والجواب أن يقال (°): إن الأولى وقعت في مكان تقدمت فيه توكيدات مترادفة في ستة مواضع، وهي: قوله: ﴿والذين هاجروا في سبيل الله ثم قُتلوا أو ماتوا لَيرزقنّهم الله رزقا حسنا...﴾ (٦) [الحج: ٥٩] فاللام والنون مؤكدتان (٧)، وبعده: ﴿وإن الله لَهو خير الرازقين ﴿ [الحج: ٥٩] واللام مع «هو» مؤكّدتان (٨)، وبعده: ﴿لَيُدْخِلنّهم مُدخلا يَرضونه ﴾ [الحج: ٥٩] والام والنون سبيلهما تلك السبيل، وبعده: ﴿وإن الله مُدخلا يَرضونه ﴾ [الحج: ٥٩] والام والنون سبيلهما تلك السبيل، وبعده:

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الحج.

<sup>(</sup>٢) هذه الآية سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) في (ك): تخصص.

<sup>(</sup>٤) « منه » سقطت من (أ). وأثبتت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٥) « أن يقال » من (أ، ب) وأثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (أ): ﴿والذين هاحروا﴾ إلى قوله ﴿ليرزقنهم الله ﴾ والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): مؤكدان. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٨) في (أ، ب): مؤكدان. والمثبت من (ك).

سورة الحج .....الكلام في الآية الرابعة

لعليم حكيم﴾ [الحج: ٥٩] واللام<sup>(٩)</sup> التي في<sup>(١٠)</sup> خبر «إنّ» كذلك. وبعده: ﴿لَينصرنّـه الله إن الله لعفو غفور﴾ [الحج: ٦٠].

فلما ترادفت التوكيدات في هذا الموضع (١١)، وجاء بعده خبر بين خبرين أكّيدا، وهو: ﴿ ذلك بأن الله هو الحق﴾ وقوله: ﴿ وأن الله هو العلىّ الكبير﴾ اقتضت إشباهه مثله (١٢) فجاء الخبر الثاني (١٣) الواقع بين (١٤) الخبرين، وبعد (١٥) الأخبار المؤكّدة مؤكّداً بقوله: ﴿ هُو ﴾ فقال: ﴿ وأنّ ما يدعون من دونه هو الباطل ﴾ وليس كذلك ما جاء في سورة لقمان، لأنه لم يتقدمه التوكيدات التي تستتبع (١٦) أمثالها كما تقدمت في الأولى.

<sup>(</sup>٩) في (ب): اللام.

<sup>(</sup>۱۰) « والتي » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١١) في (أ، ب): وجاء في هذا الموضع، والمثبت من (ك)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٢) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): اقتضت أشياء هذه مثلها.

<sup>(</sup>١٣) في (ب): في الخبر الثاني.

<sup>(</sup>۱٤) في (ب): من ، بدل «بين ».

<sup>(</sup>١٥) في (ك): وبعده ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۶) في (ب): تتبع.

# [٥٥١] الآية الخامسة منها

قوله تعالى: ﴿له مافي السموات/ وما في الأرض وإنّ الله لهو الغنيّ الحميد ﴾ [٧٧١]. [الحج: ٣٤].

وقال في سورة لقمان [٢٦]: ﴿ لله ما في السموات والأرض إن الله هـو الغـيّ الحميد﴾.

للسائل أن يسأل عن إعادة «ما» في الآية الأولى في قوله: ﴿له مافي السموات وما في الأرض وي وإخلاء الثانية منها لقوله (١): ﴿ للله ما في السموات والأرض وعن قوله في الآية الأولى (٢): ﴿ وَإِنَ اللهُ لَهُو الْغَنِيِّ الحميد ﴾ (١) فأدخل اللام على قوله «هـو» (٤) و لم يدخلها في التي (٥) في سورة لقمان.

والجواب عن ذلك نحو الجواب الأول<sup>(۱)</sup>، وهو شاهد يحقّق ما أجبنا به من الحتيار التوكيد<sup>(۷)</sup>، حيث يقصد بناؤه على الكلام المتقدم له<sup>(۸)</sup>، لأن<sup>(۹)</sup> هذه الآية تالية

<sup>(</sup>١) في (ب): بقوله.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ك): في الأولى.

<sup>(</sup>٣) « الحميد » ليست في (أ، ب) وهي أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ك ): على « هو ».

<sup>(</sup>٥) « في التي » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) الذي تقدم في الآية السابقة ، وكان حاصل الجـواب أن الآيـات في سورة الحـج تـابع بعصهـا بعضا في ذكر التأكيد في ثناياها. وجاء في (ب): عن الأول ، بحرف جر. وفي (خ): والجواب عنه كالجواب عن الأول.

<sup>(</sup>٧) في (ك): التوكيدات.

<sup>(</sup>A) « له » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): إلاَّ أن ، وهو خطأ.

سورة الحج ......الكلام في الآية الخامسة

لتلك لا يحجزها عنها إلا قوله: ﴿أَلَمْ تِرَ أَنَ اللهُ أَنْ زَلَ مِن السَّمَاءُ مَاءً فتصبَّح الأرض مخضرةً إِنَّ اللهُ لطيف خبير ﴾(١٠) [الحج: ٦٣] فحُملت على نظائرها المذكورة قبلها (١١)، وخالفت التي (١٢) في سورة لقمان تلك بموقعها، فلم تؤكد كما وكدّت الأولى لذلك (١٣).

<sup>(</sup>١٠) في (أ): ﴿ أَلَمْ تُو أَنَ اللَّهُ أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءَ ﴾ الآية ، والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١١) في (أ): فيها ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٢) أي الآية التي ، وهي هنا صفة للفاعل المحذوف.

<sup>(</sup>۱۳) « لذلك » سقطت من (ك).

#### سورة المؤمنين

## [٥٦] الآية الأولى منها

قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: ﴿فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هـذا إلاّ بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضّل عليكم...﴾ [المؤمنون: ٢٤].

وقال بعد هذه القصة: ﴿وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذَّبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ماهذا إلاّ بشرٌ مثلكم...﴾(١) [المؤمنون: ٣٣].

للسائل أن يسأل عن تقديم: ﴿مْن قومه﴾(٢) في الآية الأخيرة وتأخيره (٣) في الآية الأولى، وهل كان يصلح أحدهما(٤) مكان الآخر (٥) ؟.

<sup>(</sup>١) اختلف المفسرون فيمن هذه القصة ؟ فذهب الطبري في تفسيره (١٩/١٨) إلى أنهم قوم صالح ، والرسول هو صالح عليه السلام ، وهو اختيار ابن عاشور في تفسيره (١٩/١٨). وذهب بعضهم ومنهم أبو حيان في تفسيره (٢٠/١٤) إلى أنهم قوم هود والرسول هو هود عليه السلام ، واستدلوا بقوله تعالى حكاية عنهم: ﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح...﴾ [ الأعراف: ٦٩] وبمحيء قصة عاد بعد قصة قوم نوح في سورة الأعراف. والذي نميل إليه هو ماذهب إليه أصحاب الرأى الأول ، حيث استدلوا بذكر الصيحة في آخر القصة: ﴿وَاحْدَتُهُم الصيحة بالحق...﴾ [ المؤمنون: ١٤] لأن من أهلكوا بها ثمودُ قومُ صالح ، لا قوم هود الذين أهلكو بريح صرصر عاتية كما أخبر تعالى في قوله: ﴿وأما عاد فأهلكوا بويح صرصر عاتية ﴾ [ الحاقة: ٢ ].

<sup>(</sup>٢) في (ك): قومه.

<sup>(</sup>٣) في (ك): تأخيرها.

<sup>(</sup>٤) في (ك): إحداهما.

<sup>(</sup>٥) هنا يرد سؤال آخر ، وهو لماذا حاء لفظ « قال » بالفاء هنا وفي سورة الأعراف ، وبغير الفاء يتبع

سورة المؤمنون .....الكلام في الآية الأولى

والجواب أن يقال: لمّا انقطعت صفة الملاً في الآية الأولى إلى (١) المحكي من قولهم قرن الوصف به «الذين» إلى الموصوف، ثم جيء (٧) بالجار والمحرور فكانا منتهى بيان فاعل «قال» و لم تكن كذلك القصة (٨) في الآية الأخيرة، لأنه عدّدت فيها (٩) أفعال عُطفت على الفعل الذي هو صلة «الذين» (١٠) فقدم الجار والمجرور له لا يحال بين الصلة (١١) وما عطف عليها، فقال ﴿وقال الملاً من قومه الذين كفروا وكذّبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. ﴿ (١١) [المؤمنون: ٣٣] فكان كل ذلك ما (١٦) أتبع قوله: ﴿كفروا ﴾ ولو قال: وقال الملاً الذين كفروا من قومه وكذبوا بلقاء الآخرة (١١) لم يكن على النظم المرتضى فيما يستفصّح (١٥) من الكلام وإن (١١) كان جائزاً، فلذلك لم

في سورة هود مع أن القصة واحدة وهي قصة نوح عليه السلام ، فقد أحماب المصنف رحمه الله عن هذا السؤال في الآية (٨) من سورة الأعراف ، وانظر من هذا الكتاب: ٣٦٧/١.

<sup>(</sup>٦) « إلى » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ب): جاء.

<sup>(</sup>٨) في ( ب ، ك ): القصد. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) « فيها » سقطت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٠) في النسخ المعتمدة والمطبوعة: الذي ، وهو خطأ. والمثبت من ( ح ، خ ر ).

<sup>(</sup>١١) في (ك): الصفة.

<sup>(</sup>١٢) في (أ): خلل ، وأثبتت الآية من (ب ، ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ب،ك): ممّا.

<sup>(</sup>١٤) قوله « وكذبوا بلقاء الآخرة » سقط من (أ).

<sup>(</sup>١٥) في (ب): يستفتح ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٦) في (ب): إن ، من غير واو.

(١٧) كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): فقدّم.

<sup>(</sup>۱۸) قالوا: لأن تأخير « من قومه » عـن المفعول يلتبس ، وتوسيطه بينه وبـين ماقبلـه ركيـك ، فخصّ بالتقديم. (ينظـر: البرهـان للكرمـانى ، ص ٢٧٦ ، وفتـع الرحمـن للأنصـارى ، ص ٣٨٩ ).

### [**١٥٧**] الآية الثانية منها<sup>(١)</sup>.

قوله عز وجل: ﴿... فإذا جاء أمرنا وفار التَّنُّور فاسلك فيها من كلٍّ زوجين اثنين...﴾(٢) [المؤمنون: ٢٧].

وقال في سورة هود، وكان حقّ ذلك أن يذكر هناك: ﴿ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كلّ زوجين اثنين... ﴾ (٣) [هود: ٤٠].

للسائل أن يسأل فيقول(<sup>1)</sup>: لِم احتلف في الآيتين قوله: ﴿ فلنا احمل فيها ﴾ وقوله: ﴿ فاسلك فيها ﴾ وهل كان يصلح (٥) واحد منهما مكان الآخر أم هناك معنى يخصص كلاً بمكانه؟

والجواب أن يقال (١): إن (٧) قوله: ﴿قلنا احمل ﴿ اخبار (٨) عمّا كان من الله تعالى إلى نوح عليه السلام من الأمر بحمل ما يحمله في السفينة، ومَن يحمله (٩) من المؤمنين، وتقدّم إليه بإعدادهم (١١) للركوب معه ومنع مَن حُظر (١١) عليه استصحابه، ثم بعد

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) في ( أ ، ب ): ﴿حتى إذا﴾ في أول الآية ، وهو خطأ. والمثبت من المصحف ومن (ك).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ك ): بدون قوله تعالى: ﴿مَنْ كُلُّ زُوحِينَ اثْنَيْنَ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (أ): أن يقول.

<sup>(</sup>٥) في (ب): يصح.

<sup>(</sup>٦) « أن يقال » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٧) لفظ « إن » ليس في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٨) في (ب): اخباراً ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ومن حمل ما يحمله.

<sup>(</sup>١٠) في (و): لإعدادهم.

<sup>(</sup>١١) في (ب): خطر. وفي (ك): حصر ، وذلك خطأ.

سورة المؤمنون .....الكلام في الآية الثانية

ذلك أمره بقوله: ﴿اركبوا فيها﴾ [هود: ٤١] فالأول أمر بتهيئته ما يستبقى (١٢) من الحيوان، ومَن يستبقى من المؤمنين (١٢). والثاني أمر بركوب السفينة، والثالث أمر بالهبوط منها بقوله: ﴿قيل يانوح اهبط بسلام منّا وبركاتٍ عليك ﴿١٤) [هـود: ٤٨] فالذي جاء في سورة (١٦) هود جاء / على مقتضى أوامر الله تعالى المفصّلة من (١٦) إ١٧٠٠] إعداد مَن يركب معه، ومن الركوب ومن النزول.

وأما قوله في سورة المؤمنين: ﴿فاسلك فيها﴾ (١٧) فإنه مجمل ما فصل (١٨) في الآية الأولى، إذ كان الشرح والبيان مقصورين (١٩) عليها (٢٠)، وكانت الثانية مشتملة على بعض ما اشتملت (٢١) عليه الأولى، وفي قوله (٢٢): «اسلك» ما يتضمن (٢٣): «احمل»

<sup>(</sup>۱۲) في (ك): استبقى.

<sup>(</sup>١٣) في (ب،ك): من المكلفين.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى «عليك » ليس في (ك).

<sup>(</sup>١٥) « سورة » ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٦) « من » سقطت من (أ، ب) وأثبتت من (ك).

<sup>(</sup>۱۷) في (ك): فاسلك.

<sup>(</sup>١٨) كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): محمل على مافصل.

<sup>(</sup>۱۹) في (ب): مقصودين

<sup>(</sup>٢٠) في (أ، ب): عليهما. والمثبت من (ك) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢١) في (أ): اشتمل. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٢) في (أ، ب): وفي قولك. والمثبت من (ك، خ).

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): ينظم ، بدل « يتضمن ».

<sup>(</sup>٢٤) قال الخليل في العين (٣١١/٥): « والمسلك: الطريق ».

<sup>(</sup>٢٥) إلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ أَمْ تَرَ أَنَ اللهُ أَنزِلُ مِن السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض.. ﴾ [ الزمر: ٢١ ]. قال الزجاج في معاني القرآن (٤/٣٥٠): « ومعنى ﴿ ينابيع﴾: الأمكنة التي ينبع منها الماء ، وواحد الينابيع: ينبوع » وهو على وزن « يفعول » من نبَع ينبُع. وقول ه « في الأرض » سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢٦) في معانى القرآن للنحاس (١٦٥/٦): أدخله فجعله.

<sup>(</sup>٢٨) في (ك): بالحمل ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٩) في (أ): وقد ، فزيادة الواو خطأ.

<sup>(</sup>٣٠) هي الآيات (٢٥-٤٩) من سورة هود في قصة نوح عليه السلام.

<sup>(</sup>٣١) هي الآيات (٢٣-٣٠) من سورة المؤمنين في قصة هود عليه السلام.

<sup>(</sup>٣٢) في (ب): في كل المكانين.

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): واحتصار.

### [٨٥٨] الآية الثالثة منها(١).

قوله تعالى: ﴿فَأَحَدْتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِ فَجَعَلْنَاهُمْ غَتَاءً فَبُعَـداً للقَّومُ الظَّالَمِينَ ﴿(٢) [المؤمنون: ٤١].

وقال بعده في ذكر القرون: ﴿... فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فبُعـداً لقوم لايؤمنون﴾<sup>(٣)</sup> [المؤمنون: ٤٤].

للسائل أن يسأل ما الذي أوجب في الأولى (٤): ﴿للقوم الظالمين ﴾ وفي الثانية: ﴿لقوم لايؤمنون ﴾ ؟.

والجواب أن يقال: إن القصة الأولى وإن خرجت (٥) على لفظ التنكير فقال (٢): ﴿ثِمَ أَنشَانا مِن بعدهم قرنا آخرين ﴿ فأرسلنا فيهم رسولا منهم...﴾ [المؤمنون: ٣٢-٣٦] فإنه معلوم مَن المراد بالرسول، وبالمرسل إليهم (٧)، ودل على ذلك بأن قال: أهلكتهم بالصيحة، وهم قوم صالح عليه السلام، فلمّا كان في أقوام معلومين أتى بذكرهم معرفة فقال: ﴿ فبعداً للقوم الظالمين ﴾، وخص وصفهم بالظلم، لأنه شيء عاملوا به غيرهم، وعاملوا به أنفسهم لتكذيبهم الرسل، وظلمهم لهم بنسبتهم إلى ما

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أحاديث ، بدل « غثاء » ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): للقوم ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (أ): في الأول.

<sup>(</sup>٥) في (ك): أخرجت.

<sup>(</sup>٦) في (ك): وقال.

<sup>(</sup>٧) في (أ): والمرسل. وفي (ب): وبالمرسل. والمثبت من (ك).

سورة المؤمنون ..... الكلام في الآية الثالثة

هم منزّهون عنه، ثم هم ظالمون (^) لأنفسهم بأن منعوها ما عرضوا له من النعيم (٩) الأبد والثواب السرمد (١٠).

وأما قوله: ﴿ فبعداً لقوم لايؤمنون ﴾ فإنه جاء بعد (١١) خاتمة قوله تعالى: ﴿ شم أنشأنا من يعدهم قرونا آخرين ﴾ [المؤمنون: ٤٢] فلم يبيَّن بالمعنى (١٢) مَن المراد كما بُيّن في الأولى، وكانوا منكورين للمسلمين، فلمّا أمرهم بلفظ (١٣) الدعاء عليهم استعمل فيهم ما يستعمل (١٠) فيمن لم يتعيّن ولم يشتهر، فنكّر اللفظ فقال (١٠): ﴿ لقوم لايؤمنون عند ظهور آيات الله (١٦) لهم، ووجوب لايؤمنون عند ظهور آيات الله (١٦) لهم، ووجوب حجم عليهم (١١). والمعنى: بُعداً لكل قوم (١٨)، ليليق بقوله: ﴿ ... كلّ ماجاء أمةً

<sup>(</sup>٨) في (أ): الظالمون.

<sup>(</sup>٩) في (أ): من يقيم، وفي (ب): من نعم.

<sup>(</sup>١٠) السرمد: الدائم الذي لاينقطع ( اللسان ٢١٢/٣ سرد ).

<sup>(</sup>۱۱) « بعد » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٢) في (ب): المعنى.

<sup>(</sup>١٣) في (ب،ك): بلفظة.

<sup>(</sup>١٤) في (أ، ب): ما استعمل. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٥) في (ب،ك): وقال.

<sup>(</sup>١٦) في (ك): الآيات.

<sup>(</sup>١٧) في (ب،ك): حجة الله تعالى عليهم.

<sup>(</sup>۱۸) في ( ب ): بعد كل قوم لايؤمنون.

سورة المؤمنون .... الكلام في الآية الثالثة رسولُها كذّبوه... [المؤمنون: ٤٤] فأخبر خبراً عاماً وأمــر بـأن (١٩) يُدْعَى عليهــم دعاء عاماً فوجب في كل موضع ماجاء فيه دون الآخر.

(۱۹) في (أ): أن.

### [٩٥٩] الآية الرابعة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ بِل قالوا مثل ما قال الأوّلون ﴿ قالوا أئذا متنا وكنّا ترابا وعظاماً أئنا للبعوثون ﴿ لقد وُعدنا نحن وآباؤنا ﴿ الله من قبلُ إِن ﴿ الله أساطير الأولين ﴾ (٢) [المؤمنون: ٨١ -٨٣].

وقال في سورة النمل [٦٧-٦٨]: ﴿وقال الذين كفروا أئذا كنّا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون ﴿ لقد وُعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبلُ إن هذا إلاّ أساطير الأولين﴾.

للسائل أن يسأل عن تقديم توكيد المضمر (٣) المرفوع بقوله ﴿ نحن ﴾ وتأخير المفعول، وهو ﴿ هذا ﴾ في الآية الثانية، وهل لذلك فائدة تقتضى لكل مكان ما خصّ به ؟.

والجواب أن يقال: لمّا كان الأول في حكاية تظاهرت فيها أفعالٌ أُسندت<sup>(1)</sup> إلى فاعليها<sup>(٥)</sup> متصلة بها، وهي: ﴿بل قالوا مثل ما قال الأولون﴾ فهذان فعلان تعلّق بهما هذا المحكي، وكل واحد منهما جاء بعده فاعله مواصلا له<sup>(٢)</sup> غير منفصل / عنه، شم [٧٧] بعده: ﴿قالوا أَتُذَا مِتنا﴾ فكل هذه الأفعال قُصد (٧) بها حكاية ماجاء بعدها، فلمّا

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿ بَلُ قَالُوا مثلُ مَاقَالُ الأُولُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ ﴾. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الضمير.

<sup>(</sup>٤) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): استندت.

<sup>(</sup>٥) في (أ): فاعليهما. وفي (خ): فاعلها. والمثبت من (ب، ك) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في (ك): موصولا به.

<sup>(</sup>٧) في (ك): قصدت.

سورة المؤمنون .....الكلام في الآية الرابعة

كان (^): ﴿ لقد وعدنا ﴾ وجب في البناء على الأفعال (¹) المتقدمة أن يتمّم ('`) حكم الفاعل، وهو توكيده، والعطف عليه، فقدّم ﴿ نحن وآباؤنا ﴾ على المفعول الثاني، وهو ﴿ هَذَا ﴾ لذلك (١١)، ولأن الأصل إذا أُحرى (١٢) عليه الشيء أولى من غيره.

وأما الآية الثانية من سورة النمل فإن الذي (١٣) تقدمها (١٤): ﴿وقال الذين كفروا أَوْذَا كِنَا تَرَابا وآباؤنا ﴾ (١٥) فأخّر المعطوف على اسم «كان» الذي هو كالفاعل لها، وهو قوله: ﴿وآباؤنا ﴾ عن المنصوب الذي هو كالمفعول لها (٢١)، وهو قوله: ﴿ترابا ﴾ فصار ما هو كالمفعول مقدّما على ماهو معطوف على الفاعل، فاقتضى البناء عليه تقديم المفعول ثم العطف على الفاعل (١٧) المضمر فجاء: ﴿لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا

<sup>(</sup>٨) في (ك): قال.

<sup>(</sup>٩) من قوله «قصدبها » إلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): تمم ، وفي (ك): يتم.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): كذلك.

<sup>(</sup>۱۲) في (ك): حرى.

<sup>(</sup>١٣) في (ك): الذين ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): تقدمها في قوله.

<sup>(</sup>۱۵) « وآباؤنا » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>١٦) « لها » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٧) من قوله « فاقتضى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٨) قال الكرماني في البرهان ( ص٢٧٧): (( إن الضمير المرفوع المتصل لا يجوز العطف عليه حتى تؤكده بالضمير المنفصل ، فأكد « وعدنا » بـ « نحن » ثـم عطف عليه « آباؤنا » ثـم ذكر المفعول وهو « هذا ». وقـدم في النمل المفعول « ترابا » ليسد مسد « نحن » فكانا متوافقين» اهـ.

## [ ١٦٠] الآية الخامسة منها (١)

قوله تعالى: ﴿قل لِمِن الأرضُ ومن فيها إن كنتم تعلمون ﴿ سيقولون الله قبل أفلا تذكّرون ﴿ قل مَن رَبِّ السموات السبع ورَبُّ العرش العظيم ﴿ سيقولون الله قل أفلا تتقون ﴿ قل مَن بيده ملكوت كلِّ شيء وهو يجير ولايجار عليه إن كنتم تعلمون ﴿ سيقولون الله قل فأنّى تسحَرون ﴿ (٢) [المؤمنون: ٨٤-٨٩].

للسائل أن يسأل عن خاتمة الآية الأولى بقوله: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّمُونَ ﴾ وخاتمة الثانية بقوله: ﴿ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴾ وحاتمة الثالثة بقوله: ﴿ فَأَنَّى تُسْحِرُونَ ﴾ وما الذي خص كلاً عكانه ؟.

والجواب أن يقال (٣): إنّ هذه الآي جاءت بعدما أخبر الله تعالى عن الكفار من إنكار البعث، وهو (٤) في الآية التي تكلمنا فيها (٥)، واتصلت هذه بها، فأمر نبيه (بأن يسألهم لمن الأرض ومن فيها ؟ أي: مَن يملكها، ويملك الناس الذين فيها ؟ فإنهم يقرّون أن جميع ذلك لخالقها، وهو الله تعالى، فإذا (١) أقرّوا بذلك فقل لهم: ﴿أفلا تذكّرون ﴾ إذا لكم إنه ينشئ نشأة ثانية ما كان من النشأة الأولى كما قال:

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿... إن كنتم تعلمون﴾ الآيات إلى قوله: ﴿فأنى تسحرون﴾ والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) « أن يقال » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): وهي.

<sup>(</sup>٥) أي في الآية السابقة وهي الرابعة على ترتيب المؤلف في سورة المؤمنين ، وانظر: ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٦) في (ب): وإذا.

<sup>(</sup>٧) في (ح، ر): إذ.

سورة المؤمنون .....الكلام في الآية الخامسة

﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه... ﴾ [السروم: ٢٧] أي: عندكم (^^)، وفي تقديركم الفاعلين منكم (^^)، فخصّت بالتذكّر (^ ( ) ، لأنهم إذا أثبتوا الخلق الأول لزمهم الخلق الثاني.

وأما قوله تعالى: ﴿قل مَن ربُّ السموات السبع وربّ العرش العظيم ﴿ فإنّما معناه: من الذي به قوام (١١) السموات السبع والعرش العظيم (١٢)، ولايستغنى عنه. وهذه الأشياء من (١٣) أكبر ما يرى من حلق الله تعالى، وما ثبت بالصدق من الخبر عندنا (٤٠)، فمن (١٥) يملك هذه الأشياء من السموات السبع والأرض والعرش العظيم،

<sup>(</sup>٨) في (ح): أي عندكم ، وإلا لاتفاوت بين المقدورات عنـده ، ليس بعضهـا أهـون وأسـهل مـن بعض. قلت: قد تكون هذه الزيادة تفسيراً من غير المؤلف.

<sup>(</sup>٩) بنى المؤلف رحمه الله تعالى المعنى على وجه الخطاب ، وهو: أن إعادة الخلق أيسر وأسهل على الله تعالى من ابتداء الخلق على ماتقرّر في عقولكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه ، فكأنه قال لهم: كيف تقرون بما هو أصعب عندكم وتنكرون ما هو أهون عندكم ؟ وإلى هذا الواجه ذهب الزجاج بعد أن ذكر وجهين آخرين فقال (١٨٣/٤): « وأحسن من هذين الوجهين: أنه خاطب العباد بما يعقلون ، فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكون البعث أسهل وأهون من الابتداء والإنشاء » اهـ.

<sup>(</sup>١٠) يعني رحمه الله تعالى: ناسب أن يكون الختام بالتذكّر وهو التفكّر.

<sup>(</sup>۱۱) في (ر): قيام.

<sup>(</sup>١٢) من قوله « فإنما معناه » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>۱۳) « من » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٤) في (ب): عنده ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٥) في (ب، ك): فمن كان مالك السموات والأرض....

سورة المؤمنون .....الكلام في الآية الخامسة

وأقررتم له بذلك، فلِم لاتجتنبون (۱۱) معصيته ، ولاتتقون عقوبته ؟ إذ كانت هذه الأجرام العظيمة لاتستغنى عنه ساعة، فأنتم أحوج إلى أن يرُبَّكم، وأن تقوموا بحق ربانيته (۱۷) لكم، فتمتنعوا (۱۸) بطاعته من موجب عقابه، فهذه لائقة بمكانها، حالة في موضعها (۱۹).

وأما الثالثة وهي: ﴿فَانَّى تُسحَرون﴾ فإنها جاءت بعد تقرير ثالث، وهو: ﴿قل مَن بيده ملكوتُ كلّ شيء وهو يجير ولايجار عليه ﴾ أي: مَن الذي مُلكه على الأشياء أتمّ ملك ؟ فهو يَمنع ولا يُمنع منه (٢١)، أي يمنع (٢١) من المكروه مَن شاء، ولا يملك أحد منع من أراده (٢٢) بسوء، وهذا أعظم ملك وأبلغه، فإذا أقرّوا بذلك فقال لهم: كيف تخدعون عن عقولكم حتى تتخذوا (٢٢) الأوثان والأصنام آلهة، وهي لاتسمع ولاتبصر مع القادر العليم الذي قد أقررتم له بأتمّ الملك، وبكلّ الخلق الذي يشهدكم، والذي يغيب (٢٤) عنكم. وقوله: ﴿فَأَنَى تسحَرون ﴾ أي: من أين يأتيكم مايغلب على

<sup>(</sup>١٦) في (ر): لاتحتنبون.

<sup>(</sup>۱۷) في (ك): ربابته.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب) فتمنعوا ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>١٩) في (ب): في موضعها له.

<sup>(</sup>٢٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ولايمتنع عليه.

<sup>(</sup>٢١) في (أ): من يمنع ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب): أخذ نفع عن إرادة ، بدل « أحد منع من أراده » وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٣) من قوله « فإذا اقروا » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>۲٤) في (ب): تغيبت. وفي (ر): تغيب.

الفاسد صحيحاً، والمِعوج قويماً. فهذا الذي حتم (٣٠٠) به الثالثة ناظمٌ معناه بخواتيم ما

قبله. وكلّ في<sup>(٣١)</sup> مكانه اللائق به<sup>(٣٢)</sup>. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢٥) في (أ): أمّن أعلمكم ، وفي (ب): أم من. والمثبت في النسخ الأحرى.

<sup>(</sup>٢٦) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): الأرض ، بدل « السبع ».

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): ويمنع ماله ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲۸) في (أ): ولايمتنع.

<sup>(</sup>٢٩) أي يمنع عقابه ، وفي اللسان (١٩٨/١٤): «حمى الشيءٌ حميا وحمايةً: منعه ودفع عنه ». وفي (٢٩) أي يمنع عقابه.

<sup>(</sup>٣٠) في (ك): هذه ختمت.

<sup>(</sup>٣١) في (ك): وكل ذلك.

<sup>(</sup>٣٢) في (ك): لاثق به.

#### سورة النور

## [1**٦١**] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى في آخر<sup>(۲)</sup> العشر من أول السورة: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله توّاب حكيم﴾ [النور: ١٠].

وقال في آخر العشنرين<sup>(٣)</sup> من أول السورة<sup>(٤)</sup>: ﴿ولولا فضل الله عليكــم ورحمتـه وأن الله رؤوف رحِيم﴾ [النور: ٢٠].

للسائل أن يسأل عن خاتمتي (٥) العشرين واختلافهما بقوله في الأولى: ﴿توابِ حكيم﴾ وفي الثانية: ﴿رؤوف رِحيم﴾ مع حذف جواب «لولا» في (٦) الآيتين.

والجواب أن يقال: لمّا ذكر في أول السورة حدّ الزنا والقذف (٢) وحتم ذلك بقذف الرجل امرأته، والحكم فيه (٨) اعتدّ عليهم بـأن أمهلهـم ليتوبـوا(٩) و لم يعـاجلهم

<sup>(</sup>۱) « منها » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): في أول ، وفي (ك): في العشر ، والمثبت من (ب) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في (أ): العشر ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) قوله (( من أول السورة )) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ب): خاتمة.

<sup>(</sup>٦) في (ك): من.

<sup>(</sup>٧) ذلك في الآيات (١-٤) من سورة النور.

<sup>(</sup>٨) ذلك في الآيات (٦-٩) من سورة النور.

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): أن يتوبوا.

سورة النور .....الكلام في الآية الأولى

بالعقوبة على ما قارفوا، فقال: ﴿ولولا فضل الله...﴾ فإنّه يرجع به (۱۰) لمن رجع إليه، وأن من تاب تاب الله عليه، لعجّل (۱۱) إهلاككم، ورمى بكم (۱۲) إلى (۱۳) العقاب الدائم، والعذاب الواصب (۱۴). وهذا الجواب قد ذكر (۱۰) في الآية التي في أهل الإفك (۱۱)، وهي: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ﴿ [النور: ١٤] فهذا معنى قوله (۱۷): ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ﴾ (۱۱). ومعنى ﴿ حكيم ﴿ وكيم الله أفعاله مبنية على الحكمة، ومن الحكمة أن لايعاجل (۲۰) كلّ مذنب بعقوبته عند وقوع خطيئته.

<sup>(</sup>۱۰) « به » لیست فی (ب،ك).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): يعجّل.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): وربكم ، وهو خطأ. وفي (ك): إهلاكهم ورمي بهم.

<sup>(</sup>١٣) في (ك): في.

<sup>(</sup>١٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ) ك الواصل ، والواصب: الدائم الثابت.

<sup>(</sup>١٥) في (أ): فدكر. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٦) الإفك هو أبلغ الكذب وأسوأ الافتراء. وأهل الإفك هم الذين جماءوا بأسوأ مما يكون من المعطل الكذب والافتراء على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، وهو قذفهما بصفوان بمن المعطل السلمى. والآية التي في هؤلاء هي: هوإن الذين جاءوا بالإفك بمصبة منكم... الله النور: ١١.

<sup>(</sup>١٧) « قوله » ليست في النسخ المعتمدة. وهي أثبتت من (ح).

<sup>(</sup>۱۸) «حكيم» ليست في (ك).

<sup>(</sup>۱۹) قوله «ومعنی ﴿حکیم﴾ » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): أن لم يعاجل. والمثبت من ( ب ، ك ).

سورة النور ......الكلام في الآية الأولى

وأما خاتمة العشرين بقوله: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ﴿ فإن معناه: لولا أن الله أنعم عليكم، ورَحِمَكم، وقد أجرى حكمه بأن يرحم أمثالكم ويرؤف (٢١) بكم عند هذا الذنب الكبير والإفك العظيم (٢٢)، فهذا موضع الرحمة لما تخوّلهم بالموعظة (٣٢) فقال: ﴿يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين [النور: ١٧].

والأول مطلق غير محصور على قوم بأعيانهم، وإنّما المراد مَن فعل ذلك (٢٤) منكم (٢٥) فحكمه (٢٦) كذا، وحدّه كذا في الدنيا، وعداب دائم في الأحرى. ومخاطبة (٢٧) أهل الإفك لأقوام معيّنين أكبر لعظم ذنبهم (٢٨)، وأنهم لم يهلكوا لرأفته

<sup>(</sup>۲۱) من رؤفت بالرجل أرؤف به رأفه ورآفة. ويقال: رأف به يــرأف رأف. قــال ابــن المنظــور (۲۱۹ ۱۱۲/۹ رأف ):« كلٌ من كلام العرب ، والرأفة: الرحمة ، وقيل: أشد الرحمة ».

<sup>(</sup>۲۲) هنا لم يذكر المؤلف رحمه الله تقدير حواب « لولا ». قال الكرماني في البرهان ( ص ۲۷۸ ): «
تقديره: لعجّل لكم العذاب ، وهو متصل بقصتها – أي عائشة – رضي الله عنها وعن أبيها. وقيل:
حوابه محذوف دل عليه قوله: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم
فيه عذاب عظيم﴾ [ النور: ١٤] وقيل: حوابه محذوف دل عليه مابعده وهو قوله: ﴿ولولا فضل
الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحدٍ أبداً...﴾ [النور: ٢١].

<sup>(</sup>٢٣) أي لما تعهّدهم بالموعظة. قال في اللسان (٢١/ ٢٢٥ حول ): « التحوّل: التعهّد... وفي الحديث: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوّلنا بالموعظة » أى يتعهّد نابها مخافة السآمة علينا » اهـ.

<sup>(</sup>٢٤) نشار به إلى قذف المرأة زوجةً كانت أو غير زوجة بريبةٍ وتهمة الزّنى.

<sup>(</sup>٢٥) في (ب): منكم ذلك ، بتقديم وتأخير. وقوله « ذلك » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): فحده. وفي (ك): فحده كذا في الدنيا ، وعذاب دائم في الأخرى.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): وغاطبة ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٨) في (ك): أحبر بعظم ذنبهم.

<sup>(</sup>٢٩) قال ابن جماعة في كتابه كشف المعاني (ص ٢٧١) في الفرق بين المكانين: «أن الأولى تقدمها ذكر الزنا والجلد ، فناسب ختمه بالتوبة ، حتّا على التوبة منه ، وأنها مقبولة من التائب ، وناسب أنه ﴿حكيم﴾ لأن الحكمة اقتضت ماقدمه من العقوبة لما فيه من الزجر عن الزنى، وما يترتب عليه من المفاسد. وأما الثانية فقوله تعالى: ﴿رؤوف رحيم ذكره بعدما وقع به أصحاب الإفك ، فبيّسن أنه لولا رأفته ورحمته لعاجلهم بالعقوبة على علظيم ما أتوه من الإفك، ولذلك قال تعالى فيما تقدمه: ﴿ للسّكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ﴾ » اهـ.

<sup>(</sup>٣٠) في (ب،ك): ما.

## [٢٦٢] الآية الثانية منها(١).

قوله تعالى: ﴿... كذلك يبيّن الله لكم الآيات والله عليم حكيم ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلّم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ﴾(٢) [النور: ٥٨-٥٩].

للسائل أن يسأل فيقول (٢): لِم قال في الأولى: ﴿الآياتِ ﴾ وفي الثانية ﴿آياته ﴾ (٤)؟
والجواب أن يقال (٥): إن الأولى (١) إشارة إلى ماتقدم ذكره فيما أوّله: ﴿ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلّم منكم ثلاث مرات... ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ثلاث عورات... ﴾ (١) [النور: ٥٨] وجعل الأوقات الثلاثة (٩) آياتٍ لهم، وعلامات للمنع (١١) من دخول المماليك والأطفال (١١) على النساء

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة النور.

<sup>(</sup>٢) في رأ): ﴿كذلك يبين الله لكم الآيات﴾ الآيتين. والمثبت من المصحف، ومن ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): أن يقول.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ك): لم قال في الأولى: ﴿كذلك بيين الله لكم الآيات﴾. وفي الثانية ﴿كذلك بيـين الله لكم آياته ﴾ ؟.

<sup>(</sup>٦) في (ب، ك): إن الأول.

<sup>(</sup>٧) في (أ): ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لِيسْتَأَذِنْكُم ... ﴾ الآية.

<sup>(</sup>A) من « إلى قوله » إلى هنا سقط من (أ، ب) وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>٩) هي الأوقات التي يحتمل أن تكون العورات مكشوفة فيها. وإلى ذلك يشير قوله تعالى في نفسس الآية: ﴿... من قبل صلاة الفحر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات...﴾ النور: ٥٨.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): كما منع. وفي (ح): علامات المنع. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١١) في (ب): والأوقات والأطفال.

سورة النور ..... الكلام في الآية الثانية

وجوازه فيما سواها(۱۲)، وعبّر عنها بـ «الآيات» لّما لم يكن الدخـول في تلـك الأوقات(۱۳) من الأفعال التي تختصّ بقدرته.

ولمّا كان بلوغ الحلم ممّا يختصّ بفعله، ولم يقدر فاعل على مثله (١٠) أضافه إلى نفسه فقال: ﴿كذلك يبيّن الله لكم آياته ﴾. ويبيّن ذلك (٥٠) / قوله تعالى في العشر [٤٧/أ] الأحير بعد قوله: ﴿أن تأكلوا من الأحير بعد قوله: ﴿أن تأكلوا من بيوتكم... ﴾ [النور: ٢٦] فعد (٢٠) القرابات التي أجاز تناول طعامها: ﴿.. كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلّكم تعقلون ﴾ [النور: ٢٦] فلم يضفها إلى نفسه، لأنها آيات مثل الأول التي تقدمت أنها (٧١) لا تختص بقدرته، أي يبيّن لكم العلامات التي نصبها (١٨) على مايبيح وما يحظر (١٩) ، ومايضيّق فيه (٢٠) وما يوسّع، ومثله قوله تعالى: ﴿يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين ﴿ ويبيّن الله لكم الآيات والله عليم

<sup>(</sup>١٢) أى في غير تلك الأوقات ، قال تعالى: ﴿... ليس عليكم ولاعليهم حناح بعدهن...﴾ النور: ٥٨.

<sup>(</sup>١٣) في ( ب ، ك ): تبيين الأوقات ، بدل « الدحول في تلك الأوقات ».

<sup>(</sup>١٤) في (ب،ك): ولم يقدرنا على مثله. وفي (ح، ر): ولم يقدر على مثله أحد سواه.

<sup>(</sup>١٥) في (ب): لك ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>١٦) في (أ، ب): بعد. والمثبت من (ك، ح، ر).

<sup>(</sup>١٧) في (ب): في أنها.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب، ك): ينصبها.

<sup>(</sup>١٩) في (أ): ويخطر. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>۲۰) « فيه » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢١) في (أ): ﴿يعظكم الله...﴾ الآيتين. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): حلد.

#### سورة الفرقان

## [17**٣**] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿واتخذوا من دونه آلهةً لايخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضَراً ولا نفعا ولا يملكون موتاً ولاحياةً ولانشوراً (الفرقان: ٣].

وقال قبله في سورة الرعد، وكان حكم هذه الآية أن تذكر هناك: ﴿قُلْ مَنْ رَبِّ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ قُلُ اللَّهُ قُلُ أَفَاتَخَذَتُم مَنْ دُونَهُ أُولِياءَ لا يَمْلَكُونَ لأَنفُسُهُم نَفْعًا وَلا ضَراً . ﴾ [الرعد: ١٦].

للسائل أن يسأل عن تقديم «نفع» على «ضر» في سورة الرعد، وعكس ذلك في سورة الفرقان، وماالذي أوجب هذا الاختلاف ؟.

والجواب أن يقال: أما في سورة الرعد فإنه قدّم فيها (٢) الأفضل على الأنقص (٤)، لأن احتلاب النفع أشرف من استدفاع الضر (٥)، وهو رتبة فوقه، فمن فاته ذلك (٢)

<sup>(</sup>١) « الآية » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٢) في(ب، ك): ﴿.. لايملكون لأنفسهم نفعا ولاضرًا قبل هبل يستوى الأعمى والبصير أم هبل تستوى الظلمات والنور.. ﴾.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ك ): فيه. .

<sup>(</sup>٤) « الأنقص » غير واضحة في (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ب): الضرر.

<sup>(</sup>٦) في (ب،ك): ذاك.

وأما في سورة الفرقان فإنه بين على ما قبله، وهو: ﴿لا يَخلقون شيئا وهم يخلَقون﴾، وقوله: ﴿لا يَخلقون شيئا وهم يخلَقون﴾، وقوله: ﴿لا يَخلقون شيئا وهم يخلَقون ﴾، أثبات، فقد ما النفي على الإثبات، وكان الضرّ نفياً، والنفع إثباتا، إذ (١١) النفع إثبات المصالح وإيجادها (١١)، والضرّ نفيها، فكما قدّم (١٣) فيما قبله ما نفى على ما أثبت حمل المعطوف عليه ليكون مشاكلا له (١٤).

<sup>(</sup>٧) في (ب، ك): الضرر.

<sup>(</sup>٨) في (ب): على وجه.

<sup>(</sup>٩) زيادة اقتضاها السياق.

<sup>(</sup>١٠) (( وقوله ﴿لايخلَّقون شيئاً﴾ إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) في (أ، ب): أي. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): واتخاذها.

<sup>(</sup>۱۳) « قدم » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٤) انظر الهامش (٧) من صفحة (٥٨٣) حيث هناك توجيه في تقديم النفع على الضر.

### [٢٦٤] الآية الثانية منها.

قوله تعالى: ﴿ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولايضرّهم وكان الكافر على ربه ظهيراً﴾ [الفرقان: ٥٥].

وقال في سورة يونس<sup>(۱)</sup> ـ وكان<sup>(۲)</sup> هذا يجب أن يذكر فيها<sup>(۳)</sup> ـ: ﴿وَيَعْبِدُونَ مَـنَ دُونَ اللهِ مَا لايضرهم ولاينفعهم...﴾ <sup>(٤)</sup> [يونس: ١٨].

للسائل أن يسأل في هاتين الآيتين عن مثل ما سأل عنه (٥) في الأوليين ؟.

والجواب أن يقال: أمّا في سورة يونس فإنه بدأ بما هو أبلغ إذا ابتدئ به، لأن امتلاك الضر أسهل من امتلاك النفع، فالواحد منّا يقدر (٢) لغيره من الضرّ الضرّ على ما لايقدر عليه من النفع (٨)، ويتسهّل عليه ضرّه ما لايتسهّل عليه نفعه، أي يعبدون

<sup>(</sup>١) في (ب): وكذلك في سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ك ): وكان هناك يجب أن تذكر الآيتان.

<sup>(</sup>٣) قد ذكرت هذه الآية الأولى من سورة يونس وتناولها المؤلف هناك بالشررح أيضا. (انظر: ١/٥٤٤). ولعله-رحمه الله تعالى-كان يملي كتابه في أوقات مختلفة وغاب عنه أنه أملا هذه الآية في سورة يونس ، فأملاها هنا من جديد ظنا منه بأنه لم يملها هناك.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ك ): ﴿... مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندا لله...﴾.

<sup>(</sup>٥) «عنه » سقطت من (أ، ب) وأثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (أ): يقتدر.

<sup>(</sup>Y) في ( ب ، ك ): الضرر.

<sup>(</sup>٨) في (ب): من نفعه.

سورة الفرقان ..... الكلام في الآية الثانية

أصناماً لاتقدر على مايتسهل على الفاعلين، فكيف مايتعذر ؟ ثم ذكر (٩) بعده:

وأما في سورة الفرقان فإنه تبع على (١٠) ماقدّم (١١) فيه (١٢) الأفضل على الأنقص لقوله تعالى: ﴿وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أحاجّ...﴾ [الفرقان: ٣٥] وقوله بعده: ﴿وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً...﴾ [الفرقان: ٤٥] فقدم خِلطة (١٦) النسب على خلطة السبب (٤١)، وهي المصاهرة (١٥)، ثم جاء بعد ذلك: ﴿ويعبدون من دون الله مالاينفعهم ولايضرهم فقدّم النفع على الضرّ اتباعاً لما تقدم.

<sup>(</sup>٩) في (أ): ذكره.

<sup>(</sup>١٠) في (ب، ك): تبع ما.

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): تقدم.

<sup>(</sup>۱۲) « فيه » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٣) قال في اللسان (٢٩٣/٧): « الخلطة -بكسر الخاء-: العشرة » اهـ.

<sup>(</sup>١٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): خلطة المصاهرة.

<sup>(</sup>١٥) تقدم معنى المصاهرة في ٢/١٤.

#### سورة الشعراء

## [170] الآية الأولى منها(١)

قوله تعالى: ﴿وما يأتيهم مِن ذِكرٍ من الرحمن محددَثٍ إلاّ كانوا عنه معرضين﴾ [الشعراء: ٥].

وقال في سورة الأنبياء [٢] وهو ما وجب ذكره هناك: ﴿مَا يَأْتِيهُمْ مِن ذَكْرٍ مَـنَ / رَبُّهُمْ مُحَدَّثٍ إلا استمعوه وهم يلعبون﴾ (٢).

للسائل أن يسأل ما الذي خصّ (٢) ذكر ﴿الرحمـن﴾ بسورة الشعراء(١) وذكر ﴿ربهم﴾ بسورة الأنبياء ؟

والجواب أنه إنما خص هذين الوصفين (٥) من صفات الله تعالى في هذين الموضعين (٦)، لأن «الرب» هو القائم بمصالح الخلق من ابتداء (٧) التربية إلى آخر العمر. والرحمن هو المنعم عليهم (٨) في الدنيا بما خلق فيها، والمعرض للنعيم الدائم بعدها.

<sup>(</sup>١) « منها » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ك): خصص.

<sup>(</sup>٤) في (ك): بالشعراء.

<sup>(</sup>٥) في (أ ، ب ، ك): الموضعين ، وهو خطأ. والمثبت من (خ ، و).

<sup>(</sup>٦) « في هذين الموضعين » ليست في (أ). وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٧) « ابتداء » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٨) في (ك): عليه ، وهو خطأ.

سورة الشعراء.....الكلام في الآية الأولى

وإتيانهم (٩) بالذكر من عنده، وهو القرآن ممّا يصلحهم فوق ما تصلحهم الأغذية المخلوقة لهم، فذكر أن الرب الذي أصلح بأنواع ما خلق أحسادهم أصلح بما صرفهم عليه من طاعة الله(١٠) أديانهم، فهو ما(١١) يقتضيه الوصف بالربّ والوصف بالرحمن (١٢).

فأما اختصاص سورة الشعراء بـ ﴿الرحمن ﴿ فلأن (١٣) السورة مقصود بها ذكر الأمم (١٠) الذين بعث إليهم الأنبياء عليهم السلام، وختم على كل قصة من قصصهم بقوله (١٥): ﴿إِن فِي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ﴿ وإن ربك لَهو العزيز الرحيم ﴿ (١٦) [الشعراء: ٨-٩] .

<sup>(</sup>٩) في (أ): وإيتائهم. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>١٠) في (ب، ك): من طاعته.

<sup>(</sup>١١) في (ك): كما.

<sup>(</sup>١٢) « والوصف بالرحمن » ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٣) في (أ): فإن. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>١٤) في (أ): بما ذكر من الأمم.

<sup>(</sup>٥١) « بقوله » ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٦) ذُكرت أوّلا هاتان الآيتان المختومة ثانيهما باسميه تعالى ﴿العزيز الرحيم﴾ عقب ذكر حال المشركين المعاصرين لرسول الله ﷺ المعاندين والمعارضين في أن القرآن من عند الله تعالى. وقد تكرّرتا سبع مرات أخرى في هذه السورة الكريمة عقب القصص المذكورة فيها ، فأولى تلك المرات في آخر قصة موسى عليه السلام ( الآيتان: ٢٦ - ٦٨) ، وفي آخر قصة إبراهيم عليه السلام ( الآيتان: ٢١ - ٢٨) ، وفي آخر قصة إبراهيم عليه السلام ( الآيتان: ١٢١ - ١٢١) وفي آخر قصة هود عليه السلام ( الآيتان: ١٢٩ - ١٤) وفي آخر قصة صالح عليه السلام ( الآيتان: ١٥٥ - ١٥) وفي آخر قصة لوط عليه السلام ( الآيتان: ١٧٥ - ١٥) وفي آخر قصة لوط عليه السلام ( الآيتان: ١٧٥ - ١٥) وفي آخر قصة سالح عليه السلام ( الآيتان: ١٧٥ - ١٥)

سورة الشعراء.....الكلام في الآية الأولى

وأو لاها (۱۷) قصة موسى عليه السلام: ﴿ وإذ نادى ربّاك موسى ... ﴾ [الشعراء: ١٠] فاتصف تعالى بـ ﴿ العزيز الرحيم ﴾ لما يوجبانه من الخوف والرجاء اللذين بهما لزوم الطاعات، والرغبة فيما علا من الدرجات، وأراد بالرحمة أن هذه الأمم (۱۸) أمهلت لِتُقلع عن تمرّدها، وتعود إلى ربها، وتتوب من ذنبها، فلما لم تفعل عوقبت في الدنيا سوى ما أُعدّ لها في الأخرى. وقال في أول هذه السورة: ﴿ إِنْ نَشَأْ نَشَأْ عليهم من السماء آيةً فظلّت أعناقهم لها خاضعين ﴾ [الشعراء: ٤]. لأنه أراد أن لا يكونوا كالمُلْجَئِين (۱۹) في دينهم إلى اعتقاد ما يعتقدونه، فأمهلهم (۲۰) رحمة منه بهم فقال: ﴿ وما يأتيهم مِن ذِكرٍ من الرحمن محدَثٍ ... ﴾ فاختص هذا الوصف هنا (۲۱).

وأما قوله في سورة الأنبياء: ﴿ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدَث فلأنه عدّ إصلاح أديانهم من جملة إصلاح أبدانهم، والربُّ: القائم بما يصلح العبد، والدين أبلغ

\_\_\_\_\_

قصة شعيب عليه السلام ( الآيتان: ٩٠ - ١٩١ ).

<sup>(</sup>١٧) في (أ ، ب): وأولـها. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٨) في (أ): الأمة ، والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>١٩) في (ب): كالملحدين ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ ، ب): وأمهلهم ، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>۲۱) ذكر الآلوسي وجها آخر لإيراد اسم الرحمن هنا فقال (۲۱/۱۹): « والتعرّض لعنوان الرحمة لتغليظ شناعتهم ، وتهويل جنايتهم ، فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه حل وعملا على الإطلاق شنيع قبيح ، وعمّا يأتيهم بموجب رحمته تعالى لمحض منفعتهم أشنع وأقبح ، أي ما يأتيهم تذكير وموعظة أو طائفة من القرآن من قِبله عزوجل بمقتضى رحمته الواسعة...» اهد

<sup>(</sup>٢٢) في (أ ، ب): هناك. والمثبت من (ك ، خ).

إلا إذا(٢٧) كانوا في رغُدٍ من عيشهم، ولا سبيل إليه إلا بمظاهرة النعمة من الله تعالى،

وفعلُه هذا بهم يقتضي وصفه بـ ﴿ربهم﴾.

<sup>(</sup>٢٣) من قوله « فلأنه عدّ » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢٤) في (ب ، ك): يعدوه ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥) « بذكر ربهم » سِقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢٦) في (أ ، ب ، ك): ولايعقلون. والمثبت من (خ ، و).

<sup>(</sup>٢٧) « إذا » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب ، ك).

# [٢٦٦] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى: ﴿واتل عليهم نبأ إبراهيم ﴿ إِذْ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ﴿ قالوا نعبد أصناماً فنظلُّ لها عاكفين﴾ [الشعراء: ٦٩-٧١].

وقال في سورة الصافات [٨٧-٨٨]: ﴿ وَإِنَّ مِن شَيْعَتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ﴿ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَالُمُ فِي سَلِيمَ ﴿ إِذْ قَالَ لَأَبِيهُ وقومه ماذا تعبدون ﴿ أَإِفَكًا آلَهَ قَدُونَ الله تريدون ﴿ فَمَا طَنَكُمُ بُرِبُ الْعَالَمِينَ ﴾ .

للسائل أن يسأل عن زيادة «ذا» في قوله في الصافات: ﴿ماذا تعبدون ﴾ وإخالاء «ما» في الشعراء منها ؟

والحواب أن يقال: إن قوله: ﴿ مَا تَعْبَـدُونَ ﴾ معنَّاه: أيُّ شيء تعبَّدُون. وقوله: «ماذا» في كلام العرب على وجهين:

أحدهما: أن تكون «ما» وحدها اسما، و«ذا» بمعنى الذي، والمعنى: ما الذي تعبدون، و ﴿تعبدون﴾ (٢) صلة لها.

والآخر: أن تكون «ما» مع « ذا» اسما واحداً، بمعنى: أيّ شيءٍ، وهـو في الحـالين أبلغ من «ما» وحدها، إذا قيل: ما تفعل؟

ف ﴿ما تعبدون﴾ في سورة الشعراء إحبار عن تنبيهه لهم، لأنهم أحروا مقاله بحرى مقال المستفهم فأجابوه وقالوا: ﴿نعبد أصناماً فنظـلُّ لـها عـاكفين، فنبّه ثانيـاً بقوله: ﴿...هل يسمعونكم إذ تدعون، [الشعراء: ٧٦] /.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٢) « وتعبدون » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب، ك).

سورة الشعراء..... الكلام في الآية الثانية

وأما: ﴿ماذا تعبدون﴾ في سورة الصافات فإنها تقريع، وهو<sup>(٣)</sup> حال بعد التنبيه، ولعلّهم إذا علموا بأنه (٤) يقصد (٥) توبيخهم وتبكيتهم لايجيبون (٦) بإحابتهم (٧) في الأول، ثم أضاف تبكيتا إلى تبكيت، ولم يستدع منهم (٨) حواباً فقال: ﴿أَإِفَكا اللّه تريدون ﴿ فما ظنكم بربّ العالمين ﴾.

فلما قصد في الأول التنبيه كانت «مما» كافية، ولما بالغ وقبرَّع استعمل اللفظ الأبلغ، وهو «ماذا» التي إن جعلت (٩) « ذا» منها (١٠) بمعنى « الذي» فهو أبلغ من «ما» وحدها. وإنْ جُعلا (١١) اسما كان أيضاً أبلغ (١٢) وأوكد من « ما» إذا خلت من «ذا».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب، ك). وفي (أ): وهي.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ك): ولعلمهم بأنه.

<sup>(</sup>٥) الفاعل: إبراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) في (ب، ك): لم يجيبوا.

<sup>(</sup>٧) في (ب ، ك): كإجابتهم.

<sup>(</sup>٨) في (ب): منه.

<sup>(</sup>٩) في (أ): جعل.

<sup>(</sup>١٠) في (أ ، ب): منهما. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١١) في (أ): وإن جعل. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>۱۲) هنا تکوار فی (ب).

### [١٦٧] الآية الثالثة منها (١)

قوله تعالى: ﴿الذي خلقني فهو يهدين ﴿ والذي هو يطعمني ويسقين ﴿ وإذا مرضت فهو يشفين ﴿ والذي يميتني ثم يحيين ﴾ [الشعراء: ٧٨-٨١].

للسائل أن يسأل فيقول (٢) ما الذي أوجب إدخال «هو» في قوله: ﴿والذي هـو يطعمني ويسقين ﴾ وقوله: ﴿والذي هـو يطعمني ويسقين ﴾ وقوله: ﴿والذي هو يميتني ﴾ منها، و لم يقل: والذي هو يميتني، كما قال: والذي هو يطعمني ؟

والجواب أن يقال: لو جاء<sup>(۱)</sup>: والذي يطعمني ويسقين، و إذا مرضت يشفين، لَكان معلوماً أن مراده الله تعالى.

وذكر «هو» توكيداً (٥) لمعنى الكلام، وتخصيص الفعل به دون غيره، واحتاج ذكر الإطعام والشفاء إلى هذا التوكيد، لأنهما ممّا يدّعي الخلقُ فعله، فيقال: فلان يطعم فلانا، والطبيب يداوي، ويسبّب الشفاء، فكانت (٦) إضافة هذين الفعلين إلى الله تعالى محتاجة إلى (٧) لفظ التوكيد ـ لما يتوهم من إضافته (٨) إلى المخلوق - إلى ما لا يحتاج إليه

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿الذي حلقني فهو يهدين﴾ إلى قوله: ﴿يحيينَ﴾. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٣) في (أ): أن يقول.

<sup>(</sup>٤) في (ب): لو قال.

<sup>(</sup>٥) في (ك): توكيد.

<sup>(</sup>٦) في (ب): فكان.

<sup>(</sup>٧) في (ك): من ، بدل « إلى ».

<sup>(</sup>٨) في (ب،ك): من يضيفه.

<sup>(</sup>٩) في (ب): كما كان.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): الأول. وفي (ب ، ك): الأولان. والمثبت من (ح ، خ ، ر ، س).

<sup>(</sup>١١) « لهذا الشأن » ليست في (ك).

#### [١٦٨] الآية الرابعة منها

قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: ﴿قالوا إِنمَا أنت من المسحَّرين ﴿ ما أنت إِلاَ بُشُرِ مثلُنا فاتِ بآية إِن كنت من الصادقين ﴿ (١) [الشعراء: ١٥٣-١٥٤].

وقال في قصة شعيب عليه السلام: ﴿ واتقوا الذي خلقكم والجبِلَّةَ الأولين ﴿ قالوا الْمُنَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ السلام: ﴿ واللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَا اللَّهُ الللَّا الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

للسائل أن يسأل عن إثبات الواو (٣) في قصة شعيب في قوله: ﴿وما أنت إلا بشر مثلنا ﴾ وحذفها من مثله في قصة صالح عليه السلام.

والجواب أن يقال: إن قوم صالح في حال هذا الخطاب لم يدفعوا أمره، كما دفع أمر شعيب قومه كما<sup>(1)</sup> حكى الله تعالى من قولهم<sup>(0)</sup> لصالح عليه السلام: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مَن المسحّرين. ما أنت إلاّ بشرّ مثلنا﴾ ثم<sup>(1)</sup> لم يطلبوا منه ماليس لهم طلبه، لأنهم قالوا: ﴿فأت بآية إن كنت من الصادقين﴾ وهذا لاشطط<sup>(۷)</sup> فيه، ولا في قولهم:

<sup>(</sup>١) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿فأت بآية...﴾ والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿وإن نظنك...﴾ والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٣) في (ب ، ك): عن الواو.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ك): فيما.

<sup>(</sup>٥) في (ب ، ك): من قولهم فقولهم.

<sup>(</sup>٦) « ثم » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٧) أي لا إفراط فيه ، ( ينظر: المفردات للراغب: ٤٥٣).

سورة الشعراء....الكلام في الآية الرابعة

﴿ أنت من المسحّرين ﴾ وقولهم: ﴿ ما أنت إلا بشر مثلنا ﴾ لأن الله تعالى قال (^) لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إليّ... ﴾ [فصلت: ٦].

والمسحّرون فيهم (٩) أقوال:

أحدها: أنهم (۱۰) الذين لهم سَحْرٌ ورِئَة (۱۱). وقيل: المعلّلون بالطعام والشراب كما قال امرؤ القيس:

أَرانَا مُوضِعِينَ لأَمْر غَيْبٍ ونُسْحَرُ بالطّعام وبالشّرابِ(١٢)

<sup>(</sup>٨) في (ب ، ك): يقول.

<sup>(</sup>٩) في (ك): فيه.

<sup>(</sup>۱۰) « أنهم » سقطت من (ب، ك).

<sup>(</sup>١١) كلمة «رئة » معطوفة على «سحر » عطف تفسير. قال الزحاج (٩٧/٤): « ومن المسحرين أي ممن له سحر ، والسحر: الرئة ، أي إنما أنت بشر مثلنا » اهـ. قال ابن الأثير في النهاية (٣٤٦/٢): « السحر: الرئة... وقيل: السحر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن » اهـ. كان أصحاب هذا القول يرون أن المسحرين هم المخلوقون المحتاجون إلى الأكل والشرب.

<sup>(</sup>۱۲) ديوان امرئ القيس: ٩٧. وانظر: جمهرة اللغة ١١/١٥ ، والطبري ١٠٣/١٩. واللسان ٤/٩٤ مادة سحر. وفي النسخ المعتمدة وفي الجمهرة: لحتم امر. وما أثبتناه في (ر) وفي المراجع الأحرى ، فمعناهما واحد. يقول: نرى أنفسنا موضعين ، أي: مسرعين ، وقوله: « لأمر غيب ، يريد الموت ، وأنه قد غيّب عنّا وقته. وقوله: « ونسحر بالطعام » أي: نلهى ونجزع ونعلّل.

سورة الشعراء.....الكلام في الآية الرابعة وقال لبيد (١٣٠):

فإِنْ تَسْأَلِينَا: فِيمَ نحن فإنَّنا عَصافِيْر مِن هذا الأَنام المسكَّر (١٤)

وقيل: المسحّرون: المسحورون<sup>(۱۰)</sup>، كأنه سنحر مراراً حتى خبـل وفسـد عقلـه واضطرب رأيه<sup>(۱۱)</sup>، عن مجاهد<sup>(۱۷)</sup> وقتادة<sup>(۱۸)</sup> /.

وقيل: المسحّرون: المخلوقون، عن ابن عباس (١٩).

<sup>(</sup>١٣) هو لبيد بن أبي ربيعة بـن مـالك العـامري ويكنـى أبـا عقيـل ، وكـان مـن شـعراء الجاهليـة وفرسانهم ، وقد أدرك الإسلام ويعدّ من الصحابة ومـن المؤلفـة قلوبهـم. تـوفي سـنة: ٤١. ( الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢٧٤/١ ، والأعلام ٢٤٠/٥).

<sup>(</sup>١٤) شرح ديوان لبيد بتحقيق إحسان عباس ، ص٥٥. وانظر: جمهرة اللغة ١١/١٥. وبحاز القرآن ، ٢٨٢/٢ قال أبو عبيدة في القرآن ، ٢٨٢/٢ قال أبو عبيدة في الجاز: «كل من أكل من إنس أو دابة فهو مسحّر ، وذلك أن له سحراً يقري ، يجمع ما أكل فيه ، قال لبيد:.. » وأنشد البيت...

<sup>(</sup>١٥) في (ب): المسحّرون ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>١٦) قال الزجاج في معاني القرآن (٩٧/٤): « وجائز أن يكون ﴿من المسحّرين﴾ مـن المفعّلـين ، من السّعر ، أي تمّن قد سُحر مرة بعد أخرى ».

<sup>(</sup>۱۷) تفسير مجاهد ، ص: ٤٦٤: ﴿من المسحرين﴾ يعني من المسحورين أي: سحرت وهو في تفسير الطبري (١٠/١٩) وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣١٦/٦) وعزاه إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وذكره ابس كثير في تفسيره (٤٩/٣).

<sup>(</sup>۱۸) تفسير الطبري (۱۹/ ۱۰۲) ، تفسير ابن كثير (۱۹/۳).

<sup>(</sup>١٩) أخرجه ابن حرير (١٠٢/١٩) بإسناده عن ابن عباس. وأورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه يتبعه

سورة الشعراء .....الكلام في الآية الرابعة

فالموضع الذي لاواو فيه هو (٢٠) بدل من الجملة التي قبله، ثم قال: ﴿فأت بآية إِن كنت من الصادقين﴾ ولهم (٢١) أن يقولوا ذلك.

فأما (۲۲) قوم شعيب فإنهم في خطابهم المحكي عنهم مُشِطُّون (۲۲) ومبالغون في ردّه وتكذيبه، فقالوا (۲۲): ﴿ إنما أنت من المسحّرين ﴿ وما أنت إلا بشر مثلنا... ﴾ فدل (۲۵) على خبرين عُطف أحدهما على الآخر، وقالوا (۲۲) بعده: ﴿ وإن نظنّك لَمَن الكاذبين ﴾ على معنى: وإنا لنّظنك كاذباً، أي الغالب في أمرك عندنا أنك كاذب، فلم يجعلوا الخبر (۲۷) خبراً (۲۸) واحداً، بل جعلوه (۲۹) أخباراً ثلاثة:

إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن عساكر. قال ابن جرير (١٠٣/١٩) بعمد أن ذكر الروايات: «والصواب من القول في ذلك عندي القول الذي ذكرته عن ابن عباس أن معناه: إنما أنت من المخلوقين الذين يعلّلون بالطعام والشراب مثلنا ، ولست رباً ولاملكاً فنطيعك...» اهد. وقال ابن كثير في تفسيره (٣/٥٥): «والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة أنهم يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لاعقل لك » وهذا المعنى هو الذي استقر عند أكثر المفسرين.

<sup>(</sup>٢٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فهو.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): فلهم.

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): وأمَّا.

<sup>(</sup>٢٣) حائرون ، قال في اللسان ( ٣٤٤/٧ ): « أشطّ: حاوز القدر وتباعد عن الحق وحار ».

<sup>(</sup>٢٤) « فقالوا » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٢٥) «فدل » سقطت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢٦) في (ك): وقال.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب ، ك): الخبرين.

<sup>(</sup>٢٨) « خبراً » سقطت من (أ).

سورة الشعراء.....الكلام في الآية الرابعة

قولهم: أنت (٣٠) من المسحّرين، أي: لست من الملائكة الذين هم رسل الله إلى خلقه، فلا يطعمون ولا يشربون، بل أنت من المتغَذّين (٣١) بالطعام والشراب؛ وقولهم: ﴿وَمَا أَنْتَ إِلاَ بَشْرِ مَثْلُنا﴾ أي لا فضل لك علينا، فهو خبر ثان؛ وقولهم: ﴿وَإِنْ نَظْنَكُ لَمْنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ خبر ثَالَثُ.

ثم طلبُهم اسقاط كسفو<sup>(۲۲)</sup> من السماء عليهم (۲۲) يكون أمارة لصدقه حلاف ما طلبته ثمود حين قالت: ﴿فات بآية إن كنت من الصادقين (۲۶) و لم تقترح، والحالة (۳۰) التي كانت فيها (۲۲) عند مخاطبة نبيّها لها (۲۷)، لم (۲۸) يقارنها من التمرّد ما قارن حال قوم شعيب حين ردّوا عليه في خبر بعد خبر، فكان موضع الواو في قصتهم لذلك، و لم يكن لها موضع في الأولى (۴۹) لما بينا من إبدالهم الجملة الثانية من

<sup>(</sup>٢٩) في (أ ، ب): وجعلوها. والمثبت من (ك ، خ ، و).

<sup>(</sup>٣٠) كذا في (ب ، ك) وفي (أ): انك.

<sup>(</sup>٣١) اسم فاعل من تغذّى. وفي (ب ، ك): المغتذين. وهو اسم فاعل من اغتذى. وكلاهما بمعنى واحــد. أي تناول الغذاء.

<sup>(</sup>٣٢) قال في المفردات (ص ٧١١): « الكسفة: قطعة من السحاب والقطن.. وجمعها كسف ».

<sup>(</sup>٣٣) «عليهم » ليست في (أ، ب) وأثبتت من (ب، ك). ويشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين﴾ الشعراء: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣٤) في (أ): و لم تقدح ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٥) في (أ): بالحالة ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٦) في (أ): فيه.

<sup>(</sup>٣٧) في (أ): له.

<sup>(</sup>٣٨) في (أ): و لم.

<sup>(</sup>٣٩) أي القضة الأولى وهي قصة صالح عليه السلام. وفي (أ): في الأول.

| الكلام في الآية الرابعة | •••••       | •••••      | •••••  | •••••   | الشعراء.  | سورة   |
|-------------------------|-------------|------------|--------|---------|-----------|--------|
| •                       | ط فیه غیرهم | ر ما انبسد | لم بعض | بارهم ع | ر، و اقتص | الأو 1 |

#### سورة النمل

#### [**١٦٩**] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿.. فلما رآها تهتز كأنها حان ولّى مدبراً ولم يعقّب يا موسى لاتخف إني لايخاف لدى المرسلين ﴿ إِلا من ظلم ثم بدّل حُسْناً بعد سوء فإني غفور رحيم ﴿(٢) [النمل: ١٠-١١].

وقال في سورة القصص [٣١-٣٦]: ﴿..فلمّا رآها تهتزّ كأنها حانّ ولّـى مدبِراً ولم يعقّب ياموسى أقبل ولاتخـف إنك من الآمنين • اسلُك يدك في حيبك تخرّجُ بيضاء من غير سوء..﴾ (٣).

للسائل أن يسأل فيقول: في سورة النمل ما ليس في سورة القصص، والمحكي شيء واحد، والزيادة قوله: ﴿إلا من ظلم...﴾ (٤) الآية وفي سورة القصص (٥): ﴿أقبــل ولاتخف إنك من الآمنين ﴿ اسلك يدك في حيبك تخرج بيضاء من غير سوء ﴾ (٢).

الجواب(٧) أن يقال: إنّ(٨) الحكيات ليس يشترط فيها إذا أدّيت معانيها دون

<sup>(</sup>۱) « منها » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿فلما رآها تهتز كأنها حان...﴾ غير مذكور في النسخ كلها ، وقد أثبت لأن بـه يتم المعنى ، ولأنه مذكور في الآية الثانية.

<sup>(</sup>٣) مذا في ( ب ، ك ). ونسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿اسلك...﴾.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ك (: ﴿ إِلَّا مَن ظُلَّم ثُمَّ بَدُلَّ حَسَنَا بَعْدُ سُوءَ فَإِنِّي غَفُورِ رَحِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ب، ك). وفي (أ): وقال في سورة القصص.

<sup>(</sup>٦) نسخة (ك) إلى قوله: ﴿ فِي حيبك ﴾.

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ك ): والجواب.

<sup>(</sup>A) « إن » ليست في ( ب ، ك ).

الفاظها استيعاب جميعها في مكان واحد، بل يجوز أن تفرق (٩) في أماكن كثيرة، فهذا وحه، ويكون معنى: ﴿إنك من الآمنين﴾ أي من المرسلين الذيب لايخافون، ويجوز أن يكون (١٠): ﴿إلا من ظلم﴾ خارجا عن الحكاية، ويكون خبراً من (١١) الله تعالى يخبر به نبيّنا (١٢) ( فيعترض بين جُمل ما يحكى، كما قال الله تعالى فيما حكى (١٢) من كلام صاحبة سبأ (١٤): ﴿. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلّة وكذلك يفعلون في عبر محكى، وإنحا يكون خبراً من الله تعالى معترضاً بين ماحكى تصديقا لها (١٥)، ثم قال عائداً إلى حكاية قولها: ﴿وإني مرسِلة إليهم بهدية. ﴾ [النمل: ٣٥] ويجوز في هذا المكان (٢١) أن يكون معنى: ﴿وكذلك يقعلون على معنى أن الملوك تأثيرهم في معنى: ﴿وكذلك يقعلون على معنى أن الملوك تأثيرهم في

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): تفترق.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): ويجوز أن يكون معنى.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): عن.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): لنبينا.

<sup>(</sup>١٣) في (أ): يحكى.

<sup>(</sup>١٤) أي ملكة سبأ. قال ابن كثير في تفسيره (٨٤٤/٣): «كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها... وبلقيس صاحبة سليمان عليه السلام من جملتهم » اهـ.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): له. قلت: هذا قول الزحاج في معاني القرآن ١١٩/٤.

<sup>(</sup>١٦) « في هذا المكان » ليست في (ك).

<sup>(</sup>١٧) في (ب، ك): من.

<sup>(</sup>۱۸) يعني أن قوله تعالى: ﴿كذلك يفعلـون﴾ من تمـام كلامهـا. حكـاه المـاوردي في تفسيره (۱۹۷/۳) ونسبة إلى ابن شحرة. ضعّف هذا القول الزجاج فقــال (۱۹/٤): « لأنهـا هــي-أى بلقيـس - قــد ذكرت أنهم يفسدون فليس في تكرير هذا منها بفــائدة » وقــال الآلوســي (۱۹۸/۱۹): « ﴿وكذلـك يتبعهـ

سورة النمل.....الكلام في الآية الأولى القرى التي يدخلونها تخريبها، وكذلك يفعل هؤلاء، تعنى (١٩) سليمان عليه السلام وخيله.

ومعنى قوله في الآية الأولى(٢٠): ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَّمَ مُحْمُولُ عَلَى وَجَهِينَ:

أحدهما: أن يكون استثناء من متصل لا من (٢١) منقطع، فيكون مستثنى ممّا يـدلّ عليه: ﴿..لايخاف لدى المرسلون﴾ وهذا يدل على / أن غيرهم يخافون فـتوك ذكرهم [٢٧١] لقوّة الدلالة عليه كما قال: ﴿..وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ..﴾ [النحل: ٨١] فحذف البرد(٢٢) لعلم المخاطبين بـه، وإذا كان: لكن (٢٢) غير المرسلين يخافون: مقدّراً (٢١) إثباته كان الاستثناء (٢٥) منهم، [أى] (٢٦) أنهم يخافون إلاّ مَن محا ظلمه بتوبته. والوجه (٢١) الثاني أن يكون استثناء منقطعا (٢٨) تقديره (٢١): لكن مَن ظلم من

يفعلون﴾ تصديق لها من جهته عز وجل – أو هو من كلامها جاءت به تأكيداً لما وصفت من حالهم بطريق الاعتراض التذييلي، وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستمرة، فالضمير للملوك».

- (١٩) في (ك): يعنى.
- (۲۰) « الأولى» أثبتت من ( ح ، ر ).
  - (۲۱) « من » سقطت من (ك).
    - (٢٢) في (أ): والبرد .
  - (۲۳) « لكن » سقطت من (ب).
- (٢٤) في (ب): بقدر ، وهو خطأ. مكان هذه الكلمة بياض في (ب).
  - (٢٥) في (ب): مستثنى.
  - (٢٦) زيادة يقتضيها السياق. وهي موجودة في (ط).
    - (٢٧) من هنا إلى الأحير سقط من (ك).
      - (۲۸) في (ب): منقطع.
      - (۲۹) في (ب): تقدروه ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۳۰) في (ر، و): سيئته.

<sup>(</sup>٣١) في (ب): خطيئته.

<sup>(</sup>٣٢) في (أ): فا الله. والمثبت من (ب).

#### [ **١٧ ٠**] الآية الثانية منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله حير أما يشركون ﴿ أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تُنبتوا شجرها ألله مع الله بل هم قوم يعدلون ﴿ أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ألله مع الله بل أكثرهم لايعلمون ﴿ أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ألله مع الله قليلا ماتذكرون ﴿ أمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته أله مع الله تعالى الله عمّا يشركون ﴿ أمّن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أله مع الله قبل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴿ (٢) [النمل: ٩٥-٤٢].

للسائل أن يسأل عمّا حتمت (٣) به هذه الآيات بعد قوله: ﴿ أَإِله مع الله ﴾ وهل تقدم ما يوجب اختصاص ذلك به دون غيره ؟.

والحواب أن يقال (٤): إنّ قوله: ﴿ الله حير أمّا يشركون ﴾ بنيت (٥) عليه هـذه الآيات.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) في(أ): ﴿قُلَ الحمد لله وسلام على عباده الذين﴾ الآيات إلى قوله: ﴿قَـل هـاتوا برهـانكم إن كنتـم صادقين﴾ والمثبت من(ب،ك).

<sup>(</sup>٣) في (ب): اجتمعت.

<sup>(</sup>٤) « أن يقال » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): ثبتت.

وتكلم (٢) أهل النظر في قولك: هذا أفضل من هذا، وهذا حير من هذا، فقال بعضهم: يقال في الخير الذي لا شر فيه، والشر الذي لا خير فيه، إذا كان يتوهم بعض الجهال الأمر على خلاف ما هو به، هذا الخير خير من الشرّ، وأنكر على من خالف هذا، وعلم هذا الإعراب، وهو أن الأصل في باب «أفعل من كذا» لتفضيل (٨)، فإذا قيل: هذه الاسطوانة أطول من تلك، فقد وصفها بالطول، إلا أنه يزيد طول (١) إحداهما (١) على الأحرى، وألزم (١١) «أفعلُ مِن» لابتداء (١٢) الغاية، كان (١٦) المعنى ابتداء زيادة (١٤) طولها منتهى الاسطوانة الأخرى، فلا يقال: أفضل (١٥)

<sup>(</sup>٦) في (ب): تكلم ، بدون الواو.

<sup>(</sup>٧) في (ب): ذلك.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المقتضب للمبرد ، ٣٨/٣. قال ابن الأنبارى في «البيان » ٢٢٥/٢: «إنما جاءت المفاضلة هاهنا – أى في قوله تعالى: ﴿ عير أمّا يشركون ﴾ – وإن لم تكن في الهتهم حير ، بناء على اعتقادهم ، فإنهم كانوا يعتقدون أن في الهتهم حيراً. وزعم بعضهم أن « حيراً » ليست هاهنا أفعل التي للمفاضلة ، وإنما هي « حير» التي على وزن « فعل » الذي لايراد به المفاضلة ، والمراد الخير الذي هو ضد الشر... والأظهر أنها للمفاضلة » اهد.

<sup>(</sup>٩) في (ب، ك): في طول.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): أحدهما وفي (ك): إحدهما.

<sup>(</sup>١١) في (ك): ولزم.

<sup>(</sup>١٢) في (أ، ب): ابتداء. والمثبت من (ك، خ).

<sup>(</sup>۱۳) في (خ): كأن.

<sup>(</sup>۱٤) « زيادة » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>١٥) في (ك): أفعل.

من كذا، إلاّ والمفضّلُ عليه (١٦) فيه (<sup>٧٧)</sup> ذلك المعنى الذي زاد به المفضّلُ عليه <sup>(١٨)</sup>.

فأمّا قوله تعالى بعد وصف النار: ﴿إِذَا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيّظا وزفيراً.. ﴾ إلى قوله: ﴿.. وادعوا ثبوراً كثيراً ﴾ قل أذلك حير أمّ جنّة الخُلد التي وعد المتقون... ﴾ (١٩) [الفرقان: ١٢-١٥] ولاخير في الأول، فإنّما المعنى أن هؤلاء الكفار يحرصون على ما يكسبهم النار، كأنهم يرونها حيراً لهم، ثم وصف ما يختارونه بصفته (٢٠)، وأتبعه الخير الذي لا شر معه (٢١)، فقال: فعلكم فعل من يرى النار خيراً له لا؟ وكذلك قوله: ﴿فما أصبرهم على النار ﴾ [البقرة: ١٧٥] أي: يتعرضون لها ويكسبونها، ففعلهم (٢٢) فعل من يصبر النار ﴾ [البقرة: ١٧٥] أي: يتعرضون لها ويكسبونها، ففعلهم (٢٣) فعل من يصبر

<sup>(</sup>١٦) في (ك): إلا للمفضول عليه.

<sup>(</sup>١٧) من هنا إلى آخر الجملة سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٨) يقال مثالا لذلك: زيد أفضل من عمرو ، تقديره: زيد فضله على فضل زيد. قال القيسى في «مشكل إعراب القرآن » ١٣٠/٢: « لايجوز عند النحويين: السعادة حير من الشقاء ، لأنه لاحير في الشقاء فيقع فيه التفاضل، وإنما يأتى « أفعل» أبداً في التفضيل بين الشيئين في حير أو شر ، في أحدهما من الفضل أو من الشر ماليس في الآخر ، وكلاهما فيه فضل أو شر ، إلا أن أحدهما أكثر فضلا أو شراً. وقد أجاز الكوفيون: العسل أحلى من الخل ، ولاحلاوة في الخل فيفاضل بينه وبين حلاوة العسل ، ولايجيز هذا البصريون ، ولايجوز: لمسلم حير من النصراني: إذ لاحير في النصراني... » اهه.

<sup>(</sup>١٩) أثبتت الآيات من (ب، ك).

<sup>(</sup>٢٠) « بصفته » سقطت من (أ). وفي (ب): بصفة ، والمثبت من (ك، خ، و).

<sup>(</sup>٢١) في (أ، ب): فيه: والمثبت من (ك، خ، ر، و).

<sup>(</sup>۲۲) « له » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٢٣) في (ب): فعل فعل من يصبر.

عليها، وكذلك [قوله] (٢٠٠): ﴿ الله خير أمايشركون ﴾ أى هم مشغولون بعبادة الأوثان عن عبادة الرحمن، ففعلهم ينبئ (٢٠٠) أنها تنفعهم فوق ماينفعهم خالقهم، فكأنهم قالوا: إن تلك أنفع لهم منه تبارك وتعالى، ثم قرّرهم فقال: آلله أنفع لكم أم الأوثان ؟.

وفصل (۲۲) عِظم المنافع التي أنعم الله تعالى بها و لم يشاركه غيره فيها فقال: ﴿ أُمّن حلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً... ﴾ أى: إذا اعترفتم (۲۷) بأن الله تعالى سنّى (۲۸) لكم المصالح، ويستر (۲۹) لكم المنافع، وخلق السموات والأرض (۳۰) اللتين بهما أمسك (۳۱) الخلق، وأنزل (۲۸) المطر من فوق، وأنبت به (مابه) (۳۳) قوام الناس من تحت، من بساتين ذوات المناظر الحسنة سوى المآكل الطيبة،

<sup>(</sup>٢٤) مابين القوسين من (د).

<sup>(</sup>٢٥) في (ب): وفعلهم.

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): وفضل.

<sup>(</sup>۲۷) في (ر): عرفتم.

<sup>(</sup>٢٨) أى سهّله. قال في القاموس ( ص ١٦٧٢ ): « سنّاه تسنيةً: سهّله وفتحه » اهـ. وفي (ب): ينشئ وهو حطأ.

<sup>(</sup>٢٩) في (ك): فسّد ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٠) من قوله « أي اعترفتم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣١) في (أ): إمساك. والمثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٣٢) في (أ): إنزال. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣٣) « ما به » أثبتت من ( خ ، ر ).

ثم قال: ﴿ أَإِلَه مِعِ اللهِ ﴾ (٣٤) أي: أيحتاج (٣٠) من يفعل (٣٦) هذا إلى عضد (٣٧) ومعين (٣٨) ؟ بل الكفار قوم يعدلون عن الحق، وقيل: يعدلون بمن يفعل هذا غيره (٣٩)، تعالى الله عن ذلك، فهذا موضع: ﴿ بل هم قوم يعدلون ﴾ لأن أوّل الذنوب: العدول عن الحق وقبوله، وأن يثبت مع الله إلها (٤٠) آخر (٤١)، فيعدله به.

وقوله: ﴿أُمِّن جعل الأرض قراراً ﴾ وصف ما أظهر الله (٤٢) تعالى من قدرته في البَر والبحر ممّا به مِساك (٤٢) الأرض، ثم قال: ﴿ أَلِه مع الله ﴾ أى: أ (٤٤) مع الله من يفعل مثل فعله. ﴿ بِل أكثرهم لايعلمون ﴾ ما لهم (٤٥) في عبادة الله تعالى، وإخلاصها،

<sup>(</sup>٣٤) لفظ الجلالة سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣٥) في (أ): مايحتاج وفي (ك): ويحتاج. والمثبت من ( ب ، خ ، ر ، و ).

<sup>(</sup>٣٦) « من يفعل » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۳۷) أى ناصر ومعين.

<sup>(</sup>٣٨) « معين » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣٩) ذكر الماوردى هذين القولين في تفسيره (٢٠٧/٣) ونسب الثاني إلى قطرب ومقاتل. واقتصر الزحاج على ألأول فقال (١٢٨/٤): « معناه يكفرون ، أى يعدلون عن القصد وطريق الحق » اهـ. قال في اللسان (٢٠٧/١): عدل الكافر به عدلا وعدولا: إذا سوّى به غيره » اهـ.

<sup>(</sup>٤٠) في (ب، ك): الهامع الله.

<sup>(</sup>٤١) « آخر » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤٢) لفظ الجلالة ليس في (أ).

<sup>(</sup>٤٣) قال في اللسان (١٠/٤٨٩): المساك: الأسم من الإمساك.

<sup>(</sup>٤٤) الهمزة سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤٥) في (ك): فإنهم.

وقوله: ﴿أُمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلُكم حلفاءَ الأرض أإله مع الله قليلاً ماتذكرون ﴿ ذكّرهم بما لايكاد ينفك ((°) منه أحد إذا دُفع إلى شدة، واضطر إلى الانقطاع إلى الله تعالى، فدعاه فكشف ((°) شدته، وقوله: ﴿ ويجعلُكم خلفاء الأرض ﴾ ((٥) أى: يقيم المظلوم مقام الظالم في أرضه، ويجعل من في العصر الثانى خلفا ممن في العصر قبله ((°)، وهذا موضع يُنسى فيه الإنسان سالف شدّته براهن نعمته، فقال: قليل ((°) يذكّر كم ((°) ما مر في دهرهم ((°) من بلائهم وشرهم ((°))، وهذا موضع يليق به ماجاء فيه، وهو: ﴿ قليلا ماتذكرون ﴾ .

<sup>(</sup>٤٦) في (ب): ماينتهي.

<sup>(</sup>٤٧) هما: عبادة الله تعالى وعبادة الأوثان.

<sup>(</sup>٤٨) « بعد قوله » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤٩) في (ب): يخلو.

<sup>(</sup>٥٠) في (ب): وكشف.

<sup>(</sup>٥١) من قوله: (( ذكّرهم )) إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥٢) في (أ، ب): ممن في العصر من قبله الأول. والمثبت من (ك، م).

<sup>(</sup>٥٣) في (م): قليلا ما.

<sup>(</sup>٤٥) في (ب): تذكّركم.

<sup>(</sup>٥٥) في (ب): في ذكركم، وفي (ك): في دهركم:

<sup>(</sup>٥٦) في (ب، ك): من بلائكم وشركم.

وقوله: ﴿أُمِّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يـدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون (٥٠٠):

قوله: ﴿يهديكم في ظلمات البر والبحر﴾ (٥٩) معناه: ينجيكم منها بهدايته، وما نصب لكم من آياته بالنجوم التي تعوّلون (٥٩) عليها في البحر (٢٠) وفي البر إذا لم تهتدوا في الظلمات وهو مثل قوله: ﴿قل من ينجيكم من ظلمات البرّ والبحر تدعونه تضرّعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قبل الله ينجيكم منها ومن كلّ كَرْبِ ثم أنتم تشركون ﴿(١٦) [الأنعام: ٣٦-٦٤] فلما كانت هدايته (٢١) في البحر (٣١) وتسييره جواري الفلك بالريح ضمّ إليه الريح الأخرى المبشرة بالقطر (٢٠٠). فلما ختم الآية التي هي في معناها بقوله: ﴿ثم أنتم تشركون ﴿ ختم هذه بقوله: ﴿تعالى الله عمّا يشركون ﴾ ختم هذه بقوله: ﴿تعالى الله عمّا يشركون ﴾ نتم هذه بقوله: ﴿نَهُ عَلَى الله عمّا يشركون ﴾ نتم هذه بقوله نتم هذه بقوله الله عمّا يشركون ﴾ لأن المذكورين في هذه الآية هم المذكورون في تلك.

<sup>(</sup>٥٧) نسخة (أ) إلى قوله: ﴿ومن يرسل...﴾ والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٥٨) « قوله: ﴿يهديكم...﴾ إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>۹۹) أي تعتمدون.

<sup>(</sup>٦٠) في (ب، ك): في الماء.

<sup>(</sup>٦١) في ( ب ، ك ): لتن أنجيتنا ، وهي قسراءة ابين كثير ونيافع وابين عيامر وأبيو عمرو ، والمثبت من المصحف وهو قراءة عاصم وحمزة والكسائي. ( ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٢٥٩ ).

<sup>(</sup>٦٢) في (ب): هذه آيته.

<sup>(</sup>٦٣) في (أ، ب): في البر. والمثبت من (ك، خ، ر، و).

<sup>(</sup>٦٤) أي المطر ( اللسان ٥/٥٠١ ).

<sup>(</sup>٦٥) « حتم هذه » إلى هنا سقط من (أ).

وأما قوله: ﴿أُمّن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴿(٢٦) أي: مَن لابتداء (٢٧) كونكم وهو خلقُكم، ومَن لانتهائه وهو بعثُكم لجازاتكم، ومَن لِلحال (٢٨) المتوسطة بين (٢٩) هذين، وهي (٢٠) حفظ حياتكم بأقواتكم وأرزاقكم من السماء والأرض، أإله (٢١) مع الله هاهنا (٢٧) ؟ مَن يعدل ربّ العالمين ؟ هاتوا (٢٧) برهانكم، وما يظهر في النفوس أنّ ما تقولونه حقّ، وأنّ ماعداه باطل، فإنكم (٤٢) لاتقدرون إلاّ على ضده، ممّا يدل على أنّ ما تقولونه (٥٠) باطل، وماعداه ممّا (٢١) تخالفونه حق. فقد بان ووضح أن كل خاتمة لائقة بمكانها. والله أعلم (٧٠).

تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث إن شاء الله مطابع جامعة أم الفرى

<sup>(</sup>٦٦) في (أ): ﴿أُمِّن يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾ الآية. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٦٧) في (ب): ابتداء.

<sup>(</sup>٦٨) في (ب): الحال.

<sup>(</sup>٦٩) « بين » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧٠) في ( ب ، ك ): هو.

<sup>(</sup>٧١) في (ك ): إله.

<sup>(</sup>٧٢) في (ك): أها هنا.

<sup>(</sup>٧٣) في (ب): هلموا.

<sup>(</sup>٧٤) في (أ): فإنهم.

<sup>(</sup>٧٥) في (أ): على ماتقوله. وفي (ب): على ماتقولونه. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٧٦) في (أ): ما.

<sup>(</sup>٧٧) في (ب): والسلام.

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالى جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية

مكة المكرسة

سلسلة الرسائل العلمية الموصى بطبعها ( ۳۰ )

# 2---171

## درة التنزيل وغرة التاويل

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي المتوفى سنة ٤٢٠ هـ

دراسة ونحقيق وتعليق محمد مصطفى آيدين الجسزء الثالث

77312/11179

### ح جامعة أم القرى ، ١٤١٨ هـ .

· فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر .

الخطيب الاسكافي ، محمد بن عبد الله

درة التنزيل وغرة التأويل / تحقيق محمد مصطفى آيدين ، إشراف عبدالستار فتح الله سعيد ، مكة المكرمة

۱۷×۲۲ سم .

ردمك: ١٦٨٠- ٩٩٦٠ (مجموعة)

۸ - ۲۲۹ - ۳۰ - ۲۲۹ (ج۳)

١ \_ القرآن \_ المحكم والتشابه أ \_ آيدين ، محمد مصطفى ( محقق )

ب ـ سعيد ، عبد الستار فتح الله ( مشرف ) ج ـ العنوان

ديوي ٢٢٦,٦٣ ٢٢٦,٦٣

رقم الايداع: ١٩٩٠ / ١٨

ردمك: ۲۶۸-۳۰-۹۹۹۰

۸ - ۲۲۹ - ۲۲۰ - ۲۹۹ (ج۳)

#### الطبعسة الأولسي

#### حقوق الطبع محفوظة لجامعة أم القرى

أصل هذا العمل رسالة دكتوراه بعنوان ( درة التنزيل وغرة التأويل )

كلية الدعوة وأصول الدين بمكة المكرمة: قسم الكتاب والسنة.

أوصت لجنة المناقشة بطبعها ..

وبالله التوفيق

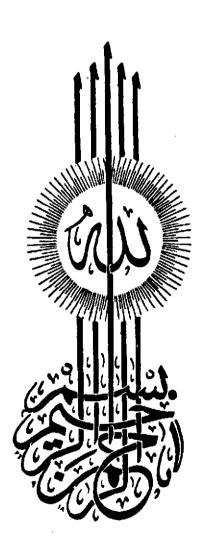

الجزء الثالث من آخر كتاب درة التنزيل وغرة التأويل ويشمل الفهارس العامة

لجميع الرسالة

#### سورة القصص

#### [١٧١] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتُها وما عنـــد الله خـير وأبقى أفلا تعقلون﴾ [القصص: ٦٠].

وقال في حم<sup>(١)</sup> عسق<sup>(٢)</sup> [٣٦]: ﴿فما أُوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون﴾.

للسائل أن يسأل في هذا المكان عن مسألتين:

إحداهما("": ﴿وَمَا أُوتِيتُم ﴾ في الأولى( أن بالواو ، وفي الثانية بالفاء ، وما الـذي خصص ( أن كل ( أن مكان بما جاء فيه ؟ .

والثانية: قوله تعالى في الأولى: ﴿فمتاع الحياة الدنيا وزينتها﴾ فذكبر «الزينـة» في الأولى و لم يذكرها في الأخرى ؟.

والجواب عن ذلك أن يقال (٧): إن هذه الآية جاءت بعد قوله: ﴿... وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلُها ظالمون﴾ [القصص: ٥٩] ثم خاطب الذين أوعدهم بمثل ما

<sup>(</sup>١) « حم » ليست في (ب ، ك).

<sup>(</sup>۲) أي سورة الشورى.

<sup>(</sup>٣) في (أ): إحديهما. وفي (ب): أحدهما. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤) « في الأولى » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ك): يخصص.

<sup>(</sup>٦) « كل » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧) « أن يقال » ليست في (ب).

أهلك به مَن قبلهم، وأنه ليس لكم فيما تؤتونه في الدنيا عوض ممّا يفوتكم في الأخرى، لأن جميع ذلك لا ينفك ممّا تتفعون به انتفاعا منقطعا وإن تطاول أمده، و(^^) تتزيّنون به، فجميع أعراض (^) الدنيا مستوعبة (^() بهذين اللفظين: إما مالا يستغني عنه الحيّ (() من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح، ويرى العاقل المتعة بها قليلة وإن كانت طويلة لانقطاعها بالموت وانتهائها إلى حسرة الفوت ؛ وإمّا ما لاحاجة به إليه من فضول العيش مما (() يتزيّن به من الملابس الفاخرة والآلات الحسنة (())، والخيل والبغال والحمير /(٧٧١)] ما ركب منها للحاجة إليها، وما اتخذ زينة يتجمل به عند الأكفاء (())، فما كان محتاجاً إليه فهو متاع أيام قليلة، وما فضل عن ذلك فهو ممّا (()) يقتني لعباً (()) وزينة. والدليل على أن الخطاب

<sup>(</sup>٨) في (ب ، ك): أو.

<sup>(</sup>٩) في (ك): أغراض.

<sup>(</sup>١٠) في (ب، ك): مستوعب.

<sup>(</sup>١١) « الحيّ » ليست في (ب، ك).

<sup>(</sup>١٢) في (خ ، ر): فهو وفي (و): كما.

<sup>(</sup>١٣) في (ب ، ك): المكروهة. وفي (ر): المصوغة.

<sup>(</sup>١٤) أي المنقشة ، قال في اللسان (١٠/١٠): « قيل: لكل منقشٍ مزوّق وإن لم يكن فيه النرتبق » الهـ. وفي (ب): المرموه ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٥) أي المزينة ، يقال بيت منجّد إذا كان مزيّناً بالفرش ونمارق وستور. ( اللسان ٣/٦١٣).

<sup>(</sup>١٦) في (ك): وما اتخذ زينة يتحمّــل عنــد الأكفـاء بهــا. وفي (ب): مــا تتخذونــه. وفي (ر): عنــد الاكتفاء بهـا.

<sup>(</sup>١٧) في (أ ، ب): ما. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٨) في (ب، ك): لعُدّة.

خارج على هؤلاء، وإن صلح (١٩) عظة لجميع الناس، التفصيل (٢٠) الذي جاء بعده في (٢١) قوله تعالى: ﴿أَفَمَن وَعَدْنَاه وَعَدًا حَسَنًا فَهُ وَ لَاقِيهُ كَمِن مَتَّعَنَاه مَتَاع الحِياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين [القصص: ٦١] أي: يحضرون للعقاب (٢٢) لتقدّم ذكر مَن يعطَى الثواب، فلم يكن لعطف هذه الجملة على الجملة المتقدمة غير الواو، إذ لامعنى ها هنا (٢٣) من معاني الفاء. وأمّا ذكر ﴿وزينتها فلاستيعاب جميع ما بُسط فيه الرزق للكفار.

والآية الثانية (٢٠) قبلها: ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ [الشورى: ٣٠] ولفظ ذلك (٢٠) عام، ومعناه خاص، إذ كانت المصائب تصيب من لم يذنب ولا عقاب عليه، فالمراد به بعض (٢١) المصابين وبعض المصائب، ثم تبعه (٢٠) قوله: ﴿ ومن آياته الجَوار في البحر كالأعلام ، إن يشأ... ﴾ (٢٨) [الشورى:

<sup>(</sup>١٩) في (و): وإن صلح نقل. وفي (أ) مكان هذه الكلمة غير واضح ، ولعله: " ذلك ".

<sup>(</sup>٢٠) خبر المبتدأ وهو « الدليل ».

<sup>(</sup>۲۱) «في » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢٢) في (أ ، ب ، ك): العقاب. والمثبت من (ح ، خ).

<sup>(</sup>٢٣) في (أ ، ب): هنا. والمثبت من (ك ، و).

<sup>(</sup>۲٤) يعني آية سورة الشوري ، وهي قوله تعالى: ﴿فما أُوتيتم من شيء...﴾.

<sup>(</sup>٢٥) في (ب): ولفظ عام، بدون « ذلك ».

<sup>(</sup>٢٦) « بعض » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): وتبعه.

<sup>(</sup>٢٨) في (أ ، ب ، ك): كالأعلام إن يشأ يفعل او يفعل ، وذلك غير واضح والمثبت من (ح ، خ ، ر ، س) وتتمة الآية: ﴿إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد علمي...﴾ وفي النسخ يتعهد

٣٣-٣٣] أي: إن شاء (٢٩) أبحى (٣٠) أهلها، وإن شاء (٣١) أهلكهم بذنوبهم، وقدلا يهلكهم ويعفو (٢٢) عمّن يستحق العفو (٣٢)، ويمهل من علم منه الصلاح، والذين يهادلون في آياتنا - وهم الكفار - يعلمون وهم في السفن أن (٤٣١) لامنحى لهم إلا با لله ولطفه، ثم خاطبهم فقال: وإن أوتيتم السلامة، ورزقتم بعدها (٣٥) العافية، فذلك قليل البقاء وإن امتد آياماً، فليس القصد في هذا المكان استيعاب جميع ما يؤتيهم في دنياهم، بل هو مطلوبهم في تلك الحال من النجاة والأمن في الحياة، فلم يحتج إلى ذكر «الزينة» و لم يكن إلا موضع الفاء، لأن تعلق ما بعدها بقوله: ﴿ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص الشورى: ٣٥] أي: يغلب على ظنونهم ذلك (٣٦)، فإن أبخاهم الله تعالى وأعطاهم مرادهم في تلك الحال، فإن ذلك سريع الزوال عنهم، قليل البقاء معهم، والذي أعده الله تعالى للمؤمنين خير وأبقى.

\_\_\_\_\_\_

المخطوطة: ﴿الجواري﴾ بالياء ، وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عمر. والمثبت من المصحف وهو قراءة ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي ( ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٥٨١).

(٢٩) في (ب، ك): إن يشأ.

(٣٠) في (ب): نجيّ.

(٣١) في (ك): وإن يشأ.

(٣٢) في (ب ، ك): فيعفو.

(٣٣) يشير إلى ذاك قوله تعالى: ﴿ أُويوبقهن بما كسبوا ويعسف عن كثير ﴾ الآية: ٣٤ من سورة الشعراء.

(٣٤) في (ب): أنه.

(٣٥) (( بعدها )) سقطت من (ك).

(٣٦) في (ب ، ك): ذاك.

ثم وصف المؤمنين بصفات يرغبهم (٣٧) في الكون عليها في قوله: ﴿والذين عِبْهُمُ وَ كَمَا رَهِدُهُمْ فِي يَجْتَبُونَ كَبَائُر الإِثْمُ والفواحش (٢٨) [الشورى: ٣٧] إلى آخر القصة، كما زهدهم في التمسك بالدنيا الفانية، فالمراد بما يؤتونه إنما هو مطلوبهم من السلامة والنجاة من تلك المهلكة (٣٩)، والأمن من أمثالها من الورطات (٢٠٠)، وذلك عقيب ما أشرفوا عليه من الغرق، ولا موضع لهذا الكلام يحسن غير العطف على ما قبله (١١) بالفاء، لأنه عقب ما لمهم من المخافة بما أوتوه من الأمنة وحال السلامة إلى سائر ما لله (٢٤) تعالى من النعمة، فقد تضمن ما ذكرنا الجواب عن المسألتين (١٤٠).

(٣٧) في (ب): ترغبهم.

وأما خلاصة ما قاله في الجواب عن المسألة الثانية وهي: لِم قال في القصص: ﴿وزينتهــا﴾ و لم يذكرها في الشورى ؟ فإليك ما قال الكرماني حيث قال (٢٩٢): « لأنّ في هذه الســورة –

<sup>(</sup>٣٨) « والفواحش » ليست في (ك).

<sup>(</sup>٣٩) أي الهلاك. وفي (ك): المهلكة.

<sup>(</sup>٤٠) في (ب، ك): الورطة.

<sup>(</sup>٤١) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): قبلها.

<sup>(</sup>٤٢) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ما نالهم.

<sup>(</sup>٤٣) في (خ ، ر): ما بينه. وفي (ح): ما فيه.

<sup>(</sup>٤٤) ملخص كلام المصنف رحمه الله في المسألة الأولى وهي: لِم أتى بالواو في قوله تعالى: ﴿وما أوتيتم في سورة القصص ، وبالفاء في سورة الشعراء ؟: لأن ما جاء في سورة القصص لم يتعلق بما قبله كبير تعلق ، فناسب الإتيان به بالواو المقتضية لمطلق الجمع ، وما في سورة الشورى تعلق بما قبله أشد تعلق ، لأنه عقب ما لهم من المخافة بما أوتوا من الأمنة ، فناسب الإتيان به بالفاء المقتضية للتعقيب (ينظر: البرهان للكرماني: ٢٩٢ ، فتع الرحمن للأنصارى: ٢٩٢ ،

أي القصص - ذكر جميع ما يبسط فيه الرزق: وأعزاض الدنيا كلها مستوعبة بهذين اللفظين ، فالمتاع ما لا غنى عنه في الحياة من المأكول والمشروب والملبوس والمسكن والمنكوح. والزينة ما يتحمل به الإنسان وقد يستغني عنه: كالثياب الفاحرة، والمراكب الرائقة ، والدور المحصصة والأطعمة. وأما في الشورى فلم يقصد الاستيعاب ، بل ما هو مطلوبهم في تلك الحالة من النجاة والأمن في الحياة ، فلم يحتج إلى ذكر الزينة » اهد.

#### [١٧٢] الآية الثانية منها.

قوله تعالى: ﴿ قُلَ أَرَايَتُم إِن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة مَـن إلـه غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ﴿ قُل أَرَايَتُم إِن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة مَن إله غير الله يأتيكم بليلٍ تسكنون فيه أفلاتبصرون ﴿ (١) [القصص: ٧١].

للسائل أن يسأل عن تقديم الليل على النهار، وأنه لو قدّم النهار، هل كان على مقتضى الحكمة؟ وقوله عقيب هذا: ﴿أَفُلا تَسْمَعُونَ﴾ وعقيب الآخر: ﴿أَفُلا تَسْمَعُونَ﴾ وعقيب الآخر: ﴿أَفُلا تَسْمَعُونَ﴾ ؟

والجواب عن ذلك أن يقال: إن نسخ الليل بالنير الأعظم أبلغ في المنافع وأضمن للمصالح<sup>(۲)</sup> من نسخ النهار بالليل، ألاترى أن الجنة نهارها دائم لا ليل معه، لأن الليل الليل في دار التكليف للاستراحة والاستعانة<sup>(۲)</sup> / بالجَمام<sup>(٤)</sup> والراحة على مايلزم من الكُلَف [۷۷/ب] المتعبة والمشاق المُنصبة<sup>(٥)</sup>. ودار النعيم يستغنَى فيَها<sup>(۱)</sup> عن ذلك، لأنها مقصورة على نيل المشتهى وعلى ما تلتذ به<sup>(۷)</sup> النفس وتهوى، فتقديم ذكر الليل لانكشافه عن النهار

<sup>(</sup>١) في (أ): ﴿قُلُ أَرَايَتُمْ إِنْ جَعَلِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلُ سَرِمَداً إِلَى يَوْمُ القَيَامَةَ...﴾ الآيتين. والمثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٢) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): أبلغ المنافع ممّا ضمن المصالح.

<sup>(</sup>٣) كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): للاستعانة والاستراحة.

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان (١٠٥/١٢ حمم ): « الجمام · بالفتح-: الراحة » اهـ.

<sup>(</sup>٥) أى المتعة ، من قولهم: انصبني هذا الأمير ، أى: أتعبني. ( اللسان ٧٥٨/١ ).

<sup>(</sup>٦) « فيها » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۷) في ( ب ، ك ): تلذ ، بدل « تلتذبه ».

سورة القصص ..... الكلام في الآية الثانية

الذي يمكّن من التصرف في المعايش والسّعي في المصالح إلى مالا يحصى كثرةً من المنافع المتعلقة بالشمس أحقُّ وأولى.

وقوله (^): ﴿أفلاتسمعون﴾أي: أفلا تسمعون سماع من يتدبّر المسموع ليستدرك منه قصد القائل، ويحيط بأكثر ما (٩) جعل الله تعالى في النهار من المنافع ؟ أم أنتم صمّ عن سماع ماينفعكم ؟

وقوله: ﴿ يَأْتِيكُم بِلِيلِ تَسكنُونَ فِيهِ أَفِلا تَبصُرُونَ ﴾ أى: أفلا تستدركون من ذلك ما يجب استدراكه (١٠٠)، فإنَّ عقيب السماع استدراك المراد بالمسموع، إذا كان هناك تدبر له (١١٠) و تفكّر (١٢)، ولم يجعله السامع دبر أُذنه.

<sup>(</sup>٨) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): في قوله ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) في ( أ): مما.

<sup>(</sup>١٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): استدراككم.

<sup>(</sup>۱۱) « له » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>١٢) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): وتذكّر.

<sup>(</sup>۱۳) « فيه » سقطت من (ك).

#### سورة العنكبوت

#### [١٧٣] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حُسناً وإن حاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلاتطعهما إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون﴾(١) [العنكبوت: ٨].

وقال في سورة لقمان [١٤-١٥]: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لى ولوالديك إليّ المصير ﴿ وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل مَن أناب إلىّ ثم إلىّ مرجعكم فأنبتّكم بما كنتم تعملون ﴿ (٢).

وقال في سورة الأحقاف [10]: ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كُرها ووضعته كُرها وحملُه وفصالُه ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربّ أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إنى تبت إليك وإنى من المسلمين (٢٠).

<sup>(</sup>١) في (أ): ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنا...﴾ والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿وَوَصِينَا الْإِنْسَانَ بُوالَّدِيهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهَنَا عَلَى وَهَنَ﴾ والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها﴾. والمثبت من ( ب، ك ).

سورة العنكبوت.....الكلام في الآية الأولى

للسائل أن يسأل عن اختلاف هذه الآيات (٤) المواردة في الوصاة بالإحسان إلى الوالدين والبرّ بهما إلا إذا دَعَواً إلى الشرك وبعثا على الكفر، وعن مواقعها (٥) ؟ وهل كان يصلح إحداها (٦) مكان الأحرى ؟.

والجواب أن يقال: أما موقع هذه الآية من سورة العنكبوت فمشبه مواقع الآيات التي قبلها والتي بعدها، وذلك أنه أجملت (٢) فيها الأخبار (٨) كقوله (٩): ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لَنكفّرنَ عنهم سيئاتهم ولَنجزينّهم أحسن الذي كانوا يعملون والعنكبوت: ٧] اشتمل هذا على جميع معاملة المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهي في الدنيا إيمانهم وصالحات أعمالهم التي تكفّر بها السيئات، فلايؤاخذ بها مَن ضمن الدنيا إيمانهم وصالحات أعمالهم التي تكفّر بها السيئات، فلايؤاخذ بها مَن ضمن حزاؤه (١٠) على أحسن عمله، وهو طاعة الله تعالى التي أخلصها له و لم يقصد أن يعلمها خلقه، ثم قال: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حُسنا الله أي: ألزمناه حسنا في أمر والديه، وقياماً محقوقهما عليه، ثم قال: وإن أراداك (١١) على الشرك فلا طاعة عليك

<sup>(</sup>٤) في (أ): الآية ، والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): وعن مواقعته ، والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): إحداهما ، وفي(ب): أحدهما ، والمثبت من (ك ، و ) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في (أ): أجمل. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٨) في (أ): الإحسان. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٩) في النسخ المعتمدة: لقوله. والمثبت من (خ، ر).

<sup>(</sup>١٠) في (أ): من ضمان جزائه ، والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١١) أي حملاك على الشرك.

وأما الآية في سورة لقمان فإنها ذكرت بعدما حكى الله تعالى عن لقمان - عليه السلام - من وصيته (١٧) ابنه إذ يقول: ﴿.يابِنيّ لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴿ [لقمان: ١٣] فذكر الله تعالى عقيب ذلك وصية الإنسان بهما ونبّه على السبب الذي له عظم حقهما فقال: ﴿ حملته أمه وهنا على وهن ﴾ [لقمان: ١٢] أى: ضعف حمل مضافا (١٨) إلى ضعف المرأة (١٠). وقيل: ضعفا يتزايد على ضعف كما يتزايد ثقل الجنين، وأرضعته عامين (٢٠)، وهذان وإن انفردت بهما الأم فإنّ الأب

<sup>(</sup>١٢) إلى ذلك المعنى يشير قوله تعالى: ﴿وإن جاهداك لتشرك بسي ماليس لك بـ علـم فلاتطعهما... العنكبوت: ٨

<sup>(</sup>١٣) في (أ): فيها. وفي (د): فيما الذي.

<sup>(</sup>١٤) غير واضحة في (أ). والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٥) في (أ): منها. والمثبت من ( ب ، ك).

<sup>(</sup>١٦) غير واضحة في (أ). والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٧) قال الراغب (ص ٨٧٣): (( الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ )) اهـ.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): مضاف.

<sup>(</sup>١٩) يعنى أن المرأة ضعيفة الخلقة ويزيد ضعفها بالحمل.

<sup>(</sup>۲۰) جاء في تفسير الماوردى نحو هذا القول ، وهو ((ضعف الولد حالا بعد حال ، فضعفه شم علقة ثم مضغة ثم عظما سويًا ثم مولوداً ثم رضيعاً ثم فطيماً )) ونسبة إلى أبي كامل ، و لم أجد ترجمته ( النكت والعيون ٢٨٠/٣). في (أ): عامان، والمثبت من ( ب ، ك ).

سورة العنكبوت.....الكلام في الآية الأولى

يتحمّل (٢١) الشدائد في القيام بأمر الولد، والأمّ (٢٢) حتى تقدر على تربيته، وربما ضيّق على نفسه فيما يصرف إليهما (٢٢) من نفقته (٢٤) فقال: ﴿أَن اشكر لي ولوالديك وهو [لقمان: 12] والمعنى: ووصيناه بأن اشكر لي ولوالديك (٢٥)، و «أن» بمعنى «أي» وهو تفسير للوصية (٢١)، والتنبيه على عظم النعمة ووحوب شكر الله المنعم (٢٧) على قدر ما أولاه، [٨٧/أ] إذ كان هو (٢٨) خلقه وسوّى أعضاءه، ونفخ فيه الروح (٢٩)، وأنعم عليه قبل استحقاقه ثم عرّضه (٣٠) للنعمة الشريفة والدرجة العلية، وشكر بعض (٢١)

<sup>(</sup>٢١) في (أ): يحمل. والمثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup> YY ) في  $( \ \, \psi \ \, )$ : بأمر الأم والولد. وفي  $( \dot l )$  تكرر كلمة  $( \dot l )$ 

<sup>(</sup>٢٣) « والولد » سقطت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): نفقه ، والمثبت من ( ب ك ).

<sup>(</sup>٢٥) من قوله « والمعنى » إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢٦) ذهب الزحاج في معانى القرآن ١٩٦/٤ إلى أن « أنْ » في موضع نصب بـ « وصينا » ، المعنى وصينا الإنسان أن اشكر لي ولوالديك » اهـ. وذهب النحاس في كتابه « إعراب القرآن » ٢٠٣/٢ إلى رأي المصنف فقال: « وهذا القول ـ يعنى قول الزحاج – على مذهب سيبويه بعيد و لم يذكر أبو اسحاق فيما علمت غيره – ، وأحود منه أن تكون « أن » مفسرة ، والمعنى: قلنا له اشكر لى ولوالديك » اهـ. وفي ( ب ، ك): الوصية.

<sup>(</sup>٢٧) في (أ): شكر المنعم الله.

<sup>(</sup>۲۸) في (ب): خلق بدل « هو ».

<sup>(</sup>٢٩) في ( ب ، ك ): الروح فيه.

<sup>(</sup>٣٠) في (ب): عوضه. والمثبت من (ك، خ، ر).

<sup>(</sup>٣١) من قوله « ثم عرضه » إلى هنا سقط من (أ).

سورة العنكبوت....الكلام في الآية الأولى

ذلك يستغرق (٣٦) الجهد ويُفين الطَّوْق (٣٦)، وأما (٢٦) شكر الوالدين فهو أن يحسن إليهما ويبرهما (٣٥) ويكرمهما ويطيعهما إلا إذا أمراه (٣٦) بمعصية الله تعالى فتسقط عنه طاعتهما، لأنه مع إسقاط حق الخالق لايثبت حق الوالدين (٣٦)، لأن الله تعالى عقد شكرهما بشكره، فإذا دعواه إلى معصيته فقد أبطلا به (٣٨) شكره فانحل شكرهما المعقود معه.

وقيل: إن هذه الآية (٢٠٠) نزلت في سعد بن مالك وهو سعد بـن أبـي وقــاص (٢٠١)، وروى عنه أنه قال: كنت برّاً بـأمي (٢٤١)، فلمــا أســلمت قــالت لي: يــا ســعد: مــا هــذا

<sup>(</sup>٣٢) في (أ): مستغرق.

<sup>(</sup>٣٣) أي الطاقة ، قال الصحاح (١٥١٩/٤ طوق ): « الطوق: الطاقة » وفي (ب): الطرق.

<sup>(</sup>٣٤) في (أ، ب): فأما.

<sup>(</sup>٣٥) بفتح الراء وكسوها ، أي: ويطيعهما ، وهو من المبر ، قبال في اللسبان ( ٣/٤): « والمبرّ: ضد العقوق ، وقد برّ والده يبرّه ويبرّه براً » اهـ.

<sup>(</sup>٣٦) في (أ، ب): أمره. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣٧) في (ك): الوالد.

<sup>(</sup>٣٨) « به » ليست في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣٩) في (ب): شكرها.

<sup>(</sup>٤٠) « الآية » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤١) قال النووى: « سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه أحد العشرة رضي الله عنهم ، هو أبو استحاق ، سعد بن مالك بن وهب ، توفى سنة ٥٥ هـ ( تهذيب الأسماء واللغات ١٣٠/١/١) وكنية أبيه: أبو وقاص كما في الإصابة ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤٢) أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: حمنة بنت أبي سفيان بن أمية.

سورة العنكبوت....الكلام في الآية الأولى

الذي  $(^{47})$  أراك قد أحدثت، والله لا آكل ولا أشرب حتى  $[^{7}]$  ترجع إلى ماكنت عليه أو  $[^{7}]$  أموت فتعيّر بني فيقال: قاتل أمه، فلم تأكل ولم تشرب  $(^{63})$  يوما وليلة فأصبحت وقد جهدت، فلما كانت الليلة  $(^{7})$  القابلة لم تأكل ولم تشرب فأصبحت وقد اشتد بها الجهد  $(^{7})$ ، فقلت لها: يا أمّه! تعلمين والله لو كان لك سبعون نفسا فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء  $(^{63})$ ، فلما رأت ذلك أكلت وشربت فأنزل الله تعالى هذه الآية في  $(^{63})$ .

يتبع⊳

<sup>(</sup>٤٣) في (ب، ك): ماهذا الدين الذي.

<sup>(</sup>٤٤) زيادة يقتضيها السياق ، أثبتناها من تفسير البغوي (٣٦١/٣).

<sup>(</sup>٥٤) « و لم تشرب » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤٦) « الليلة » سقطت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤٧) في (ب ، ك ): جهدها.

<sup>(</sup>٤٨) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): بشيء.

<sup>(</sup>٤٩) روى هذه القصة مسلم في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه ١٨٧٧/٤ برقم ٢٤١٢ عن مصعب بن سعد عن أبيه: أنه نزلت فيه آيات من القرآن ، قال: حلفت أمُّ سعد أن لانكلّمه أبداً حتى يكفر بدينه ، ولاتأكل ولاتشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك ، وأنا أمّك ، وأنا آمرك بهدا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد. فقام أبن لها يقال له عمارة فسقاها ، فجعلت تدعو على سعد ، فانزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه...﴾. ورواه أحمد في المسند ١٩٣١ برقم ١٦١٤. وأحرجه الترمذي في السنن ١٩٤٥ برقم ١٦١٤ وأخرجه الترمذي في السنن ١٩٤٥ برقم اليس قد أمر الله بالبر ، والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر ، قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه الآية: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه الآية: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه

سورة العنكبوت....الكلام في الآية الأولى

فهذه الآية (°°) قد تضمنت من البيان والتفصيل ما لم تتضمنه الأولى (°°)، لأن تلك مذكورة مع الجُمْل (°°)، وهذه (°°) مذكورة لقصة مشروحة فيما (°°) بين آيات تضمنت الوصايا (°°) الواجبات والمستحبات (°°) فيما حكى الله عز اسمه قصّة لقمان لابنه، ثم كانت (°°) في ذكر أبٍ وصّى (°°) ابنه بمجانبة الشرك، وقرن إليه ماكان من خلاف ابن لأم بعثته بجهدها (°°) على الكف، وممّا يروى عن لقمان أنه قال: يابني! إن

<del>---</del>-

حسنا الآية ». ومعنى: شــجروا فاها: فتحوا فمها. وهذا الحديث قال عنه الـترمذي: حديث حسن صحيح.

وقيل: إن هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعه أحي أبى جهل لأمه. قال ابن عطية (٣٦١/١١): « ولا مرية أنها نزلت فيمن كان من الؤمنين بمكة يشقى بجهاد أبويه في شأن الإسلام والهجرة ، فكان القصد بهذه الآية النهي عن طاعة الأبويين في مثل هذا الأمر العظيم... » اهـ.

- (٥٠) أي آية سورة لقمان.
- (١٥) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): الأحرى. يريدبها آية العنكبوت.
- (٥٢) « مع الجمل » سقطت من (ك). والمعنى: مع الإجمال ، لأن آية سورة العنكبوت لم يأت فيها التفصيل الذي جاء هنا.
  - (٥٣) « هذه » سقطت من (أ).
    - (٥٤) غير واضحة في (أ).
  - (٥٥) « الوصايا » أثبتت من ( خ ، ر ).
  - (٥٦) في (ب): والمستحسنات. وفي (ك): الواحيات المستحسنات ، بدون واو.
    - (٥٧) في (ب،ك) كان.
      - (۵۸) في (ك): رضي.
    - (٥٩) في (أ): بعثه جهدها. والمثبت من ( ب ، ك ).

سورة العنكبوت....الكلام في الآية الأولى

الله تعالى رضيني لك، فلم يوصـني بـك، و لم يرضـك لي، فأوصـاك بـي، وهـذا كـلام شريف، له وقع كبير ذكرناه ليتدبّر معناه.

وأما الآية الثالثة (١٠٠) فإنها فيمن وصيّ (١١) بوالديه، وهما مؤمنان (٢٢٠)، لا يمنعانه عن (٢٣٠) الإيمان، وهو من طاب نفسا وأصلا، ورغب إلى الله تعالى أن يطيب فرعا، لأنه قال تعالى حكاية عنه: ﴿ ربّ أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي... (٢٥٠) [الأحقاف: ١٥] وبعد هذه الآية ذُكر ولد كافر استغاث (٥٠٠) الله (٢١٠) والمداه لإصراره على كفره (٢٠٠)، ولما أعياهما (١٥٠) مدارأة أمره (٢٠٠).

<sup>(</sup>٦٠) أي آية سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٦١) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): أوصى. ومعناها واحد في القاموس.

<sup>(</sup>٦٢) في (ب): مؤمنين.

<sup>(</sup>٦٣) في (ك): من.

<sup>(</sup>٦٤) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿وأن أعمل...﴾ والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٦٥) أى طلب الغوث ، قال في المفردات ( ص ٦١٧ ): « الغوث يقال في النصرة ، والغيث في المطر ، واستغثته: طلبت الغوث أو الغيث ».

<sup>(</sup>٦٦) في (ك): إليه ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦٧) في (ك): كان على الكفر.

<sup>(</sup>٦٨) في (ك): هم ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦٩) في (أ ): من مدارأة أمره. قال في الصحاح (٩/١) : «ومعناها: المخالفة والمدافعة ».

سورة العنكبوت.....الكلام في الآية الأولى

فأما قوله: ﴿وحمله وفصاله ثلاثـون شهراً﴾ [الأحقاف: ١٥] فإن المراد أقـل حمله، وهو ستة أشهر، وروى أن عثمان بن عفان (٢٠٠) رضي الله عنه أتى بامرأة ولدت لستة أشهر. فشاور الناس في رجمها، فقـال ابـن عبـاس ﴿ إن خـاصمتكم (٢٠٠) بكتاب (٢٧٠) الله خصمتكـم، قـال الله تعـالى: ﴿والوالـدات يرضعن أولادهـن حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة.. ﴾ (٢٣٠) [البقرة: ٢٣٣] وقال: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ [الأحقاف: ١٥] فالحمل ستة أشهر، والفصال عامان (٢٠٠)، فخلّى سبيلها. وأما معنى قولـه: ﴿وفصاله في عـامين ﴾ [لقمـان: ١٤] أي (٢٠٠)؛ في انقضاء عـامين، لأنّ الفصال هو الفيطام (٢٠٠) إذا فصل الولد عن الأم.

<sup>(</sup>۷۰) هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية: أمير المؤمنين ، ذو النوريس ، ثـالث الخلفـاء الراشـدين ، وأحد العشرة المبشرين. توفي سنة ٣٥ هـ. (تهذيب الأسماء واللغات ٣٢١/١/١ ، الأعلام ٢١٠/٤) في (ب): إن حاصمتم.

<sup>(</sup>٧٢) في ( أ،ب): إلى كتاب الله. وفي (ك): في كتاب الله. والمثبت من مصنف عبدالرزاق وســـنن سعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٧٣) في (أ، ب): ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٧٤) أحرجه عبدالرزاق في المصنف (٣٥١/٧) عن الثورى عن الأعمش بإسهاد موصول ، وقد أخرجه أيضا من وجه آخر بإسناد صحيح متصل ، ومن وجه ثالث (٣٥٠/٧) وفيه أن القصة لابن عباس مع عمر. وقد أخرجه سعيد ابن منصور (٦٦/٢/٣) وفيه: أتني عثمان في امرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها ، فقال ابن عباس: ادنوني منه ، فأدنوه ، فقال: إنها تخاصمك بكتاب الله ، يقول الله عز وجل: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ ويقول في آية أخرى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً فردّها عثمان وحلّى سبيلها » اهه.

<sup>(</sup>٧٥) «أي » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧٦) قال الصحاح (٢٠٠٢/٥ فطم ): «فطام الصبيّ: فصاله عن أمه ، يقال: فطمت الأم ولدها».

سورة العنكبوت.....الكلام في الآية الأولى

وكانت (۷۷) الوصية الأولى في سورة العنكبوت وصية مجملة (۲۷) عامة للناس، والثانية (۲۹) فيمن منعه أحد والديه عن الإيمان، والثالثة (۲۰) فيمن آمن وآمن أبواه، وسأل الله أن يصلح أولاده، وكان هذا مذكوراً مع آية (۲۱) في ذكر ولد كافر يجتهد والداه (۲۸) في دعائه إلى الإيمان، والثالث في مؤمن أبواه / مؤمنان، والثاني في مؤمن [۲۷۸] أحد والديه (۲۸) يمنعه من الإيمان، والأول (۲۸) عام كما ترى، وقد استوعبت القِسمة (۲۸) ما يحتاج إلى ذكره في دعاء من يدعو (۲۸) ولده (۷۸) إلى كفر (۸۸) [أو إيمان] (۸۹).

<sup>(</sup>۷۷) في (ك): فكان.

<sup>(</sup>٧٨) في (ك): وصيَّتة بجملة.

<sup>(</sup>٧٩) أي الوصية الواردة في سورة لقمان.

<sup>(</sup>٨٠) أي الوصية الواردة في سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٨١) يعنى الآية (١٧) من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٨٢) في (ك): والده.

<sup>(</sup>٨٣) في ( ب ، ك ): أبويه.

<sup>(</sup>٨٤) أى الموضع الأول. وفي (ك): وأولى.

<sup>(</sup>٨٥) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): القصة.

<sup>(</sup>٨٦) « يدعو » سقطت من ك).

<sup>(</sup>۸۷) في (ب) والده ، فلاوجه له هنا.

<sup>(</sup>٨٨) في (أ، ب): كفره. والمثبت من (ك، و).

<sup>(</sup>٨٩) لعلّ مابين القوسين يقتضيه السياق ولذا أثبتناه.

## [٤٧٤] الآية الثانية منها(١).

قوله تعالى: ﴿وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ومالكم من دون الله من وليٍّ ولا نصير﴾(٢) [العنكبوت: ٢٢].

وقال في سورة حم عسق<sup>(٣)</sup> [٣١]: ﴿وَمَا أَنتَمَ بَمُعَجَزِينَ فِي الأَرْضُ وَمَـَالَكُمُ مَـنَ دونَ الله من وليّ ولانصير﴾ (٤).

للسائل أن يسأل (°) عن فائدة قوله: ﴿ولا في السماء ﴾ في سورة العنكبوت، والاقتصار على ذكر الأرض في هذه، وهل كان يصلح أحدهما مكان الآخر (٢) ؟.

والجواب أن يقال<sup>(٧)</sup>: إن الآية التي في سورة العنكبوت تحكي قـول إبراهيـم عليـه السلام لكفار قومه<sup>(٨)</sup>، وفي كثـير مـن

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿وما أُوتيتم بمعجزين في الأرض ولاني السماء﴾ الآية. والمثبت من المصحف ومن ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) أي في سورة الشوري.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب): ﴿... ومالكم من دون الله من ولىّ ولانصير. ومن آياتــه الجــوار...﴾ والمثبــت من (ك).

<sup>(</sup>٥) «أن يسأل » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٦) في ( ح ، خ ، ر ): فلم زاد ﴿ولافِ السماء﴾ في سورة العنكبوت ؟.

<sup>(</sup>V) « أن يقال » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٨) في (ر): للكفار من قومه.

<sup>(</sup>٩) في (ك): نمرود ، بضم النون كما في القاموس واللسان.

<sup>(</sup>١٠) أى الذي حاصمه. قال ابن حرير عند تفسير الآية (٢٥٨) من سورة البقرة ٤٣٠/٥ بتحقيق أخمد شاكر:«إن الذي حاج إبراهيم في ربه: حبّار كان ببابل يقال له: نمروذ بسن كنعان بس

الأحبار أنه رام (١١) الصعود إلى الجو يوهم أنه يحاول ربّ (١٢) السماء (١٢)، كما قال فرعون لِهامان (١٤) في بناء الصرح (١٥) ما حكاه الله تعالى في كتابه في موضعين (١٦)، فقال لهم (١٧) إبراهيم عليه السلام (١٨): لا تفوتون الله، في الأرض كنتم أو في (١٩) السماء، ولا سبيل لكم إليها (٢٠)، كما قال الله (٢١) تعالى: ﴿ يامعشر الجن والإنس إن

\_\_\_\_\_

نوح » اهـ وفي اللسان (٤٢٩/٣) نمرود: بضم النون - وبالدال المهملة -: اسم ملك معروف » اهـ.

(١١) أى طلب ، قال في اللسان (٢ ٨/٨١ روم ): « رام الشيء يرومه روماً ومراماً: طلبه ».

(۱۲) لفظ « رب » أثبت من (ر).

(۱۳) ذكر المفسرون هذا الخبر عند تفسير الآية (۲٦) من سورة النحل ، وهي: ﴿قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون فال ابن عطية (۹۹۸): «قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين: الإشارة بـ ﴿الذين من قبلهم ﴾ إلى نمروذ الذي بني الصرح ليصعد بـ إلى السماء على زعمه » اهـ. والخبر في تفسير الطبري ١٩٦/١٤ ، وتفسير ابن الجوزي ٤٤٠/٤ ، وتفسير ابن الجوزي ٨٧٨/٢ .

(۱٤) هو وزير فرعون وأكبر رحاله.

(١٥) قال الزجاج (١٤٥/٤): « الصرح: كل بناء متسع مرتفع » اهـ.

(١٦) هما: الآية (٣٨) من سورة القصص ، والآية (٣٦) من سورة غافر.

(١٧) في (ك): له.

(١٨) « إبراهيم عليه السلام » سقطت من (أ).

(١٩) « في » سقطت من (أ).

(٢٠) كذا في حميع النسخ ، وفي ( ر ): إليهما، ولعل الصواب: إليه.

(٢١) لفظ الجلالة سقط من (ك).

استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان...﴾ (٢٢) [الرحمن: ٣٣].

وأما الآية في سورة حم عسق فإنها بعد قوله: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ [السورى: ٣٠] وهذا عام في المصائب، والمراد به الخصوص، لأنه ليس كل(٢٠) مصيبة مستحقة باحترام (٢٠)، إذ قد تصيب (٢٠) من لاحرم له، ومن لم يبلغ حدّ التكليف، فلا يجب(٢٠) عقابه على ذنب يكون منه، والمخاطبون مخصوصون بالمعنى وإن عموا باللفظ.

وقوله: ﴿ويعفو عن كثير﴾ أي: عن ذنوب كثيرة (٢٧) يتجاوز عنها، ولايؤاخِذ بها، ولايؤاخِذ بها، ولايؤاخِذ بها، ولايكون ذلك للكفار، لأن العفو مبذول لمستحقه، وإذا صح أن هذا الخطاب (٢٨) متوجّه على المسلمين، وتبعه قوله: ﴿وما أنته بمعجزين في الأرض ومالكم من دون الله من ولى ولانصير﴾ (٢٩) [الشورى: ٣٦] علم أنه وعيد لهم، وليسوا من القوم الذين

<sup>(</sup>٢٢) قوله تعالى: ﴿لاتنفذون إلا بسلطانَ ليس في رأً).

<sup>(</sup>٢٣) «كل» ليست في (أ، ب) وأثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٢٤) أى بارتكاب ذنب ، تقول اللغة: حرم فلان حرما واحترم وأحرم: أذنب. والجــرم: الذنــب ( اللسان ٩١/١٢، القاموس ١٤٠٥ ). وفي (أ): بإحرام.

<sup>(</sup>٢٥) أي قد تصيب المصيبة. وفي (ب، ك): قد يصاب.

<sup>(</sup>٢٦) في ( ب ، ك ): فيجب.

<sup>(</sup>۲۷) لفظ « كثيرة » أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢٨) غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٢٩) في (أ): ﴿وما أنتم بمعجزين في الأرض﴾ الآية. والمثبت من ( ب ، ك ).

يخاطبون بقوله: ﴿ولافي السماء﴾ (٣٠) ومعناه: لاتسلكون مسلكاً تلتجئون (٣١) إليه من عقاب الله تعالى إذا وجب عليكم، وقدجاء هذا (٣٢) بغير لفظ الأرض والسماء، وهو قوله: ﴿والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئآت ماكسبوا وما هم بمعجزين والزمر: ٥١] فيكون هذا مطلقا في كل ملجأ (٣١) ومهرب.

وقد قيل في قوله تعالى: ﴿وما أنتم بمعجزين في الأرض ولافي السماء﴾ [العنكبوت: ٢٢] أي: لاتفوتون مَن في الأرض<sup>(٣٤)</sup> مِن الإنس والجن، ولا مَن (<sup>٣٥)</sup> في السماء من (<sup>٣١)</sup> الملائكة، وهم حلقُ الله، فكيف تعجزون الخالق ؟ تعالى الله (<sup>٣١)</sup> عن ذلك.

وقول ثالث، وهو أن يكون المراد: لاتفوتون بأنفسكم (٣٨) ما يحقّ من عذاب الله (٣٩) عليكم وإن (٤٠) هربتم في الأرض كلّ مهرب، وإن صعدتم في السماء كلّ

<sup>(</sup>٣٠) في (ك): في الأرض ولافي السماء.

<sup>(</sup>٣١) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): تلجئون.

<sup>(</sup>٣٢) أي هذا المعنى.

<sup>(</sup>٣٣) في (ب): منحآء.

<sup>(</sup>٣٤) من قوله (( أي لاتفوتون )) إلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣٥) (( من )) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣٦) في ( أ ، ك ): يعني ، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣٧) لفظ الجلالة ساقط في (ك).

<sup>(</sup>٣٨) في (ب،ك): أنفسكم، وفي (ط): نفوسكم.

<sup>(</sup>٣٩) في (ب، ك): من عقاب الله.

<sup>(</sup>٤٠) الواو ليست في ( ب ، ك ).

مصعد لو استطعتموه كما قال: ﴿...فإن استطعت أن تبتغي نَفَقاً في الأرض أوسلَّماً في السماء فتأتيهم بآية...﴾ [الأنعام: ٣٥] أي: لايكون ذلك أبداً. وفي الجواب الأول(٤١) كفاية في الفرق بين الموضعين، ومايختار لكل واحد منهما(٤٢).

(٤١) الجواب الأول الذي ارتضاه المؤلف هو: أن يكون المعنى: وما أنتم بمعجزيين في الأرض، ولا في السماء لو كنتم فيها، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة...﴾ النساء: ٧٨. وكذلك ارتضاه النحاس في معاني القرآن ١١٨/٥. وقال قطرب كما في تفسير ابن الجوزي (٢٦٦/٦): «هذا كقولك: مايفوتني فلان لا هاهنا، ولابالبصرة ،أي: ولابالبصرة لو صار إليها )).

ذكر الزجاج في معاني القرآن (١٦٥/٤) في ذلك قولين وحوّزهما:

أحدهما: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا أهلُ السماء بمعجزين في السماء.

والثاني: وما أنتم بمعجزين في الأرض ، ولا لو كنتم في السماء ، واقتصر الفراء على القول الأول منهما فقال (٣١٥/٢): « وهو من غامض العربية للضمير الذي لم يظهر في الشاني ». هذا هو احتيار ابن جرير حيث قال (٢٠/٢٠): « وهذا القول أصح عندي في المعنى من القول الآخر. ولوقال قاتل: معناه: ولاأنتم بمعجزين في الأرض، ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجزين ، كان مذهبا » اهـ

(٤٢) خلاصة توجيه المؤلف: قال تعالى في العنكبوت: ﴿في الأرض ولافي السماء ﴾ واقتصر في الشورى على ذكر الأرض ، لأن ما هنا خطاب لقوم فيهم نمرود المذى حاول الصعود إلى السماء فأخبرهم بعجزهم وأنهم لايفوتون الله لا في الأرض ولافي السماء. ومافي الشورى خطاب للمؤمنين بقرينة قوله تعالى: ﴿وما أصابكم من مصيبة فيمنا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ وذكر الأنصاري في فتح الرحمن (ص ٤٣٨) وجها آخر فقال: « ومافي الشورى خطاب لمن لم يحاول الصعود إلى السماء » اهـ.

### [١٧٥] الآية الثالثة منها

قوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ حَوَابَ قُومُهُ إِلاَ أَنْ قَالُوا اقْتَلُوهُ أُو حَرَّقُوهُ فَأَنْجُــاهُ آللهُ مَن النار إِنْ فِي ذَلِكَ لآيات لقوم يؤمنونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٤].

وقــال بعــده: ﴿خلــق الله الســـموات والأرض بـــالحقّ إن في ذلــك/ لآيـــة [٩٧٩] للمؤمنين﴾[العنكبوت:٤٤].

للسائل أن يسأل فيقول: قال في إنجاء إبراهيم عليه السلام من النار: ﴿إِن فِي ذَلَكَ لآية ذَلَكَ لآيات لقون يؤمنون ﴿ وقال في خلق السموات والأرض: ﴿إِن في ذَلَكَ لآية للمؤمنين ﴾ فوحد «الآية ،(١) هنا وجمعها هناك، والآيات في خلق السموات والأرض أكثر منها في تخليص إبراهيم عليه السلام من النار ؟.

والجواب أن يقال: إذا أخبر الله تعالى عن المؤمنين في كتابه فهو متناول من كان (٢) في عصر النبي (وهم محدودون، وإذا قال: ﴿إِن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون﴾ فهؤلاء (٣) أقوام لايتناهون (٤)، فكل من يؤمن إلى يوم القيامة منهم داخل (٥) فيهم، وكل دلالةٍ وأمارة آية (٢)، فجمعت (٧) لعدتهم التي لم تتناه.

<sup>(</sup>١) « الآية » تكورت في (أ).

<sup>(</sup>٢) ني (ب): هو.

<sup>ُ(</sup>٣) في ( ب ، ك ): فهو لأقوام.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ك ): لم يتناهوا.

<sup>(</sup>٥) في ( أ ، ب ): وداخل. والمثبت من ( ك ، و ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ك ); بينة ، بدل « آية ».

 <sup>(</sup>٧) أي لفظ « لآية ».

ولمّا(^) قال في خلق السموات والأرض: ﴿ لآية للمؤمنين ﴾ (^) وهم جماعة واحدة محصور (^\) عددهم  $(^{(1)})$  عددهم الخبر عمّن محصور (^\) عددهم الخبر عنهم الخبر عمّن وُجد (^\) وعمّن لم يوجد أكثرهم. فاختلفت  $(^{(1)})$  بهم الدلالات، وجمعت لهم «الآيات» لانتشار أعدادهم  $(^{(1)})$  و تباين مددهم، فاختلف الموضعان.

(٨) في (ك): وقال.

<sup>(</sup>٩) في (أ، ك): آية للمؤمنين. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) في (ك): محصورون.

<sup>(</sup>۱۱) «عددهم » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): تجمع.

<sup>(</sup>۱۳) في (ب): وجدوا.

<sup>(</sup>١٤) في (أ): فاختلف.

<sup>(</sup>١٥) في (ب): إمدادهم. وفي (ك) آمادهم.

#### [٧٦] الآية الرابعة منها

قوله تعالى: ﴿... ومايجحد بآياتنا إلا الكافرون ﴿ وما كنت تتلو مِن قبله من كتابٍ ولاتخطُّه بيمينك إذاً لارتاب المبطِلون ﴿ بل هو آيــات بينـات في صــدور الذيـن أوتو العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون﴾(١) [العنكبوت: ٤٧-٤٩].

للسائل أن يسأل عن تسمية الجاحدين في الآية الأولى بـ «الكافرين» وفي الثانية بـ «الظالمين» وأولئك ظالمون كما أن هؤلاء كافرون، فلماذا اختصاص الأولى بتلك الصفة، والثانية بهذه الصفة (٢) ؟.

والجواب أن من جحد آيات الله فقد كفر نعمه (٣)، وهذا أول مايفعله، لأن ذلك متعلّق بما قبله ممّن تولّى (٤) خلقه (٥) وأنعم عليه بما استوجب به شكره، فأول فعله كفر نعم الله، ثم إنه مسيء إلى نفسه، ظالم لها(١) بأن أبدلها من النعم الذي عُرض له

<sup>(</sup>١) في (أ):﴿وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون﴾ إلى قوله: ﴿ومايجحد بآياتنا إلا الظالمون﴾. والمثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٢) من قوله « وأولئك ظالمون » إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): بنعمته وفي (ك): نعمته.

<sup>(</sup>٤) « تولى » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ك ): متعلق بمن قبله وتولى حلقه.

<sup>(</sup>٦) « لها » سقطت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>V) «عدابا » مفعول ثان بـ « أبدلها ».

<sup>(</sup>A) « ثان » سقطت من (أ، ب) وأثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٩) « هو » سقطت من (أ، ب) وأثبتت من (ك).

<sup>(</sup>١٠) ذكر الفخر الرازي وجها آخر فقال في تفسيره (٧٨/٢٥): «قال هاهنا ﴿الظالمون﴾ ومن قبل قبل قال ﴿الكافرون﴾ مع أن الكافر ظالم، ولا تنافي بين الكلامين، وفيه فائدة، وهي أنهم قبل بيان المعجزة قبل لهم: إن لكم المزايا فلاتبطلوها بإنكار محمد فتكونوا كافرين، فلفظ الكافر هناك كان بليغا يمنعهم من ذلك لاستنكافهم عن الكفر، ثم بعد بيان المعجزة قبال لهم: إن جحدتم هذه الآية لزمكم إنكار إرسال الرسل فتلتحقون في أول الأمر بالمشركين حكما، وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين حقيقة فتكونوا ظالمين، أي مشركين، كما بينًا أن الشرك ظلم عظيم، فهذا اللفظ هاهنا أبلغ وذلك اللفظ هناك أبلغ » اهد.

# [۱۷۷] الآية الخامسة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لَنبوئنّهم من الجنة غُرَفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أحر العاملين﴾ (٢) [العنكبوت: ٥٨].

وقال في سورة آل عمران [١٣٦]: ﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفُرةٌ مِن رَبِهُمْ وَجَنَّاتُ عَمْرِي مِن تَحْتُهَا الأَنْهَارِ خَالَدِينَ فَيْهَا وَنَعْمُ أَجَرِ الْعَامِلِينَ﴾.

للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة آل عمران بالواو في قوله: ﴿ونعم أَجر العاملين﴾(٣) وإخلاء مافي سورة العنكبوت منها(٤) ؟.

والجواب أن يقال: إن الآية في سورة آل عمران مبنية على تداخل الأخبار، لأن أولها: ﴿أُولُمُكُ مِبْسَداً، لأن (٥) أولها: ﴿أُولُمُكُ مِبْسَداً، وَ﴿ حَزَاؤُهِم مِبْسَداً ثَان، و ﴿ مَغْفَرة ﴾ خبر المبتدأ الثاني، وهو مع خبره خبر المبتدأ الأول، والجزاء هو الأجر، فكأنه قال: أولئك أجرهم على أعمالهم محو ذنوبهم وإدامة نعيمهم، فهذا (٧) الأجر مفضل على كل أجر يعطاه عامل على عمله، فنسقت (٨)

<sup>(</sup>١) هذه الآية تناولها المؤلف بنفس الألفاظ تقريبا في الآية السادسة من سورة آل عمران (٢٤٣/١)، وهو بذلك يخالف طريقته المطردة في أنه يكتفى بما ذكره في المكان الأول ، ولعل سبب هذا أن سائلا سأله في هذا المقام وهو يملى فأعاد هنا ما قاله في سورة آل عمران ،والله أعلم..

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ك ): ﴿... نعم أحر العاملين ؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون﴾.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ك): ونعم. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب): وإخلائها في سورة العنكبوت منها. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ب): أن.

<sup>(</sup>٦) نسخة ( ب ، ك ) إلى آخر هذه الآية.

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ك ): وهو.

 <sup>(</sup>A) أى عطفت، تقول اللغة: نسق الكلام: عطف بعضه على بعض. وفي(أ): فاتسقت، ومعناه:
 يتبعهـ

الأخبار بعضها على بعض للتنبيه على النعم التي هدّفت (١) لرجاء الراجين، وأكملت بها منية (١) المتمنّين. والخبر إذا جاء بعد خبر في مثل هذا المكان الـذي تفصّل (١) فيه المواهب المرغب فيها، فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو، وكقولك: هذا الجزاء (١٢) كذا وكذا، أي هو ترك المؤاخذة بالذنب، والتنعيم (١٦) في جنة الخلد، وتفضيله (١٤) على كل جزاء جُزى به عامل، وذلك تشريف وكرامة.

وأما الآية في سورة العنكبوت فإن ماقبلها مبني على أن يدرج الكلام فيه على جملة واحدة، وهي: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لَنبوئنهم من الجنة/غرفا﴾ (١٥) فقوله: ﴿والذين آمنوا﴾ مبتدأ (١٦)، وقوله ﴿لنبوئنهم﴾ في موضع حبره، وهذا الخبر يتصل (١٧) به مفعولان، الأول: قوله (١٨): «هم» والثاني قول ه «غرفاً»، و «غرفاً» نكرة موصوفة بقوله: ﴿جَرِي من تحتها الأنهار﴾ وقوله: ﴿خالدين فيها﴾ حال من

انتظمت.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٩) في (ك): تقدمت ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): أمنية ، معناها واحد.

<sup>(</sup>۱۱) في (م): تفضل.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): الخبر ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣) في (أ): والتنعيم.

<sup>(</sup>۱٤) في (ب): وتفصيله.

<sup>(</sup>۱۰) من قوله « وهي » إلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>١٦) « مبتدأ » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٧) في (أ): متصل.

<sup>(</sup>١٨) « قوله » أثبتت من (ك).

التبوئة (۱۹). فلما جعلت هذه الأشياء كلها في درج كلام واحد، وهو جملة ابتداء وحير. واحتمل قوله: ﴿نعم أجر العاملين﴾ أن يجيء بالواو وأن يجيء من (۲۰) دونها، اختير (۲۱) مجيئها بغير واو ليشبه ما تقدم من عقد بخبر، لا على سبيل عطف ونسق فجاء بغير واو (۲۲)، ويحتمل أن يكون في موضع خبر مبتدأ، فكأنه (۲۳) قال: ذلك نعم أجر العاملين، ويكون قوله «ذلك» إشارة إلى ما ذكر الله تعالى من إسكانهم الجنة، فجرى (۲۱) بلا واو مجرى ماهو من تمام الكلام الأول (۲۰)، كقوله تعالى: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم مايشاؤون عند ربّهم ذلك هو الفضل الكبير ، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات... [الشورى: ۲۲-۲۳] فقوله «ذلك» وإن انقطع عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريق المعنى، وكأنه قال: ﴿ هم ما يشاؤون عند ربهم همشار إليه بأنه (۲۲) الفضل الكبير، وقوله: ﴿ نعم أجر العاملين كاى ذلك نعم أجر العاملين (۲۷)، مشار إليه بالتفضيل (۲۲)

<sup>(</sup>١٩) تقدم معناها: ٢١٨.

<sup>(</sup>۲۰) « من » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۲۱) مكان « أختير » بياض في (ب).

<sup>(</sup>٢٢) « فجاء بغير واو » أثبتت من (ك) وهي سقطت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٢٣) في ( ب ، ك ): كأنه.

<sup>(</sup>٢٤) في ( ب ، ك ): فيجرى.

<sup>(</sup>٢٥) « الأول » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢٦) من هنا إلى قوله « بالقضل على أجور العاملين » سقط من ( ب ).

<sup>(</sup>٢٧) « نعم أحر العاملين » ليس في ( أ ، ب ) وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢٨) في (ك): بالتفصيل.

| الكلام في الآية الخامسة                              | سورة العنكبوت                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| الأمر على ماذكرنا من الآيتين لم يلق بكـل(٢٩) واحــدة | على أجور العاملين، وإذا كان ا |
|                                                      | منهما إلا ماجاءت به فاعرفه.   |

(۲۹) في (ك): كل.

# [۱۷۸] الآية السادسة منها<sup>(۱)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لـه إن الله بكـل شـيء عليم ﴿ (٢) [العنكبوت: ٦٢].

وقال في سورة القصص [٨٢]: ﴿... وَيْكَأَنَّ اللهُ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أنْ منّ اللهُ علينا لَخَسَفَ بنا...﴾(٣).

وقال في سورة حم عسق (٢) [١٦]: ﴿له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم (٥٠٠).

وكذلك قوله تعالى في سورة الرعد [٢٦]: ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاءُ ويقدرُ وفَرحوا بالحياة الدنيا...﴾.

للسائل أن يسأل عن الآية الأولى وتخصيصها بالذكر بقوله: ﴿من عباده﴾ وبقوله: ﴿له﴾، وعن تخصيص ما في القصص بقوله: ﴿من عباده﴾ دون قوله: ﴿له﴾، وعن الأحريين ومجيئهما عاريتين من اللفظين، وهما: ﴿من عباده﴾ و ﴿له﴾(١٠؟.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٢) في (أ): إن الله هو السميع عليم ، وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ويكأنَ ليس في (ب). قلت: قال الجوهري في الصحاح (٢٥٣٢/٦): «"وى" كلمة تعجب، ويقال ويك، ووى لعبدا لله، وقد تدخل وي على كأن المخففة والمشددة » اهـ (٤) في (ك): في عسق. وهي سورة الشوري.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ بَكُلُّ شَيَّءَ عَلَيْمَ ﴾ ليس في (أ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ك ): للسائل أن يسأل عن الآية الأولى وتخصيصها بــالذكر بقولـه: ﴿مَـن عبـاده﴾ و ﴿ويقدر﴾ من دون قوله ﴿له﴾ عن الأخريين وبحيثهما من اللفظين عاريتين ، وهما ﴿من عبـاده﴾ و ﴿لهُهُ ؟

والحواب عن ذلك أن يقال: أما الأولى في سورة العنكبوت فإنها جاءت بعد قوله: ﴿وكَأَيّنُ من دابّة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإيّاكم وهو السميع العليم الله والعنكبوت: ٢٠] فلمّا ذكر أن الله هو رازق جميع الحيوان ما ادخر منه (١٠) كالنمل، وما لم يدّخر كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا (١٠)، فبيّن لنا (١٠) أنه كما كان في غيرنا من الحيوان ماهو موسّع عليه، وماهو مضيق عليه، كذلك الأمر فينا، ثم قال: ﴿الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له.. ﴾ فكان بعد القسمة الأولى (١١) من يبسط له الرزق في حال، ويضيّق عليه في أخرى، فقال: ﴿الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له هو من يسط الرزق من عباده»، و ﴿لمن يشاء﴾ عباده ويقدر له هو من يبسط له في وقتين مختلفين، يشاء هن يشاء هن ينشاء هن وقتين مختلفين،

<sup>(</sup>٧) في (أ):﴿وكَأَيْنَ مَنْ دَابَةَ لَاتَّحِمَلُ رَزْقَهَا...﴾ الآية. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٨) في (ك): منها.

<sup>(</sup>٩) أى تذهب في أول النهار وهى حياع ، وترجع في آخر النهار وهى ممتلة البطون (ينظر: النهاية لابن الأثير ٨٠/٢، تحفة الأحوذي ٧/٧). وقوله: «كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا » جزء من الحديث الذى رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله هي «لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا » اها أحرج هذا الحديث المترمذي في كتاب الزهد ٤/٣٧٥ برقم ٤٣٢٤ وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح. وهو في المسند بأرقام في كتاب الزهد ٤/٣٧٥ ) وسنن ابن ماجة (٤١٦٤).

<sup>(</sup>١٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فبيّن الله ، بدل « لنا ».

<sup>(</sup>١١) إلى ذلك يشير قوله تعالى في الآية السابقة آنفا وهي: ﴿ وَكَايِن مِن دَابِهِ لاَتَّحَمَـل رَزْقَهَـا الله يرزقهـا وإياكم...﴾. وفي نسخة (ب ): بعد القسم الأول.

<sup>(</sup>١٢) في (أ): شاء.

<sup>(</sup>١٣) في جميع النسخ: من شاء. قلت: أضفت اللام هنا مراعاة للفظ الآية، وهـي غـير موجـودة في النسـخ يتبعهـ

فاقتضى (1) هذا المكان اللفظ الذي جاء فيه بالمعنى الذى هو غير الأول من جمع (١٥) البسط والقبض لواحد في الحالين. وكذلك قوله: ﴿قُلْ إِنْ رَبَّى يَبْسُطُ الرزق لَمْ يَشَاءُ مَنْ عَبَاده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يُخْلِفُه وهو حير الرازقين (١٦) [سبأ: ٣٩].

وأما قوله في سورة القصص [٨٦]: ﴿وأصبح الذين تمنّوا مكانَه بالأمسِ يقولون وَيُكانَّ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ... ﴿ فَالْمَعنى (١٧) : انتبهوا (١٨) ، لأن الله يوسع الرزق لمن يشاء ، لا لكرامته كما وسع (١٩) على قارون (٢٠) ، ويضيقه على من يشاء ، لا لهوانه كما ضيّق على كثير ممّن آمن به ، ثم قال تعالى حكاية عنهم: ﴿ . لولا أنْ منَّ الله علينا لخسنف/ بنا . . ﴾ [القصص: ٨٦] أي (٢١): لولا أنّ الله منّ علينا لخنى الذي يقع الكفر معه لكفرنا نحن مثل كفره ،

\_\_\_\_\_\_

كلها. ومن المعلوم عند النحاة أن الجار والمحرور يكون في حكم المفعول بعد الفعل.

<sup>(</sup>١٤) في(ك): واقتضى.

<sup>(</sup>١٥) في(أ، ب): جميع. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٦) في( أ ): قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيقدر له ﴾ الآية. والمثبت من (ب ).

<sup>(</sup>۱۷) في (ب): والمعنى.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): انتهوا.

<sup>(</sup>١٩) في ( ب ، ك ): وسّعه.

<sup>(.</sup> ٢) قارون كان وزيراً لفرعون ، وكان يملك مـالا كثـيراً وقصـوراً فخمـة ، فصـار يتحـبّر ويتكـبر حتـى خسف الله به وبداره حزاء حبروته وكبريائه.

<sup>(</sup>٢١) « أي » ليست في (ك).

<sup>(</sup>٢٢) في ( ب ، ك ): لولا منُّ الله عينا.

ولَخسف بنا كما خسف به (٢٢)، فقوله: ﴿ لمن يشاء من عباده ويقدر ﴾ أي: يبسط الرزق (٢٤) لمن يشاء قدره (٢٧) عليه، فأضمر للفعل الرزق (٢١) لمن يشاء قدره (٢٧) عليه، فأضمر للفعل الثاني (٢٨) مثل ماتعدى إليه الفعل الأول، وهو: ﴿ من يشاء ﴾ لعلم المخاطب به، وأنه في المعنى غير (٢٩) الأول، وإن كان في اللفظ مثله (٣٠).

وأما الآيتان في سورة حم عسق (٢٦) وسورة الرعد فإنهما مقصورتان على ذكر البسط والقبض فحسب، والتي (٣٢) في الرعد جاءت (٣٢) مع قوله: ﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولت لله مم اللعنة ولهم سوء الدار ، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفَرحوا بالحياة الدنيا.. ﴾ (٣٤) [الرعد: ٢٥-

<sup>(</sup>٢٣) في (ب،ك): كالحسف به.

<sup>(</sup>٢٤) « ليس » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٢٥) في (ب): بطة.

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): ويقدر.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): قدره.

<sup>(</sup>٢٨) في (ب): الفعل الاثني ، وهو " يقدر.

<sup>(</sup>٢٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): مثل.

<sup>(</sup>٣٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ليس مثله وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣١) كذا في أكثر النسخ. وفي (ك): في سورة عسق.

<sup>(</sup>٣٢) في (ك): والذي.

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): جاء.

<sup>(</sup>٣٤) في (أ):﴿والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه﴾ قوله: ﴿وفرحوا بالحياة الدنيا﴾ والمثبت من ( ب، ك).

[77] وفيه دليل على أنهم (٣٥) موسَّع عليهم في الرزق لقوله: ﴿وفرحوا بالحياة الدنيا﴾ ولمّا قال: ﴿ولهم سوء الدار﴾ (٣٦) علم أن حظهم (٣٧) في الدنيا ليس لكرامتهم، وأنّ مَن ضيّق عليه فيها (٣٨) ليس ذلك (٣٩) لهوانه، فاقتضى المكان هذا لأجل المعنى ووقع اختصار في اللفظ في الفعل (٤١) الثاني، لأن ما تعدى إليه الفعل من المذكور بعده.

وكذلك قوله في سورة حم عسق (٢١]: ﴿له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ﴾ أجمل القول في التوسعة والتضييق لمّا أحمر أنه حلق لنا من أنفسنا أزواجاً (٤٤)، أي من أجناسنا أشكالا ذكوراً وإناثا، ومن الأنعام مثلها، وأنه ينشئنا في هذا الخلق فلا يزال الآخِر مخلوقا في الأول في ظهور الآباء وبطون

<sup>(</sup>٣٥) في (ب): أنها.

<sup>(</sup>٣٦) في جميع النسخ بدون واو. وأضفتها مراعاة للفظ الآية.

<sup>(</sup>٣٧) في (أ): أي: وسع عليهم ، والمثبت من (ك، و ، ح ، خ ، ر ). وفي (ب): أن حقهم.

<sup>(</sup>٣٨) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): في الدنيا.

<sup>(</sup>٣٩) في (ك): ذاك.

<sup>(</sup>٤٠) في (أ): في الفصل. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤١) الفاعل: الفعل الثاني ، وهو: يدقر.

<sup>(</sup>٤٢) في (أ، ب): المفعول. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤٣) في (ك): في سورة عسق. وهي سورة الشورى.

<sup>(</sup>٤٤) إلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه...﴾ الشورى: ١١.

الأمهات إلى الوقت المعلوم، وهو يملك أرزاق هذا الجمع<sup>(٤٥)</sup> من السماء بـالمطر، ومن الأرض بالنبات<sup>(٤٦)</sup>، فوادٍ أخطئ (٤٢)، وواد مُطر على ما يشاء رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين.

<sup>(</sup>٤٥) «هذا الجمع » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤٦) في (أ،ك): بالمطر والنبت. وفي (ب): بالمطر الذي ينبت. والمثبت من (ح، خ، ر، م).

<sup>(</sup>٤٧) في (أ): خطا. وفي ( ب ، ك ): خطا. والمثبت من ( خ ، ر ). ولعل المعنى أن واديا لايصيبه المطر وواديا يصيبه المطر.

# [179] الآية السابعة منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها لَيقولُنّ اللهُ...﴾(٢) [العنكبوت: ٦٣].

وقال في سورة الجاثية [٥]: ﴿واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله مــن الســماء . من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها...﴾.

وقال (٣) في سورة البقرة [١٦٤]: ﴿إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها...﴾(٤).

للسائل أن يسمأل عن الآية في سورة العنكبوت، لماذا خصّت (°) بـ «من» في قوله: (إمن بعد موتها) وأُخلى (٢) الموضعان الآخران منها ؟.

والجواب أن يقال: إن التقرير (٢) يؤتَّر فيه من تحقيق الكلام مالا يؤتَّر في غيره، والخروف إذا حدَّت (٨) حقَّقت، تقول (٩) سرت اليومَ، فإن قلت من أوله إلى أخره

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (( ليقولن قل الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون )) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وقوله. وفي (ك): وقبلهما في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) في (ك): ﴿... بعد موتها فيها من كل دابة... ﴾.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ب، ك). وفي (أ): الحتصت.

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب): وإخلاء. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ب): إن القتدير ، وهو خطأ. لأن المراد الاستفهام التقريري.

<sup>(</sup>٨) في (ب): احدث. وفي (ك): حرت. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): كقوله.

سورة العنكبوت الكلام في الآية السابعة

كان الحد تحقيقا، لأنه قد يطلق لفظ اليوم وإن ذهبت ساعة أو ساعتان من أوله، وإن بقيت ساعة أو ساعتان من آخره، فإذا وقع الحدّ زال هذا الوهم.

وقوله (۱۰): ﴿من بعد موتها ﴿ تحقيق (۱۱)، لأنه محدود بر «من» وخص به (۱۲) التقرير (۱۳)، لأنه الأخريين (۱۵): ﴿ فأحيا به التقرير (۱۳)، لأنه (۱۲) من أماكنه. وقوله تعالى في الآيتين الأخريين (۱۵): ﴿ فأحيا به الأرض بعد موتها ﴾ ليس فيه تقرير (۱۱) كما كانت الأولى، وإن كان يؤدي معنى المحدود، إلا أنه ليس له لفظه، فاحتلف الموضعان لما ذكرت (۱۷).

<sup>(</sup>١٠) في (أ، ب): فقوله. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١١) من هنا إلى قوله (( لأنه من أماكنه )) سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): فيه.

<sup>(</sup>۱۳) في (ب): التقدير.

<sup>(</sup>١٤) « لأنه » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٥) في (ب): الأخيرتين.

<sup>(</sup>١٦) في (ب): تقدير. وفي (ك): في تقرير.

<sup>(</sup>۱۷) ذكر ابن جماعة في كتابه متشابه القرآن توجيها آخر فقال ( ص ۲۹۲ ): « أن الأرض يكون احياؤها تارة عقيب شروع موتها ، وتارة بعد تراض موتها مدة ، فآية العنكبوت تشير إلى الحالة الأولى لأنّ « من » لابتداء الغاية ، فناسب ذلك ماتقدم من عموم رزق الله تعالى خلقه. وآية البقرة والجائية في سياق تعداد قدرة الله تعالى ، فناسب ذلك إحياء ذكر الأرض بعد طول زمان موتها لدلالته » اهـ.

### [ ١٨٠] الآية الثامنة منها(١).

قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم مَن نزّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولُنَّ الله قل الحمد الله بل أكثرهم لايعقلون﴾ [العنكبوت: ٦٣].

وقـال في سـورة لقمـان [٢٥]: ﴿ولـُفن سـألتهم مـن خلـق الســموات والأرض ليقولن/ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون﴾ .

للسائل أن يسأل عن اختصاص الأولى بقوله: ﴿لايعقلون﴾ والثانية بقوله: ﴿لايعلمون﴾ ؟.

والجواب أن يقال: إن الأول<sup>(۲)</sup> في التنبيه على البعث والإحياء بعد الموت فاستعمل فيه: ﴿لايعقلون﴾ أى لايفهمون عن هذا الفعل مثله، وفي مثل هذا<sup>(۳)</sup> يقال: عقلت كلامه<sup>(٤)</sup>، إذا<sup>(٥)</sup> استدركت وفهمت، ومن تنبه (<sup>۲)</sup> على الشيء وعلمه (<sup>۷)</sup> بعد أن لم يكن متنبها (<sup>۸)</sup> عليه يستعمل فيه مثل: فطن له (<sup>۹)</sup>، وعقله، وأدركه (<sup>۱۰)</sup>، وشعر

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٢) في ( أ ، ب ): إن الأولى. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣) « هذا » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ك ): من كلامه كذا.

<sup>(</sup>٥) في (ب،ك): أي ، بدل «إذا».

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): ينتبه.

<sup>(</sup>٧) في النسخ المعتمدة: علمه. والمثبت من (خ).

<sup>(</sup>٨) في النسخ المعتمدة: منتبها. والمثبت من ( خ ، ر ).

<sup>(</sup>٩) في (أ، ب): فطرته. والمثبت من (ك، ح، خ، ر).

<sup>(</sup>١٠) في (أ، ب): إدراكه. والمثبت من (ك، ح، خ، ر).

وكذلك (۱۲) لمّا فصّل الآيات التي أقامها في السماء والأرض وفي أصناف الخلق وذكرها في سورة الروم، وعقّب بعضها بقوله: ﴿إِن فِي ذلك لآيات لقوم يتفكرون الروم: ۲۱] و ﴿إِن فِي ذلك لآيات للعالمين [الروم: ۲۲] و ﴿إِن فِي ذلك لآيات للعالمين [الروم: ۲۲] و ﴿إِن فِي ذلك لآيات لقوم يسمعون [الروم: ۲۳] قال (۱۲) فيما معناه ماذكرنا (۱۵): ﴿ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمّعا وينزّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون (۱۵) [الروم: ۲۶] فخص ذلك يقوله: ﴿يعقلون (۱۲) دون ما تقدم من الآيات (۱۲) المنحتومة بغيره من الألفاظ (۱۸).

<sup>(</sup>١١) في (أ): وشعورة. وفي (ب): وشعرته. والمثبت من (ك ، ح ، خ ، ر ).

<sup>(</sup>١٢) في (ك): ولذلك.

<sup>(</sup>١٣) في (أ، ب): قال. والمثبت من (ك) وهو حواب لمَّا.

<sup>(</sup>١٤) كذا في النسخ كلها. ولعل الصواب: في معنى ما ذكرنا.

<sup>(</sup>١٥) في (أ): ﴿وَمِن آيَاتُهُ الْبَرَقُ حَوْفًا وَطَمِعًا﴾ الآية إلى ﴿يعقلُونَ﴾ والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٦) من قوله « فخص » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٧) « الآيات » ليست في (أ، ب) وأثبتت من (ك، ح، ر، و).

<sup>(</sup>۱۸) قال الطيبي في تخصيص هذه الآية بقوله تعالى: ﴿لقوم يعقلون﴾: ﴿ لمَّا كَانَ مَاذَكُو تَمْثيلًا لِإَحْبَاءِ النَّاسِ وَإِحْرَاجِ المُوتِي ، وكان التمثيل لإدناء المتوهّم المعقول وإراءة المخيّسل في صورة المحقق ناسب أن تكون الفاصلة ﴿لقوم يعقلون﴾ نقله الآلوسي في تفسيره (٣٤/٢١) وقال أبوحيان في تفسيره (٣٤/٢١): ﴿ وقال ﴿لقوم يعقلون﴾ لأن البرق والإنزال ليس أمراً عادياً فيتوهم أنه طبيعة إذ يقع ذلك ببلدة دون أحرى ووقتا دون وقت ، وقوياً وضعيفا فهو في العقل دلالة على الفاعل المحتار » اهـ.

وليس كذلك الآية في (<sup>(1)</sup> سورة لقمان، لأن الكفّار فيها مقرّون بـأن الله وحـده خالق السموات والأرض، وهم يعلمون ذلك، ويثبتون معه آلهة، فكـأنهم لا يعلمون، فلذلك قال: ﴿بل أكثرهم لايعلمون﴾ (<sup>(۲)</sup> فإذا عبدوا الأصنام العبادة التي تحق (<sup>(۲)</sup> لمـن خلق السموات والأرض بإقرارهم، فكأنهم لم يعلموا (<sup>(۲۲)</sup> مـا أقروا به وثبت معلوماً هم.

<sup>(</sup>١٩) في النسخ المعتمدة: من ، والمثبت من (ر ).

<sup>(</sup>٢٠) في أكثر النسخ: ولكن أكثرهم. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢١) في (ك): يجب، وهو غير صحيح. في (ب): لايعلموا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب ): لا يعلموا ، وهو خطأ.

### [١٨١] الآية التاسعة منها

آية (١) حضر ذكرها (٢) في سورة العنكبوت بعد الفراغ ممّا جاء فيها (٣) فذكرناها في (٤) آخرها، وهي:

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَا أَن حَاءَت رَسَلُنَا لُوطاً سَيَّءَ بَهُمْ وَضَاقَ ذَرَعاً وَقَـَالُوا لِاتَّخَـفَ وَلاتَّحَرَن.. ﴾ [العنكبوت: ٣٣] فأكدت (٥) «لَّا» بـ «أَنْ» [التي] (١) قرنت إليها (٧).

وهى في قوله من سورة هود [٧٧]: ﴿ولّما جاءت رسلُنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب ﴾ فلم تؤكّد (١) «لّما» فيها (٩) به «أن» توكيدها بها (١٠) في سورة العنكبوت، وما (١١) الفرق بينها وبين ذكرها في سائر القرآن خالية من التوكيد بـ«أنْ»؟

<sup>(</sup>١) في (ب): إنه ، والمثبت من ( ح ، خ ، ر ).

<sup>(</sup>٢) في (ك) : وقال هي آية حضر ذكرها.

<sup>(</sup>٣) في (ك): جاء فيها وهو قوله تعالى: ﴿وَلَّمَا أَنْ جَاءِتَ﴾.

<sup>(</sup>٤) « في » أثبتت من ( ح ، خ ، ر ، و ).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب): أكد. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) في (ب، ك): قرن إليها أن.

<sup>(</sup>٨) في (ب): فلم يؤكد.

<sup>(</sup>٩) « فيها » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>۱۰) « بها » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١١) في (أ): وأما ، وهو خطأ.

والجواب أن يقال: اقتران «أنْ» بـ «لّما» (۱۲) في سورة العنكبوت تكملة لمعناها في نفسها ليدل بذلك على أنه قـد(۱۲) قـارن حوابهـا متصلا<sup>(۱۱)</sup> بـه مـا يكمّلـه ويخلّصـه لتحقيق أو بطلان، فالتي في سورة العنكبوت قد اتصل بجوابها، وهو<sup>(۱۰)</sup>: ﴿سيء بهم وضاق بهم ذرعاً﴾ ما يكمّله (۱۱) ويخلّصه لبطلان الروع(۱۷) السابق إليه.

ومثله: ﴿فلمّا أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتدّ بصيراً ﴿ [يوسف: ٩٦] فقوله: ﴿أَلقاه ﴾ جواب «لمّا» وقوله متصلا به: ﴿فارتد بصيراً ﴾ تكملة للجواب(١٨).

وكذلك قول الشاعر(١٩٠):

ولمّا أَنْ رأيتُ ابينُ شميطٍ بسِكّة طَيِّء والبابُ دُوني تَحَلّلتُ العَصا وعلمتُ أنِّي رهينُ مُخيِّسٍ إِنْ أدركوني

انظر: الحماسة لأبي تمام، ٣١٧/١، والبيان والتبيين للحاحظ،٨٥/٣ ، وشرح ديـوان

يتبع⊳

<sup>(</sup>۱۲) في (ب، ك): بها ، بدل «لمّا ».

<sup>(</sup>۱۳) «قد » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٤) في (ب): متصل.

<sup>(</sup>١٥) في (أ، ب): وهي. والمثبت من (ك) وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٦) من قوله «ويخلصه» إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>١٧) في (ب): الشروع ، فلا وحه له هنا.

<sup>(</sup>١٨) يعنى بقوله « تكملة للحواب » أنّ وجود فعل ارتداد البصر وهو عودة بصره إليه فوراً مــترتب على القاء القميص في وقتين متحاورين ، الافاصل بينهما ، كأنهما وُجدا في آن واحد.

<sup>(</sup>١٩) الشاعر هو عمرو بن كُريب الطائي، كان يصيب الطريق في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحينما انتهى أمره إلى علي ﷺ بعث في طلبه أحمد بن شميط العجلي وأحماه في فوارس ، فأحس شبيب بذلك وركب فرسه « العصا » فنجا بها، وقال:

# ولما أنْ (٢٠) رأيتُ ابني (٢١) شُمَيْطٍ

وجوابه في البيت الثاني:

تجلَّلْتُ العَصا.

وتكملة قوله(٢٢) متصلا به:

.....وعَلِمْتُ أُنِّي

رَهِينُ مُخَيِّسٍ<sup>(٢٣)</sup> إِنْ أَدْرَكُوني<sup>(٢٤)</sup>

وكذلك قوله (۲۵):

الحماسة لأبى على

المرزوقي، ٢٢٩/٢، وكتاب أسماء حيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها لأبي محـمد الملقب بالأسود الغندجاني، ص ١٦٨. تجلّلت العصا: أي ركبته. والمخيّس: اسم سحن بناه علي بن أبي طالب شه بالكوفة. والمعنى: ركبت فرسي «العصا » وتحققت أن ابني شميط قـد سارا في أتـري، وإن لحمقاني كـنـت

محبوساً في هذا السجن.

- (٢٠) " أن " سقطت من (ك).
- (٢١) في ( أ): أبا، وفي (ط): بني، والمثبت من (ب،ك)، وكذا في « الحماسة » لأبي تمام، ١/٧١٧.
  - (۲۲) في ( أ ): وقوله. والمثت من ( ب،ك ).
- (٢٣) في كتابة هذه الكلمة خطأ في النسخ المعتمدة، والمثبت من (ح، خ، ر، س)، وكذا في « الحماسة » لأبي تمام، ٣١٧/١.
- (٢٤) في (أ، ب): إن يدركوني، والمثبت في النسخ الأحرى، وكــذا في « الحماســـة » لأبــي تمــام، ٣١٧/١.
- (٢٥) هو البُرْجُ بن مُسْهر بن الجُلاس، شاعر معمّر من معمّري الجاهلية. أقمام في ديـار طـي ببــلاد يتبع

. الكلام في الآية التاسعة سورة العنكبوت..... فلما أن تنشَّى قامَ حِرْقٌ.

نجد، ذكر له أبو تمام في «حماسته » أبياتا قليلة من شعره. (ينظر: الأعلام للزركلي ٤٧/٢، وشرح الحماسة لأبي على المرزوقي ١/ ٥٩).

ومن هذه الأبيات:

وتدمان يزيـدُ الكـأسَ طيباً سَفَيْتُ إذا تَعَوّرَت النحـــومُ مِن الفِتْيان مُخْتَلَقٌ هَضِيهُ وَهَى الغُرْقوبُ مِنْها والصّميم له خَـلُقٌ يُحاَذِرُه الغُريـمُ

رَفعتُ برأسهِ فَكشَفْتُ عنه بمُعْـرَقــةٍ مَلاَمَةَ مَنْ يَلـــومُ فلماً أَنْ تَنَشَّى قام حِـــرقٌ إلى وَحْناءً ناويةٍ فكاست كُهاةٍ شارفٍ كانت لشيخ

في بعض النسخ للحماسة: الحضوم.

والخِرْقُ من الفِتْيان ـ كما في اللسان(١٠/٧٤/١ حوق) ـ: الظريف في سماحة ونَجْدة، وقيل: هـو الفّتي الكريم الخليقة.

والمُخْتَلَق: التامُّ الخَلْق والجمال المعتدل، قال ابن بري: شاهده قول البُوج بـن مســهر كمــا في اللسان، ۱/۱۰ حلق):

فلما أنْ تَنشَّى قام حِــرق مِن الفِتْيان مُخْتَلَق هَضِيــمُ والهضيم: اللطيف، والهضوم: المنفق لمالـه، ويـدُّ هضـومٌ: تجـود.بمـا لديهـا، تُلقيـه فمـا تُبْقيـه. (اللسان ۱۲/۱۲هضم).

ناقةٌ وَجْناءُ: تامة الخَلْق، غليظة لحم الوَجْنة، والوَجنة: ما ارتفع من الخدّين ( اللسان ٤٤٣/١٣ وجن).

والناوية: السمينة، يقال: نَوَتِ الناقةُ تَنْوي نَيًّا، فهي ناوية: سمنت.(اللسان ٥ ٩/١ سوي). ناقة كهاةٌ: سمينةٌ، وقيل: الكَهاةُ: الناقة العظيمة ( اللسان ٢٣٤/١٥ كها ).

فهذا حواب «لمّا» وبعده ما يدل على أنه عرقب (٢٦) ناقة سمينة لـه، فكـان تكملـة لجواب «لمّا».

وهي في قوله في سورة هود لم يتصل بجوابها ما يخلّصه لتحقيق أو بطلان إلا في الآية الخامسة عند قوله: ﴿قالوا يالوط إنّا رسل ربك لن يصلوا إليك...﴾ [هود: [ه ود] فَبَعُدَ(٢٧) هذا عن الجواب و لم يتصل به اتصال مايكون من تمامه.

<sup>(</sup>٢٦) أي قطع، قال في اللسان (٩٤/١ ٥عرقب): عُرْقوب الدابة في رجلها، بمنزلة الرُّكبة في يدها، وعَرْقَب الدابةَ: قطع عُرْقوبَها.

<sup>(</sup>۲۷) في ( أ ): بعد، والمثبت من (ب،ك).

#### سورة الروم

#### [١٨٢] الآية الأولى منها.

قوله تعالى:: ﴿ أُو لَم يسيروا فِي الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوةً وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ممّا عمروها... ﴾ [الروم: ٩].

وقال في سورة فاطر [٤٤]: ﴿أُولَمْ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانُ عَاقَبَةُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُهُمْ وَكَانُوا أَشْدُ مِنْهُمْ قُوةً وَمَا كَانَ الله لَيْعَجَزُهُ مِنْ شَيَّء فِي السَّمُواتُ وَلَافِي الأَرْضُ...﴾(٢).

وقال في سورة المؤمن<sup>(٣)</sup> [٢١]: ﴿أُولَمْ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَيَنْظُرُوا كَيْفُ كَانَ عاقبة الذين كانوا مِن قبلهم كانوا هم أشد/ منهم قوة وآثـاراً في الأرض فـأحذهم الله [٨١١] بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق﴾(٤).

وقال في آخر هذه السورة: ﴿أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون (٥٠) [المؤمن: ٨٢].

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿أَكثر مما عمروها﴾ ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليعجزه من شيء﴾.

<sup>(</sup>٣) يعني سورة غافر.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿فَأَحَذُهُمُ اللَّهُ...﴾ ليس في ( أ ، ك ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): ﴿أَفَلَمْ يُسْبِرُوا فِي الْأَرْضُ﴾ الآية.

سورة الروم .....الكلام في الآية الأولى

للسائل أن يسأل عن اختلاف ألفاظ هذه الآيات واختصاص كل بما خالف الآخر بمكانه (٦) ؟.

والجواب عن ذلك أن يقال: أما التي في سورة الروم (٢) فإنها وقعت في سورة أجملت أم فيها القصص في ذكر الآيات والمواعظ والفرائض، فبنيت هذه الآية على ذلك، ألا ترى أن قبلها: ﴿أو لم يتفكّروا في أنفسهم ماخلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمّى وإنّ كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون (٩) [الروم: ٨] ثم قال (١٠): ﴿أو لم يسيروا في الأرض... إلى قوله: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السُّوءَى أنْ كذّبوا بآيات الله... [الروم: ٩-١٠] وقال في تنزيه الله (١١) سبحانه وتعالى وتسبيحه في الصلوات: ﴿فسبحان الله حين تمسون (١٠) للصلاتين (١٢) إذ أمسى (١٤): ﴿وحين تصبحون [الروم: ٢٠] لصلاة الفحر، ﴿وله الحمد في السموات والأرض وعشياً... في لصلاة العصر (١٠) ﴿وحين تظهرون الحمد في السموات والأرض وعشياً... في لصلاة العصر (١٠) ﴿وحين تظهرون المسموات والأرض وعشياً... في الصلاة العصر (١٠) ﴿وحين تظهرون الله عليه المسموات والأرض وعشياً... في الصلاة العصر (١٠) ﴿وحين تظهرون الله المسموات والأرض وعشياً... في الصلاة العصر (١٥)

<sup>(</sup>٦) في (ب): واختصاص كل ما خالف منها الآخر بمكانه.

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ك ): في الروم.

<sup>(</sup>٨) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): أحكمت.

<sup>(</sup>٩) في (أ): ﴿أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسُهُمْ ﴾ إلى قوله ﴿لَكَافُرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١٠) في (أ، ب): وقال، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١١) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): في تنزيهه.

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ، ك ): ﴿ فسبحان الله حين تمسون وتصبحون ﴾.

<sup>(</sup>۱۳) أي صلاة المغرب وصلاة العشاء.

<sup>(</sup>٤١) « إذا أمسى » سقطت من (أ، ك).

<sup>(</sup>١٥) من بعد « لصلاة الفحر » إلى هنا سقط من (ك).

سورة الروم .....الكلام في الآية الأولى

[الروم: 1٨] لصلاة الظهر (١٦)، فأجمل القول فيما فسره على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كان الموضع موضعا قصد منه (١٦) ذكر الجَمْل قال: ﴿ أُو لَم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم... ﴿ [لروم: ٩] ومعنى ﴿ من قبلهم ﴾ و ﴿ قبلهم ﴾ و إحد، والعامل في الظرف كونٌ محذوف، لأن الكون المذكور هو لكيفية (١١) العاقبة، وهذا لكونهم قبلهم، وقد أظهر في سورة المؤمن حيث قال: ﴿ ... كيف كان عاقبة الذين من قبلهم... ﴾ [المؤمن: ٢١] ثم استأنف الإخبار عنهم بأفعال فعلوها [ر] (١٩) قدّم ذكر أحدها ونسق الباقي عليه فقال: ﴿ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ثمّا عمروها... ﴿ (٢٠) إلى آخر أمرهم، فكان حذف (٢١) الواو الاختيار (٢٠) في هذا المكان (٢٠)، لأن التقدير لمّا قال: ﴿ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ صار كأن سائلا سأل فقال: كيف كانوا، وبماذا عوملوا ؟ فحاء: ﴿ كانوا، وبماذا عوملوا ؟ فحاء: ﴿ كانوا،

<sup>(</sup>١٦) في كلام المصنف إشارة إلى أن هاتين الآيتينَ جمعتــا الصلـوات الخمـس المفروضة ، وهـو مـا رحّـحه الزحاج (١٨٠/٤) والطبرى (٢٨/٢١) وابن الجوزى (٢٩٣/٦). وذهب ابــن كثـير (٦٨٢/٣) إلى أن في الآيتـين إرشــاداً مـن الله تعــالى لعبــاده إلى تسبيحه وتحميــده في هـــــذه الأوقات المتعاقبة في المساء والصباح والظهيرة.

<sup>(</sup>١٧) في ( ب ، ك ): فيه. إ

<sup>(</sup>١٨) في (ب): الكيفية.

<sup>(</sup>١٩) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢٠) قوله تعالى: ﴿أَكثر مَّمَا عمروها﴾ ليس في ( أ ، ب ).

<sup>(</sup>۲۱) في (ك): حرف.

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): الإخبار.

<sup>(</sup>٢٣) أي في آية سورة الروم.

أشد منهم قوة به جيء الجواب المتضمن لأفعالهم، ثم ذكر بعده ماتضمن الجزاء على أعمالهم، وإذا كان كذلك لم يحتج إلى الواو كما احتاج إليها ما (٢٠١) في سورة الملائكة (٢٠٠)، لأن تلك تضم (٢٠١) مابعدها إلى ماقبلها، كأنه قال: فينظروا (٢٠٠) كيف إذلوا وكانوا أعز منكم عزة، وكيف أضعفوا وكانوا أشد منكم قوة، أي لَحقهم ذلك في حال متناهية بهم من أحوال الدنيا فأبدلوا بحالهم غيرها، وقبل ذلك: ﴿... فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إفاطر: على الكفّار ينظرون إلا الهلاك المستأصل لهم (٢٨)، كما حكم الله تعالى به (٢٠٠) على الأمم قبلهم، والله تعالى سن ذلك في أمة كل نبى، بعده (٣٠٠) نبى آخر، وحكم في هذه الأمة بأن (٣١) لاتستأصل كما استؤصل غيرها، فلا الأمة التي حكم عليها بالهلاك يبدل (٢٠٠) حكمه فيها ويجعَل مكان الاستئصال الاستبقاء (٣٠٠)، ولا التي عليها بالهلاك يبدل (٢٠٠) حكمه فيها ويجعَل مكان الاستئصال الاستبقاء (٣٠٠)،

<sup>(</sup>٢٤) « ما » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٢٥) أي سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): يضم.

<sup>(</sup>٢٧) في ( أ ، ب ): انظروا. والمثبت من (ك ، ر ، و ).

<sup>(</sup>٢٨) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): المتصل بهم.

<sup>(</sup>۲۹) «به » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۳۰) في (ب): بعد.

<sup>(</sup>٣١) في (أ): أنّ.

را ا) ي (<sub>ا</sub>) . ان.

<sup>(</sup>٣٢) ني (ك): تبدل.

<sup>(</sup>٣٣) في (أ): الاستيفاء ، وهو خطأ.

حكم عليها بغير الاجتياح (٢٦) تُجْتَاح (٣٠) فيحوّل إليها الحكم الذي سنّه في غيرها، وهؤلاء الذين بُعث على تدبّر (٢٦) حالهم هم (٢٧) الذين أهينوا بعد عزة وأضعفوا بعد قوة فبُدّلت حالهم، فكأنه قال: أضعفوا وكانوا أشد منكم قوة (٣٨)، فكان وجه الكلام هاهنا (٣١) الواو، إذ (٤٠) لم يكن في ابتداء خبر تنسق عليه (٤١) أخبارٌ يخبر بها عن الكفار كما كان في الآية الأولى.

وأما التي (٢٠) في سورة المؤمن أو لا فإنها في موضع بسط وشرح، ألاتسرى أنها افتتاح قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وفيها نحو ثلاثين آية (٢٠١)، فاقتضى ذلك في هذه الآية الشرح الذي لم يكن في غيرها فقال: ﴿أَوْ لَمْ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضَ فِينْظُرُوا

<sup>(</sup>٣٤) أى بغير الإهـ لاك والاستئصال ، حــاء في القــاموس ( ص ٢٧٦ حــوح ): « الجــوح والإحاحــة والاحتياح: الإهلاك والاستئصال ».

<sup>(</sup>٣٥) في (أ، ب): تحتاج. والمثبت من (ك) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣٦) في (ب): تدبير.

<sup>(</sup>٣٧) في (أ): وهم ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٨) « قوة » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣٩) « هاهنا » سقطت من (ك). وهي سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): وإذ. وفي (ب): وإن.

<sup>(</sup>٤١) في (أ): عليها. وفي (ك): ينسقّ عليه.

<sup>(</sup>٤٢) « التي » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤٣) ذلك في الآيات (٢٣-٤) من سورة المؤمن. وذكر ابن جماعة في هذا المكان توجيها آخر فقال في كتابه كشف المعاني (ص ٢٩٤): « وآية المؤمن الأولى تقدّمها ذكر نوح عليه السلام والأحزاب، وهم أمة برسولهم فناسب ذلك بسط حالهم وإعادة لفظ ﴿كانوا﴾ وهم توكيداً وإشارة إلى ثانية من تقدم ذكرهم » اهـ.

كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم... [غافر: ٢١] فأظهر (أنه الكون الذي صار ﴿من قبلهم قوة ﴿ و «هم» (انه منهم قوة ﴾ و «هم» (انه المنافعة ال

وأما التى في آخر هذه السورة وهى: ﴿أَفَلَمْ يَسْمِرُوا فِي الأَرْضِ﴾ [المؤمن: ٢٨] فقد تكلمنا في «الفاء» مكان «الواو» في «أفلم» (٤٩) و «أو لم» (٥٠) وهى (١٥) أنها في موضع جمل، كالآية التى (٢٥) في سورة الروم، لأن قبلها: ﴿ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم مَن قصصنا عليك ومنهم مَن لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق و خسر هنالك المبطلون (٢٥) [غافر: ١٨]

<sup>(</sup>٤٤) في (ب): وأظهر.

<sup>(</sup>٤٥) من قوله « فأظهر » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤٦) أي الضمير المنفصل في قوله ﴿كَانُوا هُمُّ.

<sup>(</sup>٤٧) قال ابن عاشور (١١٩/٢٤): « وضمير الفصل -هنا- لمحرّد توكيد الحكم وتقويته ، وليس مراداً به قصر المسند على المسند إليه ، أى قصر الأشدّية على ضمير « كانوا » إذ ليس للقصر معنى هنا » اهـ.

<sup>(</sup>٤٨) « والشرح » سقطت من (أً).

<sup>(</sup>٩٤) لفظ « أفلم » أثبت من ( ع ، ر ).

<sup>(</sup>٥٠) ذلك في الآية الثالثة من سورة يوسف. وانظر ص: ٧٣٤.

<sup>(</sup>٥١) في (أ): وهو ، والمثبت في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٥٢) لفظ « التي » أثبت من (ح).

<sup>(</sup>٥٣) حصل حلل في (أ) عند ذكر هذه الآية.

فبنيت الآية على الإيجاز الذي بنيت عليه تلك (أث)، فقال: ﴿أَفَالَم يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَيْنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبة الذِّينَ مِن قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة... ﴿(\*\*\*) [غافر: [عافر: ٨٢] قحذفت «الواو» من ﴿كانوا ﴾ لأنها استقناف أخبار، كأنه قال: كانوا أكثر منهم وكانوا أشد قوة، وكانوا أكثر آثاراً في الأرض.

ومثله ممّا أجمل فيه القول: ﴿أَفِلْم يُسْمِرُوا فِي الأَرْضُ فِينَظِّرُوا كِيفُ كَانُ عَاقِبَةُ الذِينَ مِن قبلهم دمّر الله عليهم وللكافرين أمثالهُا ﴾(٥٦) [محمد: ١٠].

وقوله: ﴿أَفَلَمْ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضَ فَتَكُونَ لَمْمَ قَلُوبَ يَعْقَلُونَ بِهَا أَو آذَانَ يَسْمَعُونَ بِها ... ﴿(٢٠) [الحَج: ٤٦] وكانت (٢٠) لقريش رِحل (٢٠) إلى الشَّام يجوزون (٢٠) فيها بديار عادٍ وثمود فيرون آثارهم ويشاهدون ديارهم فاستدعت هذه الآيات اعتبارهم فما اعتبروا وحاق بهم ماكانوا يستهزءون.

<sup>(</sup>٤٥) أي الآية (٩) من سورة لروم.

<sup>(</sup>٥٥) في (أ): ﴿أَفَلُم يَسْيَرُوا﴾ إلى قوله: ﴿كَانُوا﴾.

<sup>(</sup>٥٦) قوله تعالى: ﴿وللكافرين أمثالها ﴾ ليس في (أ).

<sup>(</sup>٥٧) قوله تعالى: ﴿ أُو آذان يسمعون بها ﴾ ليس في (أ).

<sup>(</sup>۵۸) ني (ب): نکانت.

<sup>(</sup>٩٥) جمع الرّحلة. كان أهل مكة تجّاراً ، يتاجرون مع جيرانهم ، فيرحلون إلى اليمن شتاء وإلى الشام صيفا.

<sup>(</sup>٦٠) قال في اللسان (٣٢٦/٥ جوز ): « جاز الموضع وجازيه: سارفيه وسلكه » اهـ.

#### [۱۸۳] الآية الثانية منها(١).

قوله تعالى: ﴿ومن آياته أَنْ حَلَقَ لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون و ومن آياته خلقُ السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين و ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون و ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴿ الروم: ٢١-٢٤].

للسائل أن يسأل عمّا حتمت به هذه الآيات فحاء (٣) في الأولى: ﴿لآيات لقوم يتفكرون﴾ (٤) وفي الثالثة: ﴿لآيات لقوم يتفكرون﴾ (٥) وفي الثالثة: ﴿لآيات لقوم يعقلون﴾ (٧) ؟.

والجواب أن يقال: أمّا احتصاص الأولى بقوله: ﴿ يَتَفَكَّرُونَ ۗ فَلَأَنْ (^) المراد بما ذكر قبله يؤدي الفكرُ فيه إلى معناه، وهو قوله تعالى: ﴿ وَمِن آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِن

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الروم.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿وَوَمَن آيَاتُهُ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسَكُمْ أَزُواجًا ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿يعقلون﴾ ,

<sup>(</sup>٣) في (أ): جاء.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ك ): ﴿إِن فِي ذَلَكَ لآيَاتَ لَقُومَ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿إِن فِي ذَلَكَ لآيَاتَ لَلْعَالَمِينَ ۗ وَفِي (كَ): ﴿لِلْعَالَمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) في (ب ، ك ): ﴿لقوم يسمعون﴾.

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ك ): ﴿لقوم يعقلون﴾.

<sup>(</sup>٨) في ( أ ، ب ، ك ): فإن. والمثبت من (خ ، ر ).

سورة الروم .....الكلام في الآية الثانية

أنفسكم أزواجاً ليسكنوا إليها أي خلق لكم من شكلكم و جنسكم نساء (١) وهذا أدعى إلى الألفة (١) والحبّة لوجود (١) المشاكلة. وقوله: ﴿لتسكنوا إليها أي جعلها على حال تتيسّر (١) المسرة بها ويطمئن القلب إليها (١) فإذا فكر (١) الإنسان في خلقها، ونعمة الله تعالى على الرجال بها، سوى أنهن أوعيدة للأولاد (١) الذين إذا برّوا فمن أكبر (١) نعم الله على العباد، فالفكر (١) في ذلك وفي المعاني التي لها خُلقن يؤدي (١) إلى العلم بقادر عليم وصانع حكيم وواحد قديم، لايقدر أحد كقدرته، ولايعرف حكيم حداً لحكمته فحنّنا بالتفكّر على العلم بهذا كلّه. وقوله عز وجل:

<sup>(</sup>٩) في (ب): شيئا ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) قال في المصباح ( ص ١٨ ):« الألفة –بالضم–: اسم من أنسب به وأحببته ، وهو أيضا اسم من الائتلاف وهو الاتمام والاجتماع » اهـ.

<sup>(</sup>١١) في (ب): توجب. وفي (ك): بموجب.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): تعظيمٌ. وفي (ك): تعظم. ﴿

<sup>(</sup>۱۲) « إليها » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>١٤) في ( ب ، ك ): أفكر. وهو من الفكر ومعناهـــا واحــد. قــال في القــاموس ( ص ٥٨٨): (( الفكــر: إعـمال النظر في الشيء ، فكر فيه وأفكر وتفكر )) اهــ.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): أوعية الأولاد.

<sup>(</sup>١٦) في (ب): أكثر.

<sup>(</sup>١٧) في (ب): فالفكر.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): تؤدى.

سورة الروم .....الكلام في الآية الثانية

﴿وجعل بينكم مودّة ورحمة﴾ أي: ميل نفس بالمحانسة، ورقّة قلب تبعث (١٩) على التعاطف ليتكامل سرور كلّ منهما بصاحبه، وذلك من فضل الله(٢٠) ونظره لخلقه.

وأما قوله (۱۲): ﴿إِن فِي ذلك لآيات للعالِمين ﴾ فلأنه جاء بعد قوله: ﴿ومن آياتـه خلقُ السموات والأرض واختلافُ ألسنتكم وألوانكـم ﴾ ولا أحـد إلا والسماء تظلّه والأرض تقلّه، فلا ينفك منهما، ولا أحـد يخلو (۲۲) من كونه بينهما، يعلم ذلك باصظرار، وأما اختلاف الألسنة فالمراد أن (۲۲) آلات الكلام متقاربة (۲۲)، وأحراس (۲۲) الأصوات والنّغم مختلفة (۲۲)، حتى ترى (۲۷) كلّ واحد من الناطقين مختصاً بلطيفة (۲۸) من الله تعالى في صوته وفي حـرس لسانه، لايخفي بها على مَن عرفه (۲۹) إذا سمع كلامه، والسمع (۳۰) يميّز بينه وبين ما (۱۳) سواه قبل أن يراه، ويعلم هذا كلّ مـن نفسـه،

<sup>(</sup>۱۹) في (ب): يبعث.

<sup>(</sup>٢٠) في (ك): من فعل الله.

<sup>(</sup>۲۱) (( قوله )) ليست في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٢) في ( ب ، ك ): ولايخلو ، بدون لفظ (( أحد )).

<sup>(</sup>۲۳) في (أ): بأن.

<sup>(</sup>٢٤) في (خ): فالمراد بالآيات الكلم متقاربة.

<sup>(</sup>٢٥) هذه الكلمة غير واضحة في (ب).

<sup>(</sup>٢٦) في (خ): والنعم المختلفة.

<sup>(</sup>٢٧) في (أ): يرى.

<sup>(</sup>۲۸) في (ب): بلطفه.

<sup>(</sup>۲۹) في (ب): عرفها.

<sup>(</sup>٣٠) في (أ): والمستمع.

<sup>(</sup>٣١) في ( ب ، ك ): من.

سورة الروم ..... الكلام في الآية الثانية

وثمن يجاوره ويعاشره (٢٦) ويناطقه حتى لا تكاد ترى اثنين (٢٦) في الدَّهُم (٤٦) العظيم، والبشر (٣٥) الكثير يتشابه (٣٦) صوتاهما، ويلتبس كلامهما (٢٧)، وهذه اللطيفة لاسبيل إلى وصفها حتى يتهيأ وصف كل صوت عما يحصره على صاحبه (٢٨) ويخصه بناطقه، تبارك الله أحسن الخالقين، وكذلك قوله: ﴿وَالُوانِكُم اللَّهِ السلام المراد بها (٢٩) السواد والبياض [٢٨/١] والسمرة والحمرة (٤٠)، والأَدْمَة (٤١) والصفرة، وإنما المعنى اختصاص كل واحدٍ من الناس بخِلقة، وانفرادُه بصورة يقارنها لُطف (٢٤) تدبير من الله (٢٤)، بجعلِه (٤٤)

(٣٦) في(أ، ب): تتشابه ، والمثبت من (ك، ر).

(٣٧) في (أ): ويلبس كل منهما. والمثبت من (ب،ك).

(۳۸) « على صاحبه » سقطت من (ب).

(٣٩) ني (ب): به.

(٤٠) « والحمرة » سقطت من (ك).

(٤١) والأدمة بالضم: لون مشرب سواداً أو بياضاً ، أو هو البياض الواضح. والأدمة: السمرة. ( القاموس ١٣٨٩ ، واللسان ١١/١٢ أدم ). وفي (ب): والأذمة ، وهو حطاً.

(٤٢) في (أ، ب): لفظ، والمثبت من (ك، ح، خ).

(٤٣) في (ك): تدبير الله.

(٤٤) في (ب): يجعله.

<sup>(</sup>٣٢) في (ك): ويباشره.

<sup>(</sup>٣٣) في (أ): حتى لايكاد يرى اثنان. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٤) الدهم في اللغة: الجماعة الكثيرة والعدد الكثير. ( اللسان ٢١٠/١٢ دهم ). وفي (أ): في الدهر.

<sup>(</sup>٣٥) في ( ب ، ك ): العدد.

سورة الروم ...... الكلام في الآية الثانية

على لون ونوع من التصوير يتميّز به عن سائر أمثاله حتى لايلتبس ( $^{(2)}$ ) بواحد من أشكاله، فلاتكاد  $^{(12)}$  بجد في بلد يحوي  $^{(12)}$  من لا يحصر  $^{(12)}$  بعدد اثنين يتشابهان تشابه لبسٍ، بل كل واحد  $^{(12)}$  مخصوص بخصوصية في وجهه، يعرف بها من غيره، وهو أيضا ممّا يعجز  $^{(12)}$  عنه بالنعت، ولا يمكن إبانة واحدٍ من الآخر بالوصف حتى يستغنى به عن المشاهدة، ويقوم  $^{(12)}$  من جهه الواصف له مقام الرؤية. فهذه آيات يشترك في معرفتها الناس كلهم، وإن استمرت الغفلة بهم  $^{(12)}$ ، ووقع على تأملها  $^{(12)}$  سهو منهم  $^{(12)}$ ، فلذلك قال: ﴿إن في ذلك لآيات للعالِمين أي: لجماعات الناس، فكل منهم  $^{(12)}$  منهم عالم.

<sup>(</sup>٤٥) « لايلتبس » غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٤٦) في (ك): فلايكاد.

<sup>(</sup>٤٧) في (ب): يحوى.

<sup>(</sup>٤٨) في (ب): من يحصر.

<sup>(</sup>٤٩) لفظ « واحد » أثبت من ( ح ، ر ).

<sup>(</sup>٥٠) في (ب): يعجزه.

<sup>(</sup>٥١) في (ب): وتقوم.

<sup>(</sup>۵۲) فی (ب): به.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب). به.

<sup>(</sup>٥٣) في (أً): تأوّله. وفي (ك): عن تأمله. وفي (ب): تأملـه. وما أثبتـه هــو الصــواب لأن الضمـير يرجع إلى الآيات.

<sup>(</sup>٤٥) في (أ): منه.

<sup>(</sup>٥٥) في (أ، ب): وكل. والمثبت من (ك، خ، ر).

سورة الروم ......الكلام في الآية الثانية

وأما قوله تعالى: ﴿ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله هنو من باب لف الخبرين، المعنى: منامكم بالليل للسكون (٢٥١)، وابتغاؤكم من فضله بالنهار، كما قال فيما قبله: ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله من فضله ... ﴾ [القصص: ٧٣] أى (٢٥): لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار (٨٥)، وكلُّ من سمع هذا علم أن النوم عجيب (٢٥) من فضل الله (٢١٠) تعالى، لايقدر الإنسان (٢١) على اجتلابه إذا امتنع، ولا على دفاعه إذا ورد، ثم إنه بالنهار لابد له (٢١) من تصرّف لمعاش وطلب قوت وطعام، به قوام الأحساد (٣١٠)، فلذلك قال: ﴿يسمعون وقيل: معنى قوله: ﴿يسمعون إليها الآيات، ويصرفون أفكارهم إليها الميها اللها الميها اللها الآيات،

<sup>(</sup>٥٦) في (ك): السكون.

<sup>(</sup>٥٧) من هنا إلى قوله « وكل من سمع » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥٨) في (أ،ك): بالنهار. والمتبت من (ب).

<sup>(</sup>٥٩) في (ب،ك): عجيبة.

<sup>(</sup>٦٠) في (أ، ب): من فعل الله. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٦١) في (ب): لايقدر له إنسان.

<sup>(</sup>٦٢) في (أ): إنه لابد له بالنهار.

<sup>(</sup>٦٣) في (ب): الإنسان.

<sup>(</sup>٦٤) ذكر الماوردي في معنى قوله: ﴿يسمعون﴾ ثلاثة أوجه فقال (٢٦٣/٣): «أحدهما: يسمعون الحق ويتبعونه الثانى: يسمعون الوعظ فيخافونه. الثالث: يسمعون القرآن فيصدقونه » اهـ.. قال الشيخ الأنصارى في فتح الرحمن (ص ٤٤٣): « وحتم الآية بقوله: ﴿لآيات لقوم يسمعون﴾ لأن من يسمع سماع تدبّر أن النوم من صنع الله الحكيم ، لايقدر على اجتلابه

سورة الروم .....الكلام في الآية الثانية

وأما قوله (٢٥): ﴿يعقلون﴾ فقد ذكرناه في سورة العنكبوت (٢٦) حيث قال تعالى: ﴿ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها لَيقولُنّ اللهُ قـل الحمد لله بل أكثرهم لايعقلون﴾ (٢٧) [العنكبوت: ٦٣]:

-----

إذا امتنع ، ولاعلى رفعه إذا ورد ، يعلم أن له صانعا مدبّراً » اهـ.

<sup>(</sup>٦٥) في (ب): لهم ، بدل « قوله » وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦٦) ذلك في ٦٢٥/٢.

<sup>(</sup>٦٧) في (أ): ﴿ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء﴾ والمثبت من ( ب ، ك ).

# [١٨٤] الآية الثالثة منها(١).

قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَمْ يَرُوا أَنْ الله يَبْسُطُ الرَّزَقُ لَمْنَ يَشَاءُ وَيَقَدَّرُ إِنْ فِي ذَلَـكَ لآيـات لقوم يؤمنون﴾ [الروم: ٣٧].

وقال في سورة الزمر [٥٦]: ﴿أُو لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ بَيْسُطُ الرَّزَقَ لَمْنَ يَشَاءُ وَيُقَـدُرُ إِنْ فِي ذَلْكُ لَآيَاتُ لَقُومُ يَؤْمُنُونَ﴾.

للسائل أن يسأل عن الموضع الذي ذكر (٢) فيه: ﴿ أُو لَمْ يَعْلَمُوا ﴾ والموضع الذي ذكر فيه: ﴿ أُو لَمْ يَعْلَمُوا ﴾ وما الذي أوجب أختصاص كل واحد من المكانين باللفظ الذي خص به؟

والجواب أن يقال: إن "وله تعالى في سورة الروم: ﴿ أُو لَمْ يَرُوا حَاءَ عَقَيْبُ قُولُهُ: ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسُ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبَهُمْ سَيْئَةً بَمَا قَدِّمُتُ أَيْدِيهُمْ إِذَا هُمُ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦] والمعنى: إذا أنعمنا عليهم نعمة تُرى عليهم وتملأ مسارحهم (أ) ومُراحهم (٥) وتغمر (١) أفنيتَهم وآنيتهم وآنيتهم النفرحُ واستولى عليهم البطر (٨). وإن

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الزوم.

<sup>(</sup>٢) في (ك): يذكر.

<sup>(</sup>٣) « إن » سقطت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤) أي مرعاهم ، والمسارح جمع المسرح ، وهو مرعى الماشية. (اللسان ٧٨/٢).

<sup>(</sup>٥) قال في اللسان (٢/ ٢٥): « المراح – بالضم –: الموضع الذي تروح إليـه الماشـية ، أي تــأوي إليه ليلاً » اهــ. وفي (أ): ومراحيهم. وفي (ر): ومرواحهم. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٦) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): تعم.

<sup>(</sup>٧) « وآنيتهم » سقطت من (أ). وفي (ب ، ك) ك وأبنينهم. والمثبت من (ح ، خ ، ر).

<sup>(</sup>٨) أي الكبر والطغيان ( اللسان ٢٩/٤ بطر ).

سورة الروم ..... الكلام في الآية الثالثة

أصابتهم عقوبة على ما قدموا من معصية، ونالتهم شديدة (١) من حدب وقحط يَصْفُو (١) لها الإناء، ويَقْرَع (١) منها الفناء حتى لا ترى لهم ثاغية ولا راغية (١) لم يعتبروا (١) و لم يقلعوا عمّا أتوا ممّا حرّ عليهم تلك الشديدة، وفعلوا فِعل من يسأس (١) من أن يأتيه الله بعد ذلك (١) بنعمة (١) إن تدارك (١٧) سيئته بتوبة (١٨)، فكان الأليق (١٩) بهذا المكان: ﴿ أو لم يروا الله أي: أموال من يبسط الله له الرزق (٢٠) فيعلموا أن الله (١٢)

- (١٠) أي يخلو. من باب فرح. جاء في اللسان (٢٦١/٤): « وقد صفر الإناء من الطعام والشراب: خلا ».
- (۱۱) أي يخلو. من باب فرح. حاء في دعاء العرب: نعوذ با لله من صفر الإناء وقرع الغناء (بحمع الأمثال ۳۹٦/۱) وجاء في اللسان (۲٦٨/۸): « ومن كلامهم: نعوذ با لله من قرع الغناء وصفر الإناء ، أي: حلو الديار من سكّانها والآنية من مستودعاتها » اهـ.
- (١٢) الثاغية: الشاة ، والراغية: الناقة كما في اللسان (١١٣/١٤ ثغو ). وجاء في المثل: "ماله ثاغية ولا راغية " أي ماله شيء ( مجمع الأمثال ٢٨٤/٢).
  - (١٣) في (ب، ك): و لم يصبروا.
  - (١٤) في (ب): يأيس ، ومعناها واحد.
    - (١٥) في (ك): تلك.
    - (۱٦) في (ب): نعمة.
    - (۱۷) في (ب): يتدارك.
    - (۱۸) في (ك): حلل هنا.
      - (١٩) في (ب): اللائق.
- (٢٠) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ﴿أُولَمْ يُرُوا أَنَّ اللهُ يُبْسَطُ الْـرَزَقَ﴾. وفي (ك): ﴿أُولَمْ يُرُوا﴾ أي أموال من يبسط الله له الرزق.
  - (٢١) في (ب، ك): أنه.

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ.

سورة الروم ......الكلام في الآية الثالثة

يوستع لمن يشاء، ويضيّق على من يشاء، وكلتا (٢٢) الحالتين مرئيتان عندهم مشاهدتان لديهم، فإنّ من بُسط (٢٢) له الرزق رُئي ماله (٤٢)، ولم يَخْفَ على المشاهد حاله، ومن انقلب أمره وانقطع خيره (٢٠) أدركت العين منه خلاف (٢١) ما كان قبل، فلما حاءت هذه الآية بعد ذكر النعمة إذا وُهبت، وحالِ الإنسان فيها إذا سُلبت، والنعمة مرئية لاق (٢٢) بهذا المكان: ﴿أُو لَم يروا (٢٨).

وأما الآية في (٢٩) سورة الزمر فإن قبلها (٣٠): ﴿ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خو الناه نعمة منا قال إنما أو تيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون وقد قالها الذين مِن قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون و فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وماهم بمعجزين و أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق. ﴾ (٣١) [الزمر: ٤٩-٥٢] فقوله: ﴿ فإذا مس / الإنسان ضر (٨١)ب]

<sup>(</sup>۲۲) في (أ): وكلا.

<sup>(</sup>٢٣) في (ب): يبسط.

<sup>(</sup>٢٤) في (ب): في ماله ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥) في (ك): حبره. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): خلاف ذلك.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): مرتبة لائق ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٨) في (ب ، ك): ﴿ أُو لَم يَرُوا أَنَ اللهُ يَبْسُطُ الْرَزَقَ لَمْنَ يَشَاءُ وَيَقْدَرُ ﴾.

<sup>(</sup>۲۹) ني (ب): من.

<sup>(</sup>٣٠) « فإن قبلها » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣١) في (أ): ﴿فَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضَرَ دَعَانَا﴾ الآياتِ. والمثبت من (ب). وفي (ك): ﴿.. فَمَا أَغْنَى عَنهم مَا كَانُوا يَكْسَبُونَ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَ الله يَبْسُطُ الرَزْفُ لَمْنَ يَشَاءُ ويقَدّرُ﴾.

سورة الروم ......الكلام في الآية الثالثة

دعانا (۲۲) والضر سوء الحال من مرض في النفس. ونقص في المال، وهو (۲۲) الذي شكاه أيوب عليه السلام بقوله: ﴿مسّين الضرّ... ﴿ [الأنبياء: ٨٣] وقوله: ﴿ثم إذا خوّلناه نعمةً منا أي: إذا (٤٦) أعطيناه بعد العلة صحةً، وبعد القلة ثروة، ادّعى أنه أوتي ما أوتي بعلمه (٣٠)، وأنه جلب العافية إلى نفسه بطبّه، وأنه لم تعارده الصحة من قبل ربه، ويقول فيما يحسن من حاله: إني افتقرت من (٢٦) قبل لأني قصّرت، والآن عرفت (٢٧) كيف التأتي للاكتساب (٢٨) واستعادة (٢٩) الغنى بعد الافتقار، وتلك النعمة من الله، وهي فتنة له، أي تشديد (٤١)، في التكليف عليه لأنه يطالب (٤١) بمعرفتها التي (٤١) ذهب عنها وعن حكمها (٤١)، وغفل (٤٤) عن شكر واهبها (٤٠)، وألهاه

<sup>(</sup>٣٢) قوله تعالى: ﴿دعانا الله ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): هو ، بدون الواو.

<sup>(</sup>٣٤) « إذا » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣٥) في (ك): لعلمه.

<sup>(</sup>٣٦) « من » ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٣٧) في (ك): علمت.

<sup>(</sup>٣٨) في (أ): والاكتساب ، ولا وجه له.

<sup>(</sup>٣٩) في (ب ، ك): واستفادة ، وفي (م ): في استفادة.

<sup>(</sup>٤٠) في (ب، ك): شديد.

<sup>(</sup>٤١) في (ب، ك): مطالب.

<sup>(</sup>٤٢) في (ك): الذي.

<sup>(</sup>٤٣) « وعن حكمها » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤٤) « وغفل » سقطت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٤٥) « واهبها » سقطت من (ك).

الانغماس في لذتها عن حمد من تفضّل بها، وأكثر الناس لايعمل (٢١) بموجبها، فكأنه لايعلمها (٢٠) نهذا معنى: ﴿ولكنّ أكثرهم لايعلمون﴾ (٤٨) ثم قال: ﴿قد قالها الذين مِن قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون﴾ (٤٩) [الزمر: ٥٠] أي: قد (٢٠) كفر مشل كفرهم من كان من (٢٠) قبلهم، فلما نزل عذاب الله بهم لم يملكوا دفعه بعلمهم ولا يمالهم، ولكن أصابتهم عقوبات ما ساء من أعمالهم (٢٥)، والظالمون في عصرك يا محمد سيصيبهم عقوبة ما عملوا. ثم قال: ﴿أو لم يعلموا أن الله وسمّع على الفقير حتى يستغني ويفتح له أبواب الرزق حتى يثري، وأنه يضيّق على من يشاء أن يضيق عليه، ويُسقّم من يشاء إسقامه، ويُصحّ من يشاء صحته، فقابل (٢٥) ما ادّعوه من العلم كما (٤٠) قال كافرهم: ﴿إنما أوتيته على علم بأن قال (٥٠): هلا علمتم ماهو أوضح من أحوالكم، فتعلموا (٢٠) أن الخصب والجدب ليسا بأيديكم، وكذلك المسرض من أحوالكم، فتعلموا (٢٠) أن الخصب والجدب ليسا بأيديكم، وكذلك المسرض

<sup>(</sup>٤٦) في (ب): لايعلم.

<sup>(</sup>٤٧) في (أ ، ك): لايعلمه. والمتبت من (ب).

<sup>(</sup>٤٨) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: ولكن أكثر الناس لايعلمون. وذلك خطأ.

<sup>(</sup>٩٦) في (أ): ﴿قد قالها الذين من قبلهم، والمثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٥٠) «قد» سقطت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٥١) « من » ليست في (أ ، ك) وأثبت من (ب).

<sup>(</sup>٥٢) في (ك): من عملهم.

<sup>(</sup>٥٣) في (أ): فقال. والمثبت من (ب ، ك) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤٥) في (ب، ك): لماً.

<sup>(</sup>٥٥) كذا في (ب ، ح ، خ ، ر). وفي (أ): عندي عليهم بأن قال. وفي (ك): عندي بأن قال. (٥٥) في (خ ، ر): فاعلموا.

والشفاء (٧٠) ليُسا إليكم، وإنما ذلك (٥٠) ما (٥٠) تعلمونه من بسط الله السرزق إذا أرسل السماء عليكم مدراراً، وماتتألمون منه إذا ضَن (٢٠) السحاب بقطره (٢١)، وابتلي أحدكم بفقره، فكان ﴿أو لم يعلموا﴾ أولى بهذا المكان من قوله: ﴿أو لم يروا﴾ كما كانت ﴿أو لم يروا﴾ في سورة الروم أولى. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): والسقم.

<sup>(</sup>٥٨) «وإنما ذلك» سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۹۹) ني (ر): ما.

<sup>(</sup>٦٠) أي بخل. قال في المصباح (ص٣٦٥): «ضنّ بالشيء - من باب التعب -: بخل ».

<sup>(</sup>٦١) « بقطر » سقطت من (أ).

#### [1**٨٥**] الآية الرابعة منها (١)

قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن يرسل الرياح مبشّراتٍ وليذيقكم من رحمته ولتجــري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون﴾(٢) [الروم: ٤٦].

وقال في سورة الجاثية (٢١]: ﴿ الله الذي سخّر لكم البحر لتحري الفلك فيــه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (٤٠).

إن سأل سائل عن زيادة قول تعالى: ﴿ وَهِ هِ فِي سورة الجاثية ( ) و تركها في سورة الروم، كان الجواب قريباً على مَن له أدنى معرفة، وهو أن السهاء في قوله: ﴿ وَهِ عَائِدة ( ) إلى البحر، وقد ذكر في سورة الجاثية فعاد إليه الضمير، وهو قوله: ﴿ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ( ) ولم يتقدم للبحر ذكر في الآية التي ذكر فيها جري الفلك في سورة الروم، وإنما نبه على النعمة بالرياح وإظهار آياته فيها فقال: ﴿ ومن آياته أن يُرسِل الرياح مبشرات الى اي باحتلاب ( ) السحاب واعتصاره ( ) للأمطار، وهو الذي يذيقنا ( ) أن من رحمته مع ما تلقّح منه الأشجار في واعتصاره ( )

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الروم.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿... ولتحري الفلك بأمره ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٣) في (ك): في الجائية.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ﴿... لتجري الفلك فيه بأمره الآية.

<sup>(</sup>٥) في (أ): في الجاثية.

<sup>(</sup>٦) في (أ): عائد.

<sup>(</sup>٧) في (أ): ﴿ اللهِ الذي سنحُر لكم البحر،

<sup>(</sup>٨) في (ب): باحلاب.

<sup>(</sup>٩) في (ب): اعتثصاره ، بدون الواو.

<sup>(</sup>۱۰) في (أ): يذيقه.

سورة الروم ......الكلام في الآية الرابعة

وقته وقال(۱۱): ﴿ولتجري الفلك بأمره﴾ (۱۲) أي: بالرياح إذا(۱۳) أذن الله(۱۱) تعالى لها، وهذا تمّا(۱۵) لا إشكال فيه.

<sup>(</sup>١١) في (ب، ك): فقال.

<sup>(</sup>١٢) في (أ): ولتحري الفلك فيه بأمره: والمثبت هو من (ب ، ك).

<sup>(</sup>۱۳) في (ب): إذ.

<sup>(</sup>١٤) لفظ الجلالة سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٥) « مممّا » سقطت من (أ).

#### سورة لقمان

# [١٨٦] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللهُ يُولِجُ اللَّهِ لَى النهارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي اللَّهِ لَ وَسَخَّر الشمس والقمر كلُّ يجري إلى أجل مسمَّى وأن الله بما تعملون خبير، [لقمان: ٢٩].

وقال في سورة الملائكة [١٣]: ﴿يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخّر الشمس والقمر كلِّ يجزي لأجل مسمّى..﴾ الآية.

وقال في سورة الزمر [٥]: ﴿.. يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار أعلى الليــل وسخّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى...﴾ الآية.

للسائل أن يسأل / عن اختصاص ما في سورة (٢) لقمان بقوله: ﴿ يَجْرِي إِلَى أَحِلُ [١/٨٣] مسمّى ﴾؟ مسمّى ﴾ (٢) وما سواه إنما هو (٤): ﴿ يَجْرِي لأَجْلُ مسمّى ﴾ ؟

والجواب أن يقال: إن معنى قوله عزوجل: ﴿يجري لأحل مسمّى يجري (١) لبلوغ أحل، و معنى (٧) قوله: ﴿يجري إلى أحل (٨) معناه: لايـزال [كـل من الشـمس

<sup>(</sup>١) من قوله « وقال في سورة الملائكة » إلى هنا سقط من (ب ، ك ، ط).

<sup>(</sup>٢) « سورة » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ك): ﴿يجرى إلى أحل،

<sup>(</sup>٤) « إنما هو » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٥) « إن » ليست في (أ ، ب).

<sup>(</sup>٦) « يجري » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۲) لفظ «معنى» أثبت من (خ ، ر).

<sup>(</sup>٨) في (أ): إلى أحل.

والقمر] (١) حارياً (١) حتى ينتهي إلى آخر (١) وقت حريه المسمّى له، وإنما خصّ ما في سورة لقمان بـ «إلى» التي للانتهاء، واللام تؤدي معناها، لأنها تدل على أن حريها لبلوغ الأجل المسمّى، لأن الآيات التي تكتنفها (٢١) آياتٍ منبّهة على النهاية والحشر والإعادة (١٢)، فقبلها: ﴿مَا خَلَقُكُم وَلَا بَعْثُكُم إِلَّا كَنفسٍ واحدة...﴾ [لقمان: ٢٨].

وبعدها: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتقُوا رَبُّكُمُ وَاحْشُوا يُومَ الْايجْزِي وَالْمُدْ عَنْ وَلَمْهُ وَلا مُولُودُ هُو حَازُ عَنْ وَاللَّهُ شَيئًا ... ﴾ (11) [لقمان: ٣٣] فكان المعنى: كلّ يجري إلى ذلك الوقت، وهو الوقت (10) الذي تكوّر (١٦) فيه الشمسُ وتنكدر (١٢) فيه النجوم كما أخير الله تعالى.

وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما(١٨) هي في الإحبار عن ابتداء الخلق،

<sup>(</sup>٩) زيادة يستحسن ذكرها في السياق ، وأثبتناه من فتح الرحمن للأنصاري ص ٣٣١.

<sup>(</sup>١٠) « جارياً » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١١) في (أ): أحل.

<sup>(</sup>١٢) في (و): تكتفها أتت.

<sup>(</sup>١٣) بعني المصنف رحمه الله تعالى أن آية سورة لقمان وقعت بين آيتين دالتـين علـى غايـة مـا ينتهـي إليـه الخلق ، وهو البعث والنشور. ( ينظر: فتح الرحمن: ٣٣١ ).

<sup>(</sup>١٤) في (أ ، ك) نقص في ذكر الآية. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>١٥) « وهو الوقت » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٦) أي يذهب ضوؤها. (اللسان ٥/١٥٦ كور).

<sup>(</sup>١٧) أي تتناثر وتتساقط على الأرض. قال في اللسان (٥/١٣٥) « انكدرت النحوم: تناثرت ».

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): انها.

وهو قوله (۱۹) تعالى: ﴿خلق السموات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخّر الشمس والقمر كلّ يجري لأجل مسمّى ألا هو العزيز الغفار 
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها... (۲۰) [الزمر: ٥-٦] فالآيات التي تكتنفها في ذكر ابتداء الخلق وابتداء حرّي الكواكب (۲۱)، وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية.

وكذلك قوله في سورة الملائكة إنما هو في ذكر (٢٢) النعم التي ابتدأ (٣٣) بها في الـبر والبحر (٢٤) إذ يقول: ﴿وما يستوي البحران﴾ إلى قوله: ﴿.. ولعلكم تشكرون. يـولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخّر الشمس والقمر كلٌّ يجـري لأحـل مسـمّى

<sup>(</sup>١٩) « قوله » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): ﴿ حلق السموات والأرضُ ﴾ الآيتين. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>۲۱) في (أ) تكرار هنا.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب ، ك): مع ذكر.

<sup>(</sup>٢٣) في (ب ، ك): بدأنا. وفي (ط): بدأ.

<sup>(</sup>۲٤) يعني المصنف رحمه الله لم يذكر في آيتي سورة فاطر والزمر ما يدل على الانتهاء كما ذكر في آية سورة لقمان حيث ذكر هناك غاية ما ينتهي إليه الخلق وهو الحشر والنشور ، وأمّا سورة فاطر فلم يذكر مع ابتداء حلق ولا انتهاء به ، وما في الزمر ذكر مع ابتداء حلق ، فناسب ذكر اللام المعدّية ، والمعنى يجري كلّ تمّا ذكر لبلوغ أحل. (ينظر: فتح الرحمين: ٣٣١). وقد أوضح ابن جماعة أكثر فقال (ص٢٩٧): « أنه لما تقدم هنا ذكر البعث والنشور بقوله تعالى: هما حلقكم ولا بعثكم الآية وبعدها هواحشوا يوماً في ناسب بحئ ((إلى)) الدالمة على انتهاء الغاية ، لأن القيامة غاية جريان ذلك. وسورة فاطر والزمر تقدمهما ذكر نعم الله تعالى على اخلق لمصالح الخلق ، فناسب الجي باللام ، يمعنى: لأجل » أهـ.

ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الحاطر: الحرف الدال المات المات المات المات المات المات المات المات العلة التي يقع الفعل من أحلها.

#### سورة السجدة

# [١٨٧] الآية الأولى منها

قوله عزو حل: ﴿ يُدبِّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يـوم كـان مقداره ألف سنة ممّا تعدون ﴾ [السجدة: ٥].

وقال في سورة سأل سائل<sup>(۱)</sup> [٤]: ﴿تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾.

للسائل أن يسأل فيقول (٢): هذا اليوم جُعل مقداره في السورة الأولى ألسف سنة، وفي السورة الثانية (٦) خمسين ألف سنة، وقد قُدّر (٤) بالف سنة في موضع آخر من سورة الحج فقال: ﴿وإنّ يوماً عند ربك كألف سنة ممّا تعدون ﴿ [الحج: ٤٧] فكيسف يجمع بين هذه الأخبار ؟.

والجواب عن ذلك من وجوه:

أحدها: أن يكون المعنى: أن الله تعالى يدبر أمر أهل الأرض في السماء من دعائهم إلى الطاعات، وتكليفهم أنواع العبادات، فينزل به مَن يأمر من ملائكته ليبعث بذلك رسله، ويضم إليه (٥) آياته وكتبه (٢)، ثم يصعد الملك الذي جاء به إلى المكان

<sup>(</sup>١) في (ر): المعارج.

<sup>(</sup>٢) في (أ): للسائل أن يقول.

<sup>(</sup>٣) في (أ ، ب): وجعله في السورة الثانية. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (أ ، ب): قدّره. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): إليهم.

<sup>(</sup>٦) « وكتبه » غير واضحة في (ب).

الذي نزل منه (۱) في يوم من أيام الدنيا، وهذه المسافة التي قطعها الملك في النزول والصعود (۱) مقدارها (۱) مسيرة ألف عام (۱) من غيره، لأنّ ما بين السماء والأرض (۱۱) مسيرة خمسمائه عام، فيقع النزول (۱۲) والصعود في يوم تستغرق أوقاته سير ألف سنة (۱۳) من السنين التي يعدّها أهل الأرض في الدنيا، وهذا التدبير الذي يدبّر في السماء لأهل (۱۱) الأرض هو ما يكلّفون من العبادات، وما يقدّر [عليهم] (۱۰) من مدد أعمارهم (۱۱)، وما يحدث في اللوح المحفوظ ممّا يدل الملائكة على أنهم (۱۷) مأمورون بأن يسنزلوا به إلى المصطفيّن من عباده بالرسالة، ثم يعودون إلى أماكنهم في يوم مقداره (۱۸) ألف سنة من أيام الدنيا.

<sup>(</sup>٧) « منه » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٨) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): في الصعود والنزول.

<sup>(</sup>٩) في (ك): لمقدارها.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): سنة.

<sup>(</sup>١١) في (ب، ك): إلى الأرض.

<sup>(</sup>١٢) « النزول » سقطت من (أ). وفي (ب): الصعود والنزول.

<sup>(</sup>۱۳) « سنة » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٤) من قوله « في الدنيا وهذا » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٥) «عليهم » ليست في (ب ، ك). وفي (أ): عليه. ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>١٦) في (أ): أعمالهم.

<sup>(</sup>١٧) في (أ): بأنهم. وفي (ك): أنهم ، بدون " على ". والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>۱۸) في (ب، ك): يقدّر.

وأما<sup>(١٩)</sup> قوله في سورة الحج [٤٧]: ﴿.. وإنّ يوماً عند ربك كألف سنة تمّا تعدّون ﴾ أي: يقع في يوم من (٢٠) تنعيم المطيعين وتعذيب العاصين قدرُ ما يناله المنعّم (٢١) في ألف سنة من أيام الدنيا، ويعذّب فيه (٢٢) العصاة في يوم مقدار ما يعذّب به (٢٢) الإنسان في (٢٤) ألف سنة من أيام الدنيا (٢٥) لو بقي فيها، فعذابه عذاب ألف سنة به (٢٣) وذلك لِما يتضاعف عليهما (٢١) من الآلام والملاذ، ويصل إليهما من الغموم والسرور، والدليل على أن المراد في هذه الآية ذلك قوله قبله (٢٧): ﴿ويستعجلونك بالعذاب ولن يُخلف الله وعده وإنّ يوماً عند ربك كألف سنة ثمّا تعدون ﴾ (٢٨)

<sup>(</sup>١٩) في (ب، ك): فأما.

<sup>(</sup>۲۰) « من » ليست في (أ ، ك). وأثبتت من (ب ، ر).

<sup>(</sup>٢١) في (أ): المتنعّم.

<sup>(</sup>۲۲) « فيه » سقطت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢٣) في (أ): له. والمثبت في (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢٤) « في » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢٥) « من أيام الدنيا » سقطت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢٦) أي على المنعّـم والمعذّب. وفي (ك): عليه. وفي (ر): عليهـم. وفي (أ): عليهـا. والمثبـت من (د).

<sup>(</sup>۲۷) « قبله » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): ﴿ويستعجلونك بالعذابِ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢٩) في (أ): فجهلتهم.والمثبت من (ب ، ك). :

<sup>(</sup>٣٠) في (ب): باستعجال.

وأما قوله في سورة سأل سائل<sup>(٣١)</sup>: ﴿تعرّج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ أي: تصعد الملائكة وحبريل عليهم السلام إلى حيث يعطي الله (٣٢) تعالى فيه الثواب أهل طاعته ، ويحلّ فيه العقاب بأهل معصيته ، وإن (٣٢) ذلك في يوم هو يوم القيامة ، ويفعل الله تعالى فيه من محاسبة عباده ، وتبليغ كل منهم حقّه مالا يكون مثله في الدنيا إلا في خمسين ألف سنة.

وجواب ثان: وهو أنه يجوز أن يكون يوم القيامة يوماً (٣٤) بلا آخر ، وفيه أوقات مختلفة طولاً وقصراً ، كما (٣٥) في أيام الدنيا ، كما (٣٦) كان في الوقت بين صلاة الفجر وصلاة الظهر أطول ممّا بين الظهر والعصر ، وكما كان ذلك (٣٧) بين صلاتي العشاء الأولى والعشاء الآخرة (٣٨) ، فبعضها ألف سنة ، وبعضها خمسون (٣٩) ألف سنه.

<sup>(</sup>٣١) في (ر): في سورة المعارج.

<sup>(</sup>٣٢) لفظ الجلالة ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): إن، بدون الواو.

<sup>(</sup>٣٤) « يوماً » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣٥) في (أ، ب): كما كان. والمثبت من (ك، ح، خ، ر).

<sup>(</sup>٣٦) لفظ «كما » أثبت من (ح، خ، ر).

<sup>(</sup>٣٧) « ذلك » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣٨) في (أ): عشاء الآخرة. وفي (ب): صلاة العشاء الآخرة. والمثبت (ك، ر).

<sup>(</sup>٣٩) في (ب): خمسين، وهو خطأ.

سه, ة السجدة ......الكلام في الآية الأولى

وجواب ثالث: وهو أن يكون اليوم الذي (٤٠) أخبر الله تعالى عنه في «السجدة» والذي في «الحج» هما من الأيام التي عند الله تعالى، وهي التي خلق الله تعالى (١٤) فيها السموات والأرض، وكلُّ يوم منها ألف سنة من سني (٢٤) الدنيا.

وأما<sup>(٤٣)</sup> في سـورة سـأل سـائل<sup>(٤٤)</sup> فـإن المـراد بـه<sup>(٥٤)</sup> أنـه لثقلـه علـى الكـافرين واستطالتهم له وصعوبته، وهوْله عليهم يصير كخمسين<sup>(٤١)</sup> ألف سنة، وفي كل واحـد من الأجوبة التي ذكرناها<sup>(٤٧)</sup> ما يكفي في<sup>(٤٨)</sup> جواب السائل<sup>(٤٩)</sup>.

في الجواب الأول ذكر أن المراد باليوم في سورة السحدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، والمراد به في سورة الحج هو أن يوما واحداً فيما ينال الكافر من العذاب كمقدار عذاب ألف سنة من أيام الدنيا لو بقي فيها، وكذلك يوم واحد في نعيم الجنة كمقدار نعيم ألف سنة من أيام الدنيا لو بقي منعم فيها، والمراد به في سورة المعارج هو يوم القيامة، ومقداره خمسون ألف سنة، فا لله يحاسب فيه عباده ويعطي كل ذي حق حقمه ما لا يكون مثله إلا في خمسين سنة.

<sup>(</sup>٤٠) « الذي » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤١) « الله تعالى » أثبت من (خ، ر).

<sup>(</sup>٤٢) في (ب): سنين.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب،ك): فأما.

<sup>(</sup>٤٤) في (ر): المعارج.

<sup>(</sup>٤٥) « به » سقطت من (ب،ك ).

<sup>(</sup>٤٦) في (ب): بخمسين.

<sup>(</sup>٤٧) في (ب): ذكرنا.

<sup>(</sup>٤٨) « في » سقطت من ( أ ).

<sup>(</sup>٤٩) تتلخص الأجوبة الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي:

وأما الجواب الثاني فهو أن المراد باليوم في الآيات الثلاث كلها يوم القيامة. ففي يوم القيامة أيام: فمنه ما مقداره ألف سنة ومنه ما مقداره خمسون ألف سنة.

وأما الجواب الثالث فهو أن اليوم الذي أحبر عنه في سورتي السعدة والحج هو أحد الأيام الستة التي حلق الله فيها السموات والأرض ، وكل يوم منها بمقدار ألف سنة من سني الدنيا بخلاف آية سورة المعارج فإن المراد باليوم فيها هو يوم القيامة ، حيث جعله الله تعالى في صعوبته وشدته على الكفار كخمسين ألف سنة .

# [١٨٨] الآية الثانية منها (١)

قوله تعالى: ﴿وأما الذين فسقوا فمأواهم النارُ كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ﴿ [السجدة: ٢٠].

وقال في سورة سبأ [٤٢]: ﴿فاليوم لا يملك بعضكم لبعضٍ نفعاً ولا ضَراً ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ﴿(٢).

للسائل أن يسأل فيقول (٢): ما الذي أوجب في سورة «السجدة» أن يعود الوصف بـ «الذي» إلى العذاب الذي هو مذكر، ويعود مثله في سورة سبأ إلى النار التي هي مؤنثة، فهل (٤) كان احتياراً (٥) لو جاء هذا على العكس، فكان (١) ما في سورة السجدة (٧) يرجع الوصف فيه إلى النار، وما في الأحرى يرجع الوصف فيه إلى العذاب ؟.

والجواب أن يقال: إن النار في قوله في سورة «السجدة» ظاهرة (أ) موضع المضمر (۱۰) لتقدم ذكره في قوله: ﴿ وأما الذين فِسقوا فمأواهم النار كلّما أرادوا أن

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٢) من أول الآية إلى قوله ﴿ونقول للذين ظلموا﴾ سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): للسائل أن يقول. وفي (ك): للسائل فيقول. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب ، ك): وهل.

<sup>(</sup>٥) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): احتمالا.

<sup>(</sup>٦) في (ر): وكان.

<sup>(</sup>٧) في (أ): سبأ.

<sup>(</sup>٨) في (أ): فيها.

<sup>(</sup>٩) في (ب ، ك): ظاهر.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): وموقع المضمر. وفي (ب): مع موضع المضمر. والمثبت من (ك).

سورة السجدة ......الكلام في الآية الثانية

يخرجوا منها أعيدوا فيها (١١) فأضمرت (٢١) [في قوله] (١١): ﴿ أعيدوا فيها واظهرت (١٤) [في قوله] (١٤) : ﴿ وقيل لهم ذوقوا عذاب النار أي عذابها، فوقعت مظهرة مكان المضمر. والتي في سورة سبأ لم تجئ هذا الجئ (٢١)، لأنها في مكانها مظهرة.

فلما كان المضمر لايوصف بعُد عن الوصف ما حلّ محلّه، لأنه سدّ مسدّه، فوصف ما أضيف إليه (١٧) وهو العذاب، فحاء: ﴿عذابَ النار الذي كنتم به تكذبون ولما لم يتقدم (١٨) ما في سورة سبأ ما منزلته (١٩) منزلة المضمر صرّح الوصف له فأجري عليه وجاء: ﴿عذابَ النار التي كنتم بها تكذبون الا ترى أن أوّله: ﴿ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار... (٢٠) الآية (٢١).

<sup>(</sup>١١) قوله تعالى: ﴿أعيدوا فيها﴾ ليس في (أ، ب) وأثبت من (ك).

<sup>(</sup>۱۲) أي النار.

<sup>(</sup>١٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۱٤) أي النار.

<sup>(</sup>١٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۱۶) في (ب): مجمئ هذا.

<sup>(</sup>١٧) في (ب، ك): إليها.

<sup>(</sup>١٨) في (أ): لم يتقدمها ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٩) في (ك): ما ينزله.

<sup>(</sup>٢٠) قوله تعالى: ﴿الَّتِي كَنتُم بِهَا تَكَذَّبُونَ﴾ ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢١) لفظ « الآية » ليس في (ب ، ك).

# [٢١٩] الآية الثالثة منها(١)

قوله تعالى: ﴿بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنا على آثارهم مهتدون﴾ [الزحرف:٢٢].

وقال(٢) بعده: ﴿وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريةٍ من نذيرٍ إلا قبال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون الزخفر: ٢٣].

للسائل أن يسأل عن قوله: ﴿مهتدون﴾ في فاصلة الآية (٢) الأولى و ﴿مقتدون﴾ في فاصلة الآية (٢) الأولى و ﴿مقتدون﴾ في فاصلة الثانية (٤)، وهل كانت تصلح هذه (٥) مكان تلك، أم هناك معنى يخصها (١). عكانها (٧) ؟

والحواب أن يقال: إن الأولى حكاية عن (^) قول الكفار الذين حاحوا النبي ( فقال مخبراً عنهم: ﴿ أُم آتيناهم كتاباً من قبله ﴾ أي: مِن قبل القرآن ﴿ فهم به مستمسكون ﴾ [الزحرف: ٢١] أي: كتاباً (٩) فيه حجة تعضد (١٠) دعواهم فهم

<sup>(</sup>١) في ٠٠): من سروة الزحرف.

<sup>(</sup>٢) ني (ب، ك): ثم قال.

<sup>(</sup>٣) « الآية » ليست في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): في الثانية.

<sup>(</sup>٥) في (ك): هنا.

<sup>(</sup>٦) ني (ب): يخصصهما.

<sup>(</sup>٧) في (ب): مكانها.

<sup>(</sup>٨) «عن» أثبتت عن (ر ).

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): كتاب.

<sup>(</sup>۱۰) ني (ب): بصحة.

سورة السجدة ..... الكلام في الآية الثالثة

شبهها، نحو: لم يكن الرجل منطلقاً، [ف] (٧) لايجوز أن تقول (٨): لم يك الرجل منطلقاً.

وأما<sup>(٩)</sup> إذا سكنت وتحرّك ما بعدها<sup>(١١)</sup> فلك أن تأتي بها ولك أن تحذفها، كما كان<sup>(١١)</sup> في الموضعين<sup>(١١)</sup>، ثم إنه يختار فيها<sup>(١٦)</sup> الحذف إذا تحرّك ما بعدها متى<sup>(١١)</sup> تعلّقت بالجمل الكثيرة، ويختار إثباتها إذا تعلّقت بالقليلة، لأن الكثرة<sup>(١٥)</sup> أحد سيي حواز حذفها، وهذه الكثرة أعني أنها<sup>(٢١)</sup> في أم الأفعال التي هي «كان» ويغبّر بها عن كل فعل، ألا ترى أنه لا يجوز: لم يَهُ، ولم يَصُ زيد، في «لم يَهُنْ» و «لم يصُنْ» و كثرة الجمل هي التي تثقلها التي تثقلها أو من بعدها.

<sup>(</sup>٧) زيادة من أجل السياق.

<sup>(</sup>٨) « أن تقول » أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>٩) في (ب): فأما.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): ما قبلها ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١١) في (ب، ك): جاء.

<sup>(</sup>١٢) هما في الآية (١٧) والآية (١٠٩) من سورة هود.

<sup>(</sup>۱۳) في (ر): فيه.

<sup>(</sup>١٤) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ممّا.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): الكثيرة

<sup>(</sup>١٦) « أنها » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۱۷) في (ب): تنقلها.

سورة السحدة ......الكلام في الآية الثالثة

فقوله في سورة هود [۱۷]: ﴿.. فلاتك في مرية منه إنه الحق من ربك...﴾ (۱۸) جاء بعد أن تعلّق بآيات ذوات جمل تقدمته وهي: ﴿أفمن كنان على بينة من ربّه ويتلوه شاهدٌ منه ومِن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر بسه من الأحزاب فالنار موعده فلاتك في مرية منه إنه الحق من ربك...﴾ (۱۹) [هود: ۱۷] ألا ترى (۲۱) فقد تقدمته جملٌ جاء عقيبها متعلقاً بها فثقل (۲۱) من أحلها فاختير تخفيفها بحذف (۲۱) نونها.

وكذلك قوله: ﴿ ...وقد خلقتك من قبلُ ولم تك شيئاً ﴾ [مريسم: ٩] جاء بعد قوله: ﴿ قال ربّ أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً ﴿ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ﴾ (٢٣) [مريسم: ٩-٨]

وقع في حواب الله تعالى له بعد الكلام الذي كان منه لمّا بُشّـر بـالولد، فطـال الكـلام حداً، وخفّف بالحذف في موضعه اختياراً له(٢٤).

<sup>(</sup>١٨) في (أ): ﴿فَلَاتُكُ فِي مُرِيَّةٌ مُنَّهُ﴾.

<sup>(</sup>١٩) في (أ): ﴿أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبِّهِ﴾. والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢٠) في(أ): ألا تـرى فقـد تقدمتـه جمـل..، قلـت: والعبـارة تصـح بـدون «ألا تـرى»، وهـي غـير موجودة في النسخ الأحرى.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): فنقل.

<sup>(</sup>۲۲) في (ر): محذوف.

<sup>(</sup>٢٣) في (أ): ﴿قال رب أنى يكون لي غلام﴾ والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢٤) « له » سقطت من (أ).

سورة السحدة ......الكلام في الآية الثالثة

وكذلك قوله تعالى: ﴿أُولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبلُ ولم يك شيئاً ﴾ [مريم: ٢٧]، تعلّق هذا بقوله: ﴿ويقول الإنسان أئذا مامتُ لَسوف أخرج حيّاً ﴾ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبلُ ولم يك شيئاً ﴾ [مريم: ٢٦-٦٧].

فأما قوله: ﴿قال رَبِ إِنِّي وَهِنَ الْعَظِمُ مَنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيِباً وَلَمْ أَكُنَ بِدَعَاتُكُ رَب شَقِياً ﴾ [مريح: ٤] فإنّه قلّت الجمل قبله و لم يتعلّق (٢٧) بما تقدّمه تعلّق ما ذكرته (٢٨) فلم يثقل (٢٩) فاختير الإتمام (٣٠) على الأصل. وكذلك قوله: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب فلاتكن في مرية من لقائه...﴾ (٣١) [السجدة: ٢٣] لم يتقدمه ما (٣٢) يثقله من الجمل ما (٣٤) تقدم غيره تمّا ذكرنا.

وهذه النون حذفُها في حال سكونها لشبهها بحروف المد واللين، إذ(٥٠٠ كانت

<sup>(</sup>٢٥) في (ر): فعلَّق.

<sup>(</sup>٢٦) في (أ): ﴿ويقول الإنسان﴾ الآيتين.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): و لم تتعلق.

<sup>(</sup>۲۸) في (ب، ك): ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٢٩) في (ب): فلم ينقل.

<sup>(</sup>٣٠) في (ر): اللام.

<sup>(</sup>٣١) في (أ): ﴿فَلَاتُكُنُّ فِي مُرِيَّةٌ مِنْ لَقَائِهُ﴾.

<sup>(</sup>٣٢) في (ب): مما.

<sup>(</sup>٣٣) في (ب): ينقله.

<sup>(</sup>٣٤) في (ن): ممّا.

<sup>(</sup>٣٥) في (ب): إذا.

سورة السحدة .....

صوتاً جارياً في هواء الأنف، كما أن تلك أصوات تجري في هواء الفم<sup>(٢٦)</sup>، ثم انضاف إلى هذا السبب كثرتها<sup>(٢٨)</sup> في الكلام، وهي أنها تدخل على كل فعل<sup>(٢٨)</sup> فيقال: كان زيد فاعلاً<sup>(٣٨)</sup>، ولم يك زيد<sup>(٤١)</sup> فاعلاً<sup>(٤١)</sup>، فإذا كانت الكثرة أحد سيبي حذف النون في الأصل صارت كثرة المتعلّقات أحد سيبي اختيار حذفها.

فإن سأل عن قوله: ﴿ فلاتك في مرية تمّا يعبد هؤلاء.. ﴾ (٢٠) [هود: ١٠٩] وقبله: ﴿ .. عطاءً غير مجذوذ ﴾ [هود: ١٠٨]. وقد انقطع الكلام، ولا تعلق لقوله: ﴿ فلا تلك في مرية تمّا يعبد هؤلاء ﴾ بما (٣٠) قبله ؛ قلت: لم نعتل (٤٠٠) بمتعلقات الجملة (٥٠) التي فيها «تكن (٤٠٠) بما قبلها دون ما بعدها، وهذه (٧٠) وإن لم تثقل (٨٠)

<sup>(</sup>٣٦) « الفم » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣٧) هكذا في (أ). وفي النسخ الأحرى: كثرته.

<sup>(</sup>٣٨) « فعل » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣٩) في (ر ، و): عاقلاً.

<sup>(</sup>٤٠) « زيد » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤١) في (و): عاقلاً.

<sup>(</sup>٤٢) في (ك): ﴿... ثمّا يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم﴾.

<sup>(</sup>٤٣) في (أ): ممّا. وفي (ك): بقوله ما قبله. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤٤) في (أ): لم يعتل. وفي (ب ، ك): لم يعتٰد. والمثبت من (ح ، خ ، ر).

<sup>(</sup>٥٤) « الجملة » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤٦) في (ب ، ك): يكن. وفي (ر): تك.

<sup>(</sup>٤٧) في (ك): وهذا.

<sup>(</sup>٤٨) في (أ ، ب): يثقل. والمثبت من (ك ، خ ).

سورة السجدة ...... الكلام في الآية الثالثة

بتعلقها بما قبلها فإنها ثقلت (٤٩) بتعلقها (٥٠) بما بعدها لقوله (١٥): ﴿ فلاتك في مرية ممّا يعبد هؤلاء ما يعبدون إلاّ كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لَمُونُوهم نصيبهم غير منقوص (٢٥) [هود: ١٠٩] أي: لاتشك (٢٥) فيما يعبد هؤلاء الكفار من الأصنام أنهم يعبدونها (٤٥) بحجة فإنهم لا يعبدونها (٥٥) إلا تقليداً لآبائهم الذين كانوا يعبدونها من قبل، فكل (٢٥) يجزى بمستحقه، وهو خطاب للنبي هي، والمراد به هو (٢٥) ومن آمن به، فقد تعلقت: ﴿ فلاتك في مرية ﴾ بهذا الكلام كله.

<sup>(</sup>٤٩) في (ب ، ك): تعلقت ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥٠) « بتعلقها » سقطت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥١) في (أ): فقوله.

<sup>(</sup>٢٥) في (أ): ﴿فلاتك في مرية تمّا يعبد هؤلاءِ﴾ الآية. والمتبت من (ب ،ك).

<sup>(</sup>٥٣) في (ب، ك): لاشك.

<sup>(</sup>٤٥) في (ك): لايعبدونها ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥٥) في (ك): لايعبدونه.

<sup>(</sup>٥٦) في (ب ، ك): وكل.

<sup>(</sup>۵۷) « والمراد به هو » سقطت من (ك).

### سورة الأحزاب

ليس فيها(١) شيء من ذلك(٢).

### سورة سبأ

## [٩٩٠] الآية الأولى منها

قوله عزوجل: ﴿... عالمِ الغيب لايعزُب عنه مثقالُ ذرّة في السموات ولا في الأرض ولا أصغرُ من ذلك ولا أكبرُ إلاّ في كتاب مبين﴾ [سبأ: ٣].

وقال بعده في هذه السورة: ﴿قـل أدعـوا الذيـن زعمتـم مـن دون الله لايملكـون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض...﴾(٢). [سبأ: ٢٢].

وقال في سورة يونس [٦١]: ﴿... وما يعزُب عن ربّك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغرَ من / ذلك ولا أكبرُ إلاّ في كتاب مبين﴾(٤). [٤٨/ب]

<sup>(</sup>١) في (ك): في سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) أورد بعض العلماء في هذه السورة ما يذكر في المتشابهات ثمّا قد يلتبس على البعض. فينظر لمــا ذكر في هذه السورة من تشابه: البرهان للكرماني: ٣٠٥ ، ملاك التــأويل ٩٤٧/٢ ، كشـف المعانى لابن جماعة: ٣٠٠ ، فتح الرحمن: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) في (ب ، ك): ﴿ ... في السموات ولا في الأرض ومالمهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ب ، ك): ﴿إِذْ تَفْيَضُونَ فَيْهُ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبُّكَ...﴾.

سورة سبأ .....الكلام في الآية الأولى

للسائل أن يسأل عن تقديم «السموات» على «الأرض» في الموضعين من سورة سبأ، وعن تقديم «الأرض» على «السماء» في سورة يونس، وكان موضع ذكر هذه (٥) الآية هناك إلا أنها تأخرت إلى هذا المكان ؟.

والجواب عنه أن يقال: إنما قدّم ذكر «السموات» على «الأرض» في سورة سبأ، لأن هذه الآية مبنية على مفتتح السورة، وهو: ﴿الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض...﴾ (١) [سبأ: ١] فقّدم ذكر «السموات» لأن ملكها أعظم شأناً وأكبر (٧) سلطاناً، وكذلك الآية (٨) التي بعدها من سورتها (٩).

وأما التى في سورة يونس فإنها جاءت عقيب قوله: ﴿وما تكون في شأن وما تَتُلُو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تُفِيضون فيه... ﴿(١٠) [يونس: ٦١] فكان(١١) القصد إلى ذكر علمه بما يتصرف(١٢) فيه العباد من خير أو شر، وذلك(٢١) في الأرض، فأتمه بقوله: ﴿... وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في

<sup>(</sup>٥) «هذه » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ك ): ﴿... له مافي السموات ومافي الأرض وله الحمد في الآخرة ﴾.

<sup>(</sup>٧) في (ب): وأعظم.

<sup>(</sup>٨) هي الآية (٢٢) من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٩) في (ب): فيها. وهي سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب، ك): ﴿... إذ تفيضون فيه ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولافي السماء...﴾.

<sup>(</sup>١١) من هنا إلى قوله:ٰ (( فاستوعب )) سقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (ك): ينصر ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣) في (ك): فذلك.

<sup>(</sup>۱٤) في (ب): واستوعب.

<sup>(</sup>۱۵) أي بالأرض.

<sup>(</sup>١٦) أي على السماء.

## [ **١٩١**] الآية الثانية منها (١).

قوله تعالى: ﴿قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُم مِنْ دُونَ اللهِ...﴾(٢) [سبأ: ٢٧].

وقال في سورة بنى إسرائيل [٥٦]: ﴿قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُـمُ مَنْ دُونْـهُ...﴾ (٣) الآية.

للسائل أن يسأل عن إظهار اسم «الله» تعالى في سورة سبأ في قوله (أ): ﴿من دون الله وإضماره في سورة بني إسرائيل في قوله: ﴿من دون هِ وقد حرى الذكر قبل في الموضعين، لأن قبل هذه [الآية] (أ): ﴿وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممّن هو منها في شك وربُك على كل شي حفيظ (أ) [سبأ: ١٢] وهناك: ﴿ربّك أعلم بمن في المسموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً وقل ادعوا الذين زعمتم من دونه... (١٧) [الإسراء:٥٥-٥٦].

والجواب أن يقال: إنما اختير الإضمار في سورة بني إسرائيل لقوة الذكر قبل، ألا ترى أنه تكرر (^) في عشرة (٩) مواضع مضمراً ومظهراً لقوله: ﴿ ربكم أعلم بكم إن يشأ

<sup>(</sup>۱) « منها » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ك ): ﴿ ... من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولافي الأرض﴾. .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ك ): ﴿... من دونه فلابملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلا﴾.

<sup>(</sup>٤) «في قوله » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٥) زيادة يقضيها السياق ، وهي موجودة في (ط).

<sup>(</sup>٦) هكذا في ( ب ،: ). وفي (أ): ﴿وماكان له عليهم من سلطان،

 <sup>(</sup>٧) في (أ): ﴿وربك أعلم بمن في السموات والأرض﴾ إلى قوله: ﴿زعمتم من دونه﴾ والمثبت في (
 ب ، ك ).

<sup>(</sup>٨) في ( أ ، ب ): يكون.والمثبت من ( ك ، ح ، خ ، ر ).

<sup>(</sup>٩) في (ك): في عدة.

سورة سبأ ...... الكلام في الآية الثانية

ير حمكم أو إن يشأ يعذّ بكم... [الإنسراء: ٤٥] فربّكم واحد، وفي وأعلم (١٠) ضميره، وهإن يشأ فيه ضميره، وفي قوله: هير حمكم ضميره (١٠)، وقوله (٢١): هأو ان يشأ فيه فيه (٢٠) ضمير فاعل، [وقوله] (٤٠): هوما أرسلنا في النون والألف [فيه] (٥٠) ذكر له (٢٠) تعالى، و هربك أعلم (٢١) اسمان، هولقد فضّلنا بعض النبيين (١٨) قوله «نا» اسمه (١٩)، وكذلك: هو آتينا دارد زبوراً فكان (٢٠) الإضمار تِلْو (٢١) الإضمارات أولى بهذا المكان، فلذلك جاء: هقل ادعوا الذين زعمتم من دونه .

وأماً في سورة سبأ<sup>(۲۲)</sup> فإن الذي تقدمه: ﴿ وما كان له عليهم من سلطان الاّ لنعلم مَن يؤمن بالآخرة ممّن هو منها في شكّ وربُّك على كل شيء حفيظ ( ٢٣)

<sup>(</sup>١٠) « أعلم » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١١) من قوله تعالى: ﴿إِن يَشَاكُ إِلَىٰ هَنَا سَقَطَ مِنَ ﴿ أَكُ ﴾.

<sup>(</sup>۱۲) « وقوله » سقطت من (أ، ك).

<sup>(</sup>۱۲) « فيه » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١٦) في (ر ): النون والألف ذكر الله تعالى.

<sup>(</sup>١٧) في ( أ ب ): ﴿ربكم أعلم﴾ والمثبت من (ك) ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>۱۸) في ( ب ، ك ): ﴿وَلَقَدُ فَصَلْنَا﴾.

<sup>(</sup>١٩) « قوله نا اسمه » سقطت من (أ، ب ). والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>۲۰) في (ك): وكان.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): يتلو.

<sup>(</sup>۲۲) في (أ): في سبأ.

<sup>(</sup>٢٣) في (أ): ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلِيهُمْ مَنَ سَلْطَانَكُ وَالْمُثْبُتُ مِنَ ( بِ ، كُ ).

<sup>(</sup>٢٤) « في » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢٥) من قوله « وهناك » إلى هنا سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): فخص.

# سورة الملائكة<sup>(۱)</sup>

### [١٩٢] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿ هُو الذي جعلكم خلائف في الأرض... ﴾ (٢) [فاطر: ٣٩].

وقال في آخر (٣) سورة الأنعام \_ وكان حكم هذه الآية (٤) أن تذكر هناك \_: ﴿وهو الذي جعلكم خلائف الأرض...﴾ [الأنعام: ١٦٥] فأضاف «خلائف» إلى «الأرض» بغير واسطة «في»، وهناك نكّرها، وأضافها بـ «في».

للسائل<sup>(°)</sup> أن يسأل عن التعريف أوّلاً والتنكير ثانيا، وعمّا<sup>(۱)</sup> خصّص كل مكــان بما اختص به ؟.

والجواب أن الذي في سورة الأنعام أجرى مجرى المعرفة (٧)، لأنه بعد ذكر متكرّر وخطاب متردّد من مبتدأ قوله تعالى: ﴿قل تعالوا أتلُ ما حرّم ربّكم عليكم...﴾ [الأنعام: ١٥١] فلمّا خوطبوا بألفاظ المعارف أتبع ما في (٨) هذه الآية من ذكرهم في

<sup>(</sup>١) أي سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ك ): ﴿... في الأرض فمن كفر فعليه كفره.

<sup>(</sup>٣) « آخر » أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٤) « الآية » أثبتت من (ك). وفي (ر): وكان حكم هذا أن يذكر هناك.

<sup>(</sup>٥) في (أ): وللسائل.

<sup>(</sup>٦) في (أ): عمّا.

<sup>(</sup>٧) في (ر): التعريف.

<sup>(</sup>٨) « في » سقطت من (أ).

سورة فاطر .....الكلام في الآية الأولى

موضع النكرة، وهو المفعول الثانى من «جعلكم» ذكر المعرفة فكسي (٩) / لفظها (١٠) [٩/أ] فصار التقدير: وهو الذي جعل كل واحد منكم الخليفة (١١) في الأرض التي ورثها عمّن تقدمّه، فمنكم الأعلى، ومنكم الأوسط، ومنكم الأسفل.

وليس كذلك الأمر في سورة الملائكة، لأن ماتقدم هذه الآية منها ذكر أهل (١٦) النار من (١٣) مبتدأ قوله: ﴿والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولايخفّف عنهم من عذابها كذلك نجزي كلّ كفور ﴾ [فاطر: ٣٦] إلى قوله: ﴿إنه عليم بذات الصدور ﴾ (١٤) [فاطر: ٣٨] ثم قال: ﴿هو الذي جعلكم جلائف في الأرض ﴾ (١٠) فأخرج لفظ «الخلائف» (١١) مخرج النكرة، كأنه قال: جعلكم خلفاء (١٧) لمن تقدّمكم، غير معلوم إلاّ عند الله مايكون من أمركم، فأنتم (١٨) مجهولون عند أشباهكم وأمثالكم، فمن كفر منكم فضرر كفره راجع عليه، فكان التنكير أولى بهذا

<sup>(</sup>٩) في (ب): نكّر. وفي (ح، خ): فكسر. وفي (ر): فكثر. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>١٠) أي كسي موضع النكرة لفظ المعرفة.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): خليفة.

<sup>(</sup>۱۲) « أهل » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۱۳) « من » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>١٤) في ( ب ، ك ): إلى قوله: ﴿ ... فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم بذات الصدور﴾.

<sup>(</sup>١٥) قوله تعالى: ﴿خلائف في الأرضُ ﴿ سقط من (أُ).

<sup>(</sup>١٦) في (ب،ك): الخلائق.

<sup>(</sup>١٧) في نسختي ( أ ، ب ): حلفا. والمثبت في ( ك ، ر ، و ).

<sup>(</sup>١٨) في (ك): فإنه.

سورة فاطر .....الكلام في الآية الأولى

المكان، لأنه لم يتقدمه من الأسماء المضمرة التي للخطاب (٢٩) المعرفة بحكم الإضمار ماتقدم في سورة الأنعام، ثم نزّلهم منزلة قوم مجهولين بموقع (٢٠) ما يكون من أمرهم في (٢١) إيمانهم أو كفرهم (٢٢)، فلم يجعلوا (٢٣) في حكم الخطاب الأول في قوم بأعيانهم للانقسام الواقع عليهم، فهذا فرق مابين المكانين. وا لله أعلم (٢٤).

<sup>(</sup>۱۹) في (ر): لخطاب.

<sup>(</sup>۲۰) في ( ب ، ك ): يتوقع.

<sup>(</sup>۲۱) في (ر): من ، بدل « في ».

<sup>(</sup>۲۲) في (ك): وكفرهم.

<sup>(</sup>٢٣) في ( ب ، ك ): فلم يحصلوا.

<sup>(</sup>٢٤) « وا لله أعلم » ليست في (ب).

#### سورة ببس

### [١٩٣] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿وحاء من أقصى المدينة رحل يسعى قال يا قدوم اتبعوا المرسلين﴾(١) [يس: ٢٠].

وقال قبله<sup>(۲)</sup> في سورة القصص [۲۰]: ﴿وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك...﴾<sup>(۳)</sup>.

للسائل أن يسأل عن تقديم قوله: ﴿من أقضى المدينة ﴾ على ﴿رجل ﴾ الذي هـ و الفاعل في سورة يس وتأخيره في السورة (٤) التي قبلها ؟.

والجواب أن يقال: إن الفاعل في الموضعين لمّا كان نكرة فالمعنى<sup>(٥)</sup> جاء جاء وقد دلّ الفعل على جاء، ولا<sup>(١)</sup>يكون الجائي من أقصى المدينة في الأعم الأغلب إلا رجلا، وكان الذي يفاد المُخاطب أن يعلم<sup>(٧)</sup> أنه جاء من مكان بعيد إلى مجتمع<sup>(٨)</sup> الناس في

<sup>(</sup>١) في (أ): ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى﴾.

<sup>(</sup>٢) « قبله » أثبتت من (ك، ر).

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى﴾.

<sup>(</sup>٤) أي في سورة القصص.

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ك ): والمعنى.

<sup>(</sup>٦) في (ك): فلا.

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ك ): أن يعرف.

<sup>(</sup>٨) في (ر): مجمع.

سورة يس .....الكلام في الآية الأولى

القرية، وحيث لايقرب<sup>(۱)</sup> من مجاري القصة ولايحضر<sup>(۱)</sup> موضع الدعوة ومشهد المعجزة، فقدّم ما تبكيت القوم به أعظم، والتعجب<sup>(۱۱)</sup> منه أكثر<sup>(۱۲)</sup>، فقال: ﴿وجاء من أقصى المدينة رحل﴾ ينصح لهم ما لا<sup>(۱۳)</sup>ينصحون مثله لأنفسهم ولاينصح لهم أقربوهم مع أنه لم يحضر جميع مايحضرونه، و لم يشاهد<sup>(۱۲)</sup> من كلام الأنبياء مايشاهدونه<sup>(۱۲)</sup>، فبعثهم على اتباع الرسل<sup>(۱۲)</sup> المبعوثين إليهم، وقبول ما يأتون به من عند مرسلهم.

وأمّا الآية الأولى (۱۷) من سورة القصص فإن المراد: جاء مَن لا يعرفه موسى من مكان (۱۸) لم يكن مجاوراً لمكانه فأعلمه ما فيه الكفار من ائتمارهم به (۱۹)، فاستوى حكم الفاعل والمكان الذي جاء منه، فقدّم (۲۰) ما أصله التقديم، وهو الفاعل، إذ لم

<sup>(</sup>٩) في (ب): لاتقرب.

<sup>(</sup>١٠) ني ( ح ، خ ، ر ): ولايخص.

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): والتعجيب.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): أكبر.

<sup>(</sup>۱۳) في (ر): ،عا.

<sup>(</sup>١٤) في (أ): و لم يشهد. وفي (ب): ولايشاهد. والمثبت من (ك ، ح ، ر ).

<sup>(</sup>٥١) في (أ، ب): ما يشهدونه. والمثبت من (: ، ح، ر).

<sup>(</sup>١٦) في (ر): الموسل.

<sup>(</sup>١٧) « الأولى » ليست في (أ).

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): كان.

<sup>(</sup>۱۹) « به » سقطت من (أ)..

<sup>(</sup>۲۰) « فقدم » سقطت من (أ).

سورة يس الكلام في الآية الأولى يكن هنا (٢١) تبكيت القوم (٢٢) بكونه من أقصى (٢٣) المدينة كما كان ذلك في الآية المتقدمة.

(٢١) أي في سورة القصص. وفي (أ): هناك. والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢٢) في ( خ ، ر ): لقوم.

<sup>(</sup>۲۳) « أقصى » سقطت من (أ).

### [١٩٤] الآية الثانية منها.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مَن دُونَ الله آلِمَةُ لَعْلَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [يس: ٧٤].

وقال في سورة الفرقان [٣]: ﴿واتخذوا من دونه آلهة لايخلقون شيئا وهم

للسائل أن يسأل عن إظهار اسم «الله» تعالى فى سورة «يس» وسورة «مريم» فى قوله: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونَ الله آلهة ليكونوا لهم عِزّاً ﴾ [مريم: ٨١] وإضماره فى سورة الفرقان حيث قال: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونَه آلهة ﴾(١) ؟.

والجواب عن ذلك أن يقال: إنه لمّا قال في سورة الفرقان فأحبر عن نفسه، لا كإخبار المتكلم بلفظة «التاء» و «النون والألف» (٢) في مثل: فعلت، وفعلنا، بل (٣) كما يخبر المخبر عن غيره فقال: ﴿ تبارك الـذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ﴾ [الفرقان: ١] إلى قوله: ﴿ ... وحَلَقَ كلَّ شيء فقدّره تقديراً ﴾ [الفرقان: ٢] كان (٥) ذكر «الله» تعالى قد تقدم في الآيتين، فأحرى ذكره في الثالثة (١) مجراه في الأوليين على مقتضى كلام العرب في الإضمار بعد/ الذكر.

<sup>(</sup>١) في (ر): فلم أظهر اسم « الله » في يس وأضمر في الفرقان ؟.

<sup>(</sup>٢) « والألف » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣) « بل » سقطت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ﴿تبارك الذي نزل الفرقان﴾ والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): وكان.

<sup>(</sup>٦) فيي.(أ): في الآية. وفي (ب): في الثانية ، والمثبت من (ك ، ح ، ر ).

سورة يس .....الكلام في الآية الثانية

ولم يكن كذلك (١) الأمر في الآيتين في سورتي (٨) «يس» و«مريس»، لأن الذكر المتقدم إنما هو على لفظ المحبر عن نفسه لقوله: ﴿كلاّ سنكتب مايقول ونَمـد له من العذاب مدّاً ﴿ ونَرِثه ما يقول ويأتينا فَرْداً ﴾ [مريسم: ٢٩- ٨] ثـم قـال (١): ﴿واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً ﴾ (١١) [مريسم: ٨١] أي: اتخذوا من دون من تحق له العبادة أصناماً يعبدونها ولا تحق (١٢) عبادتها، فأظهر اسمه تعالى إذ (١٣) كان لم يتقدم ظاهر (١٤) يقع الإضمار بعده، وجهلوا بأن أشركوا با لله تعالى ما ليس بإله فقابلوا الحق بباطلهم (١٥) وأروا شنعة (١٦) هذا الفعل من فاعلهم.

<sup>(</sup>Y) « كذلك » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>A) في (أ، ك): في سورة، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ): ﴿كلا سنكتب مايقول﴾ الآية. والمثبت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٠) في (ر): إلى قوله.

<sup>(</sup>١١) في (أ، ك): ﴿واتخذوا من دون الله آلهة﴾والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): لاتحق ، بدون الواو.

<sup>(</sup>۱۳) في (ب): إذا.

<sup>(</sup>١٤) في (ح): . مما هو ، بدل « ظاهر ».

<sup>(</sup>۱۵) في (ب): بياطل.

<sup>(</sup>١٦) « شنعة » سقطت من (أ). وفي (ب): شيعه. والمثبت في (ك، خ). والشنعة -بضم الشين-: القبح. (اللسان: ١٨٦/٨).

سورة يس.....الكلام في الآية الثانية

وكذلك كان الأمر في سورة يبس حيث قال: ﴿أُو لَمْ يَـرُوا أَنَـا خَلَقْنَـا لَهُـم مُمَّـا عَمَلَت أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُم لَمَّا مَالكُونَ﴾ (١٧) [يـس: ٧١] إلى قوله: ﴿واتخذوا من دون الله أَلْمَة...﴾ [يس: ٧٤].

<sup>(</sup>١٧) قوله تعالى: ﴿فهم لها مالكون، ليس في (أ).

#### سورة المافات

## [**٩٩**0] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿وقالوا إنْ هذا إلاّ سحر مبين ﴿ أئذا متنا وكنّا ترابا وعظاماً أئنا لَمبعوثون﴾ [الصافات: ١٥-١٦].

وقال في هذه السورة: ﴿قال قائل منهم إنــي كــان لي قريـن ﴿ يقــول أثنـك لمـن المصدّقين ﴿ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لَمدينون﴾ (١) [الصافات: ٥١-٥٣].

للسائل أن يسأل عن قوله: ﴿ لَمبعوثون ﴾ أولا، وفيما بعده (٢) ﴿ لَمدينون ﴾ ولماذا (٤) اختلفا في المكانين وإن كانا (٥) فيما (٦) يراد من تحقيق الإحياء بعد (٧) الموت سواء ؟.

والجواب أن يقال (^): إن (٩) الأول حكاية ما قاله الكفار من إنكار البعث، والمبعوثُ هو الذي يبعَث من قبره ويحيا بعد موته، والمدين هو الجمازي بما كان من

<sup>(</sup>١) في (ك): من سورة الصافات

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿قَالَ قَاتُلُ مِنْهُمُ ۗ إِلَى قُولُهُ: ﴿أَتُنَا لَمُدِينُونَ﴾.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ك ): بعد.

<sup>(</sup>٤) في (ك): ولما.

<sup>(</sup>٥) في (ك): كان ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (ب): هما.

<sup>(</sup>٧) في (ك): من بعد.

<sup>(</sup>A) « أن يقال » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٩) « إن » سقطت من (أ).

سورة الصافات....الكلام في الآية الأولى

كسبه، والبعثُ قبل الجزاء، وهو يفعَل من أجله. وحكاية الآخرة الذي قال: ﴿أَنَّا لَمُدينُونَ ﴾ إنما هي (١٠) عند (١١) حصوله في النار (١٢)، وهو الجزاء الذي أنكره لقوله تعالى: ﴿قال هل أنتم مطّلعون ﴿ فاطّلع فرآه في سواء الجحيم ﴾ [الصافات: ٤٥-٥] فهذا المؤمن الذي حكى الله (١٦) تعالى عنه قوله، وأنه (١٤) أخبر عن قرينه (١٥) في الله نيا بأنه كان ينكر (١٦) أن يحيى ويدان عما صنع هو الذي إذا (١٧) رآه في سَواء الجحيم (١٨): ﴿قال تا الله إنْ كدتَ لُتُرْدين ﴿ ولولا نعمةُ ربي لَكنتُ من المحضرين ﴾

<sup>(</sup>۱۰) في (أ): يكفر ، بدل « هي ». وفي (ك): هو. والمثبت من ( ب ، و ).

<sup>(</sup>۱۱) «عند » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٢) أوضح الكرماني في البرهان فقال: (ص ٣١٤): «قال في الأولى ﴿لبعوثون﴾ وفي الشاني (لا) أوضح الكرماني في البرهان فقال: (ص ٣١٤): «قال في الأول: حكاية كلام الكافرين وهم ينكرون البعث ، والشاني: قول أحد الفريقين لصاحبه عند وقوع الحساب والجزاء وحصوله فيه: كان لي قريس ينكر الجزاء وما نحن فيه فهل أنتم مطلعوني عليه » اهـ.

<sup>(</sup>۱۳) في (أ): ذكره تعالى ، بدل « حكى الله تعالى ».

<sup>(</sup>١٤) في (أ): فإنه.

<sup>(</sup>۱۵) أي عن جليس ملازم له.

<sup>(</sup>۱٦) في (ب): يستنكر.

<sup>(</sup>۱۷) « إذا » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٨) أي وسط جهنم: ( تفسير غريب القرآن لابن قتيبه ص: ٣٧١ ).

سورة الصافات.....الكلام في الآية الأولى

[الصافات: ٥٦-٥٦] فالتقريع (١٩) على ما أنكر إنما (٢٠) يقع إذا تحقّق وحصل فيه من كفره (٢١)، نعوذ با لله من عقابه (٢٢).

<sup>(</sup>۱۹) في (أ، ك): التفريع، والمثبت من (ب، و، ر).

<sup>(</sup>۲۰) لفظ « إنما » أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢١) في (أ، ب): من كفر. في (ك): من الكفر. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢٢) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): من عقابهم.

## [١٩٦] الآية الثانية منها(١).

قوله تعالى فى أواخر<sup>(۲)</sup> قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ﴿سلام على نوح فى العالَمِن ﴿ إِنَّا كَذَلَكَ نَحْزِي المحسنين ﴿ إِنَّهُ مَنْ عَبَادِنَا المُؤْمَنِينَ ﴾ [الصافات: ٧٩- ٨٦].

وبعدها في قصة إبراهيم: ﴿سلام على إبراهيم ﴿ كذلك بْحَزِي المحسنين ﴿ إنه مـن عبادنا المؤمنين﴾ (٤) [الصافات: ١٠٩-١١١].

وقال فيما بعدها(٥) في قصة(٦) موسى وهارون: ﴿وتركنا عليهما في الآخِرِيسن ﴿ سلام على موسى وهارون ﴿ إنا كذلك نجزى المحسنين ﴿ إنهما من عبادنا المؤمنين ﴾ (٧) [الصافات: ١٩٩-١٢٢].

وبعدها في قصة إلياس: ﴿وتركنا عليه في الآخِرِين ﴿ سلام على إلياسين ﴿ إِنَّا كَذَلْكَ نَجْزَى الْحُسنين ﴿ إِنَّا المؤمنين﴾ [الصافات: ١٢٩–١٣٢].

فجاء في كل ذلك: ﴿إِنَّا كَذَلْكُ ﴾ إلا في قصة إبراهيم عليه السلام فإنه جاء

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٢) في (ر): في آخر.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ عَبَادُنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ليس في (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) من قوله « وبعدها في قصة إبراهيم » إلى هنا ليس في ( أ ، ب ) وأثبت من ( ك ، و ).

 <sup>(</sup>٥) في ( ب ): وفيما بعدها.

<sup>(</sup>٦) في (ب): من قصة.

<sup>(</sup>٧) قوله تعالى: ﴿وتركنا عليهما في الآخرين﴾ ليس في (ك).

للسائل (١) أن يسأل عمّا أوجب اختصاص هذا المكان (١٠) بسقوط ﴿إِنَّا ﴾ منه، وإثباتها (١١) فيما سواه من الآيات التي أنهيت (١٢) بها (١٣) قصص الأنبياء عليهم السلام.

والحواب عن ذلك أن يقال: إن قوله: ﴿إِنَا كَذَلَكُ نَحْزِي الْحَسنينَ ﴾ لمّا جُعل أمارة لانتهاء كل قصة، وكانت قصة إبراهيم عليه السلام متضمنة (١١) ذكره وذكر ولده الذي رآى في المنام ذبحه، فقيل (١٥) له بعدما تلّه (١٦) للجبين: ﴿قد صدّقتَ الرؤيا

<sup>(</sup>٨) فى (أ، ب): فكل ذلك حتم بقوله: ﴿إِنَا كَذَلَكَ بَحْزَى الْحَسْنِينَ ﴾ إلا قوله: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بَذَبِهِ عَظْيَم. وَتَرَكَنَا عَلَيْه فَى الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك بَحْزَى الْحَسْنِينَ ﴾ إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ فحاء ﴿كذلك ﴾ من دون ﴿إِنَا ﴾ فى هذا الموضع وحده. وفى (ب): وقال فى قصة إبراهيم وولده ، بدل (( إلا قوله )). والمثبت من (ك ، و) وهو أوضح.

<sup>(</sup>٩) في (ك): وللسائل.

<sup>(</sup>١٠) يشير بهذا المكان إلى مافيه قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): وإتيانها.

<sup>(</sup>١٢) في (أ): أثبتت. وفي (و): انتهت. والمثبت في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>۱۳) في (أ): فيها.

<sup>(</sup>۱٤) في (ب): تتضمنه.

<sup>(</sup>۱۵) في (ب): فقال.

<sup>(</sup>١٦) صرعه ، فصار حبينه وهو أحد حانبي حبهته على الأرض. ( ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٣٧٣).

سورة الصافات.....الكلام في الآية الثانية

إنا كذلك بحزي المحسنين [الصافات: ١٠٥] فحاء: ﴿إِنَّا كَذَلْكُ فَي هَـٰذَا لِلْكَانُ اللَّهِ فَـَى هَـٰذَا لِلْكَانُ (١٠٠).

وقد بقيت من القصة آيات وهي: ﴿إِنَّ هذا لَهو البلاء المبين ﴿ وفديناه بذبح عظيم﴾ [الصافات:١٠٦-١٠٦] ثم حاء ماجُعل خبراً في آخر كـل قصة من قصصهم: ﴿وتركنا عليه في الآخرين ﴿ سلام على إبراهيم ﴿ كذلك نجزي المحسنين﴾ [الصافات:١٠٨-١٠١] فلم يذكر ﴿إنا﴾ هنا(١٨) لسبين (١٠٩):

أحدهما تقدم ذكرها في هذه القصة حيث قال: ﴿قد صدّقتَ الرؤيا إنّا كذلك بحزي الحسنين﴾ [الصافات: ١٠٥].

والآخر: أن يخالف (٢٠) بين منتهى هذه الآية لأنها من القصة الأولى التي ختمت بـ ﴿إِنَا كَذَلَكُ نَجْزِي المحسنين ﴾ (٢١) وبين (٢٢) منتهى قصة ليـس مـا قبلهـا (٢٤) منهـا، فكان: ﴿إِنَا كَذَلَكُ ﴾ لِمَا ذكرت (٢٠) في هذه القصة مرة (٢١) اكتفى بهــا (٢٧)، و لم يكن

<sup>(</sup>١٧) في (ب): الموضع.

<sup>(</sup>۱۸) «هنا » ليست في (أ،ك).

<sup>(</sup>۱۹) في (ب): لشيئين.

<sup>(</sup>٢٠) في (ب): والآحران مخالفين ، فلا وجه له هنا.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): بـ ﴿إِنَا كَذَلْكَ﴾. وفي (ك): حتمت ﴿كَذَلْكَ بَحْزِي الْمُحسنينَ﴾ والمثبت في (أ).

<sup>(</sup>۲۲) من هنا إلى قوله « لما ذكرت » سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲۳) لفظ «منتهی » أثبت من (ح، ر، و).

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): قصة بآيتين ، لأن ماقبلها. والمثبت من (ك، ر، و).

<sup>(</sup>۲۵) في (ك): ذكرنا.

<sup>(</sup>٢٦) في (ك): فترة.

<sup>(</sup>۲۷) « بها » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٢٨) في النسخ المعتمدة: منقطعا. والمثبت من ( ر ، و ).

<sup>(</sup>۲۹) في (ر): فخالف.

<sup>(</sup>۳۰) في (ب): كذلك.

### [١٩٧] الآية الثالثة منها.

قوله تعالى: ﴿وأَبصُرْهم فسوف يُبْصرون﴾ [الصافات: ١٧٥].

وقال بعده: ﴿وأَبِصرْ فسوف يُبصرون ﴾ [الصافات: ١٧٩].

للسائل أن يسأل عن تعدية هذا(١) الفعل الأول وهو: ﴿وأبصرهم ﴿ وحـذف مـا تعدّى إليه «أبصر ، في الثانية(٢)، ثم عن تكرير ﴿وأبصر فسوف يبصرون ﴿ (٣).

والجواب أن يقال: إن هذا بعدما بشر الله تعالى به عباده حيث قال: ﴿ولقد سبقت كلمتُنا لعبادنا المرسكين ﴿ إنهم لَهم المنصورون ﴿ وإنّ حندنا لَهم الغالبون﴾ (٤) [الصافات: ١٧١ – ١٧٣] ومعناه: إن (٥) المرسلين ومن (٦) تبعهم من المؤمنين إذا حاربوا أعداء الله بأمر الله فإن الله قد حكم لهم بالظفر والنصر في عاقبة أمورهم (٧) وإن كان بعد مدة.

<sup>(</sup>۱) «هذا » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ق): الثانية ، بدون حرف الحر.

<sup>(</sup>٣) يعنى إعادة قوله تعالى هذا في قوله: ﴿وأبصر فسوف يبصرون﴾.

<sup>(</sup>٤) هكذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾ الآيات.

<sup>(</sup>٥) « إن » سقطت في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ك): قد ، بدل « ومن » ، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٧) هكذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): أمرهم.

سورة الصافات...... الكلام في الآية الثالثة

فقوله (^^) تعالى: ﴿ فتولَّ عنهم حتى حين ﴾ [الصافات: ١٧٤] أي: أُعرِضْ عـن (٩) محاربتهم إلى الحين الذي يعلم الله أنه (١١٠) يظفرك (١١) بهـم، ﴿ وأبصرهـم ﴾ فـى الوقـت الذي تنصر فيه عليهم (١٢)، ﴿ فسوف يبصرون ﴾ قهركم لهم.

فأمّا حذف «هم» من «أبصر» في الثانية (١٣) فلِذكرها في الأولى (١٤)، ولأن هناك معاني أخرى (١٥) تنضم (١٥) إلى ذكر «هم» فيترك ذكر المفعول لِيُسرع (١٧) الفعل إلى تلك المعاني كلها، ويبيّن (١٨) ذلك في الجواب عن فائدة التكرير (١٩)، وهي (٢٠) أنّ

<sup>(</sup>٨) هكذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): فقول.

<sup>(</sup>٩) في (ب): عنهم.

<sup>(</sup>۱۰) في (ق): أن.

<sup>(</sup>۱۱) أى: يمكّنك منهم ويغلّبك عليهم ، وفى المصباح المنير ( ص ٣٨٥ ): « ظفر بعدوّه وأظفرته به وأظفرته عليه بمعنى » اهـ.

<sup>(</sup>۱۲) في ( ب ، ك ):« عليهم وذلهم »، وفي (ق) « وولّهم » بدل « ذلهم ».

<sup>(</sup>١٣) في (ر): الثانية ، بدون حرف الجر.

<sup>(</sup>١٤) في (أ): في الأول.

<sup>(</sup>١٥) في ( ب ، ك ): أخر.

<sup>(</sup>١٦) في (ب، ك): تتضمن.

<sup>(</sup>١٧) في (ب، ط): ليشرع.

<sup>(</sup>۱۸) فی ( خ ، ق ): ویتبین ، وفی (ك): ونیین.

<sup>(</sup>١٩) في (ك): التكرار.

<sup>(</sup>۲۰) في (أ): وهو ، والمثبت هو الصواب.

سورة الصافات.....الكلام في الآية الثالثة

قوله: ﴿ فَتُولَّ عَنهم حتى حين ﴾ إنما يراد به (٢١) الحين في الدنيا وهـو الوقـت الـذي ينصر فيه المسلمون عليهم ويقهرون بأيديهم.

وقوله ثانيا: ﴿وتولّ عنهم حتى حين ﴿ وأبصِرْ فسوف يبصرون﴾ (٢٢) [الصافات: ١٧٨-١٧٨] أي: بعد أن تنصر عليهم فيهلكوا (٢٣) في الدنيا توقّعُ ما يحلّ بهم في الأخرى (٢٤).

و «أبصرهم» هناك (٢٠٠ وأنواع العذاب التي تصبّ عليهم، وعمل النار فيهم، شم مالهم فيها من البقاء والخلود ومع تبديل الجلود (٢٠١ وسائر ما أعدّ (٢٧٠) الله تعالى للكفار في الشرب النار، فقوله «أبصر» (٢٩٠) مودّع فيه (٣٠٠) كلّ ذلك: ﴿فسوف يبصرون﴾

<sup>(</sup>۲۱) « به » سقطت في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٢) في أكثر النسخ: فتولّ.... ، والمثبت من المصحف الشريف و(ر) وهو الصواب، وفي (ك): وأنصرهم.

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): فهلكوا.

<sup>(</sup>٢٤) اقتصر المصنف رحمه آلله في ذكر الحكمة في التكرار على أن المراد بـالحين الأول عـذاب الدنيا ، وبالحين الثاني عذاب الآحرة. وتما لايخفي أن في هـذا التكرار تسـلية لرسـول الله صلى الله عليه وسلم إثر تسلية ، وفيه تأكيد وتشديد في وقوع الوعيد.

<sup>(</sup>٢٥) يعني في الدنيا.

<sup>(</sup>٢٦) « مع تبديل الجلود » سقطت في (ب).

<sup>(</sup>٢٧) في (ك): ما أعدّه.

<sup>(</sup>۲۸) في ( ب ، ك ): من ، يدل « في ».

<sup>(</sup>٢٩) يعني فعل « أبصر » الذي حَذَف منه مفعوله.

<sup>(</sup>٣٠) « فيه » أثبتت من ( خ ، ر ). 🖰

(٣١) في (ك): تهدد. وفي (ر): تحديد ، وهو خطأ.

#### سورة ص

### [١٩٨] الآية الأولى منها

قوله عز وجل: ﴿وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذّاب﴾ [سورة ص: ٤].

وقال في سورة ق(١) [٢]: ﴿بل عجبوا أن حاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ﴾.

للسائل أن يسأل عن اختصاص «قال»(٢) بالواو في سورة ص، واختصاصها بالفاء (7) في سورة ق (7).

والجواب أن يقال (٤): إن التي في سورة «ق» (٥) خبر عن عجبهم في أنفسهم واتصال قولهم به، فقال: (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب (١) فكان (٧) آخر الكلام راجعاً إلى أوله الذي هو خبر عن ضميرهم من حصول (٨) العجب فيه، وهو [قولهم] (٩) عقيبه: (هذا شيء عجيب).

<sup>(</sup>١) في (ر): وفي سورة ق.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ك ): ﴿وقال الكافرون﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ك): وبالفاء في سورة ق.

<sup>(</sup>٤) « أن يقال » ليست في (ر).

<sup>(</sup>٥) في (ر): في ق.

<sup>(</sup>٦) في النسخ (أ، ب، ك): وعجبوا، والمثبت من المصحف الشريف ومن (ر) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في (أ): وكان.

<sup>(</sup>٨) في (ك): محصول.

<sup>(</sup>٩) زيادة يقتضيها السياق.

سورة ص....الكلام في الآية الأولى

وليس كذلك ما في سورة «ص»، لأن قوله هناك (١٠): ﴿وعجبوا أن جاءهم منذر منهم خبر عن عجبهم قولا وفعلا، وقولهم بعد ذلك ليس هو راجعا إلى قوله: ﴿وعجبوا ﴾ (١١) رجوع ما في سورة «ق» إليه لأنه أحبر عنهم أنهم قالوا: ﴿هذا ساحر كذاب فلم يرجع (١١) إلى قوله: ﴿وعجبوا ﴾ رجوع قولهم إليه: ﴿هذا شيء عجيب فيقع عقيبه (١٢) ويقتضى الفاء (١٤) اقتضاءه، إذ (١٥) لم يكن قولهم: ﴿هذا ساحر كذّاب من مقتضى «عجبوا» كما كان قولهم: ﴿هذا شيء عجيب منه (٢١).

<sup>(</sup>١٠) في (أ، ب): هنا. وفي (ك): هذا. والمثبت في (ر، و) وهو الصواب.

<sup>(</sup>١١) في (ب، ك): عجبوا، بدون الواو.

<sup>(</sup>۱۲) في ( ب ، ك ): و لم يرجع « ساحر كذَّاب ».

<sup>(</sup>۱۳) في (ك): عليه ، بدل «عقيبه ».

<sup>(</sup>١٤) « الفاء » غير واصحة في (ك).

<sup>(</sup>١٥) في (ب): إذا.

<sup>(</sup>١٦) توضيح كلام المصنف رحمه الله: أن آية سورة ص متصلة بما قبلها اتصالا معنويا فقط ، لأنها وردت مورد الإخبار بجملة مرتكبات من أفعال كفار العرب وأقوالهم فجيء بتلك الجمل منسوقا بعضها على بعض بالواو التي لاتقتضي ترتيبا ولاتعقيبا فأحبر تعالى أنهم في عيزة وشقاق ، وأنهم عجبوا أن حاءهم منذر منهم و لم يكن من الملائكة... وما في سورة ق متصل بما قبله اتصالا لفظيا ومعنويا ، وهو أنهم عجبوا عقب الإحبار عنهم بأنهم عجبوا ، فقالوا: هذا شيء عجيب فناسب فيه ذكر الفاء دون الواو. ( ينظر: البرهان للكرماني: ٣١٥ وملاك التأويل لابن الزبير ٢/٩٦٤).

## [٩٩٩] الآية الثانية منها<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى: ﴿كذَّبت قبلهم قومُ نوح وعادٌ وفرعونُ ذو الأوتاد ، وثمودُ وقومُ لوط وأصحابُ الأيكة أولئك الأحزاب ، إنْ كلِّ إلاّ كَـذَّبَ الرُّسُـلَ / فحقَّ [٨٦/ب] عقاب﴾(٢)[سورة«ص»:١٢-١٤]

وقال فى سورة ق [١٢-١٤]: ﴿كذّبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرّسّ وثمود ﴿ وَعَادٌ وَفَرَعُونُ وَإِخُوانَ لُوطٍ ﴿ وَأَصْحَابُ الأَيكَةُ وَقُومُ تُبَّعٍ كُلُّ كُذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعَادٌ وَفُرعُ تُبَّعٍ كُلُّ كُذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ ﴾ (٣).

للسائل أن يسأل عن اختلاف الترتيب في هاتين الآيتين، وعن قُوله في خاتمتهما (١٤): ﴿ فَحق عقاب ﴾ في سورة ص وقوله: ﴿ فَحق وعيد ﴾ في سورة ق (٥) ؟.

والجواب أن يقال: إنّ سـورة «ص» مبنيّة فواصلها على أن تُرْدَف (٢) أواخرها بالألف(٧)، فكانت الآية الأولى(٨) من هذه العشر مختومة الفاصلة بوصف فرعون بـذى

<sup>(</sup>١) في (أ): من سورة ص.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿كُذِّبت قبلهم قوم نوح﴾ إلى قوله: ﴿فحق عقابِ﴾ والمثبت في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿كذبت قبلهم قوم نوح﴾ إلى قوله: ﴿فحق وعيد﴾ والمثبت في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): في حاتمتها.

<sup>(</sup>٥) في (أ): في آخر سورة ق ، والمثبت في ( ب ، ك ) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أي تتبع ، وفي المصباح المنير ( ص: ٢٢٥ ): « ردفته -بكسر الدال -: لحقته وتبعته » اهـ.

<sup>(</sup>٧) في (ك): إن سورة ق مبنية فواصلها على أن يردف آحر حرف منها بالباء أو بالواو ، وعلى ذلك جميع آياتها ، وسورة ص بنيت فواصلها على أن تردف أواخرها بالألف.

<sup>(</sup>٨) كذا في أكثر النسخ ، وفي ( أ ، ك ): التي.

وكذلك في هذه السورة: ﴿وعندهم قاصراتُ الطرف أترابُ [سورة ص: ٢٥]، وفي سورة الصافات (١٢) [٤٩-٤٤] ﴿وعندهم قاصراتُ الطرف عينُ ﴿ كَأَنَّهن بيضٌ مكنون ﴾ (١٣) لأن فواصل الآيات التي في (٤١) سورة الصافات (١٥) مردفة (١١) أواخرها بالياء أو بالواو (١٧).

تعالى](١١) ﴿فحقّ وعيد﴾.

<sup>(</sup>٩) الوتد -بكسر -: هو الذى يدق فى الأرض أو الحائط لربط الأشياء بـه مـن حبـال وغيرهـا ، والمراد هنا صاحب الملك الثابت والباء المحكم وصاحب الجنود الكثيرة ( ينظــر تفسـير غريـب القرآن لابن قتيبة: ٣٧٧ ، تفسير القرطبى ١٥٤/١ ، لسان العرب ، مادة وتد ).

<sup>(</sup>١٠) « وبعدها » سقطت في (أ).

<sup>(</sup>۱۱) زیادة یستحسن ذکرها.

<sup>(</sup>۱۲) فيي (أ): الذاريات ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣) من قوله تعالى: ﴿أَتُرابِ﴾ إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>١٤) في (ب، ك): من.

<sup>(</sup>١٥) في (ب): والصافات.

<sup>(</sup>١٦) في (ك): مردودة ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۷) في (أ): وبالواو.

سورة ص.....الكلام في الآية الثانية

والقصد (۱۸) إلى التوفقة بين الألفاظ مع صحة المعاني كما قال تعالى (۱۹): ﴿قَالُوا آمنا برب العالمين (۲۱) ربِّ موسى وهارون ﴾ في الشعراء (۲۱) [۲۷-۶۵]، وفي سورة طه [۷۰] ﴿...قالُوا آمنا بربٌ هارون وموسى (۲۲) فاعرف ذلك، فإنه ممّا يكثر (۲۳).

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): وبالقصد. وفي (ك): وقصد ، وفي (ر): فالقصد.

<sup>(</sup>٩ ١) « قال تعالى » سقطت من (أ) وفي (ب): كما كان. والمثبت في (ك).

<sup>(</sup>۲۰) في (أ): وبالواو.

<sup>(</sup>٢١) « في الشعراء » ليست في (ب، ك). قلت: هاتان الآيتان ذكرنا أيضا في سورة الأعراف: ١٢١-١٢٢.

<sup>(</sup>٢٢) قوله تعالى: ﴿قالوا آمنا﴾ ليس في (أ، ب، ك.

<sup>(</sup>٢٣) « فإنه مما يكثر» ، ليست في (ك).

#### سورة الزمر

### [٠٠٠] الآية الأولى منها

قوله عز وحل: ﴿إِنَا أَنزَلْنَا إِلِيكَ الكَتَابِ بِالحَقِ فَاعْبُدِ الله مخلصا لِـه الدين ﴾(١) [الزمر: ٢].

وقال في هذه السورة أيضا (٢): ﴿إِنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابِ لَلْنَاسِ بِالْحَقِ فَمَـنَ الْعَلَى الْكَتَابِ لَلْنَاسِ بِالْحَقِ فَمَـنَ الْعَلَى الْخَلَقِ الزَّمِرِ: ٤١]. القدى فلنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها وما أنت عليهم بوكيل، [الزمر: ٤١].

للسائل أن يسأل عن المكان (٢) الذي حص بقوله: ﴿إِنَّ الْزَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِكُ الْكَتَابِ (٥) وما الفائدة المخصصة الكتاب (٥) وما الفائدة المخصصة كل (٦) واحدة (٧) من اللفظتين بمكانهما الذي استعملت فيه (٨)؟

والجواب أن يقال: قد تقدم قولنا في الفرق بين: ﴿أَنزلنا إليك ، و ﴿أَنزلنا

<sup>(</sup>١) في (ب، ك): ﴿ ... له الدين. ألا لله الدين الخالص ﴾ .

<sup>(</sup>Y) « أيضا » أثبتت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ك): المكانين.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ﴿إِنَا نَزَلْنَا إِلَيْكَ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب): ﴿إِنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُ ، وَالْمُتَبِتُ فِي (كُ).

<sup>(</sup>٦) في (ك): لكل.

<sup>(</sup>٧) في (أ، ك): واحد، والمثبت في (ب).

<sup>(</sup>٨) صيغة السؤال في (ر): فلم قال ﴿أَنْزَلْنَا اللَّكِ فِي الأُولِي وَ ﴿عَلَيْكُ فِي الْأَحْرِي ؟.

سورة الزمر .....الكلام في الآية الأولى

عليك ((1) وأنّ (على) ((1) تتضمن ((1) معنى «فوق» وأن يكون ((1) الوحي جاءه ((1) من تلك الجهة، وأن (إلى» للنهاية، فللا((1) تختص بجهة دون جهة. ولذلك ((1) كان أكثر المواضع التي ((1) ذكر فيها إنزال القرآن على النبيّ (عدّى برعلي» كقوله تعالى: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب...) [الكهف: ١] وكقوله: (ينزّل الملائكة بالروح مِن أمره على مَن يشاء من عباده...) [النحل: ٢] وقال: (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين) ((١) [الشعراء: وقال: ((1) وقال))))

وأكثر ما<sup>(۱۹)</sup> ذكر إنزاله على الناس<sup>(۲۰)</sup> جاء معدَّى بــ ﴿إِلَى كَقُولُـه تَعَالَى: ﴿ يِا

<sup>(</sup>٩) انظر من هذا الكتاب: ١٨٤/١ وذلك في الآية (١٢) من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف.

<sup>(</sup>۱۰) «على » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): تضمن.

<sup>(</sup>۱۲) « يكون » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۱۳) في (أ): جاء.

<sup>(</sup>١٤) في (ب): ولا.

<sup>(</sup>٥١) في (ب): وكذلك.

<sup>(</sup>١٦) « التي » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٧) قوله تعالى: ﴿لتكون من المنذرين﴾ أثبت من (ب).

<sup>(</sup>١٨) قوله تعالى: ﴿تبيانا لكل شيء، ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٩) في ( ب ، ك ): وأكثر ماجاء.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): على الأمة.

سورة الزمر .....الكلام في الآية الأولى

أيها الناس قد حاءكم برهانٌ من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ﴿(٢١) [النساء: ١٧٤].

ثم كلّ موضع قيل فيه: ﴿أنزلنا إليك﴾ فقد كان التكليف عليه (٢٢)، ونُزّل منزلة أمته فيما يجب على عالمهم (٢٢) تبيينُه لمتعلّمهم، كقوله تعالى في أول (٢٤) هذه السورة: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبُدِ الله مخلصاً له الدين [الزمر: ٢] فقد أُمر (٢٥) بإخلاص العبادة، والمراد (٢٢) هو وأمته، وكقوله (٢٧): ﴿..وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إليهم [النحل: ٤٤]. وكان المراد في المواضع التي استعملت (٢٨) فيها «إلى» أنه تناهي (٢٩) إلى حيث لامتعلى (٢٠) وراءه من عالم تبيينُه (٢١) مقصور عليه.

وكل (۳۲) موضع عدّي فيه الإنزال بـ «على» فإن المراد به أنه شرّفك وأعلى بذلك ذكرك لتؤدى ما عليك فتنذر وتبشّر، فمن قبل فحظّه أصاب، ومن أعرض فنفسه

<sup>(</sup>۲۱) فمی (أ): ﴿نُوراً مبينا﴾. والمثبت فی ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٢) أي على الرسول صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢٣) «عالمهم » غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>۲٤) « أول » ساقطه من (أ).

<sup>(</sup>٢٥) في (ك): أمرنا.

<sup>(</sup>٢٦) « والمراد » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۲۷) في (ك): ولقوله.

<sup>(</sup>۲۸) في (أ): استعمل.

<sup>(</sup>۲۹) « أنه تناهى » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۳۰) في (ر): لايتعدي.

<sup>(</sup>٣١) « تبيينه » غير واضحة في (أً). وفي (ط): سنة ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٢) في (أ): فكل.

سورة الزمر .....الكلام في الآية الأولى

أوبق (٣٣)، ويكون فيه تهديد (٣٤) لمن ترك القبول، كقوله تعالى: ﴿ الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب في شم قال: ﴿ . لينذر بأسا شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين ﴾ [الكهف: ١-٢]

وكما قال في هذه السورة (٣٥٠): ﴿إِنَّا أَنْرَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَّابِ لَلْنَاسِ بِالْحَقّ فَمَنْ اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها وما أنت عليهم بوكيل (٣٦٠) فقد أسقط عنه في ظاهر اللفظ للقصد إلى الوعيد ما ألزمه (٢٧٠) عند قوله في الآية التي في سورة النساء [٥٠١]: ﴿إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلِيْكَ الْكَتَابِ بِالْحَقّ لتحكم بين النَّاسِ بَمَا أَرَاكُ اللهُ ولاتكن للخائنين خصيماً (٣٨٠).

فمن عرف حقيقة اللفظين (٣٩) وتخصيص كلّ مكان بواحد (٤٠) منهما علم أن / [٨٧]] ما جاء عليه (٤١) في أول السورة (٤٢) هو متميّز عمّا جاء عليه في وسطها، ولم يخف

<sup>(</sup>٣٣) أي: أهلك تقول اللغة: وبق الرجل يبق: هلك ، وأوبقه: أهلكه.

<sup>(</sup>٣٤) في (ر): تهدد.

<sup>(</sup>٣٥) « السورة » غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٣٦) في (أ): ﴿إِنَّا نَزِلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٣٧) في (ك): ما التزمه.

<sup>(</sup>٣٨) في (أ): ﴿إِنَا أَنزِلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ﴾.

<sup>(</sup>٣٩) في (ر): اللفظتين.

<sup>(</sup>٤٠) في (ب، ر): بواحدة.

<sup>(</sup>٤١) «عليه » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤٢) أي سورة الزمر. وفي (ط): هذه السورة.

<sup>(</sup>٤٣) خلاصة كلامه رحمه الله: إن الإنزال إن عدّى بـ « إلى » ففيه تكليف له ﷺ ، أو بـ « على

<sup>»</sup> ففيه تخفيف عنه فما في أول السورة تكليف له بالإخلاص في العبادة بدليل قوله: ﴿ فاعبدا لله مخلصا له الدين ﴾ وما في أثناء السورة تخفيف عنه بدليل قوله: ﴿ وما أنت عليهم

شوقاطبدا لله تحلصا له الدين، وما في الناء السوره تحقيف عنه بدليا بوكيل، أي ليست بمسؤول عنهم. (ينظر فتح الرحمن: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤٤) « والله أعلم » أثبتت من ( ح ، خ ) وفي ( أ ، ب ، ك ): والسلام.

# [٢٠١] الآية الثانية منها(١).

قوله عز وجل: ﴿قل إنسى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ﴿ وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين ﴾ (٢) [الزمر: ١١-١٢].

والجواب أن يقال (°): إن القصد في الأمر الثاني غير القصد في الأمر الأول، وذلك أن الأول يتعدّى (٢) إلى العبادة، والثاني معناه: وأمرت (٧) أن أعبدا لله لأن أكون أول المسلمين، أي: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله تعالى، وبعثت رسولا لأن أكون أول مَن يبدأ بطاعة الله تعالى وعبادته على الإخلاص المطلوب، فاللام (٨) ليست مقحَمة (٩) على ما ذهب إليه كثير من النحويين (١٠)، وإنما معناه ما ذكرنا من أنّ الأمر

<sup>(</sup>١) في (أ، ب، ك): من سورة الزمر. والمثبت في (ح، خ، ر، س).

<sup>(</sup>٢) هنا حصل حلل في (أ) مع تكوار هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ك ): الأولى إلى قوله: ﴿أَنْ أَعَبِدُ اللَّهُ﴾.

<sup>(</sup>٤) في ( ب، ك ): الثانية.

<sup>(</sup>٥) « أن يقال » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ب): معدّى.

<sup>(</sup>٧) في (ك): أي أمر ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في (ك): والام.

<sup>(</sup>٩) اللام المسماة بالمقحمة هي التي تعترض بين المضاف والمضاف إليه ، وهي تزاد تـــأكيداً وتقويــة للاحتصاص. (ينظر: مغنى اللبيب: ٢٧٥ ).

<sup>(</sup>١٠) ذهب البصريون إلى أن اللام في هذه الآية ونحوها تعليلية. وذهب غيرهم إلى أنها زائدة ، يتبع

واستدلوا على ذلك بترك اللام فى قولــه تعـالى: ﴿... وأمـرت أن أكـون مـن المسـلمين﴾ [ يونس: ٧٢ ] وقوله تعالى: ﴿...وأمرت أن أكون مـن المؤمنـين﴾ [ يونـس: ١٠٤ ] ، قالــه الآلوسى فى تفسيره ٢٣/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>١١) في (ر): لأحد يفعل.

<sup>(</sup>۱۲) « به » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٣) في (أ): فاعرفه إن شاء الله.

## [٢٠٢] الآية الثالثة منها(١)

قوله تعالى: ﴿لِيُكَفِّرَ اللهُ عنهم أَسُوأُ الذي عملوا ويَجْزِيَهم أَجرَهم بأحسنِ الـذي كانوا يعملون﴾ [الزمر: ٣٥].

وقال في سمورة النحل (٢) [٩٦-٧٩]: ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولَنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ﴿ مَن عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمنٌ فلَنُحْيِنَّه حياةً طَيِّبةً ولَنَجزينَهم أجرهم بأحسنِ ماكانوا يعملون ﴿ (٣).

للسائل أن يسأل عن الموضع الذي استعمل فيه «الذي» في قوله: ﴿بأحسن المذي كانوا يعملون﴾ (٤) وعن الموضع الذي استعمل فيه «ما» في قوله: ﴿بأحسن ماكانوا يعملون﴾ (٥).

والجواب أن يقال: إنّ كل واحدة من الآيتين تقدّم فيها ما اقتضى حمل هذين المختلفين عليه (١)، أعنى «الذى» و «ما»، وهما إذا كانتا موصولتين (١) بمعنى ً إلاّ فى قصور «ما» عمّا (٨) يتّسع (٩) له «الذى» لأنك إذا قلت: رأيتُ ما عندك، لم يدخل تحتها

<sup>(</sup>١) في (أ، ب، ك): من سورة الزمر، والمثبت في (ح، خ، ر، س).

<sup>(</sup>٢) « النحل » سقطت من (ب). وفي (ر): وفي سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿ماعندكم ينفدُكُ إلى قوله: ﴿بأحسن ما كانوا يعملون﴾ والمثبت في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: أحسن ، والمثبت من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٥) من قوله: « للسائل أن يسأل » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٦) «عليه » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ر): كانا موصولين.

<sup>(</sup>A) «عما » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٩) في النسخ المعتمدة والمطبوعة: ينبع له. والمثبت من ( ر ، و ) وهو الصواب.

سورة الزمر المميّزون (۱۱) وإذا قلت: رأيت الذي عندك، دحل، فإنه يصلح (۱۱) للمميّزين (۱۲) والبهائم والجمادات (۱۳) ثم إنه يحسن حدف المبتدأ من صلة «الذي» إذا (۱۱) كان ضميرها، كقوله تعالى في قراءة من قرأ (۱۱): ﴿ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي ضميرها، كقوله تعالى في قراءة من قرأ (۱۱): ﴿ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن. وكما جاء (۱۱): أحسن ... [الإنعام: ۲۰۵] والمعنى: تماماً (۱۱) على الذي هو أحسن. وكما جاء (۱۱): ما أنا الذي قائل لك شيئا، والميحسن ذلك في «ما» والا في «من». لو قلت: رأيت ما عامر، تريد: ما هو عامر. ورأيت من عاقل، تريد: من هو عاقل، لم يحسنن كحسنه في صلة «الذي» لمزيّة «الذي» على «من» و «ما» (۱۸) في اللفظ (۱۹) والتصرف ولوقوعها في صلة «الذي» لمزيّة «الذي» على «من» و «ما» (۱۸)

(۱۰) فى (ك): المتميزون.

(۱۱) فی (ر): یحسن.

(١٢) في (ك): للمتميزين.

(١٣) في (أ، ب، ك): الجماد. والمثبت في (لا). والجمادات جمع الجماد والجماد: مالاينمو ولاحياة له كالحجر.

(۱٤) في (ر): يصلح.

(١٥) أى من قرأ بالرفع فى قوله تعالى: ﴿ أحسن ﴾. وهى قراءة ابن يعمر كما فى المحتسب لابسن حني (١٩) . وقال الزجاج (٣٠٥/٢): ﴿ الأكثر فى القراءة بفتح النون » ويجوز ﴿ أحسنُ » على إضمار: على الذي هو أحسنُ. فأما الفتح فعلى أن ﴿ أحسن » فعل ماض مبني على الفتح ».

(١٦) « تماماً » ثبتت من (ر).

(۱۸) فی (ر): ما ومن.

(١٩) في (أ): في اللفظة.

سورة الزمر .....

على الجنس كقوله تعالى: ﴿والذي حاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المتقون﴾ [الزمر: ٣٣].

وقوله في سورة الزمر [٣٥]: ﴿أسواً الذي عملوا﴾ و ﴿بأحسن الذي كانوا يعملون﴾ (٢٠) إنّما هو (٢١) للبناء على ماتقدم، وهو قوله: ﴿والذي حاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المتقون﴾ فافتتحت الآية قبلها بـ «الذي» ووُصلت (٢٢) بفعل (٢٣) تعلّق به قولُه (٤٤): ﴿ليكفّرَ الله عنهم أسوأ الذي عملوا﴾ [الزمر : ٣٥] وقصد جنس عملهم الحسن (٢١)، فكان استعمال «الذي» في هذا المكان (٢٧) أولى ليتلاءم (٢٨) اللفظان المتعلّق أحدهما بالآخر كما تلاءم (٢٩) معناهما.

وأمَّا الآية<sup>(٣٠)</sup> التي في سورة النحل فإن الأمر فيها على مثل ما فسي سورة الزمـر

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): و﴿أحسن...﴾.

<sup>(</sup>٢١) « هو » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢٢) في (أ): وصلت. والمثبت في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٣) هو فعل « حاء » وما عطف عليه وهو « صدّق ».

<sup>(</sup>٢٤) في (ر): أولتك ليكفر الله عنهم...

<sup>(</sup>٢٥) ذلك في قوله تعالى: ﴿أَسُوأُ الذِّي عَمَلُوا﴾.

<sup>(</sup>٢٦) ذلك في قوله تعالى: ﴿بأحسن الذي كانوا يعملون﴾.

<sup>(</sup>۲۷) في (ر): هنا.

<sup>(</sup>٢٨) في (ب): لاتتلام اللفظين. وفي (ك): ليتلاقى.

<sup>(</sup>۲۹) في (ك): تلاقي.

<sup>(</sup>٣٠) « الآية » ليست في (ر).

سورة المزمر ......الكلام في الآية الثنالثة

من (٣١) حمل اللفظ على نظيره مع مطابقة المعنى له، وذلك أنّ أوّل الآية هناك (٣٢): ﴿ولاتشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنّ ماعندا لله هو خير لكم إن كنتم تعملون ما عندكم ينفد وما عندا لله باق... ﴾ (٣٣) [النحل: ٩٩-٩٦] فقال في (٤٣) الذي عندكم عندا لله: ﴿ما عندا لله ثم قال (٥٣): ﴿ماعندكم ينفد والمعنى: الذي عندكم ينفذ (٢٠١)، فاستعمل «ما» في قوله: ﴿وما عندا لله باق (٣٧) فلمّا جاء ذكر /١٧٨٠] بغذاء وهو (٢٣): ﴿ما عندا لله كان استعمال اللفظ الذي يرجع إلى ما تقدم أولى من استعمال غيره، فقال: ﴿...ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والنحل: ٩٦]. وأحسنُ ما كانوا يعملون هو ما عندا لله تمّا أعد من (٢٩١) الأجر له. ثم بعده (٢٠٠): ﴿من عمل صالحاً من ذكر وأنثى وهو مؤمنٌ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بعده أسته على النه قالية ولنجزينهم

<sup>(</sup>۳۱) « من » سقطت من (ر).

<sup>(</sup>٣٢) في (ر): ثم.

<sup>(</sup>٣٣) في (أ): ﴿ولاتشتروا بعهد الله ثمنا قليلا﴾ إلى قوله: ﴿وماعندا لله باق﴾. والمثبت في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٣٤) « في » ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٣٥) « قال » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣٦) « ينفد » أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>٣٧) من قوله: « فقال في الذي » إلى هنا ساقط من (أً).

<sup>(</sup>٣٨) في ( ب ، ك ، ر ): وهو على.

<sup>(</sup>٣٩) « من » ليست في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤٠) في (ط): ثم قال بعده.

سورة الزمر .....الكلام في الآية الثالثة

أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ((1) [النحل: ٩٧] فاستعمل «من» وهي للمميّزين عامّة فيهم، وبإزائها في غيرهم: «ما» ((٢٤). فلمّا استعملت ((٤٢) «من» هنا شرطاً كان استعمال «ما» التي هي قرينتها فيما يتعلّق بجزاء شرطها أولى (٤٤) ممّا لايلائمها. فكما (٥٤) كانت ((٦١) «الذي» في سورة الزمر أحقّ بمكانها ((٤٤) كانت «ما» في سورة النحل أحقّ بموضعها، والسبب واحد فيهما ((١٨) والله أعلم ((٤٩)).

<sup>(</sup>٤١) في (أ): ﴿من عمل صالحا﴾ الآية. والمثبت في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤٢) في (ب): « ما » قبلها. ولاوجه له.

<sup>(</sup>٣٤) في ( ب ): فاستعملت.

<sup>(</sup>٤٤) في (أ، ب): أولا. والمثبت في (ك، ر).

<sup>(</sup>٤٥) في (أ، ك): فلمًّا. والمثبت في ([، ر).

<sup>(</sup>٤٦) في ( ب ، ك ): كان.

<sup>(</sup>٤٧) في (ر): لمكانها.

<sup>(</sup>٤٨) يتلخص كلام المصنف رحمه الله: في أن سورة الزمر خصّت بـ « اللذي » فو قوله تعالى: ﴿ الله عملوا ﴿ وقبله ﴿ وقبله ﴿ وقبله ﴿ والذي حاء بالصدق ﴾ . وخصّت سورة النحل بـ « ما » في قوله: ﴿ وبأحسن الله ي كانوا يعملون ﴾ للموافقة أيضا ، وهو قوله تعالى: ﴿ إن ما عندا لله هو حير لكم ﴾ وقوله: ﴿ ما عند كم ينفد وما عندا لله باق ﴾ فتلاء اللفظان في السورتين. (ينظر: البرهان للكرماني:

<sup>(</sup>٤٩) « وا لله أعلم » أثبتت من (ر).

#### [۲۰۳] الآية الرابعة منها.

قوله تعالى: ﴿وبدا لهم سيئات ماكسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون﴾ [الزمر:٤٨].

وقال في سورة الجاثية [٣٣]:﴿وبدا لهم سيئآت ماعملوا وحاق بهم ماكانوا بــه يستهزءون﴾.

للسائل أن يسأل عن اختصاص سورة الزمر بقوله: ﴿ كسبوا﴾ وسورة الجاثية بقوله: ﴿ عملوا﴾ وعن الفائدة في ذلك؟

والجواب أن يقال: إنما جاء قوله:﴿كسبوا﴾ في هذه السورة بناءً على ما وقع الخبر به عن الظالمين في الآية التي قبل هذه الآيـة حيث يقـول: ﴿ أَفْمَـن يَتَّقَـى بُوجِهِـه سوءَ العذاب يومَ القيامة وقيـل للظـالمين ذوقـوا مـاكنتم تكسبون﴾ [الزمـر: ٢٤] ثـم اعترضت آيات تؤكد ما على الظالمين من الوعيد، وتقوّى ما للمصدقين من الوعد إلى أن انتهت إلى ذكر هؤلاء الظالمين الذين قيـل لهـم:﴿فوقـوا مـاكنتم تكسبون﴾ فقـال تعالى: ﴿ ولو أنَّ للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ، وبدا لهم سيئآت ماكسبوا وحــاق بهم ماكانوا يستهزءون، [الزمر: ٤٧-٤٨] فكان المعنى:ولو أنَّ للظالمين الذيس تقدم ذكرهم مافي الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب، ثم قال:﴿وبندا لهم سيئات ماكسبوا، أي الجزاء على ماكسبوا من سيئاتهم، كما قيل لهم: ﴿ ذُوقُوا ماكنتم تكسبون ﴾ [الزمر: ٢٤] أي:جزاءه، ثم تبعه ذكر الكسب في الآيات التي بعدها في قوله: ﴿قد قالها الذين مِن قبلهم فما أغني عنهم ماكانوا يكسبون ، فأصابهم سيئات ماكسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ماكسبوا وماهم بمعجزين ﴾ [الزمر: ١٥-١٥]. سورة الزمر .....الكلام في الآية الرابعة

وأما الآية التي في سورة الجائية فالطريق في اختيار «عملوا» (١) فيها كالطريق في اختيار «كسبوا» (٢) في سورة الزمر (٣)، لأن قبلها قوله تعالى: ﴿وترى كلّ أمة جاثية كلّ أمة تدعَـي إلى كتابهـا اليـومَ تجـزُون مـاكنتم تعملـون (٤) [الجاثيـة: ٢٨] وبعدها (٥): ﴿..إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون (١) [الجاثيـة: ٢٩] في الموضعين (٧)، وتبع ذلك (٨) قوله: ﴿وبدا لهم سيئآت ما عملوا وحاق بهـم ماكانوا به يستهزءون والجاثية: ٣٣]. فبني «عملوا» على ما سبق، كما بني هناك (٩) ﴿كسبوا﴾ (١٠٠) على ما تقدم. فاعرفه (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ر): ما عملوا.

<sup>(</sup>٢) في (ر): ما كسبوا.

<sup>(</sup>٣) في (ك): في الزمر.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ﴿وترى كُلُّ أَمَّةُ جَائِيَّةٍ﴾ الآية. والمثبت في (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥) في (ب ، ك): بعده.

<sup>(</sup>٦) في (ب ، ك): ﴿... ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾.

<sup>(</sup>٧) « في الموضعين » ليست في (ب ، ك).

<sup>(</sup>A) في (ك): ومع ذلك. بدل «وتبع ذلك»، ولا وجه هنا.

<sup>(</sup>٩) أي في سورة الزمر.

<sup>(</sup>١٠) في (ر): كسبوا هناك.

<sup>(</sup>١١) في (أ ، ب): فاعرفه إن شاء الله تعالى.

### [٢٠٤] الآية الخامسة منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى في حال أهل النار: ﴿... حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقــال لــهم خزنتُها ألم يأتِكم رسلٌ منكم...﴾(٢) [الزمر: ٧١].

وقال في أهل الجنة: ﴿... حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقــال لــهم خزنتهـا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين﴾ (٣) [الزمر: ٧٣].

للسائل أن يسأل عن الواو في قوله في الثاني (٢): ﴿ وَفُتحت ﴾ (٥) وتركها في الأول (٢)؟

والجواب عن (٧) ذلك ما ذهب إليه بعض المفسرين: أنّ في ذلك دلالة على أن أبواب جهنم كانت مفتوحة قبل أبواب جهنم كانت مغلقة ففتحت لمّ جاءوها، وأن أبواب الجنة كانت مفتوحة قبل مجىء المؤمنين إليها (٨).

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها﴾ والمثبت في (ب ، ك).

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها﴾ والمثبت في (ب ، ك).

<sup>(</sup>٤) « في الثاني » ليست في (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): وفتحت أبوابها.

<sup>(</sup>٦) في (ب ، ك): زيادة هنا وهي: وهل كان يجوز حذفها من الثــاني وإثباتهــا في الأول ؟ وصيغــة السؤال في (ر): فلم أدحل الواو في قوله ﴿وفتحت﴾ في الآحر وترك في الأول ؟.

<sup>(</sup>٧) في (ب): في.

<sup>(</sup>٨) ذكر النحاس هذا المذهب في الحكمة في إثبات الواو وحذفها في كتابه «إعراب القرآن » ٨٣١/٢ فقال: «فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول فقد تكلم فيه بعض أهل العلم ، يقول: - لا أعلم أنه سبقه إليه أحد - وهو أنه قال: لما قال الله حل وعز في أهل

سورة الزمر ......الكلام في الآية الخامسة

وهذا يحتاج (٩) إلى بيان، وهو أنّ قوله: ﴿ فُتحت أبوابها ﴿ حواب لقوله: ﴿ حتى إذا حاءوها ﴾ لأن في ﴿إذا ، معنى الشرط، وفي حوابها معنى الجزاء، ولابد لها منه، وأنت تقول: إذا حئتُ زيداً (١٠) فتح لي الباب، أردتَ أن الباب كان مغلقاً، ففتح لجيئك (١٠)، وتقول: إذا حئتُ زيداً وفتح لي الباب.

فإنّ ما بعد «الواو» لايقوم مقام الجزاء. والمحاطب متوقّع عند سماع ذلك ما يتم (۱۲) به الكلام، فإن أراد المتكلم إضمار الجزاء، واكتفى بدلالة الشرط عليه و ذلك إذا كان لفظاهما واحداً - حاز حذفه وعطف ما بعده عليه (۱۳)، فيكون المعنى: حتى إذا جاءوها جاءوها (۱۲) وفتحت أبوابها (۱۳)، فتحذف (۱۳) «حاءوها» الثانية (۱۳) لدلالة الأولى عليها. وعلى هذا قول امرئ التيس:

النار ﴿ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ﴾ دلّ بهذا على أنها كانت مغلقة. ولماً قال في أهمل الجنة ﴿ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ﴾ دلّ بهذا على أنها كانت مفتّحة قبـل أن يجيئوها. والله أعلم » اهـ.

<sup>(</sup>٩) في (ب ، ك): محتاج.

<sup>(</sup>١٠) « زيداً » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١١) في (ك): بمجيئه. وفي (و): لك.

<sup>(</sup>١٢) في (ك): ما تميز ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>١٣) وعلى هذا يكون التقدير في المثال الثاني: إذا حنت زيداً حنت وفتح لي الباب.

<sup>(</sup>١٤) « جاءوها » سقطت من (ب ، ك). وهي في (أ ، خ ، ر ، س).

<sup>(</sup>١٥) في (ب): أبوابها فتحت.

<sup>(</sup>١٦) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فحذف ، وهي ساقطة من (ب):

<sup>(</sup>١٧) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): الثاني.

سورة الزمر ...... الكلام في الآية الخامسة فلم المراه المراع المراه المرا

معناه: فلمَّا أحزنا ساحة الحيِّ أحزناها وانتحى بنا.

ُ فإن قال قائل<sup>(٩١)</sup>: وهل يختلف المعنى<sup>(٢٠)</sup> إذا حذفت الواو وإذا أثبتت ؟

قلت (٢١): يختلف (٢٢) بأن الفتح يقع عند بحيء (٢٣) أهل النار، لأن قوله: «فتحت» حزاء للشرط، وحقه إذا كان فعلاً أن لاتدخله «واو» ولا «فاء»، ويكون عقيب الشرط، وإذا حذف الجزاء وعطف فعل عليه فقيل: حتى إذا جاءوها وفتحت

<sup>(</sup>١٨) هذا البيت من معلقة امرئ القيس، وهو بهذا اللفظ في ديوانه: ١٥. واستشهد به ابن الأنباري في الإنصاف (٢/٧٤)، وهو في مقاييس اللغة لابن فارس (٤٩٤/١)، (٩٠/٢) وفي تفسير ابن عطية (٣٨٥/١٢).

ويروى: بطن خبتٍ بدل و « بطن حقف » كذا في نسختي (خ ، ر).

ويروى: ذي حقاف و « ذي قفاف ». كذا في نسختي (خ ، ر).

وقوله: أجزنا: قطعنا. والساحة: المكان الواسع ، وهمي أيضاً فناء المدار. والانتحاء بمعنى القصد أو بمعنى الاعتماد على الشيء أو بمعنى الاعتراض ، والحِقْفُ: ما اعوَّج وتثنّى من الرمل ومعنى « رُكام » بعضه على بعض. والعقنقل – على وزن سفرجل –: الرمل المنعقد الداخل بعضه في بعض.

<sup>(</sup>١٩) « قاتل » اثبتت من (ب). وفي (ك): فإن قيل.

<sup>(</sup>٢٠) « المعنى » سقطت من (ب). وفي (ر): المعنيان. وفي (ك): المعيّن.

<sup>(</sup>۲۱) في (ر): قلنا.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب، ك): يختلفان.

<sup>(</sup>٢٣) في (ب): لجحئ.

(٢٤) « أبوابها » أثبتت من (ر ، خ).

(٢٦) « جاءوها » سقطت من (أ ، ب ، ك) وأثبتت من (ر ، خ ، و).

(۲۷) في (ر): مفتوحة.

(۲۸) في (ب): وهنا.

(٢٩) ذكر العلماء في جواب « إذا » وجوهاً:

الأول: أن يكون الجواب قوله تعالى: ﴿وَفَتَحَتَ أَبُوابِهَا﴾ والواو زائدة ، وتقديره: حتى إذا حاءوها فتحت أبوابها. هذا رأي الكوفيين.

الثاني: أن يكون الجواب: هووقال لهم خزنتها والواو زائدة ، وتقديره: حتى إذا حاءوها ونتحت أبوابها قال لهم خزنتها. هذا رأي الأخفش كما في معاني القرآن له (٦٧٣/٢) هذان الرأيان القائلان بزيادة الواو خطأ عند البصريين ، لأن الواو من حروف المعاني فلا تزاد.

الثالث: أن يكون الجواب محذوفاً ، وهو احتيار كثير من اللغويين والمقسرين كالزحاج والمبرد والنحاس والطبري والزعشري والآلوسي. ولكنهم ذكروا تقديرات مختلفة في الجواب:

أ - ما رجّحه المصنف رحمه الله تعالى من أن التقدير: جاءوها ، بدلالة الشرط عليه ، وقال الزجاج (٣٦٤/٤): « وقال قوم حتى إذا جاءوها جاءوها وفتحت أبوابها ، فالمعنى عندهم أنّ جاءوها عنوف. وعلى معنى قول هؤلاء أنه اجتمع الجيئ مع الدخول في حال ، المعنى: حتى إذا جاءوها وقع بحيثهم مع فتح أبوابها » اهـ وقد نسب ابن عطية في تفسيره (٢١/١٢) هذا القول إلى الخليل.

ب - قدّره محمد بن يزيد المعروف بالمبرد: سعدوا ، فالمعنى: حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة. (ذكره الزجاج ٣٦٤/٤).

جـ - اختبار الزجاج أن يكون الجواب المحلوف بعد قوله تغالى ﴿فادخلوهـا خالدين﴾ فقال يتبع

<sup>(</sup>٢٥) في (أ ، ب ، ك): والتقدير. والمثبت في (ر ، خ ، و)

سورة الزمر ..... الكلام في الآية الخامسة

وأمّا(٢٠٠) حكم المعنى فإن جهنّم لمّا كانت أشدّ المحابس – ومن عادة الناس إذا شددوا أمرها أن لايفتحوا أبوابها إلاّ لداخل وخارج، وكانت(٢١) جهنم أهولها أمراً(٢٢)، وأبلغها(٢٣٠) عقابا – أخبر عنها الإخبار عمّا شوهد من أحوال الحبوس(٢٤٠) التي تضيّق على محبوسها، فوقع الفتح عقيب مجيئهم ليتطابق لذلك(٢٠٠) اللفظ والمعنى، و لم يكن هناك(٢١٠) حذف.

\_\_\_\_\_

(٢٦٤/٤): «فالجواب: دخلوها ، وحذف لأن في الكلام دليلاً عليه )). وقد رجّع الآلوسي ما ذهب إليه الزجاج فقال (٣٤/٢٤): « وحواب " إذا " محذوف مقدر بعد « حالدين » للإيذان بأن لهم حينتذمن فنون الكرامات مالا يحيط به نطاق العبارات » اهـ.

قال ابن كثير (١٠١/٤): (( فتقديره: إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسرّوا وفرحوا بقدر كـل ما يكون لـهم فيه نعيم. وإذا حذف الجواب ها هنـا ذهـب الذهـن كـلّ مذهـب في الرجـاء والأمل » اهـ.

د - ذهب ابن عاشور (٧٢/٢٤) إلى أن « إذا » هنا لمحرد الزمان غير مضمنة معنى الشرط ، فالتقدير: حتى زمن مجيئهم إلى أبواب الجنة..» اهـ.

(۳۰) في (ب): فأما.

(٣١) في (ك): وكان.

(٣٢) في (ب): أثراً.

(٣٣) في (ب): وأهوالها ، بدل « وأبلغها ».

(٣٤) الحبوس جمع الحبس ، والحبس: المنع وهو مصدر « حبسته » من باب ضرب ، ثم أطلق على الموضع ، وجمع على حبوس مثل فلس وفلوس » ( المصباح المنير ص: ١١٨).

(٣٥) في (ك): ذلك.

(٣٦) أى فى الموضع الذى ذكرت فيه حال أهل النار.

سورة الزمر .....الكلام في الآية الخامسة

وأما الجنة (٣٧) فلأنّ من فيها يتشوقون (٣٨) للقاء أهلها، ومن رسم المنازل إذ بشّر مَن فيها بإياب (٢٩) أربابها إليها أن تفتح أبوابها استبشاراً بهم (٢٠)، وتطلّعا إليهم، ويكون ذلك قبل مجيئهم، فأخبر عن المؤمنين وحالهم على ماجرت به عادة الدنيا في أمثالهم، فيكون حذف الجزاء وإدخال «الواو» على الفعل المعطوف عليه لذلك. فاعرفه (٢١).

<sup>(</sup>٣٧) « وأما الجنة » غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٣٨) في (ك): متشوّقون.

<sup>(</sup>٣٩) أى برجوع. ومن ( أ ، ب ،ك ): بإتيان. والمثبت في ( ح ، خ ، ر ).

<sup>(</sup>٤٠) في (ر): لهم.

<sup>(</sup>٤١) « فاعرفه » ليست في (ك).

# سورة المؤمن<sup>(۱)</sup>.

#### [٧٠٥] الآية الأولى منها.

قوله تعالى: ﴿إِن الساعة لآتية لاريب فيها ولكنّ أكثر الناس لايؤمنـون﴾ [غـافر: ٩٥].

وقال في سورة طه<sup>(۲)</sup> [۱۵]: ﴿إِن الساعة آتية أكاد أخفيها لِتُجْزَى كُلُّ نفسٍ بما تسعى﴾ (۳).

للسائل أن يسأل عن اللام الداخلة على «آتية» في سورة المؤمن، وخلّوها منها<sup>(٤)</sup> في سورة (<sup>٥)</sup> طه ؟.

والجواب أن يقال: إنّ الـــلام التــى تقــع فــى خــبر «إنّ» واسمهــا إذا حلّــت<sup>(۱)</sup> محــلّ الخبر<sup>(۷)</sup> تؤكّد<sup>(۸)</sup> الكلام<sup>(۹)</sup>، والعرب تحرص على التوكيد في موضعه، وتركه فـــى غــير

<sup>(</sup>١) هي سورة غافر

<sup>(</sup>٢) في (ر): وفي سورة طه.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ك ): ﴿إِن السَّاعَة آتِية أَكَاد أَحْفِيها ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ك): منه.

<sup>(</sup>٥) « سورة » أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (أ، ك): حلّ. والمثبت في (ب، ر).

<sup>(</sup>٧) « الخبر » سقطت من ( أ ).

<sup>(</sup>٨) في (ك): مؤكد.

<sup>(</sup>٩) إن اللام تدخل على خبر « إنّ » أو اسمها المتأخّر عن خبرها. وقد ذكــر أبـن هشــام فــى معنــى اللبيب ( ص ٣٠٠ ) أن هذه اللام لام الابتداء وهي تعمل ، وأنّ من فوائدها: توكيد مضمون

والتي (۱۰) في سورة طه خطاب لموسى عليه السلام، وهي في ضمن كلام الله تعالى له: ﴿إِنَّى أَنَا رَبُّكَ فَاخِلْعُ نعليك ... ﴾ [طه: ١٢] وقال: ﴿... وأقم الصلاة لذكرى ﴿ إِنْ الساعة آتية أكاد أخفيها... ﴾ [طه: ١٤-١٥] و لم يكن موسى عليه

الجملة وأنهل قد زحلقت في باب « إنّ» عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين.

<sup>(</sup>۱۰) في (ر): في موصفه.

<sup>(</sup>١١) في (ب): المؤمنين. وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٢) قال الكرماني في البرهان: (ص: ٣٢٥): « إن اللام إنما تزاد لتـأكيد الخبر ، وتـأكيد الخبر إنما يحتاج إليه إذا كان المخبر به شاكا في الخبر. والمخاطبون في هـذه السورة هـم الكفـار فأكد » اهـ.

<sup>(</sup>١٣) في (أ): وأن الساعة.

<sup>(</sup>۱٤) « ينكرونها » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٥) أي الآية التي.

<sup>(</sup>١٦) قوله « أكاد أخفيها » ليس في (أ).

السلام ممّن ينكر ذلك فيؤكد الكلام عليه توكيده على منكريه وحاحديه (۱۷) على أنه تحميل (۱۸) له ليُعلِم قومَه، وهو: ﴿فلايصدّنّك عنها مَن لايؤمن بها واتبع هواه فترّدُي (۱۹) [طه: ١٦]، فإذا كان الأمر على ما بيّنا (۲۰) وضح الفرق بين الموضعين بالذي (۲۱) ذكرنا.

<sup>(</sup>١٧) في ([،ك): الجاحدين له.

<sup>(</sup>١٨) في (ك): تجهل ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٩) قوله تعالى: ﴿واتبع هواه فنزدى﴾ ليس في (أ).

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): بيناد.

<sup>(</sup>٢١) في (ب،ك): اللذين.

## [٢٠٦] الآية الثانية منها(١)

قوله عز وحل: ﴿..إن الله لذو فضل على النماس ولكن أكمثر النماس الايشكرون ﴾[غافر: ٦١].

وقال في سورة يونس<sup>(۲)</sup> [٦٠]: ﴿..إن الله لَذو فضل على الناس ولكنّ أكثرهم لايشكرون﴾<sup>(۳)</sup>.

للسائل أن يسأل فيقول: كيف أظهر «الناس» في موضع الإضمار في سورة المؤمن (٤)، وقد أضمر في موضع الإظهار (٥) في سورة يونس (٢)، وهل كان جائزاً وقوع هذا موضع ذاك (٧)؟

والحواب أن يقال: إنّ كل موضع يحتمل الإضمار لقرب الذكر ويحتمل الإظهـار لتعظيم الأمر<sup>(٨)</sup>، وذكر أحصّ الأسماء المقصود<sup>(٩)</sup> بـالتقريع<sup>(١١)</sup> والتفنيـد<sup>(١١)</sup> فإنــه يحمــل

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ك ): من سورة المؤمن.

<sup>(</sup>۲) في (ر): وفي سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) في ( [ ، ك ): ﴿... لايشكرون. وماتكون في شأن﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ب): المؤمنين ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (ك): الإضمار ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (ك): في يونس.

<sup>(</sup>٧) صيغة السؤال في (ح، خ، ر): فلم أظهر «الناس» في موضع الإضمار وفي سورة المؤمن وأضمر في سورة يونس ؟

<sup>(</sup>٨) « الأمر » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٩) في (أ): المقصودة.

<sup>(</sup>۱۰) في ( د ، و ): بالتفريع.

<sup>(</sup>١١) التفنيد في اللغة بمعنى اللوم وتضعيف الرأي ( الصحاح للجوهري مادة فنـــد ). وقــد جــاءت

سورة غافر..... الكلام في الآية الثانية

على مايلائم الآيات المتقدمة له ليكون قد حُمع إلى صحة المعنى واللفظ مشاكلةُ ما قبله من الآي.

فأما قوله تعالى في سورة المؤمن (١٢): ﴿ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون بعد قوله: ﴿إِنَّ الله لذو فضل على الناس ﴿ – فلو (١٣) قال: ولكنّ أكثرهم لايشكرون لقرب الذكر لكان من الجائز (١٤) – فإنه محمول على الآيات التي قبله، وهي قوله: ﴿لَخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لايعلمون ﴾ [غافر: ٧٥] وقال بعده: ﴿إِنَّ الساعة لآتية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لايؤمنون ﴿ (١٥) وغافر: ٩٥] فاظهر ذكر «الناس» كما أظهر في الآيتين (١٦) قبلها للمشاكلة والملاءمة.

وليس كذلك الأمر(١٧) في سورة يونس، لأن الكلام هناك(١٨) بُني على الإضمـــار

\_\_\_\_\_

في (و): بالتقريع والتنفيد.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): المؤمنين ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣) فى (أ، ك): ولو. والمثبت فى (خ، ر).

<sup>(</sup>١٤) في ( ب ، ك ): من الجائز الحسن. قلت: جملة « ولكنّ أكثرهم لايشكرون لقرب الذكر لكان من الجائز» معترضة في أثناء الكلام. والمقصود أنه يجوز لغة في كلام العرب ، وأرى أنه ينبغي عدم ذكر مثل هذا الكلام في تفسير كتاب الله تعالى ، لأن ما قائم الله همو الحق وهو الصواب لاحقّ غيره ولاصواب سواه. ولعل هذه العبارة قالها المؤلف سهواً أو لعلها من العبارات التي أفحمت على الكتاب ، وهي من عمل النساخ. والله أعلم.

<sup>(</sup>١٥) في (أ): ﴿إِن الساعة لآتية﴾ الآية.

<sup>(</sup>١٦) أي في الآيتين: ٧٥–٥٩.

<sup>(</sup>۱۷) « الأمر » سقطت من (ر).

<sup>(</sup>۱۸) في (ر): غَة.

سورة غافر..... الكلام في الآية الثانية

في الآي (١٩) المتقدمة، ألا ترى أنه قال تعالى مخبراً عمّن يدخل من الظالمين النار: ﴿ وَثُمّ قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخُلد هل تجزون إلاّ بما كنتم تكسبون ﴿ (٢٠) [يونس: ٢٥]، فانقضى (٢١) هذا الكلام، واستؤنف خبر عن القوم الذين بعث الله رسوله (٢١) (إليهم فقال (٢١): ﴿ ويستنبؤنك أَحَقٌ هو قل إِيْ وربي إنه لَحقٌ وما أنتم بمعجزين ﴿ (٤٢) [يونس: ٣٥] فأضمر ذكرهم (٢٥) في قوله: ﴿ ويستنبؤنك ثم قال بعده: ﴿ . . ألا إنّ وعد الله حق ولكن أكثرهم لايعلمون ﴾ [يونس: ٥٥] فأضمر ما أضاف إليه «أكش ثم انتهى إلى قوله تعالى بعده: ﴿ . . إن الله لَذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لايشكرون ﴾ (٢١) في عليه الكلام (٢٠) في هذه الآيات (٢٨) أن يكون (٢٩) ما بي عليه الكلام (٢٠) في هذه الآيات (٢٨) أن يكون (٢٩) ما بعد «أكش ما بي عليه الكلام (٢٠) في هذه الآيات (٢٨) أن يكون (٢٩) ما بعد «أكش (٢٠) بلفظ الإضمار كما كان ما تقدمه، فاختلاف الموضعين في الإظهار

<sup>(</sup>١٩) في (أ ، ك): الآية. والمثبت في (ب ، ر) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): ﴿ثُمْ قِيلَ لَلَّذِينَ طَلَّمُوا﴾ الآية.

<sup>(</sup>۲۱) ني (ب): فاقتضى.

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): رسولنا.

<sup>(</sup>٢٣) في (أ ، ب): وقال. والمثبت في (ر) وهو أحسن.

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): ﴿ويستنبئونك أحق هو﴾ الآية.

<sup>(</sup>۲۵) في (ب): ذكره.

<sup>(</sup>٢٦) في (أ): ﴿إِنَّ اللهُ لَذُو فَصَلَّ عَلَى النَّاسَ﴾.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): الكلام عليه.

<sup>(</sup>۲۸) في (ب): الآي.

<sup>.</sup> (۲۹) في (ر): أن يجيء.

<sup>(</sup>٣٠) في (أ، ك): الشرك. والمثبت في ( ب، ر ).

<sup>(</sup>٣١) في (ب): لما ذكرته. قلت: قال الآلوسي ( ٨٢/٢٤ ): « تكرر الناس لتخصيص الكفران بهم ، وذلك من إيقاعه على صريح اسمهم الظاهر الموضوع موضع الضمير الدال على أنه من شأنهم وخاصتهم في الغالب».اهـ.

### [۲۰۷] الآية الثالثة منها (١)

قوله تعالى: ﴿لَحَلَقُ السموات والأرض أكبر من حلق الناس ولكن أكثر الناس لايعلمون﴾ [المؤمن: ٥٧].

وبعده: ﴿إِن الساعة لآتية لاريب فيها ولكن أكثر النباس لايؤمنـون﴾ [المؤمـن: وبعده: ﴿إِنَّ السَّاعَةُ لآتيةً لاريب فيها ولكن أكثر النباس لايؤمنـون﴾ [المؤمـن: و١٩].

ثم بعده: ﴿..إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون ﴿<sup>(٢)</sup> [المؤمن: ٦١].

للسائل أن يسأل عن المواضع الثلاثة التي حاء (٢) فيها ﴿لايعلمون﴾ وحماء فيها ﴿لايؤمنون﴾ وحماء فيها ﴿لايؤمنون﴾ وحماء فيها ﴿لايؤمنون﴾ وحماء فيها وضع (٤) كلاّ بمكانه، وهل كان يجوز وضع (٥) أحدهما موضع قرينه أم كل آية اقتضت ما ختمت به (١) ؟.

والجواب أن يقال: إنّ (٧) مَن أقرّ بخلق السموات والأرض وأنكر الإعادة والبعث

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة المؤمن.

<sup>(</sup>٢) هذ الآيات أثبتها من (ح، خ، ر، س). وفي (أ): ﴿ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لايعلمون﴾ الآيات إلى قولـه تعـالى: ﴿ لايشـكرون﴾. ونسـختا (ب، ك) ذكـرت فيهما الآيات (٥٧-٥٩-٥٩-٢-٦١) ولم أثبتها كلها لأن المؤلف لم يتناول منها إلا ثلاث آيــات فتط

<sup>(</sup>٣) « جاء » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (أ): يخص وفي (ر): يخص.

<sup>(</sup>٥) « وضع » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٦) صيغة السؤال في (ر): فلم اختلف أواخر هذه الآي كما ترى ؟.

<sup>(</sup>٧) «إنّ » أثبتت من (ب، ر).

سورة ُغافر.....الكلام في الآية الثالثة

نبّه (۱) على أن يعلم (1) أنّ من قدر على الأكبر قادر على الأصغر، وهذا موضع يفتقر إلى العلم (1) الذي نفاه عمّن لم يقرّ به فقال: ﴿ولكن اكثر الناس لايعلمون﴾ فاحتص (١١) هذا الموضع بنفي (١٢) العلم، والعلم هو المحتاج إليه والمبعوث عليه.

وقوله: ﴿إِن الساعة لآتية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لايؤمنون فمن أنكر البعث فهو محتاج (١٣) إلى الإيمان به بعد علمه بأن القادر على خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم (١٤).

وأما الآية الأخيرة فقوله: ﴿.. إِنَّ الله لَذُو فَصَلَ عَلَى النَّـاسُ وَلَكُنَ أَكْثُرُ النَّـاسُ لايشكرون﴾، ومَن كان لله(١٠) فضل عليه فهـو محتـاج إلى أن يـؤدي حقّـه بالشكر، فقال تعالى: ﴿وَلَكُنَ أَكْثُرُ النَّاسُ لايشكرون﴾ أي(١١): لا يقابلون نعمة الله(١٧) عليهـم

<sup>(</sup>٨) في ( ب ، ر ): ثم نبّه. وهو حطأ.

<sup>(</sup>٩) « أن يعلم » سقطت من (أ، ب) وأثبت من (ك، ر).

<sup>(</sup>١٠) في (أ): إلى المعنى. وفي (ك): إلى الموضع. والمثبت في ( ب ، ح ، خ ، ر ). وهو الصواب.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) فاقتضى.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): نفي.

<sup>(</sup>١٣) في (أ): يحتاج. وفي (ب): محتاج. والمثبت في (ح ، خ ، ر) وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٤) يعني رحمه الله أن من يعلم أن القادر – وهو الله – على خلق السموات والأرض قادر علمى أن يخلق مثلهم ، عليه أن يؤمن بالبعث أيضاً ، ولكن هؤلاء الكفار لايصدقون بالساعة لاستبعادهم البعث.

<sup>(</sup>٥١) وفي (أ ، ب ، ك): له. والمثبت في (خ ، ر).

<sup>(</sup>١٦) في (أ ): ﴿ولكن أكثر الناس﴾ لا يقابلون..، والمثبت من (ب ، ك ).

<sup>(</sup>١٧) «الله » سقطت من (أ).

سورة غافر.....الكلام في الآية الثالثة

بما يستديمها لسهم من الشكر الذي يربطها لديهم (١٩)، فقد بان (١٩) أنّ كـل مـا ختمـت به آية هو في مكانه اللائق به، ولا يقتضي سواه. وبا لله التوفيق.

<sup>(</sup>۱۸) في(و ): لربهم.

<sup>(</sup>۱۹) في (ك): كان.

### سوة حم السجدة [فعلت]<sup>(۱)</sup>.

#### [۲۰۸] الآية الأولى

قوله تعالى: ﴿قُلُ أَتُنكُم لَتَكَفُرُونَ بِالذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمِينَ وَتَجْعَلُونَ لِهُ أَنْدَادًا ذلك رب العالمين ﴿ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقَدَّر فيها أقواتَها في أربعة أيام سواءً للسائلين ﴿ ثُم استوى إلى السماء وهي دَحَانٌ فقال لها وللأَرْضَ اتَّتِيا طوعاً أو كَرْها قالتا أتينا طائعين ﴿ فقضاهن سبع سموات في يومين... ﴾(٢) [فصلت: 9 - ٢١٢].

للسائل أن يسأل فيقول: ذُكر في هذه (٣) أولاً (أنه حلق الأرض في يومين، ثم قال: وجعل فيها الجبال مع سائر ما ذُكر في أربعة أيام، وقضى السموات السبع في يومين، فهذه (٥) ثمانية أيام، وقد قال في موضع آحر (١): حلق السموات والأرض وما

<sup>(</sup>١) في أكثر النسخ: سورة السحدة. وفي (ك): سورة حم السحدة ، وسُسميت هذه السورة في المصحف" سورة فصلت " لإزالة التباسها بسورة السحدة المتقدمة ذات العنوان نفسه، وانظر من هذا الكتاب: ٦٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿قُلْ أَتْنَكُمْ لَتَكُمْ لِتَكُمْ لِتَكُمْ لِتَكَمْ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللّه

<sup>(</sup>٣) أي في هذه الآيات.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب): الآية ، والمثبت من (و).

<sup>(</sup>٥) في (ك): وهذه.

<sup>(</sup>٦) « في موضع آخر » أثبتت من ( خ ، ر ).

وما أجاب به<sup>(۸)</sup> المفسرون هـو أن معنى قولـه: ﴿فِي أَربِعِـةَ أَيـام﴾ أي: في تتمـة أربعة أيـام﴾ أي: في تتمـة أربعة أيام<sup>(٩)</sup>، فيكون<sup>(١١)</sup> ليخلق<sup>(١١)</sup> الأرض يومان<sup>(١١)</sup>، ولِخلق<sup>(١١)</sup> ما فيهـا مـن الجبـال والأقوات<sup>(١١)</sup> والشجر والمياه<sup>(١١)</sup> وغيرها من عامر وغامر<sup>(١١)</sup> يومان، فتكون الأربعـة / [٩٩/أ]

(A) « به » سقطت من (أ).

ومعنى: « في تتمة أربعة أيام » أي في اليومين اللذين تم بهما اليومان السابقان أربعة. قال الجمل ٢٠١٤: « لولا هذا التقدير لكانت الأيام ثمانية ، يومان في الأول وهو قوله: ﴿ حلق الأرض في يومين ﴾ ويومان في الأخير وهو قوله: ﴿ قضاهن سبع سموات في يومين ﴾ وأربعة في الوسط » اهـ.

- (۱۰) في (ب): ويكون.
- (١١) « لخلق » غير واضحة في ( ك ).
  - (۱۲) نی ( ب ): یومین.
- (١٣) « لخلق » غير واضحة في (ك).
- (١٤) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٩٦/٢: « واحدها قوت ، وهي الأرزاق وما احتيج إليه ».
  - (٥١) في ( ب ، ك ): والماء ، والمثبت من ( خ ، ر ).
  - (١٦) أي الأرض الخراب ، قال في المصاح (٤٥٣): « الغامر: الخراب من الأرض ».

<sup>(</sup>٧) هذا النوع من الآيات مما يوهم ظاهره الاحتلاف، فهو ليس من نوع المتشابه اللفظي الـذي تناوله المولف في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٩) قاله الزجاج في معاني القرآن ٢٨١/٤. وتقدير المضاف بقول ه « تتمة » ذهب إليه جمع من المفسرين. قال الآلوسي ١٠١/٢٤ « هو \_ أي هذا التقدير \_ الذي يتبادر إلى فهمي ولا بد من تقدير المضاف » اهـ.

المذكورة (١٧) منها (١٨) يوماً خلق الأرض، قالوا (١٩): وهذا كما تقول: سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام، وسرت إلى الكوفة في خمسة عشر يوماً، وأنت تعني (٢٠) خمسة عشر، مع العشرة التي سرت فيها من البصرة إلى بغداد (٢١)، فتخبر عن جملة الأيام التي وقع السير فيها.

وكذلك (٢٣) أخبر الله تعالى عند (٢٤) ذكر ما حلق فيه الأرض (٢٥) عن جملة الأيام التي وقع فيها خلق الأرض وما اتصل بها، وإنما ضمّ اليومين إلى اليومين المتقدمين لاتصال خلق ما في الأرض بخلق الأرض. هذا (٢٦) ما أجاب به أهل التفسير (٢٧) والنظر وأولو المغرفة بكلام العرب.

<sup>(</sup>١٧) ذلك في قوله تعالى: ﴿ فِي أَرْبُعَةُ أَيَامُ﴾.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): معها.

<sup>(</sup>۱۹) « قالوا » أثبتت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٠) في (ك): بمعنى. في (أ، ب): وهو يعني. والمثبت في (خ، ر).

<sup>(</sup>٢١) يعني في تتمة خمسة عشر يوماً ، بمعنى تكون مدة السفر من البصرة إلى بغداد خمسة عشر

<sup>(</sup>۲۲) في ( أ ، ب ): فيخبر. ·

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): لذلك. وفي (خ، ر): فكذلك.

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): عن ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥) في (أ، ب، ك): ما حلقه في الأرض، والمثبت في (ح، خ، ر، س).

<sup>(</sup>۲٦) في ( و ): وهذا.

<sup>(</sup> Y ) « التفسير » أثبتت من ( + ) ، ر ( Y )

وبقي سؤال يحتاج إلى جواب وهو أن يقال: ما الذي أوجب في العربية أن يُضمّ اليومان اللذان أرسيت (٢٨) فيهما الجبال وأحرجت فيهما من الأرض المياه إلى اليومين اللذين وقع فيهما حلق الأرض ؟ وهلا ذُكر يوماً (٢٩) ذلك مفردين (٣٠) عن (٣١) اليومين المتقدمين ليزول الإشكال ولا يقع الاعتراض.

والجواب عن هذا (٣٢) \_ سوى ما يقوله (٣٦) النظّار من ردّ المتشابه إلى المحكم وبنائه عليه بموحب النظر ولتتبين (٣٤) مزية أهل العلم وما خصوا (٣٥) به من الفضل ووعدوه (٣٦) من حزيل الأجر \_ هو أن يقال: إن في الكلام ما أوجب ضم اليومين إلى اليومين الأولين فتذكر (٣٧) أربعة أيام في هذا المكان، وهو من دقيق الإعراب (٣٨)، وذلك أنه تعالى قال: ﴿قُلُ أَنْكُم لَتَكْفُرُونَ بِالذِي خلق الأرض في يومين ﴿ فتمّت

<sup>(</sup>۲۸) أي تُبتت ورُسخت.

<sup>(</sup>٢٩) في (ك): يومَيْ.

<sup>(</sup>٣٠) في (ر): وهلا ذكر اليومان مفردين.

<sup>(</sup>٣١) في ( ب ): غير ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٢) في ( ب ): عن ذلك. وفي ( ر ): عنه.

<sup>(</sup>٣٣) في (أ، ب، ك): يقول. والمثبت من (ر، و).

<sup>(</sup>٣٤) في (أ، ب، ك): لتتبين ، بدون الواو ، والمثبت من (خ).

<sup>(</sup>٣٥) كذا في أكثر النسخ. وفي ( أ ): وما خصصوا.

<sup>(</sup>٣٦) في (ر): ووعدوا.

<sup>(</sup>٣٧) في ( ن ): فيذكر. وفي ( أ ): فذكر والمثبت في ( ح ، خ ، ر ).

<sup>(</sup>٣٨) في ( ن ، ك ): من دقيق الكلام في الإعراب.

«الذي» بصلتها، وصلتها وصلتها (٢٩): ﴿ حلق الأرض وانقطعت الصلة بقوله: ﴿ وَتَحَعّلُونَ لَهُ أَنداداً ذَلك رب العالمين ﴾ لأن ﴿ تَعلون وعلى معطوف على قوله: ﴿ لَتكفُرون وانقطعت (٢٠٠) الصلة بالعطف على ما قبل الموصول والصلة، وقوله بعد ذلك: ﴿ وجعل فيها رواسي من فوقها وعطف على قوله: ﴿ خلق الأرض في يومين ولا يصح العطف على فعل هو صلة «الذي»، وقد حجز بينهما كلام أجنبي منهما. لو قلت: الذي خرج محمد وركب، لم يَجُز، لأن قولك: «وركب» (٢١) معطوف على «حرج» و «خرج» صلة «الذي» وقد انقطعت بقولك: «عمد»، فلا (٢٤) يصح العطف على الصلة مع حجزه، ولو قلت: الذي خرج وركب فهو (٣٤) محمد، صلح.

وإذا كان كذلك وجاء قوله: ﴿وجعل فيها رواسي﴾ معطوفاً على ﴿خلق الأرض﴾ فامتنع (٤٠) هذا العطف لما ذكرت، لم يكن بـدُّ من أحـدِ أمرين (٤٠): إما أن يُنوى (٤٦) بهذه الجملة المعطوفة التقديم حتى تعطف (٤١) على ﴿خلق الأرض﴾ وينوى بقوله: ﴿وَجَعلون له أنداداً﴾ التأخير، وهذا مما يجوز في ضرورات الشـعر، وهـو قبيح

<sup>(</sup>٣٩) « وصلتها » سقطت من ( ب ).

<sup>(</sup>٤٠) في (ر): وانقطعت.

<sup>(</sup>٤١) في ( ب ، ك ): ركب ، بدون الواو.

<sup>(</sup>٤٢) في (ك): ولا.

<sup>(</sup>٤٣) « فهو » ليست من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٤٤) في ( ر ): وامتنع.

<sup>(</sup>٤٥) « أحد أمرين » غير واضحة في ( ك ).

<sup>(</sup>٤٦) في (أ): تنوي.

<sup>(</sup>٤٧) جملة ﴿وجعل فيها رواسي﴾.

فيها أيضاً. وإما أن تعطف (<sup>٨١)</sup> على فعل مثل ما وقع في الصلة بدلالة الأول عليه فيضمر (<sup>٢١)</sup>: خلق الأرض (<sup>٢٠)</sup>، وهو ما (<sup>٢١)</sup> دل عليه الأول، ثم يعطَف (<sup>٢٠)</sup>: ﴿وجعل فيها رواسي من فوقها عليها (<sup>٢٠)</sup>، فيصير كأنه قال: أتنكم لَتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين (<sup>٢٠)</sup>، وجعل فيها رواسي من فوقها (<sup>٢٥)</sup> وبارك فيها، وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام، فيضم (<sup>٢٥)</sup> اليومان اللذان يقتضيهما خلقُ الأرض إلى اليومين اللذين هما لخلق ما فيها للمعنى الداعي إلى إضمار قوله: «خلق الأرض» بعد قوله: ﴿ذلك رب العالمين ، فهذا الذي أوجب من طريق اللفظ والمعنى أن يتناول الخبر الثاني المعطوف على الأول جملة الأيام التي وقع فيها خلق الأرض وما اتصل بها (<sup>٨٥)</sup> وهو بين

<sup>(</sup>٤٨) الجملة السابقة.

<sup>(</sup>٤٩) في (ر): فيضم.

<sup>(</sup>٥٠) في (أ): حعل الأنداد، وفي (ب،ك): حلق الإنسان، والمثبت من (ر)، وهـو الصواب.

<sup>(</sup>١٥) في (ن،ك): مما.

<sup>(</sup>٥٢) في (ر): يعطف عليه.

<sup>(</sup>٥٣) «عليها » ليست في ( ر ). والمعنى: على جملة ﴿حلق الأرض﴾.

<sup>(</sup>٥٤) «في يومين » سقطت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٥٥) من قوله «عليها » إلى هنا سقط من ( ب ).

<sup>(</sup>٥٦) في (أ، ب): فيضمر، وفي (ك): فتصير، والمثبت من (خ، ر، و).

<sup>(</sup>٥٧) في ( أ ): وتجعلون له أنداداً ، وذكرها هنا خطأ.

<sup>(</sup>٥٨) على هذا يكون المعنى: كل ذلك من حلق الأرض وما بعده كائن في أربعــة أيــام ، علـى أنــه فذلكة ، أي كلام منقطع أتى به لمجمل ما ذكر مفصلاً. ( ينظــر: الكشــاف: ٣/٤٤٤ ، روح المعانى ١٠١/٢٤ ).

سورة فصلت ......الكلام في الآية الأولى لم يتنبّه(٥٩) إليه مفسِّر. فاعرفه.

<sup>(</sup>٩٩) في (أ) لمن تنبه وفي (ك): لمن تبينه. وفي (ب): لم ينتبه، والمثبت من (ح، خ، ر).

## [۲۰۹] الآية الثانية منها (١)

قولهِ تعالى: ﴿حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعُهم وأبصارُهم وحلودُهم ، يما كانوا يعملون﴾ [فصلت: ٢٠].

وقال في سورة / الزخرف (٢) [٣٨]: ﴿ حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينَك بُعْدَ [٩٩/ب] المشرقين فبئس القرين﴾

وقال قبله (۲): ﴿ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ﴾ [الزمر: ٧١] يعني أبواب جهنم.

وقال بعده (٤):﴿ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ﴾ [الزمر: ٧٣] يعني أبواب

للسائل (٥) أن يسأل عن زيادة «ما» بعد «إذا» في سورة السجدة (١)، وحذفها من المواضع (٧) الأخر (٨).

<sup>(</sup>١) في (أ، ب): من سورة السجدة. والمثبت من (ح، خ، ر، س)-

<sup>(</sup>٢) في ( ر ): وفي سورة الزحرف.

<sup>(</sup>٣) في ( ر ): قبلها.

 <sup>(</sup>٤) من قوله: " وقال قبله " إلى هنا سقط من ( أ ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): وللسائل.

<sup>(</sup>٦) أي في سورة فصلت.

<sup>(</sup>٧) في ( ب ): الموضع.

<sup>(</sup>A) صيغة السؤال في ( ر ): فلم زاد « ما » بعد « إذا » في سورة السحاءة خاصة.

سورة فصلت ......الكلام في الآية الثانية

والجواب أن يقال: إنه (٩) إذا قصد توكيد معنى الشرط الذي تتضمنه (١٠) «إذا» لقوة معنى الجزاء استعملت «ما» بعدها، وإذا لم يقصد ذلك لقرب معنى الجزاء من الشرط (١١) لم تستعمل «ما» (١٢).

فقوله تعالى: ﴿حتى إذا ما حاءوها شهد عليه م سمعُهم وأبصارُهم شهادة السمع وسائر الجوارح من المعاني القوية التي لا يقتضيها الشرط الذي هـو (١٦) الجحيء، ألا ترى استنكارهم لها حين (١٤) قالوا لجلودهم: ﴿لِم شهدتم علينا فأجابوا بأن: ﴿قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلّ شيء ﴿ [فصلت: ٢١] وليس كذلك: ﴿حتى إذا حاءوها فتحت أبوابها ﴾ [الزمر: ٧١] لأن الجيء يقتضي فتح الأبواب، وإن أصمِر في الثاني (١٥) الجزاء، على معنى: حتى إذا جاءوها (١٦) نالوا المُنى (١٥) عندها وأدركوا

يتبع)..

<sup>(</sup>٩) « إنه » أتبتت من ( ب ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب،ك) يتضمنه.

<sup>(</sup>۱۱) « من الشرط » زيدت من (ك ، ر ).

<sup>(</sup>١٢) « إذا » في المواضع المذكورة ظرفية شرطية غير حازمة ، وهيي دالة على اتصال الجواب بالشرط لوقوعهما في زمان واحد ، وهي في هذا المعنى ظرف للزمان المستقبل. وإذا وقعت « ما » بعد « إذا » فهي زائدة ، وهي تؤكد معنى « إذا » وفي آية فصلت زيدت « ما » لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور ، يمعنى أن وقت بحيثهم النار - لا محالة ـ أن يكون وقت الشهادة عليهم. ( ينظر: الكشاف ٣/ ٤٥٠ ، روح المعانى ٢٤ /١٥ .

<sup>(</sup>١٣) في (ك): فيه ، بدل « هو ».

<sup>(</sup>١٤) في (ب، ك): حتى.

<sup>(</sup>١٥) يعني في قوله تعالى: ﴿حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها﴾.

<sup>(</sup>١٦) من قوله « وليس كذلك » إلى هنا سقط من ( ب ).

<sup>(</sup>١٧) قال في اللسان ( مادة منى ٢٩٤/١٥ ): « والْمُنَى ـ بضم الميم ـ جمع الْمُنْية ، وهــو مــا يتمنــى

سورة فصلت .....الكلام في الآية الثانية

مطلوبهم وموعودهم فيها(١٨)، فقد صار المكان مكان اختصار وحذف لما لا بد للكلام منه، فكيف يزاد فيه ما يستغنى عنه ؟

وكذلك: ﴿حتى إذا جاءنا قال باليت بيني وبينك ﴾ أي: قال الآدمي لقرينه من الجن اللذين (١٩) اشتركا في الدنيا في معصية الله تعالى، ثم اشتركا في العذاب في الآخرة: ياليتني (٢٠) لم أتبعك، فكان (٢١) بُعْدُ ما بين المشرقين بيني وبينك. وهذا أيضاً مما يتوقع كونه منهما، من (٢٢) تبرّي بعض من (٢٢) بعض، فليس في الجزاء ما يوجب قوة الشرط من المعنى الذي لا يتوقع ولا يستفاد إلا به (٢٤) ومنه، ولا يكون في الشرط تنبيه عليه وإشارة إليه (٢٠)، فترك التوكيد حيث لا يدعو داع إلى الإتيان به أحسن، وإذا دعا الداعي إليه فالإتيان به أحرى وأقص (٢١).

الرجل » اهـ.

<sup>(</sup>١٨) في (ك): منها.

<sup>(</sup>١٩) في ( ك ): الذين وفي ( ر ): الذي.

<sup>(</sup>۲۰) في (ك): ليتني.

<sup>(</sup>٢١) في (ب،ك): وكان.

<sup>(</sup>۲۲) في ( ط ): ثم ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲۳) « بعض من » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢٤) في ( ر ): الآية ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥) في ( ب ): عاليه ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٦) أي أجدر وأولى.

## [۲۱۰] الآية الثالثة منها (١)

قوله تعالى: ﴿وَإِمَا يَنْزَعْنَكُ مِنْ الشَّيْطَانُ نَـزَغٌ فَاسْتَعَذَ بِـا لللهِ إِنَّهُ هُـو السَّمِيعِ العليم﴾ [فصلت: ٣٦]

وقال في سورة الأعراف<sup>(٢)</sup> [٢٠٠]: ﴿وإِما يَنزغنك مِن الشيطان نـزغ فاستعذ با لله إنه سميع عليم﴾.

للسائل (٣) أن يسأل عن التوكيد في سورة السجدة (٤) في قوله: ﴿إِنه هـو السميع العليم وتعريفه الصفتين بالألف واللام، وترك التوكيد بقوله «هو» وترك التعريف في العليم من الأعراف.

والجواب أن يقال: إن الذي في سورة السجدة لما كان بعد دعاء إلى ما يشق على الإنسان فِعله، وهو أن يدفع السيئة بالحسنة (٥)، ويقابل غِلظة عدوه بالملاينة، استكفافاً (١) لشره وأذاه حتى يعود إلى اللطف في المقال، والجميل في الفِعال (٧)، فيصير وإن كان عدواً \_ كأنه صديق حميم (٨) قريب القربي (٩).

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٢) في ( ر ): وفي سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): وللسائل.

<sup>(</sup>٤) أي في سورة فصلت.

<sup>(</sup>٥) ذلك في قوله تعالى: ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسـن فإذا الـذي بينـك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فصلت: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) في (ك): استخفافاً.

<sup>(</sup>٧) الفِعال جمع الفعل. في ( أ ): من الفعل. وفي ( ب ، ك ) من الفعال والمثبت من ( ر ).

<sup>(</sup>A) « حميم » أثبتت من (ك ). والحميم هو القريب المشفق.

<sup>(</sup>٩) في (ب): القرى. وهو حطأ.

سورة فصلت .....الكلام في الآية الثالثة

ثم قال: ﴿وما يلقاها إلاّ الذين صبروا ﴾ [فصلت: ٣٥] أي: ما يوفق لذلك إلا من ملك أمر (١٠) نفسه، وصبر على احتمال الأذى من عدوه، ولا يوفّق لذلك (١١) إلا من له نصيب وافر (١٠)، وحظ جزيل من الإسلام. وهذا الذي بعث الله نبيه (وسائر المؤمنين عليه، مما (١٠) ينتهز الشيطان الفرصة عنده (١٠)، ويبعث على عداوة من تجلب عداوته ضره، ويوسوس إلى الغضبان (١٠) بالحمية والأنفَة (٢١)، وإذا (١٢) كان الإنسان ثابت العزم (١٨)، مالكاً (١٠) لنفسه عند الغضب فجاءه من قبل الشيطان مثل ما ذكرت (٢٠) مما يحمل على خلاف ما رغّب الله تعالى فيه، ويدعو إلى معصيته (١٢)، ووجد في نفسه فساداً يتزين له من جهة شيطانه فهو (٢٢) مأمور عند ذلك بالاستعاذة / [١٩٠]

<sup>(</sup>۱۰) « أمر » سقطت من ( أ ).

<sup>(</sup>١١) في (ب،ك): له.

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ): نصيب وافر من الدين.

<sup>(</sup>۱۳) في (أ،ك): ما.

<sup>(</sup>١٤) في (أ، ب، ك): عليه عنده. والمثبت من (ح، خ، ر، س).

<sup>(</sup>١٥) في (أ، ب، ك): العصيان. والمثبت من (ح، خ، ر).

<sup>(</sup>١٦) أي العزة والحمية.

<sup>(</sup>١٧) في (ك): فإذا.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): القدم.

<sup>(</sup>١٩) في (ك): ومالكًا.

<sup>(</sup>۲۰) في (ك ٩: ذكرنا.

<sup>(</sup>٢١) في ( ب ، ك ): إلى معصية الله تعالى.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب ): وهو.

سورة فصلت .....الكلام في الآية الثالثة

بالله من الشيطان الرحيم (٢٣)، ومن ضرر ما يحمل عليه ليعيذه الله تعالى منه. فلما كان الأمر الذي بعث الله تعالى عليه أولياءه شاقاً عظيماً حتى قال: ﴿وما يلقاها إلا فو حظ عظيم كانت وسوسة الشيطان في مثله أعظم، والمؤمن لها أيقظ، ومِن قبولها أبعد (٢٤)، وكان الترغيب (٢٠) في مدافعته أبلغ (٢١)، وتقدير علم الله تعالى بما يلاقي (٢٧) من ذلك أو كد، فجاء قوله: ﴿إنه هو السميع العليم أي لا سميع عليم قدير (٢٨) إلا هو، فهو لم يزل يعلم (٢٩) ما يكون قبل أن يكون، وكيفية (٣٠) ما (٢١) يتكلف (٢٦) به من المشاق فيما دعا (٢١) إليه. فهذا وجه التوكيد والتعريف في هذه الآية.

وأما الآية التي(٣٤) في سورة الأعراف فإن(٣٠) قبلها: ﴿خَــٰذَ الْعَفُـو وَامُـرُ بِـَالْعُرِفُ

<sup>(</sup>٢٣) « الرجيم » ليست في ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٤) في ( ن ): ارغب ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲٥) « وكان الترغيب » سقطت من ( ب ). `

<sup>(</sup>٢٦) في (ك): المنع، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٧) في (ب): تلافي.

<sup>(</sup>٢٨) في ( ب ، ك ): قديم.

<sup>(</sup>٢٩) في (ك): يعلم ذلك، ولا داعي إلى هذه الزيادة.

<sup>(</sup>۳۰) في ( ب ): فكيف.

<sup>(</sup>٣١) « ما » ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣٢) في (ر): يكلّف.

<sup>(</sup>٣٣) في ( ب ) دعوت وفي ( ك ): دعاك الله.

<sup>(</sup>٣٤) « التي » أثبتت من ( ر ).

<sup>(</sup>٣٥) في (أ): كان ، بدل « فإن ».

سورة فصلت .....الكلام في الآية الثالثة

وأعرض عن الجاهلين [الأعراف: ١٩٩] ولم تعظم (٢١) فيها الأفعال التي دعا إليها كما عظمت في سورة السجدة (٢٧). بل كان ما هناك بعثاً على أحسن الأحلاق، ولم يخص نوعاً من المشاق كما خص (٢٨) في سورة السجدة، فلم تقع المبالغة في اللفظ فاقتصر (٢٩) في الخبر على الأصل، وهو: ﴿إنه سميع عليم أي: يسمع ما يكون منك ويعلمه مع كل مسموع ومعلوم، فجعل اسم «إن» معرفة و خبرها نكرة، وذلك الأصل قبل تأكيد الألفاظ (٢٠) لتأكيد (٢١) المعاني (٢٤). فاعرفه إن شاء الله تعالى.

(٤٢) ذكر الكرماني في البرهان ( ص ٣٢٧ ) ما يوضح توجيه المؤلف فقال : « لأن الآية في هذه السورة ـ أي سورة فصلت ـ متصلة بقوله: ﴿ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا فو حظ عظيم وكان مؤكداً بالتكرار وبالنفي والإئبات ـ وهو الحصر ـ فبالغ في قوله: ﴿ إنه هو السميع العليم النوع من الاتصال فأتى على القياس من كون المسند إليه معرفة والمسند نكرة » اهـ بتصرف يسير.

قلت: هناك آية أخرى أمر الله تعالى فيها بالاستعادة من الشيطان واختلف ختامها عن هاتين الآيتين المختومتين بصفتي السميع والعليم فلم يبحث المؤلف عن ذلك مغ أنه كنان جديراً بالبحث ، وتلك الآية ختمت بصفتي السمع والبصر وذلك في قوله تعالى: ﴿إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبُرٌ ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير سورة غافر: ٥٦.

<sup>(</sup>٣٦) في ( ب ): و لم يعظم.

<sup>(</sup>٣٧) في (ر): كما عظم ما في سورة السجدة.

<sup>(</sup>٣٨) « خص » ليست من ( أ ).

<sup>(</sup>٣٩) في ( ب ، ك ): واقتصر.

<sup>(</sup>٤٠) في (أ،ك): الأفعال. والمثبت في ( ب، و ).

<sup>(</sup>٤١) في (أ): لتأكد.

سورة فصلت ......الكلام في الآية الثالثة

وهذه الآيات التي أمر الله تعالى فيها بالاستعادة من الشيطان جاء في حتام كل منها الاسمان الكريمان من أسماء الله الحسنى ، وهما في آيتي الأعراف وفصلت اتفقا في الإحبار عن الله تعالى بصفتي السمع والعلم ، وفي سورة غافر جاء فيه الحتام مغايراً للموضعين السابقين حيث جاء فيه اسمه تعالى «سميع». فتأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعادة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بصفتي السمع والعلم في سورتي الأعراف وفصلت ، وجاءت الاستعادة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ «السميع البصير» لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة ترى بالبصر. وأما نزغ الشيطان فوساوس وحطرات يلقيها في القلب ، يتعلق بها العلم ، فأمر تعالى بالاستعادة بالسميع العليم فيها. وأمر بالاستعادة بالسميع البصير في باب مايرى بالبصر ويدرك بالرؤية.

( نقلت هذا الكلام من بحثي الذي قمت به للحصول على الماحستير بعنوان « الأسماء الحسنى ومناسبتها للآيات التي حتمت بها » ص ١٧٩ ـ ١٨٠.

## [۲۱۱] الآية الرابعة منها<sup>(۱)</sup>

قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقُضي بينهم وإنهم لَفي شك منه مريب﴾ [فصلت: ٤٥].

وقال في سورة حم عسق (٢) [١٤]: ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أحل مسمى لقُضي بينهم وإن الذين أُورثوا الكتابَ مِن بعدهم لفي شك منه مريب.

للسائل(٣) أن يسأل عن خلو هذه الآية من ذكر النهاية المذكررة في الأحيرة(٤)، وهو قوله: ﴿إِلَى أَجِل مُسْمَى﴾.

والجواب (°) أن خبر الله تعالى عما آتاه (<sup>۲)</sup> موسى (<sup>۷)</sup> عليه السلام من التوراة يـدل على أن أولئك القوم (<sup>۸)</sup> اختلفوا فيه كاختلاف مَـن في عصر النبي ( في القرآن الـذي أنزل (<sup>9)</sup> عليه، ثم قال: ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك﴾ أي: لـولا أن الله تعـالى قـال: إني أُوفّي كلاً من المطبع والعاصي حقّه من الثواب والعقاب في الآخرة لأنزل بكل مــا

<sup>(</sup>١) في ( ب ): من سورة السجدة. وفي (ك): من سورة حم السجدة.

<sup>(</sup>٢) أي في سورة الشورى.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): وللسائل.

<sup>(</sup>٤) في ( ك ): الآخرة.

<sup>(</sup>٥) في (ك): الجواب.

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): آتاه الله.

<sup>(</sup>٧) في ( أ ، ب ، ك ): لموسى. والمثبت من ( و ).

<sup>(</sup>٨) في (ك): القوم الذين.

<sup>(</sup>٩) في ( ر ): أنزل الله.

سورة فصلت .....الكلام في الآية الرابعة

يجب له وعليه عند فعله في الدنيا، فأخبر أن سبيلهم في الإمهال سبيلهم لما سبق من حكم الله تعالى، وقولِه في تأخير المستحق (١٠) من الثواب والعقاب إلى الآخرة (١١).

فأما اختصاص ما في سرورة حم عسق (١٠) بذكر النهاية في قوله: ﴿ إِلَى أَحِلَ مُسمى ﴾ فلأن قبله: ﴿ وَمَا تَفْرَقُوا إِلَّا مِن بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ﴾ [الشورى: 12] فأخبر بمبتدأ (١٠) كفرهم (١٠) وهو إنكارهم بعد مجيء العلم، أي (١٠): القرآن والآيات التي أوقعت العلم بصحة ما جاء به النبي (١٠) .

فلما قال: ﴿ إِلا من بعد ما جاء ﴾ (١٧) و «من» لابتداء الغاية، وكان ذلك ابتداء كفرهم ذكرت النهاية التي أمهلوا إليها ليكون ابتداء عقابهم، فيكون الحد مذكوراً مع الحد، ولأنه جرى ذلك محدوداً من الطرفين (١٨)، قال بعده (١٩): ﴿ ولولا كلمة الفَصْل

<sup>(</sup>١٠) في (أ): المسمى ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): آخره.

<sup>(</sup>۱۲) أي في سورة الشوري ، وكلمة « سورة » ليست في (ر).

<sup>(</sup>١٣) في (ك): عبدأ.

<sup>(</sup>١٤) في ( ك ): أمرهم.

<sup>(</sup>١٥) « أي » ساقطة من ( أ ).

<sup>(</sup>١٦) في ( ب ): النبي محمد.

<sup>(</sup>١٧) في (أ،ك): إلا من بعد. في (ب): النبي محمد.

<sup>(</sup>١٨) اقتصىر الكرماني ( ص ٣٢٨ ) والأنصاري ( ص ٣٧٥ ) على هـذا التوجيـه الـذي ذكـره المصنف رجمه الله بدون عزو منهما إليه.

<sup>(</sup>١٩) في (ك): بعد.

<sup>(</sup>۲۰) في ( ب ): قولك ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢١) في (أ): ولا فصل وفي (ب،ك): لأفضل. وفي (ر) كفصل كما في الأولى. والمثبت من (و).

<sup>(</sup>٢٢) قال الآلوسي في تفسير هذه الآيـة ٢٨/٢٠: «هولولولا كلمة الفصـل» أي القضاء والحكـم السابق منه تعالى بتأخير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى آخر أعمارهم هولقضي بينهم، أي بين الكافرين والمؤمنين في الدنيا أو حين افترقوا ـ بالعقاب والثواب ، وحوّز أن يكون المعنى: لولا ما وعدهم الله تعالى به من الفصل في الآخرة لقضي بينهم » اهـ.

#### [۲۱۲] الآية الخامسة منها

قوله تعمالي: ﴿ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسّته لَيقولَن هذا لي ﴾ [فصلت: ٥٠].

وقال في سورة هود [١٠]: ﴿ولئن أذقناه نعماءَ بعد ضراء مسّتُه لَيقولَـنّ ذهـب السيئآت عني إنه لَفَرحٌ ﴾(١).

للسائل (٢) أن يسأل فيقول: قوله (٢) في السجدة (٤): ﴿ وَلَئُنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةُ مَنَا مَنَ عَنَا مَنَ عَنَا مَنَ عَنَا مَنَ عَنَا مَنَا عَنَا مَنَا عَنَا عَنْ عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَلَى عَنْ عَلَيْ عَلَى عَنْ عَنِي عَلَى عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَلَى ع

والجواب (°) أن يقال: إن قول ه ﴿منا﴾ مما (۱) بالكلام إلى ذكره حاجة، وقد استغنى عنها في سورة هود لتقدُّم ذكرها في الآية الـتي قبلها، وهـي: ﴿ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعْناها منه إنه ليئوس كَفور﴾ (٧)، [هود: ٩].

وأما قوله: ﴿من بعد ضراء﴾ فلأنه لما (^) حدّ الرحمة والجهة الواقعية منها (٩) حيدّ

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى: ﴿ليقولن هذا لي ﴾ إلى هنا سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): وللسائل.

<sup>(</sup>٣) « قوله » سقطت من (أ) وفي (ب): عن قوله. والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤) أي في سورة فصلت.

<sup>(</sup>٥) في ( ك ): الجواب.

<sup>(</sup>٦) في (ك): ما.

<sup>(</sup>٧) في ( أ ): ﴿ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة﴾.

<sup>(</sup>٨) في ( أ ): فلما ، بدل " فلأنه لما.

<sup>(</sup>٩) ذلك في قوله تعالى: ﴿لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيتوس قنوطك.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): التي.

<sup>(</sup>١١) كذا في أكثر النسخ ، وفي ( أ ): ليشاكل.

<sup>(</sup>١٢) في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة: في التحقيق. ولعل الصواب ما أثبته ، وهو الذي جاء في البرهان للكرماني ( ص ٣٢٩): « وزاد في هذه السورة ـ أي سورة فصلت ـ « مـن » لأنه:

لما حد الرحمة والجهة الواقعة منها حدّ الطرف الذي بعدها ، ليتشاكلا في التحديد ». وكلام
المؤلف السابق والللاحق يعين ذلك.

<sup>(</sup>۱۳) في (ب): كذلك.

<sup>(</sup>١٤) « التي » ليست في (ب،ك).

<sup>(</sup>١٥) في (أ، ب، ك): من. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>١٦) في (ك): في الثانية.

## [٢١٣] الآية السادسة منها(١)

قوله تعالى: ﴿قُلُ أُرَايَتُم إِنْ كَانَ مَنَ عَنْدَ الله ثُمَ كَفَرْتُم بِهِ مَـن أَضَـلُ مُمِـن هـو في شقاق بعيد﴾ [فصلت: ٥٢].

وقال في سورة الأحقاف [١٠]: ﴿قُلْ أَرَايَتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدُ اللهُ وَكَفْرَتُمْ بِـهُ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾.

للسائل أن يسأل عن قوله: ﴿ثُم كَفَرْتُم بِهُ ۚ فِي الأول وقوله: ﴿وَكَفَـرْتُم بِهُ فِي الثَّانِي، وَهُلَ صَلَّح كُلُّ وَاحْدُ مِنْهُمَا مَكَانَ الآخر(٢) ؟

والجواب (٢) أن يقال: إن معنى قوله: ﴿قُلْ أُرأَيتُم إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدَ اللهِ ﴾ أُرأَيتُم (٤) إِنْ كَانَ مَا أَتَيتُكُم به مِنْ كَلامه وسائر مَا أَدِّيتُه إليكُم مِنْ أُمُور دينه، وكَانَ قصاراكُم وآخر أُمركُم: الكفر به، فهل ترون أضل منكم عن الصواب ؟ فإن لم تحققوه فيلا بيد من (٥) أن تتأملوا (٦) فيه فتعلموا (٧) بُعدَكم عن الهدى وإيغالكم (٨) في الضلال، فذكر (٤)

<sup>(</sup>١) في ( ب ): من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٢) في ذكر هذا السؤال حلل في نسخة (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): الجواب.

<sup>(</sup>٤) هكذا في أكثر النسخ. وفي ( أ ): أرأيتكم.

<sup>(</sup>٥) « من » سقطت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ك ): تشكلوا ، فلا وجه له. وفي ( و ): تشككوا ، وفي ( خ ): تشككوا ، والمثبت من ( أ ).

<sup>(</sup>٧) هذه الكلمة غير واضحة في (ك).

<sup>(</sup>٨) أي مبالغتكم فيه.

سورة فصلت .....الكلام في الآية السادسة

فعلين أحدهما: ﴿إِن كَانَ مِن عند الله ﴾ (١١) وختمه بقوله: ﴿ثم كفرتم به ﴾ على معنى: أنكم بعد إمهالي لكم لتدبّره (١١) وحتّى إياكم (١٢) على تأمله كان عاقبة أمركم: الكفر به، فلم يحسن في المعنى إلاّ «ثم» للمهلة (١٣) بين (١٤) الاستدعاء إلى الحق، وخاتمة أفعالهم بالكفر، وهو من مواضع «ثم» (١٥).

وأما في سورة الأحقاف فإن قوله: ﴿ وَكَفَرَتُم بِهِ ﴾ لم يجعله آخر ما أخبر به في القصة وخاتمة أمره معهم من الدعوة، بل ذكر ﴿ وَكَفَرَتُم بِه ﴾ وعطف عليها أفعالاً بعدها (٢١)، وهي: ﴿ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتُم ﴾ فكأنه قال: قابلتم بالكفر (٢١) ما أتيت به، واحتج عليكم مِن بني إسرائيل مَن قرأ (١٨) الكتب

<sup>(</sup>٩) « فذكر » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ): أن يكون.

<sup>(</sup>۱۱) في ( ر ): لتدبروه.

<sup>(</sup>۱۲) في ( ب ): وحتى أتاكم ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣) هي التي يقال عنها: التراخي.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): بعد.

<sup>(</sup>ه ١) هكذا في أكثر النسخ. وفي ( أ ): وهو موضع « ثم ».

<sup>(</sup>١٦) عطف هذه الأفعال ليس على نسق واحد وإنما على مطلق الجمع ؛ لأن الجمل المذكورات بعد الواوات - كما قال الآلوسي - ليست متعاطفة على نسق واحد بـل مجمـوع. (ينظر: روح المعانى ١١/٢٦).

<sup>(</sup>١٧) في (ك): الكفر.

<sup>(</sup>١٨)هذه الكلمة في ( أ ): قراء ، وفي ( ب ): قوال. والمثبت من ( ك ، ح ، خ ، ز ).

سورة فصلت .....الكلام في الآية السادسة

وعرف فيما<sup>(١٩)</sup> أثبت به الصدق<sup>(٢٠)</sup> فآمن وتكبرتم عما<sup>(٢١)</sup> التزم من التذليل في طاعة الله تعالى، ألا تكونون<sup>(٢٢)</sup> ظالمين بذلك ؟ والله لا يهدي القوم الظالمين إلى ما يهدي إليه المؤمنين.

فلما لم يجعل قوله: ﴿وكفرتم به﴾ (٢٣) الكفر الذي يوافي به الآخرة لما ذكر بعده من الاحتجاج عليهم، وتوقّع من إيمانهم (٢٤)، وشهادة مَن كان على دينهم وإيمانه (٢٥)، واستكبارهم، خالف (٢٦) المكان الذي ختمت أفعالهم فيه بالكفر، فاستعملت «الواو» هنا (٢٧) بدل استعمال «ثم» هناك. والسلام.

<sup>(</sup>۱۹) في (أ): ما.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): من الصدق.

<sup>(</sup>٢١) في (ك): وكفرتم بما.

<sup>(</sup>٢٢) في ( ب ): تكونوا وفي ( خ ): إلا أن تكونوا.

<sup>(</sup>٢٣) في ( ب): وكفرتم.

<sup>(</sup>٢٤) هذه الكلمة غير واضحة في (ك ).

<sup>(</sup>۲۰) في ( ر ) وإيمانهم ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲٦) في ( ب ): خلاف.

<sup>(</sup>۲۷) « هنا » ليست في ( ر ).

# سورة الشورى<sup>(۱)</sup>

قد مرت منها آيات شابهت (٢) الآيات التي (٣) قبلها (٤)، و ما لم تمر (٥).

## [٢١٤] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿وَلَمَن صِبْرُ وَغَفْرُ إِنْ ذَلِكَ لَمِنْ عِزْمُ الْأَمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

وقال قبله في سورة لقمان (١٦] ﴿يا بني أقم الصلاة وأمُرْ بالمعروف وانَّه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور﴾.

للسائل أن يسأل عما اقتضى توكيد الخبر باللام في سورة حم عسق في قوله: ﴿ لَمن عزم الأمور﴾ وتركه في سورة لقمان ؟

والجواب أن يقال: إنّ ما رغّب الله تعالى فيه عبده من الصبر على ما آلم قلبه من حناية جان<sup>(۷)</sup> عليه حتى يغفر لمن ظلمه ويهب له من القصاص حقه ترغيب فيما يشق

<sup>(</sup>١) في (أ، ب، ك): سورة حم عسق. و " سورة الشورى " أثبتت من (و)، وهمي التي حاءت في المصحف المتداول وفي أكثر التفاسير.

<sup>(</sup>٢) في (ر): تشابهت.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) التي في السورة.

<sup>(</sup>٤) ذلك في الآية الثانية من سورة العنكبوت (٢١٢/٢)، وفي الآية الرابعة من سورة فصلت (٤٠٣/٢).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): ومما لم يمر وفي ( ك ): وما لم يمر وفي ( ر ): ومما لم تمر.

<sup>(</sup>٦) في (ك): من لقمان.

<sup>(</sup>٧) في (ك): جائر.

سورة الشورى .....الكلام في الآية الأولى

على الإنسان فعله، إلا أن الله حسنه (١٠) بمّا وعد مَن عفا ـ عما يجب له ـ من الأحر الذي ضمنه، ففيه مع جزيل الثواب إصلاحُ ما بين عشيرته وعشيرة (١٠) الجاني عليه بإطفاء النائرة (١٠) عنهما، وإذا كان هذا من أصعب ما يتحمله الإنسان وجب من توكيد الكلام فيه ما لا يجب في غيره / فأدخلت اللام على: ﴿لَمن عزم الأمور﴾ (١١) [١٩١] على معنى أنه من الأمور التي (١٢) يُحتاج إلى توطين النفس عليها، وتخير أرفعها (١٢) وأعلاها.

وليس كذلك ما في سورة لقمان، لأنه قال: ﴿واصبر على ما أصابك﴾ وليس يختص صبراً على ظلم يلحقه فيرغب في العفو عن الظالم، بل تكون شدائد لا تهيّج (١٠) النفوس للانتصار فيها ولا تدعو دواع إلى الانتقام لها من الرَّزَايا(١٠) في الأنفس والأموال، وما يكون من قبل الله تعالى مما تعبّدنا(١٦) فيه بالصبر وليس لنا غيره.

<sup>(</sup>٨) في (ك): حسيبه.

<sup>(</sup>٩) في (ك): عشرته وعشره ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) أي العداوة والشحناء ، انظر الصحاح ( ٨٣٩/٢ ن و ر ).

<sup>(</sup>١١) في (أ، ب، ك): من عزم الأمور. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>۱۲) في (ك): الذي.

<sup>(</sup>١٣) في ( ب ): رفعها ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٤) أي لا تثير.

<sup>(</sup>١٥) الرَّزَايَا جمع الرَّزَة ، قـال في الصحـاح (٣/١) ورزاً): والمَرْزِقَة: المصيبـة، وكذلـك: الوزيقـة، والجمع: الرّزايا ».

<sup>(</sup>١٦) هذه الكلمة خطأ في (ك).

سورة الشورى ......الكلام في الآية الأولى

فأما الموضع الذي أبيح فيه (١٧) الانتصاف فالصبر فيه أشق (١٨)، وكظم الغيظ (٢٩) معه أشد، والكلام فيه إلى التوكيد أحوج. ألا ترى أن صبر مَن قُتل بعضُ أعزته (٢٠) رغبة فيما وعد الله تعالى من مثوبة ليس كصبر من مات له بعض أحبته (٢١)، فافتقر المكان الأول من تقوية الكلام فيما ينبّه (٢١) على الأفضل (٢٢) ما لم يحتج إليه المكان الآحر.

<sup>(</sup>١٧) من قوله « بالصبر وليس » إلى هنا سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٨) من (أ، ب، ك): أحق. والمثبت من (خ، ر، و).

<sup>(</sup>٩ ١) أي إمساك الغضب وحبسه. تقول اللغة: كَظَمْ غيظه: احترعه وأمسك.. إذا كان قادرا على

الإيقاع بعدوه وأمسك عنه. والكَظوم: احتباس النفس.(عمدة الحفاظ للسمين الحلمي، ٤٦٩/٣).

<sup>(</sup>۲۰) كقتل ولد.

<sup>(</sup>۲۱) كموت الولد.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب،ك): يثبته.

<sup>(</sup>٢٣) في ( أ ) على الأصل وفي ( ك ): على الأول والثاني في ( ب ، خ ، ر ، و ) وهو الصواب.

## [۲۱۵] الآية الثانية منها (¹).

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَضْلُلُ الله فماله من سبيل ﴿ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مردَّ له من الله مالكم من ملجاً يومئذ ومالكم من نكير ﴾ [الشورى: ٤٦]. - ٤٧].

وقال في سورة الروم<sup>(٢)</sup> [٤٣]: ﴿فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يـأتي يـوم لا مردّ له من الله يومئذ يصّدّعون﴾.

للسائل أن يسأل عن اختلاف ما انقطع (٣) إليه (١) قوله (٥): ﴿لا مردّ له مـن الله﴾ فحاء في هذه السورة: ﴿ما لكم من ملجاً ﴾ وفي الروم: ﴿يومئذ يصّدّعون (٦).

والجواب أن يقال: إن (٧) قوله تعالى: ﴿فأقم وجهك للدين القيم﴾ معناه: استقم أنت ومن معك (٨) من المؤمنين على الدين المستقيم من قبل أن يجيء يموم لا ينفع فيه الإيمان، فكأنه خاطب الناس (٩) بالاحتماع على الإيمان والتآلف (١٠) على الإسلام قبل

<sup>. (</sup>١) في ( ب ): من سورة حم عسق.

<sup>(</sup>٢) في ( ر ): وفي سورة الروم.

<sup>(</sup>٣) في ( ك ): من قطع.

<sup>(</sup>٤) ني (أ): له.

<sup>(</sup>٥) « قوله » أثبتت من ( ب ، ك ).

<sup>(</sup>٦) أي يتفرقون لا ختلاف أحوالهم، منهم أهل الطاعة ومنهم أهل المعصية. أصل الفعل: يتصدّعون، قلبت التاء صاداً وأدغمت في صاد الفعل.

<sup>(</sup>٧) «إن» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ): تبعك.

<sup>(</sup>٩) في (أ): الإيمان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) في (ك ): الآيات والتأليق وهو خطأ.

سورة الشورى .....الكلام في الآية الثانية

يوم القيامة الذي تتفرّق فيه الجموع (١١)، ففريق في الجنة وفريق في السعير ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم ﴾ [الزلزلة: ٦] فلما كان قوله: ﴿ فأقم وجهك للدين القيم ﴾ أمراً للناس (١٢) كلهم بالاجتماع (١٣) على الحق ورفض الباطل حذّرهم التفرّق في الآخرة، ومصير المطيع إلى دار الثواب والعاصي إلى دار العقاب، فكان (١٤) هذا ملائماً لما قبله.

والآية التي ((()) في سورة حم عسق جاءت بعد ((() قوله: ﴿ وَالا إِنَّ الظالمين في عذاب مقيم ﴿ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومَن يُضلل الله فماله من سبيل ﴿ استحيبوا لربكم مِن قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله مالكم من ملحاً يومئذ ومالكم من نكير ﴾ ((١) [الشورى: ٤٥ ـ ٤٧].

فلما قال: إن الظالمين لا ولي لهم ينصرهم من دون الله(١٨) قال عند ذكر اليوم الذي لا مرد له من الله(١٩): ﴿مالكم من ملجاً يومئذُ ﴿٢٠) أي لا معقبل لكم

<sup>(</sup>١١) الحموع جمع الجمع ، وهو جماعة الناس ، وفي (ك ): المجموع.

<sup>(</sup>١٢) في (ك): الناس.

<sup>(</sup>١٣) في ( ب ): بالتجمع.

<sup>(</sup>١٤) في ( ر ): فكأنه ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٥) « الآية التي » سقطت من ( ب ) و « التي » سقطت من ( ك ).

<sup>(</sup>١٦) في ( ب ): بعده ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۷) هذه الآيات أثبتت من (ب،ك، ر).

<sup>(</sup>١٨) من قوله: « فلما قال » إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۹) «من الله » ليست في (ب، ك).

<sup>(</sup>٢٠) في (أ، ب، ك): ﴿مالكم من ملجاً﴾ والمثبت من (ر).

سورة الشورى .....الكلام في الآية الثانية

تعتصمون به (<sup>۲۱)</sup> من عذاب الله، ولا يمكّنكم إنكار ما يحل بكم بدفعه (<sup>۲۲)</sup> عن أنفسكم بنصرة ناصر لكم فاقتضى ما تقدم من ذكر أنه لا ناصر لهم يدفع عذاب الله تعالى عنهم سدّ طرق (<sup>۲۲)</sup> النجاة دونهم بأنه لا مزيل (<sup>۲۱)</sup> لهم ولا ذاب عنهم، ومَن دهمه (<sup>۲۱)</sup> العظيم (<sup>۲۱)</sup> الذي لا يطيق احتماله فلم (<sup>۲۷)</sup> يجد مهربا ولا ناصراً، لم يبق له إلا الاستسلام (<sup>۲۸)</sup>. والله أعلم (<sup>۲۹)</sup>.

(٢١) في (ك): فيه.

(٢٢) في ( ر): يدافعه وفي ( و ): يدفعه.

(٢٣) في ( ح ): طريق.

(٢٤)هكذا في أكثر النسخ ، وفي ( ر ) لا موثل. وفي ( ط ) لا ملجأ. والمثبت هو يناسب لكلمة بعدها.

(٢٥) دَّهِمَه \_ من باب نفع وتعب .: فاجأه وغشيه.

(٢٦) في (ط): الخطب العظيم.

(٢٧) في (ك): ولم.

(٢٨) في ( ب ، ك ): إلا الاستسلام والسلام.

(٢٩) « والله أعلم » ليست في ( ب ، ك ).

### [٢١٦] الآية الثالثة منها

قوله تعالى: ﴿يَخُلُق ما يشاء يَهَب لمن يشاء إناثاً ويهَب لمن يشاء الذكور ، أو يزوِّجهم ذُكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير (١٠ [الشورى: ٤٩ـ.٥].

وقال بعده: ﴿وما كان لبشر أن يكلِّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يُرسِل رسولاً فيُوحِيَ بإذنه ما يشاء إنه عليٌّ حكيم (٢) [الشورى: ٥١].

للسائل أن يسأل عن مجميء ﴿عليم قدير﴾ بعد ذكر الذكران والإناث (٣) من الأولاد والنعمة بهما (٤) على العباد، ومجميء ﴿عليّ حكيم﴾ بعد ذكر الجهة التي منها يَرِدُ (٥) أمر الله تعالى لعباده بطاعته، ونهيه (١) عن معصيته، واختلاف أحوال الرسل في خطابه (٧) لهم، وأمره إياهم، وهل للصفتين الأوليين (٨) اختصاص بالآية التي ختمت بها، وللصفتين (١) اختصاص عما جاءتا بعده ؟(١١).

<sup>(</sup>١) في (أ، ر): ﴿ يُخلق ما يشاءِ كَالِي قوله: ﴿ عليم قدير ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ر): ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب، إلى قوله: ﴿عليم حكيم﴾.

<sup>(</sup>٣) أي الذكور ، فالذكور والذُكران جمع الذكر ، وهو ضد الأنثى والأنثى جمعه: الإناث.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ك): بها. والمثبت في (ب، ر).

<sup>(</sup>٥) هكذا في أكثر النسخ. وفي ( أ ): يرد منها.

<sup>(</sup>٦) في ( ط ): ونهيه لهم.

<sup>(</sup>٧) في ( أ ، ك ): وخطابه. والمثبت من ( ب ، و ).

<sup>(</sup>٨) هكذا في أكثر النسخ. وفي ( أ ): للصنفين الأولين.

<sup>(</sup>٩) في ( أ ): وللصنفين. وفي ( ك ): والصفتين.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): الآخرين. وفي ( ب ): الآخرتين. والمثبت من ( ك ).

<sup>(</sup>١١) في (أ، ك): بما جاء بعده. وفي ( ب ): جاءتا ما بعده. والمثبت من ( و ). وصيغة السؤال

سورة الشورى ..... الكلام في الآية الثالثة

والجواب أن يقال: لمّا نبّه الله تعالى (١٠) العباد على ما يشاهدون خلْقه (١٠) لهم من أولادهم ذكورهم / وإناثهم (١٠)، وأنه يخص (١٠) مَن يشاء بالإناث، ويخص (١١) من [٩١٠] يشاء بالذكور، أو يؤلفهم بنات (١١) وبنين فيجمعهما (١٨) للواحد، ومسن أراد أن يعقّمَه (١٩) من الوالدين حتى لا يكون له نسل (٢٠) حَرَمَه الولد، والناسُ في الأولاد لا ينفكون عن الأحوال الثلاث (٢١)، قال (٢٢) عقيبه: ﴿إنه عليم قدير أي يعلم الغيب

.

(١٢) في (أ، ب، ك): لما نبه العباد. وفي (ر): أنه تعالى لما نبه العباد. والمثبت من (و).

(١٣) هكذا في أكثر النسخ. وفي ( أ ): من حلقه.

(١٤) « وإناثهم » سقطت من ( أ ).

(١٥) في (ط): يختص.

(١٦) في (ط): يختص.

(١٧) في (ك): ببنات.

(۱۸) في (ر) فيجمعهم.

(١٩) من باب ضرب، والمعنى: أن يصيره عقيماً والعقيم هو الذي لا يولد لـــه ذكرًا كــان أو أنشى (المصباح،ص٤٢٣).

(٢٠) في (ك): سبيل، فلا وجه له.

(٢١) أشار المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أن أحوال الناس بالنسبة للذرية لا تخلو عن هذه الأقسام الثلاثة ، فهو سبحانه يهب لمن يشاء من عباده صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى ، ويهب لبعضهم الصنفين جميعاً ، ويجعل بعضهم عقيماً لا يرزق ذرية ذكراً كان أو أنثى ، وعلى هذا التقسيم اقتصر البيضاوي في تفسيره ( تفسير البيضاوي على هامش الشهاب ٢٨٨/٤ ) وقد ذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن الناس في رزق الأولاد أربعة فقال ٨٣/٤: « فجعل الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات ، ومنهم من يعطيه البنين ومنهم من يعطيه من النوعين ذكوراً وإناثاً ،

في (ر): فلم حص حتم كل آية بما ترى ؟.

سورة الشورى .....الكلام في الآية الثالثة

ويطلع على العواقب، فيفعل ما يصلح دون (٢٢) ما لا يصلح، وهو قادر ولا (٢٤) قدرة كقدرته، فاختلاف الأحوال التي ذكرها هو لعلمه بما (٢٠) يصلح (٢١) منها، وقدرته على إيجادها فاقتضى الفعل المتقدم هذين الوصفين (٢٧).

وأما قوله: ﴿إنه على حكيم فالعلي (٢٨): القادر (٢٩) على الشيء القاهر له (٣٠)، ولذلك (٢١) قال الشاعر:

لا تَسْتَطِيعُ منِ الأمور يَدَان (٣٢)

------ ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد » اهـ. قلـت: لا احتــلاف ، لأن

ابن كثير جعل من يرزق صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى في قسمين مختلفين.

(۲۲) « قال » جواب « لما نبه ».

(۲۳) « دون » سقطت من (أ).

(٢٤) في ( ب ، ك ): لا قدرة ، بدون الواو.

اعْمِدْ لِمَا تَعْلُو فَمَا لَكَ بِالذي

(٢٥) في (ك): ما.

(٢٦) في ( ب ): صلح.

(٢٧) قال ابن الزبير في الملاك ١٠١١/٢: « فلما تصمنت الآية قهر العباد وانفراده سبحانه بالخلق والأمر ناسبها الختام بقوله تعالى: ﴿إِنه عليم قدير الله عليم عليم يوجه الحكمة في ذلك ، قدير على ما يريده » اهـ.

(٢٨) قال الخطابي: « العلي هو العالي القاهر بمعنى. فاعل كالقدير والقادر والعيم والعالم.. ». ( شأن الدعاء له: ٦٦ ). قال الشيخ السعدي في تفسيره ٥/٦٢: " هو المذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر » اهـ

(۲۹) في (ك ): الغالب.

(٣٠) القاهر له ": غير واضحة في (ك).

(٣١) في (ك): فكذلك.

(٣٢) ذكره الجوهوي في الصحاح ٢٤٣٨/٦ علو من غمير غنوو إلى أحمد. وأورده ابس منظور في يتبعهم سورة الشورى .....الكلام في الآية الثالثة

فجعل بإزاء «تعلو»: لا تستطيع، فالقادر على الشيء أتم قدرة يكون عالياً (٣٣) به قاهراً له، فذكر (٣٤) هذا الوصف (٢٥) بعد الأشرف من الأفعال من بعثة الرسل على

\_\_\_\_\_\_\_

اللسان ٩١/١٥ وقال: "قال كعب بن سعد الغنوي يخاطب ابنه علىّ بن كعب ، وقيـل هـو لعلي بن عدي الْغنوي المعروف بابن العرير " وذكر البيت ثم قال: "قال ابن بـري: صوابـه: فاعمدٌ ، بالفاء ، لأن قبله:

وإذا رأيت المرء يَشْعَبُ أَمْرَه شَعْبَ العصا ، ويلجُّ في العصيان.

يقول: إذا رأيت المرء يسعى في فساد حاله ويلجُّ - أي يتمادى \_ في عصيانك ومخالفة أمرك فيما يفسد حاله فدعه واعمِد لما تستقلِّ به \_ أي تطيقه \_ وتضطلع به \_ أي تقوى وتقدر عليه \_ إذ لا قوة لك على من لا يوافقك " اهـ.

(٣٣) أي مقتدراً عليه ، قال في الصحاح ٢٤٣٧/٦ علو: «علا بالأمر: اضطلع بـه واستقل ». في (أ ، ب ، ك ): عالمًا. والمثبت من ( و ) وهو الصواب.

(٣٤) « فذكر » سقطت من (أ، ك).

(٣٥) في (ك ): الوصل ، وهي سقطت من ( أ ). قلت: المراد بالوصف هنا اسمه تعالى: "العلي".

سورة الشورى .....الكلام في الآية الثالثة

اختلاف السبل<sup>(٣٦)</sup> وأنه قاهر لما أراد فعله من ذلك، أيّما<sup>(٣٧)</sup> أراد فعــل<sup>(٣٨)</sup> علــى وجــه الصواب، لا مزيد عليه وهو الوجه الذي تقتضيه الحكمة<sup>(٣٩)</sup>.

وحواب ثان (٤٠٠) في قوله: ﴿عليّ حكيم﴾ أنه يتعالى عن أن يكون كلامه لمن يكلّم ككلام غيره (٤١٠) ممن يشاهد المكلّم له (٤٢٠) مشاهدة رؤية، فهو عليّ عن (٤٢٠)

(٣٦) يعني على احتلاف الصور التي يتم بها الاتصال بين الله ورسله ، وهي لا تخرج عن أحوال ثلاث ، الاول: عن طريق الوحي وهو الإعلام في حفاء وسرعة ويشمل الإلهام والرؤيا المنامية. والثاني: عن طريق الإسماع ، وذلك من وراء حجاب أي من غير أن يرى الرسول من يكلمه. والثالث: عن طريق إرسال ملك ، يرسله سبحانه وتعالى حاملاً ما أمره ــ سبحانه ــ بتبليغه للرسول البشري.

(٣٧) في ( ب ): أيها. وفي ( ر): إذا وفي ( ط ): إنما. والمثبت هــو الصواب وهـي سـقطت مـن (ك).

(٣٨) في ( خ ، ر ): فعله.

(٣٩) في (ك): يقتضيه الحكم.

(٤٠) في (ك ): آخر.

(٤١) من قوله " في قوله " إلى هنا سقط من (أ).

(٢٢) في (أ، ب): المكلم به المكلم له. وفي (ك): المتكلم به المتكلم له. وفي (و): المكلم والمتكلم. والمثبت من (م).

(٤٣) «عن » سقطت من (ك).

وقد ذهب بعض أهل النظر (٢٠) إلى أن معنى قوله: ﴿ أُو يزوِّجهم ذُكراناً وإناثاً ﴾ أي (٤١): يزوج ذكران عبيده بإناثهم، وهذا لا يكون بـ «أو» (٤٩) لأنه لا يهب الإناث ولا الذكور إلا بأن (٢٠) يزوج ذكرانهم بإناثهم، فليس (٢٠) هـو قسماً ثالثاً تدخله (٢٠)

<sup>(</sup>٤٤) في ( ر ): ذاك.

<sup>(</sup>٤٥) في (ك ): حكيم ، بدون الواو.

<sup>(</sup>٤٦) في ( ر ): بنيت ، وفي ( ط ): ثبت.

<sup>(</sup>٤٧) منهم الزحاج ، حيث قال رحمه الله تعالى في معاني القرآن ٤٠٢/٤: «فمعنى: ﴿يزوجهم فكراناً أي يُقرِنهم ، وكل اثنين يقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان ، كل واحد منهما يقال له: زوج وكذلك المرأة وزوجها زوجان » اهد. قلت: ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى توجيه سديد ، لأنه ليس معنى قول تعالى: ﴿أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ﴾ أنه ينزوج ذكرانهم بإناثهم ، وإنما معنى الآية أن الله تعالى يجمع لبعض عباده بين الذكور والإناث معاً، لأن ذكر «أو » يدل على أن قوله تعالى ﴿أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ﴾ قسيم بين الأقسام المذكورة ، وإلا أن الإنسان لا يرزق الإناث ولا الذكور من غير أن يكون هناك زواج معروف.

<sup>(</sup>٤٨) في ( ب ): أنه.

<sup>(</sup>٤٩) في (أ،ك): تأويلاً، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (ب، ر، و).

<sup>(</sup>٥٠) في ( أ ، ك ): أن ، والمثبت من ( ب ، ر ، و ).

<sup>(</sup>٥١) أي المعنى الذي ذكره بعض أهل النظر.

<sup>(</sup>٥٢) في (ب، ر): يدخله.

مزيد عليها ما قسمنا (٥٤)، فاعرفه.

(۵۳) في ( ب ): وحتى.

<sup>(</sup>٤٥) في (أ، ك): والقسمة التي لا تزيد على ما قسمناه ، والمثبت من (ب، ر).

#### سورة الزخرف

## [۲۱۷] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿... وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنـين ﴿ وَإِنَّا لِلْهِ مِنْ لَا لَهُ مُقْرِنَـين إلى ربنا لمنقلبون﴾ [الزخرف: ١٣-١٤].

وقال(١) في سورة الشعراء [٥٠]: ﴿قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون﴾.

للسائل أن يسأل عما أوجب التوكيد<sup>(٢)</sup> في قوله: ﴿لَمنقلبون﴾ و لم يوجبه<sup>(٣)</sup> في سورة الشعراء حتى لم تدخل اللام على خبر «إن» دخولها في الأول<sup>(٤)</sup>.

والجواب أن يقال: إن معنى قوله: ﴿ وَتَقُولُوا سَبَحَانُ الذِي سَخَرُ لَنَا هَذَا ﴾ إلى آخر الآية: لتذكروا أنعام الله عليكم وتشكروه، وتخالفوا الكفار بأن تقروا بما أنكروه وتؤمنوا (١) بالبعث والحياة (٧) بعد الموت، وهذا خطاب لكل مَن كان في ذلك العصر،

<sup>(</sup>١) في (ب): وقال بعده ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ك): التوحيد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ك): و لم يوجب.

<sup>(</sup>٤) صيغة السؤال في (ر ): فلم أدخل اللام على حبر « إن » في الأولى دون الثانية ؟.

<sup>(</sup>٥) « إن » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ك): فيؤمنوا ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٧) « والحياة » ليست في (ب ).

والذي في سورة الشعراء إنما هو حبر عن السحرة لما آمنوا ووصفوا حالهم وإستهانتهم بما حوّفوا<sup>(٩)</sup> أن ينالهم من عقوبة فرعون، إذ كان منقلبهم إلى ربهم وكانوا محازين على إيمانهم (١٠)، وصدقهم وصبرهم، فلم يحتج من التوكيد إلى ما إحتاج إليه ما هو على التأبيد (١١).

<sup>(</sup>٨) في (ر): ومن كان ، وفي (خ): ولمن كان.

<sup>(</sup>٩) في (ب ، ك ): خافوا.

<sup>(</sup>۱۰) «على إيمانهم » سقطت من (ب، ك).

<sup>(</sup>١١) يشير إلى أنه ناسب التوكيد باللام في سورة الزحرف ، لأن الآية الـتي فيهـا إرشـاد مـن الله تعالى لعبيده أن يقولوه في حالة الركوب ، في كل زمان بخلاف آية الشعراء لأنهـا إحبـار عـن قوم مخصوصين وهم السحرة حين آمنوا ، مضوا فلم يكن للتأكيد معنى. ينظر: كشف المعاني لابن جماعة: ٣٣٢).

قلت: يعني على الدوام ، لأن الله تعالى في آية سورة الزخرف يرشد عباده ويحتهم على أني قولوا: في كل زمان حين يركبون: ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا..﴾ على سبيل الشكر لله والاعتراف بفضله بخلاف آية الشعراء لأنها إخبار عما قاله السحرة حين آمنوا.

## [۲۱۸] الآية الثانية منها

قوله تعالى: ﴿وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هـم إلاّ يخرصون﴾ [الزخرف:٢٠].

وقال في سورة الجائية<sup>(١)</sup> [٢٤]: ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهرُ ومالهم بذلك من علم إن هم إلاّ يظنون﴾<sup>(٢)</sup>.

للسائل أن يسأل عما بعد قوله: ﴿مَا لهم بذلك من علم﴾ في سورة الزخرف<sup>(٣)</sup>: ﴿إِن / هم إِلا يخرصون﴾ وما بعده مـن سورة الجاثيـة: ﴿إِن هـم إِلا يظنـون﴾ وهـل [٩٦]] لاختصاص كلِّ باللفظة<sup>(٤)</sup> التي تقارنه<sup>(٥)</sup> فائدة تقتضيها ؟

والجواب (٢) أن يقال: إن قبل الآية من سورة الزخرف: ﴿وجعلوا الملائكة الذيب ن هم عباد الرحمن إناتًا اشهدوا خلقهم ستُكتب شهادتهم ويُسألون ﴿ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ﴾ (٧) [الزخرف: ١٩-٠٠]. فأخبر عنهم أنهم قالوا: الملائكة بنات الله وأن الله أراد أن يعبدوهم، قالوا(٨): لو شاء

<sup>(</sup>١) في (ر): وفي سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٢) أول الآية ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ك): في سورة الزحرف ، وفي سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٤) ي (ك): باللفظ.

 <sup>(</sup>٥) في (ر): يقارنها.

<sup>(</sup>٦) في (ك): فالجواب.

<sup>(</sup>٧) في (أ): ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً﴾ إلى قوله: ﴿يخرصون﴾.

<sup>(</sup>٨) في (خ ، ر ): وقالوا ، بالواو.

سورة الزحرف .....الكلام في الآية الثانية

الرحمن ما عبدناهم، وليس ذلك عن علم، بل هم كاذبون فيما يدعونه، ويخبرون به، فأبطل خبرهم بالتكذيب لهم وهو الذي يليق بالموضع.

والذي في سورة الجاثية حبر عن الكفار الذين دعاهم النبي (إلى الاسلام بأنهم قالوا: لا بعث لنا وإنما هو أن يموت الأسلاف ويحيى الأخلاف، فكلما<sup>(٩)</sup> هرم الدهر<sup>(١٠)</sup> قوماً وأفناهم<sup>(١١)</sup> أنشأ فيه آخرين<sup>(١٢)</sup> وأحياهم<sup>(١٢)</sup>، وهؤلاء لم يقولوا ما قالوا<sup>(١٤)</sup> بمعرفة، بل قالوه على سبيل الظن فكان: ﴿إن هم إلا يظنون﴾<sup>(١٥)</sup> لائقاً بهذا المكان كما لاق بالأول: ﴿إن هم إلا يخرصون﴾<sup>(١٦)</sup>.

<sup>(</sup>٩) في (ر): وكلما.

<sup>(</sup>١٠) أي صيره هرماً: أي في اقصى الكبر ، في (أءك): أهرم قلت: لا فرق بين هـرم وأهـرم ، لأنـه يقال: أهرمه الدهر وهرّمه ( القاموس المحيط ، هرم ١٥٠٩).

<sup>(</sup>١١) في (ب، ك): فأفناهم، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب ): نشأ فيه آخرون.

<sup>(</sup>١٣) في (ب، ك ) أحياهم ، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>١٤) في (ب): ما قالوه.

<sup>(</sup>١٥) هذه الآية كتبت خطأ في (ب).

<sup>(</sup>١٦) قال ابن جماعة في كتابه كشف المعاني (ص:٣٣٣): « إن آية الزحرف في جعلهم الملائكة بنات الله ، وذلك كذب محض قطعاً فناسب ﴿يخرصون ﴿ وآية الجاثية في إنكارهم البعث ، وليس عدمه عندهم قطعاً فناسب ﴿يظنون ﴾ » اهـ.

## [١٨٩] الآية الثالثة منها (١)

قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه...﴾ (٢) [السحدة: ٢٣] فأتى بالنون في «تكن».

وقال تعالى في سورة هود في موضعين: ﴿فلاتك﴾ – وكان حق ذلك أن يذكر هناك – بغير نون، وهو قوله: ﴿.. ومَن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فــلا تـك في مرية منه...﴾ (٣) [هود: ١٧].

قال في آخرها: ﴿... إِلاَّ ما شاء ربك عطاءً غير محمدود ، فلاتمك في مرية ممّا يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل... ﴾(٤) [هود: ١٠٨ – ١٠٩].

للسائل أن يسأل عن حذف النون حيث حُذفت وإثباتها حيث / أثبتت، وما [1/٨٤] الذي خصص كلاً بمكانه ؟.

والجواب أن يقال: هذه (٥) النون في قوله: «لاتكن» لمَّا أشبهت بسكونها حروف الله واللين ثم كثرت استجيز حذفها للسببين (١) جميعاً ؛ فإن تحركت حرجت عن

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابِ فَلَاتَكُنَّ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ب ، ك): ﴿ فلاتك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لايؤمنون،

<sup>(</sup>٤) أول الآية: ﴿وَأَمَا الذِّينَ سُعِدُوا فَفَي الْجَنَةَ خَالَدِينَ فَيَهَا مَادَامَتَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ إِلَا مَا شَسَّاءُ ربك..﴾ وفي (أ): ﴿فَلَاتُكُ فِي مُرِيَّةً ثَمَا يَعْبُدُ هُوَلَاءَ﴾ والمثبَّت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥) في (خ ، ر): إن هذه.

<sup>(</sup>٦) في (ك): للشيئين.

سورة الزحرف..... الكلام في الآية الثالثة

متعلقون به فأعرض (۱۱) عن ذلك، وقال (۱۲) تعالى: لا حجة لهم لكنهم قالوا: ﴿وجدنا آباءنا على أمة﴾ (۱۳) أي: على ملة وطريقة في الدين مقصودة ونحن في اتباع آثـارهم على هداية (۱۱)، فادّعوا الاهتداء (۱۵) بسلوكهم سبيل (۱۱) آبائهم.

فأما<sup>(۱۷)</sup> الآية الثانية فإنها خبر عن الأمم الكافرة (۱۸) بأنبيائها، قال: ﴿ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها (۱۹) أي: ذوو النعم والأموال من أهلها قريباً من قول هؤلاء الذين في عصرك يا محمد، فكان أقصى ما احتجوا به أن قالوا: وجدنا آباءنا على أمة، أي ملة (۲۱) فاقتدينا بهم، ولم يؤكد الخبر عنهم بدعواهم (۱۲) الاهتداء (۲۲) كما أكده عمن كان في عصره ممن يدعيه لبطلان قول الجميع وزوال

<sup>(</sup>١١) في (ك): فاعترض.

<sup>(</sup>١٢) في (ر): وقال الله.

<sup>(</sup>١٣) « على أمة » ليست في (أ،ب).

<sup>(</sup>١٤) في (ب): في هدابة.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): الاقتداء.

<sup>(</sup>١٦) هكذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): سبل.

<sup>(</sup>۱۷) ني (ب): وأما.

<sup>(</sup>١٨) « الكافرة » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٩) « مترفوها » أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٢٠) « أي ملة » أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): فدعواهم.

<sup>(</sup>٢٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): الاقتداء.

آثارهم مهتدون، دون الذين قالوا: ﴿مُقتدونُ﴾.

<sup>(</sup>٢٣) « في حجاجهم » أثبتت من (ك، ر ): وفي (ب): في احتجاجهم ، وي سقطت من (أ). (٢٤) كذا في جميع النسخ ، قرأ البراقون وأبو (٢٤) كذا في جميع النسخ ، قرأ البر عامر وحفص عن عاصم: ﴿قالَ الله وقرأ البراقون وأبو بكر عن عاصم: ﴿قلَ الله عَلَى الأَلْفَ ﴿ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٥٨٥).

#### سورة الدخان

ليس فيها شيء من ذلك<sup>(١)</sup>.

### سورة الجاثية

## [۲۲۰] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿إِن فِي السموات والأرض لآياتٍ للمؤمنين ﴿ وَفِي خلقكُمْ وَمَا يَبَتُ مِن دَابِهَ آيَاتٌ لقوم يوقنون ﴿ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنْزُلُ الله مِن السماء مِن رَقِ فَأَحِيا بِهِ الأَرْضُ بَعْدُ مُوتَهَا وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ﴾ [الجاثية: ٣ \_ -

للسائل أن يسأل عما ختمت به الآية الأولى وهو: ﴿لآيات للمؤمنين﴾ وماختمت به الثانية وهو<sup>(۱)</sup>: ﴿آيات لقوم يوقنون﴾ وما<sup>(۱)</sup> ختمت به الثالثة وهو<sup>(۱)</sup>: ﴿آيات لقوم يوقنون﴾ وعن الفائدة في اختصاص<sup>(۱)</sup> هذه بهذه دون تلك /. [۲۲/ب]

والجواب أن يقال: لما قال الله تعالى قبلُ: ﴿ خَلَقَ الله السموات والأرض بالحق

<sup>(</sup>١) « من ذلك » ليست في (ر): وفي (ب، ك): من ذلك شيء.

<sup>(</sup>٢) في (أ ، ك ): وهي ، والمثبت من (ب ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): وعمّا.

<sup>(</sup>٤) « وهو » ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (أ): باختصاص.

سورة الجاثية .....الكلام في الآية الأولى

إن في ذلك لآيةً للمؤمنين (١) [العنكيوت: ٤٤]، وقال في سورة ص [٢٧]: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا.. فأخبر أن في خلقهما بالحق آية للمؤمنين، فإن (٢) خلقهما باطلاً لا ليعبد فيهما ويطاع ظن الكافرين، كانت الآية (٨) الأولى من سورة الجاثية محمولة على ما تقدم من إثبات الآيات فيهما (١) للمؤمنين، ومن تلك الآيات آية (١) لا شيء أعظم في الموحودات (١١) منها، ثم اتساق النجوم فيها وتسخيرها على انتظام مما (٢١) يدل على مدبرها، ثم وقوفها مع عظمها (١٦) وثقل جرمها (١٤) بغير دعامة (١٥) من تحتها ولا علاقة (٢١) من أوقها يدل (٨) على قادر لا يشبهه قادر، فمن وفي النظر حقه في ذلك وفي من (١٥)

<sup>(</sup>٦) في (أ): لآيات ، وهو خطأ ، وهي ساقطة من (ب ) ، والمثبت من (ك، ر ).

<sup>(</sup>٧) في (خ،ر): وأنه حلقها ليعبد فيها ويطاع لا باطلاً كما ظنِّ الكافرون.

<sup>(</sup>٨) « الآية » ليست في (أ، ك).

<sup>(</sup>٩) في (أ ، ك ): فيها ، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب، ك): أنه.

<sup>(</sup>١١) في (ر): في الموجودات أعظم.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): ما.

<sup>(</sup>١٣) في (ك ): مع عظمتها.

<sup>(12)</sup> أي وثقل حسمها ، والجرم ـ بكسر الجيم ـ : الجسد ، ويقال عظام الأجرام يعني الاحسام ، ( اللسان ، ٩٢/١٢ حرم ).

<sup>(</sup>١٥) الدِعامة: بالكسر ..: ما استند به الحائط ، إذا مال يمنعه ( المصباح ١٩٤).

<sup>(</sup>١٦) العلاقة: بالكسر \_ هي ما يعلق به الاناء ، ويقال علاقة السيف بالكسر: حمالته ( المصباح: ٤٢٥) واللسان ٢٦٥/١٠).

<sup>(</sup>۱۷) ني (ب): ني.

سورة الجاثية .....الكلام في الآية الأولى

سائر ما فيها من الآيات الأخر (١٩) أداه إلى الإيمان بالله تعالى، فلذلك (٢٠) قال: ﴿ لَا يَاتَ لَلْمُؤْمَنِينَ ﴾ فخصهم لانتفاعهم بها (٢١)، وإن كانت الآيات منصوبة لهم ولغيرهم، إلا أنهم لما (٢٢) لم ينتفعوا بها صارت كأنها لم تكن لهم آيات.

وأما قوله: ﴿وفي خلقكم وما يبث من دابّة آيات لقوم يوقنون فإن (٢٣) العجائب في خلق الحيوان، وما له من الأعضاء والحواس التي بها يدرك (٢٤) المحسوسات، ثم ما في باطنه (٢٠) من حوادث (٢١) المواد التي بها قوام الحياة، شم الروح التي بها ثبات الأحساد أكثر (٢٧) من أن تحصى وتعدّ، فإن عرضت شبهة لملتحد (٢٨) بأن كون الولد بوط و (٢٩) الوالد أمّه، ومن نطفته (٣٠) يأخذ شبهه (٢١)، فإنه يطرح ذلك

<sup>(</sup>١٨) في (ك): تدل.

<sup>(</sup>١٩) من قوله « في ذلك » إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢٠) في (ك): تدل.

<sup>(</sup>٢١) في (ك): بهما.

<sup>(</sup>۲۲) « لما » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢٣) « فإن » ليست في (ب ، ك ).

<sup>(</sup>٢٤) كذا في أكثر النسخ وفي (أ): يدرك بها.

<sup>(</sup>٢٥) في (أ، ب ، ك ): ثم في باطنه ، والمثبت من (ر ، و ).

<sup>(</sup>٢٦) في (ح ، خ ): جواذب.

<sup>(</sup>٢٧) في (أ): وأكثر.

<sup>(</sup>٢٨) في (ب): للملحد.

<sup>(</sup>٢٩) في (أ، ب ): بإحبال الوالد ، وفي (ح ، خ ): من الوالد وامه والمِثبت من (و).

<sup>(</sup>٣٠) في (ح، خ): ومن نطفتهما.

<sup>(</sup>٣١) في (ح ، خ ): شبههما.

ويزاح (٢٣) بالآيات التي ليس إلى الوالد فِعلُها ولا جارحة من جوارحه يحيط علمه بتثبيتها (٣٦) والحكمة في تركيبها، فكيف (٤٦) أن يكون فاعلها ؟ تبارك وتعالى مَن صنعها وزيّنها (٣٥) بالعقل الذي هو من أكبر نعمه (٣٦)، فهذا هو المتفكر (٣٧) في ذلك (٣٨) ينتقل من ظن إلى علم، ويتيقن بعد شك، واليقين علم يحصل بعد تشكّك (٤٩)، فلذلك (٤٠) لا يوصف الله تعالى بأنه موقن، ويوصف بأنه عالم، فلهذا قال: ﴿آياتٌ لقوم يوقنون ﴿.

وأما الآية الأخيرة (12) وهي: ﴿واختلافِ الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون فقد تقدم من قولنا في الفرق بين «يعقلون» و «يعلمون» (٢٤) ما يبيّن الجواب عن الفائدة في إختصاص هذه الآية بقوله: ﴿يعقلون كما قال تعالى في سورة البقرة [١٦٤]: ﴿إِن

<sup>(</sup>٣٢) في (ح ، خ ): ولكن يزاح.

<sup>(</sup>٣٣) في (ب ): بينتهما ، وفي ( ح ، خ ): بتلفيقها ، وهي غير واضحة في ( ك ).

<sup>(</sup>٣٤) في (ح ، خ ): فثبت.

<sup>(</sup>۳۵) في (ك ): رتبها أ

<sup>(</sup>٣٦) في (ب ): من أكثر « من » ساقطة من (أ ).

<sup>(</sup>٣٧) في (ب): المفكر.

<sup>(</sup>٣٨) « في ذلك » سقطت من (ب ).

<sup>(</sup>٣٩) هكذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): ويتيقن بعد ذلك باليقين علماً يحصل بغير تشكك.

<sup>(</sup>٤٠) ني (ب ): ولذلك.

<sup>(</sup>٤١) في (ب ): الآمحرة.

<sup>(</sup>٤٢) انظرمن هذا الكتاب ٦٢٥/١ ، أثناء تناول الآية الثامنة من العنكبوت.

في حلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفُلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابَّة وتصريف الرياح والسّحاب المسخّر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ، فخص هذا المكان أيضاً بقوله: ﴿يعقلون الأن المعنى أنهم يفطنون (٢٤) بمعلوم لمعلوم آخر، فيعقلون من إحياء الله تعالى الأرض (٤٤) بالمطرحتى تكتسبي (٥٤) بالنبات والشجر أنه يحيى العظام وهي رميم (٢٤) وهذا موضع يقال فيه: عقل من كذا بايا إستدركه بالعلم بعد أن لم يكن مستدركاً له، فكأنه في معنى يفطنون ويدرون ويشعرون (٢٤)، كما أن أصل (٨٤) الوصف بالعقل (٤٩) موضوع لحالة ثانية (٢٠٠) ومعرفة طارئة، فلذلك خصت الآية الثالثة بهذه اللفظة (١٥).

<sup>(</sup>٤٣) هذه الكلمة غير واضحة في (ب ).

<sup>(</sup>٤٤) في (ك): من إحياء الأرض.

<sup>(</sup>٤٥) أي تتغطّى، جاء في اللسان (٢٢٣/١٥ كسي): « يقال: اكتست الرض بالنبات ، إذا تغطت

<sup>(</sup>٤٦) أي: بالية ، يقال: رم العظمُ ـ إذا بلي ـ فهو رميم ( تفسير غريب القرآن لابن قتيبة:٣٦٨). (٤٧) في (ك): ويدبرون ويستعبرون ، فلا وجه له.

<sup>(</sup>٤٨) « أصل » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤٩) في (أ): بالعاقل وفي (ك): بالعامل ، والمثبت من (ب ).

<sup>(</sup>٥٠) في (ك): ثابتة.

<sup>(</sup>٥١) أشار الزمخشري إلى الحكمة في احتلاف حواتم هذه الآيات بشلاث كلمات: « وللمؤمنين » و «يعقلون » و «يعقلون » فقال (٩/٣ ، ٥): « والمعنى أن المنصفين من العباد إذا نظروا في السموات والأرض النظر الصحيح علموا أنها مصنوعة ، وأنه لا بد لها من صانع فآمنوا بــا لله

وأقروا ، فإذا نظر في حلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال ، وهيئة إلى هيئة ، وفي حلق ما على ظهر الأرض من صنوف الحيوان إزادادوا إيماناً وأيقنوا وانتفى عنهم اللبس ، فإذا نظروا في ساتر الحواث التي تتحدد في كل وقت كاختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بعد موتهغا وتصريف الرياح حنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم » اه.

وقال الرازي في ترتيب هذه الفواصل (٢٦٠/٢٧): « أظن أن سبب هذا النرتيب أنه قيل: إن كنتم من المؤمنين بل أنتم من طلاب الحق كنتم من المؤمنين بل أنتم من طلاب الحق واليقين فإفهموا هذه الدلائل ، وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فيلا أقبل من أن تكونوا من زمرة العاقلين فاحتهدوا في معرفة هذه الدلائل» اه.

وقال ابن كثير (٢٢٥/٤): «قال سبحانه وتعالى أولاً: ﴿لآيات للمؤمنين﴾ ثـم ﴿يوقنون﴾ ثم ﴿يوقنون﴾ ثم ﴿يوقنون﴾ ثم ﴿يوقنون﴾

# [٢٢١] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى: ﴿ويل لكل أَفَّاكِ أَثْيمٍ ﴿ يسمع آياتِ الله تُتلى عليه ثم يُصِرّ مستكبراً كأنْ لم يَسْمَعْها فبشّره بعذاب أليم﴾ [الجاثية: ٧ - ٨].

وقال في سورة لقمان [٧]: ﴿وإذا تُتْلَى عليه آياتنا وَلَّى مستكبراً كأنْ لم يَسمعُها كأنّ في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم﴾.

للسائل أن يسأل عن فائدة قوله: ﴿كَأَن فِي أَذْنِية وقراً﴾، واستغناء (٢) الكلام عنه في سورة الجاثية مع أن القصتين مشتبهتان ؟

والجواب: أن هذا الكافر لما أحبر الله (٣) تعالى / عنه في سورة لقمان أنه (٤) [٩٣] يعرض عن القرآن إذا سمعه، غير منتفع به حتى كأنه لم يسمعه، وتستمر به هذه الحال (٥) كما تستمر بمن به (١) صَمَمُ (٧).

وقوله في الجائية: ﴿ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها ﴾ يدل على ما دل عليه: ﴿كأن في أذنيه وقراً ﴾ لأن الاصرار عزم لا يهم (٨) معه بإقلاع، فإذا اصر على

<sup>(</sup>١) في (ب ): الآية الثالثة من سورة الجاثية ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ك): واستغنى.

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة غير موجود في (ب، ك).

<sup>(</sup>٤) في (ب، ك): بأنه.

<sup>(</sup>٥) في (ك): الحالة.

<sup>(</sup>٦) في (ك): لمن.

<sup>(</sup>٧) والصمم فقدان حاسة السمع ، وفي اللسان ( الصمم: انسداد الأذن وثقل السمع ).

 <sup>(</sup>٨) هذه الكلمة غير واضحة في (أ): وفي (ط): لا يهتم ، وهو خطأ والمعنى: لأن الاصرار عزم لا
 يعزم معه على الكف والترك.

سورة الجاثية ...... الكلام في الآية الثانية

التصامم (٩) فهو كمن في أذنيه وقر (١٠)، فصار (١١) أحد اللفظين يغني عن الآخر، ويقوم مقامه، ويؤدي من المعنى أداءه (١٢)، فلذلك لم يجمع بينهما، وكان الموضع الـذي ذكـر فيه فيه: ﴿وَلَّى مستكبراً﴾ أحق (١٣) بقوله: ﴿كأن في أذنيه وقراً﴾ والموضع الذي ذكر فيـه الإصرار على ترك الاستماع أغنى عن ذكر ﴿كأن في أذنيه وقراً﴾.

<sup>(</sup>٩) أي أصر على أن يري أنه أصم وليس به قال في اللسان (٣٤٣/١٢ صمم ): « تصام عنه وتصامّه: أراه أنه أصم وليس به ، وتصامّ عن الحديث وتصامّه: ارى صاحبه الصمم عنه » اها حاء في نسختي (أ،ب): التصام ، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٠) الوقر: ثقل في الأذن ( المفردات للراغب:٨٨).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): صار.

<sup>(</sup>١٢) في (ك): ما أدّاه.

<sup>(</sup>١٣) سقطت من (أ).

قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوّة ورزقناهم من الطيّبات وفضّلناهم على العالمين ﴿ وآتيناهم بيّنات من الأمر فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ [الجاثية: ٢١-١٧].

وقال في سورة يونس [٩٣]: ﴿ولقد بوَّأنا بني إسـرائيل مبـوَّأ صـدق ورزقناهم من الطيّبات فما اختلفوا حتى حاءهم العلمُ إن ربك يقضي بينهم يـوم القيامة فيمـا كانوا فيه يختلفون﴾.

للسائل أن يسأل عن احتلاف ما احتلف من الآيتين وزيادة الفاظ ما في سورة الجاثية على ما في سورة يونس وإبدال الفاظ مكان الفاظ.

والجواب أن يقال: إن سورة الجاثية لم يذكر فيها من قصة بني إسرائيل غير هاتين الآيتين، والتي في سورة يونس إنما هي بعد سبع عشرة آية قصرت (٢) على ذكر موسى عليه السلام وما دار بينه وبين فرعون من (٣) حيث قال: ﴿ثم بعثنا مِن بعدهم موسى وهارون إلى فرعون ﴾ [يونس: ٧٥] إلى الآية التي ذكر فيها غرق فرعون المختومة (٤) بقوله: ﴿فاليومَ ننجِيكُ ببدنكُ لِتكون لمن خلفك آية.. ﴾ [يونس: ٩٢] وكانت هذه

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٢) في (ك): فصرف ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) « من » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في (ك).

سورة الجاثية .....الكلام في الآية الثالثة

السبع عشرة آية (٥) قد اختصر (٢) فيها جميع ما بسط (٧) في الآيات الكثيرة من سورة طه (٨) وسورة الشعراء (٩) فكان الموضع موضع اختصار، فاختصر (١٠) قوله: ﴿ولقد بوّانا بيني إسرائيل مبوّا صدق ﴾ عما شرح في الآيتين اللتين في سورة الجاثية فأودعت (١١) آية واحدة من سورة يونس ما أودع آيتين (١٢) من سورة الجاثية.

فقوله (۱۳): ﴿ولقد بوّانا بيني إسرئيل مبوّاً صدق﴾ أي: أنزلناهم (۱۱) منزل احتباء (۱۵) ورفعة وحلالة وتفضيل وكرامة، ولا منزل (۱۲) في الدنيا أعلى مما يجمع (۱۷)

<sup>(</sup>٥) « آية » زيدت من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): اختص.

<sup>(</sup>٧) في (ك): ييسط.

<sup>(</sup>٨) الآيات (٢٤-٩٩).

<sup>(</sup>٩) الآيات (١٠-٦٨).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): فاختص.

<sup>(</sup>١١) في (أ): فادعت ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٢) تني (ط): ني آيتين.

<sup>(</sup>١٣) في (ر): بقوله ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤ ١) « أي أنزلناهم » سقطت من (ك): وفي (ب): إنما هو منزل إحتيار رفعة.

<sup>· (</sup>٥٥) في (أ ): احتباء بالحاء المهملة ، وفي (ب ): إختيــار. والمثبــت مِـن (ك): وهــو المناسـب والله أعلم.

<sup>(</sup>١٦) في (ب) ك منزلة.

<sup>(</sup>۱۷) في (ب): تجمع.

سورة الجاثية ......الكلام في الآية الثالثة

النبوة والكتاب والحكومة (١٨) بين الناس لفضل العلم، فقوله: ﴿مبوأ صدق﴾ مشتمل على كل ذلك.

وقوله: ﴿ورزقناهم مَن الطيبات﴾ في الآيتين سواء.

وقوله: ﴿فما اختلفوا﴾ من تمام الآية في (١٩) سورة يونس، وهو (٢٠) في آية مفردة من سورة الجاثية، أولها: ﴿وآتيناهم بينات من الأمر﴾ يعني أمر الدين ﴿فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم﴾ تضمنت أربعة ألفاظ منها، وهي في ﴿الا من بعد ما ﴿(٢٢) تضمّنه لفظ واحد (٢٢) في الآية في سورة يونس، وهو (٣٣) ﴿حتى وذلك أن ﴿حتى للنهاية، أي لم يختلفوا وكانوا متفقين إلى أن جاءهم العلم، وهو كتاب الله تعالى، فرحتى لمنتهى الاتفاق، وقد دخلت على ﴿جاءهم العلم فمجيء (٢٤) العلم منتهى ما تقدم ومبتدأ الاختلاف (٢٠) الذي لم يكن إلا بعد وجوده، فاحتملت الآيتان من سورة واحدة من بسط الألفاظ وشرح المعاني ما اختير اختصاره حيث

<sup>(</sup>١٨) في (ك): والحكوم.

<sup>(</sup>۱۹) في (أ): من.

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): وهي.

<sup>(</sup>٢١) هنا حلل في (أ،ب) والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢٢) في (أ، ب، ك): من والمثبت من (خ).

<sup>(</sup>٣٣) في (أ، ك ): وهي والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): بمجيء.

<sup>(</sup>٢٥) في (أ): الخلاف.

<sup>(</sup>٢٦) هي سورة الجاثية.

البسط قوله: ﴿إلا من بعد ما﴾ بدل قوله: ﴿حتى ﴾ وقوله: ﴿بغيا بينهم ﴾ بيان ما [٩٣٠/ب دعاهم / إلى الاختلاف وهو(٢٩) البغي والحسد وعدارة بعضهم لبعض، وقوله: ﴿إِنْ

ربك يقضي بينهم يوم القيامة..﴾ في المكانين واحد. والله أعلم (٣٠٠).

(٢٧) ذلك في سورة يونس ، حيث خاءت فيها سبع عشر آيـة في قصـة بـني إسـرائيل ، وذلـك في الآيات (٢٥-٩٢).

<sup>(</sup>۲۸) في (أ): وكان.

<sup>(</sup>۲۹) في (ك): وهي.

<sup>(</sup>٣٠)« والله أعلم » ليست في (ك).

#### سورة الأحقاف

ما في سورة الأحقاف قد تقدم ذكره (١) في غيرها (٢).

#### سوة محمد

ليس في سورة محمد (شيء من ذلك)(T).

#### سورة الفتح

# [٣٢٣] الآية الأولى منها ('')

قوله تعالى: ﴿هُو الذِّي أَنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم و لله حنودُ السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً ﴾ [الفتح: ٤].

وقال بعده:﴿و لله حنود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً﴾(٥) [الفتح:٧].

<sup>(</sup>١) ذلك في الآية الأولى من سورة العنكبوت٢/٢، وفي الآية السادسة من سورة فصلت ٧٠٦/٢.

 <sup>(</sup>٢) في (أ): تقدم ذكر ما فيها في غيرها ، وفي (ب، ك): ما فيها قد تقدم ذكره في غيرها ،
 والمثبت من (و).

<sup>(</sup>٣) في (١،ب،ك): ليس فيها شيء ، من ذلك ، والمثبت من (و).

<sup>(</sup>٤) في (ب): من سروة الفتح.

<sup>(</sup>٥) في (أ ، ب): ﴿ وأعدالهم جهنم وساءت مصيراً \* و لله جنود السموات والأرض.. ﴾.

للسائل أن يسأل عن قوله في الأول: ﴿وكان الله عليماً حكيماً ﴾ وقوله في الثاني (٢): ﴿وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾.

والجواب أن يقال: إن قوله: ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ﴾ [الفتح: ١] قد فسر على وجهين:

أحدهما: أنها نزلت (٢) عليه (٨) مرجعه من عام الحديبية (٥) مبشرة بما يكون من الفتح في قابل (٩)، ومعناها (١٠): إنا قضينا بفتح مكة عن محاربةٍ منك الأهلها ومغالبتهم على دخولها (الله على الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته

<sup>(</sup>٦) في (ك): في الثانية..

<sup>(</sup>٧) هناك أحاديث كثيرة تدل على أن سورة الفتح نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرجعه من الحديبية، ومن ذلك ما أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، "١٤١٣/١، برقم ١٧٨٦) عن قتادة أن أنس بن مالك حدّثهم قال: لما نزلت: ﴿إِنَا فَتَحَنّا لَكُ فَتَحَا مِينًا لِيغَفِر لَكَ الله.. له إلى قوله: ﴿فُوزًا عَظِيماً له [الفتح: ١-٥] مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: «لقد أنزلت علي آية هي أحب إلى "من الدنيا جميعاً ». اهد.

<sup>(</sup>A) ذلك في سنة ست بعد الهجرة مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، والحديبية بمر سمي المكان بها ، قاله الزجاج في معاني القرآن (١٩/٥). وبين الحديبية وبين مكة مرحلة واحدة ، وبينها وبين المدينة تسع مراحل ، وهي الآن تقع في طريق حدة القديم وتبعد عن مكة ٣٣كم تقريباً ، ومكان البئر معروف.

<sup>(</sup>٩) في (و): القابل.

<sup>(</sup>١٠) في (أ،ب): ومعناه والمثبت من (ك).

عليك... [الفتح: ٢]. بأن (١١) يملّكك بعده جميع أرض العرب، وقد علم الله ما يكون قبل كونه، وقرن الحكمة بصنعه، وهو مبشر (١٢) لكم بما (١٢) لم يعجّله في وقته لما (١٤) اقتضت (١٥) الحكمة من تأخيره، فهذا معنى قوله (٢١): ﴿وَكَانَ الله عليماً حكيماً ﴾.

والوجه الآخر: أن يكون قد نزلت لما فتح الله لـه (۱۷) مكة وكان (۱۸) وعد الله قد سبق بها وبغيرها من البلدان، فلما فتحت مكة إزداد المؤمنون بصيرة (۱۹) إلى بصيرتهم (۲۰) لما صدق الله تعالى وعدهم (۲۱) فوثقوا أتم ثقة باعتلاء أمرهم، وقوله: ﴿وَكَانَ الله عَلَيماً حَكِيماً ﴾ أي بما يكون مما أخبركم به وبسائر المعلومات،

<sup>(</sup>١١) في في (ط): يما.

<sup>(</sup>۱۲) في (ك): مدبر.

<sup>(</sup>١٣) في (ك): ما.

<sup>(</sup>١٤) في (ر): ٤٠.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): قبضته.

<sup>(</sup>١٦) « قوله » أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>۱۷) « له » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۱۸) في (ر): وقد كان.

<sup>(</sup>۱۹) في (ك): نصرة.

<sup>(</sup>٢٠) في (ك): إلى نصرتهم.

<sup>(</sup>٢١) في (ب، ك): من وعدهم.

وأما قوله: ﴿و لله جنود السموات والأرض﴾ أي يملك (٢٠٠) مَن فيهما من الملائكة والإنس والجن (٢٠٠)، فإذا أراد تسليطهم على كفار عباده لينتقم منهم فعل، وقيل: ﴿ للله الله عبيد له (٢٠٠) وقيل: لطاعة الله جنود السموات والأرض، أي محلقوا لذلك، ومنها نصرة دينه.

وأما قوله بعد: ﴿ وَكَانَ الله عزيزاً حكيماً ﴾ فإنما جاء بعد قوله: ﴿ ويعذبَ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ﴾ [الفتح: ٦] فذكر قدرته على عقابهم وقهره لهم بعذابهم، فلما عذّبهم (٢٧) بأن (٢٨) أذلهم وأباح للمؤمنين قتلهم، وغنّمهم أموالهم، كان هذا المكان مقتضياً أن يتصف الله (٢٩) تعالى بالقهر والعزة والحكمة فيما

<sup>(</sup>٢٢) في (ب): وحكيماً.

<sup>(</sup>٢٣) أي الخلق ، حاء في اللسان ( مادة حلق ٨٦/١٠): « الخليفة.. يقال: هـم حليفة الله وهـم حلق الله عليه الله عليه الله » الهـ.

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): ملك.

<sup>(</sup>۲۰) « الجن » أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>٢٦) في (ب، ك): عبيده.

<sup>(</sup>٢٧) في (و): عزهم ، وهي غير واضحة في (ك).

<sup>(</sup>٢٨) كذا في أكثر النسخ ،وهي (أ): بعد أن.

<sup>(</sup>٢٩) للفظ الجلالة ليس في (ب).

سورة الفتح ......الكلام في الآية الأولى

يظهر من القدرة، فصار كل من خاتمتي الآيتين في موضعه (٣٠)، وهذا كما قال في هـذه السورة في أهل البيعة تحـت الشـجرة (٣١): ﴿... وأثـابهم فتحـاً قريباً • ومغـانم كثـيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً [الفتح: ١٨-١٩]، فاتصف بالعز (٣٢) والحكمة لما كان في موضع (٣٢) القهر والغلبة.

وأما الثاني: فلما ذكر ما أعده للمؤمنين من الجنات ، وتكفير السيئات ، وتعذيب المنافقين والمشركين حتمة بقوله تعالى: ﴿عزيزاً ﴾ أي قادرا على ذلك ﴿حكيماً ﴾ فيما يفعله من إكرام المؤمن وتعذيب الكافر » اهـ.

وقال أبو حيان في البحر (٤٨٦/٩): « لما تقدم تعذيب الكفار والانتقام منهم ناسب العــزة ، ولما وعد تعالى بمغيّبات ناسب ذكر العلم » اهـ.

(٣١) هي بيعة الرضوان التي كانت تحت الشجره ، وذلك لما بلغ رسول (لله صلى الله عليه وسلم أن قريشاً قتلت عثمان الله أعلن الله أله الله أمره بالبيعة فبايعه المسلمون هناك على الموت ، وهي البيعة التي نزل فيها قوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الكسينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً [ الفتح: ٨٨].

(٣٢) في (ب): بالعز.

(٣٣) في (ر): موضع ، بدون الواو.

<sup>(</sup>٣٠) قال ابن جماعة في كشف المعاني (ص: ٣٤): « لما ذكر ذلك النصر ، وما يترتب عليه من فتح مكة ، ومغفرة له ، وتمام لنعمته عليه وهدايته مع ظهور صدهم ، وما لقوا من عنت الكفار \_ أي مكابرتهم عناداً \_ حتم الآية بقوله تعالى: ﴿عليماً حكيماً أي: عليماً بما يترتب علي ذلك الصد من الفتح، وصلاح الأحول ، حكيماً فيما دبره لك من كتاب الصلح بينك وبين قريش ، فإنه كان سبب الفتح.

## . [٢٢٤] الآية الثانية منها (١)

قوله تعالى: ﴿قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ﴾ [الفتح: ١١].

وقال في سورة المائدة [١٧]: ﴿... قل فمن يملك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعًا..﴾.

للسائل أن يسمأل عن زيادة ﴿لكم في همذه السورة (٢)، وحذفها في سورة المائدة (٣)؟

والجواب أن يقال: إن هذه الآية / في قوم تخلفوا عن رسول الله (من غير عذر، [٩٤] وتأخروا عن الجهاد معه والغزو<sup>(٤)</sup> وقالوا: ﴿.. شغلتنا أموالنا وأهلونا.. ﴿[الفتح: ١١]. ثم سألوه ( أن يستغفر لهم <sup>(٥)</sup>، يكتمون بذلك نفاقهم، ويظهرون وفاقهم، وأنهم محتاجون إلى استغفاره <sup>(١)</sup> لهم، وقصدهم <sup>(٧)</sup> إستمالته، وأن لا تضرهم عداوته، ثم قال: ﴿قَلَ فَمَن يَمَلَكُ لَكُم مَن الله شيئا ﴾ أي: من يملك لكم نفعاً إن أراد بكم ضراً ؟ ومن يملك لكم ضراً إن أراك بكم نفعاً ؟ ومعناه إن أراد إنزل العذاب بكم لم يكن لكم من

 <sup>(</sup>١) هذه الآية تناولها المؤلف في الآية الرابعة من سورة المائدة حسب ترتيبه ، وانظر من هذا
 الكتاب: ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) في (ب): في قوله: ﴿ فَمَن يَمَلُكُ لَكُمْ ﴾ في هذه السورة.

<sup>(</sup>٣) صيغة السؤال في (ر): فلم زاد " لكم " في الأولى ؟

<sup>(</sup>٤) في (ك): العدو.

<sup>(</sup>٥) ذلك في قوله تعالى: ﴿فاستغفر لناكه الفتح: ١١ ، « ولهم » ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ر): إلاى الاستغفار.

<sup>(</sup>٧) في (أ): وقصدوا ، وفي (ك): أوقصدهم ، والمثبت من (ب، ح ، و ).

سورة الفتح ...... الكلام في الآية الثانية

يدفعه عنكم، كما أنه إن أراد الإنعام عليكم لم تضرّكم (^) إساءة المسيء إليكم، فلما كان في قوم مخصوصين إحتيج إلى قوله: ﴿لكم﴾ للتبيين (٩).

فأما الآية (١٠) في سبورة المائدة فإنها لم تخرَّج على (١١) أن تكون مخصوصة في فريق (١١) دون فريق بل عم بها، أي لا يملك أحد دون الله شيئاً فيما يريده من خير وشر، ونفع وضر (١٢) في عباده ويدل عليه قوله (١٤): ﴿إِن أَرَاد أَن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً فلما سيقت الآية (١٥) للعموم (١١) لم يحتج إلى «لكم» التي للخصوص.

<sup>(</sup>٨) في (ك): لم يصره ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) في (أ): ليبين ، وفي (ب): ليتبين ، والمثبت من (ك، ر ، ح ).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): الآية التي.

<sup>(</sup>١١) في (ب): عن.

<sup>(</sup>۱۲) في (ر): بفريق.

<sup>(</sup>۱۳) قوله « ونفع وضر » أثبت من (ر ، ح ، خ ).

<sup>(</sup>١٤) " قوله " ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١٥) في (ك): الآية الأولى ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٦) في (أ، ب ): إلى العموم ، والمثبت من (ك، خ ).

## [٢٢٥] الآية الثالثة منها(١)

قوله تعالى: ﴿..إِن أراد بكم ضّراً أو أراد بكم نفعاً بـل كـان الله بمـا تعملـون خبيراً﴾ [الفتح: ١١].

وقال بعده: ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً ﴿ [الفتح: ٢٤].

للسائل أن يسأل عن الأولى لماذا ختمت بقوله: ﴿حبيراً ﴾ وعن الثانية لماذا ختمت بقوله: ﴿بصيراً ﴾ ؟

والحواب أن يقال: لأن<sup>(٢)</sup> الأولى في ذكر ما أسرّه المناففون من نفاقهم<sup>(٣)</sup>، لأنهم<sup>(٤)</sup> أضمروا حلاف ما أظهروا، وطلبوا الاستغفار لهم، ولا إرادة فيه منهم، فكأنه قال: بل الله يخبُر<sup>(٥)</sup> باطنكم.

والآية الثانية بعد قوله: ﴿ كُفَّ أيديهم عنكم ﴾ أي: بما قذف (١) في قلوبهم من الرعب ﴿ وأيديكم عنهم ﴾ بأن أمركم بأن لا تحاربوهم، فيفعل كللٌّ ما أراده الله

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٢) في (ب): إن.

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى ذلك أول الآية: ﴿ سيقول لك المحلّفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر
 لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم... ﴾ سورة الفتح ، ١١.

<sup>(</sup>٤) في (ك): وأنهم.

<sup>(</sup>٥) أي يعلم باطنكم على حقيقته ، حاء في اللسان (٢٢٦/٤ حبر): « حَبَرتُ الأمرَ أحبُرُه: إذا عرفته على حقيقته » اهـ.

<sup>(</sup>٦) في (أ): قدم ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (ب): منكم ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>A) من هنا إلى قوله « فلذلك » سقطت من (ر).

### سورة الحجرات

ليس فيها شيء من ذلك<sup>(١)</sup>.

#### سورة «ق»

## [٣٢٦] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿.. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴿ وقال قرينه هذا مــا لدى عتيد﴾ [سورة ق:٢٢\_٢٣]

وقال بعده (٢٠): ﴿ الله على مع الله إلها أخر فألقِياه في العذاب الشديد ، قال قرينه ربنا ما أطغيتُه ولكن كان في ضلال بعيد ﴾ [سورة ق:٢٦-٢٧].

للسائل أن يسأل عن إدخال «الواو» في قوله: ﴿وقال قرينه ﴾ (٢) وحذقها (١) في الثاني، حيث (٥) قال: ﴿قال قرينه ﴾ (٢).

والجواب أن يقال: إن القرين الأول فيه وجهان:

<sup>(</sup>١) في (ك): ليس في سورة الحجرات ، نشىء من ذلك.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ك): بعدها.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ك ): ﴿ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ب): من.

 <sup>(</sup>٥) سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): حيث قال: ﴿قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد﴾.

سورة ق.....الكلام في الآية الأولى

أحدهما: أن يراد به الملك الشهيد عليه (١٠)، وهو المشاهد لما يعمله الانسان فيكتبه عليه، فيقول له يوم القيامة: ﴿هذا ما لدى عتيد﴾ أي: معد (٨) محفوظ عليك.

والوجه الآخر: أن يقول قرينه من الشياطين كان في الدنيا<sup>(٩)</sup>: هذا مــا عنــدي<sup>(١٠)</sup> من العذاب الحاضر المعدّلي ولك<sup>(١١)</sup>.

وعلى الوجهين هو خطاب للإنسان من قرينه<sup>(١٢)</sup>.

وأما الآية الثانية فإنها منفصلة، لأن القول هناك ليس للإنسان ولا ما بعده خطاب (۱۲) له، فلما لم يكن القائل ولا المقول لـه (۱۲) انقطع واستؤنف، ألا ترى أنه

<sup>(</sup>٧) هذا قول الحسن وقتادة ( تفسير الماوردي ٨٨/٤).

<sup>(</sup>٨) في (أ،ب،ك): هذا ما لديّ معد ، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٩) أي شيطانه الذي قيض له في الدينا ، قاله بحاهد كما في تفسير الماوردي (٨٨/٤) وبهذا فسر الزمخشري القرين فقال (٧/٤): «هو الشيطان الذي قيض له في قوله: ﴿نقيض له شيطاناً فهو له قرين ﴾[الزحف:٣٦] يشهد له قوله تعالى: ﴿قال قرينه ربنا ما أطغيته ﴾ [٣٤:٢٧] اهـ.

<sup>(</sup>١٠) هكذا في أكثر النسخ وهي (أ): مالديّ.

<sup>(</sup>۱۱) « لك » غير موجودة في (ب، ك ).

<sup>(</sup>۱۲) يعني أن قوله تعالى: ﴿وقال قرينه﴾ في كلا الوجهين خطاب للإنسان من قرينه ومتصل بكلامه ، فلذلك عطف على ما قبله بالواو الدالة على الجمع بين الأحوال الواقعة بعد البعث إلى أن يلقَى كل كفار عنيد في جهنم ، ومنها مجيء كل نفس مع الملكين ، وقول القرين: ﴿هذا ما لدي عتيد﴾ ( ينظر: الكشاف: ٨/٤ ، حاشية الشيخ زاده: ٢٨٧/٤).

<sup>(</sup>۱۳) في (ب): خطابا.

<sup>(</sup>١٤) « له » ساقطة من (ب).

سورة ق.....الكلام في الآية الأولى

للقرين<sup>(۱</sup>°)، فإنه<sup>(۱</sup> يخاطب الله تعالى بقوله: ﴿ربنا ما أطغيته﴾ <sup>(۱۷)</sup> فلما لم يكن القائل المخاطب، ولا المقول له المحاطب صار كأنه مستأنف (۱۸) كالآيــات (۱۹) الـــــي أحريــت هذا المجرى بعده وهي: ﴿قال لا تختصموا لدىّ..﴾ [سورة ق: ۲۸] وقولــه (۲۰): ﴿ما /يبدّل القول لديّ..﴾ [سورة ق: ۲۸] فلم تكن (۲۱) في واحدة (۲۲) منهما واو عاطفة. [۱۹۰،

<sup>(</sup>١٥) في (ب): القرين.

<sup>(</sup>١٦) في (أ،ب): وأنه ، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>١٧) في (ب): ﴿ ربنا ما أطغيته ولكن كان ﴾.

<sup>(</sup>۱۸) يعني أن الكلام هنا غير متصل بالمخاطب الأول ، لأن القرين بقوله: ﴿ رَبّنا ما أَطْفِيته ﴾ يخاطب الله تعالى ، قال الشيخ راده في حاشيته (٢٨٧/٤): ﴿ أَن الجملة الثانية وهي: ﴿قال قرينه ربنا ما أَطْفِيته ﴾ جملة مستأنفة ، فحقها أن تكون خالية عن العاطف كما في الجمل الواقعة في حكاية التقاول كما وقع في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿إِذْ قال لأبيه وقومه ما هـنه التماثيل التي أنتم لها عاكفون • قالوا وحدنا آباءنا لها عابدين \* قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين التقاول ما عاكفون • قالوا وحدنا آباءنا لها عابدين \* قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين وتبعه قوله: ﴿ وَلَا لَي عَلَيْه وَلَا قَلْ قَرِينه وَقُولُه بَعْنَا لَا قَلْ قَرِينه وَقُولُه بَعْنَا مَا أَطْفِيته ﴾ وتلاه قوله تعالى: ﴿لا تختصموا لدي علم أن ثمة مقاولة بين الكافر وقرينه ، لكن طرح قول الكافر في الذكر لدلالة قوله: ﴿ ربنا ما أَطْفِيته ﴾ عليه ، وقال الكافر وحملي معصيتك باختياري بل لأن الشيطان الدي قيضته في أَطْفاني وحملي معصيتك فقال قرينه: ﴿ والله المُفْقِيته ﴾ " اهـ.

<sup>(</sup>١٩) في (أ،ب): فالآيات ، والمثبت من (ك،ر). .

<sup>(</sup>۲۰) في (ب، ك): وكقوله.

<sup>(</sup>٢١) في (ك): فلم يكن.

<sup>(</sup>۲۲) في (ب): واحد.

## [۲۲۷] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى:﴿.. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾[سورة ق:٣٩].

وقال في سورة طه [١٣٠] : ﴿.. وسبح بحمد ربك قبل طلـوع الشـمس وقبـل غروبها..﴾.

للسائل(٢) أن يسأل عن الموضعين وأن يقول: لِـم كـان في سورة طـه: ﴿وقبـل غروبها﴾ وفي هذه: ﴿وقبـل غروبها﴾ وفي هذه: ﴿وقبـل الغروب﴾ ؟

والجواب قريب، وهو (٣) أن فواصل أكثر الآيات في سورة طه أواخرها ألف، فعُدل إلى ﴿غروبها﴾، وهو الأصل(٤)، لأن الطلوع مضاف إلى الشمس، وحتى الغروب أن يكون مضافاً إلى ضميرها، وضميرها هاء(٥) بعدها(٢) ألف.

وأما سورة «ق» فإن (٢) فواصلها مردفة بواو أو ياء، كالسجود (٨) والخلود (٩)،

<sup>(</sup>١) في (ب): في سورة ق.

<sup>(</sup>٢) في (ك): حلل في ذكر هذا السؤال.

<sup>(</sup>٣) في(ك): والجواب هو ، بدون ذكر " قريب ".

<sup>(</sup>٤) يعنى أن ذلك قياس (ينظر: البرهان للكرماني: ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) «هاء » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): بعده.

<sup>(</sup>٧) « فإن » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٨) ذلك في قوله تعالى: ﴿ومن الليل فسبحه وأدبار السحود﴾ [ق: ٤٠] أي: وأعقاب الصلوات.

<sup>(</sup>٩) ذلك في قوله تعالى: ﴿إِدْ حَلُوهَا بِسَلَامَ ذَلْكَ يُومُ الْخَلُودُ﴾ [ ق: ٣٤].

<sup>(</sup>١٠) ذلك في قوله تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيانَ عَنِ النِّيمِينِ وَعَنِ الشِّمَالُ قَعِيدُ﴾ [ق/١] أي: ملك

<sup>(</sup>١١) ذلك في قوله تعالى: ﴿وقال قرينه هذا ما لدي عتيد﴾ [ ق:٣٣] أي: معد حاضر لجهنم.

<sup>(</sup>١٢) ذلك في قوله تعالى: ﴿ بُلِّ كَذِّبُوا بَالْحَقُّ لِمَا حَايِهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مُرْيَجِ ﴾ [ق:٥] أي: مختلط

مضطرب ملتبس عليهم.

<sup>(</sup>۱۳) « به » أثبتت من (ح،خ).

<sup>(</sup>١٤) في (أ): تقدمها.

<sup>(</sup>١٥) في (ب): ولذلك.

#### سورة الذاريات

## [۲۲۸] الآية الأولى

قوله تعالى: ﴿إِن المتقين في حنات وعيون ﴿ آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين﴾ [الذاريات: ١٥-١٦] إلى قوله: ﴿إِنه لَحقُّ مثل ما أنكم تنطقون﴾(١) [الذاريات: ٢٣].

وقال في الطور [١٧-١٩]: ﴿إِن المتقين في حنات ونعيم ﴿ فَاكْهِينَ بَمَا آتَاهُمُ ربهم ووقاهم ربُّهم عذاب الجحيم﴾(٢).

للسائل أن يسأل عن اختلاف ما اختلف من الإخبار عن أهل الجنة (٢) في هاتين السورتين ؟

والجواب أن يقال: إنه تعالى (٤) أحسر عنهم في «الذاريات» (٥)، أنهم صاروا إلى الجنة بأعمال عدّها ودعا العباد إليها ليفعلوا فعلهم لها فقال: ﴿إِن المتقين في حنات،

<sup>(</sup>١) في (أ): ﴿إِن المُتقين في حنات وعيونَ اللَّهِ قُولُه ﴿تَنطُّقُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿إِن المُتقين في جنات ونعيم، إلى قوله: ﴿تعلمون،

<sup>(</sup>٣) في (أ): الجنتين.

<sup>(</sup>٤) « تعالى » ليست في ( ك ).

<sup>(</sup>٥) في (ك): والذاريات.

والمراد بالجنات ما ذكره (٢) في سورة الرحمن حيث قال: ﴿ولمن خاف مقام ربه حنتان﴾ [الرحمن: ٢٦].

ثم قال: ﴿وعيون﴾ لأنه (١٠) لما كان المعنى في الجنات (١) البساتين التي لها ظلال، والظلل (١٠) والماء مطلوبان للعرب، ولكل (١١) ما ذراً الله من النسيم (١١)، قرن إلى الجنات العيون، كما قال: ﴿إِن المتقين في ظلال وعيون﴾ [المرسلات: ٤١] وجعل ذلك بإزاء ما يعذب به أهل النار، حيث يقول: ﴿يوم هم على النار يفتنون﴾ [الذاريات: ١٣]. أي: يحرقون (١٣) ليزول عنهم الخبيث، وكلهم خبيث (١٤) لا يخلص منهم ما يستغنى عن الإحراق (١٥).

<sup>(</sup>٦) في (ر): والجنات ماذكرها.

<sup>(</sup>٧) في (ك): ومن بعده.

<sup>(</sup>A) « لأنه » أثبتت من (ح، خ، ر).

<sup>(</sup>٩) في (ب): في الجنان.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): والطيل.

<sup>(</sup>۱۱) في (أ): وكل.

<sup>(</sup>١٢) في (ب، ك): النسم، والمعنى واحد، قال في اللسان ( ٧٥/١٢ نسم): « النسمة:

النفس والروح ، وكل دابة في جوفها روح ، فهي نسمة والنسم : الروح ، وكذلك النسيم» اهـ.

<sup>(</sup>۱۳) قال الزجاج (۵۳/۵): « ومعنى: ﴿يفتنونَ﴾ يحرقون ويعذبون » اهـ.

<sup>(</sup>١٤) قال في المصباح المنمير (ص١٦): « وشيء وحبيث: اي: نحس ، وجمع " الحبيث: مُحبُث، بضمتين ـ مثل بريد وبُرُد » اهـ.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): الاحتراق.

ثم قال: ﴿ آخذين ما آتاهم ربهم ﴾ أي: متقبّلين (٢١) عطية ربهم، لأنهم أحسنوا في هذه الدنيا في فعلهم، فاقتدوا بهم لتكونوا مثلهم (٢١)، وأقِلّوا اللهُ حوع (١٨) بالليل لتنالوا مثل نيلهم، واستغفروا لتفوزوا كما فازوا باستغفارهم، وأخرِحوا فضلات أموالكم لمن يسأل من الفقراء، ومن يحرم نفسه بترك (١٩) السؤال كما أخرجوها فغنموا بها، واعتبروا بالآيات التي نصبها الله تعالى في الأرض كالجبال الراسيات (٢٠)، والعيون الجاريات، وما يطلع منها من نام (٢١) وغير نام (٢١) من حواهر المعادن (٢٢)، فإنهم به (٢١) اعتبروا (٢٠)، وبه وصلوا (٢١)، إلى ما وصلوا.

وهذه الآية، تدل على أنّ وصف أهل الجنة في هذه السورة بالأعمال التي قدموها متضمن (٢٧) أمر المكلفين بمثل ما جعل حبراً عنهم أنهم فعلوه لأن طريـ قولـه (٢٨):

<sup>(</sup>١٦) في (أ): مستقلين.

<sup>(</sup>١٧) في (ك): كمثلهم.

<sup>(</sup>١٨) قال الراغب: « الْهُجوع: النوم ليلاً » ( المفردات: ٨٣٤ ).

<sup>(</sup>۱۹) « بترك» ليست في ( ح ).

<sup>(</sup>۲۰) في (أ، ب): كالراسيات، والمثبت من (ك، ر).

<sup>(</sup>٢١) في (ر): تام.

<sup>(</sup>٢٢) في (ر): تام.

<sup>(</sup>٢٣) في ( ح ): من الجواهر في المعادن.

<sup>(</sup>٢٤) « به » ليست في ( ك ).

<sup>(</sup>۲۵) في (ر): اعتبروا به.

<sup>(</sup>٢٦) في ( ر): ووصلوا ، بدون " وبه ".

<sup>(</sup>۲۷) ني (خ، ر): فتضمن.

<sup>(</sup>۲۸) « قوله » ليست في (ك).

﴿ وَفِي أَمُواهُم حَقَ لَلْسَائِلُ والمحروم ﴾ [الذاريات: ١٩]، غير طريق قوله (٢١): ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَات لَلْمُوقِين ﴾ [الذاريات: ٢٠] إذ (٣٠) لم يحمل على ما ذكرنا، فلما كان القصد في هذه السورة الحث على أفعال (٢١) أهل الجنة بالآيات المتعلقة (٢٢) بوصفهم المخلصة لخطاب (٢٣) مَن يُدعَى إلى فعلهم، استمر الكلام على هذا (٤٠) النظم / إلى أن [٩٠] انتهى إلى ذكر الأنبياء (٣٠)، عليهم الصلاة والسلام وأممهم (٣١) الكافرة، وما أنزله من العذاب بأمة أمة منهم.

وأما الآية التي (٣٧) في سورة الطور فإنه (٣٨) وصف تعالى نعيمهم (٣٩) في الجنة وأصناف ما حصلوا(٢٠) فيه من اللذة فقال: ﴿فَاكُهِينَ بَمَا آتَـاهُم رِبِهُم ووقَّاهُم رِبِهُمْ

<sup>(</sup>٢٩) « قوله » أثبتت من ( ر ).

<sup>(</sup>٣٠) في (أ، ب): إذا، والمثبت من (ح، خ).

<sup>(</sup>٣١) في (و): وقال.

<sup>(</sup>٣٢) في ( ك ): المتصلة.

<sup>(</sup>٣٣) يي ( ب ): بخطاب.

<sup>(</sup>٣٤) في (خ): على مثل هذا.

<sup>(</sup>٣٥) ذلك بدءاً من قوله تعالى: ﴿ هُلُ أَتَاكُ حَدَيْثُ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمُ الْمُكْرِمِينَ ﴾ الذاريات: ٢٤.

<sup>(</sup>٣٦) ني ( ر ): واسمها.

<sup>(</sup>٣٧) « المتيّ » أثبتت من (خ، ر ).

<sup>(</sup>٣٨) في (خ،ر): فإنهْ تعالى.

<sup>(</sup>٣٩) في (ب): نعمتهم.

<sup>(</sup>٤٠) في (ك): جعلوا.

<sup>(</sup>٤١) « إنه » اثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٤٢) في (أ): ذكر.

<sup>(</sup>٤٣) في (ر): لها.

<sup>(</sup>٤٤) الجنة سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤٥) في (و): تشتهي.

<sup>(</sup>٤٦) في (ر): والطور.

<sup>(</sup>٤٧) يتضح من كل ما سبق من كلام المؤلف رحمه الله أنه جاء في سورة الذاريات: ﴿وعيون وعيون وعند الخذين وفي سورة الطور: ﴿ونعيم و فاكهين الأن كل ما في الذاريات متصل بما به يصل الانسان إلى الجنات ، وهو قوله: ﴿وإنهم كانوا قبل ذلك محسنين و كانوا قليلاً من الليل من يهجعون الآيات ، وما في الطور متصل بما يناله الانسان فيها ، وهو قوله: ﴿ووقاهم ربهم عذاب الجحيم و كلوا واشربوا هنيماً بما كنتم تعملون الآيات ﴿ينظر: فتح الرحمن:

## [٢٢٩] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى: ﴿فَفَرُوا إِلَى الله إِنِي لَكُمْ مَنْهُ نَذَيْرُ مِبَيْنَ \* وَلَا تَجْعَلُوا مِعَ الله إِلَمَا آخر إني لكم منه نذير مبين﴾ [الذاريات: ٥٠ ـ ٥١].

للسائل أن يسأل عن تكرار قوله (٢): ﴿إنَّى لَكُمْ مَنَهُ نَذَيْرُ مَبِينَ﴾ وعن موقع الإنذار مرة بعد أخرى في آيتين متواليتين (٢).

والجواب أن يقال: إن قوله (٤) تعالى قبل هاتين الآيتين: ﴿ومن كل شيء حلقنا زوجين لعلَّكم تذكّرون﴾ [الذاريات: ٤٩] معناه (٥): حلقنا من الحيوان (١) ذكراً وأنثى، ومن غيره (٧) الشيء وما يزاوجه مما يماثله (٨) أو يضاده لتذكّروا أن خالقكم (٩) بعيد عن شبهكم وأنه وحده لا نظير له يشاكله، ولا ضدّ له يناصبه (١٠) ويقابله، لأن الخالق بخلاف خلقه، لا يجوز ما ذكرنا في نعته، ففرّوا عما حذّركم من معصيته إلى مما حثّكم عليه من طاعته، فإنى أنذركم ما توعّدكم به (١١) من عقوبته، وهذا تحذير من

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب،ك،و) وفي (أ): عن التكوار في قوله.

<sup>(</sup>٣) صيغة السؤال في (ر): فلم كرر حتم الآية ؟.

<sup>(</sup>٤) «إن» أثبتت من (ح، خ،ر).

<sup>(</sup>٥) في (ب،ك): ومعناه ، والمثبت في (ح ، خ ).

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب): الحيانات ، والمثبت من (ح، خ،ر،ك).

<sup>(</sup>٧) كذا في (ح، خ، ر،ك) وفي (أ، ب): من غيرها.

<sup>(</sup>٨) في (ح، خ): ويماثله.

<sup>(</sup>٩) في (ب): خالقهم ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۰) أي يعاديه.

<sup>(</sup>١١) أي ما تهدّدكم ، في (أ ، ب): ما تواعدكم ، والمثبت في (ك ، ح ، خ ).

سورة الذاريات .....الكلام في الآية الثانية

المعاصي كلها، وبعث على الطاعات جميعها (١٢)، ثم حص ما هو أعظم فقال: ﴿ولا تَجْعَلُوا مِعَ اللهِ إِلَّمَا آخِرَ أَي: لا تتخذوا الاصنام آلهة تعبدونها مع عبادة الله (١٣) تعالى فإني أحذ ركم أن تجعلوا له مشلا، فالنّذراة (١٤) الأولى متعلقة بـ برك الطاعـة (٥٠) إلى المعصية (١٢)، والثانية متعلقة بالشرك الذي هو أعظم المعاصي، وإذا كانت متعلقـة بغير ما تعلقت به الأولى لم يكن ذلك تكراراً (١٧).

<sup>(</sup>١٢) و(ك): جميع الطاعات.

<sup>(</sup>١٣) فقى (ك ): مع عبادته.

<sup>(</sup>١٤) بالكسر: الانذار ( القاموس المحيط: نذر: ٦١٩).

<sup>(</sup>١٥) في (ر): الطاعات، وفي (ب): المعصية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٦) « إلى المعصية » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>١٧) ما ذهب إليه المؤلف من أنه ليس هنالك تكرار ينبى على أن الأول تعليل للأمر ، والشاني تعليل للنهي ، فإنه تعالى أمر أولاً بالفرار إليه بالإيمان والطاعة وعقبه بقوله: ﴿إِنِّي لَكُم منه نَدْيَر مِبِينَ﴾ تأكيداً للأتتمار بالأمر المذكور ثم نهى عن الشرك وعقبه أيضاً كذلك تأكيداً للإنتهاء عما نهى عنه ( ينظر: حاشية الشيخ زاده: ٣٠٢/٤).

#### سورة الطور

## [۲۳۰] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿أَم تَسَالُهُم أَجَراً فَهُم مِنْ مَغْرِم مُثَقِلُونَ ﴾ أم عندهم الغيبُ فهم يكتبون ﴾ أم يريدون كيداً فالذين كفورا هم المكيدون﴾ [الطور ٤٠ - ٤٢].

وقال في سورة ن والقلم (۱) [ 2 ٤ - ٤٨]: (فدرني ومن يكذّب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أُملي لهم إنّ كيدي متين و أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون و أم عندهم الغيب فهم يكتبون و فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم (٢).

للسائل أن يسأل عما (٢) انقطع إليه: ﴿أَم عندهم الغيب فهم يكتبون ﴾ في السورتين، فكانت في سورة الطور تنقطع إلى قوله: ﴿أَم يريدون كيداً ﴾ (٤) وفي سورة القلم (٥) تنقطع إلى قوله: ﴿فاصبر لحكم ربك ﴾.

والجواب أن يقال: إن عبدة الأوثان من قريش مع إدعائهم أنهم (١) أهل الحِجَا(٧) وأولو النّهي (٨) ألزموا في سورة الطور (٩) إلزامات (١٠) يستنكرونها ولا يقولون بها إذا صرفوا (١١) عقولهم عنها وهي خمسة عشر إلزاماً (١٢).

<sup>(</sup>١) في (ب): في سورة القلم.

<sup>(</sup>٢) أثبتت الآيات من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣) في (أ): إلى ما.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب ، ذ ، ط ): ﴿ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ﴾ والمثبت من (ك).

 <sup>(</sup>٥) في (ب): وفي سورة نون.

أولها: ﴿أَم يقولُون شَاعَرٌ نَرَبُّص به ريب المنون﴾ [الطور: ٣٠] بعد قوله: ﴿فَذَكُر فَمَا أَنْت بنعمة ربك بكاهنٍ ولا مجنون﴾ [الطور: ٣٠]، والقوم (١٣) / عرفوا الشعر [٩٥/ب وطريقة (١٠)، وهذا الكلام وأسلوبه، ولو تدبّروا (١٠) علموا أنه ليس بشعر، وأنّ (١٦) النبي الله ليس بشاعر.

والثاني: ﴿أُم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون ﴾(١٠) [الطور: ٣٦] أي: أم الثاني: ﴿أَم تأمرهم أحياء وتلك أم (١٨) تدعوهم عقولهم إلى عبادة مَن هو (١٩) دونهم (٢٠)، لأنهم أحياء وتلك

- (٦) في (ر): بأنهم.
- (٧) قال في المصباح المنير (ص/١٢٣): « الحِجَا: بالكسر والقصر ـ: العقل ».
- (٨) أي العقول: قال في المصباح ( ص/٦٢٩): « النَّهْيَةُ: العقل ، والجمع نَّهَى».
  - (٩) في (ر): والطور.
  - (۱۰) في (ب): بالزامات.
  - (١١) في (أ، ب): صدقوا والمثبت من (ح ، خ ، ر ).
- (١٢) قد تكررت كلمة (أم) في هذه المواضع الخمس عشرة ، قال الكرماني في متشابه القرآن ( ص٣٣٧): «أعاد أم خمس عشرة مرة، وكلها إلزامات ، ليس للمحاطبين بها عنها جواب، اهـ.
  - (١٣) في (ك): فالقوم.
  - (١٤) «وطريقه » سقطت من (ك).
  - (١٥) «ولو تدبروا» ليست في (ب) ، وفيها: وعلموا.
    - (۱۲) في (ب): وأنه.
    - (١٧) في (ك): ﴿ أَم تأمرهم أحلامهم بهذا ﴿ .
      - (۱۸) «أم » أثبتت من (ب).
      - (١٩) في (أ ،: ): هم ، والمثبت من (ب).
  - (٢٠) في (أ ، ب ، ك ): فوقه ، والمثبت من ( ح ، خ ، ر ، س ).

والرابع: ﴿ أُم يقولون تقوّله... ﴾ [الطور: ٣٣] أي (٢١): اختلق القرآن، فإن (٢٧) كان عندهم كما زعموا فليأتوا (٢٨) بمثله، وهو الذي عجزوا عنه، فلزمتهم الحجة فيه، وهذا رابع (٢٩).

والخامس: ﴿أُم خُلِقُوا مِن غير شيء﴾ (٣٠) [الطور:٣٥] أي: أم خلقوا من غير خير خيالة، ولا يقولون به: ﴿أُم هـم الخالقون﴾ (٣١) [الطور:٣٥] فلا أمر عليهم

(٢٢) « وهم يفعلون وتلك لا تفعل » أثبتت من (ب ، ك ).

(۲۳) ني (بٍ): وهذا.

(٢٤) في (ب): الايجاز.

(٢٥) في (ب): إعتداء ، وهو خطأ ، وفي (ر): بإعتلاء.

(۲٦) « أي » اثبتت من (ب).

(۲۷) في (أ): وَإِن.

(۲۸) في (ب): فيأتوا.

(۲۹) «وهذا رابع» ليست في (ر).

(٣٠) في (ك): ﴿ أَمْ حَلَقُوا مِن غَيْرَ شَيْءَ أَمْ هُمُ الْخَالَقُونَ﴾.

(٣١) من قوله: أي ﴿أُم حلقوا﴾ إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): موات.

وأم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون [الطور: ٣٦] وهذا أيضاً سابع، لا يدّعونه، وهو أن السموات والأرض الأرض ليس لهما خالق (٣٦) قديم لا يشبه المخلوقين (٣٦)، وهم خلقوها، بل لا يسلكون طريق الفكر في ذلك فيؤديهم إلى برد اليقين

والثامن: ﴿أَمْ عندهم خزائنُ ربك﴾ [الطور: ٣٧]، أي: أمْ يملكون ما يخلقه الله لعباده من الأرزاق، ومنا في علمه أن ينعم به (٣٨) عليهم، فإذا علموا من أنفسهم عجرهم عنه، وجب أن يعلموا أن الله تعالى هو المالك لجميع ذلك فيفردوه بالعبادة.

والتاسع: ﴿أم هم المصيطرون﴾ [الطور: ٣٧] أي المسلّطون (٣٩)، على النـاس والمقوّمون (٤٠٠) لهم، وليس لهم ذلك.

<sup>(</sup>٣٢) «ولا نهي » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣٣) في (ب): أيضاً سادس.

<sup>(</sup>٣٤) في (ب): لا يقولونه ، بدون الواو.

<sup>(</sup>٣٥) سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣٦) سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣٧) في (ر): الحلق.

<sup>ِ (</sup>۳۸) « به » اثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٣٩) في (ر): المتسلطون.

<sup>(</sup>٤٠) في (ك ): والمقدسون.

..... الكلام في الآية الأولى سورة الطور .....

والعاشر: ﴿أُم لهم سلَّم يستمعون فيه فلياتِ مستمِعُهم بسلطان مبين﴾ [الطور:٣٨] أي (٤١): أم لهم (٤٢) ما يتسبّبون (٤٣) به إلى السماء وسماع كلام الملائكة، وما يتذاكرونه (<sup>٤٤)</sup>، من أخبار ما يُجريه (<sup>٤٥)</sup> الله تعالى في الأرض فيعلمون بذلـك <sup>(٤٦)</sup>، أنهم على الحق، ومَن يدعوهم(٤٠٠) إلى الدين على الباطل، فإن كان كذلك فليأتِ مستمعهم بحجة قاهرة(٢٤٨)، وهي أخبار عن غيوب تصلح، وليس(٢٩١) لهم ذلك.

والجادي عشر: يعجب (٠٠) الخلق ممّا(٥١) ادّعوه من أن الملائكة بنسات الله تعالى، فقال: يرزقكم البنين وبجعل لنفسه البنات(٢٠)، وصاحب البنين أعلى كلمة من صاحب البنات(۵۲).

<sup>(</sup>٤١) «أي » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤٢) في (ر): ألهم .

<sup>(</sup>٤٣) في (ر): يسببون.

<sup>(</sup>٤٤) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): وما يتداولونه.

<sup>(</sup>٤٥) في (أ ): من أجل ما يجريه ، وفي (ك): من أحبار ما يحدثه ، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤٦) من (ك): بذاك.

<sup>(</sup>٤٧) غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٤٨) في (ر): باهرة.

<sup>(</sup>٤٩) «وليس » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٥٠) في (ك): تعجيب.

<sup>(</sup>٥١) في (ك): فيما.

<sup>(</sup>٥٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُ الْبِنَاتُ وَلَكُمُ الْبِنُونَ﴾ الطور: ٣٩.

<sup>(</sup>٥٣) من قوله: « الحادي عشر » إلى هنا سقط من (ب).

سورة الطور ......الكلام في الآية الأولى

والثاني عشر (<sup>٤٠</sup>): ﴿أَم تَسَالَهُم أَجَراً فَهُم مِن مَغْرِم مِثْقَلُـونَ ﴾ [الطور: ٤٠] أي: أم ثقُل عليهم تصديقك، لأنك ألزمتهم ما لا يغرَمونه (٥٠) لك أحراً، على ماهديتهم له، ولا عذر لهم في ذلك لأنك لم تفعله.

والثالث عشر: ﴿أم عندهم الغيب فهم يكتبون﴾ [الطور: ٤١] أي: أم يدّعون علم الغيب، وما يكون في مستقبل الدهر، فيصور (٢٥) لهم أن أمرك لا يثبت (٥٠) وأنه يضمحل (٥٠)، عن قريب (٥٠) خلاف ما وعد الله تعالى في قوله: ﴿هو الذين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيظهره على الدين كله ﴾ [التوبة: ٣٣] وقيل: أم يعلمون الغيب بوحي من السماء فيكتبونه ويلقونه إلى الناس كما يفعله (٢٠) الأنبياء عليهم الصلاة و السلام (١١).

<sup>(</sup>٥٤) في (ب): والحادي عشر ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥٥) اي يؤدونه إليك ، قالفي المصباح (٤٤٦): «غرمت الدية والدَّين وغير ذلك من باب تعب: أدبته » اهـ.

<sup>(</sup>٥٦) في (خ): فتصور.

<sup>(</sup>۵۷) قال قتادة: لما قالوا: ﴿نتربص به ريب المنون﴾ قال تعالى: ﴿أَمْ عَنْدُهُمُ الْغَيْبُ حَتَّى عَلَمُوا متى يموت محمد ، أو إلى ما يتول إليه أمره ذكره القرطبي ، في تفسيره (٧٦/١٧).

<sup>(</sup>٥٨) أي ينكشف: قال في القاموس الميط (١٣٢٤ضلل): " واضمحل: ذهب وانحل ، واضمحل السحاب: انقشع

<sup>(</sup>٩٥) في (أ): من قرب.

<sup>(</sup>٦٠) في (ب): تفعله.

<sup>(</sup>٦١) لم أحد نسبة هذا القول ، كذلك ، أورد القرطبي نحوه ، بـدون عـزو فقـال: وقيـل: أيـنزل عليهم الوحى بهذا الذي يقولون. (تفسير القرطبي ٢٥٢/١٨).

والرابع عشر: ﴿أُم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون﴾ [الطور: ٢٤] أي: أم يريدون بالممانعة والمدافعة وترك الانقياد (٢٦) للمتابعة (٢٦) احتيالاً عليك لإبادة أصحابك وقتلك وتدبير ذلك سراً منك (٢١)، فالكفار (٢٥) هم الذين ينقلب عليهم (٢٦) ما يدبرونه (٢٥) على المؤمنين فيكونون هم المقهورين المغلوبين الهالكين المقتولين (٢٨).

ف انقطعت الآية الثالثة عشرة (٢٩) عن الاحتجاجات إلى المطالبات (٢٠) بالمماكرات (٢١) لاستيعاب أكثر ما في الباب (٢٢) وختمت هذه بخامسة عشرة (٢٢)، وهي: ﴿أُم لهم إله غير الله ﴾ [الطور: ٤٣] أي: خالق تحقّ عليهم (٢٤) عبادته غير الله

<sup>(</sup>٦٢) في (أ ، ب): والانقياد ، وفي (ك): بالانقياد ، والمثبت من (خ، ر).

<sup>(</sup>٦٣) في (ك): إلى المتابعة.

<sup>(</sup>٦٤) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): إدراك سوء منك.

<sup>(</sup>٦٥) في (ب): والكفار.

<sup>(</sup>٦٦) «عليهم » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٦٧) في (ب): ما يريدونه.

<sup>(</sup>٦٨) في (ب): المقهورون المغلوبون الهالكون المقتولون.

<sup>(</sup>٦٩) هي قوله تعاغلي: ﴿أم عندهم الغيب فهم يكتبون﴾ فيما تناوله المؤلف.

<sup>(</sup>٧٠) في (ك): المغالبات.

<sup>(</sup>٧١) أي: بالمخادعات والحيل، والمماكرات مصدر ما كره: خادعه ( المعجم الوسيط ٨٨١).

<sup>(</sup>٧٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ أَم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون، الطور: ٤٢.

<sup>(</sup>٧٣) في (ب): بخامس عشر.

<sup>(</sup>٧٤) «عليهم» ليست في (ب).

[أ/٩٦]

الذي حلق السموات والأرض وذلك يجب / أن يكون على صفة الله تعالى من القدرة والعلم والإنعام مما تحق به له (٢٥) العبادة سبحان الله وتعالى عن ذلك (٢٦).

وأما الآية التي في سورة القلم (٧٧) فإنها الخامسة (٢٨) من إلزامات الكفار الذين دلّت أفعالهم على أن المسلمين عندهم كالمجرمين فأنكر (٢٩) الله تعالى ذلك (٢٠) فقال (٢١): ﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين﴾ [القلم: ٣٥] ثم احتج لبطلان دعواهم: ﴿أُم لَكُم كَتَابِ فِيه تدرسون﴾ [القلم: ٣٧] أي: أم أنزل (٢٨) عليكم (٢٨) كتابًا تعتمدونه (٢٥) وتتركون (٢٥) ما دونه، ولا تلتفتون معه إلى ما يخالفه، وقد قامت

(٧٦) في (ر): عم يقولون ، قلت: يشير إلى آخر الآية السابقة وهمي: ﴿سبحان الله عما يشركون﴾ الطور: ٤٣

(٧٧) في (أ): في سورة ن والقلم.

(٧٨) في (ر): الخمسة .

(٧٩) في (أ، ب): فأنكره.

(۸۰) « ذلك » أثبتت من ( خ).

(٨١) في (أ): قال ، وهي (ك): وقال: والمثبت من (ب).

(٨٢) من قوله تعالى: ﴿أَمْ لَكِ كَتَابٍ..﴾ إلى هنا أثبتت من (خ، ر).

(٨٣) في (ك): عليهم وهو خطأ.

(٨٤) في (ك): يعتمدونه.

(۵۸) في (ك): وتيركون.

(٨٦) في (ك): به.

<sup>(</sup>٧٥) «له» ليست بي ( ب).

الحجة به (۱۸۷) عليكم (۱۸۸) فتمسّكتم له بدعواكم، وفيه أن لكم في الدنيا والآخرة اختياركم (۱۹۹)، وقد علمتم أن هذا ليس لكم.

والثناني: ﴿أَم لَكُم أَمُانُ عَلَيْنَا بِالْغَةُ ﴾ ( ( ) [القلم: ٣٩] أي ( ( ) ) أم لكم أن تحجّوننا بأيمان الله ( ( ) المحافظ المحافظ الكم بأنا لا نخالفكم ( ( ) ) فيما تحكمون به من اتخاذ الآلهة، وإقامة العبادة لغير الله ( ( ) ) فتلزموننا ( ) تصديق أيماننا لكم، وهل أقمنا كفيلا تدلّون عليه بضمان ذلك لكم ( ( ) ) .

والثالث: أم تنسبون(٩٨) صحة ما تلزمونه(٩٩) إلى(١٠٠) الآلهة التي جعلتموها

<sup>(</sup>۸۷) « به » أثبتت من (خ ، ر).

<sup>(</sup>٨٨) في (ك): عليهم.

<sup>(</sup>٨٩) ي)ير إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ لِكُمْ فِيهُ لَمَا تَخْيَرُونَ﴾ القلم: ٣٨.

<sup>(</sup>٩٠) (هذه الآية اثبتت من (خ، ر).

<sup>(</sup>٩١) « اي » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩٢) الأيمان جمع اليمين ، وهو الحلف والقسم ، ( اللسان ، ٣٦/١٣ ).

<sup>(</sup>۹۳) نی (ب): حلقناها.

<sup>(</sup>٩٤) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): لا نحالفكم ، وهي ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٩٥) في (ك): الجهة.

<sup>(</sup>٩٦) في (أ): فتلزمونا.

<sup>(</sup>٩٧) في (ك): منكم.

<sup>(</sup>٩٨) في (أ): تلزمون ، وفي (ب): تسمون والمثبت من (ك ، خ ، ر).

<sup>(</sup>٩٩) في (ب): ما تنكرونه.

<sup>(</sup>١٠٠) في (ك): من.

شركاء لله(۱۰۱) وهم يتبرؤون منكم إذا جمعكم وإياهم يوم القيامة(۱۰۲) يوم يكشف عن ساق ويشتد الأمر ويستدعى منكم(۱۰۲) السحود الذي ترتفع(۱۰۱) بسه أستاهكم(۱۰۰) على رؤوسكم وهو ما أنفتم(۱۰۱) منه في دنياكم فتبكتون وتقرعون بذلك(۱۰۰)، فلا تقدرون فتحسرون به وتعرفون أنكم تركتموه حيث كان ينفعكم حتى فاتكم.

ثم الرابع والخامس: أم مانعكم عن التصديق غرامة (١٠٨) تثقل عليكم بأجر النبي (المبعوث إليكم أم نزول كتابٍ عليكم بأن الحق فيما (١٠٩) لديكم، وكل ذلك لا حجة فيه لكم.

فلما بان من هذه الأوجه أن المحقّ ليس كالمبطل، وأن المسلم ليـس كـالمجرم. دعـا الله نبيه (إلى لزوم الصبر وتوقَّع نزول النصر وتــرك العجلـة في الأمــر ومباينــة صــاحـب

<sup>(</sup>١٠١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ أَم لهم شركاء فليأتوا بشركاتهم إن كانوا صادقين، القلم: ٤١.

<sup>(</sup>۱۰۲) « يوم القيامة » أثبتت من (خ، ر).

<sup>(</sup>١٠٣) في (ك): منك ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>۲۰٤) في ( ح): ترفع.

<sup>(</sup>١٠٥) الأستاه جمع الأستة ، مثل جَمَلَ وأجمال ،: العَجُز.

<sup>(</sup>١٠٦) قال في اللسان (٩/٥١) أنف): « أنف - بكسر النون - من الشيء يأنف أنفاً إذا كره» اهـ

<sup>(</sup>۱۰۷) في (ر): بذلك أنفسهم.

<sup>(</sup>۱۰۸) ف) (أ،ب، ك):مانع دنيا لغرامة، والمثبت من (ر، مم). .

<sup>(</sup>۱۰۹) " فيما " ليست في ( خ).

نينوي.

<sup>(</sup>١١٠) هو يونس بن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أرسله الله تعالى إلى قسوم

<sup>. (</sup>١١١) في (ب): في التضجر بالكفر، وفي (خ): في التضجر بالكفار.

<sup>(</sup>١١٢) أي في سورة القلم.

<sup>(</sup>١١٣) ذلك في الآيات (١٣٩٠ ـ ١٤٨) من سورة الصافات.

#### سورة النجم

### [٢٣١] الآية الأولى منها(١)

قوله تعالى: ﴿ تلك إذاً قسمة ضيزى ﴿ إِنْ هِي إِلا أَسَمَاءٌ سَمِّيْتُمُوهُ الْسَمَّ وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إِنْ يَتَبعُونَ إِلاَ الظنّ وما تَهْوَى الْأَنفُسِ.. ﴾ [النحم: ٢٢\_].

وقال بعده: ﴿ إِن الذين لا يؤمنون بالآخرة لَيسمّون الملائكة تسمية الأنثى ﴿ وما لهم به من علمٍ إِنْ يَتّبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ (٢) [النجم: ٢٧].

للسائل أن يسأل عما انقطعت إليه: ﴿إِن يَتَبَعُونَ إِلَا الطَّنِ فِي الآيتِينَ، والحَتَلَافَه، والفائدة في تقديم (٣) مَا تقدم وتأخير (٤) ما تأخر، وهل كنان يجوز عكس ذلك ؟.

والجواب أن يقال: لما قال الأولى: ﴿ أَفِرَأَيْتُم اللَّاتِ والعزى ﴿ ومناة اللَّاللَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في (ر): سورة النجم ، فيها آية واحدة وهي قوله تعالى.

<sup>(</sup>٢) من أول الآية إلى قوله تعالى ﴿من علم﴾ ليس في رأً).

<sup>(</sup>٣) في (ب): تقدم.

<sup>(</sup>٤) في (ب): تأخر.

<sup>(</sup>٥) ني (ر): إنه لما.

<sup>(</sup>٦) في (ك): كان بدل " قال ".

<sup>(</sup>V) « ﴿ تَلْكَ إِذاً قسمة ضيزى ﴾ » أَتْبَتَ من " ك ".

ثم قال (^): ﴿إِن هِي إِلا أَسَمَاءُ سَمِيتُمُوها﴾ أي: سمّيتُم هذه الأصنام آلهة، والملائكة بنات الله تسمية باطلة لا حجة لكم فيها (٩)، فلم يحصل لكم إلا ألفاظها، فأما المعاني فإنكم تتبعون فيها الظن (١٠) وهوى (١١) النفس، وما في الطبع من حبّ الإلف، وقد أتاكم من ربكم ما يُثْنيكم (١٢) عنه إلى الرشاد، ومن جاءه من الله الهدى فتركه لاتباع الهوى فقد ضل وهوى (١٢). فلما كان الذي (١٤) يجذبهم إلى مقالتهم شيئان: ظنّ وهوى ذكرا معاً ليبين (٩٠) صارفهم عن الحق.

ثم قال: ﴿إِن الذين لا يؤمنون بالآخرة لَيسمّون الملائكة تسمية الأنثى ﴿ وما لهـم به من علم إِنْ يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ (١٦) [النحم: ٢٧ \_

<sup>(</sup>٨) « ثم قال » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٩) في (ب): بها.

<sup>(</sup>١٠) قبال في المصباح (٣٨٦): « والظن: حملاف اليقين » وفي المفردات لملراغب (ص٣٩٥): «راسم لما يحصل عن إمارة ومتى قويت أدّت إلى العلم ، ومتى ضعفت حمداً لم يتحاوز حمد التوهم» اهـ.

<sup>(</sup>١١) أي ما تحبه الأنفس وتشتهيه.

<sup>(</sup>۱۲) اي: ما يصوفكم ، من باب « رُمَى » ( المصباح: ۸۵).

<sup>(</sup>١٣) هكذا في أكثر النسخ، ولعـل هـذه الكلمـة أصلهـا: وغـوى، والله أعـلـم. قـال في الصحـاح (١٣) هكذا في أكثر النسخ، ولعـل هـذه الضلال، وقد غوى ـ بالفتح ـ يغوي غياً وغواية فهو غاو.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): الذين ، وهو حطأ.

<sup>.. (</sup>۱۵) في (ر): ليتبن.

<sup>(</sup>١٦) أُثبتت الآيتان من (ب، ك).

٢٨] فخص الذين يقولون: الملائكة بنات الله بـالذكر توكيـداً لإلزامـه(١٧) الحجـة(١٨) عليهم، وأنهم يتّبعون الظن في مقالتهم(١٩)، والظن لا يقوم مقام العلم، ولا يغني غناه.

والمراد بالحق ها هنا<sup>(٢٠)</sup> هو<sup>(٢١)</sup> / العلم، فوصف أن اللذي يعتمدونه لا يجوز أن [٩٦] يعتمد، لأنه ظن وبإزائه علم يبطله وهديً من الله تعالى يدفعه ويصرف عنه إلى الحق الذي لا مهرب منه، ومن لم يقبله<sup>(٢٢)</sup> بعد وضوح الحجة له فأعرِضْ عنه، وهو قوله: ﴿فَأَعْرِضْ عَمِّن تُولِّى عَن ذَكَرَنَا..﴾ [النجم: ٢٩].

ففي الآية الأولى ذكر صارفهم عن الجق، وداعيهم إلى الباطل فبين ما هو ؟ وفي الثانية: طعن على هذا الصارف والداعي إلى الباطل. وإثبات الشيء أوّل (٢٣) في العقل، ووصفه بأنه صحيح أو سقيم ثان في الرتبة، فلذلك اختصت الأولى بما اختصت، والثانية بما تبعها. والله أعلم (٢٤).

<sup>(</sup>١٧) في (ب): لإلزامهم.

<sup>(</sup>١٨) في (ب): والحجة.

<sup>(</sup>١٩) في (ر): في مقالهم.

<sup>(</sup>۲۰) في (أ): هنا.

<sup>(</sup>٢١) «هو » سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٢٢) في (ر): و لم يقبله ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٣) هكذا في أكثر النسخ ن وفي (أ): أولى.

<sup>(</sup>٢٤) « والله أعلم » أثبتت من (ك).

#### سورة القمر

# [٣٣٢] الآية الأولى منها(١)

قوله تعالى: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر ﴿ كذّبت عادٌ فكيف كان عذابي ونُذُر ﴿ إِنَا أُرسَلنا عليهم ريحاً صرصراً في يومٍ نحسٍ مستمر ﴿ تنزع الناسَ كأنهم أعجازُ نجلٍ منقعر ﴿ فكيف كان عذابي ونُذُر ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر ﴾ (٢) [القمر: ٢٧-٢٢].

للسائل أن يسأل عن قوله: ﴿ فكيف كـان عذابي ونـذر ﴾ في ابتـداء قصـة عـادٍ وتكريره (٣) في آخرها (٤).

وقد سئل<sup>(۰)</sup> عن ذلك بعض أهل النظر فأجاب<sup>(۱)</sup> بأن الأول ليـس هـو تخويفـا<sup>(۷)</sup> لعاد، وأن الثاني لها، فلا يكون تكريراً، إذ جعل<sup>(۸)</sup> كل واحد من الخبرين خبراً عن غير

<sup>(</sup>١) في (ر): سورة القمر ، فيها آية واحدة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر • كذبت عاد ) إلى قوله: ﴿فهل من مدكر ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ب): تكريره له ، وفي (ك): تكريره لها.

<sup>(</sup>٤) صيغة السؤال في (ر): فلم كرر قوله: ﴿ فكيف كان عذابي وندر ﴾ في أول قصة عاد وآخرها؟

<sup>(</sup>٥) في (ك): وسأل سائل.

<sup>(</sup>٦) في (ب): وأجاب.

<sup>(</sup>٧) هكذا في أكثر النسخ ، وفي (أ، ب): تحقيقا.

<sup>(</sup>٨) هكذا في أكثر النسخ وفي (أ): وجعل ، وفي (ك): إذا جعل.

وهذا الذي ذهب إليه (٩) لا وحه له، لأنه قال: ﴿كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر • إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً.. ﴿ (١٠) فلا يصح أن تدخل الفاء في قوله: ﴿ فكيف كان ﴾ (١٦) عقيب إخباره عن عاد بأنها كذّبت، ثم يصرف (١٢) عن أن تتعلق به تعلق الجزاء بالشرط. هذا (١٣) و لم يتقدم في السورة سوى قصة نوح عليه السلام وقومه (١٤)، وقد عقبت بقوله: ﴿ ولقد تركناها آية فهل من مدّكر • فكيف كان عذابي ونذر • ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر ﴾ (١٥).

وهذا الذي ذهب إليه مَن ذكرُنا قوله لا يصح إلا أن يراد<sup>(١١)</sup>: كذبت عاد فلم تعتبر كيف كان عذابي ونذُر<sup>(١١)</sup>، لمن كذب قبلهم من قوم نوح، ويكون<sup>(١٨)</sup> ذهابا عن الظاهر إلى إضمار لا دلالة عليه.

<sup>(</sup>٩) في (ب): ولا.

<sup>(</sup>۱۰) « ریحاً صرصراً » اثبتت من (ر ، خ).

<sup>(</sup>١١) في (أ ، ب): فكيف ، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>۱۲) في (ر): تصرف.

<sup>(</sup>۱۳) ف) (ب): وهذا.

<sup>(</sup>٢٠٩) ذلك في الآيات (٩-١٦) من سورة القمر.

<sup>(</sup>١٥) أثبت الآيتان س (ب، ك).

<sup>(</sup>١٦) ني (ب): أن يزاد.

<sup>(</sup>۱۸) " ويكون " اثبتت من (ب، ك).

والجواب عن ذلك من وجهين:

أحدهما: إن عاداً اختص ما (١٩) نزل فيها من كتاب الله تعالى بذكر عذابين لها، كما (٢٠) قال تعالى: ﴿... لِنُذِيقهم عذابَ الحِبرِّي في الحياة الدنيا ولَعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ﴿(٢٠) [فصلت: ١٦]. ف ﴿كيف ﴿كيف ﴿(٢٠) الأول لعذاب الدنيا، والثاني لعذاب الآخرة، ويكون قوله في الثاني (٣٠): ﴿فكيف كان ﴿(٤٠) يحتمل وجهين: أحدهما: أن يجري بجرى: ﴿ونادى أصحاب الأعراف. ﴾ [الأعراف: ٤٨] في (٢٠) أنّ ما حقّ من وعيد (٢١) الله هو الكائن (٢١) الواقع لصحته، فيخبر عن مستقبله الإخبار (٢٨) عن ماضيه لاستوائهما في زوال المرية عن وجودهما (٢٩). والثاني: أن يكون المعنى: فكيف كان (٣٠) ما قدّمت (٣١) إليها من الوعيد الذي صحّ شطره، وهو وعيد الدنيا، فكيف كان (٣٠) ما قدّمت (٣١) إليها من الوعيد الذي صحّ شطره، وهو وعيد الدنيا،

<sup>(</sup>۱۹) في (ر): الختصمت بما.

<sup>(</sup>۲۰) « كما » سقطت من (أ ، ب).

<sup>(</sup>٢١) أثبتت الآية من (ب، ك).

<sup>(</sup>٢٢) في (أ ، ب): فيكون ، والمثبت من (د) وهي ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٣٣) في (أ): في الدنيا ، وفي (و): قوله الثاني ، والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢٤) في (أ ، ب ، ك): كيف كان ، والمثبت من (خ).

<sup>(</sup>٢٥) هكذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): هو.

<sup>(</sup>٢٦) في (أ) وعد الله.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب ، ك): كالكائن.

<sup>(</sup>۲۸) في (ب): كالإحبار.

<sup>(</sup>٢٩) كذا في (أ ، ك ، و) وفي (ب): وجودها ، وفي (ر): وجوده.

<sup>(</sup>۳۰) في (ر): فكيف ما كان.

<sup>(</sup>٣١) في (ر): ما قدم.

والجواب الثاني: أن يكون المعنى في الأول (٣٢): فكيف كان وعيد عذابي ونذُري (٣٢) لما حذّرناهم قبل أن أوقعنا بهم، ويكون الثاني بعد إرسال الريح (٣٤) عليهم وإيقاع (٣٠) العذاب بهم، والمعنى: فكيف (٣٦) كان عذابي محقّقا، ونذري (٣١) مصدّقاً (٣٨) فيسلم (٣٩) من التكرار (٤٠)

<sup>(</sup>٣٢) في (ك): في الأولى.

<sup>(</sup>٣٣) في (أ ، ب ، ك) نذر ، والمثبت من (ر ، و).

<sup>(</sup>٣٤) في (ب): الرياح.

<sup>(</sup>٣٥) في هامش (ر): في إيقاع.

<sup>(</sup>٣٦) في (أ، ب، ك): كيف، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣٧) في (أ ، ك): ونذيري ، وفي (ب): نذير ، المثبت مّن (ر).

<sup>(</sup>٣٨) هـذا الجـواب الثـاني ذكـره الكرمـاني في البرهـان (٣٣٩) مختصـراً فقـال :« وقيــل: الأول لتحذيرهم قبل إهلاكهم والثاني لتحذير غيرهم بهم بعد هلاكهم » اهـ.

<sup>(</sup>٣٩) ني (ب): ويسلم.

<sup>(</sup>٤٠) تطرق ابن جماعة إلى فائدة التكرار ، فقال في كشف المعاني (٣٤٥): « ويحتمل وجوهاً: الأول: أن الأول أريد به عذاب الدنيا ، والثاني أريد به عذاب الآخرة وعبر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. الثالث: أن الأول فيه حذف مضاف ، تقديره: فكيف كان وعيد عذابي ، والثاني أريد به نفس العذاب بعد وقوعه » اه.

قلت: لا يخفى أن ابن جماعة استقى هـذه المعاني من كتابنا هـذا ولكنه رتبهـا ترتيباً فيـه وضوح أكثر ، ولذا نقلت كلامه.

#### سورة الرحمن

### [٣٣٣] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿والسماء رفعها ووضع الميزان ﴿ أَلاَّ تَطَعُوا فِي الْمَيْزَان ﴿ وَاقْيَمُوا اللَّهِ الْمُؤْنِ ﴾ [الرحمن: ٧ - ٩].

للسائل أن يسأل عن إعادة ذكر «الميزان» ثلاث مرات في أواخر هذه الآي، وقد كان حقها الإضمار، وهل في اختيار الكلام أن يتكرر<sup>(۱)</sup> في موضع السّجع<sup>(۲)</sup> في النثر، والقافية<sup>(۲)</sup> في النظم أن مثله، أو في ثلاثه أسجاع متوالية، أو<sup>(۱)</sup> في ثلاث قوافٍ متواطئة حتى يرتضى / في ثلاث فواصل مترادفة (۱) ؟

<sup>(</sup>١) في (ب، ك): أن يكرر.

<sup>(</sup>٢) قال الجرجاني في التعريفات (ص١١٧): « السجع هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حـرف واحد في الآخِر» ومثّل للظك المناوي في كتابه « التوقيف » ص٣٩٧ ، بالرِّمم والأمم ، على أن يكون الاتفاق في حرف السجع لا في الوزن ، ومثّل بالقلم والنّسَم ، على أن يكون الاتفاق في حرف السجع والوزن.

<sup>(</sup>٣) قال الجرحاني (ص١٧١): « القافية همي الحرف الأحير من البيت ، وقيل: هي الكلمة الأحيرة منه ».

<sup>(</sup>٤) في (ب): في النظر ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ولا في ثلاثة ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) « أو » أثبتت من (ب، ك). ·

<sup>. (</sup>٧) صيغة السؤال في (خ): لماذا أعاد ذكر الميزان ، ثلاث مرات ، في آخر هذه الآية ؟

والذي أحاب به عن ذلك أهل النظر: أنه أعيد (^) ذكر ﴿الميزان﴾ ثـ لاث مرات (٩)، لأن هذه الآيات لم تنزل معاً في وقت واحد، ولو نزلت معاً لأضمر ذكر ﴿الميزان﴾ ولكن لمّا نزلت متفرقة لم يجز إلاّ إظهار ذكر ﴿الميزان﴾ لأنه لم يجر (١١) له ذكر في كل وقت أنزلت (١٢) فيه إحدى هذه الآيات.

وهذا إن تأتّى في «الميزان» الثالث (١٣) فإنه لا يتأتّى (١٤) فيما قبله، لأن الثاني تفسير للأول (١٥) إن (١٦) كانت «أن» مقدرة معها اللام، للأول (١٥) إن (١٦) كانت «أن» مقدرة معها اللام، أي الثلا تطغوا (١٨)، فكل (١٩) ذلك لا يجوز مع انقطاع الثاني عن الأول، والأول (٢٠) عن الثاني.

<sup>(</sup>٨) في (ر ، خ): أجاب بعض أهل النظر فقال: أعيد...

<sup>(</sup>٩) « ثلاث مرات » أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>۱۰) في (ك): ذلك.

<sup>(</sup>١١) في (ب): لم يجن.

<sup>(</sup>١٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): نزلت.

<sup>(</sup>١٣) في (ك):بالثالث.

<sup>(</sup>١٤) في (أ): فلا يتأتى.

<sup>(</sup>١٥) في (ب، ك): الأول.

<sup>(</sup>١٦) في (ر): إذا.

<sup>(</sup>١٧) ذلك في قوله تعالى: ﴿أَن لَا تَطَعُوا فِي المَيْزَانَ﴾.

<sup>(</sup>١٨) ذكر الزحاج (٩٦/٥) في «أنُّ » وجهين: أحدهما: أنها بمعنى اللام والمعنى: لأن لا تطغوا ، والثاني أنها للتفسير فتكون المعنى: أي لا تطغوا في الميزان».

<sup>(</sup>١٩) في (أ، ب، ك): وكان وفي (ح، و): وكل: والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢٠) في (ر): ولا الأول ، وفي (ب): ولا الثاني عن الثاني.

وقد أحيب (٢١) عن ذلك بجواب آخر، وهو أن يكون أعيد ذكر ﴿الميزان﴾ لتكون (٢٢) كل آية مستقلة بنفسها غير مفتقرة إلى غيرها، إذ(٢٣) الإضمار يضمّن (٤١) الثاني الأولَ فلا يقوم الثاني بنفسه (٢٠)، ولا الثالث لو أضمر فيها (٢١) ذكر (٢٧) ما في الأول.

والجواب الذي يعتمد عليه (٢٨) هو أن يجعل لكل واحد معنَّى غير معنى (٢٩) الآخر، يريد: ﴿والسماء رفعها ووضع الميزان﴾ أي: وضع (٣٠) البنية المعدّلة، وهي بنية الإنسان التي (٣١) خلق من أمشاج (٣٢) ومن تأليفات (٣٣) مختلفات على اعتدال من

(٣٣) في (ب): تأليف.

<sup>(</sup>٢١) في (ك): أحبت.

<sup>(</sup>۲۲) في (ر): ليكون.

<sup>(</sup>۲۳) في (ب): إذا.

<sup>(</sup>٢٤) ني (ب). يتضمن وفي (ر): تضمن.

<sup>(</sup>٢٥) في (ك): لنفسه.

<sup>(</sup>٢٦) في (ك) منهما.

<sup>(</sup>۲۸) «عليه» أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>۲۹) «معنی » اثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٣٢) أي: أخلاط من أنواع وعناصر شتى قال الزجاج (٢٥٧/٥):« أمشاج: أخلاط مني ودم ثـم ينقل من حال إلى حال ، وواحد الأمشاج: مشج » اهـ.

سورة الرحمن.....الكلام في الآية الأولى حرارة و برودة ورُطوبة ويُبُوسة (٣٤).

ومعنى رفع السماء ووضع بنية الاعتدال (٣٥) ما ذكره في قوله تعالى: ﴿أُولَمْ يَسَّ الدِّينَ كَفُرُوا أَنَّ السمواتِ والأرض كانتا رَتْقاً ففتقناهما... ﴿وَاللَّهُمَاء: ٣٠] أي: رفعنا السماء عن الأرض، وخلقنا الهواء بينهما.

و لم يكن للحيّ الذي أراد خلقه بـ تُّ من هـواء تخترقـه (٣٦) الـروح، وينسـاب (٣٠) فيه (٣٩) الريح (٣٩) فخلق عزوجل آدم أبا البشر عليه السلام من طين، وفيه مســارب (٤٠) للهواء، فجعل (٤١) فيه الطين الأرضي (٤٢) والماء الذي قال الله تعالى فيه (٤٢): ﴿وجعلنا من الماء كل شيءٍ حيٍّ أفلا يؤمنون (٤٤) [الأنباء: ٣٠] والهواء الذي يجــذب (٤٥) الأنفـاس

(٣٤) اليبوسة: ضد الرطوبة ( المعجم الوسيط ٢٠٦٢).

(٣٥) في (و): بنية للاعتدال.

(٣٦) في (ك): تخرقه.

(٣٧ أي يجري ويمشي مسرعاً ، قال في اللسان ( ٤٧٧/١ سيب) : « ساب يسيب: مشسى مسرعاً ، وكذلك انساب تنساب، يقال: ساب الماء وإنساب: إذا حرى " أهـ.

(٣٨) في (و): عنه!

(٣٩) في (ب، ك) : الروح ، والمثبت من (ح، خ ، ر) ، وهي غير موجوذة في ( أ).

(٤٠) أي أماكن: والمسارب جمع المسرب ، وهو مكان السروب يقال: هذه مسارب الحيات: مواضع آثارها إذا انسابت في الأرض على بطونها » اللسان ٤٦٦/١ ، سرب).

(٤١) في (ر): فحصل.

(٤٢) في (ك): الآدمي.

(٤٣) « فيه » أثبتت من (ب).

(٤٤) « افلا يؤمنون » أثبتت من (ر).

(٤٥) في (ب): يجتذب ، وهي غير واضحة في (ك).

فلما دبر الله تعالى خلقه على الاعتدال (٤٥) من هذه الأصول كان هذا الذي جمع فيه (٥٥) ما ذكرنا مركّباً (٥١) من الأشياء التي وصفنا لكل معتدل عنده قبول: وله عن

(٤٦) « إليه » اثبتت من (ب، ك).

(٤٧) اي ما صار بارداً.

(٤٨) في (ب) وتخرج.

(٤٩) « من باطن » اثبتت من (ب).

(٥٠) أي ما صار ساخناً قال في المصباح (١٥٣): « حميت الحديدةُ تحمَى ـ من باب تعب ـ فهي حامية: إذا اشتد حرها بالنار ». "

وفي اللسان (٢٠١/١٤): « حمِيَ المسمار وغيره في النار حَمْياً وحمواً: سخُن » وفي (أ ، ب): حــــم ، والمثبـــت في (ح ، خ ، ر ، س ، و) ، قلــــت: قــــال في اللســـان (٣/١٢) -حم): «حممت الماء أي سخنته ، وعلى هــذا معناهما متقارب إلا أن الأولى فعـل لازم والثاني متعد.

(٥١) في (ب): الحق ، وهو خطأ.

(٥٢) أي سكن ومات ، قال في المصباح (١٨١): « خمدت النار خموداً ، من بـاب قعـد ... مـاتت فلم يبق منها شيء ، قيل: سكن لهيبها ، وبقى جمرها ، وخمد الرجل مات » اهـ.

(٥٣) أي تعطُّل، قال في اللسان (٧/١١ه بطل): بطل الأحير ـ بالفتح ـ يبطل بطالة: تعطَّل.

(٤٥) في (ر): اعتدال.

(٥٥) « فيه » ليست في (ب ، ك).

(٥٦) في (ك): متركبا.

كل خارج عن حد الاعتدال يفار (٥٠) ونُبُو (٥٠) حتى إذا رآى مربّعا (٥٩) مستوي التربيع، وآخر مختلفا خارجاً عن الاعتدال في الأبنية وغيرها يقبل (٢٠) الأول وينأى (٢١) عن الثاني، وكما في الطبع قبول البيت (٢٠) من الشعر إذا اعتدلت أجزاؤه، واتزنت (٢٣) أفعاله التي وضع (٤١) عليها، وردُّه للمنكسر (٥٠) الذي فقد التعديل في البناء، وهذا مما يضطر (٢٠) الانسان إلى علمه كما يضطر في الأول إلى كراهة (٢٠) الْمُعْوَجَّات وقبول المستويات، فقال تعالى: رفع السماء وركّب بنية الإنسان المعدّلة (٢٠)، وكان معنى ذلك: أن لا تجاوزوا (٢٩) في حكم المعاملة حد المعادلة (٢٠).

- (٥٨) قال في المصباح (٥٩١): « نبا الطبع عن الشيء: نفر و لم يقبله ».
  - (٥٩) في (ك): ربعا.
  - (٦٠) في (خ، ر): لقبل.
    - (٦١) أي يبتعد.
  - (٦٢) في (ك): النبت ، وهو خطأ.
- (٦٣) غير واضحة في (أ) وفي (ك): وأثرت ، والمثبت من (ب ، خ ، ر ، و).
  - (٦٤) ني (و): وقع.
- (٦٥) كذا في (ب، ح، خ، ر، س)، وفي (أ): للمتكسر، وهي في (ك): الكبر، وهو خطأ.
  - (٦٦) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): مما لم يضطر.
    - (٦٧) في (ك): كراهته.
    - (٦٨) في ( ح): المعتدلة.
    - (٦٩) في (ب): أن لا تجاروا.
    - (٧٠) يشير إلى أن ذلك هو الميزان الأول.

<sup>(</sup>٥٧) قال في القاموس (٦٢٤، نفر): « نفرتِ الدابة تنفر وتنفُر نفوراً ونِفــاراً: جزعــت وتبــاعدت» قال في اللسان (٢٤٤/٥نفر) :« يقال: نفر ينفر نفوراً ونفاراً إذا فرّ وذهب ».

.. الكلام في الآية الأولى

والميزان الثاني: الأحكام التي حُكم فيها على اعتدال(٧١)، وقدر(٧٢) في الطباع كراهية ما خرج منها على اعتداء (٧٣) كقتل نفسين بنفس والجانية إحداهما وقطبع وغير ذلك من محاوزة الحد في القصاص، والأرش(٧٦) ما يثبت(٧٧) به حكم الطبع قبـل حكم السمع، وكان المعنى(٧٨): عدّل حلقة الإنسان ليتوحى المعدلة في الأحكام.

فالميزان الأول بنية الاعتدال وهمي بنية الانسان على الوصف، الـذي ذكرنـا، والميزان الثاني: الحكم بالعدل، والثالث: آلة التعديل، وهمي التي يقع بها الأحمد والاعطاء<sup>(۲۹)</sup> فيتبين<sup>(۸۰)</sup> بها مقادير / الحقوق ليقتصر كل ذي حقّ<sup>(۸۱)</sup> على قدر<sup>(۸۲)</sup> مــا. <sup>[۹۷/ب</sup>]

<sup>(</sup>٧١) في (ر): الاعتدال.

<sup>(</sup>۷۲) في (ر): قرر.

<sup>(</sup>٧٣) (ك): اعتدال.

<sup>(</sup>٧٤) أ*ي* قلع.

<sup>(</sup>٧٥) في (ب): أو ، بدل « وغيره ».

<sup>(</sup>٧٦) أي الدية ، ( اللسان ٢٦٣/٦ أرش).

<sup>(</sup>٧٧) في (ر): ثبت ، وفي (ط): بما ثبت.

<sup>(</sup>٧٨) « وكان المعنى » سقطت من (أ) ، وفي (ط): وكأن المعنى.

<sup>(</sup>٧٩) ني (ب): العطاء.

<sup>(</sup>۸۰) في (ب): فبيتن وفي (ر): فيبتيين.

<sup>(</sup>۸۱) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٨٢) أثبتت من (ب ، ك).

يجب له منها، فلا يأخذ أكثر مما له، ولا يعطي أقل مما يجب عليه، وهو القِسط الـذي أم الله تعالى به المتبايعين، لا رجحان ولا نقصان.

وإذا كان كذلك لم يكن في إعادة لفظ ﴿الميزان﴾ تكرار (٨٣)، إذا كان الأول بمعنًى (١٠٠) غير معنى (٥٠) الثاني، والثاني بمعنًى (٨٦) غير معنى الثالث، كما تخرج (٨٧) القوافي عن الإيطاء (٨٨) إذا اتفقت ألفاظاً (٩٨) واختلفت معاني (٩٠).

(۸۳) في (ب): تكواراً.

(٨٤) في (ب): المعنى.

(۸۵) « معنی » اثبتت من (ب ، ك).

(٨٦) في (ب): المعنى.

(۸۷) في (ك): يخرج.

(٨٨) الإيطاء مصدر من أوطأ ، قال في القاموس (٧١وطأ): « واطأ في الشعر وأوطأ فيــه وأوطأه: كرر القافية فيه لفظاً ومعنى ».

(٨٩) في (و): ألفاظها.

(٩.٠) في ( رو): معانيا.

## [٢٣٤] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى: ﴿فباي آلاء ربّكِما تكذّبان﴾ [الرحمن: ١٣] وتكريره إحدى (٢٠) وثلاثين مرة.

للسائل أن يسأل عن العدة التي جاءت عليها هذه الآية متكررة، وعن فائدتها.

والجواب أن يقال: نبه الله تعالى (٣) على ما خلق من نعم الدنيا المختلفة في سبع (٤) منها، وأفرد سبعاً (٥) للترهيب والإنذار والتخويف بالنار، وفصل بين السبع الأول والسبع الأخر بواحدة تلت آية (٦) سوى فيها بين الناس كلهم فيما كتب الله (٧) من الفناء عليهم حيث (٨) يقول: ﴿كل من عليها فان﴾ [الرحمن: ٢٦] أي: مَن على الأرض: وهذه الفاصلة للتسوية بين الملائكة وبين الإنس والجن في الافتقار (٦) إلى الله

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٢) في (ك): وتكرير أحد.

<sup>(</sup>٣) في (ر): إن الله تعالى نبه.

<sup>(</sup>٤) هي الآيات: ۲،۱۳ ،۲۰۲۳،۲۳،۲۳،۲۰۲۳ ٧.

<sup>(</sup>٥) هي الآيات:۲۲،۵۲۲ ۳۲،۳۲۲،۳۸ ک- ۷.

<sup>(</sup>٦) « تلت آية » سقطت من (أ) وجاء في (ب ، ط): ثلاث آيات وهو خطأ ، والمثبت من (خ ، ر ، س) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) « لفظ الجلالة » ليس في (ب ، ك). وفي (ك): للغناء به ، بدل « تلت آية » ولا معنى له.

<sup>(</sup>٨) في (أ): من حيث.

<sup>(</sup>٩) في (أ ، ب ، ك): والافتقار ، والمثبت من (ح ، خ ، ر).

سورة الرحمن.....الكلام في الآية الثانية

تعالى، وإلى المسألة وإلى (١٠) الاشفاق من خشية الله (١١) وهبو قوله: ﴿يسأله مَن في السموات والأرض كلّ يومِ هو في شأن﴾ [الرحمن: ٢٩].

وإنما كانت الأول سبعا لأن أمهات النعم (١٢) خلقها الله تعالى سبعاً سبعاً كالسموات والأرضين، ومعظم الكواكب.

وكانت الثانية سبعاً لأنها على قسمة أبواب جهنم لما كانت في ذكرها.

وبعد هذه السبع<sup>(۱۳)</sup> ثمانية<sup>(۱۱)</sup> في وصف الجنات<sup>(۱۰)</sup> وأهلها على قسمة أبوابها.

وثمانية (١٦) أخرى (١٧) بعدها للجنتين اللتين هما (١٨) دون الجنتين الأوليين، لأنه قال تعالى في مفتتحه (١٩) الثمانية المتقدمة: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾

<sup>(</sup>١٠) " إلى " أثبتت من (خ).

<sup>(</sup>١١) ي (ب ، ك): من حشيته.

<sup>(</sup>١٢) في (ر): النعم التي .

<sup>(</sup>١٣) في (و): هذا السبع.

<sup>(</sup>١٤) هي الآيات: ١٤٧) هي الآيات: ١٠٥٩،٥٥،٥٥٥،٥٣،٥١٠ ٨.

<sup>(</sup>١٥) في (خ، ر): الجنان.

<sup>(</sup>١٦) هي الآيات: ٣٢،٥٦،٦٧،١٦،٧٣،٧٣،٧٣،٧٣٠ ٨.

<sup>(</sup>١٧) في (و): أُخَر.

<sup>(</sup>۱۸) «هما » أثبتت من (خ).

<sup>(</sup>١٩) في (أ): مفتتحة.

سورة الرحمن..... الكلام في الآية الثانية

[الرحمن:٤٦] فلما استكملت هـذه الآية (٢٠) ثماني مرات (٢١) قال: ﴿ومن دونهما جنتان ﴾ [الرحمن: ٢٢].

فمضت ثمانية (٢٢) في وصف الجنان (٢٣) وأهلها تاليةً للثمانية المتقدمة (٢٤) فكان (٢٥) الجميع إحدى وثلاثين (٢٦) مرة (٢٢).

(٢٠) هي قوله تعالى: ﴿فِبَأَي آلاءِ رَبَّكُمَا تَكَذَّبَانَ﴾ وفي (ر): الآيات.

(٢١) في (ب): مرار ، قلت تلك الثمانية بين الآيات: ٢١-٤٦.

(٢٢) تلك الثمانية بين الآيات: ٦٣-٧٧.

(٢٣) في (ك): الجنات.

(٢٤) كذا في ( ح ، خ ،ر ، س) وفي (أ ، ب): للثمانية المتقدمة تالية.

(٢٥) في (ب): فكل وفي (خ، و): فكمل.

(٢٦) في (ب): وثلاثون ، وهو خطأ.

(٢٧) ذهب البغوي في تفسيره (٢٦٨/٤) إلى أن هذه الآية كررت في هذه السورة تقريراً للنعمة وتأكيداً في التذكير بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع.

قال ابن قتيبة في مشكل القرآن (ص٢٣٩): « وأما تكرار ﴿ فَبَاي آلاء ربكما تكذبان ﴾ فإنه \_ تعالى \_ عدد في هذه السورة نعماءه ، وأذكر عباده آلاءه ، ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه ثم أتبع ذكر كل خلة وصفها بهذه الآية ، وجعله فاصلة بين كل نعمتين ليُفهمهم النعم ويقررهم بها » اهـ ،

ومثل لذلك البغوي وقال (٢٦٨/٤): « ذلك كقول الرحل لمن أحسن إليه وتابع عليه بالأيادي وهو ينكرها ويكفره: « ألم تكن فقيراً فأغنيتك ، أفتنكر هذا ؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك ، أفتنكر هذا ؟ ».

والسيوطي قسم التكرار إلى أقسام وذكر منه أن ما كان لتعدد المتعلق بأن يكون المكرر ثانياً ، متعلقاً بغير ما تعلق به الأول ، ثم قال: وهذا القسم يسمى بالسترديد وجعل منه وقال في يتبعه

سورة الرحمن.....الكلام في الآية الثانية

فإن قال قائل: فقد (<sup>۲۸)</sup> سوى بين الجنة والنار في الاعتــداد بالإنعـام علـى الثقلـين بوصفهما، وإنما النعمة إحداهما (<sup>۲۹)</sup> دون الأحرى ؟

فالجواب أن يقال: إن الله تعالى منعم على عباده نعمتين نعمة الدنيا ونعمة الدين، وأعظمها (٣٠) في الأخرى (٣١)، واجتهادُ الإنسان رهبة (٣٢) مما يؤلمه أكثر من اجتهاده رغبة (٣٢) فيما ينعمه، فالترهيب زجر عن لمعاصي وبعث على (٣٤) الطاعات، وهو سبب (٣٠) النفع الدائم، فأيّة نعمة أكبر (٣١) إذاً من التخويف بالضرر المؤدي إلى أشرف النعم، فلما (٣٤) حاز عند (٣٨) ذكر ما أنعم به علينا في الدنيا، وعند ذكر ما

الإتقان (٢١٠/٣): « فإن هذه الآية وإن تكررت نيفاً وثلاثين مرة ، فكل ، واحدة تتعلق . بما قبلها ، ولذلك زادت على ثلاثة ولمو كان الجميع عائداً إلى شيء واحد لما زاد على ثلاثــة ، لأن التأكيد لا يزيد عليها ، قاله ابن السلام وغيره ». اهـ

(٢٨) في (ك): وقد.

(٢٩) في (ر): في إحديهما.

(٣٠) في (ب ، ك): وعظمهما ، وفي (ر): وعظماها.

(٣١) في (ك): في الآخرة.

(٣٢) في (أ ، ك): ورهبته ، والمتبت من (ح ، خ ، ر) ، ومثـل المثبت في الغرائـــب للكرمـــاني (٣٢).

(٣٣) في (أ ، ك): ورغبته ، والمثبت من (ح) ومثل المثبت في الغواتب للكرماني.

(٣٤) في (ك): عن ، وهو خطأ.

(٣٥) في (ب): منسبب.

(٣٦) في (ب ، ك): أكثر. وفي (أ): أكبر نعمة.

(٣٧) في (ر): فكما.

(٣٨) «عند » سقطت من (ك).

سورة الرحمن الكلام في الآية الثانية

أعده للمطيعين في الأخرى أن يقول: ﴿ فِبأي آلاء ربكما تكذّبان ﴾ حاز أن يقول عند ذكر ما تخوّفنا به (٣٩) مما(٤٠) يصرفنا عن معصيته إلى طاعته التي تكسبنا نعيم حنته (٤١)، لأن هذا أسوق (٤٢) إلى تلك الكرامة من وصف ما أعد فيها من النعمة.

فإن قال (٢٦): إن السبع الأول قد عرفت (٤٤) من ستٍ منها نعمة الله علينا في البر والبحر، والسابعة هي: ﴿كُلُّ مَن عليها فَانٍ ﴾ [الرحمن: ٢٦] فأيّــة (٤٥) نعمة في ذلك حتى تعد (٤٦) من نعم (٤٧) الدنيا ؟

فالجواب (٢٨) أن يقال: إن (٢٩) فيه التسوية بين الصغير والكبير، والأمسير والمأمور، والمالك (٠٠) والمملوك، والظالم والمظلوم في الفناء المؤدي إلى دار البقاء، ومجازاة المحسسن

<sup>(</sup>٣٩) في (ب ، ك): تخوفناه.

<sup>(</sup>٤٠) في (أ): يما.

<sup>(</sup>٤١) في (ط): جنته كذلك.

<sup>(</sup>٤٢) في (ك): أشوق.

<sup>(</sup>٤٣) في (ر): قيل.

<sup>(</sup>٤٤) في (ر): عرف.

<sup>(</sup>ه ٤) كذا في (ك): وفي (ب): وأية ، وفي (أ): وأي.

<sup>(</sup>٤٦) في (و): يعد.

<sup>(</sup>٤٧) في (أ): نعمة.

<sup>(</sup>٤٨) في (ب): والجواب.

<sup>(</sup>٤٩) « إن » أثبتت من (ر).

<sup>(41)</sup> 

<sup>(</sup>٥٠) « والمالك » سقطت من (ك).

سورة الرحمن......الكلام في الآية الثانية

فإن قال (٥٠): ذكر بعد قوله: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ [الرحمن: ٤٦] قولُه: ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ إلى أن انتهى إلى قوله: ﴿ومن دونهما جنتان﴾ [الرحمن: ٢٦] وجاء (٥٠) بعده تماني مرّات قولُه: ﴿فبأيّ آلاء ربمكما تكذّبان﴾ كما جاء (٥٠) بعد الجنتين الأوليين، وفي (٥٠) أثناء الثمانية الأخر من معاني الجنتين ما في أثناء الثمانية الأول، فما الجنتان الأوليان، وما الجنتان الأخريان حتى يبعث على طلب هاتين (٢٠) كما بعث (٢١) على طلب تينك ؟

وقت الجزاء ، وفي ذلك تحدير من ارتكاب ما يتربب عليه العقاب ، وحص على · تيرتب عليه الثوب ، فلذا رتب عليه بالفاء قوله تعالى: ﴿فِبْأَي آلاَّء ربكما تكذبان﴾.

<sup>(</sup>٥١) في (أ،ب، ك): يؤخذ، والمثبت من ( خ ، ر ، م).

<sup>(</sup>٥٢) «له» اثبتت من (ح، ر).

<sup>(</sup>۵۳) في (ك): وبسبب.

<sup>(</sup>٤٥) في (ك): أكثر.

<sup>(</sup>٥٥) نعم إن هذا من أكبر النعم لأن في قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ﴾ غشارة إلى مجميء وقت الجزاء ، وفي ذلك تحذيرٌ من ارتكاب ما يترتب عليه العقاب ، وحض على عمل ما

<sup>(</sup>٥٦) في (ر): قيل.

<sup>(</sup>۵۷) في ٠ب) وجاءت.

<sup>(</sup>٥٨) في (ب): جاءت.

<sup>(</sup>٦٠) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): هذه.

<sup>(</sup>٦١) كذا في أكثر النسخ ، وفي ( أ): يبعث.

أوّلها: أن يقال: إن التثنية ها هنا في الجنتين لا تصال الجنان، أي: كلما كان الولي في جنة وُصلت (١٣) بـ أخرى فلا تنقطع غرائب الجنان عنه أبداً، كما كان (٢٠) في «حَنَانَيْكَ» (٢٠) دعاء وطلباً لرحمته (٢١) متصلة بنعمه (٢٧) فلا تنقطع أبداً (٢٨) إذا كان كذلك، وكقولهم: لَبَيْكَ وسَعْدَيْكَ (٢٩)، وسائر ما جاء مثنى يراد به هذا المعنى.

فإن قال قائل: فما معنى الجنتين الأخريين، وفي الأوليسين كفاية إذا قصد المعنى الذي ذكرت؟

<sup>(</sup>٦٢) في (أ ، ب ، ك): ويجاب ، والمثبت من ( ح ، خ ، ر ، س).

<sup>(</sup>٦٣) « في جنة وصلت » سقطت من (ك) وفي (أ): وصل.

<sup>(</sup>٦٤) « كان » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٦٥) قال في اللسان ( ١٣٠ / ١٣٠ حنن): « تقول العرب: حنانك يا رب و حنانيك بمعنسى واحد ، أي رحمتك » ، وقد أورد ذلك سيبويه في الكتاب(٣٤٨/١) في باب ما يجسيء من المصادر مثنى منتصباً على إضمار الفعل المتروك إظهاره فقال: «وذلك قولك: حَنانَيْك، كأنه قال: تحنناً بعد تحنن، كأنه يسترحمه ليرحمه ، ولكنهم حذفوا الفعل لأنه صار بدلاً منه.

<sup>(</sup>٦٦) في (ب): لرحمة.

<sup>(</sup>٦٧) في (ب): برحمة.

<sup>(</sup>٦٨) « ابدأ » أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٦٩) قال ابن حجر في الفتح (٢٢٦/١): « اللّب ّ لله بفتح اللام له معناه هنا الاجابة والسعد: المساعدة ، كأنه قال: لباً لك ، وإسعاداً لك ، ولكنهما ثُنياً على معنى التأكيد والتكثير ، اي إجابة بعد إجابة ، وإسعاداً بعد إسعاد ، وقيل في أصل « لبيك » وإشتقاقك غير ذلك » اهـ.

سورة الرحمن..... الكلام في الآية الثانية

قلت (۲۷): المراد بالجنتين الأوليين حنتان خارج قصره، والمعنى (۲۱): كلما كان في حنة وُصلت بثانية (۲۲) غريبة مستطرفة، ثم إذا كان في الثانية كانت حالها (۲۲) في (۲۷) اتصال (۲۷) الأخرى (۲۲) بها كحال الأولى، وعلى ذلك يكون (۲۷) أبداً، فكأنه قال: ولمن خاف مقام ربّه جنتان (۲۸) خارج قصره (۲۹) متتابعتان (۸۰) لا تنقطعان (۸۱).

وأما: ﴿ومن دونهما جنتان﴾ فإن المراد(٨٢) بهما على هذا الوحه(٨٣) أي: أقـرب من هاتين الجنتين جنتان(٨٤) داخل قصره، وهما في أن الجنة منهما(٨٥) متصلـة بـأخرى

(٧٢) في (أ): بثمانية ، وهو خطأ.

(٧٣) في (ك): حالتي.

(٧٤) " في " ليست في (ك).

(٧٥)في (و): إيصال.

(٧٦) في (ك): أخوى.

(۷۷) « یکون » اثبتت من (خ ، ر).

(٧٨) ني( ب): جنات.

(٧٩) « قصر » سقطت من (ك).

(۸۰) في (ب): متتابعة.

(٨١) في (ب): لا تنقطع.

(۸۲) في (ب): فالمراد.

(٨٣) في (ر): بدل «على هذا الوجه » على أن أقرب من هاتين الجنتين جنان.

(٨٤) في (ب): جنات.

(۸۵) في (و): منها.

<sup>(</sup>۷۰) في (ر): قلنا.

<sup>(</sup>۷۱) في (ر): فالمعنى.

وجواب ثان، وهو أن تكون الجنان الأربع في الجهات الأربع بين يديه، وحلفه، وعن يمينه (<sup>۸۹)</sup>، وشماله، وأقربها ما كان نصب عينيه، ومرمى طرفه، فلا يحتاج إلى أن (۹۰) يلتفت له (۹۱) إلى خلفه.

وجواب ثالث: وهو ما ذهب إليه الحسن من أن الجنتين الأوليين للسابقين، وهم (٩٢) الذين سبقوا إلى اتباع الأنبياء صلوات الله عليم أجمعين، ووضعوا (٩٢) لطاعة الله حرمة (٩٤) الآباء والأبناء وجاهدوا معهم (٩٥) في توطئة الاسلام، وبذلوا أرواحهم في قتال الكفار، وأولئك أعظم درجة وأعلى رتبة، ومن دون جنتيهم (٩٦) جنتان

<sup>(</sup>٨٦) في (ك): فينتقل.

<sup>(</sup>۸۷) من قوله: « بأخرى بعدها » إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>٨٨) في (ب): مثلها.

<sup>(</sup>۸۹) في (ب ، ك): ويمينه.

<sup>(</sup>٩٠) «أن » أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>۹۱) « له » اثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٩٢) في (ر): فهم.

<sup>(</sup>٩٣) في (أ، ب): ووهنوا، وفي (ك): ووهبوا، والمثبت، من (ح، ر).

<sup>(</sup>٩٤) في (خ): حدمة وهو حطأ.

<sup>(</sup>٩٥) ني (ك): معه.

<sup>(</sup>٩٦) في (ك): جنتهم.

سورة الرحمن.....الكلام في الآية الثانية

للتابعين (٩٧)، ثم على ذلك (٩٨)، كما قال الله (٩٩) تعالى: ﴿انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولَلآخرةُ أكبر درجات وأكبر تفضيلاً [الاسراء: ٢١].

<sup>(</sup>٩٧) ذكر الماوردي في قوله تعالى: ﴿ومن دونهما جنتان﴾ ثلاثة أقوال فقال ( ٩/٤ ٥ ١):

<sup>«</sup> أحدهما: أن الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه ، قال ابن عباس: فيكون في الأوليين النخــل والشجر ، وفي الأخريين الزرع والنبات وما إنبسط.

الثاني: أن الأوليين من ذهب للمقربين ، والآخر بين من ورق ٍ لصحاب اليمين ، قالـه ابـن زيد ".

الثالث: أن الأوليين للسابقين والآخويين للتابعين. قاله الحسن » اهـِ.

<sup>(</sup>٩٨) « ثم على ذلك » ليست في (أ) ، وفي ( أ): للتابعين كما عد ذلك قال تعالى :..

<sup>(</sup>٩٩) لفظ الجلالة أثبت من (ب).

### سورة الواقعة

### [٣٣٥] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿أفرأيتم ما تمنون ﴿ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون﴾ (٢) [الواقعة: ٥٨-٥٩].

وبعده: ﴿أَفْرِايتُم مَا تَحْرَثُونَ ﴾ أأنتَم تزرعونَه أم نحمن الزارعون ﴾ (٣) [الواقعة: ٦٣-٢٤].

وبعده: ﴿ أَفِرَأَيْتُم المَاءِ الَّذِي تَشْرِبُونَ ﴿ أَأَنْتُمُ أَنْزِلْتُمُوهُ مَّنَ الْمُؤْنَ أَمْ نَحْنَ المُنزِلُونَ﴾ (٤) [الواقعة: ٦٨ -٦٩].

وبعده: ﴿أَفْرَأَيْتُمُ النَّارِ الَّتِي تُورُونَ ﴿ أَأَنْتُمُ أَنْشَأَتُمُ شَـَجُرِتُهَا أَمْ نَحُـنَ الْمُنشئونَ﴾ (°) [الواقعة: ٧١-٧٧].

للسائل أن يسأل عن ترتيب هذه الأشياء التي تختص بقدرة الله تعالى، وتقديم بعضها على بعض (٦)، وهل كان يجوز تقديم ذكر ﴿النار﴾ على ذكر ﴿الماء﴾؟(٧)

<sup>(</sup>١) في (ب):من سروة الواقعة، وفي (خ ، ر ، س): سورة الواقعة. ليس فيها إلا آية وأحدة ، وهي قوله تعالى...

<sup>(</sup>٢) الآية الثانية غير موجودة ، في (ب ، ك).

<sup>(</sup>٣) الآية الثانية غير موجدة ، في ( ب ، ك.

<sup>(</sup>٤) الآية الثانية غير موجودة ،في (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥) الآية الثانية غير موجودة في ( ب ، ك).

<sup>(</sup>٦) هكذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): ويفتقر بعضها إلى بعض ، بـدل: «وتقديـم بعضهـا علـى بعض».

<sup>(</sup>٧) صيغة السؤال في (ر): فلم رتب هكذا.

والجواب أن يقال: الأول<sup>(١)</sup> هو خلقُ الانسان من نطفة، والنعمةُ في ذلك قبل النعمة في الثلاثة الأخر<sup>(٩)</sup> التي بعده فوجب تقديمه، ثم بعده ما به قوام الانسان من فائدة الحرث، وهي الطعام الذي<sup>(١)</sup> لا يستغني عنه حسد الحي<sup>(١)</sup>، وهو ذلك<sup>(١)</sup> الحبّ الذي يختبز / فيحتاج<sup>(١١)</sup> بعد حصوله إلى حصول ما يعجن به<sup>(١١)</sup>، وهو<sup>(٥)</sup> الماء، ثم إلى النا، <sup>(١١)</sup> التي تعدّه<sup>(١١)</sup> خبزاً، فالترتيب على حسب الحاجة، والنعمة الثانية بعد الأولى.

فإن قال (١١٠): فقد قال في الأولى (١٩٠): ﴿ لُولَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٦] وقال في الماء: ﴿ . . فلولا تشكرون ﴾ [الواقعة: ٧٠]، فهل كان يجوز أن يكون (٢٠٠) أحدهما

\_ \Y&\ \_

[۹۸/پ]

<sup>(</sup>٨) في (ر): إن الأولى.

<sup>(</sup>٩) « الأحر » ليست في (ر). وفي (و): الأجزاء.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): وهي التي وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): الجسد.

<sup>(</sup>١٢) في (أ، ب، ك) وذلك، والمثبت من (خ، ح).

<sup>(</sup>١٣) كذا في أكثر النسخ ، وفي ( أ): محتاج.

<sup>(</sup>١٤) في (خ ، ر): الى حصول الماء فيعجن به.

<sup>(</sup>١٥) في (ب ، ك): من بدل «وهو ».

<sup>(</sup>١٦) « ثم إلى » سقطت من (أ) ، وفي (ك): ثم النار.

<sup>(</sup>١٧) في ( ب ، ك) تعيبده ، وفي ( خ): تجعله.

<sup>(</sup>۱۸) في (ك): قيل.

<sup>(</sup>١٩) في (ب): في الأول.

<sup>(</sup>۲۰) «أن يكون » ليست في (ب، ك).

سورة الواقعة ............الكلام في الآية الأولى مكان الآخه ؟

قلت: الأولى (٢١) تنبيه على البعث والإعادة، وهمي النشأة (٢٢) الثانية كالنشأة (٣٢) الأولى، وحمل على أن يتذكر (٢٤) الأول الذي هو الأصل ليثبت به الثاني الذي هو فرع، على (٢٠) أن القادر كما كان لم يتغير.

وأما قوله: ﴿فلو لا تشكرون﴾ فإنه بعد قوله: ﴿لو نشاء جعلناه أجاجاً﴾ [الواقعة: ٧٠] أي: شديد الملوحة (٢١) كماء البحر (٢٧) كما أله: ﴿... وهذا ملح أجاج..﴾ [الفرقان: ٥٣، فاطر: ١٢] أي: فهلا (٢٩) تشكرون أن جعله عذباً، فكل مكان لاق به ما ذكر فيه (٣٠).

<sup>(</sup>٢١) في (ر): قلنا ، الأول.

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): البشارة ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٣) في (ب): بالنشأة ، وفي (ك): بالبشارة.

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): شكر ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢٥) في (ب): مع.

<sup>(</sup>٢٦) من هنا إلى قوله: « فهلا... » سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢٧) «كماء البحر » سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢٨) من هنا إلى قوله: « فهلا.. » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢٩) في (أ): فلا ، وهو خطأ ، والمثبت من (ب ، ك) ، وكنذا جماء في معاني القرآن للزجماج (١١٥/٥).

<sup>(</sup>٣٠) في (ك): فلاق بكل مكان ما ذكر فيه ، وفي ( و): فكل لاق به ما ذكر.

#### سورة الحديد

### [٣٣٦] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿سبح لله ما في السموات والأرض وهـو العزيـز الحكيم﴾[الحديد: ١].

وقال في سورة الحشر [1]: ﴿سبح لله ما في السموات وما في الأرض﴾.

وقال في سورة الصف [1]: ﴿ سبح لله ما في السموات وما في الأرض ﴾ (٢).

وقال في سورة الجمعة [١]: ﴿يسبح لله ما في السموت وما في الأرض﴾.

وقال في سورة التغابن [١]: ﴿يسبح لله مافي السموات وما في الأرض﴾ ٣

للسائل أن يسأل عمّا أوجب اختصاص فاتحة (١) سورة الحديد بقوله: ﴿سبح للهُ ما في السموات والأرض﴾ من غير إعادة «ما» وقد أعيدت في فواتح السور الأخر ؟

والجواب أن يقال: إنه (°) لما كان هذا الكلام مسوقاً (¹) إلى كلمات ثلاث عقدت

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٢) من قوله: « وقال في سورة الصف » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿يسبح الله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ﴾

<sup>(</sup>٤) في (و): فائدة.

<sup>(°) «</sup> إنه » أثبتت من (خ ، ر).

<sup>(</sup>٦) في (أ): مستوفا، وفي (و): مسبوقاً ،والمثبت من (ح، خ، ر،م).

.. الكلام في الآية الأولى سورة الحديد .....

في كل واحدة منها السموات والأرض في عقدة واحـدة، جمـع(٧) المخلـوق(<sup>٨)</sup> فيهـا<sup>(٩)</sup> تحت لفظة واحدة، فكان معنى (١٠٠ قوله: ﴿سبح الله ما في السموات والأرض﴾: سبح لله(١١) الخلق في المكانين، فلفظة «ما» في هذا(١٢) المكان عامة شاملة للخلق فيهما(١٣)، فإذا(١٤) أعيدت «ما» في قوله: ﴿ما في الأرض﴾ (١٥) كانت الأولى خاصة للخلق في السموات دون(١٦) الأرض، والكلمات الثلاث التي عقدت السموات والأرض في كل واحدة منها(١٧) في(١٨) عقدة واحدة، قوله(١٩): ﴿له ملك السنموات والأرض﴾ [الحديد: ٢] وقوله بعده: ﴿هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام.. ﴾ [الحديد: ٤] وقوله بعده: ﴿ له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ﴾ [الحديد: ٥].

<sup>(</sup>٧) ي (ك): جميع.

<sup>(</sup>٨) في (ر): المخلوقات.

<sup>(</sup>٩) ف (أ): فيه، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۱۰) « معنى » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>١١) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): له.

<sup>(</sup>۱۲) «هذا» أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>١٣) في (ك): منهما.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): وإذا.

<sup>(</sup>٥١) في (أ، ب، ك): في الأرض، والمثبت من (خ).

<sup>(</sup>١٦) في (ب): ومن بدل ، < دون " وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۷) في (أ): منهما.

<sup>(</sup>١٨) « في » غير موجودة في (ب).

<sup>(</sup>١٩) في (ب): فقوله.

سورة الحديد.....الكلام في الآية الأولى

فلما كان افتتاح السورة، ينتهي إلى هذه الآيات بعدها، وهي (٢٠) تنظم المكانين نظماً واحداً اختير أن يجعل الخلق فيهما (٢١) خلقاً واحداً، فلا يفصل بينهما بخلقهما والقصد جمعهما في نظام (٢٢) واحد (٤٤) و لم يكن هذا (٢٥) المعنى موجوداً في سائر السور، فكان الفصل فيه أولى، وهو إعادة «ما» والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر سورة الحشر[٤٢]: (يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) لأن قبله (٢١) (همو الله الخالق البارئ المصور) [الحشر: ٤٢] فنظم تحت هده الصفات مخلوقات السماء والأرض والأرض والأدلى القدوس) [الحشر: ١٤] وكذلك قبله: (الملك القدوس) [الحشر: ٢٣] وكذلك نظم المخلوق في المكانين فيما يكون من تسبيحهم وتقديسهم حملاً على الأول الذي هو الأصل (٢٠).

<sup>(</sup>۲۰) «وهي » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢١) من (ك): منهما.

<sup>(</sup>٢٢) في (خ): نحلفيهما.

<sup>(</sup>٢٣) من (ك): نظم.

<sup>(</sup>٢٤) يعني أن القياس كان: «وما في الأرض» لكنه نـزّل المكانين منزلة مكان واحـد، وجعـل الحلق في السموات والأرض خلقاً واحداً، موافقة لما بعدها، حيث إن ذكر «السـموات والأرض» تكرر في هذه سورة الحديد ثلاث مرات من غير إعادة «ما».

<sup>(</sup>٢٥) «هذا» سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢٦) في (ب، ر): لأنه قال قبله.

<sup>(</sup>٢٧) في (ب): مخلوقات السموات ،وفي (ك): المخلوقات السماء والأرض.

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): كذلك وفي (ك): لذلك والمثبت من (خ).

<sup>(</sup>٢٩) يعني أن آخر الحشر كذلك حيث جاء: ﴿ يسبح له ما في السموات والأرض ﴾ من غير إعادة « ما » لأنه لما تقدم ذكر ﴿ الحالق البارئ المصور ﴾ نزّل الخلق منزلة محلق واحد والمكانين منزلة مكان واحد ، ينظر: غرائب التفسير للكرماني ١١٨٣/٢.

# [٢٣٧] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى: ﴿له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو على كل شيئ قدير﴾ [الحديد: ٢].

وقال بعدها بآيتين<sup>(۲)</sup>: ﴿ له ملـك السـموات والأرض وإلى الله ترجع الأمـور ﴾ [الحديد: ٥].

للسائل أن يسأل عن إعادة هذه اللفظة في المكان (٢) القريب من الأولى (٤) [٩٩] وصلتها في الأحرى (٦) بقوله: ﴿وإلى الله ترجع الأمور﴾ (٧) ؟

والجواب أن يقال: إن المعنى: له الملك أولاً وآخراً، فالأول في الدنيا، وهو وقت الإحياء والإماتة (^) والآخر في الآخرة حين ترجع الأمور (¹) إليه، ولا يملـك أحـد سـواه

<sup>(</sup>١) في (ب، ك): من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٢) في (أ): بعد هاتين ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٣) في (أ): من المكان.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ك): الأول.

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب، ك): في الأول، والمثبت من (و).

<sup>(</sup>٦) في (ك): في الآية الأخرى.

 <sup>(</sup>٧) فلم أعاد هذه اللفظة في مكان قريب ، ووصل الأول بقوله: ﴿يحيى ويميت﴾ والثاني بقوله:
 ﴿وإلى الله ترجع الأمور﴾ ؟

<sup>(</sup>A) في (ك): والإحابة ، وهو حطأ.

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): يرجع الأمر.

سورة الحديد ...... الكلام في الآية الثانية

لا ملكاً وملكا، فقرن بالأول: ﴿يحيى ويميت﴾ لأنهما من أمارات (١٠) الملك، وقرن بالآخر ما يكون في الآخرة من مرجع (١١) الخلق وجزائهم بالثواب والعقاب إليه، فجاء في كل مكان (١٢) ما اقتضاه، وما شاكل (١٣) معناه (١٤).

<sup>(</sup>١٠) في (أ، ب، ك): أمارة، والمثبت من (ر، و).

<sup>(</sup>۱۱) ني (أ): جميع.

<sup>(</sup>۱۲) يي (ر): عا.

<sup>(</sup>۱۳) في (ر): وشاكل.

<sup>(</sup>١٤) يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن ذكر هذه الآية مرتين ليس بتكرار ، لأن الأول في الدنيا لقوله عقبه: ﴿ يحيى ويميت﴾ والثاني في الآحرة لقوله عقبه: ﴿ وإلى الله ترجع الأمور﴾.

# [٢٣٨] الآية الثالثة منها (!)

قوله تعالى: ﴿.. كمثل غيثٍ أعجب الكفارَ نباتُه ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطاماً.. ﴾ [الحديد: ٢٠].

قال فيما تقدم من سورة الزمر [٢١]: ﴿.. ثم يجعله حطاماً..﴾.

للسائل أن يسأل عن قوله في سورة الحديد: ﴿ثم يكون﴾(٢) وقوله في سورة الزمر: ﴿ثم يجعله﴾ وهل كان وجه الكلام أن لو جاء(٢) أحدهما مكان الآخر ؟

والجواب أن يقال: إن الأفعال التي نسق<sup>(٤)</sup> هذا الفعل<sup>(٥)</sup> عليها في سورة الزمر هي أفعال الله تعالى، لأنه قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ الله أَنزِلُ مَن السماء مَاء فَسَـلَكُهُ يَنَابِيعُ فِي الْأَرْضِ ثَمْ يُخرِج به زرعاً مختلِفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً ﴾ [الزمر: الأرض ثم يفعلوف على قوله: ﴿ ثم يُخرِج به زرعاً ﴾.

والذي في سورة الحديد لم يسند الفعل المتقدم فيه إلى (٧) الله تعالى فيسند إليه ما بعده، وإنما هو: ﴿... كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿ثُمْ يَكُونَ حَطَامًا﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ك): أن يكون ، بدل « أن لو جاء ».

 <sup>(</sup>٤) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): تسبق.

<sup>(</sup>٥). هو فعل « يجعل ». هو فعل " يجعل ".

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله: « والذي في سورة الحديد » سقط من (أً).

<sup>(</sup>٧) في (ر): على.

<sup>(</sup>٨) في (ب،ك): في.

### سورة المجادلة

# [٢٣٩] الآية الأولى منها(١)

قوله تعالى: ﴿... وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم﴾ [المجادلة: ٤].

وقال: ﴿إِن الذين يحادّون الله ورسوله كُبِتُوا كما كُبت الذين من قبلهم وقد أنزُلنا آياتٍ بيناتٍ وللكافرين عذاب مُهين﴾ [المجادلة: ٥].

للسائل أن يسأل عن حاتمتي الآيتين، وهما: ﴿عذاب أليم﴾، و ﴿عذاب مهين﴾ وعما أوجب اختصاص كل واحدة منهما بما ذكر فيها (٢) ؟

والجواب أن يقال: لما قال في الأولى: ﴿... ذلك لتؤمنوا بـا لله ورسوله ﴾ أي: يبين (٢) لكم ذلك لتؤمنوا با لله ورسوله (٤) وذكر (٥) الحدود (١) التي حدّها لعباده، شم سمّى من لم يؤمن كافراً باسمه وتوعده بالعذاب (٧) الموجع المبالغ فيـه، وهمو مـا يخوّف الله تعالى به عباده، نعوذ با لله منه.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة المحادلة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ذكرت منها.

<sup>(</sup>٣) في (ك): نبيتن ، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤) من قوله « يبين » إلى هنا سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) هكاذا في جميع النسخ، ولعل قوله: لفظ « ذكر » حواب « لما ». وا لله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في (ب، ك): والحدود.

<sup>(</sup>٧) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): بالعقاب.

سورة المحادلة ......الكلام في الآية الأولى

وأما قوله: ﴿عذاب مهين﴾ فلأن قبله: ﴿إِن الذين يحادّون الله رسوله كَبْتوا﴾ فضمن (^) معنى الفعلين الشرط والجزاء، فجعل الكَبْت (^) جزاء مَن آثسر حزبا (' ') غير حزب الله (' ') ورسوله، وحدًا غير حدّهما (' ')، والكبْت: الإذلال، وقيل: الغلب والقهر والتخييب، وكل ذلك متقارب، فلما أخبر الله تعالى بالكبت عمن حادّ الله ورسوله وجانبهما (' ') وصار في حدّ غير حدّهما وصف العذاب الذي ينزل به بالإذلال ( ' ') والإهانة وإن كان كل مؤلم مهيناً وكل مهين مؤلماً ( ' ')، ومما يشهد لذلك قوله تعالى في آخر السورة: ﴿إِن الذين يحادّون الله ورسوله أولئك في الأذلين ﴾ [المحادلة: ٢٠] فقوله هنا: ﴿أُولئك في الأذلين ﴾ (١٦) كقوله في الأول: ﴿إِن الذين يحادّون الله ورسوله أولئك في الأذلين الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين الذين الذين الذين الذين الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين الذين الذين الذين الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين الذين الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين الذين الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين أن الذين الله ورسوله أولئه في الأذلين أن الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين الله ورسوله أولئك في الأذلين الله ورسوله أولئك في الأذلين الله ورسوله أولئه في الأول: ﴿ إِن الذين الله ورسوله الله ورسوله الله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله الله ورسوله الهاد الله ورسوله اله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله اله ورسوله الله ورسوله الهولة اله ورسوله الهولة اله ورسوله الهولة اله ورسوله الهولة الهولة

<sup>(</sup>A) في: (ك): فتضمن. ً

<sup>(</sup>٩) قال الراغب (٦٩٥): الكبتُ: الرد بعنف وتذليل ، وقــال الزحـاج ، (٦٩٦/): « معنى » كبتوا " أذلوا وأحزوا بالعذاب ، وبأن غُلبوا " أهـ.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): حربا.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): حرب.

<sup>(</sup>١٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): وحد غير أحدهما.

<sup>(</sup>١٣) في (م): خانهما.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): الإذلال ، بدون حرف جر.

<sup>(</sup>١٥) في (ب، ك): مؤلم.

<sup>(</sup>١٦) في (ب): ﴿فِي الأَذَلِينَ﴾.

<sup>(</sup>١٧) في (أ): ﴿كبتوا﴾.

<sup>(</sup>۱۸) في (ك): هذا.

سورة الجحادلة ......الكلام في الآية الأولى

وقد توعد المنافقين الذين تولوهم (١٩) بمثله (٢٠) في هذه السورة، وهو قوله تعالى: ﴿ إِلَى الذِينَ تُولُوا قُوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويَحلفون على الكذِب وهم يعلمون ﴿ أَعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون ﴿ اتخذوا أيمانهم جُنّة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ﴿ (٢١) [الجادلة: ١٤- ١٦] أي: أنهم لما أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر (٢٢) ووضعوا (٢٢٠) في أنفسهم أنه إن اطلع على حالهم حلفوا للنبي (با لله (٤٢٠)، أن الأمر بخلافه، فيكِلُهم إلى أيمانهم، فهم يخرجون بهذا الظاهر (٢٠) في الحكم عن ذلة الكفر (٢١)، ولهم عذاب يسلبهم هذا العزّ، ويبدّلهم منه الله الله (٢٠) إلى (٢٨) الحوان و الذل.

<sup>(</sup>١٩) غير واضحة في (ا).

<sup>(</sup>۲۰) في (أ): مثله.

<sup>(</sup>٢١) في (أ): ﴿ أَمْ تُو إِلَى الذِّينِ تُولُوا قُوماً غُضِبِ اللهُ عليهم ﴾ إلى قوله ﴿عذاب مهين﴾.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب): النفاق.

<sup>(</sup>٢٣) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): وضعوا.

<sup>(</sup>٢٤) « بالله » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢٥) في (ر): الطريق.

<sup>(</sup>٢٦) ني (ط): دلالة ، فلا وجه له.

<sup>(</sup>۲۷) « منه » ليست في ( ك).

<sup>(</sup>٢٨) في (ك): هذا ، بدل « إلى » وهي سقطت من (ب).

## [٢٤٠] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿ ذَلَكَ بَانَهُم شَاقُوا الله ورسوله ومن يشاق الله فَإِنَ الله شَدِيدِ العقابِ ﴾ [الحشر: ٤].

وقال قبله في سورة الأنفال <sup>(١)</sup> [١٣]: ﴿ذَلَـكَ بِـأَنَهُم شَـاقُوا الله ورسولَه ومـن يشاقِق اللهُ ورسوله فإن الله شديد العقاب﴾.

وقال قبله في سورة النساء (٢) [٥١٥]: ﴿وَمِن يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعَدُ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدِي وَيَتَبع غير سِبيل المؤمنين نولِّهِ مَا تُولِّي ونُصله جهنم وساءت مصيراً.

للسائل أن يسأل عن الادغام في قوله: ﴿وَمِن يِشَاقُ الله ﴾ (٣) في سورة الحشر، وعن تركة (٤) في سورة الأنفال والنساء مع أن مثله في لغة (٥) العرب يصح إدغامه وإظهاره كقوله تعالى: ﴿ويا أيها الذين آمنوا من يرتدُّ منكم عن دينه ﴾ [المائدة: ٤٥] [وقوله تعالى].

<sup>(</sup>١) في (ك): وقال في الأنفال ،وفي (أ): وقال في سورة الأنفال ، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ك): وقال في النساء.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب ، ك) وفي (أ): ومن يشاق.

<sup>(</sup>٤) من (ك): وتركه.

<sup>(</sup>٥) في (ب): لعتي.

<sup>(</sup>٦) زيادة يحسن ذكرها.

<sup>(</sup>٧) هذه الآية أثبتت من (د ، و).

. الكلام في الآية الأولى سورة الحشر ....

والجواب أن يقال: إن الأصل في ذلك: إذا قويست الحركة في القاف(^^) أن تدغم (٩)، ألا ترى أن من حوّز «اردُد» مكان «ردّ»، وكانت لغته (١٠) الاظهار متى حرك الدال الأخيرة في قولك للاثنين: «رداً»، وقولك للجمع(```): «ردواً» لم يـر(``` إلاّ الإدغام، و لم يجوّز (١٣) «ارْدُدا»، ولا «ارْدُدُوا»، ولا «ارْدُدِي» (١١).

فقوله تعالى: ﴿ ومن يشاقُّ الله ﴾ (١٥) فقد (١٦) قويت (١٧) الحركة منه في القاف الأخيرة(١٨)، لأنها(١٩) لاقت كلمة قد لزم أولها السكون، وهـو (٢٠) الـلام الأولى مـن «ا لله» وكانت تحرّك لملاقاة الساكن بعدها في مثــل «اعبــد الله» حيـث لا تضعيــف (٢١)

- (٨) في (ح): للقاف.
- (٩) في (ب): أن يدغم.
- (١٠) في (أ ، ك) لغة ، والمثبت من (ب ، ح ، خ).
  - (١١) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): للجميع.
- (١٢) في (أ): لم يبق ، وهي ممسوحة في (ب) ، وفي (ك): لم يبن والمثبت من (ح ، خ ، ر ، س).
  - (١٣) غير واضحة في (أ، ب)، والمثبت من (ح، خ، رك).
    - (٤١) « و لا أرددي» ساقطة من ( أ).
    - (١٥) كذا في أكثر النسخ ، وهو الصواب ، وفي (أ): يشاقق.
      - (۱٦) في (ب): قد.

  - (١٧) كذافي أكثر النسخ ، وفي (أ): قربت ، والمثبت هو الصواب.
    - (١٨) في (ك): الآخو.
    - (١٩) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): كأنها.
    - (٢٠) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): وهي.
    - (٢١) كذافي أكثر النسخ ، وفي (أ ، ك) لا يضعف.

سورة الحشر .....الكلام في الآية الأولى

يهرب من ثقله (<sup>۲۲</sup>) إلى تخفيف (<sup>۲۳</sup>) برفع (<sup>۲۱</sup>) اللسان عن الحرفين (<sup>۲۰</sup>) دفعة واحدة، فقوله: ﴿ومن يشاقِّ الله﴾ لا تلاقي (<sup>۲۱)</sup> القاف هنا مما يتعلق به (<sup>۲۷)</sup> إلا ساكنا قد لـزم الكلمة، فقويت (<sup>۲۸)</sup> الحركة في القاف التي تلاقي هذا (<sup>۲۹)</sup> الساكن لأنها لا تلاقي سواه فيما علّق الفعل به.

وليس كذلك: ﴿ومن يشاقِقِ الله ورسوله﴾ لأن القاف قد تلاقى ما يتعلق بها متحركاً، وهو «ورسوله» لأن التقدير: ومن يشاقق رسوله (٣٠٠)، فلم تخلص (٣١١) القاف فيما يتعلق بها للحركة، كما خلصت لها (٣٢) في الأول (٣٣).

وأما(٣٤) قوله: ﴿ومن يشياقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فليـس الســاكن

(٢٢) في (ك): من مثله ، فلا وجه له.

(۲۳) في ( ح ، خ ، ر): التخفيف.

(٢٤) في (ب): يرفع ، وفي ( و): ليرفع.

(٢٥) في (و): عن الطرفين.

(٢٦) في (ك): لا يلاقي القاف هنا إلا مما يتعلق به ساكنا.

(۲۷) في ( أ): بها.

(٢٨) في (ك): وقويت.

(٢٩) في (ب): في هذا.

(٣٠) في (أ): رسول الله .

(٣١) في (و): فلم تعلق.

(٣٢) في (أ ، ب ، ك): له ، والمثبت من (ح، خ ، ر ، س).

(٣٣) في (ك): الأولى.

(٣٤) غير واضحة في (ك).

سورة الحشر .....الكلام في الآية الأولى

من الرسول (٣٥) الذي تلاقيه القاف كالساكن من لفظة " الله " لأنه قد يحذف فيصح (٣٦) لملاقاة (٣٧) القاف متحر كا منه، نحو: ومَن يشاقق رسول الله، فالذي أوجب في سورة الحشر في قوله (٣٦): ﴿ومن يشاق الله الادغام (٣٩) هو قوة الحركة في القاف، وقوتها أنه (٤١) لا يصح أن تلاقي الاسم الذي بعدها إلا ساكناً منه (٤١) لا يقوم مقامه (٢٤) متحر ك في حال، وما سواه من المواضع ليس على هذا الوصف (٤٢)، فبان الفرقان فاعرفه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣٥) من قوله تعالى: ﴿من بعدما تبين...، الله عنا سقط م (أ).

<sup>(</sup>٣٦) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): فيفتح .

<sup>(</sup>٣٧) في (خ ، ر): ملاقاة.

<sup>(</sup>٣٨) « في قوله » اثبتت من (د) ، وفي (خ): وهو بدل « في قوله ».

<sup>(</sup>٣٩) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ ، ح): بالادغام.

<sup>(</sup>٤٠) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): هو أن.

<sup>(</sup>٤١) « منه » أثبتت من (ح ، خ ، ر ٩ ، وفي (ب): فيه ن وهي ساقطة من (أ ، ك).

<sup>(</sup>٤٢) في (أ): يقوم بعده ، بدل « لا يقوم مقامه ».

<sup>(</sup>٤٣) توضيح الكلام: حاء في سورة الحشر: هومن يشاق الله بالادغام بخلاف سورتي النساء والأنفال ، لأن «أل» في « الله » لازمة ، بخلافها في « الرسول » ولأن حركة الحرف الثاني في ذلك وإن كانت لالتقاء الساكنين كاللازمة لمجاورتها اللازم ، فلزم الادغام في «الحشر » دون غيرها ، وإنما أظهر في الأنفال مع وجود لفظ « الله» لانضمام « الرسول » إليه في العطف ، لأن التقدير فيه أن الحرف الثاني اتصل بالمتعاطفين جميعاً ، إذ الواو تصيّرها في حكم شيء واحد ( ينظر: فتح الرحمن للشيخ الأنصاري: ٩١).

# [٢٤١] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى: ﴿لأنتم أشد رهبةً في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون﴾ [الحشر:١٣].

وقال بعده: ﴿... تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتّى ذلك بنانهم قوم لا يعقلون ﴿<sup>(٢)</sup> [الحشر: ١٤].

للسائل أن يسأل عن احتصاص خاتمــة الآيــة الأولى بقولــه ﴿لا يفقهــون﴾ واختصاص الثانية (٣) بقوله(٤): ﴿لا يعقلون﴾.

والجواب أن يقال: لما قال: ﴿لأنتم أشهد رهبة في صدورهم من الله اي: خوفهم منكم أشد من خوفهم من الله تعالى، لأنهم يعلمون فاهراً، ولا يعرفون ما استتر عنهم منه (١)، والفقيه: من يستدرك من الكلام ظاهره الجليّ وغامضه الخفي بسرعة (٧) فطنته وجودة قريحته (١)، فلما رهبوا الذي (٩) ﴿ الله عنوا الله

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٢) من قوله: « وقال بعده » إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): في الثانية.

<sup>(</sup>٤) « بقوله » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٥) كذا في أكثر النسخ وفي (أ ، و): لا يعلمون.

<sup>(</sup>٦) في (ب، ك): عليهم.

<sup>(</sup>٧) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): بسعة.

<sup>(</sup>A) أي: ملكته.

<sup>(</sup>٩) في (ر): من النبي.

<sup>(</sup>١٠) هنا زيادة في بعض النسخ ، وجاء في (ح،خ): وسيفه ، وفي (د): وسننه.

سورة الحشر .....الكلام في الآية الثانية

ذكره، صاروا كمن يعرف ما يشهده ويجهل ما يغيب عنه، ولو فقهوا لَعلموا أنّ لِما ظهر من الرسول ( باطناً حفي عنهم من أمر الله تعالى، فلذلك وصفهم بأنهم قوم (١١) لا يفقهون، وقيل: لا يفقهون: أي (١٦): لا يستدركون عظمة الله تعالى ويشاهدون / حلالة المؤمنين بالنبي (ولا يعلمون أن ذلك با لله (١٣) تعالى، وقيل: لا يفقهون من معنى المرسِل والرسول معنى المرسَل وعظمته فيتقون الله حق تقاته.

وأما قوله: ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴾ فإنه بعد قوله: ﴿ بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى.. ﴾ [الحشر: ١٤]، ومعناه: لا يجمعهم (١٠) الحق على طريقة واحدة، بل هم أتباع أهوائهم فهم مختلفون بإختلاف آرائهم، ولو عقلوا الرشد من الغيّ (١٠)، لاحتمعوا على الحق، فاختلافهم لأنهم (٢١) لا يعقلون، ما يدعو إلى طاعة الله (٢١) ويهدي إلى ما قال الله: ﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرَّق بكم عن سبيله.. ﴾ [الأنعام: ١٥٣] فالحق (١٨) سبيل واحد مستقيم، والباطل

<sup>(</sup>۱۱) «قوم » ليست في (ب، ك).

<sup>(</sup>۱۲) « أي » أثبتت من (و).

<sup>(</sup>١٣) في (ر): بجلال الله.

<sup>(</sup>١٤) في (ب، ك): ليس يجمعهم.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): من العمى.

<sup>(</sup>١٦) " لأنهم: ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٧) في (أ): ما يدعو إليه من طاعته.

<sup>(</sup>١٨) في (ك): والحق.

<sup>(</sup>۱۹) في (ك): سبيله.

<sup>(</sup>۲۰) في (ك): يحمل.

<sup>(</sup>۲۱) ني (ر): منشعبة.

<sup>(</sup>۲۲) في (ب): من كل الحاتمتين.

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): بما ختم.

#### سورة المهتحنة

# [٢٤٢] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرَءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبَداً بيننا وبينكم العداواة والبغضاء أبداً.. ﴾(٢) [الممتحنة: ٤].

وقال بعده<sup>(٣)</sup>: ﴿ لقد كان لكم فيهم أسـوةٌ حسنة لمـن كـان يرحـوا الله واليـوم الآخر ومن يتولَّ فإن الله هو الغني الحميد ﴾ (<sup>٤)</sup> [الممتحنة: ٦].

للسائل أن يسأل عن المعنى الذي له (٥) أعيد: ﴿لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ﴾ (٦) وعن متعلق كل واحد من اللفظين، وهل صلح (٧) الأول مكان الثاني، والثاني مكان الأول ؟

والجواب أن يقال: إن الاسلام بُني أوله على التبرئ من الآلهة ومن عبدتها(^)،

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة المتحنة.

<sup>(</sup>٢) في (أً): ﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه...﴾ الآية والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٣) « وبعده » أثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ﴿لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة﴾ الآية ، والمثبت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٥) « له » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب ، ك) قد كان لكم أسوة حسنة.

<sup>(</sup>٧) في (أ): منكم ، بدل " صلح " فلا وجه له.

<sup>(</sup>٨) في (أ): وعبادتها.

سورة الممتحنة.....الكلام في الآية الأولى

ومن الأصنام، وعبدتها<sup>(٩)</sup>، ألا ترى قول من يشهد بالتوحيد<sup>(١١)</sup> أنه ينفي الآلهة أو لا بقوله: «لا إله» (<sup>١١)</sup> ويثبت ثانياً (<sup>١١)</sup> بقوله: «إلا الله» الواحد (<sup>١٣)</sup> الذي تحق له العبادة فقال في الأسوة الأولى المتعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلهم: ﴿.. إنا بُرَءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله وأنهم يعادونهم إلى (<sup>١٤)</sup> أن يؤمنوا، فهذه الأسوة تفصل المؤمن من الكافر ليتميز عنه في الظاهر، ويتبرأ من صداقته (<sup>١٥)</sup> ويتحقق بعداوته (<sup>١١)</sup>.

والثانية معناها: تأسّوا(۱۷) بهم لتنالوا مثل (۱۸) ثوابهم وتنقلبوا إلى الآخسرة كانقلابهم مبشّرين بالجنة غير حائفين من العقوبة(۱۹).

<sup>(</sup>٩) في (أ، ب، ك): وعبادتها ، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): التوحيد.

<sup>(</sup>١١) في (ب): لا إله إلا الله.

<sup>(</sup>١٢) « ثانياً » ليست في (ب، ك).

<sup>(</sup>١٣) في (ب): الواحد القهار.

<sup>(</sup>١٤) في (ب، ك): إلا ، والمثبت من (أ ، ج).

<sup>(</sup>١٥) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): ويتميز أمر صداقته.

<sup>(</sup>١٦) في (ك): من عداوته.

<sup>(</sup>۱۷) في (ب): اثتوا.

<sup>(</sup>١٨) في (ك): من ، بدل " مثل ".

<sup>(</sup>١٩) قال ابن جماعة في كشف المعاني (ص٣٥٥): «أن الأولى: اريد بهـا التأسي بهـم في الـبراءة من الكفار ، ومن عبادة غير الله تعالى ، وأريد بالثانية: التأسي بهم في الطاعات ، واحتنـاب المعاصى لقوله تعالى بعد: ﴿ لَمْنَ كَانَ يَرْجُوا الله واليُّومُ الآخر ﴾ يدبر ثوابه وعقابه » اهـ.

### سورة العف

# [٣٤٣] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿ ومن أطلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام.. ﴾ [الصف: ٧].

وقال قبله (۱) في سورة الأنعام [۲۱]: ﴿ وَمَنَ أَطْلَمَ مَمَنَ افْـتَرَى عَلَـى الله كَذَبُّ أَوَ كَذَبُّ أَوْ كَذَبُّ لَا يَعْلَمُ الطَّالِمُونِ ﴾ وقال قبله لا يفلح الظالمون ﴾ وقال قبل الله كذب الله كذب الله المواقع المؤلف الم

وقال فيها: ﴿وَمِن أَطْلَم مُمَن افْتَرَى عَلَى الله كَذَباً أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَيَّ وَلَمْ يُوحِ إِلَيْهُ شيء..﴾ [الأنعام: ٩٣].

وقال في سورة الأعراف [٣٧]: ﴿ فَمَنَ أَطَلَمَ مَمَنَ افْتَرَى عَلَى الله كَذَبًا أَو كَذَّب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.. ﴾.

وقال في سورة<sup>(۲)</sup> يونس [۱۷]: ﴿فَمَنَ أَطْلَمَ مُمَنَ افْتَرَى عَلَى اللهُ كَذَبَا أَو كَـذَب بآياته إنه لا يفلح المحرمون﴾.

وقال في آخر<sup>(٣)</sup> سورة العنكبوت [٦٨]: ﴿وَمَنَ أَطَلَمَ مَمَنَ افْتَرَى عَلَى اللهَ كَذَبَــاً أو كذب بالحق لما جاءه أ ليس في جهنم مثوىً للكافرين﴾(٤).

<sup>(</sup>۱) «قبله » أثبتت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٢) في (أ): في آخر السورة.

<sup>(</sup>٣) « آخر » أثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٤) ذكرت هذه الأيات في (ب، ك) بتقديم وتأحير في السور.

سورة الصف .....الكلام في الآية الأولى

للسائل أن يسأل عن هذا الموضع واحتصاصه بلفظ التعريف في الكذب مع أن نظائره في الآي التي التي ذكرنا بلفظ التنكير (١).

والجواب أن يقال: إن الكذب مصدر يسمى به الكلام المكذوب فيه، وهو في قوله تعالى: ﴿ افترى على الله كذباً ﴾ على أصله، مصدر غيرمنقول، والمصدر إذا عرِّف قصد به الجنس، والفرق بين (٧) معرفته ونكرته إذا (٨) قال القائل: قلت كذباً، أي (٩): قلت نوعاً من أنواع الكذب التي هي كشيرة، وإذا قال: قلت الكذب، فكأنه قال: قلت القول الذي يشهد له (١٠٠) بالكذب، ويشار إليه به، وليس يراد به / الجنس كله، [١٠٠/ كما لا يراد إذا قال: شربت الماء كل الماء، وإنما يراد (١١) بعضه بدلالة العرف، وإنما يحتار التنكير (١٠) إذا قارنه لفظ يقتضيه أو كلام متقدم عليه بوجب له ذلك.

<sup>(</sup>ه) «التي» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): النكير.

<sup>(</sup>٧) « يني » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>A) في (أ) أإذا.

<sup>(</sup>٩) في (ب): أو.

<sup>(</sup>١٠) «له» ليست في (ب، ك).

<sup>(</sup>١١) في (ك): معناه ، بدل « يراد ».

<sup>(</sup>١٢) « التنكير » سقط من (ك).

سورة الصف تنا الكلام في الآية الأولى

فمما قارنه لفظ يقتضي التنكير (٢٠) كلَّ موضع جاء فيه ﴿فمن أُطلَّم مُمَّن افْتَرَى على الله كذباً أو كذب﴾ يقتضي أحد كذبين، وإذا ضم إلى الكذب الأول كذب الأول

وما كان له أمثال يتنكر (۱۰) بعضها ببعض، كما كان ذلك فيما (۱۱) يقع على كل واحد (۱۲) من أمة شائع فيها (۱۸) فيكون فيها نكرة، وإذا حاءت (۱۹) بعد كذب قرينة تقتضي له التنكير، فأكثر ما جاء منكّر (۲۰) معها، وهو (۲۱): ﴿ أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ، ﴿ أو قال أوحي إلي و لم يوح إليه شيء ﴾ ، ﴿ أو كذّب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ﴾ ، ﴿ أو كذّب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ﴾ ، ﴿ أو كذب بآياته أولئك يناظم نصيبهم من الكتاب فهذه خمسة مواضع تقدمها قوله ، ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ﴾ وكانت (۲۲) مقارنة تقتضي (۲۲) التنكير في قوله ، ﴿

<sup>(</sup>١٣) في (ب): له التنكير.

<sup>(</sup>١٤) في (أ، ك): ثني به والمثبت من (ب، ر).

<sup>(</sup>١٥) في (ك): تتنكر.

<sup>(</sup>١٦) في (ك): كما.

<sup>(</sup>۱۷) في (ب): على واحد.

<sup>(</sup>۱۸) في (ك): منهما.

<sup>(</sup>۱۹) ني (ب): جاء.

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): منكر.

<sup>(</sup>۲۱) في (ر): هو.

<sup>(</sup>٢٢) في (ب): وكذب.

<sup>(</sup>٢٣) في (ب): يقتضي.

سورة الصف.....الكلام في الآية الأولى لفظها.

وأما<sup>(۲۲)</sup> قوله في سورة الأنعام [۱۶۶]: ﴿...فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً لِيُضِلَّ الناس بغير علم ﴿ فإنما<sup>(۲۷)</sup> معناه: فمن أظلم لنفسه <sup>(۲۱)</sup> ممن يختلف <sup>(۲۷)</sup> كذبا واحداً على الله تعالى ليضل الناس ؟ فكيف <sup>(۲۸)</sup> بمن <sup>(۲۹)</sup> يختلق <sup>(۳۱)</sup> كثيراً من هذا الجنس، ومن اختلق <sup>(۳۱)</sup> كذباً يقصد به إضلال الناس، فكل <sup>(۲۲)</sup> من ضل منهم بكذبه <sup>(۳۲)</sup> فقد أضله كذب مما اختلقه، ففيه دليل أمثال له يقتضي تنكيره <sup>(۳۱)</sup>، وكذلك قوله تعالى في سورة هود [۱۸]: ﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ﴿ وكانت <sup>(۳۱)</sup> لفظة «مَن» في ﴿ مِن افترى على الله كذبا أولئك

<sup>(</sup>٢٤) في (ب، ك): فأما.

<sup>(</sup>۲۵) « فإنما » أثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٢٦) « لنفسه » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲۷) في (أ): يخلق.

<sup>(</sup>۲۸) في (ك): وكيف.

<sup>(</sup>۲۹) في (ب): من.

<sup>(</sup>٣٠) في (أ): يخلق.

<sup>(</sup>۳۱) في (ر): يختلق.

<sup>(</sup>٣٢) في (ز) فكيف ، بدل " فكل ".

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): يكذبه.

<sup>(</sup>٣٤) في (أ): تكواره.

<sup>(</sup>٣٥) في (ر): لما قارنه ﴿أُولُتُكُ يَعْرَضُونَ عَلَى رَبِهُم ﴾ فكانت.

سورة الصف....الكلام في الآية الأولى

واحدة (<sup>٣١)</sup>، والمعنى: كل كاذب كذبا، فمضامّة أنــواع الكــذب (<sup>٣٧)</sup> لمضامّة الكــاذبين لهم يقتضي تنكير لفظه، إذا صار (<sup>٣٨)</sup> واحداً من جماعة شائعاً فيها (<sup>٣٩)</sup>.

وأما تعريفه في سورة الصف فلأن القصد الإشارة (١٠٠٠) إلى ذلك الكذب، وهو تكذيب اليهود بآيات الرسول (وتكذيب النصارى بها، وقد تقدمت قصتاهما في قوله: ﴿وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني.. ﴿ [الصف: ٥] وبعده: ﴿وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعَى إلى الإسلام... ﴾ [الصف: ٦ - ٧]، أي (١٤): ومن أظلم محن يكذب الكذب الكذب الكذب المكوف عند والنصارى واليهود على اختلاف اعتقاداتهم، فقد (٢٤) صح أنه الكذب المعروف عند

<sup>(</sup>٣٦) في (ر): لفظ واحد.

<sup>(</sup>٣٧) في (ك): الكذب له.

<sup>(</sup>٣٨) في (ك): كان.

<sup>(</sup>٣٩) في (ك): للإشارة.

<sup>(</sup>٤٠) في (ر): فيهم.

<sup>(</sup>٤١) « أي» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤٢) في (ب): وقد.

سورة الصف الكلام في الآية الأولى

المسلمين وعند علماء الطائفتين من أهل الكتاب، والتعريف (٢٣) في هذا المكان فائدت التي تخصه (٤٤) ما ذكرنا، كما أن ما جاء منه منكَّراً (٥٤) اقتضاه مكانه على ما بينا (٢٤).

(٤٣) في (ب): فالتعريف.

<sup>(</sup>٤٤) في (ب): تختصه.

<sup>(</sup>٥٤) في (ك): منكر.

<sup>(</sup>٢٤) توضيح ما قاله رحمه الله: قال في سورة الصف: ﴿الكذب﴾ معرفاً بالألف واللام إشارة الله ورخيات الأيات: ١٤٤١ (١٤٤١) ، وفي سورة الأعراف (الآية ٣٧) وفي سورة يونس (الآية: ١٧) ، وفي سورة العنكبون وفي سورة هود (الآية: ١٨) وفي سورة الكهف (الآية: ١٥) وفي سورة العنكبون (الآية: ١٨) ، وذلك جرياً على الأكثر من استعمال المصدر منكراً ، وعلى هذا الاستعمال يكون المراد: أيّ كذب كان. (ينظر: كشف المعاني لابن جماعة: ٣٥٦ ، والبرهان في منشابه القرآن للكرماني: ٣٤٥).

#### سورة الجمعة

ما فيها قد تقدم ذكره في سورة البقرة<sup>(١)</sup>

#### سورة المنافقين

# [٤٤٤] الآية الأولى منها<sup>(٢)</sup>

قوله تعالى: ﴿هم الذين يقولون لا تنفقوا على مَن عند رسول الله حتى ينفضّوا و لله خزائنُ السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ﴿ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لَيخرجنّ الأعزُّ منها الأذلَّ و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾ [المنافقون: ٧- ٨].

للسائل أن يسأل عن قوله في آخر (٢) الآية: ﴿يفقهـون﴾ (١) وعن قوله: ﴿يعلمون﴾ في آخر الثانية (٥)، وما أوجب اختصاص كل واحد (١) بما (٧) اختص به من قوله: ﴿لا يفقهون﴾ وقوله: ﴿لا يعلمون﴾ ؟

 <sup>(</sup>۱) ذلك في الآية الثامنة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف، وانظر من هذا الكتاب: ١٦٦/١
 ، وانظر كذلك الآية الأولى من سورة الحديد ٧٦٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ب): من سورة المنافقين.

<sup>(</sup>٣) "آخر " سقطت من (أ).

 <sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿ ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (أ): وعن قوله في الآية الثانية ﴿يعلمون ﴾ ، والمثبت من (ب، ك).

<sup>(</sup>٦) في (ك): الاحتصاص في كل واحد.

<sup>(</sup>٧) في (ب): ممّا.

سورة المنافقون .....الكلام في الآية الأولى

والجواب أن يقال (^): إن معنى قوله: ﴿هم الذين يقولُون لا تنفقوا على مَن عند رسول الله ﴿ أَي: يأمرونهم ( ^ ) بالاضرار بهم / وحبس النفقات عنهم، ولا يفطنون [ ١٠١ أ] لأنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم دون مَن عند رسول الله ﷺ، لأن الله لا يحبس ما قدر مِن أرزاقهم فلا يضرهم إذا حبسوا ( ١٠ ) إنفاقهم، فهم لا يفقهون ذلك ولا يفطنون له.

وقوله في الثانية (۱۲): ﴿لا يعلمون﴾ بعد قوله م (۱۳): ﴿.. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ عندهم (۱۲)، لأن (۱۵) الأعز من له القوة والغلبة، على ما كانوا عليه في الجاهلية، ولا يعلمون أن هذه (۱۲) القدرة التي يفضل (۱۷) بها الإنسان غيره، إنما هي من الله تعالى، فهي (۱۸) لله تعالى ولمن يخصه بها من عباده، والمنافقون لا

<sup>(</sup>٨) "أن يقال " ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) في (أ): ﴿لا تنفقوا على من عند رسول اللهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱۰) ئي (ب): تأمرونهم.

<sup>(</sup>١١) في (ب): إذا حبس.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): في الثاني.

<sup>(</sup>١٣) في (ب): قوله.

<sup>(</sup>١٤) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): لأن عندهم ، فلا وجه له.

<sup>(</sup>۱۵) في (ب): أنّ.

<sup>(</sup>۱٦) في (ب): هذا.

<sup>(</sup>۱۷) في (ب) يقصد.

<sup>(</sup>۱۸) « فهي » سقطت من (أ).

سورة المنافقون ......الكلام في الآية الأولى

يعلمون أن الذلة لمن يقدرون فيه العزة وأن الله معز أولياءه (٢٠)، بطاعتهم (٢٠) له، ومذل أعداءَه (٢١). بمحالفتهم أمره، فقد احتصت كل آية بما اقتضاه معناها (٢٢).

<sup>(</sup>١٩) في (ك): أوليائه.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): وطاعتهم ، فلا وجه له.

<sup>(</sup>٢١) في (أ): أعدائه.

<sup>(</sup>٢٢) قال الشيخ الأنصاري في فتح الرحمن (٤٢٣): « حتمة هنا بـ ﴿ يفقهون ﴿ وبعده بـ ﴿ لا يعلمون ﴾ لأن الأول متصل بقوله: ﴿ و لله حزائن السموات والرض ﴾ وفي معرفتها غموض يحتاج إلى فطنة وفقه ، فناسب نفي الفقه عنهم ، والثاني متصل بقوله: ﴿ و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ وفي معرفتها غموض زائد يحتاج إلى علم ، فناسب نفي العلم عنهم ، فالمعنى: لا يعلمون إن الله معز أوليائه ، ومذل أعدائه ، اه...، وينظر أيضا: البرهان للكرماني:

#### سورة التغابن

### [٧٤٥] الآية الأولى منها

قوله تعالى:﴿يسبح لله ما في السموات وما في الأرض...﴾ [التغابن: ١].

وقال بعده (۱): ﴿يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرّون وما تعلنون﴾ [التغابن: ٤].

للسائل أن يسأل عن تكرير (٢) «ما» في افتتاح السورة في قوله (٣): ﴿يسبح لله ما في السموات والأرض في السموات والأرض في السموات والأرض تم تكرير «ما» في قوله: ﴿ويعلم ما تسرّون وما تعلنون (٤) وهل كانت الفائدة، تحصل بعكس ذلك و تكرير «ما» حيث لم تتكرر (٥)، وحذفها حيث (٦) لم تحذف ؟

والجواب أن يقال: لما كان تسبيح (٧) ما(٨) في السموات (٩) على خلاف (١٠)

<sup>(</sup>١) في (أ): وبعده.

<sup>(</sup>٢) في (ك): تكرار.

<sup>(</sup>٣) « قوله » ليست في (ب ، ك).

<sup>(</sup>٤) من قوله " ثم تكرير " ما " إلى هنا أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٥) من (ب): لم تكرر.

<sup>(</sup>٦) « حيث » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ب): يسبح ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) ني (أ): من.

<sup>(</sup>٩) في (أ): في السماء.

<sup>(</sup>۱۰) « خلاف » سقطت من (ك).

سورة التغابن.....الكلام في الآية الأُولى

تسبيح (١١) مـا (١٢) في الأرض كثرة وقلــة (١٣) وخلوصــاً عــن مقارنــة المعــاصي (١٤) واختلاطها (١٥). واختلاطها (١٥).

ولم يكن الأمر في قوله: ﴿يعلم ما في السموات والأرض كذلك (١٠٠)، لأن علمه نظم ما (١٨) فيهما نظماً واحداً وعلى حد واحد، فصار علمه بما تحت الأرض كعلمه بما فوقها وعلمه (١٩) بما في السماء كعلمه بما في غيرها، كما كان علمه بما يكون كعلمه بما كان لا يختلف، فلم يتباين، فتعاد (٢٠) للمحالفة لفظة (٢١) «ما» للتمييز بها عما خالفها (٢٢).

<sup>(</sup>١١) في (ب): يسبح ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٢) ني (أ): من.

<sup>(</sup>۱۳) « وقلة » أثبتت من (ب ، ك).

<sup>(</sup>١٤). في (أ): من غير مفارقة المعاصي ، وفي (ك): وخلو ما من غير مقارنــة المعـاصي والمثبـت مـن (ب ، ح ، خ).

<sup>(</sup>١٥) في (أ): واحتلاطًا.

<sup>(</sup>١٦) في (أ ، ب ، ك) للاحتلاف ، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>۱۷) « كذلك » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۱۸) « ما » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>۱۹) تكورت في (ك).

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): ميعاد.

<sup>(</sup>۲۱) في (خ، ر): لفظ.

<sup>(</sup>۲۲) في (ر ، ك): خالفه.

سورة التغابن.....الكلام في الآية الأولى

وأما لفظ<sup>(۲۲)</sup> ﴿ما تسرون﴾ فإنه<sup>(۲۱)</sup> مخالف لـ ﴿ما تعلنون﴾ غاية المحالفة، فلـم يصلح<sup>(۲۰)</sup> إلا بإعادة «ما» فقد بان ووضح الفرق بين المواضع الثلاثة (۲۲).

<sup>(</sup>٢٣) في (أ): ولفظ ، وأثبتت « أما » من (ب ، ر) وفي (ك): وما تسرون.

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): كأنه.

<sup>(</sup>٢٥) في (ب): تصلح.

<sup>(</sup>٢٦) خلاصة الكلام التوضيح: إنما كرر " ما " في أول السورة لاختلاف تسبيح أهل الأرض وأهل السماء في الكثرة والقلة والقرب والبعد من المعصية والطاعة ، وكذلك اختلاف هما تسرون وما تعلنون في فإنهما ضدان لأن اسرارنا مخالفة لعلانيتنا ، فناسب ذكر « ما » فيهما ، و لم يكرر « ما » في قوله: هيعلم ما في السموات والأرض لعدم اختلاف علمه تعالى ، إذ أن الكل بالاضافة إلى علم الله سبحانه جنس واحد ، فناسب حذفها فيه ( ينظر: البرهان للكرماني: ٣٤٧ ، فتح الرحمن للأنصاري: ٢٢٤).

## [٢٤٦] الآية الثانية منها

قوله تعالى: ﴿.. ومن يؤمن با لله ويعمل صالحاً يكفّر عنه سيئاته ويُدخلُه حنّـاتٍ تحري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم﴾ [التغابن: ٩].

وقال بعده في سورة الطلاق [١١]: ﴿.. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يُدخلُه جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ حالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً﴾.

للسائل أن يسأل عما خصص الآية الأولى بقوله: ﴿ يَكُفُرُ عَنَّهُ ﴿ وَإِخَلَاءُ اللَّهِ الثَّالِيةِ مِنْهُ ؟

والجواب أن يقال (١): إن الآية الأولى جاءت بعد قوله مخسراً عن الكفار: 
﴿...فقالوا أبشرٌ يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتُبْعَثُنَّ ثم لتنبَّوُنَّ بما عملتم وذلك على الله يسير ﴾ 
[التغابن: ٦-٧].

فهذه سيئات تحتاج إلى تكفير إذا آمن بالله بعدها فقال: ﴿ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً﴾ في مستقبل عمره، يمسح عنه ما سبق من كفره ثم يوجب له جنات.

والآية الثانية لم يتقدمها خبر عن كفاّر بسيئات (٢) فيوعُدوا بتكفيرها (٣) إذا أقلعوا عنها وتابوا (٤) منها وعملوا الصالحات مكانها، وكان مضمونا تكفير (٥) السيئات عنه

 <sup>(</sup>١) « أن يقال » أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ك): كبار سيئات.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ك): تكفيرها.

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله: «وكان مضموناً » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ني (ح): بتكفير.

<sup>(</sup>٦) في (ب): وعمل الصالحات مكانها ، وهو تكرار ظاهر.

### سورة الطلاق

## [٧٤٧] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿..ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ﴿ ويرزقُه من حيث لا يحتسبُ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيئٍ قــدراً ﴾ [الطلاق:٢-٣].

وقال بعده: ﴿... وأولات الأحمال أجلُهنّ أن يضعن خملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ﴾ [الطلاق: ٤].

وقال بعده (١): ﴿ .... ومن يتق الله يكفّر عنه سيئاته ويَعظِمُ له أحراً ﴾ [الطلاق: ٥].

للسائل أن يسال عن قوله في حلال ذكر الطلاق والعدد: ﴿ومن يتق الله ﴾ ثلاث مرات، يفعل به كذا وكذا ( كذا وكذا ( ) واختصاص كل جزاء بمكان فأوله: ﴿ يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ والثاني ﴿ يجعل له من أمره يسراً ﴾ والثالث: ﴿ يكفّر عنه سيئاته ويعظِمْ له أجراً ﴾ (٢).

والجواب أن يقال: إنما اقترن بالطلاق والعدة (٤) هذا الوعد (٥) لأن الطلاق

 <sup>(</sup>١) في (أ): والثالث ، وفي (ر): وبعده ، وهي ساقطة من (ب ، ك). والمثبت من (د).

<sup>(</sup>۲) « وكذا » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ر): فلم احتلف هذا الشرط في هذه المواضع الثلاثة ؟.

 <sup>(</sup>٤) في (أ ، ب ، ك): العدد. والمثبت من (ح ، خ ، ر).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب، ك) الوعظ، والمثبت من (و).

سورة الطلاق .....الكلام في الآية الأولى

رفض (٢) حال ممهدة (٧)، وقطع آمسال متأكدة، والعدة (٨) باستيفائها يخلس (٩) النسب (١٠)، ويصّح للزوج الثاني الولد، ولو لم يكن هذا (١١) الحد الذي حده الله تعالى لكان (٢١) الفساد يتصل إلى انقضاء الدنيا فهو أحق الأشياء بالمراعاة وتأكيد المقال فيه والوصاة (٢١)، قال الله عز من قائل بعد ذكر الطلاق: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب أي: من تمسك بتقوى الله عزوجل فيما يحل ويعقد (١١) ويتسح (١٩) له ويورد (١١) فإن الله يلقيه (١١) في شدته فرجاً، ويجعل له مما يكرهه (١٨) مخرجاً، ويتبح (١٩) له

<sup>(</sup>٦) غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ب، ك): متمهدة.

<sup>(</sup>A) في (أ ، ب ، ك): والعدد ، والمثبت ، من (ر).

<sup>(</sup>٩) في (ب): تخلص.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): للسبب.

<sup>(</sup>١٤) في (أ): العقد.

<sup>(</sup>١٥) في (أ): ويصدره.

<sup>(</sup>١٦) في (أ): ويورده.

<sup>(</sup>۱۷) في (ك): يكفيه.

<sup>(</sup>۱۸) فی (ب): یکره.

<sup>(</sup>۱۹) في (ب): ويفتح.

سورة الطلاق ......الكلام في الآية الأولى

محبوبه من حيث لا يقدر، ويوجه (٢٠) رزقه من حيث لا يحتسب، وفي ضمنه (٢١)، أنه إذا طلّق لكراهة (٢٢) أحد القرينين لصاحبه وقارن ذلك تقوى الله فإن الله يسبب له القرينة الصالحة ولها القرين الصالح ويرزق أحدهما على يد الآخر من حيث لا يبلغه تقديره ولا يدركه حسبانه (٢٢)، وهذا وعد منه في الدنيا ويصح له مثله في الآخرة، لأنه يجعل للمتقين منجى من عذابه، وأمنا من مخافته فيخرجهم من الغم إلى السرور، ومن الفزع إلى الأمن، وبعد طم من كرامته وثوابه ونعمته ما يكتفون (٢٤) به ولا يحتاجون معه إلى غيره.

ويكون قوله: ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ مراداً به حال الآخرة، إذ المتوكل على الله فهو حسبه ﴾ مراداً به حال الآخرة، إذ المتوكل على الله قد يُضَام (٢٠٠) في الدنيا، وقد يقتل أيضاً، هذا قول بعض أهل النظر (٢٦٠)، ويجوز أن يراد بالمتوكل (٢٧٠) أن يفوض (٢٨٠) أمره إليه، فيتبعه راضياً (٢٩٠)

<sup>(</sup>٢٠) غير واضحة ، في (ك).

<sup>(</sup>٢١) في (ك): وصحته ، فلا وجه له.

<sup>(</sup>۲۲) في (ك): كرامة ،وهي ( ر): لكراهته.

<sup>(</sup>٢٣) في (ك): حسابه.

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): يُكُفُون.

<sup>(</sup>٢٥) هكذا في النسخ المعتمدة ، ومعناه قد يظلم ، من الضيم وهــو الظلــم ( اللســان ٢٥٩/١٤). وجاء في تفسير القرطبي ١٦١/١٨ ، قد يصاب.

<sup>(</sup>٢٦) لم أحد قاتله ، وذكر القرطبي نحوه في تفسيره ١٦١/١٨ ، و لم يعزه إلى أحد.

<sup>(</sup>۲۷) في (أ): بالتوكل.

<sup>(</sup>۲۸) في (ب، ك): أن يكل.

<sup>(</sup>٢٩) في (ك): تراضيا.

سورة الطلاق .....الكلام في الآية الأولى

يما<sup>(٣٠)</sup> يصرفه إليه كالدابة المواكلة<sup>(٣١)</sup> التي تسير<sup>(٣٢)</sup> بسير غيرها<sup>(٣٢)</sup> منقادة<sup>(٢٢)</sup> لحكمه وسيره<sup>(٣٥)</sup>، فإذا كان المتوكل على الله مَن هذه صفته<sup>(٣١)</sup> فا لله<sup>(٣٧)</sup> تعالى حسبه حافظاً<sup>(٣٨)</sup> له ممن يحاول ظلمه، أو منتقماً<sup>(٣٩)</sup> منه إن رأى ذلك أنفع<sup>(٤١)</sup> له، فهو يبلغ<sup>(٤١)</sup> مراده في الوقت الذي قدّره، إذ كان قد جعل لكل شيء حيناً يقع<sup>(٤٢)</sup> عنده لا يتعجَّل <sup>(٤٢)</sup> قبله ولا يتباطأ بعده.

وأما قوله بعد ذكر(٤٤) عدة الحامل: ﴿ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ﴾

<sup>(</sup>٣٠) في (ب،ك): ما.

<sup>(</sup>٣١) قال في القاموس ١٣٨١وكل: " مواكل ، عاجز وواكلت الدابة وكالاً: أساءت السير ".

<sup>(</sup>٣٢) في (ك): يسير.

<sup>(</sup>٣٣) في (ب): غيره.

<sup>(</sup>٣٤) في (ب): منقاد.

<sup>(</sup>٣٥) في (ب): غيره.

<sup>(</sup>٣٦) في (ر): بهذه الصفة.

<sup>(</sup>٣٧) في (ب): والله.

<sup>(</sup>٣٨) في (ك): حافظ.

<sup>(</sup>٣٩) في (ب): أو منتقم.

<sup>(</sup>٤٠) في (ب): إنقطع .

<sup>(</sup>٤١) ني (ب): مبلغ.

<sup>(</sup>٤٢) في (ك) نعم.

<sup>(</sup>٤٣) في (ب ، ك): ولا يتعجل ، بالواو.

<sup>(</sup>٤٤) في (ك): ذكره.

سورة الطلاق .....الكلام في الآية الأولى

أي: من اتقى الله (<sup>12)</sup> سهل الله عليه الصعب من أمره، كما يجعل أمر الولادة سهلاً إذا قامت الأم عن ولدها سُرُحاً (<sup>12)</sup>، ثم عقب حال الدنيا بذكر ما يفعله في الآخرة (<sup>12)</sup> من تكفير سيئاته وإعظام أحره (<sup>13)</sup>.

وكل (<sup>19)</sup> شرط من ﴿من يتق الله ﴾ (<sup>10)</sup> قرن إليه من الجزاء ما لاق بمكانه الذي ذكر فيه، والأخير لما كان مقدماً على أحوال احتاجت إلى غاية الـترغيب وإلى المبالغة في الترهيب وُعد عليه أفضل الجزاء، وهو ما يكون في الآخرة من النعماء، فتدبره تجده [١٠١/١] على / ما ذكرت (<sup>10)</sup>.

<sup>(</sup>ه ٤) في (ب ، ك): لزم التقوى.

<sup>(</sup>٤٦) قال في اللسان (٢/٧٩/٢سرح): « السُرُح: السهل ، وإذا سـهُلت ولادة المرأة قيـل: ولـدت سُرُحاً » اهـ.

<sup>(</sup>٤٧) « الآحرة » سقطت س (أ).

<sup>(</sup>٤٨) يسير إلى قوله تعالى: ﴿ يَكْفُرُ عَنْهُ سَيْئَاتُهُ وَيُعْظُمُ لَهُ أَحَرًّا ﴾.

<sup>(</sup>٤٩) في (ب): فكل.

<sup>(.</sup> ه) في (أ): من تقى ، وفي (ب): إتقاء الله ، وفي (ك) ، إتقى الله والمثبت من (ح ، خ ، ر ، س).

<sup>(</sup>٥١) من قُوله: « تجده » إلى هنا سقط من (ك).

#### سورة التحريم

ما فيها قد مر في سورة الأنبياء<sup>(١)</sup>

#### سورة الملك

## [٢٤٨] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿أَمْنتُم مِن فِي السماء أَن يُخسف بِكُمُ الأَرْضِ فَإِذَا هِي تَمُورِ ﴿ أُمُ أَمْنتُم مِن فِي السماء أَن يرسل عليكم حاصبًا فستعلمون كيف نذيرٍ [الملك: ١٦-١٧].

للسائل أني سأل عن تقديم الوعيد (٢) بالخسف (٣) على (١) التوعد بالحاصب (٥)، وهل كان يختار التوعد بتقديم الحاصب، أم لم يجز في الاختيار إلا ما جاء عليه الوعيد في الآيتين (٢) ؟.

<sup>(</sup>١) انظر من هذه الرسالة ٢/٤٥٥ وذلك في الآية الخامسة من سورة الأنبياء حسب ترتيب المصنف.

<sup>(</sup>٢) في (ب): التوعد.

<sup>(</sup>٣) قال ابن دريد في الجمهرة (٩٧/١): الخسف: حسف الأرض حتى يغيب ظاهرها ، وحسف الأرض يغيب ظاهرها ».

<sup>(</sup>٤) في (ك): عن.

<sup>(</sup>٥) قال في اللسان (١/ ٣٢٠حصب): « الحاصب ريح شديدة تحمل التراب و الحصباء » اهد.

<sup>(</sup>٦) في (ر): لم تدم الوعيد بالخسف على الوعيد بالحاصب ؟.

سورة الملك .....الكلام في الآية الأولى

والجواب (٧) أن يقال: لما كانت الأرض التي خلقها (٨) الله تعالى لهم ومهدها الاستقراهم يعبدون عليها غير خالقها، ويعظمون فيها الأصنام التي هي من شجرها وحجرها، خوّفهم بما هو أقرب إليهم من الأشياء التي أهلك بها من كان (٩) قبلهم.

والآية الثانية تخويف بالحاصب (١٠) من السماء، وهي التي لا يصعد إليها الطيب من كلامهم ولا الحسن من عملهم إلا سيئآت أفعالهم وقبائح (١١) ما كتب عليهم، وذلك حال ثانية فذكر في الثانية.

<sup>(</sup>٧) في (ك): فالجواب.

<sup>(</sup>٨) في (أ): خلق.

<sup>(</sup>٩) « كان » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (ك): مَا يُحَاصِب.

<sup>(</sup>۱۱) في (أ): « وكتب قبائح » بزيادة «كتب »، وهو خطأ.

# سورة ن [سورة القلم]<sup>(۱)</sup>

## [٢٤٩] الآية الأولى منها<sup>(٢)</sup>

قوله تعالى (٣): ﴿ولا تطع كل حلافٍ مهين ﴿ هما زِ مشاء بنميم ﴿ مناع للخير معتد أثيم ﴿ عُتُلٌ بعد ذلك زنيم ﴿ أن كان ذا مال وبنين ﴿ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴿ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لَيصْرُمُنّها مصبحين ﴿ ولا يستثنون ﴿ (٤) [القلم: ١٠-١٨].

وقال في سورة المطففين [١١-١٤]: ﴿الذين يُكذبون بيوم الدين • وما يكذب به إلا كل معتدٍ أثيم • إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين • كبلا بـل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾(٥).

للسائل أن يسأل عما انقطعت إليه الآية (١٦) الأولى من الجنزاء في الدنيا (١٧) والآية الثانية من الجزاء (٨) في الآخرة (٩) ؟

<sup>(</sup>١) سورة القلم من أسماء هذه السورة ، وهذا اشهر. (ينظر: البصائر للفيروزآبادي ٤٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) في (ب): س سورة ن.

<sup>(</sup>٣) في ( خ ، ر): فيها آية واحدة ، وهي قوله تعالى.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ﴿ولا تطع كلّ حلاّف مهين﴾ إلى قوله: ﴿كما بلونا أصحاب الجنة﴾ والمثبت من (ك)

<sup>(</sup>٥) أثبتت الآيات من (ب ، ك).

<sup>(</sup>٦) « الآية » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) الجزاء في الدنيا هو ماجاءفي قوله تعالى: ﴿سنسمه على الخرطوم﴾.

<sup>(</sup>٨) الجراء في الآحرة هـو ماحـاء في قولــه تعـالى: ﴿كــلا إنهــم عــن ربهــم يومــــذ لَمحجوبون﴾[المفطففين: ١٥].

<sup>(</sup>٩) صيغة السؤال من (ب): للسائل أن يسأل عما انقطعت إليه الثانية. وهو ﴿كلا بـل ران على يتبع

.. الكلام في الآية الأولى سورة القلم ....

والجواب أن يقال: إن الموصوف في الآية الأولى موصوف بجامعة لخصال(١٠) الذم فاضحة، وهي الحلف بالكذب الذي يورث الضّعة (١١) والمهانة والوقيعة (١٢) في النــاس، بما ليس فيهم، وهو يكسب(١٣) العداوة، والنميمة، وهي نقل الكلام من التضريب(١٤) الذي يجلب (١٠٠) الضغينة (٢٠١)، والبخلُ الذي لا يدع خيره ينفع غيره، والاعتداءُ وهـو تجاوز الحق<sup>(١٧)</sup> في المعاملة، وحفاءُ الطبع والخليقة (١٨) وغلِظهما، والدعسوةُ الستي تلصقه (۱۹) بقبيلة ليس منها (۲۰) فيكون كالزَّنَمَة (۲۱) المتدلِّية من حَلْق (۲۲)

قلوبهم ما كانوا يكسبون، وعما انقطعت إليه الأولى ، وفي (ر): لم احتلف منقطع الآيتين ؟. (١٠) في (ب): بخصال ، وفي (ر): من خصال. .

(١١) قال في اللسان (٣٩٧/٨ وضع):« الضعة بفتح الضاد وكسرها ، خلاف الرفعة في القدر ». (١٢) قال في اللسان ٤/٨ . ٤ وقع): « الوقيعة في الناس: العيبة ».

(١٣) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): يورث.

(١٤) في (ب): للتضوير وأما معنى التضويب فقال صاحب اللسان (٤٨/١): التضويب بين القوم: الاغراء.

(ه ١) كذا في أكثر النسخ وفي (أ): يوجب.

(١٦) أي الحقد ( اللسان ١٣/٥٥/).

(١٧) في (ر): الحد. (١٨) في (ر): الخلقة.

(١٩) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): تحلقه.

(٢٠) في (أ): فيها.

المتدلية مـن الحلق » اهـ

(۲۲) في (ر): الحق ، وهو حطأ.

سورة القلم .....الكلام في الآية الأولى

الجَدْي (٢٣)، فلما وصفه بهذه الأشياء الظاهرة القبح جعل في مقابلتها نكالاً ظاهراً يبينُ (٢٤) على الوجه فقال: ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ [القلم: ١٦] أي: نشهره بعلامة تنبئ عن قبائحه وفضائحه.

وأما الآية الأحيرة (٢٠٠ في المطففين فإن قبلها: ﴿الذين يكذبون بيوم الدين ﴿ وما يكذب به إلا كُلُّ معتد أثيم ﴿ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ﴾ فأحبر عنهم أنهم لا يؤمنون بالبعث، وأن الذنوب التي (٢٦٠ قارفوها (٢٧٠) غلبت على قلوبهم حتى كأنها تنكّرت (٢٨٠ لها.

ولذلك قال الحسن: الرَّيْنُ (٢٩): الذنب على الذنب حتى يسود القلب (٣٠) فلما لم

<sup>(</sup>٢٣) الجدي - بفتح الجيح - الذكر من أولاد المعز ، المصباح ص٩٣.

<sup>(</sup>٢٤) سقطت من (ك): وفي (ط): بينا.

<sup>(</sup>٢٥) في (ر): التي بدل « الأحيرة»

<sup>(</sup>٢٦) في (ك): الذي وهو حطأ.

<sup>(</sup>٢٧) " فارقوها " سقطت من (أ).

<sup>(</sup>۲۸) أي تغيرت قلوبهم بسبب الذنوب عن حالها حتى تنكر ، قبال في اللسبان (٣٤/٥نكـر): التنكر: التغير ، وقد نكره فتنكر ، أي غيره فتغير إلى مجمهول ، أهـ ، وفي (ب): سكرت.

<sup>(</sup>٢٩) قال الزحاج ٢٩٩/٥ ،: « يقال: ران على قلبه الذنب يرين ريناً إذا غشى على قلبه ، والرين كالصدأ يغشى على القلب » اهـ.

<sup>(</sup>٣٠) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٤٧/٨) وعزاه لعبد بن حميد عن الجسس بلفظ: « الذنب على الذنب ، ثم الذنب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت " وفي تفسير الماودري .
(٤٢١/٤): " ورود الذنب على الذنب حتى يعمى القلب ، قال الحسن » اهـ.

وقد روى الترمذي (كتاب تفسير القرآن: ٣٣٣٤) من طريق محمد بن عجلان عن القعقــاع يتبعهــ

سورة القلم .....الكلام في الآية الأولى

ينعتهم (٣١) إلا بالكفر أخبر عن جزائهم في الآخرة وهو أن يحجبوا عما لا يحجب عنه المؤمنون من ثواب الله تعالى يوم القيامة (٣٢)، وأن يصلوا نار جهنم ويكزموها (٣٢) عقاباً لهم على المعصية، فاتبع كلاّ(٤٣) من المكانين ما لاق به وصلح في مقابلة ما تقدم عليه (٣٠).

بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله قلل قال: « إن العبد إذا أحطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سُقل قلبه ، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهمو الران الذي ذكره الله: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال الترمذي: هذاحديث حسن صحيح ، وسقل: وفي رواية أحمد صقل -: نُظّف وصُفّى ( تحفة الأحوذي ١٧٨/٩).

(٣١) في (ب): لم يعبهم.

(٣٢) يريد بذلك قوله تعالى: ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومند لمحجبون ﴾ [ المطففين: ١٥] وقال الطبري في تفسير هذه الآية (٢٠٠/٣٠): « إنهم يومند عن ربهم لمحجبون فلا يرونه ، ولا يرون شيئاً من كرامته يصل إليه » والمصنف اقتصر على المعنى الثاني، والزجاج في معاني القرآن (٥/٩٩) اقتصر على المعنى الأول، وأما الإمام الطبري يرى(٣٠/٠٠) في تفسيره أن الصواب أن يقال هم محجبون عن رؤيته وعن كرامته ، إذ كان الخبر عاماً لا دلالة على

(٣٣) يريد بذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمْ إنهم لصالوا الجحيم ﴾.

٠ (٣٤) في (ب): كل.

(٣٥) في (أ): في مقابلته وفي (ب): في مقابلتها ، والمثبت من (ك ، ر).

#### سورة الحاقة

### [ **٠ ٥ ٧**] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى<sup>(۲)</sup>:﴿وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ﴿ ولا بقول كاهن قليـلاً مـا تذكّرون﴾ [الحاقة: ٤١-٤٢].

للسائل أن يسأل ما الذي أوجب أن يكون قوله: ﴿قليلاً ما تؤمنون﴾ (٢) عقيب ﴿ كاهن ﴾ (٤).

والجواب أن يقال: من نسب إلى التبي (إلى أنه / شاعر وأن ما أتى به شعر، فهو [١٠١/بحاحد كافر، لأنه يعلم أن القرآن ليس بشعر لا في اتزان (٥) آياته (٦) ولا في تشاكل مقاطعه إذ منه آية طويلة، وأخرى إلى جنبها (٧) قصيرة كآية الدّيـن (٨) في طولها والآيـة التي قبلها في قصرها وهي: ﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴿ [البقرة: ٢٨١]، وأمـا اختلاف المقاطع فإنه ينبئ العرب

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة الحاقة. ﴿

<sup>(</sup>٢) في (ر): فيها آية واحدة وهي قوله تعالى.

<sup>(</sup>٣) في النسخ المعتمدة: ﴿ما تؤمنون﴾ والمثبت من (و).

<sup>(</sup>٤) في (ب): للسائل أن يسأل عن قوله: ﴿مَا تَوْمَنُونَ ﴾ عقيب ﴿شَاعَرَ ﴾ وقوله ﴿مَا تَذَكُرُونَ ﴾ عقيب ﴾ كاهن ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (ك): ميزان.

<sup>(</sup>٦) في (ر): أبياته.

<sup>(</sup>V) « إلى حنبها » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>A) سورة البقرة ، الآية: ۲۸۲.

وأما من قال إنه كاهن، فإن كلام الكهنة نثر غير نظم، وفيه سجع وهو مخالف للشعر أيضاً (١٢)، فمن قال إنه كلام الكهنان فإنه ذاهل (١٢) عن تذكر ما بُنِي عليه كلامهم من السجع الذي يتبعون فيه (١٤) معاني ألفاظهم (١٥)، وحق اللفظ في البلاغة أن يكون تابعاً للمعنى، وهو ما عليه القرآن كقوله تعالى: ﴿أُمِّن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً.. [النمل: ١٦]

<sup>(</sup>٩) في (ك): أيضاً العرب ، كلمة « أيضاً » سقطت من (ب).

<sup>(</sup>١٠) المُفحم هو الذي لا يقول الشعر ( لسان العرب ، فحم ٤٤٩/١٤).

<sup>(</sup>١١) قال الكرماني في البرهان (ص٣٥٠): « حص ذكر الشعر بقوله ﴿قليلاً ما تؤمنون﴾ لأن من قال: القرآن شعر ، ومحمد صلى الله عليه وسلم شاعر بعدما علم المحتلاف آيات القرآن في الطول ، والقصر ، وإحتلاف حروف مقاطعة فلكفره ولقلة إيمانه ، فإن الشعر كلام موزون مقفى ».

<sup>(</sup>١٢) «أيضاً » ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٣) في (أ ، ب ، ك) ذاهب ، والمثبت من (د) والذاهل: الغافل.

<sup>(</sup>١٤) فِي (أ): به.

<sup>(</sup>١٥) في(ب) المعاني ألفاظهم ، وفي (ك): بألفاظهم ، وفي (ح، خ، ر): المعاني في ألفاظهم.

سورة الحاقة ......الكلام في الآية الأولى

فلو تذكر قائل<sup>(١٦)</sup> هذا القول: إن هذا النثر مخالف لكلام الكهنة فيما ذكرنـــاه<sup>(١٧)</sup> لَمَــأ قال إنه قول كاهن، فلذلك عقبه بقوله<sup>(١٨)</sup>: ﴿قليلاً ما تذكرون﴾.

•

<sup>(</sup>١٦) غير واضحة في (ب).

<sup>(</sup>۱۷) في (ب): زكرنا.

<sup>(</sup>۱۸) « بقوله » أثبتت من (ب).

# سورة سأل سائل [سورة المعارج]<sup>(۱)</sup>

### [٢٥١] الآية الأولى منها

قوله تعالى (٢): ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم بشهاداتهم قائمون ، والذيس هم على صلاتهم يحافظون ، أولئك في جنات مكرمون (٣) [المعارج: ٢٩-٣٥].

وقال قبله في سورة المؤمنين [٤- ١١] ﴿ والذين هم للزكاة فاعلون ﴿ والذين هم للزكاة فاعلون ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴿ فمن التغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴿ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴿ أولئك هم الوارثون ﴾ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) زدت هذه الزيادة لأن هذه السورة اشتهرت بهذا الاسم، وهو المشهور والموحود في المصحف المتداول.

<sup>(</sup>٢) في (ر): فيها آية واحدة ،وهي قوله تعالى.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم﴾ الآيات إلى قوله ﴿مكرمون﴾.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ﴿والذين هم للزكاة فاعلون﴾ إلى قوله ﴿حالدون﴾.

سورة المعراج.....الكلام في الآية الأولى

للسائل أن يسأل عن الآيات المتجاوبة (٥) في السورتين لفظاً ومعنى، وعن اختصاص سورة «سأل سائل» بقوله: ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون وحذفه من سورة المؤمنين (٦).

والجواب عن ذلك أن يقال: لما أخبر الله تعالى في هذه السورة عن طبائع البشر (٧) فقال: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلُقَ هلوعاً ﴿ إِذَامِسَهُ الشَّرِ حَزُوعاً ﴿ وَإِذَا مِسَهُ الخَيرِ منوعاً ﴾ [المعارج: ١٩ - ٢١]، وكان المعنى (٨): أنه (٩) خلق متسرِّعاً (١٠) إلى ما يلتذه غير متماسك عما يشتهيه، وإن كان مكروهه فيه (١١)، وكان مفرطاً في ذلك، فإن مسه شر (١١) اشتد له (١٢) قلقه، وإن مسه خير شحّت به (١٤) نفسه.

<sup>(</sup>٥) في (ك): المتخاوية ، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٦) صيغة السؤال في (ر): فلم زاد ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون﴾ حاصة ؟

<sup>(</sup>٧) في (أ): طباع البشر، وفي (ك): طباع البشرية ، وفي (ر): الطباع البشرية. والمثبت من (ب، د).

<sup>(</sup>٨) في (ك): كان معناه ، وفي (ب): معناه ، والمثبت في (أً).

<sup>(</sup>٩) « أنه » ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (ك): مسرعًا.

<sup>(</sup>۱۱) في (خ): فيها.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): الشر.

<sup>(</sup>١٣) " له " اثبتت من (ب) وفي (ك): إشتد قلقاً.

<sup>(</sup>١٤) " به " أثبتت من (ب).

سورة المعراج.....الكلام في الآية الأولى

ثم استنى من هؤلاء (١٥) بعد أن وصفهم بخصال (١٦) مذموسة مفرطة في معايبها (١٦)، من يفرط (١٨) فيما يضادها ويبالغ من طاعة الله فيما يخالفها فقال: ﴿ إِلاَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى صلاتهم دائمون ﴾ [المعارج: ٢٣،٢٢] أي: إلا الذين (١٩) يؤدّون الصلاة ويقيمونها ويديمونها، ثم أكّد ذلك في آخر هذه الآيات كرّاً (٢٠) عليهم (٢١) بقوله: ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ [المعارج: ٣٤] ومحافظتهم عليها: مراعاتهم الأوقاتها وقيامهم بحقوقها المفروضة قبلها، والمفروضة عند افتتاحها، والمفروضة عند جملة حدودها إلى حين اختتامها، فهذا في وصف (٢٢) المصلين.

وبعدهم المزكّون، والذين (٢٢٠) في أموالهم حق معلوم للسمائل والمحروم (٢٠٠، يعطون (٢٠٠) ما يجب عليهم من زكوات أموالهم من يسألهم (٢١) ومن يترك المسألة فيحرم

<sup>(</sup>١٥) في (ر): من هؤلاء المصلين ، و " المصلين " مقحمة والله أعلم.

<sup>(</sup>١٦) في (أ ، ب ك) بحال ، والمثبت من ( و).

<sup>(</sup>١٧) في (ب): في معانيها.

<sup>(</sup>١٨) « من يفرط » ساقطة من (ك) ، وفي (أ): من تفريط.

<sup>(</sup>١٩) في (أ، ب، ك): أي الذين ، والمثبت من (ر، و).

<sup>(</sup>٢٠) «كراً » ساقطة من (ك) وفي (و): تأكيداً.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): عليها.

<sup>(</sup>٢٢) في (ك): صفة.

<sup>(</sup>٢٣) في (و): والذين هم.

<sup>(</sup>٢٤) يشير إلى قوله تعالى: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم \* للسائل والمحروم﴾ المعارج: ٢٥-٢٥.

<sup>(</sup>٢٥) في (أ): ويعطون.

<sup>(</sup>٢٦) في (أ): يستشف.

سورة المعراج .....الكلام في الآية الأولى

مثل ما يعطاه السائل (٢٧)، وهذا أيضاً مبالغة في وصف من يستكشف (٢٨) أحوال الفقراء فيعطيهم لمِا يعلمه من حاجتهم، لا لِما يشاهد من إلحاحهم (٢٩) في مسألتهم.

وبعده: ﴿والذين يصدقون بيوم الدين﴾ [المعارج: ٢٦] أي: يؤمنون بالبعث والحساب والجزاء، ثم أتبع ذلك التوكيد بقوله (٣٠): ﴿والذين هم من عذاب ربهم مشفقون﴾ [المعارج: ٢٧]، ومن صدق بيوم الدين أشفق من عذاب الله تعالى له على سيئآت أعماله، فأراد أنهم يصدقون بيوم الدين، ويرهبون عذاب الله عزوجل فيعملون الصالحات طلباً للنجاة منه.

وبعده: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴿ [المعارج: ٢٩\_٣] أي: لا يطلقون (٣١) فروجهم على معاصي الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (٣٢)، ثمم بالغ في / تحذيرهم بأن [٣٠١/أ] قال: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ [المعارج: ٣١] أي: من حرج عن

<sup>(</sup>٢٧) قال في الكشاف (٤/٥٥١):« والمحروم: الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنياً فيحرم » .

<sup>(</sup>٢٨) في ( أ): يستشفّ.

<sup>(</sup>٢٩) في (ب): من الحاجة.

<sup>(</sup>٣٠) في (أ، ب): قوله ، والمثبت من (ك ، و).

<sup>(</sup>٣١) في (ك): لا يطلبون.

<sup>(</sup>٣٢) من قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَرُواجِهِم ﴾ إلى هنا سقط من (أ).

سورة المعراج.....الكلام في الآية الأولى

هذا الحدّ<sup>(٣٣)</sup> إلى ما وراءه، وذلك شامل للجهات كلها، فأولئك حارجون عن الحق إلى الظلم<sup>(٣٤)</sup>، وهذه الآية جاءت في سورة المؤمنين<sup>(٣٥)</sup>.

وبعدها (٢٦) في السورتين: ﴿والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون﴾ [المؤمنون: ٨، المعارج: ٣٦] فوصفهم (٢٧) بأنهم يرعون أمانة الله عندهم، وأمانات الناس لديهم، وعهودهم قِبلهم (٢٨).

ثم خص الآية في سورة «سأل سائل» بما أجرى عليه الآيات (٣٩) قبلها من المبالغة في الطاعات التي ضمنت (٢٠٠) ذكرها فقال: ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون أي: يؤدون بعد الأمانات (٢١) التي هي (٢١) في رقابهم وذمهم الأمانات التي في ذمم غيرهم (٢٦) وثباتها (٤١) بشهاداتهم، فوصف من يؤدي الأمانات التي تخصه إلى

<sup>(</sup>٣٣) في (ك): الحق.

<sup>(</sup>٣٤) في (و): الباطل.

<sup>(</sup>٣٥) الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣٦) في (أ): بعدها ، بدون الواو.

<sup>(</sup>٣٧) في (ك): وصفعم.

<sup>(</sup>٣٨) في (ب): قبلها.

<sup>(</sup>٣٩) في (أ): الآية.

<sup>(</sup>٤٠) في (ك): حتمت ، فلا وجه له.

<sup>(</sup>٤١) في (ب): الآيات.

<sup>(</sup>٤٢) «هي » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٤٣) ني (ك): غيرها.

<sup>(</sup>٤٤) في (ك): وثباتهم.

سُورة المعراج....الكلام في الآية الأولى

مستودعيها أردفه بمن يؤدي الأمانات التي تثبت بها حقوق على غيرهم (٥٠)، فكان من المبالغة التي تقتضيها الآيات المتقدمة ذكر الشهادات عقيب أداء الأمانات، وقوله أحيراً: ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾ [المعارج: ٣٤] مردود إلى الآية الأولى(٢٠): وقد بينا ذلك أولاً(٢٠).

فإن قال قائل (<sup>14)</sup>: كيف يصح ان يقال: حلق الانسان هلوعاً جزوعاً منوعاً <sup>19)</sup> ؟ وهذا يوحب أن يكون الهلع والجزع والمنع موجودة فيه في حال خلق الله لـه، وليس هو كذلك لأنه لا يشعر بهذه للطفولة (<sup>00)</sup>.

قلت (۱۰): أحيب عن ذلك بأن قيل معناه: حلق حيوانا ضعيفاً لا يصبر على الشدائد إذا دامت عليه، وإجراؤه الصفة عليه في حال الخلق توسّعٌ ومجاز.

<sup>(</sup>٤٥) في كثير من النسخ المخطوطة خلل في التعبير عند هذاالموضع ، ولكن ما أثبته هنا هو الأقرب الى الصواب ، والمثبت من (ح، خ، ر، س) وفي (ر): وأردفه بالواو ، بمن يؤدي الأمانة ، بدل « الامانات ». قلت: يعنى بالأمانات هنا: الشهادات. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢٦) في (أ، ب): الآبسات الأول، و المثبست من (ح، خ، ك)، قلست: يعسني الآيسة السيق هي: ﴿الذين هم على صلاتهم دائمون﴾ المعارج ٢٣.

<sup>(</sup>٤٧) « أولاً » ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٤٨) « قائل » اثبتت من ( ب ، ل).

<sup>(</sup>٤٩) هلوعاً: متسرعاً ، شديد التضجر ، قال الكرماني في البرهان(١٢٥٢): « أصل الكلمة من السرعة تقول: تقول: نعامة هالعة ، اي سريعة. وجزوعاً: قليـل الصـبر ، ومنوعاً: شـديد البخل.

<sup>(</sup>٥٠) في (ر): في حال الطفولية.

<sup>(</sup>١٥) في (ك): قلنا. .

. الكلام في الآية الأولى سورة المعراج.....

والجواب الذي أذهب إليه أنّ الهلع أصله: التسرّع والقلَق (٢٠) نحـو الشيء، فـالحريص يهلَع، والجزوع يهلع، أي يتسرّع إلى تمكين(٥٣) الحزن من نفسه، وإدخال ألمه على قلبه، والحريص يتسرّع إلى مشتهاه (\*\*) اتباعاً لهواه وإن كان فيه رَدَاه (\*\*).

والإنسان في حال صغره مطبوع على هذه الخلال(٥٦)، لأنه يتسرع إلى الثدي ويحرص على الرضاع، وإن مسه ألَمٌّ جزع وبكي، وإن تمسك<sup>(٥٧)</sup> بندي فزوحم عليه<sup>(٥٨)</sup> منع بمــا في قدرته من اضطراب وبكاء، فلا يزال يفعل ذلك حتى يرد إليه الخير الذي كان لــه، تــم هــو على ذلك إلى آخر عمره.

والهلع في كلام العرب، أصله: القلـق والتسـرع(٩٠) في الحـرص والجـزع، يقـال: ناقـة هِلواع، أي مسرعة (٦٠٠)، وظلمان (٦١) هوالع (٦٢)، أي مسرعات (٦٢) وإذا كان كذلك لم

<sup>(</sup>٧٥) في (أ): أن الهلع أصله في الشرع: القلق، وفي (ب): أصله:النزع والقلق، والمثبت من (ك ،ح،خ،ر). (٥٣) في (أ): تسكين وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤٥) في (ك): منتهاه.

<sup>(</sup>٥٥) أي هلاكه ، قال في المصباح (٢٢٥): (( رَدِيَ رَديُّ من باب تعب: هلك )) اهـ.

<sup>(</sup>٥٦) في (ر): الحال.

<sup>(</sup>٧٥) في (ك): يمسك.

<sup>(</sup>٥٨) في (ك): فيه.

<sup>(</sup>٩٩) في ( ب): والنزع .

<sup>(</sup>٦٠) قال ابن دريد في الجمهرة (١/١٥٩):(( ناقة هِلواع. فهي السريعة الجريئة على السير )) اهـ.

<sup>(</sup>٦١) ظلمان \_ بالكسر والضم \_ جمع ومفرده: الظليم: الذكر من النعام " القاموس المحيط ٤٦٤ اظلم) وفيه أيضاً (٥٠١ ظلم): والنعامة: طائر ويذكر: واسم الجنس نَعام.

<sup>(</sup>٦٢) هوالع جمع الهالع ، والهالع: النعام السريع في مضيه ( القاموس ١٥٠٠٢ هلع).

<sup>(</sup>٦٣) في (ك): مسرعين.

سورة المعراج.....الكلام في الآية الأولى

يكن الهلوع والجزوع والمنسوع مجازاً، فتبين بالمبالغات (٢٤) الــــيّ هـــي (٢٥) في الخصال المذمومة وإردافها بالمبالغات في الطاعات (٢٦) المحمودة الآياتُ الـــيّ في هذه الســـورة مــن الآيات الـــيّ في سورة المؤمنين الـــيّ لم يتقدمها مبالغات في مساوئ الأخلاق.

فإن قال قائل<sup>(١٧)</sup>: ما الحكمة في خلق الانسان على مساوئ الأخلاق ؟

قلت (۱۸): الحكمة في خلق شهوة القبيح ليمانع نفسه الإنسان، إذا نازعته نحوه، ويحارب شيطانه عند تزيينه معصية (۲۹)، فيستحق من الله تعالى مثوبته (۷۰)، ويستوجب (۷۱) عليه حنته، وهذا واضح لمن تدبّره، فاعرفه تصب (۷۲) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٦٤) في (ر): بالمبالغة.

<sup>(</sup>٦٥) « هي » أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>٦٦) في (أ، ك): في الطاعة والمثبت من (ب، ر، و).

<sup>(</sup>٦٧) « قائل » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>٦٨) في (ب): قبل.

<sup>(</sup>٦٩) في (أ): معصيته.

<sup>(</sup>۷۰) في (ط): عقوبته.

 <sup>(</sup>٧١) : الله لا يجب عليه شيء ، ومثل هذه العباة زلة وقع فيها المصنف من غير قصد بدليل أنــه لم
 ينتصر لمذهب المعتزلة في ثنايا هذاالكتاب ، غفر الله له.

<sup>(</sup>٧٢) « تصب » أثبتت من ( د).

#### سورة نوم عليه السلام

# [٢٥٢] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿... ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً﴾ [نوح: ٢٤].

وقال في آخر السورة: ﴿.. ولا تزد الظالمين إلا تباراً﴾ [نوح: ٢٨].

للسائل أن يسـأل عن الأول واختصاصه بالإضلال، وعن الثاني واختصاصه بالإهلاك الذي هو التبار (٢) ؟

والجواب أن يقال (٣): إن الأول حاء بعد قوله: ﴿... ولا يغوث ويعوق ونسرا ﴿ وَقَدْ أَصْلُوا كَثَيْراً..﴾ أي: لما قالوا: ﴿... لا تذرُن آلهتكم ولا تذرُن وَدًا ولا سواعاً..﴾ [نوح: ٢٣] فأمروا (٤) أتباعهم بالتمسك بعبادة هذه الأصنام، وأضلوهم عن طريق الرشاد دعا عليهم نوح عليه السلام بأن يضلهم الله (٥) عن (١) الشواب بعد استحقاقهم (٧) العقاب ليجاوب قوله: ﴿ وقد أضلوا كثيراً ﴾.

<sup>(</sup>١) « الآية الأولى منها » ليست في (ب ، ك) وفي (ر): فيها آية واحدة وهي قوله تعالى.

<sup>(</sup>٢) من قوله « للسائل » إلى هنا سقط في ( ك). ً

<sup>(</sup>٣) « أن يقال » اثبتتمن ( ح ، خ ، ر).

<sup>(</sup>٤) في (ب): فأمر.

<sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة أثبت من (ب).

<sup>(</sup>٦) في ( ب): من.

<sup>(</sup>٧) في زأ، ك): استحقاق ، والمثبت من (ب).

سورة نوح.....الكلام في الآية الأولى

وأما الأخير فإن معناه: زدهم هلاكاً على هلاك، وعذابا فوق عـذاب، بمـا وافـوا عليه القيامة من كلِّ من المكانين مـا حاء عليه (٩).

<sup>(</sup>٨) في ( م): إضلال.

<sup>(</sup>٩) كذا في أكثر النسخ ، وفي (أ): فيه.

#### سورة الجن

ليس فيها شيء من ذلك(١)

#### سورة المزمل

ليس فيها شيء من ذلك(٢)

#### سورة المدثر

### [٣٥٣] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿إنه فكر وقدر ﴿ فقُتل كيف قدر ﴿ ثم قُتل كيف قدر ﴾ [المدثر:١٨-٢٠].

للسائل أن يسأل عما تكرر من قول ﴿قدر ﴾ في ثلاثة مواضع وعن الفائدة فيها ؟ والجواب أن يقال: كان الوليد بن المغيرة (٣) لما سئل عن النبي (قدر ما أتى به من

<sup>(</sup>١) « من ذلك » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) من قوله « ليس » إلى هنا ساقط من ( ك).

<sup>(</sup>٣) الوليد بن المغيرة أبو عبد شمس من قضاة العرب في الجاهلية ، ومن زعماء قريش ومن زنادقتها ، أدرك الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته ، هلك بعد الهجرة بثلاثة اشهر ، وهو والد سيف الله حالد ابن الوليد (ينظر: الأعلام ١٢٢/٨ ، الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٢٦/٢).

سورة المدثر الكلام في الآية الأولى

وقد روى الواحدي نحو هذا في « اسباب النزول » ١٣٥-٤ ٥١ ، من رواية عبد السرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس ، ورواه الحاكم في المستدرك ١٦/٢ . ٥ ، بنفس السند وقال: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط البخاري و لم يخرجاه.

(٧) هكذا في أكثر النسخ وفي (أ): وكأنه.

<sup>(</sup>٤) في (ب) ك كذّبنا.

 <sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية والمطبوعة: قدرت ، ولعل ما أثبته هـو الصواب ، وهـو الـذي في تنعسـير
 الآلوسي ٢٩/٥٥١. نقلاً عن كتابنا " الدرة ".

<sup>(</sup>٦) قال البغوي رحمه الله في تفسيره ٤١٥/٤: « لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿حمّ وَ تَنزيل الكتاب من الله العزيز العليم﴾ إلى قوله ﴿المصير﴾ [ غافر: ٣-١ ] قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والوليد ابن المغيرة قريب منه يسمع قراءته... فهسو ساحر وما يقوله سحر يؤثر ، فذلك قوله عزوجل: ﴿إنه فكر﴾ في محمد والقرآن ﴿وقدر﴾ في نفسه ماذا يمكنه أن يقول في محمد والقرآن » اهـ.

<sup>(</sup>٨) في (ر): بهذا.

<sup>(</sup>٩) في (ك): بحوزة.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب، ك): فلذلك كان كل تقدير.

<sup>(</sup>١١) في (ب): لعقوبة الله.

<sup>(</sup>١٢) أي: الوليد بن المغيرة.

سورة المدثر .....الكلام في الآية الأولى

وإن (۱۳) كان القرآن ليس بشعر، ولا يجوز مثله على من عرف النثر والنظم، فهو بالصدق في ذلك قاصد إلى تكذيب النبي ( بوحه آخر يدعيه على ما أتى به.

وقوله: ﴿ثم قتل كيف قدر﴾ أي: أنه قال: وليس ما أتى به من كلام الكهنة، فإن ادعينا ذلك عليه (١٠) كذبتنا العرب إذا رأوا هذا الكلام مخالف لكلام الكهنة (٥٠)، فهو (٢١) في تقديره له على كلام الكهنة مستحق من العقوبة بما(٧١) هو كالقتل إهلاكاً له، فهو في نفيه عن القرآن الأقسام الفاسدة قاصد (١٨) إلى إبطاله وإلى إثبات قسم لا يصح إثباته، وهو قول الله تعالى حاكيا عنه: ﴿فقال إنْ هذا إلا سحر يؤثر \* إنْ هذا إلا قول البشر ﴾ [للدثر: ٢٤- ٢٥].

وإذا كان كذلك لم يكن في إعادة ﴿قدّر﴾ تكرار (١٩) بل المعنى ما ذكرنا (٢٠) من تعلّق كل تقدير بمقدّر غير الأول لفائدة تخصه (٢١) جديدةٍ.

<sup>(</sup>١٣) في (أ): فإن.

<sup>(</sup>١٤) في (أ): عليه ذلك.

<sup>(</sup>١٥) في (ب): الكهّان.

<sup>(</sup>١٦) « في » ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>۱۷) في (ب،ك): لما.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): قاصداً.

<sup>(</sup>۱۹) في (ب): تكرير.

<sup>(</sup>۲۰) في (خ): ما ذكر.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب): تختصه.

### [٢٥٤] الآية الثانية منها

قوله تعالى: ﴿كلا إنه تذكرة ﴿ فمن شاء ذكره ﴾(١) [المدثر: ١٥٥٥٥].

قوله في سورة الإنسان [٢٩]: ﴿إِن هِــــذه تَذَكَــرة فمــن شـــاء اتخـــذ إلى ربــه سبيلا﴾(٢).

للسائل أن يسأل عن احتلاف المكانين، وقوله: ﴿فمن شاء ذكره ﴿ والهاء ﴿ ) صمير مذكر والعائد يعود على مؤنث ؟

والجواب أن يقال: إن التذكرة مصدر من: ذكرت أذكر تذكيراً وتذكرة، كما يقال: قدمت تقديما وتقدمة، وكرمت تكريما وتكرمة، فلما كانت الآيات (٢) المتقدمة فواصلها في الوقف هاء، كقوله تعالى: ﴿.....همر مستنفرة \* فرّت من قسورة ﴾ (٧) [المدثر: ٥٠-٥١]، و﴿..... صحفاً منشرة \* كلا بل لا يخافون الآخرة \* كلا إنه تذكرة \* فمن شاء ذكره ﴾ [المدثر: ٢٥-٥٥] عادت الهاء إلى مذكر دلت «التذكرة » عليه، وهو بمعناها، وهو (٩) التذكرة والذكرة والذكرة (١٠٠) ؟

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿كلا بل لا تخافون الآخرة • كلا إنه تذكرة..﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿ سبيلا . وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، ك): الهاء والمثبت من ( د).

<sup>(</sup>٤) « إن » أثبتت من (ك).

<sup>(</sup>٥) قي (ب): أو.

<sup>(</sup>٦) في (ب): الآية.

<sup>(</sup>٧) أول الآيتين: ﴿كَأَنْهُمْ حَمْرُ مُسْتَنْفُرَةً...﴾.

<sup>(</sup>٨) في (أ): و ﴿صحفاً منشرة﴾ إلى قوله: ﴿ذَكُره﴾.

<sup>(</sup>٩) في (أ): وهي. ً

<sup>(</sup>١٠) في (د): والتذكر .

سورة المدثر ..... الكلام في الآية الثانية لتتعادل (١١) الفواصل (١٢).

ومعنى (۱۳) ﴿ فمن شاء ذكره ﴾ أي: من شاء انتفع (۱۱) بـه (۱۰) فيكـون ذاكـراً لـه، وإذا لم ينتفع به فيكون كالناسي له.

فأما قوله: ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربه / سبيلاً ﴾ فهو بمعنى ﴿ فمن شاء ذكره ﴾ لأن [١٠٤] من انتفع بالذكر سلك سبيل الطاعات (٢٠) التي تـؤدي إلى ثـواب الله تعـالى فعـدل إلى قوله: ﴿ اتّخذ إلى ربه سبيلا ﴾ للتوفقه بين الفواصل من هذه السورة إذ (١٧) كانت مردفة بياء أو واو منقطعة بالألف (١٨)، فحصـل في المكانين المعنيان متفقين (١٩) مع ملاءمة الفواصل في الموضعين (٢٠).

<sup>(</sup>١١) في (أ، ب، ك): لتعادل ، المثبت من (ر).

<sup>(</sup>۱۲) قال الزمخشري ۱۸۸/٤: « والضمير في ﴿إنه﴾ و ﴿ذكره﴾ للتذكرة في قــول ﴿فمالهُم عـن التذكرة معرضين﴾ [ المدثر: ٤٩ ].

وإنما ذكر لأنها في معنى الذكر أو القرآن " أهـ.

<sup>(</sup>١٣) نسخ (أ ، ب ، ك) بدون الواو ، والمثبت من ( ح ، خ ، ر).

<sup>(</sup>١٤) في (ب): إن ينتفع.

<sup>(</sup>۱۵) « به » أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>١٦) في (أ): الطاعة.

<sup>(</sup>۱۷) في (ك): إذا.

<sup>(</sup>۱۸) مثل قوله تعالى: ﴿كبيراً﴾ و ﴿تنزيلاً﴾ و ﴿أصيلاً﴾ بالياء و ﴿طهـوراً﴾ و ﴿شكوراً﴾ و ﴿أو كفوراً﴾ الواو.

<sup>(</sup>١٩) في (ك): الاتفاق.

<sup>(</sup>٢٠) في (ك): المعنين ، وهو خطأ.

#### سورة القيامة

### [007] الآية الأولى منها<sup>(١)</sup>

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَرِقَ البَصِرُ ﴿ وَحَسَفَ القَمرُ ﴿ وَجُمِعِ الشَّمسُ والقَمرِ ﴿ يَقَــولَ الإنسانِ يَومَئذُ أَينِ المُفرِّ ﴾ [القيامة: ٧ - ٩].

للسائل أن يسأل عما أعيد من لفظ «القمر» في الفاصلتين المتواصلتين ؟

والجواب أن يقال: لما (٢) قال: ﴿برق البصر﴾ أي: تـ الألا ولمع لهول ما شاهد، وهذا يلحق العيون (٢) عند شدة الأمر، والقمرُ يجوز أن يراد به بياض العين، وحسوفه غيبته، والبياض الذي فوق الحَدَقَة (٤) يغيب إذا انقلبت العين حتى يتعلّق البياض الذي تحت السواد.

ويكون قوله: ﴿وجمع الشمس والقمر ﴾ يجوز أن يكون المعنى جُمعا في مكان يقرب من المكان الذي فيه الناس، ويجوز أن يكون المراد جُمعا في سلب الضياء وفقّد النّور، فعلى هذا لا يكون القمر مكرَّراً إذا أريد بالثاني غير الأول، ولا يكون معيبا إذا أريد به الأول أيضا، لأنه أخبر عنه بغير الخبر الأول.

والأشياء التي ليس حِيالها أمثالُها يجوز أن يقام ظاهرها مقام مضمرها، كقوله:

<sup>(</sup>١) في(ب): من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٢) في (ر): إنه لمّا قال.

<sup>(</sup>٣) في (ك): الصور، وهو غير واضح المعنى هنا.

<sup>(</sup>٤) في قال في اللسان (٣٩/١٠٠ حدق): «الحَدَقَة ـ بفتـح الحـاء والـدال ــ السـواد المسـتدير وسـط العين».

سورة القيامة ......الكلام في الآية الأولى

لا أرى الموتَ يَسبق الموتَ شيءٌ نَعَّص الموتُ ذا الغِنَى والفقيرا(٥)

فهذا في كلام واحد في البيت، والأول في كلامين، وهو<sup>(١)</sup> أحسن، ومثله: ﴿و لله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور﴾ [آل عمروان:١٠٩].

<sup>(</sup>٥) البيت لعدي بن زيد ، وقيل: هو لسوادة بمن زيد بن عدي ، وهو من شواهد سيبويه (
الكتاب ٢/١) ، وانظر: الصحاح للجوهري (٣/٩٥٠ نغص) ومعاني القرآن لللأخفش
(٤١٧/١) ، ومعاني القرآن للزحاج (٤٥٦/١) وحاء في اللسان (٩/٧ و تعص) «شيئاً »
بالنصب ، والشاهد في البيت: إعادة الظاهر موضع المضمر

<sup>(</sup>٦) في (ك): هو.

### [٢٥٦] الآية الثانية منها

قوله تعالى: ﴿أُولِي لِكُ فَأُولِي ﴿ ثُمَّ أُولِي لِكَ فَأُولِي ﴾ [القيامة: ٣٤-٣٥].

للسائل أن يسأل عن تكرير (١) ذلك، وعن الفائدة فيه، وعن حقيقة اللفظ واشتقاقه.

والجواب أن يقال: اللفظة مشتقة من «وليَ يَلي» (٢) إذا قرب منه قــرب محــاورة، فكأنه قال: الهلاك قريب منك، مجاور لك، بل هو أولى وأقرب (٣).

وأما التكرير لفظاً فهو غير معيب<sup>(1)</sup>، إذا لم يتكرر المعنسي<sup>(0)</sup>، فالأول<sup>(۱)</sup> يراد به الهلاك في الاخرة، وعلى هذا يخرج من الفلاك في الاخرة، وعلى هذا يخرج من التكريرات المعيبة<sup>(۱)</sup>، فاعرفه ترشد إن شاء الله<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ك): تكرار.

 <sup>(</sup>۲) المصدر: الولي ، قال في المصباح المنير (ص٦٧٢): « الولي ، مثل فلس ، القرب ، وفي الفعـ ل
 لغتان ، أكثرها: وليّه يليه ـ بكسرتين ـ والثانية من باب « وعد » وهي قليلة الاستعمال ».

<sup>(</sup>٣) «قرب» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ك): فغير معيب.

<sup>(</sup>٥) في (:): لمعنى.

<sup>(</sup>٦) في (ب): يمعنى الأول.

<sup>(</sup>٧) في (ب): بعد.

<sup>(</sup>٨) في (ك): من التكرار المعيب.

<sup>(</sup>٩) « ترشد إن شاء الله » أثبت من (ك).

#### سورة الإنسان

### [٧٥٧] الآية الأولى منها

قُوله تعالى:﴿ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراً ﴿ قواريـرَ مِـن فِضَّةٍ قَدّروها تقديراً﴾ [الإنسان:١٥ - ١٦].

وقال بعده: ﴿ ويطوف عليهم ولدانٌ مخلَّدون إذا رأيتَهم حسِبْتَهم لؤُلواً منشوراً ﴾ [الإنسان: ٩٩].

للسائل أن يسأل عن قوله: ﴿ويطاف عليهم ﴾ وهو فعل ما لم يسم فاعله، وبعده: ﴿ويطوف عليهم ﴾ وهو فعل سمّي فاعله، وعن الخانين بواحدٍ منهما، وعن الفائدة فيه (٢) ؟

والجواب أن يقال: إن القصد في الأولى<sup>(٣)</sup> إلى وصف ما يطاف به من الأواني دون وصف الطائفين بها<sup>(٤)</sup>، فلما كان المعتمد بالإفادة ذاك<sup>(٥)</sup> بني الفعل مقصوداً به ذكر المفعول به<sup>(١)</sup> لا الفاعل، فقال<sup>(٧)</sup> تعالى:﴿بآنيةٍ من فضةٍ وأكوابٍ كانت قوارير ◆

<sup>(</sup>١) « و احد » ليست في (ب،ك).

<sup>(</sup>٢) «وعن الفائدة فيه » أثبتت من (ك). وفي (ح،ر): فلِم قال في الأول ﴿ويطاف﴾ على فعل ما كم يسم فاعله دون الآحر؟

<sup>(</sup>٣) في (ب،ك): في الأول.

<sup>(</sup>٤) « بها » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) في(ب،ك): ذلك.

<sup>(</sup>٦) « به » أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>٧) في(ب): فقال الله.

سورة الإنسان.....الكلام في الآية الأولى

قوارير من فضة فحاءت على ما قدّرت وفقاً لمنية المتمنى، وقيل: قدّرت تقدير (١) ما يسع على صفة فحاءت على ما قدّرت وفقاً لمنية المتمنى، وقيل: قدّرت تقدير (١٠٤ ما يسع الحريّ (٩) . وقيل: قدّرت على ما يريد الشارب / أن يكون عليه، لا زيادة ولا [١٠٤ /ب] نقصان (١٠٠ ، ثم قال تعالى: ﴿ويُسْقُونَ فيها كأساً ﴾ [الإنسان: ١٧] فوصف بعد الإناء الذي تسبق العين إليه ما يحويه (١١) من مشروب وطيبه، فلذلك لم يسمّ فاعل ﴿ويطاف ﴾، ولأنه حاء بعد قوله: ﴿وذُلّلت قطوفها تذليلاً ﴾ [الإنسان: ١٤].

وأماّ(١٢) الموضع الثاني الذي سُمِّي فيه الفاعل، وهو قوله: ﴿ويطوف عليهم ولدانٌ مخلَّدون﴾ فإن القصد فيه إلى وصف الفاعلين الذين يطوفون بهذه الآنية،

<sup>(</sup>٨) « تقدير » أثبتت من(ك،ر،ح).

 <sup>(</sup>٩) بمعنى قُدِّرت الأكواب على قدر ريّهم، ووُضع فيها من الشراب على مقدار ما يشبع هـؤلاء
 الأبرار ويرويهم بدون زيادة أو نقصان.

<sup>(</sup>١٠) ذكر الماوردي في تفسيره النكت والعيون (٣٧٢/٤) خمسة أقوال فقال: قوله تعالى:﴿قَدُّرُوهَا تقديراً﴾ فيه خمسة أقوال:

أحدها: أنهم قدّروها في أنفسهم فجاءت على ما قدّروها، قاله الحسن.

الثاني: على قدر ملء الكف، قاله الضحاك.

الثالث: على مقدار لاتزيد فتفيض، ولا تنقص فتغيض، قاله مجاهد.

الرابع: على قدر ريّهم وكفايتهم، لأنه ألذّ وأشهى، قاله الكلبي.

الخامس: قدّرت لهم، وقدّروا لها سواء، قاله الشعبي.

<sup>(</sup>١١) في(أ): تسبق العين بما يحويه، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>١٢) في(ب): فأما.

سورة الإنسان.....الكلام في الآية الأولى

فوجب ذكرُهم لتتعلَّق (١٣) الصفة بهم، فقال تعالى: ﴿ ويطوف عليهم وِلدانٌ مخلَّدون ﴾.

وفي ﴿ مخلَّدُونَ ﴾ ثلاثة أقوال (١٠٠): باقون أبداً، دائمون. وقيل: يبقون على هيئة الوصفاء (١٠٠)، فلا يَشْبُّون (١٦٠). وقيل: مخلَّدون: مُحلَّون، والْحَلَدَة (١٧٠): القُرْطُ (١٨٠).

وقوله: ﴿إِذَا رَأَيْتُهِم حَسَبَتُهُم لَؤُلُؤًا مَنْثُوراً ﴾ في صفاءِ ألوانهم، وضياءِ وجوههم وحسنِهم وإشراقِهم، وماءِ النعيم المترقُّرِق (١٩) فيهم، وإذا كان كذلك أوحب ما بنى

(١٣) في(أ،ب): ليتعلق، والمثبت من ( خ،ر،س).

أحدها: مخلَّدون، لا يموتون، قاله قتادة.

الثاني: صغار لا يكبرون، وشباب لا يهرمون، قاله الضحاك والحسن.

الثالث: أي مسوَّرون، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ». اهـ

(١٥) الوُصَفاء جمع الوصيف، قال في اللسان (٣٥٧/٩ وصف): « الوصيف: غلام وَصِيفٌ: شابٌ، والأنثى وصيفة ».

(١٦) أي فلا يدركون طَوْر الشباب، ولا يهرمون. وفي ( ط): فلا يشيبون.

(١٧) مفرد، والجمع عِلدة، كَقِرَدَة،: السَّوار والقُرْطُ. (ينظر: القاموس الحيط ،ص٣٥٧ مادة حلد).

(١٨) قال في المصباح (ص٤٨٨):« القُرْط: ما يعلُّق في شحمة الأذن، والجمع: أَقْرِطة، وقِرَطة، وزان عِنبة ».

(١٩) المتحرّك ، قال في اللسان (١٢٤/١٠ رقق): « تَرَفّرُق: تحرّك، وجرى جريــا ســهلاً، ورقرقــت الماء فترقرق: أي جاء وذهب ». وهذه الكلمة غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٤) ذكر الماوردي في تفسيره(٣٧٣/٤) هـذه الأقـوال وعزاهـا إلى أصحابهـا وقـال:«في قولــه تعالى﴿مُخلَّدُونَ﴾ثلاثة أقوال:

سورة الإنسان الكلام أنْ لا يسمّى الفاعل في الأول، ويسمّى (٢٠) في الثاني كما جاءت عليه الآيتان.

(۲۰) في(ك): وسمّى.

#### سورة المرسلات

### [٨٥٨] الآية الأولى منها

قوله تعالى:﴿ويلُ يومئذ للمكذِّبين﴾(١).

للسائل أن يسأل عن هذه الآية، لِم كرّرت (٢) عشر مراّت، وتخصيص ما بعد كلِّ منها بما قرن إليها، والفائدة في تقديم ما بعد الأولى على ما بعد الثانية ؟ ثم السؤال في الجميع على هذه الطريقة ؟

والجواب أن يقال: إنّ هذه السورة مقصورة على إثبات ما أنكره الكفار من البعث والإحياء بعد الموت، والحساب، والثواب والعقاب، وتخويف المكذّبين به (۱)، ليرجعوا عنه، ويتمسّكوا بالحقّ دونه، فأقسم - تعالى - في أول السورة بما أقسم (١): ﴿إِنمَا تُوعدُون لُواقع ﴾ [المرسلات: ٧] في يوم الفصل بين (٥) المسيء والمحسن، والعاصى والمطيع.

واحتج على المكذِّبين فيما بين ثلاثة من المتكررات(١) بما(٧) يحجّهم بعد

<sup>(</sup>١) تكررت هذه الآية الكريمة في هذه السورة الكريمة عشر مرات، وأرقام آياتها هي: ١٥، ١٩، ٥

<sup>(</sup>٢) من أول قوله « للسائل » إلى هنا ليس في (ب،ك).

<sup>(</sup>٣) «به » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) في( خ ، ر ، س): فأقسم أولا بما أقسم.

<sup>(</sup>٥) في (ب): في يوم القضاء على.

<sup>(</sup>٦) هكذا في (ب،ك،د)، وفي (أ): المكررات، وفي (ك): والمنكورات. والمتكررات هي: الآيات: ١٥، ١٩، ١٩، ٢٤.

<sup>(</sup>٧) في (ك): ما، بدون حرف الجر.

سورة المرسلات .....الكلام في الآية الأولي

قوله: (وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذّبين [المرسلات: ١٤ - ١٥] أي: ويل لمن كذّب بيوم القيامة، وهو اليوم الذي يفصل فيه بين المحسن والمسيء بأعظم المثوبة وأشدّ العقوبة، وبدأ بعد (١٩) إيجاب الويل في الآخرة لمن كذّب بها بذكر من أهلك من أمم الأنبياء الأوّلين كقوم نوح وعاد وتمودَ، ثم أتبعهم الآخرين الذين أهلكوا من بعدهم، كقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وآل فرعون وملئه (١٠) أهلكوا من بعدهم، كقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وآل فرعون وملئه (١٠) ثم توعّد المجرمين من أمة محمد (وأنهم يلحقون (١١) بأمشالهم إذا (١١) استمرّوا في التكذيب على مثالهم (١١)، فكان ذلك زحرا بالغاً بما (١١) صحّ عندهم من أحبارهم كما قال (١٤) تعالى: (أم لم يأتهم نبأ الذين مِن قبلهم قوم نوح وعاد وتمسودَ..) والتوبة: ٧٠]، فحذرهم نكالاً يقع بهم كما وقع (١٥) بمن عمل (١١) مثل أعمالهم، فقال بعد ذلك: (ويل يومئذ للمكذّبين [المرسلات: ١٩] أي (٧١): لمن كذّب بالآخرة بعد

<sup>(</sup>٨) في (أ): وما بعد.

<sup>(</sup>٩) يشير هنا إلى الآيتين هما: ﴿ أَلَمْ نَهَلُكَ الْأُوَّلِينَ ۚ ثُمْ نُتَبِعِهِمِ الآخرينِ ﴾ [المرسلات:١٦ ـ ١٧].

<sup>(</sup>۱۰) في (ر): ملحقون.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): إن ، بدل «إذا ».

<sup>(</sup>١٢) يشير هنا إلى قوله تعالى:﴿كَذَلْكَ نَفْعُلُ بِالْجُرْمِينِ﴾ [المرسلات:١٨].

<sup>(</sup>١٣) في (ك): كما.

<sup>(</sup>١٤) في (ك): قال الله.

<sup>(</sup>٥١) في (أ ، ب): يقع، والمثبت من ( ح ، خ ، ر ، س).

<sup>(</sup>١٦) في (ك): عمله.

<sup>(</sup>١٧) أي أثبتت من (خ، ر).

الكلام في الآية الأولى سورة المرسلات

أن احتجّ عليه في (١٨) هذه الآية بإهلاك الأمة بعد الأمة، وأنهم (١٩) على إثرهم في الهلاك إن أقاموا على الإشراك (٢٠).

تم احتج عليهم في الثانية (٢١) بقوله: ﴿ أَلَمْ نَخَلَقُكُم مِن مِاءِ مَهِينِ ﴾ [المرسلات: ٢٠]، أي جعلنا(٢٢) أشرف من(٢٣) تشاهدون من أقــل مـا تعرفـون، وهــو النطفة التي أقرها(٢٤) في الرحم(٢٠)، ونقلها حالا بعد حال حتى بلغ حدّ (٢٦) التمام والكمال(٢٧) استواء حوارح، ووصل مفاصل، وأجرى هذا التقدير في جميع ما يولمد من الحيوان، وخلق فيهم محاري أغذيتهم ومسارب(٢٨) / القوة المستفادة مـن أكلهـم، [٩٠١٠٠]

<sup>(</sup>١٨) في (أ): من، والمثبت من ( ح ، خ، ر ، س).

<sup>(</sup>١٩) في (ك): وهم. (۲۰) في (ر): الشرك.

<sup>(</sup>٢١) أي في المرة الثانية من الاحتجاجات الثلاث، والأول تقدم بقوله: «وبدأ بعد إيجـاب الويــل في

الآخرة لمن كذَّب بها بذكر مَن أهلك من أمم الأنبياء الأوَّلين كقـوم نـوح وعـادٍ وثمـودَ.. ». وانظر صفحة ٨٠٩/٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲۲) في (ب): جعلناه.

<sup>(</sup>۲۳) في رأ): ما.

<sup>(</sup>٢٤) في (ك): أقرّ بها.

<sup>(</sup>٢٥) يشير إلى قوله تعالى:﴿وَفَجَعَلْنَاهِ فِي قُرَارِمَكِينَ ﴿ إِلَىٰ قَدَرَ مَعْلُومٍ﴾ [المرسلات: ٢١ \_ ٢٢ ].

<sup>(</sup>٢٦) في (ك): حال حدّ.

<sup>(</sup>۲۷) في (ب): الكمال والتمام.

<sup>(</sup>۲۸) في (ح،ر): مآرب.

سورة المرسلات .....الكلام في الآية الأولى

فدلّ بما نبّه عليه من النشأة في الابتداء على النشأة الثانية للانتهاء فقال: ويل لمن كذّب به (۲۹) بعد لزوم الحجة (۳۰).

ثم احتج عليهم في الثالثة (٢٦) بقوله: ﴿ أَمْ نَحِلُ الأَرْضَ كِفَاتاً \* أحياءً وأمواتاً ﴾ (٢٢) [المرسلات: ٢٥ ــ ٢٦] أي: جعلناها تضم أحياءهم وأمواتهم (٣٢) بما تخرج (٢٤) من أقواتها، وتواري من أمواتها (٥٩) كما قال تعالى: ﴿ منها خلقناكم وفيها نُعيدكم ومنها نُخرجكم تارة أخرى ﴾ [طه: ٥٥]، هذا مع ما أقام (٢٦) فيها من الجبال الثوابت الرفيعة التي هي أوتاد الأرض وما أحري فيها للحيوان من ألماء العذب، وفي كلّ ذلك دليلٌ على أنه (٢٦) قادر عليم، وصانع حكيم، لم يخلق الناس عبثاً، و لم يتركهم سدى، وهو كما يبدئ يعيد لِيحقٌ منه الوعد والوعيد.

ثم قصرت ثلاثة (٣٨) على ما يكون من تبكيتهم على ما كذّبوا به عند مشاهدتهم

<sup>(</sup>٢٩) «به » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣٠) في (ب): الحجة له.

<sup>(</sup>٣١) أي في المرة الثالثة من الاحتجاجات الثلاث.

<sup>(</sup>٣٢) قوله تعالى:﴿أحياء وأمواتا﴾ أثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣٣) في(أ،ك): وموتاهم، والمثت من (ح،خ،ر،س). وفي(ب): أحياءكم وأمواتكم.

<sup>(</sup>٣٤) في (ر): وما تخرج، بدل «.بما تخرج ».

<sup>(</sup>٣٥) « وتواري من أمواتها » أثبتت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٣٦) في (ك): أقامه.

<sup>(</sup>٣٧) « أنه » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣٨) همي الآيات ( ٣٤ ، ٣٧ ، ٤٠) من سورة المرسلات.

سورة المرسلات ......الكلام في الآية الأولى

له، وهي: ﴿انطَلِقُوا إلى ما كنتم به تكذّبون ﴾ [المرسلات: ٢٩]، أي (٢٩): يقال لهم يـوم القيامة ذلك، والشاني من هذه الثلاثة: ﴿هذا يـومُ لا يَنطقون ﴾ [المرسلات: ٣٥]، فأمروا أوّلا والشالث: ﴿هذا يـوم الفصل جمعناكم والأوّلين ﴾ [المرسلات: ٣٨]، فأمروا أوّلا بالانطلاق إلى ما كذّبوا به، وفي الشاني معناه: امضوا إليها، فلا عذر لكم ولا حجّة (٢٠)، فقد أعذر إليكم في الدار الأولى مَن (٢١) مكّنكم، وفي الشالث: ﴿هذا يـوم الفصل ﴾، ومعناه معنى قوله تعالى: ﴿وامتازوا اليومَ أيّها المجرمون ﴾ [يس: ٩٥]، لأنكم حُمعتم في يـوم (٢١) يفصل (٣١) فيه بـين المطيع والعاصي، والمحقّ والمبطل. ومعنى قوله: ﴿فَولُهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنفسكم، فإنْ قدرتم على وتسخطون بمخالفة ما أمرتم (٥٠) في افعلوا، كما قال: ﴿ .ويُدعَ ون إلى الشّـجود فـلا ما كنتم تفعلونه (٤٤) قبل المشّـجود فـلا المنتم تفعلونه (٤٤) قبل المشّـجود فـلا المنتم تفعلونه (٤٤) قبل المشّـجود فـلا المنتم تفعلونه (١٤) المنتم المنتم (١٤) المنتم (١٤) المنتم المنتم (١٤) المنتم المنتم (١٤) المنتم (١٤) المنتم (١٤) المنتم المنتم (١٤) المنتم (١٤)

<sup>(</sup>٣٩) « أي » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤٠) يشير إلى قوله تعالى:﴿ولا يُؤْذَن لهم فَيَعْتَذِرون﴾ [المرسلات:٣٦].

<sup>(</sup>٤١) ني (خ): بأن.

<sup>(</sup>٤٢) في (و): ليوم.

<sup>(</sup>٤٣) « يفصل » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤٤) في (ب): تغيظون.

<sup>(</sup>٤٥) في (ب): ما أمركم.

<sup>(</sup>٤٦) في (ر): فاليوم.

<sup>(</sup>٤٧) ني (ك): تفعلوا.

<sup>(</sup>٤٨) في (ك): وقيل، وفي(ر): قيل.

وبقيت أربعة<sup>(٥٠)</sup>؛

بعد أولها: وصف أهل الجنة أنهم يجازون بأعمالهم ويصيرون (٥١) إلى تمرات أفعالهم (٥٢).

وبعد الشاني: خطاب لمن في عصر النبي ، ومبالغة في زجرهم، وأنهم في إيثارهم العاجلة الفانية على الآجلة الباقية من جملة المجرمين الذين قال فيهم عند مفتتح هذه الآي: ﴿كذلك نفعل بالمجرمين﴾ [المرسلات:١٨]، فرجع عجُزُ الكلام إلى صدره بقوله (٥٠): ﴿كلوا وتمتّعوا قليلاً إنّكم مجرمون﴾ [المرسلات:٤٦].

وبعد الثالث: خبر عنهم بأنهم يَكرهون التجبية(٢٥) كما حكى عن هند بنت

<sup>(</sup>٤٩) أي يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون السجود من أجل أنهم لم يكونوا يسجدون لله في الدنيا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥٠) هي الآيات (٤٠) ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٩٤).

<sup>(</sup>۱٥) في (ب): ويصيروا.

 <sup>(</sup>٢٥) يشير إلى الآيات التالية: ﴿إِنَّ المتقين في ظلالٍ وعيون. وفواكة مما يشتهون • كلوا واشربوا
 هنيئا بما كنتم تعملون • إنا كذلك نجزي المحسنين ﴿ [ المرسلات: ٤١ - ٤٤ ].

<sup>(</sup>٥٣) في (أ،ب،ك): لقوله، وفي (ط): كقوله. والمثبت من ( ح،خ ، ر).

<sup>(</sup>٤٥) أي الصلاة، ويشير هنا إلى قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلات: ٤٨]. قال الخطابي في معالم السنن (٢١/٣٤ بهامش سنن أبي داود): « وأصل التحبية أن يكب الإنسان على مقدّمه ويرفع مؤخّره ». وقال ابن الأثير في النهاية (٢٣٨/١): أصل التحبية: أن يقوم الإنسان فيام الراكع، وقيل: هو أن يضع يديه على رُكبتيه وهو قائم، وقيل: هو بيعه

سورة المرسلات .....الكلام في الآية الأولى

عتبة (٥٥) رضي الله عنها لما قال لها رسول الله (يوم الفتح: يا هند! هل ترين بالإسلام بأساً؟ قالت: بأبي وأمّي، ما أحسنه، لولا تبلاث خصال. قال: ما هن ؟ قالت: التجبية والخمار ورقيّ هذا العبد الأسود فوق الكعبة. قال الله أمّ التجبية فإنه لا صلاة إلاّ بركوع، وأما قولك: الخمار فلا شيء أحسن منه، ولا أستر من الخمار، وأما قولك: رقيّ هذا العبد الأسود فوق الكعبة، فنعم عبد الله هو، (٢٥).

يقال: حبّى الرحل يجبّي تجبية، إذا ركع، ومنه قوله:

كَأَنَّ خُصْيَيْه إذا ما حُباً دَجاجَتان تلقُطان حَباًّ (٥٧)

فكراهتهم للتجبية من أجل ما يحكى عن أحدهم أنه قبال: أكبره أن تعلوني (^^) إسْتي (^^). ومعنى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اركِعُوا لَا يُركِعُونَ﴾ [المرسلات: ٤٨] أي(٢٠): إذا

السجو د . . . ».

(٥٥) صحابية، قرشية رضي الله عنها، وهي أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان ﷺ.

(٥٦) لم أقف على هذا الخبر على الرغم من كثرة البحث في كتب الحديث والسير، فلعلّ الله يهدينا إليه عن طريق أحد الذين وفّقهم الله وأرشدهم.

(٥٧) أورده ابن منظور في اللسان(٢٣٠/١٤ حصا) من غير نسبة إلى أحد. والخصيتان: الجلدتان اللتان فيهما البيضتان.

(٥٨) في(ب): يعلوني.

(٥٩) الإسْت: العَجُز، أو حلقة الدُّبر، مؤنث. (ينظر: القاموس المحيط، ص١٦٠٩ سته، والمعجم الوسيط،ص٢١٦). وفي (ب): خبثي، وهو خطأ. والكلمة في (ك): غير واضحة.

(٦٠) « أي »: أثبتت من (ر).

سورة المرسلات....الكلام في الآية الأولى

دعوا إلى الصلاة لم يصلّوا (١٦) لا بحجة (١٢) ولا بشبهة (٦٢)، ولكن بباطل، هو ما حكيناه (١٤). وقيل: لم يصلّوا لجهلهم بما في الصلاة من المنافع لصاحبها، وقيل: لم يصلّوا لتكذيبهم بوجوبها (١٥٠).

وبعد الرابع / قوله تعالى: ﴿فَبَأَيِّ حَدَيْثُ بَعَـدَهُ يَؤْمَنُـونَ﴾ [المرسـلات: ٥٠] أي: [٥٠/ب إذا كذّبوا بالقرآن المتضمن لوجوب الصلاة، وبذل غاية الخضوع بالسجود والركبوع

<sup>(</sup>١٦) في (ك): لا يصلّون. وقد أورد البقاعي في نظم الدرر (١٨٦/٢١) عبارة تشبه بما حكاه المؤلف حيث قال: « أنّ بعض العرب نفر عن الدين من أجله \_ أي الركوع \_ ، وقال: لا أحبّي، لأنّ فيه إبرازاً للإست فيكون ذلك مسبّة» بتصرف يسير. وأحرج أحمد بن حنبل في المسند (٢٧١/٢) عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص في قال: أنّ وفد تقيق قدموا على رسول الله في فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي في أن لا يُحشَروا، ولايُعشَّروا، ولايُحبُّوا، ولايستعمل عليهم غيرهم، قال: فقال: إنّ لكم أنْ لا تُحشَروا، ولا تُعشَّروا، ولايُستعمل عليكم غيركم ». وقال النبي في: لا حير في دين لا تُعشَروا، ولا تُعشَّروا، ولايُستعمل عليكم غيركم ». وقال النبي العام، ركوع فيه ». اهـ. وقال الساعاتي في الفتح الرباني (٢٠٨/٢١): « وسنده حيد، ورجاله تقات إلاّ أن المنذري قال: قد قيل: إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان ابن أبسي العاص، والله أعلم ». اهـ، وأحرجه أبو داود أيضا في سننه في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما حاء في حير الطائف، ٢٠٢/٤، والرقم ٢٠٠٣. ومعنى «أن لا يحشروا »: أي أن لا يُعشروا »: أي لا يؤخذ عشر أموالهم. ومعنى «أن لا يُحشروا »: أي الا يؤخذ عشر أموالهم. ومعنى «أن لا يُحبُّوا »: معناه ألا يصلّوا. ( ينظر معالم السنن للخطابي بهامش سنن أبي داود، ٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٦٢) في (ب): لحجة.

<sup>(</sup>٦٣) في (ر): لا لحجة ولا لشبهة.

<sup>(</sup>٦٤) في(ب): حكينا، وفي (ك): كما حكينا.

<sup>(</sup>٦٥) لم أعثر على قاتل هذه الأقوال.

سورة المرسلات .....الكلام في الآية الأولى

لمن له غايات (٢٦) الإحسان، فلم يصدقوا أنه من عند الله تعالى مع ما قارنه من واضح البرهان، فبأي (٢٦) كلام يَسْمَحُون (٢٨) بعده بالإيمان. ومعنى قوله: ﴿اركعوا﴾ أي صلّوا، ومنه قوله تعالى: ﴿..ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ [المائدة: ٥٥]، أي: مصلّون (٢٩).

<sup>(</sup>٦٦) في (ر): غاية.

<sup>(</sup>٦٧) في (ب): فلأيّ.

<sup>(</sup>٦٨) معناه: يأتون، قال في الصحاح (٣٧٦/١ سمح): سَمَعَ به: أي: جاء به.

<sup>(</sup>٦٩) هذا قول ضعيف في تفسير هذه الآية، تفسير الركوع بالصلاة في هذه الآية قول ضعيف، لأن الصلاة قد تقدم ذكرها في هذه الآية، والصواب أن يفسّر الركوع هنا بالحشوع والخضوع لله، قال الآلوسي رحمه الله (٦٦/٦): قوله تعالى: ﴿وهم راكعون﴾ حال من فاعل الفعلين، أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى ».

<sup>(</sup>٧٠) لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراد بالآخر؛ كأنه ذكر شيئا فقال: ويل لمن يكذب بهذا، ثم ذكر شيئا آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذا، ثم ذكر شيئا آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذا، ثم كذلك إلى آخرها، (ينظر: تفسير القرطبي ١٩/١٩). وجاء في حاشية الجمل (٤٦٥/٤): « وكررت هذه الجملة في هذه السورة عشر مرات، والتكرار في مقام التزغيب والترهيب مستحسن، لا سيما إذا تغايرت الآيات السابقة على المرات المكررة ».

<sup>(</sup>٧١) في (أ،ك): بيّنًا، وفي(ب): رتبنا، والمثبت من ( ح، خ، ر).

<sup>(</sup>٧٢) ني (ك): .ما.

# سورة عم يتساءلون [سورة النبأ]

### [٩٥٧] الآية الأولى منها

قوله تعالى: ﴿كلاُّ سيعلمون ﴿ ثُمَّ كلاُّ سيعلمون﴾ [النبأ: ٤ - ٥].

للسائل أن يسأل عن تكرار ذلك وفائدته ؟

والجواب أن يقال: إنّ الأول وعيد بما يرونه في الدنيا عند فراقها من مقرّهم، والثاني وعيد بما يُلقونه في الآخرة من عذاب ربهم، وإذا لم يرد بالثاني ما أريد بالأول لم يكن تكراراً (١)، وقيل الأول توعّد بالقيامة وهولها (٢)، والثاني (٣) توعّد بما بعدها من النار وحرّها.

<sup>(</sup>١) في (ك): تكويرا.

<sup>(</sup>٢) " وهولها " سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣) في(ب،ك): والآخر.

#### [٢٦٠] الآية الثانية منها

قوله تعالى: ﴿إِلاَّ حميماً وغساَّقاً ﴿ حزاءً وِفاقاً ﴾ [النبأ: ٢٥ ـ ٢٦].

وقال في وصف أهل الجنة: ﴿وكأَساً دِهاقاً ﴿ لا يَسْمعون فيها لغُـواً ولا كِذَاباً ﴿ حَزَاءً مِن رَبِّك عطاءً حساباً﴾ [النبأ: ٣٤ ـ ٣٦].

للسائل أن يسأل عن الجزائين، ووصف الأول منهما بأنه وِفاقٌ(١)، ووصف الثاني بأنه حساب، وهل كان يصح أن يقال(٢) في العطاء وفاقاً، وفي العقاب(٣) حساباً (٤)م

والجواب أن يقال: إن الله تعالى قال: ﴿مَن جاء بالحسنة فله حيرٌ منها والقصص: ٨٤]، وقال: ﴿مَن جاء بالحسنة فله عَشْر أمثالِها ومَن جاء بالسَّيئة فلا يُجْزى إلا مِثلَها. ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، فلما كانت الحسنة بأضعافها، والسّيئة بمثلها استعمل في جزاء السّيئة أنه وفاق لها غير زائد عليها، ولا قاصر عنها. ولما كانت الحسنة بأضعافها استعمل في جزائها أنه عطاء يكفي معطاه، ويبلغ من مطلوبه منتهاه، فقال: ﴿عطاءٌ حساباً ﴾ (٥) يُحْسِبه (٢)، أي يكفيه فيما يريد ويشتهيه ويغنيه عن طلب

 <sup>(</sup>١) أي مطابق وموافق، ومعنى ﴿ حزاء وفاقا ﴾: أي حزاءً موافقا مطابقًا لأعمالهم بغير زيادة ولا نقص. وفي (أ): بالوفاق، والمثبت من (ب،ك).

<sup>(</sup>٢) " أن يقال " سقطت من ( أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): وفي العذاب.

<sup>(</sup>٤) صيغة السؤال في ( ح، خ، ر): فلم احتلف وصف الجزاتين ؟

<sup>(</sup>٥) « حساباً » غير موجودة في النسخ المخطوطة، رأيت إثباتها من المصحف، لأن المعنى الذي ذكره المؤلف يتعلق بها.

<sup>(</sup>٦) قال الزجاج في معاني القرآن (٥/٥٧):« وحِاساباً، معناه: ما يكفيهم، أي فيه ما يشتهون، يتبع

\_\_\_\_\_

يقال: أَحْسَبِني كذا وكذا بمعنى كفاني ». وقال السمين الحليي في كتابه عمدة الحفاظ (٤٦٧/١): « يقال: أَحْسَبَني كذا: كفاني، وأَحْسَبُتُه: أعطيتُه عطاءً حتى قال: حسي، ومنه: ﴿حِساباً﴾ ».

<sup>(</sup>٧) في (ك): فإذا.

<sup>(</sup>٨) « وا لله الموفق » أثبتت من (ك). `

#### سورة النازعات

#### [٢٦١] الآية الأولى منها

قوله تعالى<sup>(۱)</sup>:﴿ فَإِذَا جَاءِتِ الطَّامَّةُ الكُبْرِي. يَـُومَ يَتَذَكَّرِ الْإِنسَانِ مَا سَعَى ﴿ <sup>(۲)</sup> [النازعات: ٣٤ ـ ٣٥].

وقال في سورة عبس [٣٣]: ﴿فَإِذَا جَاءِتِ الصَّاحَّةُ ﴾ [عبس:٣٣].

والجواب (1) أن يقال: إنّ «الطاّمة» تستعمل في الشديدة التي تنسى (٥) عندها (٢) الشدائد، فتَطمُّ على ما تقدّمها، أي تستره وتغطيه، ومنه يقال: طَمَّ البئر إذا كَبسَها (٧)، والطِّم: الكِبْس (٨)، والقيامة: الطاّمة الكبرى، لأنها تنسى شدّتها (٩) ما تقدمها (١٠) من

<sup>(</sup>١) في (ر): وفيها آية واحدة وهي قوله تعالى:..

<sup>(</sup>٢) في (ك):﴿..يوم يتذكر الإنسان ما سعى • وبُرِّزت الجحيم لِمن يرى﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ب،ك): يستعمل.

<sup>(</sup>٤) ني (ك): الجواب.

<sup>(</sup>٥) في ( أ): تنشئ، وفي (ك): تنتهي، والمثبت من ( ب، ح ، خ ، ر).

<sup>(</sup>٦) في (ب،ك): لها.

<sup>(</sup>٧) قال في اللسان (٢١/١٢ طمم): « طَمَّ البترَ يَطِمُّها، ويَطُمُّها: كَبُسَها ».

<sup>(</sup>٨) كذا في أكثر النسخ، وفي (ب،ك): الكيِّس. قلت: قال في القاموس (ص١٤٦٣ طمم): والطِّمُّ ـ بالكسر ـ: الماء، أو ما على وجهه، أو ما ساقه من غُثاء، والبحرُ، والعددُ الكثيرُ، والكيِّسُ، والعجبُ، والعجيب،.. ». وفي اللسان (٣٢٠/١٢ طمم): « والطِّمُّ: الكِبْسُ » ، قال يتعهد

سورة النازعات .....الكلام في الآية الأولى

شدائد الدنيا حتى يصير الناس فيها كما قال الله تعالى: ﴿كَأَنّهُم يَــُومَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَشُوا ِ إِلاَّ عشِيَّةً أَو ضُحاها﴾ [النازعات:٢٦] أي: تصير شدائد الدنيا عندها محتقرة (١١) بمنزلة ما لم يروه (١٢) إلاَّ ساعة كعشيّة أو ضحاها (١٣).

وإنما استعملت «الطاّمة الكبرى» في هذه السورة (١٠٠)، لأن فيها ذكر ما أتى (١٠٠) به فرعون من الطاّمة الكبرى في الكفر حيث قال: ﴿..أنا ربُّكم الأعلى الأعلى النازعات: ٢٤]، فهذه في الكبائر كشديدة / الآخرة في الشدائد (١١٠) فكأنه (١٧) قرن إلى ذكر الكبيرة الموفية (١٨) على أمثالها ذِكر الطاّمة الكبرى وأهوالها.

في اللسان (١٩٠/٦ كَبَس): «كَبَستُ النهرَ والبئرَ كَبْساً: طممْتها بالـتراب.، واسم ذلك التراب: الكِبْسُ ». وفي المعجم الوسيط (ص ٧٧٣): « الكِبْس: الـتراب الـذي تُـردم بـه البئر ونحوها ».

- (٩) في (ك): ينتهي بشدتها.
  - (۱۰) في (ب،ك): تقدّم.
- (١١) هكذا في أكثر النسخ، وفي (ب): محقّرة.
  - (١٢) في (ر): ما لم يروها.
- (١٣) هكذا في أكثر النسخ، وفي ( أ): إلا عشية أو ضحاها.
  - (١٤) أي في سورة النازعات.
    - (٥١) في (أ): أوتي.
- (١٦) في (ر): شديدة فوق الشدائد، وفي (أ): كشدة، بدل ((كشديدة)).
  - (۱۷) في (ك): وكأنه.
- (١٨) أي الزائدة، يقال: أوفي على المائة: أي زاد عليها. (المعجم الوسيط، ص١٠٤٧).

سورة النازعات .....الكلام في الآية الأولى

وأما «الصاّخة» فهي (۱۹) صيحة تطعن الآذان فتُصِمّها (۲۰)، يقال: صخّ الغراب بمنقاره في دَبَرَة (۲۱) البعير، أي طعن (۲۲)، فالصاّخة صيحة شديدة (۲۳) لِشدّة صوتها يحيى (۲۱) لها الناس كالصيحة الشديدة التي ينتبه (۲۰) لها النوام.

فلما تقدم في هذه السورة من حال الإنسان ما نطق (٢٦) به قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتُهُ فَاقَبُرُهُ ۚ قُ أَلَا الْ فأقبره ﴿ ثُمْ إِذَا شَاءَ أَنشُره ﴾ [عبس: ٢١ \_ ٢٢] كان الإنشار (٢٧) بالصاّخة التي تطعن الآذان، فيقضي الله تعالى عندها إحياء الموتى (٢٨)، فقارن (٢٩) الآيات التي في السورة (٣٠)

<sup>(</sup>۱۹) في (ب): هي.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ،ك): وتصمّها، والمثبت من (ب، ط).

<sup>(</sup>٢١) قال في اللسان (٢٧/٤ دبر): « والدَّبَرَة ـ بالتحريك ـ: قرحة الدابة والبعير، والجمع دَبَـر..، والدَّبَرُ ـ بالتحريـك ـ: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة، وقيل: هو أن يقــرَحَ حـفّ البعـير ». وفي (ك): في دَبَر.

<sup>(</sup>٢٢) هذا المعنى هو ما ذكره الخليل في كتابه العين حيث قال (١٣٥/٤): « الصاحة: صيحة تصنعُ الآذان فتُصِمّها، ويقال: هي الأمر العظيم، يقال: رماه الله بصاحّة، أي: بداهية وأمرٍ عظيم. والغراب يصُعُ بمِنقاره في ذَبَر البعير، أي يَطعَن فيه ».

<sup>(</sup>۲۳) « شدیدة » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢٤) في ( أ): يحيى.

<sup>(</sup>٢٥) في (ر): يتنبُّه، وفي (أ): تنتبه، والمثبت من (ب ،ك).

<sup>(</sup>٢٦) في (ب): ينطق.

<sup>(</sup>٢٧) أي الإحياء، وفي (ح، خ، ر): كان للإنسان الصاحة.

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): الأموات.

<sup>(</sup>٢٩) غير واضحة في (ك).

<sup>(</sup>٣٠) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): في هذه السورة.

(٣١) هي سورة النازعات.

•

<sup>(</sup>٣٢) « التي » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣٣) هي سورة عبس. وفي ( أ،ب،ك): الآخرة، والمثبت من ( و).

<sup>(</sup>٣٤) في (ك): ما يشابهها، وفي (ر): منا شاكلها.

<sup>(</sup>٣٥) « والسلام » ليست في ( أ).

#### سورة عبس

قد (١) مر (٢) ما فيها في السورة التي قبلها (٣).

#### سورة التكوير

#### [٣٦٢] الآية الأولى منها

قوله تعالى:﴿ وَإِذَا البِحَارُ سُجِّرت ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ [التكوير: ٦ - ٧].

وقال في سورة الانفطار<sup>(٤)</sup> [٣ \_ ٤]:﴿وإذا البِحارُ فُجِّرت ﴿ وإذا القُبُورُ بُعْثِرتْ﴾.

للسائل أن يسأل عن اختصاص الأولى بقوله: ﴿سُـجِّرت﴾ واختصاص الثانية (٥) بقوله: ﴿فُجِّرت﴾ ؟

والجواب أن يقال: إنّ الأفعال الستي حماءت بعد ﴿إِذَا﴾ في السورة الأولى(٢) في جملتها: ﴿وإذَا الجحيمُ سُعِّرتُ ﴿ وإذَا الجَنَّةُ أَزْلُفَتُ ﴾ [التكوير: ١٢ – ١٣]، ولم يكن

<sup>(</sup>١) لفظ «قد » أثبتت من (ح، خ، ر)

<sup>(</sup>٢) «مر » سقطت من (ك). وفي (ط): مر ما فيها فيما قبلها.

<sup>(</sup>٣) ينظر الآية الأولى من سورة النازعات من هذا الكتاب، ٨١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب، ك): في سورة انفطرت، والمثبت من (ح،خ، ر).

<sup>(</sup>٥) في (ك): والثانية.

<sup>(</sup>٦) هكذا في أكثر النسخ، وفي ( أ): في سـورة عبـس، وهـو حطـاً. وفي ( ح ، خ ، ر): في هـذه السورة، قلت: هي سورة التكوير.

ومعنى: سُجِّرت البحار: أوقدت (١٠) فصارت ناراً كما سُجِّر (١) التُنُور، وقيل: المراد بها بحار في جهنم تملأ حميماً (١٠) ليعذّب بها أهل النار، فكان ذكر هذا المعنى حيث وقع التوعّد بتسعير الجحيم أشبه وأولى (١١).

وأما قوله: ﴿وإذا البحارُ فُجِّرت﴾ [الانفطار:٣]، فإنَّ معناه: سُيِّب ماؤها، فأسيح (١٢) حتى فاض على وجه الأرض فيتساوى (١٣) بالماء، لُجج (١٤) البحار، وشُعَب المبال (١٥)، فكان هذا أولى بهذا المكان، لأنَّ قبلها خبراً عن الأشياء التي يحكم الله تعالى بمزابلتها عن (١٦) أماكنها (١٧) كقوله تعالى: ﴿إذا السماء انفطرت﴾ [الانفطار: ١]

<sup>(</sup>٧) في ( أ): في سورة انفطرت، وفي ( بب، ك): في السورة الثانية. والمثبت من ( ح ، خ ، ر).

<sup>(</sup>٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي ( أ): وقدت.

<sup>(</sup>٩) في ( ر): يسجّر.

<sup>(</sup>١٠) أي ماء ساحنا، شديد الحـرارة، وفي «البرهـان في متشـابه القـرآن» للكرمـاني ( ص٣٥٧):« جميعا »، بدل حميما.

<sup>(</sup>۱۲) أي فأُجْري وأُسيل.

<sup>(</sup>۱۳) في (ب): فتسوى، وهي غير واضحة في (ك).

<sup>(</sup>١٤) اللَّحَج جمع اللَّحَّة، وهي معظم البحر وتردُّد أمواجه. ( المعجم الوسيط، ص١٦٨).

<sup>(</sup>١٥) قال في اللسان (١/٩٩٪ شعب):« وشُعَب الجبال: رؤوسها ». وفي (أ): شعف، والمثبت مـن (ب).

<sup>(</sup>١٦) في (ر): من،

<sup>(</sup>١٧) غير واضحة في (ك).

سورة التكوير ومعناه (١١٠): انشقت، كما قال: ﴿إِذَا السماء انشقّت ﴾ [الانشقاق: ١]، [وكما قال] (١٩٠) ﴿ وَإِذَا السماءُ فَكَانَت وردةً كَالدِّهان ﴾ [الرحمن: ٣٧]، وبعده: ﴿ وإذا الكواكبُ انتثرت ﴾ [الانفطار: ٢]، وبعده: ﴿ وإذا الكواكبُ انتثرت ﴾ [الانفطار: ٢]،

فبإزاء انتثار (٢١) الكواكب انفحارُ البحار (٢٢)، فكان الإنجبار عنها (٢٣) بهذا المعنى أولى بهذا المكان لتقدم ما يشبهها من التغيير، ومجيء ما هو تزييل عن مكانه من بعثرة (٢٤)

القبور.

<sup>(</sup>۱۸) في (ر): أي، بدل « ومعناه ».

<sup>(</sup>١٩) زيادة أثبتها من أجل السياق.

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): وبعدها.

<sup>(</sup>۲۱) أي تساقط.

<sup>(</sup>٢٢) « البحار » سقطت من (ك).

<sup>ُ (</sup>٢٣) هكذا في أكثر النسخ، وفي ( أ): فيها.

<sup>(</sup>٢٤) قال السمين في عمدة الحفاظ (٢٣٥/١): البعْنَرة: «قلبُ الشيء وإثارته بجعل أعلاه أسفلَه، وأسفله أعلاه ».

#### [٢٦٣] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى:﴿علِمتْ نفسٌ ما أحضرت﴾ [التكوير:١٤].

وقال بعدها في سورة الانفطار(٢) [٥]:﴿علِمتْ نفسٌ ما قدّمت وأخّرت﴾.

للسائل أن يسأل فيقول: قال الله تعالى: إذا كانت القيامة وغير الله ما به قوام الدنيا لما يريد من إبطالها، وتجديد (المرفقة) الآخرة، حينئذ (علمت نفس ما الدنيا لما يريد من إبطالها، وتجديد (علمت نفس ما قدّمت وأخرت فهل يصح أحضرت ، وقال في السورة الأخرى: (علمت نفس ما قدّمت وأخرت فهل يصح مكان (ما أحضرت ) (ما قدّمت وأخرت ) فيجاب في سورة التكوير بما أحيب به في سورة الانفطار، أم مخصوص الفائدة يوجب تخصيص اللفظة ؟

والجواب أن يقال: إنّ الأولى لما جاء بعد ذكر النار والجنة، وهو قوله: ﴿وإذا الجحيمُ سُعِّرت ﴿ وإذا الجنّةُ أَزْلفت ﴿ علمت نفس ما أحضرت ﴾ [التكوير:١٢ \_ الححيمُ سُعِّرت ﴿ وذلك إذا نوولت أي عملت عملاً تستحقّ به الجنة (٥)، أو عملاً تستحقّ به النار، وذلك إذا نوولت الكتابَ ورأت الثوابَ والعقاب.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة التكوير.

<sup>(</sup>٢) في (أنك): في سورة انفطرت، والمثبت من (ح، خ، ر).

<sup>(</sup>٣) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): تحديد. وفي (ب): وتجديدا من الآحرة.

<sup>(</sup>٤) في (ك): الأمور.

<sup>(</sup>٥) «تستحق به الجنة » سقطت من (أ)، وفي (ب): ذكرت « أحضرت »، زيادة على النسخ الأحرى، فلا داعى لذكرها. والمثبت من ( و).

سورة التكوير وأما الثاني فإنه بعد قوله: ﴿وإذا القبورُ بُعْثِرت﴾ [الانفطار:٤] أي قُلِّب ترابها، وجُعل أسفلها أعلاها بإخراج موتاها، فلما كان (١) آخر شرط انقطع إلى ذكر الجزاء لفظاً ذا نقيض (٧)، وهو / البعثرة التي تجعل أسفل الشيء أعلاه، كان أن يُجعل (١٠١٠/١٠١ الجزاء ما يتضمن لفظاً ذا نقيض (١) أولى من غيره، وهو: ﴿علمت نفسٌ ما قدّمت وأخرت ﴾ [الانفطار:٥]، وقيل: معناه: ما أقامت من طاعة الله وما تركت (١٠٠)، وقيل: معناه: ما عملته (١٠٠)، مدّة عمرها في الدنيا ما عملته، ما

فعلته(۱۳) في أول شبابها وما فعلته في(۱<sup>۱)</sup> آخر أيامها<sup>(۱۰)</sup>. وقيل: معناه: ما قدّمت من

<sup>(</sup>٦) أي قوله تعالى:﴿وإذا القبور بعثرت﴾.

<sup>(</sup>٧) يشير إلى معنى البعثرة، حيث في معناها قلب أسفل الشيء أعلاه، فلا يخفى أن «أسفل » نقيض «أعلى ». وفي (ح،خ،ر): ذا تفحيص.

<sup>(</sup>٨) في (أ): تجعل، وفي (ب): كان الجزاء بما يتضمن لفظا.

<sup>(</sup>٩) في (ح، خ،ر): ذا تفحيص.

<sup>(</sup>١٠) هذا القول منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الطبري (٨٦/٣٠)، حيث

قال: «عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿علمت نفسٌ ما قدمت وأحرت﴾ قال: تعلم ما قدمت وأحرت، قال: تعلم ما قدمت من طاعة الله، وما أخرت مما أمرت به من حقٌّ للهِ عليه لم تعمل به ».

<sup>(</sup>۱۱) « معناه » أثبتت من ( ح ، خ ، ر).

<sup>(</sup>۱۲) في (ح، خ، ر): ما عملت.

<sup>(</sup>١٣) في النسخ السابقة الذكر: وما فعلته.

<sup>(</sup>۱٤) « في » أثبتت من (ب).

<sup>(</sup>١٥) هذا المعنى منسوب إلى مجاهد في تفسير الطبري (١٨٤/٢٩) عنــد تفسير قول تعـالى: ﴿ينبـأ الإنسان يومئذِ بما قدّم وأخرك [القيامة:١٣]، قال مجاهد: « بأول عمله وآحره ».

سورة التكوير ..... الكلام في الآية الثانية

عملها الذي انقطع بانقطاع حياتها (٢١)، وما أخرت من سنّة سنّـتها (١٧) فعُمل بها بعدها (١٨)، وإذا كان كذلك فقد قرن إلى كلّ شرطٍ حوابه الذي هو أشبه بما قاربه (٢٠)، وأولى بما قارنه (٢٠).

<sup>(</sup>۱۶) في (ب): حياته.

<sup>(</sup>۱۷) في ( ر): سنّها.

<sup>(</sup>١٨) هذا المعنى منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الطبري (١٨٣/٢٩)، عند تفسير قوله تعالى: ﴿ينبأ الإنسان يومئذِ بما قدّم وأحرك [القيامة: ١٦]، عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما عمل قبل موته، وما سنّ فعُمل به بعد موته.

<sup>(</sup>۱۹) في (ب،ك): قارنه.

<sup>(</sup>۲۰) في (ب): ما قاربه.

# سورة الانفطار<sup>(۱)</sup>

ما فيها قد مرّ في السورة التي قبلها(٢).

# سورة المطفِّفين

#### [٢٦٤] الآية الأولى منها

قوله تعالى في كتاب الفجاّر (٣): ﴿ كَلاّ إِنّ كتاب الفجاّر لَفي سِجِّين ﴿ وَمَا أَدُراكُ مَا سِجِّينٌ ﴾ كتابٌ مرقومٌ ﴿ وَيَلْ يُومَئُذٍ للمَكَذُّينِ ﴾ [المطففين: ٧ - ١٠].

وقال تعالى في كتاب الأبرار: ﴿كلاّ إنّ كتاب الأبرار لَفي عِلّيْن ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا عِلْيُونَ ﴾ وقال تعالى في كتابٌ مرقومٌ ﴿ يشهدُه المقرَّبُونَ ﴾ [المطففين: ١٨].

للسائل أن يسأل عن قوله تعالى فيقول: ﴿ كَتَابِ مُرقُومِ ﴾ وانقطاعه إلى قوله: ﴿ وَيَلْ يُومِئُذُ لِلمَكَذِّبِينَ ﴾ وانقطاع الثاني إلى قوله: ﴿ يشهده المُقَرَّبُونَ ﴾.

والجواب أن يقال: قوله: ﴿فِي سَجِّينَ﴾ فسَّر على وحوه ؛ قال أبو عبيدة (٤):

<sup>(</sup>١) في(ب،ك): سورة الفطرت، والمثبت من (ح، خ، ر، س).

 <sup>(</sup>۲) انظر من هذا الكتاب: ۸۲۰/۲ (الآية الأولى من سورة التكوير) وانظـر أيضا ۸۲۲/۲ (الآيـة الثانية من التكوير).

<sup>(</sup>٣) « في كتاب الفجاّر » أثبتت من ( ق).

<sup>(</sup>٤) هو معمر بن المتنى التيمي بالولاء، البصري، أبو عبيدة النحوي: من أئمة العلم بالأدب واللغة، واحتلف في سنة وفاته، ففي «تاريخ العلماء النحويين» (ص٢١١)، للقاضي أبي المحاسن المعرّي (ت٤٤٢هـ): أنه توفي سنة ٢٢٠هـ و«البلغة في تراجم أثمـة النحـو واللغـة» يتبع

سَجِين: شديد<sup>(٥)</sup>، ومنه قول ابن مقبل<sup>(٦)</sup>:

#### ضَرْباً، تواصَتْ به الأبطالُ، سِجِّيناً<sup>(٧)</sup>

(ص: ٢٢٤) للفيروزآبادي (ت٨١٧هـ): أنه تـوفي سنة ٢٠٨هـ، و«بغيـة الوعـاة » للسـيوطي (ت٢٠١هــ): أنـــه تـــوفي ســـنة ٢٠٨ أو ٢٠٠ أو ٢١٠ أو ٢١١، وفي الأعــــلام للزركلي ٢٧٢/٧ أنه توفي سنة ٢٠٩هـ.

(٥) ذكر هذا القول الماوردي في تفسيره (٢٠/٤) منسوبا إلى أبي عبيدة، وكذلك ابن والجوزي في تفسيره (٩/٤٥)، والذي يبدو لي ـ والله أعلم ـ أنّ نسبة هذا القول إلى أبي عبيدة خطأ، حيث إني لم أحد هذا القول في كتاب أبي عبيدة المسمى بـ «بحاز القرآن »، لأن أبا عبيدة يقول في كتابه «بحاز القرآن » (٢٨٩/٢): ﴿لفي سِحِّينَ في حبس، فِعِّيل من السّحن، كما يقال: فِسيِّق من الفسق ».

وبناء على هذا يكون لفظ «أبو عبيدة » تصحيفا من «أبو عمرو »، بدليل أنه حاء في لسان العرب لابن منظور (٢٠٤/١٣ سحن): «أبو عمرو: «السِّجِّين: الشديد »، وهذا هو المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى.

وأبو عمرو هذا هو إسحاق بن مِرار الشيباني بالولاء: لغوي أديب، وهــو مـن رَمـادة الكوفـة، سكن بغداد ومات بها، حاور بني شيبان فنسب إليهم. وتــوفي سنة ٢٠٦هـ. (ينظر:مراتب النحويين لأبي الطيب الحلبي المتوفى سنة ٢٥١هـ، صفحـة:١٤٥، والأعـــلام لــلزركلي ٢٩٦/١).

ونقل الفيرور آبادي في كتابه «البلغة في تراجم أئصة النحو واللغة» قبول أبي العباس المبرد (ت٢٧٦هـ)، حيث حاء فيه :« قال أبو العباس: كان مع أبي عمرو من العلم والسماع عشرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة، ولم يكن في أهل البصرة مثل أبي عبيدة في السماع والعلم ».

- (٦) هو تميم بن أبي بن مقبل من بني العَجْلان: شاعر حاهلي، أدرك الإسلام وأسلم، وتوفي بعد
   ٣٧هـ. (ينظر:الشعر والشعراء لابن قتيبة، ١/٥٥٥ ، والأعلام للزركلي ٨٧/٢).
  - (٧) البيت أوردهِ الجوهري في الصحاح (٣١٣٣٥ سحن) وقال: وضربٌ سِجِّينٌ: أي شديد.

أي: شديداً (١٠)، وهذا يحمل على وجهين في حبس شديد كشدة السجن، لِيدل به على خساسة منزلتهم. وقيل (١): ﴿ لفي سِجِّين ﴿ (١): أي أمر شديد عذابه وغُمّة (١١)، وقيل: لفي سِجِّين (١٢) من الأرض السابعة (١٢)، وقيل: لفي سِجِّين (١٤)، أي في سجن تخليد (١٥)، والبناء للمبالغة (١١)، أي كتاب سيّاتهم (١١) يوجب تخليد (١٨) حبسهم، وقيل:

قال ابن مقبل:

ورَجَّلةً يَضْربون الهَامَ عن عُرُضٍ

وقبله في اللسان (٢٠٣/١٣ سحن): فإنّ فينا صَبُوحاً ، إنْ رأيتَ بــه

ورَجُلةً يَضربون...

(٨) في (ب): شديد.

(٩) في (ب): وفي، وهو خطأ.

(١٠) قوله تعالى ﴿لَفِي﴾ أثبت من ( ر).

(١١) في (أ،ب،ك): غمّه، والمثبت من (ح، خ، ر، س). قلت: « والعُمَّة \_ كما في القاموس (٢١) في (ص٤٧٦ اغمم) ـ: وأمر غُمَّة: مبهم ».

ضَرْبًا تواصَتْ به الأبطالُ سِجِّيناً

رُكْباً بُهِياً وآلافاً ثمانينا

(١٢) في (أ،ب،ك): في سحين، والمثبت من ( ر).

(١٣) هذا قول مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد ومقاتل كما في تفسير ابن الجوزي (٩/٩).

(١٤) في (أ،ب،ك): في سجين، والمثبت من (ر).

(۱۵) «تخلید» أثبتت من (ح، خ، ر، س).

(١٦) يعني وزن « سِحِّين » للمبالغة مثل شِرِّيبٍ، وسِكِّير، وشِرِّير.

(۱۷) في (ك): مسألتهم.

(۱۸) في (ب): تخلّد.

\_ 1888 \_

ومعنى قوله: ﴿وما أدراك ما سِحِّين﴾ أي: ليس هذا مما (٢١) كنت تعلمه أنت، ولا قومك لولا ما أتاك به (٢٢) الوحي من عندنا، ثم فسر فقال: ﴿كتابٌ مرقوم﴾ أي: كتاب مُعلم بعلامات تدل على دوام خزيهم، واتصال عذابهم بما فيه من سيّآتهم (٢٣)، ثم قال: ويل لهم، لأنهم كذّبوا رسلَ الله.

وأما قوله: ﴿كلا إن كتاب الأبرارِ لَفي عِلِّيْنَ﴾ أي: في مراتب عالية محفوفة (٢٠٠) بجلالة (٢٠٠)، فلما فصلت (٢٠١) الرتب دلّت (٢٠٠) على عظم شأنها فجمعها (٢٨٠) بالواو والنون تشبيها (٢٩٠) بما يميّز ويخاطب (٣٠٠).

وفي (أ): مكنوفة، وفي (ك): مكتوبة، والمثبت من (ح، خ، ر).

(٢٥) في (أ،ك): بجلاله.

(٢٦) في (أ،ب): فضلت، والمثبت من (ح، خ، ر، ك).

(۲۷) يي (ر): دلّ.

(٢٨) في (ب): لجمعها، وفي (ك): بجمعها، وفي (ر): فيجمعها، والمثبت من (ح، خ، ر).

(۲۹) في (ب): تشبيهها.

(٣٠) قال الفراء في معاني القبرآن (٢٤٧/٣):« وقول عنز وجل: ﴿كلا إنّ كتاب الأبرار لَفي يتبع>

<sup>(</sup>۱۹) في (ب): عذابهم.

<sup>(</sup>۲۰) « له » سقطت من ( أ).

<sup>(</sup>۲۱) في (ك): عا.

<sup>(</sup>٢٢) " به " أثبتت من ( ب ، ح ، خ ، ر).

<sup>(</sup>٢٣) بياض في (ك). وفي (أ): من حزيهم، والمثبت من ( ب ، ح ، خ ، ر).

<sup>(</sup>٢٤) أي: محاطة به، قال في القاموس (ص٤٣٠ احفف):« وحَفَّه بالشيء ـ كَمَدَّه ـ: أحــاط بــه ».

وقيل:﴿عِلَّيُونَ﴾: السماء السابعة، وفيها أرواح المؤمنين(٣١).

وقيل: علَّيُون: غرف الجنة<sup>(٣٢)</sup>.

وقيل: سدرة المنتهى، وهي التي ينتهي إليها كل شيء من أمر الله تعالى، وهي في السماء السابعة(٣٣).

وقيل: عِلَّيُون: علوّ على علوّ مضاعف (٢٤)، والواحد عليّ ، كشِرِيب وسِكِّير وخمِّير، فكأنه لأعلى الأمكنة، ثم جُمعَ بالواو والنون لتفخيم شأنه (٣٥).

عِلَّيْنَ ﴾ يقول القائل: كيف جمعت ﴿عِلَيُّونَ ﴾ بالنون، وهذا من جمع الرجال؛ فإن العرب إذا جمعت جمعا لا يذهبون فيه إلى أن له بناء من واحد واثنين، فقالوه في المؤنث، والمذكر بالنون، فمن ذلك هذا، وهو شيء فوق شيء غير معروف واحده ولا أنثاه ».اهـ

(٣١) قال ابن الجوزي(٥٧/٩):« قاله كعب، وهو مذهب بحاهد وابن زيد ».

(٣٢) لم أعثر على قائله بهذا اللفظ، ولكن روي عن ابن عباس ﷺ أن « العِلِّيِّين »: الجنة. (ينظـر: تفسير الماوردي، ٢١١/٤، وتفسير ابن الجوزي ٥٧/٩، وتفسير البغوي ٢٠٠٤).

(٣٣) قاله الصحاك كما في تفسير الماوردي (٢١/٤)، وتفسير البغوي (٢٠/٤).

(٣٤) في (ر): في الهامش الأيمن: مضاعفة.

(٣٥) بعد أن سرد الطبري الأقوال في معنى قوله تعالى: ﴿لَفِي عِلِّينَ ﴾ قال في تفسيره (٣٠٠): «أن قوله: ﴿لَفِي عِلِّينَ ﴾ معناه: في علو وارتفاع في سماء فوق سماء، وعلو فوق علو، وجائز أن يكون ذلك إلى السماء السابعة، وإلى سدرة المنتهى، وإلى قائمة العرش، ولا حبر يقطع العدر بأنه معني به بعض ذلك دون ذلك. والصواب أن يقال في ذلك، كما قال حل ثناؤه: إن كتاب أعمال الأبرار لَفي ارتفاع إلى حد قد علم الله حل وعز منتهاه، ولا علم عندنا بغايته، غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة، لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك»

وقيل<sup>(٣٦)</sup>: هذا جمع لما لا يُحَدُّ<sup>(٣٧)</sup> ، واحده كثلاثين وأربعين<sup>(٣٨)</sup>، فثلاثـون كـان لفظه لفظَ جمع ثلاث، قال الزجاج، وهو كما قال الشاعر:

قُلَيِّصاَتٍ وأُبَيْكِرينا(٣٩)

قَدْ شَرِبَتْ إِلاَّ دُهَيْدِهِينا

(٣٦) أورد هذا القول الزحاج في كتابه معاني القرآن (٣٠٠/٥) و لم ينسبه إلى أحد حيث قال: "وقال بعض النحويين: هذا جمع لما لا يحدّ واحده، نحو «ثلاثون وأربعون »، فثلاثون كان لفظه لفظ جمع ثلاث"، ثم قال: "والقول الأول ــ وهو إعراب هذا الاسم كإعراب الجمع لكونه على لفظ الجمع ـ قول أكثر النحويين وأبينها " اهـ.

(٣٧) في (أ): جمع لا يحدّ، وفي (ب): لما يحدّ، والمثبت من (ك، ح، خ، ر).

(٣٨) لفظ « وأربعين » أثبتت من (ب).

(٣٩) البيت من شواهد سيبويه في الكتباب (٤٩٤/٣) ، وفي معاني القبرآن للزجاج (٣٠٠/٥)، وروايتُه في الصحاح ٩٦/٢، ٥، وفي اللسان ٧٩/٤ في مادة بكر متفقة وما جاء هنا.

وجاء في معاني القرآن للفراء (٢٤٧/٣)، والصحاح (٢٢٣٢مادة دهده)، وتفسير الطبري (١٠٣/٣٠)، واللسان (١٠٩/٣٠) دهده): رَوِيَتُ، مكان شَرِبَت. وفي جميع المراجع لم أحد مَن نسب البيت إلى قاتله.

قال سيبويه (٤٩٥/٣): والنَّهْداه: حاشية الإبل، فكأنَّه حقر دهـاده فـردَّه إلى الواحـد، وهـو دهـادُه وردِّه إلى الواحـد، وهـو دهـداة، وأدخل الياء والنون كما تُدْخل في «أرضين » و«سنين.. ».

وقال الجوهري (٢٢٣٢/٦):« واللَّهْداه: صغار الإبل، وأورد البيت.. ثــم قــال: كأنـه حَمَـع النَّهْداهِ على دَهَادِهَ، ثم جمع دُهَيْدِهـاً باليـاء والنــون. وكذلــك أَبْكُر جمع بَكْر، ثم صَغَّر فقال: أَبَيْكِر، ثم جمعه بالياء والنون ».اهــ

قال في اللسان (٧٩/٤ بكر): « البِكْـر من الإبـل بمنزلة الفتى من الناس، والقُلُـوس بمنزلة الجارية..، ويُجمع في القلة على أَبْكُر، قال الجوهري: وقد صغره الراجز وجمعه بالياء والنون... ».

و كأن (٢٠) « دُهَيدِهـين» وهـي حاشـية الإبـل (٢١) وصغارهـا، وأبيكريـن؛ جمع ليــس واحده (٢١) معلوم (٣) العدد (٢٤).

وقوله في كتاب الأبرار: ﴿كتاب مرقوم ﴿ يشهده المقرَّبون﴾ [المطففين: ٢٠-٢] أي: كتاب معلم بعلامات (٥٤) تدل على ما يقر أعينهم (٢١)، ويوجب دوام سرورهم عا(٤١) أودع من حسناتهم (٨٤) المفضية بهم إلى جناتهم.

وكان<sup>(٢٩)</sup> رقم كتاب<sup>(٢٠)</sup> الفحار ممّا<sup>(٢١)</sup> يوجب المصير إلى النار فــانقطع إلى مــا / [٢٠١٠] يوجب لهم الويل<sup>(٢٠)</sup>، ورقم كتاب الأبرار ممّا يوجب المصير إلى غرف الجنان، ورضــى

<sup>(</sup>٤٠) في (ب): وكان، وفي (ك): فكان، والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٤١) «الإبل» سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤٢) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): واحد.

<sup>(</sup>٤٣) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): من العدد.

<sup>(</sup>٤٤) جاء في معاني القرآن للزحاج (٣٠٠/٥): « ودُهَيلِهين جميع، ليس واحده محدودا معلوم العدد.. ».اهـ

<sup>(</sup>٤٥) غير واضحة في (أ)، والمثبت من (ب،ك)، وفي (ق): بعلامة.

<sup>(</sup>٤٦) في (ب): عينهم.

<sup>(</sup>٤٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): مما، وفي (ط): لما.

<sup>(</sup>٤٨) ني(ك): حسابهم.

<sup>(</sup>٤٩) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ،ب): فكان.

<sup>(</sup>٥٠) في ( خ): كتب.

<sup>(</sup>٥١) في (ب): ما.

<sup>(</sup>٥٢) في(ب،ك): الْويل لهم.

<sup>(</sup>٤٥) هكذا في (ب، ح ، خ ، ر)، وفي (أ،ك): وتبشره، وقد تقرأ: وتبشرة.

<sup>(</sup>٥٥) في ( أ): صاحبه، والمثبت من ( ق).

### [٥٢٦] الآية الثانية منها(١)

قوله تعالى: ﴿ويل يومئن للمكذِّبين ، الذين يُكُذِّبين بيوم الدين ﴾ [المطففين: ١٠١٠].

للسائل أن يسأل عن إفراد هذه الآية (٢) في هذه السورة سع تكراره في سورة المرسلات (٢) عشر مرات ؟

والجواب أن يقال: إن قولهم: ويل له (ئ) كلمة تقال لكل (ث) من وقع في هلكة (٢) لا يُرجى خلاصه (٧) منها، وهي في سورة المرسلات (٨) قد بيّنًا وجه الفائدة فيما أعيد منها (٩)، وهي في هذه السورة مذكورة مرة واحدة، لأنها مقصورة على الترهيب من النار ووصفها ومعاقبة أهلها (١٠)، وعلى الترغيب في الجنة ونعيم أهلها (١١)، ليس في السورة (١٢) غير هذين المعنيين.

<sup>(</sup>١) في (ب،ك): من سورة المطفقين.

<sup>(</sup>٢) في (ب،ك): إفراد هذا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): والمرسلات. وفي (ك): في والمرسلات.

<sup>(</sup>٤) في (أ): إن قوله: ويل لهم.

<sup>(</sup>٥) في (ب،ك): في كل.

<sup>(</sup>٦) ني (ك):هلاكه.

<sup>(</sup>٧) في (ك): صلاحه.

<sup>(</sup>٨) في (ك): في والمرسلات.

<sup>(</sup>٩) انظر من هذا الكتاب:

<sup>(</sup>١٠) ذلك في الآيات (٧-١٧) من سورة المطففين.

<sup>(</sup>١١) ذلك في الآيات (١٨ ـ ٢٨) من سورة المطففين.

<sup>(</sup>١٢) أي في سورة المطففين، وفي (ك): في السورتين.

سورة المطففين .....الكلام في الآية الثانية

فلما جردت (۱۳) لهما ذكرت الكلمة عند ذكر ما كتب على (۱۱) المكنّبين، وأعلم به كتابهم بما يكون إليه مآلهم (۱۵). ثم شرع في وصف كتاب الأبرار ومحلّه وتبعيد ما بين حزائهم وحزاء غيرهم، فاكتفى بذكر الكلمة مرة لما (۱۲) بين على الاختصار في السورة (۱۲).

<sup>(</sup>١٣) أي سورة المطففين.

<sup>(</sup>۱٤) في(ب): وعلى.

<sup>(</sup>١٥) في (ب،ك): مآبهم.

<sup>(</sup>۱۶) في (أ): ما.

<sup>(</sup>١٧) في (ب): على احتصار السورة.

## سورة انشقت [الانشقاق]<sup>(۱)</sup>

### [٢٦٦] الآية الأولى منها

قُولُهُ تَعَالَى:﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتُ ﴿ وَأَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَإِذَا الأَرْضُ مُـدَّتُ ﴿ وَأَذِنتُ لُرَبِّهَا وَحُقِّتَ ﴾ [الانشقاق: ١ \_ ٥].

للسائل أن يسأل عن تكرير قوله: ﴿وأذنت لربها وحقت،

والجواب أن يقال إن الأول للسماء، والثاني للأرض، أمرت بالانصداع (٢) فسمعت وانقادت لأمر الله تعالى وانصدعت (٣)، وحق لها أن تسمع وتطيع..

ومعنى ﴿أَذَنْتَ﴾: سمعت، كأنها (٤) سمعت بأذن، قال عدي بن زيد (٥): وسماع يَأْذَنُ الشّيخُ له وحديثٍ مثل ماَذِيٍّ مُشار (٦)

<sup>(</sup>١) زدت كلمة الانشقاق، لأن هذه السورة تسمى أيضا سورة الانشقاق، وبها سمّيت في المصحف المتداول.

<sup>(</sup>٢) أي بالانشقاق.

<sup>(</sup>٣) هكذا في أكثر النمخ، وفي(أ،ك):أمرت بالانصداع فانصدعت.

<sup>(</sup>٤) ني(ب): كأنما.

<sup>(</sup>٥) في النسخ المعتمدة: عدي، فقط، والمثبت من (ح، خ، ر).

هو عديّ بن زيد بن حمّاد بن زيد العِبادي التميمي: شاعر، من دهـاة الجـاهليين، وقـال ابـن قتيبة قتيبة: كان يسكن بالحِيرة. توفي سنة ٣٥ قبـل الهـحـرة. (ينظـر: الشـعر والشـعراء لابـن قتيبـة ٢٢٥/١، والأعلام للزركلي٤/٢٠).

<sup>(</sup>٦) ديوان عدي بن زيد العِبادي، ص٩٥، وفيه: بسماع. وفي (أ): لسماع، وفي أكثر النسخ الخطية، وفي الصحاح للحوهري (٧٠٤/٢ شور): وسماع، وهــو المثبت. وفي (ط) وفي لسان يتبعه

سورة الانشقاق .....الكلام في الآية الأولى

وقوله: ﴿وإذا الأرض مدّت﴾ أي: بُسطت بانتساف (٧) جبالها وتطأطُو (١) آكامها (٩) وتلالها، وألقت ما حوته من الموتى والمعادن والكنوز (١٠)، ﴿وتخلّت ﴾ منها كما تتخلّى (١١) المرأة الحامل (١٢) من حملها، إذا ألقت ما في بطنها، وسمعت وأطاعت، وحق لها ذلك، ويقال (٢١): حقّت فهي (١٤) محقوقة، وحقيق بكذا، ويقال [لها] (١٥) أيضا: حقّ له ذلك، فالأول لغير ما له الثاني (٢١)، فلا يكون تكرارا.

العرب (٤٣٤/٤ شور): في سماع.

أول البيت في لسان العرب:

ومَلاَهٍ قد تَلَهَيْتُ بها وقَصَرْتُ اليومَ في بيت عِذاري في سماع يأذنُ الشيخُ له وحديثٍ مثل ماذِيٍّ مُشار

ومعنى « يأذن »: يستمّع، والملغريّ: العسل الأبيض، وشــار العســلّ: اسـتخرجه..، واحتنــاه..، والمُشار: المجتني. (لســان العرب ٤٣٤/٤ شور).

- (٧) أي: باقتلاع وتفريق. و« بانتسافها » غير واضحة في(أ).
- (٨) أي انخفاض، وفي ( أ):وتطاطو، وفي(ط) وتطأطأ. والمثبت من(ب).
- (٩) الآكام جمع الأكمّة، وهي التل، أو هي دون الجبال، أو الموضع الذي يكون أشدَّ ارتفاعاً مما حوله.(ينظر: القاموس الحميط، ص ١٣٩١ أكم).
  - (١٠) في(ب): والمكنوز.
  - (١١) في(أ): تتحلى، والمثبت من(ب،ط).
    - (١٢) في(ط): الحاملة.
    - (۱۳) في(ط): يقال، بدون الواو.
  - (١٤) " فهي " غير واضحة في (أ). والمثبت من(ب،ط).
    - (١٥) أثبتت من(ط).
  - (١٦) يعني أن الأول في صفة السماء والثاني في صفة الأرض.

### [٢٦٧] الآية الثانية منها(١)

قوله تعــالى:﴿بـل الذيــن كفــروا يكذّبــون ﴿ والله أعلــم بمــا يوعــون﴾ (٢) [الانشقاق:٢٢ ـ٢٣].

وقال في سورة البروج [١٩] - ٢٠]:﴿بِلُ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي تَكَذَيب ﴿ وَاللَّهُ مِنَ ورائهم محيط﴾(٣).

للسائل أن يسأل عن اختصاص الأولى بقوله: ﴿ يَكَذَّبُونَ ﴾، والثانية بقوله: ﴿ فِي تَكَذَيبِ ﴾ ؟ (١٠)؟

والجواب أن يقال: إنّ (°) معنى قوله: ﴿يكذبون﴾ وهم ﴿فِي تكذيب﴾ واحد (٢)، واختلف اللفظان لاختلاف الفواصل في السورتين (٧)، ألا ترى أنّ قبل الأولى: ﴿فما لهم لا يؤمنون ﴿ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يستجدون ﴿ بَالَ الذِّينَ كَفُرُوا

<sup>(</sup>١) في (ب): والآية الثانية منها.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿والله أعلم بما يوعون﴾ أثبت من (ب، ط).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى:﴿وا لله من ورائهم محيط﴾ أثبت من (ب، ط).

<sup>(</sup>٤) في(أ): للسائل أن يسأل عما أوجب اختلاف اللفظين في السورتين، والمثبت من(ب،ط).

<sup>(</sup>٥) " إنّ " أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>٦) هذه الجملة سقطت من (أ).

<sup>(</sup>V) " في السورتين " أثبتت من(ب،ط).

سورة الانشقاق ..... الكلام في الآية الثانية

يكذبون (١٠٠) [الانشقاق: ٢٠ ـ ٢٦] وكانت (١) الفواصل التي تقدّمتها على (يفعلون (١٠٠)، فجعلت هذه تابعة لها مع صحة المعنى واللفظ.

والثانية في فواصل مردفة (۱۱) بياء أو واو، وهي قوله: ﴿هل أتاك حديث الجنود • فرعون ولمُسود • والله مسن ورائه مسروا في تكذيب • والله مسن ورائه معيط ﴾ (۱۲) [البروج: ۱۷- ۲۰]، و (۱۲) على ذلك بنيت (۱۲) السورة. فكان حملها على نظائرها من السورة (۱۵) أولى مع صحة اللفظ والمعنى.

<sup>(</sup>٨) المثبت من(ط). وفي(أ،ب): ﴿.. لايسحدون ﴾ فقال: ﴿بل الذين كفروا يكذّبون ﴾.

<sup>(</sup>٩) في(ب، ط): فكانت.

<sup>(</sup>١٠) أي على وزن ﴿يفعلون﴾.

<sup>(</sup>١١) في(أ،ط): مرادفة، والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>١٢) المثبت من(ط)، وفي (أ،ب):﴿..ونمود﴾، فقال:﴿بل الذين كفروا في تكذيب﴾.

<sup>(</sup>١٣) الواو أثبتت من (ب، ر).

<sup>(</sup>١٤) في(ب): بنينا.

<sup>(</sup>١٥) في(ط): من السور.

#### سورة البروج

ليس فيها شيءٌ(١) إلا ما ذكرنا(٢).

# سورة الطارق، إلى البلد<sup>(٣)</sup>

ليس فيهن شيء من ذلك.

#### سورة البلد

### [٢٦٨] الآية الأولى منها<sup>(٤)</sup>:

قوله تعالى: ﴿لا أقسم بهذا البلد ، وأنتَ حِلٌّ بهذا البلد﴾ [البلد: ١ - ٢].

للسائل أن يسأل عن تكرير ﴿البلد﴾، وحَعله فاصلة بين الآيتين؟ وهل ذلك مما يرتَضَى في البلاغة، ويعدُّ في (°) جملة الفصاحة ؟

<sup>(</sup>١) « شيء » سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر الآية الثانية من سورة الانشقاق، ٨٣٢/٢ ، وفي(ط): ما ذكرناه. والجملة غير واضحة في (أ). وفي (ر): سورة البروج ليس فيها شيء إلا ما ذكرنا، سورة الطارق ليس فيها شيء من ذلك، سورة الغاشية ليس فيها شيء من ذلك، سورة الغاشية ليس فيها شيء من ذلك، سورة

الفجر ليس فيها شيء من ذلك.

 <sup>(</sup>٣) في(ط): سورة الطارق إلى الفحر.
 (٤) في(ب): من سورة البلد.

<sup>(</sup>٥) في (ط):من.

سورة البلد....الكلام في الآية الأولى

والجواب أن يقال: إنّه إذا عني<sup>(١)</sup> / بالثاني غير<sup>(٧)</sup> المقصود بـالأول مـن وصـف [١٠٧٠] يوجب له حكما غير حكم الأول كان من<sup>(٨)</sup> مختار الكـلام، فـالبلد<sup>(٩)</sup> الأول قصـد بـه وصـف لم يحصـل في الثـاني وهـو مكـة، لأن معنـاه<sup>(١٠)</sup>: أقسـم بـالبلد المحـرم الـــذي جبلت<sup>(١١)</sup> على تعظيمه قلوب العرب، فلا يحل فيه<sup>(١٢)</sup> لأحد ما حل<sup>(١٢)</sup> للنبي ﷺ.

فقوله: ﴿وَأَنْتَ حَلَّ اَي مُحِلِّ ( أَنَّ ) أُحل لك منه ما حرم على غيرك، فصار المعنى: أقسم بالبلد المحرم تعظيما له، وهو مع ( الله محرم على غيرك، محلّل لك إكراماً لمنزلتك، فالبلد في الأول محرّم، وفي الثاني محلّل، وكان النبي (أحل له قتل من رأى قتله

<sup>(</sup>٦) في(ب): أعنى.

<sup>(</sup>٧) في(ب): عن.

<sup>(</sup>٨) " مِن " ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب): بالبلد.

<sup>(</sup>۱۰) في(ط): معنى

<sup>(</sup>١١) في(أ): حلب، والمثبت من(ب،ط).

<sup>(</sup>١٢) أثبتت " فيه " من (ب، ط).

<sup>(</sup>١٣) في (ب، ط): أحل.

<sup>(</sup>۱٤) أي: حلال، قال الزجاج في معاني القرآن (٣٢٧/٥): « يقال: رحل جِلَّ وحلال ومحلّ، وكذلك رجل حرام وحِرمٌ ومحرم ». قلت: ومن معانيه: المقيم، يمعنى: وأنـت يـا محمـد مقيـم به، وهو محلّك.

<sup>(</sup>١٥) " مع " أثبتت من(ب).

سورة البلد.....الكلام في الآية الأولى

حين أذن له (١٦) في قتال المشركين، فأمر بقتـل ابـن (١٧) خطـل (١٨) صـبرا، وهـو متعلـق بأستار الكعبة، و لم يحلّ لأحد قبله و لا يحل لأحد بعده ما أحلّ له.

وإذا كان كذلك صار الثاني معنيا به غير ما عني بالأول<sup>(١٩)</sup>، فكأنه ذكسر له<sup>(٢٠)</sup> وصف غير وصفه المتقدم، فجمع فوائد من تعظيم البلد، وتعظيم النبي (حين أبيح له ما حظر منه (٢١) على مَن (٢٢) سواه، وقيل: أحلت له ساعة من نهار (٢٢) و لم تحل لغيره (٢٤).

<sup>(</sup>١٦) " له " ليست في (ب، ط).

<sup>(</sup>١٧) في(ب): بن، بدون الالف.

<sup>(</sup>١٨) هو عبد العُزَّى بـن خطل كما في «حدائق الأنوار » (٦٧٠/٢)، وذكره ابن الأثـير في « الكامل في التاريخ » (٢٤٩/٢)باسم: عبد الله بن خطل، وكان قد أسلم ثم ارتد، وكـان لـه مغنيتان تغنيان بهجاء رسول الله د فقتله سعيد بن حُريَّث المخزومي، وأبو برزة الأسلمي.

<sup>(</sup>١٩) في (ر): ما عنى به الأول.

<sup>(</sup>٢٠) « له » سقطت من (أ،ك)، وفي (ب):ذكر وصف له، والمثبت من ( ح ، خ ، ر).

<sup>(</sup>٢١) " منه " أثبتت من(ب،ط).

<sup>(</sup>٢٢) " من " أثبتت من ( ح ، ر).

<sup>(</sup>٢٣) في(أ): النهار، والمثبت من(ب،ط).

<sup>(</sup>٢٤) أخرج البخاري في صحيحه حديثا بهذا المعنى حيث حياء في كتباب جزاء الصيد، بياب لا يُنفَّر صيدُ الحَرم (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٤٦/٤ والرقم: ١٨٣٣): «عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي د قال: إنّ الله حرّم مكة، فلم تَحِلَّ لأحد قبلي، ولا تَحِلُّ لأحد بعدي، وإنما أُحِلَّت لي ساعةً من نهار، لا يُختَلى خلاها.. ».

#### [٢٦٩] الآية الثانية منها<sup>(١)</sup>:

قوله تعالى:﴿ووالدوما ولد ﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد﴾ [البلد:٣-٤] .

وقال بعده في [سورة] (٢) التين [٣-٤]: ﴿وهذا البلدِ الأمين ﴿ لقد خلقنا الإنسانَ فِي أَحْسَنَ تَقُويُم ﴾ (٣).

للسائل أن يسأل عن اختـ لاف ما بعد: ﴿لقد خلقنا الإنسـان﴾ في الموضعين، وصلة الأول(٤) بقوله: ﴿فِي كبد﴾، والثاني بقوله: ﴿فِي أحسن تقويم﴾؟

والجواب أن يقال: إنّ (<sup>()</sup> قوله: ﴿لقد خلقنا الإنسان في كبد﴾ فيه أقوال: أحدها (<sup>(7)</sup>: في شدة ونصب (<sup>(۷)</sup> يكابد (<sup>(۸)</sup>) أمر الدنيا وأمر الآخرة (<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب): من سورة البلد.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من(ط).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى:﴿هذا البلد الأمين﴾ ليس في(ط).

<sup>(</sup>٤) في(ط): الإنسان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) " إن " أثبتت من (ر).

<sup>(</sup>٦) في(ب ، ط): أولها.

<sup>(</sup>٧) في(ب): في شدة نصب.

<sup>(</sup>٨) أي: يقاسي، قال في اللسان (٣٧٦/٣ كبد): « ومكابدة الأمر: معاناة مشقته، وكسابدت الأمسر إذا قاسيته ».

<sup>(</sup>٩) هذا قول ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بـن حبـير وأبـي عبيـدة كمـا حـاء في تفسـير ابـن الجوزي (١٢٩/٩).

سورة البلد.....الكلام في الآية الثانية

والثاني: في انتصاب قامة (۱۱)، وسائر (۱۱) الحيوانات (۱۲) كالمنكب (۱۳) على وجهه غير منتصب (۱۴).

والثالث (١٠٠): هو مخلوق في شدة أمر بكونه أولا في الرحم في ظلمات (١١٠) ثلاث (١٢٠)، ثم ينتقل إلى القِماط (١٨٠) والرِّباط (١٩٠)، ثم هو (٢٠٠) عند البلوغ على الخطر

(١٧) هي: أن يكون حلق الإنسان في المرحلة الأولى نطفة ثم علقة ثم مضغة،

<sup>(</sup>١٠) في(ط): قامته. قلت: يعني خلق الإنسان منتصباً، يمشي على رجلين، ولا يمشي على أربع كبقية الحيوانات.

<sup>(</sup>۱۱) في(ب): وأساير

<sup>(</sup>۱۲) في(ر): الحيوان.

<sup>(</sup>١٣) في (ح،خ،ر): المكبّ.

<sup>(</sup>۱٤) أورد هذا القول ابن الجوزي في تفسيره وقال (۱۲۹/۹): « رواه مقسم عن ابس عباس، وبه قال عكرمة والضحاك وعطية والفراء (معاني القرآن له ۲٦٤/۳)، فعلى هذا يكون معنى الكبد: الاستواء والاستقامة ».

<sup>(</sup>١٥) في(ب): والثاني، وهو حطأ.

<sup>(</sup>١٦) في (ر): وظلمات.

<sup>(</sup>١٨) الحبل أو حرقة عريضة يُلَفّ بها المولود، قال في اللسان (٣٨٥/٧ قمط): « القَمْط: شدٌّ كشدٌ الصبيّ في المهد وفي غير المهد، إذا ضمّ أعضاؤه إلى حسده ثمّ لـفّ عليـه القِمـاط، والقِمـاط جبل يشدُّ به قوائم الشاة عند الذبح، وكذلك ما يشدّ به الصبيّ في المهد ».

<sup>(</sup>١٩) قال في اللسان (٣٠٢/٧ ربط): « والرِّباط: ما رُبط به ».

<sup>(</sup>۲۰) " هو " أثبتت من(ب،ط).

سورة البلد..... الكلام في الآية الثانية

العظيم بما<sup>(۲۱)</sup> يقوده إليه عمله من حنة أو نار، فالدنيا له دار كَبَد<sup>(۲۲)</sup> ومشقة، والآخرة له<sup>(۲۲)</sup> دار راحة ونعمة إنْ وافاها بما كلّف من طاعته<sup>(۲۲)</sup>.

والرابع: أنه حلق في بطن أمه ورأسه قِبـل رأسـها منتصبـاً(٢٠) كانتصابهـا، فـإذا أراد (٢٦) الولادة انقلب الرأس إلى أسفل، فيحرج (٢٧) رأسه قبل رحليه (٢٨)، وقــد تخـرج رحلاه قبل رأسه، وذلك نادر، والأول عام شائع (٢٩).

<sup>(</sup>۲۱) في (ب، ط): مما.

<sup>(</sup>۲۲) في (ب): كدّ.

<sup>(</sup>٢٣) " والآحرة له " غير واضحة في(أ)، والمثبت من(ط).

<sup>(</sup>۲٤) هذا المعنى الثالث ذكره القرطبي في تفسيره وتوسّع في صوره ( ينظر تفسير القرطبي ٢٢/٢٠ - ٦٣)، حيث قال: «قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سُرّته، ثم إذا قُمِط قِماطا، وشدّ رِباطا يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع، ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه ولا يمضي يوم إلا يقاسي فيه شدة، ولا يكابد إلا مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله...، إلى أن يستقر به القرار، إما في الجنة و إما في النار.. ».

<sup>(</sup>٢٥) في(أ): منتصب، والمثبت من (ب، ح، ر).

<sup>(</sup>٢٦) ني(ب ، ط): أرادت.

<sup>(</sup>۲۷) في(ب) اختلاف هنا، حيث جاء فيها: فولدت ان لم يؤكد بنتـا فيخـرج رجليـه قبـل رأسـه وذلك نادر. وفي ذلك حلل ظاهر.

<sup>(</sup>۲۸) هذا القول أورده الزحاج في معاني القرآن (۳۲۸/۵) و لم ينسبه إلى أحد، وذكره البغـوي في تفسيره (٤٨٨/٤) وعزاه إلى ابن كيسان.

<sup>(</sup>٢٩) في(ب): تابع، وهو خطأ.

سورة البلد..... الكلام في الآية الثانية

فهذه الأوجه الأربعة تعم جميع الناس لا يستثنى منها (٣٠) أحد منهم (٣١)، ثم خص بعض الكفار بالذكر عن هذا العموم، فقال: ﴿أيحسب أن لن يقدر عليه أحد البلد:٥]. فلما تقدم القسم بـ ﴿..والدٍ وما ولدَ ، وفيه قولان: أحدهما آدم وولده، والقول الثاني: كل والد (٣٢)، وكل مولود (٣٢)، قرن إلى القسم العام بما يشبهه من الجواب العام.

وأما قوله: ﴿والتين والزيتون﴾ [التين: ١] فقد قيل فيهما أن التين: دمشق، والزيتون: بيت المقدس (٣٥٠). وقيل: حبل عليه دمشق، وحبل عليه بيت المقدس (٣٥٠). وقيل: مسجدان، فالتين مسجد نوح عليه السلام، والزيتون (٣٦٠) مسجد دمشق (٣٧٠).

(٣٠) " منها " أثبتت من(ب).

(٣١) كلام المؤلف هذا يدل على أنه يرى صحة هذه المعاني الأربعة بخلاف ابن عطية أنـه يـرى في تفسيره (٣١) ٤٥) أن القول الأول هو الصحيح ، وكذلك الآلوسي يذهـب إلى مـا ذهـب إليه ابن عطية، حيث يقول (١٧٢/٣٠): « وهذه الأقوال كلها ضعيفة، لا يعوّل عليها بخلاف الأول ».

(٣٢) من قوله " وفيه قولان " إلى هنا سقط من (أ)، وأثبت من (ب).

(٣٣) حكى هذين المعنيين الزحاج في كتابه «معاني القرآن» ، ٣٢٧/٥.

(٣٤) هو قول كعب وعكرمة كما في تفسير الماوردي (٤٧٨/٤) وتفسير ابن عطية ( ٥٠٢/١٥). (٣٥) هو قول قتادة كما في تفسير ابن عطية ( ٥٠٢/١٥)، وتفسير ابن الجوزي (١٦٩/٩).

(٣٦) في(أ ، ب): وقيل، بدل " والزيتون "، وهو خطأ. والمثبت من(ط).

(٣٧) قال ابن زيد: التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد إيلياء، وقال ابن عباس وغيره: التين مسجد نوح عليه السلام على الجودي، والزيتون مسجد بيت المقدس. (تفسير الماوردي ٤٧٨/٤) وتفسير ابن عطية ٥٠٢/١٥).

سورة البلد..... الكلام في الآية الثانية

وقيل: التين: الذي يؤكل، والزيتون: الذي يعتصر (٢٨)، فالقسم واقع بأشياء مخصوصة من بقاع أو غيرها، فعُلِّق بجواب وقع فيه تخصيص بالاستثناء، وهو: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم و ثم رددناه أسفل سافلين و إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. (٢٩) [التين: ٤ - ٦]، أي خلقناه في أحسن صورة، ثم رددناه أبي يعين الكافر (٢١) - إلى أقبح صورة حين حُط عن (٢١) الخلق الأول إلى المحط الأسفل، فصار في أوحش منظر بعد أن كان في أحسن صورة.

وقيل: ﴿فِي أحسن / تقويم، أي في خلقة قويمة (٢٥)، ودلالة على (٤٠) طريقة [١٠١٠٨] مستقيمة.

ثم رددناه (٥٠) إلى أرذل العمر، وهو الضعف الذي يفقد معه العلم، ولا يملك فيه إقامة الطاعات، والثبات على العبادات إلا المؤمنين، فإنهم إذا رُدُّوا(٤١) إلى أرذل العمر

<sup>(</sup>٣٨) هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، والحسن، وبحاهد، وعكرمة، وإبراهيم، وعطاء، وجــابر بن زيد ، ومقاتل. (تفسير ابن عطية ٥٠١/١٥). وفي (أ): يعصر.

<sup>(</sup>٣٩) قوله تعالى: ﴿وعملوا الصالحات، ليس في (أ،ب)، وأثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤٠) في(ب): رددنا.

<sup>(</sup>٤١) « يعني الكافر » ليست في ( ح ، ر).

<sup>(</sup>٤٢) في(ط): من.

<sup>(</sup>٤٣) في(ب): قوية.

<sup>(</sup>٤٤) " على " أثبتت من(ب).

<sup>(</sup>٥٤) في (ط): ثم رددناه أسفل سافلين.

<sup>(</sup>٤٦) في(أ): أدوا، والمثبت من ( ب ، ح ، خ ، ر).

سورة البلد..... الكلام في الآية الثانية

لم يكونوا أسفل سافلين (٢٤)، لأنهم (٤٨) يوفّون أوقات (٤٩) العبادات التي كانوا يقيمونها إذا (٥٠) لم يقدروا مع الضعف الذي نقلهم الله تعالى إليه أجرهم (١٥)، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ إِلاَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ﴿ [التين: ٦].

وإذا كان معنى الآيتين ما ذكرنا، لاق بكلٍ من القسم (٢٠) الجوابُ الذي حاء له. ويمكن أن يجاب عن الفرق بين (٢٠) الموضعين بالفواصل (٤٠)، لأن القسم في سورة البلد (٥٠) بهذا اللفظ، وبقوله (٢٠): ﴿ووالدٍ وما ولد ﴾.

\* \* \*

ليس في الشمس والليل والضحى شيء من ذلك (٧٥).

<sup>(</sup>٤٧) من قوله « فإنهم إذا أدوا » إلى هنا سقط من(ط).

<sup>(</sup>٤٨) في (ط). فإنهم.

<sup>(</sup>٤٩) هكذا في أكثر النسخ، وفي ( ر): يوفون إقامة أوقات..

<sup>. (</sup>٥٠) في (ب): إذ.

<sup>(</sup>٥١) " أجرهم " غير واضحة في (ب).

<sup>(</sup>٥٢) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): من القسمين.

<sup>(</sup>٥٣) " بين " ليست واضحة في(أ).

<sup>(</sup>٤٥) في(ب): بالفاصل.

<sup>(</sup>٥٥) في(أ): المليكة(؟)، والمثبت من(ط).

<sup>(</sup>٥٦) في(ط): وقوله.

<sup>(</sup>٥٧) هذه الجملة أثبتت من (د).

#### سورة ألم نشرح<sup>(۱)</sup>

#### [٢٧٠] الآية الأولى منها:

قوله (٢) تعالى: ﴿ فإن مع العسر يسراً ، إن مع العسر يسرا ﴾ [الشرح: ٥ - ٦]. للسائل أن يسأل عن فائدة تكرراه؟

والجواب أن يقال (٣): إن الله تعالى وعد في عسر أن يعقبه (٤) بيسرين، وأن من كان في شدة؛ قطعها منه (٥) إلى نعمة بعد نعمة، ولهذا قال الله: «لن يغلب عسر يسرين» (١)، لأن العسر لما أعيد لفظه معرفا كالأول لم يكن إلا (٧) إياه، ويسر لما أعيد

<sup>(</sup>١) هكذا سميت في صحيح البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٧١١/٨ كتاب التفسير، سورة ألم نشرح لك)، وجامع الترمذي (٤٤٢/٥)، باب ومن سورة ألم نشرح)، وفي معظم التفاسير، وسميت في بعض التفاسير سورة الشرح، ومثله في بعض المصاحف المشرقية تسمية بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالى: ﴿ أَلَمُ نَشْرَحَ لَكُ صَدَرِكُ ﴾، وفي بعض التفاسير تسميتها سورة الانشراح. (ينظر التحرير والتنوير لابن عاشور ٤٠٧/٣٠).

<sup>(</sup>٢) في(ط): آية واحدة وهي قوله.

<sup>(</sup>٣) " أن يقال " ليست في (ب، ط).

<sup>(</sup>٤) في (ب): لبعقبه.

<sup>(</sup>٥) في (ط): عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (٥٢٨/٢) عن الحسن مرسلا، وأورده السيوطي في الجامع الصغير برقم٢ ٧٣٩ ورمز له بالحسن.

ومعنى «لن يغلب عسر يسرين »: أنّ العُسر دائما يواجهه يسران، وأنهما لا بـدّ أن يقهراه ويغلباه. وقال ابن الجوزي في معنى «لن يغلب عسر يسرين » لـن يغلب عسر الدنيا اليسر

الذي وعده الله المؤمنين في الدنيا، فاليسر الذي وعدهم في الآخرة، إنما يغلب أحدهمـــا، وهـــو

يسر الدنيا، فأما يسر الآخرة فدائم لا ينقطع» ( زاد المسير لابن الجوزي ٦٤/٩).

<sup>(</sup>٧) « إلا » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٨) « لفظه » سقطت من(ب ، ط).

#### سورة التين

قد تقدم ما فيها<sup>(١)</sup>.

#### سورة العلق<sup>(۲)</sup>

#### [144] الآية الأولى منها[7]

قوله تعالى: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ». [العلق: ١-٢].

للسائل أن يسأل عن تكرير ﴿ حلق ﴾ ؟

والجواب أن يقال: إن وله: ﴿خلق بعد ﴿الذي عام في المخلوقات كلها، سمائها(٥) وأرضها، ثـم استأنف التنبيه على خلق المخاطبين أنفسهم فقال: ﴿خلق الإنسان من علق اي: عرف انقلابه من حال الدم إلى ما يشاهد(١) ليعرف حاله الثانية

<sup>(</sup>١) قوله « سورة التين، قد تقدم ما فيها » أثبت من( د). وانظر ٨٣٥/٢ ( الآيـة الثانيـة حسـب ترتيب المؤلف في سورة البلد).

<sup>(</sup>٢) في (ب،ك): القلم، والمثبت من (ح، خ، ر).

<sup>(</sup>٣) في(ط): آية واحدة.

<sup>(</sup>٤) « إِنِّ » أَثبتت من ( ح ، ر).

<sup>(</sup>٥) في(ب): بأسمائها

<sup>(</sup>٦) في(أ):إلى حال شاهد.

التي ليست بأبعد من نفسه (٧) من هذه الناشئة (٨)، وإذا كان كذلك سلم من التكرار. والله أعلم.

ليس في «القدر» و«البينة» إلى «القارعة» شيء من ذلك(٩).

(٧) في(ب،ك): في نفسك.

<sup>(</sup>۱) ي(ب.ب). ي مست.

<sup>(</sup>٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي(أ): المناسبة. وفي(ب): غير واضحة.

<sup>(</sup>٩) هذه الجملة الأخيرة أثبتت من ( د).

#### سورة التكاثر<sup>(۱)</sup>

#### [۲۷۲] الآية الأولى منها<sup>(۲)</sup>:

قوله تعالى:﴿كلا سوف تعلمون ﴿ ثُم كلاّ سوف تعلمون﴾ [التكاثر:٣ ـ ٤].

للسائل أن يسأل عن تكرير اللفظين ؟

والجواب أن يقال<sup>(٣)</sup>: إن أحدهما توعّد بغير ما<sup>(٤)</sup> توعّد به الآخر، فالأول توعّـد بما ينالهم في الدنيا، والثاني توعّد بما أعدّ لهم في الأخرى.

وقيل: الأول ما<sup>(٥)</sup> يلقونه عند الفراق إذا بُشروا بالمصير إلى النار، والثناني ما<sup>(٢)</sup> يرونه من عذاب القبر<sup>(٧)</sup>. فكلاهما عذاب الدنيا<sup>(٨)</sup>، إلاّ أن أحدهما غير الآخر، وهو مثله في الشدة، فلذلك<sup>(٩)</sup> أعيد بتلك اللفظة. وإذا حمل على عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لم يكن تكرارا<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في(ب): سورة ألهاكم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): من ألهاكم.

<sup>(</sup>٣) " أن يقال " أثبتت من (ح، خ، ر).

<sup>(</sup>٤) في(أ): بما، بدل " بغيرما "، والمثبت من (ب، ط).

<sup>(</sup>٥) في(أ): بما، والمثبت من(ب،ط).

<sup>(</sup>٦) في(أ): بما، والمثبت من (ب،ط).

<sup>(</sup>٧) في ( ر): من العذاب الشديد.

<sup>(</sup>٨) في(ط): عذاب في الدنيا.

<sup>(</sup>٩) ق(ط): فذلك.

<sup>(</sup>١٠) في(ب): كذلك، بدل «تكرارا». قلت: قـال الماوردي في تفسيره (٧/٤) ويحتمـل أن يتمهـ

يكون تكراره على وحه التأكيد والتغليظ، وهو احتيار ابن عطية في تفسيره (٩/١٥٥)، وهناك رأي آخر وهو: أن الأول للكفار، والثاني للمؤمنين، وهنو قنول الضحاك كما في تفسير ابن عطية (٩/١٥٥).

(١١) هذه الجملة أثبتت من (د).

#### سورة الكافرون

#### [\*\*\*]

إن سأل سائل عن التكرار في هذه السورة (١)، فالجواب أن يقال: إنا قد أجبنا في «حامع التفسير» عن ذلك بأحوبة كثيرة، فنذكر (٢) منها واحدا في هذا الموضع، وهو أن يقال: معناه (٢): لا أعبد الأصنام لعلمي بفساد ذلك، ولا أنتم تعبدون الله (١) لجهلكم يما يجب (٥) عليكم (١)، ولا أعبد آلهتكم لتعبدوا الله مناوبة بيننا، ولا أنتم تعبدون الله من أجل أن تكون سبقت مني عبادة آلهتكم، وذلك أن المشركين قالوا له الله اعبد اعبد سنة ما تعبد، ونشترك (٢) نحن وأنت في أمرنا كله، فقال في الأول: لا تكون مني عبادة الأصنام لعلمي ببطلانها، ولا تكون منكم عبادة الله لجهلكم بأنه وحده هو الذي تحق له العبادة. وقال / في الثاني ما نفي العبادة التي دعوا إليها مناوبة [١٠١٨] بينهم (١)، فلم يقع تكرار (١) على هذا الوجه، ولا على الأوجه الأخر التي ذكرنا (١) في بينهم (١)، فلم يقع تكرار (١) على هذا الوجه، ولا على الأوجه الأخر التي ذكرنا (١) في

<sup>(</sup>١) في(ب): الآية، بدل « السورة ».

<sup>(</sup>٢) في(ب): نذكر، بدون الفاء.

<sup>(</sup>٣) « معناه » ليست في(ب).

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة أثبت من (ب،ر).

<sup>(</sup>٥) في(ط): ما يوجب.

<sup>(</sup>٦) في(ب): علينا.

<sup>(</sup>٧) في(ب): نشرك.

<sup>(</sup>٨) في(ط): منهم.

<sup>(</sup>٩) في(أ): تكوارا.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): وعلى الوجه الذي ذكرنا.

ليس فيما بعدها إلى سورة «الناس» شيء من ذلك(١٢).

(١١) قال السيوطي في الإتقان (٢٠٣/٣): «ومن أمثلة ما يُظنّ تكرارا، وليس منه: ﴿قل يا أيها الكافرون و لا أعبد ما تعبدون أي في المستقبل ﴿ولا أنتم عابدون أي في الحال ﴿ما أعبد في المستقبل ﴿ولا أنتم عابدون أي في الحال ما عبدتم في الماضي ﴿ولا أنتم عابدون أي في المستقبل ﴿ما أعبد أي في الحال. فالحاصل أن القصد نفى عبادته الآلهتهم في الأزمنة الثلاثة ».اهـ

ذهب ابن قتيبة إلى أن التكرار في هذه السورة للتوكيد وقال في كتابه تأويل مشكل القرآن (ص٢٣٥ ـ ٢٣٧): «ومن مذاهبهم ـ أي العرب ـ التكرار: إرادة التوكيد والإفهام، كما أن من مذاهبهم الاختصار: إرادة التخفيف والإيجاز...، ولا موضع أولى بالتكرار للتوكيد من السبب الذي أنزلت فيه ﴿قُلْ يا أيها الكافرون﴾ لأنهم أرادوه على أن يعبد ما يعبدون، ليعبدوا ما يعبد، وأبدؤوا في ذلك وأعادوا، فأراد الله عز وجل حسم أطماعهم وإكذاب ظنونهم، فأبدأ وأعاد في الجواب، وهو معنى قوله: ﴿ودّوا لو تُدهِن فَيُدهِنون ﴾ [القلم: ٩] أي تاين لهم في دينك فيلينون في أديانهم ».

(١٢) هذه الحملة أثبتت من ( د).

#### سورة الناس

#### [445]

للسائل أن يسأل (١) عن تكرير (٢) ﴿ الناس ﴾ في فواصل (٣) هذه السورة في خمسة مواضع، وهي ست آيات، قد ختمت أواخر (١) خمس منها بـ ﴿ الناس ﴾، وواحدة بـ ﴿ الخناس ﴾؟

والجواب (°) عن ذلك أن يقال: إنما (۱) اتصف الله تعالى أو لا بر (رب الناس)، ثم بر (ملك الناس)، ثم بر (إلىه الناس)، لحكم (۷) دعت إلى ذلك، وأوجبت تقديم الأول، وتعقيبه بالثاني والثالث على الترتيب الذي جاء، لأن ربّ الشيء هو القائم بإصلاحه وتدبير أمره (۸)، فنبّه بتقديمه على ما ترتب من نعمه على الإنسان لما (۴) أنشأه ورباه (۱)، وهذه أولى أحواله.

<sup>(</sup>١) في (ب): إن سأل سائل.

<sup>(</sup>٢) في(ب): تكرار.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في(أ).

 <sup>(</sup>٤) " أواحر " أثبتت من(ب).

<sup>(</sup>٥) في(ب): فالجواب.

<sup>(</sup>١) في (٧): لماً.

<sup>(</sup>٧) في(ط): لحكمة.

<sup>(</sup>٨) في(ب): وتدبيره.

<sup>(</sup>٩) في(ب): عا.

<sup>(</sup>۱۰) في(ب): وربه.

والثانية (۱۱) إنعامه عليه بالعقل الذي يثبت (۱۲) عليه ملكه (۱۳) له (۱۳)، فيعلم (۱۳) أنه عبد مملوك، وأنّ الذي (۱۲) بلغ به تلك الحال من حدّ الطفولة هو الذي يملكه وأمثاله، فجعل الوصف الثاني أملك الناس.

ولما كان بعد ذلك تكليف العبادات التي هي حق الله تعالى على من عرفه نفسه أنه عبد مملوك، وعرفه أنه عز وجل (١٧) خالقه، وتلزمه طاعته ليلتزم غاية التذلل لمن له أكبر (١٨) الانعام والتطول (١٩)، حعل الوصف الثالث: ﴿ إله الناس ، فصار ﴿ الناس الذين (٢٠) أضيف إليهم ﴿ ملك ) ، والذين أضيف إليهم ﴿ ملك ) ، والذين أضيف إليهم ﴿ الله ) ، وإذا أريد بالثاني غير الأول لم يكن تكرارا، بل يكون كأنه قال: قل أعوذ برب الأحنة (٢٢) والأطفال الذين ربهم

<sup>(</sup>١١) في(ط): وللثانية.

<sup>(</sup>١٢) في (أ): ثبت ، وفي(ط): ثبتت.

<sup>(</sup>١٣) في (أ،ب): ملكته، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>١٤) " له " أثبتت من(ب).

<sup>(</sup>١٥) في(أ): فعلم.

<sup>(</sup>١٦) ني(ب، ط): وأن الذي.

<sup>(</sup>١٧) هكذا في أكثر النسخ، وفي (أ): وأنه عز وجل.

<sup>(</sup>۱۸) في(ب): أكثر.

<sup>(</sup>٩) أي التفضّل، يقال: تطوّل عليه بكذا: تفضّل. وفي (ب): التطوع.

<sup>(</sup>٢٠) في (ط): الذي.

<sup>(</sup>٢١) في (ط): غير الناس الذين.

<sup>(</sup>٢٢) جمع الجنين، وهو الولد ما دام في الرّحِم، وعند الأطباء: ثمرة الحصل في الرحم حتى نهاية يتبع

وربّاهم (٢٢) وقت الإنشاء والتربية، وحين لم يقدر آباؤهم لهم على التغذية، وبمن (٢٤) بلغ بالّذين (٢٥) رباهم (٢٦) حداً عرفوه (٢٧) فيه بالملك (٢٨) وأنفسهم بالعبودية (٢٩)، ثم إلىه المكلّفين المعرّضين لأكبر النعم، وهم الذين بلغوا وقاموا بأداء ما كلفوا، فترتيب (٣٠) الصفات ينبّه (٣١) على أن المراد بالناس: ذوو الأحوال المختلفة في الصغر والـترعرع (٢٢)

الأسبوع الثامن، وبعده يُدعى بالحمل. (المعجم الوسيط، ص١٤١).

(٢٣) قال في اللسان (٤ / ٣٠٧/ ربي): وربَّبْتُ فلاناً أُربِّه تربيةً ، وتَربَّيْتُه ورَبَّبْتُه ورَبَّيْتُه بمعنى واحد. وفي القاموس (ص١١ / ): « ربَّ الأمرَ: أصلحه، ورب الشيءَ: ملكه، ورب الصبي: رباه حتى أدرك، وفي القاموس أيضا (ص١٦٥ ربي): ربَّيْته تربية: غذوته، وفي المعجم الوسيط (ص٢١): « ربّ الولد رباً: وليه وتعهده . بما يغذيه وينميه ويؤدبه »، وفي صفحة

(٣٢٦):« ربَّاه: نمَّاه، وغذاًه ونشَّأه، ونميَّ قواه الجسدية والعقلية والخلقية ».

(٢٤) معطوف على قوله:« برب الأجنة ». وفي (ك): لمن.

(٢٥) في (ب ، ط ، ك): بالوالدين، وفي ( خ ، ر): بالولدان، والمثبت من (أ).

(٢٦) « رياهم » سقطت من (ب ، ك).

(۲۷) في(ب): عرفه.

(٢٨) " فيه بالملك " غير واضحة في (أ)،وفي (ط): بالملكة.

(٢٩) في(ب): العبادة.

(٣٠) في(أ): فتركيب، والمثبت من(ب،ط).

(٣١) في(أ): تنبيه. والمثبت من(ب).

(٣٢) قال في اللسان (١٢٩/٨ رعع):« وقد ترعرع الصبيّ: أي تحرّك ونشــاً، وغــلام مـــــرَعْرع: أي متحرّك، ومنه يقال للغلام إذا شبّ واستوت قامته: رَعْراعٌ، ورعْرَعٌ ». وفي المعجــــم الوســيط (ص٣٥٣):« ترعرَع الصبيّ: تحرّك ونشأ وشبّ واستوت قامته، أو كاد يجاوز عشر سنين ».

والبلوغ، فيسلم(٣٣) على ذلك من التكرار، ويتضمن (٣٤) هذا المعنى اللطيف الـذي دل عليه ترتيب الصفات، تعالى الله وكلامه عن المعاب.

وقوله: ﴿الذي يوسوس في صدور الناس فالمراد بـ ﴿الناس الأول: الأبرار، وبـ ﴿الناس الثاني: الأشرار، فكان المعنى: الذي يوسوس في صدور (٢٥٠) الأخيار من الجن، وأشرار الناس (٣٦٠)، فقد صار المعنى بكل واحد على صفة غير الصفة المعنية (٣٧٠) بالآخر، فكأنه غيره، وإن كان الجنس قد جمع هذا كله.

هذا آخر (٣٨) ما تكلمنا عليه من الآيات التي يقصـد الملحـدون التطرق منهـا إلى عيبها.

والحمد (٣٩) لله وحده، وصلواته (٤٠) على سيد البشر محمد (٢١)، وأصحابه الطيبين

<sup>(</sup>٣٣) في(أ): وسلم، والثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣٤) في(أ): تتضمن، والمثبت من(ب).

<sup>(</sup>٣٥) في(ب ، د): في صدور الناس الأحيار.

<sup>(</sup>٣٦) في (ب): والأشرار من الناس.

<sup>(</sup>٣٧) في (ب، ط): المعنى.

<sup>(</sup>٣٨) هكذا في أكثر النسخ، وفي ( أ): هذا كله آحر.

<sup>(</sup>٣٩) من هنا إلى الأخير في(ب): «والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الأخيار المنتجين، وسلم تسليما كثيرا. وفرغ من كتبه العبد الراحي عفو الله تبارك وتعالى عبدُ الله بن أبي البدر بن علي ابن علي بلّغه الله أمانيه، وغفر له ولوالديه، وللمسلمين. وذلك في شهر جمادي الآخير من سنة خمس وسبعين وستمائة ».

<sup>(</sup>٤٠) مِن هنا إلى الأحير في(ط):وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>٤١) هنا كلمة غير واضحة.

| الكلام في الآية الأولى                               | سورة الناس                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| دائمة، إلى يوم الدين، وسلم تسليما كشيرا، وحسبنا الله | الطاهرين صلاة زاكيةً نامية |
|                                                      | ونعم الوكيل. آمين.         |

#### خاتمة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

لقد تم \_ والحمد الله \_ العمل العلمي لتحقيق كتاب درة التنزيل لأبي عبد الله الخطيب يوم الجمعة ١٣ ربيع الثاني سنة ١٤١٤هـ = ٢ يوليو سنة ١٩٩٤م، تحت إشراف فضيلة الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد.

انتهيت فيما قمت به من تحقيق الكتاب ودراسته إلى ما يأتي:

١ - «درة التنزيل وغرة التأويل» على جلالة قدره من الكتب العجيبة التي تحيّر العلماء والمؤلفون في نسبته إلى مؤلفه الحقيقي.

فبعض الدارسين يقول: إن مؤلف هذا الكتاب هو حسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني المتوفى سنة ٢٠٥ه... وبعضهم يقول: إنه إسماعيل بن محمد الطلحي التيمي الأصفهاني الملقب بقوام السنة المتوفى سنة ٥٣٥ه.. وبعضهم يقول: إنه فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ٢٠٦ه..

فقد ذكرت أدلة قاطعة تثبت صحة نسبة كتاب درة التنزيل إلى أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي المتوفى سنة ٢٠هـ وتنفي نسبته إلى غيره ممن تنازع في نسبة الكتاب كالراغب الأصفهاني وقوام السنة، والفحر الرازي.

٢ ـ استطاع أبو عبد الله الخطيب أن يجمع في كتابه «درة التنزيل وغرة التأويل»
 أكبر عدد ممكن من الآيات المتشابهة، وذكر توجيهات موفقة ـ في أكثر الأحيان ـ
 مستعينا بالقرآن الكريم، واللغة وقواعد النحو. و لم يقف عند هذا بل كان يتدخل في

سورة الناس.....الكلام في الآية الأولى إظهار قواعد مهمة ذات علاقة بعلوم القرآن كالقصة والتكرار والترادف في الألفاظ القرآنية.

وكان يهتم رحمه الله بمسائل النحو واللغة، ويناقش الآراء النحوية، فيختار رأيا ويدلل على صحته، وربما يضعف ويعرض عنه، وكثيرا ما كان يقف إلى جانب مذهب البصرة النحوي ويدافع عنه، واختياراته وترجيحاته تدلنا على تمكنه من علم النحو واللغة.

٣ - الآراء الكثيرة النادرة فيما يتعلق بعلوم القرآن وعلوم النحو في ((درة التنزيل))
 تبرز أهمية الكتاب بين الكتب المؤلفة في هذا الفن.

٤ ـ ما ورد في الكتاب من قواعد نحوية ولغويات يكون قسما آخر بالإضافة إلى
 توجيه الآيات المتشابهات.

#### أهم التوصيات:

توجيه طلاب العلم إلى تحقيق الكتب المؤلفة في توجيه الآيات التي تتكرر وتتشابه الفاظها في القرآن الكريم، إذ أن القارئ سيجد في مباحث تلك الكتب ما يساعده للرد على الطاعنين في القرآن الكريم، بجانب ما سيعلمه من أسرار التكرار، والتشابه اللفظي في كتاب الله عز وجل.

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا أن ننتفع أحسن الانتفاع بما في هذا الكتاب من أسرار الأسلوب القرآني، ودلائل إعجازه. إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# الفهارس

#### ١ - فهرس الآيات المنشابهة التي نناولها المؤلف بالنوجيه

#### سورة البقرة

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها          | الآيات المتشابهة معها                                                                                                                                        | رقبها | الآية الأم                                                                        | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ***/1            | ١٩: الأعراف                   | ويا آدمُ اسكن أنت وزوحك الجنة فكلا .﴾                                                                                                                        |       | وقلنا يما آدم اسمكن أنست وزوحمك الجنَّمة<br>كلا﴾                                  | -               |
| ***/1            | ١٢٣: البقرة                   | واتقوا يوما لا تجزي نفس عــن نفــس شــيـــــا ولا<br>قبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة . ﴾                                                                       |       | واتقوا يوماً لا تجزي نفس عسن نفس شبيئا ولا<br>قبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل﴾   | ۲ .             |
| ۲۳۰/۱            | ۲: إبراهيم                    | وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم<br>ذ أنحاكم من آل فزعون﴾                                                                                           |       | وإذ نجيّناكم من آل فرعون يسومونكم سوء<br>لعذاب. ﴾                                 | ۳ '             |
| <b>TTT/1</b>     |                               | وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها﴾                                                                                                                    | ٨٥    | وإذ قلنا التحلوا هذه القرية فكلوامنها ﴾                                           | ٤               |
| Y47/\            | ۲۱:آلِ عمران<br>۱۱۲:آلِ عمران | ﴿إِنَّ الذَّيْنَ يَكَفُرُونَ بَآيَاتَ اللَّهَ وَيَقَتَلُـونَ النَّيْسِينَ<br>غير حق﴾<br>﴿ويقتلون الأنبياء بغير حق﴾                                           |       | ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيـات الله ويُقتلـون<br>لنبيين بغير الحقّ﴾                | ٥               |
| 40./1            | ۲۹:الماتدة<br>۱۷:۱۲خچ         | ﴿ اِنَ الَّذِينَ آمنُوا والَّذِينَ هَادُوا والصَّابِئُونَ ﴾<br>﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا والَّذِينَ هَادُوا والصَّابِئِينَ ﴾                                  | 77    | إنّ الذين آمنوا والذيمن همادوا والنصاري الصائين                                   | ۲               |
| 47./1            | ۲۲: آل عمران                  | قالوا لن تمسنا التار إلاّ أياما معدودات)                                                                                                                     | ۸۰    | وقالوا لن تمسّنا النار إلاّ أياما معدودة﴾                                         | Υ               |
| Y77/1            | ٧- ٨ : الجمعة                 | قتمنوا الموت إن كتــم صدادقين ﴿ ولا يَتمنونـه<br>بدأ﴾                                                                                                        | l     | قتمنوا الموت إن كنتم صادقين ، ولمن يتمنوه<br>بداً﴾                                | ۸               |
| <b>₹</b> ٧٠/\    |                               | <ul> <li>وما بعضهم بنابع قبلة بعض ولتن اتبعت</li> <li>هواءهم من بعد ما جاءك من العلم</li> <li>وقولتين اتبعت أهواءهم بعد ما جساءك مسن</li> <li>علم</li> </ul> |       | قبل إن هندي الله هنو الخندي ولئن البعنت هواءهم بعد الذي حاءك من العلم ك           | ٩               |
| 7.47/1           | ۳۵: إبراهيم                   | وإذ قال إيراهيم رب اجعل هذا البلد آمناك                                                                                                                      | ١٣٦   | وإذ قال إبراهيم رب اسعل هذا بلداً آمنا﴾                                           | ١.              |
| 1/447            | ١٤١: الْبَقَرَة               | تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ﴾                                                                                                                                 | 171   | تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ﴾                                                      | 11              |
| Y4A/1            | ٨٤: آل عمران                  | قل آمنا با لله وما أنزل علينا﴾                                                                                                                               | 177   | قولوا آمنا با لله وما أنزل إلى إبراهيم﴾                                           | - 17            |
| W.0/1            | ١٤٠-٠٥ : البقرة               | ومن حيث خرحت فول وجهك شطر المسجد<br>الحرام ومن حيث خرجت فول وحهك شطر<br>سجد الحرام كه                                                                        | -     | قد نرى تقلَّب وحهك في السماء فلنولينك قبلة<br>رضاها فولٌّ وحهك شطر المسعد الحرام) | 11              |

<sup>(</sup>١) هذا الجدول يشتمل على اسم السورة، ورقم الآبة، وذكرِ الآبات الأخرى التي تتشابه مع الآبة المذكورة، حسب ترتيب المصحف، مع تبيين موضع التشابه الذي قام المؤلف بتوجيهه بحروف أغمق لمزيد التسهيل والتيسير.

| الجؤء   | رقمها واسم     | الآيات المتشابهة معها                                                           | رقمها | الآية الأم                                           | ترتيب   |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|
| والصفحة | سورتها         |                                                                                 |       | ,                                                    | المتولف |
| 41./1   | ۲۱: لقمان      | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَنْزِلُ اللَّهُ قَالُوا بِسَلِّ نَتَبِعُ | 17.   | وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع مـــا | ۱ ٤     |
|         |                | ا وحدنا عليه آباءنا﴾                                                            |       | لفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا     |         |
|         | * • • :        | ﴿أولـو كـان آبـاؤهـم لا يعلمـــون شــيـئا ولا                                   | ·     | لا يهتدونكه                                          |         |
|         |                | <b>پت</b> لون)                                                                  |       |                                                      |         |
| 1/7/7   | ٣:اللائدة      | ﴿وما أهل لغير الله به﴾                                                          | ۱۷۳   | إتما حرم عليكم المينتة والدم ولحبم الخنزير وما       | 10      |
|         | ٥٤٠: الأنعام   | ﴿ أَوْ فَسَقًا أَهُلَّ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾                                   |       | عل لغير الله﴾                                        |         |
| 44./1   | ٥٤١: الأتعام   | فمن اضطر غير باغ ولا عاد فيان ربيك غمور                                         | ۱۷۳   | فمن أضطر غير باغ ولا عباد فبلا إثم عليه إن           | 17      |
|         |                | حيم                                                                             |       | الله غفور رحيم،                                      |         |
| TY E/1  | \$ ١٧ : البقرة | أولئك لا خلاق لهم في الآخسرة ولا يكلمهم                                         | 172   | أولشك مِا يأكلون في بطونهـم إلا النــار ولا          | ۱۷      |
|         |                | لله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم                                  |       | كلمهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عــذاب       |         |
|         |                | ذاب أليم)                                                                       |       | ليم                                                  |         |
| 444/1   | ٢٢٩:البقرة     | تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾                                                      | ١٨٧   | تلك حدود الله فلا تقربوها﴾                           | ١٨      |
| rr1/1   | ٣٩: الأنفال    | وقاتلوهم حثى لا تكون فتنة ويكون الدين كلــه                                     | ۱۹۳   | وقاتلوهم حتى لا تكون قتنة ويكـون الديـن الله         | ١٩      |
| ·       |                | فإن ائتهوا فإن الله بما يعملون بصير ﴾                                           |       | إن انتهوا فلا عدوان إلاّ على الظالمين﴾               |         |
| 220/1   | ١٤٢:آل عمران   | ﴿ أَم حسبتم أَن تَدخلوا الْجنة ولما يعلم الله                                   | Y \ £ | أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مشل              | ۱۲      |
|         |                | لذين حاهدوا منكم ويعلم الصابرين،                                                |       | لذين خلوا من قبلكم﴾                                  |         |
|         | ١٦: التوية     | ﴿ وَمُ حسبتم أَن تــــــرَكوا ولمّــاً يعلــم الله الذيـــن                     |       |                                                      |         |
|         |                | ﴿هدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله﴾                                              |       |                                                      |         |
| T£1/1   | ٢: الطلاق      | ذلكم يوعظ به من كــان يؤمــن بــا لله واليــوم                                  | 777   | ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن با لله واليوم           | ۲١      |
|         |                | لآخر﴾                                                                           |       | لآخر﴾                                                |         |
| TEV/1   | ۲٤٠: القرة     | قان خرخس فبلا حداح عليكم فيمنا فعلن في                                          | 778   | فـلا حنـاح عليكـم فيمـا فعلــن في أتفســهن           | **      |
| -       |                | تفسهن من معروف ﴾                                                                |       | المعروف﴾                                             |         |
| 1/837   | ٣٦: النساء     | ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَحْبُ مَنَ كَانَ مُحْتَالًا فَحُورًا ﴾                      | 777   | يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله يحب كل           | ۲۳      |
|         | ١٠٧: ألتساء    | ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ حَوَّانَا أَتَيْمًا ﴾                    |       | غار أثيم)                                            |         |
|         | ۲۴: الحديد     | ﴿وَا لَنَّهُ لَا يُحِبُ كُلِّ مُحْتَالُ فَحُورُ﴾                                |       |                                                      |         |

## سورة آل عمران

| الجزء<br>والصفحة | رقنها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                                                       | رقمها | الآية الأم                                                             | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1/504            | ٢٥: الأشال           | ﴿كذأب آل فرعـون والذيـن مـن قبلهــم كـُـفــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       | كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كخُنَّبُوا بآياتنا<br>أخذهم الله بلنويهم | ١               |
|                  | £ه: الأنفال          | ﴿كَدَأُبُ آل فرعون والذين من قبلهم كغّبوا<br>آيات ربّهم قاهلكناهم يذنويهم﴾  |       |                                                                        |                 |
| #VY/1            | ١١٠: المائدة         | وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ببادّني فتنفسخ<br>يها فحكون طيرا بإدني﴾       |       | أني أخلق لكم من الطين كهيشة الطير فمانفخ<br>يه فيكون طيرا بإذن الله    | ۲               |
| ۳۲۸/۱            | ٦٤: الزخوف           | إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط                                       | ۱۹    | إن الله ربسي وربكم فاعيدوه هدا صراط                                    | ٣               |

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                                                                    | رقعها | الآية الأم                                                                              | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                  | 133                  | ستقيم)                                                                                   |       | ستقيم                                                                                   |                 |
| ÷λ±/1            | និស្សា : ) ) )       | قالوا أمناً واشهد يأنّنا مسلمون﴾                                                         | ٥٢    | قال الحواريّون نحن أنصار الله أمنا با لله واشها<br>أناً مسلمون﴾                         | i               |
| ٣٨٩/١            | ١٠: الأثقال          | وما حعله إلا يشوى وليطمشن بـه قلوبكـم ومـا<br>لنصر إلاّ من عند الله إن الله عزيز حكيم    |       | وما حمله إلاَّ بشرى لكم وليطمشن قلوبكم بـه<br>ما النصر إلاَّ من عند الله العزيز الحكيم﴾ | ٥               |
| T47/1            | ۸ ۵: العنكيوت        | خالدين فيها نعم أجر العاملين﴾                                                            | ነምፕ   | وحناتٌ تجري من تحتها الأنهـار حـالدين فيهـا<br>زهم أجر العاملين﴾                        | 7               |
| \$-1/1           | ۲۵: فاطر             | وإن يكذّبوك فقد كذّب الذين من قبلهم حـاءتهـم<br>مـلهـم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنيرك | 141   | فإن كذَّبوك فقد كذَّب رســل مـن قبلـك حــاءوا<br>البينات والزُّهر والكتاب المبير﴾       | . v             |

## سورة النساء

| الجؤء   | رقمها واسم  | الآيات المتشابهة معها                              | رقبها | الآية الأم                                      | ترتيب   |
|---------|-------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------|
| والصفحة | سورتها      |                                                    | Ĺ     |                                                 | المتولف |
| ٤٠٤/١   | ١١٦: النساء | ومن يشرك با لله فقد ضلّ ضلالا بعيداً﴾              | ŧΛ    | ومن يشرك با لله فقد افترى إثمًا تحظيماً         | ١       |
| 4.9/1   | ١٢٩: النساء | وإن تصلحموا وتتقموا فميان الله كممان غفسورا        | 117   | وإن تحسنوا وتتقوا فيإن الله كـان بمــا تعملــون | ۲       |
|         |             | -يىماپ                                             |       | بيراکه                                          |         |
| £1£/1   | ١٣١: التساء | ﴿وَكَانَ اللهُ غَنِيا حَمِيداً﴾                    | ۱۳۰   | وكان الله واسعا حكيما،                          | ٣       |
|         | ١٣٢: التساء | ﴿وَكُفَّى بَا لَهُ وَكَيْلاً﴾                      |       |                                                 |         |
| £19/1   | ٧: المائدة  | يا أيهـا الذيـن آمنـوا كونـوا قوامـين لله شــهـداء | 180   | يا أيها الذين آمدوا كونىوا قوأمين بالقسط شهداء  | ŧ       |
|         |             | . القسط ﴾                                          |       | €                                               |         |
| 1/172   | ٤٥: الأحزاب | ` إن تبدوا شيئا أو تخفوه﴾                          | 119   | إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء،          | ٥       |

## مر سورة المائدة

| الجؤء   | رقمها واسم        | الآيات المتشابهة معها                                 | رقمها | الآية الأم                                       | ترتيب  |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------|
| والصفحة | سورتها            | 9 9 2.                                                |       | <b>\( \)</b>                                     | المؤلف |
| £4'9/1  | ٢٩: القتح         | وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم             | ٩     | وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهــم مغفرة | 1      |
|         |                   | خفرة وأحرا عظيماكه                                    |       | أحر عظيم)                                        |        |
| 240/1   | ١٤: الماثدة       | . يحرّقون الكلِم من بعد مواضعه﴾                       | 14    | . يحرّفون الكلم عن مواضعه﴾                       | ۲      |
| 1/733   | ١٩: أَلَاثُلَبُهُ | يا اهل الكتاب قد حاءكم رسولنا بيسين لكم على           | ١٥    | يا أهل الكتاب قد حاءكم رسولنا بيين لكــم كثــيرا | ٣      |
| l       |                   | برة من الرسل﴾                                         |       | ا كتتم تخفون من الكتاب﴾                          |        |
| 110/1   | ۱۱: ಬಿಬಿಬಡ        | وقالت اليهود والنصارى نحنُ أيناء الله وأحباؤه قـــل   | ۱Y    | قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح  | í      |
|         |                   | لِم يعذَّبُّكم بذنوبكم يل أنتم بشر ممن حملق يغفر لمسن |       | بن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعـــا و لله ملــك  |        |
|         |                   | شاء ويعذَّب مَن يشاء و لله ملك السموات والأرض         |       | لسموات والأرض ومسا بينهمسا يخلق مسا يشساء والله  |        |
|         |                   | ما يينهِما وإليه المصير﴾                              |       | لمي كل شيء قدير،                                 |        |
| 104/1   | ٦: إبراهيم        | وإذ قال موسى لِقومه اذكروا﴾                           | ۲.    | وإذ قال موسى لِقومه يا قوم اذكروا﴾               | 0      |

| الجزء<br>والصفحة | رقمها وابسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                                                         | رقمها | الآية الأم                                        | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1/173            | وع: المائدة           | ﴿فأولتك هم الظالمون﴾                                                          | 11    | ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون﴾     | ۲               |
|                  | ۶۲: mr:<br>۱۹:        | ﴿فأولتك هم الفاسقون﴾                                                          |       |                                                   |                 |
| £44/1            | ٨٩: التوبة            | ﴿ أَعَدُ اللَّهُ لِحَمْ حِنَاتٍ بَعَرِي مِن تَحْتَهِـا الْأَبْهِـار           | 114   | لهم حنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبـدًا | γ               |
| ,                |                       | الدين قيها ذلك الفوز العظيم،                                                  |       | ضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك للفوز العظيم،          |                 |
|                  | ١٠٠: التوية           | ﴿وَأَعَدُ لَهُم حَنَاتَ تِجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالَدَيْنَ فَيَهِـــا |       |                                                   |                 |
|                  |                       | يداً ذلك الغوز العظيم﴾                                                        | l.    | Į .                                               |                 |
|                  | ١٣: النساء            | ﴿حنات تجـري مـن تحتِهـا الأنهـار حــائدين فيهــا                              |       | •                                                 |                 |
|                  |                       | ذلك الفوز العظيمك                                                             |       |                                                   |                 |
|                  | ١٢: الحديد            | ﴿حناتٌ تجــري مـن تحتهـا الأنهــار خــالدين فيهــا                            |       |                                                   |                 |
|                  |                       | لك الفوز العظيم﴾                                                              |       |                                                   | •               |
|                  | ٢٢: الجادلة           | ﴿حتاتُو تجسري من تحتها الأنهـار خــالدين فيهــا                               |       |                                                   |                 |
|                  |                       | ضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾                                                      |       |                                                   |                 |
| ,                | ١١: الطلاق            | ﴿حناتُو تجسري من تحتهـا الأنهـار خـالدين قيهـا                                |       |                                                   |                 |
|                  |                       | دأ﴾                                                                           |       |                                                   |                 |
|                  | 1                     |                                                                               |       |                                                   |                 |

#### سورة الأنعام

| الجنزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                                         | رقمها | الآية الأم                                  | ترتيب<br>المؤلف |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| £YA/1             | ٦: الشعراء           | فقد كذبوا فسيأتيهم﴾                                           | ۰     | فقد كذَّبوا بالحق لمَّا حاتِهم﴾             | ١               |
| \$A1/1            | ٧: الشعراء           | أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها﴾                          | ٦     | ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم﴾                | ۲ .             |
| £9./1             | ٦٩: آلنمل            | ﴿قُلُ سِيرُوا فِي الأرضُ فَانظِرُوا﴾                          | 11    | قل سيروا في الأرض ثم انظروا﴾                | ٣               |
|                   | ۲۰: العنكيوت         | ﴿قُلْ سيروا في الأرض فانظروا﴾                                 |       |                                             |                 |
|                   | ٤٤: الروم            | ﴿قُلْ سَيْرُوا فِي الأَرْضُ فَانْظُرُوا﴾                      |       |                                             |                 |
| 197/1             | ۱۰۷: يونس            | وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشـف لـه إلاّ هـو و                  | ۱۷    | وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلاّ هو وإن | ٤               |
|                   |                      | ن يردك بخير فلا رادّ لقضله ﴾                                  | ļ<br> | سسك يخير فهو على كل شيء قدير،               |                 |
| £9.A/1            | ۱۷: پونس             | فمن أظلم تمن افترى على الله كذبا﴾                             | ۲١    | ومن أظلم ثمّن افترى على الله كذبا﴾          | ٠               |
| 0.7/1             | ٤٤٢ يونس             | ومنهم من يستمعون إليك)                                        | 40    | ومنهم من يستمع إليك﴾                        | ٦               |
| ۰۰۸/۱             | ٤٧: الأنعام          | قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله . ﴾                             | į٠    | قل أرَأيتكم إن أتاكم عذاب الله ﴾            | ٧               |
| 1/110             | ١٥: الأعراف          | ﴿ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرّتهم . ﴾                   | Υ٠    | وذَرِ الذين اتخذوا ديتهم لعِباً ولهواً . ﴾  | ٨               |
|                   | ۲۲:العنكبوت          | ﴿ وَمَا هَذَهُ الْحَيَاةُ الْدَنْيَا إِلَّا لَهُو وَلَعَبُّ ﴾ |       |                                             |                 |
|                   | ٠٠: الحديد           | ﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا نعبٌ ولهو﴾                         |       |                                             |                 |
| ٥٢٦/١             | ١٩: الروم            | يخرج الحيّ من الميت ويخرج الميت من الحي ﴾                     | 90    | يخرج الحيّ من اليّت ومخسرج اليّست مسن       | ٩               |
|                   |                      | ·                                                             |       | لخيّ﴾                                       |                 |
| 08./1             | ٩٨: الأنعام          | ـ ﴿. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون﴾                             | 4٧    | قد قصلنا الآيات لقوم يعلمون،                | ١.              |
|                   | ٩٩: الأنعام          | ﴿. إِن فِي ذَلَكُم لآيات لقوم يؤمنون﴾                         | İ     |                                             |                 |

| الجؤء   | رقمها واسم   | الآيات المتشابهة معها                                   | رقمها  | الآية الأم                                     | ترتيب  |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
| والصفحة | سورتها       | -                                                       |        | •                                              | المؤلف |
| ۱/ه۳۵   | ٦٢: غافر     | ظكم الله ربكم خمالق كــل شــيء لا إلــه إلا             | 1-4    | ظكم الله ربكــم لا إلــه إلا هــو حــالق كـــل | 111    |
|         |              | <b>€</b> •)                                             |        | ي 4 ♦                                          |        |
| ۱/۲۳۵   | ١٣٧: الأنعام | ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون،                 | 111    | ولو شاء ربك ما فعلوه فذرُّهم وما يفترون﴾       | 17     |
| 01./1   | ٧: القلم     | إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله                          | 117    | إن ربك هو أعلم من يضلٌ عن سبيله﴾               | ۱۳     |
| 010/1   | ۱۲: يونس     | كَلْلُكُ زِينَ لَلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ﴾ | 177    | كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون،             | ١٤     |
| 0 £ A/\ | ۱۱۷: هود     | وما كان ربك لِيهلك القرى بظلم﴾                          | 171    | ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم﴾             | 9      |
| 001/1   | ۵۳: هود      | ﴿إني عامل سوف تغملون﴾                                   | 140    | إني عامل فسوف تعلمون﴾                          | ١٦     |
|         |              | ﴿إِنِّي عَامَلُ فَسُوفُ تَعْلَمُونَ﴾                    |        |                                                |        |
| 1/100   | ۳۵: النحل    | وقال الدّين أشركوا لـو شـاء الله مـا عبدنـا مـن         | 1 \$ A | سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشــركنا ولا | ۱۷     |
|         |              | ونه من شيء﴾                                             |        | باونا﴾                                         |        |
| #11/1   | ٣١:الإسراء   | ولا تقتلوا أولادكم حشية إسلاق نحن نرزقهم                | ۱۰۱    | ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحسن نرزقكم        | ١٨     |
|         |              | إياكم ﴾                                                 |        | إياهم                                          |        |
| ۰۱٤/۱   | 104          | ﴿فلكم وصاّكم به لعلكم تذكّرون﴾                          | 101    | ظكم وصاّكم به لعلكم تعقلون،                    | 14     |
|         | ۱۵۳          | ﴿ظكم وصاَّكم به له لمكم تتقون﴾                          |        |                                                |        |

## سورة الأعراف

| الجنزء  | رقمها واسم    | الآيات المتشابهة معها                                                         | رقمها | الآية الأم                                  | ترتيب  |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------|
| والصفحة | سورتها        |                                                                               |       | ***                                         | المؤلف |
| ۱۱۷۷ه   | ٣٢: الحجر     | قال يا إبليس ما لك ألاّ تكون مع الساحدين،                                     | 14    | قال ما منعك ألاّ تسجد إذ أمرتك﴾             | ١      |
| ۰۷٦/۱   | ٣٦: الحجر     | ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظُرْنِي إِلَّ يُومُ يَبْعَثُونَ﴾                           | 11    | قال أنظرني إلى يوم يبعثون،                  | ۲      |
| ·       | ٧٩: ص         | ﴿قَالَ رَبُّ فَأَنظُرني إِلَى يَوْمُ بِيعْتُونَ﴾                              |       |                                             |        |
| ۱۱۰۸۰   | ٣٩: الحجر     | ﴿ فَالْ رَبِّ بِمَا أَغُويْتِنِي لأَزيَّسَ لَهُم فِي الأَرضِ ﴾                | 17    | قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، | ٣      |
|         | ۸۲: ص         | ﴿قَالَ فَبَعَرْتُكُ لَأَعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾                              |       |                                             |        |
| ۱/۵۸۵   | ۱۹: هود       | . ـ الذين يصدون عن سييل الله ويغونهـ عوحــاً                                  | ٤٤    | الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجــا    | £      |
|         |               | هم بالآخرة هم كافرون﴾                                                         |       | هم بالآخرة كافرون﴾                          |        |
| ۰۸۸/۱   | ٤٨: الفوقان   | ﴿وهو الذي أرسل الرياح بُشراً﴾                                                 | ۵γ    | وهو الذي يرسل الرياح بُشرا﴾                 | ٥      |
|         | 4\$: الروم    | ﴿ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاياً﴾                                         |       |                                             |        |
| •       | ٩: قاطر       | ﴿وَا لَهُ أَرْسُلُ الرِّيَاحِ فَتَثْيَرِ سَحَابًاً﴾                           |       |                                             |        |
| 097/1   | ۵۲: هود       | ﴿ وَلَمَّدَ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُومُهُ ﴾                                | ٥٩    | لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه،                  | ٦      |
|         | ٣٣: المؤمنون  | ﴿ وَلَمَّدَ ٱرسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمُهُ ﴾                                 |       | ·                                           |        |
| 092/1   | ۲۲: هود       | ﴿ أَلاَّ تَعْبِدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَحَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمُ   | ٥٩    | يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنبي  | ٧      |
| 1       | ۲۳: المتومنون | ليم﴾                                                                          |       | حاف عليكم عذاب يوم عظيم،                    |        |
| Ì       |               | ﴿يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفـالا                                 |       |                                             |        |
|         |               | تقود)                                                                         |       |                                             |        |
| ۲۰۱/۱   | ۲۷: هود       | ﴿ وَفَقَالَ الْمُؤَا الْذَبِـنَ كَفَـرُوا مَـنَ قَوْمُهُ مَـا نَـرَاكَ إِلَّا | ٦.    | قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين،   | ٨      |
| ·       | ٢٤: المؤمنون  | شرا﴾                                                                          |       |                                             |        |

| الجؤء   | رقمها واسم     | الآيات المتشابهة معها                                                         | رقمها | الآية الأم                                               | ترتيب  |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------|
| والصفحة | سورتها         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                         |       | \ - #-                                                   | المؤلف |
|         |                | ﴿ فَقَالَ الْمُـٰكُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قُومُهُ مِنَا هِـٰذَا إِلَّا      |       |                                                          |        |
|         |                | شر﴾                                                                           |       | ,                                                        |        |
| ٦٠٤/١   | ٢: الأعراف     | أبلّغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾                                        | 77    | أَبِلَغكم رسالات ربّي وأنصح لكم وأعلم من                 | ٩      |
|         |                |                                                                               |       | <b>€</b> à                                               |        |
| ۲۰۷/۱   | ٧٣: يونس       | فكذَّبوه فنحّيناه ومن معه في القلك. ـ ﴾                                       | ٦٤    | فَكَذُّبُوهُ فَٱنجيتاهُ وَالذِّينِ مَعَهُ فِي الْفَلْكَ﴾ | ١.     |
| 414/1   | ۲۶: هود        | ـ ﴿وَوِيا قَوْمُ هَذَّهُ نَاقَةُ اللَّهُ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي |       | قد حاءتكم بينة من ربكم هـذه ناقـة الله لكـم              | 1.1    |
|         |                | رض الله ولا تمسّـوها بســوء فيــأخذكم عــــذاب                                |       | ية فذروهــا تـأكل في أرض الله ولا تمسّـوها بســوء        |        |
|         | ١٥: الشعراء    | ريب﴾                                                                          |       | يأخذكم عذاب أليم                                         |        |
|         |                | ﴿ قَالَ هَذَهُ نَاقَةً لِهَا شَرِبُ وَلَكُمْ شَرَبَ يُومُ مَعْلُومٌ .         |       |                                                          |        |
|         |                | لا تمسُّوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم﴾                                       |       |                                                          |        |
| 717/1   | ۲۵: هود        | ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَتَعُوا فِي دَارَكُمْ ثُلَاثَةَ أَيَامُ﴾              | ٧٨    | فأحذتهم الرحفة فأصبحوا في دارهم حاثمين،                  | ١٢     |
|         |                | هورأخذ الذين ظلموا الصيحة فـأصبحوا في دارهـم                                  |       | •                                                        |        |
|         |                | ﴿نبِقُا                                                                       |       |                                                          |        |
|         |                | ﴿وأخذت الذيسن ظلموا الصيحة فـأصبحوا في                                        |       | ·                                                        |        |
|         |                | يارهم حاتمين،                                                                 |       |                                                          |        |
| 777/1   | ٩: الأعراف     | وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ﴾                                          | 79    | وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي﴾                       | ١٣     |
| ۱/۱۳۲   | ٥٨- ٥٤         | ـ ﴿ آتنكم لَتُأتُونَ الرحالُ شهوة من دونُ النساءِ يـل                         | ۸١    | إنكم لَتَأْتُونَ الرحال شهوة من دون النساء بل أثنم       | 1 2    |
|         | : التمل        | تتم قوم تجهلـون ﴿ فما كان حواب قومه إلاَّ أن                                  | А۲    | سرفون ، وما كان حواب قومه إلا أن قالوا                   |        |
|         |                | لحلوا أحرحوا آل لـوط منن قريتكـــم إنهـــم أنـــاس                            | ۸۳    | خرجوهــم مـن قريتكــم إنهــم أنـــاس يتطهــرون ،         | •      |
|         |                | تطهرون ، فأنجيناه وأهله إلاّ امرأته قدّرناها من                               |       | أنحيناه وأهله إلاّ امرأته كانت من الغابرين،              |        |
|         |                | لغابرين)                                                                      |       |                                                          |        |
|         | : ۲۹           | ﴿ أَنْنَكُم لِتَأْتُونَ الرَّحَالُ وتَقَطِّعُونَ السَّبِيلُ وتَأْتُونَ فِي    |       |                                                          |        |
|         | العنكبوت       | اديكم المنكـر فمـا كـان حـواب قومـه إلا أن قـالوا                             |       |                                                          |        |
|         |                | €*                                                                            |       |                                                          |        |
| 141/1   | ٤٧: يونس       | ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فحساءوهم                                      | 1.1   | فما كانوا ليؤمنـوا.بمـا كذبـوا مـن قبـل كذلـك            | 10     |
|         |                | الينات فمما كانوا ليؤمنوا بما كذَّبوا بـه مـن قبـل                            |       | عطبح ا لله على قلوب الكافرين﴾                            |        |
|         |                | لذلك نطبع على قلوب المعتدين﴾                                                  |       |                                                          |        |
| 747/1   | ٣٤: الشعراء    | قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم،                                             | ١.٩   | قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم،                | 11     |
| 701/1   | ٣٥: الشعراء    | يريد أن يخرحكم بسحره فماذا تأمرون،                                            | 11.   | يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون،                    | ۱۷     |
| 404/1   | ٣٦: الشعراء    | قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين،                                     | 111   | قالوا أرجه وأخاه وأرسلُ في المدائن حاشرين﴾               | ١٨     |
| 404/1   | ٤١: الشعراء    | فلما حاء السحرة قالوا لفرعمون أتسنّ لسا                                       | ۱۱۳   | وحاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأحراك                    | 19     |
|         |                | حراً﴾                                                                         |       |                                                          |        |
| TOA/1   | ا \$ : الشعراء | قلما حاء السحرة قالوا لفرعون أثن لنا لأحراً﴾                                  | ۱۱۳   | وحاء السحرة قرعون قالوا إن لنا لأحراً﴾                   | ۲.     |
| 171/1   | 21: الشعراء    | قال نعم وإنكم إذًا لمن المقربين﴾                                              | ነነ፤   | قال نعم وإنكم لمن المقربين﴾                              | ۲١     |
| 444/1   | ه۲:طه          | وإما أن نكون أول من ألقى﴾                                                     | 110   | وإما أن نكون نحن لللقين﴾                                 | * *    |
| 444/1   | ۷۰: طه         | قالوا آمنا برب هارون وموسی،                                                   | 171   | قالوا آمنا برب العالمين ﴿ رب موسى وهارون﴾                | 77"    |

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                           | رقمها | الآية الأم                                        | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 111/1            | ۷۱: طه               | قال آمنتم له قبل أن آذن لكم﴾                    | ۱۲۳   | قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم﴾                | ۲٤              |
| 171/1            | ۲۱: طه               | ﴿فالأقطعنّ أيديكم﴾                              | 175   | فسوف تعلمون،                                      | ۲۵              |
|                  | 21: الشعراء          | ﴿فلسوف تعلمون لأقطعنّ أيديكم﴾                   |       |                                                   |                 |
| 1/477            | ۷۱: طه               | ﴿ . ولأصلبنكم ﴾                                 | ١٧٤   | ثم الأصلبنكم أجمعين،                              | 47              |
|                  | 12. الشعراء          | ﴿ولأصلبنكم﴾                                     |       |                                                   |                 |
| ۲۸۰/۱            | ٥٠: الشعراء          | قالوا لا ضير إنا إلى ريتا منقلبون﴾              | 170   | قالوا إنا إلى ربنا منقلبونك                       | **              |
| 4,47/1           | ٩٤: يونس             | قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ﴾ | ١٨٨   | قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضوا إلا ما شاءِ الله كه | ۲,۸             |
| ۲۸۷/۱            | ٣٦: فصلت             | . قاستغذ با لله إنه هو السميع العليم،           | ۲.,   | فاستغذ با لله إنه سميع عليم،                      | 44              |

## سورة الأنفال

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                                           | رقمها | الآية الأم                                                  | توتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 141/1            | ٣٩:<br>الأعراف       | فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون،                                  | ۳۵۰   | فذوقوا العذاب.ما كشم تكفرون﴾                                | ١               |
| 141/1            | ٢٠: التوية           | الذين آمنوا وهماجروا وحساهدوا في مسبيل الله<br>أموالهم وأنفسهم﴾ |       | إن الذين آمنوا وهاجروا وحاهدوا بأمولهم وأنفسهم<br>سبيل الله | ۲               |

#### سورة النوية

| الجزء   | قمها واسم  | الآيات المتشابهة معها                                            | رقمها | الآية الأم                                           | ترتيب  |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|--------|
| والصفحة | سورتها     |                                                                  |       | (                                                    | المؤلف |
| v/1     | ٢٤: التوبة | والله لا يهدي القوم القاسقين﴾                                    | 11    | وا لله لا يهدي القوم الظالمين﴾                       | ١      |
| V-1/1   | ٨: الصف    | يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ﴾                               | ۳٥    | يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ﴾                 | ۲      |
| Y1-/1   | ٨٠: التوية | ﴿نَلِكَ بَانَهُم كَغُرُوا بَا للهُ وَرَسُولُهُ﴾                  | ٥٤    | . وإلاّ أنهم كفروا با لله وبرسوله ﴾                  | ٣      |
|         | ٨٤: التوبة | ﴿ وَلا تَقَمَ عَلَى قَسِيرِهِ إِنْهِهِمْ كَفُسِرُوا بِهِ اللَّهِ |       |                                                      | į      |
| İ       |            | رسوله﴾                                                           |       |                                                      |        |
| Y17/1   | ٥٨: التوبة | ولا تعميك أموالهم وأولادهم﴾                                      | ٥٥    | فلا تعميك أموالهم ولا أولادهم)                       | ź      |
| V14/1   | ٩٣: التوبة | وطَبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون﴾                             | λΥ    | وطُبع على قلوبهم فهم لا يققهون﴾                      | ٥      |
| VY £/1  | ١٠: التوبة | فسيرى الله عملكم ورسولُه والمؤمنون﴾                              | 9 £   | وسَيْرِي الله عملكم ورسولُه ﴾                        | . 1    |
| VYA/1   | ١٢: التوبة | ولا يقطعون واديا إلاّ كتب له م ليجزيهــــــ                      | 14.   | ولا ينالون من عسدو نيــلا إلا كتــب لهــم بــه عمــل | Υ      |
|         |            | ش                                                                |       | <del>é</del> ⊱ı                                      |        |

#### سوريغ يونس

| _ |         |            |                       |       |            | _      |
|---|---------|------------|-----------------------|-------|------------|--------|
|   | الجنؤء  | رقمها واسم | الآيات المتشابهة معها | رقمها | الآية الأم | توتيب  |
| ł | والصفحة | سورتها     |                       |       |            | المؤلف |

| الجؤء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                                                                                                  | رقمها | الآية الأم                                      | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| V##/\            | ه٥: الفرقان          | ويعبدون من دون الله ما لا ينقعهم ولا يضرهم،                                                                            | ١٨    | وبعبدون من دون الله ما لا يضرهـــم ولا<br>شعهم﴾ | 1               |
| /rn/\            | ۲: غافر              | كذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا﴾                                                                                    | ۳۳    | كذلك حقّت كلمة ربــك على الذيــن<br>سَفوا﴾      | ۲               |
| Y£Y/1            | ۱۲۹ یونس<br>۱۸: یونس | ﴿ لَا إِنْ لَذُهُ مَنْ فِي السَّمُواتُ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ﴾<br>﴿هو الغِنِيْ له ما فِي السَّمُواتُ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ | ٥٥    | ألا إن الله ما في السموات والأرض﴾               | ٣               |
| V£A/1            | ٩١: النمل            | . وأمرت أن أكون من المسلمين،                                                                                           | ١٠٤   | وأمرت أن أكون من المؤمنين﴾                      | Ę               |
| V0+/1            | ٩٢: النمل            | ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين﴾                                                                                       | ١٠٨   | . ـ ومن ضل فإنما يضل عليها ﴾                    | 0               |

## سورنغ هود

| الجوء     | رقمها واسم   | الآيات المتشابهة معها                                                       | رقمها | الآية الأم                                    | ترتيب  |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------|
| والصفحة   | سورتها       | 9 9: - #2                                                                   |       | \                                             | المؤلف |
| V07/Y     | ١٠٩: النحل   | لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون،                                          | 77    | لا حرم أنهم في الآخرة هم الأحسرون﴾            | ١      |
| Y07/Y     | ٦٣: يونس     | وآتاني منه رحمة﴾                                                            | ۲۸    | . ـ و آتاني رحمة من عنده ـ ـ 🏶                | ۲      |
| Y#4/Y     | ۹۹: هود      | وأَتْبَعُوا فِي هَذُهُ لَعَنَةً . ﴾                                         | ۲.    | وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة﴾                   | ٣      |
| ٧٦٠/٢     | ٩: إبراهيم   | وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب،                                          | 44    | وإننا لفي شكّ مما تدعونتا إليه مريب﴾          | ŧ      |
| ٧٦٤/٢     | ۹۶: هود      | وأحذتِ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا                                           | ۲۷    | وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوامه             | ٥      |
| 77.4.7    | ۱۸ هود،      | ألا بُعداً لشمود﴾                                                           | 4.8   | ألا إن تمودا﴾                                 | ۲      |
| ۲/۰۷۷     | ٢٥: الحمو    | ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون،                                       | ۸۱    | ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك﴾                | Υ      |
| ٧٧٣/٢     | ٨٠: الأعراف  | ﴿ وَإِلَّ مَدِينَ أَحَاهُم شَعِيبًا قَالَ يَا قَـُومُ اعْبَـدُوا            | Λŧ    | وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يــا قــوم اعبــدوا | λ      |
| :         | ٣٦: العنكبوت | شْد﴾                                                                        |       | ά﴾                                            |        |
|           |              | ﴿ وَإِلَّ مَدِينَ أَحَاهُم شِعِينًا فَقَالَ يَا قَوْمَ أَعَبِدُوا اللَّهِ ﴾ |       |                                               |        |
| YYX/Y     | ۲۳: غافر     | ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بَآيَاتَنَا وَسَلَّطَانَ مِبِينَ﴾             | 47    | ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين،         | 4      |
|           | ٤٦: الزخرف   | ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بَآيَاتُنَا إِلَى فَرَعُونَ ـ . ﴾             |       |                                               |        |
| Y X T / Y | ٩٥: القصص    | وما كان ربك مهلك القرى﴾                                                     | 1 FA  | وما كان ربك ليهلك القرى بظلم﴾                 | ١.     |
| V4./Y     | ۹۶: هود      | ﴿ وَلَمَّا حَاءَ أَمْرِنَا نَحْيَتُا شَعِيبًا . ﴾                           | ٥٨    | ولما حاء أمرنا نجينا هوداً﴾                   | 11     |
|           | ۲۲: هود      | ﴿ فلما حاء أمرنا نحينا صالحاً﴾ ﴿                                            |       |                                               |        |
|           | ۸۲: هود      | ﴿ فَلَمَا جَاءَ أَمَرِنَا جَعَلْنَا عَالِيهِا سَاقِلْهَا﴾                   |       |                                               |        |

#### سورة يوسف

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                                              | رقمها | الآية الأم                         | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------|
| V40/Y            | ١١٤ القصص            | ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما﴾                            | 77    | ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما﴾   | ١               |
| Y44/Y            | ٤٣: النحل            | ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مَنْ قَبَلْكُ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إلِيهِم ﴾ |       | وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحىي | Y               |
|                  | ٧: الأنبياء          | ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا قَبَلُكُ إِلاَّ رَجَالًا نُوحِي الْبِهِمِ ﴾    |       | ليهم﴾                              |                 |

| الجزء<br>والصفحة | رقبها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                       | رقبها | الآية الأم                                | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| A-7/Y            | ٩: الروم             | أو لم يسيروا في الأرض فينظروا﴾              | 1.4   | أقلم يسيروا في إلأرض فينظروا﴾             | ۳               |
| A - 9/Y          | ٢٦٩: الأعراف         | ﴿والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون﴾ | 1.9   | ولـدار الآحـرة حـير للذيـن اتقــوا أقــلا | £               |
| 1                | ٣٢: الأنعام          | ﴿وللدار الآخسرة حمير للذيسن يتقسون أفسلا    |       | عقلون﴾ .                                  |                 |
|                  |                      | عقلون﴾                                      |       |                                           |                 |

#### سورة الرعد

|   | لجزء والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها        | رقمها | الآية الأم                      | ترتیب<br>المؤلف |
|---|--------------|----------------------|------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | X14\4        | ٤: الرعد             | إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ | ٣     | . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ | . 1             |

#### سورة إبراهيس

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها            | رقمها | الآية الأم                              | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| A1 £/Y           | ٦: التمل             | وأنول لكم من السماء ماء فأبتسا ب | ٣٢    | وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات | ١               |
| l                |                      | دائق﴾                            |       |                                         |                 |

#### سورة الحجر

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها         | رقمها | الآية الأم                       | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|
| A17/Y            | ۷۸: ص                | وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين﴾ | ۳٥    | وإذَّ عليك اللعنة إلى يوم الدين﴾ | ١               |
| Y/ \/ \          | ٧٧: الحجر            | إن في ذلك لآية للمؤمنين﴾      | γο    | إن في ذلك لآيات للمتوسُّمِين﴾    | ۲               |

#### . سورة النحل

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها         | الآيات المتشابهة معها                                                                            | رقمها | الآية الأم                               | ً ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------------------|
| ۲/۱۲۸            | ۱۲: النحل<br>۱۳: النحل       | ﴿ إِن فِي ذَلَكَ لَآيَاتَ لَقُومَ يَعْقَلُونَ﴾<br>﴿ إِن فِي ذَلَكَ لَآيَةَ لَقُومَ يَذَكُرُونَهُ | 11    | إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون،             | ١                 |
| AY A/Y           | ۱۲: فاطر                     | وترى القلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله﴾                                                            | ١٤    | وترى الفلك مواخر فيه ولتيتغوا من فضله ﴾  | ٧                 |
| ATY/Y            | ۷۲: الزمر<br>۷۲: غافر        | ﴿ ـ فَيْمُسَ مَثُوى المُتَكَبِرِينَ ﴾<br>﴿ ـ فَيْمُسَ مِثْوَى المُتَكِبِرِينَ ﴾                  | ¥9    | . فَلَيْتُس مَثُوى الْمُتَكَمِرِينَ﴾     | ٣                 |
| A£-/Y            | ۳۴: الروم<br>۲۲:<br>العنكيوت | وليكفروا يما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، وليتمتعوا فسوف يعلمون،                                 | ٥٥    | ليكفروا بما آتيناهم لتمتعوا قسوف تعلمون، | í.                |

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها                  | الآيات المتشابهة معها                                                                                                                                                      | رقمها | الآية الأم                                                                   | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ۲/-3۸            | ه ۽: فاطر                             | ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما تبرك على<br>لهرها من دايةكه                                                                                                              | ۲۱    | ولو يؤاخذ الله الناس يظلمهم ما ترك عليها من<br>ابة﴾                          | ٠               |
| 7/434            | ۲۷: النحل<br>۲۹: النحل<br>۲: المؤمنون | ﴿إِن فِي ذَلَك لآية لَقَرَم يَعْقُلُونَ﴾<br>﴿ إِن فِي ذَلَك لآية لَقَرَم يَشْكُرُونَ﴾<br>﴿وَإِنْ لَكَسَمَ فِي الْأَنْصَامُ لَعَسِمَةً نُسَـقَيكُم عُسَـا فِي<br>طَوْلِهَا﴾ |       | إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وإن لكسم في الأنعام لعبرة تستيكم مما في يطونه كه | ٦               |
| 10 £/Y           | ە; الحيج                              | لكيلا يعلم من بعد علم شيئا)                                                                                                                                                | γ.    | لكيلا يعلم بعد علم شيئاً)                                                    | ٧               |
| X0V/Y            | ۲۷:<br>العنكبوت                       | أفبالباطل يؤمنون ويتعمة الله يكفرون،                                                                                                                                       | ٧٧    | أقبالباطل يؤمنون ونصمة الله هم يكفرون﴾                                       | Α,              |

## سورة الإسراء

| الجزء<br>والصفحة    | رقمها واسم<br>سورتها <sup>.</sup>         | الآيات المتشابهة معها                                                                                 | رقمها | الآية الأم                                                | توتیب<br>المؤلف |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| . ∧∘4/ <del>*</del> | ۸۹: الإسواء<br>۵۶: الكهف                  | ﴿ولقد صوفنا للناس في هذا القرآن من كل<br>غلر.﴾<br>﴿ولقد صوفنا في هذا القرآن للناس من كل<br>غلر.﴾      | ٤١    | وثقد صرفتا في هذا القرآن ليذكروا ومسا يزيدهم<br>لا نفوراً |                 |
| ATY/Y               | ۲۹: الإسراء<br>۷۰: الإسراء<br>۲۸: الإسراء | ﴿. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا﴾<br>﴿. ثم لا تجد لك علينا نصيرا﴾<br>﴿. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا﴾ | ٦٨    | ثم لا تجدوا لكم وكيلا﴾                                    | ۲               |

## سورة الكهف

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                          | رقمها | الآية الأم                                                                                      | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Y\YFA            |                      |                                                | i     | سيقولون ثلاثة وابعهم كليهم ويقولون خمسة<br>ادسهم كليهم رجما بالغيب ويقولون سبعة<br>ثامنهم كليهم | ١               |
| AY 1/4           | ٥٠: فصلت             | . ولتن رجعت إلى ربي إنّ لي عنده للحسني ﴾       | ٣٦    | وائن رددت إل ربي لأحدن خيرا منها منقلباك                                                        | ۲               |
| AY4/Y            | ۲۲: السحدة           | ومن أظلم نمن ذُكّر بآيات ربه السم أصوض<br>خها﴾ | ٥٧    | ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه لأعوض عنها                                                         | ۳.              |
| AYA/Y            | ٤٧: الْكهف           | لقد حثت شيئا نكراً ﴾                           | ٧١    | . لقد حمت شيئا إمراكه                                                                           | ź               |
| AA1/Y            | ٥٧؛ الكهف            | ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾           | ٧٢    | ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا﴾                                                                 | q               |
| AAT/Y            |                      | -                                              | ٩٧    | فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبائه                                                    | ٦ .             |

#### سورقخ مريس

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                                          | رقمها | الآية الأم                            | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------|
| ۲/۵۸۸            | ۲۵: الزخوف           | ﴿ وَاحْتَلَفَ الأَحْزَابِ مِن بِينِهِمْ فُويُــلَ لَلْذَيْسِنَ | ۳۷    | فاعتلف الأحزاب مسن يينهم قويمل للذيسن | ١               |
|                  |                      | لموا﴾                                                          |       |                                       |                 |
| AAV/Y            | ٧٠: الفرقان          | إلاّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً﴾                             | ۲.    | إلاّ من تاب وآمن وعمل صالحاً﴾         | ۲               |

# سورة ط

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها          | الآيات المتشابهة معها                                                         | رقمها             | الآية الأم                                                                  | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AA4/Y            |                               | ﴿مآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قيس<br>ملكم تصطلمون ﴿ فلمماً جاءهما نسودي أن | 11-11             | . لعلي آتيكم منها بقيس أو أجمد علمي السار<br>لدى ، فلما أتاها نودي يا موسى، | ١               |
|                  |                               | ورك﴾<br>﴿لعلي آتيكم منها يخير أو جـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |                   |                                                                             |                 |
| A97/7            | ۱۲ ـ ۲۳: الشعراء<br>۳۳: القصص | لواد الأيمن﴾<br>﴿قال رب إني أشحاف أن يكلبون ويضيسق<br>للري﴾                   |                   | نــال رب اشــرح ئي صــنري ﴿ ويسـّــر ئي<br>مري﴾                             | *               |
|                  |                               | ﴿ قَالَ رِبِ إِنْ قَطْتَ مَنْهُمْ نَفْسًا فَأَحَافُ أَنْ<br>قَتْلُونَ﴾        |                   |                                                                             |                 |
| A4V/Y            | ۲۲: السجدة                    | أولم يهند لهم كم أهلكنسا مسن قبلهم مسن<br>لقرون»                              | NYA <sub>,,</sub> | أَقْلَم يَهَادُ هُمْ كُمْ أَهَلَكُنَا قَبِلَهُمْ مِن القرون ﴾               | ٣               |

## سورة الانبياء

| الجنوء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الایات المسابها، معها                                | رقمها | الآية الأم                                              | ترتيب<br>المؤلف |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 4-1/4             | ٤١: الفرقان          | ﴿ وَإِذَا رَاوَكَ إِن يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هَرُواً ﴾ | ٣٦    | وإذا رآك الليسن كفروا إن يتخذونك إلا<br>زوا﴾            |                 |
| ٩٠٣/٢             | ٤٧: الفرقان          | قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلونك                   | ٥٣    | قالوا وجدنا آباءنا لها عابدينكه                         | ۲               |
| 9.0/4             | ٩٧: الصَّافَات       | فأراد به كيدا فجعلناهم الأصفلين،                     | ٧.    | وأراد به كيدا فحعلناهم الأخسرين،                        | ٣               |
| ۹۰٧/۲             | ٤٤٣ ص                | ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا ﴾                | ٨٤    | وآتیناه أهله ومثلهسم معهسم رحمة مسن<br>ندنا             | į               |
| 914/4             | ۱۲: التحريم          | ومريم اينة عمـران الـنيّ أحصنت فرحها فنفخنا<br>يه    | 91    | والـــيّ أحصنــت فرحهــا فتفخنــا فيهــا مـــن<br>وحنا﴾ | ٥               |
| 411/4             | ٢ ٥: المؤمنون        | وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاتقون،            | - 4 Y | إن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | ۲               |

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها | رقمها | الآية الأم | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-----------------------|-------|------------|-----------------|
| -                |                      |                       |       | اعبدون)    |                 |

#### سورة الحج

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                             | رقمها | الآية الأم                                         | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 441/4            | ۲۰:<br>السحدة        | كلما أرادوا أن يخرجـوا منهـــا أعيــــدوا<br>يها﴾ | 44    | كلَّما أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ أعيدوا فيها﴾   | <b>1</b>        |
| 944/4            | 4٤: ألحج             | وكأيّن من قرية أمليت لها وهي ظالمة﴾               | ٤٥    | فكأبين من قرية أهلكناها وهي ظالمة﴾                 | ۲               |
| 474/4            | ٢٥: الحج             | فالذين آمنوا وعملوا الصالحـات في جنــات<br>لنعيم﴾ | ۵,    | فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفوة ورزق<br>ويم | ٣               |
| 94.14            | ۳: لقمان             | ﴿وأنَّ ما يدعون من دونه الباطل﴾                   | 7.7   | وأنَّ ما يدعون من دونه هو الباطل                   | £               |
| 944/4            | ٢٦: لقمان            | لله ما في السموات والأرض                          | ٦٤    | له ما في السموات وها في الأرض﴾                     | ه               |

#### سورة المؤمنون

| الجؤرء  | رقمها واسم     | الآيات المتشابهة معها                          | رتمها | الآية الأم                                      | ترتیب<br>المؤلف |
|---------|----------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| والصفحة | سورتها         |                                                |       |                                                 | .موست           |
| 972/4   | ٣٣: المؤمنون   | وتال الملاً من قومه الذين كفروا﴾               | 71    | فقال الملاً الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر﴾ | ١               |
| 444/4   | ٠٤: هود        | حتى حماء أمرنـا وفـار التنـور قلنـــا اهــــل  | **    | . فإذا حاء أمرنا وفار التنور فاصلك فيها . ﴾     | ۲               |
| ŀ       |                | <b>€</b> \ <del>&amp;</del> -                  |       |                                                 |                 |
| 41./4   | \$\$: المؤمنون | وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لا                 | 121   | فمحلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين،            | ٣               |
|         | ļ              | ۇمنون)                                         |       |                                                 |                 |
| 957/7   | ۲۸: النمل      | لقد وُعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبلُ﴾            | ۸۳    | لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبلً﴾              | ٤               |
| 457/7   | ٨٧: المؤمنون   | ﴿ سيقولون الله أفلا تنقون﴾                     | ۸۵    | سيقولون الله قل أقلا تذكرون﴾                    | ٥               |
|         | ٨٩. للتومنون   | ﴿ سِيقُولُونَ لِلَّهُ قُلِ قَالَى تُسْحِرُونَ﴾ |       |                                                 |                 |

#### سورة النور

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | An Airm Cir.                   | رقمها | الآية الأم                 | توتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|-----------------|
| 90./4            | ۲۰: النور            | وأن الله رؤوف رحيم،            | ١- ا  | وأن الله توأب حكيم،        | ١               |
| 901/4            | ٩٥: التور            | . ـ كذلك يبين الله لكم آياته ﴾ | ٨۵    | كذلك يين الله لكم الآيات ﴾ | ۲               |

#### سورة الفرقان

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                  | رقمها | الآية الأم                              | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| 404/4            | ١٦: الرعد            | لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضوا)        | ٣     | ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا﴾        | ١               |
| 909/Y            | ۱۸: يونس             | ويعبدون مسن دون الله مسا لا يضرههم ولا | ٥٥    | ويعدون مسسن دون الله مسا لا ينقعهسم ولا | ۲               |
|                  |                      | 6×4×4.                                 |       | ضرهم)                                   |                 |

#### سورة الشعراء

| الجنزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                      | رقمها | الآية الأم                                           | ترتيب<br>المؤلف |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 441/4             | ٢: ألأنبياء          | ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا<br>ستموه | l     | وما يأتيهم من ذكر <b>من الوهسن</b> محمدث إلا<br>انوا | ١               |
| 410/1             | ٨٥: الصافات          | إذ قال لأبيه وقومه هاذا تعبدون،            | γ.    | إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون،                        | ۲               |
| 417/1             | ٨١: الشعراء          | والذي يميتني ثم يحيين﴾                     | γ٩    | والذي هو يطعمني ويسقين﴾                              | ٣               |
| 949/4             | ١٨٢: الشعراء         | وما أنت إلا بشر مثلنا﴾                     | 101   | ما أنت إلا بشر مثلنا فاتِ بآية ﴾                     | į               |

## سورة النمل

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها                             | الآيات المتشابهة معها                                                                                                                                                                                                                                               | رقمها | الآية الأم                                                                        | ترتيب<br>المؤل <i>ف</i> |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| १४०/४            | ۳۱_۳۲:القص<br>ص                                  | ولم يعقّب يا موسى أقبل ولا تخلف إنـك من<br>لآمبين ، اسلك يدك في جيبك                                                                                                                                                                                                |       | ولم يعقّب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لديّ<br>لمرسلون ، إلاّ من ظلم ثم بدّل حسناً﴾ | ١                       |
| 4V4/Y            | 71: النمل<br>77: النمل<br>77: النمل<br>71: النمل | ﴿ أَ إِلَهُ مِنَ اللَّهِ بِلَ أَكْثُرِهُمَ لَا يَعْلَمُونَ﴾<br>﴿ أَ إِلَهُ مِنَ اللَّهِ قَالِمًا مَا تَذَكُرُونَ﴾<br>﴿ أَ إِلَهُ مِنَ اللَّهِ قَالَى اللَّهِ عَمَا يَشْرَكُونَ﴾<br>﴿ أَ إِلَهُ مِنَ اللَّهِ قَالَ هَاتُوا بِرَهَالِكُمْ إِنْ كَنْسَمُ<br>ادْقِيْنَ﴾ | ۲.    | اً إِلَّهُ مَعَ اللهِ عِلَى هُمْ قَوْمٌ يَعَدُلُونَ﴾                              | *                       |

## سورة القصص

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                                                                                                  | رقمها | الآية الأم                                                                                                             | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 444/4            | ۳٦:<br>الشوری        | فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وهــا عنــد<br>شكى                                                               | ٦.    | وما أتيتم من شيء نمتاح الحياة الدنيا وزينتها﴾                                                                          | ١               |
| 447/4            |                      | قل أرأيشم إن حصل الله عليكسم النهمار مسوهما، إل<br>وم القيامة مَن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيــه<br>فلا تبصرون﴾ |       | قل أرأيتم إن حمل الله عليكم ا <b>لليل س</b> وهدا إلى يوم<br>لقيامة مَن إله غير الله يأتيكم بضياء <b>الملا تسمعون</b> ، | ۲               |

#### سورة العنكبوت

| ا <del>لخ</del> زء<br> | رقمها واسم   | الآيات المتشابهة معها                            | رقمها | الآية الأم                          | ترتیب<br>داد اد |
|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| والصفحة                | سورتها       |                                                  |       |                                     | المؤلف          |
| 990/4                  | 14: لقمان    | ﴿ ووصينا الإنسان يوالليه هملته أمه وهنا على وهن، | ٨     | وصينا الأنسان بوالديم حسمنا وإن     | ١               |
|                        | ٥٠: الأحقاف  | ﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها﴾   |       | اهداك﴾                              |                 |
| 10/4                   | ۳۱: الشورى   | وما أنتم بمعجزين في الأرض وها لكم﴾               | * *   | ومسا أنتسم بمعجزيسن في الأرض ولا في | ۲               |
|                        | -            |                                                  |       | لسماء﴾                              |                 |
|                        | ٤٤: العنكيوت | إن في ذلك لآية للمؤمنين﴾                         | 7 £   | اً إِن فِي ذلك لآيات لقوم يؤمنون﴾   | ٣               |
| 1-1-/1                 |              |                                                  |       |                                     | •               |
| 1-14/4                 | ٤٤: العنكبوت | وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون﴾                   | ٤٧    | وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون،      | į               |
| 1.12/4                 | ۱۳۱: آل      | ونعم أجر العاملين،                               | ۸٥    | نعم أحر العاملين،                   | ۰               |
|                        | عمران        |                                                  |       | •                                   |                 |
| 1.14/4                 | ٨٢: القصص    | ﴿ ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ﴾      | ۲۲    | الله يسط الرزق لمن يشاء من عبده     | ۲               |
|                        | ۱۲: الشورى   | ﴿يسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾                       |       | يقدر له﴾                            |                 |
|                        | ٢٦؛ الرعد    | ﴿ الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾                 |       |                                     |                 |
| 1-74/7                 | ٥: الجاثية   | ﴿فأحيا به الأرض يعد موتها﴾                       | 7.5   | فأحيا به الأرض من بعد هوتها         | ٧               |
|                        | ١٦٤: البقرة  | ﴿فَأَحِيا بِهِ الأَرْضِ بِعَلَمْ مُوتِهَا﴾       |       |                                     |                 |
| 1.77/7                 | ۲۰: نقمان    | . قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون،              | ٦٣    | قل الحمد الله بل أكثرهم لا يعقلون،  | ٨               |
| 1-14/1                 | ۷۷: هود      | ولماً جاءت رسلنا لوطا﴾                           | ٣٣    | ولماً أن حاءت رسلنا لوطاً﴾          | ٩               |

#### سورة الروم

| الجنزء<br>والصفحة | رقعها واسم<br>سورتها                | الآيات المتشابهة معها                                                                                                                     | رقمها | الآية الأم                                          | ترتیب<br>المؤلف |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1-48/4            | £2: فاطر<br>۲۱: ځافر<br>۸۲: څافر    | ﴿وكانوا أشد منهم قوة﴾<br>﴿كانوا من قبلهم كانوا هــم أشــد منهــم<br>وة﴾<br>﴿كانوا أكثر منهم وأشد قوة﴾                                     | ٩     | كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض﴾                   | ١               |
| 1-£1/٢            | ۲۲: الروم<br>۲۳: الروم<br>۲۶: الروم | ﴿ اِن فِ ذَلَكَ لَآيَاتَ لَلْعَالَمِنَ﴾<br>﴿ اِن فِي ذَلَكَ لآيَاتَ لَقُومَ يَسْمَعُونَ﴾<br>﴿ اِن فِي ذَلَكَ لآيَاتَ لَقُومَ يَسْمَعُونَ﴾ | ۲۱    | . إن في ذلك لآيات لقوم يشكرون﴾                      | ۲               |
| 1.21/4            | ۲۰: الزمر                           | أولم يعلموا أن الله يسط السرزق لمس يشساء<br>يقدركه                                                                                        | ۳۷    | اولم يسروا أن الله يبسيط السرزق لمسن يشساء<br>يقدر» | ٣               |
| 1.01/4            | ١٢: الجانية                         | . لتجري الفلك فيه يأموه ولتبتغوا من فضله                                                                                                  | ٤٦    | ولتجري القلك يأهره ولتبتغوا من فضله                 | ŧ               |

#### سورة لقمان

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                         | رقمها | الآية الأم               | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------|
| 1.01/1           | ۱۳:فاطر<br>٥: الزمر  | ﴿كلّ بجرى لأجل مسمى)﴾<br>﴿كل بجري لأجل مسمى)﴾ | 44    | كلّ يجرى إلى أجل مسمىّ ﴾ | ١               |

# سورة السجدة

| الجزء   | رقمها                        | الآيات المتشابهة معها                           | رقمها | الآية الأم                                      | ترتيب  |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------|
| والصفحة | واسم                         |                                                 |       | , ,                                             | المؤلف |
|         | سورتها                       |                                                 |       |                                                 |        |
| 1.4./4  | <ul><li>٤: المعارج</li></ul> | تعرج الملائكة والروح إليه في ينوم كنان مقنداره  | ٥     | تُم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة         | ١      |
| Ì       |                              | سين ألف سنة                                     |       |                                                 |        |
| 1-77/4  | ٤٤: سيأ                      | ونقول للذين ظلموا ذوقوا هذاب النسار المتي كتتسم | ۲.    | وقيل لهم ذوقوا عـذاب النــار الــذي كنتــم بــه | ۲      |
|         |                              | ها تكذبون﴾                                      |       | کذبون﴾                                          |        |
| 7/12-1  | ۱۷: هود                      | الرومن يكفسر به من الأحراب فالتبار موعده فملا   | 44    | ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في موية﴾         | ٣      |
|         | ۱۰۸: هود                     | ك﴾                                              |       |                                                 |        |
|         | ,                            | ﴿ إِلا ما شاء ربك عطاء غير بحذوذ فلا تك في      |       | ,                                               |        |
|         |                              | رية﴾                                            |       |                                                 |        |

## سورة سبأ

| الجزء<br>والصفحة | قمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                                       | رقبها | الآية الأم                              | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| 1.71/            | ۲۲: سبأ             | ﴿لا يملكون مثقسال ذرة في السسموات ولا في                    | ۳.    | لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في | ١               |
|                  | ۲۱:یونس             | الأرض﴾                                                      |       | الأرض)                                  |                 |
|                  |                     | ﴿وما يعزب عـن ربـك من مثقـال دّرة في الأرض<br>لا في السماء﴾ |       | Z.e.                                    |                 |
| 1-44/4           | ۲٥:                 | مّل ادعوا الذين زهمتم من دونه ﴾                             | **    | قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله        | ۲               |
|                  | الإسراء             |                                                             |       |                                         |                 |

#### سورة فاطر

| الجزء<br>والصفحة | رقعها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها       | رقمها | الآية الأم                    | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| 1.4./٢           | ه ۲۰:<br>الأتعام     | وهو الذي حملكم خلائف الأرض﴾ | 44    | هو الذي حملكم خلائف في الأرض﴾ |                 |

#### سورة يس

| Ī | الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | يات المتشابهة معها                      | رقمها الآ  | الآية الأم                               | تِرتیب<br>المؤلف |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|
| ſ | 1 - 44/1         | ۲۰: القصص            | <b>جل من أقصى الملينة يسعى قال</b> يــا | ۲۰ وحاءرج  | وجاء من أقصمي المدينة رجـل يسعى قـال يـا | ١                |
| l |                  |                      |                                         | وسى)       | وم﴾                                      |                  |
| Γ | ۱۰۸۲/۲           | ٣: الغرقان           | من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهــــ      | ٧٤ واتخذوا | واتخذُوا من دون الله آفة لعلهم ينصرون،   | ۲                |
| ı |                  |                      |                                         | القون)     |                                          |                  |

#### سورة الصافات

| لجزء والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                     | رقمها | الآية الأم                                  | ترتيب الثولف |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------|
| 1-24/4       | ۵۳: الصافات          | أتذا متنا وكنا ترابا وعظاما أتنا لمدينون، | 17    | ألذًا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لميعوثون، | ١            |
| 1-94/4       | ١١٠: الصافات         | ﴿كَذَلْكَ لَجْزِي الْحُسنينَ﴾             | ٨١    | إنا كَذَلْكَ نجزي المحسنين ﴾                | ٧            |
|              | ١٢١: ألصافات         | ﴿إِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْخَسْنِينَ﴾    |       |                                             |              |
|              | ١٣١: الصافات         | ﴿إِنَّا كَذَٰلُكَ نَجْزِي الْحُسنينَ﴾     |       | •                                           |              |
| 1 - 41/4     | ١٧٩: الصافات         | وابصر فسوف يصرون،                         | 170   | وابصرهم فسوف ينصرون،                        | ٣            |

#### سورة ص

| لجزء والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها               | رقمها | الآية الأم                                     | ترتيب المؤلف |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------|--------------|
| 11/4         | ۲: ص                 | بل عجبوا أن حاءهم منذر منهم ققالوا﴾ | £     | وعجبوا أن حاءهم منذر منهم وقال الكافرون،       | ١            |
| 11.4/4       | ١٤: ق                | كلُّ كذَّب الرسلُ فحقٌ وعيدُ        | ١٤.   | إن كلُّ إلاَّ كذَّب الرسل <b>فحقَ عِقابِ</b> ﴾ | ۲            |

#### سورة الزهر

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                  | رقمها | الآية الأم                               | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------|
| 11.0/4           | ٤١: الزمر            | إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق     | ۲     | إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق             | 1               |
| 111-/Y           | ١٢: ألؤمر            | وأمرت لأن أكون أول المسلمين﴾           | 11    | قل إني أموت أن أعبد الله مخلصا له الدين﴾ | ۲               |
| 1117/7           | ٩٧: النحل            | ولنحزينهم أحرهم يأحسن ها كاثوا يعملون، | ٣0    | ويجزي أحرهم باحسن الذي كانوا يعملون،     | ٣               |
| 1117/4           | ٣٣: الحائية          | وبدا لهم سيئآت ما عملوا وحاق بهم﴾      | £Α    | وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم﴾        | ٤               |
| 1119/4           | ٧٣: ألزمر            | حتى إذا حاءوها وفتحت أبوابها﴾          | ٧١    | . حتى إذا حاءوها فتحت أبوابها . ﴾        | ٥               |

## سورة غافس

| الجنزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها      | رقمها | الآية الأم                   | ترتیب<br>المؤلف |
|-------------------|----------------------|----------------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| 1170/7            | ٥١: طه               | إن الساعة آتية﴾            | ٥٩    | إن الساعة لآتية لا ريب فيها﴾ | ١               |
| 1144/4            | ۲۰: يونس             | ولكن أكثرهم لا يشكرون﴾     | 11    | ولكن أكثر الناس لا يشكرون﴾   | Y               |
| 1144/4            | ٥٩: غافر             | ولكن أكثر الناس لا يؤمنون﴾ | ٥γ    | ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾   | ٣               |

#### سورة فصلت

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                       | رقمها | الآية الأم                              | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| 1140/4           | ٩: فصلت              | ﴿وقَدَر فيها أقواتها في أربعة أيام﴾         | . 4   | خلق الأرض في يومين﴾                     | ١               |
|                  | ۱۲: فصلت             | ﴿ فَقَصَاهُن سَبِعَ عَمُواتَ فِي يَوْمِينَ﴾ |       | ,                                       |                 |
| 1157/7           | ٣٨: الزخرف           | ﴿حتى إذا جاءا قال باليت بيني وينك بُعد      | ۲.    | حتى إذًا ما جاءوها شهد عليهم معهم       | ۲               |
|                  | ٧١: الزمر            | لمشرقين،                                    |       | أبصارهم                                 |                 |
|                  | ۷۳: الزمر            | ﴿حتى إذًا جاءوها فتحت أبوابها﴾              |       |                                         |                 |
|                  |                      | ﴿ حتى إذا جاءوها ونتحت أبوابها﴾             |       |                                         |                 |
| 1120/4           | ٢٠٠: الأعراف         | . فاستعدُ با لله إنه سميع عليم،             | ٣٦    | فاستحذ با لله إنه هو السميع العليم،     | ٣               |
| 110./4           | ۱۱: الشورى           | ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي    | 10    | ولولا كلمة سبقت من ربسك لقضي            | ٤               |
| •                |                      | <b>€</b> p4÷                                |       | <b>€</b> +#±                            |                 |
| 1107/7           | ۱۰: هود              | ولتن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ﴾           | ٥.    | ولتن أذقناه رهمة منا من بعد ضراء        | ۵               |
|                  |                      |                                             |       | سته♦                                    |                 |
| 1100/7           | ١٠: الأحقاف          | قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفوتم به      | ۲۵    | قل أرأيتم إن كسان من عند الله ثمم كفرتم | ۲               |
|                  |                      |                                             |       | €4                                      |                 |

## سورة الشوري

| لجزء والصفحة | رقمها واسم | الآيات المتشابهة معها                | رقمها | الآية الأم                              | ترتيب المؤلف |
|--------------|------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------|
|              | سورتها     | g . g                                |       | L = = .                                 |              |
| 1101/4       | ١١٧؛ لقمان | إن ذلك من عزم الأمور﴾                | ٤٣    | إن ذلك لَمن عزم الأمور﴾                 | ١            |
| 1/17//       | ٤٣: الووم  | لا مرد له من الله يومتا. يصدّعون،    | ٤٧    | . ـ لا مرد له من الله ما لكم من ملجاً ﴾ | ۲            |
| 1144/4       | ە: الشورى  | فيُوحِيَ بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، | ٥٠    | . ـ ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير،  | ٣            |

#### سورة الزخرف

| لجزء والصفحة<br>- | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                  | رقمها | الآية الأم                          | رتيب المؤلف |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|
| 1141/4            | ٠٥٠ الشعراء          | . إنا إلى ربنا منقلبون﴾                | ١٤    | وإنا إلى ربنا لَمنقلبون﴾            | \           |
| 1/74/4            | ٢٤: الجاثية          | ـ وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، | ۲.    | ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخوصون | Y           |

|   | لجزء والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها   | رقمها | الآية الأم              | رتيب المؤلف |
|---|--------------|----------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| ı | 1140/4       | ۲۳: الزخرف           | وإنا على آتارهم مقتدون، | **    | وإنا على آثارهم مهتدون، | ٣           |

## سورة الجاثية

| الجنوء<br>والصفحة | رقمهاواسم<br>سورتها                             | الآيات المتشابهة معها                                                   | رقمها | الآية الأم                                                 | توتیب<br>المؤلف |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1147/4            | <ul><li>٤: الجائية</li><li>٥: الجائية</li></ul> | ﴿وَفِي حَلَقَكُم وَمَا يَسِتْ مَنْ دَائِيةً آيَاتَ لَقَــوَمُ<br>وقنون﴾ | ٣     | إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين،                       | - 1             |
| ·                 |                                                 | ﴿بمد موتها وتصريف الرياح آيسات لقسوم<br>عقلون﴾                          |       |                                                            | ,               |
| 1114/4            | ٧: لقمان                                        | كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره                                   | ٨     | كأن لم يسمعها فيشوه بعذاب أليم،                            | Y               |
| 1/747/1           | ۹۳: يونس                                        | ولقد يوَّأنا بني إسوائيل مبوًّا صدق ورزقناهم﴾                           | 17    | ولقد آتينا بعني إسوائيل الكتباب والحكم والنبوة<br>رزقناهم﴾ | ٣               |

# يسورة الفنح

| الجزء<br>والصفحة | رقمها<br>واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها         | رقمها | الآية الأم                     | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------|
| 119-/4           | ٧: الفتح                | وكان الله عزيزا حكيما﴾        | ŧ     | وكان الله عليما حكيماكه        |                 |
| 1190/4.          | ١٧: المائدة             | قل فمن يملك من الله شيئا﴾     | 11    | قل فيمن يملك لكم من الله شيئا﴾ | ۲               |
| 1147/1           | ٢٤: الفتح               | وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾ | 11    | بل كان الله بما تعلمون خييراً﴾ | ۴               |

## سوريغ « ق »

| الجزء<br>والصفحة | رقمها<br>واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها          | رقمها | الآية الأم                   | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| 1144/4           | ۲۷: ق                   | قال قرينه ربنا ما أطغيته﴾      | ۲۳    | وقال قوينه هذا ما لديّ عتيد، | ١               |
| 17-7/7           | ۱۳۰: طه                 | . قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ | ٣٩    | قبل طلوع الشمس وقبل الغروب،  | ۲               |

# سورة الذاريات

| الجزء<br>والصفحة | رقمها<br>واسم | الآيات المتشابهة معها     | رقمها | الآية الأم                                  | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|---------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| •                | سورتها        |                           |       |                                             |                 |
| 14.5/4           | ١٧: الطور     | إن المتقين في جنات ونعيم، | ١٥    | إِنَّ الْمُتَمِّينَ فِي جَنَاتَ وَعِيُونَ ﴾ | ١               |

| الجنزء<br>والصفحة | رقمها<br>واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها  | رقعها | الآية الأم             | ترتيب<br>المؤلف |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-------|------------------------|-----------------|
| 14.9/4            | ۰۵۱<br>الذاريات         | إني لكم منه نذيو مبيڻ﴾ | ٥٠    | إتي لكم هنه نلير مبين﴾ | ۲               |

## سورة الطور

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                               | رقمها   | الآية الأم                                          | توتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1111/1           | ۶۷ ـ<br>۶۸:القلم     | أم عندهم القيب فهــم يكتبـون ، قاصـبر لحكــم<br>بك﴾ | £Y - £1 | أم عندهم الغيب فهم يكتبون ﴿ أَمْ يُويسلونُ<br>يادا﴾ | 1               |

## سورة النجس

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                             | رقمها | الآية الأم                                      | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1444/4           | ۲۸: النجم            | إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيناك | 17    | . إن يتبعسون إلا الظسن ومسا تهسوى<br>لأنفس. ـ ﴾ | ١               |

## سورة القمر

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها  | رقمها | الآية الأم             | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|------------------------|-------|------------------------|-----------------|
| 1740/7           | ٢١: القمر            | فكيف كان عذابي ونُلُر﴾ | ۱۸    | فكيف كان عذابي ونُلُر﴾ | ١               |

#### سورة الرحمن

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها   | الآيات المتشابهة معها                                                          | رقمها | الآية الأم                 | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------|
| 1444/4           | ۸: الرحمن<br>۹: الرحمن | ﴿ أَلاَّ تطغوا فِي الميزان﴾<br>﴿وَاقْيَمُوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان﴾ • | ٧     | والسماء رفعها ووضع لليزانك | ١               |
| 1887/8           | ۱۲ ـ ۷۷:<br>الرحمن     | قبأي آلاء ريكما تكذُّبان﴾                                                      | ۱۳    | فيأي آلاء ربكما تكذَّبان﴾  | ۲               |

## سورة الواقعة

| الآيات المتشابهة معها والما الجزء الوالصقحة المتشابهة المتشابهة المتشابهة المتسابهة لمتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه المتسابه ا | ارقمها | الآية الأم | ترتیب<br>المؤلف |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|

|   | الجنزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                       | رقمها | . الآية الأم      | ترتيب<br>المؤلف |
|---|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|
| Γ | 1727/7            | ٦٣: الواقعة          | ﴿أَنْرَايْتُم مَا تَحْرَثُونَ﴾              | ٥٨    | أفرأيتم ما تمنون﴾ | 1               |
| l |                   | ۲۸: الواقعة          | ﴿أَوْرَايَتُمُ الْمَاءُ الَّذِي تَشْوِيونَ﴾ |       |                   |                 |

## سورة الحديد

| الجنزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها                                                     | الآيات المتشابهة معها                                                                                                                                         | رقمها | الآية الأم                                                               | ترتيب<br>المؤلف |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 170./7            | <ol> <li>الخشر</li> <li>الصف</li> <li>الجمعة</li> <li>التخابن</li> </ol> | وسيح لله ما في السموات وما في الأرض،<br>وسيح لله ما في السموات وما في الأرض،<br>ويسيح لله ما في السموات وما في الأرض،<br>وسيح لله ما في السموات وما في الأرض، | ١     | سبح لله ما في السموات والأرض                                             | ١               |
| 1404/4            | ە: الحدید                                                                | ﴿ له ملك السموات والأرض وإلى الله توجيع<br>إمور﴾                                                                                                              | ۲     | نه ملك السموات والأرض يحيي ويميت ﴾                                       | ۲               |
| 1700/7            | ۲۱: الزمر                                                                | . ثم يَجعله حطاها ﴾                                                                                                                                           | ۲.    | كمثل غيث أعجب الكفار نبات، ثم يهيج فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٣               |

## سورة المجادلة

| لجزء والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                       | رقمها | الآية الأم                          | وتيب المؤلف |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|
| 1404/4       | ٥: الجحادلة          | وقد أنزلنا آيات بيتات وللكافرين عذاب مُهين، | ٤     | وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، | ١           |

## سورة الحشر

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها      | الآيات المتشابهة معها                                                          | رقمها | الآية الأم                                    | توتیب<br>المؤل <i>ف</i> |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 141./4           | ۱۳: النساء<br>۱۱۰: النساء | - ﴿ ذَلَكَ بِأَنْهِم شَاقُوا اللهِ وَرَسُولِهِ وَمُسِنَ يَشَاقَقَ<br>للهُ ﴾    | ŧ     | ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق<br>الله﴾ | ١                       |
| 1774/7           | ١٤: الحشر                 | ﴿ وَمِن يَشَاقِق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ﴾<br>ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴾ | ۱۳    | ذلك بأنهم قوم لا يفقهون،                      | ۲                       |

## سورة الممنحنة

| الجنزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها      | رقمها | الآية الأم             | توتیب<br>المؤل <i>ف</i> |
|-------------------|----------------------|----------------------------|-------|------------------------|-------------------------|
| 1777/7            | ٢: المحتنة           | لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة | į     | قد كانت لكم أسوة حسنة) | ١                       |

## سورة الصف

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها                                                  | الآيات المتشابهة معها                                                                                                                                                                                                                                                                               | رقمها | الآية الأم                                 | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1414/4           | ۲۱: الأتعام<br>۹۳: الأتعام<br>۳۷: الأعراف<br>۲۱: يونس<br>۲۱: العنكيوت | ﴿ وَمِنْ أَطْلَمَ مِمْنَ أَفَرَى عَلَى اللهِ كَذَبَاً ﴾<br>﴿ وَمِنْ أَطْلَمَ مِمْنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذَباً ﴾<br>﴿ فَمِنْ أَطْلَمَ مِمْنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذَباً ﴾<br>﴿ فَمِنْ أَطْلُمَ مِمْنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذَباً ﴾<br>﴿ وَمِنْ أَطْلُمَ مِمْنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذَباً ﴾ |       | ومسن أظلم بمسين افسترى علسى الله<br>لكذب ﴾ | `               |

## سورة المنافقون

| الجنزء<br>والصفحة | رقمها وامسم<br>سورتها          | الآيات المتشابهة معها     | رقمها | الآية الأم                | ترتيب<br>المؤلف |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-----------------|
| 1440/4            | <ul><li>٨: المناققين</li></ul> | ولكن المنافقين لا يعلمون، | ٧     | ولكن المنافقين لا يفقهون، | ١               |

## سورة النغابن

|       | الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                    | رقمها | الآية الأم                                   | ترتيب<br>المؤلف |
|-------|------------------|----------------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-----------------|
|       | 174/1            | ٤: التقابن           | يعلم ما في السموات والأرض﴾               | ١-    | يسبح لله ما في السموات وما في الأرض﴾         | ١               |
| \<br> | 7/187            | ١١: الطلاق           | ومن يؤمن بـا لله ويعمـل صالحــا يدمحلــه | ٩     | ومن يؤمن با لله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته﴾ | ۲               |
| L     |                  |                      | نات﴾                                     |       |                                              |                 |

## سورة الطلاق

| الجنوء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                                                     | رقمها | الآية الأم                   | ترتیب<br>المؤلف |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| 1474/4            | ٤: الطلاق            | ﴿وَمَنْ يَنِقُ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَنْ أَمَرُهُ يُسُوا﴾                | ۲     | ومن يتق الله يجعل له مخوجًا﴾ | ١               |
|                   | ه: الطلاق            | ﴿وَمِن يَنْ اللَّهُ يَكُفُرُ عَنْهُ صَيَّاتُهُ وَيَعْظُمُ لَهُ أَجَوَّأُ﴾ |       |                              |                 |

## سورة الملك

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                            | رقمها | الآية الأم                               | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------|
| 1484/4           | ۱۷: اللك             | أم أمتسم مسن في السسماء أن يومسل عليكم<br>ماصباك | ۲۱    | أأمتهم من في السماء أن يخسف بكم<br>الأرض | ١               |

## سورغ القلس

| الجنزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                          | رقمها | الآية الأم                     | توتیب<br>المؤل <i>ف</i> |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|
| 144-/4            | - ۱۳                 | قال أساطير الأولسين ﴿ كَلَا يَسُلُ رَانَ عَلَى | 17-10 | قال أساطير الأولين ، منسمه على | 1                       |
|                   | ٤ ١ : المطقفين       | لمويهم﴾                                        |       | خرطوم﴾                         |                         |

# سورة الحاقة

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها          | رقمها | الآية الأم                        | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|
| 1791/7           | ٢٤: الحاقة           | ولا يقول كاهن قليلا ما تذكرون﴾ | ŧ١    | وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، | ١               |

## سورة المعارج

| الجؤء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها              | رقمها   | الآية الأم                          | : توتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|
| 1444/4           | ٨ ـ ٩: المؤمنون      | والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون پ | ۳۳ – ۳۲ | والذين همم لأماناتهم وعهدهم راعون ، | 1                 |
| j                |                      | الذين هم على صلواتهم يحافظون،      |         | الذين هم بشهاداتهم قاتمون،          |                   |

### سورق نوج

| الجنوء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها            | رقمها | الآية الأم                          | توتیب<br>المؤلف |
|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 14.0/1            | 4.8                  | ـ ـ ولا تزد الظالمين إلا تباراً﴾ | ۲ ٤   | ولا تزد الظالمين إلا <b>ضلالا</b> ﴾ | ١               |

## سورة المدّثر

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها             | رقمها | الآية الأم                           | توتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 14.4/4           | ۲۹ ـ ۲۰:المدثر       | فقتل كيف قدر ﴿ ثم قتل كيف قدر﴾    | ١٨    | إنه فكر و <b>قدّر</b> ﴾              | 1               |
| 141./4           | ٢٩: الإنسان          | إن هذه تذكرة قمن شاء اتخله إلى رب | 00_01 | كلا إنه تذكرة ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكُوهُ | ۲               |
|                  |                      | <b></b>                           |       |                                      |                 |

# سورة القيامة

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها | رقمها | الآية الأم | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-----------------------|-------|------------|-----------------|
|------------------|----------------------|-----------------------|-------|------------|-----------------|

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها  | رقمها        | الآية الأم                  | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 1414/4           | ٩: القيامة           | وجمع الشمس والقموي     | ۸ <b>.</b> ۷ | فإذا برق البصر ﴿ وحسف القمر | ١               |
| 1815/4           | ٣٥: القيامة          | ثم اول لك <b>قاولي</b> | ٣٤           | اول لك <b>فاولى</b> ﴾       | ۲               |

## سورغ الإنسان

| الجنزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها        | رقمها | الآية الأم                | توتیب<br>المؤلف |
|-------------------|----------------------|------------------------------|-------|---------------------------|-----------------|
| 1710/1            | ١٩: الإنسان          | ويطوف عليهم وِلدان مخلَّدون﴾ | ١٥    | ويطاف عليهم بآنية من فضة﴾ | ١               |

### سورغ المرسلات

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها        | رقمها | الآية الأم          | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|------------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| 1414/4           | ١٩: للرسلات          | ويل يومئذ للمكذبين﴾ عشر مرات | ۱۵    | ريل يومنة للمكذبين، | . 1             |

# سورغ النبأ

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها    | رآمها | الآية الأم                      | توتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|--------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| 1444/4           | ه: النبأ             | ثم كلا سيعلمون﴾          | ٤     | كلا سيعلمون﴾                    | ١               |
| 1779/7           | ٣٦: النبأ            | حزاء من ربك عطاء حساباته | 17.70 | إلا حميما وغساقا ، جزاء وفاقا ﴾ | 4               |

### سورة النارعات

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها | رقمها | الآية الأم              | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------|
|                  | ه: النبأ             | ثم کلا میعلمون﴾       |       | كلا سيعلمون﴾            |                 |
| 1441/4           | ٣٣: عبس              | فإذا جاءت الصاخّة﴾    | ٣٤    | فإذا حاءت الطامة الكبرى | ١               |

### سورة الذكوير

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها   | رقمها | الآية الأم           | ترتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-------------------------|-------|----------------------|-----------------|
| 1740/1           | ٣: الاتقطار          | وإذا البحار فُحّرت،     | ۲     | وإذا البحار سُحِّرت﴾ | 1               |
| ۱۳۳۸/۲           | ه: الانقطار          | علمت نفس ما قدمت وأخوت، | 1 %   | علمت نفس ما أحضوت،   | ۲ .             |

### سورة المطفقين

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها        | رقمها | الآية الأم                       | توتیب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|
| 141/4            | ٢- ٢: المطقفين       | كتاب مرقوم ، يشهده المقربون﴾ | 1 9   | كتاب مرقوم ، ويل يومنذ للمكذبين، | ١               |
| 1889/4           |                      |                              | ١.    | ويل يومنذ للمكذبين﴾              | ۲               |

## سورة الانشقاق

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                                | رقمها | الآية الأم                             | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|
| 1401/1           | £ _ 0:الانشقاق       | وألقت ما فيها وتخلت ﴿ وَاذَنْتَ لَرِبُهَا وَحَقَّتُ﴾ | ۲ – ۱ | إذا السماء انشقت ، وأذنت لربها وحقَّت، | 1               |
| 1404/1           | ١٩: البروج           | بل الذين كغروا في تكذيب﴾                             | 77    | بل الذين كقروا <b>يكذّبون</b> ،        | ۲               |

#### سورة البلد

| الجنزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها            | رقمها<br>• | الآية الأم                 | ترتيب<br>المؤلف |
|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| 1800/8            | ۲: البلد             | وأنت حلِّ بهذا البلدي            | ١          | لا أقسم بهذا البلدكي       | ١               |
| ۱۳۰۸/۲            | ٤: التين             | لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، | ٤.         | لقد خلقنا الإنسان في كبدكه | ۲               |

## سورة الشرج

| الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها |   | الآية الأم         | ترتيب<br>المؤلف |
|------------------|----------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------|
| 1415/4           | ٦                    | إنّ مع العسر يسرآً﴾   | ٥ | فإن مع العسر يسوا﴾ | ١               |

## سورة العلق

| الجنوء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها | رقمها | الآية الأم              | ترتيب<br>المؤلف |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------|
| 1411/1            | ٢: العلق             | خلق الإنسان من علق﴾   | ١     | اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ | ١               |

## سورغ اللكاثر

|   | الجنوء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها         | الآيات المتشابهة معها | رقمها | الآية الأم      | توتیب<br>المؤلف |
|---|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|
| l | 1414/4            | <ul><li>٤: التكاثر</li></ul> | ثم كلا سوف تعلمون،    | ٣     | كلا سوف تعلمون﴾ | - 1             |

## سورة الكافرون

| الجزء   | رقمها واسم | الآيات المتشابهة معها | رقمها | الآبة الأو | ترتيب  |
|---------|------------|-----------------------|-------|------------|--------|
| والصفحة | ٠ سورتها   | \$ 5. 5               |       |            | المؤلف |

|   | الجزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | . الآيات المتشابهة معها                      | رقمها | الآية الأم                             | ترتيب<br>المؤلف |
|---|------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|
| Γ | 144./4           | ـ ه: الكافرون        | ولا أنا عبابد ما عبدتم ﴿ ولا أنتم عبابدون ما | ۳ - ۲ | لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما |                 |
|   |                  |                      | عبده                                         |       | عبد﴾                                   |                 |

## سورة الناس

| الجنزء<br>والصفحة | رقمها واسم<br>سورتها | الآيات المتشابهة معها                | رآمها | الآية الأم         | ترتيب<br>المؤلف |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1444/4            | ٢: الناس             | هملك الناس € إله الناس﴾              | ` `   | قل أعود برب الناس﴾ |                 |
|                   | ٥ ـ ٦ : الناس        | ﴿الذي يوسوس في صدور الناس ، من الحنة |       |                    |                 |
|                   |                      | الناس﴾                               |       |                    | l               |

# ٢ . فهرس الآيات القرآنية المستشهَد بها

# ﴿ سورغ البقرة ﴾

| الصفحة             | رقم الآية | الآية                                                                     |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨                 | . 70      | ﴿وَاوتُوا بِه مَتَشَابِهِا﴾                                               |
| 777 ( ) 53 ( ) 777 | 80        | ﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة﴾                                       |
| ०१                 | ٣٨        | <b>﴿</b> فَمَن تَبِع هَدَاي﴾                                              |
| 17.                | ٤A        | ﴿واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيتا﴾                                     |
| 7 2 0              | ٥٧        | ﴿وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى﴾                          |
| 1011140101108      | ٥٨        | ﴿وَإِذْ قَلْنَا ادْحُلُوا هَذْهُ القَرْيَةُ فَكُلُوا﴾                     |
| ٦.                 | ٨٠        | ﴿ لَن تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَامًا مُعْدُودَةً ﴾                    |
| 11.09              | ١٢٠       | ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكُ الْيُهُودُ وَلَا النَّصَارِي﴾ "                    |
| ०९                 | 1 7 9     | ويتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة،                                 |
| 7.49               | 121       | ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أُسْلُمُ                                        |
| 791.               | ١٣٣       | ﴿ أَمْ كُنتُم شَهْدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُوتِ ﴾                  |
| 797                | ١٤.       | ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنْ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ﴾                       |
| <b>Y</b> A 9       | 1 £ Y     | ﴿ سِيقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسُ مَا وَلَاَّهُمْ عَنَ قَبَلْتُهُمْ ﴾ |
| 2774120            | ١٤٣       | ﴿وَكَذَلَكُ جَعَلْنَاكُمُ أَمَّةً وَسَطًّا لَتَكُونُوا شَهْدَاءَ﴾         |
| ***                | 1 20      | ﴿ وَلَتُن اتَّبِعَتَ أَهُواتُهُمْ مِن بَعْدُ مَا جَاءِكُ مِن الْعَلَمِ ﴾  |
| 1141               | ١٦٤       | ﴿إِن فِي حَلَق السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ﴾                                   |
| 71017.             | ١٧٠       | ﴿قَالُوا بَلُ نَتْبُعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهُ آبَاءِنَا﴾                |
| <b>٣</b> ١٦        | 777       | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتُ مَا رَزْقِناكُمْ      |
| 419                | ۱۷۳       | ﴿إِنَّمَا حَرَّمُ عَلَيْكُمُ الْمُيَّتَّةُ﴾                               |
| ٣٢٦                | 140       | ﴿ وَلَوْكُ الَّذِينِ اشْتُرُوا الصَّلَالَةُ بِالْحَدِي ﴾                  |
| 1 27               | ١٨٧       | ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾                                    |

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                           |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٣٢         | 191       | ﴿ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ تُقْفَتُمُوهُمْ ﴾                       |
| <b>۲</b> ٦٣ | ۲.۳       | ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾                                  |
| <b>٣٣</b> ٦ | 715       | ﴿كَانَ النَّاسُ أَمَّةُ وَاحِدَةً فَبَعْثُ اللَّهِ النَّبِيينِ﴾ |
| ١٢٦٠        | . * 17    | ﴿وَمِن يُرتَدُدُ مَنكُم عَن دينه﴾                               |
| TTTA        | 779       | ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾                                     |
| 177119      | ۲۳.       | ﴿لقوم يعلمون﴾                                                   |
| ٣٤٦         | 777       | ﴿ ذَلَكَ يُوعَظُ بِهِ مِن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنَ بِا للهِ ﴾      |
| ١٠٠٣        | 777       | ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾                          |
| ٣٤٧         | 772       | ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا﴾                              |
| ٣0.         | 440       | ﴿إِنَّمَا الْبِيعِ مثل الرَّبَّا﴾                               |
| 3 P 7 /     | 441       | ﴿واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله﴾                               |
| Λξο         | 7.87      | ﴿ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،                                 |
|             | ىمران 🏶   | ﴿ سوية آل ع                                                     |

#### رقم الآية الصفحة الآية ﴿ نُولُ عَلَيْكُ الْكُتَابِ مَصَدَقًا لِمَا بِينَ يَدْيِهِ ﴾ ٣.١ ٣ ﴿وهو الذي أنزل عليك الكتاب﴾ ٨٦ ٧ ﴿ رَبُّنَا إِنْكَ جَامِعِ النَّاسِ لِيومِ لَا رَبِّبِ فَيُّهُ 770, TOA ﴿كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، 479 11 ﴿لأولى الأبصار﴾ 119 14 ﴿ ورضوان من الله ﴾ ٦٧ 10 ﴿ لَن تَمْسَنَا النَّارِ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتُ ٦. ۲ ٤ ﴿ وَإِذْ قَالَتَ الْمُلائكَةُ يَا مُرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَاكُ ۳۸۰ ٤٢ ﴿ قُل إِن الْهُدِي هِدِي اللهِ ﴾ ٥٩ ٧٣ ﴿وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم ٤٣٦ ٧٨

| الصفحة    | رقم الآية | الآية                                                         |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 1818      | 1 + 9     | ﴿ وَ لَلَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضُ﴾          |
| ١٤٨       | 117       | ﴿ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا﴾                       |
| 227       | ٧٤٠.      | ﴿وَإِن يُمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله﴾                     |
| 44.0      | 127       | ﴿أُم حسبتم أن تدخلوا الجنة﴾                                   |
| 7.        | ١٦٤       | ﴿ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾                              |
| ٦٧        | ΛV٤       | ﴿واتبعوا رضوان الله﴾                                          |
| TY0:Y91 4 | ١٨٧       | ﴿ وَإِذْ أَحَدُ اللَّهُ مَيْثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكَتَابُ |
| 409       | 195       | ﴿ رِبنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك                             |

# ﴿ سورة النساء ﴾

| الصفحة         | رقم الآية | الآية                                                                              |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| £77,£79        | ١٣        | ﴿ وَمَن يَطِعُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَدْخُلُهُ جَنَاتَ تَجْرِي                      |
| £ <b>V</b> ٦ . | ١٤        | <b>روله عذاب مهين</b>                                                              |
| 719            | 4~1       | ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا﴾                                                  |
| 459            | ٣٧        | ﴿الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل﴾                                                |
| ٤٠٤            | ££        | ﴿ أَلَمْ تُو إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مَنَ الْكُتَابِ﴾                     |
| ٤٠٤            | -117      | ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفُرُ أَنْ يَشْرِكُ بِهُ﴾                                    |
| ρλλ            | , YA      | ﴿ وَلُو كَانَ مِن عَنْدَ غَيْرِ اللَّهُ لُوجِدُوا فَيْهِ الْحَتَلَافًا كَثَيْرًا ﴾ |
| ۷۸۹،۱٤٤        | ۹.        | ﴿ وَلُو شَاءَ الله لَسُلُّطُهُم ﴾                                                  |
| ۱۱۰۸           | 1.0       | ﴿إِنَا أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بَالْحَقِّ﴾                                 |
| 17701607       | 110       | ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى﴾                                         |
| ٤١٥            | 121       | ﴿ولقد وصينا الذي أوتوا الكتاب من قبلكم،                                            |
| ١٧٦            | 100       | ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط﴾                                          |
| ٥١٧            | ٠ ١٤٠     | ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم﴾                                             |
| ٤٢٦            | ١٤٨       | ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾                                     |

| الصفحة | رقم الآية    | الآية                                                           |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٤٣    | 1 £ 9        | ﴿إِن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء﴾                      |
| 11-7   | \ V <b>£</b> | ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بَرْهَانَ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ |

# ﴿ سوبغ المائدة ﴾

| الصفحة          | رقم الآية | الآية                                                                         |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| £77.£19.177.0£  | ٨         | ﴿ يِا أَيْهَا الَّذِينَ كُونُوا قُوامِينَ اللَّهُ ﴾                           |
| ١٤٨             | ٩         | ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتِ ﴾                 |
| \ <b>£</b> \    | ١٣        | الكلم عن مواضعه »                                                             |
| ٤٤٣             | 10        | هوقد جاءكم من الله نور                                                        |
| ٤٤٦             | ١٧        | ﴿إِن أَراد أَن يهلك المسيح ابن مريم،                                          |
| 733             | ۲١        | ﴿ يَا قُومُ ادْخُلُوا الْأَرْضُ الْمُقْدُسَةُ ﴾                               |
| १०२             | **        | ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنْ فِيهَا قُومًا حِبَارِينِ﴾                            |
| १०७             | Y £       | ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبِدَالُهُ                        |
| ξογ             | ۲0        | ﴿قَالَ رَبِ إِنِّي لا أَمْلُكُ إِلَّا نَفْسِي﴾                                |
| £44.5.40        | ٤١        | ﴿يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه﴾                                                  |
| 3713773         | ٤٤        | ﴿ وَمِن لَمْ يَحْكُم بَمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولِئُكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾      |
| 175117117517.   | ٤٥        | ﴿ فَأُولَٰتُكَ هُمُ الطَّالِمُونَ﴾                                            |
| £77417£417·     | ٤٧        | ﴿ فَأُولِئُكُ هُمُ الْفَاسْتُونَ ﴾                                            |
| T•Y '           | ٤A        | ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ﴾                                 |
| 177.            | ٥٤٠       | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِن يُرتَدُ مِنكُم عَن دينُهُ                 |
| \ <b>*</b> YV   | ٥٥        | ﴿ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾                                                    |
| TV7:TV2:TV7:107 | 11.       | ﴿ وَإِذْ تَخْلُقَ مِنَ الطِّينَ كَهِيمَةَ الطِّيرِ بِإِذْنِي ﴾                |
| <b>TA</b> £     | 111       | ﴿ وَإِذْ أُوحِيتَ إِلَى الْحُوارِيينَ أَنْ آمنوا بِي وبرسولِي                 |
| ٤٧١             | 117       | ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسَى ابْنُ مُرْيُمُ أَأْنَتُ قُلْتَ لَلْنَاسُ ﴾ |
| ١٤٠             | 119       | ﴿ قَالَ الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم،                                     |

# ﴿ سورة الانعام ﴾

| الصفحة         | رقم الآية | الآية                                                                     |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤Λ٤            | ٦         | ﴿ أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهَلَكُنَا مِنْ قَبِلَهُمْ مِنْ قُرِنَ﴾             |
| 19             | 40        | ﴿وَوَانِ استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض﴾                                   |
| ۸٦٥            | ٥٢ .      | ﴿ولا تطرد الذين يدعون بالغداة والعشي﴾                                     |
| ०९             | ٧١        | ﴿ قُلْ إِنْ هَدِي اللَّهُ هُو الْهَدِي ﴾                                  |
| ٥٢٨            | 97        | ﴿فَالَقَ الْإَصْبَاحِ وَحَمَلُ اللَّيْلُ سَكِنَا﴾                         |
| 17801770170071 | 9 Y       | ﴿وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا﴾                                         |
| 178:177:17.081 | ٩٨        | ﴿وهو الذي أنشأكم من نفس وأحدة،                                            |
| ٩٢/١٦٤٠١٢٠٠١١٩ | 9 9       | ﴿إِن فِي ذَلَكُم لآيَات لقوم يؤمنون﴾                                      |
| ٥٣٥            | ١         | ﴿وجعلوا لله شركاء الجن وحلقهم﴾                                            |
| ۸۶/            | 1.5       | ﴿ أَنِّي يَكُونَ لَهُ وَلَدُ وَ لَمْ تَكُنَّ لَهُ صَاحِبَةً ﴾             |
| 177            | 14        | ﴿ ذَلَكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو ﴾                       |
| ٥٣٧            | 117       | ﴿وَكَذَلُكَ جَعَلُنَا لَكُلُّ نِيِّ عَدُواً﴾                              |
| ٥٤١            | 711       | ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك﴾                                          |
| 0 £ \          | ١١٩       | ﴿وَإِنْ كَثِيرًا لِيضَلُونَ بِأَهُواتِهِمْ بِغِيرَ عَلَمُ                 |
| 0 2 0          | ١٢٢       | ﴿ أُومَنَ كَانَ مِينَا فَأُحِيبِنَاهُ ﴾                                   |
| 0 £ A          | ١٢٨       | ﴿قالوا النار مثواكم خالدين فيها﴾                                          |
| 0 £ A          | ۱۳۰       | ﴿يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم﴾                                  |
| ٥٣٨            | 127       | ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهُ مَمَا ذَرًا مِنَ الْحَرِثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾ |
| 777            | 1 1 2 1   | ﴿ وَهُو الَّذِي أَنشَأَ جَنَاتَ مَعْرُوشَاتَ ﴾                            |
| 1777           | ١٤٤       | ﴿ فَمَن أَطْلُم ثَمْنَ افْتَرَى عَلَى الله كَذَبَاكُ                      |
| 1.4.0001427    | 101       | ﴿ وَلا تَقْتَلُوا النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحِقِّ ﴾   |
| 370            | 107       | ﴿لا نَكَلَفُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهًا﴾                                    |
| 350,0571       | 100       | ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبَعُوهُ ﴾                      |

| 105 | 105 |
|-----|-----|
| 707 | 107 |

﴿ثُم آتینا موسی الکتاب تماما﴾ ﴿أن تقولوا إنما أنزل الکتاب ﴾

# ﴿ سورة الأعراف ﴾

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                   |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| oYź         | ١٣        | ﴿ قَالَ فَاهْبُطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونَ لَكُ أَنْ تَتَكَبَّرُ فَيْهَا ﴾ |
| YY £        | ١٨        | ﴿ احرج منها مذموما مدحورا ﴾                                             |
| 115         | ٤٠        | ﴿حتى يلج الحمل في سم الخياط﴾                                            |
| 1777        | ٤٨        | وونادى أصحاب الأعراف                                                    |
| 017         | ٥.        | هورنادى أصحاب النار أصحاب الجنة                                         |
| ٥٨٩         | 00        | ﴿ادعوا ربكم تضرعا وحفية﴾                                                |
| 019         | ٥٦        | ﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها،                                       |
| 791         | **        | ﴿ وَمَن أَظَلُم مِمْنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذَبَا﴾                    |
| 798         | ٣٨        | ﴿قَالَ ادْحُلُوا فِي أَمْمُ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلُكُمْ﴾                |
| 791         | ٣٩        | ﴿وقالت أولاهم لأحراهم﴾                                                  |
| 777         | ०१        | ﴿لقد أرسلنا نوحا إلى قومه﴾                                              |
| 7.4         | ٥٦        | ﴿ وَإِلَى عَادَ أَحَاهُم هُودًا ﴾                                       |
| 09 £        | ٥٤        | ﴿ إِن رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضُ           |
| 7.7         | ٦.        | ﴿إِنَّا لَنُرَاكُ فِي صَلَّالُ مِينَ﴾                                   |
| 7.4         | 71        | ﴿قَالَ يَا قُومَ لَيْسَ بِي صَلَالَةِ﴾                                  |
| YY £        | ٦٥        | ﴿وَإِلَىٰ عَادَ أَحَاهُمُ هُودًا﴾                                       |
| 7.4         | . 77      | ﴿قَالَ المَلَّا الذِّينَ كَفَرُوا مَنْ قُومُهُ                          |
| 7.9         | ٧٢        | ﴿وَفَأَنجِينَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بَرَحْمَةً مِناكُ                   |
| ٧٧٤،١٥٠     | ٧٣        | ﴿وَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا﴾                                    |
| 7 <b>77</b> | ٧٤.       | ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خَلْفَاءُ                                  |
| 771         | ۸ì        | ﴿شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون﴾                                 |

| الصفحة                    | رقم الآية | الآية                                                                   |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 777                       | ۸۲        | ﴿ وَمَا كَانَ جُوابُ قُومُهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم           |
| 777                       | ۸۳        | ﴿ إِلَّا امرأته كانت من الغابرين﴾                                       |
| ٧٧٣،٧٧٤                   | ٨٥        | ﴿ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُم شَعِيبًا ﴾                                   |
| 77 £                      | ٨٦        | ﴿ولا تقعدوا بكل صراط توعدون﴾                                            |
| ٦٨٧ ٠                     | ۹.        | ﴿وقال الملاَّ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا﴾                     |
| ٦٨٨                       | 94        | ﴿الذين كذبوا شعيبا﴾                                                     |
| 7 £ £ 1, 7 Y £            | ٩ ٧       | ﴿ أَفَامَنَ أَهُلَ الْقَرَى أَنْ يَأْتِيهِمْ بِأَسْنَا بِياتًا ﴾        |
| 7 % 0                     | ١         | ﴿ أُو لَمْ يَهِدُ لَلَّذِينَ يُرْتُونَ الأَرْضُ مَنْ بَعَدُ أَهْلِهَا ﴾ |
| ٦٤٦                       | ١-١       | ﴿ كَذَلْكَ يَطِيعِ اللَّهِ ﴾                                            |
| ٦٤٧                       | 1 • 9     | ﴿قَالَ المَلاُّ مَن قوم فرعون إن هذا لساحر عليم،                        |
| 707                       | 11.       | ﴿يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون،                                  |
| 779                       | ١١٤       | ﴿ قَالَ نَعُمُ وَإِنَّكُمْ لَمُنَّ الْمُقْرِبِينَ ﴾                     |
| 77.                       | 171       | ﴿ قَالُوا آمنًا بُرِبُ الْعَالَمِينَ ﴾                                  |
| 799.                      | ۱۲۳       | ﴿قَالَ فَرَعُونَ آمَنتُم بِهُ                                           |
| 770                       | 1 7 2     | ﴿لأقطعن أيديكم﴾                                                         |
| ٧٨٠                       | ١٣٤       | ﴿ وَلَمْ وَقِعَ عَلِيهِم الرَّجَزِ قَالُوا يَا مُوسَى ﴾                 |
| 7 £ Y                     | 109 .     | ﴿ وَمِن قُومٌ مُوسَى أَمَةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾                       |
| YTT: ( 7 TT: ( ) 0 1 : TY | 171       | ﴿ وَإِذْ قَيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذْهُ القرية وَكُلُوا ﴾               |
| ۸۰۸                       | १२व       | ﴿ أَلَمْ يَوْخِذُ عَلَيْهِم مِيثَاقَ الكَتَابِ﴾                         |
| <b>٦</b> ٨٤               | ۱۸۸       | وهوما مسنى السوءي                                                       |
| ٧٨٢                       | 19.       | ﴿ فَتَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ﴾                                |
| ۱۱٤٧،٦٨٨                  | 199       | ﴿ حَدْ العَفُو وَامْرُ بِالْمُعْرُوفُ﴾                                  |
| ٣١                        | Y • •     | ﴿إِنَّهُ سَمِيعَ عَلَيْمِ﴾                                              |

# ﴿ سورةِ الأنفال ﴾

| الصفحة          | رقم الآية | الآية                                                                       |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>79.</b>      | ٩         | ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابٍ﴾                                |
| <b>T97</b>      | ١.        | ﴿ ولتطمئن به قلوبكم                                                         |
| 790             | ٣٤        | ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾                                            |
| 790             | ٣٥        | ﴿وما لهم ألاّ يعذبهم الله وهم يصدون ﴾                                       |
| ٣٣٢             | ٣٨        | ﴿قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفُرُ لَهُمَ﴾                  |
| <b>٣</b> ٦٤     | ٠.        | ﴿ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة﴾                                     |
| 777.707.7V·.707 | 02107     | ﴿كدأب آل فرعون والذين من قبلهم﴾                                             |
| <b>٣</b> ٦٦     | ٥٣        | ﴿ذَلَكَ بَأَنَ اللهِ لَمْ يَكَ مَغَيْرًا نَعْمَةً أَنْعُمُهَا عَلَى قَوْمُ﴾ |
| 779             | ٦٧        | ﴿تريدون عرض الدنيا وا لله يريد الآخرة﴾                                      |
| ٦٩٧             | ٦٨        | ﴿ لُولًا كتاب من الله سبقت لمسكم،                                           |
| ٦٩٧             | 79        | ﴿ فَكُلُوا مُمَا غَنِمْتُم حَلَالًا طَيِبًا ﴾                               |
|                 |           |                                                                             |

## ﴿ سورةِ النوبة ﴾

| الصفحة                | رقم الآية | الآية                                                           |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 770                   | ١٦        | ﴿أُم حسبتم أن تتركوا ﴾                                          |
| Y • Y • V • •         | ۲ ٤       | ﴿قُلُ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾                    |
| Y • 9 ( Y • 7 ( Y • 0 | ٣.        | ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله                                     |
| Y+3                   | ٣١        | ﴿ ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لَيْعَبِّدُوا إِلَهَا وَاحْدًاكُ      |
| Y • •                 | **        | ﴿إِنَّمَا النَّسِيءَ زيادة في الكَّفَر                          |
| Y                     | ۸٠        | ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم﴾                                   |
| Y100Y1Y               | ٥٤        | ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ نَكْسَالِينَ﴾         |
| 444                   | ٥٦        | ﴿ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم﴾                          |
| 188.                  | ٧.        | ﴿ أَلَمْ يَأْتُهُمْ نَبًّا الَّذِينَ مِن قِبلَهُمْ قُومٌ نُوحٍ﴾ |

| الصفحة | رقم الآية | الآية .                                                                         |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١٥    | ٨٤        | ﴿إِنهُمْ كَفُرُوا بَا للهُ وَرَسُولُهُ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسْقُونَ﴾             |
| Y      | ۲۸ ۰      | ﴿وَإِذَا أَنزَلْتُ سُورَةً﴾                                                     |
| ٧٢.    | 91        | ﴿لِيسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عِلَى المُرضَى﴾                                 |
| ٧٢.    | 94        | ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم﴾                                             |
| V19    | 98        | ﴿إِنَّمُ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأَذَنُونَكُ ﴾                         |
| 770    | ١٠٣       | خد من أموالهم صدقة تطهرهم.                                                      |
| ٨٢٥    | ۱ - ٤     | ﴿ أَلَّمُ يَعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ هُو يَقْبُلُ التَّوْبَةِ ﴾                    |
| 770177 | 1.0       | ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم﴾                                                   |
| TTV    | 111       | ﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وَأَمُوالْهُمْ ﴾       |
| AV •   | 117       | هوالتائبون العابدون الحامدون،                                                   |
| 417    | ١١٩       | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادَقِينَ﴾ |
| ·      | <b>6</b>  | ﴿ سُورةِ يونِس                                                                  |

| الصفحة          | رقم الآية | الآية                                                                      |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0 \$ 7 ( 0 \$ 7 | · V       | ﴿إِنَّ الذِّينَ لَا يُرْجُونَ لَقَاءِنَا وَرَضُوا بِالْحِيَاةِ الدِّنْيَا﴾ |
| ٥٤٧             | 11        | ﴿فنذر الذين لا يرحون لقاءنا﴾                                               |
| ٥٠٢             | ١ ٤       | ﴿ ثُم جعلناكم خلائف في الأرض﴾                                              |
| ٧٣٣٠٥٠٢         | 10        | ﴿ وَإِذَا تَتَلَى عَلِيهِم آيَاتَنَا بِينَاتِ ﴾                            |
| १९९             | 71        | ﴿ولقد أهلكنا القرون من قبلكم﴾                                              |
| 1774119         | 7 £       | ﴿لقوم يتفكرون﴾                                                             |
| ٧٣٨،٧٣٧         | ٣١        | ﴿قُلْ مِنْ يُرِزَقَكُمْ مِنْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾                       |
| ٧٤٠             | ٣٣        | ﴿كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا﴾                                        |
| <b>۲9.</b>      | ٤١        | ﴿وَإِنْ كَذَبُوكُ فَقُلُ لِي عَمْلِي وَلَكُمْ عَمْلُكُمْ﴾                  |
| <b>٦</b>        | ٤٦        | ﴿وَإِمَا لَنْرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ ۗ                           |
| アスア             | ٤٨        | ﴿ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين﴾                                     |

| الصفحة       | رقم الآية | الآية                                                                       |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 114.         | ٥٢        | ﴿ثُم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد﴾                                      |
| 114.         | ٥٣        | ﴿ويستنبئونك أحقّ هو﴾                                                        |
| Y <b>£</b> Y | . 0 2     | ﴿ وَلُو أَنْ لَكُلُّ نَفُسُ ظُلُّمَتُ مَا فِي الْأَرْضُ لَافْتَدْتُ بِهُ    |
| 114.6454     | ٥٥        | ﴿ أَلَا إِن الله مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾                          |
| 770          | · • V     | ﴿قُلْ بَفْضُلُ اللَّهُ وَبُرَحْمَتُهُ وَبَذَلْكُ فَلَيْفُرْحُوا هُو حَيْرُ﴾ |
| \ • V £      | 71        | ﴿وَمَا تَكُونَ فِي شَأْنَ وَمَا تَتَلُو مِنْهُ﴾                             |
| ٧££          | 70        | ﴿ولا يحزنك قولهم ﴾                                                          |
| V £ Y        | ٦٨        | ﴿ له ما في السموات وما في الأرض﴾                                            |
| <b>ግ</b> ሂ ٣ | ٧١        | ﴿واتل عليهم نبأ نوح﴾ .                                                      |
| 75717.7      | ٧٣        | ﴿وَأَغُرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بَآيَاتُنا﴾                               |
| NAY          | ٧٥        | ﴿ ﴿ وَمُ بِعِنْنَا مِنْ بِعِلْهُمْ مُوسَى ﴾                                 |
| 1144         | 9.4       | ﴿ فاليوم ننحيك ببدنك﴾                                                       |
| ٧٤٨          | ١٠٣       | ﴿ثُم ننجي رسلنا والدِّين آمنوا﴾                                             |
| V £ A        | 1-7       | ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونَ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُ وَلَا يُضَرِّكُ            |

﴿سويغ هود،﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                      |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 090,77 | 1         | ﴿كتاب أحكمت آياته ثم فصلت﴾                                                 |
| 090    | ۲         | ﴿ أَلَا تَعْبَدُوا إِلَّا اللهِ إِنْنِي لَكُمْ مَنْهُ نَذْيُرٌ وِبَشْيَرِ﴾ |
| 090    | 14        | ﴿فَلَعَلَكُ تَارُكُ بَعْضُ مَا يُوحَى إِلَيْكُ                             |
| 090    | ١٣        | ﴿قُلْ فَاتُوا بَعْشُر سُورِ مَثْلُهُ مَفْتُرِياتُ﴾                         |
| ١٠٦٨   | 11        | ﴿أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبِّهُ                                |
| 1777   | ١٨        | ﴿ وَمَنَ أَطْلَمَ مُمَنَ افْتَرَى عَلَى اللهَ كَذَبًا ﴾                    |
| ٧٥٣    | 19        | ﴿الَّذِينَ يَصِدُونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾                                 |
| ٧٥٣    | ۲.        | ﴿وَمَا كَانَ لِهُمْ مَنَ دُونَ اللهِ مَنَ أُولِيَاءَ﴾                      |

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                   |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Yos         | Y1:       | ﴿وضل عنهم ما كانوا يفترون﴾                                              |
| ०९०         | Y 2       | ﴿مثل الفريقين كالأعسى والأصم والبصير﴾                                   |
| ٧٧٥،٧٧٤     | ۲٥ .      | ﴿وَلَقَدَ أَرْسُلُنَا نُوحًا إِلَى قُومُهُ                              |
| ۲۰۸         | **        | ﴿ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشُوا مِثْلِناكِ                                  |
| ۹۳۸         | ٤١        | ﴿ اركبوا فيها ﴾                                                         |
| ۹۳۸         | ٤٨.       | ﴿قَيْلُ يَا نُوحِ اهْبُطُ بِسَلَامِ﴾                                    |
| ٧٩٠         | ٥ ٤       | ﴿ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اللهُ وَاشْهِدُوا أَنِّي بُرِّيءِ﴾              |
| <b>v</b> 9. | ٥٧        | ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقَدْ أَبِلَغَتُكُمْ مَا أُرْسَلْتُ بِهِ إِلْيَكُمْ ﴾ |
| ٧٩٠         |           | ﴿وَلِمَا جَاءَ أَمْرِنَا نَجْيِنَا هُودًا﴾                              |
| 719         | 17        | ﴿وَإِلَىٰ تُمُودُ أَحَاهُمُ صَالِحًا﴾                                   |
| Y 0 Y       | 77        | ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكَ مُمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرْيَبٍ ﴾              |
| ٥١٦         | 7 £       | ﴿ هَذَهُ نَاقَةَ اللهِ لَكُمْ آيَةً ﴾                                   |
| V9Y(71)0    | 70        | ﴿فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام﴾                               |
| 7.5         | · 7 7     | ﴿ فِلْمَا حَاءَ أَمُونَا نَجْنِنا صَالَحًا ﴾                            |
| 7 £ 7       | ٦٧        | ﴿وَأَحَدُ الَّذِينَ ظَلْمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصِبُوا فِي دِيَارِهُمُ     |
| <b>٧</b> ٩٠ | ٨٢        | ﴿فَلَمَا حَاءَ أَمُونَا جَعَلْنَا عَالِيهِا سَافَلُها﴾                  |
| V914VV1     | , AV      | ﴿إِنَا رَسُلُ رَبُّكُ لَنَ يُصَلُّوا إِلَيْكُ﴾                          |
| ۷٧٣،٦١٩     |           | ﴿ ﴿ وَإِلَى مَدِينَ أَحَاهُم شَعِيبًا ﴾                                 |
| ٦٢٣         | ۸٧        | ﴿قَالُو يَا شَعِيبِ أَصِلَاتِكَ تَأْمُوكُ﴾                              |
| 717         | ٩١        | ﴿يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول﴾                                        |
| Y 9 N       | 98        | ﴿اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون﴾                                |
| <b>٧٦</b> ٤ | 9 £       | ﴿وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا﴾                                      |
| <b>/</b>    | 90        | ﴿ أَلَا بَعِدًا لَمْدِينَ كُمَا بَعِدْتِ ثُمُودَ﴾                       |
| VV9 .       | 97        | ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾                                                   |
| <b>/</b>    | ٩٨        | ﴿ يُقدُم قومَه يوم القيامة ﴾                                            |

| الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                  |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 78711-77 | 1 - 9     | ﴿ فَلَا تُكُ فِي مُرَيَّةً ثَمَا يَعْبُدُ هُؤَلَّاءً ﴾ |
| ١٠٦٨     | ۱.۸       | ﴿عطاء غير مجذوذ﴾                                       |
| ٥٥٧      | 117       | ﴿فاستقم كما أمرت﴾                                      |
| 00.      | 117       | ﴿فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية﴾               |
|          | 1         |                                                        |

# ﴿ سورة يوسف ﴾

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                          |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| ٧٩٨         | 10        | ﴿وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم﴾                                 |
| T £ 1       | . ٣٢      | ﴿ قَالَتَ فَذَلَكُنَ الذِّي لِمُتَّنِّي فَيه ﴾                 |
| 739         | ٣٥        | وثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه،                     |
| ۸٧٣         | ٣٧        | ﴿ذَلَكُمَا مُمَا عَلَمَنِي رَبِي﴾                              |
| <b>۳</b> ለ٦ | 17        | ﴿ وإنا لفاعلون ﴾                                               |
| ٤٣٨         | ١         | هو خروا له ساجدين،<br>-                                        |
| ٨٠٩         | ١.٧       | ﴿ وَاقْاَمْنُوا أَنْ تَأْتِيهُمْ غَاشِيةً مِنْ عَذَابِ اللَّهُ |

# ﴿ سوبة الرعد ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                              |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 970    | ١٦        | ﴿قُلَ مَن رَبِ السَّمُواتِ وَالأَرْضُ قُلُ اللَّهُ﴾                |
| 1.41   | 40        | ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهِدَ اللَّهِ مَنْ بَعَدَ مَيْثَاقِهِ ﴾ |
| 777    | 47        | ﴿والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك﴾                       |
|        | Á         | .11: A                                                             |

# ﴿ سورة إبراهيس ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                           |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Y1Y    | ٩         | ﴿كفرنا بما أرسلتم به﴾                                           |
| 771    | ٥         | ﴿وَلَقُدُ أُرْسَلُنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنَّ أَحْرَجٍ قُومُكُ |

| الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                                 |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> | 70        | ﴿ هذا البلد آمنا ﴾                                                    |
| ۲۸۳      | ٣٧        | ﴿ رَبُّنَا إِنِّي أَسَكُنْتُ مِنْ ذَرِيْتِي بُوادْ غَيْرُ ذَي زَرَعَ﴾ |

# ﴿ سورة الحجر ﴾

| الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                                        |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱٦     | 77        | ﴿ولقد خلقنا الإنسان من صلصال﴾                                                |
| ۸۱۷۵۸۱٦ | ٣٢        | ﴿مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مِعِ السَاحِدِينَ﴾                                  |
| 0 V 1   | ٣٤        | ﴿ قَالَ فَاحْرِجِ مَنْهَا فَإِنْكَ رَجِيمٍ ﴾                                 |
| ٥٧٥     | ٣٥        | ﴿ وِإِن عليك اللعنة ﴾                                                        |
| ۳۷۹     | ٣٦        | ﴿ لَمُ أَكُنَ لِأُسْجِدُ لِبِشْرِ حَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالَ﴾                 |
| ٧٧٠     | ٥٨        | ﴿إِن أَرْسَلْنَا إِلَى قُومٌ مِحْرِمِينَ﴾                                    |
| 1177    | ٨٥        | ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتُ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ |
| 1111    | ٨٦        | هان ربك هو الحلاق العليم،                                                    |

# ﴿ سورة النحل ﴾

| الصفحة         | رقم الآية | الآية                                                                          |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 11.7           | ۲.        | ﴿ يَنْزُلُ الْمُلَائِكَةُ بِالْرُوحِ مِنْ أَمْرُهُ                             |
| ۸۳۸            | Y £       | ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذًا أَنْزِلُ رَبُّكُمْ﴾                               |
| ۸۳۸            | Y 0       | ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة﴾                                            |
| лтл —          | ٣٠        | ﴿ولدار الآخرة حير﴾                                                             |
| - <b>\\.</b> \ | ££        | ﴿وَأَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُو لَتَبِينَ لَلْنَاسَ﴾                          |
| ٤٨٣            | ٤A        | ﴿ أَوْ لَمْ يَرُوا إِلَى مَا حَلَقَ اللَّهُ مِن شَيَّءَ يَتَفَيًّا ظَلَالُهُ ﴾ |
| ٨٥١            | ٦٦        | ﴿نستميكم مما في بطونه من بين فرث﴾                                              |
| ٨٥٥            | ٧.        | ﴿ وَا لله حلقكم ﴾                                                              |
| ٨٥٧            | ٧٢        | ﴿وا لله حعل لكم من أنفسكم أزواجا﴾                                              |

| الصفحة       | رقم الآية | الآية                                                  |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 740          | ΥΥ        | ﴿ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر ﴾                      |
| ٤٨٥          | ٧٨        | ﴿ وَاللَّهُ أَخْرِجُكُمْ مَنْ بَطُونَ أَمْهَاتُكُمْ ﴾  |
| ٤٨٥          | ٧٩        | ﴿ أَلَّمْ يَرُواْ إِلَى الطيرمسخواتِ﴾                  |
| 9            | ٨١        | ﴿وجعل لكم سوابيل تقيكم الحر﴾                           |
| 11.7         | ٨٩        | ﴿ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾                      |
| 1110         | 90        | ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهِدِ اللَّهُ ثَمْنَا قَلِيلًا﴾   |
| 127111061117 | 97        | ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق﴾                       |
| Y0 & 4 9 A   | ١.٧       | ﴿ذَلُكُ بَأَنْهُمُ اسْتَحْبُوا الْحِياةُ الدَّنِّيا﴾   |
| ***          | 118       | ﴿ فَكُلُوا مُمَا رَزْقُكُمُ الله حَالَالِا طَبِيا ﴾    |
| 770          | 17 £      | ﴿وَإِنْ رَبُّكُ لِيحِكُم بِينِهِم يُومِ الْقَيَّامَةِ﴾ |

# ﴿ سوبغ الإسراء ﴾

| الصفحة      | رقم الآية   | الآية                                                         |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ١٢٤٦        | ۲١          | ﴿ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض﴾                               |
| 477c7XXc11£ | ٣٣          | ﴿ فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلُ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا ﴾     |
| ۳٥٣         | ۳۷          | ﴿ وَلا تَمْشُ فِي الأَرْضُ مُرْحًا ﴾                          |
| <b>1.44</b> | ٥٤          | ﴿ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم﴾                                 |
| 1.44        | ٥٥          | ﴿ربك أعلم بمن في السموات والأرض﴾                              |
| ١٠٧٧        | ۲٥          | ﴿قُلُ ادعوا الذين زعمتم من دونه﴾                              |
| ٥٧٣         | 71          | ﴿قَالَ أَاسِجِدُ لَمْنَ خَلَقْتَ طَيْنَا﴾                     |
| ۸٦٠         | . <b>YY</b> | ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذَهُ أَعْمَى فَهُو فِي الآخِرَةُ أَعْمَى﴾ |
| ۸٦٥،٨٦٠     | ٧٣          | ﴿إِذَا لَأَدْقَنَاكُ صَعَفَ الحِياةَ وَضَعَفَ الْمَاتِ﴾       |
|             | ن ﴾         | ﴿ سورة الكها                                                  |
| الصفحة      | رقم الآية   | الآية .                                                       |

| الآيـ                                       |
|---------------------------------------------|
| ﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبر               |
| ﴿إِنَّ الدِّينَ آمنوا وعملوا الصالح         |
| ﴿وَيُجَادُلُ الذِّينَ كَفُرُوا بِالبَّاطُلُ |
|                                             |

# ﴿ سوباغ مويد، ﴾

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                              |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.41        | ٤         | ﴿قال ربي إني وهن العظم مني﴾                                        |
| ١.٧.        | ٨         | ﴿وقد خلقتك من قبل﴾                                                 |
| ۳۸۱         | ١٦        | ﴿واذكر في الكتاب مريم﴾                                             |
| 72111.4.    | 41 4      | ﴿ قَالَ كَذَلَكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّ هَيِّن ﴾ `              |
| ١٨٣،١٨٥     | ٣٥        | ﴿ مَا كَانَ لِلَّهُ أَن يَتَخَذُ مَن وَلَدَ سَبَحَانُهُ ﴾          |
| \           | ०९        | ﴿ فَخَلَفَ مِن بِعِدْهُم خَلَفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةِ ﴾             |
| <b>\•Y\</b> | ٦٦        | ﴿ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا﴾                           |
| 1.41        | <b>47</b> | ﴿ أُولًا يَذَكُو الإنسان أنا خلقناه من قبل﴾                        |
| ١ - ٨٧      | ٧٩        | ﴿كلا سنكتب ما يقول﴾                                                |
| 1 • A Y     | ٨٠        | ﴿ونرتُه ما يقول ويأتينا فردا﴾                                      |
| ١٠٨٦        | ۸۱        | ﴿ وَاتَّخَذُوا مَن دُونَ اللَّهُ آلِهَةَ لَيْكُونُوا لَهُمْ عَزَا﴾ |

# ﴿ سورة طه ﴾

| الصفحة    | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹٠       | ١.        | ﴿ إِنِّي آنست نارا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٩١،٨٩٠   | ١١.       | ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل |
| ፖሊፕ       | ۱۳۰       | ﴿ فاستمع لما يوحى إنني أنا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1147449 - | ١٢        | ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكُ فَاخْلُعُ نَعْلَيْكُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1177      | ٠ ١٤      | ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة       | رقم الآية | الآية                                                       |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 1170         | 10        | وإن الساعة آتية أكاد أخفيها،                                |
| 1110         | 14        | ﴿ فَالَّا يَصَدَنُكُ عَنْهَا مَنَ لَا يُؤْمِنَ بِهَا ﴾      |
| Aq           | ١٧        | ﴿وما تلك بيمينك يا موسى﴾                                    |
| <b>797</b>   | ۲١        | وسنعيدها سيرتها الأولى                                      |
| A97(A90(790) | Yź        | ﴿ اَذْهُبِ إِلَى فَرَعُونَ إِنَّهُ طَغَى ﴾                  |
| 707          | Y 0       | ﴿ قَالَ رَبِ اشْرِح لِي صدري،                               |
| Α٩٤          | ۲٦        | ﴿ويسر لي أمري﴾                                              |
| 192170V      | 44        | ﴿واحلل عقدة من لساني﴾                                       |
| ۸۹٦          | ٤٧        | ﴿وَفَاتِياهُ فَقُولًا إِنَا رَسُولًا رَبُّكُ﴾               |
| 1776119      | ٥ ٤       | ﴿لَاوِلِي النهى﴾                                            |
| 1888         | ٥٥        | ﴿منها حلقناكم وفيها نعيدكم﴾                                 |
| 707          | ٥٦        | ﴿وَلَقَدَ أُرِينَاهُ آيَاتِنَا كُلُهَا فَكَذْبِ وَأَبِي﴾    |
| 707          | ٥٧        | ﴿ قَالَ أَجْنَتُنَا لَتَخْرَجُنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسَحْرِكُ |
| 77917071707  | ٥٨        | ﴿ فَلْنَاتِّينَكَ بِسَحْرِ مِثْلُهُ ﴾                       |
| 707,707      | ૦૧        | ﴿ قَالَ مُوعِدُكُمْ يُومُ الزينة ﴾                          |
| 779          | ٦.        | ﴿فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتي﴾                              |
| 779          | ٦١        | ﴿وَقَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيَلَكُمْ﴾                          |
| 707          | ٦٢        | ﴿فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النحوى﴾                        |
| 707          | ٦٣        | ﴿قَالُوا إِنْ هَذَانَ لُسَاحِرَانَ﴾.                        |
| 779          | ٦ ٤       | ُ ﴿فَأَجْمُعُوا كَيْدُكُمْ ثُمَّ ائتُوا صَفًّا﴾             |
| 11.2772      | ٧.        | ﴿ فَأَلْقَى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى﴾         |
| 779,778      | ٧١        | وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر،                              |
| 419          | 177       | ﴿ولعذاب الآخرة أشد﴾                                         |
| 09           | 124       | <u> </u> فمن اتبع هداي                                      |

# ﴿ سورة الأنبياء ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| ۸۰۰    | ٦         | ﴿ مَا آمنت قبلهم من قرية أهلكناها ﴾                                  |
| ٥٢٢    | 77        | ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين﴾                          |
| ٥٢٢    | ١٧        | ﴿ لُو أَرِدُنَا أَنْ نَتَخَذُ لَهُوا لِاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ﴾ |
| ١٢٣٢   | ۳.        | ﴿ أُو لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفُرُوا أَنَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ﴾     |
| 9.0    | ٥٧        | ﴿ وَتَا لله لأكيدن أصنامكم ﴾                                         |
| 1.01   | ۸۳        | ﴿مسّني الضر﴾                                                         |
| 9 8    | 91        | ﴿فنفخنا فيها من روحنا﴾                                               |
| 94.    | ٩ ٤       | ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مَن الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنَ ﴾                  |
| 917    | 90        | ﴿وحرام على قرية أهلكناها﴾                                            |

# ﴿ سورة الحج

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                              |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Λλοέ .      | ٥         | ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنْ كَنْتُمْ فِي رَيْبُ مِنْ البَّعْثُ     |
| 941         | 19        | ﴿فَالَّذِينَ كَفُرُوا قَطْعَتْ لَهُمْ تَيَابُ﴾                     |
| 971         | ۲.        | ﴿يصهر به ما في بطونهم والجلود﴾                                     |
| <b>۲7</b> ۳ | ۲۸ .      | ﴿ فِي أَيَامُ مُعْلُومًاتُ ﴾                                       |
| 977         | ٤٢        | ﴿وَإِن يَكَذَبُوكَ فَقَدَ كَذَبِتَ قَبَلَ قَوْمَ نُوحِ﴾            |
| 977         | <b>££</b> | ﴿وَكُذِّب موسى فأمليت للكافرين ثم أحذتهم                           |
| ۸ • ٤       | ٤٥.       | ﴿ فَكَايِنَ مِن قرية أهلكناها وهي ظالمة ﴾                          |
| ۸ • ٤       | ٤٦        | ﴿ أَفَلُم يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٍ ﴾       |
| 977         | ٤Y        | ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ﴾                          |
| 941         | ٤٩        | ﴿قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذَيْرُ مِبِينَ﴾ |
| ۸۰۱         | ٥٢        | ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ رَسُولُ﴾                    |

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                      |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 94.    | ٥٨        | ﴿وَالَّذَينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ ثُمَّ قَتَلُوا﴾ |
| 94.    | ٥٩        | ﴿ليدخلنهم مدخلا يرضونه﴾                                    |
| 941    | ٦.        | ﴿ لِينصرنه الله إن الله لعفو غفور﴾                         |
| 944    | ٦٣        | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءِ﴾ |

# ﴿ سورةِ المؤمنون ﴾

| الصفحة  | رقم الآية | الآية                                          |
|---------|-----------|------------------------------------------------|
| ०१२     | ١٢        | ﴿لَقَد خلقنا الإنسان من سلالة من طين﴾          |
| ०१७     | 11        | ﴿ولقد حلقنا فوقكم سبع طرائق﴾                   |
| ۸۵۳٬۵۶۷ | **        | ﴿وعليها وعلى الفلك تحملون﴾                     |
| 9 % .   | ٣١        | ﴿ثُمْ أَنشَأَناً مِن بعِدِهِم قرنا آخرين﴾      |
| ٩٤.     | ٣٢        | ﴿ فَأُرسَلْنَا فِيهِم رَسُولًا مِنْهُمَ ﴾      |
| 009     | 40        | ﴿ أَيعدكم أَنكم إذا متتم وكنتم ترابا﴾          |
| 9 £ 1   | ٤٢        | ﴿ ثُم أَنشأنا من بعدهم قرونا آخرين﴾            |
| 9 £ Y   | ٤٤        | ﴿كُلُّ مَا جَاءَ أَمَةً رَسُولُهَا كَذَبُوهِ﴾  |
| 918     | ٥١        | ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات﴾                |
| 918     | ٥٢        | ﴿ وَإِنْ هَذِهُ أَمْتُكُمُ أَمَّةً وَاحِدَةً ﴾ |

# ﴿ سورة النور ﴾

| الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                                |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 749     | ٤         | ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾                                          |
| 9071907 | ١٧        | ﴿يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا﴾                                    |
| 907     | ١٨        | ﴿ ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم،                             |
| 905     | ٥٨        | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينِ آمَنُوا لِيسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِينِ مَلَكُتُ |
| 900     | 7.1       | ﴿لِيس على الأعمى حرج﴾                                                |

# ﴿ سورغ الفرقان ﴾

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                    |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| ۸۰۱         | . 11      | ﴿وقال الذين لا يرجون لقاءنا﴾                             |
| 9 - 1       | ٤.        | ﴿أَفِلُم يَكُونُوا يَرُونُها﴾                            |
| ० १ -       | ٤٥        | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ كَيْفَ مَدَ الظُّلُّ ﴾       |
| 09.         | ٤٦        | ﴿ تُم قبضناه إلينا قبضا يسيرا﴾                           |
| ० ९ •       | ٤٧        | ﴿وهو الذي جعل لكم الليل لباسا                            |
| ۰۸۸         | ٤٨        | ﴿وهو الذي أرسل الرياح﴾                                   |
| 97 - 67 7 2 | ٥٣        | ﴿وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات،                      |
| ۸۸۸         | 0 £       | ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرا                              |
|             | ٦٧        | ﴿ وَالَّذِينَ لَا تَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَمًا آخِرِ ﴾ |
| ۸۸۷         | ٦٨        | ﴿وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلُكُ يُلُقُّ أَثَّامًا﴾               |
|             | ٧.        | ﴿إِلَّا مَن تَابِ وَآمَنِ وَعَمَلُ عَمَلًا صَالَّحًا﴾    |

# ﴿ سورة الشعراء ﴾

| الصفحة                       | رقم الآية | الآية                                         |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
|                              | ١         | ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون،      |
| 977                          | ٤         | ﴿إِن نَشأَ نَنزُّلُ عَلِيهِم مِن السماء آية﴾  |
| <b>47</b> Y                  | . Α       | ﴿إِن فِي ذَلَكَ لآية وما كان أكثرهم مؤمنين﴾   |
| 977                          | ٩         | ﴿وَإِن رَبُّكَ لِهُو الْعَزْيَزِ الْرَحْيَمِ﴾ |
| <b>ለ</b> ٩०،ለ <b>٩</b> ٣،٦٦٣ | 1.        | ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكُ مُوسَى ﴾              |
| ۸۹٥                          | 11        | ﴿فرعون ألا يتقون﴾                             |
|                              | 1 7       | ﴿ اَحاف أن يكذبون﴾                            |
| <b>አ</b>                     | ١٣        | ﴿وَلا يُنطلق لساني فأرسل إلى هارون﴾           |
| ۲۶۸                          | ١٦        | ﴿إِنَا رَسُولَ رَبِ الْعَالَمُبِنَ﴾           |

| الصفحة  | رقم الآية | الآية                                       |
|---------|-----------|---------------------------------------------|
| 75%/757 | ٣٤        | ﴿قَالَ لَلْمَلَا حُولُهُ                    |
| 7 £ V   | 44        | ﴿فجمع السحرة لميقات يوم معلوم﴾              |
| २०२     | ٤١        | ﴿ أَتُن لَنا أَحِرا ﴾                       |
| ጚጚ      | ٤A        | هرب موسی وهارون،                            |
| ·       | ٦٤        | ﴿فيأخذكم عذاب قريب﴾                         |
| ٦.٩     | 7.≎       | ﴿وَأَنجينا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْمِعِينَ﴾ |
| 9.5     | ٧٢        | ﴿هل يسمعونكم إذ تدعون﴾                      |
| 9.5     | ٧٣        | ﴿أُو ينفعونكم أو يضرون﴾                     |
| 771     | ١٧٨       | ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولَ أَمِينَ﴾             |
| 775     | ١٧٩       | ﴿فَاتَقُوا اللهُ وَأَطْيَعُونَ﴾             |
| 778     | ١٨٢       | ﴿وزنوا بالقسطاس المستقيم﴾                   |
| ٦٢٤     | 144       | ﴿وَلَا تَبْحُسُوا النَّاسِ أَشْيَاءِهُمُ    |
| 11.7    | 198       | ﴿نزل به الروح الأمين﴾                       |
| 11.7    | 198       | ﴿على قلبك لتكون من المنذرين﴾                |

# ﴿ سورةِ النمل ﴾

| الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                        |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| ٩٨١     | ٧         | ﴿ سَاتِيكُم منها بخبر أو آتِيكُم بشهاب                       |
| ۸٩٠     | ٨         | ﴿فَلَمَا جَاءِهَا نُودِي أَنْ بُورِكُ مِنْ فِي النَّارِ﴾     |
| 977     | ٣٤        | ﴿ وَإِنَّ الْمُلُوكُ إِذَا دَحُلُوا قَرِيَّةً أَفْسَدُوهِا ﴾ |
| 977     | 40        | ﴿ وإني مرسلة إليهم بهدية ﴾                                   |
| ٦٣٤     | ٥٢        | ﴿فَتَلَكَ بِيُوتِهِم حَاوِيةً بَمَا طَلَمُوا﴾                |
| ٦٣٤     | ۰ ۵۳ .    | ﴿وَأَنْحِينَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾        |
| 771,77. | ٥ ٤       | ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحَشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ﴾            |
| ٦٣٠     | ٥٥        | ﴿بل أنتم قوم تحهلون﴾                                         |

| الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                      |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 771.77. | ٥٦        | ﴿فَمَا كَانَ حَوَابَ قُومُهُ                               |
| ٦٣٠     | ٥٧        | ﴿إِلَّا امرأته قدرناها مِن الغابرين﴾                       |
| 9 5 4   | 77        | ﴿أَئَذَا كَنَا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَا لَمُحْرِجُونَ﴾ |
|         |           |                                                            |

## ﴿ سورة القصص ﴾

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                          |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| <b></b> ፖለጓ | Υ         | ﴿إِنَا رَادُوهُ اِلْيَكُ﴾                                      |
| ۸۹.         | ۳.        | ﴿ فَلَمَا أَتَاهَا فَوْدِي مِن شَاطِئُ الْوَادُ الْأَيْمِنِ ﴾  |
| ۸۹۳،۹۷٥     | ٣٢        | ﴿فَذَانِكَ بِرِهَانَانَ مِن رِبِكُ                             |
| ۸۹۳         | ٣٣        | ﴿ قال رب إني قتلت منهم نفسا ﴾                                  |
| ۸۹۳         | ٣٤        | ﴿وَأَحْيِ هَارُونَ هُوَ أَفْصِحَ مَنِي لَسَانًا﴾               |
| 9 A 9       | ٥٩        | ﴿وَمَا كَنَا مَهَلَكِي الْقَرَى إِلَّا وَأَهْلَهَا ظَالُمُونَ﴾ |
| 9 A 9       | 71        | ﴿أَفْمَنَ وَعَدْنَاهُ وَعَدْا حَسْنَا فَهُو لَاتِّيهِ﴾         |
| 1 + £7      | ٧٣        | ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا﴾                      |
| 1779        | Λ ξ       | ﴿من جاء بالحسنة فله خير منها﴾                                  |
| Λ∖°         | ٨٨        | ﴿وَلا تَدَعَ مَعَ اللَّهُ إِلَهَا آخِرَ﴾                       |

# ﴿ سورة العنكبوت ﴾

| الصفحة        | رقم الآية | الآية                                                               |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 997           | γ         | ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم                            |
| ٧٧٥           | e 17      | ﴿ وَإِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لَقُومُهُ اعْبَدُوا اللَّهُ ﴾           |
| ١٠٠٨          | **        | ﴿وَمَا أَنْتُم بَمُعَجَزِينَ فِي الْأَرْضُ﴾                         |
| 7 • 9         | Y £       | ﴿ فِأَنِجَاهُ اللَّهُ مَنِ النَّارِ ﴾                               |
| Y00           | **        | ﴿وُولُوطًا إِذْ قَالَ لَقُومُهُ إِنَّكُمُ لِتَأْتُونَ الْفَاحَشَةُ﴾ |
| <b>ጓ</b> ምየ · | 79        | ﴿ فَمَا كَانَ حَوَابٌ قُومُهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا الثَّنَّا﴾        |

| الصفحة     | رقم الآية | الآية                                                  |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| ٧٩٣        | ٣١        | ﴿ وَلِمَا جَاءِت رَسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبِشْرِي ﴾ |
| 7.4        | ٣٢        | ﴿قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنَ أَعْلَمُ      |
| ٧٩٣        | ٣٣        | ﴿وِلمَا أَن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم﴾                   |
| ٧٧٣        | ٣٦ -      | ﴿ وَإِلَى مَدِينَ أَحَاهُم شَعِيبًا ﴾                  |
| 1.1.       | ٤٤        | ﴿خلق الله السموات والأرض بالحق﴾                        |
| ٣٩٦        | ٥٨        | ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوتنهم﴾                |
| 1          | ٦٣        | ﴿ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء﴾                     |
| ٥١٦        | ٦ ٤       | ﴿مَا هَذَهُ الحَيَاةُ الدُّنيا إلا لهُو ولعب﴾          |
| ٨٤.        | 70        | ﴿ فَإِذَا رَكُبُوا فِي الْفَلْكُ دَعُوا الله مخلصين﴾   |
| ۸٤٠        | 77        | ﴿لِيكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا﴾                       |
| <b>AOY</b> | ٦٧        | ﴿ أُو لَمْ يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرِمًا آمَنَا﴾      |

# ﴿ سوية الروم ﴾

| الصفحة   | رقم الآية  | الآية                                                               |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ١٠٣٥،٨٠٥ | ٨          | ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسُهُم ﴾                           |
| ۸۰۳      | ٩          | ﴿أَوْلَمْ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الْذَيْنَ﴾ |
| 1.70     | • •        | ﴿ثُمْ كَانَ عَاقبَةُ الذِّينَ أَسَاؤُوا﴾                            |
| 1.40     | ١٧         | ﴿وحين تصبحون﴾                                                       |
| 1.47     | ١٨         | ﴿وحين تظهرون﴾                                                       |
| 1 - £ 1  | ۲١         | ﴿إِن فِي ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾                                    |
| 1.44     | **         | ﴿إِنْ فِي ذَلْكُ لَآيَاتُ لَلْعَالَمِينَ﴾                           |
| 1.47     | ۲۳         | ﴿إِن فِي ذَلَكَ لَآيَاتَ لَقُومَ يَسْمَعُونَ﴾                       |
| 1.44     | Y£         | ﴿وَمِن آيَاتُهُ يُرْيَكُمُ الْبُرَقُ حُوفًا﴾                        |
| ١٠٤٨،٤٨٦ | <b>ም</b> ٦ | ﴿ وَإِذْ أَذَقَنَا النَّاسُ رَحْمَةً فَرَحُواْ بِهَا ﴾              |
| 1776119  | ۳۷         | ﴿ أَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرَّزِّقِ﴾                  |

# ﴿ سورة لقمان ﴾

| الصفحة                                  | رقم الآية | الآية                                                                |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 997                                     | ١٢        | ﴿ حملته أمه وهنا على وهن﴾                                            |
| 977                                     | ١٣        | ﴿ يَا بَنِي لَا تَشْرِكَ بَا للهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظَلَّمَ عَظْيَمَ |
| 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ١٤        | ﴿أَن اشكر لي ولواديك﴾                                                |
| 1 • 0 Y                                 | 47        | ﴿مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْنُكُمْ إِلَّا كَنْفُسُ وَاحْدُةً﴾          |
| 1.046141                                | 44        | هويا أيها الناس اتقوا ربكم واحشواك                                   |

# ﴿ سورة السجدة ﴾

| الصفحة       | رقم الآية | الآية                                                |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------|
| ۸۷۷          | ١٢        | ﴿رِينا أيصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا﴾             |
| 744          | ۲.        | ﴿وأما الذين فسقوا فمأواهم النار﴾                     |
| ۸ <b>٩</b> ٩ | 77        | ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن﴾                     |
| ۸٩٩ .        | 7 £       | ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا﴾                      |
| ۸٩٩          | Y 0       | ﴿إِن رَبُّكُ هُو يَفْصُلُ بَيْنَهُمْ يُومُ القيامَةُ |
| 199619V      | 77        | ﴿ أُو لَمْ يَهِدُ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَّا ﴾         |
| ,            |           |                                                      |

# ﴿ سورة الأحزاب ﴾

| الصفحة | رقم الآية  | الآية                                                   |
|--------|------------|---------------------------------------------------------|
| 9 ) Y  | ١          | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِي اتَّقَ اللَّهُ ﴾                  |
| 440    | ٤ ٤        | ﴿تحيتهم يوم يلقونه سلام﴾                                |
| ٧٠٦    | 20         | ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبْشُرًا وَنَذْيُوا ﴾ |
| ٧٠٦    | <b>£</b> ~ | ﴿ وداعيا إلى الله بإذنه ﴾                               |
| 1 £ £  | ٥١         | ﴿وَا للهُ يَعْلُمُ مَا فِي قَلُوبِكُمْ                  |
| ١٤٤    | ٥٣         | ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسَأَلُوهُنَ﴾       |

| الصفحة    | ∰<br>رقم الآية | الآية                                                                |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.70      | 1              | ﴿الحمد الله الذي له ما في السموات وما في الأرض﴾                      |
| ٤AY       | γ              | ﴿وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل﴾                                  |
| ٤٨٧       | ٨              | ﴿ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهُ كَذَبًا أَمْ بِهِ حَنَّةٍ ﴾                |
| ٤٨٧       | ٩              | ﴿ أَفَلُم يَبِرُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَا حَلْفُهُم       |
| 1.7941.77 | . "            | ﴿ وما كان لهم عليهم من سلطان،                                        |
| 1.7.      | ٣٩             | ﴿ قُلُ إِنْ رَبِّي يُبْسُطُ الرَّزِقُ لَمْنَ يَشَّاءُ مِنْ عَبَادُهُ |
|           | 4              | ﴿ سورة فاطر                                                          |
| الصفحة    | رقم الآية      | الآية                                                                |
| 091       | ١              | ﴿ الحمد الله فاطر السموات والأرض﴾ ٢                                  |
| ۰۸۸       | ٩              | ﴿وَا لِلَّهُ الَّذِي أَرْسُلُ الرِّيَاحِ﴾                            |
| ١٠٨١      | ٣٦             | ﴿وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ نَارَ حَهْمُ                            |
| ١٠٨١      | ٣٨             | ﴿إِنَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ﴾                                |
| 7 - 7 1   | , , , ,        | (33                                                                  |
| 1.47      | ٤٣٠            | هر.<br>﴿ فهل ينظرون إلا سنة الأولين﴾                                 |
|           | ٤٣.            | . , ,                                                                |
|           | ٤٣.            | ﴿ فَهُلُ يَنظُرُونَ إِلَّا سَنَةَ الأُولِينَ ﴾                       |

| ۳۱ | ﴿ أَلَمْ يَرُوا كُمَّ أَهَلَكُنَا قَبِلُهُمْ مِنَ الْقُرُونَ﴾ |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ०९ | ﴿وامتازوا اليوم أيها الجحرمون﴾                                |
| ٧٤ | ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونَ اللهِ آلِهَةَ                         |
|    | •                                                             |

# ﴿ سورة الصافات ﴾

| 4 . 1, | = X+, +       | w 25. |
|--------|---------------|-------|
| الصفحة | ∖قيم الإيلة . | الاسه |
|        | #- (* J       |       |

| الآية                                     | رقم الآية | الصفحة  |
|-------------------------------------------|-----------|---------|
| ﴿بل حاء بالحق وصدّق المرسلين﴾             | ٣٧        | ٤٧٢     |
| ﴿قال هل أنتم مطلعون﴾                      | ٥٤        | 1.9.    |
| ﴿ فاطلع فرآه في سواءِ الجحيم،             | ٥٥        | 1.9.    |
| ﴿قَالَ تَا لُّهُ إِنْ كَدْتُ لِتَرْدِينَ﴾ | 70        | 1.9.    |
| ﴿ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين﴾         | óΛ        | 1.9.    |
| ﴿قد صدقت الرؤيا﴾                          | ١.٥       | 1.98    |
| ﴿إِنَّ هَذَا لَهُو البَّلَاءِ المَّبِينَ﴾ | 1.7       | 1.98    |
| ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾                       | ١.٧       | 1.98    |
| ﴿وتركنا عليه في الآحرين﴾                  | ١٠٨       | 1 - 9 & |
| ﴿كذلك بحزي الحسنين﴾                       | ١١.       | 1.98    |
| ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾       | 141       | 1.97    |
| ﴿إِنهم لهم المنصورون﴾                     | ١٧٢       | 1.97    |
| ﴿وَإِن حِندُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾     | ۱۷۳       | 1-97    |
| ﴿فتولى عنهم حتى حين﴾                      | 178       | 1.97    |
| ﴿وتول عنهم حتى حين﴾                       | ١٧٨       | 1.91    |
| ﴿وَأَبْصِرَ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ﴾          | 179       | ١ • ٩ ٨ |

## ﴿ سورة ص ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                     |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 11.5   | ٤٩        | ﴿كأنهن بيض مكنون﴾                                         |
| 11.4   | ٥٢        | ﴿وَعَنْدُهُمْ قَاصِرَاتَ الطَّوْفُ أَتْرَابُ﴾             |
|        | **        | ﴿وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا﴾                |
| ANY    | ٧٢        | ﴿وَاِذَا سُوٰيَتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهُ مِن رُوحِي﴾          |
| ATY    | ٧٣        | وفسحد الملائكة كلهم أجمعون،                               |
| ANY    | ٧٤        | ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافُرِينَ﴾ |

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                               |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 91٧١٧  | ٧٥        | ﴿قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لم خلقت﴾              |
| ۲۱۸    | ٧٨        | ﴿ وَإِنْ عَلَيْكُ لَعَنَّيِّ إِلَى يَوْمُ الدِّينَ﴾ |
| ٥٧٣    | ٧٦        | ﴿ أَنَا حَيْرَ مَنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ ﴾      |
| ٥٧٤    | YY        | ﴿قال فاخرج منها فإنك رجيم﴾                          |

## ﴿ سوية النص

| الصفحة    | رقم الآية | الآية                                                        |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| .11.4     | ۲         | ﴿إِنَا أَنْزِلْنَا عَلِيكَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ﴾            |
| ٤١٧       | Y         | ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَ اللَّهُ غَنيَ عَنْكُمَ﴾              |
| £./ A     | Α         | ﴿ وَإِذَا مِسَ الْإِنْسَانَ ضِرَ دَعًا رَبِّهُ               |
| 1.1.1.1.  | ٣٣        | ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به﴾                                   |
| \         | Y £       | ﴿ فُرُوتُوا مَا كُنتُم تُكْسَبُونَ﴾                          |
| 1118      | 40        | ﴿ لَيْكُفُرُ الله عنهم أسوأ الذي عملوا﴾                      |
| £9Y       | ٣٨        | ﴿قُلَ أَفْرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهُ ﴾        |
| 1117      | ٤٧        | ﴿ وَلُو أَن لَلَّذِينَ طُلَّمُوا مَا فِي الأَرْضُ جَمِيعًا ﴾ |
| 1117      | ٤A        | وربدا لهم سيئات ما كسبوان                                    |
| 1117      | ٤٩        | هُوَادًا مس الإنسان ضر دعانا،                                |
| 1117      | . 0 *     | ﴿ وقد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم                     |
| 1117      | ٥١        | ﴿فأصابهم سيئآت ما كسبوا﴾                                     |
|           | ٥٢        | ﴿ أُو لِم يعلموا أن الله يبسط الرزق،                         |
| 112761127 | ٧١        | ﴿وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا﴾                             |
| 112761119 | ٧٣        | ﴿حتى إذا حاؤوها وفتحت أبوابها﴾                               |
|           | .V o      | ﴿ وترى الملاتكة حافين من حول العرش،                          |

﴿ سورة غافر \_ ۱۶۳۰\_

| الصفحة        | رقم الآية    | الآية                                                       |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|               | ٥            | ﴿كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم،                      |
|               | ٦            | ﴿وَكَذَلَكَ حَقَّتَ كُلُّمَةً رَبُّكُ                       |
| 1.49          | ۲۱           | ﴿أَوْلَمْ يَسْيَرُوا فِي الْأَرْضُ فَيَنْظُرُوا﴾            |
| 0 £ 7         | . <b>£</b> ٣ | ﴿وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ الْنَارِ﴾             |
| <b>// ٩</b> · | 20           | ﴿وحاق بآل فرعون سوء العذاب﴾                                 |
| <b>٧</b> ٧٩   | ٤٦.          | ﴿النار يعرضون عليها﴾                                        |
| 1177          | ٥٧           | ﴿لَخلق السموات والأرض أكبر﴾                                 |
| 1179          | ०९           | ﴿إِنَّ السَّاعَةُ لَآتِيةً لَا رِيبٍ فيها﴾                  |
| 1.49          | ٧٨           | ﴿ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا ﴾                  |
|               | γ.           | ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا بَالِكْتَابِ وَبَمَّا أَرْسَلْنَا بِهُ﴾ |
| ١ • ٤ •       | AY           | ﴿ أَفَلُمُ يُسْيَرُوا فِي الأَرْضُ﴾                         |
|               |              |                                                             |

# ﴿ سورة فصلت ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                  |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 97.    | ٦         | ﴿ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بِشُرِ مُثْلُكُم يُوحَى إِلَيْ ﴾ |
| ጓጹ٨    | ٣٤        | ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾                                 |
| 1127   | ٣٥        | ﴿وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَّرُوا﴾          |
|        | ٤١        | ﴿وإنه لكتاب عزيز﴾                                      |
|        |           |                                                        |

# ﴿ سورة الشوري ﴾

| الصفحة        | رقم الآية | الآية                                    |
|---------------|-----------|------------------------------------------|
| ١٠١٦،٨٣٢      | ١٤        | ﴿وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءِهم العلم﴾  |
|               | **        | ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾           |
| 1.17          | ۲١        | ﴿ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم﴾            |
| 1 ٧ . 9 . 4 9 | . 44      | ﴿ ذَلَكَ الذِّي يَبْشُرُ اللهُ عَبَادُهُ |

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                           |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | ٣٠        | ﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ مَنْ مَصِيبَةً فَبَمَا كُسَبِتَ أَيْدِيكُمْ |
| 9 14 9 | ٣١        | ﴿وما أنتم بمعجزين في الأرض﴾                                     |
| 9 % 9  | ٣٢        | ﴿ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام﴾                            |
| 99.    | ۳۳        | ﴿ إِن يشاً﴾                                                     |
| 991    | 40        | ﴿ويعلم الذين يجادلون في آياتنا﴾                                 |
| ٨٣٤    | . ٣٧      | ﴿والذين يجتنبون كبائر الإثم﴾                                    |
| ۸۳۲    | ٤٤        | ﴿ وَتَرَى الْطَالَمِينَ لِمَا رَأُوا الْعَذَابِ ﴾               |
| ٨٣٢    | . 50      | ﴿ أَلَا إِن الظَّالَمِينِ فِي عَذَابِ مَقْيِمِ ﴾                |
|        | 20        | ﴿وتراهم يعرضون عليها حاشعين﴾                                    |

# ﴿ سورةِ الزخرف ﴾

| الصفحة                | رقم الآية | الآية                                                                        |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 19        | ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن﴾                                       |
|                       | ۲.        | ﴿وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم﴾                                            |
|                       | *1        | <b>پ</b> فهم به مستمسکون،                                                    |
|                       | 7 £       | ﴿قُلُ أُولُو جَنْتُكُم بِأَهْدَى﴾                                            |
| YYA                   | ٤٦        | ﴿وَلَقَدَ أُرْسَلْنَا مُوسَى بَآيَاتُنَا إِلَى فَرَعُونَ﴾                    |
| ٧٨٠                   | ٤٨        | ﴿وما نريهم من آية إلا هو أكبر﴾                                               |
| <b>አ</b> ዓ <b>፡</b> . | ٧٥        | ﴿ أَمْ أَنَا حَيْرِ مَنْ هَذَا الَّذِي هُو مَهِينَ ﴾                         |
| ٧٨٠                   | ٥٥        | ﴿فَأَغُرِقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾                                              |
| ٨٨٥                   | ٦٣        | ﴿ وَلَمَا جَاءَ عَيْسَى بِالْبِينَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحُكُمَّةُ ﴾ |
| ,                     | <b>.</b>  | ﴿ سورةِ الجاثية                                                              |
| الصفحة                | رقم الآية | الآية                                                                        |
| 1/12,444              | ۲۸        | ﴿وترى كل أمة حاثية ﴾                                                         |

| الصفحة  | رقم الآية  | الآية                                                              |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1114    | <b>Y</b> 9 | ﴿إِنَا كَنَا نَسْتَنْسُخُ مَا كَنْتُم تَعْمُلُونَ﴾                 |
|         | اف ﴾       | ﴿ سوية الأحقا                                                      |
| الصفحة  | رقم الآية. | الآية                                                              |
| ٧٩٨     | 10         | ﴿رب أوزعني أن اشكر نعمتك﴾                                          |
|         | 後っ         | سويغ محما                                                          |
| الصفحة  | رقم الآية  | الآية                                                              |
|         | ٥          | <b>﴿</b> سيهديهم ويصلح لهم﴾                                        |
| ٨٠٧     | ٧          | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصَرُوا الله يَنْصُرُكُم ﴾ |
| ٨٠٧     | ٨          | ﴿وَالَّذِينَ كَفُرُوا فَتَعْسَا لَهُمَ﴾                            |
| ۸۰۷     | ٩          | ﴿ ذَلَكَ بِأَنْهُم كُرْهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾                 |
|         | ₩ 5        | ﴿ سورة الفنَّ                                                      |
| الصفحة  | رقم الآية  | الآية                                                              |
| 1198    | ٦          | ﴿ويعذب الله المنافقين والمنافقات﴾                                  |
| ££7,££0 | 11         | ﴿قُلْ فَمَن يَمْلُكُ لَكُمْ مَنَ اللَّهُ شَيَّئًا﴾                 |
| 1198    | ١٨         | ﴿وَأَتَابِهِم فَنَحَا قَرِيبًا﴾                                    |
| ٤٢٩     | ۲۹         | ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار﴾                      |
|         | *          | ﴿ سوبة ق                                                           |
| الصفحة  | رقم الآية  | الآية                                                              |
|         |            | همالأيض ملدناها وألقينا فيمليدات كا                                |

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                   |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------|
| ۲۲۸    | ٧         | ﴿وَالْأَرْضُ مَدْدُنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فَيْهَا رُواسِي﴾ |
| ۲۲۸    | ٨         | ﴿تبصرة وذكري لكل عبد﴾                                   |
| 14.1   | 44        | ﴿وَقَالَ لَا تَخْتَصُمُوا لَدِي                         |

## ﴿ سورة الذاريات ﴾

| الصفحة   | رقم الآية | الآية                                               |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 17.0     | ١٣        | ﴿ يُوم هم على النار يفتنون                          |
| ١٢٠٤     | ١٩        | ﴿وَقِي أَمُوالْهُمْ حَقَّ لَلْسَاتُلُ وَالْحُرُومُ﴾ |
| ١٢٠٧     | ۲.        | ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتَ لَلْمُوقَنِينَ﴾            |
| ١٢٠٩،٨٢٧ | 01        | ﴿وَمَنَ كُلُّ شَيِّءَ خَلَقْنَا زُوجِينَ﴾           |

## ﴿ سورة الطور ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                |
|--------|-----------|------------------------------------------------------|
| ١٢٠٤   | ١٨        | ﴿ فَاكْهِينَ بَمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ ﴾. |
| ١٢٠٨   | 44        | ﴿فَذَكُر فَمَا أَنْتَ بَنَعِمَةً رَبُّكَ بَكَاهِنَ﴾  |
| 1717   | ٣.        | ﴿أُم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون﴾                |
| 1717   | ٣٢        | ﴿أَمْ تَأْمُوهُمْ أَحَلَامُهُمْ بِهِذَا﴾             |
| 1717   | ٣٣        | ﴿أَم يقولون تقوله﴾                                   |
| 1718   | 40        | ﴿ أُم حلقوا من غير شيء﴾                              |
| 1718   | ٣٦        | ﴿أُم حلقوا السموات والأرض﴾                           |
| 1715   | ٣٧        | ﴿أَمْ عندهم حزاتن ربك أم هم المصيطرون﴾               |
| 1710   | ٣٨        | ﴿أُم لهم سلم يستمعون فيه﴾                            |
| 1717   | ٤٠        | ﴿ أُم تسالهم أجرا فهم من مغرم مثقلون،                |
| 1717   | ٤١        | ﴿ أَمْ عندهم الغيب فهم يكتبون                        |
| 1717   | ٤٢        | ﴿ أَم يريدون كيدا فالذين كفروا ﴾                     |
| 1717   | ٤٣        | ﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَّهُ غَيْرِ اللَّهُ ﴾               |



| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1777   | ۱۹        | ﴿أَفُرَأَيْتُمُ اللَّاتُ وَالْعَزَى﴾                                 |
| ١٣٢٢   | ۲.        | ﴿ ومناة الثالثة الأحرى﴾                                              |
| ١٣٢٢   | ۲۱        | ﴿ الكم الذكر وله الأنثى﴾                                             |
| ١٣٢٢   | 77        | ﴿ تلك إذا قسمة ضيزى﴾                                                 |
| ١٢٢٣   | **        | ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيسمونَ المَلاَئِكَةَ﴾ |
| ١٢٢٣   | ۲۸        | ﴿وما لهم به من علم﴾                                                  |
| ١٣٢٤   | 79        | ﴿فأعرض عمن تولي عن ذكرنا﴾                                            |

## ﴿ سوبة الرحمن ﴾

| الصفحة    | رقم الآية | الآية                                  |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| ١٣٨       | ۲٩        | ﴿يسأله من في السموات والأرض﴾           |
| 1747      | ٣٦        | ﴿ كُلُّ مِنْ عَلِيهَا فَانَ﴾           |
| 1887      | 47        | ﴿فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان﴾ |
| 17276178  | ٤٦        | ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾              |
| 172711779 | ٦٢        | ﴿ومن دونهما جنتان﴾                     |

## ﴿ سورة الواقعة ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                  |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------|
| ١٣٤٩   | ٦٢        | ﴿فلولا تذكرون﴾                                         |
| 1729   | ٧.        | ﴿لُو نَشَاء جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ﴾ |

## ﴿ سورة الحديد ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                        |
|--------|-----------|----------------------------------------------|
| 1701   | ۲ .       | هوله ملك السموات والأرض»                     |
| 1701   | ٤ ٤       | ﴿هُو الَّذِي حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ﴾ |

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                            |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 1701        | ٥         | (له مقاليد السموات والأرض)                       |
| <b>70</b> £ | ١٨        | وإن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسناك   |
| <b>70</b> £ | 74        | ﴿وَا لَنَّهُ لَا يُحِبُ كُلِّ مُخْتَالٌ فَحُورٌ﴾ |
| <b>70</b> £ | Y £       | والذين يبخلون                                    |

## ﴿ سوبة المجادلة ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1709   | ١ ٤       | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تُولُوا قُومًا غَضَبِ اللهِ عَلِيهِم ﴾ |
| 1709   | . 10      | وأعد الله لهم عذابا شديدا،                                           |
| 1709   | ۲٦.       | ﴿ اتَّخَذُوا أَيَّانِهِم حَنَّةً ﴾ .                                 |
| £VY    | ۲١        | ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي،                                         |

# ﴿ سوبة الحش﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                         |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ٦.     | ź         | ﴿ وَمَنْ يَشَاقَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدَ الْعَقَابِ ﴾ |
| ١٢٦٤   | ١٤        | وبأسهم بينهم شديد                                             |
| 917    | ١٨        | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ ﴾            |
| 1707   | 'Y'Y'     | والملك القدس،                                                 |
| 1707   | ۲ ٤       | . ﴿ يُسْبَحُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ﴾            |

# ﴿ سورة الصف ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                         |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ١٢٧٣   | ٦         | ﴿ وَإِذْ قَالَ عَيْسَى ابْنِ مُرْيِمَ يَا بَنِي إِسْرَاتِيلِ﴾ |
| Y•Y    | ٧         | ﴿ وَمِن أَطْلُم ثَمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذْبِ ﴾       |

## ﴿ سورغ الجمعة ﴾

|                            |                  | . 40 /                                                                                                           |
|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                     | رقم الآية        | الآيــة                                                                                                          |
| ٦.                         | . 4              | ﴿ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾                                                                                 |
|                            | غابن ﴾           | سوبغ النا                                                                                                        |
| الصفحة                     | رقم الآية        | الآية                                                                                                            |
| ١٢٨١                       | ٦                | ﴿فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا﴾                                                                                     |
|                            | للاق ﴾           | ﴿ سوبغ الم                                                                                                       |
| الصفحة                     | رقم الآية        | الآية                                                                                                            |
| 720                        | · <b>\</b>       | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي إِذَا طَلَقَتُم النَّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَ ﴾                                                |
| ۸۷۳                        | ۲                | ﴿ذَلَكُم يُوعَظُ بِهُ                                                                                            |
|                            | للك ﴾            | ﴿ سوبعُ الْ                                                                                                      |
| الصفحة                     | رقم الآية        | الآية                                                                                                            |
| £AŸ                        | ١٨               | ﴿ولقد كذب الذين من قبلهم﴾                                                                                        |
| <b>έ</b> ለ ወና <b>έ</b> ለ ۳ | ١٩               | ﴿أُولُمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرُ فَوَقَهُمْ صَافَّاتُ﴾                                                            |
|                            | قلى ﴾            | ﴿ سوبع ال                                                                                                        |
| الصفحة                     | رقم الآية        | ١٧٠١                                                                                                             |
| ٥٤٢                        | ٥                | وفستبصر ويبصرون                                                                                                  |
| ٥٤٢                        | ٦                | وبأيكم المفتون                                                                                                   |
|                            |                  |                                                                                                                  |
| 1797                       | ١٦               | وسنسمه على الخرطوم،                                                                                              |
| 1714                       | \7<br><b>7</b> 0 | •                                                                                                                |
|                            | \7<br>7°<br>7°   | (وسنسمه على الخرطوم)<br>﴿أَفَنَحُعُلُ الْمُسْلَمِينَ كَالْجُرَمِينَ﴾<br>﴿أَمْ لَكُمْ كَتَابُ فَيْهُ تَدْرُسُونَ﴾ |

## ﴿ سورة الحاقة ﴾

| * * *.                                |              |                                                              |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| الصفحة                                | رقم الآية    | الآية                                                        |
| ለ <b>ግ</b> ባ                          | ٣٢           | ﴿ فِي سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ﴾                              |
|                                       | € &          | ﴿ سورة المعا                                                 |
| الصفحة                                | رقم الآية    | الآية                                                        |
| 1791                                  | ١٩           | ﴿إِنَ الْإِنسَانَ خَلَقَ هَلُوعًا﴾                           |
| 1791                                  | ۲.           | ﴿إِذَا مَسُهُ الشُّر حَزُوعًا﴾                               |
| 1891                                  | 71           | ﴿ وَإِذَا مُسُهُ الَّذِيرُ مَنُوعًا ﴾                        |
| 1799                                  | **           | ﴿إِلا المصلين﴾                                               |
| 1799                                  | 44.          | ﴿الذين هم على صلاتهم دائمون﴾                                 |
| 1799                                  | ٣٤ .         | ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾                               |
| 18                                    | **           | ﴿والذين يصدقون بيوم الدين﴾                                   |
| 18                                    | **           | ﴿والذين هم من عذاب ربهم مشفقون﴾                              |
| 18                                    | <b>٢</b> ٩   | ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾                                   |
| 18                                    | ٣.           | ﴿إِلَّا عَلَى أَزُواجِهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيَانُهُمْ﴾    |
| 18                                    | ۳۱           | ﴿ فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلَكَ فَأُولِئُكَ هُمُ الْعَادُونَ |
| 18.1                                  | · <b>T</b> Y | ﴿والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون،                           |
| 14.4                                  | ٣٤           | ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ₩ 8          | ﴿ سوبغ نوع                                                   |
| الصفحة                                | رقم الآية    | الآية                                                        |
| 17.0                                  | ۲۳ -         | ﴿لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا﴾                      |
|                                       |              |                                                              |

﴿ سورة المدش

| الصفحة | رقم الآية     | الآية                              |
|--------|---------------|------------------------------------|
| ١٣٠٩   | Y £           | ﴿ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر،        |
| 14.9   | 70            | ﴿إِن هَذَا إِلَّا قُولَ الْبَشْرِ﴾ |
| 181.   | ٥٢            | وصحفا منشرة                        |
| 181.   | ٥٣            | ﴿كلا بل لا يخافون الآخرة﴾          |
| 181.   | 0 2           | ﴿كلا إنه تذكرة﴾                    |
| 181.   |               | ﴿فَمِن شَاءِ ذَكُرِه﴾              |
| •      | <b>⊕</b> -N U | ž. À                               |

## 🌱 سورنغ المرسلات 🌱

| فحة  | الصا   | رقم الآية     | الآية                                             |
|------|--------|---------------|---------------------------------------------------|
| ٤٧٩  | · 1200 | 10            | ﴿ويل يومتذ للمكذبين﴾                              |
| ۱۳۲٤ |        | ١٨            | ﴿كذلك نفعل بالمحرمين﴾                             |
| 1881 |        | ۲.            | ﴿ أَلَّمْ نَخْلَقُكُمْ مِنْ مَاءَ مَهِينَ ﴾       |
| ١٣٢٢ |        | 40            | ﴿ أَلَّمْ نَحْمُلُ الْأَرْضُ كَفَاتًا ﴾           |
| ١٣٢٢ | £.,    | ' <b>Y</b> ٦' | ﴿أَحِياء وأمواتا﴾                                 |
| ١٣٢٣ |        | Y9            | ﴿انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون﴾                   |
| ١٣٢٣ | ~      | . YA          | ﴿هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين﴾                  |
| ١٣٢٥ |        | ٤٦            | ﴿كُلُوا وتمتعوا قليلا إنكم بحرمون﴾                |
| 1440 |        | ٤A            | ﴿وَإِذَا قَيْلَ لَهُمُ ارْكُعُوا لَا يُرْكُعُونَ﴾ |
| ١٣٢٦ |        | ۰.            | ﴿ فَبَأْيِ حَدَيْثُ بَعَدُهُ يَوْمَنُونَ﴾         |
| 1444 |        | ં ૦ ૧         | ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكَيْدُونَ ﴾        |

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                          |
|--------|-----------|------------------------------------------------|
| 1 444  | Y £       | وأنا ربكم الأعلى                               |
| ١٣٣٢   | ٤٦        | ﴿كَأَنْهُمْ يُومُ يُرُونُهَا لَمْ يَلْبِنُوا ﴾ |

## ﴿ سورة عبس ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                           |
|--------|-----------|---------------------------------|
| ١٣٣٣   | Y1        | ﴿ ثُم أماته فأقبره ﴾            |
| 1888   | **        | ﴿ ثُمْ إِذَا شَاءَ أَنْشُرِهُ ﴾ |

# ﴿ سورة النكوبي

| الصفحة | رقم الآية | الآية                            |
|--------|-----------|----------------------------------|
| 1880   | ١٢        | هورإذا الجحيم سعرت               |
| 1440   | 14        | ﴿ وَإِذِا الْجَنَةُ أَزْلُفُتُ ﴾ |
| 1884   | ١ ٤       | ﴿علمت نفس ما أحضرت﴾              |

# ﴿ سورة الانفطار﴾

| الصفحة    | رقم الآية  | الآية                           |
|-----------|------------|---------------------------------|
| 1441      | 1          | ﴿إِذَا السماء انفطرت،           |
| 1 440     | <b>Y</b>   | ﴿وَإِذَا الْكُواكِبِ انتثرتُ﴾   |
| 1770      | ٣ -        | ﴿وَإِذَا البِحَارِ فَحَرِتُ﴾    |
| 188711880 | <b>£</b> . | ﴿وَإِذَا الْقَبُورُ بِعَثْرِتُ﴾ |
| 1770      | •          | ﴿علمت نفس ما قدمت وأحرت،        |

# ﴿ سورة المطففين ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                       |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| ٥٦٧.   | 1         | وريل للمطففين،                                              |
| ٥٦٧    | ۲.        | ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا آكتَالُوا عَلَى النَّاسُ يَسْتُوفُونَ ﴾ |
| ٥٦٧    | ٣         | ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يَخْسُرُونَ﴾            |
| 1827   | ۲.        | ﴿كتاب مرقوم﴾                                                |

## ﴿ سورة الانشقاق ﴾

| الصفحة | رقم الآية      | الآبة                                                    |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 170 £  | ۲۰             | ﴿فما لهم لا يؤمنون﴾                                      |
| 170 £  | ۲١             | ﴿ وَإِذَا قَرَىٰ عَلَيْهِمِ الْقَرْآنَ لَا يَسْجِدُونَ ﴾ |
| 1702   |                | ﴿بل الذين كفروا يكذبون﴾                                  |
|        | <b>€ 52.</b> 4 | ﴿ سوبغ ال                                                |
| الصقحة | رقم الآية      | الآية                                                    |
| 1408   | 17             | ﴿ هُلُ أَتَاكُ حَدَيْثُ الْجَنُودُ ﴾                     |
| .140 % | ١٨             | ﴿فرعون وثمود﴾                                            |
| 1808   | ١٩             | ﴿ بِلِ الذين كفروا في تكذيب﴾                             |
| 1808   | ۲.             | ﴿ وَا لِلَّهُ مِن وَرَائِهُمْ مُحْيَطُ﴾                  |
|        | لفجر ﴾         | ﴿ سوية ا                                                 |
| الصفحة | رقم الآية      | الآية                                                    |
| 119    | ٥              | ﴿لَذِي حَجَرٍ ﴾                                          |
|        | لبلد ﴾         | ﴿ سونة ا                                                 |
| الصفحة | رقم الآية      | الآية                                                    |
| 1871   | 0              | ﴿ أَيحسب أن لن يقدر عليه أحد ﴾                           |
|        | لنين ﴾         | سنة ا                                                    |

| الصفحة | رقم الآية | الآية                             |
|--------|-----------|-----------------------------------|
| 1441   | ١         | ﴿والنين والزيتون﴾                 |
| 1871   | ٤         | ﴿لقد حلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ |

 ٥

﴿ثُم رددناه أسفل سافلين﴾ ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾

## ﴿ سوية الكافرون ﴾

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                 |
|--------|-----------|---------------------------------------|
| ٧٠     | ١         | ﴿قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ﴾      |
| ٧٠     | Υ         | ﴿لا أَعبد ما تعبدون﴾                  |
| Y •    | ٣         | ﴿وَلا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبِدُ﴾ |
| Y )    | ٥         | ﴿ وَلا أَنَا عَابِدُ مَا عَبِدَتُم ﴾  |

## ٣ . فهرس الأحاديث والآثار

## أ. الأحاديث الشريفة

| الجزء والصفحة | طوف الحديث                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १८४           | اتتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والحلد فخذوه (عن البراء بن عازب،                                     |
| <b>779</b>    | اجعلوا بينكم وبين الحرام سترًا ( عن النعمان بن بشير ﴿ ﴾ )                                           |
| 9.77          | إن الحميم لَيصب على رؤوسهم فينفذ الحميم ( عن أبي هريرة 🍩)                                           |
| 1798          | إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة ( عن أبي هريرة 🤲)                                         |
| <b>٣</b> ٨٤   | إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير بن والعوام ( عن حابر ﷺ )                                            |
| 1401          | إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي (عن ابن عباس ﷺ)                                                   |
| 779           | الحلال بين والحرام بين ( عن النعمان بن بشير ﷺ )                                                     |
| 1191          | لقد أنزلت عليّ آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا (عن أنس ﴿                                             |
| 1878          | لن يغلب عسر يسرين                                                                                   |
| ٦٩٦           | ما ترون في هؤلاء الأسارى ( عن ابن عباس ﷺ)                                                           |
| १०१           | من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في حسده (سلمة بن عبيد الله عن أبيه)                                 |
| 1 £ Y         | من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه (عن النعمان بن بشير ﷺ)                                             |
| ξολ           | من كان له بيت وحادم فهو ملك ( عن زيد بن أسلم ﷺ)                                                     |
| <i>£</i> 97   | لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت (عن المغيرة بن شعبة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
| ٥٦٦           | لا يحل دم امرئ مسلم ( عن عبد الله بن مسعود 🍪)                                                       |
|               |                                                                                                     |

ب. ألآثار

| الجزء والصفحة | طرف الحديث أو الأثر                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم ( ابن عباس ﷺ )                                      |
| ٤٥٨           | أقل الحال التي إذا كان الإنسان بها ملكا (عن عمرو بن العاص، وزيد بن أسم، والحسن ) |
| 777           | أن الأيكة غير مدين ( قتادة )                                                     |
| ££A           | أن جماعة من اليهود حين حذرهم النبي ﷺ نقمات الله (ابن عباس ﷺ)                     |
| £AA           | إنما قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد ( الحسن )                            |
| 7797          | الرين الذنب على الذنب ( الحسن )                                                  |
| ٤٣٩           | كان هذا في قتيل منهم فقالوا: إن أفتاكم محمد بالدية ( قتادة )                     |
| ٤٦٠           | كانوا أول من ملك الخدم ( قتادة )                                                 |
| ٤٦٠           | لأنهم ملوك أنفسهم بالتخلص من القبط ( الحسن ) .                                   |
| ٥٢٢           | اللهو بلغة أهل اليمن: المرأة ( قتادة )                                           |
| 9 7 1         | المسحّرون: المخلوقون ( ابن عباس ﷺ)                                               |
| 971           | المسحّرون: المسحورون ( قتادة )                                                   |
| ٤٦٠           | ملك كل واحد منهم نفسه وأهله ( السدي )                                            |
| .AY9          | النَّكو أعظم من الإمر ( قتادة )                                                  |
| 375           | هم العشارون ( قتادة والسدي )                                                     |
| 798           | يستوفونهم من دون غيرهم ( الحسن )                                                 |

## ٤ . فهرس الأعلام الواردة في النص

| رقم الصفحة                         | اسم العلم                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٥٧٣ ، ٢٢٤                          | آدم عليه السلام                           |
| ۲۹ ، ۱۸۰ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۸۰ ، ۹۲    | إبراهيم بن علي (ابن أبي الفرج الأردستاني) |
| <b>٧٩٣ ، ٧٧٥ ، ٧٧٢ ، ٧٧١ ، ١٩٢</b> |                                           |
| د ۱۰۰۰ د ۹۰۶ ، ۹۰۰ ، ۹۰۶ ، ۱۸۱۸ ،  |                                           |
| ١٠٠٦ .                             | •                                         |
| ۲۶۲۵ (۷۷۵ ۲۷۷۵ ۵۷۷۵ ۸۲۸۵           | إبراهيم عليه السلام                       |
| ۱۰۰۶ د۱۰۰۹ ۱۹۰۹ ۱۹۰۶ ۹۰۶           | •                                         |
| 1 - 97 (1 - 97 (1 - 1              |                                           |
| ነሞέ٦ ‹ አ۹٧                         | إبراهيم بن السريّ ( الزجاج )              |
| 797                                | إسحاق عليه السلام                         |
| <b>۲</b> ٩٦                        | إسماعيل عليه السلام                       |
| 117 94 071                         | امرؤ القيس                                |
|                                    | إسحاق عليه السلام                         |
| 911 691 69 69 69 69 69             | أيوب عليه السلام                          |
| 1.47                               | إلياس عليه السلام                         |
| 710                                | محمد بن عبد الله الخطيب ( المؤلف )        |
| TTT 1                              | بكر                                       |
| 1727                               | تميم بن أبي مقبل ( ابن مقبل )             |
| 1.74 . 91.                         | جبريل عليه السلام                         |
| (1720 , 797 , 53 , 787 , 637)      | الحسن البصري                              |
| 1797                               |                                           |
| AAN & AAY                          | الخضر عليه السلام                         |

| رقم الصفحة                                | اسم العلم                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 721                                       | الحسن بن عبد الله ( أبو سعيد السيرافي ) |
| ٥١٨                                       | خليل بن أحمد ( صاحب العين )             |
| £ • ∧                                     | زيد بن أسلم                             |
| ۱۹۹۰ ، ۲۱۰ ، ۱۹۹۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۳ ، ۳۲۳ ، ۲۳۳ | زيد                                     |
| ን ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ   |                                         |
| 307, 707, 707                             | عمرو بن عثمان ( سيبويه )                |
| 772 ( 27 •                                | إسماعيل بن عبد الرحمن ( السديّ )        |
| 4VV                                       | سليمان عليه السلام .                    |
| 4 4 9                                     | سعد بن أبي وقاص                         |
| 999                                       | سعد بن مالك                             |
| 100, 200, 215, 275, 175, 275              | شعيب عليه السلام                        |
| V 70. Y78 . 777 . 778 . 777 .             |                                         |
| 744 , 741 , 714 , 715 , 717 , 447         | صالح عليه السلام                        |
| , 071 , 77, , V0V , V07 , 7Y0 ,           |                                         |
| ٧٦٥ ، ٧٦٤                                 |                                         |
| ۱۰۰۳، ۲۷۱، ۲۰۹، ٤٤٨                       | عبد الله بن عباس                        |
| £0A ( ££A                                 | عبد الله بن عمرو بن العاص               |
| 1807                                      | عبد العزى بن حطل                        |
| 1                                         | عثمان بن عفان                           |
| 1701                                      | عدي بن يزيد                             |
| Pal, FPl, +3Y, YYW, WYW,                  | عمرو                                    |
| WW. £9 £                                  |                                         |
| 974                                       | عمير بن شُييم ( القطامي )               |
| 707, 707, 187, 387, 777, 377              | عيسى عليه السلام                        |
| , ۲۸۰ , ۲۷۹ , ۲۷۸ , ۲۷۷ , ۲۷۲ ,           |                                         |

| رقم الصفحة                          | اسم العلم                          |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ٤٧١ ، ٣٨٥                           |                                    |
| ٠ ٦٥٣ ، ٦٥١ ، ٦٤٩ ، ٦٤٨ ، ٦٤٠       | فرعون                              |
| ٥٥٢ ، ٢٥٦ ، ١٥٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢   | . •                                |
| · <b>To</b> £                       | یحیی بن زیاد ( أبو زكریا الفراء )  |
| 1.7.                                | قارون                              |
| 777 , 770 , 772 , 077 , £7. , £79   | قتادة .                            |
|                                     | قيس بن سعد                         |
| 971                                 | لبيد بن أبي ربيعة                  |
| 11 (997                             | لقمان عليه السلام                  |
| ۱۳۹ ، ۱۳۸ ، ۱۳۷ ، ۱۳۳               | لوط عليه السلام                    |
|                                     | بحاهد                              |
| 217 , 777 , 0 . 3 , 773             | محمد عليه الصلاة السلام            |
| 144                                 | محمد بن كعب ( القرظي )             |
| 7.77                                | محمد بن يزيد ( أبو العباس المبرد ) |
| 917 6 8% •                          | مريم عليها السلام                  |
| ١٣٤١                                | معمر بن المثنى ( أبو عبيدة )       |
| 177 , 777 , 877 , 837 , 707 , .35   | موسى عليه السلام                   |
| ( 775 ( 707 ( 707 ( 70. ( 759 (     |                                    |
| Yoq ( 177 , 177 , 177 , 177 , 177 ) |                                    |
| ، ۱۲۷ ، ۹۶۷ ، ۸۹۷ ، ۲۲۸ ، ۸۷۸       |                                    |
| ፡ ዓንም ፡ አዓን ፡ አዓኔ ፡ አዓ٠ ፡ አለነ፡      |                                    |
| ۸۳۰۱ ، ۷۰۰۱ ، ۱۸۰۱ ، ۲۲۱۱ ،         |                                    |
| ۱۱۹۲،۱۱۸۲،۱۱۰۰                      |                                    |
| ٤٧٩                                 | مسيلمة                             |
| \                                   | مسیلمة<br>نمروذ بن کنعان           |

| رقم الصفحة                        | أسم العلم         |
|-----------------------------------|-------------------|
| 720 ( 727 ( 7.0 ( 7.7 ( 097 ( 092 | نوح عليه السلام   |
| , 975 , YVI , YV5 , Y0V , Y0I ,   |                   |
| ۱۳۲۱ ، ۱۳۰۰ ، ۱۲۲۱ ، ۹۳۹ ، ۹۳۷    |                   |
| 119· . 897 . 77V . 7·7            | هارون عليه السلام |
| ١٣٢٤                              | هند بنت عتبة      |
| ۷٧٥ ، ٧٧٤ ، ٥٠٦ ، ٦٠٦ ، ١٠٤       | هود عليه السلام   |
| V9 £ 4 V9 + 4                     | ·                 |
| 18.4                              | الوليد بن المغيرة |
| Y97 , Y90 , YAA                   | يعقوب عليه السلام |
| ۸٠٩ ، ٧٩٨ ، ٧٩٥                   | يوسف عليه السلام  |

ه و فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة | القائل                |                                                             | البيـــــا                                               |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۱۳۲۰   |                       |                                                             | البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| 94.    | امرؤ القيس            | ونُســحَرُ بالطّعــام وبالشـــراب                           | أَرانَا مُوضِعينَ لأمرِ غيب                              |
| V1£    | رويشيد بن كثير الطائي | سائل بنى أسدٍ ما هـذه الصّوت                                | بـا أيهـا الراكب المزجـى مطيّتــه                        |
| 714    | بشاّر بن بُرد         | كالبابليّين حفّـــاً بالعفــــاريت                          | دينار آل سليمان ودرهمهم                                  |
| 971    | ئىيد                  | عصافير من هذا الأثام للسحر                                  | فــان تســـاًلينا : فيـــم نحــن فانّنـــا               |
| ٧٠٨    | قیس بن سعد            | وأن لايقولوا غاب قيس وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أردت بها كي يعلم الناس أنها<br>سراويل قيسس والوفسود شمود |
| ٥٢٤    | الصمة القشيري         | بأنصـــافٍ لهــــنّ ولا سِــــرارِ                          | شهورٌ يَنْقَضين ومـــا شَــعَرْنا                        |
| ٥٢٤    |                       | لم تـــكُ غـــيرَ شــــفقٍ وفجــــرِ                        | وليلـةٍ إحـــدى الّليـــالي الزُّهــر                    |
| ۸۳۱    | عیاس بن مرداس         | وفي اثوابسه أسببة مَزيسرُ                                   | ترى الرحلُ النحيفُ فَتَزْدُرِيـهِ                        |
| 1701   | عدي بن زيد            | وحديثٍ مشـلِ مــاَذِيٍّ مُشَـــار                           | وسماعٍ يَاأُذَنُ الشَّيخُ لـــه                          |
| ١٣١٣   | عدي بن زيد            | نغُّص المــوتُ ذا الغــني والفقــيرا                        | لا أرى الموتَ يُسبِق الموتَ شيءٌ                         |
| ۰۲۲    |                       | فما بال دهرٍ لَزّنا بالوصاوص                                | لَهَوْنَـا بِمَنْحِـول الـبراقع حِقْبُــةً               |
| 777    | أمية بن أبي الصلت     | رِ له فَرْحَةً كحَلِّ العِقمالِ                             | ربُّ ما تَكْرَهُ النفوسُ مِن الأمــــ                    |

| الصفحة | القائل              | ــــــت                                    | البي                                            |
|--------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٤٣٠    | عبد العزيز بن زرارة |                                            | وحَدُّنَا الصّالِحين لهـم حــزاء                |
| ١٢٥    | امرق القيس          | كَبِرْتُ وَٱلاّ يُحْسِنَ اللهــوَ أَمثـالي | أَلاَ زَعَمَتْ بَسِباسَـةُ اليــومُ أنّــني     |
| ۵۸۲    | المرقش الأصغر       | ومَن يغو لايعدمْ على الغسيّ لاتمــا        | فمن يلق خميراً يحمله النباسُ أمْرَه             |
| 974    | القطامي             | شدَدُّتَ لِـه الغمـائمُ والصِّقاَعــا      | إذا رأسٌ رأيست بسمه طِماحسا                     |
| 1141   | امرؤ القيس          | بنا بطن حقفٍ ذي رُكامٍ عقنقـل              | فلماّ أجزنا ساحة الحيِّ وانتحى                  |
| 1177   | كعب بن سعد الغنوي   |                                            | اعْمِــدْ لما تعْلـــو فمـــالك بـــالذي        |
| 1827   | ابن مقبل            | ضَرُّبًا تواصَتُ به الأبطالُ سِجِّينًا     | ورَحْلةً يَضْربون الهـاَمَ عـن عُـرُضٍ          |
| ١٣٤٦   |                     | قُلْيُصَـــــاًتٍ وأُيْكِرينــــا          | قــــــدْ شَــــرِبَتْ إلاَّ دُهَيْدِهِينـــــا |
|        |                     |                                            |                                                 |
|        |                     |                                            |                                                 |

## ٦ ـ فهرس الأماكن الواردة في النص

| الصفحة         | البلد    |
|----------------|----------|
| 1177, 6.0, 727 | البصرة   |
| 1144           | بغداد    |
| 1191           | الحديبية |
| ١.٤.           | الشام    |
| 1177           | الكوفة   |
| ٧٧٤ ، ٦٢٦      | مدين     |
| 1811, 2021     | مكة      |
| ٥٢٢            | اليمن    |

# ٧ ـ فهرس القبائل والأمر

| الصفحة                                              | القبيلة أو الأمة       |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 777 · 777 · 777                                     | آل فرعون               |
| 740                                                 | آل لوط                 |
| 0 \ Y                                               | أهل الكوفة             |
| 777                                                 | أهل مدين               |
| 787                                                 | أهل اليمن              |
| 117, 527, 770, 777, 377, 903, 7611                  | بني إسرائيل – قوم موسى |
| ۱۳۲۰، ۲۰۲۱ ک ۲۷۷، ۲۷۷ تا ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۱               | ثمود – قوم صالح        |
| ١٣٢٠ ، ١٢٢٧ ، ١٢٢٦ ، ١٠٤٠ ، ٧٧٤ ، ٧٠٨ ، ٦٠٣         | عاد                    |
| 1870 .                                              |                        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\              | قوم نوح                |
| 1811 (1.2. (190                                     | قريش                   |
| ۱۲۲ ، ۳۳۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۳۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ | العرب .                |
| Y • •                                               |                        |
| <b>£0.</b>                                          | هذيل                   |
| ٤٥.                                                 | رهط مسيلمة             |
| ٤٦٠                                                 | القبط                  |

## ٨۔ فهرس المذاهب والفرق

| الصفحة                                        | الفرقة      |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 1195                                          | أهل البيعة  |
| ٩٨٠                                           | أهل الإعراب |
| 1188                                          | أهل التفسير |
| ٤٢٣                                           | أهل الأديان |
| 707 : 077 : A77 :                             | أهل الكتاب  |
| £77 , 770 , 77V                               | أهل النظر   |
| T77 ( 700                                     | البصريون    |
| AVT                                           | الخوارج     |
| 307,007,707                                   | الصابتون    |
| ATY                                           | النحويون    |
| ٤٧١ ، ٤٤٨ ، ٤٤٦ ، ٣٨٣ ، ٢٨٠ ، ٢٧٤ ، ٢٥٣ ، ٢٥١ | النصارى     |
| £77 . ££7 . ££ £77 . £70 . £ -0 . 77£ . 70}   | اليهود      |

- ١ القرآن الكريم(٢)
- ۲ ابن جزي ومنهجه في التفسير، تأليف علي محمد الزبيري، دار القلم، دمشق، ط (۱)
   ۲ ۱۹۸۷.
- ٣ الإتقان في علوم القرآن للإمام حلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ)، بتحقيق محمد أبو
   الفضل إبراهيم، ط (٣)، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، نشر وتوزيع دار التراث ، القاهرة.
- ٤ أحبار النحويين البصريين، لِأبي سعيد السيرافي، نشره فريتس كرنكو، الجزائر، ١٩٣٦
- الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)، دار البشائر
   الإسلامية، ط (٣)، ٩٠٤١هـ ١٩٨٩م.
- ۲ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود)، للإمام أبسي السعود
   (ت ١ ٥ ٩ هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ۷ أساس البلاغة لجار الله أبــي القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري (ت٣٨٥هــ) ، دار
   صادر، بيروت ، ط(١)، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م .
- ۸ أسباب النزول ، تأليف الإمام أبي الحسن الواحدي (ت٢٦٤هـ)، تحقيق السيد أحمد
   صقر، دار القبلة للثقافة الإسلامية، حدة، ط (٣)، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ٩ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر بن عبد البر (ت٤٦٣هـ)، تحقيق علي محمد
   البحاوي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة.

<sup>(</sup>١) الفهرس مرتب على حروف الهجاء بعد إسقاط أداة التعريف ( أل ).

<sup>(</sup>٢) أرقام الآيات التي ذكرتها مأخوذة من المصحف الشريف الذي طبعه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي علي عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن علي بن أبي طالب على ...، وآي القرآن على طريقتهم ٦٢٣٦ آية.

- البنا ورفقاته، دار الشعب.
- ۱۱ الأسماء الحسنى ومناسبتها للآيات التي حتمت بها من أول سورة المائدة إلى آخر سورة المؤمنون، رسالة الماجستير للمحقق قدمت لجامعة أم القرى في عام ١٤٠٩هـ.
- ۱۳ اشتقاق أسماء الله، لأبي القاسم الزجاجي (ت٣٤٠هـ)، تحقيق عبد الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (٢)، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ١٤ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (ت٥٢هـ)، مكتبة المثنى في بغداد، تصوير عن الطبعة الأولى، سنة ١٣٢٧هـ، بمطبعة السعادة.
- ١٥ أضواء على متشابهات القرآن للشيخ حليل ياسين، من منشورات دار ولمُكتبة الهـ الله
   في بيروت، ١٩٨٠م، ط (١).
- 17 الأعلام "قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العمرب والمستعربين المستشرقين"، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط (٦)، ١٩٨٤م.
- ۱۷ إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت٣٣٨هـ)، تحقيق زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد، ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف إحياء النزاث الإسلامي.
- ۱۸ الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى لأبسي الحسن على بن عيسى (ت ٣٨٤هـ) تحقيق د/فتح الله صالح المصري، دار الوفاء، المنصورة ، ط(١)، ١٤٠٧هـ ١٩٨٨م.
- 19 الإنصاف في مسائل الخلاف للشيخ عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت٧٧٥هـ)، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف للشيخ محمد محيى الدين عبد الجميد، نشر دار الفكر، بيروت.
- ۲۰ الإنصاف فيما يتضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير، مطبوع مع تفسير الكشاف
   للز مخشري، والذي سيأتي ذكر طبعه بعد قليل.
- ۲۱ أنموذج حليل في أسئلة وأحوبة من غرائب آي التنزيل، تـأليف محمد بـن أبـي بكـر الـرازي صاحب المختـار الصحـاح، تحقيــق د/محمــد رضــوان الدايــة، دار الفكــر المعاصر، بيروت، ودار الفكر بدمشق، ط (۱)، ۱۹۱۱هـ ۱۹۹۰.

- ۲۱ البحر الحيط، (تفسير أبي حيان)، لمحمد بن يوسف (ت٥٤٥هـ)، طبعتين: الأولى: نشر دار الفكر، بيروت، ط (۲)، سنة ۴،۲ هـ، وبهامشه النهر الماد من البحر المحيط للمؤلف نفسه. والثانية: نشر المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ۲۱۲هـ.
- ۲۲ البدایة والنهایة، لأبي الفداء إسماعیل بن کثیر (ت٤٧٧هـ)، طبعة دار ابن کثیر ،
   پیروت.
- ٢٣ البرهان في توجيه متشابه القرآن محمود بن همزة الكرماني (ت٥٠٥هـ)، تحقيق أحمد
   عز الدين عبد الله حلف الله، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة بمصر،
   ط (١)، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ٢٤ البرهان في علوم القرآن، للزركشي (ت٤٩٧هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،
   دار إحياء الكتب العربية بمصر، ١٣٧٦هـ ١٩٥٧م.
  - ٢٥ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (٣٧٠هـ)، تحقيق الأستاذ محمد على النجار، المكتبة العلمية، بيروت.
- ٢٦ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد
   أبو الفضل إبراهيم، ط(١)، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر.
- ۲۷ بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة كوركيس عواد، مؤسسة الرسالة، ط (۲)، ه. ١٤٠هـ م
- ۲۸ البلغة في أصول اللغة ، تأليف السيد محمد صديق حسن خان القنوجي، تحقيق نذير
   عمد مكتبى، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط (۱)، ۱٤۰۸هـ ۱۹۸۸م .
- ٢٩ البيان في غويب إعراب القرآن، تأليف أبي البركات بن الأنباري، تحقيق د/طه عبد
   الحميد طه، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٤٠٠١هـ ١٩٨٠م.

( ご )

٣٠ تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم (٣٢٧٦هـ)، تحقيق السيد أحمد
 صقر، دار النزاث، القاهرة، ط (٢)، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.

- ٣٦ تاريخ الأدب العربي، بروكلمان كارل (ت١٣٧٥هـ) ترجمة عبد الحليم النجار، القاهرة ٥٩٩٩م.
- ٣٢ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، د/حسن إبراهيم حسن، ط ١٩٦٧م، مكتبة النهضة المصرية ، بمصر.
  - ٣٣ تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى ٣٣٤هـ للخطيب البغدادي (ت٣٦٥هـ)، دار الفكر، بيروت.
- ٣٤ تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي (ت ٥٦٥هـ)، تحقيق محمد كرد علي، مطبعة الترقى بدمشق سنة ١٣٦٥هـ ١٩٤٦م.
  - ۳۵ التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبد الله الصيمري من نحاة القرن الرابع، تحقيق د/ فتحي أحمد مصطفى ، من منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ط(١)، ٢٠٠٧هـ ١٤٠٢هـ
- ٣٦ التحبير في علم التفسير، للحافظ جلال الدين السيوطي (ت ١٩٩١هـ)، دار الكتب
   العلمية، بيروت، ط(١)، ٨٠٤هـ ١٩٨٨م.
  - ٣٧ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (٣٥٢٥هـ)، دار الكتب
     العلمية، بيروت، ط(١)، ١٤١٠هـ ١٩٩٠، توزيع مكتبة الباز بمكة المكرمة.
- ٣٨ تفسير أبي المظفر السمعاني (ت٤٨٩هـ)، تحقيق القسم الثاني في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، من أول سورة الرعد إلى أول سورة الأنبياء، للأخ فاروق حسين محمد أمين.
  - ٣٩ تفسير أسماء الله الحسنى لأبي إسحاق الزجاج (ت ٢ ١٩هـ)، تحقيق أحمد يوسف
     الدقاق، دار المأمون، للتراث، دمشق، بيروت، ط (٤)، ٣٠٠١هـ ١٩٨٣م.
- ٤٠ تفسير ابن أبي حاتم (تفسير السورة التي فيها الأعراف) رسالة الماجستير بجامعة أم
   القرى بمكمة المكرمة بتحقيق الأخ الدكتور حمد أبو بكر، ١٤٠٤ ١٤٠٥.
- ٤١ تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة، للدكتور عبد العزيز بن عبد
   الله الحميدي، من منشورات جامعة أم القرى، بمكة المكرمة.
- ٢٤ . تفسير التحوير والتنوير، تأليف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت٩٣٣هـ)، نشر

- الدار التونسية، تونس، ١٩٨٤م.
- ۲۶ تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار ، للشیخ محمد رشید رضا (ت۲۵۵هـ)،
   نشر دار المعرفة، بیروت، ط (۲)، ۱۳۹۳هـ ۱۹۷۳م.
  - ع القرآن العظيم للإمام أبي الفداء ابن كثير (ت٤٧٧هـ)، دار الفكر،
     بيروت،ط(٢) ٤٠٥ هـ ١٩٨٨م.
- ۵۶ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر (ت٠٦٠٦هـ)،
   دار الفكر، بيروت، ٤١٠١هـ ١٩٩٠م.
- تفسير مجاهد، تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي، مجمع البحوث الإسلامية،
   إسلام آباد، باكستان، ط (۱)، ۱۳۹٦هـ ۱۹۷٦م.
  - ۲۷ تفسیر مقاتل بن سلیمان (ت ۵۰ هـ)، دراسة وتحقیق د/ عبد الله شحاتة، الهیئة
     المصریة، ۱۹۸۹م
- ٤٨ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت٥٠٥هـ)، تحقيق الشيخ محمد عوّامة، دار
   الرشيد، سوريا حلب، ط (الثانية)، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
  - ٤٩ تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهة الألفاظ ، محمد بن عبد العزيز المسند، دار الوطن
     للنشو بالوياض، ط (١)، ١١٤١هـ.
  - تنزیه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار بن أحمد (ت ٢٥٠٥)، دار النهضة
     الحدیثة ، بیروت.
- ١٥ تهذيب الأسماء واللغات للإمام يحيى بن شرف النووي (ت٢٧٦هـ)، دار ابن تيمية،
   ١٤١٠هـ ١٤٩٠م.
  - ۲۵ تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی (ت۲۵۸هـ)، نشر دار صادر، بیروت،
     مصور من طبعة دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الهند، ۱۳۲۵هـ.
  - ٣٥ تهذيب كتاب لطف التدبير في سياسات الملوك لمؤلف كتاب درة التنزيل وغرة التأويل أبي عبد الله الخطيب الإسكافي (ت٢٠٦هـ)، المكتبة المكية، ط(٣)، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ٤٥ التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي، تأليف محمد عبد الرؤوف

- المناوي(ت ٣١٠١هـ)، تحقيق د/ محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر ، بيروت، دار الفكر دمشق، ط(١)، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
  - ه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي(ت١٩٨٠هـ)، مكتبة المعارف بالرياض، ٤٠٠ هـ ١٩٨٠م.

### ( 7 )

- حامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري (ت ١ ٣١٠هـ)، طبعتين:
   الأولى: طبعة مصطفى البابي الحلبي، ط( الثالثة )، ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م. والثانية
   بتحقيق الأخوين محمود شاكر وأحمد شاكر، ط (٢)، دار المعارف بمصر.
  - ٧٥ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١ ٩٩١)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (١)، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
  - الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، لأبي عبد الله محمد بن أحمد
     القرطبي(ت ٢٧٦هـ)، تصحيح أحمد العليم البردوني، ط (٣)، عن طبعة دار الكتب المصوية ١٩٦٧هـ، نشر دار الكتاب العربي بحصر.
  - ٩٥ الجوح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (٣٢٧هـ)،
     ط(١)، ١٣٧١هـ ١٩٥٢م، مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد اللكن الهند.
  - ٣٠ جهرة أنساب العرب الأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (٣٦٥٥هـ)، دار
     الكتب العلمية، بيروت، ط (١)، ٣٠٤١هـ ١٩٨٣م.
  - جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت٣٢١هـ)، تحقيق د/ رمزي منير
     بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط (١)، ١٩٨٧م.

#### (ح)

- ٦٢ حاشية الجمل (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية)، للشيخ سليمان بن عمر العجلي الشهير بحاشية الجمل (ت٢٠٤هـ)، نشر دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي.
- حاشية الشهاب الخفاجي المسمى عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي،
   المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا.

- ٦٤ حاشية الشيخ زادة على البيضاوي، طبعة مكتبة الحقيقة بتركيا، سنة ١٩٩١م.
- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني،
   المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة.
- ٦٦ الحجة للقراء السبعة ، تصنيف أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (٣٧٧هـ)،
   تحقيق بدر الدين قهوجي ورفيقه، دار المأمون للتراث دمشق، بيروت، ط(١)،
   ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.
  - ٦٧ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متز ، نقله إلى العربية محمد عبد
     الهادي أبو ريده، مطبعة لجنة التأليف والنزجمة ، الثالثة، ١٣٧٧هـ ١٩٥٧م.
  - ٦٨ الحماسة الأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، تحقيق د/عبد الله عسيالان، من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ط (١٤٠١هـ ١٩٨١م).

### (خ)

٢٩ خلق الإنسان لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي
 (ت ، ٢٤هـ)، تحقيق خضر عواد العكل، دار عمار عمان دار الجيل ، ط (١)،
 ١٤١١هـ ١٩٩١م .

### (د)

- ٧ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني (٣٤٨هـ)، طبعتين: الأولى: طبعة الهند (٣٤٨هـ)، والثانية: طبعة دار الكتب الحديثة بمصر بتحقيق محمد سيد جاد الحق.
- الدر المصون في علوم الكتبا المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت٥٦٥هـ)، تحقيق د/ أحمد محمد الخواط، دار القلم، دمشق، ط (١)، ٢٠٦هـ.
   ١٩٨٦م.
- الدر المنثور في التفسير المأثور، للإمام السيوطي (ت ١ ٩ ٩هـ)، دار الفكر، بيروت،
   ط(١)، ٣٠٤ هـ ١٤٠٣م.
  - ٧٣ ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة.
    - ۷٤ ديوان لبيد، دار صادر، بيروت.

الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (ت٢٠٥هـ)، تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي، دار الوفاء بالمنصورة في مصر، ط(٢)، ٨٠٤هـ ١٩٨٧م.

### (J)

- ٧٦ الراغب الأصبهاني وجهوده في اللغة والأدب ، تأليف د/عمر عبد الرحمن الساريسي،
   مكتبة الأقصى بعمان الأردن، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ۷۷ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الآلوسي)، للعلامة شهاب
   الدين الآلوسي (ت ۱۲۷۰هـ)، دار الفكر، ۱۳۹۸هـ ۱۹۷۸م.
  - الروض الريان في أسئلة القرآن للشيخ شرف الدين الحسين بن سليمان بن ريان
     (ت٠٧٧هـ)، دراسة وتحقيق الأخ عبد الحليم نصار السلفي، رسالة علمية قدمها إلى
     الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لنيل درجة الدكتوراه سنة ١٤١٤هـ.

### ( j )

٧٩ زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج ابن الجوزي (٣٥٥٥هـ)، المكتب الإسلامي،
 بيروت، دمشق، ط(٣)، ٤٠٤١هـ ١٩٨٤م.

### ( w)

- ٨٠ سلسة ضبط المتشابهات في القرآن الكويم ، جمع وترتيب محمد بن عبد الله الصغير،
   دار ابن خزيمة بالرياض، ط (١)، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
- ٨١ سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (٣٥٥هـ)، تحقيق محمد فؤاد
   عبد الباقى، طبعة عيسى البابى الحلى وشركاه بمصر.
  - ۸۲ سنن أبي داود، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، همص، ط (۱)،
     ۸۲ هـ ۱۹۹۹م.
- ۸۳ سنن الترمذي، لأبي عيسى الترمذي (ت٢٧٩هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوه عوض، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- ٨٤ سنن النسائي لأبي عبد الرحن أحمد بن شعيب النسائي (٣٠٠هـ)، دار البشائر
   الإسلامية، بيروت، ط (٢)، ٢٠١١هـ ١٩٨٦م.
- مسير أعلام النبلاء، تصنيف الإمام محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق جماعة من الأساتذة، تحت إشراف شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (٧)، ١٤١هـ ١٩٩٠م.
  - ٨٦ السيرة النبوية لابن هشام، دار الفكر بيروت، توزيع مكتبة الفيصلية بمكة المكرمة.
  - ۸۷ شأن الدعاء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨هـ)، تحقيق د/أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للزاث بيروت، دمشق، ط (١)، ٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ۸۸ شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تأليف ابن هشام الأنصاري المصري(ت ٧٦١هـ)، ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب، للشيخ عمد محيى الدين عبد الحميد، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة.
- ٨٩ شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (٣١٠٤هـ)، تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون، مطبعة لجنة التأليف والنزجمة والنشر بمصر، ط(١).
- ٩ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق د/ إحسان عباس، سلسلة تصدرها وزارة
   الإرشاد في الكويت، ١٩٦٢م.
  - ٩٩ شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي أبي العز الحنفي (٣٢٦هـ)، تحقيق عبد الله
     بن عبد المحسن التركي، وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(١)،
     ٨٠٤هـ.
  - ٩٢ شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي، تحقيق د/ رمضان عبد التواب ورفائه، نشر
     الهيئة المصرية العامة، ١٩٨٦م.
  - ٩٣ الشعر والشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (٢٧٦هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة.

### (ص)

٤٤ الصحاح (( تاج اللغة وصحاح العربية )) لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت٣٩٣هـ)،

- تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط (٢)، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- ٩٠ صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت٥٦٥هـ)، طبع مع فتحر الباري لابن حجر، كتب أبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، ينظر: فتح الباري.
  - صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦٦هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء النزاث العربي، بيروت.
- ٩٧ صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الاعلام والتكميل للإمام أبي عبد الله عبد الله عبد الملتسي (ت٧٨٧هـ)، تحقيق الأخوين الدكتور حنيف حسن القاسمي، وعبد الله عبد الكريم، دار الغرب الإسلامي، ط(١)، ١٤١١هـ ١٩٩١م.

### (ط)

- ٩٨ طبقات المفسرين لجلال الدين السوطي (ت ١ ١ ٩هـ) ، طبعة دار الكتب العلمية،
   بيروت سنة ٣٠٤ هـ ١٩٨٣م.
- ٩٩ طبقات المفسرين لشمس الدين محمد الداودي (ت٤٠٥هـ)، دار الكتب العمية،
   بيروت طبعة ٤٠٣هـ ١٩٨٣م، توزيع مكتبة الباز بمكة المكرمة.
  - ٠ ١٠ طبقات المعتزلة لابن المرتضى، تحقيق سوزانا فلزر، طبع بيروت.

### (ع)

- ١٠١ العلم والعلماء في ظل الإسلام، للأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، نشر دار
   الطباعة والنشر الإسلامية بالقاهرة، ط (١)، ٤١٤هـ = ٩٩٣ م.
- ١٠٢ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ((معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم))،
  تصنيف الشيخ أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (٣٦٥٥هـ)، تحقيق د/محمد
  ألتونجي، عالم الكتب، بيروت، ط(١).
- ۱۰۳ العمدة في غريب القرآن ، لمكي بن أبي طالب القيسي (ت٤٣٧هـ)، تحقيق دايوسف عبد الرحمن المرعشلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(١)، ٢٠١هـ.

### (3).

١٠١ خاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، نشر ج . برحستراس، طبع مكتبة

- الخانجي، القاهرة ١٩٣٣م.
- عرائب التفسير وعجائب التأويل للشيخ تاج القراء محمود بن هزة الكرماني، تحقيق د/ شمران العجلي، دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة، مؤسسة علوم القرآن، ببيروت، ط(١)، ٨٠٤ هـ ١٩٨٨م.
  - ۱۰٦ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسين بن محمد النيسابوري(ت٧٢٨هـ)، تحقيق إبراهيم عطوه عوض، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط(١)، ١٣١٨هـ ١٩٦٢هـ ١٩٦٢
- ۱۰۷ غریب الحدیث لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابی (ت۳۸۸هـ)، تحقیق عبد الکریم العزباوی من منشورات جامعة أم القری بمکة المکرمة، ۱۴۸۲هـ ۱۹۸۲م.
  - ١٠٨ غريب القرآن وتفسيره لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى اليزيدي (٣٧٦هـ)،
     تحقيق محمد سليم الحاج، عالم الكتب، بيروت، ط(١)، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

#### ( ف )

- ١٠٩ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (٣٥٠هـ)، تصحيح وتحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، توزيع دار الباز بمكمة المكرمة.
- ١١ الفتح الرباني ترتيب منسد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ترتيب وتأليف أحمد عبد الرحمن البنا، دار الشهاب، القاهرة.
- ١١١ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى زكريا الأنصاري (٣٦٢٩هـ)،
   تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني، عالم الكتب، بيروت، ط (١)، ٤٠٥٩هـ
   ١٤٠٥م، توزيع المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة.
- ۱۱۲ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي الشوكاني (ت. ١٢٥هـ)، بعناية سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
  - ۱۱۳ الفروق اللغوية للإمام أبي هلال العسكري (ت٥٩٥هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٠١١هـ ١٩٨١م.
  - ١١٤ ﴿ فَنُونَ الْأَفْنَانُ فِي عَيُونَ عَلُومُ الْقُرآنُ لَلْإِمَامُ ابنِ الْجُوزِي (٣٧٠هـ)، تحقيق الأستاذ

- الدكتور حسن ضياء الدين عبر، دار البشائر الإسلامية ببيروت، ط(١)، ١٤٠٨هـ الدكتور حسن ضياء الدين عبر، دار البشائر الإسلامية ببيروت، ط(١)، ١٤٠٨هـ
  - ١١٥ الفهرست لابن النديم، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت.

### (ق)

- ۱۱٦ القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت١٧٨هـ)، تحقيق المتراث في مؤسسة الرسالة، ط (١)، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ۱۱۷ القرآن الحكيم رؤية منهجية جديدة للدكتور صلاح الدين رسلان، دار الثقافة للنشر والتوزيع بمصر سنة ١٩٨٤م.
- ١١٨ قطف الأزهار في كشف الأسوار للإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩٩١٩هـ)، تحقيق أحمد بن سعود أحمد بن سعود
   الإسلامية عام ٢٤١٢هـ.

### (5)

- ۱۱۹ كتاب الإقناع في القراءات السبع، تأليف أبي جعفر أحمد بن علي بن خلف (ت٠٤٥هـ)، تحقيق د/ عبد الجيد قطامش، من منشورات جامعة أم القرى، ط (٢٠٣٠)
- ۱۲۰ الکتاب لأبي عمرو بن عثمان (سيبويه)، المتوفى سنة ۱۸۰هـ، تحقيق عبد السلام هاورن، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض.
- ۱۲۱ كتاب التعويفات، تأليف الشويف على بن محمد الجوجاني (ت٨١٦هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (١)، ٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
  - ۱۲۲ كتاب التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه، لأبي عبد الله البكري (ت٤٨٧هـ)، مطبوع مع كتاب ذيل الآمالي لأبي على القالي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ۱۲۳ كتاب الصناعتين (( الكتابة والشعر )) لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل المعسكري (ت٥٩٥هـ)، تحقيق د/ مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت ط (١) العسكري (١٩٨١هـ)، تحقيق د/ مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت ط (١)
  - ١٧٤ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود

- ابن عمر الزمخشري (ت٣٨٥هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- ١٢٥ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة مصطفى بن عبد الله الحنفي
   الشهير بكاتب الجلبي والمعروف بحاجى خليفة، توزيع المكتبة الفيصلية.
- ۱۲۹ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي(ت٤٧٥هـ)، تحقيق د/ محيي اللين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(٤) ١٤٠٧هـ ١٤٨٧م.
  - ۱۲۷ كشف المعاني في المتشابه من المثاني، تأليف شيخ الإسلام بدر الدين بن جماعة (ت٧٣٣هـ)، تحقيق د/عبد الجواد خلف، دار الوفاء للنشر والتوزيع، ط(١)، ١٤١هـ ١٩٩٠م.
- ١٢٨ الكليات (( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية )) لأبي البقاء (ت٤٩٠١هـ)،
   تحقيق د/عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(١)، ٢١٤١هـ
   ١٤٩٢م.

### (b)

- ۱۲۹ لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد المعروف باخازن
   (ت ۲۷هـ)، مطبعة مصطفى البابى الحلبى، ط(۲)، ۱۳۷۵هـ ۱۹۵۵م.
- ١٣٠ اللباب في تهذيب الأنساب، تأليف عز الدين ابن الأثير الجزري، دارصادر ، بيروت.
  - ۱۳۱ لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري (ت ۷۱۱هـ)، دار صادر، بيروت، توزيع المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة.
- ۱۳۲ لطف التدبير لمؤلف كتاب درة التنزيل وغرة التأويل أبي عبد الله الخطيب الإسكافي (ت. ۲ ٢هـ)، تحقيق أحمد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، ط(۲) ۱۳۹۹هـ 1۹۷۹م.

### (5)

۱۳۳ المبسوط في القرآت العشر لأبي بكر بن مهران الأصبهاني (ت ۳۸۱هـ)، تحقيق سُبيع هزة حاكمي، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ط(۲)، ۴۰۸ هـ ۱۹۸۸م.

- ١٣٤ المتشابه للثعالبي تحقيق د / إبراهيم السامرائي، بدون ذكر الطبع.
- ۱۳۵ متشابه القرآن لأبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي(٣٣٦هـ)، تحقيق الشيخ عبد
   الله الغنيمان، مكتبة لنية للنشر والتوزيع، دمنهور بمصر.
- ۱۳٦ متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ت٥١٤هـ)، تحقيق د/عدنان زرزور، دار التراث، القاهرة.
- ۱۳۷ متشابه القرآن للكسائي، ومنه نسختان مخطوطتان محفوظتان في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت رقم ٤٨٠، ٢٩٥ تفسير.
  - ۱۳۸ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ۲۰ هـ)، عارضه بأصوله وعلق عليه محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (۲)، ۲۰۱هـ ۱۹۸۱م.
- ١٣٩ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة
   الكويت كل أربعة أشهر، السنة السادسة، العدد الخامس، جمادى الأولى، ١٤١٠هـ.
  - ١٤٠ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد المزدوج (٣٤)، السنة الثانية.
  - 1 £ 1 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلة المجمع العلمي العربي سابقا، المحرم سنة العربي سابقا، المحرم سنة العربية بدمشق مجلة المجمع العربي سابقا، المحرم سنة
  - ١٤٢ المجموع المغيث في غرببي القرآن والحديث للإمام أبي موسى المديني الأصفهاني (ت٩٨٥هـ)، تحقيق عبد الكريم العزباوي، من منشورات جامعة أم القرى بمكة المكومة.
- ١٤٣ عجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني (ت١٥٥هـ)، تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد، دار المعرفة ، بيروت.
  - 1 £ ٤ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تأليف أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق على النجدي ناصف، د/عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ط(٢) ١٩٨٦م، تركيا.
    - الخور الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)، لعبد الحق بن غالب ابن
       عطية الغرناطي (ت٢٤٥هـ)، تحقيق وتعليق محمد الشافعي ورفقائه، طبعة الشؤون
       الدينية بالدوحة قطر، ط (١)، ١٣٩٨هـ ١٩٧٧م.

- ١٤٦ المختصر في أصول الفقه، تأليف علي بن محمد المعروف بابن اللحّام (ت٣٠٠هـ)، تحقيق د/ محمد مظهر بقا، من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م
  - ۱ ٤٧ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم الجوزية (ت ٥٠١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(١)، ٣٠١هـ ١ ٩٨٣م.
- 1 ٤٨ المساعد على تسهيل الفوائد (( شرح منقح مصفى للإمام الجليل ابن عقيل على كتاب التسهيل لابن مالك، تحقيق د/محمد كامل بركات، من منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- ١٤٩٠ المسند للإمام أحمد بن حنبل (ت٤١٦هـ)، دار الفكو، بيروت، ط(١)، ١١٤١هـ ١٩٩١م.
- ١٥ المصباح المنير، تأليف أحمد بن محمد الفيّومي (ت ٧٧هـ)، المكتبة العلمية، بيروت.
- ١٥١ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي
   (ت٦٢٥هـ)، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، ط
   (١)، ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.
  - ١٥٢ معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرّماني (ت٣٨٤هـ)، تحقيق د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار الشروق ، جدة، ط (٣)، ٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ٣٥١ معاني القرآن الكريم للإمام أبي جعفر النحاس (ت٣٣٨هـ)، تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني، ط (١) من منشورات جامعة أمر القرى بمكة المكرمة.
- ١٥٢ معاني القرآن لأبي زكريا الفراء (٣٠٠٠هـ)، تحقيق محمد علي النجار وأشمد يوسف نجاتي، نشر عالم الكتب، بيروت، ط (٣)، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ه ۱۵ معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (ت ۲۱۱هـ)، تحقيق د/عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط (۱)، ۱۶۸۸هـ ۱۹۸۸م.
  - ١٥٦ معاني القرآن لسعيد بن مسعدة، المعروف بالأخفش الأوسط (١٥٦٦هـ)، عالم
     الكتب، بيروت، ط (١)، ١٤٠٥هـ.
- ١٥٧ معرَّك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي (ت١١٩هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي،

- دار الكتب العلمية، بيروت، ط (١)، ٤٠٨هـ ١٩٨٨م، توزيع دار الباز بمكة المكرمة.
- ١٥٨ معجم الأدباء (( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )) ، تأليف ياقوت الحموي الرومي، تحقيق د/إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط (١ )، ٩٩٣ م.
- ۱۵۹ معجم البلاغة العربية، تأليف د/ بدوي طبانة، دار المنارة، جدة، دار الرفاعي ، جدة، طر٣)، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
  - ١٦٠ معجم ما استعجم لعبد الله بن عبد العزيز البكري (ت٤٨٧هـ)، تحقيق مصطفى
     السقا، عالم الكتب، بيروت، توزيع دار الباز بمكة المكرمة.
- ١٦١ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لرضا كحالة، درا إحياء النزاث العربي.
- ۱۹۲ معجم المفسوين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، تأليف عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، ط(۲)، ۱۶۰۹هـ ۱۹۸۸م.
  - ۱۹۳ معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس (ت ۳۹۵هـ)، تحقیق عبد السلام هارون، دار الفکر، ۱۳۹۹هـ ۱۹۷۹م.
- ١٦٤ المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، طر٢)، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ١٦٥ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، مطابع دار المعارف، ٢٠٠٠هـ ١٩٨٠م.
  - ۱۹۹ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ت۷۹۱هـ)، تحقيق د/ مازن المبارك ومحمد على حمد الله، دار الفكر، بيروت، ط (۵)، ۱۹۷۹م.
    - 13V مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، تأليف آخمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده، دار الكتب العلمية ، بيروت، توزيع دار الباز بمكة.
- ۱۹۸ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني (ت ۲ ۰ ۵ هـ)، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط (۱)، ۲۱۲ هـ ۲۹۲ م.
  - ۱۹۹ المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت٢٨٥هـ)، ت/ محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، بدون ذكر التاريخ والطبعة.
- ١٧٠ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من إي التنزيل

لأبي جعفر الغرناطي (ت٨٠٧هـ)، طبعتين: الأولى: بتحقيق د/محمود كامل أحمد، دار النهضة العربية، بيروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م. والثانية: بتحقيق سعيد القلاح، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط (١)، ٣٠٠٤هـ ١٩٨٣م.

1 V1 الملل والنحل لأبي الفتح محمد عبد الكويم الشهرستاني (ت ٤٨٥هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت.

١٧٢ مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر.

١٧٣ ميزان الاعتدال لمحمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، دار المعرفة.

(0)

١٧٤ النشر في القراءات العشر لابن الجزري (ت٨٣٣هـ)، تحقيق الأستاذ علي محمد الضباع، دار الفكر، بدون تاريخ.

١٧٥ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم بن عمر
 البقاعي(ت٥٨٨هـ)، مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدرآباد الهند، ط (١)،
 ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م.

۱۷۹ النكت والعيون (تفسير الماوردي) لأبي الحسن علي بن حببيب الماوردي (ت. ١٧٥هـ)، تحقيق خضر محمد، وزارة الأوقاف والشؤو الإسلامية بالكويت، ط (١)، ٢٠١هـ ١٤٨٢م.

۱۷۷ النهاية في غريب الحديث والأثر لمبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (٣٦٠٦هـ)، تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م.

( • )

۱۷۸ هدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفین من كشف الظنون، مؤلفه إسماعیل باشا
 البغدادي، المكتبة الفیصلیة بمكة المكرمة.

( )

١٧٩ الوافي بالوفيات، تأليف صلاح الدين الصفدي (ت٢٦٤هـ)، باعتناء س. ديدرينغ،

34819.

۱۸۰ وفيات الأعيان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن عمد بن أبي بكر الشهير بابن
 خلكان (ت ٢٨٦هـ)، تحقيق د/ إحسان عباس، طبعة دار الثقافة بيروت.

(ي)

۱۸۱ ياقوت المستعصمي، تأليف د/ صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت ۱۸۹هم.

0 0 0

## فهرس الموضوعات

| ξ                                     | فهرس إجمالي للكتاب                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                       | شكر وتقدير                                                    |
| λ                                     | مفتاح رموز التحقيق                                            |
| 1                                     | المقدمة                                                       |
|                                       | أسباب احتياري تحقيق هذا الكتاب                                |
|                                       | خطة البحث                                                     |
|                                       | قسم الدراسة                                                   |
| YY                                    | الفصل الأول عصر الإمام أبي عبدا لله الخطيب وحياته             |
| ۲۳                                    | المبحث الأول عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب                   |
| ۲۳                                    | الحالة السياسية:                                              |
| Υο                                    | الناحية الاجتماعية:                                           |
|                                       | الناحية العلمية:                                              |
| Y 9                                   | المبحث الثاني حياة الإمام أبي عبدا لله الخطيب                 |
| τ ٩                                   | المطلب الأول: اسمه ، نسبه ، كنيته ، لقبه ، نسبته              |
| لذهبه، شيوخه، تلامذته:٣               | المطلب الثاني: مولده، نشأته، أسرته، طلبه للعلم، رحلاته، •     |
|                                       | مذهبه في العقيدة:                                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | مذهبه الفقهي:                                                 |
| ro                                    | المطلب الثالث: مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه:           |
| ř <b>4</b>                            |                                                               |
| زيل وغرةالتأويل" ٦ ٤                  | الفصل الثاني التعريف بعلم متشابه القرآن ودراسة كتاب "درة التن |
| ٤٨                                    | المبحث الأول التعريف بعلم متشابه القرآن                       |
| £A                                    | المطلب الأول: التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا:                 |

| ٥٠      | المطلب الثاني: التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم:             |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| oź      | تعريف المتشابه اللفظي اصطلاحا:                                 |
| ۰γ      | المطلب الثالث: موضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم:     |
| τγ      | المطلب الرابع: نكتة هذا العلم، وحكمته، وأهميته، وفوائده:       |
| ττ      | من فوائد هذا العلم:                                            |
| تدوينه: | المطلب الخامس: نشأة علم المتشابـه اللفظي في القرآن وتطوّره و   |
| v ·     | المطلب السادس:التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي:           |
| ٧٣      | المطلب السابع: الكتب المؤلَّفة في المتشابه اللفظي، وفي توحيهه: |
| ٧٣      | أولا: الكتب التي جمعت الآيات المتشابهات لفظاً:                 |
| Α ·     | ئانيا: الكتب المتخصصة في توجيه الآيات المتشابهة لفظاً          |
| ۸٣      | الكتب التي اهتمّت في ثناياها بتوحيه تلك الآيات المتشابهات:     |
|         | فائدة وتنييه:                                                  |
| ۸۸      | المبحث الثاني دراسة كتاب "درة التنزيل وغرة التأويل"            |
|         | المطلب الأول: تحقيق صحة اسم الكتاب                             |
| 47      | معنى اسم الكتاب:                                               |
| 9.5     | المطلب الثاني: تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف                |
| ٩٤      | الاختلاف في نسبة الكتاب وأسبابه:                               |
| ۹٥      | تحقيق نسبة الكتاب للخطيب فقط:                                  |
| 11      | مناقشة بعض الآراء التي تنفي الكتاب عن الخطيب:                  |
| 111     | كتاب ((درة التنزيل)) ليس للراغب الأصفهاني:                     |
|         | مناقشة من ينسب الكتاب إلى الراغب:                              |
| ١٣٠     | مناقشة من نسب الكتاب لقوام السنة الأصفهاني:                    |
|         | الخلاصة:                                                       |
| ١٣٣     | كتاب (( درة التنزيل)) ليس للفخر الرازي:                        |
| ١٣٥     | _                                                              |
| ١٣٨     | المطلب الدابع: سبب تأليف الكتباب                               |

| المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| المطلب السابع: قيمة الكتاب العلمية، وأثره فيمن بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| أثر الكتاب في اللاحقين عليه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| المطلب الثامن: المآحمة على الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| سل الثالث وصف النسخ ومنهج التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القص         |
| المبحث الأول وصـــــف الـنســـخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| المطلب الأول: وصف النسخ المطبوعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| المطلب الثاني: وصف النسخ المخطوطة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| نماذج مصورة مسن بعض النسخ المخطوطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| المبحث الثاني منهج التحقيق ق اللبحث الثاني منهج التحقيق المبحث الثاني منهج التحقيق المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية المبادية ا |              |
| . ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| ں المحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | النح         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ورة البقرة ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [ س          |
| ورة البقرة ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [ سر         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ <b>س</b> و |
| [ ۱ ] [ الآية الأولى ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [ سو         |
| [ ١ ] [ الآيــة الأولى ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [ سو         |
| [ ۱ ] [ الآية الأولى ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [ سو         |
| [ ١ ] [ الآية الأولى ] [ ٢ ] الآية الثانية [ ٣ ] الآية الثالثة [ ٤ ] الآية الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [ سو         |
| [ ۲] [ الآية الأولى ]         [ ۲] الآية الثانية         [ ۳] الآية الثالثة         [ ٤] الآية الرابعة         [ ٥] الآية الخامسة         [ ٢] الآية السادسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [ سو         |
| [ ۱ ] [ الآية الأولى ] [ ۲ ] الآية الثانية [ ٣ ] الآية الثالثة [ ٤ ] الآية الثالثة الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة التحامسة الآية التحامسة الآية السادسة الآية السادسة الآية السادسة الآية السادسة الآية السابعة السابعة الرابعة السابعة السا  | ] سو         |
| [ ۲] [ الآية الأولى ]         [ ۲] الآية الثانية         [ ۳] الآية الثالثة         [ ٤] الآية الرابعة         [ ٥] الآية الخامسة         [ ٢] الآية السادسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ] سو         |
| [ ۲] [ الآية الأولى ]         [ ۲] الآية الثانية         [ ۳] الآية الثانية         [ ٤] الآية الثانية         [ ٥] الآية المحامسة         [ ۲] الآية السادسة         [ ٧] الآية السابعة         [ ٨] الآية الثامنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ] سو         |
| [ ۲] [ الآية الأولى ]         [ ۲] الآية الثانية         [ ۳] الآية الثانية         [ ٤] الآية الرابعة         [ ٥] الآية المادسة         [ ٢] الآية السادسة         [ ٧] الآية السابعة         [ ٨] الآية الثامنة         [ ٩] الآية التاسعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ] سو         |

| ٣٠٦         | [ ١٣ ] الآية الثالثة عشرة     |
|-------------|-------------------------------|
| T11         | [ ١٤ ] الآية الرابعة عشرة     |
| <b>T</b> 1Y | [١٥] الآية الخامسة عشرة       |
| TT1         | [ ١٦ ] الآية السادسة عشرة     |
| TT0         | [ ١٧ ] الآية السابعة عشرة     |
| TT9         | [ ١٨ ] الآية الثامنة عشرة     |
| TTY         | [ ١٩ ] الآية التاسعة عشرة     |
| TT1         | [ ٢٠ ] الآية العشبرون         |
| T1Y         | [ ۲۱ ] الآية الحادية والعشرون |
| Ψέλ         | [ ٢٢ ] الآية الثانية والعشرون |
| ٣٠٠         | [ ٢٣ ] الآية الثالثة والعشرون |
| <b>TOV</b>  | سورة آل عمران                 |
| ToV         | [ ۲۶ ] الآية الأولى منها      |
| TVT         | [٢٥] الآية الثانية منها       |
| ٣٨٠         | [ ٢٦ ] الآية الثالثة منها     |
| ۳۸۰         | ُ [ ۲۷ ] الآية الرابعة منها   |
| <b>M4</b> : | [ ٢٨ ] الآية الخامسة منها     |
| T9V         | [ ٢٩ ] الآية السادسة منها     |
| £ • Y       | [ ٣٠ ] الآية السابعة منها     |
| £ . o       | سورة النساء                   |
| £.0,        | [ ٣١ ] الآية الأولى منها      |
| £) •        |                               |
| ٤١٥         | [ ٣٣ ] الآية الثالثة منها     |
| £Y •        | [ ٣٤ ] الآية الرابعة منها     |
| £YV.        | ر ٣٥] الآية الخامسة منها      |

| £ ٣ • | سورة المائلة                    |
|-------|---------------------------------|
| ٤٣٠   | [ ٣٦ ] الآية الأولى منها        |
| £٣٦   | [ ۳۷ ] الآية الثانة منها        |
|       | [ ٣٨ ] الآية الثالثة منها       |
|       | و ٣٩] الآية الرابعة منها        |
|       | [ ٤٠ ] الآية الخامسة منها       |
|       | [ ٤١ ] الآية السادسة منها       |
|       | [ ٤.٢ ] الآية السابعة منها      |
|       | سورة الأنعام                    |
|       | رو<br>[ ٤٣ ] الآية الأولى منها  |
|       | [ ٤٤ ] الآية الشانية            |
|       | [ ٥٤ ] الآية الثالثة منها       |
|       | [ ٤٦ ] الآية الرابعة منها       |
|       | [ ٤٧ ] الآية الخامسة منها       |
|       | [ ٤٨ ] الآية السادسة منها       |
|       | [ ٤٩ ] الآية السابعة منها       |
|       | [ ٥٠ ] الآية الثامنة منها       |
|       | [ ٥١ ] الآية التاسعة منها       |
|       | [ ٥٢ ] الآية العاشرة منها.      |
|       | [٥٣] الآية الحادية عشرة منها    |
|       | [٥٤] الآية الثانية عشرة منها    |
|       | [٥٥] الآية الثالثة عشرة منها    |
|       |                                 |
|       | [ ٥٦ ] الآية الرابعة عشرة منها  |
|       | [ ۷۷ ] الآية السادسة عشرة منها  |
| aaY   | ا ۸۰ اید به ایسادست حسی ه میها. |

| [ ٥٩ ] الآية السابعة عشرة منها   |   |
|----------------------------------|---|
| [ ٦٠ ] الآية الثامنة عشرة منها.  |   |
| [ ٦١ ] الآية التاسعة عشرة منها.  |   |
| رة الأعراف                       | _ |
| [ ۲۲ ] الآية الأولى منها.        |   |
| [٦٣] الآية الثانية منها          |   |
| [ . ۲ گ ] الآية الثالثة منها.    |   |
| [ ٥٦ ] الآية الرابعة منها.       |   |
| [ ٢٦ ] الآية الخامسة منها        |   |
| [ ٧٧ ] الآية السادسة منها.       |   |
| [ ٦٨ ] الآية السابعة منها.       |   |
| [ ٦٩ ] الآية الثامنة منها        |   |
| [٧٠] الآية التاسعة منها          |   |
| [٧١] الآية العاشرة منها          |   |
| [ ۷۲ ] الآية الحادية عشرة منها.  |   |
| [ ٧٣ ] الآية الثانية عشرة منها   |   |
| [ ٧٤ ] الآية الثالثة عشرة منها.  |   |
| [٧٥] الآية الرابعة عشرة منها     |   |
| [ ٧٦ ] الآية الخامسة عشرة منها   |   |
| [٧٧] الآية السادسة عشرة منها.    |   |
| [٧٨] الآية السابعة عشرة منها     |   |
| [٧٩] الآية الثامنة عشرة منها.    |   |
| [٨٠] الآية التاسعة عشرة منها.    |   |
| [٨١] الآية العشرون منها.         |   |
| ٢٨٦ الآية الحادية والوعد وإن وزو |   |

| ٦٦ <b>٤</b>                        | [۸۳] الآية الثانية والعشرون منها  |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| \v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | [٨٤] الآية الثالثة والعشرون متها  |
| 779                                | [٨٥] الآية الرابعة والعشرون منها  |
| ٦٧٥                                | [٨٦] الآية الخامسة والعشرون منها  |
| ٦٧٩                                | [٨٧] الآية السادسة والعشرون منها  |
| 7A1                                | [٨٨] الآية السابعة والعشرون منها. |
| <b>ገ</b> ልሮ                        | [٨٩] الآية الثامنة والعشرون منها  |
| ٦٨٨                                | [٩٠] الآية التاسعة والعشرون       |
| 197                                | سورة الأنفال                      |
| 797                                | [٩١] الآية الأولى منها            |
| 19V                                | [٩٢] الآية الثانية منها           |
| V · ·                              | سورة براءة                        |
| γ                                  | [٩٣] الآية الأولى منها            |
| ٧٠٤                                | [٩٤] الآية الثانية منها           |
| ·<br>V1 •                          | [٩٥] الآية الثالثة منها           |
| γιγ                                | [٩٦] الآية الرابعة منها           |
| ٧١٩                                | [٩٧] الآية الخامسة منها           |
| YY £                               | [٩٨] الآية السادسة                |
| YY 9                               | [٩٩] الآية السابعة منها           |
| VTT                                | سورة يونس عليه السلام             |
| VTT.                               | [١٠٠] الآية الأولى منها           |
| ٧٣٦                                | [١٠١] الآية الثانية منها.         |
| V £ Y                              | [۱۰۲] الآية الثالثة منها          |
| Υ ξ λ                              | [۱۰۳] الآية الرابعة منها          |
| γο                                 | [١٠٤] الآية الخامسة منها          |
|                                    |                                   |

•

| VoT         | سورة هود عليهِ السلام          |
|-------------|--------------------------------|
| ٧٥٢         | [١٠٠] الآية الأولى منها        |
| ۲۰۲         | [١٠٦] الآية الثانية منها       |
| ٧٥٩         | [١٠٧] الآية الثالثة منها       |
| ٧٦٠         | [١٠٨] الآية الرابعة منها       |
| V7£         | [١٠٩] الآية الخامسة منها.      |
| Υ٦λ         | [١١٠] الآية السادسة منها.      |
| νν •        | [١١١] الآية السابعة منها       |
| ٧٧٣,        | [١١٢] الآية الثامنة منها       |
| ΥΥΑ         | [١١٣] الآية التاسعة منها       |
| ٧٨٣         | [١١٤] الآية العاشرة منها       |
| V4 •        | [١١٥] الآية الحادية عشرة منها. |
| V90         | سورة يوسف عليه السلام          |
| Y9\$        | [١١٦] الآية الأولى منها        |
| v44         | [١١٧] الآية الثانية.           |
| ۸٠٣         | [١١٨] الآية الثالثة منها       |
| Α · λ       | [١١٩] الآية الرابعة منها.      |
| A1 Y        | سورة الرعد                     |
| A \ Y       | [١٢٠] الآية الأولى منها        |
| A1 £        | سورة إبراهيم عليه السلام       |
| ۸۱ <u>٤</u> | [١٢١] الآية الأولى منها        |
|             | سـورة الحـجر                   |
|             | [١٢٢] الآية الأولى منها        |
| A \ A       | [١٢٣] الآية الثانية منها.      |
| AY1         | سورة النحل                     |

| AY1 | الآية الاولى منها                       | [178]                                      |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ΑΥΑ | الآية الثانية منها                      | [/۲0]                                      |
| ATY | الآية الثالثة منها                      | [/ ۲٦]                                     |
| A£+ | الآية الرابعة منها                      | [\YY]                                      |
| A4T | الآية الخامسة منها                      | [17]                                       |
| Λ£Λ | الآية السادسة منها                      | [179]                                      |
| ۸۰٤ | الآية السابعة منها                      | [14.]                                      |
| ۸۰۷ | الآية الثامنة منها                      | [ידי]                                      |
| A09 | ل                                       | سورة بني إسرائي                            |
| ۸٥٩ | الآية الأولى منها                       | [177]                                      |
|     | الآية الثانية منها                      | [177]                                      |
| A3V | *************************************** | سورة الكهف                                 |
| λτγ | الآية الأولى منها                       | [١٣٤]                                      |
| AY£ | الآية الثانية منها                      | [١٣٥]                                      |
| ΑΥΊ | الآية الثالثة منها                      | [177]                                      |
| ۸٧۸ | الآية الرابعة منها                      | [١٣٧]                                      |
| AA1 | الآية الخامسة منها                      | [١٣٨]                                      |
| AAT | الآية السادسة منها                      | [189]                                      |
| ۸۸٥ | ا السلام                                | سورة مريم عليه                             |
| ۸۸۰ | الآية الأولى منها                       | [\{.]                                      |
| AAY |                                         |                                            |
| ۸۸۹ | *************************************** | سورة طــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٨٨٠ | الآية الأولى منها                       | [131]                                      |
| ۸۹۳ | الآية الثانية منها                      | [1 { T]                                    |
| A9Y | الآية الثالثة منها                      | [\ £ £ ]                                   |

| 1.1   | سورة الأنبياء عليهم السلام |
|-------|----------------------------|
| ۹۰۱   | [٥٤١] الآية الأولى منها    |
| ۹٠٣   | [١٤٦] الآية الثانية منها   |
| 9.0   | [٧٤٧] الآية الثالثة منها   |
| 9 · V | [٤٨] الآية الرابعة منها    |
| 7 / 7 | [٩٤٩] الآية الحامسة منها   |
| 912   | [٥٠] الآية السادسة منها    |
| 971   | سورة الحج                  |
| ٩٧١   | [٥١] الآية الأولى منها     |
| 977   | [٢٥٢] الآية الثانية منها   |
| ٩٢٨   | [٥٣] الآية الثالثة منها    |
| ١٣٠   | [٤٥٢] الآية الرابعة منها   |
| 147   | [٥٥١] الآية الخامسة منها   |
| 94£   | سورة المؤمنين              |
|       | الآية الأولى منها          |
| NYV   | [٥٧] الآية الثانية منها    |
| £+    | [٨٥٨] الآية الثالثة منها   |
| . ६٣  | [٩٥١] الآية الرابعة منها   |
| £7    | [۲۲۰] الآية الخامسة منها   |
| 10.   | سورة النور                 |
| ٥٠    | [۲٦١] الآية الأولى منها    |
| ٥٤    | [۲۲۲] الآية الثانية منها   |
| \oV   |                            |
|       | [١٦٣] الآية الأولى منها    |
| ٥٩    | [١٦٤] الآية الثانية منها.  |

| 431                                   | سورة الشعراء               |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 971                                   | . [١٦٥] الآية الأولى منها  |
| 410                                   | [٢٦٦] الآية الثانية منها   |
| 977                                   | [٢٦٧] الآية الغالثة منها   |
| 474                                   | - [١٦٨] الآية الرابعة منها |
| 940                                   | سورة النمل                 |
| 9٧٥                                   | [١٦٩] الآية الأولى منها    |
| 474                                   | [١٧٠] الآية الثانية منها   |
| ٩٨٧                                   | سورة القصص                 |
| 9.4.Y                                 | [١٧١] الآية الأولى منها    |
| 997                                   | [١٧٢] الآية الثانية منها   |
| 990                                   | سورة العنكبوت              |
| 990                                   | [١٧٣] الآية الأولى منها    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | [۲۷٤] الآية الثانية منها   |
| 1 - 1                                 | [١٧٥] الآية الثالثة منها   |
| 1.14                                  | [١٧٦] الآية الرابعة منها   |
| ١٠١٤                                  | [۱۷۷] الآية الخامسة منها   |
| 1.14                                  | [١٧٨] الآية السادسة منها   |
| \·Y£                                  | [٩٧٩] الآية السابعة منها.  |
| 1.41                                  | [١٨٠] الآية الثامنة منها.  |
| 1.79                                  | [١٨١] الآية التاسعة منها   |
| 1. ٣٤                                 | سورة الروم                 |
| 1.4.5                                 | [١٨٢] الآية الأولى منها    |
| ١٠٤١                                  | [١٨٣] الآية الثانية منها.  |
| ٠. ٤٨                                 | ٦٤٨١٦ الآية الثالثة منها.  |

| 1.08    | [١٨٥] الآية الرابعة منها |
|---------|--------------------------|
| 7.01    | سورة لقمان               |
| 1.67    | [١٨٦] الآية الأولى منها  |
| 1 • 5 • |                          |
| 1.7.    | [١٨٧] الآية الأولى منها  |
| 1 - 7 7 | [١٨٨] الآية الثانية منها |
| 1 - 7A  |                          |
| 1.75    |                          |
| 1.V£    |                          |
| ١٠٧٤    | [١٩٠] الآية الأولى منها  |
| \ • VY  |                          |
| ١٠٨٠    |                          |
| ٠, ٠٨٠  |                          |
| 1 • AT  |                          |
| ١٠٨٣    | · ·                      |
|         |                          |
| 1 • 41  |                          |
| ١٠٨٩    |                          |
| ١٠٩٢    |                          |
| ١٠٩٢    |                          |
| 11      |                          |
| 11      | •                        |
| 11.7    |                          |
| 11.0    |                          |
| 11.0    |                          |

| 111.         | [۲۰۱] الاية الثانية منها |     |
|--------------|--------------------------|-----|
| 1117         | [٢٠٢] الآية الثالثة منها |     |
| 111 <b>Y</b> | [٢٠٣] الآية الرابعة منها |     |
| 1119         | [٢٠٤] الآية الخامسة منها |     |
| 1170         | ة المؤمن                 | سور |
| \\Y&         | [٢٠٥] الآية الأولى منها  |     |
| 11YA         | [٢٠٦] الآية الثانية منها |     |
| 1187         |                          |     |
| 1140         | حم السجدة [فصلت]         | سوة |
| \ \To        | [۲۰۸] الآية الأولى       |     |
| 1187         | [۲۰۹] الآية الثانية منها |     |
| 1140         | [۲۱۰] الآية الثالثة منها |     |
| 110          | [۲۱۱] الآية الرابعة منها |     |
| 110"         | [۲۱۲] الآية الخامسة منها |     |
| 1,100        | [٢١٣] الآية السادسة منها |     |
| 1101         | ة الشورى                 | سور |
| 110A         | [۲۱٤] الآية الأولى منها  |     |
|              | [٢١٥] الآية الثانية منها |     |
| 1178         | [۲۱٦] الآية الثالثة منها |     |
| 1171         | ية الزخرف                | سور |
| · \V\        | [۲۱۷] ؛لآية الأولى منها  |     |
| · \ \ Y \\   | [۲۱۸] الآية الثانية منها |     |
| ١٧٠          |                          |     |
| ١٩٧٨         |                          | سور |
| )            | ة الجاثية                | _   |

| 11YA        | [٢٢٠] الآية الأولى منها  |      |
|-------------|--------------------------|------|
| \\A\$       | [۲۲۱] الآية الثانية منها |      |
|             | [۲۲۲] الآية الثالثة منها |      |
| 114         |                          | سورا |
| 119+        |                          |      |
| 119         | ة الفتح                  | سورا |
|             |                          | ٠    |
| 1190        |                          | •    |
| \\ <b>1</b> |                          |      |
| 1199        | ة الحجرات                | سورا |
| 1199        |                          |      |
| 1199        |                          |      |
| 17.7        |                          |      |
| ١٢٠٤        |                          | سورا |
| \Y+£        |                          |      |
| ١٢٠٩        | [٢٢٩] الآية الثانية منها |      |
| 1 7 1 1     |                          | سورا |
|             |                          |      |
| 1777        |                          | سور  |
| ) YYY       |                          |      |
| 1770        |                          | سورا |
| ١٢٢٥        |                          |      |
| 1779        |                          | سورا |
| ) YYĀ       |                          | -    |
| \           |                          |      |
|             |                          |      |

| 1 T & Y                                 |                    | الواقعة | سورة |
|-----------------------------------------|--------------------|---------|------|
| \Y£V                                    | الآية الأولى منها  | [٢٣٥]   |      |
| 170                                     | •••••              | الحديد  | سورة |
| ١٢٥٠                                    |                    |         |      |
| ) Yor                                   |                    |         |      |
| ·<br>\Y00,                              | الآية الثالثة منها | [۲۳۸]   |      |
| 1707                                    |                    |         | سورة |
| ) Y o Y                                 |                    |         |      |
| 177                                     |                    | الحشر   | سورة |
| 777                                     |                    |         |      |
| ) Y Y £                                 |                    |         |      |
| 1777                                    |                    |         | سورة |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                    |         |      |
| 1779                                    |                    | الصف    | سورة |
| ·<br>\PTY                               | -                  | [ፕ٤٣]   |      |
| 1770                                    |                    |         | سورة |
| 1770                                    |                    |         |      |
| ١٢٧٠                                    |                    |         |      |
| ١٢٧٨                                    |                    |         | سورة |
| \                                       |                    |         |      |
| 1741                                    |                    | •       |      |
| ١٢٨٣                                    |                    |         | سورة |
| \ YAT                                   |                    |         |      |
| ١٢٨٨                                    |                    |         | سورة |
|                                         |                    | الملك   |      |

| [٢٤٨] الآية الأولى منها                  |
|------------------------------------------|
| سورة ن [سورة القلم]                      |
| [٢٤٩] الآية الأولى منها                  |
| سورة الحاقة                              |
| [۲۵۰] الآية الأولى منها                  |
| سورة سأل سائل <sub>[</sub> سورة المعارج] |
| [٢٥١] الآية الأولى منها                  |
| سورة نوح عليه السلام                     |
| [٢٥٢] الآية الأولى منها                  |
| سورة الجن                                |
| سورة المزمل                              |
| سورة المدثر                              |
| [٣٥٣] الآية الأولى منها                  |
| [٢٥٤] الآية الثانية منها                 |
| سورة القيامة                             |
| [٥٥٦] الآية الأولى منها                  |
| [٢٥٦] الآية الثانية منها                 |
| سورة الإنسان                             |
| [۲۰۷] الآية الأولى منها                  |
| سورة المرسلات                            |
| [٨٥٨] الآية الأولى منها                  |
| سورة عم يتساءلون [سورة النبأ]            |
| [٩٥٧] الآية الأولى منها                  |
| [۲٦٠] الآية الثانية منها                 |
| سورة النازعات                            |
|                                          |

| \ m_1    | [٢٦١] الآية الأولى منها |
|----------|-------------------------|
| 1 440    | سورة عبس                |
| 1440     | سورة التكوير            |
| \rro     |                         |
| \YYX     |                         |
| 14 € 1   |                         |
| 1721     |                         |
| ١٣٤١     |                         |
| ١٣٤٩     |                         |
| 1701     |                         |
| 1701     |                         |
| ١٣٥٢     |                         |
| 1700     |                         |
| 1400     |                         |
| 1400     |                         |
| ١٣٥٥     |                         |
| ١٣٠٨     |                         |
| ١٣٦٤     |                         |
|          |                         |
| 1 m 1 m  |                         |
|          |                         |
| 1777     | <b>1</b>                |
| \Y\\\    |                         |
| 1 77 1 1 |                         |
| \Y\      |                         |
| 1 MV +   | سورة الكافرون           |

| 14A+************************************ | [۲۷۳]                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                          | سورة الناس                                             |
|                                          | [۲۷٤]                                                  |
| 1777                                     | خاتمة                                                  |
| 1444                                     | الفهارس                                                |
| ١٣٨٠                                     | ١ - فهرس الآيات المتشابهة التي تناولها المؤلف بالتوجيه |
| ١٤٠٥                                     | ٢ - فهرس الآيات القرآنية المستشهَد بها                 |
| 1 £ £ 7                                  | ٣ ـ فهرس الأحاديث والآثار                              |
| 1220                                     | ٤ ـ فهرس الأعلام الواردة في النص                       |
| 1 £ £ 9                                  | <ul> <li>ه ـ فهرس الأبيات الشعرية</li></ul>            |
| 1 £ 0 1                                  | ٦ ـ فهرس الأماكن الواردة في النص                       |
| 1 £07                                    | ٧ ـ فهرس القبائل والأمم                                |
|                                          | ٨ - فهرس المذاهب والفرق                                |
| 1 60 6                                   | ٩ ـ فهرس المراجع والمصادر                              |
|                                          | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                           |



تم بحمد الله من درة التنزيل وغرة التأويل